# إحياء علوم الدين تأليف

آلاِمَامُ أَنْ حَامَدَ مَحَدَّ بَرْمُحَكَّمَ دَالْفَزَالَىُّ المتوفى سنة ٥٠٥ ه

#### ومعه كتاب

الغنى عن حمل الأسفار فى الأسفار فى تخريج مافى الإحياء من الأخبار لحافظ الإسلام زين الدين أبى الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة ٨٠٨ ه

#### وبالمامش ثلاثة كتب

(الأول) تعريف الأحياء فضائل الإحياء للأستاذ العلامة الشيخ عبد القادر ابن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس باعلوى (الثانى) الاملاء عن إشكالات الإحياء تصنيف الامام الغزالي ردّ به اعتراضات أوردها بعض المعاصرين له على بعض مواضع من الإحياء (الثالث) عوارف المعارف للعارف بالله تعالى الامام السهروردي

الجزء الرابع

شكة مكتبة ومطبقة مضطفالبال كالمحابي والاد بعد

## إِنَّ فِي ذَلِكَ لَهِ كُرِّي لِمَنْ كَأَنَ لَهُ قُلْبُ ( رَالَ كَرَى )

### بنرات الخالج يو

## حتاب التوبة وهو الأول من ربع النجيات من كتب إحياء علم الدين الرحم الرحم

الحد لله الذي بتحميده يستفتح كل كتاب . و بذكره يستركل خطاب . و بحمده يتنم أهل النعيم في دار الثواب . و باسمه يتسلى الأشقياء و إن أرخى دونهم الحجاب . وضرب بينهم و بين السعداء بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب . وتنوب إليه توبة من يوقن أنه رب الأرباب ومسبب الأسباب . وترجوه رجاء من يعلم أنه الملك الرحيم الففور التوّاب . وتمزج الحوف برجائنا مزج من لايرتاب . إنه مع كونه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب . ونصلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صلاة تنقذنا من هول المطلع يوم العرض والحساب . وتمهد لنا عند الله زلني وحسن مآب .

أما بعد: فإن التوبة عن الذبوب بالرجوع إلى ستار العيوب وعلام الغيوب، مبدأ طريق السالكين ، ورأس مال الفائزين ، وأول إقدام المريدين ، ومفتاح استقامة المائلين ، ومطلع الاصطفاء والاجتباء للقربين، ولأبينا آدم عليه الصلاة والسلام وعلى سار الأنبياء أجمعين ، وما أجدر بالأولاد ، الاقتداء بالآباء والأجداد ، فلا غرو إن أذنب الآدى واجترم ، فهى شنشنة يعرفها من الخوم ، ومن أشبه أباه فما ظلم . ولكن الأب إذا جبر بعد ما كسر وعمر بعد أن هدم ، فليكن النزوع إليه في كلا طرفي النفي والاثبات والوجود والعدم ، ولقد قرع آدم سن الندم ، وتندم على ماسبق منه وتقدم . فمن اتخده قدوة في الذنب دون التوبة فقد زلت به القدم ، بل التجرد لحف الحير دأب الملائكة المقر بين ، والتجرد للشر دون التلافي سجية الشياطين ، والرجوع إلى الحير الغير دأب الملائكة المقر بين ، والتجرد للخير ملك مقرب عند الملك الديان . والمتجرد للشر شيطان ، والمتلاق للشر بالرجوع إلى الحير بالحقيقة إنسان ، فقد ازدوج في طينة الانسان شائبتان ، واصطحب فيه سجيتان ، وكل عبد مصحح نسبه إما إلى الملك أو إلى آدم أو إلى الشيطان ، فاما تصحيح النسب إلى الملائكة بالتجرد لحض الحير غارج مسجل على نفسه بنسب الشيطان ، فأما تصحيح النسب إلى الملائكة بالتجرد لحض الحير غارج من حيز الامكان ، فان الشر معجون مع الحير في طينة آدم عجناء كما لا يخلصه إلا إحدى النار بن :

[البل التاسيع والأر بمون في استقبال النهار والأدب فيه والعمل قال الله تعالى ــ وأقم الصلاة طرفي النهار \_ أجمع المفسرون على أن أحد الطرفين أراد به الفجر وأمر بصلاةالفجر واختلفوا في الطرف الآخر قال قومأرادبه المغرب وقال آخرون صلاة العشاء وقال قوم صلاة الفجر والظهر طرف وصلاة العصر والغرب طرف وزلغا من الليل صلاة العشاء ثم إن الله تعالى أخبرعن عظيم بركة الصلاة وشرف فأثدتها وتمرتها وقال \_ إن الحسنات يذهبن

نارالندم أو تارجه مم و فالاحراق بالنار ضرورى في تخليص جوهم الانسان من خبائث الشيطان و إليك الآن اختيار أهون النارين ، والمبادرة إلى أخف الشرين ، قبل أن يطوى بساط الاختيار ، ويساق إلى دار الاضطرار . إما إلى الجنة و إما إلى النار . وإذا كانت التو بة موقعها من الدين هذا الموقع وجب تقديمها في صدر ربع المنجيات بشرح حقيقتها وشروطها وسبهاو علامتها و ثمرتها والآفات المانعة منها والادوية الميسرة لها ويتضح ذلك بذكر أر بعة أركان : الركن الأول في نفس التوبة وبيان حدها وحقيقتها وأنها واجبة على الفور وعلى جميع الأشخاص وفى جميع الأحوال وأنها إذا صحت كانت مقبولة . الركن الثانى : فياعنه التوبة وهو الذبوب و بيان انقسامها إلى صغائر وكبائر وما يتعلق بلعباد وما يتعلق بحق الله تعالى و بيان كيفية توزع الدرجات والدركات على الحسنات والسيئات و بيان الأسباب التى بها تعظم الصغائر . الركن الثالث : فى بيان شروط التوبة ودوامها وكيفية تدارك مامضى من المظالم وكيفية تكفير الذبوب و بيان أقسام التائبين فى دوام التوبة وكيفية الدبح فى حل عقدة الاصرار من المذنبين . الركن الرابع : فى السبب الباعث على التوبة وكيفية العلاج فى حل عقدة الاصرار من المذنبين . ويتم المقصود بهذه الأركان الأربعة إن شاء الله عز وجل . الركن الأقل : فى نفس التوبة . بيان حقيقة التوبة وحدها

اعلم أن التوبة عبارة عن معن ينتظم و يلتئم من ثلاثة أمور مرنبة : علم وحال وفعل فالعلم الأوَّل والحال الثانى والفعلالثاك والا"ول موجب للنانى والثانى موجب لاثالث إيجابا اقتضاء اطراد سنة الله في الملك والملكوت . أما العلم : فهو معرفة عظم ضرر الذنوب وكونها حجابا بين العبد و بين كل محبوب فاذاعرف ذلك معرفة محققة بيقين غالب على قلبه ثارمن هذه المعرفة تألمللقلب بسبب فوات المحبوب فان القلب مهما شعر بفوات محبوبه تألمفان كان فواته بفعله تأسف علىالفعل المفوت فيسمح تآلمه بسبب فعله المفوت لمحبو به ندما فاذا غلب هذا الالم على القلب واستولى انبعث من هذا الاثم فىالقلب حالة أخرى تسمى إرادة وقصدا إلىفعلله تعلق بالحال وبالماضي و بالاستقبال أماتعلقه بالحال فبالغرك للذنب الدى كان ملابسا وأما بالاستقبال فبالعزم على ترك الذنب الفوّت للحبوب إلى آخر العمر وأما بالمباضي فبتلافى مافات بالجبر والقضاء إنكان قليلا للجبر فالعلم هوالأؤل وهو مطلع هذه الحيرات وأعنى بهذا العلم الايمان واليقين فان الايمان عبارة عن التصديق بأن الذنوب سموم مهلكة واليقين عبارة عن تأكد هذا التصديق وانتفاء الشك عنه واستيلائه على القلب فيثمر أنور هذا الايمان مهما أشرق على القلب نار الندم فيتألم بها القلب حيث يبصر باشراق نور الايمان أنه صار عجوبا عن محبوبه كمن يشرق عليمه نور الشمس وقد كان في ظلمة فيسطع النور عليه بانقشاع سحاب أوانحسار حجاب فرأى محبوبه وقد أشرف على الهنزلة فتشتعل نيران الحب في قلبه وتنبعث تلك النيران بارادته للانتهاض للتدارك فالعلم والندم والقصد المتعلق بالترك في الحال والاستقبال والتلافي الماضي ثلاثة معان مرتبة في الحصول فيطلق اسم التوبة على مجموعها وكثيرا مايطلق اسم التوبة على معيي الندم وحده ويجعل العلم كالسابق والمقدمة والترك كالثمرة والتابع المتأخرو بهذا الاعتبار قال عليه الصلاة والسلام «الندم تو بة (١٠)» إذ لايخلو الندم عن علم أوجبه وأتمره وعن عزم يتبعه و يتلوه فيكون النسدم محفوفا بطرفيه أعنى تمرته ومثمره وبهذا الاعتبار قيل في حد التو بة إنه ذو بان الحشا لماسبي من الحطأ فان هذا يعرض فجرد الألم ولذلك قيلهو نارفي القلب تلتهب وصدع (١) حديث الندم تو بة ابن ماجه وابن حبان والحاكم وصحح إسناده من حديث ابن مسعود ورواه ابن حِبان والحاكم من حديث أنس وقال صحيح على شرط الشيخين .

السيئات أى الصاوات الخس يذهبين الخطيئات ، وروى أن أبا اليسر كعب ابن عمرو الأنصاري كان يبيع التمرفآتت امرأة تبتاع تمرا فقال لما إن هذا التمر ليس بجيد وفىالبيت أجود منه فهل لكفيه رغبة قالت نع فذهب بها إلى بيته فضمها إلى نفسه وقبلها فقالت له اتق الله فتركها وندنم ثم آتی النی علیه السلام وقال بإرسول الله ما تقول في رجل راود امرأة عن نفسها ولم يبق شيء مما يفعل الرجال بالنساء إلا ركبه غيرأنه لميجامعها قال عمر بن الخطاب

فى الحكبد لاينشعب و باعتبار معنى الترك قيل فى حد التو بة إنه خلع لباس الجفاء ونشر بساط الوفاء وقال سهل بن عبد الله المسترى التو بة تبديل الحركات المدمومة بالحركات المحمودة ولا يتمذلك إلا بالحادة والسمت وأكل الحلال وكائنه أشار إلى المعنى الثالث من التو بة والأقاويل فى حدود التو بة لا تنحصر وإذا فهمت هذه المعانى الثلاثة وتلازمها وترتيبها عرفت أن جميع ماقيل فى حدودها قاصر عن الاحاطة بجميع معانيها وطلب العلم بحقائق الأمور أهم من طلب الألفاظ المجردة . بيان وجوب التو بة وفضلها

اعلم أن وجوب التوبة ظاهر بالأخبار (١) والآيات وهو واضح بنور البصيرة عند من انفتحت بصيرته وشرح الله بنور الايمــان صدره حتى اقتدر على أن يسمى بنوره الذي بين يديه في ظامات الجهل مستغنيا عن قائد يقوده في كل خطوة . فالسالك إما أعمى لايستغني عن القائد في خطوه ، و إما بصير يهدى إلى أول الطريق ثم يهتدى بنفسه ، وكذلك الناس في طريق الدين ينقسمون هذا الانقسام . فمن قاصر لايقــدر على مجاوزة التقليد في خطوه فيفتقر إلى أن يسمع في كل قدم نصا من كتاب الله أو سنة رسوله وربمـا يعوزه ذلك فيتحير . فسير هذا و إن طال عمره وعظم جده مختصر وخطاه قاصرة ومن سعيد شرح الله صدره للاسلام فهو على نُور من ربه فيتنبه بأدنى إشارة لسلوك طريق معوصة وقطع عقبات متعبة ويشرق فى قلبه نور القرآن ونور الايمان وهو لشدة نور باطنه يجتزئ بأدنى بيان فكائنه يكاد زيته يضيء ولو لم تمسسه بار فاذا مسته بار فهو نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء وهذا لايحتاج إلى نصّ منقول في كل واقعة . فمن هذا حاله إذا أراد أن يعرف وجوب التو بة فينظر أوّلًا بنور البصيرة إلى التو بة ماهي تم إلى الوجوب مامعناه ثم يجمع بين معنى الوحوب والتو بة فلا يشك فيثبوته لها وذلك بأن يعلم بأن معنىالواجب ماهو واجب في الوصول إلى سعادة الأبد والنجاة من هلاك الأبد فانه لولا تعلق السعادة والشقاوة بفعلالشيء وتركه لم يكن لوصفه بكونه واجبا معنى . وقول القائل صار واجبا بالايجاب حديث محض فان مالا غرض لنا آجلا وعاجلا فى فعله وتركه فلا معنى لاشتغالنا به أوجبه علينا غيرنا أو لم يوجبه فاذا عرف معنى الوجوب وأنه الوسيلة إلى سعادة الأبد وعلم أن لاسعادة فىدار البقاء إلا فى لقاء الله تعالى وأنكل محجوب عنه يشتي لا محالة محول بينه وبين مابشتهي محترق بنار الفراق ونار الجحيم وعلم أنه لامبعد عن لقاء الله إلااتباع الشهوات والأنس بهذا العالم الفانى والا كباب علىحب مالابد من فراقه قطعا وعلم أنه لامقرب من لقاء الله إلا قطع علاقة القلب عن زخرف هذا العالم والاقبال بالكاية على الله طلبا للا نس به بدوام ذكره وللحبة له بمعرفة جلاله وجماله على قدر طاقته وعلم أن الدنوب التي مي إعراض عن الله واتباع لحاب الشياطين أعداء الله المبعدين عن حضرته سبب كونه محجو با مبعدا عن الله تعالى فلا يشك في أن الانصرافعن طريق البعد واجب الوصول إلىالقرب و إنما يتمالانصراف بالعلم والندم والعزم فانه مالم يعلرأن الذنوب أسباب البعد عن المحبوب لم يندم ولم يتوجع بسببسلوكه فىطريق البعد ومالميتوجع فلايرجع ومعنىالرجوع الترك والعزمفلا يشك في أن المعاني الثلاثة ضرور ية في الوصول إلى المحبوب وهكذا يكون الايمـان الحاصل عن نور البصيرة وأما من لم يترشح لمثل هذا المقام المرتفع ذروته عن حدود أكترالحلق ففي التقليد والاتباعله (١) الأخبار الدالة على وجوب التو بة مسلم من حديث الأغر المزنى يا أيها الناس تو بوا إلى الله الحديث ولابن ماجه من حــديث جابر يا أيها الناس تو بوا إلى ربكم قبــل أن تموتوا الحديث

**نقد ستر الله** عليك لو سترت على نفسك ولم يردرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه شيئا وقال أنتظر أمر ربى وحضرت صلاةالعصر وصيىالنىعليهالصلاة والسلام العصر . فلما فرغ أتاه جبر يل بهذه الآية فقال الني عليه الصلاة والسلام: أين أبواليسر فقال هاأنذا بإرسول الله قال شهدت معنا هذه الصلاة قال نعم قال اذهب فأنها كفارة لماعملت فقال عمر يارسول الله هذا له خاصة أولنا عامة ، فقال بل للناس عامة فيستعد العبد لصلاة الفحجر باستكال الطهارة قبل طاوع

الفجرو يستقبل الفجر بتجديد الشهادة كا ذكرنا في أوّل الليل ثم يؤذن إن لم يكن أجاب المؤذن ثم يصلي ركعتي الفجريقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفى الثانية قل هو الله أحد و إن أراد قسرأفي الأولى \_ قـــولوا آمنا بالله وما أنزل \_ الآية في سورة البقسرة وفي الأخرى \_ ربنا آمنا بما **أنزلت واتبع**نا الرسول \_ ثم يستخفر الله و يسبح الله تعالى عا يتيسر له من العدد و إن اقتصر على كلة أسستغفر الله لذنبي سبحان الله بحمد ربي أتى بالمقصود من

مجال رحب يتوصل به إلى النجاة من الهلاك فليلاحظ فيه قول الله وقول رسوله وقول السلف الصالحين فقد قال الله تعالى \_ وتو بوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون \_ وهذا أم على العموم وقال الله تعالى ـ. يا أيها الذين آمنوا تو بوا إلى الله تو به نصوحًا ــ الآية ومعنى النصوح الحالصالله تعالى خاليا عن الشوائب مأخوذ من النصح و يدل على فضل التو بة قوله تعالى. – إنَّ الله يحبُّ التوابين و يحبّ المتطهرين \_ وقال عليه السلام ﴿ التائب حبيب الله والتائب، من الذنب كمن لاذنب له (١) » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لله أفرح بتو بة العبد المؤمن من رجل نزل فى أرض دوية مهلكة معه راحلته عليهاطعامه وشرابه فوضعرأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها حتى إذا اشتدّعايه الحرّ والعطش أوماشاء الله قال أرجع إلى مكانى الذي كنتفيه فأنام حتى أموت فوضعرأسه علىساعده ليموت فاستيقظ فادا راحلته عنده عليها زاده وشرابه فالله تعالى أشدّ فرحا بتو بة العبد المؤمن من هذا براحلته (٢٪ » وفى بعض الألفاظ قال من شدّة فرحه إذا أراد شكر الله:أنا ربك وأنت عبدى . ويروى عن الحسن قال لما تاب الله عزوجل على آدم عليه السلام هنأته الملائكة وهبط عليه جبريل وميكائيل عليهما السلام فقالا يا آدم قرّت عينك بتو بة الله عليك فقال آدم عليه السلام ياجبريل فان كان بعد هذه التو بة سؤال فأين مقامى فأوحى الله إليه ياآدم ورثت ذويك التعب والنصب وورثتهم التو بة فمن دعانى منهم لبيته كما لبيتك ومن سألني المغفرة لمأبخل عليه لأنى قريب مجيب ياآدم وأحشرالتائبين منالقبور مستبشر ينضاحكين ودعاؤهم مستجاب والأخبار والآثار في ذلك لاتحصى والاجماع منعقد منالأمة على وجو بها إذ معناه العلم بأن الذنوب والمعاصي مهاكات ومبعدات من الله تعالى وهذا داخل فىوجوب الايمان ولكن قد تدهش الغفلة عنه فمعني هذا العلم إزالة هذه الغفلة ولاخلاف في وجوبها ومن معانيها ترك المعاصي في الحال والعزم على تركها في الاستقبال وتدارك ماسبق من التقصير فيسابق الأحوال وذلك لايشك في وجوبه وأما التندم على ماســبق والتحزن عليــه فواجب وهو روح التوبة وبه تمـام التلافي فكيف لا يكون واجبا بل هو نوع ألم يحصل لامحالة عقيب حقيقة المعرفة بمافات من العمر وضاع في سخط الله . فان قلت تألم القلب أمرِضر ورى لايدخل نحت الاختيار فكيف يوصف بالوجوب . فاعلم أنَّ سببه تحقيق العلم بفوات المحبوب وله سبيل إلى تحصيل سببه و بمثل هذا المعنى دخل العلم تحت الوجوب لابمعني أن العلم يخلقه العبد و يحدثه في نفسه فان ذلك محال بل العلم والندم والفعل والارادة والقدرة والقادر الكل من خلق الله وفعله ـ والله خلقكم وما تعماون ـ هـــذا هو الحق عند ذوى الأبصار وما سوى هذا ضلال . فان قلت أفليس للعبد اختيار في الفعل والترك قلنا نع وذلك لايناقض قولنا إنّ الـكل من خِلق الله تعالى بل الاختيار أيضًا من خلقالله والعبد مضطرّ

(۱) حديث التائب حبيب الله والتائب من الذنب كمن لاذنب له ابن ماجه من حديث ابن مسعود بالشطر الثانى دون الأول وأما الشطر الأول فروى ابن أبي الدنيا في التو به وأبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث أنس بسند ضعيف إن الله يحب الشاب التائب ولعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وأبي يعلى بسند ضعيف من حديث على إن الله يحب العبد المؤمن المنقاب (۲) حديث لله أفرح بتو به عبده المؤمن من رجل نزل في أرض فلاة دوية مهلكة الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود وأنس زاد مسلم في حديث أنس ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدى وأنار بك أخطأ من شدة الفرح ورواه مسلم بهذه الزيادة من حديث النعان بن بشير ومن حديث أبي هريرة مختصرا.

فى الاختيار الذي له فان الله إذا خلق اليد الصحيحة وخاق الطعام اللذيذ وخلق الشهوة للطعام في المعدة وخلق العلم في القلب بأن هذا الطعام يسكن الشهوة وخلق الخواطر المتعارضة في أن هــذا الطعام هل فيه مضرَّة مع أنه يسكن الشهوة وهل دون تناوله مانع يتعذر معه تناوله أملا ثم خلق العلم بأنه لامانع ثم عند اجتماع هذه الأسباب تنجزم الارادة الباعثة على التناول فانجزامالارادة بعد تردّد الحواطر المتعارضة و بعد وقوع الشهوة للطعام يسمى اختيارا ولابد من حصوله عند تمـامأسبابه فاذا حصل أنجزام الارادة بخلق الله تعالى إياها تحركت اليد الصحيحة إلىجهة الطعام لامحالة إذ معد عمام الارادة والقدرة يكون حصول الفعل ضروريا فتحصل الحركة فتكون الحركة بخلق الله بعد حصول القدرة وأنجزام الارادة وهما أيضا من خلق الله وأنجزام الارادة يحصل بعد صدق الشهوة والعلم بعدم الموانع وهما أيضامن خلقالله تعالى ولسكن بعضهذه المخاوقات يترتب على البعض ترتيبا حرت به سنة الله تعالى فى خلقه \_ ولن تجــد لسنة الله تبديلا \_ فلا يخلق الله حركة اليد بكتابة منظومة مالم يخلق فيها صفة تسمى قدرة وما لميخلق فيها حياة وما لميخلق إرادة مجزومة ولا يخلق الارادة المجزومة مالم يخلق شهوة وميلا فىالنفس ولاينبعثهذا الميل انبعاثا تاما مالم يخلق علما بآنه موافق للنفس إما في الحال أوفي المآل ولايخاق العلم أيضا إلابأسباب أخر ترجع إلىحركة و إرادة وعلم فالعلم والميل الطبيعي أبدا يستتبع الارادة الجازمة والقدرة والارادة أبداتستردف الحركة وهكذا الترتيب في كل فعل والكل من اختراع الله تعالى ولكن بعض محاوقاته شرط لبعض فلذلك يجب تقدّم البعض وتأخر البعضكا لاتخلق الارادة إلا بعد العلم ولا يخلق العلم إلا بعد الحياة ولا تخلق الحياة إلابعد الجسم فيكون خلق الجسم شرطا لحدوث الحياة لا أن الحياة تتولد من الجسم ويكون خلق الحياة شرطا لحلق العلم لا أن العلميتولد من الحياة ولكن لايستعدّ المحللقبول العلم إلاإذا كان حيا ويكونخاقالعلم شرطا لجزم الارادة لا أنالعلم يوله الارادة ولكن لايقبلالارادة إلاجسمحي عالم ولايدخل في الوجود إلا ممكن والامكان ترتيب لايقبل التغيير لأن تغييره محال فمهما وجد شرط الوصف استعدّ المحل به لقبول الوصف فحصل ذلك الوصف من الجود الإلهي والقدرة الأزلية عند حصول الاستعداد ولما كان للاستعداد بسبب الشروط ترتيب كان لحصول الحوادث بفعل الله تعالى ترتيب والعبد مجرى هذه الحوادث المرتبة وهي مرتبة في قضاء الله تعالى الذي هو واحد كلمجالبصر ترتيبا كليا لايتغير وظهورها بالتفصيل مقدر بقدر لايتعدّاها وعنه العبارة بقوله تعالى ـ إناكل شيء خلقناه بقدر \_ وعن القضاء الكلي الأزلى العبارة بقوله تعالى \_ وما أمرنا إلا واحدة كلح بالبصر \_ وأما العباد فانهم مسخرون تحتجارى القضاء والقدر ومن جملة القدر خلق حركة فى يد الكاتب بعد خلق صفة محصوصة في يده تسمى القدرة و بعد خلق ميل قوى حارم في نفسه يسمى القصد و بعد علم بمـا إليه ميله يسمى الادراك والمعرفة فاذا ظهرت من باطناللـكوت هذهالأمور الأر بعة على جسم عبد مسخر تحت قهر التقدير سبق أهل عالم الملك والشهادة المحجو بون عن عالم الغيب والملكوت وقالوا ياأيها الرجل قدتحركت ورميت وكتبت ونودىمن وراء حجاب الغيب وسرادقات الملكوت ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى وماقتلت إذ قتلت ولكن قاتلوهم يعذبكم الله بأيديكم وعند هذا تتحير عقول القاعدين في بحبوحة عالم الشهادة فمن قائل إنه جبر محض ومن قائل إنه اختراع صرف ومن متوسط ماثل إلى أنه كسب ولو فتح لهم أبواب السماء فنظر وا إلى عالم الغيب والملكوت لظهر لهم أن كل واحد صادق منوجه وأنالقصور شامل لجميعهم فلم يدرك واحد منهم كنه هذا الامر ولم يحط علمه بجوانبه وتمنام علمه ينال باشراقالنور من كرَّة الفذة إلىعالم الغيب

التسبيح والاستغفار . مُم يقول اللهم صلٌّ على محمدوعلي آل محمداللهم إنى أسألك رحمة من عندك تهدى بها قلى وتجمع بها شملى وتلم بها شعثی وتردّ بها الفتن عني وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهـدى وتزكى بهاعملي وتبيض بها وجهبي وتلقني بها رشدى وتعصمني بها من كل سوء اللهــم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف ڪرامتك في الدنياوالآخرة اللهمإبى أسألك الفوز عند القضاءومنازل الشهداء وعيش السسعداء وأنه تعالى \_ عالم الغيب والشهادة لايظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضىمن رسول \_ وقد يطلع على الشهادة من لم يدخل في حيز الارتضاء ومن حَرِك سلسلة الأسباب والمسببات وعلم كيفية تسلسلها ووجه ارتباط مناط سلسلتها بمسبب الأسباب انكشف له سر" القدر وعلم علما يقينا أن لاخالق إلا الله ولامبدع سواه . فان قلت قد قضيت على كل واحد من القائلين بالجبر والاختراع والكسب أنه صادق من وجه وهو مع صدقه قاصر وهذا تناقض فكيف يمكن فهم ذلك وهل يمكن إيصال ذلك إلى الأفهام بمثال؟ فاعلم أنَّ جماعة من العميان قد سمعوا أنه حمل إلى البلدة حيوان عجيب يسمى الفيل وماكأنوا قط شاهدوا صورته ولاسمعوا اسمه فقالوا لابد لنا منءشاهدته ومعرفته باللس الذى نقدر عليه فطلبوه فلما وصاوا إليه لمسوه فوقع يدبعض العميان على رجليه ووقع يدبعضهم على نابه ووقع يد بعضهم على أذنه فقالوا قد عرفناه فلما الصرفوا سألهم بقية العميان فاختلفت أجو بتهم فقال الذي لمس الرجل إنَّ الفيل ماهو إلا مثل اسطوانة خشنة الظاهر إلا أنه ألين منها وقال الذي لمس الناب ليس كما يقول بل هُو صَلَبُ لا لين فيه وأماس لاخشونة فيه وليس في غلظ الاسطوانة أصلا بل هو مثل همود وقال الذي لمس الأذن لعمري هو اين وفيه خشونة فصدق أحدهما فيه ولكن قال ماهو مثل عمود ولاهو مثل اسطوانة و إنما هو مثل جلد عريض غليظ فسكل واحد من هؤلاء صدق من وجه إذا أخبركل واحد عما أصابه من معرفة الفيل ولم يخرج واحد فى خبره عن وصف الفيل ولكنهم بجملتهم قصروا عن الاحاطة بكنه صورة الفيل فاستبصر بهذا المثال واعتبربه فأنه مثال أكثرما اختلف الناس فيه و إن كانهذا كلاما يناطح علومالكاشفة و يحرّك أمواجها وليسذلك من غرضنا فلغرجع إلىماكنا بصدده وهو بيان أنَّالتو بة واجبة بجميع أجزائها الثلاثة العلموالندم والترك وأنّ الندم داخل فيالوجوب لكونه واقعا فيحملة أفعال الله المحصورة بين علم العبد و إرادته وقدرته المتخللة بينها ومأهذا وصفه فاسم الوجوب يشمله .

بيان أنَّ وجوب التو بة على الفور

أماوجو بها طى الغور فلايستراب فيه إذ معرفة كون العاصى مهلكات من نفس الايمان وهو واجب طى الفور والمتفصى عن وجو به هو الذى عرفه معرفة زجره ذلك عن الفعل المكروه فان هذه المعرفة ليست من علوم المكاملة وكل علم يراد ليكون باعثا على عمل فلا يقع التفصى عن عهدته مالم يصر باعثا عليه فالعلم بضر ر الدوب إيما أريد ليكون باعثا باعثا على تحمل فلا يقع التفصى عن عهدته مالم يصر باعثا عليه فالعلم بضر ر الدوب إيما أريد ليكون اباعثا على تركها فمن لم يتركها فهو فاقد لهذا الجزء من الايمان وهو المراد بقوله عليه السلام « لايزنى الزانى حين يزفى وهو مؤمن (١) » وما أراد به نق الايمان الذى يرجع إلى علوم المكاشفة كالعلم بالله ووحدانيته وصفاته وكتبه ورسله فان ذلك لاينفيه الزا والمعاصى و إيما أراد به نق الايمان لكون الزنام بعدا عن الله تعالى موجبا للقت كا إذا قال الطبيب هذا مم فلا تتناوله فاذا تناوله يقال تناول وهو غيرم مؤمن بوجو دالطبيب وكونه طبيبا وغير مصدّق به بل المراد أنه غير مصدّق بقوله إنه سيم مهاك فان العالم بالسم لا يتناوله أصلا فالعاصى بالضر ورة ناقص الايمان وليس الايمان با واحدا بلهو نيف وسبعون الموجود المالة الأذى عن الطريق ومثاله قول القائل ليس الانسان موجود ا واحدا بلهونيف وسبعون موجودا أعلاها القلب والروح وأدناها إماطة الأذى عن الجسمة بأن يكون مقصوص الشارب مقلوم الأظفار نق البشرة عن الحبث حق يتميز عن البهائم المرسة الملوثة بأروائها المستكرهة الصور بطول مخالبها وأظلافها وهذا مثال مطابق فالايمان كالانسان المرسلة الملوثة بأروائها المستكرهة الصور بطول مخالبها وأظلافها وهذا مثال مطابق فالايمان كالانسان

(١) حديث لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن متفقّ عليه من حديث أبي هريرة .

والنصر على الأعداء ومرافقة الأنهياء اللهم إنى أنزل بك حاجق وان قصر رأ بى وضعف عملى وافتقرت إلى رحمتك وأسألك بإقاضيالأمورو ياشافي الصدور كما تجير بين البحور أن بجيرتي من عذاب السمير ومن دعوةالثبور ومن فتنة القبور اللهم ماقصر عنه رأبي وضعف فيه عمـــلی ولم تبلغه نیق وأمنيق مئن خسير وعدته أحسدا من عبادك أوخير أنت معطيه أحدامن خلقك فأنا راغب إليك فيه وأسألك إياه يارب العالمين . اللهم اجعلنا هادین مهدیین غیر

وفقدشهادة التوحيد يوجدالبطلان بالكلية كفقد الروح والذى ليسله إلاشهادة التوحيد والرسالة هوكانسان مقطوع الأطراف مفقوء العينين فاقد لجميع أعضائه الباطنة والظاهرة لاأصل الروح وكما أن من هذا حاله قريب من أن يموت فتزايله الروح الضعيفة المنفردة الق تخلف عنها الأعضاء التي تمدها وتقويها فكذلك من ليسله إلاأصل الايمان وهومقصر فى الأعمال قريب من أن تقتلع شجرة إيمانه إذا صدمتها الرياح العاصفة المحركة للاعمان في مقدمة قدوم ملك الموت ووروده فكل إيمان لم يثبت في اليقين أصله ولم تنتشر في الأعمال فروعه لم يشبت على عواصف الأهوال عند ظهور ناصية ملك الموت وخيف عليه سوء الحاتمة لامايسق بالطاعات على والى الأبام والساعات حق رسخ وثبت وقول العاصى للطبيع إنى مؤمن كا أنك مؤمن كقول شجرة القرع لشجرة الصنو برأنا شجرة وأتت شجرة وما أحسن جواب شجرة الصنو بر إذقالت ستعرفين اغترارك بشمولالاسم إذاعصفت رياح الخريف فعندذلك تنقطع أصولك وتتناثر أوراقك وينكشف غرورك بالمشاركة فياسم الشجرة مع الغفلة عن أسباب ثبوتالأشجار: وسوف ترىإذا انجلىالغبار أفرس تحتك أمحمار . وهذا أمر يظهرعندالخامة و إنما انقطع نياط العارفين خوفا من دواعي الموت ومقدماته الهائلة التي لايثبت عليها إلا الأقلون فالعاصي إذاكان لايخاف الخلود فىالنار بسبب معصيته كالصحيح المنهمك فىالشهوات المضرة إذاكان لايخاف الموت بسبب صحته وأن الموت غالبا لا يقع فأة فيقالله الصحيح يخاف المرض ثم إذام ص خاف الموت وكذلك العاصي بخاف سوء الحاتمة ثم إذا ختم له بالسوء والعياذ بالله وجب الحلود في النار فالمعاصي للايمان كالمأ كولات المصرة للأمدان فلاتزال تجتمع فىالباطن حتى تغير مزاج الأخلاط وهولايشعر بها إلى أن يفسد المزاج فيمرض دفعة ثم يموت دفعة فكذلك المعاصي فاذاكان الحائف من الهلاك في هذه الدنيا المنقضية يجب عليه ترك السموم ومايضره من المأ كولات في كل حال وعلى الفور فالخائف من هلاك الأبد أولى بأن يجب عليه ذلك و إذا كان متناول السم إذا ندم يجب عليه أن يتقيأ ويرجع عن تناوله بابطاله واخراجه عن العدة على سبيل الفور والمبادرة تلافيا لبدنه المشرف على هلاك لايفوت عليه إلاهذه الدنيا الفانية فمتناول سموم الدين وهى الذنوب أولى بأن يجب عليه الرجوع عنها بالتدارك المكن مادام يبقى للتدارك مهلة وهو العمر فان الحنوف منهذا السم قوات الآخرة الباقية الق فيها النعيم المقيم والملك العظيم وفىفواتها نارالجحيم والعدابالمقيم الذى تتصرم أضعاف أعمارالدنيا دون عشر عشير مدته إذليس لمدته آخر ألبتة فالبدار البدار إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الايمـان عملا يجاوز الأمر فيه الأطباء واختيارهم ولا ينفع بعده الاحتماء فلا ينجع بعد ذلك نصح الناصحين ووعظ الواعظين وتحق الكامة عليه بأنه من الهالكين ويدخل تحت عموم قوله تعالى \_ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهبي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لايبصر ون.وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون ـ ولا يغرنك لفظ الايمان فنقول المراد بالآية الكافر إذبين لك أن الايمان بضع وسبعون بابا وأن الزانى لايزنى حين يزنى وهو مؤمن فالمحجوب عن الايمان الذي هوشعب وفروع سيحجب في الحاتمة عن الايمان الذي هوأصلكما أن الشخص الفاقد لجميعالأطراف التيهى حروف وفروع سيساق إلىالموت المعدم للروح التيهى أصل فلابقاء للاً صل دون الفرع ولاوجود للفرع دون الأصل ولافرق بين الأصل والفرع إلَّا فىشئ واحد وهوأن وجود الفرع و بقاءه جميعايستدعى وجودالأصل وأماوجودالأصل فلايستدعى وجود الفرع فبقاء الأصل بالفرع ووجود الفرع بالأصل فعلوم المكاشفة وعلوم المعاملة متلازمة كتلازم الفرع والأصل فلايستغنىأحدهما عنالآخر وإنكان أحدهما فى رتبة الأصل والآخر فىرتبة

ضالين ولامضلين حربا لأعدائك وساسا لأوليائك نحب بحبك النساس ونعادى بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم هذا الدعاء مني ومنك الاجابة وهــذا الجهد وعليك التكلان إنالله و إناإليه راجعون ولا حول ولا قوّة إلا بالله العملي العظيم ذي الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يومالخلودمعالمقر بين الشهودوالركعالسجود والموفين بالعهود إنك رحيم ودودوآ نت تفعل ما تريد سبحان من تعطف بالعزّ وقال به سبحان من لبس المجد

التابع وعلوم المعاملة إذا لم تكن باعثة على العمل فعدمها خير من وجودها فأن هى لم تعمل عملها الذى تراد له قامت مؤيدة للحجة على صاحبها ولذلك يزاد فى عذاب العالم ألفاجر على عذاب الجاهل الفاجركما أوردنا من الأخبار وفى كتاب العلم .

بيان أن وجوب التو بة عام فى الأشخاص والأحوال فلا ينفك عنه أحد ألبتة اعلم أن ظاهر الكتاب قد دل على هذا إذ قال تعالى ــ وتو بوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلسكم تفلحون \_ فعمم الخطاب. ونور البصيرة أيضا يرشد إليه إذمعنى التو بة الرجوع عن الطريق البعد عن الله المقرب إلىالشيطان ولايتصورذلك إلا منعاقل ولاتكمل غريزة العقل إلابعد كالءنريزة الشهوة والغضب وسائرالصغات المذمومة التي هي وسائل الشيطان إلى إغواء الانسان إذكال العقل إنما يكون عند مقارنة الآر بعين وأصله إبمايتم عند مراهقة البلوغ ومباديه نظهر بعد سبعسنين والشهوات جنود الشيطان والعقول جنود الملائكة فاذا اجتمعا قام القتال بينهما بالضرورة إذ لايثبت أحدهما للآخر لأنهما ضذان فالتطارد بينهما كالتطارد بين الليل والنهار والنور والظامة ومهما غلب أحدهما أزعج الآخر بالضرورة وإذاكانت الشهوات تكمل فىالصبا والشباب قبلكالالعقل فقدسبق جند الشيطان واستولى على المكانووقع للقلب به أنس و إلف لامحالة مقتضيات الشهوات بالعلاة وغلب ذلك عليه و يعسر عليه النزوع عنه ثم يلوح العقل الذي هو حزب الله وجنده ومنقذ أوليائه من أيدي آعدائه شيئا فشيئا طىالتدريج فان لم يقو ولم يكمل سامت مملكة القلب للشيطان وأتجز اللعين موعده حيث قال ـ لأحتنكن در يته إلا قليلا ـ و إن كمل العقل و قوىكان أول شغله قمع جنود الشيطان بكسر الشهوات ومفارقة العادات وردّ الطبع على سبيل القهر إلى العبادات ولا معني للتو بة إلا هذا وهو الرجوع عن طريقدليله الشهوة وخفيره الشيطان إلى طريق الله تعالى وليس فىالوجود آدمى إلا وشهوته سابقة طيعقله وغريزته التي مى عدّة الشيطان متقدّمة على غريزته التي مىعدّة الملائسكة فكان الرجوع عما سبق إليه على مساعدة الشهوات ضروريا في حق كلَّ إنسان نبياكان أو غبياً فلا تظنين أن هذه الضرورة اختصت بآدم عليه السلام وقد قيل :

فلا تحسبن هندا لها الغدر وحدها سحية نفس كل غانية هنسد

بل هو حكم أزلى مكتوب على جنس الانس لا يمكن فرض خلافه مالم تقبدل السنة الالهية التى لا مطمع فى تبديلها فاذن كل من بلغ كافرا جاهلا فعليه التو بة من جهله وكفره فاذا بلغ مسلما تبعا لا بو يه غافلا عن حقيقة إسلامه فعليه التو بة من غفلته بتفهم معنى الاسلام فانه لا يغنى عنه إسلام أبو يه شيئا مالم يسلم بنفسه فان فهم ذلك فعليه الرجوع عن عادته و إلفه للاسترسال وهو من أشق أبواب التو بة وفيه هلك الا قالب حدودالله فى المنع والاطلاق والانفكاك والاسترسال وهو من أشق أبواب التو بة وفيه هلك الا كثرون إذ عجزواعنه وكل هذا رجوع وتو بة فدل على أن التو بة فرض عين في حق كل شخص لا يتسور أن يستفى عنها أحد من البشر كا لم يستفن آدم خلقة الولد لا تتسع لما لم يتسعله خلقة الوالد أصلا ، وأما بيان وجو بها على الدوام وفى كل حال فهو أن كل بشر فلا يخلوعن معصية بجوارحه إذ لم يخل عنه الأنبياء كاورد فى القرآن والأخبار من خطايا الأنبياء وتو بتهم و بكائهم على خطاياهم فان خلا فى بعض الأحوال عن معصية الجوارح فلا يخلوعن الم بالذبوب بالقلب فان خلا فى بعض الأحوال عن الهم فلا يخلوعن وسواس الشيطان بايراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله فان خلا عنه فلا يخلو عن غفلة وقسور في الدبائلة وصفاته وأفعاله وكل ذلك نقص وله أسباب وترك أسبابه بالتشاغل بأضدادها رجوع عن فريق إلى ضدريق إلى خذا النقص وأعماية فل ويتصور ولا يقد قرق قدق الآدى عن هذا النقص وأعمايتفاوتون وله يقل في خلافات في حقالة في حق الآدى عن هذا النقص وأعمايتفاوتون ويت إلى خلاف في حق الآدي عن هذا النقص وأعمايتفاوتون وله يقال في الم المناه والمناه والمنا

وتكرم به سبحان الدى لاينبني التسبيح إلاله سبحان ذى الفضل والنع سبحان ذى الجود والكرم سبحان الذي أحصى كل شيء بعامه اللهم اجعل لى بورا فى قلبی و نورا فی قبری ونورا في سمى ونورا فی بصری و تورا فو شعرى وتورا في بشرى وتورا في لجي وتورا فىدمى وتورافي عظامى و ورا من بین یدی ونورا منخلق ونورا عن يميني ونورا من شمالی و نورا من فوقی ونورا من تحق اللهم زدنى نورا وأعطى تورا واجعلى تورا. ولمستذا الدعاء آثر كنبر وما رأيت

( ٢ - إحياء - رابع )

أحدا حافظ عليسه إلا وعنده خير ظاهر و بركة وهومن وصية الصادقين بعضهم بعضا بحفظه والمحافظة عليه منقول عن رسولالله صلىالله عليه وسلم أنه كان يقرؤه بين الفريضة والسلفة من صلاة الفجرشم يقصد السجد للمسلاة في الجماعة ويقول عند خروجه من مُنزله : وقل ربّ أدخلى مدخل صدق وأخرجن مخرجصدق واجعل لى من لدنك سلطانانصيراء ويقول فى الطريق:اللهم إنى أسألك بحق السائلين علیك و محق ممشای هذا إليـك لم أخرج أشرا ولابطرا ولارياء

في المقادير فأما الأصل فلابد منه ، ولهذا قال عليه السلام « إنه ليغان على قلي حتى أستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرَّة (١) ﴾ الحديث ، ولذلك أكرمه الله تعالى بأن قال ــ ليغفر لك الله مانقدُّم من ذنبك وماتأخر \_ و إذا كان هذاحاله فكيف حال غيره . فان قلت لايخنىأن مايطرأ على القلب من الهموم والخواطر نقص وأن الكمال في الخلق عنه وأن القصور عن معرفة كنه جلال الله نقص وأنه كلا ازدادت المعرفة زاد الكمال وأن الانتقال إلى الكمال من أسباب النقصان رجوع والرجوع توبة ولكن هذه فضائل لافرائض وقد أطلقت القول بوجوب التوبة في كلُّ حال والتو بة عن هذه الأمور ليست بواجبة إذ إدراك الكمال غير واجب فيالشرع فما المراد بقولك التوبة واجبة في كل حال. فاعلم أنه قد سبق أن الانسان لايخلو في مبدإخلقته من اتباع الشهوات أصلا وليس معنى التو بة تركها فقط بل تمامالتوبة بتدارك مامضي وكل شهوة اتبعها الانسان ارتفع منهاظامة إلى قلبه كماير تفع عن نفس الانسان ظلمة إلى وجه المرآة الصقيلة فان تراكمت ظلمة الشهوات صار رينا كايصير بخار النفس في وجه المرآة عند تراكمه خبثًا كاقال تعالى \_ كلابل ران على قاومهم ما كانوا يكسبون \_ فاذاتراكم الرين صارطبعا فيطبع على قلبه كالحبث على وجه المرآة إذا تراكم وطال زمانه غاص في جرم الحديد وأفسده وصارلايقبل الصقل بعده وصاركالمطبوع منالخبث ولا يكنى فى تدارك انباعالشهوات تركها في المستقبل بل لابدّ من محو تلك الأريان التي انطبعت في القلب كما لا يكني في ظهور الصور في المرآة قطع الأنفاس والبخارات المسوّدة لوجهها فى المستقبل مالم يشتغل بمحو ما انطبع فيها من الأريان وكما يرتفع إلى القلب ظامة من المعاصي والشهوات فيرتفع إليه نور منالطاعات وترك الشهوات فتنمحي ظلمة المعصية بنور الطاعة و إليه الاشارة بقوله عليه السلام « أنسع السيئة الحسنة تمحها<sup>(۲۲)</sup>» فاذن لايستغنى العبد في حال من أحواله عن محوآثار السيئات عن قلبه بمباشرة حسنات تضادآثارهاآثار تلك السيئات . هذا في قلب حصل أوّلاصفاؤه وجلاؤه ثم أظلم بأسباب عارضة فأما التصقيل الأوّل ففيه يطول الصقل إذ ليس شغل الصقل في إزالة الصدإ عن المرآة كشغله في عمل أصل المرآة فهذه أشغال طويلة لاتنقطع أصلا وكل ذلك يرجع إلى التوبة ، فأماقولك إن هذا لايسمى واجباً بل هوفضل وطلب كمال . فاعلم أن الواجب له معنيان : أحدهما مايدخل في فتوى الشرع و يشترك فيه كافة الحلق وهو القدر الذي لواشتغل به كافة الخلق لم يخرب العالم فاوكاف الناس كلهمأن يتقوا الله حقّ تقاته لتركوا المعايش ورفضوا الدنيا بالكلية ثم يؤدّى ذلك إلى بطلان التقوي بالكلية فأنه مهمافسدت المعايش لم يتفرّغ أحد للتقوى بل شغلاالحياكة والحراثة والحبز يستغرق حميعالعمر من كل واحد فما يحتاج إليه فجميع هذه الدرجات ليست بواجبة بهذا الاعتبار والواجبالثانى هوالذىلابد منه للوصول به إلى القرب المطلوب من رب العالمين والمقام المحمود بين الصدّيقين والتوية عنجميع ماذكرناه واجبة فى الوصول إليه كمايقال الطهارة واجبة فى صلاة التطوّع أى لمن يريدها فانه لايتوصل إليها إلابها ، فأمامن رضي بالنقصان والحرمان عنفضل صلاة التطوع فالطهارة ليست واجبة عليه لأجلها كمايقال العين والأذن واليد والرجل شرط في وجود الانشان يعنيأنه شرط لمن يريد أن يكون إنسانا كاملا

(۱) حدیث إنه لیغان على قلبى فأستغفر الله فى الیوم واللیلة سبعین مر"ة مسلم من حدیث الأغر المزنى الاانه قال فى الیوم مائة مر"ة و كذا عند أنى داود والبخارى من حدیث أبى هر برة إنى لأستغفر الله فى الیوم أكثر من سبعین مر"ة وفى روایة البیهتى فى الشعب سبعین لم یقل أكثر وتقدم فى الأذ كار والدعوات (۲) حدیث أنهبع السیتة الحسنة بمحها الترمذى من حدیث أبى ذر بزیادة فى أوّله وآخره وقال حسن صحیح وقد تقدم فى ریاضة النفس .

ينتفع بانسانيته ويتوصل بها إلى درجات العلافى الدنيا فأما من قنع بأصل الحياة ورضي أن يكون

كاحم على وضم وكخرقة مطروحة فلبس يشترط لمثل هذه الحياة عين ويد ورجل فآصل الواجبات الداخلة فى فتوى العامة لايوصل إلاإلى أصل النجاة وأصل النجاة كأصل الحياة وماوراء أصل النجاة من السعادات التي بها تنتهي الحياة يجرى مجرى الأعضاء والآلات التي بهاتتهيأ الحياة وفيه سعى الأنبياء والأولياء والعلماء والأمثل فالأمثل وعليه كان حرصهم وحواليه كان تطوافهم ولأجله كان رفضهم لملاذ الدنيا بالكلية حتى انتهى عيسي عليه السلام إلى أن توسد حجرا في منامه فجاء إليه الشيطان وقال أما كنت تركت الدنيا للا خرة فقال نعم وما الذي حدث فقال توسدك لهذا الحجر تنعم في الدنيا فلم لا تضع رأسك على الأرض فرمى عيسي عليه السلام بالحجرووضع رأسه على الأرض وكان رميه للحجر تو بة عن ذلك التنعم، أفترى أن عيسي عليه السلام لم يعلم أن وضع الرأس على الأرض لايسمى وإجبا في فتاوي العامة . أفتري أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لمـاشغله الثوب الذي كان عليه علم فى صلاته حتى نزعه (١) وشغله شراك نعله الذي جدده حتى أعاد الشراك الحلق (٢) لم يعلم أن ذلك ليس واجبا في شرعهالذي شرعه لكافة عباده فاذاعلمذلك فلم تاب عنه بتركه وهل كان ذلك إلالأنه رآه مؤثرًا في قلبه أثرًا يمنعه عن بلوغ المقام المحمود الذي قد وعدبه ، أفترى أن الصديق رضي الله عنه بعدأن شرب اللبن وعلمأنه على غير وجهه أدخل أصبعه فىحلقه ليخرجه حتى كاد يخرج معهروحه ماعلم من الفقه هذا القدر وهوأن ما أكله عنجهل فهو غيرآ ثم به ولايجب في فتوىالفقه إخراجه فلرتاب عن شربه بالتدارك على حسب إمكانه بتخلية المعدة عنه وهل كان ذلك إلالسر وقر في صدره عرفه ذلك السرّ أن فتوىالعامة حديث آخر وأن خطرطريق الآخرة لايعرفه إلاالصدّيقون فتأمل أحوال هؤلاء الذين هم أعرف خلق الله بالله و بطريق الله و بمكرالله و بمكامن الغرور بالله و إياك مرة واحدة أن تغرك الحياة الدنيا و إياك ثم إياك ألفألف مرة أن يغرك بالله الغرور ، فهذه أسرار من استنشق مبادى روائحها علم أن لزوم التو بة النصوح ملازم للعبد السالك فى طريق الله تعالى فى كل نفس من أنفاسه ولوعمر عمر نوح وأن ذلك واجب على الفور من غيرمهلة ، ولقد صدق أبوسلمان الداراني حيث قال لولم يبك العاقل فما بقي من عمره إلاعلى نفو يت مامضي منه في غيرالطاعة لكان خليقًا أن يحزنه ذلك إلى الممات ، فكيف من يستقبل ما بقي من عمره بمثل مامضي منجهله و إنما قال هذا لأن العاقل إذا ملك جوهرة نفيسة وضاعت منه بغير فائدة بكي عليها لامحالة و إن ضاعت منه وصارضياعهاسبب هلاكه كان بكاؤه منها أشدّ وكل ساعة منالعمر بل كل نفس جوهرة نفيسة لاخلف لهاولابدل منهافانهاصالحة لأن توصلك إلى سعادة الأبد وتنقذك من شقاوة الأبد وأى جوهر أنفس من هذا فاداضيعتها في الغفلة فقد خسرت خسرانا مبينا و إن صرفتها إلى معصية فقد هلكت هلا كا فاحشا ، فان كنت لاتبكي على هذه المصيبة فذلك لجهلك ومصيبتك بجهلك أعظم من كل مصيبة لكن الجهل مصيبة لايعرف المصاب بها أنه صاحب مصيبة فان نوم الغفلة يحول بينه و بين معرفته ءالناس نيام فاداماتوا انتبهوا فعندذلك ينكشف لكل مفلس إفلاسه ولكل مصاب مصيبته وقد رمع شاس عن التدارك . قال بعض العارفين : إن ملك الموت عليه السلام إذا ظهر للعبد أعامه أنه قد بقي من عمرك ساعة و إنك لا تستأخر عنها طرفة عين فيبدو للعبد من الأسف والحسرة مالوكانت له الدنيا بحذافيرها لخرج منها على أن يضم إلى تلك الساعة ساعة أخرى ليستعتب فيها

(١) حديث نزعه صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه في الصلاة تقدم في الصلاة أيضا (٧) حديث

نزعه الشراك الجديد و إعادة الشراك الخلق تقدم في الصلاة أيضا .

ولاسمعة خرجت اتقاء سخطك وانتغاه مرصاتك أسألك أن تنقـــذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لايغفر الذنوب إلا أنت.وروى أبوسعيد الحدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلرقال « من قال ذلك إذا خرج إلىالصلاة وكل الله به ســبعين ألف ملك يستغفرون له وأقبل الله تعالى عليه بوجهه الكريم حتى یقضی صلاته » و إذا دخل المسجد أو دخل سجادته للصلاة يقول: بسم الله والحسد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لی دُنوبی واقتح لی أبواب رحمتك ويقدم رجه اليمن في الدخول **وال**یسری فی الحروج من السجد أوالسجادة فسجادة الصوفى بمنزلة البيت والسجد ثم يصلى صلاة الصبح فيجماعة فاذا سلم يقول: لاإله إلاالله وحدهلاشريك **له ، له الملك وله الح**د يحيي وبميت وهوحي لايموت بيسده الحير وهوعلى كل شيء قدير لأإله إلاالله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزمالأحزاب وحده لاإله إلاالله أهل النعمة والفضلوالشناءالحسن لاإله إلا الله ولا نعيد إلااياه مخلصينله الدين ولوكره الكافرون

ويقرأ هم الله الذي

ويتدارك تفريطه فلايجد إليه سبيلا وهو أوّل مايظهر من معانى قوله تعالى ــ وحيل بينهم و بين مايشتهون \_ و إليه الاشارة بقوله تعالى \_ من قبل أن يآتى أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدَّق وأكن من الصالحين . ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ــ فقيل الأجل القريب الذي يطلبه معناه أنه يقول عند كشف الغطاء للعبد بإملك الموت أخرني يوما أعتذرفيه إلى ربى وأتوب وأتزود صالحالنفسي فيقول فنيتالأيام فلايوم فيقول فأخرني ساعة فيقول فنيتالساعات فلاساعة فيغلق عليه باب التُّوبة فيتغرغر بروحه وتتردُّد أنفاسه في شرأسفه و يتجرعُ غصة اليأس عن التدارك وحسرة الندامة على تضييع العمر فيضطرب أصل إعمانه في صدمات تلك الأحوال فاذا زهقت نفسه فان كان سبقت له من الله الحسني خرجت روحه على التوحيد فذلك حسن الخاتمة و إن سبق له القضاء بالشقوة والعياذ بالله خرجت روحه علىالشك والاضطراب وذلك سوء الحاتمة ، ولمثل هذايقال ــ وليست التوبَّة للذين يعماون السيئات حق إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ــ وقوله \_ إيما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتو بون من قريب ـ ومعناء عن قرب عهد بالخطيئة بأن يتندم عليها ويمحو أثرها بحسنة يردفها بها قبل أن يتراكم الربن على القلب فلايقبل الحمو ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ أُتبع السيئة حسنة تمحها ﴾ ولذلك قال لقمان لابنه يابن لا تؤخر التوبة فان الموت يآتى بغتة ، ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف كان بين خطرين عَظيمين : أحدهما أن تتراكم الظامة على قلبه من المعاصي حتى يصير رينا وطبعا فلايقبل المحو. الثاني أن يعاجله المرض أوالموت فلايجد مهلة للاشتغال بالمحو ، ولذلك ورد في الحبر «إن أكثر صياح أهل النار من النسويف (١٠)» فماهلك من هلك إلابالنسويف فيكون تسويده القلب نقدا وجلاؤه بالطاعة نسيئة إلى أن يختطفه الموت فيأتى الله بقلب غير سليم ولاينجو إلامن أتى الله بقلب سليم ، فالقلب أمانة الله تعالى عند عبده والعمر أمانة الله عنده وكذا سائر أسباب الطاعة فمن خان في الأمانة ولم يتدارك خيانته فأمره مخطر . قال بعض العارفين : إن لله تعالى إلى عبده سرين يسرِّهما إليه على سبيل الإلهام: أحدها إذاخرج من بطن أمه يقول له عبدى قد أخرجتك إلى الدنيا طاهرا نظيفا واستودعتك عمرك والتمنتك عليه ، فانظر كيف تحفظ الأمانة وانظر إلى كيف تلقاني . والثاني عند خروج روحه يقول عبدى ماداصنعت في أمانق عندك هلحفظتها حق للقاني على العهد فألقاك على الوفاء أوأضعتها فألقاك بالمطالبة والعقاب و إليه الاشارة بقوله تعالى \_ أوفوا بعهدى أوف بعهدكم \_ و بقوله تعالى ــ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ــ .

بيان أن التوبة إذا استجمعت شرائطها فهي مقبولة لامحالة

اعلم أنكإذا فهمت معنىالقبول لمتشك فيأن كل توبة صحيحة فهي مقبولة فالناظرون بنورالبصائر المستمدون من أنوار القرآن علموا أن كل قلب سليم مقبول عند الله ومتنع في الآخرة في جوار الله تعالى ومستعد لأن ينظر بعينه الباقية إلى وجهالله تعالى ، وعلموا أنالقاب خلق سلما في الأصل وكل مولود يوله على الفطرة و إنما تفوته السلامة بكدورة ترهق وجهه من غبرة الذنوب وظلمتها ، وعلموا أن نارالندم تحرق تلك الغبرة وأن نورالحسنة يمحو عن وجه القلب ظلمة السبثة وأنه لاطاقة لظلام الماصي مع نور الحسنات كالاطاقة لظلام الليل مع نور النهار بل كا لاطاقة لكدورة الوسخ مع بياض الصابون ، وكما أن الثوب الوسخ لايقبله الملك لأن يكون لباسه فالقلب المظلم لايقبله الله تعالى لأن يكون في جواره ، وكما أن استعمال الثوب في الأعمال الحسيسة يوسخ الثوب وغسله

(١) حديث إن أكثر صياح أهل النار من النسويف لم أجد له أصلا .

بالصابون والمناء آلحار ينظفه لاعمالة فاستعمال القلب في الشهوات يوسخ القلب وغسله بماء الدموع وحرقة الندم ينظفه و يطهره ويزكيه ، وكل قلب زكى طاهر فهو مقبول كا أن كل نوب نظيف فهومقبول فأنماعليك التزكيةوالتطهير. وأما القبول فمبذول قدسبق بهالقضاء الأزلىالذي لامرة له وهو السمى فلاحا فىقولە \_ قد أفلح من زكاها \_ ومن لم يعرف على سبيلالتحقيق معرفة أقوى وأجلى من المشاهدة بالبصر أن القلب يتأثر بالمعاصي والطاعات تأثرًا متضادًا يستعار لأحدهما لفظ الظلمة كما يستعار للجهل ويستعار للا خر لفظ النوركما يستعار للعلم وأن بين النور والظلمة تضاداً ا ضروريا لايتصورالجمع بينهما فسكائنه لم يبق من الدين إلاقشوره ولميعلق به إلاأساؤه وقلبه في غطاء كثيف عن حقيقةالدين بلعن حقيقة نفسه وصفات نفسه ومنجهل نفسه فهو بغيره أجهل وأعنى بهقلبه إذ بقلبه يعرفغيرقلبه فكيف يعرفغبره وهولايعرفقلبه ، فمن يتوهمأن التو بة تصح ولانقبل كمن يتوهم أن الشمس تطلع والظلام لا يزول والثوب يغسل بالصابون والوسخ لا يزول إلا أن يغوص الوسخ لطول تراكمه في تجاويف الثوب وخلله فلا يقوى الصابون على قلعه فمثال ذلك أن تتراكم الذُّنوب حتى تصيرطبعا ورينا على القلب فمثلهذا القلب لايرجع ولا يتوب ، نم قد يقول باللسان تبت فيكون ذلك كقولالقصار بلسانه قد غسلت الثوب وذلك لاينظف الثوبأصلا مالم يغيرصفة الثوب باستعمال مايضاد الوصف المتمكن به فهذا حال امتناع أصل التوبة ، وهو غير بعيد بل هو الفالب على كافة الحلق المقبلين على الدنيا المعرضين عن الله بالكلية فهذا البيان كاف عند ذوى البصائر فيقبول التوبة ولكنا فعضدجناحه بنقل الآيات والأخبار والآثار فسكل استبصارلايشهد له الكتابوالسنة لايوثقبه وقد قال تعالى \_ وهوالذي يقبل التو به عن عباده و يعفو عن السيئات \_ وقال تعالى ــ غافر الدنب وقابل التوب ــ إلى غير ذلك من الآيات . وقال صلى الله عليه وسلم « لله أفرح بتو بة أحدكم » الحديث والفرح وراء القبور مهو دليل على القبول وزيادة وقال صلى الله عليه وسلم « إن الله عز وجل يبسط يده بالتو بة لمسيء الليل إلىالنهار ولمسيء النهار إلىالليل حتى تطلع الشمس من مغر جها (١٠) . و بسط اليد كناية عن طلب التو بة والطالب وراء القابل فرب قابل ليس بطالب ولا طالب إلا وهو قابل وقال صلى الله عليه وسلم « لو عملتم الخطايا حتى تبلغ السماء ثم ندمتم لتاب الله عليكم (٧٠) وقال أيضا ﴿ إِن العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنة فقيل كيف ذلك يارسول الله قال يكون فعب عينه تائبًا منه فار"ًا حتى يدخل الجنة (٣) » وقال صلى الله عليه وسلم « كفارة الذنب الندامة (\*) » . وقال صلى الله عليه وسلم « التائب من الدنب كمن لاذنب له » .

(۱) حديث إن الله يبسط يده بالتو به لمسى الليل إلى النهار الحديث مسلم من حديث أى موسى بلفظ يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار الحديث ، وفرواية للطبراني لمسىء الليل أن يتوب بالنهار الحديث (٢) حديث لو عملتم الحطايا حق تبلغ السهاء ثم مدمتم لتاب الله عليكم ابن ماجه من حديث أى هرية و إسناده حسن بلفظ لو أخطأتم وقال ثم تبتم (٣) حديث إن العبد ليدنب الدنب فيدخل به الجنة الحديث ابن المبارك في الزهد عن المبارك بن فضالة عن الحسن مرسلا ولأى نعيم في الحلية من مديث أبي هريرة إن العبد ليذنب الذنب فاذا ذكره أحزنه فاذا نظر الله إليه أنه أحزنه غفرله الحديث وفيه صالح المرى ، وهو رجل صالح لكنه مضعف في الحديث ولابن أبي الدنيا في التو بة من المن عبر إن الله لينفع العبد بالدنب يذنبه والحديث غير محفوظ قاله العقيلي (٤) حديث كفارة الذنب الندامة أحمد والطبراني وهي في الشعب من حديث ابن عباس وفيه يحيي بن عمرو بن مالك البشكري ضعيف .

لاإله إلا هو الرحمن الرحمسيم التسعة والتسعين اسما إلى آخرها فاذا فرغمنها يقول : اللهم صــــلّ على محمد عبدك ونبيكورسولك الني الآمى وعلى آل محمد صلاة تكون لهرضاء ولحقمه أداء وأعطه الوسيلة والمقامالحمود الذى وعدته واجزه عنا مأهو أهله واجزه عنا أفضل ماجازيت نبيا عن أمته وصل على جميع إخواته من النبيين والسديقين والشهداء والصالحين. اللهم صل على محد، فى الأوّلين وصل على محد في الآخرين وصل على عد إلى يوم الدين اللهم صل على ووح و يروى «أن حبشيا قال يارسول الله إنى كنت أعمل الفواحش فهل لى من تو به ؟ قال نع فولى شمر جع

وتقدم قريبا .

فقال يارسولالله أكان يرانى وأنا أعملها قال نع فصاح الحبشى صيحة خرجت فيها روحه(١٠) «و بروى أن الله عزوجل لما لعن إبليس سأله النظرة فأ نظره إلى يوم القيامة فقال وعزتك لاخرجت من قلب ابن آدم مادام فيه الروح فقال الله تعالى: وعزتى وجلالى لاحجبت عنه التو به مادام الروح فيه (٢) وقال صلى الله عليه وسلم «إن الحسنات يذهبن السيئات كما يذهب الماء الوسخ (٣)» والأخبار في هـدا لا تحصى . وأما الآثار : فقد قال سعيد بن السبب أنزل قوله تعالى \_ إنه كان للا وّابين غفورا \_ فىالرجل يذنب ثم يتوب ثميذنب ثميتوب . وقال الفضيل قال الله تعالى : بشرالمذنبين بأنهم إن تابوا قبلت منهم وحذرالصدّيقين أنى إن وضعت عليهم عدلي عذبتهم وقال طلق بن حبيب: إن حقوق الله أعظم منأن يقوم بها العبد ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين.وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من ذكر خطيئة ألم بها فوجل منها قلبه محيت عنه فيأمَّ الكتاب.ويرويأننبيا من أنبياء بني إسرائيل أذنب فأوحى الله تعالى إليه وعزني لئن عدت لأعذبنك فقال يارب أنت أنت وأنا أنا وعزتك إن لم تعصمني لأعودن فعصمه الله تعالى وقال بعضهم إن العبد ليذنب الدنب فلايزال نادما حتى يدخل الجنة فيقول إبليس ليتني لم أوقعه في الذنب وقال حبيب بن ابت تعرض على الرجل ذنو به يوم القيامة فيمر بالذنب فيقول أما إنى قدكنت مشفقا منه قال فيغفر له.ويروى أنّ رجلا سأل ابن مسعود عنذنب ألم به هلله من تو بة فأعرض عنه ابن مسعود ثم التفت إليه فرأى عينيه تذرفان فقال له إن للجنة ثمانية أبواب كلها تفتح وتغلق إلا باب التوبة فان عليه ملكا موكلابه لايغلق فاعمل ولانيأس.وقال عبدالرحمن بن أبي القاسم تذاكرنا مع عبدالرحيم تو بة الكافر وقول الله تعالى ـ إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف ـ فقال إنى لأرجو أن يكون المسلم عند الله أحسن حالا ولقد بلغني أن تو بة السلم كاسلام بعد إسلام . وقال عبدالله بن سلام لاأحدثكم إلا عن نبي مرسل أوكتاب منزل إن العبد إذا عمل دنبا ممندم عليه طرفة عين سقط عنه أسرع من طرفة عين وقال عمر رضي الله عنه اجلسوا إلى التوّابين فانهم أرق أفئدة وقال بعضهم أنا أعلم متى يغفر الله لى قيل ومتى قال إذا تاب على" وقال آخر أنا من أن أحرمالنو بة أخوف من أن أحرم المغفرة أي المغفرة من لوازم التو بة وتوابعها لاعالة ويروى أنه كان في بن إسرائيل شاب عبدالله تعالى عشرين سنة ثم عصاه عشرين سنة ثم نظر في المرآة فرأى الشيب في لحيته فساءه ذلك فقال إلهى أطعتك عشرين سنة تم عصيتك عشرين سنة فان رجعت إليك أتقبلني فسمع قائلا يقول ولايرى شخصا أحببتنافا حببناك وتركتنا فتركناك وعصيتنا فأمهلناك و إن رجعت إلينا قبلناك. وقال ذو النون المصرى رحمه الله تعالى إن لله عبادا نصبوا أشجار الخطايا نصب روامق القلوب وسقوها بمـاء التوبة فأثمرت ندما وحزنا فجنوا من غير (١) حديث أن حبشيا قال يارسولالله إنى كنت أعمل الفواحش فهل لي من تو بة قال نعم الحديث لمأجدله أصلا (٧) حديث إن الله لما لعن إبليس سأله النظرة فأنظره إلى يوم القيامة فقال وعزتك لاخرجت من قلب ابن آدم مادام فيه الروح الحديث أحمد وأبو يعلى والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد أن الشيطان قال وعزتك يارب لا أزال أغوى عبادك مادامت أرواحهم في أجسادهم فقال

وعزتی وجلالی لا أزال أغفرلهم ما استغفرونی أورده المسنف بصیغة و یروی كذا ولم یعزه إلی النبی صلی الله علیه وسلم فذ كرته احتیاطا (۳) حدیث إن الحسنات یذهبن السیئات كا یذهب ندا الوسخ لم أجده جهذا اللفظ وهو صحیح المعنی وهو بمعنی أنبع السیئة الحسنة تمحها رواه الترمذی

محمد فىالأرواح وصل عسلی جسد محد فى الأجساد واجعل شرائف صلواتك ونوامى بركاتك ورأفتك ورحمتسك وتحيتك ورضوانك على محمد عبدك ونبيك ورسولكاللهم أنت السلام ومنك السلام و إليك يعود بالسلام وأدخلنا دار السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام اللهم إنى أصبحت لاأستطيع دفع ماأكره ولا أملك نفع ما أرجو وأصبح الأمر بيــــد غيرى وأصبحت مرتهنا بعملي فلا فقــير أفقر مني اللهم لاتشمت بي

جنون وتبلدوا من غيرعيّ ولا بكم و إنهم همالبلغاء الفصحاء العارفون بالله ورسوله ثم شربوا بكأس الصفاء فورتوا الصبر طيطول البلاء ثم تولهت قلوبهم في الملكوت وجالت أفكارهم بين سراياحجب الجبروت واستظاوا تحت رواق الندم وقرءوا صحيفة الحطايا فأورثوا أنفسهم الجزع حق وصلوا إلى عاوالزهد بسلمالورع فاستعذبوا مرارة الترك للدنيا واستلانوا خشونة المضجعحق ظفروابحبلالنجاة وعروة السلامة وسرحت أرواحهم في العلاحتيأناخوا في رياض النعيم وخاضوا في بحرالحياة وردموا خنادقالجزع وعبروا جسور الهوى حقانزلوا بفناء العلم واستقوا منغدير الحكمة وركبوا سفينة الفطنة وأقلعوا بريح النجاة فىبحوالسلامة حتى وصلوا إلىرياض الراحة ومعدن العز والكرامة فهدا القدركاف في بيان أنكل تو به صحيحة فمقبولة لا محالة . فان قلت أفتقول ما قالته المعتزلة من أن قبول التوبة واجب طيالله.فأقول لاأعني بمـاذ كرته منوجوب قبول التوبة علىالله إلامايريده القائل بقوله إن الثوب إذا غسل بالصابون وجب زوال الوسخ و إن العطشان إذاشرب المـاء وجب زوال العطش وأنه إذا منع الماء مدة وجب العطش وأنه إذا دام العطش وجب الموت وليس في شيء من ذلك مايريده المعتزلة بالايجاب على الله تعالى. بلأقول خلق الله تعالى الطاعة مكفرة للعصية والحسنة ماحية للسيئة كماخلى للماء مزيلا للعطش والقدرة متسعة بخلافه لوسبقت به المشيئة فلا واجب على الله تعالى ولكن ماسبقت به إرادته الأزلية فواجب كونه لامحالة . فان قلت فما من تائب إلا ولهو شاك في قبول تو بته والشارب الماء لايشك في زوال عطشه فلم يشك فيه . فأقول شكه في القبول كشكه في وجود شرائط الصحة فان للتو بة أركانا وشروطا دفيقة كاسيأتى وليس يتحقق وجود جميع شروطها كالذي يشك في دواء شربه للاسهال في أنه هل يسهل وذلك لشكه في حصول شروط الاسهال فى الدواء باعتبار الحال والوقت وكيفية خلط الدواء وطبخه وجودة عقاقبره وآدويته فهذا وأمثاله موجب للخوف بعد التوبة وموجب للشك فى قبولهـا لا محالة على ماسيأتى فی شروطها إن شاء اقمه تعالی

الركن الثانى فما عنه التوبة وهي الذنوب صفائرها وكبائرها

اعلم أن التوبة ترك الدنب ولا يمكن ترك الشي إلا بعد معرفته و إذا كانت التوبة واجبة كان ما لا يتوصل إليها إلابه واجبا فمعرفة الدنوب إذن واجبة والدنب عبارة عن كل ماهو عالف لأمر الله تعالى فى ترك أو فعل وتفصيل ذلك يستدعى شرح التسكليفات من أوّلها إلى آخرها وليس ذلك من غرضنا ولكنا نشير إلى مجامعها وروابط أقسامها والله الموفق للصواب برحمته .

بيان أقسام الذنوب بالاضافة إلى صفات العبد

اعلم أن للانسان أوصافا وأخلاقا كثيرة على ماعرف شرحه فى كتاب عجائب القلب وغوائله ولكن تنحصر مثارات الدنوب فى أربع صفات صفات ربوبية وصفات شيطانية وصفات بهيمية وصفات سبعية ودلك لأن طينة الانسان عجنت من أخلاط مختلفة فاقتضى كل واحد من الأخلاط فى المعجون منه أثرا من الآثار كا يقتضى السكر والحل والزعفران فى السكنجبين آثارا مختلفة . فأما مايقتضى النزوع إلى الصفات الربوبية فمثل الكبر والفخر والجبرية وحب المدح والثناء والعز والعنى وحب دوام البقاء وطلب الاستعلاء على الكافة حتى كأنه يريد أن يقول أنار بكم الأعلى وهذا يتشعب منسه جملة من كبائر الذنوب غفل عنها الحلق ولم يعسقوها ذنوبا وهى المهلكات العظيمة التي هى كالأمهات لأكثر المعاصى كما استقصيناه فى ربع المهلكات . الثانية هى الصفة الشيطانية التى منها يتشعب الحسد والبنى والحيلة والحداع والأمم بالفساد والمنسكر وفيسه يدخل الغش والنفاق والدعوة إلى

عدوی ولا سی می بی مصيبتي في ديني ولا تجعل الدِنيا أكرهمي ﴿ ولا تسلط على من لايرحمق اللهمهسندا خلق جديد فافتحه على بطاعتك واختمه لى يمغفرتك ورضوانك وارزقني فيسه حسنة تقبلها مني وزكها وضعفها وماعملت فيه من سيئة فاغفر لى إنك غفور رحيم ودود رضيت بالله ربا وبالاسلامديناو بمحمد صلىالله عليه وسلم نبيا اللهم إنى أسألك خير مافيه وأعوذ بك من شره وشر مافیسه وأعوذ بك من شر

البدع والضلال. الثالثة الصفة البهيمية ومنها يتشعب الشره والكلب والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج ومنه يتشعب الزنا واللواط والسرقة وأكل مال الأيتام وجمع الحطام لأجل الشهوات . الرابعة السفة السبعية ومنها يتشعب الغضب والحقد والتهجم على الناس بالضرب والشتم والقتل واستهلاك الأموال و يتفرع عنها جمل من الدنوب وهذه الصفات لها تدريج في الفطرة فالصفة البهيمية م الق تغلب أولا ثم تتاوها الصفة السبعية ثانياتم إذا اجتمعا استعملا العقل في الخداع والمسكر والحيلة وهم الصفة الشيطانية ثم بالآخرة تغلب الصفات الربوبية وهىالفخر والعز والعاو وطلب الكعرباء وقصد الاستيلاء طيجميع الحلق فهذه أمهات الذبوب ومنابعها تم تنفجر الدنوب منهذه المنابع طي الجوارح فبعضها فى القلب خاصة كالمكفر والبدعة والنفاق و إضمار السوء للناس و بعضها على العين والسمع وبعضها على اللسان و بعضها علىالبطن والفرج و بعضها علىاليدين والرجلين و بعضها على جميسع البدن ولاحاجة إلى بيان تفصيل ذلك فانه واضح . قسمة ثانية : اعلم أن الذيوب تنقسم إلى مابين العبد و بين الله تعالى و إلى مايتعلق بحقوق آلعباد فما يتعلق بالعبد خاصة كترك الصلاة والصوم والواجبات الخاصة به ومايتعلق بحقوق المبادكتركه الزكاة وقتله النفس وغصبه الأموال وشتمه الأعراض وكل متناول منحقالفير فاما نفس أوطرف أومال أوعرض أودين أوجاه وتناول الدين بالاغواء والدعاء إلى البدعة والترغيب فى المعاصى وتهييج أسباب الجراءة مىالله تعالى كايفعله بعض الوعاظ بتغليب جانب الرجاء علىجانب الحوف ومايتعلق بالعباد فالأمرفيه أنحلظ ومابين العبد وبين الله تعالى إذا لم يكن شركا فالعفوفيه أرجى وأقرب وقد جاء فى الحبر « الدواو ين ثلاثة ديوان ينفر وديوان لايغفر وديوان لايترك فالمديوان الذى يغفرذنوب العباد بينهم وبين الله تعالى وآما الديوان الذي لايغفرفالشرك بالله تعالى وأما الديوان الذي لايترك فيظالم العباد(١١) » أي لابد وأن يطالب بها حق يعنى عنها . قسمة ثالثة : اعلم أن الذُّنوب تنقسم إلىصغائر وكبائر وقد كثر اختلاف الناس فيها فقال قائلون لاصغيرة ولا كبيرة بلكل مخالفة الله فهي كبيرة وهذا ضعيف إذ قال تعالى \_إن يجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيآنكم وندخلكم مدخلا كريما ـ وقال تعالى ـ الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللم ــ وقال ﷺ « الصلوات الحمس والجمعة إلى الجمعة يكفرن ما بينهن إن اجتنبت الكبائر (٣) ، وفي لفظ آخر «كفارات لما بينهن إلاالكبائر » وقدقال صلى الله عليه وسلم فيارواه عبدالله بن عمرو بن العاص «الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس (٢٠) واختلف الصحابة والتابعون في عدد الكبائر من أربع إلى سبع إلى تسع إلى إحدى عشرة فما فَوَقَ دَيْكُ فَقَالَ ابن مسعودهنّ أربع وقال ابن عمر هنّ سبع وقال عبد الله بن عمرو هنّ تسع وكان ابن عباس إذا بلغه قول ابن عمر الكبائر سبع يقول هن إلى سبعين أقرب منها إلى سبع وقال مرة كلمانهي الله عنه فهوكبيرة وقال غيره كل ماأوعد اللهعليه بالنار فهو من الكبائر وقال بعض السلف كلءا أوجب عليه الحدفىالدنيا فهوكبيرة وقيل إنها مبهمة لايعرف عددها كليلة القدر وساعة يوم الجمعة. وقال ابن مسعود لماستُل عنها اقرأمن أول سورة النساء إلى رأس ثلاثين آية منها عندقوله إن تجتنبوا كبائر ماننهون عنه فبكل مانهي الله عنه فيهذه السورة إلى هنا فهو كبيرة.وقال أبو طالب المسكى (١) حديث الدواوين ثلاثة ديوان يغفر الحديث أحمد والحاكم وصححه من حديث عائشة وفيه صدقة بن موسى الدفيق ضعفه ابن معين وغيره وله شاهد من حديث سلمان ورواه الطبراني (٢) حديث الصاوات الحمس والجمعة إلى الجعة تكفوما بينهن إن اجتنبت البكبائر مسلم من حديث أبي هربرة (٣) حديث

عبدالله بن عمرو السكبائر الاشراك باللهوعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس رواه البخارى .

طوارق الليل والنهار ومن بغتات الأمور وهجاءة الأقدار ومن شركل طارق يطوق إلا طارقا يطرق منك بخسير ياوحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما وأعود بك أن أزل أوأزل أوأضلأو أضل أوأظلم أوأظلم أوأجهل أويجهل على عزجارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك وعظمت نعماؤك أعوذبك من شرّمايلج في الأرض ومايخرج منهاوماينزل من السهاءومايعر جفيها أعوذبك من حسدة الحرص وشدة الطمع وسورة الغضب وسنة الغفلة وتعاطى الكالهة اللهم إنى أعوذ من

مباهاة المحترين والازراء عىالمقلينوأن أنصرظالما أو أخدل مظاوما وأن أقول في العلم بغير علمأوأعملفي الدين بغير يقين أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعسلم وأستغفرك لمما لاأعمل أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منسك لا أحصى ثناء علي**ك** أنت كا أثنيت على نفسك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وابن عبديك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ماصنعت أبوء ينعمتك على وأبوء بذنبي فاغفرلي

الكبائرسبع عشيرة جمعتها منجملة الأخبار (١)وجملة مااجتمعمن قول ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وغيزهمأربعة فىالقلب وهمالشبرك بالله والامصرارطىمعصيته والقنوط منرحمته والأمن منمكره (١) الأخبار الواردة في الكبائر حكى المصنف عن أبي طالب المكي أنه قال الكبائر سبع عشرة جمعتهامن حملة الأخبار وجملة مااجتمع من قول ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وغيرهم الشرك بالله والإصرارعلى معصيته والقنوط من رجمته والأمن من مكره وشهادة الزور وقذفالمحصن واليمين الغموس والسحر وشرب الحمر والمسكر وأكل مال اليتيم ظلما وأكل الرباوالزنا واللواط والقتل والسرقة والفرار من الزحف وعقوق الوالدين انتهى.وسأذ كر ماورد منها مرفوعا وقد تقدم أربعة منها في حديث عبد الله بن عمرو وفي الصحيحين من حديث أبي هربرة اجتنبوا السبع المو بقات قالوايارسول الله وماهي ؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس آلق حرمالله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليقيم والتولى يوم الرحف وقذف الحصنات المؤمنات ولهما منحديث أبى بكرة ألا أنبشكم بأكر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أوقال قول الزور ولهما من حديث أنس سئل عن الكبائر قال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقال ألاأ نبشكم بأكبر الكبائر قال قول الزور أوقال شهادة الزور ولهما من حديث ابن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الدنب أعظم قال آن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت شمأى قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطم ممك قلت ثم أى قال أن زاني حليلة جارك وللطبراني من حديث سلمة بن قيس إغاهي أربع لانشركوا بالله شيئا ولانقتلوا النفس القرحرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت بايعوني على أن لاتشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولاتسرقوا وفي الأوسط الطبراني من حديث ابن عباس الخرأمالفواحش وأكبرالكبائر وفيه موقوفا على عبدالله بنعمرو أعظمالكبائر شربالخر وكلاها ضعيف وللبزار من حديث ابن عباس باسناد حسن أن رجلا قال يارسول الله ماالكبائر ؟قال الشرك بالله والاياس من روح الله والقنوط من رحمة الله وله من حديث بريدة أكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين ومنع فضل المـاء ومنع الفحل وفيه صالح بن حبان ضعفه ابن معين والفسائى وغيرهما وله من حديث أبي هريرة الكبائر أو لهنّ الاشراك بالله وفيه والانتقال إلى الأعراب بعد هجرته وفيه خالد بن يوسف السمين ضعيف وللطبراني فىالكبير منحديث سهل بن أبي حشمة فى الكبائر والتعرب بعد الهجرة وفيه ابن لهيعة وله فىالأوسط من حديث أبى سعيد الخدرى الكبائر سبع وفيه والرجوع إلى الأعرابية بعدالهجرة وفيه أبو بلالالأشعرى ضعفه الدار قطنى وللحاكم من حديث عبيد بن عمير عن أبيه الكبائر تسع فذكر منها واستحلال البيت الحرام والطبراني منحديث واثلة إن من أكبر الكبائر أن يقول الرجل على مالم أقل وله أيضا من حديثه إن من أكبر الكبائر أن ينتني الرجل من ولده ولمسلم من حديث جابر بين الرجل وبين الشيرك أو الكفر ترك الصلاة ولمسلم من حديث عبدالله بن عمرو من الكنائر شتم الرجل والديه ولأبى داود من حديث سعيدبن زيد من أرى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أنه علي مرعلي قبرين فقال إنهما ليعذبان ومايعذبان فىكبير و إنه لكبيرأما أحدها فكان يمشى بالنميمة وأما الآخر فكان لايستترمن بوله الحديث ولأحمد فيهذه القصة من حديث أى بكرة أما أحدها فكان يأكل لحوم النياس الحديث ولأبي داود والترمذي من حديث أنس عرضت على ذنوب أمني فلرأر ذنبا أعظم من سُورة من القرآن أو آية أو نيها رجل ثم نسيها سكت عليه أبو داود واستغر به البخاري والترمذي وروى ابن أبي شيبة في التوبة من حديث ابن عباس لاصغيرة مع إصرار وفيه أبو شيبة الحراساني

( ٣ - إحياء - رابع )

إله الاينفر الدنوب إلاأنت . اللهم اجعل أقل يومتاهدا صلاحا وآخره نجاحا وأوسطه فلاحا . اللهم اجعل أقله رحممة وأوسطه نمعة وآخره تسكرمة أصبحنا وأصبح الملك تشوالعظمة والكبرياء لله والجــــبروت والسلطان لله والليل والنهار وماسكن فيهما لله الواحــد القهار . أسبحنا على فطرة الاسلام وكلة الآخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهسيم حنيفا مسلما ومأكان من المشركين، اللهم إنا نسألك بأن لك الحد لا إله إلا أنت الحنان

وأر بـع في اللسان ، وهي شهادة الزور وقذف الحصن واليمين الغموس ، وهي التي يحق بها باطلا أو يبطل بها حقا ، وقيلهي التي يقتطع بها مال امرى مسلم باطلا ولوسوا كامن أراك . وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار . والسحر وهوكل كلاميغير الانسان وسائرالأجسام عن موضوعات الحلقة.وثلاث فىالبطن وهي شِرب الحمر والمسكر من كل شراب وأكل مال اليتيم ظاما وأكل الربا وهو يعلم. وأثنتان فيالفرج وهما الربا واللواط. وأثنتان في اليدين وهما القتل والسرقة · وواحدة في الرجلين وهو الفرار من الزحف الواحد من اثنين والعشرة من العشرين وواحدة في جميع الجسد وهو عقوق الوالدين . قال وجملة عقوقهما أن يقسما عليه فيحق فلا يبرُّ قسمهما و إنسالاه حاجة فلا يعطيهما و إن يسباه فيضر بهماو بجوعان فلا يطعمهما هذا ماقاله وهوقريب والكن ليس يحصل به تمـام الشفاء إذ يمكن الزيادة عليه والنقصان منه فانه جعل أكل الربا ومال اليتيم من السكبائر وهي جناية طي الأموال ، ولم يذكر في كبائر النفوس إلا القتل فاما فقء العين وقطع اليدين وغير ذلك من تعذيبالمسلمين بالضرب وأنواع العذاب فلم يتعرضله وضرب اليتيم وتعذيبه وقطع أطرافه لاشك في أنه أكبر من أكل ماله ،كيف وفي الخبر من الكبائر « السبتان بالسبة ومنالكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم (١٦) » وهذا زائد على قذف المحسن . وقال أبوسعيد الحدرى وغيره من الصحابة : إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعركنا نعدها مل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر (٧) . وقالت طائفة : كل عمد كبيرة وكل ما نهمي الله عنه فهو كبيرة وكشف الفطاء عن هذا أن نظر الناظر في السرقة أهي كبيرة أم لا لايصح مالم يفهم معنى والحديث منكر يعرف به . وأما الموقوفات فروى الطبراني والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود قال الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله . وروى البيهتي فيه عن ابن عباس قال الكبائر الاشراك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكرالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرّ مالله وقذف المحصنات وأكلمال\ليتيم والفرار من الزحف وأكل الربا والسحر والزنا واليمين الغموس الفاجرة والغلولومنع الزكاة وشهادة الزور وكتمان الشهادة وشرب الحمر وترك الصلاة متعمدا وأشياء بما فرصَها الله ونقض العهد وقطيعة الرحم . وروى ابن أبى الدنيا فىالتوبة عن ابن عباس كل ذنب أصر عليه العبد كبير وفيه الرّ بيع بن صبيح مختلف فيه . وروى أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس عن أنس قوله لاصغيرة مع الإصرار و إسناده جيد فقد اجتمع من المرفوعات والموقوفات ثلاثة وثلاثون أو اثنان وثلاثون إلا أن بعضها لايصح إسناده كانقدم وإنماذ كرتالوقوفات حق بعلمماوردفى للرفوع وماورد فى الموقوف وللبهيق فى الشعب عن ابن عباس أنه قيل له الكبائر سبع فقال هي إلى السبعين أقرب وروى البيهقي أيضا فيه عن ابن عباس قال كل مأنهي الله عنه كبيرة ، والله أعلم (١) حديث من السكبائر السبتان بالسبة ومن الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم عزاه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس لأحمد وأبي داود من حديث سعيد بن زيد والذي عندها من حديثه من أربي الربا استطالة في عرض المسلم بغير حق كما تقدم (٧) حديث أبي سعيد الحدري وغيره من الصحابة إنكم تعملون أعمالا م أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر أحمد والبزار بسند محييح وقال من المو بقات بدل الكبائر ورواه البخاري من حديث أنس وأحمدوالحاكم من حديث عبادة بن قرص وقال صيح الاسناد .

الكبيرة والمراد بها كـقول القائل السرقة حرام أملا لامطمع فى تعريفه إلا بعد تقريرُ معني الحرام آوُّلًا ثمالبحث عن وجوده فيالسرقة ؟ فالكبيرة منحيثاللفظ مبهمايس له موضوع خاص في اللغة ولا فىالشرع وذلك لأن الكبير والصغير من المضافات ومامن ذنب إلاوهوكبير بالاضافة إلى مادونه وصغير بالاضافة إلىمافوقه فالمضاجعة مع الأجنبية كبيرة بالاضافة إلى النظرة صغيرة بالاضافة إلىالزنا وقطع يد المسلم كبيرة بالاضافة إلى ضربه صغيرة بالإضافةإلىقتله ، نيم للانسان أن يطلق على مأتوعد بالنار على فعله خاصة اسم الكبيرة ، ونعني بوصفهبالكبيرة أن العقوبة بالنارعظيمة وله أن يطلق على ماآوجب الحدّ عليه مصيرًا إلى أن ماعجل عليه فى الدنيا عقوبة واجبة عظيم ولهأن يطلق على ماورد في نص الكتاب النهي عنه فيقول تحصيصه بالذكر في القرآن يدل طي عظمه ثم يكون عظما وكبيرة لامحالة بالاضافة ، إذ منصوصات القرآن أيضا تتفاوت درجاتها فهذه الاطلاقات لاحرج فيها وما نقل من ألفاظ الصحابة يتردد بين هذه الجهات ولا يبعد تنزيلها على شي من هذه الاحتمالات، نع من المهمات أن تعلم معن قول الله تعالى \_ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم \_ وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « الصاوات كفارات لما بينهن إلا الكبائر » فان هذا إثبات حكم الكبائر والحق فىذلك أن الذنوب منقسمة فى نظرالشرع إلى مايعلم استعظامه إياها وإلى مايعلم أنها معدودة فى الصفائر و إلى مايشك فيه فلا يدرى حكمه فالطمع في معرفة حَدّ حاصر أوعدد جامع مانع طلب لما لايمكن فان ذلك لايمكن إلابالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول إنى أردت بالكبائر عشرا أو خمسا ويفصلها ؟ فان لم يرد هذا بل ورد في بعض الألفاظ ﴿ ثلاث من الكبائر (١) » وفي بعضها « سبع من الكبائر (٢) » . ثم ورد «أن السبتين بالسبة الواحدة من الكبائر، وهوخارج عن السبع والثلاث علم أنه لم يقصد به العدد عما يحصر فكيف يطمع في عدد مالم يعده الشرع وربما قسد الشرع إبهامه ليكون العباد منه على وجل كما أبهم ليلة القدر ليعظم جدّ الناس في طلبها ، نعم لنا سبيل كلى بمكننا أن نعرفبه أجناسالكبائر وأنواعها بالتحقيق . وأما أحياتها فنعرفها بالظنّ والتقريب ونعرف أيضا أكبر الكبائر ء فأما أصغر الصفائر فلا سبيلَ إلى معرفته . و بيانه أنا فعلم بشواهد الشرع وأنوار البصائر جميعا أن مقسود الشرائع كلها سياق الحلق إلى جواراته تعالى وسعادة لقائه وأنه لاوصول لهم إلى ذلك إلا بمعرفةالله تعالىومعرفة صفاته وكتبه ورسله وإليه الاشارة بقوله تعالى \_ وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون \_ أى ليكونوا عبيدا لى ولا يكون العبد عبدا مالم يعرف ر به بالر بو بية ونفسه بالعبودية ولا بد أن يعرف نفسه وربه فهذا هوالمقصود الأقصى ببعثة الأنبياء ولكن لايتم هذا إلا فىالحياةالدنيا ، وهوالمعنُّ بقوله عليه السلاة والسلام «الدنيا مزرعة الآخرة (٣) ، فسار حفظ الدنيا أيضا مقصود اتابعا للدين لأنه وسيلة إليه

(١) حديث الآثِ من الكبائر الشيخان من حديث أبى بكرة ألا أنبشكم بأ كبرالكبائر ثلاثا الحديث وقد تقدّم (٣) حديث سبع من الكبائر طب فى الأوسط من حديث أبى سعيد الكبائر سبع وقد تقدم وله فى الكبير من حديث عبد الله بن عمر من صلى الصاوات الحس واجتنب الكبائر الحديث ثم عدهن سبعا وتقدم عن الصحيحين حديث أبى هر برة اجتنبوا السبع المو بقات (٣) حديث الدنيا من عقالا خرة الم أجده بهذا اللفظ مرفوعا وروى العقيلى فى الضعفاء وأبو بكر بن لال فى مكارم الأخلاق من حديث طارق بن أشيم فعمت الدار الدنيا لمن تزود منها لآخرته الحديث و إسناده ضعيف .

النان بديعالسموات والأرض ذو الجسلال والاكرام أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدياحي ياقيومياحي حين لاحل فيدعومة ملکه و بقائه باحی محىالموتى ياحى مميت الأحيساء ووارث الأرض والسماء، اللهمَّ إنى أسألك باحسك بسم الله الرحمن **الرحيم** و باسمك الله لا إله إلا هو الحيّ القيـــوم لاتأخذه سنة ولا نوم اللهم إنىأسألك باسمك الأعظم الأجل الأعز الأكرم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت بأنور النور بامدير الأمور

وللتعلق من الدنيابالآخرة شيئان النفوس والأموال فكلمايسة بابمعرفةالله تعالى فهوأ كبرالكبائر ويليه مايسة باب حياة النفوس ويليه مايسة باب ألمعايش التي بها حياة النفوس فهذه ثلاث مراتب، ففظ المعرفة على القاوب والحياة على الأبدان والأموال على الأشخاص ضرورى في مقصود الشرائع كلها رهذه ثلاثة أمور لا يتصوّر أن يختلف فيها الملل فلا يجوز أن الله تعالى يبعث نبيا يريد ببعثه إصلاح الحلق في دينهم ودنياهم ثم يأمرهم بما يمنعهم عن معرفته ومعرفة رسله أو يأمرهم باهلاك النفوس و إهلاك الأموال فحصل من هذا أن الكبائر على ثلاث مراتب : الأولى مايمنع من معرفة الله تعالى ومعرفة رسله وهوالكفر فلاكبيرة فوقالكفر إذ الحجاب بين الله و بين العبد هوالجهل والوسيلة المقربة له إليه هو العلم والمعرفة وقربه بقدر معرفته و بعده بقدر جهله ويتلو الجهل الذي يسمى كفرا الأمن من مكرالله والقنوط من رحمته فان هذا أيضا عين الجهل فمن عرف الله لم يتصور أن يكون آمناً ولا أن يكون آيسا ويتلو هذه الرَّبة البدع كلها المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله وبعضها أشد من بعض وتفاوتها على حسب نفاوت الجهل بها وعلى حسب تعلقها بذات الله سبحانه بأفعاله وشرائعه وبأوامره ونواهيه ومراتب ذلك لاتنحصروهي تنقسم إلى مايعلم أنها داخلة تحت ذكر الكبائر المذكورة في القرآن و إلى مايعلم أنه لايدخل و إلى مايشك فيه وطلب دفع الشك في القسم المتوسط طمع في غير مطمع.المرتبة الثانية : النفوس إذ ببقائها وحفظها تدوم الحياة وتحصل المعرفة بالله فقتل النفس لا محالة من الكبائر و إن كان دون الكفر لأن ذلك يصدم عين المقصود وهذا يصدم وسيلة المقصود إذ حياة الدنيا لاتراد إلا للآخرة والتوصل إليها بمعرفة الله تعالى ويتلو هذه الكبيرة قطع الأطراف وكلُّ ما يقضي إلى الهلاك حتى الضرب و بعضها أكبر من بعض و يقع في هذه الرتبة تحريم الزنا واللواط لأنه لو اجتمع الناس على الاكتفاء بالذكور في قضاء الشهوات انقطع النسل ودفع الموجود قريب من قطع الوجود ، وأما الزنا فانه لا يفوت أصل الوجود ولكن يشوش الأنساب ويبطل التوارث والتناصر وجملة من الأمور التي لاينتظم العيش إلا بها بل كيف يتم النظام مع إباحــة الزنا ولا ينتظم أمور البهائم ما لم يتميز الفحل منها بأناث يختص بها عو اثر الفحول ولذاك لايتصوّر أن يكون الزنا مباحا فيأصل شرع قصد به الاصلاح وينبغي أن يكون الزنا في الرتبة دون القتل لأنه ليس يفوت دوام الوجود ولا يمنع أصله ولكنه يفوت تمييز الأنساب و يحرُّك من الأسباب ما يكاد يفضي إلى التقاتل وينبني أن يكون أشـــ من اللواط لائن الشهوة داعية إليه من الجانبين فيكثر وقوعه و يعظم أثر الضرر بكثرته. المرتبة الثالثة: الأموال فانهامعايش الحلق فلا يجوز تسلط الناسطي تناولها كيف شاءوا حق بالاستيلاء والسرقة وغيرهما بل سبني أن يحفظ لتبقى ببقائها النفوس إلا أنّ الائموال إذا أخذت أمكن استردادها وإن أكلت أمكن تغريمها فليس يعظم الأمر فيها ، نعم إذا جرى تناولها بطريق يعسرالتدارك له فينبغي أن يكون ذلك من الكبائر وذلك بأر بع طرق : أحدها الخفية ، وهي السرقة فانه إذا لم يطلع عليه غالبا كيف يتدارك بالثاني أكل مال اليتيم ، وهذا أيضا من الحفية وأعنى به في حق الولى والقيم فانه مؤتمن فيه وليسرله خصم سوى اليتيم وهوصفير لايعرفه فتعظيم الامرفيه واجب بخلاف الغصب فانه ظاهر يعرف و بخلاف الحيانة في الوديعة فانّ المودعخصم فيه ينتصف لنفسه. الثالث: نفو يتها بشهادة الزور الرابع: أخذ الوديعة وغيرها باليمين الغموس فانّ هذه طريق لايمكن فيها التدارك ولا يجوز أن تختلف الشرائع في تحريمها أصلا و بعضها أشد من بعض وكالهادون الرتبة الثانية المتعلقة بالنفوس

يا عالم ما في العسدور ياسميعياقريب يامجيب الدعاء بالطيفا لمايشاء بإرءوف يارحيم ياكبير بإعظيم يا ألله بإرحمن يا ذا الجلال والاكرام الم الدلاإله إلاهوالحي" القيوم وعنت الوجوه للحيّ القيوم يا إلْهَيّ \*و إله كلّ شيء إلهـــا واحدا لا إله إلا أنت اللهم إنى أسألك باسمك ياأقد الله الله الله الذي لاإله إلاهوربالعرش العظيم فتعالى اللهالملك الحق لاإله إلاهو رب العرش الكريم أنت الأؤل والآخروالظاهر والباطن وسعت كل شيء رحمسة وعاميا كهيمص حم عسق الرحم ن بإواحدياقهار

ياعزيز ياجبار ياأحد ياصمد ياودود ياغفور وهوالله الذي لاإله إلا هوعالمالغيب والشهادة هوالرحمن الرحيم لاإله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين اللهم إنى أعود باسمك المكنون المخزون المنزل السلام المطهر الطاهر القدوس القدس يادهر ياديهور ياديهار ياأبد ياأزل يامن لميزل ولايزال ولا يزول هو ياهو لاإله إلاهو يامن لا هو إلا هو يامن لايعلم ما هو إلا هو يا كان يا كينان ياروح ياكائن قبل كل كون يا كائن بعد كلّ كون يا مكونا

وهذه الأربعة جديرة بأن تكون مرادة بالكبائر وإن لم يوجب الشرع الحدّ في بعضها ولكن أَ كَثِرُ الوَّعَيِدُ عَلَيْهَا وَعَظُمُ فَيُمْصَالِحُ الدُّنِياتَأْثَيْرِهَا.وأَمَا أَكُلُ الرَّبَا فليسفيه إلاأ كلَّمَالَ الغير بالتراضي مع الاخلال بشرط وضعه الشرع ولايبعد أن تختلف الشرائع فىمثله و إذا لم يجعل الغصب الذى هو أكل مال الغير بغير رضاه و بغير رضا الشرع من الكبائر فأكل الربا أكل برضا المالك ولكن دون رمنا الشرع وإنعظمااشرعالربا بالزجرعنه فقدعظمأيضا الظربالغصب وغيره وعظمالخيانة والمصير إلى أن أكل دانق بالخيانة أوالغصب من الكبائرفيه نظر وذلك واقع فى مظنة الشك وأكثر ميل الظن إلى أنه غير داخل تحت الكبائر بل ينبغي أن تختص الكبيرة بما لا يجوز اختلاف الشرع فيه ليكون ضرور يا فىالدين فيبقى مماذكره أبوطالبالمكي القذف والشرب والسحر والفرارمن الزحف وحَقُوقَ الوالدين . أما الشرب لمايزيل العقل فهوجدير بأن يكون من الكبائر وقددل عليه تشديدات الشرع وطريق النظر أيضا لأن العقل محظوظ كما أنّ النفس محظوظة بل لاخير فى النفس دون العقل فازالة العقل منالكبائر ولكن هذا لايجرى فىقطرة منالجر فلائك فىأنه لوشرب ماء فيه قطرة من الخر لم يكن ذلك كبيرة و إنماهوشرب ماء نجس والقطرة وحدها في على الشك و إيجاب الشرع الحدّبه يدل على تعظيم أمره فيعدّ ذلك من الكبائر بالشرع وليس فيقوّة البشرية الوقوف على جميع أسرارالشرع فان ثبت إجماع في أنه كبيرة وجب الاتباع و إلا فللتوقف فيه مجال . وأما القدف فليس فيه الاتناول الأعراض والأعراض دونالأموال فيالربية ولتناولها مراتب وأعظمها التناول بالقذف بالاضافة إلىفاحشة الزنا وقدعظم الشرع أمره وأظن ظنا غالبا أنالصحابة كانوا يغدونكل مايجب به الحدُّ كبيرة فهو بهذا الاعتبار لاتكفره الصلوات الخمس وهوالذي ريده بالكبيرة الآن ولكنُّ من حيث إنه يجوز أن تختلف فيه الشرائع فالقياس بمجرده لايدل علىكبره وعظمته بلكان يجوز أن يردّ الشرع بأنّ العدل الواحد إذا رأى إنسانا يزنى فله أن يشهد و يجلد المشهود عليه بمجرّ دشهادته فان لم تقبل شهادته فحده ليس ضرور يا في مصالح الدنيا و إن كان على الجملة من المصالح الظاهرة الواقعة في رتبة الحاجات فاذن هذا أيضايلحق بالكبائر فيحق من عرف حكم الشرع فأما من ظن أن له أن يشهد وحده أوظن أنه يساعده على شهادة غيره فلاينبني أن يجعل في حقه من الكبائر . وأما السحر فان كان فيه كفرفكبيرة و إلافعظمته بحسب الضررالذي يتولد منه من هلاك نفس أومرض أوغيره . وأما الفرار منالزحف وعقوق الوالدين فهذا أيضا ينبغي أن يكون منحيث القياس في على التوقف و إذًا قطع بأن سب الناس بكل شيء سوى الزنا وضربهم والظلم لهم بغصب أموالهم و إخراحهم من مساكنهم و بلادهم و إجلائهم من أوطانهم ليس من الكبائر إذ لم ينقل ذلك فىالسبع عشرة كبيرة وهوأكبر ماقيل فيه فالتوقف فيهذا أيضا غير بعيد ولكن الحديث يذن على تسميته كبيرة فليلحق بالكبائر . فاذارجع حاصلالأمر إلى أنانعني بالكبيرة مالا تكفره الصلوات بحكم الشرع وذلك بمــا انقسم إلى ماعلم أنه لاتكفره قطعا و إلى ماينبني أن تسكفره و إلى مايتوقف فيه والمتوقف فيه بعضه مظنون للنني والاثبات و بعضه مشكوك فيه وهوشك لايزيله إلانصكتاب أوسنة و إذن لا مطمع فيه فطاب رفع الشك فيه محال . فان قات فهذا إقامة برهان علىاستحالة معرفة حدها فكيف يردُّ الشرع بمـا يستحيل معرفة احده . فاعلم أن كل مالايتعلق به حكم فى الدنيا فيجوز أن يتطرّق إليه الامهام لأن دارالتكليف مىدارالدنيا والكبيرة على الحصوص لاحكم لهافى الدنيا من حيث إنها كبيرة بلكل موجبات الحدود معلومة بأسمائها كالسرقة والزنا وغيرها و إيما حكم الكبيرة أن الصلوات الحنس لانكفرها ، وهذا أمر يتعلق بالآخرة والابهام أليق به حق يكون الناس على وجل وحذر

فلايتحرون على الصفائر اعتمادا على الصاوات الخمس وكدلك اجتنابالكبائر يكفر الصغائر بموجب قوله تعالى \_ إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سبئانكم \_ والكن اجتناب الكبيرة إعا يكفرالصغيرة إذا اجتنبها معالقدرة والارادة كمن يتمكن منامرأة ومن مواقعتها فيكف نفسه عن الوقاع فيقتصر على نظر أولمس فإن مجاهدة نفسه بالكف عن الوقاع أشد تأثيرا في تنوير قلبه من إقدامه على النظر في إظلامه فهذا معنى تكفيره فان كان عنينا أولم يكن امتناعه إلا بالضرورة للعجز أوكان قادرا ولكن امتنع لخوف أمر آخر فهذا لايصلح للتكفير أصلا وكل من يشتهى الخر بطبعه ولوأ بيح له لما شربه فاجتنابه لا يكفرعنه الصغائر التي هي من مقدماته كسماع الملاهي والأوتار، نعمن يشتهى آثخر وسماع الأوتار فيمسك نفسه بالمجاهدة عن الحر و يطلقها في السماع فمجاهدته النفس بالكف ر بما تمحو عن قلبه الظامة التي ارتفعت إليه من معصية السماع فكل هذه أحكام أخروية ويجوز أن يبقى بعضها في على الشبك وتسكون من المتشابهات فلابعرف تفصيلها إلا بالنص ولم يرد النص بعد ولا حُدُّ جامع بل ورد بألفاظ محتلفات : فقد روى أبوهر يرة رضى الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الصلاة إلى الصلاة كفارة ورمضان إلى رمضان كفارة إلامن ثلاث إشراك بالله وترك السنة ونكث الصفقة (١) » قيل ماترك السنة قيل الخروج عن الجاعة ونكث الصفقة أن يبايع رجلا ثم يخرج عليه بالسيف يقاتله فهذا وأمثاله من الألفاظ لا يحيط بالعدد كله ولايدل على حدّ جامع فيبقى لا محالة مبهما . فان قلت الشهادة لا تقبل إلا بمن يحتنب السكبائر والورع عن الصفائر ليسشرطا في قبول الشهادة وهذا من أحكام الدنيا . فاعلم أنا لانخصص ردّ الشهادة بالكبائر فلأخلاف في أنَّ من يسمع الملاهي ويلبس الديباج ويتختم بخاتم الدهب ويشرب فيأواني الذهب والفضة لاتقبل شهادته ولم يذهب أحد إلى أنّهذه الأمور من الكبائر وقال الشافعي رضيالله عنه إذاشرب الحنني النبيذ حددته ولم أرد شهادته فقد جعله كبيرة بإيجاب الحد ولم يرد به الشهادة فدل طي أنَّ الشهادة نفيًا و إثباتًا لاتدور على الصفائر والكبائر بلكل الدُّنوب تقدح في العدالة إلا مالايخاو الانسان عنه غالبا بصرور محارى العادات كالغيبة والتجسس وسوءالظتي والكذب في بعض الأقوال ومهاع الغيبة وترك الأمربالمعروف والنهى عن المنكر وأكل الشبهات وسب الوالد والغلام وضربهما بحكم الغضب زائدا على المصلحة و إكرام السلاطين الظامة ومصادقة الفجار والتكاسل عن تعليم الأهل والولد جميع مايحتاجون إليه من أمر الدين فهذه ذنوب لايتصوّر أن ينفك الشاهد عن قليلها أوكثيرها إلا بأن يعزل الناس و يتجرد لأمور الآخرة و يجاهد نفسه مدّة بحيث يبتى على معته مع المخالطة بعد ذلك ولولم يقبل إلا قول مثله لعز وجوده و بطلت الأحكام والشهادات وليس لبس الحرير وسهاع اللاهي واللعب بالنرد ومجالسة أهل الشرب في وقت الشرب والحلوة بالأجنبيات وأمثال هذه الصغائر من هذا القبيل فالى مثل هذا النهاج ينبني أن ينظر في قبول الشهادة وردها لا إلى السكبيرة والصغيرة ثم آحاد هذه الصفائر القلاترة الشهادة بها لوواظب عليها لأثر فيرد الشهادة كمن اتخذ الغيبة وثلب الناس عادة وكذلك مجالسة الفجار ومصادقتهم والصغيرة تكبر بالمواظبة كما أن المباح يصير صغيرة بالمواظبة كاللعب بالشطريج والترنم بالفناء على الدوام وغيره فهذا بيان حكم الصغائر والكبائر. بيان كيفية تو زع الدرجات والدركات في الآخرة على الحسنات والسيئات في الدنيا

اعلَمُ أَنَّ الدنيا من عالم الملك والشهادة والآخرة منعالم الغيب والملكوت وأعنى بالدنيا حالتك قبل (١) حديث الصلاة إلى الصلاة كفارة ورمضان إلى ومضان كفارة إلامن ثلاث إشراك بالله وترك السنة ونكث الصفقة الحديث الحاكم من حديث أبى هريرة نحوه وقال صحيح الاسناد .

لكل كون أهيا شراهيا أدوناي أصبؤت يامجلى عظائم اِلأمبور ـ فأن تولوا فقل حسي الله لا إله إلا هو عليه توكات وهمو رب العمرش العظيم ليس كمثلهشيء وهوالسميىعالبصير ــ اللهم صل" على محمدوعلى آل محمــد كما صليت على إبراهــيم وآل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كا باركت على إبراهسيم ر وآل إبراهــيم إنك حميد مجيد اللهم إنى ِأَعُوذُ بُكُ مِن عَــــــلم لاينفع وقلب لايخشع ودعاءلايسمع اللهمإنى أعود بك من فتنسة الدجال وعذاب القبر

ومن فتنة الخيا واللهت اللهم إنىأعوذ بكمن شر" ماعانت وشر" مالم أعلم وأعوذ بك من شر" سمسی و بصری ولسانىوقلبي اللهم إبى أعوذ بك من القسوة والغفلة وألذل والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق وسوء الأخسلاق ومسيق الأرزاق والسمعة والرياء وأعوذبكمن الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسائر الأسقام، اللهم إنى أعوذ بك منزوال نعمتك ومن تحويل عافيتك ومن فجأة نقمتكومن جميع سخطك،اللهم إنى أسألك السلاة على الوت وبالآخرة حالتك بعد الموت فدنياك وآخرتك صفاتك وأحوالك يسمى القريب الدانى منها دُنيا والمتأخر آخرة ونحن الآن تشكلم من الدنيا في الآخرة فانا الآن تتكلم في الدنيا وهو عالم الملك وغرضنا شرح الآخرة وهي عالم الملكوت ولا يتصوّر شرح عالم الملكون في عالم اللك إلا بضرب الأمثال ولادلك قال تعالى \_ وتلك الأمثال نضر بها للناس ومآيعقلها إلاالعالمون \_ وهذا لأنَّ عالم الملك وم الاضافة إلى عالم الملكوت ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « الناس نيام فاذا مانوا انتبهوا (١) » وماسيكون في اليقظة لايتبين لك في النوم إلا الأمثال الهوجة إلى التعبير فكذلك ماسيكون في يقظة الآخرة لايتبين في نوم ألدنيا إلا في كثرة الأمثال وأعنى بكثرة الأمثال مانعرفه من علم التعبير و يكفيك منه إن كنت فطنا ثلاثة أمثلة فقد جاء رجل إلى ابنسيرين فقال رأيت كأن في يدى خايمــا أختم به أفواه الرجال وفروج النساء فقال إنك مؤذن تؤذن فىرمضان قبلطاوع الفجر قالصدقت وجاء رجل آخر فقال رأيت كأنى أصبِ" الزيت في الزيتون فقال إن كان تحتك جارية اشتريتها ففتش عن حالها فان أمك سبيت في صغرك لأنّ الزيتون أصل الزيت فهو يردّ إلى الأصل فنظر فاذا جاريته كانت أمه وقد سبيت في صغره وقال له آخر رأيت كأني أقلد الدرّ في أعناق الحنازير فقال إنك تعلم الحكمة غير أهلها فكان كما قال والتعبير من أوَّله إلى آخره أمثال تعرفك طريق ضرب الأمثال وإعما نعني بالمثل أداء المعني في صورة إن نظر إلى معناه وجد صادقًا و إن نظر إلى صورته وجده كاذبا فالمؤذن إن نظر إلى صورة الحاتم والحتم به على الفروج رآه كاذبا فانه لم يختم به قط و إن نظر إلى معناه وجد صادقاً إذ صدر منه روح الحتم ومعناه وهو المنع الذي يراد الحتم له وليس للأنبياء أن يتكاموا مع الخلق إلا بضرب الأمثال لأنهم كاغوا أن يكاموا الناس على قدر عَقُولُهُمْ وقدر عَقُولُهُمْ أَنْهُمْ فَيَ النَّومُ والنَّائُمُ لَايَكَشُفِ لَهُ عَنْ شَيْءٌ إِلَّا بمثل فاذا ماتوا انتبهوا وعرفوا أنّ الثل صادق ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن (٧٧ » وهو من المثال الدي لا يعقله إلا العالمون فأما الجاهل فلا يجاوز قدره ظاهر المثال لجهله بالتفسير الذي يسمى تأو يلا كما يسمى تفسير مايرى من الأمثلة في النوم تعبيرا فيثبت لله تعالى يدا وأصبعا ، تعالى الله عن قوله عاو"ا كبيرا . وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم « إنّ الله خلق آدم عي صورته (٣٦) ، فأنه لايفهم من الصورة إلا اللون والشكل والهيئة فيثبت لله تعالى مثل ذلك، تعالى الله عن قوله علوًا كبيرًا ومن ههنا زل من زل في صفات إلهيــة حتى في الــكلام وجعلوه صوتًا وحرةًا إلى فسير ذلك من الصفات والقول فيه يطول وكذلك قد يرد في أمر الآخرة ضرب أمثلة يكذب بها الملحد مجمود نظره على ظاهر المثال وتناقضة عنده كقوله صلى الله عليه وسلم « يُؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح فيثور الملحد الأحمق ويكذب (١) » و يستدل به على كذب الأنبياء ويقول باسبحان الله الموت عرض والكبش جسم فكيف ينقلب العرض جسما وهل هذا إلامحال ولبكن الله تعالى عزل هؤلاء الحمقي عن معرفة أسراره فقال ومايعقلها إلا العالمون ولايدرى المسكين أنّ من قال رأيت في منامى أنه جيء بكبش وقيل هذا هو الوباء الذي في البلد وذبح فقال المعبر صدقت والأمر كارأيت وهذا يدل على أنَّ هذا الوباء ينقطع ولا يمود قط لأن (١) حديث الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا لم أجده مرفوعا و إيما يعزى إلى على بن أبي طالب (٧) حديث قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن تقدّم (٣) حديث إن الله خلق آدم على

صورته تقدّم (٤) حديث يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح متفق عليه من

مديث أبي سعيد.

المذبوح وقع اليأس منه فاذن المعبر صادق في تصديقه وهو صادق فيرؤ يته وترجع حقيقة ذلك إلى أن الموكل بالرؤيا وهو الذي يطلع الأرواح عند النوم على مافى اللوح المحقوظ عرفه بمـا فى اللوح المحفوظ بمثال ضربه له لأن النائم إنما يحتمل المثال فكان مثاله صادقا وكان معناه صحيحا فالرسل أيضا إنما يكامون الناس فىالدنيا وهي بالاضاقة إلىالآخرة نوم فيوصلون المعانى إلىأفهامهم بالأمثلة حكمة من الله ولطفا بعباده وتيسيرا لادراك مايعجزون عن إدراكه دون ضرب المثل فقوله يؤتى بالموت في صورة كبش أملح مثال ضربه ليوصل إلى الأفهام حصول اليأس من الموت وقد جبلت القلوب على التأثر بالأمثلة وتبوت المعانى فيها بواسطتها ولذلك عبر القرآن بقوله كن فيكون عن نهاية القدرة وعبر صلى الله عليه وسلم بقوله «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن عن سرعة التقليب. وقد أشرنا إلى حكمة ذلك في كتاب قواعد العقائد من ربع العبادات فلنرجع الآن إلى الغرض فالمقصود أن تعريف توزع للمرجات والدركات على الحسنات والسيئات لايمكن إلا بضرب المثال فلتفهم من المثل الذي نضربه معناه لا صورته . فنقول : الناس فىالآخرة ينقسمون أصنافا وتتفاوت درجاتهم ودركاتهم فى السعادة والشقاوة تفاوتاا لايدخل تحت الحصركما تفاوتوا فى سعادة الدنيا وشقاوتها ولا تفارق الآخرة فيهذا المعني أصلا ألبتة فانمدبر الملك والملكوت واحد لاشريك له وسنته الصادرة عن إرادته الأزلية مطردة لاتبديل لها إلا أنا إن عِزنا عن إحساء آحاد السرجات فلانعجز عن إحصاء الأجناس. فنقول الناس ينقسمون في الآخرة بالضرورة إلى أربعة أقسام هالكين ومعذبين وناجين وفائزين.ومثاله في الدنيا أن يستولى ملك من الماوك على إقليم فيقتل بعضهم فهم الهالكون ويعذب بعضهم مذة ولايقتلهم فهم المعذبون ويخلى بعضهم فهم الناجون ويخلع على بعضهم فهم الفائرون فان كان الملك عادلا لم يقسمهم كذلك إلاباستحقاق فلايقتل إلاجاحدا لاستحقاق الملائه مماندا لهفى أصل الدولة ولايعذب إلامن قصرفى خدمته مع الاعتراف علكه وعاو درجته ولايخل إلامعترفاله برتبة اللك لكنه لم يقصر ليعذب ولم يخدم ليخاع عليه ولايخلع إلاعلى من أبلي عمره في الحدمة والنصرة ثم ينبغى أن تسكون خلع الفائزين متفاوتة الدرجات بحسب درجاتهم في الحدمة و إهلاك الهالكين إما تحقيقا بحز الرقبة أوتنكيلا بالمثلة بحسب درجاتهم فىالمعامدة وتعذيب العذبين فىالحفة والشدة وطول المدة وقصرها وأتحاد أنواعها واختلافها بحسب درجات تقصيرهم فتنقسم كل رتبة من هذه الرئب إلى درجات لاتحصى ولا تنجصر فكذلك فافهم أن الناس في الآخرة هكذا يتفاونون فمن هالك ومن معذب مدّة ومن ناج يحل في دار السلامة ومن فائر والفائزون ينقسمون إلى من يحلون في جنات عدن أو جنات المأوى أو جنات الفردوس والمدبون ينقسمون إلى من يعذب قليلا و إلى من يعذب ألفسنة إلى سبعة آلافسنة وذلك آخر من يخرج من النار (١) كما ورد في الحبر وكذلك الهالكون الآيسون منرحمة الله تتفاوت دركاتهم وهذه الدرجات بحسب اختلاف الطاعات والماصى فلنذكر كيفية توزعهاعليها: الرتبة الأولى وهي رتبة الهالكين ونعنى بالهالكين الآيسين من رحمة الله تعالى إذ الذي قتله الملك في المثال الذي ضربناه آيس من رضا الملك و إكرامه فلاتفغل عن معانى المثال وهذه الدرجة لاتسكون إلا للجاحدين والمعرضين المتجرّدين للدنيا المكذبين بالله ورسله وكتبه فان السعادة الأخرو يقفى القرب من الله والنظر إلى وجهه وذلك لإينال أصلا إلابا لمعرفة التي يعبرعنها (١) حديث إن آخر من يخرج من النار يعذب سبعة آلاف سنة الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من حديث أني هريرة بسند ضعيف في حديث قال فيه وأطولهم مكتا فيه مثل الدنيا من

يوم خلقت إلى يوم القيامة وذلك سبعة آلاف سنة .

محدوعليآله وأسألك من الحسير كله عاجله وآجله ماعامت منسه ومالم أعلم وأعوذ بالت من الشركله عاجله وآجله ماعامت منه ومالمأعلموأسألك الجنة وماقرب إليها من قول وعمل وأعوذ بكمن الناروماقرب إليها مور قول وعمــل وأسألك ماسآلك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأستعيذك بما استعادك منه عبدك ونبيك مجدمتني الله عليه وسلم وأسألك ماتنيتلىمن أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتسك يا أرخم الراحمين باحى ياقيوم برحمتنك أستغيث

بالإعان

بالايمان والتصديق والجاحدون هم المنكرون والمكذبون هم الآيسون من رحمة الله تعالى أبدالآباد وهم الدين يكذبون برب العالمين و بأنبيائه المرسلين إنهم عن ربهم يومئذ لهجو بون لاعالة وكل عجوب عن عبو به فمحول بينه و بين مايشتهيه لاعالة فهولاعالة يكون عترقا نارجهنم بنار الفراق ولدلك قال العارفون ليس خوفنا من نارجهنم ولارجاؤنا للحور العين و إنما مطالبنا اللقاء ومهربنا من الحجاب فقط ، وقالوا من يعبد الله بعوض فهو لئيم كأن يعبده لطلب جنته أو لحوف ناره بل العارف يعبده لداته فلا يطلب إلا ذاته فقط ، فأما الحور العين والفواكه فقد لا يشتهيها وأما النار فقد لا يتقيها إذ نار الفراق نار الله الموقدة الى تطلع على الأفئدة ونارجهنم لاشغل لها إلامع الأجسام وألم الأجسام ستحتر مع ألم الفؤاد ولدلك قيل :

وفي فؤاد الحب نار جوى أحر نار الجحيم أبردها ولاينبن أن تنكر هذا في عالم الآخرة إذله نظيرمشاهد في عالم الدنيا فقدروى من ضلب عليه الوجد فندا طي النار وطيأصول القصب الجارحة للقدم وهولايحس به لفرط غلبة مافي قلبه وترى النضبان يستولى عليه الغِضب في القتال فتصيبه جراحات وهو لايشعر بها في الحال لأن الغضب نار في القلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الغضب قطعة من النار (١)» واحتراق الفؤاد أشد من احتراق الأجساد والأشد يبطل الاحساس بالأضعف كما تراه فليس الهلاك من النار والسيف إلامن حيث إنه يفرق بين جزءين يرتبط أحدهما بالآخر برابطة التأليف المكن في الأجسام فالذي يفرق بين القلب و بين محبوبه الذي يرتبط به برابطة تأليف أشدّ إحكاما من تأليف الأحسام فهو أشدّ إيلاما إن كنت من أر باب البصائر وأر باب القاوب ولا يبعد أن لا يدرك من لاقلب له شدة هذا الألم و يستحقره بالاضافة إلى ألم الجسم فالصبي لوخير بين ألم الحرمان على الكرة والصولجان و بين ألم الحرمان عن رتبة السلطان لم يحس بألم الحرمان عن رتبة السلطان أصلا ولم يعد ذلك ألما وقال العدو في الميدان مع الصولجان أحب إلى من ألف سرير السلطان مع الجاوس عليه ، بل من تغلبه شهوة البطن لو خير بين الهريسة والحاواء و بين فعل جميل يقهر به الأعداء ويفرح به الأصدقاء لآثر الهريسة والحلواء ، وهذا كمله لفقد المعنى الذي بوجوده يصير الجاء محبوبا ووجود المعنى الذي بوجوده يصير الطعام لديدا وذلك لمن استرقته صفاتالبهائم والسباع ولم تظهرفيه صفات الملائكة الق لايناسبها ولا يفدها إلا القرب من ربّ العالمين ولايؤلمها إلاالبعد والحجاب وكما لا يكون الدوق إلافي اللسان والسمع إلا فىالآدان فلاتكون هذه الصفة إلا فى القلب ، فمن لاقلب له ليس له هذا الحس كمن لاسمع له ولا بصرليس أه لذة الألحان وحسن الصور والألوان وليس اكمل إنسان قلب ولوكان لمـاصح قوله تعالى \_ إن في ذلك لله كرى لمن كان له قلب \_ فعل من لم يتذكر بالقرآن مفلسا من القلب ، ولست أعنى بالقلب هذا الذي تكتنفه عظام الصدر ، بل أعنى به السر الذي هومن عالم الأمر وهواللحم الذي هو من عالم الحلق عرشه والصدر كرسيه وسائر الأعضاء عالمه ومملكته ولله الحلق والأمر جميعا ، ولكن ذلك السرّ الذي قال الله تعالى فيه \_ قل الروح من أم ربى \_ هو الأمير والملك لأن بين عالم الأمر وعالم الحلق ترتيبا وعالم الأمر أمير على عالم الحلق وهو اللطيفة التي إذا صلحت صلح لهما سائر الجسد من عرفها فقد عرف نفسه ومن عرف نفسه فقد عرف ربه وعند ذلك يشم العبد مبادى روائح المعنى المطوى تحت قوله صلى الله عليه وسلم « إن الله خلق آدم على صورته» ونظر بعين (١) حديث الغضب قطعة من النار الترمذي من حديث أبي سعيد نحوه وقد تقدم .

لاتسكاني إلى نفسي طرفة عين وأسلح لي شآنی ڪله يانور السموات والأرض ياجمال السنموات والأرض يا عمـــاد السموات والأرض يا بديع السموات والأرض بإذا الجلال والاكرام ياصريح المستصرخين بإخوث المستغيثين بإمنتهى رغبة الراغبين والمفرج عنالمكروبين والمروح عن الغمومين ومجيب دعسوة المنسطرين وكاشف السوء وأرحمالراحمين و إله العالمين منزول بك كل حاجة يا أرحم الراحمين اللهم استر عوراني وآمن روعاني

( ع \_ إحياء \_ رابع )

الرحمة إلى الحاملين له على ظاهر لفظه و إلى المتعسفين في طريق تأويله ، و إن كانت رحمته الحاملين على اللفظ أكثر من رحمته للتعسفين فيالتأويل لأنالرحمة على قدر الصيبة ومصيبة أولئك أكثر و إن اشتركوا في مصيبة الحرمان من حقيقة الأمر فالحقيَّقة فصل الله يؤنيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم وهي حكمته يختص بها من يشاء ومن يؤت الحكمة فقــد أوتي خيرا كثيرا ، ولنعد إلى الغرض فقد أرخينا الطول وطولنا النفس في أم هو أعلى من عاوم المعاملات التي نقصدها في هذا الكتاب فقد ظهر أن رتبة الهلاك ليس إلا للجهال الكذبين ، وشهادة ذلك من كتابالله وسمة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل تحت الحصر فلذلك لم نوردها . الرنبة الثانية : رنبة العدُّ بين وهذه رتبة من تحلى بأصل الايمان ولكن قصر في الوفاء بمقتضاه فان رأس الايمان هو التوحيد وهوأن لايعبدإلاالله ومن اتبع هواه فقداتخذ إلهه هواه فهوموحد بلسانه لابالحقيقة بل معني قولك لاإله إلاالله معنى قوله تعالى ــ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ــ وهو أن تذر بالكلية غيرالله ، ومعنى قوله تعالى ــ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ــ ولما كان الصراط المستقيم الذي لا يكمل التوحيد إلا بالاستقامة عليه أدق من الشعر وأجد من السيف مثــل الصراط الموصوف في الآخرة فلاينفك بشرعن ميل عن الاستقامة ولوفي أمر يسير إذ لايخلو عن انباع الهوى ولو في فعل قليل وذلك قادح فىكال التوحيد بقدر ميله عن الصراط المستقيم فذلك يقتضي لامحالة نقصانا في درجات القرب ومعكل نقصان ناران نار الفراق لذلك الكمال الفائت بالنقصان ونارجهنم كما وصفها القرآن فيكون كلّ ماثل عن الصراط الستقيم معذبا مرتبن من وجهين ، ولكن شدّة ذلك العذاب وخفته وتفاوته بحسب طول المدّة إنما يكون بسبب أمرين : أحدهما قوّة الايمـان وضعفه ، والثاني كثرة أتباع الهوى وقلته و إذ لايخاو بشر في غالب الأمر عن واحد من الأمرين قال الله تعالى \_ و إن منكم الاواردها كان على ربك حتماً مقضيا ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا \_ ولذلك قال الحائفون من السلف: إنما خوفنا لأنا تيقنا أنا على النار واردون وشككنا في النجاة ، ولما روى الحسن الحبرالوارد فيمن يخرج من النار بعد ألف عام وأنه ينادي بإحنان يامنان (١) قال الحسن باليتني كنت ذلك الرجل. واعلم أن في الأخبار مايدل على أن آخر من يخرج من النار بعد سبعة آلاف سنة وأن الاختلاف في المدة بين اللحظة و بين سبعة آلاف سنة حتى قد يجوز بعضهم علىالناركبرق خاطف ولا يكون له فيهالبث و بين اللحظة وبين سبعة آلاف سئة درجات متفاوتة من اليوم والأسبوع والشهر وسائر المدد وأن الاختلاف بالشدّة لانهاية لأعلاه وأدناه التعذيب بالمناقشة في الحساب كما أن الملك قديعذب بعض المقصرين فىالأعمال بالمناقشة فىالحساب ثم يعفو وقديضرب بالسياط وقديعذب بنوع آخر من العذاب و يتطرّق إلى العذاب اختلاف ثالث في غير المدّة والشدّة وهو اختلاف الأنواع إذ ليس من يعذب بمصادرة المال فقط كمن يعذ بأخذ المال وقتل الولد واستباحة الحريم وتعذيب الأقارب والضرب وقطع اللسان واليد والأنف والأذن وغيره ، فهذه الاختلافات ثابتة في عذاب الآخرة دلَّ عليها قواطع الشرع وهي بحسب اختلاف قوَّة الايمـان وضعفه وكثرة الطاعات وقلتها وكثرةالسيئات وقلتها. أماشدة العداب فبشدة قبح السيئات وكثرتها وأما كثرته فبكثرتها وأما اختلاف أنواعه فباختلاف أنواع السيئات وقد انكشف هذا لأرباب القاوب مع شواهد القرآن بنورالايمان وهوالمعن بقوله تعالى \_ وماربك بظلام للعبيد \_ وبقوله معالى \_ البوم تجزى كل نفس (١) حديث من يخرج من النار بعد ألف عام وأنه ينادي بإحنان بإمنان أحمد وأبو يعلى من روابة أبي ظلال القسملي عَنْ أنس وأبو ظلال ضعيف واسمه هلال بن ميمون .

وآقلني عثراتي ، اللهم احفظی من بین یدی ّ ومن خلني وعن يميني وعن شمالى ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحق ، اللهم إني ضعيف فقوّ في رضاك ضعني وخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الاسلام منتهى رضاى ، اللهم إنى ضعيف فقــوّني اللهم إنى ذليل فأعزني، اللهم إنى فقير فأغنني برحمتـك يا أرحم الراحمين، اللهم إنك تعل سرى وعلانيتي فاقمل معذرتى وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي وتعلم مافى نفسى فاغفر لى ذنوبى، اللهم إنى أسألك إيمانا يبساشر قلى ويقينا صادقا حتىأعلم

أن من يصيب في إلا ماكتب لى والرضا عاقسمت لي إذا الجلال والاكرام اللهم ياهادى المذنبين ومقيل عثرة العاثرين ارحم عبدك ذا الخطر العسطيم والسامين كالهمأجمعين واجعلنا مع الأحباء المرزوقين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يارب العالمين اللهمم عالم رفيسع الخفيات الدرجات تلقى الروح بآمرك على من تشاء من عبادك غافرالذنب وقابل التوب شديد العقاب ذا الطول لاإله إلا هو أنت الوكيل

بما كسبت ــ و بقوله تعالى ــ وأن ليس للانسان إلاماسى ــ و بقوله تعالى ــ فمن يعمل مثقال ذر"ة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذر"ة شرا يره \_ إلى غير ذلك بما ورد في الكتاب والسنة من كون العقاب والثواب جزاء على الأعمال وكل ذلك بمدل لاظلمفيه وجانب العفو والرحمة أرجح ، إذ قال تعالى فيها أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم « سبقت رحمى غضى (١) ، وقال تعالى \_ و إن تك حسنة يضاعفها و يؤت من لدنه أجرا عظما - فاذن هذه الأمور الكاية من ارتباط السرجات والسركات بالحسنات والسيئات معلومة بقواطع الشرع ونور المعرفة ء فأما التفصيل فلا يعرف إلاظنا ومستنده ظواهر الأخبار ونوع حدس يستمد من أنوار الاستبصار بعين الاعتبار. فنقول: كل من أحكم أصل الاعِمان واجتنب جميع الكبائر وأحسن جميع الفرائض: أعنى الأركان الحسة ولم يكن منه إلاصفائر متفرقة لم يصر عليها فيشبه أن بكون عدابه المناقشة في الحساب فقط فانه إداحوسب رجعت حسناته على سيئاته إذ ورد في الأخبار أن الصاوات الخسُّ والجمعة وصوم رمضان كفارات لما بينهن ، وكذلك اجتناب الكبائر بحكم نص القرآن مكفر الصغائر وأقل درجات التكفير أن يدفع العذاب إن لم يدفع الحساب وكل من هذا حاله فقد ثقلت موازينه ، فينبئ أن يكون بعد ظهور الرجحان في الميزان و بعد الفراغ من الحساب في عيشة راضية ، نم التحاقه بأصحاب اليمين أو بالمقر بين ونزوله في جنات عدن أوفى الفردوس الأعلى فكذلك يتبع أصناف الاعمان ، لأن الاعمان إعمانات تقليدى كاعمان العوام يصدُّقون بما يستمعون و يستمرون عليه ، و إيمان كشني يحصل بانشراح الصدر بنور الله حق ينكشف فيه الوجود كله على ماهو عليه فيتضح أن الكل إلى الله مرجعه ومصيره إذ ليس في الوجود إلاالله تعالى وصفاته وأفعاله ، فهذا الصنف هم المقرّ بون النازلون فى الفردوس الأعلى وهم على غاية القرب من الملأ الأعلى وهم أيضا على أصناف فمنهم السابقون ومنهم من دونهم ، وتفاوتهم بحسب تفاوت معرفتهم بالله تعالى ودرجات العارفين فىالمعرفة بالله تعالى لاتنحصر إذ الاحاطة بكنه جلال الله غير ممكنة وبحر للعرفة ليس له ساحل وعمق و إيمايغوص فيه الغواصون بقدرقواهم و بقدر ماسبق لهم من الله تعالى في الأزل ، فالطريق إلى الله تعالى لا نهاية لمنازله فالسالكون سبيل الله لا نهاية لسرجاتهم . وأما المؤمن إيمانا تقليديا من أصحاب البمين ودرجته دون درجة المقرّ بين وهم أيضا على درجات فالأعلى من درجات أصحاب اليمين تقارب رتبته رتبة الأدنى من درجات المقريين ، هذاحال من اجتنب كل الكَبَائرُ وأدّى الفرائض كلها : أعنى الأركان الحسة التي هي النطق كلمة الشهادة باللسّان والصلاة والزكاة والصوم والحج ، فأما من ارتكب كبيرة أوكبائر أو أهمل بعض أركان الاسلام فان تاب تو بة نصوحاً قبل قرب الأجل التحق بمن لم يرتكب لأن التائب من الدنب كمن لادنب له والثوب المفسول كالذي لم يتوسخ أصلا و إن مات قبل التوبة فهذا أم محطر عند الموت إذ ربما يكون موته على الإصرار سببا لترزّل إعانه فيختم له بسوء الحاتمة لاسما إذا كان إيمانه تقليديا ، فان التقليد و إن كان جزما فهو قابل للاتحلال بأدنى شك وخيال والعارف البصير أبعد أن يخاف عليه سوء الحاتمة ، وكلاهما إن ماتا على الايمـان يعذبان إلا أن يعفو الله عذاباً يزيد على عذاب المناقشة في الحساب وتكون كثرة العقاب من حيث المدة بحسب كثرة مدة الاصرار ومن حيث الشدة بحسب قبح الكبائر ومن حيث اختلاف النوع بحسب اختلاف أصناف السيئات وعند انقضاء مدة العذاب ينزل البله المقلدون في درجات أصحاب البيين والعارفون المستبصرون في أعلى عليــين ،

(١) حديث سبقت رحمق غضي مسلم من حديث أبي هربرة .

ربيك المصير يامن لايشغله شآن عن شأن ولا يشغله ممع عن ممع ولا تشتبه عليسه الأصوات ويا من لاتغلطه السائل ولا تختلف عليه اللغات ويلمن لايتبرم بالحاح الملحين أذقسن برد عفواكوحلاوة رحمتك اللهم إنى أسألك قلبا سلما ولسانا مسادقا وعملا متقبلا أسألك من خير ماتعلم وأعوذ **بك من شر"** ماتعـــلم وأستغفرك لماتعلم ولا أعلم وأنت عسلام الغيوب . آللهم إنى أسألك إعبانا لابرتذ ونعمالا ينفد وقرةعين الأبد ومرافقة نبيك محد وأسألك حبك

في الحبر « آخر من يخرج من النار يعطي مثل الدنيا كلها عشرة أضعاف (١)» فلا نظن أن المراد به تقديره بالمساحة لأطراف الأجسام كأن يقابل فرسخ بفرسخين أو عشرة بعشرين فانحذاجهل بطريق ضرب الأمثال بلهذا كقول القائل أخذ منه جملا وأعطاه عشرة أمثاله وكان الجليساوي عشرة دنانير فأعظاه مائة دينار فانلم يفهم منالمثل إلا المثل فىالوزن والثقل فلا تكون مائة دينار لو وضعت في كفة الميزان والجمل في الكفة الأخرى عشرعشيره بل هوموازنة معانى الأجسام وأرواحها دون أشخاصها وهياكلها فانالجل لايقصد لثقله وطوله وعرضه ومساحته بللماليته فروحه المالية وجسمه اللحم والعم ومأثة دينار عشرة أمثاله بالموازنة الروحانية لابالموازنة الجسمانية وهذا صادق عند من يعرف روح المالية من الدهب والفضة بل لوأعطاه جوهرة وزنها مثقال وقيمتهامائة دينار وقال أغطيته عشرة أمثاله كان صادقا ولكن لايدرك صابحه إلا الجوهريون فان روح الجوهر ية لاتدرك بمجرد البصر بل بفطنة أخرى وراءالبصرفلذلك يكذب به الصبي بلالقروى والبدوى ويقولماهذه الجوهرة إلا حجر وزنه مثقال ووزن الجل ألف ألف مثقال فقد كذب فيقوله إني أعطيته عشرة أمثاله والكادب التحقيق هوالصبى ولكن لاسبيل إلى تحقيق ذلك عنده إلا بأن ينتظر به الباوغ والكمال وأن يحصلفىقلبه النورالذي يدرك به أرواح الجواهر وسائرالأموال فعند ذلك ينكشف له الصدق والعارف عاجز عن تفهيم المقلد القاصر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فحده الموازنة إذ يقول صلى الله عليهوسلم « الجنة في السموات (٢) » كاوردفي الأخبار والسموات من الدنيا فكيف يكون عشرة أمثال الدنيا فىالدنيا وهذاكما يعجزالبالغ عن تفهيم الصبى تلكالموازنة وكذلك تفهيم البدوى وكما أن الجوهري مرحوم إذا بلى بالبدوى والقروى في تفهيم تلك الموازنة فالعارف مرحوم إذا بلى البليد الأبله في تفهيم هذه الموازنة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « ارحموا ثلاثة عالما بين الجهال وغىقومافتقر وعزيز قوم دل (٣)»والأنبياء مرحومون بين الأمة بهذا السببومقاساتهم لقصور عقول الأمة فتنة لهم وامتحان وابتلاء منالله وبلاء موكل بهم سبق بتوكيله القضاء الأزلى وهو المعني بقوله عليه الصلاة والسلام «البلاء موكل بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل (٤٠) فلا تظنن أن البلاء بلاء أيوب عليه السلام وهو الذي ينزل بالبدن فان بلاء نوح عليه السلام أيضا من البلاء العظيم إذ بلى بجماعة كان لايزيدهم دعاؤه إلى الله إلافرارا ولدلك لما تأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام بعض الناس قال «رحمالله أخيموسي لقدأوذي بأكثرمن هذافسير (٥٠)» فاذن لاتخلو الأنبياء عن الابتلاء بالجاحدين ولا تنحلو الأولياء والعلماء عن الابتلاء بالجاهلين ولدلك قلما ينفك الأولياء عن ضروب

(۱) حديث إن آخر من يخرج من النار يعطى مثل الدنيا كلها عشرة أضعاف متفى عليه من حديث ابن مسعود (۲) حديث كون الجنة فى السموات خ من حديث أبى هويرة فى أفناء حديث في فاذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فانه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن (۳) حديث ارحموا نلائة علما بين الجهال الحديث ابن حبان فى الضعفاء من رواية عيسى بن طهمان عن أنس وعيسى ضعيف ورواه فيه من حديث ابن عباس إلاأنه قال عالم تلاعب به العبيان وفيه أبو البحترى ، واسمه وهب بن وهب أحد الكذابين (٤) حديث البلاء موكل بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل والترمذى وصحه والنسائى فى الكبرى وابن ماجه من حديث سعد بن أبى وقاص وفال قلت يارسول القد أى الناس أشد بلاء فذكره دون ذكر الأولياء وللطبراني من حديث فاطمة أشد الناس بلاء النبخارى من حديث الحديث (٥) حديث رحم الله أخى موسى لقد أوذى بأكثر من هذا فسبر البخارى من حديث ابن مسعود .

وحب من أحبيك وحب عمل يقرب إلى حبك . اللهم بعامك الغيب وقدرتك طي خلقك أحينىماكانت الحياة خيرالي وتوفني ما كانتالوفاةخيرا لي أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلة العدلفالرضاوالغضب والقصدفىالغنى والفقر ولذة النــــظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بكمن ضراء مضرة وفتنة مضلة . اللهم اقسم لى من خشيتك مأيحول به بینی وی**ین مصیتك** ومنطاعتكما يدخلني جنتك ومن اليقين ما تهــون به علينا مصائب الدنيا . اللهم ارزقنا حزن خوف من الابداء وأنواع البلاء بالاخراج من البلادو السعاية بهم إلى السلاطين والشهادة عليهم بالكفرو الحروج عن الدين وواجب أن يكون أهل المعرفة عند أهل الجهل من الكافرين كمايجب أن يكون المعتاض عن الجمل الكبير جوهرة صغيرة عندالجاهاين من المبذرين المضيعين. فاذاعرفت هذه الدقائق فاحمن بقوله عليه الصلاة والسلام « إنه يعطى آخر من يخرج من النار مثل الدنيا عشر مرات» و إياك أن تقتصر بتصديقك على مايدركه البصر والحواس فقط فتكون حمارا برجلين لأنالحار يشاركك فيالحواس الحمس و إنما أنت مفارق للحمار بسر إلهي عرض على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنه وأشفقن منه فادراك مايخرج عن عالم الحواس الخمس لايصادف إلافى عالم ذلك السرّ الذي فارقت به الحار وسائر البهائم فمن ذهل عن ذلك وعطله وأهمله وقنع بدرجة البهائم ولم يجاوز المحسوسات فهو الذى أهلك نفسه بتعطيلها ونسيها بالاعراض عنها فلانكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فكل من لم يعرف إلاالمدرك بالحواس فقد نسى الله إذ ليس ذات الله مدركا في هذا العالم بالحواس الحس وكل من نسى الله أنساء الله لامحاله نفسه ونزل إلى رتبة البهائم وترك الترقى إلى الأفق الأعلى وخان فى الأمانة التي أودعه الله تعالى وأنع عليه كافرا الأنعمه ومتعرضا لنقمته إلاأنه أسوأ حالامن البهيمة فان البهيمة تتخلص بالموت . وأماهذا فعندهأمانة سترجع لامحالة إلى مودعها فاليه مرجع الأمانة ومصيرها وتلك الأمانة كالشمس الزاهرة وإنماهبطت إلى هذا القالب الفاني وغربت فيه وستطلع هذه الشمس عندخراب هذا القالب منمغر بها وتعود إلى بارئها وخالقها إمامظامة منكسفة و إمازاهرة مشترقة . والزاهرة المشرقة غيرمحجوبة عن حضرة الربوبية والمظامة أيضا راجعة إلى الحضرة إذ الرجع والصير للكل إليه إلا أنها ناكسة رأسها عن جهة أعلى عليين إلى جهة أسفل سافلين ولذلك قال تعالى ــ ولوترى إذ الحجرمون نا كسوا رءوسهم عند ربهم \_ فبين أنهم عند ربهم إلا أنهم منكوسون قد انقلبت وجوههم إلى أقفيتهم وانتكست رموسهم عن جهة فوق إلى جهة أسفل وذلك حكمالله فيمنحرمه توفيقه ولم يهده طريقه ، فنعوذ بالله من الضلال والنزول إلى منازل الجهال فهذا حكم انتسام من يخرج من النار و يعطى مثل عشرة أمثال الدنيا أو أكثر ولا يخرج من النار إلا موحد . ولست أعنى بالتوحيد أن يقول بلسانه لا إله إلا الله فان اللسان من عالم الملك والشهادة فلا ينفع إلافي عالم الملك فيدفع السيف عن رقبته وأيدى الغانمين عن ماله ومدّة الرقبة والمال مدة الحياة فحيث لانبقىرقبة ولامال لاينفع القول باللسان و إنما ينفع الصدق فىالتوحيد وكمال التوحيد أن لايرى الأموركها إلا من الله . وعلامته أن لا يغضب على أحد من الحلق بما يجرى عليه إذ لا يرى الوسائط و إنما يرى مسبب الأسباب كاسيأتى تحقيقه فىالتوكل وهذا التوحيد متفاوت فمن الناسمن له من التوحيد مثل الجبال . ومنهم من له مثقال . ومنهم من له مقدار خردلة وذرة ، فمن فى قلبه مثقال دينار من إيمان فهو أوّل من يخرج من النار . وفي الحبر يقال « أخرجوا من النار من في قلبه مثقال دينار من إيمان (١٠)» وآخرمن يخرج من فى قلبه مثقال ذرة من إعمان وما بين المثقال والدرة على قدر تفاوت درجاتهم يخرجون بين طبقة المثقال وبين طبقة الدرة والموازنة بالمثقال والدرة عى سبيل ضرب المثل كاذكرنا في الموازنة بين أعيان الأموال وين النقود وأكثرما يدخل الموحدين النار مظالم العباد فديوان العباد هو الديوان الذي لايترك فأمابقية السيئات فيتسارع العفو والتكفير إليها فنىالأثر إن العبد ليوقف بين يدى الله تعالى وله من الحسنات أمثال الجبال لوسلمت له لكان من أهل الجنة فيقوم أصحاب المظالم فيكون قد سب عرض هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا فيقضى من حسناته حق لا تبقى له حسنة ، فتقول (١) حديث أخرجوا من النار من في قلبه مثقال دينار من إيمان الحديث تقدم .

الملائكة يار بنا هذا قد فنيت حسناته و بقى طالبون كثير فيقول الله تعالى : ألقوا من سيئاتهم على سيئاته وصكواله كالله النار وكايهاك هو بسيئة غيره بطريق القصاص فكذلك ينجوالمظاوم بحسنة الظالم إذ ينقل إليه عوضا عماظلم به وقد حكى عن ابن الجلاء أن بعض إخوانه اغتابه ثم أرسل إليه يستحله فقاللاأفعل ليسفىصحيفق حسنة أفضل منها فكيف أمحوها وقال هو وغيره دنوب إخوانى من حسناتي أريد أن أزين بها صحيفتي فهذا ما أردنا أن نذكره من اختلاف العباد في العاد في درجات السعادة والشقاوة وكلذلك حكم بظاهر أسباب يضاهي حكم الطبيب على مريض بآنه بموت لاعالة ولايقبل العلاج وعلى مريض آخر بأن عارضه خفيف وعلاجه هين فان ذلك ظن يصيب في أكثر الأحوال ولكن قد تتوق إلى الشرف على الهلاك نفسه من حيث لايشعر الطبيب وقد يساق إلى ذي العارض الخفيف أجله من حيث لايطنع علمه وذلك من أسرار الله تعالى الخفية في أرواح الأحياء وغموضالأسباب الق رتبهامسببالأسباب بقدرمعاوم إذليس فىقوة البشرالوقوف على كنهها فكذلك النجاة والفوز في الآخرة لهما أسباب خفية ليس فيقوّة البشر الإطلاع عليها يعبر عن ذلك السبب الخني المفضي إلىالنجاة بالعفو والرضا وعمايفضي إلىالهلاك بالغضب والانتقام ووراء ذلك سر المشيئة الإلهية الأزلية التي لايطلع الحلق عليها فلذلك يجب علينا أن يجوّزالعفو عن العاصي و إن كثرت سيئاته الظاهرة والغضب عى المطيع وإن كثرت طاعاته الظاهرة فان الاعتماد على التقوى والتقوى فى القلب وهوأغمض من أن يطلع عليه صاحبه فكيف غيره ولكن قد انكشف لأرباب القاوب أنه لاعفو عن عبد إلابسبب خل فيه يقتضى العفو ولاغضب إلابسبب باطن يقتضى البعد عن الله تعالى ولولا ذلك لم يكن العفو والغضب جزاء على الأعمال والأوصاف ولولم يكن جزاء لم يكن عدلا ولولم يكن عدلا لم يصح قوله تعالى \_ ومار بك بظلام للعبيد \_ ولا قوله تعالى \_ إن الله لا يظلم مثقال ذرة \_ وكل ذلك صحيح فليس للانسان إلا ماسى وسعيه هوالذي يرى وكل نفس بما كسبت رهينة فامازاغوا أزاغ الله قَلْوَ بهم ولما غيروا ما بأنفسهم غيرالله مابهم تحقيقا لقوله تعالى ــ إن الله لايغير مابقوم حق يغير وا ما بأ نفسهم \_ وهذا كله قد انكشف لأر باب القاوب انكشافا أوضح من المشاهدة بالبصر إذ البصر يمكن الغلط فيه إذ قديرى البعيد قريبا والكبير صغيراومشاهدة القلب لا يمكن الغلط فيها وإعا الشأن في انفتاح بصيرة القلب و إلا فما يرى بها بعد الانفتاح فلايتصوّر فيه الكذب و إليه الاشارة بقوله نعالى \_ ماكذب الفؤاد مارأى \_ . الرنبة الثالثة : رنبــة الناجين وأعنى بالنجاة السلامة فقط دون السعادة والفوز وهم قوم لم يخدموا فيخلع عليهم ولم يقصروا فيعذبوا ويشبه أن يكون هــذا حال المجانين وَالصبيان من الكفار والمعتوهين والذين لم تبلغهم الدعوة فى أطراف البلاد وعاشوا على البله وعدم المعرفة فلم يكن لهم معرفة ولا جحود ولاطاعة ولا معصية فلا وسيلة تقربهم ولا جناية تبعدهم فمناهم من أهل الجنة ولامن أهلالنار بل ينزلون فيمنزلة بين المنزلتين ومقام بين المقامين عبرالشرع عنه بالأعراف وحاول طائفة من الخلق(١٦) فيه معاوم يقينا من الآيات والأخبار (١) حديث حاول طائفة من الحلق الأعراف البزار من حديث أبي سعيد الحدري سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف فقال هم رجال قتاوا في سبيل الله وهم عصاة لآبائهم فمنعتهم الشهادة أن يدخلوا النار ومنعتهم المصية أن يدخلوا الجنــة وهم على سور بين الجنة والنار الحديث وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف ورواه الطبراني من رواية أبي معشرٌ عن يحي بن شبل عن عمر بن عبد الرحمن المدنى عن أبيه مختصرا وأبوم مشر نحيح السندى ضعيف ويحيى ابن شبل لايمرف وللحاكم عن حذيفة قال أصحاب الأعراف قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار

الوعيسد وسرور رجاء الموعود حق نجدد قدة ما نطلب وخوف مامنه نهرب اللهم ألبس وجوهنا منك الحياء واملاً قلوبنابك فرحاوأسكن فى نفوسنامن عظمتك مهابة وذلل جوارحنا لحدمتك واجعلك أحب إلينا مما سواك واجعلنا أخشىلك ممن سواك نسألك تمام النعمة بتمام التوبة ودوام العافيسة بدوآم العصمة وأداء الشكر بحسن العبادة اللهم إنى أسألك بركة الحياة وخيرالحياة وأعوذبك من شر الحياة وشر الوفاة وأسألك خسير مايينهما أحين حياة

ومن أنوار الاعتبار فأما الحكم على العين كالحكم مسلا بأن الصبيان منهم فهذا مظنون وليس بمستيقن والاطلاع عليه تحقيقا في عالم النبوة و يبعد أن ترتقى إليه رتبة الأولياء والعلماء والأخبار فيحق الصبيان أيضامتعارضة حق قالت عائشة رضى الله عنها لمامات بعض الصبيان عصفور من عصافير الجنة فأ نكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ومايدر يك (۱) فاذن الاشكال والاشتباء أغلب في هذا المقام . الرتبة الرابعة : رتبة الفائزين وهم العارفون دون المقلدين وهم المقر بون السابقون فان المقلد و إن كان له فوز على الجلة بمقام في الجنة فهو من أصحاب اليمين وهؤلاء هم المقر بون وما يلتى هؤلاء يجاوز حد البيان والقدر المكن ذكره ما فصله القرآن فليس بعد بيان الله بيان والذى الايمكن التعبير عنه في هذا العالم فهو الذى أجمله قوله تعالى \_ فلا تعلم نفس ما أخنى لهم من قرة أعين \_ وقوله عزوجل أعددت لعبادى الصالحين مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطرعلى قلب بشر والعارفون مطلبهم تلك الحالة التي لا يتصور أن تخطر على قلب بشر في هذا العالم . وأما الحور والقصور والفاكهة واللهن والعسل والحر والحلى والأساور فانهم لا يحرصون عليها ولو أعطوها والقصور والفاكهة واللهن والالذة النظر إلى وجه الله تعالى الكريم فهى غاية السعادات ونهاية اللذات

وقصرت سيئاتهم عن الجنة الحديث وقال صحيح على شرط الشيخين وروى الثعلى عن ابن عباس قال الأعراف موضع عال فىالصراط عليه العباس وحمزة وعلى وجعفر الحديث هذا كذب موضوع وفيه جماعة من الكذابين (١) حديث عائشة أنهاقالت لمامات بعض الصبيان عصفورمن عصافير الحنة فأنكر ذلك وقال مايدر يك رواه مسلم قال المصنف والأخبار في حق الصبيان متعارضة . قلت روى البخاري من حديث سمرة بن جندب في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فابراهيم عليــه السلام وأما الولدان حوله فــكل مولود يولد على الفطرة فقيل بارسول الله وأولاد المشركين قال وأولاد المشركين وللطبراني من حديثه سألنارسولالله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال هم خدمة أهل الجنة وفيــه عباد بن منصور الناجي قاضي البصرة وهو ضعيف يرويه عن عيسي بنشعيب وقد ضعفه ابن حبان وللنسائي من حديث الأسود ابن سريع كنا في غزاة لنا الحديث في قتــل الدرية ، وفيه ألا إن خياركم أبناء المشركين ثم قال لا تقتلوا ذرية وكل نسمة تولد على الفطرة الحديث و إسسناده صحيح ، وفي الصحيحين من حديث أبى هريرة كل مولود يولد على الفطرة الحديث وفى رواية لاحمد ليس مولود يولد إلا على هذه الملة ولاً في داود في آخر الحديث فقالوا يارسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير فقال الله أعلم بما كانوا عاملين وفىالصحيحين من حديث ابن عباس سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بماكانواعاملين وللطبراني منحديث ثابت ابن الحرث الأنصاري كانت يهود إذا هلك لهم صي صغير قالواهو صديق فقال النبي صلى الله عليه وسلركذبت يهود مامن نسمة يخلقها الله في بطن أمه إلا أنه شتى أو سعيد الحديث وفيه عبد الله بن لهيعة ولا فيداود من حديث ابن مسعود الوائدة والموءودة فىالنار وله منحديث عائشة قلت يارسول الله ذرارى المؤمنين فقال معآبائهم قلت بلاعمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين قات فذرارى المشركين قالمع آباتهم قلت بلاعمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين والطبراني من حديث خديجة قلت بارسول الله أبن أطفالي منك قال في الجنة قاب بلا عمل قال الله أعلم بمـاكانوا عاملين قلت فأين أطفالي قبلك قال فيالنار قلت بلا عمل قال لقد علم الله ماكانوا عاملين وإسناده منقطع بين عبدالله بن الحرث وحديجة وفي الصحيحين من حديث الصعب ابن جثامة فى أولاد المشركين هم من آبائهم وفى رواية هم منهم .

السعداء حياة من تحب بقاءه وتوفق وفاة الشهداء وفاةمن سب لقاءه باخير الرازقين وأحسن التوابسين وأحكم الحاكمين وأرحمالراحمين ورب العالمين ءاللهم صلط محمد وعلى آل محمد وارحمماخلقت وانهفر ما قـــدرت وطيب امارزقت وتمماأ نعمت وتقبسل ما استعملت واحفظ ما استحفظت ولاتهتك ماسترت فانه لاإله إلاأنت أستغفرك من كل لذة بغيرد كرك ومن كل راحة بغجعه خدمتك ومن كل سرور بغــير قر بك ومن كل فرح بغسير مجالستك ومن كل وقدلك قيل لرابعة العدوية رحمة الله عليها كيف رغبتك في الجنة فقالت الجار ثم الدار فهؤلا قوم شغلهم حدرب الدار عن الدار وزينتها بل عن كلشي سواه حق عن أنفسهم ومثالهم مثال العاشق المستهتر بمشوقه المستوفي همه بالنظر إلى وجهه والفكر فيه فانه في حال الاستغراق غافل عن نفسه لا يحس بما يصيبه في بدنه و يعبر عن هذه الحالة بأنه فني عن نفسه ومعناه أنه صار مستغرقا بغيره وصارت همومه ها واحدا وهو عبو به ولم يبق فيه متسع لغير محبو به حتى يلتفت إليه لانفسه ولاغير نفسه وهذه الحالة هي التي توصل في الآخرة إلى قرة عين لا يتصوّر أن تخطر صورة الألوان والألحان على قلب الأصم والأكمه إلا أن يرفع الحجاب عن سمعه و بصره فعند ذلك يدرك حاله و يعلم قطعا أنه لم يتصوّر أن تخطر بباله قبل ذلك صورته فالدنيا حجاب على التحقيق و برفعه ينكشف الفطاء فعند ذلك يدرك ذوق الحياة الطيبة وأن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يسلمون فهذا القدر كاف في بيان توزع الدرجات على الحسنات والله الموفق بلطفه .

اعلم أن الصغيرة تحكير بأسباب . منها الاصرار والمواظبة ولذلك قيل لاصغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار فكبيرة واحدة تنصرم ولايتبعها مثلها لوتصور ذلك كانالعفو عنها أرجى منصغيرة يواظب العبد عليها ومثالذلك قطرات من الماء تقع طى الحجر على توال فتؤثر فيه وذلك القدر من الماء لوصب عليه دفعة واحدة لم يؤثر ولذلك قال رسول الله ﷺ «خيرالأعمال أدومهاو إن قل (١٠)» والأشياء تستبان بأضدادها وإن كانالنافع من العمل هو الدائم وإن قل فالكثير المنصرم قليل النفع في تنوير القلب وتطهيره فكذلك القليل من السيئات إذا دام عظم تأثيره في إظلام القلب إلا أن الـكبيرة قلمُ يتصوّر والهجومعليها بغتة منغير سوابق ولواحق من جملة الصفائر فقلما يزنى الزانى بغتة من غير مراودة ومقدمات وقلما يقتل بغتة من غير مشاحنة سابقة ومعاداة فكل كبيرة كتنفها صغائر سابقة ولاحقة ولوتصورت كبيرة وحدها بغتة ولم يتفق إليها عود ربماكانالعفو فيها أرجى منصغيرة وأظب الانسان عليها عمره . ومنها أن يستصغر الذنب فان الذنب كلما استعظمه العبد من نفسه صغر عند الله تعالى وكلما استصغره كبر عند الله تعالى لأن استعظامه يصدر عن نفور القلب عنه . وكراهيته له وذلك النفور يمنع من شدة تأثره به واستصغاره يصدر عن الالف به وذلك يوجب شدة الأثر فىالقلب والقلب هو المطلوب تنويره بالطاعات والمحذور تسويده بالسيئات ولذلك لايؤاخذ بما يجرى عليه فىالغفلة فار القلب لايتآثر بما يجرى فىالغفلة وقد جاء فى الخبر «المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يَخَافُ أَن يَقَعُ عَلَيْهِ وَالْمُنَافِقِ يَرَى ذُنبِهِ كَذَبَابٍ مَنْ عَلَى أَنْفُهُ فَأَطَارِهُ (٢) ﴿ وَقَالَ بِعَضْهُمُ الذِّن الذي لايغفر قول العبد ليت كل ذنب عملته مثل هذا و إنما يعظم الذنب في قلب المؤمن لعامه بجلال الله فاذا نظر إلى عظم من عصى به رأى الصغيرة كبيرة وقد أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه لاننظر إلى قلة الهدية وانظر إلى عظم مهديها ولا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى كبرياء من واجهته بها و بهذا الاعتبار قال بعض العارفين لا صغيرة بلكل مخالفة فهي كبيرة وكذلك قال بعض الصحابة

(۱) حديث خير الأعمال أدومها و إن قل متفق عليسه من حديث عائشة بلفظ أحب وقد تقدم (۲) حديث المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه الحديث البخارى من رواية الحرث بن سو يد قال حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين أحدها عن النبى صنى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه فذكر هذا وحديث لله أفرح بتو بة العبد ولم يبين المرفوع من الموقوف وقد رواه البيهتي في الشعب من هذا الوجه موقوفا ومرفوعا .

شغل بنسير معاملتك اللهم إلى استغفرك من كل ذنب تبت إليك منه معدت فيه اللهم إنى أستغفرك من كل عقد مقدته ثم لم أوف به اللهم إنى أستغفرك منكل نعمة أنعمت بهاعلي فقو يت بهاعلى معميتك اللهم إنى أستنغرك من كل عمل عملته لكخالطه ماليس الكء اللهم إنى أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأسألك جوامع الحير وفواتحه وخواتمه وأعوذ بكمن جوامع الشر وفواتحه وخواتمه اللهم احفظنا فىما أمرتنا واحفظنا عمانهيقنا واحفظ لنا ما أعطيتنا يا حافيظ

الحافظين وبإذاكر الذا كرىن وياشا كر الشاكرين بذكرك ذكروا وبغضلك شكروا بإغباث بإمغيث يا مستغاث ياغياث الستغيثين لاتكافإلى نفسى طرفة عسين فأهلك ولا إلى أحد من خلقك فأضيع اكلاني كلاءة الوليد ولاتحل عنى وتولى بما تتولى به عبادك السالحين أنا عبدك وابن عبدك ناصیتی بیدك جار فی حكمك عسدل في قضاؤك نافذفي مشيئتك إن تعذب فأهل ذلك أنا، و إن ترحم فأهل ذلك أنت فافعل اللهم يامولاي يا ألله يارب ماأنت لهأهل ولاتفعل

رضى الله عنهم للنابعين و إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المو بقات إذكانت معرفة الصحابة بحلال الله أتم فكانت الصغائر عندهم بالاضافة إلى حلال الله تعالى من الكبائر وبهذا السبب يعظم من العالم ما لايعظم من الجاهل و يتجاوز عن العامى فى أمور لايتجاوز فى أمثالها عن العارف لأن الذنب والمخالفة يكبر بقدر معرفة المخالف . ومنها السرور بالصغيرة والفرح والتبجح بها واعتداد التمكن من ذلك نعمة والغفلة عن كونه سبب الشقاوة فكاما غلبت حلاوة الصغيرة عند العبدكبرت الصغيرة وعظم أثرها في تسويد قلبه حق إن من المدنبين من يتمدح بذنبه و يتبجح به لشدة فرحه بمقارفته إياه كما يقول أما رأيتني كيف مزقت عرضه و يقول الناظر في مناظرته أما رأيتني كيف فضحته وكيف ذكرت مساويه حتى أخجلته وكيف استخففت به وكيف لنست عليه ويقول المعامل في التجارة أما رأيت كيف رؤجت عليه الزائف وكيف خدعت وكيف غبنته في ماله وكيف استحمقته فهذا وأمثاله تكبر به الصغائر فان الدُّنوب مهلكات و إذا دفع العبد إليها وظفر الشيطان به في الحمل عليها فينبغي أن يكون في مصيبة وتأسف بسبب غلبة العدّق عليــه و بسبب بعده من الله تعـالى فالمريض الذي يفرح بأن ينــكسـر إناؤه الذيفيه دواؤه حتى يتخلص من ألم شربه لايرجى شفاؤه . ومنها أن يتهاون بستر الله عليه وحامه عنــه و إهماله إياه ولا يدرى أنه إنما يمهل مقتا ليزداد بالامهال إثمـا فيظن أن تمـكنه من المعاصي عناية من الله تعالى به فيكون ذلك لأمنه من مكر الله وجهله بمكامن الغرور بالله كما قال تعالى \_ و يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بمانقول حسبهم جهنم يصاونها فباس المصير \_ ومنها أن يأتي الذنب و يظهره بأن يذكره بعدإتيانه أو يأتيه فيمشهد غيره فان ذلك جناية منه طيسترالله الذي سدله عليه وتحريك لرغبة الشرفيمن أسمعه ذنبه أوأشهده فعله فهما جنايتان انضمتا إلىجنايته فغلظت به فان انضاف إلى ذلك الترغيب للغير فيه والحل عليه وتهيئة الأسباب له صارت جناية رابعة ونفاحش الأمر وفى الحبر « كل الناس معا فى إلا المجاهرين يبيت أحدهم على ذنب قد ستره الله عليه فيصبح فيكشف سترالله و يتحدث بذنبه (١) » وهذا لأن من صفات الله ونعمه أنه يظهر الجيل و يسترالقبيح ولايهتك الستر فالاظهاركفران لهذه النعمة.وقال بعضهم لانذنب فان كان ولابد فلاترغب غيرك فيه فتذنب ذنبين ولذلك قال تعالى ـ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف\_ وقال بعضالسلف ماانتهك المرء من أخيه حرمة أعظم من أن يساعده على معصية ثم يهونها عليه . ومنها أن يكونالمذنب عالما يقتدىبه فاذا فعله بحيث يرىذلك منه كبر ذنبه كلبس العالم الابريسم وركو به مراكب الذهب وأخذه مال الشبهة من أموال السلاطين ودخوله على السلاطين وتردده عليهم ومساعدتهم إياهم بترك الانكارعليهم وإطلاق اللسان فىالأعراض وعدّبه باللسان في المناظرة وقصدهالاستخفاف واشتغاله من العاوم بما لايقصد منه إلاالجاه كعلم الجدل والمناظرة فهذه ذنوب يتسع العالم عليها فيموت العالم ويبق شره مستطيرا في العالم آمادا متطاولة فطوبي لمن إدامات ماتذو به معه وفي الخبر «من سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لاينقص من أوزارهم شيئا(٢)» قال تعالى \_ ونكتب ماقدموا وآثارهم \_ والآثارمايلحق من الأعمال بعد انقضاء العمل والعامل وقال ابن عباس ويلاللعالم من الأتباع يزل زلة فيرجع عنها ويحملها الناس فيذهبون بها فى الآفاق وقال بعضهم (١) حديث كل الناس معافى إلا المجاهرين الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ كل أمن وقد تقدم (٢) حديث من سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الحديث مسلم من حديث جرير بن عبد الله وقد تقدم في آداب الكسبو .

( ۵ - إحياء - رابع )

مثل زلة العالم مثل انكسار السفينة تغرق ويغرق أهلها . وفي الاسرائيليات:إن عالما كان يضل الناس بالبدعة ثم أدركته تو بة فعمل في الاصلاح دهرا فأوحى الله تعالى إلى نبيهم قل له إن ذنبك

لوكان فهابيني و بينك لغفرته لك ولكن كيف بمن أضلات من عبادىفأدخلتهم النار.فبهذا يتضح أن أمر العلماء مخطر فعليهم وظيفتان : إحداها ترك الذنب والأخرى إخفاؤه وكماتتضاعف أوزارهم على الذُّنوب فـكذلك يتضاعف تواجهم على الحسنات إذا اتبعوا فاذا ترك التجمل والميل إلى الدنيا وقنع منها باليسير ومنالطعام بالفوت ومنالكسوة بالخلق فيتبع عليه ويقتدى به العلماء والعوام فيكون له مُثل ثوابهم و إن مال إلى التجمل مالت طباع من دونه إلى التشبه به ولا يقدرون على التجمل إلا بخدمة السلاطين وجمع الحطام من الحرام ويكون هو السبب في جميع ذلك فحركات العلماء في طوري الزيادة والنقصان تتضاعف آثارها إما بالربح و إما بالخسران وهذا القدركاف في تفاصيل الذُّنوب التي التوبة توبة عنها . الركن الثالث في تمـام التو بة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر

اللهــم يارب يا ألله ما أناله أهلإنك أهل التقوى وأهل الغفرة يامن لاتضره الذنوب ولاتنقصه المغفرة هب نى مالايضرك وأعطني مالا ينقصك باربنا أفرغ علينا مسبرا وتوفنا مسامين توفني مسلما وألحقني بالصالحين أنت ولينا فاغفرلناوارحمناوأنت خير الغافرين ربنا عليك توكلنا و إليك أنبنا وإليك المصير ر بنا الهفر لنا ذنو بنا وإسرافنا فى أمرنا وثبتأقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آننا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشيدا ربنا

فدذكرنا أنالتو بة عبارة عن ندم يورث عزما وقصدا وذلك الندمأورثه العلم بكون المعاصى حائلابينه و بين محبو به ولـكل واحدمن العلم والندم والعزم دوام وتمـام ولتمـامها علامة ولدوامها شروط فلا بدّ من بيانها . أما العلم فالنظر فيه نظر في سبب التو بة وسيأتي . وأما الندم فهوتوجع القلب عند شعوره بفوات المحبوب وعلامته طول الحسرة والحزن وانسكاب الدمع وطول البكاء والفكر فمن استشعر عقوبة نازلة بولده أو ببعض أعزته طال عليه مصيبته و بكاؤه وأىعزيز أعزعليه من نفسه وأي عقوبة أشد من النار وأي شيء أدل على نزول العقوبة من المعاصي وأي مخبر أصدق من الله ورسوله ولوحدثه إنسان واحد يسمى طبيبا أن ممض ولده المريض لايبرأ وأنه سيموت منه لطال فى الحال حزنه فليس ولده بأعز من نفسه ولاالطبيب بأعلم ولاأصدق من الله ورسوله ولاالموت بأشد من النار ولاالرض بأدل على الموت من العاصى على سخط الله تعالى والتعرض بها للنارفألم الندم كلما كانأشدكان كفير الذنوب به أرجى فعلامة صحة الندم رقة القلب وغزارة الدمع وفى الحبر «حالسوا التوايين فانهم أرق أفئده (١٠) ومن علامته أن تمكن مرارة الك الدنوب في قلبه بدلا عن حلاوتها فيستبدل بالميل كراهية و بالرغبة نفرة.وفي الاسرائيليات: إن الله سبحانه وتعالى قال لبعض أنبيانُه وقد سأله قبول تو به عبد بعد أن اجتهدسنين في العبادة ولم يرقبول تو بته فقال وعزتي وجلالي لوشفع فيه أهلالسموات والأرض ماقبلت تو بته وحلاوة ذلك الذنب الذي تاب منه فى قلبه . فإن قلت فالذُّنوب هي أعمال مشتهاة بالطبع فكيف يجد مرارتها ؟. فأقول من تناول عسلا كان فيه سمّ ولم يدركه بالنوق واستلذه ثممرض وطالمرضه وألمه وتناثر شعره وفلجت أعضاؤه فاذا قدم إليه عسل فيه مثل ذلك السم وهو في غاية الجوع والشهوة للحلاوة فهل تنفرنفسه عن ذلك العسل أملاً؟. فإن قلت لا فهوجحد للشاهدة والضرورة بلر بماتنفرعن العسل الدى ليسفيه سمأيضا لشبهه به فوجدان التائب مرارة الدنب كذلك يكون وذلك لعلمه بأن كلذنب فذوقه ذوق العسل وعمله عملالسم ولانصح التوبة ولاتصدق إلا بمثل هذا الايمان ولما عزّ مثل هذا الايمان عزت التوبة والتائبون فلا ترى إلا معرضًا عن الله تعالى متهاونًا بالذُّنوب مصرًا عليها فهذا شرط تمـامالندم و ينبني أن يدوم إلى الموت (١) حديث جالسوا التوّابين فانهم أرق أفئدة لمأجده مرفوعاً وهو من قول عون بن عبدالله رواه ابن أبي الدنيا فيالتو بة قال جالسوا التوابين فان رحمة الله إلى النادم أقرب وقال أيضا فالموعظة إلى قلوبهم أسرع وهم إلى الرقة أقرب وِقال أيضا التائب أسرع دمعة وأرق قلبا •

و ينبغي أن يجد هذه المرارة في جميع الذنوب و إن لم يكن قد ارتكبها من قبل كايجد متناول السم في

العسل النفرة من الماء البارد مهما علم أن فيه مثل ذلك السم إذ لم يكن ضرره من العسل بل مما فيه ولم يكن ضررالتائب منسرقته وزناه منحيث إنه سرقة وزنا بلمن حيث إنه من مخالفة أمرالله تعالى وذلك جار في كلذنب.وأما القصدالذي ينبعثمنه وهو إرادة التدارك فله تعلق بالحال وهو يوجب ترك كلمحظورهو ملابسله وأداءكل فرض هومتوجه عليه فىالحال وله نعلق بالماضي وهوتدارك مافرط و بالمستقبل وهودوامالطاعة ودوامترك المعصية إلىالموت . وشرط صحتها فيمايتعلق بالمـاضيّان يردُّ فُــكُره إلىأوَّل يوم بلغ فيه بالسن أوالاحتلام و يفتشعمامضي من عموه سنة سنة وشهرا شهراً و يوما يوما ونفسا نفسا و يَنظر إلىالطاعات ماالذي قصرفيه منها و إلىالمعاصي ماالذي قارفه منها فان كان قد ترك صلاة أوصلاها في توب نجس أوصلاها بنية غير صحيحة لجهله بشرط النية فيقضيها عن آخرها فانشك في عدد مافاته منها حسب من مدة بلوغه وترك القدرالذي يستيقن أنه أداه ويقضى الباقى وله أن يأخذفيه بغالب الظن و يصل إليه على سبيل التحرى والاجتهاد. وأما الصوم فان كان قدركه فىسفر ولميقضه أوأفطرعمدا أونسي النية بالليل ولم يقض فيتعرّف مجموع ذلك بالتحرى والاجتهاد و يشتغل بقضائه ، وأما الزكاة فيحسب جميع ماله وعدد السنين من أوَّل ملكه لامن زمان البلوغ فان الزكاة واجبة فيمال الصي فيؤدى ماعلم بغالب الظن أنه فيذمته فانأداه لاعلى وجه يوافق مذهبه بأن لم يصرف إلى الأصناف البمانية أوأخر ج البدل وهوعلى مذهب الشافعي رحمه الله تعالى فيقضي جميع ذلك فانذلكالايجزيه أصلا وحسابالزكاة ومعرفة ذلك يطول ويحتاج فيهإلى تأملشاف ويلزمه أن يسأل عن كيفية الخروج عنه من العلماء . وأما الحج فان كان قد استطاع في بعض السنين ولم يتفق له الحروج والآن قدأفلس فعليه الخروج فان لم يقدر معالافلاس فعليه أن يكتسب من الحلال قدرالزاد فان لم يكن له كسب ولامال فعليه أن يسأل الناس ليصرف إليه من الزكاة أوالصدقات ما يحج به فانه إن مات قبلالحج مات عاصيا قال عليه السلام «من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا و إنشاء نصرانيا <sup>(١)</sup>» والعجز الطارئ بعد القدرة لا يسقط عنه الحج فهذا طريق نفتيشه عن الطاعات وتداركها.وأما المعاصي فيجب أن يفتش من أول بلوغه عن سمعه و بصره ولسانه وبطنه و يده ورجله وفرجه وسائرجوارحه ثم ينظر في حجيع أيامه وساعاته و يفصل عند نفسه ديوان معاصيه حتى يطلع على جميعها صفائرها وكبائرها ثم ينظر فيها فماكان من ذلك بينه و بين الله تعالى من حيث لايتعلق بمظلمة العباد كنظر إلىغيرمحرم وقعود فىمسجد معالجنابة ومسمصحف بغير وضوء واعتقاد بدعة وشرب خمر وصماع ملاه وغير ذلك مما لايتعلق بمظالم العباد فالتوبة عنها بالندم والتحسرعليها وبأن يحسب مقدارها من حيث الكبر ومن حيث المدة ويطلب لكل معصية منها حسنة تناسبها فيأتى من الحسنات بمقدار تلك السيئات أخذا من قوله علي «انق الله حيث كنت وأنبع السيئة الحسنة تمحها (٢٠)» بل منقوله تعالىــ إنالحسنات يذهبنالسيئات ــ فيكفرسماع الملاهى بسماعالقرآن و بمجالسالذكر ويكفوالقعود فى المسجد جنبا بالاعتكاف فيه معالاشتغال بالعبادة ويكفرمس الصحف محدثا باكرام المصحف وكثرة قراءة القرآن منه وكثرة تقبيله بأن يكتب مصحفا ويجعله وقفا ويكفر شرب الحر بالتصدق بشراب حلال هوأطيب منه وأحب إليه وعد جميعالمعاصى غبرمكن وانما المقصود سلوك

(۱) حدیث من مات ولم یحج فلیمت إن شاء یهودیا الحدیث نقدم فی الحج (۲) حدیث اتق الله
 حیثماکنت و آسیع السینة الحسنة بمحها الترمذی من حدیث أبی ذر وصححه و تقدم أوله فی آداب

الكسب و بعضه في أوائل التو بة وتقدم في رياصة النفس .

آتنافي الدنياحسنة وفي الآخرة حسسنة وقنا عذاب النار اللهمصل على محمد وطي آل محمد وارزقنا العون على الطاعة والعصمة من العصية و إفراغ الصبر في الجدمة وإيداع الشكر في النعمة وأسألك حسن الحاتمة وأسألكاليقين وحسن المعرفة بك وأسألك المحبة وحسن التوكل عليك وأسألك الرضا وحسن الثقـة بك وأسألك حسن المنقلب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصلح أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم فرّج عن أمة محمد فرجا عاجلا ر بنا اغفر

الطريق المضادة فان المرض يعالج بضده فكل ظامة ارتفعت إلى القلب بمعصية فلا يمحوها إلانور يرتفع إليها بحسنة تضادها والمتضادات عى المتناسبات فلدلك ينبني أن عجى كل سيئة بحسنة من جنسها لكن تضادها فان البياض يزال بالسواد لابالحرارة والبرودة وهذا التدريج والتحقيق من التلطف في طريق المحوفالرجاء فيه أصدق والثقة به أكثرمن أن يواظب على نوع وآحد من العبادات و إن كان ذلك أيضًا مؤثرًا في المحو فهذاحكم ما بينه وبين الله تعالى. ويدل على أن الشيء يكفر بضده أن حب الدنيا رأس كلخطيئة وأثراتباع الدنيا فىالقلبالسروربها والحنين إليها فلاجرمكانكلأذىيصيب المسلم ينبو بسببه قلبه عن الدنيا يكون كفارة له إذ القلب يتجافى بالهموم والغموم عن دارالهموم قال صلى الله عليه وسلم «من الذُّنوب ذُّنوب لا يكفرها إلا الهموم(١)» وفي لفظ آخر «إلا الهم بطلب المعيشة» وفي حديث عائشة رضي الله عنها ﴿إذَا كَثَرَتُ ذَنُوبِ العبد ولم نكن له أعمال مكفرها أدخل الله تعالى عليه الهموم فتكون كفارة لذنو به(٢)» و يقال إنّ الهمالذي يدخل علىالقلبْ والعبد لايعرف هو ظامة الذنوبوالهم بهما وشعورالقنب بوقفة الحساب وهول المطلع فان قلت همالانسان غالبا بماله وولده وجاهه وهوخطيئة فكيف يكون كفارة . فاعلم أن الحب له خطيئة والحرمان عنه كفارة ولوتمتع به لتمت الخطيئة فقدروي أنجبريل عليه السلام دخل على يوسف عليه السلام في السجن فقال له كيف تركت الشيخ الكثيب فقال قد حزن عليك حزن مائة تكلى قال فماله عند الله قال أجر مائة شهيد فاذن الهموم أيضا مكفرات حقوق الله فهذا حكم مابينه وبين الله تعالى.وأما مظالم العباد ففيها أيضامعصية وجناية علىحق الله تعالى فان الله تعالى بهى عن ظلم العباد أيضا فما يتعلق منه بحق الله تعالى تداركه بالندم والتحسر وترك مثله في المستقبل والاتيان بالحسنات التي هي أضدادها فيقابل إيذاءه الناس بالاحسان إليهم ويكفر غصب أموالهم بالتصدق بملكه الحلال ويكفر تناول أعراضهم بالغيبة والقدح فيهم بالثناء على أهل الدين و إظهار مايعرف منخصال الحير من أقرانه وأمثاله و يكفر قتل النفوس باعتاق الرقاب لأنذلك إحياء إذالعبد مفقودلنفسه موجود لسيده والاعتاق إيجاد لايقدر الانسان على أكثر منه فيقابل الاعدام بالايجاد و بهذا نعرف أن ماذكرناه من سلوك طريق المضادة فىالتكفير والمحومشهودله فىالشرعحيثكفرالقتلباعتاق رقبة ثم إذافعلذلككله لم ينجه ولم يكفه مالم يخرج عن مظالم العباد ومظالم العباد إما في النفوس أو الأموال أو الأعراض أو القاوب أعنى به الايذاء الحض. أما النفوس فانجرى عليه قتلخطأ فتو بته بتسليم الدية ووصولها إلىالمستحق إمامنه أومن عاقلته وهو فيعهدة ذلك قبل الوصول و إنكان عمدا موجبا للقصاص فبالقصاص فان لم يعرف فيجب عليه أن يتعرف عند ولى الدم و يحكمه في روحه فانشاء عفاعنه و إنشاء قتله ولاتسقط عهدته إلابهذا ولايجوزله الاخفاء وليسهذا كالوزنى أوشرب أوسرق أوقطعالطريق أوباشرما يجبعليه فيه حد الله تعالىفانه لايلزمه فىالتو بة أن يفضح نفسه و يهتك ستره و يلتمس من الوالى استيفاء حق الله تعالى بلعليه أن يتستر بسترالله تعالى ويقيم حدالله على نفسه بأمواع المجاهدة والتعذيب فالعفوفي محض حقوق الله تعالى قريب من التائبين النادمين فأن رفع أمرهذه إلى الوالى حتى أقام عليه الحدوقع موقعه وتكون تو بته صحيحة مقبولة عندالله تعالى بدليل ماروى «أن ماعز بن مالك أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) حديث من الدنوب ذنوب لا يكفرها إلا الحموم وفي لفظ آخر إلا الهم في طلب المعيشة طس وُأبُو نعيم في الحَلية والحطيب فيالتلخيص من حديث أبي هريرة بسند ضعيف تقدّم في النسكاح (٢) حديث إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له أعمال ﴿ يَلْفُرِهَا أَدْخُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْغُمُومُ وَتَقَدُّمُ أَيْضًا فَى النكاح وهو عند أحمد من حديث عائشة بافظ ابتفيه الله بالحزن .

لتا ولاخواننا الدين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلو بنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم اللهم اغفرلى ولوالدى ولمن تولدا وارحمهما كما ر بیا**نی صغی**را واغفر لأعمامنا وعماتنا وخالاتنا وأخوالنا وأزواجنا وذرياتنا ولجيع المؤمنسين والمؤمنات والسلمين والسلمات الأحياء منهبهوالأموات باأرحم الراحمين بإخيرالغافرس ولماكان الدعاء مخ العبادة أحببنا أن نستوفى من ذلك قسما صالحا نرجو بركته استخرجها الشيخ

فقال بارسول الله إنى قد ظامت نفسي وزنيت و إنى أر يد أن تطهرني فردّه فلما كان من الغد أتاه فقال يارسول الله إنى قد زنيت فرده الثانية فلما كان في الثالثة أمر به فحفر له حفرة ثم أمر به فرجم فكان الناس فيه فريقين فقائل يقول لقد هلك وأحاطتبه خطيئته وقائل يقول مآنو بة أصدقءمن تو بته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد تاب تو بة لوقسمت بين أمة لوسعتهم (١) » وجاءت الغامدية فقالت «يارسولالله إنى قد زنيت فطهرنى فردّها فلما كان من الغد قالت يارسول الله لم تردّنى لعلك تريد أنتردّدني كما رددت ماعزا فوالله إنى لحبلي فقال صلى الله عليه وسلم أماالآن فأذهبي حتى تضمي فلماولدتأتت بالصبي فىخرقة فقالتهذا قد ولدته قالاذهبي فأرضعيه حتى نفطميه فلمما فطمته أتت بالصي وفي يده كسرة خبز فقالت يانيهالله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفعالصي إلى رجل من السلمين ثم أمن بها فحفر لهما إلى صدرها وأمن الناس فرجموها فأقبــل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجهه فسبها فسمع رسول الله صلىالله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا ياخالد فوالدى نفسى بيده لقد تابت تو بة لوتابهاصاحب مكس لغفرله ممأمربها فصلى عليها ودفنت<sup>(٢)</sup>» . وأما القصاص وحدّ القذِف : فلا بد من تحليل صاحبه المستحق فيه و إن كان المتناول مالا تناوله بغصب أوخيانة أوغبن فى معاملة بنوع تلبيس كترويج زائف أوسترعيب منالمبيع أونقص أجرة أجير أومنع أجرته فحكل ذلك يجب أن يفتش عنه لامن حد بلوغه بل من أوَّل مدة وجوده فانَّ ما يجب في مال الصي يجب على الصبي إخراجه بعد الباوغ إن كان الولى قد قصر فيه فان لم يفعل كان ظالمـا مطالباً به إذ يستوي فيالحقوق المـالية الصيوالبالغ وليحاسب نفسه علىالحبات والدوانق.من أوّل يومحياته إلى يوم تو بته قبل أن يحاسب فىالقيامة وليناقش قبلآن يناقش فمن لم يحاسب نفسه فىالدنيا طالفىالآخرة حسابه فانحصل مجموع ماعليه بظن غالب ونوعمنالاجتهاد ممكن فليكتبه وليكتب أسامي أصحاب المظالم واحدا واحدا وليطف في نواحي العالم وليطلبهم وليستحلهم أو ليؤدّ حقوقهم وهذه التو بة تشق على الظامة وعلى التجار فانهم لايقدرون على طلب المعاملين كالهم ولا على طلب ورثتهم ولكن على كل واحد منهم أن يفعل منه مايقدر عليــه فان محجز فلا يبقي له طريق إلا أن يكثر من الحسنات حتى تفيض عنه يوم القيامة فتؤخذ حسناته وتوضع في موازين أرباب المظالم ولتكن كثرة حسناته بقدر كثرة مظالمه فانه إن لم تف بها حسناته حمل من سيئات أرباب المظالم فيهلك بسيئات غيره فهذا طريق كل تائب فى رد المظالم وهذا يوجب استغراق العمر فى الحسنات لوطال العمر بحسب طول مدّة الظلم فكيف وذلك مما لايعرف وربمـاً يكون الأجل قريبا فينبغي أن يكون تشميره للحسنات والوقت ضيق أشدّ من تشميره الذي كان في المعاصي فيمتسع الأوقات هذاحكم الظالم الثابتة فيذمته. أما أمواله الحاضرة فليرد إلى المالك مايعرف له مالكا معينا ومالايعرف له مالكا فعليه أن يتصدّق به فان اختلط الحلال بالحرام فعليه أن يعرف قدر الحرام بالاجتهاد ويتصدّق بذلك المقداركما سبق تفصيله في كتاب الحلال والحرام . وأما الجناية على القلوب بمشافهة الناس بمـايسوؤهم أو يعيبهم فىالغيبة فيطابكل من تعرضاله بلسانه أوآذىقلبه بفعل من أفعاله وليستحل واحدا واحدا منهم ومن مات أوغاب فقد فات أمره ولا يتدارك إلا بتكثير الحسنات لتؤخذ منه عوضا فى القيامة وأما من وجده وأحله بطيب قلبمنه فذلك كفارته وعليه أن يعرفه قدر جنايته

(١) حديث اعتراف ماعز بالزا و رده صلى الله عليه وسلم حق اعترف أر بعا وقوله لقد تاب تو بة الحديث مسلم من حديث بريدة بن الحصيب (٢) حديث الغامدية واعترافها بالزا ورجمها وقوله صلى

الله عليه وسلم: لقد تابت تو به الحديث مسلم من حديث بريدة وهو بعض الذي قبله .

أبوطالب المكورحه الله في كتابه قوت العالم وعلى نقله كل الاعتماد وفيه البركة فليدع بهذه الدعوات أماما أو مأموما ويختصرمنهامايشاء . ألباب الحسون في ذكر العمل في جميع النهار وتوزيسع في ذلك أن يسلازم موضعه الذي صلى هو مستقبل القبلة إلا

وتعرضه له فالاستحلال المبهم لا يكفي وربما لوعرف ذلك وكثرة تعدّيه عليه لم تطب نفسه بالاحلال وادّخر ذلك في القيامة ذخيرة يأخذها منحسناته أو يحمله من سيئاته فانكان في جملة جنايته على. الغير مالو ذكره وعرفه لتأذى بمعرفته كزناه بجاريته أو أهله أونسبته باللسان إلى عيب من خفايا عيو به يعظمأذاه مهما شوفه به فقد انسد عليه طريق الاستحلال فليس له إلا أن يستحلُّ منها ثم تبقى له مظلمة فليجبرها بالحسنات كما يجسبر مظلمة الميت والغائب. وأما الله كروالتعريف فهو سيئة جديدة يجب الاستحلال منها ومهما ذكر جنايته وعرفه المجنى عليه فلم نسمح نفسه بالاستحلال بقيت المظلمة عليه فان هـــذا حقه فعليه أن يتلطف به و يسمى فى مهماته وأغراضه ويظهر من حبه والشفقة عليه مايستميل به قلبه فإن الانسان عبد الاحسان وكل من نفر بسبئة مال بحسنة فاذا طاب قلبه بكثرة تودّده وتلطفه سمحت نفسه بالاحلال فان أبي إلا الاصرار فيكون تلطفه به واعتذاره إليه من حملة حسناته الق يمكن أن يجبر بها فىالقيامة جنايته وليكن قدر سعيه فىفرحه وسرور قلبه بتودده وتلطفه كقدر سعيه فىأذاه حتى إذا قاوم أحدهما الآخر أوزاد عليه أخذ ذلك منه عوضا في القيامة بحكم الله به عليه كمن أتلف في الدنيا مالا فجاء بمثله فامتنع من له المال من القبول وعن الإبراء فان الحاكم يحكم عليه بالقبض منه شاء أمأبي فكذلك يحكم في صعيد القيامة أحكم الحاكمين وأعدل المقسطين وفي المتفق عليه من الصخيحين عن أبي سعيد الحدري أنّ نبيالله صلى الله عايه وسلم قال «كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل" طي راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من تو بة ؟ قال لا فقتله فكمل به مائة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال له إنه قتل مائة نفس فهل له من نو بة ؟ قال نع ومن يحول بينه و بين التو بة انطلق إلى أرض كذا وكذا فانّ بها أناسا يعبدون الله عزوجل فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فانها أرض سوء فانطلق حق إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة آلرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبًا مقبلًا بقلبه إلى الله وقالتملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرًا قط فأتاهم ملك فيصورة آدمي فجعلوه حكما بينهم فقال قيسوا مابين الأرضين فاليلي أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة (١) » وفي رواية : فكان إلى القريَّة الصَّالحَةُ أقربُ منها بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي و إلى هذه أن تقربي وقال قيسوا مابينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفرله. فبهذا تعرف أنه لاخلاص إلا برجحان ميزان الحسنات ولو بمثقال ذر"ة فلا بد للتائب من تكثير الحسنات هذا حكم القصد المتعلق بالماضي. وأما العزم الرسط بالاستقبال فهو أن يعقد مع الله عقدا مؤكدا ويعاهده بعهد وثيق أن لايعود إَلَى للكُ الدُّنُوبِ ولا إلى أمثالها كالذي يعلم في مرضه أنَّ الفاكهة تضرَّه مثلاً فيعزم عزما جزما أنه لايتناول الفاكهة مالم يزل مرضه فان هذا العزم يتأكد في الحال و إن كان يتصوّر أن تغلبه الشهوة في ثاني الحال ولكن لا يكون تائبا مالم يتأكد عزمه في الحال ولا يتصوّر أن يتم ذلك التائب في أوَّل أمره إلا بالعزلة والصمت وقلة الأكل والنوم و إحراز قوت حلال فان كان له مال موروث حلال أو كانت له حرفة يكتسب بها قدر الكفاية فليقتصر عليه فان رأس المعاصي أكل الحرام فكيف يكون تاثبا معالاصرار عليه ولايكتنى بالحلال وترك الشبهات من لايقدر على ترك الشهوات (۱) حدیث أی سعید الخدری المتفق علیه کان فیمن کان قبلکم رجل قتل تسعة وتسعین فسأل عن أعلم أهل الأرض الحديث هو متفق عليه كما قال المسنف من حديث أبي سعيد .

المعاملةوأر بابالقلوب وقد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك ثم يقرأ الفاتحة وأولسورة البقرة إلى المفلحون والآيتــين و إله كم إلهواحد وآية الكرسي والآيتــين بعدها وآمن الرسول والآية قبلها وشهد الله وقل اللهم مالك الملك و إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض إلى المحسنين ولقدجاءكم رسول إلى الآخر وقل ادعوا الله الأيتين وآخرالكهف من إن الذين آمنوا وذا النون إذ ذهب مغاضباإلىخيرالوارثين فسبحان الله حسين تمسون وحين تصبحون

وسبحان ربك إلى آخر السورة ولقدصدقالله وأولسورة الحديدإلى بذات الصدور وآخر سـورة الحشر من لوأنزلنا ثم يسبح ثلاثا وثلاثين وهكذا يحمد مثله ويكبرمثله ويتمها مائة بلاإله إلااللهوحده لاشريك له فاذا فرغ من ذلك يشتغل بتلاوة القرآن حفظا أومن المصحف أويشستغل ب**آنواع** ا**لأذكا**ر ولا يزال كذلك من غير فتور وقصور ونعاس فانالنومفهذا الوقت مكروه جدّا فان غلبه النوم فليقم في مصلاه قائما مستقبل القبلة **فان لم يذهب** النــوم بالتيام يخط خطوات

في المَّا كُولات والملبوسات وقد قال بعضهم من صـدق في ترك شهوة وجاهد نفسه لله حجع ممار لمييتل بها . وقال آخر من تاب من ذنب واستقام سبع سنين لميعد إليه أبدا.ومن مهمات التائب إذا لم يكن عالماً أن يتعلم مايجب عليه فىالمستقبل ومايحرمعليه حتى يمكنه الاستقامة و إن لم يؤثر العزلة لم تتم له الاستقامة المطلقة إلا أن يتوب عن بعض الذنوب كالذى يتوب عن الشرب والزنا والغصب مثلا وليست هذه تو بة مطلقة وقد قال بعض الناس إنّ هذه التو بة لاتصح وقال قائلون تصح ولفظ الصحة فى هــذا المقام عجــل بل نقول لمن قال لا تصح إن عنيت به أن تركه بعض الذنوب لايفيد أصلا بل وجوده كعدمه فما أعظم خطأك فانا نعلم أنَّ كثرة الذنوب سبب لكثرة العقاب وقلتها سبب لقلته ونقول لمن قال تصح إن أردت به أنَّ التو به عن بعضالذُنوب توجب قبولا يوصل إلى النجاة أوالفوز فهذا أيضا خطأ . بل النجاة والفوز بترك الجميع هذا حكم الظاهر ولسنا تتكلم في خفايا أسرار عفو الله فان قال من ذهب إلى أنها لاتصح إنى أردت به أن التو بة عبارة عنالندم وإنما يندم طيالسرقة مثلا لكونها معصية لالكونها سرقة ويستحيل أنيندم عليها دون الزنا إن كان توجعــه لأجل المعصــية فان العلة شاملة لهما إذ من يتوجع على قتل ولده بالسيف يتوجع علىقتله بالسكين لأن توجعه بفوات محبو به سواءكان بالسيفأو بالسكين فكذلك توجع العبد بفوات محبوبه وذلك بالمعصية سواء عصى بالسرقة أوالزنا فكيف يتوجع علىالبعض دون البعض فالندم حالة يوجبها العلم بكون العصية مفوتة للحبوب من حيث إنها معصية فلايتصوّر أن يكون على بعض المعاصي دون البعض ولو جاز هذا لجاز أن يتوب من شرب الحمر من أحد اللَّهُ نين دون الآخر فاناستحال ذلك من حيث إن المعصية في الحَمْرين واحد و إيمـا الدنان ظروف فكذلك أعيان المعاصي آلات للعصية والمعصية منحيث مخالفة الأمر واحدة فاذن معنى عدم الصحة أن الله تعالى وعد التاثبين رتبة وتلك الرتبة لاتنال إلا بالندم ولايتصوّر الندم على بعض المتاثلات فهو كالملك المرتب على الايجاب والقبول فأنه إذا لم يتم الايجاب والقبول نقول إن العقد لايصح أى لم تترتب عليه الثمرة وهو الملك وتحقيق هذا أنَّ ثمرة مجرَّد الترك أن ينقطع عنه عقاب ما تركه وتمرة الندم تكفير ماسبق فترك السرقة لا يكفر السرقة بل الندم عليها ولايتصوّر الندم إلا لكونها معصية وذلك يعم جميع المعاصي وهو كلام مفهوم واقع يستنطق المنصف بتفصيل به ينكشف الغطاء . فنقول التوبة عن بعض الذنوب لا تحاو إما أن تكون عن الكبائر دون الصغائر أوعن الصغائر دون الكبائر أوعن كبيرة دون كبيرة . أما التوبة عن الكبائر دون الصغائر فأم ممكن لأنه يعلم أن الكبائر أعظم عنـــد الله وأجلب لسخط الله ومقته والصغائر أقرب إلى تطرق العفو إليها فلايستحيل أن يتوب عن الأعظم ويتندّم عليه كالذي يجني على أهل الملك وحرمه ويجني على دابته فيكون خائفا من الجناية على الأهل مستحقرا للجناية على الدابة والنـــدم بحسب استعظام الذنب واعتقاد كونه مبعدا عنالله تعالى وهذا ممكن وجوده فىالشرع فقد كثر التائبون فىالأعصار الحالية ولم يكن أحد منهم معصوما فلا تستدعي التوبة العصمة والطبيب قد يحذر الريض العسل تحذيرا شديدا ويحذره السكر تحذيرا أخف منه علىوجه يشعر معه أنه ربمـا لايظهر ضمه السكر أصلا فيتوب الريض بقوله عن العسل دون السكر فهذا غيرمحال وجوده و إن أكلهما جميعا محكم شهونه ندم على أكل العسل دون السكر . الثانى أن يتوب عن بعض الكبائر دون بعض وهذا أيضا بمكن لاعتقاده أن بعض الكبائر أشد وأغلظ عند الله كالذي يتوبعن القتل والنهب والظلم ومظالم العباد لعلمه أن ديوانالعباد لايترك ومابينه و بينالله يتسارعالعفو إليه فهذا أيضا تمكن كما فيتفاوت

الكبائر والصغائر لأن الكبائر أيضا متفاوتة فيأنفسها وفي اعتقاد مرتكبها ، ولذلك قد يتوب عن بعض الكبائر التي لاتتملق بالعباد كما يتوب عن شرب الحرد دون الزنا مثلا ، إذ يتضح له أن الحرمفتاح الشرور وأنه إذا رال عقله ارتكب جميع المعاصي وهو لايدري فبحسب ترجح شرب الحر عنده ينبعث منه خوف يوجب ذلك تركا فيالستقبل وندما على الماضي . الثالث أن يتوب عن صغيرة أوصغائر وهومصر على كبيرة يعلم أنها كبيرة كالدى يتوب عن الغيبة أوعن النظر إلى غير الهوم أو مايجرى مجراه وهومصر" علىشرب الحمر فهو أيضا نمكن ووجه إمكانه أنه مامن مؤمن إلا وهوخائف من معاصيه ونادم على فعله ندما إما ضعيفا و إما قو يا ولكن كون لذة نفسه في للثالعصية أقوى من ألم قلبه في الحوف منها لأسباب توجب ضعف الحوف من الجهل والغفلة وأسباب توجب قوّة الشهوة فيكون الندم موجودا ولكنلا يكون مليا بتحريك العزم ولا قو يا عليه ، فان سلم عن شهوة أقوى منه بأن لم يعارضه إلا ماهو أضعَف قهرالحوف الشهوة وعلبها وأوجب ذلك ترك المعصية وقد تشتد ضراوةالفاسق بالحمر فلا يقدر على الصبر عنه وتكون له ضراوة ما بالغيبة وثلب الناس والنظر إلى غير الحرم وخوفه من الله قد بلغ مبلغا يقمع هذه الشهوة الضعيفة دون القوية فيوجب عليه جند الحوف انبعاث العزم للترك بل يقول هذا الفاسق فينفسه: إن قهرني الشيطان بواسطة غلبة الشهوة في بعض المعاصي فلا ينبغي أن أخلع العذار وأرخى العنان بالكلية بل أجاهده في بعض المعاصي فعساني أغلبه فيكون قهري له في البعض كفارة لبعض ذنو بي ، ولولم يتصوّر هذا لما تصور من الفاسق أن يصلى و يصوم ولقيل له إن كانت صلاتك لغير الله فلا تصح و إن كانت لله فاترك الفسق لله فان أمرالله فيه واحد فلا يتصور أن نقصد بصلاتك التقرّب إلى الله تعالى مالم تتقرب بترك الفسق وهذا محال بأن يقول لله تعالى على " أمران ولى على المخالفة فيهما عقو بتان وأناملي في أحدهما بقهر الشيطان عاجز عنه في الآخر فأنا أقهره فياً أقدر عليه ، وأرجو بمجاهدتي فيه أن يكفر عني بعض ماعجزت عنه بفرط شهوتي فكيف لايتصور هذا وهو حال كل مسلم . إذ لامسلم إلاوهو جامع بين طاعة الله ومعصيته ولاسبب له إلاهذا و إذا فهم هذا فهم أنغلبة الحوف للشهوة في بعض الدَّنُوب بمكن وجودها ، والخوف إذا كان من فعل ماض أورث الندم والندم يورث العزم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « الندم تو بة » ولم يشترط الندم على كل ذنب وقال « التاتب من الذنب كمن لاذنب له » ولم يقل التائب من الذنوب كلها و بهذه المعانى تبين سقوط قول القائل إن التوبة عن بعض الذنوب غيرمحكنة لأنها مماثلة فيحق الشهوة وفيحق التعوض إلى سخط الله تعالى، نم يجوز أن يتوب عن شرب الجر دون النبيذ لتفاوتهما في اقتضاء السخط و يتوبعن الكثيردون القليل لأن لكثرة الذنوب تأثيرا فكثرة العقوبة فيساعد الشهوة بالقدر الذي يعجز عنه ويترك بمض شهوته لله تعالى كالمريض الذى حذره الطبيب الفاكهة فالهقد يتناول قليلها ولكن لايستكثرمنها فقدحصل من هذا أنه لا يمكن أن يتوب عن شيء ولا يتوب عن مثله بل لابد وأن يكون ما تاب عنه مخالفا لما بقي عليه إمافى شدّة المصية و إمافى غلبة الشهوة و إذاحصل هذا التفاوت في اعتقادالتا تب تصور اختلاف حاله فى الخوف والندم فيتصور اختلاف حاله فى الترك فندمه على ذلك الذنب ووفاؤه بعزمه على الترك يلحقه بمن لم يذنب و إن لم يكن قداً طاع الله في جميع الأوامرو النواهي . فان قلت هل تصح تو به العنين من الزنا الذي قارفه قبل طريان العنة . فأقول لا ، لأن التو به عبارة عن ندم يبعث العزم على الترك فيا يقدر على فعله ومالايقدر على فعله فقد انعدم بنفسه لابتركه إياه ولسكنيأقول لوطرأ عليه بعدالعنة كشفومعرفة تحقق به ضرر الزنا الذىقارفه وثارمنه اجتراق وتحسيح وندم بحيث لوكانت شهوة الوقاع به باقية

نحو القبىلة ويتأخر بالخطوات كذلك ولا يستدء القبلة فغي إدامة استقبال القبلة وترك الكلام والنومودوام الذكر في هذا الوقت أثركبير وبركة غير قليلة . وجدنا ذلك بحمد الله ونوصى به الطالبين ، وأثر ذلك في حق من يجمع في الأذ كار بين القلب واللسانأ كثروأظهر وهذا الوقتأولاالنهار والنهار مظنة الآفات فاذا أحكم أوّله بهذه الرعاية فقدأحكم بنيانه وتبتنى أوقات النهار جميعا طي هذا البناء فاذا قارب طــــاوع الشمس يبتسدى بقراءة المسبعات العشر

وهى من تعليم الحضر عليه السلام علمها ابراهيم التيمي وذكر أنه تعامها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وينال بالمداومة عليها جميع التفرق في الأذكار والدعوات ٢ وهي عشرة أشياء سبعة سبعة الفاتحة والمعوَّدْتَانَ وقل هو الله أحد وقل يا أبها الكافرون وآية الكرمبي وسبحان الله والحمد لله ولاإلهالا آلله والله أكبر والصلاة على النبى وآله و يستغفر لنفسه ولوالديه وللؤمنين والمؤمنات و يقول سبعااللهم أفعل بی و مهم عاجلاوآجلا فى الدين والدنيا والآخرة

لكانت حرقة الندم تقمع تلك الشهوة وتغلبها فانى أرجو أن يكون ذلك مكفرا لذنبه وماحيا عنه سيشته إذ لاخلاف فى أنه لوتاب قبل طريان العنة وماتعقيبالتو بة كان والتائبين و إن لم يطرأ عليه حالة تهييج فيها الشهوة وتتيسر أسباب قضاء الشهوة ولكنه تاثب باعتبار أن ندمه بلغمبلغا أوجب صرف قصده عن الزنا لوظهر قصده فاذن لايستحيل أن تبلغ قوة الندم في حق العنين هذا المبلغ إلا أنه لايعرفه من نفسه فان كل من لايشتهي شيئًا يقدّر نفسه قادرًا على نركه بأدنى خوف والله تعالى مطلع علىضميره وعلى مقدار ندمه فعساه يقبله منه بل الظاهر أنه يقبله والحقيقة في هذا كله رَجِع إلى أن ظلمة المسية تمحى عن القاب بشيئين : أحدها حرقة الندم ، والآخر شدة المجاهدة بالترك فىالمستقبل وقدامتنعت المجاهدة بزوال الشهوة ولكن ليسمحالا أن قوىالندم بحيث يقوى على محوها دون المجاهدة ولولا هذا لقلنا إن التو بة لانقبل مالم يعش التائب بعد التو بة مدة يجاهد نفسه في عين تلك الشهوة مراتكثيرة وذلك بما لايدل ظاهر الشرع على اشتراطه أصلا. فان قات إذا فرضنا تاثبين أحدهما سكنت نفسه عن النزوع إلى الذنب والآخر بتى فى نفسه نزوع إليه وهو يجاهدها و يمنعها فايهما أفضل ?. فاعلم أن هذا بمبا اختلف العلماء فيه ، فقال أحمد بن أبي الحواري وأصحاب أبي سليمانالداراني إن الحجاهد أفضل لأن له مع التو بة فضل الجهاد.وقال علماء البصرة ذلك الآخر أفضل لأنه لو فتر في تو بته كان أقرب إلى السلامة من المجاهد الذي هو في عرصة المنتور عن الجاهدة وماقاله كل واحد من الفر يقين لايحلو عن حق وعن قصور عن كال الحقيقة والحقفيه أن الله ي انقطع نزوع نفسه له حالتان : إحداها أن يكون انقطاع نزوعه إليها بفتور في نفس الشهوة فقط فالمجاهد أفضلمن هذا إذ تركه بالمجاهدة قد دل على قوّة نفسه واستيلاء دينه علىشهوته فهو دليل قاطع على قوّة اليقين وعلى قوّة الدين ، وأعنى بقوّة الدين قوة الاراد التي ننبعث باشارة اليةين وتقمع الشهوة المنبعثة باشارة الشياطين فهاتان قوتان تدل المجاهدة عليه اقطعا وقول القائل إنهذا أسلم إذ لوفتر لايعود إلىالذنب فهذا صميح ولكن استعمال لفظ الأفضل فيه خطأ وهوكـقول القائل العتين أفضل من الفحل لأنه فيأمن منخطر الشهوة والصبي أفضل من البالغ لأنه أسلم والمفلس أفضل من الملك القاهر القامع لأعداله لأن المفلس لاعدو له والملك ربما يغلب من أو إن غلب من أن وهذا كلام رجل سليم القلب قاصر النظر على الظواهر غيرعالم بأن العز" فىالأسطار وأن العاو شرطه اقتحام الاغرار بل كقول القائل الصياد الذي ليس له فرس ولا كاب أفضل في صناعة الاصطياد وأعلى نبة من صاحبالكاب والفرس لأنه آمن من أن يجمح به فرسه فتنكسر أعضاؤه عند السقوط على الأرض وآمن من أن يعضه الكاب و يعتدى عليه وهذا خطأ بل صاحب الفرس والكاب إذا كان قو يا عالمًا بطريق أديبهما أعلى رتبة وأحرى بدرك سعادة الصيد . الحالة الثانية : أن يكون بطلان النزوع بسبب قوة اليقين وصدق المجاهدة السابقة إذ بلغ مبلغا قمع هيجان الشهوة حتى تأدّبت بأدب الشرع فلا تهيج إلا بالاشارة من الدين وقد سكنت بسبب استيلاء الدين عليها فهذا أعلى رتبة من المجاهد المقاسي لهيجان الشهوة وقمعها؟ وقول القائل ليس لذلك فضل الجهاد قصور عن الاحاطة يمقضود إلجهاد فان الجهاد ليسمقصودا لعينه بلالمقصود قطع ضراوةالعد وحتىلا يستجراك إلىشهواته وان مجرعن استجرارك فلايصدك عن ساوك طريق الدين فاداقهر تهوحصا بالمقصود فقدظفرت ومادمت فى المجاهدة فأنت بعد في طلب الظفر ومثاله كمثال من قهر العدو" واسترقه بالام افة إلى من هومشغول بالجهاد فى صف القتال ولايدرى كيف يسلم ومثاله أيضامثال من علم كاب الصيد و، إض الفرس فهما ناتح الن عنده بعد ترك الكاب الضراوة والفرس الجماح بالاضافة إلى من هو مشغول بمقاساة التأديب بعد ولقدزل

في هذا فريق فظنوا أن الجهاد هو المقسود الأقصى ولم يعاسوا أن ذلك طلب للخلاص من عوائق الطريق وظن آخرون أنقمعالشهوات وإماطتها بالكلية مقصود حتىجرس بعضهم نفسه فعجز عنه فقال هذا عال فكذب بالشرع وسلك سبيل الاباحة واسترسل في انباع الشهوات وكل ذلك جهل وضلال وقد قررنا ذلك في كتاب رياضة النفس من ربع المهلكات . فان قلت في ا قولك في تائيين أحدهانسي الذنب ولميشتغل بالتفكرفيه والآخرجعله نصبعينه ولايزال يتفكرفيه ويحترق ندما عليه فأيهما أفضل. فاعلم أن هذا أيضا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم حقيقة التو بة أن تنصب ذنبك بين عينيك . وقال آخرحقيقة التو بة أن تنسى ذنبك وكلواحد من المذهبين عندناحق ولكن بالاضافة إلى حالين وكلام المتصوفة أبدا يكون قاصرا فانعادة كلواحد منهم أن يخبر عن حال نفسه فقط ولايهمه حال غيره فتختلف الأجو بة لاختلاف الأحوال وهذا نقصان بالاضافة إلى الهمة والارادة والجدّ حيث يكون صاحبه مقصورالنظر على حال نفسه لايهمه أصغيره إذطريقه إلى الله نفسه ومنازله أحواله وقديكون طريق العبد إلى الله العلم فالطرق إلى الله تعالى كثيرة وإن كانت مختلفة فى القرب البعد والله أعلم بمن هوأهدى سبيلا مع الاشتراك فيأصل الهداية. فأقول تسوّر الذنب وذكره والتفجع عليه كال فحق المبتدى ولأنه إذا نسيه لم يكثر اجتراقه فلاتقوى إرادته وانبعاثه لساوك الطريق ولأن ذلك يستخرج منه الحزنوالحوفالوازع عنالرجوع إلىمثله فهو بالاضافة إلىالغافلكال ولكنهبالاضافة إلىسالك الطّريق نقصان فانه شغلمانع عن ساوك الطريق بلسالك الطريق ينبني أن لا يعرج عي غيرالساوك فانظهرله مبادى الوصول وآنكشف له أنوارالمعرفة ولوامع الغيب استغرقه ذلك ولم يبق فيه متسع للالتفات إلى ماسبق من أحواله وهوالكمال بالوعاق المسافر عن الطريق إلى بلد من البلاد نهر حاجز طال تعبالماً فو في عبوره مدة من حيث إنه كان قد خرب جسره من قبل فاوجلس على شاطى النهر بعد عبوره يبكي متأسفا على تخريبه الجسر كان هذا مانعا آخر اشتغل به بعد الفراغ من ذلك المانع ، نم إن لم يكن الوقت وقت الرحيل بأن كإن ليلا فتعذر السلوك أوكان على طريقه أنهار وهو يخاف طي نفسه أن يمر بها فليطل بالليل بكاؤه وحزبه على تخر يب الجسر ليدأ كد بطول الحزن عزمه على أن لا يعود إلى مثله فان حصل له من التنبيه ماوثق بنفسه أنه لا يعود إلى مثله فساوك الطريق أولى به من الاشتغال بذكر تخريب الجسر والبكاء عليه وهذا لايعرفه إلا من عرف الطريق والمقصد والعائق وطريق الساوك وقد أشرنا إلى تاو يحات منه في كتاب العلم وفير بع المهلكات بل نقول شرط دوام التو بة أن يكون كثير الفكر فى النعيم فى الآخرة لنزيد رغبته ولكن إن كانشابا فلاينبنى أن يطيل فكر وفكل ماله نظير فىالدنيا كالحوروالقصور فانذلك الفكر ربمايحرك رغبته فيطلبالعاجلة ولايرضى الآجلة بل ينبغي أن يتفكر في لذة النظر إلى وجه الله تعالى فقط فذلك لانظير له في الدنيا فكذلك مذكر الذنب قد يكون محركا للشهوة فالمبتدى أيضا قد يستضربه فيكون النسيان أفضلله عند ذلك ولا يصد نك غن التصديق بهذا التحقيق ما يحكى لك من بكاء داود ونياحته عليه السلام فان قياسك نفسك على الأنبياء قياس في غاية الاعوجاج لأنهم قدينزلون في أقوالهم وأفعالهم إلى السرجات اللائقة بأعمهم فانهم مابعثوا إلا لارشادهم فعليهم التلبس بما تنتفع أعمهم بمشاهدته وإن كان ذلك نازلا عن ذروة مقامهم فلقد كان فىالشيوخ من لايشير على مريده بنوع رياضة إلاو يحوض معه فيها وقدكان مستغنيا عنها لفراغه عن المجاهدة ونأديب النفس تسهيلا للامر على المريد ولذلك قال صلى اقه عليه وسلم ﴿ أَمَا إِنِّي لَا أَنْسَى وَلَكُنَّ أَنْسَى لأَشْرَعَ (١) ﴾ وفي لفظ ﴿ انْمَا أَسْهُو لأَسْنَ ﴾ • (٩) حديث أما إنى لاأنسى ولكن أنسى لأشرّع ذكره مالك بلاغًا بنير إسناد وقال ابن عبد البرّ

ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مـــولانا ما نحن له أهل إنك غفورحليم جوادكريم ر وفرحيم . وروى أن ابراهيم التيمي لما قرأهذه بعد أن تعلمها من الخضرر أى فى المنام أنه دخل الجنة ورأى الملائكة والأنبياء عليهم السلام وأكل من طعام الجنة وقيل إنه مكث أربعة أشهر لم يطعم وقيل لعله كان ذلك لكونه أكلمن طعام الجنة فاذا فرغ من المسبعات أقبل عـــلى التسبيــح والاستغفار والتلاوة الى أن تطلسع الشمس قدر رمح .

ولا تعجب من هذا فان الأمم في كنف شفقة الأبنياء كالصبيان في كنف شفقة الآباء وكالمواشى في كنف الرعاة أماترى الأب إذا أراد أن يستنطق ولده السبي كيف ينزل إلى درجة نطق السبي كاقال صلى الله عليه وسلم للحسن «كنح كنح (١)» لما أخذ عرة من عمر الصدقة ووضعها في فيه وما كانت فساحته تقصر عن أن يقول ارم هذه التحرة فانها حرام ولكنه لما علم أنه لايفهم منطقه ترك الفصاحة ونزل إلى لكنته بل الذي يعلم شاة أوطائر ايصوت به رغاء أوصفيرا تشبها بالبهيمة والطائر تلطفا في تعليمه فاياك أن تغفل عن أمثال هذه الدقائق فانها مزلة أقدام العارفين فضلا عن الغافلين، نسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه

بيان أقسام العباد فى دوام التو بة

اعلم أن التائبين في النو به علىأر بع طبقات . الطبقة الأولى : أن يتوب العاصي و يستقيم في النو بة إلىآخرعمره فيتدارك مافرط من أمره ولايحدّث نفسه بالعود إلىذنو بهإلا الزلات التي لاينفكالبشر عنها فىالعادات مهما لم يكن فى رتبة النبوّة فهذا هوالاستقامة على التو بة وصاحبه هوالسا بق بالحيرات المستبدل بالسيئات حسنات وامم هذه التو بة التو بة النصوح واسم هذه النفس الساكنة النفس المطمئنة التي ترجع إلى ربها راضية مرضية وهؤلاء هم الذين إليهم الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم «سبق المفردون المستهترون بذكر الله تعالى وضع الذكر عنهم أوزارهم فوردوا القيامة خفافا (٢٠)» فان فيه إشارة إلى أنهم كانوا تحت أوزار وضعها الذكرعنهم وأهل هذه الطبقة على رنب من حيث النزوع إلى الشهوات فمن تائب سكنت شهواته تحت قهر المعرفة ففتر نزاعها ولم يشغله عن الساوك صرعها و إلى من لاينفك عن منازعة النفس ولكنه ملى بمجاهدتها وردها ثم تتفاوت درجات النزاع أيضا بالكثرة والقلة وباختلاف المدة وباختــلاف الأنواع وكذلك يختلفون من حيث طول العمر فمن محتطف بموت قريبا من تو بته يفبط علىذلك لسلامته وموته قبلالفترة ومن ممهل طال جهاده وصبره وتمادت استقامته وكثرت حسناته وحال هذا أعلا وأفضل إذكل سيئة فأنمآ تمحوها حسنة حتىقال بعض العلماء إنما يكفرالذنب الذى ارتكبه العاصيأن يتمكن منه عشرممات مع صدق الشهوة ثم يصبر عنه ويكسرشهوته خوفا منالله تعالى واشتراط هذا بعيد و إنكان لاينكرعظم آثره لوفرض ولكن لاينبغى للريدالضعيف أن يسلك هذا الطريق فتهيج الشهوة وتحضر الأسباب حتى يتمسكن ثم يطمع في الانكفاف فانه لايؤمن خروج عنان إلشهوة عن اختياره فيقدم على المعصية وينقض تُو بته بّل طريقها الفرار من ابتداء أســبابه الميسرة له حتى يسد طرقها على نفسه و يسمى مع ذلك في كسر شهوته بما يقدر عليه فبه تسلم تو بته في الابتداء . الطبقة الثانيــة : تائب سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وترك كبائر الفواحش كلها إلا أنه ليس ينفك عن ذنوب تعتريه عليها ولمكنه كلما أقدم عليها لام نفسه وندم وتآسف وجدد عزمه على أن يتشمر للاحتراز من لانوجد في الموطأ إلا مرسلا لاإسناد له وكذا قال حمزة السكناني إنه لميرد من غير طريق مالك وقال أبوطاهم الاتماطي وقد طال بحثي عنه وسؤالي عنه للأمة والجفاظ فلم أظفر به ولا ممعت عن أحد أنه ظفر به قال وادعى بعض طلبة الحديث أنه وقع له مسندا (١) حديث أنه قال للحسن كخ كمخ لما أخذ تمرة من الصدقة ووضعها في فيسه البخاري من حديث أبي هريرة وتقدم في كتاب الحلال والحرام (٢) حديث سبق المفردون المستهترون بذكر الله الحديث الترمذي من حديث أبي هريرة

روی عن رسول ا**ق** صلى الله عليه وسلم أنه قال والأن أقعد فى مجلس أذكر الله فيه من صلاة الغداة إلى طاوع الشمس أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب، مرسلي ركعتين قبــل أن ينصرف من مجلسه فقد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلى الركعتين و بهاتين الركعتين تتبيين فائدة رعاية هذا الوقت و إذا صلى الركعتين بجمع هم وحضور فهم وحسن تدبر لما يقرأ يجد في باطنسمه أثرا ونورا وروحا وأنسا إذاكان صادقا والذى بجده

أسبابها التي تعرَّضه لها وهــذه النفس جديرة بأن تكون هي النفس اللوامة إذ تاوم صاحبها على مانستهدف له من الأحوال الذميمة لاعن تصميم عزم وتخمين رأى وقصد وهذه أيضا رتبة عالية و إن كانت نازلة عن الطبقة الأولى وهيأغلب أحوال التائبين لأن الشر معجون بطينة الأدمى قاماً ينفك عنه و إنما غاية سعيه أن يغلب خبيره شره حتى يثقل ميزانه فترجح كفة الحسنات فأما إن تخاو بالكلية كفة السيئات فذلك في غاية البعد وهؤلاء لهم حسن الوعد من الله تعالى إذ قال تعالى ـ الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللم إن ر بك واسع المغفرة ـ فـكل إلمـام يقع بصغيرة لاعن توطين نفسه عليه فهوجدير بآن يكون من اللم المعفوّعنه قال تعالى ــ والذين إذا فعاوا فاحشة أوظاموا أنفسهمذكروا اللهفاستغفروا لذنو بهمافأنى عليهم معظامهملأ نفسهم لتندمهم ولومهمآ نفسهم عليه و إلى مثل هذه الرتبة الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم فيارواه عنه على كرم الله وجهه «خياركم كل مفتن تواب<sup>(۱)</sup>» وفي خبر آخر «المؤمن كالسَّفبلة ينيء أحيانا و يميل أحيانا<sup>(۲)</sup>» وفي الخبر «لابد للؤمن من ذنب يأتيه الفينة بعد الفينة (٣) أي الحين بعد الحين فسكل ذلك أدلة قاطعة على أن هذا القدر لاينقض التوبة ولايلحق صاحبها بدرجة المصرين ومنيؤيس مثل هذا عن درجة التائبين كالطبيب الذي يؤيس الصحيح عن دوام الصحة بمايتناوله من الفواكه والأطعمة الحارة ممة بعد أخرى من غير مداومة واستمرار وكالفقيه الذي يؤيس المتفقه عن نيل درجة الفقهاء بفتوره عن التكرار والتعليق فيأوقات نادرة غيرمتطاولة ولاكثيرة وذلك يدل عي نقصان الطبيب والفقيه بل الفقيه في الدين هو الذي لايؤ يس الحلق عن درجات السعادات بما يتفق لهم من الفترات ومقارفة السيئات المختطفات قال النبي عَلِينِ «كل بن آدم خطاءون وخير الخطائين التوابون المستغفرون (٤٠)» وقال أيضا «المؤمن واه راقع فيرهم من مات طير وقعه (٥٠) «أي واه بالذنوب راقع بالتو بة والندم وقال تعالى \_ أولئك يؤتون أجرهم رتين بماصبروا و يدرءون بالحسنة السيئة \_ فماوصفهم بعدم السيئة أصلا. الطبقة الثالثة : أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدة ثم تغلبه الشهوات في بعض الدُّنوب فيقدم عليهاعن صدق وقصد شهوة لعجزه عن قهرالشهوة إلاأنه معذلك مواظب على الطاعات وتارك جملة من الذنوب معالقدرة والشهوة و إنماقهرته هذه الشهوة الواحدة أوالشهوتان وهو يود لوأقدره الله تعالى على قممها وكفاه شرهاهذا أمنيته فيحال قضاء الشهوة وعند الفراغ يتندم ويقول ليتني لمأفعله وسأتوب عنه وأجاهد نفسي في قهرها لكنه تسوّل نفسه و يسوف تو بته مرة بعــد آخرى و يوما بعد يوم فهذه النفس هي التي تسمى النفس المسوّلة وصاحبها من الدين قال الله تعالى فيهم ــ وآخرون اعترفوا بذنو بهم خُلطواعملا صالحا وآخرسيثا فأمره منحيث مواظبته على الطاعات وكراهته لما تعاطاه مرجق (١) حديث على خياركم كل مفتن تواب البيهقي في الشعب بسند ضعيف (٢) حديث المؤمن كالسنبلة تنيء أحيانا وتميــل أحيانا أبو يعلى وابن حبان فيالضعفاء من حديث أنس والطبراني من حديث عمار بن ياسر والبيهتي في الشعب من حديث الحسن مرسلا وكلها ضعيفة وقالواتقوم بدل تنيء وفي الأمثال للرامهر مني إسناد جيد لحديث أنس (٣) حديث لابد للؤمن من ذنب يأتيــه الفينة بعــد الفينة الطبراني والبيهق في الشعب من حديث ابن عباس بأسانيد حسنة (٤) حديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين الستغفرون الترمذي واستغربه والحاكم وصحح إسناده من حديث أنس وقال التوّابون بدل المستغفرون . قلت فيسه على بن مسعدة ضعفه البخاري (٥) حديث المؤمن واه راقع فخيرهم من مات على رقعه الطبراني والبيهقي في الشعب من حديث جابر اسند ضعيف وقالا فسعيد بدل غيرهم .

من البركة تواب معجل له على عمله هذا وأحب أن يقــــرا في هاتين الركعتين في الأولى آية الـكرسي وفى الأخرى آمن الرســـول والله نور 'السموات والأرض إلىآخرالآيةوتكون نيته فيهما الشكرالله على نعــــمه في يومه وليلته نميصليركعتين أخريين يقرأ المعودتين فيهما فى كل اركعة سورة وسكون صلاته هسنده ليستعيد بالله تعالى من شر يومه وليلته ويذكر بعد هاتين الركعتين كلات الاستعاذة فيقول أعوذ باسمك وكلتك النامة منشرالسامة والهامة

فعسى الله أن يتوب عليه وعاقبته مخطرة من حيث نسويفه وتأخيره فر بما يختطف قبل التو بة ريعاً يختطف قبل التو بة ريقع أمره فى الشيئة فان تداركه الله بفضله وجبركسره وامتن عليه بالتو بة التحق بالسابقين و إن غلبته شقوته وقهرته شهوته فيخشى أن يحق عليه فى الحاتمة ماسبق عليه من القول فى الأزل لأنه مهما تعذر على المنافقة مثلا الاحتراز عن شواغل التعلم دل تعذره على أنه سبق له فى الأزل أن يكون من الجاهلين

والعجب من عقل هذا المعتوه وترو بجه حماقته في صيغة حسنة إذ يقول إن الله كريم وجنته ليست

(١) حديث إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة الحديث متفق عليه من حديث سهل بن سعد دون قوله سبعين سنة ولمسلم من حديث أبى هريرة إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة الحديث ولأحمد من رواية شهر بن حوشب عن أبى هريرة إن الرجل ليعمل بعمل أهل

الحبر سبعين سنة وشهر مختلف فيه .

فيضعف الرجاء في حقه و إذا يسرت له أسباب المواظبة على التحصيل دل على أنه سبق له في الأزل أن يكون من جملة العالمين فكذلك ارتباط سعادات الآخرة ودركاتها بالحسنات والسيئات بحكم تقدير مسبب الأسباب كارتباط المرض والصحة بتناول الأغذية والأدوية وارتباط حصول فقه النفس الديبه تستحق المناصب العلية فيالدنيا بترك الكسل والمواظبة على تفقيه النفس فكما لايصلح لمصب الرياسة والقضاء والتقدم بالعلم إلانفس صارت فقيهة بطول التفقيه فلا يصلح لملك الآخرة ونعيمها ولاللقرب من رب العالمين إلا قلب سليم صار طاهرا بطول التزكية والتطهير هكذا سبق في الأزل بتدبير رب الأرباب ولذلك قال تعالى \_ ونفس وماسوّاها فألهمها فجورها وتقواها قدأفاح من زكاها وقدخاب من دساها \_ فهما وقع العبد في ذنب فصار الذنب نقدا والتو بة نسيئة كان هذا من علامات الحذلان قال صلى الله عليه وسلم «إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة حتى يقول الناس إنه من أهلها ولا يبقى بينه وبين الجنة إلاشبر فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النارفيدخاها (١) » فاذن الخوف من الحاتمة قبل التوبة وكل نفس فهو خاتمة ماقبله إذ يمكن أن يكون الموت متصلابه فليراقب الأنفاس و إلا وقع في المحذور ودامت الحسرات حين لاينفع التحسر . الطبقة الرابعة : أن يتوب و يجرى مدة على الاستقامة ثم يعود إلى مقارفة الذف أو الذنوب من غــير أن يحدث نفسه بالتو بة ومن غير أن يتأسف على فعله بل ينهمك انهماك الغافل في اتباع شهواته فهذا من جملة المصرين وهذه النفس هي النفس الأمارة بالسوء الفرارة من الخيرو يخاف على هذا سوء الخاتمة وأمره في مشيئة الله فان ختم له بالسوء شقى شقاوة لا آخر لهما و إن ختم له بالحسني حتى مات على التوحيد فينتظر له الخلاص من النار ولو بعد حين ولايستحيل أن يشمله عموم العفو بسبب خني لانطلع عليه كا لايستحيل أن يدخل الانسان خرابا ليحد كنزا فيتفق أن يجده وأن يجلس فيالبيت ليجعله الله عالما بالعاوم من غير تعلم كأكان الأنبياء صاوات الله عليهم فطلب المغفرة بالطاعات كطلب العلم بالجهد والتكرار وطلب المال بالتجارة وركو البحار وطلبها بمجردالرجاء معخرات الأعمال كطلب الكنوز فيالمواضع الخربة وطلب العاوم من تعليم الملائكة وليت من اجتهدتعلم وليت من انجر استغنى وليت من صام وصلى غفرله فالناس كلهم محرومون إلا العالمون والعالمون كلهم مجرومون إلاالعاماون والعاماون كالهم محرومون إلاالمخلصون والمخلصون علىخطر عظيم وكما أنءمن خرب بيته وضيع ماله وترك نفسه وعياله جياعا يزعمأنه ينتظر فضل الله بأن يرزقه كنزا يحده تحت الأرض في بيته الخرب يعدّ عند ذوى البصائر من الحمقي والمغرورين و إن كان ما ينتظره غرمستحيل في قدرة الله تعالى وفضله فكذلك من ينتظر المغفرة من فضل الله تعالى وهومقصرعن الطاعة مصرعى الدنوب غيرسالك سبيل الغفرة يعد عندأر باب القاوب من العتوهين

وأعوذ باحك وكلتك التامة من شر عدامك وشر عبادك وأعوذ باسمك وكلتك التامة من شرما بحرى به الليل والنهار إن ربى الله لا إله إلاهو علمه توكات وهورب العرش العظيم ويقول بعد الركعتين الأوليين اللهم إنى أصبحت لا أستطيع دفع ماأكره ولاأملك نفع ماأرجو وأصبحت مرتهنا بعملي وأصبح أمرى بيد غيرى فلا فقير أفقر مني اللهم لاتشمت بي عدو"ي ولاتسي في صديق ولا تجعل مصيبتي في ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمى ولاتسلط على من تضيق على مثلى ومعصيق ليست تضره ثمراه يركب البحار و يقتحم الأوعار فى طلساك ينار و إذا قيل له إن الله كريم و دنانير خزائنه ليست تقصر عن فقرك وكساك بترك التجارة ليس يصرك فاجلس فى بيتك فعساه يرزفك من حيث لاتحتسب فيستحمق قائل هذا الكلام و يستهزى به و يقول ماهذا الهوس السياء لا يمطرفها ولافضة و إيما ينال ذلك بالكسب هكذا قدره مسبب الأسباب وأجرى به سنته ولا تبديل لسنة الله ولايعلم المفرور أن رب الآخرة ورب الدنيا واحد وأن سنته لا تبديل لها فيهما جميعا وأنه قد أخبر إذ قال وأن ليس للانسان إلاماسي و كيف يتبقد أنه كريم فى الآخرة وليس بكريم فى الدنيا وكيف يقول ليس مقتضى الكرم الفتور عن كسبالمال ومقتضاه الفتور عن العمل الملك فى الدائم وأن ذلك تحكم الكرم يعطيه من جهد فى الآخرة وهذا يمنعه مع شدة الاجتهاد فى غالب الأمر فى الدنيا وينسى قوله تعالى و فى السهاء رزقكم وما توعدون و فنعوذ بالله من العمى والضلال فى هذا إلاانتكاس عى أم الرأس وانعماس فى ظلمات الجهل وصاحب هذا جدير بأن يكون داخلا تحتقوله تعالى و ولوترى إذ الحبرمون تاكسوا رموسهم عند ربههر بنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا فارجعنا نسمى وعند نعمل صالحا و أي المورن الكن المنان إلا ماسى و فارتياب السائق ذلك لا يمكن من الانقلاب و يحق عليه العذاب فنعوذ بالله من دواحى الجهل والشك والارتياب السائق بالضرورة إلى سوء النقلب والمات .

بيان ماينبني أن يبادر إليه التائب إن جرى عليه ذب إما عن قصد وشهوة غالبة أوعن إلمام محكم الاتفاق

اعلم أن الواجب عليه التو بة والندم والاشتفال بالتسكفير بحسنة تضاده كاذكرنا طريقه فان لم تساعده النفس على العزم على الترك لفلبة الشهوة فقد عجز عن أحد الواجبين فلا ينبغى أن يترك الواجب الثانى وهو أن يدراً بالحسنة السيئة لميحوها فيكون عمن خلط عملا صالحا وآخر سبئا فالحسنات المسكفرة للسيئات إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوارح ولتكن الحسنة في محل السيئة وفيا يتعلق بأسبابها ويكون ذله بحيث يظهر لسائر العباد وذلك بنقصان كبره فيا بينهم فما للعبد الآبق المذنب وجه فيكون ذله بحيث يظهر لسائر العباد وذلك بنقصان كبره فيا بينهم فما للعبد الآبق المذنب وجه فبالاعتراف بالظلم والاستففار فيقول رب ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر في ذو في وكذلك يكثر من ضروب الاستففار كا أوردناه في حكتاب الدعوات والأذكار . وأما بالجوارح فبالطاعات من ضروب الاستففار كا أوردناه في حكتاب الدعوات والأذكار . وأما بالجوارح فبالطاعات والصدقات وأنواع العبادات وفي الآثار مايدل على أن الذنب إذا أتبع بمانية أعمال كان العفو عنه مرجوا أر بعة من أعمال القلوب وهي أن تصلى عقيب الذنب وتخوف العقاب عليه ورجاء المففرة له وأر بعة من أعمال الجوارح وهي أن تصلى عقيب الذنب ركعتين ثم تستففر الله تعلى بعدها سبعين من و تقول سبحان الله العظيم و بحمده مائة من تتصدق بصدقة ثم تصوم يوما وفي بعض الآثار تسبخ الوضوء و تدخل المسجد و تصلى ركبتين (١) وفي بعض الأخبار تصلى أر بع ركعات (٢) وفي بعض الأخبار تصلى أر بع ركعات (٢)

(۱) أثر إن من مكفرات الذنب أن تسبخ الوصوء وتدخل المسجد وتصلى ركمتين أصحاب السنن من حديث أى بكر الصديق رضى الله عنه مامن عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلى ثم يستغفرالله إلا غفر الله له لفظ أنى داود وهو فى الكبرى للنسائى مرفوعا وموقوفا فلعل المسنف عبر بالاثر لارادة الموقوف فذكرته احتياطا و إلافالآثار ليست من شرط كتابى (٣) حديث التكفير بسلاة أربع ركفات ابن مردويه فى التفسير والبيهتى فى الشعب من حديث ابن عباس قال كان رجل

بالبرحم اللهم إنى أعوذ بك من الذنوب الق تزيل النعم وأعوذ بك من الذبوب الق توجب النقم ثم يعسلي ركمتين أخريين بنية الاستخارة لكل عمل يعمله في يومه وليلته وهمنيذه الاستخارة تحكون بمعني الدعاء على الاطلاق وإلا فالأستخارة الق وردت بها الأخبار مي التي يصليها أمام كل أمر يريده ويقرأ فيهانين الركعتين ـ قل يا أيها الكافرون . وقل هو الله أحد \_ و يقرأدعاء الاستخارة كم سبق الباب ويقول فسيه كل قول وعمل أرىده

في هذا اليوم اجعل فيه الحيرة . ثم يعسسلى ركعتين أخريين يقرأ فىالأولى سورةالواقعة وفي الأخرى سنورة الأعلى ويقول بعدها اللهم صل على عمد وطي آل محمد واجعل حبك أحب الأشياء إلى وخشيتك أخوف الأشياء عندي واقطع عنى حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك وإذا أقررت أعسين أهل الدنيا بدنياهم فأقرر عيني بعبادتك واجعل طاعتك في كل شيء من يا أرحم الراحمين م يسلى بعد ذلك ركعتين يقرأ فيهسما شيئًا من حزبه من القرآن ثم بعد ذاك

وفى الخبر « إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمكفرها السر بالسر والعلانية بالعلانية (١٦) » ولذلك قيل صدقة السرُّ مُكفر ذَّنوب الليل وصدقة الجهر تُكفر ذَّنوب النهار ، وفي الحبر الصحيح ﴿ أَنْ رَجُّلَا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عالجت امرأة فأصبت منها كلُّ شي إلا السيس فاقض على" بحكم الله تعالى فقال صلى الله عليه وسلم أوماصايت معنا صلاة الغداة قال بلى فقال صلى الله عليه وسلم إن الحسنات يذهبن السيئات (٢٧)، وهذا يدل على أن مادون الرنا من معالجة النساء صغيرة إذ جعل. الملاة كفارة له بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم «الصاوات الخس كفارات لما يينهن إلاالكبائر» فعلى الأحوال كلها ينبنى أن يحاسب نفسه كل يوم ويجمع سيئاته ويجتهد في دفعها بالحسنات . فان قلت فكيف يكون الاستففار نافعا من غير حل عقدة الاصرار ، وفي الحبر ﴿ المستغفر من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بآيات الله (٣) ، وكان بعضهم يقول أستغفرالله من قولى أستغفر الله ؟ وقيل الاستغفار بالسان تو بة الكذابين . وقالت رابعة العدوية : استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير . فاعلم أنه قد ورد في فضل الاستغفار أخبارخارجة عن الحصر ذكرناها في كتاب الأذكار والدعوات حقّ قرن الله الاستففار ببقاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال تعالى \_ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون \_ فكان بعض الصحابة يقول كان لنا أمانان ذهب أحدهما وهو كون الرسول فينا و بـقى الاستغفار معنا فان ذهب هلكنا (٢٤). فنقول : الاستغفار الذي هو تو بة الكذابين هو الاستغفار بمجرّد اللسان من غير أن يكون للقلب فيه شركة كمايةول الانسان بحكم العادة وعن رأس الغفلة أستغفر الله وكمايقول إذاسمع صفة النار نعوذ بالله منها من غيرأن يتأثر به قلبه ، وهذايرجع إلى مجرَّد حركة اللسان ولاجدوى له فأما إذا انضافإليه تضرع القلب **إلى الله** تعالى وابتهاله في سؤال المففرة عن صدق إرادة وخاوص تية ورغبة فهذه حسنة في نفسها فتصلح لأن تدفع بها السيئة ، وهلي هذا تحمل الأخبار الواردة في فضل الاستغفار حتى قال صلى الله عليه وسلم « ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة (٥٠ » وهو عبارة عن الاستغفار بالقلب والتوبة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهوى امرأة الحديث وفيه فلمارآها جلس منها مجلس الرجل من امرأته وحرك ذكره فاذا هو مثل الهدبة فقام نادما فأتى الني صلى الله عليه وسلم فذكر لهذاك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل" أربع ركعات فأنزل الله عزوجل - وأقم الصلاة طرفى النهار - الآية وإسناده جيد (١) حديث إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تكفرها السرّ بالسر والعلانية بالعلاني**ة البيهي**ر. فالشعب من حديث معاد وفيه رجل لم يسم ورواه الطبراني من رواية عطاء بن يسار عن معلا ولم يلقه بلفظ وماعملت من سوء فأحدث لله فيه تو بة السر بالسر الحديث (٢) حديث إن رجلا قال يارسول الله إنى عالجت امرأة فأصبت منها كل شي إلا السيس الحديث فينزول \_ إن الحسنات يذهبن السيئات .. متفق عليه من حديث ابن مسعود دون قوله أوماصليت معنا صلاة الغداة ورواه مسلم من حديث أنس وفيه هل حضرت معنا الصلاة قال نع ومن حديث أبي أمامة وفيه ثم شهدت الصلاة معنا قال نع الحديث (٣) حديث المستغفر من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزى م آيات الله ابن أني الدنيا في التوبة ومن طريقة البيهتي في الشعب من حديث ابن عباس بلفظ كالمستهزى و بربه وسنده صعيف (٤) حديث بعض الصحابة في قوله تعالى \_ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم \_ الآية كان لنا أمانان دهب أحدها أحمد من قول أبي موسى الأشعرى ورفعه الترمذي من حديثه أنزل الله طل آمانين الحديث وضعفه وابن مردويه في تفسيره من قول ابن عباس (٥) حديث ما آصر من استغفر الحديث نقدم في الدعوات .

والاستغفار درجات وأوائلها لا تحاو عن الفائدة وإن لم ننته إلى أواخرها ، ولذلك قال سهل لا بدُّ للعبد فى كل حال من مولاً، فأحسن أحواله أن يرجع إليه في كل شيء فان عصى قال يارب استرعل ُّ فاذا فرغ من المصية قال يارب تب على فاذا تاب قال يارب ارزقني العصمة و إذاعمل قال يارب تقبل من وسئل أيضا عن الاستغفار الذي يكفر الدنوب فقال أوّل الاستغفار الاستجابة ثم الانابة ثم التوية فالاستجابة أعمال الجوارح والانابة أعمال القاوب والتوبة إقباله على مولاه بأن يترك الحلق ثم يستغفر الله من تقصيره الذي هو فيه ومن الجهل بالنعمة وترث الشكر فعند ذلك يغفرله ويكون عنده مأواه ثم التنقل إلى الانفراد ثم الثبات ثم البيان ثم الفكر ثم المعرفة ثم المناجاة ثم المصافاة ثم الموالاة ثم محادثة السرّ وهو الحلة ولايستقرُّ هذا في قلب عبد حتى يكون العلم غذاءه والذكر قوامه والرضا زاده والتوكل صاحبه ثم ينظر الله إليه فيرفعه إلى العرش فيكون مقامه مقام حملة العرش ، وسئل أيضا عن قوله صلى الله عليه وسلم «التائب حبيب الله» فقال إنما يكون حبيبا إذا كان فيه جميع ماذ كرفى قوله تعالى - التائبون العابدون ــ الآية . وقال الحبيب هو الذي لايدخل فيما يكرهه حبيبه ، والقصود أن للتو بة عرتين إحداها تكفير السيئات حق يصيركمن لاذنب له . والثانية نيل الدرجات حتى يصير حبيبا وللتكفير أيضادرجات فبعضه محولاصل الذنب بالكلية وبعضه تخفيف له ويتفاوت ذلك بتفاوت درجات التوبة فالاستغفار بالقلب والتدارك بالحسنات وإن خلاعن حل عقدة الاصرار من أوائل الدرجات فليس يخاو عن الفائدة أصلا فلاينبغي أن تظن أن وجودها كعدمها بل عرف أهل الشاهدة وأرباب القاوب معرفة لاريب فيها أن قول الله تعالى \_ فمن يعمل مثقال ذرة خيرايره \_ صِدق وأنه لا تخاو ذرة من الخير عن أثر كالاتخاو شعيرة تطرح في الميزان عن أثر ولوخلت الشعيرة الأولى عن أثر لسكانت الثانية مثلها ولكان لايرجح الميزان بآحمال المهرات وذلك الضرورة محال بل ميزان الحسنات يرجح بذرات الحير إلى أن يثقل فترفع كفة السيئات فإياك أن تستصغر ذرات الطاعات فلا تأتيها وذرات المعاصي فلاتنقيها كالمرأة الجرقاء تسكسل عن الغزل تعللا بأنهالاتقدر فىكل ساعة إلاعلى خيط واحد وتقول أى غنى يحصل بحيط وماوقع ذلك في الثياب ولاتدرى المعتوهة أن ثيابالدنيا اجتمعت خيطاخيطا و إن أجسام العالم مع الساع أقطاره اجتمعت ذرة ذرة فاذن التضرع والاستغفار بالقلب حسنة لانضيع عند الله أصلا بل أقول الاستغفار باللسان أيضا حسنة إذ حركة اللسان بها عن غفلة خير من حركة اللسان في تلك الساعة بغيبة مسلم أوفضول كلام بل هو خير من السكوت عنه فيظهر فضله بالاطافة إلى السكوت عنه و إنما يكون نقصانا بالاضافة إلى عمل القلب. ولذلك قال بعضهم لشيخه أبي عثمان المغربي : إن لساني في بعض الأحوال يجري بالذكر والقرآن وقلبي غافل . فقال اشكر الله إذ استعمل جارحة من جوارحك في الخير وعوده الذكر ولم يستعمله في الشرّ ولم يعوده الفضول وما ذكره حق فان تعوّد الجوارح للخيرات حق يصيرلها ذلك كالطبع يدفع جملة من المعاصي فمن تعوّد لسانه الاستغفار إذا سمع من غيره كذبا سبق لسانه إلى ماتعود فقال أستغفر الله ومن تعود الفضول سبق لسانه إلى قول ما أحمقك وما أقبح كـذبك ومن تعوّد الاستعادّة إذا حدث بظهور مبادئ الشرّ من شرير قال بحكم سبق اللسان نعوذ بالله و إذا تعوّد الفضول قال لغنه الله فيعصى في إحدى الكامتين ويسلم في الأخرى وسلامته أثر اعتياد لسانه الخير وهو من جملة معانى قوله تعالى \_ إن الله لايضيع أجر الحسنين ـ ومعانى قوله تعالى ـ و إن تك حسنة يضاعفها و يؤت من لدنه أجرا عظما 🗀 فأنظر كيف ضاعفها إذ جعل الاستغفار في الغفلة عادة اللسان حتى دفع بتلك العادة شرّ العصيان بالغيبة واللعن والفضول هذاتضعيف فىالدنيا لأدنىالطاعات وتضعيف الآخرة أكبرلوكانوا

إن كان متفرعًا ليس له شغل في الدنيايتنقل فى أتواع العمل من الصلاة والتسلاوة والدكر إلى وقت الضحي و إن كان بمن له في الدنيا شغل إما لنفسم أو لعياله فليمض لحاجته ومهامه بعد أن يصلى ركعتين لحروجه من المنزل وهكذا ينبغيأن يفعل أبدا لا يخرج من البيت إلى جهة إلا بعد أن يصلى ركعتين ليقيه الله سوء المخرج ولا يدخل البيت إلاو يصلى ركعتين ليقيهالله سوء المدخل بعد أن يسلم على من في المزل من الزوجة وغيرها و إن لم يحكن في البيت يعلمون فاياك وأن تلمح في الطاعات مجرد الآفات فتفتر رغبيتك عن العبادات فان هذه مكيدة روجها الشيطان المعنته طىالمغرورين وخيل إليهم أنهمأرياب البصائر وأهلالتفطن للخفايا والسرائر فأىخير فَهَاذِ كُرُنَّا بِاللَّسَانِ مَعَ غَفَلَةَ القلبُ فَانقسمُ الحُلقُ فَهَذَهُ المُكْيِدةُ إلى ثلاثة أقسام : ظالم لنفسه ومقتصد ولما بق بالحيرات. أما السابق فقال صدقت ياملعون ولكن هي كلة حق أردت بهاباطلا فلاجرم أعذبك مرتين وأرغم أنفك من وجهين فأضيف إلى حركة السان حركة القلب فكان كالذي داوى جرح الشيطان بنثرالملح عليه . وأماالظالم الغرور فاستشعرفي نفسه خيلاء الفطنة لهذه الدقيقة ثم عجزعن الأخلاص بالقلب فترك مع ذلك تعويد اللسان الذكر فأسعف الشيطان وتدلى بحبل غروره فتمت بيلهما المشاركة والموافقة كما قيل: وافقشن طبقه وافقهفاعتنقه . وأما المقتصد فلم يقدر على إرغامه باغبراك القلب في العمل وتفطن لنقصان حركة اللسان بالاضافة إلى القلب ولكن اهتدى إلى كاله بالإضافة إلىالسكوت والفضول فاستمرعليه وسأل الله تعالىأن يشرك القلب معاللسان فياعتيادالحير فبكان السابقكا لحاثك الذى دمت حياكته فتركها وأصبح كاتبا والظالم المتخلف كالدي ترك الحياكة أحلا وأصبح كناسا والمقتصد كالذي عجز عن الكتابة فقال لاأنكر مقدمة الحياكة ولكن الحائك مذموم بالاضافة إلى الكاتب لابالاضافة إلى الكناس فادا عجزت عن الكتابة فلاأترك الحياكة ولدلك قالت رابعة العدوية استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير فلانظن أنها تذمحركة اللسان منحيث إنه ذ كراقة بل قدم غفلة القلب فهو محتاج إلى الاستغفار من غفلة قلبه لامن حركة لسانه فان سكت عن الاستغفار باللسان أيضا احتاج إلى استغفارين لاإلى استغفار واحد فهكذا ينبغي أن نفهم ذممايذم وحمد ما بحمد و إلاجهلت معنى ماقال القائل الصادق حسنات الأبرار سيئات المقر بين فإن هذه آمور تثبت بالإضافة فلا ينبني أن تؤخذ من غير إضافة بل ينبني أن لاتستحقر ذرات الطاعات والماصي ولدلك قال جعفر الصادق إن الله تعالى خبآثلاثا فىثلاث رضاه فىطاعته فلاتحقروا منها شيئا فلمل رضاه فيه وغُضبه في معاصيه فلاتحقروا منها شيئا فلعل غضبه فيه وخبآ ولايته في عباده فلا تحقروا منهم آحدا فلمله ولى الله تعالى وزاد وخبأ إجابته في دعائه فلا تتركوا الدعاء فر بما كانت الإجابة فيه

الركن الرابع فيدواء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الاصرار

اعم أن الناس قسمان: شاب لاصبوة له نشأ طى الخير واجتناب الشر وهوالدى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم «تعجب ربك من شاب ليست له صبوة (١)» وهذا عزيز نادر: والقسم الثانى هوالدى لا يخلو عن مقارفة الدنوب ثم هم ينقسه ون إلى مصر مصر بن و إلى تائبين وغرضنا أن نبين العلاج في حلى عقدة الاصرار ونذكر الدواء فيه . فاعلم أن شفاء التو به لا يحصل إلا بالدواء ولا يقف على الدواء من لا يقف على الدواء ولا يقف على الدواء ولا يقف على الدواء ولا يقف الله الدواء ولا يقف على الدواء ولا يقف الله الله ولا يقلد الفغلة السبب ورفعه و إبطاله ولا يبطل الشيء إلا بفقده ولا سبب للاصرار إلا الغفلة والشهوة ولا يقاد الغفلة بلا العلم ولا يقاد الغفلة على الله العلم الله العلم والله الله الله تعلى الله العلم والمناذ الشهوة إلا العبر على قطع الأسباب المحركة الشهوة والغفلة رأس الخطايا قال تعالى حلاوة العلم ومرارة الصبر وكا يجمع السكنجيين بين حلاوة السكر وحموضة الحل ويقصد بكل منهما على عن مرض الاصرار فاذن لهذا الدواء أصلان: أحدها العلم والآخر الصبر ولابد من بيانهما . على من مرض الاصرار فاذن لهذا الدواء أصلان: أحدها العلم والآخر الصبر ولابد من بيانهما .

(١) حديث يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة أحمد والطبراني من حديث عقبة بن عاص وفيه ابن لهيمة .

أحديسلم أيضا ويقول السلام على عباد الله السالحين المؤمنين وإن كان متفرغا فأحسن أشغاله في هذا الوقت إلى صلاة الضحى الصلاة فان كان عليه قضاء صل*ی مس*لاة یوم أو يومين أو أكثر و إلا فليصل ركعات يطولما ويقرأفيها القرآن فقد كان من الصالحين من يختم القرآن فىالصلاة بين اليوم والليلة و إلا فليصل أعسدادا من الركعاتخفيفة بفايحة الكتاب وقل هو الله أحد وبالآيات الق في القرآن وفيها الدعاء مثل قوله تعالى ــ ربنا عليك توكلنا و إليك أنبنا وإليك المسير ـ

فان قلت أينفع كل عالم لل الاصرار أم لابد من علم مصوص. فاعلم أن العاوم بجملتها أدوية لأمراض القاوب ولكن لكلمرض علم يخسه كما أن علم الطب نافع في علاج الأمراض بالجلة ولكن يخس كل على على عضوص فكذلك دوا، الاصرار . فلنذكر خصوص ذلك العلم على موازنة مراض الأبدان ليكون أقرب إلى الفهم ، فنقول: يحتاج الريض إلى التصديق بأمور : الأوَّل أن يصدق على الجلة بأت للرض والصحة أسبابا يتوصل إليها بالاختيار طىمارتيه مسيب الأسباب وهذا هوالايمان بأصل الطب فان من لايؤمن به لايشتغل بالعلاج و يحق عليه الهلاك وهذا وزانه عما يحن فيه الايمان بأصل الشرع وهوأن للسفادة في الآخرة سببا هوالطاعة والشقاوة سببا هوالعصية وهذا هوالايمان بأصل الشرائع وهذا لابد من حسوله إماعن تحقيق أوتقليد وكلاها من جلة الاعمان . الثاني أنه لابد أن يعتقد المريض في طبيب معين أنه عالم بالطب حادق فيه صادق فيا يعبر عنه لايلبس ولا يكذب فان إيمانه بأصل الطب لاينفعه بمجرده دون هذا الايمان ، ووزائه بمأتحن فيه العلم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم والايمان بأن كل مايقوله حق وصدق لا كذب فيه ولاخلف . الثالث أنه لابد أن يصنى إلى الطبيب فعايجذره عنه من تناول الفواكه والأسباب المضرة على الجلة حق يغل عليه الحوف فيرك الاحتماء فتكون شدة الجوف باعثة له طي الاحتماء ووزانه من الدين الاصغاء إلى الآيات والأخبار المشتملة عي الترغيب في التقوى والتحذير من ارتكاب الدنوب واتباع الموى والتصديق بجميع مايلتي إلى سمعه من ذلك من غير شك واسترابة حتى ينبعث به الحوف المقوى على الصبر الذي هوالركن الآخر فى العلاج. الرابع أن يصنى إلى الطبيب في ايخص مرضه وفي يلزمه في نفسه الاحتماء عنه ليعر فه أولا تفصيل مايضره من أفعاله وأحواله ومأكوله ومشروبه فليس على كل مريض الاحتماء عن كل شي ولاينفعه كل دواء بل لكل علة خاصة علمخاص وعلاج خاص ووزانه من الدين أن كل عبد فليس يبتلي بكل شهوة وارتكابكل ذنب بل لكل مؤمن ذنب عضوص أو ذنوب عضوصة و إنما حاجته في الحال مرهقة إلىالعام بآنها ذنوب ثم إلىالعام بآفاتها وقدرضررها ثم إلىالعام بكيفية التوصل إلىالصبرعنها ثم إلى العلم بكيفية تسكفير ماسبق منها فهذه عاوم يختص بها أطباء الدين وهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء فالعاصي إن علم عصيانه فعليه طلب العلاج من الطبيب وهو العالم و إن كان لا يدري أن ماير تكبه ذنب فعلى العالم أن يعرُّ فه ذلك ، وذلك بأن يتكفل كل عالم باقليم أو بلدة أو محلة أو مسجد أومشهدا فيعلم أهله دينهم ويميز مايضرهم عماينفعهم ومايشقيهم عمايسعدهم ولاينبني أن يسبر إلى أن يستل عنه بل ينبني أن يتصدّى لدعوة الناس إلى نفسه فانهم ورثة الأنبياء والأنبياء ماتركوا التاس على جهلهم بل كانوا ينادونهم فيجامعهم و يدورون على آبواب دورهم فى لابتداء و يطلبون واحدا واحسدا فيرشدونهم فانّ مرضى القاوب لايعرفون مرضهم كما آن الذي ظهر على وجهه برص ولا مرآة معه لايعرف برصه ما لم يعرفه غيره وهذا فرض عين علىالعاماء كافة وعلى السلاطين كافة أن برتبوا في كل قرية وفي كل محلة فقيها متدينا يعلم الناس دينهم فان الحلق لايولدون إلاجهالا فلابدّ من تبليغ الدعوة إليهم في الأصل والفرع والدنيا دار الرضى إذ ليس في بطن الأرض إلا ميت ولا على ظهرها إلا سقيم ومرضى القاوب أكثر من مرضى الأبدان والعلماء أطباء والسلاطين قوام دارالرضى فكل مريض لم يقبل العلاج بمداواة العالم يسلم إلى السلطان ليكف شره كا يسلم الطبيب المريض الذي لا عتمى أو الذي غلب عليه الجنون إلى القيم ليقيده بالسلاسل والأغلال ويكف شره عن نفسه وعن سائر الناس و إنما صار مرض القاوب أكثر من مرض الأبدان لثلاث علل : إحداها أنّ المريض به لايدري أنه مريض. والثانية أنَّ عاقبته غير مشاهدة فيهذا العالم بخلاف مرض البدن

وأمثال هذهالآية بقرأ فى كل ركعة آبة منها إمامية أو يكورها مهما شاء ويقدر الطالب أن يصلي بين الصلاة التي ذكرناها يعد طاوع الشمس ومسلاة الضحى مائة ركعة خفيفة وقدكان فىالصالحين من ورده بين اليوم والليلة مآثة ركعة إلى مائتين إلى خسمائة إلى ألف ركعة ومن ليس له في الدنيا شغل وقد ترك الدنيا إلى أهلها فماباله يبطل ولايتنعم بخدمة الله تعالى. قال سهل بن عبد الله التسترى لايكمل شغل قلب عبد بالله الكريم وله في الدنيا حاجة فادا ارتفعت الشمس

وتنصف الوفت من صلاة الصبح إلى الظهر كايتنصف العصربين الظهر والمغرب يصلى~ الضحى فهذا الوقت أفضل الأوقات لصلاة الضحى قال رسولالله صلی اللہ علیے وسلم « صلاة الضحى إذا رمضت الفصال» وهو آن ينام الفصيل في ظل أمه عند حر الشمس. وقيل الضعي إذا ضحيت الأقدام بحر الشمس وأقل صلاة الضحى ركعتان وأكثرها اثنتاعشرة ركعة ويجعل لنفسه دعاء بعدكل ركعتين ويسبح ويستغفر ثم بعددلك إن كان هناك

فان عاقبته موت مشاهد تنفرالطباع منه ومابعد الموت غير مشاهد وعاقبة الدنوب موت القلب وهو غمير مشاهد فيهذا العالم فقلت النفرة هن الدنوب و إن علمها مرتكبها فلذلك تراه يتكل على فضل الله في مرض القلب و يجتهد في علاج مرض البدن من غير انكال . والثالثة : وهو الداء العضال فقد الطبيب فان الأطباء همالعلماء وقدمرضوا فيهذه الأعصارموضا شديدا عجزوا عنعلاجه وصارت لهم سلوة فيعمومالمرض حق لايظهر نقصانهم فاضطروا إلى إغواء الحلق والاشارة عليهم بمسايزيدهم مرضا لأنالداء المهلك هوجب الدنيا وقدغاب هذا الداء علىالأطباء فلم يقدروا على تحذير الحلق منه استنكافا مَن أن يقالِ لهم فما بالكم تأمرون بالعلاج وتنسون أنفسكم فبهذا السبب عم طى الحلق الداء وعظم الوباء وانقطع الدواء وهلك الخلق لفقدالأطباء بل اشتغل الأطباء بفنون الاغواء فليتهم إذ لم ينصحوا لم يغشوا وإذلم يصلحوا لميفسدوا وليتهم سكتوا ومانطقوا فانهم إذاتكاموا لم يهمهم في مواعظهم إلامايرغب العوام ويستميل قلوبهم ولايتوصلون إلىذلك إلابالإرجاء وتغليب أسباب الرجاء وذكر دلائلاالرحمة لأن ذلك ألد فالأسماع وأخف طي الطباع فتنصرف الخلق عن مجالس الوعظ وقد استفادوا مزيد جراءة على المعاصي ومنهد ثقة بفضل الله ومهما كان الطبيب جاهلا أوخائنا أهلك بالدواء حيث يضعه في غمر موضعه فالرجاء والخوف دواآن ولكن لشخصين متضادّى العلة أما الذي غلب عليه الحوف حتى هجرالدنيا بالكلية وكاف نفسه مالانطيق وضيق العيش طىنفسه بالكلية فتكسرسورة إسرافه فى الخوف بذكر أسباب الرجاء ليعود إلى الاعتدال وكذلك المصر على الذنوب المشتهى للتو بة الممتنع عنها بحكم القنوط واليأس استعظاما لذنو به القي سبقت يعالج أيضا بأسباب الرجاء حتى يطمع في قبول ألتو بة فيتوب ، فأما معالجة المغرور المسترسل فيالمعاصي بذبكر أسباب الرجاء فيضاهي معالجة المحرور بالعسل طلبا الشفاء وذلك من دأب الجهال والأغسياء فاذن فساد الأطباء هىالمعضلة الزباء التيلاتقبل الدواء أصلا . فان قلت : فاذكر الطريق الذي ينبني أن يسلكه الواعظ في طريق الوعظ مع الحلق، فاعلم أنذلك يطول ولا يمكن استقصاؤه، نم نشير إلى الأنواع النَّافعة في حل عقدة الاصرار. ولحمل الناس على ترك الدنوب وهي أربعة أنواع : الأول أن يذكر ما في القرآن من الآيات الخوفة. للذنبين والعاصين ، وكيذلك ماورد من الأخبار والآثار مثل قوله صلى الله عليه وسلم «ما من يوم طلع فجره ولا ليُّلة غاب شفقها إلا وملكان يتجاو بان بأربعة أصوات يقول أحدها: ياليت هذا الخلق لم يُخلقوا ، ويقول الآخر : ياليتهم إذ خلقوا علموا لمـاذا خلقوا ؛ فيقول الآخر : ياليتهم إذ لم يعلموا لماذا خلقوا عملوا بما عاموا(١٠)» وفي بعض الروايات «ليتهم تجالسوا فتذكروا ماعاموا ، ويقول الآخر: ياليتهم إذ لم يعملوا بمناعلموا تابوا بماعملوا» وقال بعض السلف إذا أذنب العبد أمر صاحب البمين صاحب الشمال وهوأميرعليه أن يرفع القلم عنه ست ساعات فان تاب واستغفر لم يكتبها عليه وان لم يستففر كتبها. وقال بعض السلف مامن عبد يعصي إلااستأدن مكانه من الأرض أن يخسف به واستأذن - سقفه من السماء أن يسقط عليه كسقاء فيقول الله تعالى للأرض والسماء كفا عن عبدى وأمهلاه فانكما لم تخلقاه ولوخلقتاه لرحمتاه ولعله يتوب إلى فأغفر له ولعله يستبدل صالحا فأبدله له حسنات (١) حديث ما من بوم طلع فجره ولاليلة غاب شفقها إلا وملكان يتجاوبان بأربعة أصوات فيقول أَحْدِهَا بِالبِيتَ هِـذَا الْحُلُقِ لِم يَحْلَقُوا الْحَدِيثُ غُرِيبٍ لِم أُجِدُهُ هَكَذًا . وروى أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر بسند صعيف إن لله ملكا ينادي في كل ليلة أبناء الأربعين زرعقد دنا حماده الحديث وفيه ليت الخلائق لميخلقوا وليتهم إذ خلقوا علموا لماذاخلقوا فتجالسوا بينهم فتذاكروا الحديث ..

حق يقضى مما ندب إليه منز بارة أوعيادة عضي فيه و إلا فيديم العملاله تعالى من غير فتسور ظاهرا وباطنا وقلباوقالبا وإلا فباطنا وترتيب ذلك أنه يصلي مادام منشرحا ونفسه مجيبة فانستم ينزلمن الصلاة إلى التلاوة فان مجردالتلاوة أخف على النفس من الصلاة فان سئمالتلاوة أيضايذكر اللهبالقلبواللسان فهو أخف من القراءة فان ستم الدكر يدع ذكر اللسان ويلازم بقلبه المراقبة والراقبة علم القلب بنظر الله تعالى إليه فما دام هذا العلم مـــلازما لقلبه فهـــو مراقب والراقبة عين

فذلك معنى قوله تعالى ــ أن الله يمسك السَّموات والأرض أن تزولًا والثن زالتًا إن أمسكهما من أحد من بعده بـ وفي حديث عمر بن الحطاب رضي الله عنه ﴿ الطابع معلق قائمة العرش فاذا انتهكت الحرمات واستنعلت الحدارم أرسل الله الطابع فيطبع طى القاوب بما فيها (١) » وفي حديث عاهد والقلب مثل الكف الفتوحة كلا أذنب المبد ذنبا انقبض أصبع حق تنقبض الأصابيع كلها فيسدُّ على القلب فذلك هو الطبيع (٧٠) ، وقال الحسن : إنَّ بين العبد و بين الله حسدا من المعاصى معاوما إذا بلغه العبد علب الله طي قلبه فلم يوفقه بعدها فحير والأخبار والآثار في دمالماصي ومدح التاثبين لاتحصى فينبن أن يستكثر الواعظ منها إن كان وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه سأخلف دينارا ولا درها إنما خلف العلم والحكمة وورثه كل عالم بقدر ما أصابه (٢٠) . النوع الثاني : حكايات الأنبياء والسلف الصالحين وماجري عليهم من الصائب بسبب ذنو بهم فذلك شديد الوقع ظاهر النفع في قاوب الحلق مثل أجوال آدم صلى الله عليه وسلم في عصيانه ومالقيه من الاخراج من الجنة حق روى أنه لما أكل من الشجرة تطايرت الحلل عن جسده و بدت عورته فاستحيا التاج والإكليل من وجهه أن يرتفعا عنه فجاءه جبريل عليه السلام فآخذ التاج عنرأسه وحل الا كليل عن جيينه وتودي من فوق العرش: اهبطا من جواري فأنه لا يجاورني من عصاني قال فالنفت آدم إلى حوّاء با كيا وقال هذا آوّل شؤم العصية آخرجنا من جوار الحبيب. وروى أنّ سلمان بن داود عليهما السلام لما عوقب على خطياته لأجل التمثال الدى عبد في داره أر بعين يوما وقيل لآنَّ الرَّاة سَأَلَتُهُ أَنْ يَحُكُمُ لَآيِهَا ۚ فَقَالَ نِمْ وَلَمْ يَفْعِلَ وَقَيلَ بِلَ أَحب بقلبه أن يكون الحسكم لأيها على خسمه لمكانها منه فسلب مليكه أريعين يوما فهرب تائها طيوجهه فكان يسأل بكفه فلايطيم فاذا قال أطعموني فاني سلمان بن داود شيخ وطرد وضرب. وحكى أنه استطيم من بيت لامرأته فطردته و بضقت في وجهه ، وفيرواية أخرجت عيوز جرَّة فيهابول فصبته على رأسه إلى أن أخرج إلله الخاتم من بطن الحوت فلبسه بعد انقضاء الأربعين (أيام العقوبة) قال فجاءت الطيورفكفت على رأسه وجاءت الجن والشياطين والوحوش فاجتمعت حوله فاعتذر إليه بعض من كان جى عليه نقال لا ألومكم فيما فعلتم من قبل ولا أحمدكم في عذركم الآن إن هذا أمركان من السهاء ولابدُّ منه . وروى في الاسرائيليات أن رجلا تزوّج امرأة من بلدة أخرى فأرسل عبده ليحملها إليه فراودته نفسه وطالبته بها فجاهدها واستعصم قال فنبأه الله ببركة تقواه فكان نبيا في بن إسرائيل وفي قصص موسى عليه السلام أنه قال الخضر عليه السملام م أطلعك الله على علم الغيب قال بتركى الماصي لأجل الله تعالى . وروى أن الريم كانت تسير بسلمان عليه السلام فنظر إلى قبيصه نظرة وكان جديدا فَـكَا نَهُ أَعِبِهِ قَالَ فُوضِعَتُهُ الرَّبِمِ فَقَالِ لَمْ فَعَلْتُ هَذَا وَلَمْ آمَرِكُ ؟ قَالَت إنْمَا نطيعك إذا أطعت الله . (١) حديث عمر الطابع معلق بقائمة من قوائم العرش فاذا انتهكت الحرمات الحديث ابن عدى وابن حبان في الضعفاء من حيديث ابن عمر وهو منكر (١) حيديث عاهد القلب مثل الكف المنتوحة. قلت هكذا قال الصنف وفي حديث مجاهد وكأنه أراد به قول مجاهد وكذا ذكره المفسرون

من قوله وليس بمرفوع وقد رويتاه فى شعب الإيمان للبيهتى من قول حذيفة (٣) حديث أنه صلى . الله عليه وسلم ماخلف ديتارا ولادرها إيما خلف العلم والحكيمة البخارى من حديث عمرو بن الحرث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مونه دينارا ولا درها ولا عبدا ولا أمة ولمسلم من حديث عائشة ماترك ديتارا ولا درها ولا شاة ولا بعيرا وفى حديث أبى الدرداء إن الأنبياء لم يورثوا

دينارا ولا درها إنما ورثوا العلم الحديث وقد تقدّم في العلم .

الدكر وأفضله فانعجز عن ذلك أيضاو تملكته الوساوس وتزاحم فى باطنه حديث النفس فلينم فنيالنومالسلامة أ وإلا فكثرة حديث النفس تقسى القلب ككثرة المكلام لأنه كلام من غير لسان فيحترزعن ذلك قال سهل بن عيدالله أسوأ العامى حديث النفس والطالب يريد أن يعتبر باطنه كا يعتبر ظاهره فانه بحديث النفس ومايتخايل له من ذكر مامضي ورأى وصع كشخص آخرفى باطنه فيقيد الباطن بالمراقبة والرعاية كأيقيد الظاهر بالعمل وأنواع الذكر و يمكن العلالب الحبد

وي أنّ الله تعالى أوحى إلى يعقوب عليه السلام أتدرى لم فرقت بينك و بين ولدك يوسف؟ قال لا . قال لقولك لاخوته ـ أخاف أن يأكله الدئب وأنتم عنه غافلون ـ لم خفت عليه الدئب ولم ترجى ولم نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظر إلى حفظي له وتدرى لم رددته عليك ؟ قال لا قال لأنك رجوني وقلت \_ عسى الله أن يآتيني بهم جميعا \_ و بما قلت \_ اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا \_ وكذلك لما قال يوسف لصاحب الملك \_ اذ كربي عند ر بك \_ قال الله تعالى ـ فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين ـ وأمثال هذه الحكايات لا تنحصر ولم يرد بها القرآن والأخبار ورود الأسهار بل الغرض بها الاعتبار والاستبصار لتعلم أن الأنبياء عليهم السلام لم يتجاوز عنهم في الذنوب الصغار فكيف يتجاوز عن غيرهم في الذنوب الكبار، نعم كانت سعادتهم في أن عوجاوا بالعقوبة ولم يؤخروا إلى الآخرة والأشــقياء يمهاون ليزدادوا إنمـا ولأن عذاب الآخرة أشد وأكبر، فهذا أيضا بما ينبغي أن يكاثر جنسه على أسماع المصرين فأنه نافع في تحريك دوامي التوبة . النوع الثالث : أن يقرر عندهم أن تعجيل العقو بة في الدنيا متوقع على الذُّنوب وأن كل ماصيب العبد من الصائب فهو بسببجناياته فربٌّ عبد يتساهل في أمر الآخرة و يُخاف من عقو به الله في الدنيا أكثر لفرط جهله فينبغي أن يخوف به فان الدنوب كلها يتعجل في الدنيا شؤمها في غالب الأمر كاحكي في قصة داود وسلمان عليهما السلام حق إنه قد يضيق على العبد رزقه بسبب ذنوابه وقد تسقط منزلته من القاوب ويستولى عليه أعداؤه قال صلى الله عليه وسلم « إن العبَّد ليحرم الرزق بالدنب يصيبه ١٠٠ » وقال ابن مسعود إنى لأحسب أن العبد ينسي العل بالذنب يسببه وهو معنى قوله عليه السلام « من قارف ذنبا فارقه عقل لا يعود إليه أبدا (٣٠) » وقال بعض السلف ليست اللعنة سوادا في الوجه ونقصا في المال إيما اللعنة أن لا تخرج من ذنب إلا وقعت في مثله أوشر" منه وهو كما قال لأن اللعنة هي الطرد والا بعاد فاذا لم يوفق للخير و يستر له الشرُّ فقل أبعه والحرمان عن رزق التوفيق أعظم حرمان وكل ذنب فانه يدعو إلى ذنب آخر و يتضاعف فيحرم العبد به عن رزقه النافع من مجالسة العلماء المنسكرين للدنوب ومن مجالسة الصالحين بل يتقته الله تعالى ليمقته الصالحون. وحكى عن بعض العارفين أنه كان يمشى في الوحل جامعا ثيابه محترزا عن زلقة رجله حق زلقت رجله وسقط فقام وهو يمشى فى وسط الوحل ويبكى ويقول هذا مثل العبد لايزال يتوقى الذنوب و يجانبها حتى يقع فيذنب وذنبين فعندها يخوض فىالذنوب خوصًا وَهُو إِشَارَةَ إِلَى أَنَ الذُّنبُ تَتَعَجِّلُ عَقُوبَتْ بِالأَنجِرَارِ إِلَى ذُنبُ آخْرِ وَلذَّلكُ قال الفضيل ماأنكرت من تغير الزمان وجفاء الاخوان فذنو بك ور ثتك ذلك وقال بعضهم إنىلاعرفعقو بة ذنبي في سوء خلق حماري وقال آخر أعرف العقو بة حتى في فآر بيتي وقال بعض صوفية الشام نظرت إلى غلام نصراني حسن الوجه فوقفت أنظر إليه فمر بي ابن الجلاء الدمشق فأخد بيدي فاستحييت منه فقلت بإأباعبدالله سبحانالله تعجبت من هذه الصورة الحسنة وهذه الصنعة المحكمة كيف خُلقتُ للنار فغمزُ يدى وقال لتجدن عقوبتها بعد حين قال فعوقبت بها بعد ثلاثين سنة . وقال أبوسليان الداراني الاحتلام عقوبة وقال لايفوت أحد صلاة حماعة إلا بذنب يذنبه وفي الحبر « ماأنكوتم من زمانكم فما غيرتم من أعمالكم (٣٦ » وفي الخبر « يقول الله تعالى إن أدنى ماأصنع (١) حديث إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ابن ماجه والحاكم وصحح إسناده واللفظ له إلاأنه قال الرَّجِلُ بدل العبد من حديث تو بأن (٧) حديث من قارف ذنبا فارقه عقل لا يعود إليه أبدأ تقدّم (w) حديث ماأنكرتم من زمانكم فما أنكرتم من أعمالكم البيهق فى الزهد من حديث أفي الدرداء

بالعبد إذا آثر شهوته على طاعتي أن أحرمه لذيذ مناجاتي (١) ﴾ . وحكي عن أبي عمرو بن علوإن في قصة يطول ذكرها قال فيها كنت قائمًا ذات يوم أصلي فخاص قلبي هوى طاولته بفكرتي حق تولد منه شهوة الرجالي فوقعت إلى الأرض واسود جسدي كله فاستترت في البيت فلم أخرج ثلاثة أيام وكنت أعالج غشله فيالحام بالصابون فلايزداد إلاسوادا حقانكشف بعد ثلاث فلقيت الجنيد وكان قد وجه إلى" فأشخصني من الرقة فلما أنيته قال لي أما استحييت من الله تعالى كنت قائمًا بين يديه فساررت نفسك بشهوة حق استولت عليك برقة وأخرجتك من بين يدىالله تعالى فاولا أتى دعوت الله لك وتبت إليه عنك للقيت الله بذلك اللون قال فعجبت كيف علم بذلك وهو ببغداد وأنا بالرقة واعلم أنه لايذنب العبد ذنبا إلا ويسود وجه قلبه فان كان سعيدا أظهر السواد عىظاهره لينزجر و إن كان شقيا أخل عنه حتى ينهمك و يستوجب النار والأخبار كثيرة في آ فات الدنوب في الدنيا من الفقر والمرض وغيره بل من شؤم الذنب في الدنيا على الجلة أن يكسب مابعده صفته فان ابتلي بشيء كان عَقوبة له و يجرم جميل الرزق حتى يتضاعف شقاؤه و إن أصابته نعمة كانت استدراجاً له و يحرم جميل الشكر حتى يعاقب على كفرانه وأما المطييع فمن بركة طاعته أن تكون كل نعمة في حقه جزاء على طاعته و يوفق لشكرها وكل بلية كفارة لذنو به وزيادة في درجاته . النوع الرابع: ذكر مآورد من العقوبات على آحاد الذنوب كالحر والزنا والسرقة والقتل والغيبة والكبر والحسد وكل ذلك بما لايمكن حضره وذكره مع غير أهله وضع الدواء فى غير موضعه بل ينبني أن يكون العالم كالطبيب الحاذق فيستدل أوّلا بالنبض والسحنة ووجود الحركات على العلل الباطنة ويشتغل بعلاجها فليستدلُّ بقرائن الأحوال علىخفايا الصفات ولينعرُّض لماوقف عليه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال له واحــد « أوصى بارسول الله ولا نــكثر على قال لاتغضب (٢٠) » وقال له آخر « أوصى يارسول الله فقال عليه السملام عليك باليأس بما في أيدى الناس فان ذلك هو الغني و إياك والطمع فانه الفقر الحاضر وصل صلاة مودع و إياك وما يعتـــذر منه (٣) ﴾ وقال رجل لهمد بن واسع أوصى فقال أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا والآخرة قال وكيف لي بذلك قال الزم الرهــد في الدنيا فــكانه صــلي الله عليه وسلم توسم في السائل الأوّل خايل الغضب فنهاه عنه وفي السائل الآخر عايل الطمع في الناس وطول الأمل وتخيل محمد بن واسع فىالسائل محايل الحرص على الدنيا وقال رجل لمعاذ أوصني فقال كنرحما أكن لك بالجنة زعما فكما ته تفرُّ سَ فِيهُ آثار الفظاظة والغلظة . وقال رجل لأبر اهيم بن أدهم أوصى فقال : إياك والناس وعليك بالناس ولابد من الناس فان الناس هم الناس وليس كل الناس بالناس ذهب الناس و بـ النسناس وما أراهم بالناس بل غمسوا في ماء الياس فكانه تفرس فيه آفة المخالطة وأخبر عما كان هو الغالب على حاله في وقته وكان الغالب أذاه بالناس والكلام على قدر حال السائل أولى من أن يكون بحسب حال القائل وكتب معاوية رحمه الله إلى عائشة رضى الله عنها أن اكتبى لى كتابا توصيني فيه ولا تكثرى فكتبت إليه من عائشة إلى معاوية سلام عليك أما بعد فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وقال غريب نفر د به هكذا العقيلي وهو عبد الله بنهاني . قلت : هومتهم بالكذب قال ابن أبي حاتم روى عن أبيه أحاديث بواطيل (١) حديث يقول الله إن أدنى ما أصنع بالعبد إذا آثر شهوته على طاعق أن أحرمه لذة مناجاتي غريب لم أجــده (٢) حديث قال رجل أوسى ولا تُمكُّرُ على قال لانغطب نقدم (٣) حبديث قال له آخر أوصى قال عليك باليأس الحديث ابن ماجه والحاكم وقد نقدّم.

آن يصلي من مصلاة الضحى إلى الاستواء . مائة ركعة أخرى و أقل من ذلك عشرون ركعة يصليها خفيفة أو يقرأ في كل ركمتين جزءا من القسرآن أوأقل أوأكثر والنوم بعد الفراغ من صلاة الضحي و بعد الفراغ من أعداد أخر من الركعات حسن . قال سفيان كان يعجبهم إذا فرغوا أن يناموا طلبا السلامة وهذا النوم فيهفوائد منهاأنه يعين علىقيام الليل ومنهاأن النفس تستريح ويصفو القلب لبقيسة النهار والعمل فيه والنفس إذا استراحت عادت جديدة فيعد الانتباه

﴿ مِنْ الْقِسْ رَجَا الله بسخط الناسُ كَفاه الله مؤنة الناس ومن النَّمْسُ سخط الله برضا الناس وكله

الله إلى النَّاسُ (٢) م والسلام عليك فانظر إلى فقهها كيف تعرضت للآفة الق تـكون الولاة بصدرها وْص صَ اعاة الناسُ وطلب مرضاتهم وكتبت إليه مر"ة أخرى: أما بعد؟ فاتق الله فانك إذا أتقيت الله كفاك الناس و إذا اتقيت الناس لميغنوا عنك من الله شيئا والمملام. فاذن عيكل ناصح أن تكون عنايته مصروفة إلى نفرس الصفات الحفية وتوسم الأحوال اللائقة ليكون اشتغاله بالمهم فان حكاية جميع مواعظ الشرع مع كلٌّ واحد غير مكنة والاشتغال بوعظه بمـا هو مستغن عن التوعظ فيه تضييع زمان . فان قلت : فان كان الواعظ يتكلم في جمع أوسأله من لايدري باطن حاله أن يعظه فَكَيْفُ يَعْمُلُ . فَأَعْلِمُ أَنْ طَرِيقَهُ فَي ذَلِكُ أَنْ يَعْظُهُ بِمَا يُشْتَرُكُ كَافَةُ الْحَلْقُ فَي الحَاجَةُ إِلَيْهِ إِمَاطَى العَمْوم و إما على الأكثر فان في علوم الشرع أغذية وأدوية فالأغذية للكافة والأدوية لأرباب العلل . ومثاله ماروي أن رجلاً قال لأبي سعيد الحدري أوصى قال عليك بتقوى الله عز وجل فأنها رأس كل خير وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الاسلام وعليك بالقرآن فانه نور لك في أهل الأرض وذكر الك فأهل الساء وعليك بالصمت إلامن خيرفانك بذلك تعلب الشيطان . وقال رجل للحسن أوصى فقال أعزُّ أمر الله يعزُّك الله . وقال لقمان لابنه يابني زاحم العاماء بركبتيك ولا تجادلهم فيمقتوك وخذمن الدنيا بلاغك وأنفق فضول كسبك لآخرتك ولاترفض الدنياكل الرفض فتسكون عيالا وطي أعناق الرجال كلا وصم صوما يكسر شهوتك ولاتصم صوما يضر بصلاتك فان العسلاة أفضل من الصوم ولا تجالس السفيه ولا تخالط ذا الوجهين . وقال أيضا لابنه يابي لاتضحك من غير عجب ولاتمش فى غير أرب ولا تسأل عما لايعنيك ولاتضيع مالك وتصلح مال غيرك فان مالك ماقدمت ومال غيرك ماتركت يابني إن من يرحم يرحم ومن يصمت يسلم ومن يقل الحير يغنم ومن يقل الشر" يآثم ومن لايملك لسانه يندم وقال رجل لأبي حازم أوصى فقال كل مالوجاءك الموت عليه فرآيته غنيمة فالزمة وكل ما لوجاءك الموت عليه فرأيته مصيبة فاجتنبه . وقال موسى للخضر عليهما السلام أوصى فقال كن بشاماً ولاتسكن غضاباً وكن نفاعاً ولاتسكن ضراراً وأنزع عن اللجاجة ولا تمش في غير حاجة ولا تضحك من غير عجب ولا تعير الحطائين بخطاياهم وابك على خطيئتك يا ابن عمران. وقال رجل لحمد بن كرام أوصى فقال اجتهد في رضاحالقك بقدرماتجتهد في رضا نفسك وقال رجل لحامداللفاف أوصى فقال أجعل لدينك غلافا كغلاف المصحفأن تدنسه الآفات قال وماغلاف الدين قال ترك طلب الدنيا إلا مالابد منه وترك كثرة الكلام إلافها لابد منه وترك مخالطة الناس إلافها لابد منه وكتب الحسن إلى عمر بن عبدالعزن رحمهمالله تعالى : أما بعد؟ فخف تماخرّفك الله واحذر بمـاحذرك الله وخذ بمـ في يديك لمـابين يديك فعند الموت يأتيك الحبراليقين والسلام، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن يسأله أن يعظه فكتبإليه : أما بعد ؛ فانالهول الأعظم والأمور الفظعات أمامك ولابدّ لك من مشاهدة ذلك إمابالنجاة و إمابالعطب ، واعلم أن منحاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسر ومن نظر في العواقب نجا ومن أطاع هواه صل ومن حاغنم ومن خاف أمن ومن أمن اعتبر ومن اعتبر آبصر ولمن آبصرفهم ومن فهم علم فاذازللت فارجع وإذاندمت فاقلع وإذاجهلت فاسأل وإذاغضبت فأمسك . وكتب مطرف بن عبدالله إلى عمر بن عبدالعزيز رحمه الله : أما بعد ؟ فان الدنيا دار عقو بة ولها يجمع من لاعقل له و بها يغتر من لاعلم عنده فكن فيها يا أمير المؤمنين كالمداوى جرحه يصبر (١) حديث عائشة من التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس الحديث الترمذي والحاكم

وفي مستد الترمذي من لم يسم .

من نوم النهار تجسد في الباطن نشاطا آخر وشغفا آخر كاكان فى أوّل النهار فيسكون للسادق فالنهارنهاران ينتنمهما بضدمة الله معالى والدؤوب فيالعمل وينسني أن يكون انتباهه من نوم النهار قبل الزوال بساعة حق يتمڪن من الوضوء والطهارة قبل الاستواء بحيث يكون وقت الاستواء مستقبل القبلة ذاكرا أومسبحاأوتاليا قالالله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وقال \_ فسبح بحمد ربك قبل طاوع الشمسوقبلغروبها قيل قبال طاوع الشمس صلاة الصبيح

على بندَّة النواء لما يُعَاف من عاقبة الماء . وكتب عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه إلى عدى بن أرطاة : أعابيد، فأن الدنياة عدوة أولياءالله وعدوة أعداءالله فأما أولياؤه فغمتهم وأما أعداؤه فغرتهم وكتب أيضًا إلى بعض عماله : أما بعد ؟ فقداً مكنتك القدرة من ظلم العباد فاذاهمت بظلم أحد فاذ كوقدرة الله عليك ، واعل أنك لا أني إلى الناس شبئا إلا كان زائلا عنهم باقياعليك ، واعلم أن الله عزوجل آخذ للظاومين من الظالمان والسلام . فهكذا ينبغ أن يكون وعظ العامة ووعظ من لا يدرى خصوص واقحته فهذه للواعظ مثل الأغذية التي يشترك الكافة فىالانتفاع بها ولأجل فقد مثل هؤلاء الوعاظ أتحسم بابالاتعاظ وغلبت المباسي واستسرى الفساد ويلى الحلق بوعاظ يزخرفون أسجاعا وينشدون أبيانا ويتكافون ذكرماليس في سعة علمهم ويتشبهون بحال غيرهم فسقط عن قاوب العامة وقارهم ولم يكن كلامهم صادرًا من القلب ليصل إلى القلب بل القائل متصلف والسنمع منكاف وكل واحد منهما مدبر وتشخلف ،فادن كان طلب الطبيب أول علاج المرضى وطلب العاماء أول علاج العاصين فهذا أحد أركان العلاج وأسوله . الأصل الثاني العبرووجه الحاجة إليه أن الريض إنما يطول مرضه لتناوله ما يضر م و إنا يتناول ذلك إمالففلته عن مضرته و إمالشدة غلبة شهوته فله سببان فماذكرناه هو علاج النفلة فيبقي علاج الشهوة وطريق علاجها قد ذكرناه في كتاب رياضة النفس. وحاصله أن المريض إذا اشتدت ضراوته لمأ كول مضر فطريقه أن يستشعر عظم ضرره ثم يغيب ذلك عن عينه فلايمضره ثم يقسلي هنه بمايقرب منه في صورته ولا يكثر ضرره ثم يصير بقوة الحوف طي الألم الذي يناله في ترك فلابد في كل حال من مرارة الصبرف كذلك يعالج الشهوة في المعاصي كالشاب مثلا إذاغلبته الشهوة فسارلاً يقدر على حفظ عينه ولاحفظ قلبه أوحفظ جوارحه في السمي وراء شهوته فينبني أن يستشعر شرر ذنبه بأن يستقرى الخوفات التي جاءت فيه من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قاذا اشتة خوفه تباعد من الأسباب الهيجة لشهوته ومهيج الشهوة من خارج هو حضور المشتهي والشغلر إليه وعلاجه الهرب والعزلة ومن داخل تناول لذائذ الأطعمة وعلاجه الجوع والصومالدائم وكلذلكلايتم إلابسبر ولايسبر إلاعن خوف ولايخاف إلاعن علم ولايعلم إلاعن بسيرة وانتكار أوعن معام وتقليه فأول الأم حضور مجالس الذكر ثم الاستهاع من قلب مجرد عن سائر الشواغل مصروف إلى السباع ثم التفكرفيه لقمام الفهم وينبعث من تمامه لامحالة خوفه و إذاقوى الحوف تيسر عمونته السبر وانبعثت الدواعي لطلب العلاج وتوفيق الله وتيسيره من وراء ذلك فمن أعطى من قلبه حسن الاحتاء واستشعر الحوف فاتتي وانتظرالثواب وصدق بالحسى فسييسره الله تعالى البسرى ، وأمامن بخل واستخلى وكذب بالحسني فسييسره الله للعسرى فلايغني عنه ما اشتغل به من ملاذ الدنيا مهماهاك وتردى وماهل الأنبياء إلاشرح طرق الهدى وانما لله الآخرة والأولى . فان قلت فقد رجع الأمركله إلى الايمان لأن ترك الذنب لايمكن الابالصيرعنه والصبرلا يمكن إلا بمعرفة الحوف والحوف لايكون الابالعا والعا لايحسل الابالتصديق بمظم ضرر الذبوب والتصديق بعظم ضرر الدُّنوب هو تصديق الله ورسوله وهو الايمان فكأن من أصر على الذنب لم يصر عليه إلا لانه غير مؤمن . فأعلم أن هذا لا يكون لفقد الإيمان بل يكون لضعف الايمان اذ كل مؤمن مصدق بأن المعسيَّة سَبِّبُ البَّعَدُ مِن اللهِ تعالى وسبب العقاب فيالآخرة ولـكن سبب وقوعه في الذنب أمور <u>:</u> أحدها أن العقاب الموعود غيب ليس بحاضر والنفس جبلت متأثرة بالحاضرفتأثرها بالموعود ضعيف بالاضافة الى تأثرها بالحاضر ؛ الثاني : أن الشهوات الباعثة طي الذُّنوب لذاتها ناجزة وهي في الحال آخذة بالهنبق وقد قوى ذلك واستولى عليها بسبب الاعتياد والإلف والعادة طبيعة خامسة والنزوع عن

وقبل غروبها ملاة المصر ـ ومن آناء الليل فسبيع ـ آراد المشباء الأخسيرة -وأطراف التهار-أراد الظهر والمغرب لأن الظهر صلاة في آخر الطرف الأول من النهار وآخر الطرف الآخرغروب الشمس وفيها مسلاة المغزب فسار الظهس آخر الطرفالأوّل والمغرب آخر الطرف الآخر فيستقبل الطرف الآخر باليقظة والدكركا استقبل الطرف الأول وقدعاد بنوم النهار جدیدا کا کان بنوم الليل ويصلي في أول الزوال قبسل السنة والفرض أربع ركعات

العاجل لحوف آلاجل شديد على النفس ولذلك قال تعالى \_ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة \_ وقال عز وجنَّ – بل تؤثرون الحياة الدنيا ــ وقد عبر عن شدة الأمر قول رسولالله صلى الله عليه وسلم « حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات (١٠)» وقوله صلىالله عليه وسلم « إن الله تعالى خلق النار فقال لجبريل عليه السلام اذهب فانظر إليها فقال وعرتك لايسمع بها أحد فيدخلها فحفها بالشهوات ثم قال اذهب فانظر إليها فنظر فقال وعزتك لقد خشيتأن لايبقى أحد إلادخلها ، وخلق الجنة فقال لجبريل عليهالسلام اذهب فانظر إليها فنظر فقال وعزتك لايسمع بها أحدالادخلها فحفها بالمكاره مم قال اذهب فانظر إليها فنظر إليها فقال وعزتك لقد خشيت أن لايدخلها أحد<sup>(٢)</sup> » فاذا كون الشهوة مرهقة في الحال وكون العقاب متأخرا إلى المآل سببان ظاهران في الاسترسال مع حصول أصل الايمان فليس كل من يشرب في مرضه ماء الثلج لشدّة عطشه مكذبا بأصل الطب ولا مكذبا بأن ذلك مضرًا في حقه ولكن الشهوة تغلام وألم الصبرعنه ناجزفيهون عليه الألم المنتظر. الثالثأنه مامن مذنب مؤمن إلاوهو فىالغالب عازم على التوبة وتكفيرالسيئات بالحسنات وقد وعدبأن ذلك يجبره إلاأن طول الأمل غالب على الطباع فلايزال يسؤف التوبة والتكفير فمن حيث رجاؤه التوفيق للتوبة ر بما يقدم عليه مع الايمان . الرابع أنه مامن مؤمن مومن إلا وهو معتقد أن الذنوب لا توجب العقوبة إيجابا لايمكن العفوعنها فهو يذنب وينتظر العفوعنها انكالا على فضلالله تعالى فهذه أسباب أر بعة موجبة للاصرار على الذنب مع بقاء أصل الايمان ، نع قد يقدم المذنب بسبب خامس يقدح في أصل إيمانه وهوكونه شاكا في صدق الرسل وهذا هو الكفر كالذي تحذره الطبيب عن تناول مايضر م في المرض فان كان المحذر بمن لايعتقد فيه أنه عالم بالطب فيكذبه أو يشك فيه فلايبالي به فهذا هوالكفر فان قلت فما علاج الأسباب الخسة ؟ فأقول هو الفكر وذلك بأن يقرر علىنفسه في السبب الأول وهوتأخر العقاب أن كل ماهوآت آت وأن غدا للناظرين قريب وأن الموت أقرب إلى كل أحد من شراك نعله فمسايدريه لعل الساعة قريب والمتأخر إذاوقع صار ناجزا ويذكر نفسه أنه أبدا في دنياه يتعب في الحال لحوف أمر في الاستقبال إذ يركب البحار و يقاسي الأسفار لأجل الربح الذي يظن أنه قد يحتاج إليه في ثاني الحال بل لوموض فأخبره طبيب نصراني بأن شرب الماءالبارد يضره ويسوقه إلى الموت وكان الماء البارد ألذ الأشياء عنده تركه مع أن الموت ألمه لحظة إذا لم يخف مابعده ومفارقته للدنيالابد منها فحكم نسبة وجوده فىالدنيا إلى عدمه أزلاوأبدا فلينظركيف يبادر إلى ترك ملاده بقول دمي لم تقم معجزة على طبه فيقول كيف يليق بعقلي أن يكون قول الأنبياء المؤيدين بالمعجزات عندى دون قول نصراني يدعى الطب لنفسه بلامعجزة على طبه ولايشهد له إلاعوام الحلق وكيف يكون عذاب النار عندى أخف من عذاب المرض وكل يوم فى الآخرة بمقدار خمسين ألف سنة من أيام الدنيا وبهذا التفكر بعينه يعالج اللذة الغالبة عليه ويكلف نفسه تركها ويقول إذاكنت لاأقدر على ترك لذاتي أيام العمر وهيأيام قلائل فكيف أقدرعلي ذلك أبدالآباد واذا كنت لاأطيق ألم السبر فِكيف أطيق ألم النار وإذا كنت لاأصبر عن زخارف الدنيا مع كدوراتها وتنغصها وامتزاج مفوها بكدرها فكيفأصبر عن نعيم الآخرة وأماتسو يضالتو بة فيعالجه بالفكر فيأن أكثرصياح أهل النار من التسويف لأن السوّف يبني الأمر على ماليس إليه وهوالبقاء فلعله لايبقي وإن يقي (١) حديث حفت الجنة بالمكارد الحديث متفق عليه من حديث أبى هربرة (٢) حديث إن الله خلق النار فقال لجبريل اذهب فانظر اليها الجديث أبوداود والترمذي والحاكم وصححه من حديث

بتسليمة واحدة كان يصليها رسولالله صلي الله عليه وسلم وهذه صلاة الزوال قبل الظهر فىأول أوقاتهاوبحتاج آن يراعى لهذه الصلاة أول الوقت بحيث يفطن للوقت قبسل المؤذنين حين يذهب وقت العسراهية بالاستواء فيشرع فى صلاة الزوال ويسمع الأذان وقسد توسط هذه الصلاة ثم يستعد لصلاة الظهرفان وجد فى باطنه كدرا من مخالطة أو مجالســة اتفقت يستغفر اقد تعالى ويتضرع إليه ولا يشرع في صلاة الظهر إلا بعد أن يجد الباطن عائدا إلى حاله

( ٨ - إحياء - رابع )

أبى هربرة وقدم فيه ذكر الجنة .

فلا يقدر على الترك غداكما لايقدرعليه اليوم فليتشعرى هل مجز في الحال إلالفلبة الشهوة والشهوة ليست تفارقه غدابل تتضاعف إذ تتأكدبالاعتياد فليست الشهوة الق أكدها الانسان بالعادة كالقام يؤكدها وعنهذا هلكالمسوفون لأنهم يظنونالفرق بينالمتماثلين ولايظنون أنالأيام متشاجهة فىأن ترك الشهواتفيها أبداشاق ومامثالالمسوف إلامثال من احتاج إلى قلعشجرة فرآهاقو يةلاننقلع إلابمشقة شديدة فقالأؤخرها سنة ثمأعود إليهاوهو يعلم أنالشجرة كلا بقيتازداد رسوخها وهوكما طالعمره ازداد ضعفه فلاحماقة فىالدنيا أعظم من حماقته إذعجز معقوته عن مقاومة ضعيف فأخذ ينتظر الغلبة عليه إذا ضعف هوفي نفسه وقوى الضعيف.وأما المعني الراباع وهو انتظار عفوالله تعالى فعلاجه ماسبق وهوكمن ينفق جميع أمواله ويترك نفسه وعياله فقراء منتظرا منفضلالله تعالى أن يرزقه العثورعلى كنز فيأرض خربة فان إمكان العفو عنالذنب مثل هذا الامكان وهو مثلمن يتوقع النهب من الظلمة في بلده وترك ذخائر أمواله فيصحن داره وقدرعلى دفنها و إخفائها فلم يفعل وقال أنتظر من فضل الله تعالى أن يسلط غفلة أوعقو بة على الظالم الناهب حتى لايتفرغ إلى دارى أو إذا انتهى إلى دارى مات علىبابالدار فانالموت،كمن والغفلة ممكنة . وقدحكي فىالأسمار أن مثلذلكوقع فأنا أنتظرمن فضل الله مثله فمنتظرهذا منتظر أمرىمكن ولكنه في غاية الحماقة والجهل إذ كد لا يمكن ولا يكون. وأما الخامس وهوشك فهذا كفر وعلاجه الأسباب التي مرفه صدقالرسل وذلك يطول وانكن يمكنأن يعالج بعلرقر يديليق بحد عقلهفيقالله ماقاله الأنبياء المؤيدون بالمعجزات هلصدقه تمكن أوتقولأعلم أنه محالكما أعلم استحالة كون شخص واحد فيمكانين فيحالة واحدة فان قال أعلماستحالته كذلك فهوأخرق معتوه وكأنه لاوجود لمثلاهذا فىالعقلاء و إنقالأناشاك فيه فيقال لوأخبرك شخصواحد مجهول عندتركك طعامك فيالبيت لحظة أنه ولغت فيهحية وألقت سمهافيه وجوزت صدقه فهل تأكله أوتتركه وإن كان الدالأطعمة فيقول أتركه لامحالة لأني أقول إن كذب فلايفوني إلاهذا الطعام والصدر عنه و إن كانشديدا فهو قريب و إنصدق فتفوتني الحياة والموت بالاضافة إلى ألم الصبر عن الطعام وإضاعته شديدفيقالله ياسبحانالله كيف تؤخر صدقالأنبياء كالهم معماظهرلهم منالمعجزات وصدق كافة الأولياء والعلماء والحكماء بلجميع أصنافالعقلاء ولستأعني بهمجهالالعوام بلذوىالألباب عنصدق رجلواحد مجهول لعلله غرضا فمايقول فليس فىالعقلاء إلامن صدق باليوم الآخر وأثبت ثوابا وعقابا و إن اختلفوا فى كيفيته فانصدقوا فقد أشرفت علىعذاب يبقى أبد إلآباد و إن كذبوا فلا يفوتك إلا بعض شهوات هذه الدنيا الفانية المكدرة فلا يبقي له توقف إن كان عاقلا مع هذا الفكر إذ لانسبة لمدة العمر إلى أبد الآباد بل لوقدّرنا الدنيا بمـــاوءة بالدرة وقدّرنا طائرا يلتقط في كل ألف ألف سنة حبة واحدة منها لفنيت النبرة ولم ينقص أبد الآباد شيئًا فكيف يفتر رأى العاقل فى الصبر عن الشهوات مائة سنة مثلاً لأجل سعادة تبتى أبد الآباد ولذلك قال أبو العلاء أحمد ابن سلمان التنوخي المعرى .

قال المنجم والطبيب كلاها لاتبعث الأموات قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أوصح قولى فالحسار عليكما

واذلك قال على رضى الله عنه لبعض من قصر عقله عن فهم تحقيق الأمور وكان شاكا إن صح ماقلت فقد تخلصنا جميعا و إلا فقد تخلصت وهلكت أى العاقل يسلك طريق الأمن فى جميع الأحوال . فان قلت هذه الأمور جلية ولكنها ليست تنال إلا بالفكر فيا بال القاوب هجرت الفكر فيها واستثقلته وماعلاج القاوب لردها إلى الفكر لاسها من آمن بأصل الشرع و تفصيله . فاعلم أن المانع من الفكر

من السفاء والدائقون حلاوة المناجاة لابدأن يجدوا صفو الأنس في الملاة ويتكدرون يسير أمن الاسترسال فی المباح ویسیر علی بواطنهم منذلك عقد وكدر وقديكونذاك بمجردالمخالطة والمجالسة مع الأهل والولد مع حكون ذلك عبادة وككن حسنات الأبرار سيآت المقرّ بين فيلا يدخل المسلاة إلا بمسد حل العقد وإذهاب الكدر وحل العقد بمسدق الانابة والاستغفار والتضرع إلى الله تعـالى ودواء مايحدث من السكدر بمجالسة الأهلوالولدان أن يكون في محالسته

غير راكن إليهم كل الركون بل يسترق القلب فىذلك نظرات إلى الله تعالى فتكون تلك النظرات كفارة لتلك الحالسة إلا أن يكون قوى الحال لا يحجبه الحلق عن الحق فلا ينعقد على باطنسه عقدة فهوكما يدخل في السلاة لايجدها ويجد باطنه وقلبسه لأنه حيث استروحت نغس هذا إلى الحبالسة كان استزواح نفسه منغمرا بروح قلبه لأنه يجالس و يخالط وعين ظاهره ناظرة إلىالحلق وعين قلبه مطالعة للحضرة الإلمية فلا ينعقد على باطنه عقدة ومسلاة

أمران: أحدهما أن الفكر النافع هوالفكر في عقاب الآخرة وأهوالها وشدائدها وحسرات العاصين في الحرمان عن النعيم المقيم وهذا فكراداغ مؤلم للقلب فينفر القلب عنه و يتلذذ بالفكر في أمور الدنياطي سبيل التفرج والاستراحة . والثاني أن الفكر شغل في الحال ما نعمن أدالد الدنيا وقضاء الشهوات ومامن إنسان إلاوله فىكل حالة منأحواله ونفس منأنفاسه شهوة قدتسلطت عليه واسترقته فيبار عقله مسخرا لشهوته فهومشغول بتدبيرحيلته وصارت لذته فيطلب الحيلة فيه أوفي مباشرة قضاء الشهوة والفكر يمنعه من ذلك، وأما علاج هذين المانعين فهوأن يقول لقلبه ماأشد غباوتك في الاحتراز من الفكر فيالموت وما بعده تألما بذكره معاستحقار ألم مواقعته فكيف تصبر علىمقاساته إذاوقع وأنت عاجزعن الصبرطي تقذير الموت ومابعده ومتألم به وأما الثاني وهوكون الفكرمفوتا للذات الدنيا فهوأن يتحققأن فوات لذات الآخرة أشد وأعظم فأنها لاآخرلها ولاكدورة فيها ولذات الدنيا سريعة الدثور وهىمشو بة بالمكدرات فما فيها لذة صافية عنكدر وكيف وفىالتو بة عن المعاصى والاقبال طى الطاعة تلذذ بمناجاة الله تعالى واستراحة بمعرفته وطاعته وطول الأنس به ولو لم يكن للطبيع جزاء على عمله إلامايجده منحلاوة الطاعة وروحالاً نس بمناجاة الله تعالى لكان ذلك كافيا فكيف بما ينضاف إليه من نعيم الآخرة ، نعهذه اللذة لاتكون في ابتداءالتو بة ولكنها بعد مايصبرعليهامدة مديدة وقدصار الحيرديدنا كاكان الشرديدنا فالنفس قابلة ماعودتها تتعود والخيرعادة والشرلجاجة ، فاذن هذه الأفكار هى المهيجة للحوف المهيج لقوّة الصبر عن اللذات ومهيج هذه الأفكار وعظ الوعاظ وتنسهات تقع للقلب بأسباب تنفق لاتدخل في الحصر فيصبر الفكر موافقا للطبع فيميل القلب إليه ويعبر عن السبب الذي أوقع الموافقة بين الطبع والفكر الذي هوسبب الحير بالتوفيق إذ التوفيق هوالتأليف بينالارادة و بينآلمني الذي هوطاعةً نافعة في الآخرة وقدروي فيحديث طو يل أنهقام عمار بن ياسر فقال لعلى بن أبي طالب كر مالله وجهه يا أمير المؤمنين أخبرنا عن الكفر على ماذا بني و فقال على وضي الله عنه بى على أربع دعائم: طي الجفاء والعمي والغفلة والشك، فمن جفا احتقر الحق وجهر بالباطل ومقت العلماء ومن عمى نسى الذكر ومن غفل حاد عن الرشد ومن شك غر"ته الأماني فأخذته الحسرة والندامة وبداله من القدمالم يكن يحتسب، فماذكرناه بيان لبعض آفات الففلة عن التفكروهذا القدر في التو به كاف و إذا كان الصبر ركنا من أركان دوام التو بة فلابدمن بيان العبر فنذكر و في كتاب مفرد إن شاء الله تعالى .

## كتاب الصبر والشكر

وهو الكتاب الثانى من ربع المنجيات من كتب إحياء علوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم

الحدقة أهل الحد والثناء ، المنفرد برداء الكبرياء ، المتوحد بصفات المجد والعلاء ، المؤيد صفوة الأولياء بقوة العبر طي السبر طي السبر طي السبر على السبر طي السبر على السبر طي السبر على السبر عن السبر على السبر عن السبر والنقضاء . وعلى آله قادة البررة الأتقياء صلاة عروسة بالدوام عن الفناء ، ومصونة بالتعاقب عن التصرم والانقضاء . أما بعد ، فأن الا يمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر (١) كما وردت به الآثار وشهدت له الأخبار وهما أيضا وصفان من أوصاف الله تعالى واسمان من أحماله الحسن إذ عمى نفسه صبورا وشكورا فالجهل بعقيقة السبر والشكر جهل بكلا شطرى الايمان ثم هو غفلة عن وصفين من أوصاف الرحمن بحقيقة السبر والشكر جهل بكلا شطرى الايمان ثم هو غفلة عن وصفين من أوصاف الرحمن

كتاب الصبر والشكر

(١) حديث الايمان نصفان نصف صبر ونصف شكر أبو منصور الديلي في مسند الفردوس من

ولاسبيل إلى الوصول إلى القرب من الله تعالى إلابالا عان وكيف يتصوّر ساوك سبيل الا عان دون معرفة ما به الا عان ومن به الا عان والتقاعد عن معرفة الصبر والشكر تقاعد عن معرفة من به الا عان وعن إدر الك مابه الا عان فحا أحوج كلا الشطرين إلى الا يضاح والبيان و نحن توضح كلا الشطرين في كتاب واحد لارتباط أحدها بالآخر إن شاء الله تعالى . الشطر الأوّل فى الصبر وفيه بيان فضيلة الصبر و بيان حده وحقيقته و بيان كونه نصف الا عان و بيان اختلاف أساميه باختلاف متعلقاته و بيان أقسامه بحسب اختلاف القوّة والضعف و بيان مظان الحاجة إلى الصبر و بيان دواء الصبر وما يستعان به عليه فهى سبعة فصول تشتمل على جميع مقاصده إن شاء الله تعالى .

بيان فضيلة الصبر قد وصف الله تعالى الصارين أوصاف وذكر الصبر في القرآن في نيف وسبعين موضعا وأضاف أكثر الدرجات والخيرات إلى الصبر وجعلها ثمرة له فقال عز من قائل \_ وجعلنا منهم أثمة يهدون بأمرنا لماصبر وا \_ وقال تعالى \_ وتمت كلة ربك الحسن على بن إسرائيل بماصبر وا \_ وقال تعالى \_ ولنجزين الدين صبروا أجرهم بأحسن ماكانو ايعملون \_ وقال تعالى \_ أولئك يؤنون أجرهم مرتين بمـاصبروا \_ وقال تعالى ــ إنمايوفي الصابرون أجرهم بغيرحساب ــ فمـامن قر بة إلا وأجرها بتقدير وحساب إلا الصبر ولأجل كون الصوم من الصبر وأنه نصف الصبرقال الله تعالى «الصوم لى وأنا أجزى به» فأضافه إلى نفسه من بين سائر العبادات ووعد الصابرين بأنه معهم فقال تعالى \_ واصبر وا إن الله مع الصابرين \_ وعلق النصرة علىالصبر فقال تعالى ـ بلى إن تصبروا وتتقوا و يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ر بكم بخمسة آلاف من الملائكة مستومين \_ وجمع للصابرين بينأمور لميجمها لغيرهم فقال تعالى \_ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون \_ فالهدى والرحمة والصلوات مجموعة للصابرين واستقصاء حميم الآيات في مقام الصبر يطول . وأما الأخبار فقد قال صلى الله عليه وسلم « الصبر نصف الايمان (١٦) على ماسيأتى وجه كونه نصفا وقال صلى الله عليه وسلم «من أقل ما أو تيتم اليقين وعزيمة الصبر ومن أعطى حظه منهما لم يبال بما فاته من قيام الليل وصيام النهار ولأن نصر واعلى ما أنتم عليه أحب إلى من أن يوافيني كل امرى منكم بمثل عمل جميعكم ولكني أخاف أن نفتح عليكم الدنيابعدى فينكر بعضكم بعضاو ينكركم أهلالسهاء عند ذلك فمن صبر واحتسب ظفر بكمال ثوابه ثم قرأ قوله تعالى \_ ماعندكم ينفد وماعندالله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم\_(٢)» الآية وروىجابر أنه سئل علي عن الا عان فقال «الصبر والسماحة (٣)» وقال أيضا «الصبر كنز من كنوز الجنة (١) » وسئل مرة «ماالايمان فقال الصبر (٥٠)» وهذا يشبه قوله صلى الله عليه وسلم « الحيج عرفة (٧٠) » معنا ومعظم الحيج عرفة رواية يزيد الرقاشي عن أنس ويزيد ضعيف (١) حديث الصبر نصف الايمـان أبو نعيم والخطيب من حديث ابن مسعود وتقدم في الصوم (٧) حديث من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر الحديث بطوله تقدم في العلم مختصرا ولم أجده هكذا بطوله (٣) حديث جابر سئل عن الايمان فقال الصبر والسماحة الطبرانى فى مكارم الأخلاق وابن حبان في الضعفاء وفيه يوسف بن محمد بن المنكدرضعيف ورواه الطبراني في الكبير من رواية عبدالله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده (٤) حديث الصبر كنز من كنوز الجنة غريب لم أجده (٥) حديث سئل مرة عن الايمان فقال الصبر أبو منصور الديلمي فيمسند الفردوس من رواية يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعا الصبر من الايمــان بمنزلة الرأس

من الجسد ويزيد ضعيف (٦) حديث الحج عرفة تقدم في الحج .

الزوال الق ذكرناها تحل العـــقد وتهيء الباطن لصلاة الظهر فيقرأ فى صلاة الزوال بمقدار سورة البقرة فى النهار الطويل وفى القصير مايتيسر من ذلك قال الله تعالى : وعشياوحين تظهرون وهذآهو الاظهار فان انتظر بعـــد السنة حضورالجماعة للفرض وقرأ الدعاء الذي بين , الفريضة والسنة من صلاة الفجر فحسن م كذلك مأورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا به إلى صلاة الفجر ثم إذا فرغ من صلاة الظهر الكرسى ويسبح

وقال أيضاصلي الله عليه وسلم «أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس(١٠)» وقيل أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام تخلق بأخلاق و إن من أخلاق أني أنا الصبور وفي حديث عطاء عن ابن عباس لمادخل رسولالله صلى الله عليه وسلم على الأنصار فقال «أمؤمنون أنتم ؟ فسكتوا فقال عمر نعميارسول الله قال وماعلامة إيمانكم قالوانشكر على الرخاء ونصبر على البلاء وترضى بالقضاء فقال صلى الله عليه وسلم مؤمنون ورب الكعبة (٢)» وقال صلى الله عليه وسلم «فى الصبر على ما تكره خبر كثير (٣) » وقال المسيح عليه السلام: إنكم لاتدركون ماتحبون إلابصبركم على ماتكرهون.وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لو كان الصبر رجلا لكان كريما والله يحب الصابرين (١٠)» والأخبار في هذا لا تحصى . وأما الآثار : فقد وجد فيرسالة عمر بن الحطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري عليك بالصبر واعلم أنالصبر صبران أحدها أفضل من الآخر: الصبر في المصيبات حسن وأفضل منه الصبر عما حرم الله تعالى. واعلم أن الصبر ملاك الايمان وذلك بآن التقوى أفضل البر والتقوى الصبر وقال على كرم الله وجهه : بني الايمان علىأربع دعائم:اليقين والصبر والجهاد والعدل.وقال أيضا الصبر من الايمـان بمنزلة الرأس من الجسد ولاجسد لمن لارأن له ولاإيمان لمن لاصبرله وكان عمررضي الله عنه يقول: نعم العدلان ونعمتالعلاوة للصابرين يعنىبالعدلين الصلاة والرحمة وبالعلاوة الهدى والعلاوة مايحمل فوق العدلين على البعير وأشار به إلى قوله تعالى \_ أولئك عليهم صاوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون \_ وكان حبيب بن أبي حبيب إذاقر أهذه الآية إناوجدناه صابرا نعم العبد إنه أوّاب - بكي وقال واعجباه أعطى وأثنى أى هو المعطى الصبروهو المثنى. وقال أبو الدرداء ذروة الإيمان الصبر للحكم والرضابا لقدرهذا بيان فضيلة الصبر منحيث النقل وأما منخيث النظر بعينالاعتبار فلاتفهمه إلا بعدفهم حقيقة الصبر ومعناهإذمعرفة الفضيلة والرتبة معرفة صفة فلا تحصل قبل معرفة الموصوف فلنذكر حقيقته ومعناه و بالله التوفيق . بيان حقيقة الصبر ومعناه

اعلم أن الصبر مقام من مقامات الدين ومنزل من منازل السالكين وجميع مقامات الدين إنما تنتظم منَ ثلاثةأمور: معارف وأحوال وأعمـال فالمعارف هي الأصول وهي تورث الأحوال والأحوال تثمر الأعمال فالمعارف كالأشجار والأحوال كالأغصان والأعمال كالثمار وهذا مطرد فيجميع منازل السالكين إلى الله تعالى واسم الايمان تارة يختص بالمعارف وتارة يطلق على السكل كما ذكرناه في اختلاف اسم الايمان والاسلام في كتاب قواعد العقائد وكذلك الصبر لايتم إلا بمعرفة سابقة و بحالة قائمة فالصبر على التحقيق عبارة عنهاوالعمل هوكالثمرة يصدر عنها ولا يعرف هذا إلابمعرفة كيفية الترتيد بين الملائكة والا نس والبهائم فان الصبر خاصــية الانس ولا يتصور ذلك فى البهائم والملائكة أما في البهائم فلنقصانها . وأما في الملائكة فلكمالها و بيانه أن البهائم سلطت عليها الشهوات وصارت مسخرة لها فلا باعث لها على الحركة والسكون إلا الشهوة وليس فيها ققة تصادم الشهوة وتردها عن مقتضاها حتى يسمى ثبات تلك القوّة في مقابلة مقتضى الشهوة صبرا . وأما الملائكة (١) حديث أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس لاأصل له مرفوعاً و إنما هومن قول عمر بن عبدالعزيز هكذا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب محاسبة النفس (٢) حديث عطاء عن ابن عباس دخل علىالأنصار فقال أمؤمنون أنتمفسكتوا فقال عمر نع يارسول الله الحديث الطبرانى فىالأوسط من رواية يوسف بن ميمون وهو منكر الحديث عن عطاء (٣) حديث في الصبر على ماتكره خیر کثیر الترمذی منحدیث ابن عباس وقد تقدم (٤) حدیث لوکانالصبر رجلا لکان کریمــا الطبراني من حديث عائشة وفيه صبيح بن دينار ضعفه العقيلي .

ويحمد ويكبر ثلاثا وثلاثين كما وصفنا ولو قدر على الآيات كلها التي ذكرناها بعسد صلاة الصبح وعلى الأدعية أيضا كان ذلك خيرا كثيرا وفضلا عظما ومن له همة ناهضة وعزيمة صادقة لايستكثر شيئا لله تعالی ثم یحبی بــــين الظهر والعصر كمايحي بين العشاءين على الترتيب الذي ذكرناه من الصلاة والتلاوة والدكر والمراقبسة ومن دام سهره ينام نومة خفيفة في النهار الطويل بين الظهر والعصر ولو أحيا بين الظهروالعصر بركعتين يقرأفيهما ربع القرآن

عليهم السلام فاينهم جرَّدوا للشوق إلى حضرة الرَّبو بية والابتهاج بدرجة القرب منها ولم تسلط عليهم شهوة صارفة صادة عنها حق يحتاج إلى مصادمة ما يصرفها عن حضرة الجلال بحند آخر يغلب الصُّوارف . وأما الانسان فانه خلق في آبتداء الصبا ناقصا مثل البهيمة لم يخلق فيه إلا شهوة الغذاء الذي هو محتاج إليه ثم تظهر فيه شهوة اللعب والزينة ثم شهوة النكاح على الترتيب وليس له قوّة الصبر ألبتة ؟ إذ الصبر عبارة عن ثبات جند في مقابلة جند آخر قام القتال بينهما لتضاد مقتضياتهما ومطالبهما وليس فىالصبى إلاجند الهوى كافىالبهائم ولكنالله تعالى بفضله وسعة جودهأ كرم بنىآدم ورفع درجتهم عن درجة البهائم فوكل به عند كال شخصه بمقاربة الباوغ ملكين : أحدها يهديه . والآخر يقويه فتميز بمعونة الملكين عنالبهائم ، واختص بصفتين : إحداهمامعرفةالله تعالى ومعرفة رسوله ومعرفة المصالح المتعلقة بالعواقب وكل ذلك حاصل من الملك الذي إليه الهداية والتعريف ، فالبهيمة لامعرفة لها ولاهداية إلى مصلحة العواقب بل إلى مقتضى شهواتها في الحال فقط فلذلك لا تطلب إلا اللذيذ . وأما الدواء النافع معكونه مضرًا فيالحال فلاتطلبه ولانعرفه فصار الانسان بنورالهداية يعرف أن اتباع الشهوات له مغبات مكروهة فىالعاقبة ولكن لم تكن هذه الهداية كافية مالم تكن له قدرة على ترك ماهو مضر" فكم من مضر" يعرفه الانسان كالمرض النازل بهمثلا ولكن لاقدرة له على دفعه فافتقر الى قدرة وقوة يدفع بها في حرالشهوات فيجاهدها بتلك القوة حتى يقطع عداوتها عن نفسه فوكل الله تعالى به ملكا آخر يسدّده ويؤيده ويقويه بجنود لم تروها وأمر هذا الجند بقتال جند الشهوة فتارة يضعف هذا الجند وتارة يقوى ذلك بحسب إمداد الله تعالى عبده بالتأييد كما أن نور الهداية أيضا يختلف في الحلق اختلافا لاينحصر فلنسم هذه الصفة التي بها فارق الانسان البهائم فىقع الشهوات وقهرها باعثا دينيا ولنسم مطالبة الشهوات بمقتضياتها باعث الهوى وليفهم أن القتال قائم بين باعث الدين وباعث الهوى والحرب بينهما سجال ومعركة هذا القتال قلب العبد ، ومدد باعث الدين من الملائكة الناصرين لحزب الله تعالى ؛ ومدد باعث الشهوة من الشياطين الناصرين لأعداء الله تعالى ، فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوة ، فان ثبت حــق قهره واستمر على مخالفة الشهوة فقد نصر حزب الله والتـــُحق بالصابرين و إن تخاذل وضعف حتى غلبته الشهوة ولم يصبر فىدفعها التحق باتباع الشياطين ، فإذن ترك الأفعال المشتهاة عمل يتمره حال يسمى الصبر وهو ثبات باعث الدين الخدى هوفى مقابلة باعث الشهوة وثبات باعثالدين حال تثمرها المعرفة بعداوة الشهواتومضادتها لأسباب السعادات فيالدنيا والآخرة فاذا قوى يقينه أعنى المعرفة التي تسمى إيمانا وهو اليقين بكون الشهوة عدوا قاطعا لطريق اقدتمالي قوى ثبات باعث الدين واذاقوى ثباته عت الأفعال على خلاف ما تتقاضاه الشهوة فلا يتم ترك الشهوة الا بقوة باعث الدين المضاد لباعث الشهوة وقوة المعرفة والايمـان تقبح مغبة الشهوات وسوء عاقبتها وهذان اللكان ها المتكفلان بهذين الجنسدين باذن الله تعالى وتسخيره اياها ، وها من المكرام الكاتبين وها الملكان الموكلان بكل شخص من الآدميين . واذا عرفت أنرتبة الملك الهادي أعلى من رتبة الملك المقوى لم يخف عليك أن جانب اليمين هو الذي أشرف الجانبين من جنبق الدست، ينبغي أن يكون مسلماً له فهو اذن صاحب البمين والآخر صاحب الشمال . وللعبد طوران في الغفلة والفكر وفي الاسترسال والمجاهدة فهو بالغفلة معرض عن صاحب البمين ومسىء اليه فيكتب أعراضه سيئة و بالفكرمقبل عليه ليستفيد منه الهمداية فهو به محسن فيكتب اقباله له حسنة وكذابالاسترسال هو معرض عن صاحب اليسار تارك للاستمداد منه فهو به مسيء اليه فيثبت عليه سيئة و بالجاهدة مدمن جنوده فيثبتلهبه حسنة وانما ثبتت هذه الحسنات والسيئات باثباتهما فلذلك سمياكراما

أو يقرأ ذلك في أربع ركعات فهوخير كثير وان أرادأن يحى هذا الوقت بمائة ركعسة فىالنها الطويلأمكن ذلك أو بعشرين ركعة يقرأفيها قل هو الله أحد ألف مر"ة فی کل رکعة خمسین ويستاك قبل الزوال اذا كان صائمًا وان لم يكنن صائمافأي وقت تغير فيه الفم وفي الحــديث « السواك مطهرة للفم ممضاة للر"ب"» وعند القيام من الفرائض يستحد قيل ان الصلاة بالسواك تفضل على المسلاة بغمير سواك سبعين ضعفا ، وقيلهو خبر وان أراد أن يقرأ بين

الصلاتين في صلاته في عشرين ركعة في كل ركعة آية أو بعضآية تقرأ فى الركعة الأولى \_ ربنا آتنا في الدنيا حسـنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار \_ ثم في الثانية ربناآفرغ عليناصبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين -ثم \_ ربنا لاتؤاخذنا\_ إلى آخرالسورة ثمــربنا لاتزغ قلوبنا ــ الآية ثم ر بنا إنناسمعنامناديا ينادى للايمان ـ الآية ثم ـ ربنا آمنا بمـا أنزلت \_ ثم \_ أنت ولينا فاغفر لنا \_ ثم \_ فاطر السموات والأرض أنت وليي ــ ثم \_ ربنا إنك تعلم

كاتبين أما الكرام فلانتفاع العبد بكرمهما ولأن الملائكة كلهم كرام بررة وأما الكاتبون فلاثباتهما الحسنات والسيئات وإيما يكتبان في محائف مطوية في سرالقلب ومطوية عن سرالقلب حتى لإيطلع عليه فىهذا العالمفانهما وكتبتهماوخطهماوصائفهما وجملة ماتعلق بهمامن جملة عالمالغيب والملكوت لامنعالم الشهادة وكل شيء من عالم الملكوت لاتدركه الأبصار في هذا العالم مم تنشر هذه الصحائف المطوية عنه حرتين مرة فى القيامة الصغرى ومرة فى القيامة الكبرى وأعنى بالقيامة الصغرى حالة الموت إذ قال صلى الله عليه وسلم «من مات فقدقامت قيامته (١) » وفي هذه القيامة يكون العبد وحده وعندها يقال \_ ولقدجئتمونا فرادي كاخلقناكم أولمرة \_ وفيهايقال \_كني بنفسك اليوم عليك حسيبا \_ أمافى القيامة الكبرى الجامعة لكافة الحلائق فلا يكون وحد بل ر بما يحاسب على ملأمن الحلق وفيها يساق الختقون إلىالجنة والمجرمون إلىالنار زمرا لاآحادا والهول الأقل هوهول القيامة الصغرى ولجميع أهوال القيامة الكبرى نظير فىالقيامة الصغرى مثل زلزلة الأرض مثلا فان أرضك الحاصة بك تزلزل فالموت فانك تعلم أن الزلزلة إذا نزلت ببلدة صدق أن يقال قدزلزلت أرضهم و إن لمتزلزل البلاد الحيطة بها بللوزلزل مسكن الانسان وحده فقد حصلت الزلزلة فيحقه لأنه إنما يتضرر عند زلزلة جميع الأرض بزلزلة مسكنه لابزلزلة مسكن غيره فحسته من الزلولة قد توفرت من غير تقصان. واعلم ألحق أرضى محلوق من التراب وحظك الحاص من التراب بدنك ففط فأما بدن غيرك فليس بحظك والأرض القأنت جالسعليها بالاصافة إلى بدنك ظرف ومكان وإيمانحاف من تزلزله أن يترلزل بدنك بسببه و إلافالهواء أبدامترلزل وأنتلا تخشاه إذ ليس يتزلزل به بدنك فحظك من زلزلة الأرضكالهازلزلة بدنك فقط فهىأرضك وترابك الخاصبك وعظامك جبالأرضك ورأسك سماء أرضك وقلبك شمسأرضك وسمعك و بصرك وسائرخواصك نجوم سماتك ومفيض العرق من بدنك بحرأرضك وشعورك نبات أرضك وأطرافك أشجار أرضك وهكذا إلى جميع أجزائك فاذا انهدم بالموت أركان بدنك فقد زلزلت الأرض زلزالها فاذا انفصلت العظام من اللحوم فقد حملت الأرض والجبال فككتا دكة واحدة فاذارمت العظام فقدنسفت الجبال نسفا فاذا أظلم قلبك عند الموت فقد كرورت الشمس سكويرا فاذابطل سمعك وبصرك وسائر حواسك فقدانكدرت النجوم انكدارا فادا انشق دماغك فقدانشقت السهاء انشقاقا فاذا انفجرت منهول الموت عرق جبينك فقد فجرت البحار تفجيرا فاذا التفت إحدى ساقيك بالأخرى وهامطيتاك فقد عطلت العشار تعطيلا فاذافارقت الروح الجسدفقدحملت الأرض فمدتحق ألقت مافيها وتخلت واست أطول بجميع موازنة الأحوال والأهوال ولكني أقول بمجرد الموت تقوم عليك هذه القيامة الصغرى ولايفوتك من القيامة الكبرىشي ممسا يخصك بلمايخص غيرك فان بقاء الكواك فيحق غيرك ماذا ينفعك وقدانتثرت حواسك الق بها تنتفع بالنظر إلىالكواك والأعمى يستوىعنده الليل والنهار وكسوف الشمس وانجلاؤها لأنها قدكسفت فيحقه دفعة واحدة وهوحصته منها فالانجلاء بعد ذلك حصة غيره ومن انشق رأسه فقد انشقت سماؤه إذ السهاء عبارة عما يلى جهة الرأس فمن لارأس له لاسماء له فمن أين ينفعه بقاء السهاء لغيره فهذه هىالقيامة الصغرى والخوف بعد أسفل والهول بعد مؤخر وذلك إذا جاءت الطامة الكبرى وارتفع الحصوص و بطلت السموات والأرض ونسفت الجبال ونمت الأهوال . واعلمأن هذه الصغرى و إن طولنا فىوصفها فاناله مذكر عشرعشيرأ وصافها وحمالنسبة إلىالقيامة الكبرى كالولادة الصغرى بالنسبة إلى الولادة السكبرى فان للانسان ولادتين: إحداها الخروج من الصلب والثرائب إلى مستودع الأرحام (١) حديث من مات فقدقامت قيامته ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من حديث أنس بسندضعيف

فهوف الرحم فى قرارمكين إلى قدرمعلوم وله فى ساوكه إلى الكمال منازل وأطوار من نطفة وعلقة ومضغة وغيرها إلى أن يخرج من مضيق الرحم إلى فضاء العالم فنسبة عموم القيامة الكبرى إلى خصوص القيامة الصغرى كنسبة سعة فضاء العالم إلى سعة فضاء الرحم ونسبة سعة العالم الذي يقدم عليه العبد بالموت إلى سعة فضاء الدنيا أيضا إلى الرحم بل أوسع وأعظم فقس الآخرة بالأولى في الما

خلقكم ولا بعثكم إلاكنفس واحدة وما النشأة الثانية إلاعلى قياس النشأة الأولى بل أعداد النشآت ليست محصورة في اتنتين و إليه الاشارة بقوله تعالى \_ وننشبتكم فيما لانعلمون \_ فالمقر بالقيامتين مؤمن بعالم الغيب والشهادة وموقن بالملك والملكوت والمقر" بالقيامة الصغرى دون الكبرى ناظر بالعين ما نختی وما نعنن ــ العوراء إلى أحد العالمين وذلك هو الجهل والضلال والاقتداء بالأعور الدجال ، فما أعظم غفلتك الآية ثم ــ وقل رب يامسكين وكاننا ذلك المسكين و بين يديك هذه الأهوال فان كنت لاتؤمن بالقيامة الكبرى بالجهل زدنى علما \_ شم \_لاإله والضلال أفلاتكفيك دلالة القيامة الصغرى أوما سمعت قول سيد الأنبياء «كني بالموت واعظا<sup>(١)</sup>» إلاأنت سبحانك \_ ثم أوماسميت بكر به عليه السلام عند الموت حتى قال صلى الله عليه وسلم «اللهم هوّن على محمد سكرات \_ رىلاتدرنى فردا \_ الموت (٢)» أوما تستحى من استبطائك هجوم الموت اقتداء برعاع الغافلين الذين لاينظرون إلاصيحة ثم ــ وقل ربّ اغفر واحدة تأخــذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولاإلى أهلهم يرجعون فيأتيهم المرض نذيرا وارحم وأنت خــير الراحمين \_ ثم \_ ر سا من الموت فلا يترجرون و يأتيهم الشيب رسولامنه فما يعتبرون فياحسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كأنوابه يستهزئون أفيظنون أنهم في الدنيا خالدون أو لميرواكم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم هب لنا من أزواجناــ لايرجعون أميحسبونأنالموتى سافروا منعندهم فهممعدومون كلا إنكل لماجميع لدينامحضرون ثم ـ رب أوزعني أن ولكن ماتأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وذلك لأناجعلنا من بين أيديهم سدًّا أشكر نعمتك انتي أنعمت على" وعلى ومنخلفهم سدَّافأغشيناهم فهم لايبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لمتنذرهم لايؤمنون . ولنرجع إلى الغرض فانَّ هذه تلو يحات تشير إلى أمورهي أعلى من عاوم المعاملة. فنقول قدظهر أن الصبر عبارة والدىوأنأعملصالحا عن ثبات باعث الدين في مقاومة باعث الهنوي وهذه المقاومة من خاصة الآدميين لما وكل بهم من برضاهوأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين \_ الكرام الكاتبين ولا يكتبان شيئًا على الصبيان والمجانين إذ قد ذكرنا أن الحسنة في الاقبال على الاستفادة منهما والسيئة فيالاعراضعنهما وما للصبيان والمجانين سبيل إلىالاستفادة فلايتصورمنهما ثم .. يعلم خائنة الأعين إقبال و إعراض وهما لايكتبان إلا الاقبال والاعراض من القادرين على الاقبال والاعراض ولعمرى وماتخني الصدور ــ ثم إنه قد نظهر مبادئ أشراق نور الهــداية عند سنّ التمييز وتنمو على التدريج إلى سنّ الباوغ كما ـ رب أوزعى أن يبدو نور الصبح إلى أن يطلع قرصالشمس ولكنها هداية قاصرة لاترشد إلىمضارالآخرة بل إلى أشكر نعمتك التي مضار الدنيا فلذلك يضرب على ترك الصاوات ناجزا ولا يعاقب على تركها فى الآخرة ولا يكتب عليه أنعمت على \_ الآية من الصحائف ماينشر في الآخرة بل على القيم العدل والولى البر الشفيق إن كان من الأبرار وكان منسورةالأحقاف ثم على سمت الكرام الكانبين البررة الأخيار أن يكتب على الصي سيئته وحسنته على صحيفة قلبه ۔ ربنا اغفسر لنا فيكتبه عليه بالحفظ ثم ينشره عليه بالتعريف ثم يعذبه عليه بالضرب فكل ولى هذا سمته في حق

وابن ماجه من حديث عائشة بلفظ اللهم أعنى على سكرات الموت .

الصيفقد ورث أخلاق الملائكة واستعملها في حق الصيفين و إليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم نالته الملائكة فيكون مع النبيين والمقربين والصديقين و إليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم (١) حديث كنى بالموت واعظا البيهتي فى الشعب من حديث عائشة وفيه الربيع بن بدر ضعيف ورواه الطبراني من حديث عقبة بن عامر وهومعروف من قول الفضيل بن عياض رواه البيهتي فى الزهد (٢) حديث اللهم هون على محمد سكرات الموت الترمذي وقال غريب والنسائي فى اليوم والليلة

\_\_\_

«أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة (١٦)» وأشار إلى أصبعيه الكريمتين صلى الله عليه وسلم . بيان كون الصبر نصف الايمان

اعلم أن الايمان تارة يختص في إطلاقه بالتصديقات بأصول الدين وتارة يختص بالأعمال الصالحة الصادرة متهاوتارة يطلق عليهما جميعا وللعارف أبواب وللأعمال أبواب ولاشتهال لفظ الايمان على جميعها كأن الايمان نيفاوسبعين باباواختلاف هذه الاطلاقات ذكرناه في كتاب قواعد العقائد من ربع العبادات ولسكن الصبر نصف الايمـان باعتبارين وعلى مقتضى إطلاقين : أحدهما أن يطلق على التصديقات والأعمال جميعا فيكون للايمان ركنان : أحدها اليقين والآخرالصبر والمراد باليقين المعارفالقطعية الحاصلة بهداية الله تعالى عبده إلى أصول الدين والمراد بالصبر العمل بمقتضى اليقين إذ اليقين يعرفه أن المعصية ضارة والطاعة نافعة ولا يمكن ترك المعصية والمواظبة على الطاعة إلا بالصبر وهو استعمال باعث الدين في قهر باعث الهوى والكسل فيكون الصبر نصف الايمان بهذا الاعتبار ولهذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال «من أقلَّ ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر» الحديث إلى ّ آخره . الاعتبار الثاني أن يطلق على الأحوال المثمرة للأعمال لاعلى المعارف وعند ذلك ينقسم جميع مايلاقيه العبد إلى ماينفعه فى الدنيا والآخرة أو يضره فيهما وله بالاضافة إلى مايضره حال الصبر و بالاضافة إلى ماينفعه حال الشكر فيكون الشكر أحد شطرى الايمان بهذا الاعتباركما أن اليقين أحد الشطرين بالاعتبار الأول و بهذا النظر قال ابن مسعود رضى الله عنه الايمــان نصفان نصف صبر ونسف شـكر وقديرفعأيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمـاكانالصبر صبرا عن باعث الهوى بثبات باعث الدين وكان باعث الهوى قسمين : باعث من جهة الشهوة ، و باعث من جهة الغضب فالشهوة لطلب اللذيذ والغضب للهرب من المؤلم وكان الصوم صبرا عن مقتضى الشهوة فقط وهي شهوة البطن والفرج دون مقتضي الغضب قال صلى الله عليه وسلم بهذا الاعتبار «الصوم نصف الصبر» لأنكال الصبر بالصبر عن دواعي الشهوةودواعي الغضب حميماً فيكون الصوم بهذا الاعتبار ربع الايمـان فهكذا ينبغيأن تفهم تقديرات الشرع بحدود الأعمال والأحوال ونسبتها إلىالايمـان والأصل فيه أن تعرف كثرة أبواب الايمـان فان اسم الايمـان يطلق على وجوء مختلفة .

بيان الأسامى التي تتجدد الصبر بالاضافة إلى ماعنه الصبر

اعلم أن الصبر ضربان: أحدها ضرب بدنى كتحمل المشاق بالبدن والثبات عليها وهو إما بالفعل كتماطى الأعمال الشاقة إما من العبادات أو من غيرها و إما بالاحتمال كالصبر عن الضرب الشديد والمرض العظيم والجراحات الهائلة وذلك قديكون محمودا إذا وافق الشرع ولكن الحمود التام هو الضرب الآخر وهوالصبرالنفسي عن مشتهيات الطبع ومقتضيات الموى ثم هذا الضرب إن كان صبرا على شهوة البطن والفرج سمى عفة و إن كان على احتمال مكروه اختلفت أساميه عند الناس باختلاف المكروه الذى غلب عليه الصبر فان كان في مصيبة اقتصر على اسم الصبر وتضاده حالة تسمى الجزع والهلم وهو إطلاق داعى الموى ليسترسل في رفع الصوت وضرب الحدود وشق الجيوب وغيرها و إن كان في احتمال الغنى سمى ضبط النفس وتضاده حالة تسمى البطر و إن كان في حرب ومقاتلة سمى شجاعة و يضاده الجنن و إن كان في كظم الغيظ والغضب سمى حلما و يضاده التذمر و إن كان في نائبة من نوائب الزمان مضجرة سمى سعة الصدر و يضاده الضجر والتبرم وضيق الصدر و إن كان في إخفاء كلام سمى كتمان المسر وسمى صاحبه كتوما و إن كان عن فضول العيش سمى رهدا و يضاده الخداء كلام سمى كتمان المسر وسمى صاحبه كتوما و إن كان عن فضول العيش سمى رهدا و يضاده الخداء كلام سمى كتمان المسر وسمى صاحبه كتوما و إن كان عن فضول العيش سمى كتمان المسر وسمى صاحبه كتوما و إن كان عن فضول العيش سمى رهدا و يضاده المناه المهاد و يضاده المعمول العيش سمى زهدا و يضاده المهاد المهاد و يضاده العيش سمى كتمان المسر وسمى حالم العيش سمى كتمان المسر وسمى حالم و يضاده المهاد و يضاده المهاد و يضاده المهاد و يضاده العيش سمى كتمان المسرورة سمى حالم و يشاده المهاد و يشاد و يشاده المهاد و يشاده المهاد و يشاده المهاد و يشاد و

(١) حديث أنا وكافل اليتيم كهاتين البخارى من حديث سهل بن سعد وتقدم .

( ٩ - إحياء - رابع )

ولاخواننا الدين ـ الآية ثم ـ ربناعليك -توكلنا۔ ثم سرباغفر لى ولوالدى ولمن دخل بيتي مؤمنا وللؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا \_ مهمايصل فليقرأ بهذه الآيات وبالمحافظة على هذه الآيات في الصلاة مواطئا للقلب واللسان يوشك أن يرقى إلى مقام الاحسان ولوردد فرد آیة من هذه فی ركعتين من الظهر أو العصركان في جميع الوقت مناجيا لمولاه وداعيا وتاليا ومصليا والدؤوب في العمل واستيعاب أجزاءا لنهار بلداذة وحلاوة من غير سآمة لا يسح

الحرص و إن كان صبرا على قدر يسير من الحظوظ سمى قناعة و يضاده الشره فأ كثر أخلاق الايمان داخل في الصبر به لأنه أكثر أعلام الايمان داخل في الصبر به لله السلام مرة عن الايمان قال «هو الصبر» لأنه أكثر أعماله وأعزها كما قال «الحج عرفة (١)» وقد جمع الله تعالى أقسام ذلك وسمى الكل صبرا فقال تعالى أقسام ذلك وسمى الكل صبرا فقال تعالى النين صدقوا وأولئك هم المتقون – فاذن هذه أقسام الصبرباختلاف متعلقاتها ومن يأخذ المعانى من الأسامى ينظن أن هذه الأحوال مختلفة في ذواتها وحقائقها من حيث رأى الأسامى مختلفة والمذى يسلك الطريق المستقيم وينظر بنور الله يلحظ المعانى، أوّلا فيطلع على حقائقها ثم يلاحظ الأسامى فأنها وضعت دالة على المعانى فالمعانى هى الأصول من التوابع ومن يطلب الأصول من التوابع فانها وضعت دالة على المفاريقين الاشارة بقوله تعالى – أفمن يمشى مكبا على وجهه أهدى أمن يمشى سو يا على صراط مستقيم – فأن الكفار لم يغلطوا فيا غلطوا فيه إلا بمثل هذه الانعكاسات، نسأل الله حسن التوفيق بكرمه ولطفه .

بيان أقسام السبر بحسب اختلاف القوة والضعف

اعلمُأنَّ باعث الدين بالاضافة إلى باعث الهوىله ثلاثة أحوال : أحدها أن يقهر داعى الهوى فلا تبقى له قوّة المنازعة و يتوصل إليه بدوام الصبر وعند هذا يقال من صبر ظفر والواصلون إلى هذه الرتبة هم الأقلون فلاجرم هم المستيقون المقرّ بون الدين قالوا ربنا الله فم استقاموا فهؤلاء لازموا الطريق الستقيم واستووا طىالصراط القويم واطمأنت نفوسهم طىمقتضى باعث الدين وإياهم ينادى المنادى \_ يا أيتها النفس المطمئنة ارجى إلى ربك راضية مرضية \_ . الحالة الثانية أن تغلب دواعي الهوى وتسقط بالكلية منازعة باعث الدين فيسلم نفسه إلى جند الشياطين ولا بجاهد ليأسه من المجاهدة وهؤلاء هم الغافلون وهم الأكثرون وهم الدين استرقتهم شهواتهم وغلبت عليهم شقوتهم فحكموا أعداء الله فىقلو بهم الق، هي سرّ من أسرار الله تعالى وأص من أمور الله و إليهم الاشارة بقوله تعالى \_ ولوشئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حقالقول مني لأملأنّ جهنم من الجنة والناس أجمعين ــ وهؤلاء همالدين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فحسرت صفقتهم وقيل لمنقصد إرشادهم ـ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم - وهذه الحالة علامتها اليأس والقنوط والغرور بالأماني وهو غاية الحمق كما قال صلى الله عليه وسلم ﴿ الْكَيْسِ مِنْ دَانَ نَفْسُهُ وَعَمَلَ لَمَا بَعْد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمن على الله (٢٠) ﴾ وصاحب هذه الحالة إذا وعظ قال أنا مشتاق إلى التوبة ولكنها قد تعذرت طئ فلست أطمع فيها أو لم يكن مشتاقا إلى التوبة ولكن قال إنّ الله غفور رحيم كريم فلاحاجة به إلى توبق وهذا المسكين قد صار عقله رقيقا لشهوته فلايستعمل عقله إلا في استنباط دقائق الحيل التي بها يتوصل إلى قضاء شهوته فقد صار عقله في يد شهواته كمسلم أسير في أيدىالكفار فهم يستسخرونه في رعاية الخنازير وحفظ الخور وحملها ومحله عند الله تعالى محل من يقهر مسلما ويسلمه إلى الكفار و يجعله أسيرا عندهم لأنه بفاحش جنايته يشبه أنه سخر ماكان حقه أن لايستسخر وسلط ماحقه أن لايتسلط عليه و إنما استحق السلم أن يكون منسلطا لما فيه من معرفة الله و باعثالدين و إنما استحقالكافرأن يكون مسلطا عليه لما فيه من الجهل بالدين وباعث الشياطين وحق السلم طىنفسه أوجب من حق غيره عليه فمهما سخر المعنالشريف

(١) حديث الحج عرفة أصحاب السنن من حديث عبد الرحمن بن يعمر وتقدّم في الحج

(٧) حديث الكيس من دان نفسه الحديث نقدّم في ذم الغرور .

إلا لعبد تزكت نفسه كال التقسوى والاستقصاء في الزهد في الدنيا وانتزع منه متابعةالهوى ومقابق على الشــخص من التقوىوالزهدوالهوى بقية لايدوم روحه في العمل بل ينشط وقتا ويسأم وقتا ويتناوب النشاط والكسل فيه لبقاء متابعة شيء من الهوى بنقصان تقوى أومحبة دنيا و إذا صح فىالزهد والتقوى فان ترك العمل بالجوارح لايفتر عن العمل بالقلب فمن رام دوام الروح واستحلاء الدؤوب فى العمل فعليه بحسممادة الهوى والهوى روح النفس لايزول ولكن

الله معلى كان كمن أرق مسلما لكافر بل هو كمن قصد الملك المنع عليه فأخذ أعز أولاده وسلمه الله تعالى كان كمن أرق مسلما لكافر بل هو كمن قصد الملك المنع عليه فأخذ أعز أولاده وسلمه إلى أبغض أعدائه فانظر كيف يكون كفرا له لنهمته واستيجابه لنقمته لأن الهوى أبغض إله عبد فالأرض عند الله تعالى والعقل أعز موجود خلق على وجدالأرض . الحالة الثالثة أن يكون الحرب سجالا بين الجندين فتارة له اليد عليها وتارة لها عليه وهذا من المجاهدين يعد مثله لامن الظافرين وأهل هذه الحالة أن يتوب عليهم هذا ما عتبار القوة والضعف و يتطرق إليه أيضا ثلاثة أحوال باعتبار عدد ما يصبر عنه: فانه إما أن يغلب بعضها دون بعض وتنزيل قوله تعالى من خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا منها أو يغلب بعضها دون بعض وتنزيل قوله تعالى من خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا منها أو يغلب بعضها دون بعض أله ولى والتاركون للجاهدة مع الشهوات مطلقا يشبهون بالأنعام بل هم أضل سبيلا إذ البهيمة لم تخلق لها المعرفة والقدرة الى بها تجاهد مقتضى الشهوات وهذا قد خلق ذلك له وعطله فهو الناقص حقا المدبر يقينا ولذلك قيل:

ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام

وينقسم الصبر أيضا باعتبار اليسر والعسر إلى مايشق على النفس فلايمكن الدوام عليه إلا بجهد جهيد و تعب شدید و یسمی ذلك تصبرا و إلى ما یکون من غیر شدّة تعب بل یحصل بأدنی تحامل علی النفس و يخص ذلك باسم الصبر و إذاد امت التقوى وقوى التصديق بما فى العاقبة من الحسني تيسر الصبر والدلك قال تعالى ـ فأمامن أعطى واتقى وصدّق بالحسني فسنيسره اليسرى ـ ومثال هذه القسمة قدرة المصارع على غيره فان الرجل القوى يقدر على أن يصرع الضعيف بآدنى حملة وأيسر قوّة بحيث لايلقاه فى مصارعته إعياء ولا لغوب ولا تضطرب فيه فنسه ولا ينبهر ولايقوي على أن يصرع الشديد إلا بتعب ومزيد جهد وعرق جبين فهكدا كون المصارعة بين باعث الدين و باعث الهوى فانه على التحقيق صراع بين جنود الملائيكة وجنود الشياطين ومهما أدعنت الشهوات وانقمعت وتسلط باعث الدين واستولى وتيسر الصبر بطولالمواظبة أورث ذلك مقام الرضاكاسيآتى فىكتاب الرضا فالرضا أطيمن الصبر ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « اعبد الله على الرضا فان لم تستطع فني الصبر على ماتـكره خير كثير (١) » وقال بعض العارفين أهل الصبر على ثلاثة مقامات : أوَّلُمَا ترك الشهوة وهذه درجة التائبين . وثانيهاالرضا بالمقدور وهذه درجةالزاهدين . وثالثها المحبة لمايسنع به مولاه وهذه درجة الصديقين وسنبين في كتاب المحبة أنّ مقام المحبة أطي من مقام الرضاكما أنّ مقام الرضا أعلى من مقام الصبر وكان هذا الانقسام يجرى في صبر خاص وهو الصبرعلي المصائب والبلايا . واعلم أن الصبر أيضا ينقسم باعتبار حكمه إلى فرض ونفلومكروه وعرم . فالصبر عن المحظورات فرض وعلىالمكاره نفل والصبرطىالأذىالمحظور كمضنقطع يده أويد ولده وهو يصبرعليه ساكتا وكمن يقصدحريمه بشهوة محظورة فتهيج غيرته فيصبر عن إظهار الغيرة ويسكت على مايحرى على أهله فهذا الصبرمحرم والصبرالمكروه هوالصبر علىأذى يناله بجهة مكروهة فيالشرع فليكن الشرع محكالصبر فكون الصبر نصف الايمان لاينبنيأن يخيل إليك أنّ حميعه محمود بلالمراد به أنواع من الصبر مخصوصة . بيان مظانّ الحاجة إلى الصبر وأن العبد لايستغنى عنه في حال من الأحوال

اعلم أن جميع مايلق العبد في هـذه ألحياة لايخاو من نوعين : أحدها هو الذي يوافق هواه . (١) حديث اعبد الله على الرضا فان لم تستطع فني الصبر على ما تسكره خير كثير الترمذي من حديث ابن عباس وقد تقدم .

تزول متابسته والنبي ا عليه السلام ما استعاد من وجود الهــــوى ولكن استعاد من متابعته فقال هاأعود بك من هوى متبع» ولم يستعذ من وجود الشح فانه طبيعة النفس ولكن استعاذ منطاعته فقال ووشح مطاع»ودقائق متابعة الهوى تتبين على قدر صفاء القلب وعاوا الحال فقديكون متبعا للهوى باستحلاءمجالسة الخلق ومكالمتهم أوالنظر إليهم وقد يتبع الهوى بتجاوز الاعتدال في النوم والأكل وغير ذلك من أقسام الهوى المتبع وهذا شغل من ليس له شغل إلا في الدنيا

م يصلى العبد قبل العصر أر بع ركعات فان أمكنه تجديد الوضوء لسكل فريضة كان أكمل وأنم ولو اغتسل كان أفضل فكلذلك له أثرظاهم في تنـــوير الباطن وتسكميل الصلاة ويقرأ فى الأربع قبل العصر إذا زلزلت والعاديات والقارعة والهساكم ويصلىالعصرو يجعل من قراءته فی بعض الأيام والسماء ذات البروج وسمعت أنّ قراءة سورة البروجفي صلاة العصر أمان من الدماميل ويقرأ بعد العصر مأذكرنا من الآيات والدعاء ومايتيسم له من ذلك فاذا صلى

والآخر هو الذىلايوافقه بل يكرهه وهو محتاج إلىالصبر فىكل واحد منهما وهو فىجميحالأحوال لايخاو عن أحد هذين النوعين أوعن كايهما فهو إذن لايستغنى قط عن الصبر . النوع الأوّل : مايوافق الهوى وهو الصحة والسلامة والمال والجاء وكثرة العشيرة واتساع الأسباب وكثرة الأتباع والأنصار وجميع ملاذ الدنيا وما أحوج العبد إلىالصبر علىهذه الأمور فأنه إن لم يضبط نفسه عن الاسترسال والركون إليها والانهماك في ملاذها المباحة منها أخرجه ذلك إلى البطر والطغيان فان الإنسان ليطني أن رآء استغنى حتى قال بعض العارفين : البلاء يصبر عليه المؤمن والعوافي لايصبر عليها إلاصديق . وقال صهل : الصبر على العافية أشدّ من الصبر على البلاء ولما فتحت أبواب الدنيا على الصحابة رضى الله عنهم قالوا ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا وابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر والدلك حذر الله عباده من فتنة المـال والزوج والولد فقال تعالى ــ ياآيها الدين آمنوا لاتلهكم أموالـكم ولاأولادكم عن ذكر الله \_ وقال عزوجل" \_ إن منأزواجكم وأولادكم عدَّوًا لُـكُمْ فَاحْدُرُوهُمْ \_ وقال صلى الله عليه وسم « الولد مبحلة مجبنة محزنة (١٠ ». « ولما نظر عليه السلام إلى ولده الحسن رضي الله عنه يتعثر في قميصه نزل عن المنبر واحتضنه ثم قال صدق الله .. إنما أموالكم وأولادكم فتنة .. إني لما رأيت ابني يتعثر لم أملك نفسي أن أخذته (٢) ﴾ فني ذلك عبرة لأولى الأبصار فالرجل كل الرجل من يصبر على العافية ومعنى الصبر عليها أن لايركن إليها ويعلم أن كل ذلك مستودع عنده وعسى أن يسترجع على القرب وآن لايرسل نفسه فى الفرح بها ولاينهمك فى التنع واللذة واللهو واللعب وأن يرعى حقوقالله فيماله بالانفاق وفى بدنه ببذل المعونة للخلق وفياسانه ببذل الصدق وكدلك فيسائر ماأنع الله به عليه وهذا الصبر متصل بالشكر فلايتم إلا بالقيام بحق الشكركما سيأتى وإيماكان الصبر على السراء أشد لأنه مقرون بالقدرة ومن العصمة أن لاتقدر والصبر على الحجامة والفصد إذا تولاه غيرك أيسرمن الصبر علىفصدك نفسك وحجامتك نفسك والجائع عندغيبة الطعام أقدر على الصبرمنه إذاحضرته الأطعمة الطيبة اللذيذة وقدرعليها فلهذا عظمت فتنة السراء والنوع الثاني مالايوافق الهوى والطبع وذلكلايخلو إما أن يرتبط باختيار العبدكالطاعات والمعاصي أولايرتبط باختياره كالمصائب والنوائب أولايرتبط باختياره ولكس لهاختيار فىإزالته كالتشفىمن المؤذى بالانتقام منه فهذه ثلاثة أقسام: القسم الأوّل ماير نبط باختياره وهو سائر أفعاله التي نوصف بكونها طاعة أومعصية وها ضربان . الضرب الأوّل : الطاعة والعبد يحتاج إلى الصبر عليها فالصبر على الطاعة شديد لأنالنفس بطبعها تنفر عن العبودية وتشهى الربوبية ولذلك قال بعض العارفين مامن نفس إلا وهيمضمرة ماأظهره فرعون منقوله ـ أنا ربكم الأعلى ـ ولـكن فرعونوجد له مجالا وقبولاً فأظهره إذ استخف قومه فأطاعوه ومامن أحد إلاوهو يدعى ذلك مععبده وخادمه وأتباعه وكلمن هوتحت قهره وطاعته و إن كان ممتنعا من إظهاره فان استشاطته وغيظه عند تقصيرهم في خدمته واستبعاده ذلك ليس يسدر إلاعن إضهار الكبرومنازعة الربوبية فيرداء المكبرياء وفادن العبودية شاقة على النفس مطلقا ثم من العبادات ما يكره بسبب الكسل كالصلاة ومنها ما يكره بسبب البخل كالزكاة ومنهاما يكره بسببهما جيعا كالحجوالجهاد فالصبرعلى الطاعة صبرعلى الشدائد ويحتاج المطيع إلى الصبر على طاعته في ثلاث أحوال: الأولى قبل الطاعة وذلك في تصحيح النية والاحلاص والصبر عن شوائب الرياء

(۱) حديث الولد مجبنة مبخلة محزنة أبو يعلى الموصلى من حديث ألى سعيد وتقدّم (۲) حديث لما نظر إلى ابنه الحسن يتعثر في قميصه نزل عن المنبر الحديث أصحاب السنن من حديث بريده وقالوا الحسن والحسين وقال الترمذي حسن غريب.

العصر ذهب وقت التنفل بالصلاة و بقي وقتالأذكاروالتلاوة وأفضل من ذلك مجالسة من يزهده فی الدنیا و یســـدد كلامه عرا التقوى من العاماء الزاهدين المتكامين بمسايقوى عزائم المؤيدين فاذا صحت نيهة القائل والمستمع فهذه المجالسة أفضل من الانفراد وللداومة علىالأذكار وإن عدمت هذه المجالسة وتعمذرت فليتروح بالتنقل في أنواع الأذكار وإن كان خروجه لحوامجه وأمر معاشه في هذا الوقت يكون أفضل وأولى من خروجه

ودواعى الآفات وعقد العزم على الاخلاص والوفاء وذلك من الصبرالشديد عند من يعرف حقيقة النية والاخلاص وآفات الرياء ومكايد النفس ، وقد نبه عليه صلوات الله عليه إذ قال « إنما الأعمال بالنيات و إمما لكل امرى ما نوى (١) ﴾ وقال تعالى \_ وما أمروا إلا ليعبدوا الله محلصين له الدين \_ ولهذا قدم الله تعالى الصبر على العمل ، فقال تعالى \_ إلاالذين صبر وا وعملوا الصالحات \_ الحالة الثانية : حالة العمل كى لا بغفل عن الله في أثناء عمله ولايتكاسل عن تحقيق آدابه وسننه ويدوم على شرط الأدب إلى آخر العمل الأخير فيلازم الصبر عن دواعي الفتور إلى الفراغ ، وهذا أيضا من شدائد الصبر ولعله المراد بقوله تعالى \_ نع أجر العاملين الذين صبروا \_ أى صبروا إلى تمـام العمل . الحالة الثالثة بعد الفراغ من العمل إذ يحتاج إلى الصبر عن إفشائه والتظاهر به للسمعة والرياء والصبر عن النظر إليه بعين العجب وعن كل مايبطل عمله و يحبط أثره كما قال تعالى ــ ولا تبطاوا أعمالكم \_ وكما قال تعالى \_ لانبطاوا صدقا كم بالمن والأذى \_ فمن لم يصبر بعد الصدقة عن النّ والأدى فقد أبطل عمله . والطاعات تنقسم إلى فرض ونفل وهو محتاج إلى الصبر عليهما جميعًا وقد جمعهما الله تعالى في قوله \_ إنَّ الله يأمر بالعدل والاحسان و إيناء ذي القر بي \_ فالعدل هو الفرض ، والاحسان هو النفل ، و إيتاء ذي ألقر بي هو المروءة وصلة الرحم وكل ذلك يحتاج إلى صبر الضرب الثاني المعاصي فما أحوج العبد إلى الصبر عنها ، وقد جمع الله تعالى أنواع المعاصي في قوله تعالى ــ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ــ وقال صلى الله عليه وسلم « المهاجر من هجر السوء ، والمجاهد من جاهد هواه (٢) » والعاصي مقتضي باعث الهوى . وأشد أنواع الصبر عن المعاصي الصبر عن المعاصي التي صارت مألوفة بالعادة فان العادة طبيعة خامسة فاذا انضافت العادة إلى الشهوة تظاهر جندان من جنود الشيطان على جند الله تعالى فلا يقوى باعث الدين على معها ، ثم إن كان ذلك الفعل عما يتيسر فعله كان الصبر عنه أثقل على النفس كالصبر عن معاصى اللسان من الغيبة والكذب والراء والثناء على النفس تعريضاً وتصريحاً . وأنواع المزح المؤذى للقاوب وضروب الكامات الق يقصد بها الازراء والاستحقار وذكرالموتى والقدح فيهم وفي علومهم وسيرهم ومناصبهم فان ذلك في ظاهره غيبة وفي باطنه ثناء على النفس فللنفس فيه شهوتان: إحداها نفى الغير والأخرى إثبات نفسه و بها تتم له الربوبية التي هي فيطبعه ، وهي ضدّ ماأمر به من العبودية ولاجتماع الشهوتين وتبسر تحريك اللسان ومصبر ذلك معتادا فى المحاورات يعسر الصبرعنها ، وهي أكبر المو بقات حق بطل استنكارها واسقباحها من القلوب لكثرة تكريرها وعموم الأنس بها فترى الانسان يابس حريرا مثلا فيستبعد غاية الاستبعاد ويطلق لسانه طول النهار في أعراض الناس ولا يستنكر ذلك مع ماورد في الحبر « من أن النيبة أشد من الزنا ومن لم يملك لسانه في الحاورات ولم يقدر على الصبر عن ذلك فيجب عليه العزلة والانفراد (٣) » فلا ينجيه غيره فالصبر على الانفراد أهون من الصبر على السكوت مع المخالطة وتختلف شدة الصبر في آحاد المعاصي باختلاف داعية تلك المعصية في قوّتها وضعفها وأيسر من حركة اللسان حركة الخواطر باختلاج الوساوس فلا جرم يبقى (١) حديث إنما الأعمال بالنيات متفق عليه من حديث عمر وقد تقدم (٢) حديث المهاجر من هجر السوء والمجاهد من جاهد هواه ابن ماجه بالشطرالأولوالنسائي فيالكبري بالشطرالثاني كلاها من حديث فضالة بن عبيد باسنادين جيدين وقد تقدما (٣) حديث إنّ الغيبة أشد من الزنا تقدم في **آفات** اللسان .

حديث النفس في العزلة ولاء كن الصبر عنه أصلا إلا بأن يغلب على القلب هم آخر في الدين يستغرقه كمن أصبح وهمومه هم واحد و إلا فان لم يستعمل الفكر فيشيء معين لم يتصور فتور الوسواس عنه . القسم الثاني مالا يرتبط هجومه باختياره وله اختيار في دفعه كالو أوذي بفعل أوقول وجني عليه في نفسه أو ماله ، فالصبر على ذلك بترك المكافأة تارة يكون واجبا وتارة يكون فضيلة . قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم : ما كنا نعد إيمان الرجل إيمانا إذا لم يصبر على الأذي ، وقال تعالى ــ ولنصبرنَ على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكاون ــ « وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّة مالا ، فقال بعض الأعراب من السامين هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمرت وجنتاه ثم قال يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر(١) » وقال تعالى ـ ودع أذاهم وتوكل على الله ـ وقال تعالى ـ واصبر على ما يقولون واهجره هجرا جميلاً ــ وقال تعالى ــ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ر بك \_ الآية وقال تعالى \_ ولتسمعن من الذين أونوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا و إن صبروا وتنقوا فان ذلك من عزم الأمور ــ أى تصبروا عن المكافأة ولذلك مدح الله تعالى العافين عن حقوقهم في القصاص وغيره فقال تعالى ــ و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به وائن صبرتم لهو خير الصابرين ـ وقال صلى الله عليه وسلم « صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك (٧) » ورأيت في الانجيل قال عيسى ابن مريم عليه السلام لقد قيل لكم من قبل إن السنّ بالسنّ والأنف بالأنف وأنا أقول لكم لاتقاوموا الشرّ بالشرّ بل من ضرب خدّك الأيمن فحوَّل إليه الحدُّ الأيسر ومن أخذ رداءك فأعطه إزارك ومن سخرك لتسير معه ميلا فسر معه ميلين وكل ذلك أمر بالصبر على الآذي ، فالصبر على أذى الناس من أعلى مراتب الصبر لأنه يتعاون فيه باعث الدين و باعث الشهوة والغضب حميعاً . القسم الثالث : مالا يدخل تحت حصر الاختيار أوله وآخره كالمصائب مثلموت الأعزة وهلاك الاموال وزوال الصحة بالمرض وعمى العين وفساد الأعضاء ، و بالجلمة سائر أنواع البلاء فالصبر على ذلك من أعلى مقامات الصبر . قال ابن عباس رضى الله عنهما : الصبر فيالقرآن على ثلاثة أوجه : صبر على أداء فرائض الله تعالى فله ثلثمائة درجة وصبر عن محارم الله تعالى فله ستمانة درجة وصبر علىالمصيبة عندالصدمة الأولى فله تسعمانة درجة و إنما فضلت هذه الرتبة مع أنها من الفضائل على ماقبلها وهي من الفرائض لأن كل مؤمن يقدر على الصبر عن الحارم . فآما الصبر على بلاء الله تعالى فلا يقدر عليه إلا الأنبياء لأنه بضاعة الصديقين فانذلك شديد على النفس ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «أسالك من اليقين ما تهون على به مصائب الدنيا (٢)» فهذا صبر مستنده حسن اليقين . وقال أبوسلمان والله مانصبر علىمانحب فيكيف نصبر علىمانكره وقال النبي صلى الله عليه وسلم « قال الله عزوجل إذاوجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أوماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب ميزانا أوأنشرله ديوانا (٠) ، (١) حديث قسمه مرة مالا وقول بعض الأعراب هذه قسمة ما أريد بها وجه الله الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود وقد تقدم (٢) حديث صل من قطعك الحديث تقدم (٣) حديث أسألك مناليقينماتهون به على مصائبالدنيا الترمذي والنسائي والحاكم وصححهمن حديث ابن عمر وحسنه الترمذي وقد تقدم في الدعوات (٤) حديث قال الله إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ولده أو ماله ثم استقبل ذلك بصبر جميل الحديث ابن عدى من حديث أنس

فى أوّل النهــار ولا يخرج من المنزل إلا وهو على الوضوء ــ وكره جمع من العلماء تحيسة الطهارة بعد صلاة العصر وأجازه الشايخ والصالحون و يقول كلا خرج من منزله بسم الله ماشاء الله حسبي الله لا قوة إلا بالله ، اللهـــم إليك خرجت وأنت أخرجتني ؛ وليقرأ الفاتحة والمعوذتين ولا يدم أن يتصدق كل يوم بما يتيسر له ولو تمرة أو لقمة فان القليل بحسن النية كثير. وروى أن عائشـــة رضي الله هنها أعطت السائل

وقال صلى الله عليه وسلم « انتظار الفرج بالصبر عبادة (١٠)» وقال صلى الله عليه وسلم « مامن عبد مؤمن أصيب بمصيبة فقال كما أمراقه تعالى - إناقه و إناإليه راجعون - اللهماؤ حربي في مصيبتي وأعقبني خيراً منها إلافعل الله به ذلك (٢٠٪» وقال أنس حدَّثني رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله عزوجل قال ياجبر بل ماجزاء من سلبت كريمتيه قال سبحانك لاعلم لنا إلاماعامتنا قال تعالى حزاؤه الخلود في داري والنظر إلى وجهي (٣)» وقال صلى الله عليه وسلم « يقول الله عزوجل إذا ابتليت عبدي ببلاء فصبر ولم يشكني إلى عوّاده أبدلته لحاخيرا من لحمه ودماخيرا من دمه فاذا أبرأته آبرأته ولاذنب له و إن توفيته فالي رحمق(؟)» وقال داود عليه السلام: يارب ماجزاءالحزين الذي يصبر على المصائب ابتغاء مرضاتك قال جزاؤه أن ألبسه لباس الايمان فلاأنزعه عنه أبدا .وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله في خطبته ما أنم الله على عبد نعمة فانتزعهامنه وعوّضه منها الصبر إلا كان ماعوّضه منها أفضل مما انتزع منه وقرآ \_ إيمايوفي الصابرون أجرهم بغيرحساب \_ . وسئل فضيل عن الصبرفقال هو الرضا بقضاء الله ، قيل وكيف ذلك ؟ قال الراضي لا يمني فوق منزلته ، وقيل حبس الشبلي رحمه الله في المارستان فدخل عليه جماعة فقال من أنتم قالوا أحباؤك جاءوك زائرين فأخذ يرميهم الححارة فأخذوا يهر بون فقال لوكنتم أحبائى لصبرتم على بلائى ، وكان بعض العارفين في جيبه رقعة يخرجها كل ساعة ويطالعها وكلن فيها\_ واصبرلحكم ربك فانك بأعيننا\_ويقال إنامرأة فتح الموصلي عثرت فانقطع ظفرها فضحكت فقيل لها أما تجدين الوجع فقالت إن لذة ثوابه أزالت عن قلبي مرارة وجعه ، وقال داود لسليان عِليهما السلام يستدل على تقوى المؤمن بثلاثٍ حسن التوكل فيها بنل وحسن الرضا فيها قد نال وحسن الصبر فيها قد فات ، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم « من إجلال الله ومعرفة حقه أن لانشكو وجعك ولاتذكرمصيبتك (٥)» ويروى عن بعض الصالحين أنه خرج يوما وفي كمه صرة فافتقدها فاذا مىقدأخذت من كمه فقال بارك الله له فيهالعله أحوج إليهامني . وروى عن بعضهمأنه قال مررت على سالم مولى أبى حذيفة فى القتلى و به رمق فقلت له أسقيك ماء فقال جر فى قليلا إلى العدة واجمل المـاء في الترس فاني صائم فان عشت إلى الليل شر بته فهكذا كان صبرسالكي طريق (١) حديث انتظار الفرج بالصبر عبادة القضاعي في مسند الشهاب من حديث ابن عمر وابن عباس وابن أبى الدنيا في الفرج بمدالشدة من حديث على دون قوله بالصبر وكذلك رواه أبوسعيد الساليني في مسند الصوفية من حديث ابن عمر وكلهاضعيفة وللترمذي منحديث ابن مسعود أفضل العبادة انتظار الفرج وتقدم في الدعوات (٧) حديث مامن عبد أصيب بمصيبة فقال كما أمره الله ـ إنا لله و إناإليه راجعون ــ الحديث مسلم منحديث أم سلمة (٣) حديث أنس إن الله قال ياجبز يل ماجزاء من سلبت كريمتيه الحديث الطبراني في الأوسط من رواية أبي ظلال القسملي واسمه هلال أحدالضعفاء عن أنس ورواه البخاري بلفظ إن الله عزوجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فسبرعوضته منهما الجنة رواه ابن عبدى وأبو يعلى بلفظ إدا أخذت كريمق عبدي لم أرض له توابا دون الجنة قلت يارسول الله و إن كانت واحدة قال و إن كانت واحدة وفيه سعيد بن سليم قال ابن عدى ضعيف (٤) حديث يقوّل الله إذا ابتليت عبدي ببلاء فصبر ولم يشكني إلى عوّاده أبدلته لحما خيرا من لحمه الحديث مالك فىالموطأ من حديث عطاء بن يسار عن أبى سعيدانتهى وعباد بن كثيرضعيف ورواه البيهق موقوفًا على آبى هريرة (٥) حديث من إجلال الله ومعرفة حقه أن لا تشكو وجعك ولا تذكر سميبتك لم أجده مرفوعا و إنما رواه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات من رواية سفيان عن بعض الفقهاء قال من الصبر أن لا تتحدث بمصيبتك ولا بوجعك ولا تركى نفسك .

عنبة واحدة وقالت إن فيها لملاقيسل در كشير . وجاء في الحبر **«كل امرى ويوم ال**قيامة تحت ظل صدقته » ويکون من ذکره من العصر الى الغرب مأنة مرة لاإله إلا الله وحده لا شريك له له اللك وله الحسد وهو علی کل شیء قدیر فقلورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قال ذلك كل يوم مائة مرة كان له عبدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حقيمسي ولم يأتأحد وأفضل عماجاء به

الآخرة على بلاءالله تعالى . فان قلت فعاذاتنال درجة الصبر فى المصائب وليس الأمر إلىاختياره فهو مضطرشاء أمأبي فان كان المرادبه أن لانكون في نفسه كراهية المصيبة فذلك غيرداخل في الاختيار . فاعلم أنه إنمايخرج عن مقام الصابرين بالجزع وشق الجيوب وضرب الحدود والمبالغة في الشكوي وإظهار الككآبة وتغيير العادة فى الملبس والمفرش والمطعم وهذه الأمور داخلة تحت اختياره فينبغى أن يجتنب جميعها ويظهرالرضا بقضاءالله تعالى ويبقى مستمراطي عادته ويعتقدأن ذلك كان وديعة فاسترجعت كاروئي عن الرميصاء أم سليم رحمها الله أنها قالت توفي ابن لي وزوجي أبوطلحة غائب فقمت فسجيته في ناحية البيت فقدمأ بوطلحة فقمت فهيأت له إفطاره فجعل يأكل فقال كيف الصي قلت بأحسن حال بحمد الله ومنه فأنه لم يكن منذ اشتكى بأسكن منه الليلة ثم تصنعت له أحسن ما كنت أنصنع له قبل ذلك حق أصاب مني حاجته ثم قلت ألا تعجب من جيراننا قال مالهم قلت أعيروا عارية فلما طلبت منهم واسترجعت جزعوا فقال بئس ماصنعوا فقلت هذا ابنك كان عارية من الله تعالى و إن الله قد قبضه إليه قحمد الله واسترجع ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخبره فقال اللهم بارك لهما في ليلتهما (١) قال الراوي فلقد رأيت لهم بعد ذلك في المسجد سبَّعة كلهم قد قرءوا القرآن ، وروى جابر أنه عليه السلام قال رأيتني دخلت الجنة فاذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة ، وقد قيل الصبر الجميل هوأن لايعرف صَاحب الصيبة من غيره ولايخرجه عن حدّ الصابرين توجع القلب ولافيضان العين بالدمع إذ يكون منجميع الحاضرين لأجل الموت سواء ولأن البكاء توجع القلب على الميت فان ذلك مقتضى البشرية ولايفارقالانسان إلى الموت ولذلك لمامات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه فقيل له «أمانهيتنا عن هذافقال إن هذه رحمة و إنمايرجم الله من عباده الرحماء » بل ذلك أيضًا لايخرج عن مقامالرضًا فالمقدم هي الحجامة والفصد راض به وهو متألم بسببه لاعمالة وقد تفيض عيناه إذاعظم ألمه وسيأتى ذلك في كتاب الرضا إن شاء الله تعالى ، وكتب ابن أبي بحبيح يعزى بعض الحلفاء إن أحق من عرف حق الله تعالى فيما أخذ منه من عظم حقالله تعالى عنده فيما أبقاه له . واعلم أن الماضي قبلك هوالباقي لك والباقي بعدك هوالمأجورفيك . واعلم أن أجرالصابرين فيايسابون به أعظم من النعمة عليهم فيايعافون منه فاذن مهما دفع الكراهة بالتفكر في نعمة الله تعالى عليه بالثواب نال درجة الصابرين ، نعم من كال الصبركة إن المرض والفقر وسائر الصائب، وقد قيل من كنوز البر كمان المسائب والأوجاع والصدقة فقد ظهراك بهده التقسمات أن وحوب الصبرعام في حميه عالاً حوال والأفعال فإن الذي كني الشهوات كلهاواعتزل وحده لايستغني عن الصبر على العزلة والانفراد ظاهرا وعن الصبر عن وساوس الشيطان باطنا فان اختلاج الخواطر لايسكن وأكثر جولان الخواطر إنما يكون في فائت لاتدارك له أوفى مستقبل لابد وأن يحصل منه ماهو مقدّر فهوكيفما كان تضييع زمان وآلة العبد قلبه و بضاعته عمره فاذاغفلالقلب في نفس واحد عن ذكر يستفيدبه أنسابالله تعالى أوعن فكر يستفيدبه معرفة باقله تعالى ليستفيدبالمعرفة محبة القدمالي فهومغبون هذا إن كان فكره ووسواسه في المباحات مقصوراعليه ولا يكون ذلك غالبا بل يتفكر في وجوه الحيل لقضاء الشهوات إذلايزال ينازع كل من تحر اله على خلاف غرضه في جميع عمره أومن يتوهمأنه ينازعه ويخالف أمره أوغرضه بظهورأمارة له منه بل يقدر المخالفة من أخلص الناس في حبه حق في أهله وولده و يتوهم مخالفتهم له ثم يتفكر في كيفية زجرهم وكيفية قهرهم وجوابهم عما يتعللون به (١) حديث الرميصاء أم سليم توفى ابن لى وزوجى أبو طلحة غائب فقمت فسحيته في ناسية البيت الحديث طب ومن طريقه أبونعيم في الحلية والقصة في الصحيحين من حديث أنس مع اختلاف .

إلاأحذ عمل أكثر من ذلك ومائة مرة لاإله الاالله الملك الحق المبين فقد ورد أن من قال في يومه مائة مرة لاإله الا الله اللك الحق المبسين لم يعمل أحد في يومه أفضل من عمله و يقول مائة مرة سبحانالله والحمد لله الكلمات ومائة مرة ســـبحان الله ومحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر اقد ومائة مرة لاإله إلاالله الملك الحق المبين ومائة مرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومائة مرةأستغفر الله العظيم الدى لاإله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة ومائة

في عالمته ولايزال فيشغلهدائم فللشيطان جندان جند يطيروجند يسيروالوسواس عبارة عن حركة جنده الطيار والثهوة عبارة عن حركة جلده السيار وهذا لأن الشيطان خلق من النار وخلق الانسان من صلصال كالفخار والفخار قد اجتمع فيه معالنار الطين والطين طبيعته السكرن والمار طبيعتها الجوكة فلايتصورنار مشتعلة لانتحرك بالانزال تتحرك بطبعها وقدكاف الملعون المخاوق منالنارأن يطمثن عن حركته ساجدا لماخلق الله من الطين فأبي واستكبر واستعصى وعبر عن سبب استعصائه بَأَنْ قَالَ خَلَقَتَنَ مَنْ نَاوَ وَخَلَقَتُهُ مِنْ طَيْنَ فَاذِنْ حَيْثُ لِمُيسِجِدُ اللَّعُونَ لا بينا آدم صاوات الله عليه وسلامه فلا يَنْهِينُ أن يُطمع في سجوده الأولاده ومهما كف عن القلب وسواسه وعدوانه وطيرانه وجولانه فقدأظهوا نقيادمو إذعانه وانقيلوه بالاذعان سجودمنه فهو روح السجود وإنماوضع الجبهة على الأراض فالهبه وعلامته العالمة عليه بالاصطلاح ولوجعل وضع الجبهة علىالأرض علامة استخفلف بالاسطلاح لتصور ذلك كاأن الانبطائع بين بدى العظم الحترم يرى استخفافا بالعادة فلا ينبني أن يدهشك مادف الجوم عن الجوهر وقالب الروح عن الروح، وقشر اللب عن الله وفتكون عن فيده علم الضهادة بالسكلية عن علم الغيب وتحقق أن الشيطان من للنظرين فلا يتواضع للصبال كف عن الوسواس إلى يوم الدين إلاأن تصبيح وهيومك هم واحد فتشغل قلبك بالله وحده فلا يجد الملعون عبالا فيلك فعتد ذلك تسكون من عبادالله المغلميين الداخلين فيالاستثناء عن سلطنة هذا اللعين ولانظفن آنه علو عنه قلب فارغ بل هو سيال يجرى من ابن آدم جرى الدم وسيلانه مثل الهواء فالقدس فانك إن أردت أن يخلو الصدح عن المواء من غير أن تشغله بالماء أو بغيره فقد طمعت في غير مطمغ بل بقدر ما يخاو من المساء يدخل فيه الهواء لاعالة فكذلك القلب المشغول بفكرمهم فالدين لايخار عن جولان الشيطان و إلافس غفل عن الله تعالى ولوفى لحظة فليس له فى تلك الملحظة قرين إلا الشيطان ولفالت قال تعالى \_ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهوله قرين \_ وقال صلى الله عليه وسلم «إن الله تعالى يبغض الشاب الفارغ (١٠)» وهذا لأن الشاب إذا تعطل عن عمل يشغل لمطنه بمباح يستعين به على دينسه كلن ظاهره فارغا ولم يبق قلبه فارغا بل يعشش فيسه الشيطان ويميطن ويفرخ ثم تزدوج أفراخه أيضا وتبيض مرة أخرى وتفرخ وهكفا يتواله نسل المشيطان توالدا أسرعمن توالد سائر الحيوانات لأن طبعه من النار وإذا وجد الحلفاء اليابسة كثر توالده فلايزالى تتواله النار من النار ولانتقطع ألبتة بل تسرى شيئا فشيئا طي الاتصال فالشهوة في نفس المثاب الشيطان كالحلفاء اليابسة الثار وكالانبق النار إذا لم يبق لها قوت وهو الحطب فلا يبقى الشيطان جال إذا لمتكن شهوة فاذن إذاتأملت عامت أن أعدى عدوك شهوتك وم صفة نفسك ولدلك قالى الحسين بن منصور الحلاج حين كان يصاب وقد سئل عن النصوف ماهو فقال هي نفسك إن لم تشفلها شفلتك فاذن حقيقة الصبر وكاله الصبر عن كل حركة مذمومة وحركة الباطن أولى بالصبر عن ذلك وهذاصبر دائم لايقطعه إلاالموت نسأل الله حسن التوفيق عنه وكرامه . بيان دواء الصبر ومايستمان به عليه

اعلم أن الذى أنزل الداء أنزل الدواء ووعد الشفاء فالصبر و إن كان شاقا أو ممتنعا فتحصيله عمكن مسعون العلم والعمل فالعلم والعمل ها الأخلاط الق منها تركب الأدوية لأمراض المقاوس كلها ولسكن يحتاج كل مرض إلى علم آخر وحمل آخر وكما أن أقسام الصبير عنتلفة فأقسام العلل المانعة منه مختلفة في إذا اختلفت العلل اختلف العلاج إذمعني العلاج مضادة العلة وقمعها واستيقاء ذلك بما يطول

(١) حديث إن الله يبغض الشاب الفارخ لم أجده .

مهرة ماشاء الله لاقوة إلا بالله ورأيت بعض الفقراء من المغرب بمكة وله سيحة فيها ألف حبة في كيس له ذکر أن ورده آن يديرها كل يوم اثنق عشرة مهة بأنواع الذكر . ونقل عن بعض الصحابة أن دلك كان ورده ين اليوم والليلةو نقل عن يعض التابعين كان ورده من السبيح ثلاثين ألفا بين اليوم والليسملة وليقل مأثة مرة بين اليوم والليلة هذا التسميح سبحان القدالملي المسيان سبحان الله شديد الأركان سبحان من يذهب بالليل ويأتى بالنهار

( ۱۰ \_ إحياء \_ رابع )

سبحان من لايشغله شأنءنشأنسبحان الله الحنان المنسان سبحان الله المسبح في کل سکان ۔ روی أن بعض الأبدال بات علىشاطى البحر فسمع في هذه الليل هذا التسبيح فقالمن الذي أسمع صوته ولا أرى شخصه فقال أنا ملك من اللائكة موكل بهسسذا البحر أسبح الله تعالى جهذا التسبيح منذ خلقت فقلت ما اسمك فقال مهليهيا ليسل فقلت ماثواب هذا التسبيح قال من قله مائة مرة لميت حقيري مقعده من الجنة أو يرى له . وروى أنعثمان رمني

ولسكتا نعرف الطريق في بعض الأمثلة. فنقول إذا افتقر إلىالصبرعن شهوة الوقاع مثلا وقد غلبت عليه الشهوة بحيث ليس علك معها فرجه أو علك فرجه ولكن ليس علك عينه أو علك عينه ولكن ليس يملك قلبه ونفسه إذ لاتزال تحدّثه بمقتضيات الشهوات ويصرفه ذلك عن المواظبة طي الذكر والفيكر والأعمال المناطق. فتقول قد قدمنا أن الصرعبارة عن مصارعة باعث الدين مع باعث الموى وكل متصارعين أردنا أن يغلب أحدها الآخرفلا طريق لنا فيه إلاتقوية من أردنا أن تكون لهاليد العلياو تضعيف الآخر فلزمناههنا تقوية باعث الدين وتضعيف باعث الشهوة فآما باعث الشهوة فسبيل تضميفه ثلاثة أمور:أحدها أن ننظر إلىمادة قوتهاوهي الأغذية الطيبة المحركة للشهوة من-يث نوعها ومن حيث كثرتها فلابد من قطعها بالصوم الدائم مع الاقتصاد عند الافطار على طعام قليل فى نفسه ضعيف فيجنسه فيحترز عن اللحتم والأطعمة المهيجة للشهوة.الثاني قطع أسبابه المهيجة في الحال فانه إنمايهيج بالنظر إلى مظان الشهوة إذ النظر يحرك القلب والقلب يحرك الشهوة وهذا يحسل بالعزلة والاحتراز عن مظان وقوع البصر على الصور المشتهاة والفوار منها بالمكلية قال رسول الله صلىالله عليه وسلم «النظرة سهم مسموم منسهام إبليس(١)» وهو سهم يسدده المعون ولا ترس عنع منه إلا تغميض الأجفان أوالهرب من صوب رميه فانه إنماير مهذا السهم عن قوس الصور فاذا انقلبت عن صوب الصور لم صبك سهمه الثالث تسلية النفس بالمباح من الجنس الذي تشتهيه وذلك بالنكاح فان كل مايشتهيه الطبيع فني المباحات من جنسه مايغني عن المحظورات منه وهذا هو العلاج الأنفع فحق الأكثر فان قطع الفداء يضعف عن سائر الأعمال ثم قد لايقمع الشهوة في حق أكثرالرجال ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «عليكم بالباءة فمن لم يستطع فعليه بالصوم فان الصوم له وجاء (٢٠) «فهذه ثلاثة أسباب فالملاج الآوّل وهو قطع الطعام يضاهى قطع العلف عن البهيمة الجموح وعن الكلب الضارى ليضعف فتسقط قوته . والثاني ضاهى تغييب اللحم عن الكلب وتغييب الشعير عن البهيمة حق لا تتحرك بواطنها بسبب مشاهدتها . والثالث يضاف تسليتها بشي قليل مما يميل إليه طبعها حق يبقى معها من القوَّة مانصبر به على التأديب . وأمانقو ية باعث الدين فأنمـانـكون بطريقين أحدهما إطعامه فيفواند الجاهدة وتمراتها فيالدين والدنياوذلك بآن يكثرفكره فيالآخبارالق أوردناها في فسل السبر وفي حسن عواقبه في الدنياو الآخرة وفي الاثر: إن تواب الصير على المصيبة أكثر عافات و إنه بسبب ذلك مغبوط بالمصيبة إذ فاته مالايبتي معه إلامدة الحياة وحصل له مايبقي بعد موته أبد الدهر ومن آسم خسيسا في نفيس فلا ينبني أن يحزن لفوات الحسيس في الحال وهذا من باب المعارف وهو من الايمان فتارة يضعف وتارة يقوى فأن قوى قوى باعث الدين وهيجه تهييجا شديدا و إن ضعف ضعفه و إنما قوَّة الآيمان يعبر عنها باليقين وهوالحرك لعزيمة الصبر وأقل ما أوتى الناس اليقين وعزيمة السبر والثاني أن يمود هذا الباعث مصارعة باعث الهوى تبريجا قليلا قليلا حق يدرك لذة الظفر بها فيستجرى عليها وتقوى منته فيمصارعتها فان الاعتياد والممارسة للاعمال الشاقة تؤكد القوى الق تصدرمنهاتلك الاعمال ولدلك تزيد قوّة الحالين والفلاحين والمقاتلين و بالجلة فقوّة المارسين للاعمال الشاقة تزيد على قوّة الخياطين والعطارين والفقهاء والصالحين وذلك لا نقواهم لمتتأكد بالممارسة فالعلاج الأثؤل يضاهن أطماع المصارع بالحلعة عند الفلبة ووعده بأنواع الكرامة كاوعد فرعون سحرته عند إغرائه إياهم بموسى حيث قال ـ و إنكم إذا لمن المقرّ بين ـ والثاني يضاهي تعويد الحسي (١) حديث النظرة سهم مسموم من سهام إبليس تقدم غير مرة (٢) حديث عليكم بالباءة فمن طع فعليه بالصوم الحديث تقدم في النكاح .

الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير قوله تعالى - له مقاليد السموات والأرض فقال سألتني عن شي عظيم ماسألني غيرك هو لا إله إلا الله والله أكبروسيحان الله والحمد لله ولا حول ولاقوة إلابالله عزوجل وأستغفر الله الأوّل الآخر الظاهر الباطن له الملك وله الحد بيده الخبر وهوعلى كلشي قدير من قالما عشرا حان يصبح وحسان عسى أعطى ستخصال فأوّل خصلة أن يحرس من إبليسي وجنوده الثانية أن يعطى فنطارا من الأجر الثالثة يرفع له درجــة في الجنة

الذي يراد منه المصارعة والقاتلة بمباشرة أسباب ذلك منذالصباحتي يأنس به و يستجرى عليه وتقوى فيه منته فمن ترك بالكلية الحاهدة بالصبر ضعف فيه باعث الدين ولايقوى على الشهوة و إن ضعفت ومن عود نفسه مخالفة الهوى غلبها مهما أراد فهذا منهاج العلاج في جميع أنواع الصبر ولا يمكن استيفاؤه و إعما اشدها كف الباطن عن حديث النفس و إنما يشتد ذلك على من نفرغ له بأن قمع الشهوات الظاهرة وآثرالعزلة وجلس للراقبة والذكر والفكر فانالوسواس لابزال بجاذبه منجانب إلى جانب وهذا لاعلاج له ألبتة إلاقطع العلائق كلها ظاهرا وباطنا بالفرار عن الأهل والولد والمال والجاه والرفقاء والأصدقاء ثم الاعتزال إلى زاوية بعد إحراز قدر يسير من القوت و بعد القناعة به ثم كلذلك لا يكني مالم تصرالهموم ها واحدا وهوالله تعالى ثم إذاغابذلك علىالقلب فلا يكني ذلك مالم بكنله مجال فىالفكر وسير بالباطن في ملكوت السموات والأرض وعجائب صنع الله تعالى وسائر أبواب معرفة الله تعالى حتى إذا استولى ذلك على قلبه دفع اشتغاله بذلك مجاذبة الشيطان ووسواسه و إن لم يكن له سير بالباطن فلا ينحيه إلا الأوراد المتواصلة المترتبة في كل لحظة من القراءة والأذ كار والصاوات ويحتاج مع ذلك إلى تكليف القلب الحضور فان الفكر بالباطن هوالذي يستغرق القلب دون الأوراد الظاهرة ثم إذا فعل ذلك كله لم يسلم له من الأوقات إلا بعضها إذ لايخاو في جميع أوقاته عن حوادث تتجدُّد فتشغله عن الفكر والذكر من مرض وخوف و إيذاء من إنسان وطغيان من مخالط إذ لايستغني عن مخالطة من يعينه في بعض أسباب المعيشة فهذا أحد الأنواع الشاغلة . وأما النوع الثاني فهوضروري أشد ضرورة من الأوّل وهو اشتفاله بالمطم واللبس وأسباب المعاش فان تهيئة ذلك أيضا تحوج إلى شغل إن تولاه بنفسه وإن تولاه غبره فلا يخاو عن شغل قلب بمن يتولاه ولكن بعد قطع العلائق كلها يسلمله أكثر الأوقات إن لمتهجم به مامة أوواقعة وفي تلك الأوقات يصفوالقلب ويتيسرله الفكر وينكشف فيه من أسرار الله تعالى في ملكوت السموات والأرض مالايقدر على عشر عشيره فيزمان طويل لوكان مشغول القلب بالعلائق والانتهاء إلى هذاهو أقصى المقامات التي يمكن أن تنال بالاكتساب والجهد فأما مقادير ماينكشف ومبالغ مايرد من لطف الله تعالى فىالأحوال والأعمال فذلك يجرى مجرى الصيد وهو بحسب الرزق فقد يقل الحهد و يجل الصيد وقد يطول الجهد ويقل الحظ والمعول وراء هذا الاجتهاد على جذبة من جذبات الرحمن فأنها توازي أعمال الثقلين وليس ذلك باختيار العبد ؟ نع اختيار العبد في أن يتعرض لتلك الجذبة بأن يقطع عن قلبه جو اذب الدنيا فان المجذوب إلى أسفل سافلين لاينجذب إلى أعلى عليين وكل مهموم بالدنيا فهو منجذب إليها فقطع العلائق الجاذبة هوالمراد بقوله علي «إن لربكم في أيام دهر كم نفحات ألافتعرضوا لها» وذلك لأن تلك النفحات والجذبات لهما أسباب سماوية إذ قال الله تعالى \_ وفي السماء رزقكم ومأنوعدون \_ وهذا من أعلى أنواع الرزق والأمور السماوية غائبة عنا فلا ندري مني ييسرالله تعالى أسباب الرزق فما علينا إلاتفريغ الحل والانتظار لنزول الرحمة و باوغ الكتابأجله كالذي يصلحالأرض وينقيها من الحشيش ويبث البذر فيها وكل ذلك لاينفعه إلا عطر ولايدري متى يقدر الله أسباب المطر إلا أنه يثق بفضل الله تعالى ورحمته أنه يخلى سنة عن مطر فكذلك قاما تخاوسنة وشهر و يومعن جذبة من الجذبات وتفحة من النفحات فينبغي أن يكون العبد قد طهر القلب عن حشيش الشهوات و بذر فيه بذر الارادة والاخلاص وعرّضه لمهاب رياح الرحمة كايقوى انتظار الأمطار في أوقات الربيع وعند ظهورالغيم فيقوى انتظارتلك النفحات فيالأوقات الشريفة وعنداجتماع الهمموتساعدالقاوب كافيوم عرفة و يوم الجمعة وأيام رمضان فان الهمم والأنفاس أسباب بحكم تقدير الله تعالى لاستدرار رحمته حتى

تستدر بها الأمطار في أوقات الاستسقاء وهي لاستدرار أمطار المكاشفات ولطائف المعارف من خزائن الملكوت أشد مناسبة منها لاستدرار قطرات الماء واستجرار النيوم من أقطار الجبال والبحار بل الأحوال والمكاشفات حاضرة معك فاقلبك وإنما أنت مشغول عنها بعلائقك وشهواتك فسارذلك حجابا بينك و بينها فلا تحتاج إلا إلى أن تنسكسر الشهوة و يرفع الحجاب فتسرق أنوار المعارف من باطن القلب واظهارماء الأرض بحفوالقي أسهل وأقرب من استرسال إليها من مكان بعيد منخفض عنها ولكونه حاضرا فىالقلب ومنسيا بالشغلعنه سمىالله تعالى جميع معارفالايمان تذكوا فقال تعالى ـ إنا نحن نزلنا الله كر و إناله لحافظون ـ وقال تعالى ـ وليتذكر أولوا الألباب - وقال تعالى ـ ولقد يسرنا القرآن للذكرفهل منمة كرب فهذا هوعلاج الصبرعن الوساوس والشواغل وهو آخردرجات السبر وإنما الصبر عن العلائق كلهامقدم على الصبر عن الحواطر، قال الجنيد رحمه الله السير من الدنيا إلى الآخرة سهل علىالمؤمن وحجران الحلق فيحب الجق شديد والسير من النفس إلى الله تعالى صعب شديد والصبر معالله أشد فذ كرشدة الصبر عن شواغل القلب ثم شدة هجران الخلق وأشد العلائق على النفس علاقة الحاق وحب الجاه فان لذة الرياسة والغلبة والاستعلاء والاستنباع أغلب اللذات في الدنيا طي نفوس العقلاء وكيف لا تكون أغلب اللذات ومطاوبها صفة من صفات الدنعالي وهي الربوبية والربوبية محبوبة ومطاوبة بالطبيع للقلب لمافيه من المناسبة لأمور الربوبية وعنه العبارة بقوله تعالى ـ قل الروح من أمرير في ـ وليس القلب مذموماً على حبه ذلك و إيما هومذموم على غلط وقعله بسبب تغرير الشيطان اللمين المبعد عن عالم الأمر إذحسده على كونه من عالم الأمر فأضله وأغواه وكيف يكون مذموما عليه وهو يطلب سعادة الآخرةفليس يطلب إلابقاء لأفناءفيه وعزا لاذل فيه وأمنا لاخوف فيه وغني لافقر فيه وكالا لانقصان فيه وهذه كلها من أوصاف الربو بية وليس مذموما على طلب ذلك بل حقكل عبد أن يطلب ملسكاعظما لاآخرله وطالب الملك طالب للعلق والعزوال كالحالة ولسكن الملك ملكان ملك مشوب بآنواع الآلام وملحوق بسرعة الانصرام ولكنه عاجلوهو فىالدنيا وملك مخلد دائم لايشو به كدر ولاألم ولايقطعه قاظع ولكنه آجل وقد خلق الانسان مجولاً راغبا فىالعاجلة فجاء الشيطان وتوسل إليه بواسطة العجلة الق في طبعه فاستغواه بالعاجلة وزين له الحاضرة وتوسل إليه بواسطة الحق فوعده بالفرور فىالآخرة ومناه معملك الدنيا ملك الآخرة كاقال علي «والأحمق من آنبع نفسه هواها وتني هي الله الأماني» فأنحدع الخذول بغروره واشتغل بطلب عزالدنيا وملكها هي قدر إمكانه ولم يتدل الموفق بحبل غروره إذعلم مداخل مكره فأعرض عن العاجلة فعبرعن المحذولين بقوله تعالى ــ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ــ وقال تعالى ــ إن هؤلاء يخبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلًا \_ وقال تعالى \_ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم \_ ولما استطار مكر الشيطان في كافة الحلق أرسل الله الملائكة إلى الرسل وأوحوا إليهم ماتم على الحلق من إهلاك العدَّو و إغوائه فاشتفاوا بدعوة الحلق إلى الملك الحقيق عن الملك المجازى الذي لاأصل له إن سلم ولا دوام له أصلا فنادوا فيهم ـ يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لـكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فمنا متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ــ فالمتوراة والانجيل والزبور والفرقان وصحف موسى وإبراهيم وكل كتاب منزل ما أنزل إلا لدعوة الحلق إلى الملك الدائم الحله والمراد منهم أن يكونوا ملوكا في الدنيا ملوكا في الآخرة أما ملك الدنيا فالزهد فيهاوالقناعة باليسير منها وأما ملك الآخرة فبالقرب من الله تعالى يدرك بقاء لافناء فيه وعزا لاذل فيه وقرَّة عَين أَخْفيت في هذا العالم لانعامها نفس من النفوس والشيطان يدعوهم إلى ملك العانيا لعلمه بآن ملك الآخرة يفوت به إذ الدنيا والآخرة ضرتان ولعامه بأن الدنيا لا تسلم له أيضا

الرابعة يزوّجه الله من الحور العين الحامسة اثنا عشر ملكا يستغفرونله السادسة يكوناه منالأجركن حج واعتمر ويقول أيضا فىهذا الوقتوفي أوَّلُ النَّهَارِ اللَّهُمَّ أَنْتَ خلقتني وأنت هديتني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييي أنت ربي لارب لی سسواك ولا إله إلاأنت وحسدك لاشريك لك ويقول ماشاءالله لاقوة إلابالله ماشاء الله كل نعمة من الله ماشاء الله الحير كله سد الله ماشاء الله لايصرف السوء إلاالله ويقول حسىاقدلاإله إلا هو عليه توكات

وهورب العرش العظيم ئم يستعد لاستقبال الليل بالوضوء والطهارة ويقرأ المسبعات قبل الغسروب ويديم التسبيح والاستغفار حيث تغيب الشمس وهو في التسبيح والاستغفارو يقرآعند الغروبأيضا والشمس والليسل والعقودتين ويستقبل الليــل كا استقبل النهار قال الله تعالى \_ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن آراد أن ي**ذ**كرأو أراد شكورا \_ فكما أن الليل يعقب النهار والنهار يعقب الليل ينبني أن يكون العبد بين الذكر والشكر يعقب أحبدهم الآخر

ولوكانت تسلمه لكان يحسده أيضا ولكن ملك الدنيا لايخاوعن المنازعات والمكدرات وطول الهموم فى التلد بيرات وكذاسائر أسباب الجاء مهمهما تسلم وتتم الأسباب ينقضي العمر - حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أناها أمهنا ليلا أونهارا فجعلناها حصيداكأن لمنغن بالأمس .. فضرب الله تعالى لحامثلا فقال تعالى .. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كاء أتزلناه من السماء فاختلطيه نبات الأرض فأصبح هشما تذروه الرياح ـ والزهد في الدنيا لما أن كان ملكا حاضرا حسده الشيطان عليه فصده عنه ومعنى الزهد أن عالك العبد شهوته وغضبه فينقادان لباعث الدين و إشارة الأيمـان وهذا ملك بالاستحقاق إذ به يصير صاحبه حرا و باستيلاء الشهوة عليه يصير عبدا لفرجه وبطنه وسائر أغراضه فيكون مسخرا مثل البهيمة مماوكا يستجره زمام الشهوة آخذا بمختنقه إلىحيث يريد ويهوى فمنا أعظم اغترار الانسان إذظن أنه ينال الملك بأنه يسيرهماوكا وينال الربوبية بأن يصير عبدا ومثل هذا هل يكون إلامعكوسا فىالدنيا منكوسا فىالآخرة ولهذا قال بعض الملوك لبعض الزهاد هلمن حاجة ؟ قال كيف أطلب منك حاجة وملكي أعظم من ملكك فقال كيف قال من أنت عبده فهوعبدلي فقال كيف ذلك قال أنت عبدشهوتك وغضبك وفرجك وبطنك وقدملكت هؤلاء كلهم فهم عبيدلي فهذا إذن هوالملك فيالدنيا وهوالدي يسوق إلى الملك فيالآخرة فالمخدوعون بغرورالشيطان خسروا الدنيا والآخرة جميعا والذين وفقوا للاشتداد طىالصراط المستقيم فازوا بالدنيا والآخرة وجيعا فاذا عرفت الآن معني اللك والربوبية ومعني التسخير والعبودية ومدخل الغلط في ذلك وكيفية تعمية الشيطان وتلبيسه يسهل عليك النزوع عن الملك والجاه والاعراض عنه والصبر عند فواته إذتصير بتركه ملكا فيالحال وترجو به ملكا فىالآخرة ومنكوشف بهذه الأمور بعد أنألف الجاه وأنس به ورسخت فيه بالعادة مباشرة أسبابه فلايكفيه فىالعلاج مجرد العلم والكشف باللابد وأن يضيف إليه العمل وعمله في ثلاثة أمور : أحدها أن يهرب عن موضع الجاءكي لايشاهد أسبابه فيعسر عليه الصبر مع الأسباب كايهرب من غلبته الشهوة من مشاهدة الصور الحركة ومن لم يفعل هذا فقد كفرنعمة الله فيسعة الأرضإذقال تعالى ــ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ــ الثاني أن إيكاف نفسه في أعماله أفعالا تخالف مااعتاده فيبدل التكاف بالتبدل وزى الحشمة بزى التواضع وكبذلك كل هيئة وحال وفعل فى مسكن وملبس ومطم وقيام وقعودكان يعتاده وفاء بمقتضىجاهه فينبني أن يبدلها بنقائضها حق يرسخ باعتياد ذلك ضدمارسخ فيه من قبل باعتياد ضده فلامعن للعالجة إلاالصادة - الثالث أن يرامي في ذلك التلطف والتدريج فلاينتقل دفعة واحدة إلى الطرف الأقصى من التبذل فان الطبيع نفور ولا يمكن نقله عن أخلاقه إلابالتدريج فيترك البعض ويسلى نفسه بالبعض ثمراذا قنمت نفسه بذلك البعض ابتدأ بترك البعض منذلك البعض إلىأن يقنع بالبقية وهكذا يفعل شيئانشيئاإلى أن يقمع تلك الصفات القرسخت فيه و إلى هذا التدريج الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم وإنهذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولانبغض إلى نفسك عبادة الله فان المنبت لأأرضا قطع ولاظهرا أبقى (١)» و إليه الاشارة بقوله عليه السلام «لاتشادوا هذا ألدين فان من يشاده يغلبه (٢) » فاذن ماذكرناه من علاج الصبر عن الوسواس وعن الشهوة وعن الجاه أضفه إلى ماذكرناه من قوانين طرق الجاهدة ني كتاب رياضة النفس من ربع المهلكات فاتخذه دستورك لتعرف به علاج الصبر في جميع الأقسام الق فصلناها من قبل فان تفصيل الآحاد يطول ومن راعي التدريج ترق به الصبر إلى حال مشق عليه الصبر (١) حديث إن هــدا الدين متين فأوغل فيه برفق الحديث أحمد من حديث أنس والبيهق من حديث جابر وتقدم في الأوراد (٢) حديث لاتشادوا هذا الدين فانه من شادّه يغلبه تقدم فيه .

دونه كاكان يشق عليه الصبرعنه فتنعكس أموره فيصير ماكان عبو باعنده بمقوتا وماكان مكروها عنده مشربا هنيثا لايصبرعنه وهذا لايعرف إلابالتجربة واللوق وله نظير في العادات فان السي عمل على التعلم في الابتداء قهرا فيشق عليه الصبر عن اللعب والصبر على اللعب وإلى هذا يشير ماحكى عن بعض انقلب الأمر فسار يشق عليه الصبر عن العلم والصبر على اللعب وإلى هذا يشير ماحكى عن بعض العارفين أنه سأل الشبلي عن الصبر أيه أشد افقال الصبر في الله تعالى فقال لا فقال الصبر أنه شأل الشبلي صرحة كادت روحه تتلف فقال الصبر مع الله فقال لافقال فايش والمبروا ورابطوا مدورا في الله وصابروا بالله ورابطوا مع الله وقد قيل في معناه على الصبر بالله بقاء والصبر عن الله جفاء وقد قيل في معناه عواصبر في سائر الأشياء محود

وقيل أيضا: الصبر يجمل في المواطن كلها الإهليك فانه لا يجمل هذا آخر ما أردنا شرحه من علوم الصبر وأسراره .

الشطر الثاني من الكتاب في الشكر ، وله ثلاثة أركان

الأول: في نضيلة الشبكر وحقيقته وأقسامه وأحكامه . الثانى : في حقيقة النعمة وأقسامها الحاسة والعامة . الثالث : في بيان الأفضل من الشكر والصبر .

الركن الأول في نفس الشكر

بيان فنيلة الشكر اعلم أن الله تعالى قرن الشكر بالله كرفى كتابه مع أنه قال \_ ولله كرالله أكبر \_ فقال تعالى \_ فاذ كروني أذكركم واشكروا لى ولاتكفرون \_ وقال الله تعالى \_ ما ينعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم \_ وقال تعالى \_ وسنجزى الشاكرين \_ وقال عز وجل إخبارا عن إبليس اللعين \_ لأقعدن لهم صراطك المستقيم - قيل هوطريق الشكر ولعلورتبة الشكرطعن اللعين في الحلق فقال: ولا تجدأ كثرهم شاكرين وقال تعالى \_ وقليل من عبادي الشكور \_ وقد قطع الله تعالى بالمزيد مع الشكر ولم يستثن فقال تعالى ــ لئنشكرتملأز يدنكم ــ واستثنى في خمسة أشياء في الإغناء والاجابة والرزق والمففرة والتو بة فقال تعالى \_ فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء \_ وقال فيكشف ما مدعون إليه إن شاء \_ وقال: يرزق من يشاء بغيرحساب وقال:و يغفرمادون ذلك لمن يشاء وقال:و يتوباللهِ علىمن يشاء وهوخلق من أخلاق الربوبية إذ قال تعالى .. والله شكور حليم \_ وقد جعل الله الشكر مفتاح كلام أهل الجنة فقال تعالى \_ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده \_ وقال \_ وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين \_ وأما الأخبار فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر (١٠)» وروى عن عطاء أنه قال «دخلت على عائشة رضى الله عنها فقلت أخبرينا بأعب مارأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلمفبكت وقالت وأىشأنه لميكن عجبا أتانى ليلة فدخل مي فيفراشي أوقالت في لحافي حتى مس جلدي جلبه ممقال ياابنة أبى بكوذر يني أتعبد لربى قالت قلت إنى أحب قربك لكني أوثرهو الك فآذنتله فقام إلى قربة ماء فتوضأ فلم يكثرصت المباء ثم قام يصلى فبكي حتى سالت دموعه طيصدره ثم ركع فبكي ثمسجد فبكى ثمرفع رأسه فبكي فلم يزل كبذلك يبكي حق جاءبلال فحاذنه بالصلاة فقلت بارسولالله ما يبكيك وقد غفرالله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا ولم لاأفعل ذلك

(۱) حدیث الطاعمالشا کر بمنزلة الصائم الصابرعلقه البخاری وأسنده الترمذی وحسنه وابن ماجه وابن حبان من حدیث أبی هر برة ورواه ابن ماجه من حدیث سنان بن سنه وفی إسناده اختلاف

ولا يتخللهما شي كا لا يتخلل بين الليسل والنهار شي والدكر جيعه أحمال القلب والشكر أحمسال الجوارح قال الله تعالى سكوا - والله الموفق شكوا - والله الموفق المعين . والجسون في آداب المريد مع الشيئع]

والحسون في أداب المريد مع الشيئع] أدب المريدين مع الشيغ من المريدين مع من مهام الآداب برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابه والما الله تمالى حيا أيها الدين آمنوا ورسوله واتقوا الله إن

وقد آثرل الله تعالى طى" \_ إن في خلق السموات والأرض \_ الآية (١) وهذا يدل طى أن البكاء ينبنى أن الإيتقطع أبدا راي هذا السر" يشير ماروى أنه مر" بعض الأنبياء بحجر صغير يخرج منه ماء كثير فتحجب منه فأ نطقه الله تعالى فقال منذ سمعت قوله تعالى \_ وقودها الناس والحجارة \_ فأنا أبكى من خوفه فسأله أن يجيره من النار فأجاره ثم رآه بعد مدة على مثل ذلك فقال لم تبكى الآن فقال من خوفه فسأله أن يجيره من النار فأجاره ثم رآه بعد مدة على مثل ذلك فقال لم تبكى الآن فقال إلا بالبكاء في حال الحوف والشكر جميعا . وروى عنه عليه أنه قال و ينادى يوم القيامة ليقم الحادون فتقوم زصمة فينصب لهم لواء فيدخلون الجنة قيل ومن الحادون قال الذين يشكرون الله الحادون فتال الذين يشكرون الله على السراء والضراء وقال صلى الله عليه وسلم والحد رداء الرحمن (٢) وأوحى الله تعالى إلى أيوب عليه السلام إنى رضيت بالشكر مكافأة من أوليا في فكلام طويل وأوحى الله تعالى إلى أيوب عليه السلام إنى رضيت بالشكر مكافأة من أوليا في فكلام طويل وأوحى الله تعالى إليه أينا في صفة الصابرين أن دارهم دار السلام إذا دخلوها ألممتهم الشكر وهو خير الكلام وعند الشكر أستريده و بالنظر إلى "أزيدهم ولما نزل في الكنوز ألممتهم الشكر وهو خير الكلام وعند الشكر أستريدهم وبالنظر إلى "أزيدهم ولما نزل في الكنوز مان أن عمر رضى الله عنه وأى المال تتخذ فقال عليه السلام ليتخذ أحدكم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا(٤) فأم باقتناء القلب الشاكر بدلا عن المال . وقال ابن مسعود الشكر نصف الايمان . بيان حدّ الشكر وحقيقته

الزبير قال قسدم وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بن تميم فقال أبو بكر آمر القعقاع بنمعبد وقال عمر بل أمر الأقوع بن حابس فقال أبو بكر ماأردت إلا خالاني وقال عمر ما أردت خلافك فتهاريا حق ارتفعت أمسواتهما فأنزل اقد تعالى \_ياأيها الدين آمنوا ــ الآية قال ابن عباس رضي اقد عنهما لاتقدموا لاتتكاموا بين يدى كلامه وقال حابركان ناس بنحون قبل رسول الله فنهوا عن تقديم الأضحية على

اقد ميع عليم - .

روی عن عبداقه بن

اعلم أنالشكرمنجملة مقامات السالكين وهوأيضا ينتظم منعلم وحال وعملفالعلمهوالأصل فيورث الحَالُ والحَالُ يُورِثُ العملُ ، فأما العلم فهوَ معرفة النعمة من المنتم والحال هو الفرح الحاصل بانعامه والعمل هوالقيام بمماهو مقصود المنع ومحبو به ويتعلقذلك العمل بالقلب وبالجوارح وباللسآن ولا بد من بيان جميع ذلك ليحصل بمجموعه الاحاطة بحقيقة الشكر فان كل ماقيل فيحدّ الشكر قاصر عن الاحاطة بكمال معانيه . فالأصل الأول : العلم وهو علم شلائة أمور بعين النعمة ووجه كونها نعمة فى حقه و بذات المنيم ووجود صفاته التي بها يتم ألانعام و يصدر الانعام منه عليه فانه لابدّ من نعمة ومنع ومنع عليه تصل إليه النعمة من المنع بقصد و إرادة فهذه الأمور لابد من معرفتها هذافي حق غير الله تعالى فأما فيحقالله تعالى فلايتم إلابأن يعرف أنالنع كلهامنالله وهوالمنعم والوسائط مسخرون منجهته وهذه المعرفة وراء التوحيد والتقديس إذدخلالتقديس والتوحيد فيها بلءالرتبة الأولى فى معارف الايمان التقديس ثم إذاعرف ذاتا مقدسة فيعرف أنه لامقدس إلاواحد وماعداه غيرمقدس وهوالتوحيَّد ثم يعلم أن كل ما في العالم فهو موجود من ذلك الواحد فقط فالكل نعمة منه فتقع هذه المرفة فالرتبة الثالثة إذينطوى فيهامع التقديس والتوحيد كال القدرة والانفراد بالفعل وعن هذاعبر (١) حديث عطاء دخلت على عائشة فقلت لها أخبرينا بأعب مارأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وأى أمره لم يكن مجبا الحديث فى بكائه في صلاة الليل أبوالشيخ ابن حبان فى كتاب أخلاق رسول الله ﷺ ومن طريقه ابن الجوزى في الوفاء وفيه أبو جناب واسمه يحيي بن أبي حبة ضعفه الجمهور ورواه ابن حبان في صحيحه من رواية عبد الملك بن أبي سلمان عن عطاء دون قولها وأي أمره لم يكن عبها وهو عند مسلم من رواية عروة عن عائشة مقتصراً على آخر الحديث (٧) حديث بنادي يومالقيامة ليقم الخادون الحديث الطبراني وأبونعيم في الحلية والبيهق فيالشعب من حديث ابن عباس بلفظ أول من يدمي إلى الجنة الحادون الحديث وفيه قيس بن الربيع ضعفه الجمهور (٣) حديث الحدوداء الرحمن لمأجدله أصلاوف الصحيح من حديث أي هريرة الكبر رداؤه الحديث وتقدُّم في العلم (٤) حديث عمر ليتخدُّ أحدكم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا الحديث تقدُّم في النكاح .

رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال « من قال سبحان الله فله عشر حسنات ومن قال لا إله إلا الله فله عشرون حسنة ومن قال الحمد لله فله ثلاثون حسنة (١) » وقال صلى الله عليه وسلم«أفضل الله كر لاإله إلا الله ، وأفضل الدعاء الحمد لله (<sup>(٢)</sup>» وقال « لبس شيء من الأذكار يضاعف مايضاعف الحد لله (٢٠)» ولا تظنن أن هذه الحسنات بازاء تحر بك اللسان بهذه الكلمات من غير حصول معانيها فالقلب فسبحان الله كلة تدل على التقديس ولاإله إلاالله كلة تدل على التوحيد والحد لله كلة تدل على معرفة النعمة من الواحدالحق فالحسنات بازاء هذه المعارف التي هي من أبواب الايمـان واليقين . واعلم أن تمام هذه المعرفة ينهي الشرك في الأفعال ؛ فمن أنم عاليه ملك من الملوك بشيء فإن رأى لززيره أو وكيله دخلاً في تيسير ذلك و إيساله إليه فهو إشراك به في النعمة فلا يرى النعمة من الملك من كل وجه بل منه بوجه ومن غيزه بوجه فيتوزع فرحه عليهما فلا يكون موحدا فيحقاللك ، نعم لايغض من توحيده في حق الملك وكال شكره أن يرى النعمة الواصلة إليه بتوقيعه الذي كتبه بقامه وبالكاغد الذيكتبه عليه فانه لايفرح بالقلم والكاغد ولا يشكرها لأنهلايثبت لهما دخلا من حيث ها موجودان بأنفسهما بل من حيث ها مسخران تحت قدرة الملك وقد يعلم أن الوكيل الموصل والحازن أيضا مضطرًّان من جهة الملك في الايصال وأنه لو ردُّ الأمر إليه ولم يكن من جهة الملك إرهاق وأمرجزم يخاف عاقبته لمـاسلم إليه شيثًا فاذا عرف ذلك كان نظره إلى الحازن الموصل كنظره إلى القلم والكاغد فلا يورث ذلك شركا في توحيده من إضافة النعمة إلىاللك وكـذلك من عرف الله تعالى وعرف أفعاله علم أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره كالقلم مثلا في يد الكاتب وأن الحيوانات القرلها اختيار مسخرات فىنفس اختيارها فان الله تعالى هو السلط للدوامى عليها لتفعل شاءت أم أبت كالحازن المضطر الذي لايجد سبيلا إلى مخالفة الملك ولوخلي ونفسه لما أعطاك ذر"ة مما فيهده فكل من وصل إليك نعمة من الله تعالى على يده فهومضطر" إذسلط الله عليه الارادة وهيج عليه الدواعي وألقي في نفسه أن خيره في الدنيا والآخرة أن يعطيك ما أعطاك وأن غرضه المقصود عنده فى الحال والمآل لايحصل إلابه وبعد أن خلق الله له هذا الاعتقاد لايجد سبيلا إلى تركه فهو إذن إنما يعطيك لغرض نفسه لالغرضك ولولميكن غرضه فىالعطاء لما أعطاك ولو لم يعلرأن منفعته في منفعتك لمانفعك فهو إذن إعايطل نفع نفسه بنفعك فليس منعماعليك بل اتخذك وسيلة إلى نعمة أخرى وهو يرجوها وإيما الذي أنع عليك هو الذي سخره لك وألتي في قابيه من الاعتقادات والارادات ماصاربه مضطرا إلى الايسال اليك فان عرفت الأمور كذلك فقد عرفت الله تعالى وعرفت فعله وكنت موحدا وقدرت على شكره بلكنت بهذه المعرفة بمجرَّدها شاكرًا ولذلك قال موسى عليه السلام في مناجاته: إلهي خلقت آدم بيدك وفعلت وفعلت فكيف شكرك فقال الله غز وجل أعلم أن كل ذلك من فكانت معرفته شكرا فاذن لاتشكر إلابأن تعرف أن الكلمنه فان خالجك ريب فيهذا لمتكن عارفا لابالنعمة ولابالمنع فلا تفرخ بالمتعروحده بل و بقيره فبنقصان معرفتك ينقص حالك في الفرح و سقصان فرحك ينقص عملك فهذا بيان هذا الأصل. الأصل الثاني: الحال الستمدة من أصل المعرفة وهو الفرح بالمنع مع هيئة الخضوع والتواضع وهو أيضا في نفسه (١) حديث من قال سبحان الله فله عشر حسنات الحديث تقدم في العبعوات (٢) حديث أفضل الذكر لاإله إلا الله وأفضلالدعاء الحمدلله الترمذي وحسنه والمنسائي فياليوموالليلة وابن ماجه وابن حبان من حديث جابر (٣) حديث ليسشىء من الأذكار يضاعف مايضاعف الحدالله لم أجده مرفوعا وأعمارواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر عن ابر اهيم النخبي يقال إن الحمد أكثر السكلام تضعيفا . •

رسول الله صــلى الله عليه وسلم وقيل كان قوم يقولون لو أنزل فى كذا وكذا فكره القد ذلك وقالت عائشة رضي الله عنها أي لا تصوموا قبسل أن يصموم نبيكم . وقال الكامي لاتسبقوارسول الله يقول ولا فعـــل حق یکون هو اللنی يأمركم به وهكذاأدب المريد مع الشيخ أن يكون مساوب الاختيار لايتصرف في نفسه وماله إلا بمراجعة الشييخ وأمره وقد استوفينا الشيخةوقيللاتقدموا لاتمشوا بين يدى رسول الله صلى الله علیه وسلم . وروی

شكر على تجرّده كما أن المعرفة شكر ولكن إنما يكون شكر الذا كان حاويا شرطه ، وشرطه أن

يكون فرحك بالمنع لابالنعمة ولابالانعام ، ولعل هذا ممايتعفر عليك فهمه فنضرب لك مثلا فنقول: اللك الذي يريد الحروج إلى سفر فأنمَ بفرس على إنسان يتصوّر أن يفرح المنع عليه بالفرس من ثلاثة أوجه : أحدها أن يفرح بالفرس من حيثإنه فرس و إنه مال ينتفع به ومركوب يوافق غرضه و إنه حواد نفيس وهذا فرح من لاحظ له في اللك بلغوصه الفرس فقط ولو وجده في صحراء فأخذه لكان فرحه مثل ذلك الفرح. الوجه الثاني أن يفرح به لامن حيث إنه فرس بل من حيث يستدل به على عناية الملك به وشفقته عليه واهتمامه بجانبه حتى لو وجد هذا الفرس فىصحراء أوأعطاه غير الملك لبكان لايفرح به أصلا لاستغنائه عن الفرس أصلا أو استحقاره له بالاضافة إلى مطاو به من نيل الحل فى قلب الملك . الوجه الثالث أن يفرح به ليركبه ليخرج فىخدمة الملك و يتحمل مشقة السفر لينال بخدمته رتبة القرب منه وربما يرتقي إلى درجة الوزارة منحيث إنه ليس يقنع بآن يكون محله في قلب الملك أن يعطيه فرسا و يعتني به هذا القدر من العناية بل هوطالب لأن لاينج الملك بشيُّ من ماله على أحد إلا بواسطته ، ثم إنه ليس يريد من الوزارة الوزارة أيضا بل يريد مشاهدة الملك والقرب منه حَتَّى لوخير بين القرب منه دون الوزارة و بين الوزارة دون القرب لاختار القرب فهذه ثلاث درجات ، فالأولى لايدخل فيها معنى الشكر أصلا لأن نظر صاحبها مقصور علىالفرس ففرحه بالفرسُ لابالمعطى ، وهذا حال كل من فرح بنعمة من حيث إنها لذيذة وموافقة لغرضه فهو بعيد عن معنى الشكر ، والثانية داخلة في معنى الشكر من حيث إنه فرح بالمنع ولكن لامن حيث ذاته بل منحيث معرفة عنايته التي تستحثه طيالانعام فيالمستقبل ، وهذا حال الصالحين الدين يعبدون الله ويشكرونه خوفًا من عقابه ورجاء لثوابه و إنما الشكر النام فيالفرحالثالث ، وهو أن يكون فرح العبد بنعمة الله تعالى من حيث إنه يقدر بها على التوصل إلى القرب منه تعالى والنزول في جواره والنظر إلى وجَهَه على الدوام فهذا هو الرتبة العِليا . وأمارته أن لايفرح من الدنيا إلا بمــا هو مترعة للآخرة ويعينه عليها ويحزن بكل نعمة تلهيه عن ذكر الله تعالى وتصدُّه عن سبيله لأنه ليس يريد النعمة لأنها لديدة كما لم يرد صاحبالفرس الفرس لأنه جواد ومهمليج بل من حيث إنه يحمله في حمية الملك حتى تدوم مشاهدته له وقر به منه ، ولذلك قال الشبلي رحمه إلله : الشكر رُوْيَةُ النَّمِ لَارُوْيَةُ النَّعَمَّةِ . وقال الحُوَّاصُ رحمه الله : شكر العامة على المطم والملبس والمشرب، وشكر الخاصة على واردات القاوب وهذه رتبة لايدركها كل من انحصرت عنده اللذات فالبطن والفرج ومدركات الحواس" من الألوان والأصوات وخلا عن لذة القلب فإن القلب لا يلتذ في حال السحة إلا بذكر الله تعالى ومعرفته ولقائه و إنما يلتذ بغيره إدامرض بسوء العادات كا يلتذ بعض الناس بأ كل الطين وكما يستبشع بعض الرضي الأشياء الحاوة ويستحلي الأشياء المرّة كما قيل:

أبو السرداء قال كنت أمشى أمام أبى بكر فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمشى أمام من هو خبر منك فيالدنياوالآخرة وقيل نزلت في أقوام كانوا 🛴 يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا سئل الرسبول عليسه السسلام عن شيء خاضوا فيه وتقسمه موا بالقول والفتوى فنهوا عن ذلك وهكذا أدب الرىدفي مجلس الشيخ ينبني أن يلزم السكوب ولايقول شيئا بحضرته من كلام حسن لا اذا استأمر الشيخ ووجد من الشيخ فسحةله فىذلك وبشأن

ومن يك ذا قم من مريض يجد من به الماء الزلالا فاذن هذا شرط الفوح بنعمة الله تعالى ، فان لم تكن إبل فمغزى ، فان لم يكن هذا فالدرجة الثانية . أما الأولى فحارجة عن كل حساب فكم من فرق بين من يريد اللك للفرس ومن يريد الفرس لللك وكم من فرق بين من يريد نفر الله ليسل بها إليه . الفرس لللك وكم من فرق بين من يريد نفر الله ليسل بها إليه . الأصل الثالث : العمل بموجب المعرح الحاصل من معرفة المنم وهذا العمل يتعلق بالقلب و باللسان وباللسان فا طهار الشكر في وبالحوارث . أما باللسان فا طهار الشكر في التحميدات الدالة عليه . وأما بالجوارح : فاستعمال نم الله تعالى في طاعته والتوق من تعالى بالتحميدات الدالة عليه . وأما بالجوارح : فاستعمال نم الله تعالى في طاعته والتوق من

الاستمانة بها على معصيته حتى إن شكر العينين أن تستركل عيب تراه لمسلم وشكر الأذنين أن تستر كل عيب تسمعه فيه فيدخل هذا ف جملة شكر نم الله تعالى بهذه الأعضاء والشكر باللسان لاظهار الرضا عن الله تعالى وهو مأمور به فقدقال صلى الله عليه وسلم لرجل «كيف أصبحت قال بخير فأعاد صلى الله عليه وسلم السؤال حق قال في الثالثة بخير أحمد الله وأشكره فقال صلى الله عليه وسلم هذا الذي أردت منك (١) ، وكان السلف يتساءلون ونيتهم استخراج الشكر لله تعالى ليكون الشاكر مطيعًا والسننطق له به مطيعًا وما كان تصديم الرياء باظهار الشَّوق وكل عبد سئل عن حال فهو بين أن يشكر أو يشكو أو يسكت فالشكر طاعة والشكوى معصية قبيحة منأهل الدين وكيف لاتقبح الشكوى من ملك اللوك و بيده كل شي إلى عبد علوك لايقدر على شي فالأحرى بالعبد إن لم يحسن الصبر على البلاء والقضاء وأفضى به الضعف إلىالشكوى أن تكون شكواه إلى الله تعالى فهو المبلى والقادر على إزالة البلاء وذل العبد لمولاه عز والشكوى إلى غيره ذل و إظهار الذل للعبد مع كونه عبدا مثله ذل قبيح قال الله تعالى \_ إن الذين تعبدون من دون الله لايما كون لسكم رزقًا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له ـ وقال تعالى ــ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم \_ فالشكر بالسان من جملة الشكر ، وقدروي أن وقدا قدموا على عمر بن عبدالغزيز رحمه الله فقام شاب ليتكام فقال عمر الكبر الكبر فقال باأميرالمؤمنين لوكان الأم بالسن لكان في المسلمين من هو أسنّ مثَّك فقال كام فقال لسنا وفد الرغبة ولا وفد الرهبة أما الرغبسة لقد أوصلها إلينا فضلك وأماالرهبة فقد آمننا منهاهدلك و إنما نحنوفد الشكر جئناك نشكرك باللسان وننصرف فهذه هي أصول معاني الشكر الحيطة بمجموع حقيقته. فأما قول من قال إن الشكر هو الاعتراف بنعمة المنتم على وجه الحضوع فهو نظر إلى العمل اللسان مع بعض أحوال القلب، وقول من قال إن الشكر هو الثناء على الحسن بذكر إحسانه نظر إلى جر"د عمل اللسان وقول القائل إن الشكر هو الاعتكاف على بساط الشهود بإدامة حفظ الحرمة جامع لأكثر معانى الشكر لايشذ منه إلا ممل السان وقول حدون القصار شكر النعمة أن ترى نفسك في الشكر طفيليا إشارة إلى أن معني المعرفة من معانى الشكر فقط وقول الجنيد الشكر أن لاترى تفسك أهلا للنعمة إشارة إلى خلا من أخوال القلب على الحسوس وهؤلاء أقوالهم تعرب على أحوالهم فلذلك تختلف أجو بتهم ولاتتمغى ثم قد يختلف جواب كل واحد في حالتين لأنهم لايتكاملون إلاعن حالبهم الراهنة الغالبة عليهم اشتغالا بمبا يهمهم هما لايهمهم أو يتكلمون بمبا يرونه لائقا بمحال السائل اقتصارا على ذكر القدر الذي يحتاج إليقه و إعراضا عما لايعتاج إليه فلا ينبني أن نظق أن ماذ كرناه طعن عليهم وأنه لوعرض عليهم جميع المعانى التي شرحناها كانوا ينكرونها بل لايظن ذلك بعاقل أصلا إلا أن تعرض منازعة من بحيث اللفظ في أن اسم الشكر في وضع المستان حل يشمل جميع العاني أم يقتاول بعضها مقصودا و بقية للعابي تكون من توابعه ولوازمه ولسطا تقصد في هذا الكتاب شرح موضوعات اللغات قليس ذلك من علم طريق الآخرة في شيء والله النوفق برحمته .

(١) حديث قالى صلى الله عليه وسلم لرجل كيف أصبحت فقال بخير فأعاد السؤال حق قال في الثالثة بحير أحمد الله وأشكره فقال هذا الذي أردت منك الطبراني في الدعاء من رواية الفضيل بن عمرو مرفوعا نحوه قال في الثالثة أحمد الله وهذا معضل ورواه في المعجم المكبير من حديث عبد الله بن عمرو ليس فيه تكرار السؤال وقال أحمد الله إليك وفيه راشد بن سعد ضعفه الجمهور لسوء حفظه ورواه مالك في الموطأ موقوفا على عمر باسناد صحيح .

. الشيخ كمن هو قاعد علىساحل بحر ينتظر رزقايساق إليه فتطلمه الىالاستماع وما يرزق من طريق كلام الشيخ يحقق مقام إرادته وطلبه واستزادتهمن فضلاقه وتطلعه الىالقول يرده عن مقام الطلب مقام إثبات شيء لنفسسه وذلك جناية الريد.وينبنيآن يكون تطلعه إلىمبهممنحاله بالسؤال من الشيخ عسلي أن العادق لايحتاج إلى السؤال باللســان في حضرة الشيخ بل يبادئه بمــا يريدلأن الشيخ يكون مستنطقا نطقه بالحق

بيان طريق كشف الغطاء عن الشكر في حق الله تعالى

لعلك يخطر ببالك أنَّ الشكر إنما يعقل في حق منع هو صاحب جظ في الشكر فانا نشكر الماوك إما بالثُّنباء ليزيد مجلهم فىالقاوب و يظهر كرمهم عند الناس فيزيد به صيتهم وجاههم أو بالخدمة التى هَى إعانة لهم على بعض أغراضهم أو بالمثول بين أيديهم فيصورة الحدم وذلك تسكثير لسوادهم وسبب لزيادة جاهم فلا يكونون شاكر ين لهم إلا بشيء من ذلك وهذا محال في حق الله تعالى من وجهين : أحدها أنَّ الله تعالى مُنزه عن الحظوظ والأغراض مقدَّس عن الحاجة إلى الحدمة والاعانة وعن نشرالجاه والحشمة بالثناء والإطراء وعن كثير سواد الخدم بالمثول بين يديه ركعا سجدا فشكرنا إياء بما لاحظ له فيه يضاهي شكرنا الملكِ المنيم علينا بأن ننام في بيوتنا أونسجد أونركع إذ لاحظ لللك فيه وهو غائبًالاعلماء ولاحظ لله تعالى فيأفعالنا كلها . الوجهالثاني أنَّ كلمانتعاطاه باختيارنا فهو نَعْمَةً أُخْرَى مَنْ نَعِ اللهُ عَلَيْنِا ۚ إِذْ جَوَارَحْنَا وَقَدَرَتَنَا وَ إِرَادَتَنَا وَدَاعَيْتُنا وَسَأَتُر الأَمُورِ التَّي هَيْ أسباب حركتنا ونفس حركتنا من خلق الله تعالى ونعمته فكيف نشكر نعمة بنعمة ولو أعطانا الملك مركوبا فأخذنا مركوبا آخرله وركبناه أوأعطانا الملك مركوبا آخر لم يكن الثاني شكرا للأول منا بل كان الثاني يحتاج إلى شكر كما يحتاج الأوّل مملاء كمن شكر الشكر إلا بنعمة أخرى فيؤدّى إلى أنْ يكون الشَّكر محالًا في حقَّ الله تعالى من هــذين الوجهين ولسنا نشك في الأمرين جميعًا والشرع قد ورد به فكيفالسبيل إلى الجع. فاعلم أنَّ هذا الحاطر قدخطر لداود عليه السلام وكذلك لموسى عليه السلام فقال يارب كيف أشكرك وأنا لا أستطيع أن أشكرك إلا بنعمة ثانية من نعمك وفيالفظ آخر وشكري لك نعمة أخرى منك توجب على الشكر لك فأوحى الله تعالى إليه إذا عرفت هذا فقد شكرتن وفي خبر آخر إذا عرفت أن النعمة مني رضيت منك بذلك شكرا . فان قلت فقد فهمت السؤال وفهمي قاصر عن إدراك معني ماأوحي إليهم فاني أعلم استحالة الشكر لله تعالى فأما كون العلم باستحالة الشكر شكرا فلا أفهمه فانهدا العلم أيضا نعمة منه فكيف صار شكرا وكأن الحاصل يرجع إلى أن من لم يشكر فقد شكر وأن قبول الحلمة الثانية من الملك شكر للخلمة الأولى والفهم قاصر عن درك السرّ فيه فان أمكن تعريف ذلك بمثال فهو مهمّ في نفسه . فاعلم أن هذا قَرع بأب من المعارف وهي أعلى من عاوم المعاملة ولكنا نشير منها إلى ملامح ونقول ههنا نظران نظر بعين التوحيد المحض وهممذا النظر يعرفك قطعا أنه الشاكر وأنه المشكور وأنه المحب وأنه الحبوب وهذا نظر من عرف أنه ليس في الوجود غيره وأن كلشيء هالك إلا وجهه وأن ذلك صدق في كل حال أزلا وأبدا لأن الغير هو الذي يتصوّر أن يكون له بنفسه قوام ومثل هذا الغير لاوجود له بل هو محال أن يوجد إذ الموجود الحقق هو القائم بنفسه وما ليس له بنفسه قوام فليس له بنفسه وجود بل هو قائم بغيره فهو موجود بغيره فاناعتبر ذاته ولم يلتفت إلىغيره لم يكن له وجود ألبتة و إنما الموجود هو القائم بنفسه والقائم بنفسه هو الذي لوقدر عدم غيره بـ موجودا فان كان مع قيامه بنفسه يقوم بوجوده وجود غيره فهو قيوم ولا قيوم إلا واحد ولايتصوّر أن يكون غير ذلك فاذن لبس في الوجود غير الحيّ القيوم وهو الواحد الصمد فاذا نظرت من هــذا المقام عرفت أنّ الكل منه مصدره و إليه مرجعه فهو الشاكر وهو المشكور وهو الحبّ وهو المحبوب ومن ههنا نظر حبيب بن أبي حبيب حيث قرأ \_ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أوّاب \_ فقال واعجباه أعطى وأثنى إشارة إلى أنه إذا أثنى طي إعطائه فعلى نفسه أثنى فهو المثنى وهو المثنى عليه ومن ههنا نظر الشبيخ أبوسعيد الميهني حيث قريء بين يلهيه \_ يحبهم و يحبونه \_ فقال لعمري يحبهم ودعه يحبهم

وهو عنسد حضور الصادقين برفع قلبه إلى الله و بســــتمطر و يستستى لهم فيكون اسانه وقلبه في القول والنطقمأخوذين إلى مهم الوقت من أحوال الطالبين المحتاجين إلى مايفتح به عليه لأن الشيخ يعلم تطلع الطالب إلى قسوله واعتسداده بقوله والقول كالبذر يقع فى الأرض فاذا كان البذر فاسدا لاينبت وفسادالهكامة بدخول الموى فيها فالشيخ ينتي بذر الكلام عن شوب الهوى ويسلمه إلى الله ويسأل الله الغونة والسداد ثم يقول فيكون كلامه بألحق and a historia and his and the same land of the second of the second of the second of the second of the second

فبحق يحبهم لأنه إنما يحب نفسه أشار به إلى أنه الحب وأنه الحبوب وهذه رتبة عالية لاتفهمها إلا عِمْالُ عَلَى حِدْ حِقَاكَ فَلا يَحْنَى عَلَيْكُ أَنْ المُعْنَفِ إِذَا أُحَبُّ تُصَدِّيفُهُ فَقَد أَحب نفسه والصانع إذا أحب صنعته فقد أحب نفسه والوالد إذا أحب ولده من حيث إنه ولده فقد أحب نفسه وكل مافي الوجود سوى الله تعالى فهو تصنيف الله تعالى وصنعته فإن أحبه فيناً أحب إلا نفسه و إذا لم يحب إلا نفسه فبحق أحب ما أحب وهذا كله نظر بعين التوحيد وتعبر الصوفية عن هـــذه الحالة بفناء النفس أى فني عن نفسه وعن غمير الله فلم ير إلا الله تعالى فمن لم يفهم هذا ينكر عليهم و"يقول كيف في وطول ظله أرَّ بعة أذرع ولعله يأكل في كل يُوم أرطالًا من الحبر فيضحك عليهم الجهال لجيلهم بمعانى كالأمهم وضرورة قول العارفين أن يكونوا ضحكة الجاهلين و إليه الاشارة بقوله تعالى \_ إنَّ الدين أُجرمُوا كَانُوا مِن الدِّين آمنُوا يَضْحَكُونُ وَ إِذًا مِنَّ وَأَ بَهُمْ يَتْغَاصُونَ و إذا انقلبُوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين و إذا رأوهم قالوا إنّ هؤلاء لضالون وما أرساوا عليهم حافظين \_ ثم بين أنّ ضحك العارفين عليهم عدا أعظم إذ قال تعالى \_ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأراثك ينظرون وكذلك أمة توح عليه السلام كانوا يضحكون عليه عند اشتغاله بعمل السفينة قال \_ إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كا تسخرون \_ فهذا أحد النظرين . النظر الثاني نظر من لم يَبلغ إلىمقام الفناء عن نفسه وهؤلاء قسمان قسم لم يثبتوا إلاوجود أنفسهم وأنكروا أن يكون لهم رّب يعبد وهؤلاء همالعميان المنكوسون وهماهم فى كاتنا العينين لأنهم نفوا ماهو الثابت تحقيقا وهو القيوم الذي هو قائم بنفسه وقائم على كل نفس بما كسبت وكل قائم به ولم يقتصروا على هذا حتى أثبتوا أنفسهم ولوعرفوا لعلموا أنهم من حيث هم هم لاثبات لهم ولا وجود لهم و إنما وجودهم من حيث أوجدوا لامن حيث وجدوا وفرق بين الموجود و بين الموجد وليس في الوجود إلا موجود واحد وموجد فالموجود حق والوجد بإطل من حيث هو هو والوجود قائم وقيوم والوجد هالك وفان و إذا كان ـ كل من عليها فان فلا يبقى إلا وجه ر بك ذو الجلال والأكرام ـ الفريق الثانى ليس بهم عمى ولكن بهم عور لأنهم يبصرون باحدى العينين وجود الوجود الحق فلا ينكرونه والعين الأخرى إن تم عماها لم يبصر بها فناء غير الموجود الحق فأثبت موجودا آخر مع الله تعالى وهذا مشرك تحقيقا كما أن الذي قبله جاحد تحقيقا فان جاوز حدّ العمي إلى العمش أدرك تفاوتا بين الموجودين فأثبت عبدا وربا فبهذا القدر من إثبات التفاوت والنقص من الموجود الآخر دخل في حدّ التوحيد ثم إن كل بصره بما يزيد في أنواره فيقل عمشه و يقدر مايزيد في بصره يظهر له نقصان ماأثبته سُوى الله تعالى فان بـقى في ســـاوكه كـِذلك فلا يزال يفضي به النقصان إلى المحو فينمحي عن رؤية ماسوي الله فلا يرى/إلا الله فيكون قد بلغ كال التوحيد وحيث أدرك نقصا في وجود ماسوي الله تعالى دخل في أوائل التوحيد و بينهما درجات لا تخصي فبهذا تتفاوت درجات الموحدين وكتب الله المنزلة على السنة رسله في الكحل الذي به يحصل أنوار الأبصار والأنبياء هم السكحالون وقد جاءوا داعين إلى التوحيد الحض وترجمت قول لا إله إلا الله ومعناه أن لايرى إلا الواحد الحق والواصاون إلى كال التوحيد هم الأقاون والجاحدون والمشركون أيضا قلياون وهم على الطرف الأقصى المقابل لطرف التوحيد إذ عبدة الأوثان قالوا \_ مانعبدهم إلا ليقرّ بونا إلى الله زلني ـ فكاتوا داخلين في أوائل أبواب التوحيد دخولا ضعيفا والمتوسطون هم الأكثرون. وفيهم من تنفتح بصيرته في بعض الأحوال فتاوح له حقائق التوحيد ولكن كالعرق الخاطف لايثبت وفيهم من يلوج له ذلك و يثبت زمانا ولسكن لايدوم والدوام فيه عزيز .

من الحق للحق فالشيخ للريدين أمين الالمشام كا أن جبريل أمين الوحى فكما لايخون لايخون الشييخ في الإيلمام وكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاينطق عن الموى فالشيخ مقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا لايتكلم بهوى النفس.وهوى النفس في القسول بشيئين :أحدما طلب استجلاب القباوب وصرف الوجوه إليه وماهسدا من شأن الشيوخ.والثاني ظهور النفس باسستحلاء الكلاموالعجب وذلك حيابة عند الحققين

لحكل إلى شأو العلا حركات ولكن عزيز في الرجال ثبات

وَلَمَا أَمْرَالَتُهُ تَمَالَى مِنْيِهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلِّمُ بَطَّلْبِ القربِ فقيل له \_ واسجد واقترب \_ قال في سجوده ﴿ أَعُودُ بِعَفُوكُ مِن عَقَابِكُ وَأَعُودُ بِرِضَاكُ مِن سَخَطَكُ وَأَعُودُ بِكُ مَنْكُ لِأَحْصَى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك (١) ، فقوله صلى الله عليه وسلم «أعوذ بعفوك من عقابك» كلام عن مشاهدة فعل الله فقط فكأنه لم ير إلاالله وأفعاله فاستعاذ بفعله من فعله ثم اقترب ففي عن مشاهدة الأفعال وترقي إلى مصادراً الأفعال وهم الصفات فقال ﴿ أعود برضاك من سخطك ﴾ وهما صفتان ثم رأى ذلك نقمانًا في التوحيد فاقترب ورقى من مقام مشاهدة الصفات إلى مشاهدة الدات فقال ﴿ وأعود بك منك » وهذا فرار منه إليه من غير رؤية فعل وصفة ولكنه رأى نفسه فارًا منه إليه ومستعيدًا ومثنياً ففي عن مشاهدة نطبه إذراى ذلك نقصانا واقترب فقال «لاأحصى ثناء عليك أنت كم أثنيت طى نفسك » فقوله صلى الله عليه وسلم «الاأحصى» خبر عن فناء نفسه وخروج عن مشاهدتها وقوله ﴿ أَنْتُ كَمْ أَنْنَيْتَ فِي نَفْسَكُ ﴾ بيان أنه المثنى والمثنى عليه وأن الكلمنه بدا و إليه يعود وأن كل شيء هالك إلاوجهه \_ فكان أوّل مقاماته نهاية مقامات الموحدين وهوأن لايرى إلاالله تعالى وأفعاله فيستميذ فعل من فعل فانظر إلى ماذا التهت نهايته اذا التهمى إلىالواحد الحق حقارتفع من نظره ومشاهدته سوى الذات الحق ، ولقد كان صلى الله عليه وسلم لايرقى من رتبة إلى أخرى إلاويرى الأولى بعدا بالاضافة إلى الثانية فيكان يستغفرالله من الأولى ويرى ذلك نقصا في ساوكه وتقصيرا في مقامة و إليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إنه ليغان على قلى حتى أستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة (٧) ، فكان ذلك لترقيه إلى سبعين مقاما بعضها فوق البعض أوَّلُما و إن كان مجاوزا أقصي غايات الحلق ولكن كان نقصانا بالاضافة إلى آخرها فكان استغفاره لدلك ، ولماقالت عائشة رضيُّ الله عَنْهِا ﴿ أَلْسِ قد غفرالله لك ماتقدم من ذنبك وماتآخر فماهذا البكاء في السجود وماهذا الجهد الشديد قال أفلا أكون عبدا شكورا (٢٠) » معناه أفلا أكون طالبا للزيد في المقامات فان الشكر سبب الزيادة حيث قال تعالى - لأن شكرتم لأزيد نكم - وإذا تفلفلنا في بحار المكاشفة فلنقيض العنان ، ولنرجع إلى مايليق بعاوم العاملة ، فنقول الأنبياء عليهم السلام بعثوا لدعوة الحلق إلى كالالتوحيد الذي وصفناه ولكن بينهم وبين الوصول إليه مسافة بعيدة وعقبات شديدة و إيما الشرع كله تعريف طريق ساوك تلك السافة وقطع تلك العقبات وعنددلك يكون النظر عن مشاهدة أخرى ومقام آخر فيظهر في ذلك المقام بالاضافة إلى تلك المشاهدة الشكر والشاكر والمشكور ولا يعرف ذلك إلابمثال ، فأقول: يمكنك أن تفهمأن ملكا من الماوك أرسل إلى عبد قديمد منه مركوبا وملبوسا ونقدا لأجل زاده في الطريق حتى يقطع به مسافة البعد ويقرب من حضرة الملك ثم يكون له حالتان: إحداها أن يكون قصده من وصول العبد إلى حضرته أن يقوم ببعض مهماته و يكون له عناية في خدمته ، والثانية أن لا يكون الملك حظ في العبد ولاحاجة به إليه بل حضوره لا يزيد في ملك (١) حديث قال في سجوده أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك الحديث مسلم من حديث عائشة أعوذ برضاك من سخطك و بمعافاتك من عقوبتك الحديث (٧) حديث إنه ليغان على قلبي الحا.يث تقدّم في التو بة وقبله فيالدعوات (٣) حديث عائشة لماقالت له غفرالله لك ماتقدّم من دُنبك وماناخر فماهذا البكاء الحديث رواه أبوالشيخ وهو بقية حديث عطاء عنها للتقتم قبل هذا تسعة أحاديث وهوعند مسلم من رواية عروة عنها عتصرا وكذلك هوفى الصحيحين مختصرا من حديث المفيرة بن شعبة .

والشيخ فما يجرىعل لسانه راقد النفس تشغله مطالعة نعمالحق في ذلك فاقد الحظ من فوائد ظهور النفس بالاستحلاء والعجب فيكون الشيخ لما بجرى بهالحق سبحانه وتعالى عليه مستمعا كأحدالستمعين وكان الشيخ أبو السعود رحمه الله يشكلم مع الأصاب بما يلقي إليه وكان يقول أنا في هذا الكلام مستمع كأحدكم فأشكل ذلك على بعض الحاضرين وقال إذا كان القائل هو يعلم مايقول كيف يكون كستمع لايعلم حتى يسمع منه فرجع إلى منزله فرأى ليلته

Œ

لأنه لايقوى على القيام بحدمة تفي فيه غناه وغيبته لاتنقص من ملكه فيكون قصد من الانعام عليه بالمركوب والزاد أن يحظى العبد بالقرب منه وينال سعادة حضرته لينتفع هوفي نفسه لالينتفع الملك به وبانتفاعه فمغزل العباد من الله تعالى في المغزلة الثانية لافى المنزلة الأولى فإن الأولى عال عى الله تعالى والثانية غير عالى . ثم اعلم أن العبد لأ يكون شاكرا في الحالة الأولى عجرد الركوب والوصول إلى حضرته مالم يقم بخدمته ألق أرادها الملك منه . وأماني الحالة الثانية فلايحتاج إلى الحدمة أصلا ومع ذلك يتصور أن يكون شاكرا وكافراو بكون شكره بأن يستعمل ما أنفذه إليه مولاه فما أحبه لأجله لالأجل نفسه وكفره أن لايستعمل ذلك فيه بأن يعطله أو يستعمله فما يزيد في بعده منه فهما لبس العبد الثوب ورك الفرس ولم ينفق الزاد إلافي الطريق فقد شكره مولاه إذ استعمل نعمته ف عبته : أي فما أحبه لعبده لالنفسه وان ركبه واستدبرحضرته وأخذ يبعد منه فقد كفرنعمته : أي استعملها فها كرهه مولاه لعبده لالنفسه وان جلس ولم يركب لافي طلب القرب ولا في طلب البعدفقد كفرأيضا نعمتهاذ أهملها وعطلها وانكان هذا دون مالو بعدمنه فكذلك خلق الله سبحانه الحلق وهم في ابتداء فطرتهم يحتاجون الى استعمال الشهوات لتسكل بها أبدانهم فيبعدون بها عن حضرته واعماسادتهم في القرب منه فأعدّ لهم من النع ما يقدرون طي استعماله في نيل درجة القرب وعن بعدهم وقر بهم عبر الله تعالى إذ قال \_ لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا \_ الآية فاذن نعم الله تعالى آلات يترق العبد بها عن أسفل السافلين خلقها الله تعالى لأجل العبد حق ينال بهاسعادة القرب والله تعالى غني عنه قرب آم بعد والعبد فيهابين أن يستعملها فىالطاعة فيكون قد شكر لموافقة محبة مولاه و بين أن يستعملها في معصبته فقد كفر لاقتحامه ما يكرهه مولاه ولا يرضاه له فان الله لايرضي لعباده الكفر والعصية و إن عطلها ولم يستعملها في طاعة ولامعصية فهو أيضاكفران للنعمة بالتضييع وكل ماخلق فىالدنيا إنماخلق آلة للعبد ليتوصل به إلى سعادة الآخرة ونيل القرب من الله تمالي فكل مطيع فهو بقدر طاعته شاكر نعمة الله في الأسباب التي استعملها في الطاعة وكل كسلان ترك الاستعمال أوعاص استعملها في طريق البعد فهو كافرجار في غيرمحبة الله تعالى فالمعضية والطاعة تشملهما الشبئة واكن لانشملهما الحبة والكراهة بل رب مماد محبوب وربّ مراد مكروه . ووراءبياڻ هذه الدقيقة سرّ القدرالذي منع من إفشائه وقدانحل بهذا الاشكال الأوّل وهوأنه إذا لميكن للشكور حظ فكيف يكون الشكر، وبهذا أيضا ينحل الثاني فانا لم نعن بَالْهُ كُرَّ إِلَّا الصراف تعمَّة اللَّهُ فَيجِهَ مُحبَّة الله فأذا الصرف النَّعمة في جهة المحبة بفعل الله فقد حصل الراد وفعلك عطاء من الله تعالى ومن حيث أنت محله فقد أنني عليك وثناؤه نعمة أخرى منه إليك فهوالذي أعطى وهوالذي أثني وصارأحد فعليه سببالانصراف فعله الثاني إلىجهة محبته فله الشكر على كل حال وأنت موضوف بأنك شاكر بمعنى أنك محل المعنى الذي الشكر عبارة عنه لا بمعنى أنك موجب له كا أنك مُوسوف بأنك عارف وعالم لا بمعنى أنك خالقالعلم وموجده واكن بمعنى أنك محل له وقد وجد بالقدرة الأزلية فيك فوصفك بأنك شاكر إثبات شيئية لك وأنت شي إذ جملك خالق الأشياء شيئًا و إنما أنت لاشي إذا كنت أنت ظانا لنفسك شيئًا من دانك فاما باعتبار النظر إلى الذي جمل الأشياء شيئًا فأنت شي إذ جملك شيئًا فإن قطع النظر عن جعله كنت لاشي تحقيقا و إلى هذا أشار صلى الله عليه وسلم حيث قال «اعماوا فكل ميسر لما خلق له الله عليه وسلم حيث قال «اعماوا فكل ميسر لما خلق له كل ما الله عليه وسلم حيث قال «اعماوا فكل ميسر لما خلق له العمل إذا كانت الأشياء قد فرغ منها من قبل فتبين أن الحلق مجاري قدرة الله تعالى وعمل أفعاله و إن كانواهم أيضا من أفعاله ولسكن بعض أفعاله محل للبعض وقوله اعملوا و إن كان جاريا على (١) حديث اعماوا فكل ميسر لماخلق له متفق عليه منحديث على وعمران بن حصين . \_

م كأن قائلا يقول له أليس الفواص يغوص فىالبحرلطاب الدر ويجمع الصدف في مخلاته واللمر" قد حسسل معه ولسكن لايراه إلا اذا خرج من البحر ويشاركه فى رؤية الدر" من هو على الساحل ففهـم بالمتام إشارة الشبيخ في ذلك فأحسن أدب الريدامع الشيخ السحكوت والخود والجسود حق يبادته الشيخ بمله فيه من المسلاح قولا وفعلا وقيسل أيضا في قوله تعالى ــ لاتقدموا بين بدی اللہ ورسولہ ۔۔ لا تطلبوا ملالة وراء منزلته ، وهذا من

لنبال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو فعل من أفعاله وهو سبب لقام الخلق أن العمل نافع وعاسهم فعل من أفعال الله تعالى والعلم سبب لانبعاث داعية جازمة إلىالحركة والطاعة وانبعاثالداعية أيضا سَنِ أَقْعَالَ اللهُ تَعَالَى وَهُوَسِبُتِ عُرَكَةَ الْأَعْضَاءَ وَهِي أَيْضًا مِنْ أَفْعَالُ تَعَالُ الله تعالى ولَـكُن بعض أفعاله سبب للبعض أى الأول شرط المثاني كاكان خلق الجسم سببا لحاق العرض إذ لايخلق العرض قبله وخلق الحياة شرط لحلق العلم وعجلق العلم شرط لحلق الارادة والكلُّ من أفعال الله تعلى و بعضها حجب البعض : أي هو شرط ومعن كونه شرطا أنه لايستعد القبول فعل الحياة إلاجوهم ولايستعد لقبول العلم الادوسياة ولالقبول الارادة إلاهو علم فيكون بعض أفعاله سعبا للبعض بهذا المعن لابعض أن بعض أفعاله موجد لغيره بل عهد شرط الخصول لغيره وهذا إداحقة ارتق إلى درجة التوحيد الذي ذَكُرْنَاهُ . فَأَنْ قَلْتُ فَلِرَقَالَ اللهِ تَعَالَى أَعْمَاوا و إلافاً تَمْ مَعَاقَبُونَ مَدْمُومُونَ فَلَ العَسِيانَ وَمَا إلينا شيءُ فَعَكِيْفُ نِهُمْ وَإِنْهَا الْكُلِّ إِلَى اللَّهُ تَعَالَى . فَاعْلُمْ أَنْ هَذَا القُولُ مِنْ الله تعالى سبب لحصول اعتقاد فينا والاعتقاد سبب لهيجان الخوف وهيجان الخوف سبب لترك الشهوات والتجافي عن دار الغرورء وذلك سبب للوصول إلى جوارالله والله تعالى منتبب الأسباب ومرتبها فمن سبق له في الأزل الممعادة يصراله هذه الأسباب حتى يقوده بسلسلتها الى الجنة ويعبر عن مثله بأن كلا مسعر لمــاخلق له ومن لم يسبق له من الله الحسني بعد عن سماع كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أأملهاء فاذا فريسمهم يعلم وإذا لميعلم لميتخف وإذا لمريخف لميترك الركون إلىالدنيا وإذا لميترك الركون إلى الدنيا بتتي في حزب الشيطان و إن جهنم لموعدهم أجمعين ، فاذا عرفت هذا تعجبت من قوم يقادلون إلى الجنة بالسلاسل فمامن أحد الاوهو مقود إلى الجنة بسلاسل الأسباب وهو تسليط العم والجؤف غليه وماءين محذول إلا وحمو متنود إلى النار بالسلاسل وهو تسليط الغفلة والأمن وللمرور عليه فالمتقون يساقون إلى الجنة قهرا والمجرسون يقادون إلى النار قهراولاقاهر إلاالله الواحد القهار ولاقاتير إلاالملك الجبار وإدا انكشف الغطاء عن أعين الفافلين فشأهدوا الأمر كذلك سمعوا عند دلك نداء المنادى مد لمن الملك اليوم لله الواحد القهار مولقد كان الملك لله الواحد القهاركل يوم لاذلك اليوم على الخصوص ولسكن الغافلين لايسمعون هذا النسداء إلاذلك اليوم ، فهو نبآ عما يتجدد للغافلين من كشفالأحوال عيثلاينفعهمالكشف ، فنعوذ بالله الحليم الكريم من الجهل والعمى فانه أصل أسباب الملاك .

بيان تمييز مايحبه الله تعالى عما يكرهه

اعلم أن فعل الشكر وترك النكفر الآيم إلا عمرفة ما عبه الله تعالى هما يكرهه إذ معن الشكر استعمال أو باستعمالها في مكارهه ولتجييز عاجبه الله تعالى في عابه ومعنى الكفر نقيض ذلك إما بترك الاستعمال أو باستعمالها في مكارهه ولتجييز عاجبه الله تعالى هما يكرهه مدركان: أحدها السمع ومستنده الآيات والأخبار. والثاني بسيرة القلب وهوالنظر بعين الاعتبار وهذا الأخير عسير وهو لأجل ذلك عزيز ، فلنالك أرسل الله تعالى الرسل وسهل بهمالطريق على الحلق ومعرفة ذلك تنبى على معرفة حميع أحكام الشرع في أفعل العباد في المناف العباد في أنتكام الشرع في جميع أفعاله لم يمكنه القيام بحق الشكر أصلاء وأما الثاني وهو النظر بعين الاعتبار فهو إدراك حكمة الله تعالى في كل موجود خلقه اذ ما خلق شبئا في العالم إلا وفيه حكمة وعندية . أما الجلية وتعنية . أما الجلية في كالله بأن الحسكمة في خلق الشمس أن يحسل بهالفرق بين الليل والنهار فيكون النهار معاشا والليل البسار فيكون النهار معاشا والليل الما فتتبسرا لحركة عندالا بسار والسكون عندالا ستنار فهذا من جهاة حكم الشمس لا كل الحكم فيها

حاسين الأداب وأعرهاو ينبني للرابد أن لا يعدث نفسسه بطلب معزلة فوق منزلة الشييع بل يحب الشبيخ كل منزلة عالية ويقني الشيخ عزار المنح وغرائب المواهب وجذا يظهر جوهر المريد فيحسن الارادة وهذا يعز" في الريدين فارادته للشييخ تعطيه فوق مايقني لنفسمه ويكون قائما بأدب الارادة . قال السرى رحمه الله حسن الأدب ترجمان العقل. وقال أبوعبدالله بن حنيف قال کی رویم یا بی اجعسل عملك ملحا وأدبك دقيقا عرقيل التمستيف كله أدل

بل فيها حكم أخرى كثيرة دقيقة وكذلك معرفة الحكمة فىالغيم ونزول الأمطار وذلك لانشقاق الأرض بأنواع النبات مطعما للخلق ومرعى للأنعام وقد انطوى القرآن عي جملة من الحكم الجلية التي تحملها أفهام الحلق دون الدقيق الذي يقصرون عن فهمه إذقال تعالى ـ أناصبها الماء صبا تم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيهاحباوعنا - الآية وأما الحكمة في سائر الكواك السيارة منها والثوابت خفية لايطلع عليها كافة الحلق والقدرالذي يحتمله فهمالحلقأنهازينة للسماء لتستلذ العين بالنظر إليها وأشار إليه قوله تعالى \_ إنا زينا السهاء الدنيا بزينة الكواكب \_ فجميع أجزاء العالم سماؤه وكواكبه ورياحه و بحاره وجباله ومعادنه ونباته وحيواناته وأعضاء حيواناته لاتخاو ذرة من ذراته عن حكم كثيرة من حكمة واحدة إلى عشرة إلى ألف إلى عشرة آلاف وكذا أعضاء الحيوان تنقسم إلى مايعرف حكمتها كالعلم بأن العين للابصار لاللبطش واليد للبطش لاللشي والرجل للشي لاللشم فأما الأعصاء الباطنة من الأمعاء والمرارة والكبدوالكاية وآحادالعروق والأعصاب والعضلات ومافيهامن التجاو يفوالالتفاف والاشتباك والانحراف والدقة والغلظ وسائر الصفات فلايعرف الحكمة فيهاسائر الناس والذين يعرفونها لا يعرفون منها إلاقدر ايسيرا بالاضافة إلى مافى علم الله تعالى \_ وماأو تبتم من العلم إلاقليلا \_ فاذن كل من استعمل شيئا فيجهة غيرالجهة التي خلق لهما ولاعلى الوجه الذي أريدبه فقد كفر فيه نعمة الله تعالى فمن ضرب غيره بيده فقد كفر نعمة اليد إذ خلقت له اليد ليدفع بها عن نفسه مايهلكه و يأخذ ماينفعه لالبهلك بهاغيره ومن نظر إلى وجه غيرالمحرم فقد كفر نعمة العين ونعمة الشمس إذ الابصار يتمهما و إنما خلقتا ليبصر بهما ماينفعه في دينه ودنياه ويتقي بهما مايضره فيهما فقد استعملهما في غير ماأر يدتا به وهذا لأن المراد من خلق الحلق وخلق الدنيا وأسبابها أن يستعين الحلق بهما على الوصول إلى الله تعالى ولاوصول إليه إلاءِحبته والأنس به في الدنيا والتجافي عن غرورالدنيا ولاأنس إلابدوام الذكر ولاعبة إلابالمعرفة الحاصلة بدوام الفكر ولايمكن الدوام على الذكر والفكر إلابدوام البدن ولايبق البدن إلا بالفذاء ولايتم الغذاء إلابالأرض والماء والهواء ولايتم ذلك إلا بخلق السماء والأرض وخلق سائر الأعضاء ظاهرا وباطنا فكل ذلك لأجل البدن والبدن مطية النفس والراجع إلى الله تعالى هى النفس المطمئنة بطول العبادة والمعرفة فلذلك قال تعالى \_ وماخلقت الجن رالانس إلاليعبدون ماأر يد منهممن رزق ــ الآية فكل من استعمل شيئًا في غير طاعة الله فقد كفر نعمة الله في جميع الأسباب التي لابد منها لا قدامه على تلك المعصية. ولنذكر مثالا واحدا للحكم الحفية التي ليست في غاية الحناء حتى تعتبر بها وتعلم طريقة الشكر والكفران على النع فنقول: من نعمالله تعالى خلق الدراهم والدنانير و بهماقوام الدنيا وهما حجران لامنفعة في أعيانهما ولكن يضطر الحلق إلهما من حيث إن كل إنسان محتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه وملبسه وسائر حاجاته وقد يعجز عما يحتاج إليه و علك مايستغنى عنه كمن علك الزعفران مثلا وهو محتاج إلى جمل يركبه ومن علك الجل ربما يستغنى عنه ويحتاج إلى الزعفران فلابد بينهما من معاوضة ولابد فى مقدار العوض من تقدير إذلا يبذل صاحب الجل جمله بكل مقدار من الزعفران ولامناسبة بين الزعفران والجل حق يقال يعطى منه مثله في الوزن أوالصورة وكذا من يشتري دارا بثياب أوعبدا بخف أودقيقا بحمار فهذه الأشياء لانناس فيها فلا يدري أن الجل كم يسوى بالزعفران فتتعذر المعاملات جدا فافتقرت هذه الأعيان المتنافرة المتباعدة إلى متوسط بينها يحكم فيها بحكم عدل فيعرف من كل واحــد رتبته ومنزلته حتى إذا تقررت المنازل وترتبت الرتب علم بعد ذلك المساوى من غـير المساوى فخلق الله تعـالى الدنانير والدراهم حا كمين ومتوسطين بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بهما فيقال هــذا الجل يسوى

لكل وقتأدب ولكل حال أدب ولكل مقام أدب فن يازم الأدب يبلغ مبلغ الرجال ومن حرم الأدب فهو بعيد من حيث يظن القرب ومردود من حيث يرجو القبول ومن تأديب الله تعالى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى - لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني \_ كان ثابت بن قيس بن شماس فى أذنه وقر وكان جهورى الصوت فكان إذاكام انسانا جهر بصوته ور بما كان يكام النى صلى الله عليه وسلم فيتأذى بصوته فأنزل الله تعالى الآية تأديبا له ولفسره . مائة دينار وهذا القدر من الزعفران يسوى مائة فهما من حيث إنهما مساويان بشيء واحد إذن

متساويان و إنما أمكن التعديل بالنقدين إذ لاغرض في أعيانهما ولوكان في أعيانهما غرض ربما اقتضى خصوص ذلك الغرض في حق صاحب الغرض ترجيحا ولم يقتض ذلك في حق من لاغرض له فلا ينتظم الأمر فاذن خلقهما الله تعالى لتتداولهما الأيدى ويكونا حاكمين بين الأموال بالعدل ولحكمة أخرى وهىالتوسل بهما إلى سائرالأشياء لأنهما عزيزان فيأنفسهما ولاغرض في أعيانهما ونسبتهما إلى سائر الأموال نسبة واحــدة فمن ملكهما فـكأنه ملك كل شيء لاكمن ملك ثوبا فانه لم يملك إلاالثوب فلو احتاج إلىطعام ر بمـا لم يرغب صاحب الطعام فىالثوب لأنغرضه فى دابة مثلاً فاحتيج إلى شيء هو في صورته كأنه ليس بشيء وهو في معناه كأنه كل الأشياء والشيء إنما تستوى نسبته إلى المختلفات إذا لم تكن له صورة خاصة يفيدها بخصوصها كالمرآة لالون لهما وتحكى كل لون فكذلك النقد لاغرض فيه وهو وسيلة إلى كل غرض وكالحرف لامعني له في نفسه وتظهر به المعاني فيغيره فهذه هي الحسكمة الثانية وفيهما أيضا حكم يطول ذكرها فسكل من عمل فيهما عملا لايليق بالحكم بل يخالفالغرض المقصود بالحكم فقدكفر نعمة الله تعالى فيهما فاذن من كنزها فقد ظلمهما وأبطل الحكمة فيهما وكانكمن حبس حاكم المسلمين في سجن يمتنع عليه الحكم بسببه لأنه إذا كنز فقد ضيع الحكم ولايحصل الغرض المقصود به وما خلقتالدراهم والدنانير لزيد خاصة ولالعمرو خاصة إذلاغرض للآحاد فيأعيانهما فانهما حجران وإنما خلقا لتتداولهما الأيدى فيكونا حاكمين بين الناس وعلامة معرفة للقادير مقومة للرانب فأخبر الله تعالى الذين يعجزون عنقراءة الأسطر الإلهية المكتوبة على صفحات الموجودات بخط إلهي لاحرف فيه ولاصوتالذي لا يدرك بعين البصر بل بعين البصيرة أخــبر هؤلاء العاجزين بكلام سمعوه من رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إليهم بواسطة الحرف والصوت المعنى الذي عجزوا عن إدراكه فقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم \_ وكل من اتخذ من الدراهم والدنانير آنية من ذهب أو فضة فقد كفر النعمة وكان أسوأ حالا بمن كنز لأن مثال هذا مثال من استسخر حاكم البلد في الحياكة والمكس والأعمال التي يقوم بها أخساء الناس والحبس أهون منه وذلك أن الخزف والحديد والرصاص والنحاس تنوب مناب الذهب والفضة في حفظ الماتعات عن أن تتبدد و إنما الأواني لحفظ المائعات ولا يكني الخزف والحديد في المقصود الذي أريدبه النقود فمن لم ينكشف له هذا انكشف له بالترجمة الإلهية وقيل له من شرب في آنية من ذهبأوفضة فكأتما يجرجر فى بطنه نارجهنم (١)وكل من عامل معاملة الربا على الدراهم والدنانير فقد كفر النعمة وظلم لأنهما خلقا لغيرهما لا لنفسهما إذ لاغرض في عينهما فاذا أنجر في عينهما فقد اتحدها مقصودا على خلاف وضع الحكمة إذ طلب النقد لغير ما وضع له ظلم ومن معه نوب ولا نقد معه فقد لايقدر على أن يشتري به طعاما ودابة إذر بما لا يباع الطعام والدابة بالثوب فهو معذور في بيعه بنقد اخر ليحصل النقد فيتوصل به إلى مقصوده فانهما وسيلتان إلى الغير لاغرض في أعيانهما وموقعهما فىالأموال كموقع الحرف من الـكلام كما قال النحو يون إن الحرف هو الذي جاء لمعني في غـــيره وكموقع المرآة من الألوان فأما من معه نقد فلوجاز له أن يبيعه بالنقد فيتخذ التعامل على النقد غاية عمله فيبقى النقد مقيدًا عنـــده و ينزل منزلة الكنوز وتقييد الحاكم والبريد الموصل إلى الغير ظلم

(١) حديث من شرب في آنية من ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه من

أخبرنا ضياء الدين عبد الوهاب بن على قال أنا أبو الفتح الهروىقالأناأ بونصر الترياقىقالأنا أبوهمد الجــــراحى قال أنا أبو العباس المعبوبي قال أنا أبو عيسي الترمذي قال ثنا محمد ابن المنى قال ثنا مؤمل ابن إسمعيل قال ثنا نافع ابن عمر بن جميل الجمحي قال حدثني حابس بن أبى مليكة قالحدثني عبدالله بن الزبير أن الأقرع بن المسقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بحكر استعمله علىقومه فقال عمرلا تستعمله بارسول الله فتكلما عندالني صلی اللہ علیسہ وسلم

( ۱۲ - إحياء - رابع )

حديث أم سلمة لم يصرح المصنف بكونه حديثا .

كما أن حبسه ظلم فلا معنى لبيع النقد بالنقد إلا اتخاذ النقد مقصودا للادّخار وهوظلم . فان قلت : فلم جَلْز بيبع أحد النقدين بالآخر ولم جاز بيع الدرهم بمثله . فاعلم أن أحد النقدين يخالف الآخر فىمقسود التوصل ، إذ قديتيسر التوصل بآحدهما من حيث كثرته كالدراهم تتفرّق في الحاجات قليلا قليلا فني المنع منه مايشو"ش المقصود الخاص" به ؛ وهو تيسر التوصل به إلىغيره . وأمابيع الدرهم بدرهم يماثله فجائز من حيث إن ذلك لايرغب فيه عاقل مهما تساويا ولا يشتغلبه تاجر فانه عبث يجرى مجرى وضع الدرهم علىالأرض وأخذه بعينه ونحن لانخاف على العقلاء أن يصرفوا أوقاتهم إلى وضع السرهم على الأرض وأخذه بعينه فلا نمنع مما لاتتشوق النفوس إليه إلا أن يكون أحدهما أجود من الآخر وذلك أيضا لايتصوّر جريانه ، إذصاحب الجيد لايرضي بمثله من الردىء فلاينتظم العقد و إنطلب زيادة فىالردىء فذلك مماقد يقصده فلا جرم ممنعه منه ونحكم بأن جيدها ورديتها سواء لأن الجودة والرداءة ينبغي أن ينظر إليهما فيما يقصد في عينه ، وما لاغرض في عينه فلا ينبغي أن ينظر إلىمضافات دقيقة فيصفاته و إنما الذي ظلم هوالذي ضربالنقود مختلفة في الجودة والرداءة حتى صارت مقصودة فيأعيانها وحقها أن لاتقصد . وأما إذا باع درهما بدرهممثله نسيئة فانمــا لم يجز ذلك لأنه لايقدم على هذا إلامسامح قاصد الاحسان فى القرض وهومكرمة مندوحة عنه لتبقى صورة المسامحة فيكون له حمد وأجر . والمعاوضة لاحمد فيها ولا أجر فهو أيضا ظلم لأنه إضاعة خصوص المسامحة و إخراجها فيمعرض المعاوضة وكذلك الأطعمة خلقت ليتغذى بها أو يتداوى بها فلاينبعي أز، تصرف علىجهتها فان فتح بابالمعاملة فيها يوجب تقييدها فىالأيدى ويؤخرعنها الأكلالذي أرمدت له فمـا خلق الله الطعام إلا ليؤكل والحاجة إلى الأطعمة شديدة فينبغي أن تخرج عن يد المستغنى عنها إلى المحتاج ولا يعامل على الأطعمة إلا مستفن عنها . إذ من معه طعام فلم لاياً كله إن كان محتاجاً ولم يجعله بضاعة تجارة و إن جعله بضاعة تجارة فليبعه ممن يطلبه بموض غيرالطعام يكون محتاجاً إليه . فأمامن يطلبه بعين ذلك الطعام فهو أيضامستغن عنه ولهذا ورد في الشرع لعن الحتكر وورد فيه من التشديدات ماذكرناه في كتاب آداب الكسب ، نع بائع البرّ بالتمر معذور إذ أحدها لايسدّ مسدّ الآخر فىالغرض و باتع صاع من البرّ بصاع منه غير معدور ولكنه عابث فلا يحتاج إلى منع لأنالنفوس لاتسمح به إلا عند التفاوت في الجودة ومقابلة الجيد بمثله من الرّديء لابرضي بها صاحب الجيد . وأماجيد برديثين فقد يقصد ولكن لما كانت الأطعمة من الضروريات والجيد يساوى الردىء فىأصل الفائدة و يخالفه فى وجوه التنعم أسقط الشرع غرض التنعم فيما هو القوام فهذه حكمة الشرع في تحريم الربا وقد انكشف لنا هذا بعد الاعراض عن في الفقه فلنلحق هذا بفق الفقهيات فانهأقوى منجميع مأأوردناه فىالخلافيات وبهذا يتضح رجحان مذهبالشافعي رحمه الله فىالتخصيص بالأطعمة دون المكيلات إذ لودخل الجص فيه لكانت الثياب والدواب أولى بالدخول ولولا الملح لكان مذهب مالك رحمهالله أقوم المذاهب فيه إذ خصصهبالأوقات ولكن كل معنى يرعاه الشرع فلا بد أن يضبط بحدّ وتحديد هذا كان ممكنا بالقوت وكان ممكنا بالمطعوم فرأى الشرع التحديد بجنس المطعوم أحرى لكلماهوضرورة البقاء وتحديدات الشرع قديحيط بأطراف لايقوى فيها أصل المعنى الباعث على الحسكم ولسكن التحديد يقعكذلك بالضرورة ولو لم يحد لتحبر الحلق في اتباع جوهرالمعني مع اختلافه بالأحوال والأشخاص فعين المعنى بكمال قوته مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص فيكون الحدّ ضروريا فلةلك قال الله تعالى ــ ومن يتعدّحدودالله فقدظ نفسه ــ

حتى علت أصواتهما فقال أبو بكر لعمر ماأردت إلاخلافي وقال عمرماأردت إلاخلافك فأفزل الله تعالى الآية فكان عمر بعد ذلك إذا تكلم عند الني **صلی اللہ** علیے وسلم لا يسمع كلامه حق يستفهم. وقيل لمانزلت الآية آلي أبو بكر أن لا يتسكلم عند النبي صلىالله عليه وسلم إلا كأخ السرار فهكذا ينبنى أن يكون المربد مع الشيخ لاينبسط برفع الصوت وكثرة الضحك وكثرة الكلام إلا إذا سطه الشيخ فرفع الصوت ننحية جلباب القاب الوقار والوقار إذاسكن

القلب عقل السان مايقول وقد ينـــازل باطن بعض المريدين من الحرمة والوقارمن الشيخ ما لايستطيع اللويد أن يشبع النظو إلى الشيخ وقدكنت أحم فيدخل على عمى وشيخي أبو النجيب السهروردى رحمه الله فيترشح جسدى عرقا وكنت أتمني العسرق لتخف الحمي فكنت أجد ذلك عند دخول الشيخ على ويكون فىقدومه بركة وشفاء وكنت ذات يوم في البيت خاليا وهناك منديل وهبه لي الشيخ وكان يتعمم به فوقع قدمي على المنديل اتفاقا فتألم

ولأن أصول هذه المعانى لانختلف فيها الشرائع وإيما تختلف في وجوه التحديد كا يحدّشرع عيسى ابن مريم عليه السلام تحريم الحر بالسكر وقدحده شرعنا بكونه من جنسالسكر لأن قليله يدعو إلى كشير والداخل فىالحدود داخل فىالتحريم بحكم الجنس كما دخلأصل المعنى بالجملة الأصلية فهذا مثال واحد لحكمة خفية من حكم النقدين فينبغي أن يعتبرشكر النعمة وكفرانها بهذا المثال فكل ماخلق لحكمة فيمبني أن يصرفعنها ولايعرف هذا إلا من قد عرف الحكمة \_ ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيراً \_ ولكن لانصادف جواهر الحكم فىقلوب هى مزابل الشهوات وملاعب الشياطين بل لايتذكر إلا أولو الألباب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ لُولاأَن الشياطين يحومون على قاوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السهاء (١)» و إذا عرفت هذا المثال فقس عليه حركتك وسكونك ونطقك وسكوتك وكلفعل صادر منك فانه إما شكر و إما كفر إذلا يتصوّر أن ينفك ّ عنهما و بعض ذلك نصفه فىلسان الفقه الذى تناطق به عوام الناس بالكراهة وبعضه بالحظر وكل ذلك عند أرباب القاوب موصوف بالحظر . فأقول مثلا لو استنجيت باليمني فقد كفرت نعمة اليدين إذ خلق الله لك اليدين وجعل إحداها أقوى من الأخرى فاستحق الأقوى بمزيد رجحانه فىالغالب التشريف والتفضيل وتفضيل الناقض عدول عن العدل والله لايأمر إلا بالعدل ثم أحوجك من أعطاك اليدين إلىأعمال بعضها شريف كأخذ المصحف وبعضها خسيس كازالة النجاسة فاذا أخذت المصحف باليسار وأزلت النجاسة باليمين فقد خصصت الشريف بمـا هو خسيس فغضضت من حقه وظلمته وعدلت عن العدل وكذلك إذا بصقت مثلا فيجهة القبلة أو استقبلتها فيقضاء الحاجة فقد كفرت نعمة الله تعالى فيخلق الجهات وخلق سعة العالم لأنه خلق الجهات لتكون متسعك في حركتك وقسم الجهات إلى مالم يشرفها و إلى ماشرفها بأن وضع فيها بيتا أضافه إلى نفسه استمالة لقلبك إليه ليتقيد به قلبك فيتقيد بسببه بدنك في تلك الجهة على هيتة الثبات والوقار إذاعبدت ربك وكذلك انقسمت أفعالك إلى مامى شريفة كالطاعات و إلى مامى خسيسة كقضاء الحاجة ورمى البصاق فاذا رميت بصاقك إلى جهة القبلة فقد ظلمتها وكفرت نعمة الله تعالى عليك بوضع القبلة التي بوضعها كال عبادتمك وكذلك إذا لبست خفك فابتدأت باليسرى فقد ظلمت لأنالحف وقاية للرجل فللرجلفيه حظ والبداءة في الحظوظ ينبني أن تكون بالأشرف فهو العدل والوفاء بالحكمة ونقيضه ظلم وكفران لنعمة الخف والرجل وهذا عند العارفين كبيرة و إن سماه الفقيه مكروها حتى إن بعضهم كان قد جمع أكرارا من الحنطة وكان يتصدق بها فسئل عن سببه فقال لبست المداس مرّة فابتدأت بالرجل اليسرى سهوا فأريد أن أكفره بالصدقة ، نم الفقيه لايقدر على نفخيم الأمر في هذه الأمور لأنه مسكين بل باصلاح العوام الذين تقرب درجتهم مندرجة الأنعام وهم مفموسون فىظاماتأطم وأعظم من أن تظهر أمثال هذه الظلمات بالاضافة إليها فقبيح أن يقال الذي شرب الحمر وأخذ القدح بيساره قد تعدّى من وجهين: أحدها الشرب والآخر الأخذ بالبسار ومن باع خمرا في وقت النداء يوم الجمعة فقبيح أن يقال خان منوجهين : أحدهما بيسع الحمر والآخر البيسع في وقت النداء ومن قضى حاجته فى محراب المسجد مستدبر القبلة فقبيح أن يذكر تركه الأدب فى قضاء الحاجة من حيث إنه لم يجعل القبلة عن يمينه فالمعاصي كلها ظلمات بعضها فوق بعض فينمحق بعضها فى جنب البعض فالسيد قد يعاقب عبده إذا استعمل سكينه بغير إذنه ولكن لوقتل بتلك السكين أعز أولاده لم يبق (١) حديث لولا أن الشياطين يحومون على بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء تقدم في الصوم .

لاستعمال السكين بغير إذنه حكم ونكاية فىنفسه فكلماراعاه الأنبياء والأولياء من الآداب وتسامحنا فيه في الفقه مع العوام فسببه هذه الضرورة و إلا فـكل هذه المـكاره عدول عن العدل وكـفران للنعمة ونقصان عن الدرجة المبلغة للعبد إلى درجات القرب ، نع بعضها يؤثر فى العمد بنقصان القرب وانحطاط المنزلة وبعضها يخرج بالكلية عن حدود القرب إلى عالم البعد الذىهومستقرّ الشياطين وكذلك منكسرغصنامن شجرة منغيرحاجة ناجزةمهمة ومنغيرحاجة غرض صحيح فقدكفرنعمة الله تعالى في خلق الأشجار وخلق اليد . أما اليد فانها لم تخلق العبث بل للطاعة والأعمال المعينة على الطاعة . وأماالشجرفأ بماخلقه الله تعالى وخلق لهالعروق وساق إليه الماء وخلق فيه قوة الاغتذاء والنماء ليبلغ منتهي نشوه فينتفع به عباده فكسره قبل منتهى نشوه لاعلى وجه ينتفع به عباده مخالفة لمقصودالحكمة وعدول عن العدل فان كان له غرض صحيح فله ذلك إذ الشجروالحيوان جعلافداء لأغراض الانسان فانهما جميعا فانيان هالكان فافناء الأخس"في بقاء الأشرف مدة ماأقرب إلى العدل من تضييعهم الجميعاو إليه الاشارة بقوله تعالى ــ وسخر لــكم مافىالسموات ومافىالأرض جميعا منه ــ نع إذا كسر ذلكمن ملك غيره فهو ظالم أيضا و إن كان محتاجاً لأن كل شجرة بعينها لانني بحاجات عباد الله كانهم بل نني بحاجة واحدة ولو خصص واحد بها من غير رجحان واختصاص كان ظلما فصاحب الاختصاص هوالذي حصل البذر ووضعه فىالأرض وساق إليه المـاء وقام بالتعهد فهو أو لى به من غيره فيرجـح جانبه بذلك ٬ فان نبت ذلك في موات الأرض لا بسمي آدميّ اختص بمغرسه أو بغرسه فلا بدّ من طلب اختصاص آخر وهو السبق إلى أخذه فللسابق خاصية السبق . فالعدل هو أن يكون أولى به ٠ وعبر الفقهاء عن هذا الترجيح بالملك ، وهو مجاز محض ؛ إذ لاملك إلا لملك الماوك الذي له ما ي السموات والأرض ، وكيف يكون العبد مالكا وهو فىنفسه ليس يملك نفسه بل هوملك غيره ، نيم الحلق عباد الله والأرض مائدةالله وقد أذن لهم في الأكل من مائدته بقدر حاجتهم كالملك ينصب مأئدة لعبيده ، فمن أخذ لقمة بيمينه واحتوت عليها براجمه فجاء عبد آخر وأرادانتزاعها من يده لم يمكن منه لا لأن اللقمة صارت ملكا له بالأخذ باليد فان اليد وصاحب اليد أيضا مماوك ولكن إذا كانتكل لقمة بعينهالاتني بحاجة كل العبيد فالعدل في التخصيص عند حصول ضرب من الترجيح والاختصاص والأخذ اختصاص ينفرد به العبد فمنع من لايدلي بذلك الاختصاص عن مزاحمته ، فهكذا ينبغي أن نفهم أمم الله في عباده ولذلك نقول من أخذ من أموال الدنيا أكثرمن حاجته وكنزه وأمسكه وفي عباد الله من يحتاج إليه فهو ظالم وهو من الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله و إنما سبيل الله طاعته وزاد الخلق في طاعته أموال الدنيا، إذ بها تندفع ضروراتهم وترتفع حاجاتهم ، نعملايدخل هذا فيحدفتاوي الفقه لأن مقادير الحاجاتخفية والنفوس في استشعار الفقر في الاستقبال مختلفة وأواخر الأعمار غير معاومة فتكايف العوام ذلك يجرى مجرى كايف الصبيان الوقار والتؤدة والسكوت عن كل كلام غير مهم ، وهو بحكم نقصانهم لايطيقونه فتركنا الاعتراض عليهم فىاللعبواللهو و إباحتناذلك إياهم لايدل على أن اللهو واللعب حق فسكذلك إباحتنا للعوام حفظ الأموال والاقتصار في الانفاق على قدر الزكاة لضرورة ماجباوا عليهمن البخل لايدل على أنه غايه الحق . وقد أشار القرآن اليه إذ قال تعالى \_ إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا \_ بل الحقُّ الذي لا كدورة فيه والعدل الذي لاظلم فيه أن لايأخذ أحد من عبادالله منْ مالالله إلا بقدر زادالر اك فكل عباد الله ركاب لمطايا الأبدان إلى حضرة الملك الديان. فمن أخذ زيادة عليه ثم منعه عن راك آخر محتاج اليه فهو ظالم تارك للعدل وخارج عن مقصود الحكمة وكافر نعمة الله تعالى عليه بالقرآن والرسول والعقل وسائر الاسباب التي بها عرف،أنماسوىزادالرا كبو بالعليه

باطنى منذلك وهالني الوطء بالقــدم على منديل الشيخ وانبعث منباطني من الاحترام ماأرجو بركته . قال ابن عطاء فىقولەنعالى ــلاتر فعواأصواتكم ــ زجر عن الأدنى لئلا يتخطى أحدإلى مافوقه من ترك الحرمة وقال سهل فى ذلك لا تخاطبوه إلا مستفهمين . وقال أبو بكر بن طاهر لاتبدؤه بالخطاب ولا تجيبوه إلاعلى حدود الحرمة ولاتحهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أىلاتغلظواله فىالخطاب ولا تنادوه باسمه مامحمد بإأحمد كما بنادى بعضكم بعضا ولكن غـــموه واحترموه وقولواله: يانيّ الله بإرسول الله ومن هذا القبيل یکون خطاب ل**لرید** مع الشيخ و إذا سكن الوقار القلب علم اللسان كيفية الخطاب. ولما كلفت النفوس بمحبة الا ولاد والا زواج وتمكنت أهسبوية النفسوس والطباع استخرجتمن اللسان عبارات غريبة ومي تحت وقتها صاغها كاف النفس وهواها فاذا امتلأ القلبحرمة ووقارا يعملم اللسان العبارة . وروى الما نزلت هذه الآية قعد تابت بن قیس فی الطريق يبكي فمر" به عاصم بن عدى فقال

فى الدنيا والآخرة فمن فهم حكمة الله تعالى فى جميع أنواع الموجودات قدر علىالقيام بوظيفة الشكر واستقصاء ذلك يحتاج إلى مجلدات ثمملانني إلابالقليل وإنما أوردنا هذا القدر ليعلمعلة الصدق فيقوله تعالى \_ وقليل من عبادى الشكور \_ وفرح إبليس لعنه الله بقوله \_ ولا تجدأ كثرهم شاكرين \_ فلا يعرف معنى هذه الآية من لم يعرف معنى هذا كله وأمورا أخر وراء ذلك تنقضي الأعمار دون استقصاء مباديها ، فأماتفسير الآية ومعنى لفظها فيعرفه كل من يعرف اللغة و بهذا يتبين لك الفرق بينالعني والتفسير . فان قلت فقد رجع حاصل هذا الكلام إلى أن لله تعالى حكمة في كل شي وأنه جعل بعض أفعال العباد سببا لتمام نلك الحكمة وبلوغها غاية المراد منها وجعل بعض أفعالها مانعا منتمام الحكمة فكلفعل وافق مقتضى الحكمة حق انساقت الحكمة إلى غايتها فهوشكر وكل ماخالف ومنع الأسباب منأن ننساق إلىالغاية المرادة بها فهو كغران وهذا كله مفهوم ولكن الاشكال باق وهو أنّ فعل العبد المنقسم إلى مايتمم الحكمة وإلى مايرفعها هوأيضا من فعلالله تعالى فأين العبد في البين حتى يكون شاكرامرة وكافرا أخرى . فاعلمأن بمامالتحقيق فيهذا يستمدّ من تيار بحرعظيم من عاوم المكاشفات وقدرمن نا فياسبق إلى تلويحات بمباديها ونحن الآن نعبر بعبارة وجيزة عن آخرها وغايتها يفهمهامن عرف منطق الطير ويجحدها من يجزعن الايضاع فى السير فضلا عن أن يجول في جوالملكوت جولان الطيرفنقول: إنَّ لله عزوجلڤجلاله وكبرياته صفة عنها يصدر الخلق والاختراع وتلك الصفة أعلى وأجل منأن تلمحها عين واضع اللغة حتى يعبرعنها بعبارة تدل علىكنه جلالها وخصوص حقيقتها فلريكن لها فى العالم عبارة لعلوَّشاتها وانحطاط رتبة وأضمى اللغات عن أن يمتدّ طرف فهمهم إلى مبادى إشراقها فانخفضت عن ذروتها أبصارهم كاننخفض أبصار الحفافيش عن نور الشمس لالغموض في نور الشمس ولسكن لضعف في أبصار الخفافيش فاضطر الذين فتحت أبصارهم للاحظة جلالها إلى أن يستعير وا من حضيض عالم المتناطقين باللغات عبارة نفهم من مبادى حقائقها شبئا ضعيفا جدا فاستعاروا لها اسم القدرة فتجاسرنا بسبب استعارتهم طى النطق فقلنا لله تعالى صفة مى القدرة عنها يصدر الحلق والاختراع ثم الخلق ينقسم في الوجود إلى أقسام وخصوص صفات ومصدر انقسام هـــذه الأقسام واختصاصها بخصوص صفاتها صفة أخرىأستعيرلها بمثلالضرورة القسبقت عبارة المشيئة فهيي توهم منها أمرا مجملا عندالمتناطقين باللغات التي مىحروف وأصوات المتفاهمين بها وقصور لفظ المشيئة عن الدلالة على كنه تلك الصفة وحقيقتها كـقصور لفظ القدرة ثمانقسمت الأفعالالصادرة منالغدرة إلى ماينساق إلى المنتهى الذي هو غاية حكمتها و إلى مايقف دون الغاية وكان لكل واحد نسبة إلى صفة المشيئة لرجوعها إلى الاختصاصات التي بها تتم القسمة والاختلافات فاستعير لنسبة البالغ غايته عبارة الهبة واستعيرلنسبة الواقف دون غايته عبارة الكراهة وقيلإنهما جميعا داخلان فىوصفالمشيثة ولكن لكل واحد خاصية أخرى فىالنسبة يوهم لفظ المحبة والكواهة منهما أمما مجملا عند طالبي الفهم من الألفاظ واللغات ثم انقسم عباده الدين هم أيضا من خلقه واختراعه إلى من سبقت له المشيئة الأزلية أن يستعمله لاستيقاف حكمته دون غايتها ويكون ذلك قهرا فيحقهم بتسليط الدواعي والبواعث عليهم وإلى من سبقت لهم في الأزل أن يستعملهم لسياقة حكمته إلى غايتها في بعض الأمور فكان لكل واحد من الفريقين نسبة إلى المشيئة خاصة فاستعير لنسبة المستعملين في إيمام الحسكمة بهم عبارة الرضا واستعير للذين استوقف بهم أسباب الحكمة دون غايتها عبارة الغضب فظهر على من غضب عليه فىالأزل فعل وقفت الحكمة به دون غايتها فاستعيرله الكفران وأردف ذلك بنقمة اللعن والمذمة زيادة فىالنكال وظهر على منارتضاه فىالأزل فعلانساقت بسببه الحكمة إلىغايتها فاستعيرله عبارةالشكر وأردف

بخلعة الثناء والاطراء زيادة فيالرضا والقبول والاقبال فكان الحاصل أنه تعالى أعطى الجمال ثمأثني وأعطى النكال ثم قبح وأردى وكان مثاله أن ينظف الملك عبده الوسخ عن أوساخه ثم يلبسه من محاسن ثيابه فاذاتمم زينته قالرياجميل ماأجملك وأجمل ثيابك وأنظف وجهك فيكونبالحقيقة هوالمجمل وهوالمثنى على الجال فهوالمثنى عليه بكل حال وكأنه لم يثن من حيث المعنى إلاعلى نفسه و إيما العبد هدف الثناء من حيث الظاهر والصورة فهكذا كانت الأمور فى الأزل وهكذا تتسلسل الأسباب والسببات بتقدير ربالأرباب ومسبب الأسباب ولم يكن ذلك علىاتفاق و بحث بلءن إرادة وحكمة وحكم حق وأمر جزم استعبرله لفظ القضاء وقيل إنه كلمح بالبصر أوهو أقرب ففاضت بحارالمقادير بحكم ذلك القضاء الجزم بماسيقيه التقدير فاستعير لترتب آحاد المقدورات بعضها على بعض لفظ القدر فكان لفظ القضاء بازاء الأمرالواحد الكلي ولفظ القدر بازاء التفصيل المتمادي إلى غيرنهاية وقيل إن شيئا من ذلك ليس خارجا عن القضاء والقدر فحطر لبعض العباد أن القسمة لماذا اقتضت هذا التفصيل وكيف انتظم العدل معهذا التفاوت والتفضيل وكان بعضهم لقصوره لايطيق ملاحظة كنه هذا الأمر والاحتواء على مجامعه فألجموا عما لم يطيقوا خوض غمرته بلجام المنع وقيل لهم اسكتوا فما لهذا خلقتم لايستل عمايفعل وهم يسثلون وامتلأت مشكاة بعضهم نورا مقتبسا من نورالله تعالى فىالسموات والأرض وكان زيتهم أولاصافيا يكاديضيء ولولم تمسسه نار فمسته نار فاشتعل نورا على نور فأشرقت أقطاراللكوت بين أيديهم بنور ربها فأدركوا الأموركالهاكاهي عليه فقيل لهم تآدبوا بآداب الله تعالى واسكتوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا (١) فان للحيطان آذانا وحواليكم ضعفاء الأبصار فسيروا بسير أضعفكم ولا تكشفواحجاب الشمس لأبصار الخفافيش فيكون ذلك سبب هلاكهم فتخلقوا بأخلاق الله تعالى وأنزلوا إلى سماء الدنيا من منتهمي علوَّكم ليأنس بكم الضعفاء و يقتبسوا من بقايا أنواركم المشرقة من وراء حجابكم كمايقتبس الخفافيش من بقايا نور الشمس والكواكب فيجنح الليل فيحيابه حياة يحتملها شخصه وحاله و إن كان لا يحيا به حياة المترددين في كال نور الشمس وكونوا كمن قيل فيهم : شربنا شرابا طيبا عدد طيب كذاك شراب الطيبين يطيب

فهكذا كان أوّل هذا الأمر وآخره ولاتفهمه إلا إذا كنت أهلا له و إذا كنت أهلا له فتحت العين وأبصرت فلاتحتاج إلى قائد يقودك والأعمى يمكن أن يقاد ولكن إلى حد منا فاذاضاق الطريق وصار أحد من السيف وأدق من الشعر قدر الطائر على أن يطبر عليه ولم يقدر على أن يستجر وراءه أعمى و إذا دق الحبال ولطف لطف الماء مثلا ولم يكن العبور إلابالسباحة فقد يقدر الماهم بصنعة السباحة أن يعبر بنفسه ور بما لم يقدر على أن يستجر وراءه آخر فهذه أمور نسبة السير عليها إلى السير على ماهو مجال مجاهير الحلق كنسبة المشي على الماء إلى المشي على الماء إلى المشي على الماء فلا يكتسب بالتعليم بل ينال بقوة اليقين ، ولذلك قيل النبي صلى الله عليه وسلم «إن عيسى عليه السلام يقال إنه مشي على المواء (٢٠) فهذه السلام يقال إذاذ كر القدر فأمسكوا الطبراني من حديث ابن مسعود وقد تقدم في العلم ولم يصرح المسنف

شربنا وأهرقنا على الأرض فضله ﴿ وَللأَرْضُ مَنْ كَاسُ الْكُرَامُ نَصِيبٌ

ر) المدين إداء وساد و المراد و المراد و المراد و المراد و المراد الله المراد و المرد و المراد و المرد و الم

ما يبكيك يا تابت قال هذه الآية أتخوّفأن تكون نزلت في أن تحبط أعمىالكم وأنتم لاتشممعرون وأنا رفيع الصوت على النبي صلی اللہ علیے وسلم أخاف أن يحبط عملي وأكون منأهلالنار فمضيعامم إلىرسول الله صلى الله عليه وسلم وغلب ثابتا البكاء فأتى امرأته جميلة بنت عبدالله بن أبي ابن ساول فقال لها إذا دخلت بیت فرسی فسدی علی الضبة بمسمار فضربته عسمارحتي إذاخرجت عطفته وقال لاأخرج حتى يتوفانى الله أو یرضی عنی رسول اللہ صلىاقه عليه وسلمفلما

رموز وإشارات إلىمعنى الكراهة والحبة والرضا والغضب والشكر والكفران لايليق بعلم العاملة أكثر

منها وقدضرب الله تعالى مثلالدلك تقريبا إلى أفهام الحلق إذعرف أنه ماخلق الجن والانس إلاليعبدوه فكانتعبادتهم غاية الحكمة فىحقهم ثم أخبرأن له عبدين يحبأحدهما واسمه جبريل وروح القدس والامين وهوعنده محبوب مطاع أمين مكين ويبغض الآخر واسمه إبليس وهواللعينالمنظر إلىيوم الدين، ثم أحال الارشاد إلى حبريل فقال تعالى \_ قل زله روح القدس من ربك بالحق \_ وقال تعالى يلق الروح من أمره على من يشاء من عباده \_ وأحال الاغواء على إبليس فقال تعالى \_ ليضل عن سبيله – والاغواء هو استيقاف العباد دون باوغ غاية الحكمة فانظركيف نسبه إلى العبد الذي غضب عليه والارشاد سياقه لهم إلى الغاية فانظركيف نسبه إلى العبد الذي أحبه وعندك فيالعادة له مثال فاللك إذا كان محتاجا إلى من يسقيه الشراب و إلى من يحجمه وينظف فناء منزله عن القاذورات وكان له عبدان فلا يعين للحجامة والتنظيف إلا أقبحهما وأخسهما ولايفوض حمل الشراب الطيب إلاإلىأحسنهما وأكملهماوأحبهماإليه ولاينبنيأن تقولهذا فعلى ولميكون فعلهدون فعلى؟فانكأخطأت إذ أضفت ذلك إلى نفسك بلهوالذي صرف داعيتك لتخصيص الفعل المكروه بالشخص المكروه والعلالمحبوب بالشخص الحبوب إتماما للعدل فانعدله تارة يتم بأمورلامدخلاك فيها وتارة يتمفيك فأنك أيضا من أفعاله فداعيتك وقدرتك وعلمك وعملك وسائر أسباب حركاتك فيالتعبير هو فعله الذي رتبه بالعدل ترتيبا تصدرمنه الأفعال المعتدلة إلاأنك لاترى إلانفسك فتظن أن مايظهر عليك في عالم الشهادة ليسله سبب منعالم الغيب والملكوت فلذلك تضيفه إلىنفسك و إنمــا أنت مثل الصبيّ الذي ينظرليلا إلى لعب الشعبذ الذي يخرج صورا من وراء حجاب رقص وتزعق وتقوم وتقعد وهي مؤلفة منخرق لاتتحرك بأنفسها و إنماتحركها خيوط شعرية دقيقة لانظهر فىظلام الليل ورموسها فىيد المشعبذ وهومحتجب عن أبصارالصبيان فيفرحون ويتعجبون لظنهم أن تلك الحرق رقص وتلعب وتقوم وتقعد ، وأما العقلاء فانهم يعلمون أن ذلك تحريك وليس بتحرك ولكنهم ربما لايعلمون كيف نفصيله والذي يعلم بعض تفصيله لايعلمه كايعلمه المشعبذ الذي الأمر إليه والجاذبة بيده فكذلك صبيان أهل الدنيا والخلق كلهم صبيان بالنسبة إلى العلماء ينظرون إلىهذه الأشخاص فيظنون أنها المتحركة فيحياون عليها ، والعامـاء يعلمون أنهم محركون إلا أنهم لا يعرفون كيفية التحريك وهم الأكثرون إلاالعارفون والعلماء الراسخون فانهمأدركوا بحدة أبصارهم خيوطا دقيقة عنكبوتية بل أدقءنها بكثير معلقة منالسهاء متشبثة الأطراف بأشخاص أهلالأرض لاتع**رك تلك الحيوط لعقته**ا بهذه الأبصار الظاهرة ثم شاهدوا رءوس تلك الحيوط في مناطات لهـما ميمعلقة بها وشاهدوا لتلك المناطات مقابض هي فيأيدي الملائكة المحركين للسموات وشاهدوا أيضا ملائكة السموات مصروفة إلى حملة العرش ينتظرون منهم ماينزل عليهم من الأمر من حضرة الربوبية كي لا يعصوا الله مأامرهم و يفعلون مايؤمرون وعبر عنهذه المشاهدات فىالقرآن وقيل ــ وفى السماء رزقكم وماتوعمون ــ وعبر عن انتظار ملائكة السموات لما ينزل إليهم من القدر والأمر فقيل ـخلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتغزل الأمر بينهن لتعاموا أنالله على كلشيء قدير وأن اللهقبدأحاط بكلشيء علما وهذه أمور لايعلم تأويلها إلاالله والراسخون في العلم وعبرابن عباس رضيالله عنهما عن اختصاص

إذا هموقد أقبل يمشى على الماء فذكر حديثا فيه أن عيسى قال: لو أن لابن آدم من اليقين شعرة مشى على الماء وروى أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف من حديث معاذ بنجبل

لو عرفتم الله حق معرفته لمشيتم على البحور ولزالت بدعائكم الجبال .

آتىعاصمالنبي وأخبره بخبره قال اذهب فادعه فجاء عاصم إلى المكان الذي فيه رآه فلم يجده فجاء إلى أهله فوجده في ببت الفرس فقال له إن رسول الله يدعوك فقال اكسر الضبة فأنيا رسولالله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مايبكيك ياثابت فقال أنا صيت وأخاف أن تكون هذه الآية نزلت في فقال له رسولاللهصلى اللهعليه وسلم أما ترضى أن تعيش سعيدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة فقال فدرضيت ببشرى اقته تعالى ورسوله ولا أرفع صوتى أبدا على الراسخين في العلم بعلوم لا تحتملها أفهام الخلق حيث قرأ قوله تعالى \_ يتنزل الأمر بينهن \_ فقال لوذ كرت ما أعرفه من معنى هذه الآية لرجمتموني وفي لفظ آخر لقلتم إنه كافر . ولنقتصر على هذا القدر فقد خرج عنان الكلام عن قبضة الاختيار وامتزج بعلم للعاملة ماليس منه فلنرجع إلى مقاصد الشكر فنقول: إذا رجع حقيقة الشكر إلى كون العبد مستعملا في إتمام حكمة الله تعالى فأشكرالعباد أحبهم إلى الله وأقربهم إليه وأقربهم إلى الله اللائكة ولهم أيضا ترتيب ومامنهم إلاوله مقام معاوم وأعلاهم في رتبة القرب ملك اسمه إسرافيل عليه السلام و إنما علق درجتهم لأنهم في أنفسهم كرام بررة وقد أصلح الله تعالى بهم الأنبياء عليهم السلام وهم أشرف مخلوق على وجه الأرض و يلى درجتهم درجة الأنبياء فانهم فى أنفسهم أخيار وقد هدىالله بهم سائر الخلق وتمم بهم حكمته وأعلاهم رتبة نبينا عَرَابِيُّهِ وعليهم إذ أكمل الله به الدين وختم به النبيين و يليهمالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء فانهم في أنفسهم صالحون وقد أصلح الله بهمسائر الحلق ودرجة كل واحد منهم بقدرما أصلح من نفسه ومن غيره ثم يليهم السلاطين بالعدل لأنهم أصلحوا دنيا الخلق كما أصلح العلماء دينهم ولأجل اجتماع الدين والملك والسلطنة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أفضل من سائر الأنبياء فانه أكمل الله به صلاح دينهم ودنياهم ولم يكن السيف والملك لغيره من الأنبياء ثم يلى العلماء والسلاطين الصالحون الذين أصلحوادينهم ونفوسهم فقط فلم تتم حَكُمَةُ الله بهم بل فيهم ومن عدا هؤلاء فهمج رعاع . واعلم أنالسلطان به قوام الدين فلاينبني أن يستحقر و إنكان ظالمًا فاسقا . قال عمرو بن العاص رحمه الله : إمام غشوم خير من فتنة تدوم . وقال النبي صلى الله عليه وسلم «سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون و يفسدون ومايصلح الله بهم أكثرفانأحسنوافلهمالأجر وعليكم الشكر و إنأساءوا فعليهم الوزر وعليكم الصبر<١٠» . وقالسهل من أكر إمامة السلطان فهو زنديق ومن دعاه السلطان فلم يجب فهومبتدع ومن أتاه من غير دعوة فهو جاهل وسئل أى الناس خبرفقال السلطان فقيل كنا برى أن شر الناس السلطان فقال مهلا إن قله تعالى كل يوم نظرتين نظرة إلى سلامة أموال السامين ونظرة إلى سلامة أبدانهم فيطلع فى صحيفته فيغفرله حميع ذنبه وكان يقول الحشبات السود المعلقة على أبو إبهم خيرمن سبعين قاصا يقصون . الركن الثانى من أركان الشكر ماعليه الشكر

وهوالنعمة فلنذ كر فيه حقيقه النعمة وأقسامهاودرجاتهاوأصنافهاو بجامعهافيها يخص و يعمان إحساء نم الله على عباده خارج عن مقدورالبشركاقال تعالى \_ و إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها \_ فنقدم أموراكلية تجرى مجرى القوانين في معرفة النع ثم نشتغل بذكرالآحاد والله الموفق الصواب . بيان حقيقة النعمة وأقسامها

رسول الله فأنزل الله تعالى \_ إن الدين بغضون أصواتهم عند رســـول الله ــ قال أنسكنا ننظر إلى رجل م**ن أهـــ**ل الجنة يمشى بين أيدينا فلماكان يوم البمامة فى حرب مسيامة رأى ثابت من المسلمين بعض الانكسار وانهزمت طائفة منهم فقال أف للمؤلاء وما يصنعون ثم قال ثابت لسالم بن حذیفــة مأكنا نقاتل أعداء الله معرسول الله صلى اللهعليه وسلممثلهذا م ثبتا ولم يزالا يقاتلان حق قتل واستشهد ثابت كا وعده رسول الله

السعادة

صلى الله عليسه وسلم وعليسة درع فرآه رجل منالصحابة بعد موته في المنام فقال له اعلم أنفلانا رجلامن السلمين نزع درعى فذهب بها وهو فی ناحيــة من العسكر وعنده فرس يستن فی طیله وقد وضع علی درعي برمة فائت خالد ابن الوليــد فأخبره حق يسترد درعي واثت أبا بكرخليفة رسول الله عليه السلام فقل له إن على دينا حتى يقضيعني وفلان من عبيدي عتيق فأخبر الرجل خالدا فوجد الدرع والفرس على ماوصفه فاستردالسرع وأخــبر خالد أبا بكر

السعادة الأخروية وتسمية ماسواها نعمة وسعادة إما غلط وإمامجاز كتسمية السعادة الدنيوية الق لاتعين على الآخرة نعمة فان ذلك غلط محض وقد يكون اسم النعمة الشيء صدقا ولكن يكون اطلاقه عَى السعادة الأخروية أصدق فكل سبب يوصل إلى سعادة الآخرة ويعين عليها إما بواسطة واحدة آو بوسائط فان تسميته نعمة صحيحة وصدق لأجل أنه يفضى إلىالنعمة الحقيقية والأسباب المعينة واللذات للسماة نعمة نشرحها بتقسمات [القسمة الأولى] أنالأموركاها بالاضافة إليناتنقسم إلىماهو نافع فىالدنيا والآخرة جميعا كالعلم وحسن الخلق و إلىماهوضار فيهماجميعا كالجهل وسوء الخلق و إلى ماينفع فى الحال و يضرفى المآل كالتلذذ باتباع الشهوات و إلى مايضر فى الحال و يؤلم ولـكن ينفع فى المكل كقمع الشهوات ومخالفة النفس فالنافع في الحال والمكل هو النعمة تحقيقا كالعلم وحسن الخلق والضار فيهما هو البلاء تحقيقا وهو ضدهما والنافع في الحال المضر في الما " ل بلاء محض عند ذوى البصائر وقظته الجهال نعمة ومثاله الجائع إذاوجد عسلا فيه سمفانه يعده نعمة إن كانجاهلا وإذاعامه علم أن ذلك بلاء سيق إليه والضارف الحال النافع في المال نعمة عند ذوى الألباب بلاء عند الجهال ومثاله الدواء البشع في الحال مذاقه إلا أنه شاف من الا مراض والا سقام وجالب للصحة والسلامة فالصي الجاهل إذا كلف شربه ظنه بلاء والعاقل يعده نعمة ويتقلد المنة بمن يهديه إليه ويقربه منه ويهيي له أسبابه فلذلك تمنع الأم ولدهامن الحجامة والأب يدعوه إليها فان الأب لكمال عقله يامح العاقبة والائم لفرط حبها وقصورها تلحظ الحال والصي لجهله يتقلد منة منأمه دون أبيه ويأنس إليها وإلى شفقتهاو يقدرالأبعدواله ولوعقل لعلم أن الائم عدوباطنا فيصورة صديق لائن منعها إياه من الحجامة يسوقه إلى أمراض وآلام أشد من الحجامة ولكن الصديق الجاهل شرمن العدة العاقل وكل إنسان فانه صديق نفسه ولكنه صديق جاهل فلذلك تعمل به مالايعمل به العدو [قسمة ثانية] اعلم أن الأسباب الدنيوية مختلطة قد امتزج خيرها بشرها فقلما يصفوخيرها كالمال والأهل والولد والأقارب والجاه وسائر الاسباب ولكن تنقسم إلى مانفعه أكثر من ضره كقدر الكفاية من المـال والجاه وسائر الاسباب و إلى ماضره أكثر من نفعه في حق أكثرالا شخاص كالمال الكثير والجاه الواسع و إلى ما يكافئ ضرره نفعه وهذه أمورتختلف بالأشخاص فرب إنسان صالح ينتفع بالمال\اصالح و إنكثر فينفقه فىسبيلالله ويصرفه إلى الخيرات فهومع هذا التوفيق نعمة فىحقه ورب إنسان يستضر بالقليل أيضًا إذ لايزال مستصغراً له شاكياً من ربه طالباً للزيادة عليه فيكون ذلك معهذا الحذلان بلاء في حقه [قسمة ثالثة] اعلم أن الخيرات باعتبار آخر تنقسم إلى ماهو مؤثر لذاته لالغير. و إلى مؤثر لغيره و إلى مؤثر لذاته ولغيره . فالأوّل مايؤثر لذاته لا لغيره كاذة النظر إلى وجه الله تعالى وسعادة لقائه،وبالجلمة سعادةالا خرىالتي لاانقضاء لها فانها لانطلب ليتوصل بها إلى غاية أخرى مقصودة وراءها بل تطلب لذاتها. الثاني ما يقصد لغيره ولاغرض أصلافي ذاته كالدراهم والدنا نيرفان الحاجة لوكانت لاننقضي بها لكانت هي والحصباء بمثابة واحدة ولكن لماكانت وسيلة إلىاللذات سريعة الايصال إليهاصارت عند الجهال محبوبة فىنفسها حتى يجمعوها ويكنزوها ويتصارفوا عليها بالربا ويظنون أنهامقصودة ومثال هؤلاء مثال من يحب شخصافيحب بسببه رسوله الذي يجمع بينه وبينه ثم ينسي فى محبة الرسول محبة الآصل فيعرض عنسه طول عمره ولا يزال مشغولا بتعهد الرسول ومراعاته وتفقده وهو غاية الجهل والضلال.الثالث مايقصد لذاته ولغميره كالصحة والسلامة فانها تقصد ليقدر بسببها على الذكر والفكر الوصلين إلى لقاء الله تعالى أو ليتوصل بها إلى استيفاء لذات الدنيا وتقصد أيضا لذاتها فان الانسان و إن استغنى عن الشيءُ الذي تراد سلامة الرجل لا جلم فيريد أيضا سسلامة الرجل

( ۱۳ - إحياء - رابع )

من حيث إنها سلامة فاذن المؤثر لذاته فقط هو الحير والنعمة تحقيقا وما يؤثر لذاته ولغيره أيضا فهو نعمة ولكن دون الأوّل فأما مالايؤثر إلا لغيره كالنقدين فلا يوصفان في أنفسهما من حيث إنهما جوهران بأنهما نعمة بل منحيث هما وسيلتان فيكونان نعمة في حق من يقصد أمما ليس يمكنه· أنيتوصل إليه إلا بهمافلوكان مقصده العلم والعبادة ومعه الكفاية التيعى ضروره حياته استوى عنده الذهب والمدر فكان وجودهما وعدمهما عنده بمثابة واحسدة بل ربميا شغله وجودهما عن الفكر والعبادة فيكونان بلاء في حقه ولا يكونان نعمة [قسمة رابعة] اعلم أنّ الحيرات باعتبار آخر تنقسم إلى نافع ولذيذ وجميل فاللذيذ هوالذي تدرك راحته في الحال والنافع هوالذي يفيد في المكال والجميل هو الذي يستحسن في سائر الأحوال.والشرور أيضا تنقسم إلى ضار" وقبيح ومؤلم وكل واحد من القسمين ضر بانمطلق ومقيد . فالمطلق هو الذي اجتمع فيه الأوصاف الثلاثة أما في الحير فكالعلم والحسكمة فانهانافعة وجميلة ولذيذة عندأهلالعلم والحسكمة وأما فىالشر فكالجهل فانه ضار وقبيح ومؤلم و إنما يحس" الجاهل بآلم جهله إذا عرف أنه جاهل وذلك بأن يرى غيره عالما و يرى نفسه جاهلا فيدرك ألم النقص فتنبعث منه شهوة العلم اللذيذة ثم قد يمنعه الحسد والكبر والشهوات البدنية عن التملم فيتجاذبه متضادّان فيعظم ألمه فانه إن ترك التعلم تألم بالجهل ودرك النقصان و إن اشتغل بالتعلم تألم بترك الشهوات أو بترك الكبر وذل التعلم ومثل هذا الشخص لايزال في عذاب دائم لامحالة . والضرب الثانى المقيد وهو الذى جمع بعض، هذه الأوصاف دون بعض فرب نافع مؤلم كقطع الأصبع المتآكلة والسلعة الخارجة من البدن ورب نافع قبيح كالحق فإنه بالاضافة إلى بعض الأحوال نافع فقد قيل استراح من لاعقلله فانه لايتهم بالعاقبة فيستريم في الحلل إلى أن يحين وقت هلاكه وربّ نافع من وجه ضارّ من وجه كالقاء المـال فى البحر عند خوف الغرق فانه ضار " للمال نافع للنفس في نجاتها والنافع قسمان ضروري كالايمان وحسن الحلق في الايسال إلى سعادة الآخرة وأعنى بهما العلم والعمل إذ لايقوم مقامهما ألبتة غيرهما و إلى مالا يكون ضروريا كالسكنجبين مثلا في تسكين الصفراء فانه قد يمكن تسكينها أيضا بما يقوم مقامه [قسمة خامسة] اعلم أنَّ النعمة يعبر بها عن كل لذيذ واللذات بالاضافة إلى الانسان من حيث اختصاصه بها أومشاركته لغيره ثلاثة أنواع عقلية وبدنية مشتركة مع بعض الحيوانات وبدنية مشتركة معجميع الحيوانات أماالعقلية فكلذة العلموالحكمة إذ ليس يستلذها السمع والبصر والشم والنوق ولا البطن ولا الفرج و إيماً يستلذها القلب لاختصاصه بصفة يعبر عنها بالعقل وهذه أقل اللذات وجودا وهي أشرفها أما قلتها فلأن العلم لايستلذه إلاعالم والحكمة لايستلذها إلاحكيم وماأقل أهماالعلم والحكمة وما أكثر المتسمين باسمهم والمترسمين برسومهم وأما شرفها فلأنها لازمة لاتزول أبدا لافى الدنيا ولا فىالآخرة ودائمة لاتمل فالطعام يشبيعمنه فيمل وشهوة الوقاع يفرغمنها فتستثقل والعلم والحكمة قط لايتصوّر أن تملّ وتستثقل ومن قدر على الشريف الباقي أبد الآباد إذا رضي بالحسيس الفاني فىأقرب الآماد فهو مصاب فى عقله محروم لشقاوته و إدباره وأقل أمر فيه أنّ العنم والعقل لايحتاج إلى أعوان وحفظة بخلاف المال إذ العلم يحرسك وأنت تحرس المال والعلم يزيد بالانفاق والمال ينقص بالانفاق والمال يسرق والولاية يعزل عنها والعلم لاتمتد إليه أيدى السراق بالأخذ ولا أبدى السلاطين بالعزل فيسكون صاحبه في روح الأمن أبدا وصاحب المـال والجاه في كرب الحوف أبدا ثم العلم نافع ولذيذ وجميل في كل حال أبدا والمال تارة يجذب إلى الهلاك وتارة يجذب إلى النجاة ولذلكذم الله تعالى المال فى القرآن فى مواضع و إن سهاه خيرا فى مواضع وأما قصور أكثر الحلق

بتلك الرؤيا فأجاز أبو بكر ومسيته قال مالك بن أنس رضي اللهعنهما لاأعلروصية أجيزت بعمد موت صاحبها إلا هذه فهذه كرامة ظهرت لثابت بحسن تقواه وأدبه مع رسول الله صلى الله عليمه وسملم فليعتبر المريد الصادق ويعلم أن الشيخ عندده تذكرةمن الله ورسوله وأناقى يعتمده مع الشيمخعوضمالوكان فيزمن رسول الله صلى اللهعليه وسلمواعتمده مع رسولالله صلى الله عليه وسلمفلماقامالقوم بواجب الأدب أخبر الحق عنحالهم وأثنى عليهم فقال ــ أولئك الذين امتحن الله قاوبهم للتقوى ـ أى اختبر قلوبهم وأخلصها كما يمتحن الذهب بالنار فيخرج خالصه وكما أن اللسان ترجمان القلب وتهذب اللفظ لتأدب القلب فهكذا ينبغيأن يكون المسريد مع الشيخ قال أبوعثمان الأدب عند الأكابر وفىمجالسةالساداتمن الأولياء يبلغ بصاحبه إلى الدرجات العـــلا والخيرفىالأولى والعقبي ألا ترى إلى قول الله تعالى ــ ولوأنهم صبروا حق تخرج إليهم لكان خيرا لهم ومماعامهم الله تعالى قوله سبحانه \_ إن الذين ينادونك من وراء الحجــرات

عن إدراك لذة العلم فاما لعدمالذوق فمن لم يذق لم يعرف ولم يشتق إذ الشوق تبعالدوق و إما لفساد أمنجتهم ومرض قلوبهم بسبب اتباع الشهوات كالمريض الذى لايدرك حلاوة العسل ويراه مرآا و إما لقصور فطنتهم إذ لم تخاق لهم بعد الصفة التي بها يستلذ العلم كالطفل الرضيع الذي لايدرك لذة العسل والطيور السمان ولايستلذ إلا اللبن وذلك لايدل علىأنها ليست لذيذة ولا استطابته اللبن تدل على أنه ألذ الأشياء فالقاصر ون عن درك لذة العلم والحكمة ثلاثة إما من لم يحي باطنه كالطفل و إما من مات بعد الحياة باتباع الشهوات و إما من مرض بسبب اتباعالشهوات وقوله تعالى ــ فىقاو بهم مرض – إشارة إلى مرض العقول وقوله عزوجل" – لينذر من كان حيا – إشارة إلى من لم يحي حياة باطنة وكل حى بالبدن ميت بالقلب فهو عند الله منالموتى و إن كان عند الجهال منالأحياء ولذلك كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فرحين و إن كانوا موتى بالأبدان . الثانية لدة يشارك الانسان فيها بعضالحيو اناتكلذة الرياسة والغلبة والاستيلاء وذلك موجود فى الأسد والنمر و بعضالحيوانات . الثالثة مايشارك فيها سائر الحيوانات كلذة البطنوالفرج وهذهأ كثرها وجودا وهى أخسها ولذلك اشترك فيهاكل مادب ودرج حتى الديدان والحشرات ومن جاوز هذه الرتبة تشبثت به لذة الغلبة وهو أشدّها التصاقا بالمتغافلين فان جاوز ذلك ارتقي إلى الثالثة فصار أغلب اللذات عليه لذة العلم والحسكمة لاسما لذةمعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وأفعاله وهذه رتبة الصديقين ولاينال تمامها إلابخروج استيلاء حبالرياسة من القلب وآخر مايخرج من رءوس الصديقين حبّ الرياسة وأما شره البَّطَن والفرج فكسره بما يقوى عليه الصالحون وشهوة الرياسة لايقوي على كسرها إلا الصدّيقون فأما قمعها بالـكلية حتى لايقع بها الاحساس على الدوام وفي اختلاف الأحوال فيشبه أن يكونخارجا عنمقدور البشرء نع تغلب لذة معرفةالله تعالى فى أحوال لايقع معها الاحساس بلذة الرياسة والغلبة ولكن ذلك لايدوم طولالعمر بل تعتريهالفترات فتعود إليه الصفات البشرية فتكون موجودة ولكن تكون مقهورة لاتقوى علىحمل النفس علىالعدول عن العدل وعند هذا تنقسم القاوب إلى أر بعة أقسام قلب لايحب" إلا الله تعالى ولا يستريح إلا بزيادة المعرفة به والفكر فيه وقلبلايدرىمالذة المعرفة ومامعنىالأنسبالله و إنما لذته بالجاه والرياسة والمال وسائرالشهوات البدنية وقلب أغلب أحواله الأنس بالله سبحانه والتلذذ بمعرفته والفكر فيه ولكن قد يعتريه في بعض الأحوال الرجوع إلى أوصاف البشرية وقلب أغلب أحواله التلذذ بالصفات البشرية ويعتريه فى بعضالأحوال تلذذ بالعلم والمعرفة أما الأوّل فان كان ممكنا في الوجود فهو فيغاية البعد وأما الثاني فالدنيا طافحة به وأما الثالث والرابع فموجودان ولكن على غاية الندور ولا يتصوّر أن يكون ذلك إلا نادرا شاذا وهو مع الندور يتفاوت في القلة والكثرة و إنما تكون كثرته في الأعصار القريبة من أعصار الأنبياء عليهمالسلام فلايزال يزداد العهد طولا وتزداد مثلهذه القاوبقلة إلىأن تقرب الساعة ويقضى الله أمرا كان مفعولا و إنما وجب أن يكون هذا نادرا لأنه مبادى ملك الآخرة والملك عزيز والماوك لا يكثرون فحكما لا يكون الفائق فيالملك والجمال إلا نادرا وأكثر الناس من دونهم فكذا في ملك الآخرة فانّ الدنيا مرآة الآخرة فانها عبارة عن عالم الشهادة والآخر عبارة عن عالم الغيب وعالم الشهادة تابع لعالم الغيب كما أن الصورة في الرآة تابعة لصورة الناظر في المرآة والصورة في المرآة و إن كانت هي الثانية في رتبة الوجود فانها أولى في حق رؤ يتك فانك لاتري نفسك وترى صورتك في المرآ ة أوّلا فتعرف بها صورتك التي هي قائمة بك ثانيا على سبيل المحاكاة فالقلب التابع في الوجود متبوعاً في حق المعرفة والقلب المتأخر متقدّما وهذا نوع من الانعكاس

ولكن الانعكاس والانتكاس ضروره هـدا العالم فكذلك عالم الملك والشهادة محاك لعالم الغيب والملكوت فمن الناس من يسر له نظر الاعتبار فلا ينظر في شيء من عالم الملك إلا و يعبر به إلى عالم الملكوت فيسمى عبوره عبرة وقد أمر الحق به فقال ـ فاعتبروا ياأولى الأبصار ـ ومنهم من عميت بعسيرته فلم يعتبر فاحتبس في عالم الملك والشهادة وستنفتح إلى حبسه أبواب جهنم وهذا الحبس مماوء نارا من شأنها أن تطلع على الأفقدة إلا أنّ بينه و بين إدراك ألمها حجابا فاذا رفع ذلك الحجاب بالموت أدرك وعن هذا أظهر الله تعالى الحق على لسان قوم استنطقهم بالحق فقالوا الجنسة والنار مخاوقتان ولسكن الجحيم تدرك من بادراك يسمى علم اليقين ومن بادراك آخر يسمى علم اليقين ومن بادراك آخر يسمى عين اليقين وعين اليقين لا يكون إلا في الآخرة وعلم اليقين قد يكون في الدنيا ولسكن الجحيم ـ للذين قد وفوا حظهم من نوراليقين فلذلك قال الله تعالى ـ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ـ لا يكون إلا عزيزا كالشخص الصالح لملك الدنيا .

قسمة سادسة حاوية لجبامع النع

اعلم أنَّ النج تنقسم إلى مامى غاية مطاوبة لذاتها وإلى مآمى مطاوبة لأجل الغاية أما الغاية فانها سمادة الآخرة ويرجّع حاصلها إلى أر بعة أمور: بقاء لافناء له وسرور لاغمٌ فيه وعلم لاجهل معه وغنى لافقر بعده وهي النعمة الحقيقية ولذاكقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لاعيش إلاعيش الآخرة (١) » وقال ذلك مرة في الشدّة تسلية للنفس وذلك في وقت حفر الخندق في شدّة الضرّ وقال ذلك مرة فىالسرور منعا للنفس من الركون إلى سرور الدنيا وذلك عند إحداق الناس به فىحجة الوداع (٢٠) وقال رجل « اللهم إنىأسآلك تمامالنعمة فقالالنبي صلى الله عليه وسلم وهل تعلم ماتمـام النعمة ؟ قال لا قال تمـامالنعمة دخول الجنة (٣) » وأما الوسائلفتنقسم إلىالأقرب الأخص كفضائل النفس و إلى مايليه فىالقرب كفضائل البدن وهو الثانى و إلىمايليه فىالقرب و يجاوز إلى غير البدن كالأسباب المطيفة بالبدن من المـال ولأهل والعشيرة و إلى مايجمع بين هذه الأسباب الخارجة عن النفس و بين الحاصلة للنفس كالتوفيق والهــدايه فهي إذن أربعة أتواع : النوع الأوّل وهو الأخص الفضائل النفسية ويرجع حاصلها مع انشعاب أطرافها إلى الايمـان وحسن الخلق وينقسم الايمـان إلى علم المكاشفة وهو العلم بالله تعالى وصفاته وملائكته ورسله و إلى عاوم المعاملة ، وحسن الحلق ينقسم إلى قسمين ترك مقتضى الشهوات والغضب واسمه العفة ومراعاة العسدل في الكف عن مقتضى الشهوات والاقدام حق لايمتنع أصلا ولايقدم كيف شاء بل يكون إقدامه و إحجامه بالميزان العدل الذي أنزله الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إذ قال تعالى ــ أن لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ـ فمن خصى نفسه ليزيل شهوة النكاح أوترك النكاح مع القدرة والأمن من الآفات أوترك الأكل حق ضعف عن العبادة والذكر والفكر فقد أخسر الميزان ومن انهمك في شهوة البطن والفرج فقدطني في الميزان و إنما العدل أن يخلو وزنه وتقديره عن الطغيان والخسران فتعتدل به كفتا الميزان فادن الفضائل الخاصة بالنفس المقربة إلى الله تعالى أر بعة علم مكاشفة وعلممعاملة وعفة وعدالة ولايتم هذا فىغالبالأمم إلابالنوع الثانى وهو الفضائل البدنية

(۱) حديث قوله عند حفرالخندق لاعيش إلاعيش الآخرة متفق عليه من حديث أنس (۲) حديث قوله في حجة الوداع لاعيش الآخرة الشافي مرسلا والحاكم متصلا وصححه وتقدّم في الحج (۳) حديث قال رجل اللهم إنى أسألك تمام النعمة الحديث الترمذي من حديث معاذ بسند حسن

وكان هذا الحال من وفد بن تميم جاءوا إلى عليهوسلرفنادوا يامحمد اخرج إلينا فانمدحنا زين وذمنا شين قال فسمع رسول الله صلى اللہ علیہ وسلم فخرج إليهم وهو يقول«إنما ذلكم الله الذي ذمه شین ومدحه زین» فی قصةطو يلةوكانوا آتوا بشاعرهم وخطيبهم فغلبهم حسان بن ثابت وشــــبان المهاجرين والأنصار بالخطبة وفى هذا تأدّب للريد في الدخـول على الشيـخ والاقدام عليه وتركه الاستعجال وصبرهإلى أن يخرج الشيخ من

أكثرهم لايعقلون ـ

وهي أر بعة الصحة والقوّة والجمال وطول العمر ولا تتهيأ هذه الأمور الأربعة إلابالنوع الثالث وهي

النبم الحارجة المطيفة بالبدن وهي أر بعة المـال والأهل والجاه وكرمالعشيرة ولاينتفع بشي من هذه الأسباب الخارجة والبدنية إلا بالنوع الرابع وهي الأسباب التي تجمع بينها و بين مايناسب الفضائل النفسية الداخلة وهي أر بعة : هداية الله ورشده وتسديده وتأييده ، فمجموع هذه النعم ستة عشر إذ قسمناها إلى أر بعة وقسمنا كل واحدة من الأر بعة إلى أر بعة وهذه الجملة يحتاج البعض منها إلى البعض إماحاجة ضرورية أونافعة . أما الحاجة الضرورية فكحاجة سعادة الآخرة الى الايمـان وحسن الخلق إذ لاسبيل إلىالوصول إلى سعادة الآخرة ألبتة إلابهما فليس للانسان إلاماسي وليس لأحد في الآخرة إلاما تزود من الدنيا فكذلك حاجة الفضائل النفسية كسب هذهالعلوم وتهذيب الأخلاق إلى صحة البدن ضروري . وأما الحاجة النافعة طي الجلة فكحاجة هذه النع النفسية والبدنية إلى النعم الخارجة مثل المال والعزّ والأهل فان ذلك لوعدم ربما تطرّ ق الحلال الى بعض النعم الداخلة. فان قلت : فماوجه الحاجة لطريق الآخرة إلى النم الحارجة من المـال والأهل والجاه والعشيرة . فاعلم أن هذه الأسباب جارية مجرى الجناح المبلغ والآلة المسهلة للقصود . أما المـال فالفقير في طلب العلم والكمال وليس له كفاية كساع إلى الهيجا بغير سلاح ، وكبازى يروم الصيد بلاجناح ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «نيم المـال الصالح للرجل الصالح (١)» وقال صلى الله عليه وسلم « نيم العون على تقوى الله المـال <sup>(٢٧</sup> » وكيف لا ومن عدم المـال صار مستغرق الأوقات فى طلب الأقوات وفى تهيئة اللباس والمسكن وضرورات المعيشة ثم يتعرض لأنواع من الأذى تشغله عن الذكر والفكر ولاتندفع إلابسلاح للمال ثم مع ذلك يحرم عن فضيلة الحج والزكاة والصدقات و إفاضة الحيرات . وقال بعض الحكماء وقد قيل له ما النعيم فقال : الغنى فأنى رأيتالفقير لاعيش له ، قيل زدنا ، قال الأمن فانى رأيت الحائف لاعيش له ، قيل زدنا ، قال العافية فانى رأيت المريض لاعيش له ، قيل زدنا ، قال الشباب فأنى رأيتالهرم لاعيش له ، وكأن ماذ كره إشارة إلى نعيم الدنيا ولكن من حيث إنه معين على الآخرة فهو نعمة ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « من أصبح معافى فى بدنه آمنا فى سر به عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها (٣)» وأما الأهل والولد الصالح فلا يخني وجه الحاجة إليهما إذ قال صلى الله عليه وسلم « نع العون على الدين المرأة الصالحة (١٠)» وقال صلى الله عليه وسلم في الولد ﴿ إِذَا مَاتَ الْعَبِدُ انقَطَعُ عَمْلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثُ وَلِدُ صَالَّحُ يَدْعُولُه (٥٠ ﴾ الحديث وقد ذكرنا فوائد الأهل والوقد في كناب النكاح . وأما الأقارب فمهما كثر أولاد الرجل وأقار به كأنوا له مثلالأعين والأيدى فيتيسرله بسببهم من الأمور الدنيوية المهمة في دينه مالوانفرديه لطال شغله وكلُّ مايفرغ قلبك عن ضرورات الدنيا فهو معين لك علىالدين فهو إذن نعمة . وأما العز (١) حديث نعم المـال الصالح للرجل الصالح أحمد وأبو يعلى والطعراني من حديث عمرو بن العاص بسند جيد (٧) حديث نيم العون على تقوى الله المال أبومنصور الديلمي في مسند الفردوس من رواية محمد بن المنكدر عنجابر ورواه أبوالقاسمالبغوى من رواية ابنالمنكدر موسلا ومن طريقه رواه القضاعي في مسند الشهاب هكذا مرسلا (٣) حديث من أصبح معافي في بدنه آمنا في سربه الحديث الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث عبيدالله بن محصن الأنصاري وقد تقدّم (٤) حديث نم العون على الدين المرأة الصالحة لم أجد له إسنادا ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو الدنيا متاع وخير متاع الله نيا المرأة الصالحة (٥) حديث إذامات العبد انقطع عمله إلامن ثلاث مسلم منحديث أبى هريرة وتقدّم فى النكاح .

موضع خاوله . **معت** أن الشيخ عبدالقادر رحمه الله كان إذاجاء اليه فقير زائر يحبر بالفقيرفيخرج ويفتح جانب الباب و يصافح الفقير ويسلم عليه ولا يجلس معه ويرجع إلى خلوته و إذا جاء أحد بمن ليس من زمرة الفقراء يخرج ويجلس معه فحطر لبعض الفقراء نوع إنكارلتركه الحروج إلى الفقير وخروجه لغسير الفقير فانتهى ما خطر للفسقير إلى الشيخ فقلل الفقير رابطتنا معه رابطة قلبية وهوأهل وليس عنده أجنبية فنكتني معه بموافقة القاوب

والجاه فبه يدفع الانسان عن نفسه الدل والضيم ولايستغنى عنه مسلم فانه لاينفك عن عدق يؤذيه وظالم يشؤش عليه علمه وعمله وفراغه ويشغلقلبه وقلبه رأس مأله و إنمانندفع هذهالشواغل بالعز والجاه ولذلك قيل الدين والسلطان توأمان . قال تعالى \_ ولولادفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ـ ولامعني للجاء إلاملك القلوب كالامعني للغني إلاملك الدراهم ومن ملك الدراهم تسخرت له أرباب القاوب لدفع الأذى عنه فكما يحتاج الانسان إلى سقف يدفع عنه المطروجية تدفع عنه البرد وكات يدفع الذئب عن ماشيته فيحتاج أيضا إلى من يدفع الشرّبه عن نفسه ، وهلى هذا القصد كان الأنبياء الذين لاملك لهم ولاسلطنة يراعون السلاطين ويطلبون عندهم الجاه وكذلك علماء الدين لاعلى قصدالتناول من خزاتنهم والاستثنار والاستكثار في الدنيا بمتابعتهم ولانظين أن نعمة الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم حيث نصره وآكمل دينه وأظهره على جميع اعدائه ومكن في القاوب حبه حتى انسع به عزه وجاهه كانت أقل من نعمته عليه حيث كان يؤذى ويضرب حتى افتقر إلى الهرب والهجرة (١) . فان قلت كرم العشيرة وشرف الأهلهومن النيم أملاً ٩. فأقول نم ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الأثمة من قريش (٢٠)» ولذلك كان صلى الله عليه وسلم من أ كرم الناس أرومة في نسب آدم عليه السلام (٣) وقال صلى الله عليه وسلم « تخيروا لنطفكم الأكفاء (١)» وقال صلى الله عليه وسلم « إياكم وخضراء الدمن ، فقيل ومأخضراء الدمن ؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء (٥)» فهذا أيضا من النعم ولست أعنى به الانتساب إلى الظامة وأرباب الدنيا بل الانتساب إلى شجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم و إلى أئمة العامـاء و إلى الصالحين والأبرار المتوسمين بالعلم والعمل . فان قات فما معنى الفضائل البدنية . فأقول لاخفاء بشدّة الحاجة إلى الصحة والقوّة و إلى (١) حديث ماناله صلى الله عليه وسلم من الأذى ونحوه حق افتقر إلى الهرب والهجرة البخارى ومسلم من حديث عائشة أنهاقالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك وكان أشد مالقيت يوم العقبة إذ عرضت نفسى على ابن عبدياليل الحديث وللترمذي ومحمه وابن ماجه من حديث أنس لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذي أحد ولقد أتى على " ثلاَّمون من بين يوم وليلة ومالى ولبلال طعام يا كله ذوكبدإلاشي يواريه إبط بلال قال الترمذي معنى هذاحين خرج النبي مراتي هار بامن مكة ومعه بلال وللبخاري عن عروة قال سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ماصنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى الذي صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فوضع رداءه في عنقه فحنقا خنقاشد يدافحاه أبو بكر فدفعه عنه الحديث وللبزار وأبى يعلى من حديث آنس قال لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق غشى عليه فقام أبو بكر فجعل ينادى ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله وإسناده صحیح على شرط مسلم (٧) حدیث الأثمة من قریش النسائي والحاكم من حدیث أنس باسناد صحیح (m) حديث كان صلى الله عليه وسلم من أكرم أرومة في نسب آدم. الأرومة الأصل هذا معاوم فروى مسلم من حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا ان الله اصطنى كنانة من ولد إسمعيل واصطنى قريشا من كنانة واصطنى من قريش بني هاشم واصطفانى من بني هاشم وفى رواية الترمذي ان الله اصطنى من ولد ابراهيم اسمعيل وله من حديث العباس وحسنه وابن عباس والمطلب بن ربيعة وصححه والمطلب بن أبي وداعة وحسنه إن الله خلق الحلق فجعلني من خيرهم وفي حديث ابن عباس مابال أقوام يبتذلون أصلى فوالله لآنا أفضلهم أصلا وخيرهم موضعا (٤) حديث تخيروا لنطفكم ابن ماجه من حديث عائشة وتقدّم في النكاح (٥) حديث اياكم وخصراء الدمن تقدّم فيه أيضاً .

ونقنع بها عن ملاقاة الظاهر بهذا القمدر وأما من هو من غير جنس الفــقرـٰء فهو واقف مع العادات والظاهر فمق لم يوف حقه مـــن الظاهر استوحش فحق المريد عمارة الظاهروالباطن بالأدب مع الشيخ ، قيـــــل لأبى منصور المغسرتى كم صحبت أبا عثمان قال خدمته لاصحبته فالصحبة مع الاخوان والأقران ومع المشايخ الحدمة و ينبغي للريد أنه كلما أشكل عليه شي من حال الشيخ يذكرقصة موسىمع الخضرعليهما السلام كيف كان الخضر يفعل أشسياء ينكرها موسى واذا آخيره المخضر بسرها يرجع موسى عن إنكاره فما ينكره الربدلقاة علمه محقيقة ما يوجد من الشيخ ظشيخ في كل شيء عــذر بلسان العلم والحكة.سأل بعض أصحاب الجنيد مسألة من الجنيد فأجابه الجنيدفعارضه فهذاك فقال الجنيد فان لم تؤمنوا لى فاعتزلون وقال بعض المشايخ من لم يعظم حرمة من تآدّب به حرم برکة ذلك الأدب ، وقيل من قال لأستاذه لا، لايفلح أبدا . أخبرنا شيخنا ضياء الدين عبد الوهاب بن على

طول العمر إذ لايتم علم وعمل إلا بهما ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَفْسُلُ السَّعَادَاتُ طُولُ العمر في طاعة الله تعالى (١) » و إنمايستحقر من جملته أمرالجمال فيقال يكنيأن يكون البدن سلما من الأمراض الشاغلة عن تحرى الخيرات ، ولعمرى الجمال قليل الغناء ولكنه من الحيرات أيضا أما في الله نيا فلايخني نفعه فيها وأما في الآخرة فمن وجهين : أحدهما أن القبيح مذموم والطباع عنه تافرة وحاجات الجميل إلى الاجابة أقرب وجاهه فى الصدور أوسع فكأنه من هذا الوجه جناح مبلغ كالمـال والجاه إذ هو نوع قدرة إذ يقدر الجميل الوجه على ننجيز حاجات لايقدر عليها القبيح وكل معين على قضاء حاجات الدنيا فمعين على الآخرة بواسطتها . والثاني أن الجمال في الأكثر يدل على فضيلة النفس لأن نورالنفس إذاتم إشراقه تأدى إلىالبدن فالمنظر والهبركثيرا مايتلازمان ولذلك عوَّل أصحاب الفراسة في معرفة مكارم النفس على هيآت البدن فقالوا الوجه والعين مرآ ة الباطن ، وأذاك يظهر فيه أثر النخب والسرور والنمّ ، ولذلك قيل طلاقة الوجه عنوان ما في النفس ، وقيل مافى الأرض قبيح إلا ووجهه أحسن ما فيه ، واستعرض المأمون جيشا فعرض محليه رجل قبيح فاستنطقه فاذا هو ألكن فأسقط اسمه من الديوان وقال الروح إذا أشرقت على الظاهر فصباحة أوطى الباطن ففصاحة وهذا ليس له ظاهر ولاباطن ، وقد قال صلىالله عليه وسلم«اطلبوا الحير عند صباح الوجوه (٢) ، وقال عمر رضي الله تعالى عنه : إذا بعثتم رسولا فاطلبوه حسن الوجه حسن الاسم. وقال الفقهاء : إذاتساوت درجات المصلين فأحسنهم وجها أولاهم بالامامة ، وقال تعالى ممتنا بذلك \_ وزاده بسطة في العلم والجسم \_ ولسنا نعني بالجمال ما يحرّ ك الشهوة فان ذلك أنوثة و إنما نعني به ارتفاع القامة على الاستقامة مع الاعتدال في اللحم وتناسب الأعضاء وتناصف خلقة الوجه بحيث لاتنبو الطباع عن النظر إليه . فان قلت فقدأ دخلت المال والجاه والنسب والأهل والولد في حيزالنم ، وقد ذمَّ الله تعالى المال والجاه وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣) وكذا العلماء قال تعالى \_ إن من أزواجكم وأولادكم عدوّالكم فاحذروهم \_ وقال عزوجل \_ إيما أموالكم وأولادكم فتنة \_ وقال طي " كرّمالله وجهه في ذم النسب : الناس أبناء ما يحسنون وقيمة كل امرى ما يحسنه ، وقيل المرء بنفسه لاباً بيه فمامعني كونها نعمة مع كونها مذمومة شرعاً . فاعلم أن من يأخذ العاوم من الألفاظ المنقولة المؤولة والعمومات المخصصة كان الضلال عليه أغلب مالم يهتد بنور الله تعالى إلى إدراك العاوم على ماهى عليه ثم ينزل النقل على وفق ماظهرله منها بالتأويل مرّة و بالتخصيص أخرى فهذه نع معينة على أمر الآخرة لاسبيل إلى جحدها إلاأن فيهافتنا ومخاوف ، فمثال المـال مثال الحية التي فيها ترياق نافع وسمة ناقع فان أصابها المعزم الذى يعرف وجه الاحتراز عنسمها وطريق استخراج ترياقها النافع كانت نعمة و إن أصابها السوادى الغرّ فهي عليه بلاء وهلاك وهو مثل البحر الذي تحته أصناف الجواهر واللاكئ فمن ظفر بالبحر فانكان عالمًا بالسباحة وطريق الغوص وطريق الاحتراز عن (١) حديث أفضل السعادة طول العمر في عبادة الله غريب بهذا اللفظ وللترمذي من حديث أبي بكوة أن رجلا قال يارسول الله أيّ الناس خيرةال من طال عمره وحسن عمله وقال حسن صحيح (٧) حديث اطلبوا الخير عند حسان الوجوه أبو يعلى من رواية إسمعيل بن عياش عن خيرة بنت محمد بن ثابت بن سباع عن أمها عائشة وخيرة وأمها لاأعرف حالهما ورواه ابنحبان من وجه آخر آخر في الضعفاء والبيهتي في الشعب من حديث ابن عمر وله طرق كالهاضعيفة (٣) حديث ذم المـال والجاه الترمذي من حديث كعب بن مالك ماذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المال والشرف لدينه وقد تقدّم في ذم المـال والبخل .

مهلكات البحر فقه ظفر بنعمه ، و إن خاضه جاهلا بذلك فقد هلك فلذلك مدح الله تعالى المال وسماه خيرا ومدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ﴿ نَمُ الْعُونَ عَلَى نَقُوى الله تَعَالَى الْمَـال ﴾ وكذلك مدح الجاه والعز إذ من الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بأن أظهره على الدين كله وحببه فىقلوب الخلق وهو المعنى بالجاه واكن المنقول فى مدحهما قليل والمنقول فىذمالمال والجاء كثير، وحيث ذم الرّياء فهو ذم الجاه ، إذ الرياء مقسوده اجتلاب القاوب . ومعنى الجاه ملك القاوب و إنما كثر هذا وقل ذاك لأن الناس أكثرهم جهال بطريق الرقية لحية المال وطريق الغوص في بحر الجاه فوجب تحذيرهم فانهم يهلكون بسم المال قبلالوصول إلى رياقه ويهلكهم تمساح بحر الجاه قبل العثور على جواهره ولوكانا فى أعيانهما مذمومين بالاضافة إلى كل أحد لما تصوّر أن ينضاف إلى النبوّة الملك كماكان لرسولنا صلى الله عليه وسلم ولا أن ينضاف إليها الغي كماكان السلمان عليه السلام فالناس كلهم صبيان والأموال حيات والأنبياء والعارفون معزمون فقد يضرالصي مالا يضرُّ المعزم ، نعم المعزم لوكانله ولد يرمد بقاءه وصلاحه وقد وجد حية وعلم أنه لوأخذها لأجل تر ياقها لاقتدىبه ولده وأخذ الحية إذارآها ليلعب بهافيهلك فله غرض فىالترياق وله غرض فيحفظ الولد فواجب عليه أن يزن غرضه في الترياق بغرضه في حفظ الولد ، فاذا كان يقدر على الصبر عن القرياق ولايستضرُّ به ضررا كثيراً ، ولو أخذها لأخذها الصي و يعظم ضرره بهلاكه فواجب عليه أن يهرب عن الحية إذا رآها ويشير على الصي بالهرب ويقبح صورتها في عينه ويعرُّفه أن فيها سما قاتلاً لاينجو منه أحد ولا يحدُّنه أصلاً بما فيها من نفع الترياق فانذلك ربمايغره فيقدم عليه منغير تمامالمرفة وكذلكالغواص إذا علم أنه لوغاص فىالبحر بمرأىمنولده لاتبعه وهلك فواجب عليه أن يحذر الصي ساحل البحر والنهر ، فان كان لاينزجر الصي بمجرَّد الزجر مهما رأى والده يحوم حول الساحل فواجب عليه أن يبعد من الساحل مع الصبي ولا يقرب منه بين يديه فكذلك الائمة في حجر الانبياء عليهم السلام كالصبيان الانجبياء ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «إنما أنالكم مثل الوالد لولده (١٠)» وقال صلى الله عليه وسلم « إنكم تتهافتون على النارتهافت الفراش وأنا آخذ بحجزكم (٢<sup>)</sup> » وحظهم الأوفر فيحفظ أولادهم عن المهالك فأنهم لم يبعثوا إلا لذلك وليس لهم في المال حظ إلا بقدر القوت فلا جرم اقتصروا علىقدرالقوت وما فضل فلم يمسكوه بل أنفقوه فانالانفاق فيه الترياق وفىالامساك السمّ ولوفتح للناس باب كسب المـال ورغبوا فيه لمـالوا إلى سمّ الامساك ورغبوا عنترياقالانفاق فلذلك قبحتالا موال والمعنىبه تقبيح إمساكها والحرصعليها للاستكثار منها والتوسع فىنعيمها بمايوجبالركون إلىالدنيا ولذاتها فأما أخذها بقدرالكفاية وصرفالفاضل إلى الحيرات فليس بمذموم وحق كل مسافر أن لا يحمل إلا بقدر زاده في السفر إذاصهم العزم على أن يختص بمـا يحمله . فأما إذا سمحت نفسه باطعامالطعام وتوسيع الزاد على الرفقاء فلابأس بالاستكثار وقوله عليه الصلاة والسلام « ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب(٢) »معناه لأنفسكم خاصة

الهروىقالأنا أبونصر الترياقىقال أنا أبومحمد الجــــراحى قال أنا أبوالعباس المحبوبي قال أنا أبوعيسي الترمذي قال حدثنا هناد عن أبى معاوية عــــن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اتركوني ما ترکنکم و إذا حدثتكم فخذوا عني فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» قال الجنيد رحمه الله رأيت مع أبى حفص النيسابورى إنسانا كثيرالصمت لايتكلم فقلت لأمحابه منهذا

**قال أ**نا آبو الفتسح

(۱) حدیث إنما أنا لسكم مثل الوالد لولده مسلم من حدیث أبی هر یرة دون قوله لولده وقد تقدم (۲) حدیث إنسكم تنهافتون علی النار تهافت الفراش وأنا آخذ بحجزكم متفق علیه من حدیث أبی هر یرة بلفظ مثلی ومثل الناس . وقال مسلم ومثل أمتی كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش یقعن فیه فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقتحمون فیه ولمسلم من حدیث جابر وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من یدی (۳) حدیث لیكن بلاغ أحدكم من الدنیا كزاد راك ابن ماجه

و إلا فقد كان فيمن يروى هذا الحديث و يعمل به من بأخدمائة ألف درهم في موضع واحد و يغرقها في موضعه ولا يمسك منها حبة لا ولما ذكر رسول الله على الله عليه وسلم أن الأغنياء يدخلون الجنة بشدة استأذنه عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه فى أن يخرج عن جميع ما يملكه فأذن له فنرل جبريل عليه السلام ، وقال : مره بأن يطع المستكين و بكسو العارى و يقرى الضيف (١) ها الحديث. فاذن النع الدنيوية مشوبة قد امتزج دواؤها بدائها ومرجوها بمخوفها و نفعها بضرها فمن وتق ببعميرته وكال معرفته فله أن يقرب منها متقيا الماءها ومستخرجا دواءها ، ومن لا يتق بها فالبعد البعد والفرار الفرار عن مظان الأخطار فلا تعال بالسلامة شيئا فى حق هؤلاء وهم الحلق فالبعد البعد والثرار الفرار عن مظان الأخطار فلا تعال بالسلامة شيئا فى حق هؤلاء وهم الحلق المداية والرشد والتأييد والتسديد . فاعلم أن التوفيق لايستغنى عنه أحد وهو عبارة عن التأليف والتلفيق بين إرادة العبد و بين قضاء الله وقدره وهذا يشمل الحير والشر وما هو سعادة وما هو والتلفيق بين إرادة العبد و بين قضاء الله وقدره وهذا يشمل الحير والشر وما هو سعادة وما هو وقدره كا أن الالحاد عبارة عن الميل خصص عن مال إلى الباطل عن الحق وكذا الارتداد ولا خفاء وقدره كا أن الالحاد عبارة عن الميل خصص عن مال إلى الباطل عن الحق وكذا الارتداد ولا خفاء بالحاجة إلى التوفيق ولذلك قبل :

إذا لم يكن عون من الله للفق فأكثر ما يجى عليه اجتهاده فأما الهذاية فلا سبيل لأحد إلى طلب السعادة إلا بها لأن داعية الانسان قد سكون ماثلة إلى مافيه صلاح آخرته ولكن إذا لم يعلم مافيه صلاح آخرته حتى يظنّ الفساد صلاحاً فمن أين ينفعه مجرّد الارادة فلا فأئدة فىالارادة والقدرة والأسباب إلابعد الهداية ولذلك قال تعالى ــ ربنا الذي أعطى كلُّ شيء خلقه ثم هدى \_ وقال تعالى \_ ولولا فضل الله عاليكم ورحمته مازكي منكم من أحد أبدا ولكنّ الله يزكي من يشاء ... وقال صلى الله عليه وسلم «مامن أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى أي بهدايته فقيل ولا أنت يارسول الله قال ولا أنا (٢٠) » . وللهداية ثلاث منازل : الأولى معرفة طريق الحير والشر المشار إليه بقوله بمالى ـ وهديناه النجدين ـ وقد أنع الله تعالى به عيكافة عباده بعضه بالعقلو بعضه على لسان الرسل ولذلك قال تعالى \_ وأما يمود فهدينا هم فاستحبوا العمي على الهدى \_ فأسباب الهدى همالكتب والرسل وبصائر العقول وهى مبذواة ولايمنع منها إلاالحسدوالكبروحب الدنيا والأسباب التي تعمي القلوب و إن كانت لاتعمى الأبصار قال تعالى . ـ فانها لاتعمى الأبصار ولكن عمي القاوب التي في الصدور \_ ومن جملة المعميات الإلف والعادة و-عبّ استصحابهما وعنه العبارة بقوله نعالى والحاكم من حديث سلمان لفظ الحاكم وقال بلغة وقال، مثل زاد الرَّاكُ وقال صحيح الاسناد . قلت هو من رواية أني سفيان عن أشياخه غير مسمين وقال ابن ماجه عهد إلى أن يكني أحدكم مثل زاد الراكب (١) حديث استئذان عبد الرحمن بن عوف أن يخرج عن حميع مايملكه لما ذكر أن الأغنياء يدخلون الجنة بشدة فأذن له فنزل جبريل فقال مره أن يطم السكين الحديث الجلاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف وقال محيح الاسناد . قلت : كلا فيه خالد بن أى مالك صعيف حدا (٢) حديث ما من أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله متفق عليه من حديث أبي هريرة نن يدخل أحدكم عمله الجنة قالوا ولا أنت يارسول الله قال ولا أنا إلاأن يتغمدني الله بغضل منه ورحمة وفى رواية لمسلم مامن أحد يدخله عمله الجنة الحديث واتفقا عليه من حديث عائشة وانفرد به مسلم

فقيل لى هذا إنسان يصحب أبا حفس ويخدمنا وقد أنفق عليه مائة أف درم كانت له واستدانماتة ألف أخرى أنفقها عليه مايسوغ لهأبوحفص أن يتكلم بكلمقواحدة وقال أبويز بدالبسطامى محبت أباعلىالسندى فكنت القنسايقيم به فرضه وكان يعامني التوحيد والحقائق صرفا. وقلل أبوعثان محبت أبا حفص وأنا غلام حلث فطردي وقال لاتجلس عندي فلم أجعل مكافآتي له على كلامه أن أولى ظهرى اليه فانصرفت أمشى الى خلف ووجهى مقابل له حق غبت

( ١٤ - إحياء - را بع )

من حديث جابر وقد تقدم .

\_ إنا وجدنا آباءنا على أمة \_ الآية وعن الكبر والحسد العبارة بقوله تعالى \_ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقوله تعالى \_ أبشرا منا واحدا نتبعه فهذه المميات هالتي منعت الاهتداء والهداية الثانية وراء هذه الهداية العامة وهي التي يمدّ الله تعالى بها العبد حالا بعد حال وهي بمرة المجاهدة حيث قال تعالى ــ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ــ وهوالراد بقوله تعالى: ــوالذين|هتدوا زادهمهدي ــ والهداية الثالثة وراء الثانية وهوالنورالدي يشرق فعالمالنبؤة والولاية بعد كال المجاهدة فيهتدى بها إلى مالايهتدى إليه بالعقل الذي يحصل به التكليف و إمكان تعلم العلوم وهوالهوى المطلق وماعداه حجاب له ومقدمات وهوالذي شرفه الله تعالى بتخصيص الاضافة إليه و إن كان الكل من جهته تعالى فقال تعالى \_ قل إن هدى الله هو الهدى \_ وهو المسمى حياة فى قوله تعالى \_ أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورايشي به في الناس \_ والمعنى هوله تعالى \_ أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ر به \_ وأما الرشد فنعني به العناية الالحمية التي تعين الانسان عند توجهه إلى مقاصده فتقويه طيمافيه صلاحه ونفتره عمافيه فساده ويكون ذلك من الباطن كاقال تعالى ـ ولقد آيننا إبراهيم رشده من قبل وكنابه عالمين ـ فالرشدعبارة عن هداية باعثة إلى جهة السعادة محركة إليها فالصبي إذا للغخبيرا بحفظ المال وطرقالتجارة والاستناء ولكنه معذلك يبذر ولايريد الاستناء لايسمى رشيدا لالعدم هدايته بالقصورهدايته عن تحريك داعيته فكم من شخص يقدم على ما يعلم أنه يضره فقدأعطي الهداية وميزبها عن الجاهل الذي لايدري أنه يضره ولكن ماأعطي الرشد فالرشد بهذا الاعتبارِ أكمل من مجرَّد الهداية إلى وجوه الأعمال وهي نعمة عظيمة . وأما التسديد فهو توجيه حركاته إلى صوب المطاوب وتيسرهاعليه ليشتد فيصوب الصواب فيأسرع وقت فَانُ الْهَدَايَةُ بمجردها لانكني بللابد من هداية محركة للدَّاعية وهي الرشد والرشد لا يكني بل لابدمن تيسر الحركات بمساعدة الأعضاء والآلات حق يتم المراد مما انبعثت الداعية إليه فالهداية محض التعريف والرشد هو تنبيه الداعية لتستيقظ وتتحرك وألتسديد إعانة ونصرة بتحريك الأعضاء ف صوب السداد وأما التأييد فكأنه جامعالكل وهوعبارة عن تقوية أمِيء بالبصيرة من داخل وتقوية البطش ومساعدة الأسباب من خارج وهوالراد بقوله عزوجل إذ أيدتك بروح القدس وتقرب منه العصمة وهىعبارة عنوجود إلهي يسبح فيالباطن يقوىبه الانسان عي يحرى الحير ويجنب الشرحق يصير كمانع من باطنه غير محسوس و إياه عني بقوله تعالى ــ ولقدهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ريه \_ فهذه هي مجامع النعم ولن تتثبت إلا بما يحوّله الله من الفهم الصافي الثاقب والسمع الواعي والقلب البصيرالمتواضع المراعي والمعلم الناصح والمال الزائد على مايقصر عن المهمات بقلته القاصر عمايشغل عن الدين بكثرته والعز الذي يصونه عن سفه السفهاء وظلم الأعداء ويستدعى كل واحد من هذه الأسباب الستة عشرأسبابا وتستدعى تلك الأسباب أسباباإلى أن تنتهى بالآخرة إلى دليل المتحير بن وملجأ المضطرين وذلك رب الأرباب ومسبب الأسباب و إذا كانت تلك الأسباب طويلة لايحتمل مثل هذا الكتاب استقضاءها فلنذكرمنها أعوذجا ليعلمبه معنىقوله تعالىــوان تعدوا نعمة اللهلاتحسوهاــوباللهالتوفيق. بيان وجه الأتموذج في كثرة نعم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر والاحصاء

اعلم أناجهنا النم في ستة عشرضر با وجعلنا صحة البدن نعمة من النام الواقعة في الرتبة المتأخرة فهذه النعمة الواحدة لوأردنا أن نستقصى الأسباب الق بها تتم نعمة النعمة لم نقدر عليها ولكن الأكل أحد أسباب الصحة فلنذكر نبذة من جملة الأسباب التي بها تتم نعمة الأكل فلا يختي أن الأكل فعل وكل فعل من هذا النونج فهو حركة لابد لها من جسم متحرك هو آلتها ولابد لها من قدرة على

عنه واعتقدت أن أحسفر لنفسي بثرا على بابه وأنزل وأقعد فيه ولاأخرج منه إلا باذنه فلمارأىذلكمني قر بني وقبلني وصيرني منخواص أصحابه إلى أنمات رحمه اللهومن آدابهم الظاهرة أن الريدلا يبسط سجادته مع وجود الشيخ إلا لوقت الصلاة فأن المريد من شأنه التبتــل للخدمة في السبجادة إيماء إلى الاستراحة والتعزز ولا يتحرك في السماعمعوجودالشيخ إلاأن يخرج عن حد التمييز وهيبة الشيخ تملك المسريد عن الاسترسال في السماع ومقيده واستغراقه في

الحركة ولابد من إرادة للحركة ولابد من علم بالمراد و إدراك له ولابد للاكل من مأكول ولا بد. للمأكول من أصل منه يحصل ولابدله من صانع يصلحه فلنذكر أسباب الادراك ثم أسباب الارادات ثم أسباب القدرة ثم أسباب الممأكول على سبيل التلويح لاعلى سبيل الاستقصاء.

الطرف الأوّل في نع الله تعالى في خلق أسباب الادراك

اعلمآن آلله تعالى خلق النبات وهوأكمل وجودا من الحجر والمدر والحديد والنحاس وسأتر الجواهمالق لاتنمي ولاتغذى فان النبات خلقفيه قوّة بها يجتذب الغذاء إلى نفسه من جهة أصله وعروقه التي في الأرض وهي لهآ لات فبها يجتذب الغذاء وهيالعروق الدقيقة التيتراها فيكل ورقة ثم نغلظ أصولها ثم تتشعب ولاتزال تسندق وتتشعب إلى عروق شعرية تنبسط فيأجزاءالورقة حق تغيب عن البصر إلا أن النبات مع هذا الكمال ناقص فانه إذا أعوزه غذاء يساق إليه و يماس أصله جف و يبس ولم يمكنه طلب الغذاء مُن مُوضع آخر فان الطلب إنما يكون بمعرفة المطاوب و بالانتقال إليه والنبات عاجز عن ذلك فمن نعمة الله تعالى عليك أن خلقالك آلات الاحساس وآلة الحركة فيطلب الغذاء فانظر إلى ترتيب حكمة الله تعالى فيخلق الحواس الخمس التي هي آلة الادراك فأقرلها حاسة اللس و إنما خلقت لك حتى إدمستك نارمحرقة أوسيف جارح تحسبه فتهرب منه وهذا أوّل حس يخلق للحيوان ولا يتصوّرحيوان إلاو يكون له هذا الحسلانه لم يحس أصلا فلبس بحيوان وأنقص درجات الحس أن يحس بمالايلاصقه ويماسه فانالاحساس نمايبعد منه إحساسأتم لامحالة وهذا الحسموجود لكل حيوان حق الدودة الق فى الطين فانها إذا غرزفيها إبرة انقبضت للهرب لا كالنبات فان النبات يقطع فلاينقبض إذلايحس بالقطع إلا أنك لو لم يخلق لك إلاهذا الحس لكنت ناقصا كالدودة لاتقدر على طلب الغذاء من حيث يبعد عنك بل مايمس بدنك فتحس به فتجذبه إلى نفسك فقط فافتقرت إلى حس تدرك به مابعد عنك فخلقاك الشم إلاأنك تدرك به الرائحة ولاتدرى أنهاجاءت من أىناحية متحتاج إلى أن تطوف كثيرا من الجوانب فر بمانعثر على الغذاء الذي شممت ريحه وربما لم تعثر فتكون ف عاية النقصان لولم يخلق لك إلاهذا خلق لك البصر لتدرك به ما بعد عنك و تدرك جهته فتقصد تلك الجهة بعينها إلاأنه لولم يخلق لك إلاهذا لكنت ناقصا إذلاتدرك بهذا ماوراءالجدران والحجب فتبصر غذاء ليس بينك وبينه حجاب وتبصرعدوا لاحجاب بينك وبينه وأما مابينك وبينه حجاب فلاتبصره وقدلاينكشف الحجاب إلابعدقرب العدو فتعجزعن الهرب فحلق السمع حق مدرك به الأصوات من وراءالجدران والحجب عندجريان الحركات لأنك لآندرك بالبصر إلاشيئاحاضرا وأماالغائب فلايمكنك معرفته إلابكلام ينتظم منحروف وأصوات تدرك بحسالسمع فاشتدت إليه حاجتك فخلق لك ذلك وميزت بفهم الكلام عن سائر الحيوانات وكل ذلك ماكان يغنيك لولم يكن لك حس الدوق إذيصل الغذاء إليك فلاتدرك أنه موافق لك أومخالف فتأكله فتهلك كالشجرة يصب فىأصلها كل مائع ولاذوق لها فتجذبه وربما يكون ذلك سبب جفافها مكل ذلك لا يكفيك لولم يخلق في مقدمة دماغك إدراك آخر يسمى حسامشتركا تتأدى إليه هذه المحسوسات الجنس وتجتمع فيه ولولاه لطال الأم عليك فانك إذا أكلت شيئا أصفر مثلافوجدته مما مخالفالك فتركته فاذارأيته ممة أخرى فلاتعرف أنه مم مضرمالم تذقه ثانيا لولاالحسالمشترك إذالعين تبصرالصفرة ولاتدرك الرارة فكيف تمتنع عنه والذوق يدرك المرارة ولايدرك الصفرة فلابد منحاكم تجتمع عنده الصفرة والمرارة جميعا حتى إذا أردت الصفرة حكم بأنه مر فيمتنع عن تناوله ثانيا وهذا كله تشاركك فيه الحيوانات إذالشاة هذه الحواس كلها فلو لميكن لك إلاهذا لكنت ناقصا فان البهيمة يحتال عليها فتؤخذ فلاتدرى كيف تدفع الحيلة عن نفسها وكيف

الشيخ بالنظر إليه ومطالعه موارد فضل الحقعليه أيجعله من الاصغاء إلى السماع ومن الأدب أن لا يكتم على الشيخ شيثًا من حاله ومواهب الحق عنده ومايظهرله من كرامة وإجابة ويحشف الشيخ من حاله مايعلم الله تعالى منه وما يستحي من كشفه يذكره إيماء وتعريضا فان المريد مق انطوى ــمبره على شيء لايكشفه الشبيخ تضريحا أو تعريضا يسير على باطنه منه عقدة في الطريق و بالقول مع الشيخ تنحل العقدة وتزول ومن الأدب أن

تتخلص إذاقيدت وقدتلق نفسها في بر ولاندرى أن ذلك يهلكها ولذلك قدتأ كل البهيمة مانستة. في الحال و يضرها في الحي الحال فتمرض وتموت إذليس لها إلاالاحساس بالحاضر فآما إدر آك العواقب فلا، فميزك الله تعالى وأكرمك بصفة أخرى هيأشرف من الكل وهو العقل فبه تدرك مضرّة الأطعمة ومنفعتها فىالحال والمكال وبه تدرك كيفية طبيخ الأطعمة وتأليفها و إعدادأسبابها فتنتفع بعقلك فى الأكلالذي هوسبب صحتك وهوأحسن فوائد العقل وأقلالحكم فيه بلالحكمة البيكبريفيه معرفة الله تعمالي ومعرفة أفعاله ومعرفة الحكمة في عالمه وعند ذلك تنقلب فائدة الحواس الحمس في حقك فتكون الحواس الخمس كالجواسيس وأصحاب الأخبار الموكلين بنواحى المملكة وقد وكلت كل واحدة منها بأمر تختصبه فواحدة منها بإخبار الالوان والأخرى باخبار الاصوات والاخرى باخبار الروائح والأخرى باخبار الطعوم والأخرى باخبار الحرآ والبرد والخشونة والملاسة واللين والصلابة وغبرها وهذهالبرد والجواسيس يقتنصون الاخبار من أقطار المملكة ويسلمونها إلى الحس المشترك والحس المشترك قاعد في مقدّمة الدماغ مثل صاحب القصص والكتب على باب الملك يجمع القصص والكتب الواردة من نواحى العالم فيأخذهاوهي مختومة ويسلمها إذليس له إلاأخذها وتجمعها وحفظها فأمامعرفة حقائق مافيها فلا ولسكن إذاصادف القلب العاقل الذي هوالا مير والملك سلم الانهاآت إليه محتومة فيفتشها الملك ويطلع منها على أسرارالمملكة ويحكم فيهابأحكام عجيبة لايمكن استقصاؤها فيهذا المقام و بحسب ماياوج له من الا حكام والمصالح بحرك الجنود وهي الا عضاء مرة في الطلب ومرة في الهرب ومرة في إتمام التدبيرات التي تعنّ له فهذه سياقة نعمة الله عليك في الادراكات ولا تظنن أنا استوفيناها فانَّ الحواس الظاهرة هي بعض الادراكاتُ والبصر واحد من جملة الحواس والعين آلة واحدة له وقد ركبت العين من عشرطبقات مختلفة بعضها رطوبات و بعضها أغشية و بعض الا غشية كأنها نسج العنكبوت وبعضها كالمشيمة وبعض تلك الرطوبات كأنه بياض البيض وبعضها كأنه الجد ولكلُّ واحدة من هذه الطبقات العشر صفة وصورة وشكل وهيئة وعرض وتدوير وتركيب لو اختلت طبقة واحدة منجلة العشرأوصفة واحدة منصفات كلطبقة لاختل البصر وعجزعنه الأطباء والكحالون كلهم فهذا فيحس واحد فقسبه حاسة السمع وسائر الحواس بللايمكن أن تستوفي حكم الله تغالى وأنواع نعمه فيجسم البصر وطبقاته فيمجلدات كثيرة مع أنجملته لانزيد علىجوزة صغيرة فكيف ظنك بجميع البدن وسائر أعضائه و عجائبه فهذه مراص إلى نم الله تعالى بخلق الادراكات. الطرف الثاني في أصناف النبم في خلق الارادات

اعم أنه لوخلق لك البصرحى بدرك به الغذاء من بعد ولم يخلق لك ميل فى الطبع وشوق إليه وشهوة له تستحثك طي الحركة لكان البصر معطلا فكم من مريض يرى الطعام وهو أنفع الا شياء له وقد سقطت شهوته فلا يتناوله فيبقى البصر والادراك معطلا في حقه فاضطررت إلى أن يكون لك ميل إلى ما يوافقك يسمى شهوة ونفرة عما يخالفك تسمى كراهة لتطلب بالشهوة وتهرب بالكراهة فحلق الله تعالى فيك شهوة الطعام وسلطها عليك ووكلها بك كالمتقاضى الذي يضطر ك إلى التناول حق تقناول فيك شهوة الطعام وسلطها عليك ووكلها بك كالمتقاضى الذي يضطر ك إلى التناول حق تقناول وتعتذى فتبقى بالغذاء وهذا مما يشارك فيه الحيوانات دون النبات ثم هذه الشهوة لولم تسكن إذا أخذت مقدار الحاجة أسرفت وأهلكت نفسك فالقالله لك الكراهة عندالشبع لتترك الا كل بها لا كالزع فانه لايزال يجتذب الماء إذا أنصب في أسفله حق يفسد فيحتاج الى آدى يقدر غذاءه بقدر الحاجة فيسقيه مرة و يقطع عنه الماء أخرى وكاخلقت لك هذه الشهوة حق تماكل فيبق به بدنك خلق الك شهوة الجماع حق تجامع فيبق به نسلك ولوقص مناعليك عجائب صنع الله تعالى في خلق الرحم وخلق لك شهوة الجماع فيبق به نسلك ولوقص عنا عليك عجائب صنع الله تعالى في خلق الرحم وخلق الكشهوة المجاوات عنواته نسلك في هذه الشهوة المجاوات المحالة في المحالة المحالة في المحالة المحالة المحالة والمحالة في المحالة المحالة

لايفخل في صحبة الشيخ إلا بعد عامه بأنالشيخ قيم بتأديبه وتهذيب وأنه أقوم بالتآديب من غيره ومق كان عند المريد تطلع إلى شييخ آخر لاتصفوصمبته وكلاينفذ القول فيه ولا يستعد باطنسه لسراية حال الشيخ إليه فان المريد كلما أيقن تفرد الشيخ بالمشيخة عرف فضله وقويت محبته والمحبة والتألف هو الواسطة بين المري**د والشيخ** وعلى قدر قوّة المحبّة تسكون سراية الحال لائن الحبسة علامة التعارف والتعارف ملامة الجنسية والجنسية جالبــــة للمريد حال الشيخ أو بعض حاله دما لحيض و تأليف الجنين من المنى و دما لحيض و كيفية خلق الأنفيين والعروق السالكة إليها من القال الذى هو مستقر النطفة و كيفية انصباب ماء المرأة من الترائب بواسطة العروق و كيفية انقسام مقعر المرحم إلى قوالب تقع النطفة في بعضها فتتشكل بشكل الاناث وكيفية إدارتها في أطوار خلقها مضغة وعلقة شم عظما و لجا و دما وكيفية قسمة أجزائها إلى رأس و يد ورجل و بطن وظهر وسائر الأعضاء لقضيت من أنواع نم الله تعالى عليك في مبدأ خلقك كل العجب فضلا عما تراه الآن ولكنا لسنا نريد أن تتعرض إلا لنم الله تعالى في الأكل و حده كي لا يطول المكلام . فاذن شهوة الطعام أحد ضروب الارادات وذلك لا يكفيك فانه تأتيك المهلكات من الجوانب فلو لم يخلق فيك الفضب الذي به تدفع كل ما يضادك ولا يوافقك لبقيت عرضة للا قان ولأخذ منك كل الغضب الذي به تدفع كل ما يضادك ولا يوافقك ثم هذا لا يكفيك إذ الشهوة والغضب لا يدعوان إلا الغضب الذي به تدفع كل ما يضادك ولا يوافقك ثم هذا لا يكفيك إذ الشهوة والغضب لا يدعوان إلا المنافرة فتم بها انتفاعك بالعقل إذ كان مجرد المعرفة بأن هذه الارادة غلق الله تضرك لا يغنيك المحالة الحاضرة فتم بها انتفاعك بالعقل إذ كان مجرد المعرفة بأن هذه الارادة أفردت بهاعن البهائم إكراما في المنافرة المقواقب وقد سمينا هذه الارادة باعثادينيا وفصلناه في كتاب الصبر تفصيلا لمنه من المنافرة المواقب وقد سمينا هذه الارادة باعثادينيا وفصلناه في كتاب الصبر تفصيلا بهائم المنافية منه السبر تفصيلا المنافية منه المنافية الشهورة المنافية منه المنافية منه المنافية منه المنافية منه المنافية منه المنافية منافية منافية منافية منافية منافية المنافية منافية منافية منافية منافية منافية المنافية منافية منافية المنافية منافية المنافية منافية منافية المنافية منافية منافية منافية منافية المنافية منافية منافية منافية منافية المنافية المنافية

الطرف الثالث في نعم الله تعالى في خلق القدرة وآلات الحركة

اعلم أن الحس لا يفيد إلا الادراك والارادة لامعنى لها إلا الميل إلى الطلب والهرب وهذا لا كفاية فيه مالم تكن فيك آلة الطلب والهرب فكم من مريض مشتاق إلى شيء بعيد عنه مدرك له ولكنه لايمكنه أن يمشى إليه لفقد رجله أولايمكنه أن يتناوله لفقد يده أولفلج وخدرفيهما فلابد من آلات للحركة وقدرة فىتلك الآلات علىالحركة لتسكون حركتها بمقتضىالشهوة طلبا وبمقتضى الكراهية هر با فلذلك خلق الله تعالى لك الأعضاء التي تنظر إلى ظاهرها ولا تعرف أسرارها فمنها ماهو للطلب والهرب كالرجل للانسان والجناح للطيروالقوائم للدواب ومنها ماهوللدفع كالأسلحة للانسان والقرون للحيوان وفي هـــذا تختلف الحيوانات اختلافا كثيرا فمنها ما يكثر أعداؤه ويبعد غذاؤه فيحتاج إلى صرعة الحركة فخلقله الجناح ليطير بسرعة ومنها ماخلق لهأر بع قوائم ومنهاماله رجلان ومنها مايدب وذكر ذلك يطول فلنذكر الأعضاء التي بها يتم الأكل فقط ليقاس عليها غيرها فنقول: رؤ يتك الطعام من بعد وحركتك إليه لاتكنى مالم تتمكن من أن تأخذه فافتقرت إلى آلة باطشة فأنم الله تعالى عليك بخلق اليدين وهماطو يلتان ممتدتان إلى الأشياء ومشتملتان على مفاصل كثيرة لتتحرك فى الجهات فتمتد وتنثني إليك فلا تكون كخشبة منصوبة ثم جعلرأس اليد عريضا بخلق الكفي ثم قسم رأسالكف بخمسة أقسام مىالأصابع وجعلها فيصفين بحيث يكون الابهام فيجانب و يدوُّر على الأر بعة الباقية ولوكانت مجتمعة أومترا كمة لم يحصل بها تمام غرضك فوضعهاوضعا إن بسطتها كانت لك مجرفة و إن صممتها كانت لك مغرفة و إن جمعتها كانت لك آلة للضرب و إن نشرتها ممقبضتها كانتاك آلة فىالقبص تمخلقالها أظفارا وأسند إليهارءوس الأصابع حتى لانتفتت وحتى تلتقط بها الأشياء الدقيقة التي لا تحويها الا'صابع فتأخذها برءوس أظفارك ثم هب أنك أخذت الطعام باليدين فمن أين يكفيك هذا مالم يُصِل إلى المعدة وهي فيالباطن فلابد وأن يكون من الظاهر

أخبرنا الشيع الثقة أبو الفتح محمد بن سليمان قال أناأ بوالفضل حميد قال أنا الحافظ أبونعيم قال ثنا سلمان ابن أحمد قال ثنا أنس ابن أسلم قال ثنا عتبة ابن رزین عن آبی أمامة الباهلي عن رسول اللمصلى القدعليه وسلم قال ومن علم عبدا آية من كتاب الله فهو مولاه ينبغي له أن لانحفله ولا يستآثر عليه فمن فعل ذلك فقد فصم عروة منعرا الاسلامهومن الأدب أن يرامي خطرات الثيخ في جزئيات الأمسور وكاياتها ولا يستحقر كراهة الشيخ ليسير

دهليز إليها حق يدخل الطعام منه فعل الفم منفذا إلى المعدة مع مافيه من الحكم الكثيرة سوى كونه منفذا للطعام إلى المعدة ثم إن وضعت الطعام في الفم وهو قطعة واحدة فلا يتيسر ابتلاعه فتحتاج إلى طاحوتة تطحن بها الطعام فخلق لك اللحيين من عظمين وركب فيهما الأسنان وطبق الأضراس العايا على السفلي لتطحن بهما الطعام طحنائم الطعام تارة يحتاج إلى الكسر وتارة إلى القطع ثم يحتاج إلى طحن بعد ذلك فقسم الأسنان إلى عريضة طواحين كالأضراس و إلى حادة قواطع كالرباعيات و إلى مايصلح للكسركالا نياب ثم جعل مفصل اللحيين متخلخلا بحيث يتقدم الفك الأسفل ويتأخر حتى يدور على الفك إلا على دوران الرحي ولولا ذلك لما تيسر إلاضرب أحدها على الآخر مثل تصفيق اليدين مثلا و بذلك لا يتم الطحن فجعل اللحي الأسفل متحركا حركة دورية واللحي الأعلى ابتا لايتحرك فانظر إلى عجيب صنع الله تعالى فان كل رحى صنعه الخلق فيثبت منه الحجر الاسفل و يدور الاعلى إلا هذا الرحى الذي صنَّعه الله تعالى إذ يدورمنه الأسفل على الأعلى فسبحانه ما أعظم شأنه وأعزُّ سلطانه وأتم برهانه وأوسع امتنانه ، ثمهب أنك وضعت الطعام في فضاء الفم فكيف يتحرك الطعام إلى ماتحت الأسنان أوكيف تستجره الاسنان إلى نفسها أوكيف يتصرف باليد فىداخل الفمفا نظر كيف أنعمالله عليك بخلق اللسانقانه يطوف فيجوانب الفم ويردّ الطعام من الوسط إلى الأسنان بحسب الحاجة كالحبرفة الق ترد الطعام إلى الرحى هذا مع مافيه من فائدة الذوق وعجائب قوّة النطق والحكم الق اسنا نطنب بذكرها ، ثم هب أنك قطعت الطعام وطحنته وهو يابس فلا تقدرعى الابتلاع إلا بأن ينزلق إلى الحلق بنوع رطوبة فانظر كيف خلق الله تعالى تحت اللسان عينا يفيض اللعاب منها وينصب بقدر الحاجة حتى ينعجن به الطعام فأنظر كيف سخرها لهذا الامم فأنك ترى الطعام من بعد فيثور الحنكان للخدمة وينصب اللعاب حتى تتحلب أشداقك والطعام بعد بعيد عنك ثم هذا الطمام المطحون المنعجن من يوصله إلى المعدة وهو فىالنم ولاتقدر علىأن تدفعه باليد ولايد فىللمدة حتى تمتد فتجذب الطعام فانظركيف هيأ الله تعالى المرىء والحنجرة وجعل على رأسهاطبقات تنفتح لأخذ الطعام ثم تنطبق وتنضغط حتى يتقلب الطعام بضغطه فيهوى إلى المعدة فىدهليزالمرىء فلذاورد الطعام على المعدة وهو خبر وفاكهة مقطعة فلا يصلح لأن يصير لحا وعظما ودما على هذه الهيئة بل لابد وأن يطبخ طبخا تاما حق تتشابه أجزاؤه فخلق الله تعالى المعدة على هيئة قدر فيقع فيها الطعام فتحتوى عليه وتغلق عليه الأبواب فلايزال لابثافيها حتى يتم الهضم والنضج بالحرارة التي تحيط بالمدة مَن الا عضاء الباطنة إذ من جانبها الا يمن الكبد ومن الا يسر الطحال ومن قدام الترائب ومن خلف لحم الصلب فتتعدى الحرارة إليها من تسخين هذه الأعضاء من الجوانب حتى ينطبخ الطعام ويصبر ماتعامتشابها يصلح للنفوذ في تجاويف العروق وعندذلك يشبه ماء الشعير في تشابه أجزائه ورقته وهو بعد لايصلح للتغذية فخلقالله تعالى بينها وبين الكبد مجارى منالعروق وجعلالها فوهات كثيرة حتى ينصب الطعام فيها فينتهي إلى الكبد والكبد معجون من طينة الدم حتى كأنه دم وفيـــه عروق كثيرة شعرية منتشرة في أجزاء الكبد فينصب الطعامالرقيقالنافذ فيها وينتشر في أجزائها حتى تستولى عليه قوّة البكبُد فتصبغه باون الدم فيستقر فيها ريمًـا يحصل له نضج آخر و يحصلله هيئة الدم الصافى الصالح لغذاء الاعضاء إلا أن حرارة الكبد هي التي تنضج هذا الدم فيتولد من هذا الدم فضلتان كما يتولد في جميع مايطبخ إحداها شبيهة بالدردي والعكر وهوالخلط السوداوي والاخرى شبيهة بالرغوة وهى الصفراء ولو لم تفصل عنها الفضلتان فسد مزاج الأعضاء فخلق الله تعمالي المرارة والطحال وجعل لكل واحد متهما عنقا ممدودا إلى الكبد داخلا في تجويفه

حركاته معسمدا على حسن خلق الشيخ وكالحامه ومداراته . قال إبراهيم بن شيبان كنا نصحب أباعبدالله المغربى ونحن شبان و يسافر بنا فىالبرارى والفلوات وكان معمه شيخ اسمه حسن وقد صحبه سيسبعين سنة فکان إذا جری من أحدنا خطأ وتغسير عليـــه حال الشيخ نتشفع إليه جهدا الشيخ حق يرجع لنا إلى ماكان . ومن أدب المريد مع الشيخ أن لايستقل بوقائعه وكشفه دون مراجعة الشيخ فان الشيخ عامه أوسمع وبابه المفتوح إلى الله أكبر

فأن كان واقعة المومد من الله تعالى يوافقه الشيخ ويمضيها له وما كان من عند الله لا يختلف وإن كان فيه شبهة تزول شبهة الواقعة بطريق الشيخ ويحكتسب المويد علما بصحة الوقائع والكشوف فالمرمد لعله فی واقعته یخامره كمون إرادةفىالنفس فيتشبك كمون الارادة بالواقعىة مناماكان ذلك أويقظة ولهذا سر عجيب ولايقوم المرىد باستشصال شآفة الكامن في النفس و إذا ذكر الشيخ فما في المريد من كمون إرادة النفس لمفقود في حق الشيخ فان

فتجذب المرارة الفضلة الصفراوية ويجذب الطحال العكر السوداوى فيبقى الدم صافيا ليس فيه إلازيادة رقة ورطوبة لمافيه من المائية ولولاها لما انتشر في تلك العروق الشعرية ولأخرج منها متصاعدا إلى الاعضاء فخلق الله سبحانه الكليتين وأخرج منكل واحدة منهما عنقاطويلا إلىالكبد ومن عجائب حَكمة الله تعالى أن عنقهما ليس داخلا في تجويف الكبد بل متصل بالعروق الطالعة من حدبة الكبد حق يجلب مايليها بعد الطلوع من العروق الدقيقة التي فىالكبد إذ لواجتمب قبل ذلك لغلظ ولم يخرج من العروق فاذا انفصلت منه المائية فقد صار الدم صافيا من الفضلات الثلاث نقيا من كل ما يفسد الغذاء ، ثم إن الله تعالى أطلع من الكبد عروقًا ثم قسمها بعد الطاوع أقساما وشعب كل قسم بشعب وانتشرذلك فىالبدن كله من الفرق إلىالقدم ظاهرا وباطنا فيجرى السمالصافىفيها ويصل إلى سائر الأعضاء حتى تصيرالعروق المنقسمة شعرية كعروقالأوراق والأشجار بحيث لاتدرك بالأبصار فيصلمنها الغذاء بالرشح إلى سائر الأعضاء ولوحلت بالمرارة آفة فلم تجذب الفضلة الصفراوية فسد الدم وحصل منه الأمراض الصفراوية كالبرقان والبثور والحرة وإن حلت بالطحال آفة فلم يجذب الحلط السوداوي حدثت الأمراض السوداوية كالبهق والجذام والماليخوليا وغيرها وإنالم تندفع المائية نحوالكلي حدث منه الاستسقاء وغيره ، ثم انظر إلى حكمة الفاطرالحكيم كيف رتب المنافع طى هذه الفضلات الثلاث الحسيسة أما الرارة فانها تجذب بأحد عنقيها وتقذف بالعنق الآخر إلى الأمعاء ليحصل له في ثفل الطعام رطو بة من لقة و يحدث في الأمعاء لذع يحركها للدفع فتنضغط حتى يندفع النفل وينزلق وتكون صفرته لذلك وأما الطحال فآنه يحيل للك الفضلة إحالة يحصل بها فيه حموضة وقبض ثم يرسل منها كل يوم شيئا إلى فم المعدة فيحرك الشهوة بحموضته وينبهها ويثبرها ويخرج الباقى مع الثفل وأما الكلية فانها تغتذى بمـا فى تلك المـاثية من دم وترسل الباقى إلى المثانة ولنقتصر على هذا القدر من بيان نعم الله تعالى فى الأسباب التي أعدت للا كل ولو ذكرنا كيفية احتياج الكبد إلى القلب والدماغ واحتياج كل واحد من هذه الأعضاء الرئيسية إلى صاحبه وكيفية انشعاب العروق الضوارب من القلب إلى سائر البدن و بواسطتها يصل الحس وكيفية انشعاب العروق السواكن من الكبد إلى سائر البدن و بو اسطتها يصل الغذاء ثم كيفية ترك الأعضاء وعدد عظامها وعضلاتها وعروقها وأوتارها ورباطاتها وغضاريفها ورطوياتها لطال الكلام وكل ذلك محتاج إليه للأكلولأمورأخر سواه بل فيالآدميآ لاف منالعضلات والعروق والأعصاب مختلفة بالصغر والكبر والدقة والغلظ وكثرة الانقسام وقلته ولاشئ منها إلاوفيه حكمة أواثنتان أوثلاث أو أر بـع إلىعشر وزيادة وكل ذلك نع من الله تعالى عايك لو سكن من حملتها عرق متحرك أوتحرك عرق ساكن لهلكت يامسكين فانظر إلى نعمة الله تعالى عليك أوالا لتقوى بعدها على الشكر فانك لاتعرف من نعمة الله سبحانه إلاالا كل وهوأخسها ثمملاتعرف منها إلاأنك تجوع فتأكل والحمار أيضا يعلم أثه يجوع فيأكل ويتعب فينام ويشتهى فيجامع ويستنهض فينهض ويرمح فاذا لمتعرف أنت من نفسك إلاما يعرف الحمار فكيف نقوم بشكر نعمة الله عليك وهذا الذي رمزنا إليه على الايجاز قطرة من بحر واحد من محار نع الله فقط فقس على الاجمال ما أهملناه من جملة ماعرفناه حدرا من التطويل وجملة ماعرفناه وعرفه الخلق كالهم بالاضافة إلى مالم يعرفوه من نعمالله تعالى أقل من قطرة من بحر إلاأن من علم شيئًا من هذا أدرك شمة من معانى قوله تعالى \_ و إن تعدوا نعمة الله لاتحصوها \_ ثم انظر كيف ربط الله تعالى قوام هذه الأعضاء وقوام منافعها وادراكاتها وقواها ببخار لطيف يتصاعد من الأخلاط الأربعة ومستقره القلب ويسرى في جميع البدن بواسطة العروق الضوارب فلاينتهي إلى جزء من أجزاء البدن إلا و يحدث عند وصوله فى تلك الأجزاء مايحتاج إليه من قوّة حس و إدراك وقوّة حركة وغيرها كالسراج الذي يدار فى أطراف البيت فلايصل إلى جزء إلاو يحصل بسبب وصوله صوء على أجزاء البيت من خلق الله تعالى واختراعه ولكنه جعل السراج سبباله بحكمته وهذا البخار اللطيف هوالذي تسميه

الأطباء الروح ومحله القلب ومثاله جرم نار السراج والقلب له كالمسرجة والدم الأسود الذي فياطن القلب له كالفتيلة والغذاء له كالزيت والحياة الظاهرة في سائر أعضاء البدن بسببه كالضو السراج ف حملة البيت وكما أن السراج إذا انقطع زيته انطفأ فسراج الروح أيضا ينطف مهما انقطع غذاؤه وكما أن الفتيلة قد تحترق فتصير رمادا بحيث لاتقبل الزيت فينطف السراج مع كثرة الزيت فكذلك الدم كان من الحق يتبرهن الذى تشبث به هذا البخار في القاب قد يحترق بفرط حرارة القلب فينطفي مع وجود الغذاء فانه لايقبل بطريق الشيخ و إن الغداء الذي يبتى به الروح كالا يقبل الرماد الزيت قبولا تتشث الناربه وكما أن السراج تارة كان ينزع واقعته إلى ينطق بسبب من داخبل كما ذكرناه وتارة سبب من خارَج كريح عاصف فكذلك الروح تارة کمون هوی النفس تنطق بسبب من داخل وتارة بسبب من خارج وهو القتل وكما أن انطفاء السراج بفناء آلزيت تزول وتبرأ ساحــة أو بفساد الفتيلة أو بريح عاصف أو باطفاء إنسان لا يكون إلا بأسباب مقدرة في عـــلم الله مرسبة المرىدو يتحمل الشيخ ويكون كل ذلك بقدر فكذلك انطفاء الروح وكما أن انطفاء السراج هو منتهى وقت وجوده ثقل ذلك لقوّة حاله فيكون ذلك أجله الذي أجل له في أم الكتاب فكذلك انطفاء الروح وكما أن السراج إذا انطفأ وصحة إبوائه إلىجناب أظلم البيت كله فالروح إذا انطفأ أظلم البدن كله وفارقته أنواره الق كان يستفيدها من الروح الحق وكمال معرفتسه هَىٰ أَنُوارَ الاحساساتُ وَالقَدْرُ وَالاراداتُ وَسَائِرُ مَايَجِمَعُهَا مَعَىٰ لَفَظَ الحَيَاةُ فَهَذَا أَيْضًا رَمَنَ وَجَيْرُ إِلَى ومن الآدب مع الشيخ عالم آخرمن عوالمنع الله تعالى وعجائب صنعه وحكمته ليعلم أنه - لوكان البحر مدادا لكامات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كمات ربى \_ عز وجل فتعسا لمن كفر بالله تعسا وسحقًا لمن كفر نعمته سحقًا . فان قلت أن المرمد إذا كان له كلاممع الشيخ فىشىء فقد وصفت الروح ومثلته ورسول الله عليه « سئل عن الروح فلم يزد عن أن قال قل الروح من أمر من أمر دينه أو أمر ربي(١) » فلم يصفه لهم على هذا الوجه فاعلم أن هذه غفلة عن الاشتراك الواقع في لفظ الروح فان الروح يطلق لمعان كثيرةلانطول بذكرها ونجن إنما وصفنا منجملتها جسما لطيفا تسميه الأطباء روحاوقد دنياه لايستعجـــل بالإقدام على مكالمة عرفوا صفته ووجوده وكيفية سرياته في الأعضاء وكيفية حصول الاحساس والقوى في الأعضاء به حتى إذاخدر بعض الأعضاء عاموا أن ذلك لوقوع سدة في عرى هذا الروح فلا يعالجون موضع الحدر الشيخ والهجوم عليه بل منابت الأعصاب ومواقع السدة فيها و يعالجونها بما يفتح السدة فان هذا الجسم بلطغه ينفذ في حتى يتبين له من حال شباك العصب و بواسطته يتأدي من القلب إلى سائر الأعضاء وماير تق إليه معرفة الاطباء فأصره سهل الشيخ أنه مسنعدله نازل. وأما الروح الق هي الأصل وهي التي إذا فسدت فسدلها سائرالبدن فذلك سر من أسرار الله ولسماع كلامه وقوله تعالى لم نصفه ولارخصة في وصفه إلابأن يقال هو أمررباني كما قال تعالى ــ قلالروح من أمرري ــ متفرغ فكما أن للدعاء والا مور الربانية لا يحتمل العقول وصفها بل تتحير فيها عقول أكثر الحلق وأما الا وهام والحيالات أوقاتا وآدابا وشروطا فقاصرة عنها بالضرورة قصورالبصرعن إدراك الأصوات وتتزلزل فىذكرمبادى وصفها معاقد العقول لأنه مخاطبة الله تعالى المقيدة بالجوهر والعرض المحبوسة فيمضيقها فلايدرك بالعقل شيء منوصفه بل بنور آخر أعلى وأشرف من العقل يشرق ذلك النور في عالم النبوّة والولاية نسبته إلى العقل نسبة العقل إلى الوهم والحيال

وقد خلق الله تعالى الحلق أطوارا فكما يدرك الصبي المحسوسات ولايدرك المعقولات لائن ذلك طور

واقع المقام شريف ومشرب علب ورتبة عالية فيها يلحظ جناب الحق بنبور الإيمان واليقين وذلك المشرب أعز من أن يكون شريعة لسكل وارد بل لايطلع عليه إلا واحد بعد واحد ولجناب الحق صعر وفي مقدمة الصدر بجال وميدان رحب وعلى أول الميدان عتبة هن مستقر" ذلك الأمم الرباني لهن لم يكن له على هذه العتبة جواز ولا لحافظ العتبة مشاهدة استحال أن يصل الميدان فكيف بالانتهاء إلى ماوراءه من المشاهدات العالية والذلك قيل من لمعرف نفسه لم يعرف ربه وأتى يصادف هذا فى خزانة الأطباء ومن أين المطبيب أن يلاحظه بل المعنى المسمى روحا عند الطبيب بالاضافة إلى الملك فمن عرف الروح الطبي فظن أنه أدرك الأمر الرباني كالكرة التي يحركها صولجان الملك فمن عرف الروح الطبي ولايشك فى أن خطأه فاحش وهذا الحطأ أخش منه جدًا ولما كانت العقول التي بها يحصل التكايف وبها تدرك مصالح الدنيا عقولا قاصرة عن ملاحظة كنه هذا الأمر لم يأذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتحدث عنه بل أمره أن يكام الناس على قدر عقولهم ولم يذكر الله تعالى فى قوله تعالى فى كتابه من حقيقة هذا الأمر شيئا لكن ذكر نسبته وفعله ولم يذكر ذاته أما نسبته فني قوله تعالى فى مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى - ولنرجع الآن إلى الغرض فان المقصود ذكر نع الله تعالى فى الأكل فقد ذكر نا بعض نع الله تعالى فى آلات الأكل فقد ذكر نا بعض نع الله تعالى فى آلات الأكل فقد ذكر نا بعض نع الله تعالى فى آلات الأكل فقد ذكر نا بعض نع الله تعالى فى آلات الأكل فقد ذكر نا بعض نع الله تعالى فى آلات الأكل .

الطرف الرابع : في نم الله تعالى في الأصول التي يحصل منها الأطعمة وتصير صالحة لأن يصلحها الآدى بعد ذلك بصنعته

اعلم أن الأطعمة كثيرة وللدتعالى فىخلقها عجائب كثيرة لا تحصى وأسباب متوالية لاتتناهى وذكر ذلك فى كل طعام ممـا يطول فان الأطعمة إما أدوية وإما فواكه وإما أغذية فلنأخذ الأغذية فانها الأصل ولنآخذ من جملتها حبة من البر ولندع سائر الأغذية فنقول : إذا وجدت حبة أوحبات فلوأ كاتها فنيت و بقيت جائعا فما أحوجك إلى أن تنمو الحبة في نفسها وتزيد وتتضاعف حق تني بهام حاجتك غلق الله تعالى في حبة الحنطة من القوى مايغتذى به كما خلق فيك فان النبات إنما يفارقك فىالحس والحركة ولايخالفك فى الاغتذاء لأنه يغتذى بالماء ويجتذب إلى باطنه بواسطة العروق كما تغتذى أنت وتجتذب ولسنا نطنب فى ذكر آلات النبات فى اجتذاب الغذاء إلى نفسه ولكن نشير إلى غذائه . فنقول : كما أن الجشب والتراب لايغذيك بل تحتاج إلى طعام مخصوص فكذلك الحبة لاتفتذي بكل شيء بل تحتاج إلى شيء مخصوص بدليل أنك لو تركتها في البيت لم تزد لأنه ليس يحيط بها إلا هواء وجود الهواء لايصلح لغذائها ولوتركتها فىالماء لم تزد ولوتركتها ف أرض لاماء فيها لم تزد بل لابد من أرض فيها ماء عمرج ماؤها بالأرض فيصير طينا و إليه الاشارة بقوله تعالى \_ فلينظر الانسان إلى طعامه أنا صببنا للياء صبائم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا برثم لايكني الماء والتراب إذلو تركت في أرض ندية صلبة مترا كمسة لم تنبت لفقد الهواء فيحتاج إلى تركها فى أرض رخوة متخلخلة يتغلفل الهواء إليها ثم الهواء لايتحرك إليها بنفسه فيحتاج إلى ريم تحرُّك الهواء وتضربه بقهر وعنف على الأرض حتى ينفذ فيها والسِمه الاشارة بقوله تعالى - وأرسلنا الرياح لواقح - وإنما القاحها في إيقاع الازدواج بين الهواء والماء والأرض ليمكلذلك لايغنيك لوكان فىبرد مفرط وشتاء شات فتحتاج إلىحرارة الربيع والصيف فقد بان احتياج غذائه إلى هذه الأر بعة فانظر إلى ماذا يحتاج كل واحد إذ يحتاج الماء لينساق

فالقول مع الشييخ أيضا آدابوشر وطالأنهمن معاملة الله تعالى ويسآل الله تعالى قبل السكلام مع الشيخ التوفيق لما يحب من الأدب وقد نبه الحق سبحانه وتعالىعلىذلك فماأمر به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخاطبته فقال \_ ماأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة \_ يعنى أمام مناجاتكم قال عبدالله بن عباس سآل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثروا حتى شقوا عليه وأحفوه بالمسئلة فأدبههم الله تعالى وفطمهم عن ذلك

( ١٥ - إحياء - رابع )

إلى أرض الزراعة من البحار والعيون والأنهار والسواق فانظر كيف خلق الله البحار وفحر العيون وأجرى منها الأنهار ثم الأرض ربحا تكون مرتفعة والمياه لا ترتفع إليها فانظر كيف خلق الله تعالى المبيوم وكيف سلط الرياح عليها لتسوقها بأذنه إلى أقطار الأرض وهى سحب ثقال حوامل بالماء ثم انظر كيف يرسمه مدرارا على الأراضى في وقت الربيع والحريف على حسب الحاجة وانظر كيف

خلق الجبال حافظة للياء تتفجر منها العيون تدريجا فلوخرجت دفعة لغرقت البلاد وهلك الزرع والمواشى ونعم الله فى الجبّال والسحاب والبحار والأمطار لايمكن إحصاؤها وأما الحرارة فانها لاتحصل وأمرهم أن لايناجوه بين المـاء والأِرض وكلاهما باردان فانظر كيف سخر الشمس وكيف خلقها مع بعدها عن الأرض مسخنة الأرضَ في وقت دون وقت ليحسلالبرد عند الحاجة إلىالبرد والحرُّ عند الحاجة إلى الحرُّ ختى يقدّموا صدقة فهذه إحدى حَكُمُ الشَّمْسِ والحُـكُمُ فيها أكثر من أن تحصي ثم النبات إذا ارتفع عن الأرض وقيل كان الأغنياء كان فى الفواكه انعقاد وصلابة فتفتقر إلى رطوبة تنضجها فانظر كيف خلق القمر وجعل من خاصيته يآبون النبي عليمه السلام ويخلبون الفقراء الترطيب كاجعل منخاصية الشمس التسخين فهو ينضج الفواكه ويصبغها بتقدير الفاطر الحكيم ولنبلك لوكانت الأشجار فىظل يمنع شروق الشمس والقمر وسائر البكوا كبعليها لكانت فاسدة على المجلس حق كره القصة حتى إنَّ الشَّجرة الصَّغيرة تفسد إذا ظالتها شجرة كبيرة وتعرف ترطيب القمر بأن تُكشف النبيعليه السلام طول رأسكته بالليل فتغلب علىرأسك الرطو بة التي يعبر عنها بالزكام فكما يرطب رأسك يرطبالفاكهة حديثهم ومناجاتهم فأمراقد تعالى بالصدقة أيضا ولانطول فيما لامطمع فى استقصائه بل نقول كل كوكب فى السماء فقد سخر لنوع فأثدة كماسخرت الشمس التسخين والقمر الترطيب فلإيخاو وإحد منها عنحكم كثيرة لاتفىقوة البشر باحساتها ولولم عند الناجاة فلما رأوا يكن كذلك لكان خلقها عبثا و باطلا ولم يصح قوله تعالى \_ ر بنا ماخلقت هذا باطلا \_ وقوله عزوجل ذلك انتهو اعن مناجاته ـ وَمَاخَلَقْنَا السَّمُو اتَّ وَالأَرْضُ وَمَا يَنْهُمَا لاَّعْبِينَ ــ وَكَمَّا أَنَّهُ لِيسٍ فَي أعضاء بدنك عضو إلا لفائدة فأما أهل العسرة فليس في أعضاء بدن العالم عضو إلا لفائدة والعالم كله كشخص واحد وآحاد أجسامه كالأعضاء له فلأنهم لم يجدوا شيثا وهي متعاونة تعاون أعضاء بدنك في حملة بدنك وشرح ذلك يطول ولاينبني أن تظنّ أنّ الايمــان وأماأهل اليسرة فبخلوا بأنَّ النَّجُومُ والشَّمْسُ والقمر مسخرات بأمر الله سبحانه في أمور جملت أسبابًا لهــا بحكم الحسكمة ومنعو اظشتدذاك على عالف الشرع لما ورد فيه من النهي عن تصديق المنجمين وعن علم النجوم (١٦) بل النهي عنه أصحاب رسول اقد صلى فَالنَّجُومُ أَمْرَانَ : أَحَدُهُما أَنْ نَصَّدَّقَ بَأَنَّهَا فَإَعَلَةً لَآثَارِهَا مُسْتَقَلَّةً بها وآنها ليست مسخرة تحت مديير اقد عليه وسلم ونزلت مدبر خلقها وقهرها وهذا كـفر . والثناني تصديقالمنجمين في تفصيل مايخبرون عنه من الآثار التي الرخصة وقال تعالى لايشترك كافة الحلق فىدركها لأنهم يةولون ذلك عن جهل فانعلم أحكام النجوم كان معجزة لبعض ــ أأشفقتم أن تقدّموا الأنبياء عليهم السلام ثم الدرس ذلك العلم فلم يبق إلا ماهو مختلط لايتميز فيه الصواب عن الحِطأ بین بدی نجواکم فاعتقاد كون الكواكب أسبابا لآثار تحصل بخلق الله تعالى في الأرض وفي النبات وفي الحيوان صدقات \_ وقيل لما أمر الله تعالى بالصدقة

ايس قادحا فى الدين بل هو حق ولكن دعوى العلم بتلك الآثار على التفصيل مع الجهل قادح فى الدين ولذلك إذا كان معك ثوب غسلته وتريد تجفيفه فقال لك غيرك أخرج الثوب وابسطه فان الشمس قد طلعت وحمى النهار والهواء لايلزمك تكذيبه ولا يلزمك الانكار عليه بحوالته حمى (١) حديث النهى عن تصديق المنجمين وعن علم النجوم أبوداود وابن ماجه بسند محيح من حديث ابن عباس من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد مازاد والطبراني من حديث ابن مسعود وثوبان إذا ذكر النجوم فأمسكوا و إسنادها ضعيف وقد تقدم في العلم ولمسلم من حديث معاوية بن الحسكم السلمي قال قلت يارسول الله أمورا كنا فصنعها في الجاهلية كنا

ناتي الكهان قال فلا تأتوا الكهان الحديث .

الهواء فيطلوع الشمس وإذا سألت عن تغيير وجه الانسان فقال قرعتني الشمس في الطريق فاسود وجهى لم يلزمك تكذيبه بذلك وقس بهذا سائر الآثار إلاأن الآثار بعضها معلوم و بعضها مجهول فالحبهول لايجوز دعوى العلم فيه والمعلوم بعضه معاوم للناس كافة كحصول الضياء والحرارة بطلوع الشمس وبعضه لبعض الناس كحصول الزكام بشروقالقمر فاذن الكواكب ماخلقت عبثا بمرفيها حَكُمُ كَشَيْرَةَ لَا تَحْصَى وَلَمْدَا «نظر رسولالله صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقرأ قوله تعالى ــ ر بنا مَاخَلَقْتُ هَذَا بَاطُلَا سَبْحَانُكُ فَقَنَا عَذَابِالنَّارِ \_ ثَمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسلم : و يل لمن قرأ هذه الآية (مممسخ بها سبلته (۱) » ومعناه أن يقرأ و يترك التأمل و يقتصر من فهم ملكوت السموات على أن يعرف لون السماء وضوء الكواكب وذلك بمما تعرفه البهائم أيضا فمن قنعمنه بمعرفة ذلك فهو الذى مسح بهما سبلته فلله تعالى فى ملكوت السموات والآفاق والأنفس والحيوانات عجائب يطلب معرفتها المحبون لله تعالىٰ فانّ من أحبّ عالمـا فلايزال مشغولا بطلب تصانيفه ليزداد بمزيد الوقوف على عجائب علمه حبا له فكذلك الأمر في عجائب صنع الله تعالى فان العالم كله من تصنيفه بل تصنيف المسنفين من تصنيفه الذي صنفه بو اسطة قاوب عباده فان تعجب من المصنف · بل من الذي سخر المصنف لتصنيفه بمـا أنعم عليه من هدايته وتسديده وتعريفه كما إذا رأيت لعب الشعوذ ترقص وتتحرك حركات موزونة متناسبة فلا تعجب من اللعب فأنها خرق محركة لامتحركة ولكن تعجب من حذق المشعوذ المحرك لها بروابط دقيقة خفية عن الأبصار فاذن المقصود أنّغذاء النبات لايتم إلابالماء والهواء والشمس والقمر والكواكب ولايتم ذلك إلا بالأفلاك للقءى مركوزة فيها ولاتتم الأفلاك إلا بحركاتها ولانتم حركاتها إلابملائكة سماوية يحركونها وكذلك يتمادىذلك إلى أسباب بعيسدة تركنا ذكرها تنبيها بما ذكرناه على ماأهملناه ولتقتصر على هــذا من ذكر أسباب غذاء النبات .

الطرف الحامس: في نم الله تعالى في الأسباب الموصلة للأطعمة إليك

اعلم أن هذه الأطعمة كلها لا توجد في كل مكان بل لها شروط محصوصة لأجلها توجد في بعض الأماكن دون بعض والناس منتشرون على وجه الأرض وقد تبعد عنهم الأطعمة و يحول بينهم و بينها المبحار والبرارى فانظر كيف سخر الله تعالى التجار وسلط عليهم حرص حب المال وشهوة الربع مع أنهم لا يغنيهم في غالب الأمم شيء بل يجمعون فاما أن تغرق بها السفن أو تنهبها قطاع الطريق أو يموا في بعض البلاد فيأخذها السلاطين وأحسن أحوالهم أن يأخذها ورثتهم وهم أشد أعدائهم لوعرفوا ، فانظر كيف سلط الله الجهل والغفلة عليهم حق يقاسوا الشدائد في طلب الربع و يركبوا الأخطار و يغرروا بالأرواح في ركوب البحر فيحملون الأطعمة وأنواع الحوائج من أقصى الشرق والغرب إليك وانظر كيف علمهم الله تعالى صناعة السفن وكيفية الركوب فيها وانظر كيف خلق الجيوانات وسخرها للركوب والحل في البرارى وانظر إلى الابل كيف خلقت و إلى الفرس كيف الحيوانات وسخرها للركوب والمحل عبد صبورا على التعب و إلى الجمال كيف تقطع البرارى وتطوى الراحل تحت الأعباء الثقيلة على الجوع والمطش وانظر كيف سيرهم الله تعالى بواسطة وتطوى الراحل تحت الأعباء الثقيلة على الجوع والمطش وانظر كيف سيرهم الله تعالى بواسطة السفن والحيوانات في البد والبحر ليحملوا إليك الأطعمة وسائر الحوائج وتأمل ما عتاج السفن والحيوانات في البد والبحر ليحملوا إليك الأطعمة وسائر الحوائج وتأمل ماعتاج السفن والحيوانات في البد والبحر ليحملوا المها الثعلي من حديث ابن عباس بلفظ ولم لن في هيا وفيه أبوجناب يحى بن أبي حبة ضعيف .

لميناج رسولالله صلى الله عليه وسلم إلا على ابن أبي طالب فقدم دينارا فتصدّق به وقال على في كتاب الله آية ماعمل بهاأحدقبلي ولا يعمل بها أحد بعدى وروی أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لما نزلت الآية دما عليار وقال مآثري فيالصدقة کم سکون دینارا قال ۱ على لايطيقونه قالكم قال على تكون حبة أوشعيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لزهيد ثم نزلت الرخصة ونسختالآية ومانبه الحق عليــــه بالأمر بالصدقة وما فيه من حسن الأدب وتقييداللفظ والاحترام إليه الحيوانات من أسبابها وأدواتها وعلفها وما تحتاج إليه السفن فقد خلق الله تعالى جميع ذلك إلى حدّ الحاجة وفوق الحاجة و إحساء ذلك غير عكن ويتمادى ذلك إلى أمور خارجة عن الحصر رى تركها طلبا للايجاز .

الطرف السادس: في إصلاح الأطعمة

اعلم أن الذي ينبت في الأرض من النبات وما يخلق من الحيوانات لا يمكن أن يقضم و يؤكل وهو كذلك بللابد فكل واحد من إصلاح وطبيع وتركيب وتنظيف بالقاء البعض وإبقاء البعض إلى أمور أخر لاتحصي واستقصاء ذلك فكل طعام يطول فلنعين رغيفا واحدا ولننظر إلى مايحتاج إليه الرغيف الواحد حق يستدير و يصلح للا كلمن بعد إلقاء البذر في الأرض فأوّل ما يحتاج اليه الحراث ليزرع ويصلح الأرض ثمالثور الدى يثيرالأرض والفدان وجميع أسبابه ثم بعدذلك التعهد بستى الماء مدة ثم تنقية الأرض من الحشيش ثم الحصاد ثم الفرك والتنقية ثم الطحن ثم العجن ثم الحبر فتأمل عدد هذه الأفعال الق ذكرناها ومالم نذكره وعددالأشخاص القائمين بها وعددالآلات الق يحتاج إلها من الحديد والخشب والحجر وغيره وانظر إلى أعمال الصناع في إصلاح آلات الحراثة والطحن والخبر من نجار وحداد وغيرها وانظر إلى حاجة الحداد إلى الحديد والرصاص والنحاس وأنظر كيف خلق الله تعالى الجبال والأحجار والمعادن وكيف جعل الأرض قطعا متجاورات مختلفة ، فان فتشت عامت أن رغيفا واحدا لايستدير بحيث يصلح لأكلك بامسكين مالم يعمل عليه أكثر من ألف صانع فابتدى من الملك الذي يرجى السحاب لينزل الماء إلى آخر الأعمال منجهة الملائكة حق تنتهي النوبة إلى عمل الانسان، قاذا استدار طلبه قريب من سبعة آلاف صانع كل صانع أصل من أصول الصنائع التي بها تتم مصلحة الحلق ، ثم تأمل كثرة أعمال الانسان في تلك الآلات حق إن الابرة التي هي آلة صغيرة فاتدتها خياطة اللباس الذي يمنع البرد عنك لاتكل صورتها من حديدة تصلح للابرة إلا بعد أن تمرُّ على يد الابرى خسبا وعشرين مر"ة و يتعاطى فى كل مر"ة منها عملا ، فاو لم يجمع الله تعالى البلاد ولم يسخر العباد وافتقرت إلى همل المنجل الذي تحصد به البرّ مثلاً بعد نباته لنفد عموك وعجزت عنه . أفلا ترى كيف هدى الله عبده الذي خلقه من نطفة قذرة لأن يعمل هذه الأعمال العجيبة والصنائع الغريبة فانظر إلى المقراض مثلا وهاجامان متطابقان ينطبق أحدها على الآخر فيتناولان الشيء معا ويقطعانه بسرعة ولولم يكشف الله تعالى طريق اتخاذه بفضله وكرمه لمنقبلنا وافتقرنا إلىاستنباط الطريق فيه بفكرنا ثم إلى استخراج الحديد من الحجر وإلى تحصيل الآلات التي بها يعمل القراض وعمر الواحد منا عمر نوح وأوتى أكمل العقول لقصر عمره عن استنباط الطريق في إصلاح هذه الآلة وحدها فضلا عن غيرها ، فسبحان من ألحق ذوى الأبسار بالعميان وسبحان من منع النبيين مع هذا البيان . فانظر الآن لو خلا بعدك عن الطحان مثلا أو عن الحداد أوعن الحجام الذي هو أُخْسُ العمال أوعن الحائك أوعن واحد منجملة الصناع مأذا يصببك من الأذى وكيف تضطرب عليك أمورك كلها ، فسبحان من سخر بعض العباد لبعض حي نفذت به مشيئته وتمت به حكمته . ولنوجز القول فهده الطبقة أيضا فان الغرض التنبيه على النم دون الاستقصاء

الطرف السابع : في إصلاح المسلحين

اعلم أن هؤلاء الصناع الصلحين للاطعمة وغيرها لوتفرقت آراؤهم وتنافرت طباعهم تنافرطباع الوحش لتبقدوا وتباعدوا ولم ينتفع بعضهم ببعض بل كانوا كالوحوش لا يحو يهم مكان واحد ولا يجمعهم غرض واحد ، فانظر كيف الفرالله تعالى بين قاو بهم وسلط الانس والحبة عليهم لو أنفقت ما في الارض جميعا

ما نسخ ، والفائدة باقية . أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح محمد ابن سلمان قال أنا أبو الفضل أحمد قال أنا الحافظ أبو نعيم قال حدة ثنا سلمان ابن أحمد قال حدّ ثنا مطلب بن شعيب قال حدثناعبدالله بنصالح قال ثنا ابن لميعة عن آبي قبيل عن عبادة بنالسامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ ليس منا مِنْ ايجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه » فاحترام العاماء توفيق وهداية وإهال ذلكخذلان وعقوق.

ماألفت بينقلو بهم ولكن اللهألف بينهم فلاجل الإلف وتعارف الارواح اجتمعوا وائتلفوا وبنوا المدن والبلاد ورنبوا المساكن والدورمتقاربة متجاورة ورنبوا الأسواق والخانات وسائر أصناف البقاع بمسايطول إحصاؤه تمهذه المحبة تزول بآغراض يتزاحمون عليهاو يتنافسون فيها ففي جبلة الانسان الغيظ والجسد والمنافسة وذلك ممايؤتي إلىالتقاتل والتنافر فانظر كيف سلط الله تعالى السلاطين وأمذهم بالقوة والعدة والأسباب وألقى رعبهم في قاوب الرعايا حتى أذعنوا لهم طوعاوكرها وكيف هدى السلاطين إلى طريق إصلاح البلاد حقرتبوا أجزاء البلدكا نهاأجزاء شخص واحد تتعاون عي غرض واحدينتفع البعض منها بالبعض فرتبوا الرؤساء والقضاة وألسجن وزعماء الاسواق واضطرتوا الخلق إلى قانون العدل والزموهم التساعد والتعاون حق صار الحداد ينتفع بالقصاب والخباز وسائر أهل البلد وكلهم ينتفعون بالحداد وصارالحجام ينتفع بالحراث والحراث بالحجام وينتفع كلواحد بكلواحد بسببتر بببهم واجتماعهم والمخساطهم تحت ترتيبالسلطان وجمعه كايتعاون جميح أعضاء البدن وينتفع بعضها ببعض وانظر كيف بعث الأنبياء عليهمالسلام حق أصلحوا السلاطين المصلحين للرعاياوعرفوهم قوانين الشرع فيحفظ العدل بين الخلق وقوانين السياسة فيضبطهم وكشفوامن أحكام الامامة والسلطنة وأحكام الفقه مااهتدوا به إلى إصلاح الدِنيا فضلا عماأرشدوهم إليه من إصلاح الدين وانظركيف أصلح الله تعالى الأنبياء بالملائكة وكيف أصلح الملائكة بعضهم ببعض إلىأن ينتهىإلىالماك المقرب الذي لاواسطة بينه وبين الدتعالى فالحباز يخبز العجين والطحان يصلح الحب بالطحن والحراث يصلحه بالحصاد والحداد بصلح آلات الحراثة والنجار يصلح آلات الحداد وكذا جميع أرباب الصناعات المصلحين لآلات الاطعمة والسلطان يصلح الصناع والانبيا بصلحون العاماء الذين همورثتهم والعاماء يصلحون السلاطين والملائكة يصلحون الا نبياء إلى أن ينتهى إلىحضرة الربوبية الق هي ينبوع كل نظام ومطلع كل حسن وجمال ومنشآ كل ترتيب وتأليف وكل ذلك نعممن ربالأرباب ومسبب الأسباب ولولا فضله وكرمه إذ قال تعالى - والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ـ لما اهتدينا إلى معرفة هذه النبذة اليسيرة من نعم الله تعالى ولولا عزله إياا عن أن نطمح بعين الطمع الى الاحاطة بكنه نعمه لتشوقنا الى طلب الاحاطة والاستقصاء ولكنه تعالى عزلنا بحكم القهروالقدرة فقال تعالى ـ وان تعدُّوا نعمة الله لا تحصوها ـ فان تسكامنافباذ به انبسطنا وان سكتنا فبقهره انقبضنا ، اذ لامعطى لمـامنع ولا مانع لمـا أعطى لا نا في كل لحظة من لحظات العمر قبل الموت نسمع بسمع القاوب نداء الملك الجبار \_ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار \_ فالحد لله الذي ميزنًا عن السَّكفار وأسمعنا هذا النداء قبل انقضاء الامحمار ..

الطرف الثامن في بيان نعمة الله تعالى فيخلق الملائكة عليهم السلام

ليس يخفى عليك ماسبق من نعمة الله فى خلق الملائكة باصلاح الأنبياء عليهم السلام وهدايتهم وتبليخ الوحى اليهم ولا تظن أنهم مقتصرون في أفعالهم على ذلك القدر بل طبقات الملائكة مع كثرتها وترتيب مراتبها تنحصر بالجلة فى ثلاث طبقات الملائكة الارضية والسماوية وحملة العرش فانظركيف وكلهم الله تعالى بك فياير جع إلى الأركل والغذاء الذى ذكرناه دون ما يجاوز ذلك من الهداية والارشاد وغيرها، واعلم أن كل جزء من أجزاء النبات لا يفتذى إلا بأن يوكل به سبعة من الملائكة هو أقله الى عشرة إلى مائة الى ماوراء ذلك وبيانه أن معنى الفذاء أن يقوم جزء من الفذاء مقام جزء وقد تلف وذلك الفذاء يعير دما في آخر الأمم ثم يعير لحلو عظما واذا صار لحلو عظما تم اغتذاؤك والدم واللحم أجسام ليس لهاقدرة ومعرفة واختيار فهى لا تتحرك بأنفسها ولا تتغير بأنفسها وجرد الطبع لا يكنى في ترددها في أطوارها كا أن البر بنفسه لا يصير طحينا ثم عجينا ثم خبرا مستديرا عنبوزا إلا بسناع فكذلك الدم بنفسه لا يصير طحا

[البابالثانى والحسون فى آداب الشيخ وما يعتمده مع الأصاب والتلامذة]

أهم الآداب : أن لايتعرّض الصادق للتقدم على قوم ولا يتعرض لاستجلاب بواطنهم بلطف الرفق وحسن الكلام محبة للاستنباع فاذا رأى آن الله تعالى يبعث إليه المسرادين والسترشدين بحسن الظن وصدق الارادة يحنر أن يكون ذلك ابتلاء وامتحانا من الله تعالى والنفوس مجبولة على محبة إقبال الخلق والشهرة وفى الخول السلامة ، فاذا بلغ الكتاب أجله وتمكن

ر عظما وعروقا وعصبا إلابصناع والصناع في الباطن هم الملائكة كما أنالصناع في الظاهر هم أهلالبلد رقد أسبغ الله تعالى عليك نعمه ظاهرة و باطنة فلاينبني أن تغفل عن نعمه الباطنة . فأقول لابد من ملك يجذب الغذاء إلى جواراللحم والعظم فانالغذاء لايتحرك بنفسه ولابدّ من ملك آخر يمسك الغذاء في جواره ولابد من ثالث يخلع عنه صورة العم ولابد من رابع يُكسوه صورة اللحم والعروق أوالعظم ولابدُّ من خامس يدفع الفضل الفاصل عن حاجة الفذَّاء ولابدُّ من سادس يلصق ما أكتسب. صفة العظم بالعظم وما اكتسب صفة اللحم باللحم حتىلا يكون منفصلا ولابد منسابع يرعى المقادير في الالصاق فيلحق بالمستدير مالايبطل استدارته وبالعريض ما لايزيل عرضه و بالحرِّف ما لايبطل تجويفه و يحفظ على كل واحد قدرحاجته فانه لوجمع مثلا منالغذاء على أنف الصبي مايجمع على فخذه لكبرأنفه و بطل تجويفه وتشوّهت صورته وخلقته بل ينبنيآن يسوق إلىالأجفان مع رقتها و إلى الحدقة معصفاتها وإلىالافخاذ مع غلظها وإلىالعظم مع صلابته مايليق بكل واحد منهامن حيث القدر والشكل و إلابطلت الصورة وربابعض المواضع وضعف بعض المواضع بل لولم يراع هذا الملك العدل فالقسمة والتقسيط فساق إلى رأس المبي وسائر بدنه من الغذاء ما يمو به إلا إحدى الرجلين مثلا لبقيت الله الرجل كما كانت في حدّ الصغر وكبر جميع البدن فكنت تري شخصا في صحامة رجل وله رجل واحدة كأنها رجل صي فلاينتفع بنفسه ألبتة فمراعاة هذه الهندسة في هذه القسمة مفوّضة إلى ملك من الملائكة وِلانظان ِأنَ الدم بطبعه يهندس شكل نفسه فان محيل هذه الأمور على الطبع جاهل لايدرى مايقول فهذه مى الملائكة الأرضية وقد شغاوابك وأنت فىالنوم تستريح وفىالغفلة تتردّد وهم يصلحون الغذاء في باطنك ولاخيراك منهم وذلك في كل جزء من أجزائك الذي لايتجزأ حتى يفتقر بعض الأجزاء كالعين والقلب إلى أكثر من مأنَّة ملك تركنا تفضيل ذلك لملايجاز والملائكة الأرضية مددهم من الملائكة السماوية على ترتيب معاوم لايحيط بكنهه إلاالله تعالى ومدد الملائكة السماوية من حملة العرش والمنع على جملتهم بالتآييد والهداية والتسديد المهيمن القدوسالمنفرد بالملك والملكوت والعزة والجبروت جبار السموات والأرضُ مالك الملك ذو الجلال والاكرام، والأخبار الواردة في الملائكة الموكلين بالسموات والأرض وأجزاء النبات والحيوانات حق كل قطرة من المطر وكل سحاب ينجرمن جانب إلى جانب (١٦) أكثر من أن تحصى فلذلك تركنا الاستشهاد به . فان قلت فهلا فوَّضت هذه (١) حديث الأخبار الواردة في الملائكة الموكلين بالسموات والأرضين وأجزاء النبات والحيوانات حق كل قطرة من المطر وكل سحاب ينجر من جانب إلى جانب اتهى. فني الصحيحين من حديث أبي ذر" فى قصة الاسراء قال جبر يل لحازن السماء الدنيا افتح وفيه حق آتى السماء الثانية فقال لحازنها افتح الحديث ولهما من حديث أبي هرسرة إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمق السلام وفي الصحيحين من حديث عائشة في قصة عرضه نفسه على عبدياليل فناداني ملك الجبال إن شلت أن أطبق عليهم الأخشبين الحديث ولهما من حديث أنس إن الله وكل بالرحم ملكا الحديث وروى أبومنصور الديلمي في مسندالفردوس من حديث بريدة الأسلمي مامن نبت ينبت إلاو تحته ملك موكل حتى يحصدالحديث وفيه محمدبن صالح الطبرى وأبو بحرالبكراوى واسمه عثمان بن عبدالرحمن وكلاهماضعيف وللطبراني من حديث أبي الدرداء بسند ضعيف إن لله ملائكة ينزلون في كل ليلة يحسون السكلال عن دواب الغزاة إلادابة في عنقها جرس والترمذي وحسنه من حديث ابن عباس قالت اليهود يا آبا القاسم آخبرنا عن الرعد قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب ولمسلم من حديث أبي هريرة بينها رجل بفلاة من الأرض سمع صوتًا من سحابة اسق حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة الحديث.

العبد من حاله وعلم بتعر**يف الله** إياه أنه مرادبالارشاد والتعليم المريدين فيحكامهم حينتذ كلام الناصح الشفقالوالد لولده بما ينفعه في دينه ودنياه وكل مهيد ومسترشد ساقه الله تعالى إليه يراجع اقد تعالى في معناه ويكثراللجأ إليه أن يتولاه فيسه وفي القول معه ولا يتكلم مع الريد بالكامة إلاوقلبه ناظر إلى الله مستعين به في المداية للصواب من القول سمتشيخنا أباالنجيب السهروردى زحمه الله يومى بعض أصحابه ويقول لاتكام أحدا سن الفقراء إلافيأصني

أوقاتك، وهذه وصية نافعة لأنالكلمة تقع في سمع المريد الصادق كالحبة تقع فىالأرض وقد ذكرنا أن الحبة الفاسدة تهلك وتضيع وفساد حبة الكلام بالهوى وقطرة من الهوى تكدّر بحرا من العلم فعند الكلام مع أهل السيدق والارادة ينبني أن يستمد القلب من الله تعالى كايستمداللسان من الجنان وكما أن اللسان ترجمان القلب مكون قلبه ترجمان الحق عند العبسد فيكون ناظرا إلى الله مصغيا إليسه متلقيا ما يرد عليه مؤدّيا للامانة فيه ثم ينبني

الأَفْعَالَ إِلَى مَلَكُ وَاحِدُ وَلِمُأْفَتَقُرُ إِلَى صَبِعَةً أَمَلَاكُ وَالْحَنَظَةَ أَيْضًا تَحْتَاجِ إِلَى مِنْ يَطْحَنَأُولَا ثُم إِلَى مِنْ عيز عنه النخالة و يدفع الفضلة ثانيا ، ثم إلى من يصب الباء عليه ثالثا ، ثم إلى من يعجن رابعا ، ثم إلى من يقطعه كرات مدورة خامساء ثم إلى من يرقها رغفانا عريضة سادساء عم إلى من يلصقها بالتنور سابعا ولكن قد يتولى جميع دلك رجل واحد يستقل به فهلا كانت أعمال الملائكة باطنا كأعمال الائس ظاهرًا ؟. فأعلم أنخلقة الملائكة تخالف خلقةالانس ومامن واحد منهم إلاوهووحداني الصفة ليس فيه خلط وتركيب ألبتة فلا يكون لكل واحد منهم إلا فعل واحد ، و إليه الاشارة بقوله فعالى \_ ومامنا إلاله مقام معاوم فلذلك ليس بينهم تنافس وتقاتل بل مثالهم في تعين مرتبة كل واحد منهم وفعله مثال الحواس الحس فان البصر لايزاحم السمع في إدراك الأصوات ولاالشم يزاحها ولاهاينازعان الشم وليس كاليد والرجل فانك قد تبطش بأصابع الرجل بطشا صعيفا فتراحم به اليد وقد تضرب غيرك برأسك فتزاحماليد التي حيآلة الضرب ولاكالانسان الواحدالذي يتولى بنفسه الطحن والعجن والخبزفان هذانوع من الاعوجاج والعدول عن العدل سببه اختلاف صفات الانسان واختلاف دواعيه فانه ليس وحداني الصفة فلم يكن وحداني الفعل ولذلك ترى الانسان يطيع الله مرة ويعصيه أخرى لاختلاف دواعيه وصفاته وذلك غير بمكن في طباع الملائكة بل هم مجبولون هي الطاعة لامحال العصية فى حقهم فلا جرم لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويسبحون الليل والنهار لا يفترون والراكع منهم راكع أبدا والساجد منهم سأجد أبدا والقائم قائم أبدا لااختلاف فى أفعالهم ولا فتور ولكل واحد مقام معاوم لايتعداه وطاعتهم للدتعالى منحيثلامجال للخالفة فيهم يمكنأن نشبه بطاعة أطرافك لك ، فانك مهماجزمت الارادة بفتح الأحفان لم يكن للجفن الصحيح تردد واختلاف في طاعتك مرة ومعصيتك أخرى بلكأنه منتظرلأمرك ونهيك ينفتح وينطبق متصلاباشارتك فهذا يشبهه من وجه ولكن يحالفه من وجه إذ الجفن لاعلم له بما يصدر منه من الحركة فتحا و إطباقا والملائكة أحياء عالمون بمايعملون فاذنهذه نعمة اللهعليك فيالملائكة الأرضية والسماوية وحاجتك إليهما في غرضَ الأكل فقط دون ماعداها من الحركات والحاجات كلها فانا لم نطول بذكرها ، فهذه طبقة أخرى من طبقات النع ومجامع الطبقات لايمكن إحصاؤها فكيف آحاد مايدخل تحت مجامع الطبقات ، فاذن قدأسبخ الله تعالى تعمه عليك ظاهرة و باطنة ثم قال ــ وذروا ظاهر الاثم و بأطنه ــ فترك باطن الاثم ممالايعرفه الخلق من الحسد وسوء الظنّ والبدعة و إضمار الشرّ للناس إلى غيرذلك من آثام القاوب هوالشكر للنم الباطنة ورك الاثم الظاهر بالجوارح شكرالنعمة الظاهرة ، بل أقول كل من عصى الله تعالى ولوفى تطريفة واحدة بأن فتح جفنه مثلاحيث يجب غض البصر فقد كمفر كل نعمة لله تعالى عليه في السموات والأرض وما ينهما فأن كل ماخلقه الله تعالى حق الملاتكة والسموات والأرض والحيوانات والنبات بجملته نعمة طيكل وآحد من العباد قد تم به انتفاعه و إن انتفع غيره أيضابه فان لله تعالى فى كل نطر يفة بالجفن نعمتين فىنفس الجفن إد خلق تحت كل جفن ع**ضلا**ت ولهما أوتار ورباطات متصلة بأعصاب المسماغ بهايتم انخفاض الجفن الأطى وارتفاع الجفن الأسفل وعلى كل جفن شعور سود ونعمة الله تعالى في سوادها أنها تجِمع ضوء العين إذ البياض يفرق الضوء والسواد يجمعه ونعمة الله تعالى فى ترتيبها صفاواحدا أن يكون مانعا للهوام منالدبيبإلى باطئ العين ومقشبثا للإئتذاء التي تتناثر فىالهواء وله فىكل شعرة منها نعمتان منحيث لين آصلها ومعاللين قوام نصيها وله في اشقباك الأهداب نعمة أعظم من الكل وهوأن غبار الهواء قد يمنع من فتح العين ولوطبق لم يبصر خيجمع الأجفان مقدار ما تقشابك الأهداب فينظر من وراء شباك الشعرفيكون شباك الشعرماتها من وصول القذى من خارج وغيرمانع من امتداد البصر من داخل ثم إن أصاب الحدقة غبار فقد خلق

أطواف الأجفان خادمة منطبقة عي الحدقة كالمصقلة للرآة فيطبقها مهة أومرتين وقدانسقلت الحدقة من الغبار وخرجت الأقذاء إلى زوايا العين والأجفان والنباب لمالم يكن لحدقته جفن خلق له يدين فتراه طىالدوام يمسح بهماحدقتيه ليصقلهما من الغبار وإذ تركنا الاستقصاء لتفاصيل النم لافتقاره إلى تطويل يزيد عي أصل حذا الكتاب، ولعلنا نستان ف كتابا مقصودا فيه إن أمهل الزمان وساعد التوفيق نسميه مجائب صنع الله تعالى ، فلنرجع إلى غرضنا فنقول: من نظر إلى غير محرم فقد كفر ختح العين نعمة الله تعالى في الأجفان ولا تقوم الأجفان إلا بعين ولاالمين إلابر أس ولا الرأس إلا بجميع البدن ولاالبدن إلابالنذاء ولاالغذاء إلابالماء والأرض والهواء والمطروالغيم والشمس والقمر ولايقوم شي من ذلك إلابالسموات ولاالسموات إلابالملائكة فان الكل كالشي الواحد يرتبط البعض منه بالبعض ارتباط أعضاء البدن بعضها ببعض فاذن قد كفركل نعمة في الوجود من منتهي الثريا إلى منتهى الثرى فلم يبق فلك ولاملك ولاحيوان ولانبات ولاجاد إلاو يلعنه واللك وردنى الآخبار أن البقعة التي يجتمع فيها الناس إما أن تلعنهم إذا تفرقوا أوتستغفر لهم (١) وكذلك ورد أن العالم يستغفر له كل شي عني الحوت في البحر (٢٠) وأن الملائكة يلعنون العصاة (٣) في الفاظ كثيرة لايمكن إحصاؤها وكل ذلك إشارة إلى أن العاصي بتطريفة واحدة جني طي جميع مافي الملك والملكوت وقدأهلك نفسه إلاأن يتبع السيئة بحسنة تمحوها فيتبدل اللعن بالاستغفار فعسى الله أن يتوب عليه ويتجاوز عنه وأوحى الله تعالى إلى أيوب عليه السلام: يا أيوب مامن عبد لي من الآدميين إلا ومعه ملكان فاذا شكرنى طى نعمائى قال اللكان اللهم زده نعما على نعم فانك أهل الحد والشكر فكن من الشاكرين قريبا فكف بالشاكرين على من الشاكرين على المناسكة على الشكر من الشاكر على الشكر على الشكر على الشكر المناسكة على الشكر المناسكة على المناسكة والآثارتبكي عليهم، وكاعرفتأن في كل طرفة عين نعما كثيرة فاعلمأن في كل نفس ينبسط و ينقبض نعمتين إذبانبساطه يخرج السخان المحترق من القلب ولولم يخرج لحلك وبانقباصه يجمع روح الهواء إلى القلب ولوسد متنفسه لاحترق قلبه بانقطاع روح الهواء وبرودته عنه وهلك بل اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة وفي كل ساعة قريب من ألف نفس وكل نفس قريب من عشر لحظات فعليك في كل لحظة آلاف آلاف نعمة في كل جزء من أجزاء بدنك بل في كل جزء من أجزاء العالم فانظر هل يتصور إحماء ذلك أم لا ، ولما انكشف لموسى عليه السلام حقيقة قوله تعالى \_ و إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها \_ قال إلهي كيف أشكرك ولك في كل شعرة من جمدى نعمتان أن لينت أصلها وأن طمست رأسها وكذاورد فيالأثرأن من لم يعرف نترالله إلافي مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه وجميع ماذ كرناه يرجع إلى المطم والشرب فاعتبر ماسواه من النيم به فان البصير لاتقع عينه في العالم على شي ولا يلم خاطره بموجود إلاو يتحقي أن لله فيه نسمة عليك فلنترك الاستقصاء والتغصيل فأنه طمع فىغير مطمع .

بيان السبب السارف الخلق عن الشكر

أعلم أنه لم يقصر بالحلق عن شكر النعمة إلا الجهل والغفلة فانهم منعوا بالجهل والغفلة عن معرفة النه ولا يتصور شكر النعمة إلا بعد معرفتها ، ثم إنهم ان عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول بلسانه الحد قد الشكر أن يستعمل النعمة في إعمام الحكمة التي أريدت بها وهي طاعة الله عز وجل فلا يمنع من الشكر بعد حسول هاتين المعرفتين إلا غلبة الشهوة الذي عن وجل فلا يمنع من الشكر بعد حسول هاتين المعرفتين إلا غلبة الشهوة الذي من الشكر بعد حسول هاتين المعرفتين الإغلبة الشهوة الشهوة المناطقة الله المناطقة المناطق

(١) حديث إن البقعة التي اجتمع فيها الناس تلعنهم أو تستغفر لهم لم أجدله أصلا (٧) حديث إن العالم ليستغفرله كل شيء حتى الحوت في البحر تقدم في العلم (٣) حديث إن الملائكة يلعنون العصاة مسلم من حديث أبي هريرة الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة وان كان أخاه لأبيه وأمه .

واستيلاء

الشييخ أن يعتبر حال المريد ويتفرس فيه بنورالايمان وقوة العلم والمعرفة ما يتأتى منه ومن مسلاحيته واسستعداده فن الريدين من يصلح للتعبد المحض وأعمال القوالب وطريق الأبرار ومنالر يدين من یکون مستعدا صالحا للقرب وساوك **طر يقالمقربينالمرادين** بمعاملة القساوس وللعاملات السنيسة واكل من الأبرار واللقربين مباد ونهايات فيكون الشيخ صاحب الاشراف على البواطن يعزف كل شخص وما يصلح له والعجب أنالصحراوي

يعلمالأراضي والغروس و يعلم كلغرسوأرضه وكلصاحب صنعة يعلم منافعصنعته ومضارها حتى المرأة تعلم قطنها ومايتأتىمنه من الغزل ودقته وغلظه ولايعلم الشيخ حال المريد وما يصلح له . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس على قدر عقولمسم ويأمركل شخص بما يصلح له فمنهممن كان يأمر وبالانفاق ومنهممن أمره بالامساك ومنهم من أمره بالكسب ومنهم من قرّره على ﴿ ترك السكسب كأمعاب الصفة فكان رسوا الله صلى الله عليه وسلم.

واستيَلاء الشيطان . أما الغفلة عنالنج فلها أسباب وأحد أسبابها أن الناس بجهلهم لايعدون مايع الحلق ويسلم لهم فى حميـع أحوالهم نعمة فلذلك لايشكرون على حملة ماذكرناه من النعم لأنها عامة للخلق مبذولة لهم في حميه أحوالهم فلايرى كل واحــد لنفسه منهم اختصاصا به فلا يعده نعمة ولا تراهم يشكرون الله على روح الهواء ولوأخذ بمختنقهم لحظة حتىانقطعالهواء عنهم مآتوا ولوحبسوا فى بيت حمام فيه هواء حار أو فى بترفيه هواء ثقل برطو بة المـاء ماتوا غما فان ابتلى واحدمنهم بشيء من ذلك ثمنجا ربمـاً قدرذلك نعمة وشكرالله عليها وهذا غاية الجهل|ذصارشكرهم موقوفاً علىأن تسلب عنهمالنعمة ثمترة عليهم فيبعضالأحوال والنعمة فيجميع الأحوال أولى بأن تشكر فيبعضها فلاترى البصير يشكرصحة بصره إلاأن تعمى عينه فعندذلك لوأعيدعليه بصره أحسبه وشكره وعده نعمة ولماكانت رحمة الله واسعة عممالخلق و بذل لهم فىجميىعالأحوال فلميعده الجاهل نعمة وهذا الجاهل مثل العبد السوء حقه أن يضرب دائمًا حتى إذاترك ضربه ساعة تقلدبه منة فان ترك ضربه على الدوام غلبه البطر وترك الشكر فصار الناس لايشكرون إلاالمال الذى يتطرق الاختصاص إليه منحيث إلكثرة والقلة وينسون جميع نعمالله تعالى عليهم كماشكا بعضهم فقره إلى بعضأر باب البصائر وأظهر شدّة اغتمامه به فقال له أيسر لك أنك أعمى ولك عشرة آلاف درهم فقال لا فقال أيسرك أنك أخرس ولك عشرة آلاف درهم فقاللا فقال أيسرك أنك أقطع اليدين والرجلين ولك عشرون ألفا فقال لا فقال أيسر له أنك مجنون ولك عشرة آلاف درهم فقال لا فقال أما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك عروض بخمسين ألفا . وحكى أن بعضالقراء اشتدّ به الفقر حقضاق به ذرعا فرأى في المنام كَأَنَّ قَائلًا يَقُولُ لَهُ تُودُّ أَنَا أُنسيناكُ مِنالقرآن سورة الأنعام وأن لك ألف دينار قال لا قال فسورة هود قاللا قال فسورة يوسف قاللا فعددعليه سورا ممقال فمعك قيمة مائة ألف دينار وأنت تشكو فأصبح وقدسري عنه.ودخل ابن السماك على بعض الخلفاء و بيده كوزماء يشربه فقال له عظني فقال لو لم نعط هذه الشربة إلاببذل جميع أموالك و إلابقيت عطشان فهلكنت تعطيه قال نع فقال لو لم تعط إلابملكك كله فهلكنت تتركه قال نع قال فلا تفرح بملك لايساوى شربة ماء فبهذا تبين أن نعمة الله تعالى علىالعبد فيشربة ماء عندالعطش أعظم من ملك الأرض كاهاو إذا كانت الطباع ماثلة إلىاعنداد النعمة الخاصة نعمة دون العامة ، وقدذكرنا النعمالعامة فلنذكر إشارة وجيزة إلى النعم الخاصة فنقولمامن عبد إلاولوأمعن النظرفي أحواله رأى من الله نعمة أونعما كشيرة تخصه لايشاركه فيها الناسكافة بليشاركه عدديسير من الناس وربمـا لايشاركه فيها أحد وذلك يعترفبه كلءبـد فى ثلاثه أمور: فى العقل والحلق والعلم أما العقل فمامن عبد لله تعالى إلاوهوراض عن الله فى عقله يعتقد أنه أعقل الناس وقل من يسأل الله العقل و إنّ من شرف العقل أن يفرح به الحالى عنه كايفرح به المتصفيه فاذا كان اعتقاده أنه أعقل الناس فواجب عليه أن يشكره لأنه إن كان كذلك فالشكر واجب عليه و إن لميكن ولكنه يعتقدأنه كذلك فهونعمة فيحقه فمن وضعكنزا تحتالأرض فهو يفرحبه ويشكرعليه فان أخذال كنزمن حيث لايدرى فيبقى فرحه بحسب اعتقاده ويبتى شكره لأنه فىحقه كالباقى وأما الحلق فمامن عبد إلاويرى من غيره عيوبا يكرهها وأخلاقا يذمها و إنمايذمها من حيث يرى نفسه بريئا عنها فاذا لم يشتغل بذم الغير فينبغي أن يشتغل بشكرالله تعالى إذ حسن خلقه والتلىغيره بالخلق السيء ، وأما العلم فمامن أحد إلا و يعرف من بواطن أمور نفسه وخفايا أفكاره ماهومنفرد به ولوكشف الغطاء حق اطلع عليه أحد من الحلق لافتضح فكيف لواطلع الناسكافة فاذن لكل عبد علم بأمر خاص لايشاركه فيه أحد من عباد الله فلم لايشكر سترالله الجيل الذي أرسله على وجه مساويه فأظهر الجميل وستر القبيح وأخنى ذلك عن أعين الناس وخصص علمه به

( ١٦ - إحياء - رابع )

حتى لايطلع عليه أحدفهذه ثلاثة من النع خاصة يعترف بهاكل عبد إمامطلقا وأمافي بعض الأمور فلننزل عنهذه الطبقة إلى طبقة أخرى أعممتها قليلا فنقول: مامن عبد إلاوقدرزقه الله تعالى في صورته أو شخصه أوأخلاقه أوصفاته أوأهله أو ولده أومسكنه أو بلده أورفيقه أوأقار به أوعزه أوجاهه أو فى سائر محابه أمورا لوسلبذلك منه وأعطىماخصص بهغيره لكان لايرضىبه وذلكمثل أنجعله مؤمنا لاكافرا وحيا لاجمادا وإنسانا لابهيمة وذكرا لاأنق وصحيحا لامريضا وسليا لامعيبا فانكل هذه خصائص و إن كان فيها عموم أيضا فان هذه الأحوال لو بدلت بأضدادها لم يرض بها بل له أمور لايبدلها بأحوال الادميين أيضا وذلك إما أن يكون بحيث لايبدله بماخص به أحد من الحلق أولايبدله بما خص به الأكثر فاذا كان لايبدل حال نفسه بحال غيره فاذا حاله أحسن من حال غيره و إذا كان لايعرف شخصير تضي لنفسه حالة بدلاعن حال نغسه إماطي الجلة وإمافي أمرخاص فاذن للدتعالى عليه نع ليستله على أحد من عباده سواه و إن كان يبدل حال نفسه بحال بعضهم دون البعض فلينظر إلى عِدد المنبوطين عِنده فإنه لامحالة يراهمأقل بالأضافة إلى غيرهم فيكون من دونه في الحال أكثر بكثير بماهوفوقه فماباله ينظر إلى من فوقه ليزدري نعالله تعالىطي نفسه ولاينظر إلى من دونه ليستعظم نع الله عليه وماباله لايسوىدنياء بدينه أليس إذا لامته نفسه طىسيئة يقارفها يعتذر إليهابأن فىالفساق كثرة فينظر أبداً في الدين إلى من دونه لاإلى من فوقه فلم لا يكون نظره في الدنيا كذلك فاذا كان حل أكثرالحلق فىالدين خير منه وحاله فىالدنيا خير من حال أكثرالحلق فكيف لايلزمه الشكر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم «من نظر في الدنيا إلى من هودونه ونظر في الدين إلى من هوفوقه كتبه الله صابرا وشاكرا ومن نظر فىالدنيا إلىمن هوفوقه وفىالدين إلىمن هودونه لم يكتبه الله صابرا ولا شاكرا(١١) ، فاذن كل من اعتبر حال نفسه وفتش عماخص به وجد فه تعالى على نفسه فعما كثيرة لاسما من خص بالسنة والايمان والعلم والقرآن ثم الفراخ والسحة والأمن وغير ذلك ولذلك قيل :

من شاء عيشا رحيبا يستطيل به في دينه ثم في دنياه إقبالا فلينظرن إلى من فوقه ورعا ولينظرن إلى من دونه مالا

وقال صلى الله عليه وسلم «من لم يستغن بليات الله فلا أغناه الله (٣)» وهذا إشارة إلى نعمة العلم وقال عليه السلام «إن القرآن هوالغنى الدى لاغنى بعده ولافقرمه (٣)» وقال عليه السلام «من آناه الله القرآن فظن أن أحدا أغنى منه فقداستهزا بآيات الله (٤)» وقال علي «اليس منامن لم يتغن بالقرآن (٥)» وقال عليه السلام «كنى بالية ين غنى (٢)» وقال بعض السلف يقول الله تعالى في بعض الكتب المغزلة (١) حديث من نظر فى الدنيا إلى من هودونه ونظر فى الدين إلى من هوفوقه كتبه اقد صابراشا كرا الحديث الترمذي من حديث عبدالله بن عمرو وقال غريب وفيه المثنى بن الصباح ضعيف (٧) حديث من لم يستغن بآيات الله فلا أغناه الله لم أجده بهذا اللفظ (٣) حديث إن القرآن هو الغناء الذي لاغناء بعده ولا غنى من عديث والطبراني من حديث أنس بسند ضعيف بلفظ إن القرآن غنى لافقر بعده ولا غنى دونه قال الدار قطني رواه أبومعاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن الحسن مرسلا وهو أشبه بالصواب (٤) حديث إن آناه الله القرآن فظن أن أحدا أغنى منه فقد استهزأ بهات الله البخارى في منراعظم النتم وقد تقدم في فضل القرآن ورجاء مختلف في حجبته ووردمن حديث عبدالله بن عمرو وجابر المبارة عوده وكلها ضعيفة (٥) حديث ليس منامن لم يتغين بالقرآن تقدم في آداب التلاوة (٢) حديث ليس منامن لم يتغين بالقرآن تقدم في آداب التلاوة (٢) حديث كنى ولها والمبارات عديث المستمامة عن الم يتغين بالقرآن تقدم في آداب التلاوة (٢) حديث كنى ورباء عديث كنى المنامن عمراء عن المورد من حديث عبدالله بن عمرو وجابر والمباراء بحوه وكلها ضعيفة (٥) حديث ليس منامن لم يتغين بالقرآن تقدم في آداب التلاوة (٢) حديث كنى حديث كنى المنامن الم يتغين بالقرآن تقدم في آداب التلاوة (٢) حديث كنى المورد من حديث عبدالله المنامن المورد عن المنامن المورد عن حديث عبدالله المنامن المورد عن حديث كنه المنامن المورد عن المورد عن المورد عن المورد عن حديث عبدالله المورد عن حديث كنه وعديث المورد عن حديث كنه المورد عن المورد المورد عن حديث كنه المورد عن المورد عن حديث عبداله المورد عن عبداله المورد عن عبدالمورد المورد عن عبدالمورد المورد عن المورد عن المورد عن المورد عن عديث عبدالمورد المورد عن المورد عن

باليقين غنى الطبراني من حديث عقبة بن عامر ورواه ابن أبي الدنيا في القناعة موقوفا عليه وقد تقدم.

يعرف أوضاع النناس ومأيصلح لكل واحد فأما في رتبة الدعوة فقدكان يعممالدعوة لأنه مبعوث لاثبات الحجة وإيضاح المحجة يدعو طىالاطلاق ولا بخصص بالدعوة من يتفرس فيسه الهداية دون غيره . ومن أدب الشيع أن يكون له خلوة **خلصة ووقت** خاص لا يسعه فيه معاناة الحلق حتى يفيض عى حاوته فائدة خاوته ولا تدعى نفسه قَوَّةً ظُننا منها أنَّ استدامة الخالطة مع الحلق والكلام معهم لايضره ولايأخذ منه وأنه غبر محتاج إلى ألحلوة فان رسول الله إن عبدا أُضَيِّته عن ثلاثة لقد أعمت عليه نعن عن سلطان يأتيه وطبيب يداويه وعما في يد أخيه وعبرالشاعر عن هذا فقال :

دنا ما القوت يأتيك كذا السحة والأمن وأسبحت أخا حسزن فسلا فارقك الحزن

بل أرشق العبارات وأفسح الكامات كالم أفسح من نطق بالضادحيث عبرصلي الله عليه وسلم عن هذا المعن فقال «من أصبح آمنا في سر به معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيرت له الدنيا بحذ افيرها» ومهما تأملت الناس كلهم وجدتهم يشكون ويتألمون من أمور وراء هذه الثلاث مع أنها وبال عليهم ولايشكرون نعمةالله فيهذه الثلاث ولايشكرون نعمةالله علبهم فيالايمان الذيبه وصولهم إلى النعيم المقيم والملك العظيم بل البصيرينبغي أن لايفرح إلابالمعرفة واليقين والايمان بل نحن نعلم من العاماء من لوسلم إليه جميعمادخل تحتقدرة ماوك الأرض من المشرق إلىالمغرب من أموال وأنباع وأنصار وقيلله خذها عوضا عن عامك بل عن عشر عشير عامك لم يأخذه وذلك لرجانه أن نعمة العلم تفضى به إلى قربالله تعالى فى الآخرة بل لوقيل له لك فى الآخره ماترجوه بكماله فحذ هذه اللذات فى الدنيا بدلاعن التذاذك بالعلمفىالدنياوفرحك به لكان لايأخذه لعلمه بأن لذةالعلم دائمة لاتنقطع وباقية لاتسرق ولانغصب ولا ينافس فيها وأنها صافية لاكدورة فيها ولذات الدنيا كلها ناقصة مكدرة مشوشة لايني مرجوها بمخوفها ولالدتها بألمها ولافرحها بغمها هكذا كانت إلىالآن وهكذا نكون مابق الزمان إذماخلقت لداتالدنيا إلالتجلب بها العقولالناقصة وتخدع حق إذا انخدعت وتقيدتبها أبتعليها واستعست كالمرأة الجميل ظاهرها تتزين للشاب الشبق الغى حتى إذا تقيد بها قلبه استعصت عليه واحتجبت عنه فلا يزال معها في نعب قائم وعناء دائم وكل ذلك باغــتراره بلذة النظر إليها في لحظة ولوعقل وغضالبصر واستهلن بتلك اللذة سلم جميع عمره فهكذا وقعت أربابالدنيا فىشباك الدنيا وحبائلها ولاينبني أن نقول إن المعرض عن الدنيا متآلم بالصبرعنها فان المقبل عليها أيضا متآلم بالصبر عليها وحفظها وتحصيلها ودفع اللصوص عنها وتآلم المعرض يفضى إلى لذة فى الآخرة وتآلم المقبل يفضى إلى الألم فى الآخرة فليقرأ المغرض عن الدنيا على نفسه قوله تعالى ــ ولاتهنوا في ابتغاء القوم إن كونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون منالله مالايرجون ـ فاذن إنما انسد طريق الشكرعى الحلق لجهلهم بضروب النعم الظاهرة والباطنة والحاصة والعامة . فان قلت فمـا علاج هذه القاوب الغافلة حتى تشعر بنع الله تعالى فعساها تشكر . فأقول أما القاوب البصيرة فعلاجها التأمل فيما رمنها إليه من أصناف نيم الله تعالى العامة وأما القلوبالبليدة التىلاتعد النعمة نعمة إلاإداخصتها أوشعرت بالبلاء معهافسبيله أن ينظر أبدا إلى من دونه و يفعل ماكان يفعله بعض الصوفية إذكان يحضركل يوم دار المرضى والمقابر والمواضع ألق تقامفيها الحدود فكان يحضر دارالمرضى ليشاهد أنواع بلاء الله تعالى عليهم ثم يتأمل فيصحته وسلامته فيشعر قلبه بنعمة الصحة عند شعوره ببلاء الأمراض ويشكرالله تعمالي و يشاهدالجناة الذين يقتلون وتقطع أطرافهم و يعذبون بأنواع العذاب ليشكرالله تعالى على عصمته من الجنابيات ومن تلبي العقو بات و يشكر الله تعالى على نعمة الأمن ويحضرالمقابر فيعلم أن أحبالأشياء إلى الموتى أن يردوا إلى الدنيا ولو يوما واحدا أما من عصى الله فليتدارك وأما من أطاع فليزد في طاعته فان يوم القيامة يوم التغابن فالمطيع مغبون إديرى جزاء طاعته فيقول كنت أقدر على أكثر من هذهالطاعات فما آعظم غبني إذ ضيعت بعض الأوقات في المباحات ، وأما العاصي فغبنه ظاهر فاذا شاهدالمقابر (١) حديث من أصبح آمنا في سر به الحديث تقدم غير مرة .

صلى الله عليه وسلم مع كال حاله كان له قيام الليل وصاوات يصليها ويدوم عليها وأوقات يخلوفيها فطبع البشر لايستغنى عن السياسة قل ذلك أوكتر لطف ذلك أوكشف وكم من مغرور قانع باليسير منطيبة القلب ماله واغستر بطيبة قلبـــه واسترسل في الممازجـــة والمخالطة وجعمل نفسه مناخا للبطالين بلقمة نؤكل عنده وبرفق يوجد منه فيقصده من لبس قصده الدين ولا بغيته ساوك طريق المتقين فافتتن وأفتن و بتى فى خطة القصور ووقع في

وعثر أنأحبالأشياء إليهم أنيكون قدبقلهم منالعمرما بقيله فيصرف بقية العمر إلىمايشتهىآهل القبورالعود لأجله ليكون ذلك معرفة لنعمالله تعالى في بقية العمر بل في الامهال في كل نفس من الأنفاس و إذا عرف تلك النعمة شكربآن يصرفالعمر إلى ماخلق العمر لأجله وهوالتزوّد من الدنيا للآخرة فهذاعلاج هذه القاوب الغافلة لتشعر بنج الله تعالى فعساها تشكر وقد كان الربيع بن خيثم مع تمام استبصار ويستعين بهذه الطريق تأكيدا للعرفة فكان قدحفر في داره قبرا فكان ضع غلا في عنقه وينام فىلحده ثم يقول وباوجعون لعلى أعمل صالحا ثم يقوم ويقول ياربيع قدأ عطيت ماسألت فاعمل قبل أن تسأل الرجوع فلاترد ومماينبغي أن تعالج به القاوب البعيدة عن الشكر أن تعرف أن النعمة إذا لم تشكر زالت ولم تعد والدلك كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: عليكم بملازمة الشكر طي النعم فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم.وقال بعض السلف النبم وحشية فقيدُوها بالشكر وفي الحبر «ماعظمت نعمة الله تعالى على عبد إلا كثرت حوائيج الناس إليه(١) له فمن تهاون بهم عرض تلك النعمة للزوال وقال الله سبحانه وتعمالي ــ إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ــ فهذا تممام هذا الركن . الركن الثااث من كتاب الصبر والشكر فها يشترك فيه الصبر والشكر ويرتبط أحدها بالآخر

بيان وجه اجتماع الصبر والشكر على شي واحد

لعلك نقول ماذكرته فى النعم إشارة إلى أن لله نعمالي فى كل موجود نعمة وهذا يشير إلى أن البلاء لاوجودله أصلا فمامعي الصبر إذن و إن كان البلاء موجودا فمامعي الشكر على البلاء وقداد عي مدعون أنا نشكر طي البلاء فضلا عن الشكر طي النعمة فكيف يتصور الشكر على البلاء وكيف يشكر على ما يصعر عليه والصبر على البيلاء يستدعى ألما والشكر يستدعى فرحا وهما يتضادان ومامعنى ماذكرتموه من أن لله تعمالي في كل ما أوجده نعمة على عباده فاعلم أن البلاء موجود كما أن النعمة موجودة والقول باثبات النعمة يوجب القول باثبات البلاء لأنهما متضادان ففقد البلاء نعمة وفقد النعمة بلاء ولكن قد سبق أن النعمة تنقسم إلى نعمة مطلقة منكل وجه أما فيالآخرة فكسعادةالعبد بالنزول فيجوار الله تعالى وأما في الدنيًا فحكالايمـان وحسن الحلق وما يعــين عليهما و إلى نعمة مقيدة من وجه دون وجه كالمال الذي يصلح الدين من وجَّه و يفسده من وجه فـكذلك البلاء ينقسم إلى مطلق ومقيد أما المطلق فىالآخرة فالبعد من الله تعالى إمامدة و إما أبدا وأمافى الدنيا فالكفر والعصية وسوء الخلق وهى التي تفضي إلى البلاء المطلق وأما المقيد فكالفقر والمرض والخوف وسائر أنواع البلاء التي لاتكون بلاء في الدين بل في الدنيا فالشكر المطلق للنعمة المطلقة وأما البلاء المطلق في الدنيا فقد لايؤم بالصبر عليه لأن الكفر بلاء ولامعني للصبر عليه وكذا العصية بلحق الكافر أن يترك كفره وكذا حق العاصي نعم الكافر قدلا يعرف أنه كافر فيكون كمن به علة وهولايتالم بسبب غشية أو غيرها فلا صبر عليه والعاصي يعرف أنه عاص فعليه ترك المعصية بلكل بلاء يقدر الانسان على دفعه فلا يؤمم بالصبر عليه فاو ترك الانسان الماء مع طول العطش حتى عظم تألمه فلا يؤمر بالصبر عليه بل يؤمم بازالة الألم و إنما الصبر على ألم ليس إلى العبد إزالته فاذن يرجع الصبر فيالدنيا إلى ما ليس ببلاء مطلق بل يجوز أن يكون نعمة من وجه فلذلك يتصور أن يجتمع عليه وظيفة الصبر والشكر فانالغني مثلا يجوز أن يكون سببا لهلاك الانسان حقيقصد بسبب ماله فيقتل وتقتل أولاده (١) ماعظمت نعمة الله على عبد إلا كثرت حواثيج الناس إليه الحديث ابن عدى وابن حبان في الضعفاء منحديث معاذبن جبل بلفظ إلاعظمت مؤنة الناس عليه فمن لميحتمل تلك المؤنة الحديث ورواه ابن حبان في الضمناء من حديث ابن عباس وقال إنه موضوع على حجاج الأعور .

داثرة الفتور فمايستغني الشيخ عن الاستمداد من الله تعالى والتضرع بين يدى الله بقلبه إن لم يكن بقالبه وقلبه فيكون له في كل كلة إلى الله رجوع وفى كل حركة بین یدی اللہ خضوع و إنمـادخلتالفتنـةعلى المغرور س المدعين للقوة والاسترسال في الكلام والمخالطة لقــــلة معرفتهم بصفات النفس واغترارهم بيسير من الموهبة وقلة تأدبههم بالشيوخ . كان الجنيد رحمهالله يقول لأصحابه لوعلمت أن مسلاة ركعتين لى أفضل من جلومي معكم ماجلست عنسدكم فاذا رأى الفضل في الحلوة بخلو

واذا رأى الغضل في الأصحاب فتكون جلوته فىحماية خاوته وجلوته مزیدا لخاوته **وفی هذ**ا سرّ وذلكأن الآدمى ذو تركيب مختل**ف فيه** تضاد وتغاير على ما أسلفنا من كونه مترددا بين السفلي والعاوى ولما فيه من التغاير له حظ من الفتور عن العسبر علىصزفالحقولحذا كان لكل عامسل فترة والفترة قدتمكون تارة في صورة العمل وتارة فيعدم الروحفي العمل و ان لم تحن في صورة العمل فني وقت الفسترة المريدين والسالكين صييع

والصحة أيضا كمذلك فمسامن نعمة منهذه النعم الدنيوية إلاو يجوز أن تصير بلاء ولكن بالاضافة إليه فكذلك مامن بلاء إلاو يجوز أنّ يصير نعمة ولكن بالاضافة إلىحاله فرب عبد تكون الحيرة له في الفقر والمرض ولو صح بدنه وكثر ماله لبطر و بني قال الله تعالى \_ ولو بسط الله الرزق لعباد. لبغوا في الأرض \_ وقال تعالى \_ كلا إنّ الانسان ليطني أن رآه استغنى \_ وقال صلى الله عليه وسلم « إنَّ الله ليحمى عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كا يحمى أحدكم مريضه (١) » وكذلك الزوجة والوق والقريب وكل ماذكرناه في الأقسام الستة عشر من النيم سوى الايمـان وحسن الحلق فانها يتصوّر أن تكون بلاء في حق بعض الناس فتكون أضدادها إذن نعما في حقهم إذ قد سبق أنّ المعرفة كمال ونعمة فانها صفة من صفات الله تعالى ولسكن قد تسكون على العبد في بعض الأمور بلاء ويكون فقدها نعمة مثاله جهلاالانسان بأجله فأنه نعمة عليه إذ لوعرفه ربما تنغص عليه العيش وطال بذلكغمه وكذلك جهله بمايضمره الناسعليه من معارفه وأقار به نعمة عليه إذ لو رفع الستر واطلع عليه لطال ألمه وحقده وحسده واشتغاله بالانتقام وكذلك جهله بالصفات المذمومة من غيره نعمة عليه إذ لوعرفها أبغضه وآذاه وكان ذلك وبالاعليه فىالدنيا والآخرة بلجهله بالخصال المجمودة فيغيره قد يكون نعمة عليه فأنه ربما يكون وليا لله تعالى وهو يضطر إلى إيذائه و إهانته ولوعرف ذلك وآ ذي كان إممه لا محالة أعظم فليس من آ ذي نبيا أووليا وهو يعرف كمن آ ذي وهو لايعرف. ومنها إبهام الله تعالى أمر القيامة وإبهامه ليلة القدر وساعة يوم الجعة وإبهامه بعض الكبائر فكل ذلك نعمة لأن هــذا الجهل يوفر دواعيك على الطلب والاجتهاد فهذه وجوء نم الله تعالى في الجهل فكيف في العلم وحيث قلنا إن أله تعالى في كل موجود نعمة فهو حتى وذلك مطرد في حق كل أحد ولا يستنني عنه بالظن إلا الآلام التي يخلقها في بعض الناس وهي أيضا قد تكون نعمة في حق المتألم بها فان لم تكن نعمة في حقه كالألم الحاصل من المعسية كقطعه يد نفسه ووشحه بشرته فانه يتألم به وهو عاص به وألم الكفار في النار فهو أيضا نعمة ولكن في حق غيرهم من العباد لافيحقهم لأنّ مصائب قوم عند قوم فوائد ولولا أنَّالله تعالىخلقالعذاب وعذب بهطائفة لمـاعرفالتنعمون قدر نعمه ولا كثر فرحهم بها ففرح أهل الجنة إيما يتضاعف إذا تفكروا في آلام أهل النار أما ترى أهل الدنيا ليس يشتد فرحهم بنور الشمس مع شدة حاجتهم إليها من حيث إنها عامة مبذولة ولا يشتد فرحهم بالنظر إلى زينة السماء وهي أحسن من كل بستان لهم في الأرض يجتهدون في عمارته ولكن زينة السماء لما عمت لميشعروا بها ولم يفرحوا بسببها فاذن قد صح ماذكرناه من أنَّ الله تعالى لم يَخلق شيئًا إلا وفيه حَكمة ولا خلق شيئًا إلا وفيه نعمة إما طي جميع عباده أو على بعضهم فاذن فىخلقالله تعالى البلاء نعمة أيضا إماطىالمبتلى أوعى غيرالمبتلى فاذن كلحالة لاتوصف بأنها بلاء مطلق ولا نعمة مطلقة فيجتمع فيها على العبد وظيفتان الصبر والشكر جميعا . فان قلت فهما متضادًان فكيف يجتمعان إذ لاصبر إلاطيغم ولاشكر إلا طي فرح . فاعلم أنالشي الواحد قد يغتم به من وجه و يفرح به من وجه آخر فيكون الصبر من حيثِ الاغتمام والشكر من حيث الفرح وفى كل فقر ومرض وخوف و بلاء فى الدنيا خمسة أمور ينبغى أن يفوح العاقل بها ويشكر عليها . أحدِما أن كل مصيبة ومرض فيتصوّر أن يكون أكبر منها إذ مقدورات الله تعالى لاتتناهى فلوضعفها الله تعالى وزادها ماذا كان يرده و يحجزه فليشكر إذ لم تكن أعظممنها فىالدنيا . الثانى أنه كان يمكن أن تحكون مصيبته في دينه.قال رجل لسهل رضي الله تعالى عنه دخل اللعم" بيتي (١) حديث إن الله ليحمى عبده الدنيا الحديث الترمذي وحسنه والحاكم وصحه وقد تقدّم.

وأخذ متاعى فقال اشكر الله تعالى لودخل الشيطان قلبك فأفسد التوحيد ماذا كنت تصنع ولذلك استعاذ عيسى عليه الصلاة والسلام في دعائه إذ قال: اللهم لا تجعل مصيبتي في دين، وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عِنه ما ابتليت ببلاء إلا كان لله تعالى علىّ فيه أر بع نع إذ لم يكن فى دينى و إذ لم يكن أعظم منه و إذ لم أحرم الرضّا به و إذ أرجو الثواب عليه . وكان لبعض أرباب القاوب صديق فحسهالسلطان فأرسل إليهيعلمه ويشكو إليه فقاللهاشكر الله فضربه فأرسل إليهيعلمه ويشكو إليه فقال اشكرالله فجيء بمجوسي فبس عنده وكان مبطونا فقيد وجعل حلقة من قيده في رجله وحلقة في رجل المجوسي فأرسل إليه فقال اشكر الله فكان المجوسي يحتاج إلى أز، يقوم مرات وهو يحتاج إلى أن يقوممعه ويقف طيرأسه حتى يقضي حاجته فكتب إليه بذلك فتال اشكرالله فقال إلى مقهذا وأيّ بلاء أعظممنهذا فقال لوجعل الزنار الذي فيوسطه عيوسطك ماذا كنت تصنع فاذن مامن إنسان قدأصيب ببلاء إلا ولوتأمل حق التأمل في سوء أدبه ظاهرا وباطنا في حق مولاه لكان يرى أنه يستحق أكثر مما أصيب به عاجلا وآجلا ومن استحق عليك أن يضر بك مائة سوط فاقتصر على عشرة فهو مستحقالشكر ومن استحق عليك أن يقطع يديك فترك إحداها فهو مستحق للشكر ولذلك مر" بعض الشيوخ في شارع فصب على رأسه طشت من رماد فسجد لله تعالى سجدة الشكر فقيل له ماهذه السجدة فقال كنت أنتظر أن تصب على النار فالاقتصار على الرماد نعمة.وقيل لبعضهمألا تخرج الى الاستسقاء فقدَ احتبستالأمطار فقال أنتم تستبطئون المطر وأنا أستبطئ الحجر . فان قلت كيُّف أفرح وأرىجماعة بمن زادت معصيتهم علىمعصيق ولم يصابوا بما أصبت به حق الكفار . فاعلم أن الكافر قد خي له ماهو أكثر وانما أمهل حتى يستكثر من الاثم و يطول عليه العقاب كما قال تعالى \_ انما على لهم ليزدادوا إنما \_ وأما المعاصَى فمن أين تعلم أن في العالم من هو أعضى منه وربّ خاطر بسوء أدب في حق الله تعالى وفي صفاته أعظم وأطم من شرب الحمر والزنا وسائر المعاصي بالجوارح ولذلك قال تعالى في مثله ــ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم \_ فمن أين تعلم أن غيرك أعصى منك ثم لعله قد أخرت عقو بته إلى الآخرة وعجلت عقو بتك فى الدنيا فلم لا تشكر الله تعالى على ذلك وهذا هو الوجه الثالث فى الشكر وهو أنه مامن عقو بة إلا وكان يتصوّر أن تؤخر إلىالآخرة ومصائب الدنيا يتسلىءنها بأسباب أخر تهون الصيبة فيخف وقعها ومصيبة الآخرة تدوم و إن لم تدم فلا سبيل إلى تخفيفها بالتسلى إذ أسباب التسلى مقطوعة بالكلية فىالآخرة عن المعذبين ومن عجلت عقو بته فىالدنيا فلايعاقب ثانيا إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن العبد اذا أذنب ذنبا فأصابته شـــّـة أو بلاء في الدنيا فالله أكرم من أن يعذبه ثانيا (١) » الرابع أن هذه الصيبة والبلية كانت مكتوبة عليه في أمالكتاب وكان لابد من وصولها اليه وقد وصلت ووقع الفراغ واستراح من بعضها أو من جميعها فهذه نعمة . الحامس أن توابها أكثر منها فان مصائب الدنيا طرق الى الآخرة من وجهين : أحدهما الوجه الذي يكون به الدواء الكريه نعمة في حق المريض ويكون المنعمن أسباب اللعب نعمة فيحق الصي فالهلوخلي واللعب كان يمنعه ذلك عن العلم والآدب فكان يخسر جميع عمره فكذلك المال والأهل والأقارب (١) حديث إن العبد إذا أذنب ذنبا فأصابه شدّة و بلاء في الدنيا فالله أكرم من أن يعذبه ثانيا الترمذي وابن ماجه من حديث على من أصاب في الدنيا ذنبا هوقب به فالله أعدل من أن يثني عقو بته على عبده الحديث لفظ ابن ماجه وقال التزمذي من أصاب حدًّا فعجل عقو بته في الدنيا وقال حسن وللشيخين من حديث عبادة بن الصامت ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارة له الحديث .

واسترواخ للنفس وركون الى البطالة فمن بذررتبة الشمسيخة انصرفقسم فتربه الى الحالق فأفلح الحلق بةسم فترته ومأضاع قسم فترته كضياعه في حق المريدين قالمريد يعود من الفترة بقوّة الشدةوحدةالطلبالي الاقبال عى الله والشيخ يكتسب الفضيلة من نفع الخلق بقسم فسسترته ويعسود الى أوطان خلوته وخاص حاله بنفس مشرئبةأ كثر من عود الفقير بحدّة إرادته من فترته فيعود من الخلق الى الخلوة منتزع الفتور بقلب متعطش وافر النور وروح متخلصة عن

مضيق طالعة الأغيار قادمة بحدة شغفها الي دار القسرار . ومن وظيفة الشيخ حسن خلقه مع أهل الارادة والطلب والنز ول من حقـــه فيما يجب من التبجيل والتعظيم للشايخ واستعماله التواضع . حكى الرقى قال كنت عصر وكنا في السجد جماعة من الفقراء جلوسا فدخل الزقاق فقام عنسد اسطوانة يركع فقلنا يفرغ الشيخ من صلابه ونقوم نسلمعليه فلمافر غجاءإلينا وسلم علينا فقلنا نحن كنا أولى بهذا من الشيخ فكال ماصنب الله

والأعضاء حقالعين التي فيأعز الأشياء قد تـكون سببا لهلاك الانسان في بعض الأحوال بل العقل الذي هو أعز الأمور قد يكون سببا لهلاكه فالملحدة غدا يتمنون لوكانوا مجانين أوصبيانا ولم يتصرفوا بعقولهم في دين الله تعالى فمـا من شيء من هذه الأسبّاب يوجد من العبد إلا ويتصوّر أن يكون له فيه خيرة ديفية فعليه أن يحسن الظنّ بالله تعالى ويقدر فيه الخيرة ويشكره عليه فان حكمة الله وأسعة وهو بمصافح العباد أعلم منالعباد وغدا يشكره العباد طىالبلايا إذا رأوا ثواب الله على البلايا كما يشكر الصبي بعد العقل والباوغ أستاذه وأباه على ضربه وتأديبه إذ يسوك تمرة ما استفاده من التأديب والبلاء من الله تعالى تأديب وعنايته بعباده أتم وأوفر من عناية الآباء بالأولاد فقد روى ﴿ أَنَّ رَجَلًا قَالَ لُرْسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ أُوصَى قَالَ لَا تَتَّهُمُ اللَّه في شيء قضاه عليك (١) » « ونظر مسلى الله عليه وسلم إلى السماء فضحك فسئل فقال عجبت لقضاء الله تعالى للؤمن إن قضي له بالسر" أ، رضي وكان خبراله و إن قضي له بالضر" أ، رضي وكان خبرا له (٢٠) » الوجه الثانى إنّ رأس الحطايا المهلكة حبّ الدنيا ورأس أسسباب النجاة التجافى بالقلب عن دار الغرور ومواتاة النم على وفق الراد من غير امتزاج ببلاء ومصيبة تورث طمآنينة القلب إلى الدنيا واسبابها وأنسه بهاحق تصيركالجنة في حقه فيعظم بلاؤه عند الموت بسبب مفارقته و إذا كثرت عليه المصائب انزعج قلبه عن الدنيا ولم يسكن إليها ولم يآنس بها وصارت سجنا عليه وكانت بجاته وجنة الكافر (٢٦ ﴾ والكافركل من أعرض عن الله تعالى ولم يرد إلا الحياة الدنيا ورضى بها واطمأنَ إليها والمؤمن كل منقطع بقلبه عن الدنيا شديد الحنين الى الحروج منها والكفر بعضه ظاهر و بعضه خنى و بعدر حبالدنيا فىالقلب يسرى فيه الشرك الخنى بلالموحد المطلق هو الذى لايحب إلا الواحد الحق فاذن في البلاء نعم من هذا الوجه فيجب الفرح به وأما التآلم فهو ضرورى وذلك يضامى فرحك عند الحاجة إلى الحجامة بمن يتولى حجامتك مجانا أو يسقيك دواء نافعا بشعا عجانا فانك تتألم وتفرحَ فتصبر على الألم وتشكره على سببالفرح فسكل بلاء فى الأمور الدنيوية مثاله الدواء الذي يؤلم في الحال و ينفع في المـــآل بل مندخل دار ملك للنضارة وعلم آنه يخرچمنها لامحالة فرأىوجها حسنا لايخرج معه من الدار كان ذلك و بالا و بلاء عليه لأنه يورثه الأنس بمغزل لا يمكنه المقام فيه ولوكان عليه في المقام خطر من أن يطلع عليه اللك فيعذبه فآصابه ما يكره حق نفره عن المقام كان ذلك نعمة عليه والدنيا منزل وقد دخلها الناس من باب الرحم وم خارجون عنها من باب اللحد فكل ما يحقق أنسهم بالمنزل فهو بلاء وكل ما يزعج قلوبهم عنها و يقطع أنسهم بها فهو نعمة فمن عرف هذا تصوّر منه أن يشكر على البلايا ومن لم يعرف هذه النعم في البلاء لم يتصوّر منه الشكر لأنّ الشكر يقبع معرفة النعمة بالضرورة ومن لايؤمن بائن ثواب الصيبة أكبر من السببة لم يتصور منه الشكر على الصيبة . وحكى أن أعرابيا عزى ابن عباس على أبيه فقال: (١) حديث قالله رجل أوسى قال لاتتهم الله في شيء قضاه عليك أحمد والطبراني من حديث عبادة بريادة في أوّله وفي إسناده ابن لهيمة (٧) حديث نظر إلى السهاء فضحك فستل فعال عبب التضاء المالكومن الحديث مسلم من حديث صهيب دون نظره إلى السهاء وضحكه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كهخير وليس دلك لأحد إلا الومن إن أصابته سر"اه شكر فكان خيراله و إن أصابته ضر"اه صبر فكان خيرا له وللسائي فاليوموالليلة منحديث سعد بن أبي وقاص عبت من رضا الله للؤمن إن أصابه خير حمد به وشكرالحديث (٧) حديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر مسلم من حديث أبي هريرة وقد علم .

اصبر نكن بك صابرين فأنما صبر الرعية بعد صبر الراس خير من العباس أجرك بعده والله خير منك للعباس

فقال ابن سباس ماعز انى أحد أحسن من تعزيته والأخبار الواردة فى الصبر على المالب كثيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من يردالله به خيرايصب منه (١٠) » وقال عَلَيْكُمْ قال الله تعالى «إذا وجهت إلى عبد من عبيدى مصيبة في بدنه أوماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنسبله ميزانا أوأنشرله ديوانا . وقال عليه السلام «مامن عبد أصيب بمصيبة فقال كما أمره الله تعالى ــ إنالله و إنا إليه راجعون ــ اللهمأجرتي فيمصيبتيوأعقبني حيرا منها إلا فعلالله ذلك به وقال صلىالله عليه وسلم قال الله تعالى «من سلبت كريمتيه فجزاؤه الحلود في داري والنظر إلى وجهبي» وروى أن رجلا قال يارسولالله ذهب مالي ومنقمجسمي فقال عَرَاقِيُّتُم «لاخبر في عبد لايدهب ماله ولايسةم حسمه إن الله إذا أحب عبد البتلاء و إذ البتلاء صبره (٢٧) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الرجل لتكون له الدرجة عند الله تعالى لا يبلغها بعمل حق يبتلي ببلاء فيجسمه فيبلغها بذلك (٣)» وعن خباب بن الأرت قال أنينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردائه في ظل الكعبة فشكونا إليه فقانايارسولالله الامدعوالله تستنصره لنافلس محرا لونه ثم قال «إن من كان قبلكم ليؤتى بالرجل فيجفوله فىالأرض حفيرة و يجاء بالمنشارفيوضع على رأسه فيجعلفرقتين مايصرفه ذلك عن دينه (٢)» وعن على كرَّم الله وجهه قال: أيما رجل حبسه السلطان ظلما فمات فهوشهيد و إن ضربه فمات فهوشهيد . وقال عليه السلام«من إجلالالله ومعرفة حقه أنلاتشكو وجعك ولاتذكر مصببتك» وقال أبوالدرداء رضي الله تعالى عنه : تولدون للوت وتعمرون للخراب وتحرصون على ما يفي وتذرون مايبتي ألاحبذ المكرُّوهات الثلاث الفقر والمرض والموت.وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا أراد الله بعبد خيراً وأراد أن يصافيه صب عليه البلاء صباً وتجه عليه تجافاذا دعاه قالت الملائسكة صوت معروف و إن دعاه ثانيا فقال يارب قال الله تعالى لبيك عبدى وسعديك لا تسألني شيثا إلاأعطيتك أودفعت عنك ماهوخير وادخرت لك عندى ماهوأفضل منه فاذاكان يومالقيامة جيء بأهل الأعمال فوفوا أعمالهم بالميزان أهلالصلاة والصيام والصدقة والحج ثم يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان يصب عليهم الأجر صبا كما كان يصب عليهم البــــــلاء صبا (١) حديث من يرد الله به خيراً يسب منه البخاري من حديث أبي هريرة (٢) حديث أن رجلا قال بارسول الله ذهب مالي وسقم جسدي فقال لاخير في عبد لايذهب ماله ولا يسقم جسده إنالله إدا أحب عبدا ابتلاه و إذا ابتلاه صبره ابن أبي الدنيا في كتاب الرض والكفارات من حديث أى سفيد الخدرى باسناد فيه لين (٣) حديث أن الرجل ليكونله الدرجة عند الله لايبلغها بعمل حتى يبتلي ببلاء في جسمه فيبلغها بذلك أبو داود في رواية ابن داسه وابن العبد من حديث محمد بن خالد السلمي عن أبيه عن جده وليس في رواية اللؤلؤي ورواه أحمد وأبو يعلى والطبراني من هذا الوجه وعمدبن خالد لميروعنه إلاأبوالمليح الحسن بن عمر الرقى وكذلك لميروعن خالد إلا ابنه محمد وذكر أبو نعيم أن ابن منده سمى جده اللجلاج بن سليم فالله أعلم وعلى هذا فابنه خالِه بن اللجلاج العامري ذاك مشهور روى عنه جماعة ورواه ابن مندة وأبو نعيم وابن عبد البر في الصحابة من رواية عبدالله بن أبي إياس بن أبي فاطمة عن أبيه عن جده ورواه البيهتي من رواية إبراهيم السلمي عن أبيه عن جده فالله أعلم (٤) حديث خباب بن الأرت أنينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برداء في ظل الكعبة فشكونا إليه الحديث تقدم .

ما تقيدت بأن أحترم وأقصد . ومن آداب الشيوخ الغزول إلى حال المريدين من الرفق بهم و بسطهم . قال بعضهم : إذاراً يت الفقير القه بالرفق ولا تلقه بالجملم فان الرفق يؤنسه والعلم يوحشه فأذا فعسل الشيخ هذا المعنى من الرفق يتدرج المريد ببركة ذلك إلى الانتفاع بالعملم فيعامل حينتذ بصریح العلم . رومن آداب الشـــيوخ التعطف طىالأصحاب وقضاء حقوقهــم فی الصحة والمرض ولا يترك حقوقهم اعتمادا على إرادتهم وصدقهم

فيود أهل العافية فيالدنيا لوأتهمكانت تقرض أجسادهمبالمقاريض لمايرون مايذهب بهأهل البلاء من الثواب(١) » فذلك قوله تعالى \_ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب \_ وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماقال شكاني من الأنبياء عليهم السلام إلى ربه فقال يارب العبد الومن يطيعك و يحتنب معاصيك تزوى عنه الدنيا وتعرض له البلاء ويكونالعبد الكافر لايطيعك ويجترى عليك وعلى معاصيك تروى عنه البلاء وتبسط له الدنيافأوحى الله تعالى إليه إن العباد لى والبلاء لى وكل يسبح بحمدى فيكون المؤمن عليه من الدنوب فأزوى عنه الدنياو أعرض له البلاء فيكون كفارة لذنو بهحتى يلقاني فأجزيه بحسناته ويكون الكافرله الحسنات فأسطله فىالرزق وأزوى عنه البلاء فأجزيه بحسنانه فى الدنياحتى يلقاني فأجزيه بسبآ ته.ورويأنه لما نزل قوله تعالى ــ من يعمل سوءا يجز به ــ قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كيف الفرح بعد هذه الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض ألست يصيبك الأذى ألست تحزن فهذا عما تجزون به (٢)» يعنى أنْ جميع ما يصيبك يكون كفارة لد يو بك. وعن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «إدار أيتم الرجل بعطيه الله ما يحب وهومقيم على معصيته فاعاموا أن ذلك استدراج ثمقرأ قوله تعالى \_ فلمانسواماذ كروابه فتحنا عليهم أبواب كل شيء ٣٠)» يعني لماتركواما أمروا به فتحناعليهم أبواب الحير حتى إدافرحوا بما أوتوا أي بما أعطوا من الخير أخذناهم بغتة.وعن الحسن البصري رحمه الله أن رجلا من الصحابة رضي الله عنهم رأىامرأة كان يعرفها فيالجاهلية فكامها ثم تركهافجعل الرجل يلتفت إليها وهو يمشي فصدمه حائط فآثر في وجهه فآتي النبي مُثَلِّقَةٍ فأخبره فقال صلى الله عليه وسلم « إذا أرادالله بعبد خيراعجل عقو بة ذنبه في الدنيا(؟) » وقال على كرم الله وجهه الاأخبركم بأرجى آية في القرآن قالوا بلي فقرأعليهم ــ وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم و يعفو عن كثير ــ فالمصائب في الدنيا بكسب الأوزار فاذا عاقبه الله في الدنيا فالله أكرم من أن يعدبه ثانيا وإن عفا عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعذبه يوم القيامة وعن أنس رضيالله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «ما تجرع عبد قط جرعتين أحب إلى الله منجرعة غيظ ردها بحلم وجرعة مصيبة يصبر الرجل لها ولاقطرت قطرة (١) حديث أنس إذا أراد الله بعبد خيرا وأراد أن يصافيه صت عليه البلاء صبا الحديث ابن أبي الدنيا في كتاب المرض من رواية بكر بن خنيس عن يزيد الرقاشي عن أنس أخصر منه دون قوله فاداكان يومالقيامة إلى آخره و بكرى خنيس والرقاشي ضعيفان ورواه الأصفهاني فىالترغيب والترهيب جمامه وأدخل بينبكر وبينالرقاشيضرار بن عمرو وهو أيضا ضعيف (٢) حديث لمانزل قوله تعالى \_ من يعمل سوءا يجز به \_ قال أبو بكر الصديق كيف الفرح بعد هذه الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض» الحديث من رواية من لم يسم عن أبي بكر ورواه الترمذي من وجهآخر بلفظ آخر وضعفه قال وليس لهإسناد صحيح وقال الدارقطني وروى أيضا من حديث عمر ومن حديث الزبير قال وليس فيها شيء يثبت (٣) حديث عقبة بن عام إذا رأيتم الرجل يعطيه الله مايحب وهومقيم على معصيته فاعلموا أنذلك استدراج الحديث أحمد والطبراني والبيهق في الشعب بسند حسن (٤) حديث الحسن البصرى في الرجل الذي رأى امرأة فعل يلتفت إليها وهو يمشى فصدمه حائط الحديث وفيه إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقو بة ذنبه في الدنيا أحمد والطبرانى باسناد صحيح من رواية الحسن عن عبد الله بن معقل مرفوعاً ومتصلا ووصله الطبراني أيضًا من رواية الحسن عن عمار بن بإسر ورواه أيضًا من حديث ابن عباس وقد روى الترمذي وابن ماحه الرفوع منه من حديث أنس وحسنه الترمذي .

قال بعضهم لا تضيع حق أخيــــ**ك** بمـــ بينك وبينه من المودّة . وحكى عن الجريرى قال وافيت من الحج فابتدأت بالجنيد وسلمت عليه وقلت حتى لايتعنى ثم أتيت منزلي فلما صليت الغداة التغت وإذا بالجنيب خلني فقلت باسيدى إنما ابتدأت بالسلام عليك كيلا تتعنى إلى ههنا فقال لي باأباعد هذا حقك وذاك فضلك . ومن آداب الشيوخ أنهــم إذا علموا من بعض المسترشدين ضعفا في مراغمة النفس وقهرها واعتاد صدق العزيمــة أن يرفقوا

( ۱۷ - إحياء - رابع )

به و یوقفوه علی حدّ الرخصة فني ذلك خير كثير وما دام العبد لا يتخطى حسمويم الرخسة فهوحرا ثم إذاثبت وخالطالفقراء وتدرب في ازوم الرخسة يدرج بالرفق إلى أوطان العزيمة . قال أبوسعيد بنالأعرابي کلن شاب یمسرف بابراهيم الصائغ وكان لأبيه نعمة فانقطع إلى الصوفيـــة وصحب أبا أحمد القلانسي فربما **کان یقع** بید **أبى أحمد شيء** من السرام فكان يشترى **له الر**قاق والشواء والحلواء ويؤثرهعليه ويقول هذا خرج من الدنيا وقد تعود

أحب إلى الله من قطرة دم أهر يقت في سبيل الله أو قطرة دمع في سواد الليل وَهُو ساجد ولا يراه إلا الله ، وما خطا عبد خطوتين أحب إلى الله تعالى من خطوة إلى صلاة الفريضة وخطوة إلى صلة الرّحم (١)» . وعن أبي الدرداء قال : توفي ابن لسلمان بن داود عليهما السلام فوجد عليه وجدا شديدا فأتاه ملكان فحثيا بين يديه في زي الحصوم ، فقال أحدهما : بذرت بذرا فلمااستجسد مر" به هذا فأفسده ، فقال للا خر ماتقول ، فقال أخذت الجادة فأتيت على زرع فنظرت يمينا وشمالًا فاذا الطريق عليه ، فقال سليمان عليه السلام ولم بذرت على الطريق أما عامت أن لا بد للناس من الطريق . قال فلم تحزن على ولدك أما عامت أنالموت سبيل الآخرة فتاب سلمان إلى ر به ولم يجزع على وله بعد ذلك . ودخل عمر بن عبدالعز يز على ابن له مريض ، فقال يابني : لأن تكون فيميزاني أحب إلى منأن أكون فيميزانك ، فقال ياأبت لأن يكون ماتحب أجب إلى مِن أن يكون ماأحب وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه نعى إليه ابنة له فاسترجع وقال عورة سترها الله تعالى ومؤنة كفاها الله وأجر قد ساقه الله ثمنزل فصلى ركعتين ثم قالقد صنعنا ماأمرالله تعالى. قال تعالى \_ واستعينوا بالسبر والصلاة \_ . وعن ابن المبارك أنه مات له ابن فعزاه مجوسي يعرفه ؟ فقالُه ينبغي للعاقل أن يفعلِ اليوم مايفعله الجاهل بعد خمسة أيام ؟ فقال ابن المبارك اكتبوا عنه هذه . وقال بعض العلماء إن الله ليبتلي العبد بالبلاء بعد البلاء حتى يمشي على الأرض وماله ذنب . وقال الفضيل : إنالله عز وجل ليتعاهد عبدهالمؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجلأهله بالخير . وقال حاتم الأصم إن الله عزوجل يحتج يوم القيامة على الحلق بأربعة أنفس على أربعة أجناس على الأغنياء بسلمان وعلى الفقراء بالسيح وعلى العبيد بيوسف وعلىالمرضى بآيوب صاوات الله عليهم . وروى أن زكريا عليه السلام لما هرب من الكفار من بنى إسرائيل واختنى فىالشجرة فعرفوا ذلك فجىء بالمنشار فنشرت الشجرة حتى بلغ المنشار إلى رأس زكريا فأنّ منه أنة فأوحى القدتعالي إليه بإزكريا لئن صعدت منك أنة ثانية لأمحونك من ديوان النبوّة فعض زكريا عليه السلام علىأصبعه حق قطع شطرين . وقال أبو مسعود البلخي : من أصيب بمصيبة فمزق تو با أوضرب صدرا فكأنم اأخذ رمحاً يريد أن يقاتل به ربه عزوجل . وقال لقمان رحمه الله لابنه : يابن ً إن الذهب يجرب النار والعبد الصالح يجرُّب بالبلاء فاذا أحبُّ الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ، ومن سخط فله السخط . وقال الأحنف بن قيس : أصبحت يوما أشتكي ضرمي ، فقلت لعمي ما نمت البارحة من وجمع الضرس حتى قلتها ثلاثا ، فقال : لقد أكثرت من ضرسك في ليلة واحدة وقد ذهبت عيني هذه منذ ثلاثين سنة ما علم بها أحد . وأوحى الله تعالى إلى عزير عليه السلام إذا نزلت بك بلية فلا تشكني إلى خلق واشك إلى كما لاأشكوك إلى ملائكتي اذا صعدت مساويك وفضائحك نسأل الله من عظيم لطفه وكرمه ستره الجميل فيالدنيا والآخرة .

(۱) حديث أنس ما تجرّع عبد قط جرعتين أحب آلى الله من جرعة غيظ ردّها بحلم ، وجرعة مصيبة يصبر الرجل لها الحديث أبو بكر بن لال فى مكارم الأخلاق من حديث على بن أبى طالب دون ذكر الجرعتين وفيه محد بن صدقة وهوالفدكى منكرا لحديث وروى ابن ماجه من حديث ابن عمر باسناد جيد مامن جرعة أعظم عندالله من جرعة غيظ كظمها عبدا بنفاء وجهالله وروى أبومنصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث أبى أمامة ماقطر فى الأرض قطرة أحب الى الله عز وجل من دم رجل مسلم فى سبيل الله أو قطرة دمع فى سواد الليل الحديث وفيه محمد بن صدقة ، وهو الفكى منكر الحديث .

بيان فضل النعمة على البلاء

لعلك تقول هذه الأخبار تدل على أن البلاء خير في الدنيا من النع فهل لنا أن نسأل الله البلاء . فأقول لا وجه لذلك لمـا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَنه كَانَ يَسْتَعَيْدُ فَيْدَعَانُهُ من بلاء الدنيا و بلاء الآخرة (١) » وكان يقول هو والأنبياء عليهم السلام « ربنا آ تنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة (٣)» وكانو ايستعيذون من شهانة الأعداء وغيرها (٣) . وقال على كرم الله وجهه اللهم إنى أسألك الصبر فقال صلى الله عليه وسلم « لقد سألت الله البلاء فاسأله العافية (٤٠) » وروى الصديق رصى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ سَاوَا اللهِ العَافِيةِ فَمَا أعطى أحد أفضل من العافية إلااليقين (٥٠) وأشار باليقين إلى عافية القلب عن مرض الجهل والشك فعافية القلب أعلى من عافية البدن . وقال الحسن رحمه الله الحيرالذي لاشرفيه العافية مع الشكر فكمن منع عليه غيرشاكر . وقال مطرف بن عبد الله لأن أعافى فأشكر أحب إلى من أن أبتلى فأصر وقال صلى الله عليه وسلم في دعائه «وعافيتك أحب إلى (٦٦)» وهذا أظهر من أن يحتاج فيه إلى دليل واستشهاد وهذا لأنالبلاء صار نعمة باعتبارين: أحدها بالاضافة إلى ماهو أكثر منه إمافي الدنيا أوفي الدين، والآخر بالاضافة إلى مايرجي من الثواب فينبني أن نسأل الله تمام النعمة في الدنيا ودفع مافوقه من البلاء و يسأله الثواب في الآخرة على الشكر على نعمته فانه قادر على أن يعطى على الشكر مالا يعطيه على الصبر . فان قلت : فقد قال بعضهم أود أن أكون حسرا على النار يعبر على الحلق كلهم فينجون وأكون أنا فىالنار وقال ممنون رحمه الله تعالى :

فكيفما شئت فاختبرني وليس لى فى سواك حظ

فهذا من هؤلاء سؤال للبلاء فاعلمأنه حكى عن سمنون الحب رحمه الله أنه بلى بعدهذا البيت بعلة الحصر فكان بعد ذاك يدور على أبو اب المكاتب ويقول الصبيان : ادعوا العمكم الكداب . وأما عبة الانسان ليكون هو فىالنار دونسائر الحلق فغيرىمكنة ولكن قدنغلبالمحبة علىالقلب حق يظن الحب بنفسه حبا لم**ثلذلك فمن شرب كا سالحبة سك**ر ومن سكر توسع فىالـكلام ولو زايله سكره علم أن ماغلب عليه كان حالة لاحقيقة لها في اسمعته من هذا الفق فهومن كلام العشاق الدين أفرط حبهم وكلام العشاق (١) حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في دعائه من بلاء الدنيا والآخرة أحمد من حديث بشربن أبى أوطاة بلفظ أجرنا من خزى الدنيا وعداب الآخرة وإسناده جيد ولأبى داود من حديث عائشة اللهمإنى أعوذ بك منضيق الدنيا وضيق يوم القيامة وفيه بقية وهو مدلس ورواه بالعنعنة (٢) حديث كان يقول هو والأنبياء عليهم السلام ربنا آننا فىالدنياحسنة وفىالا خرة حسنة وقنا عذاب النار البخارى ومسلمن حديث أنس كان أكثر دعوة يدعو بها الني صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ٢ تنا في الدنيا الحديث ولأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن السائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مايين الركنين ر بنا آننا الحديث (٣) حديث كان يستعيد من شهاتة الأعداء تقدم في الدعوات (٤) حديث قال على وضي الله عنه اللهم إني أسألك الصبر فقال صلى الله عليه وسلم لفد سألت الله البلاء فسله العافية الترمذي من حديث معاذ في أثناء حديث وحسنه ولم يسم عليا و إنميا قال سمع رجلاً وله وللنسائى فىاليوم والليلة من حديث علىكنت ساكنا فمرّ بى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول الحديث وفيه فانكان بلاء فصرني فضربه برجله وقال اللهم عافه واشفه وقال حسن حبيح (م) حديث أبى بكر الصديق سلوا الله العافية الحديث ابن ماجه والنسائى فى اليوم والليلة باسناد جيد وقد تقدم (٦) حديث وعافيتك أحب إلى ذكره ابن اسحق في السيرة في دعائه يوم خرج إلى الماتف ملفظ وعافيتك أوسع لى وكذا رواه ابن أبى الدنيا فى الدعاء من رواية حسان بن عطية مرسلا

النعمة فيجبأن رفق به ونؤثره على غ**بره** . ومن آداب الشيوخ التنزه عن مال الريد وخدمته والارتفاق من جانبه بوجه من الوجوء لأنه جاء لله تعالى فيجعل نفحه و إرشاده خالصا لوجه الله تعالى فما يسدى الشيخ السريد من أفضل المسدقات . وقد ورد ﴿ ماتصدق متصدق بصدقة أخشل من عربيته في التاس» وقد قال الله تعالى تنبيها على خسلوص مالله وحراسته من الشواتب إعا نطعمكم لوجهالله المنربد منكم يجزاء ولاشكورا فلا ينبني للشيخ أن يطلب

يستلذ سهاعه ولايعول عليه كاحكي أن فاختة كان يراودها زوجها فتمنعه فقال ماالذي يمنعك عني ولو أردت أن أقلب لك الكونين مع ملك سلمان ظهرا لبطن لفعلته لأجلك فسنمعه سلمان عليه السلام فاستدعاه وعاتبه فقال يانبي الله كلام العشاق لايحكي وهوكما قال ، وقال الشاعر :

ارید وصاله و برید هجری فاترک ما ارید لما برید

وهوأيضا بحال ومعناه أتى أرىدمالايرىد لأن من أرادالوصال ماأرادالهجر فكيف أرادالهجر الذي لميرده بل لا يصدق هذا الكلام إلا بتأويلين: أحدها أن يكون ذلك في بعض الأحو الحق يكتسب به رضاه الذي يتوصل بهإلى مرادالوصال فى الاستقبال فيكون الهجران وسيلة إلى الرضا والرضاوسيلة إلى وصال الحبوب والوسيلة إلى المحبوب محبو بة فيكون مثاله مثال محبالمال إذا أسلم در هافى در همين فهو بحب الدرهمين يترك الدرهم في الحال الثاني أن يصير رضاه عنده مطاوبامن حيث إنه رضاه فقط و يكون له لذة في استشعار ه رضامجبو به منه تزيدتلك اللذة على لذته في مشاهدته مع كراهته فعند ذلك يتصوّر أن يريد مافيه الرضا فلذلك قدانتهي حال بعض المحبين إلى أن صارت الدتهم في الملاءمع استشعار هم رضا الله عنهم أكثر من الدتهم في العافية من غير شعور الرضا فهؤلاء إذاقدروارضاه فىالبلاءصارالبلاء أحبإليهممنالعافية وهذه حالةلايبعد وقوعهافى غلبات الحبولكنهالا تثبت وإن ثبتت مثلافهل مح حالة صحيحة أمحالة اقتضتها حالة أخرى وردت على القلب فمالت به عن الاعتدال هذا فيه نظر وذكر تحقيقه لايليق عا نحن فيه وقدظهر بماسبق أن العافية خير من البلاء فنسأل الله تعالى المانّ بفضله على جميع خلقه العفو والعافية في الدين والدنيا والا خرة لنا ولجميع السامين. بيان الأفضل منالصبر وألشكر

اعم أن الناس اختلفوا في ذلك فقال قا الون الصبر أفضل من الشكر وقال آخرون الشكر أفضل وقال آخرون ها سيان وقال آخرون يختلف ذلك باختلاف الأحوال واستدل كل فريق بكلام شديد الاضطراب بعيد عن التحصيل فلامعنى للتطويل بالنقل بل المبادرة إلى إظهار الحق أولى فنقول في بيان ذلك مقامان : المقام الأوّل البيان على سبيل التساهل وهو أن ينظر الى ظاهر الأمر ولا يطلب التفتيش بحقيقته وهو البيان الذي ينبغ أن يخاطببه عوام الخلق لقصور أفهامهم عن درك الحقائق الغامضة وهذا الفقمن الكلام هوالذي ينبغي أن يعتمده الوعاظ إذمقصودكلامهم من مخاطبة العوام إصلاحهم والظائر الشفقة لاينبغي أن تصلح الصي الطفل بالطيور السمان وضروب الحلاوات بل باللبن اللطيف وعليها أن تؤخر عنه أطايب الأطعمة إلى أن يصير محتملا لها بقوّته ويفارق الضعف الذي هو عليه في بنيته فنقول: هذا المقام في البيان يآبي البحث و التفصيل ومقتضاه النظر إلى الظاهم المفهوم من موارد الشرع وذلك يقتضى تفضيل الصبرفان الشكر و إن وردت أخبار كثيرة في فضله فاذا أضيف إليه ماورد في فضيلة الصبركانت فضائل الصبر أكثر بل فيه ألفاظ صريحة في التفضيل كقوله صلى الله عليه وسلم «من أفضل ماأو تيتم اليقين وعزيمة الصبر(١)» وفي الخبر «يؤتى بأشكر أهل الأرض فيجزيه الله جَزاء الشاكرين ويؤتى بأصبر أهل الأرض فيقال له : أما ترضي أن يُجزيك كا جزينا هذا الشاكر ، فيقول نع يارب فيقول الله تعالى : كلا أنعمت عليه فشكر وابتليتك فصبرت لأضعفن لك الأجر عليه فيعطى أضعاف جزاء الشاكرين (٢) ، وقد قال الله نعالى \_ إيما يوفى الصابرون أجرهم بفيرحساب \_ وأما قوله « الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر ٣٠ » ورواه أبوعبدالله بن منده من حديث عبدالله بن جعفر مسندا وفيه من بجهل (١) حديثمن أفضل مأاوتيتم اليقين وعزيمة الصبرتقدم (٧) حديث يؤتى بأشكر أهل الأرض فيجزيه الله جزاء الشاكرين و يؤتى بأصبر أهل الأرض الحديث لم أجد له أصلا (٣) حديث الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث أبي هريرة وقد تقدم .

على صدقته جزاء إلا أن يظهر له في شيء من ذلك علم يرد عليه من الله تعالى فى قبول الرفق منه أو صلاح يتراءى للشيخ فىحق المرمد بذلك فيكون المتلبس بماله والارتفاق بخدمته لصلحة نعود على السريد مأمونة الشيخ قال الله تعالى عؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبسخلوا و يخرج أضغانكم ــ معنى يحفكمأى يجهدكم ويلح عليكم . قال قتادة: علم الله تعالى أن في خروج المـال إخراج الأضغان وهدا

فهو دليل على أن الفضيلة في الصبر إذ ذكر ذلك في معرض المبالغة لرفع درجة الشكر فألحقه بالصبر فكان هذامننهى درجته ولولا أنه فهم من الشرع علق درجة الصبر لماكان إلحاق الشكر به مبالغة في الشكر وهو كـقوله صلى الله عليه وسلم « الجمعة حجّ المساكين وجهاد المرأة حسن التبعل (١) » وكـقوله صلى الله عديه وسلم « شارب الخركعابد الوثن <sup>(٢)</sup> » وأبدا المشبه به ينبني أن يكون أعلى رتبة فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم « الصبر نصف الايمان » لايدل على أن الشكر مثله ، وهو كقوله عليه السلام « الصوم نصف الصبر » فان كل ماينقسم قسمين يسمى أحدها نصفا و إن كان بينهما تفاوت كمايقال الايمـان هو العلم والعمل فالعمل هو نصف الايمـان فلايدل ذلك على أن العمل يساوى العلم، وفى الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم « آخر الأنبياء دخولا الجنة سلمان بن داود عليهما السلام لمكان ملكه وآخرأصحابي دخولاالجنة عبدالرحمن بن عوف لمكان غناه (٣)» وفى خبر آخر « يدخل سليمان بعـــد الأنبياء بأر بعين خريفا (<sup>4)</sup>» وفى الخبر « أبواب الجنة كلها مصراعان إلاباب الصبرفانه مصراع واحد وأوّل من يدخله أهل البلاء أمامهمأ يوب عليه السلام (٥٠)» وكل ماورد في فضائل الفقر يدلُّ على فضيلة الصبر لأن الصبر حال الفقير والشكرحال الغني ، فهذا ُ هو المقام الذي يقنع العوام و يكفيهم في الوعظ اللائق والتعريف لمـافيه صلاج دينهم . المقام الثاني: هو البيان الذي نقصد به تعريف أهل العلم والاستبصار بحقائقالأمور بطريقالكشف والايضاح فنقول فيه: كل أمرين مبهمين لا تمكن الموازنة بينهما مع الابهام مالم يكشف عن حقيقة كل واحد منهما وكل مكشوف يشتمل على أقسام لا تمكن الموازنة بين الجُملة والجُملة بل يجب أن تفرد الآحاد بالموازنة حتى يتبينالرجحان والصبر والشكر أقسامهما وشعبهما كثيرة فلايتبين حكمهما فىالرجحان (١) حديث الجمعة حج المساكين وجهاد المرأة حسن التبعل الحرث بنأنى أسامة في مسنده بالشطر الأول من حديث ابن عباس بسند ضعيف أوالطبراني بالشطر الثاني من حديثه بسند ضعيف أيضا أن امرأة قالت كتب الله الجهاد على الرجال فما يعدل ذلك من أعمالهم من الطاعة قال طاعة أزواجهن وفى رواية ماجزاء غزوة المرأة قال طاعة الزوج الحديث وفيه القاسم بن فياض وثقه أبوداود وضعفه ابن معین و باقی رجاله ثقات (۲) حدیث شارب الحمر کعابد الوس ابن ماجه من حدیث أبی هر بره بلفظ مدمن الحمر ورواه بلفظ شاربالحرث بن أبى أسامة منحديث عبدالله بن عمر وكلاهماضعيف وقال إبن عدى إن حديث أبي هربرة أخطأ فيه محمد بن سلمان بن الأصبهاني (٣) حديث آخر الأنبياء دخولاالجنة سلمان بن داود لمكان ملكه وآخرأصحابي دخولا الجنة عبدالرحمن بن عوف لمكان غناه الطبراني في الأوسط من حديث معاذ بن جبل يدخل الأنبياء كلهم قبل داود وسلمان الجنة بأر بعين عاماً وقال لم يروه إلاشعيب بن خاله وهوكوفي ثقة ، وروى البزار من حديث أنس أول من يذخل الجنة من أغنياء أمق عبد الرحمن بن عوف وفيه أغلب بن تميم ضعيف (٤) حديث يدخل سلمان بعدالأنبياء بأر بعين خريفا تقدّم حديث معاذ قبله ورواه أبومنصور الديلمي في مسند الفردوس من رواية دينار عن أنس بن مالك ودينار الحبشي أحد الكذابين على أنس والحديث منكر (٥) حديث أبواب الجنة كلها مصراعان إلاباب الصبر فانه باب واحدالحديث لم أجدله أصلا ولافى الأحاديث الواردة فى مصاريع أبواب الجنة نفرقة ، فروى مسلم من حديث أنس فى الشفاعة والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصار يع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كابين مكة و بصرى وفىالصحيحين فى خطبة عتبة بن غزوان ولقد ذكرلنا أن مايينالمصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام .

تأديب من الله السكرم والأدب أدب الله . قال جعفر الحلدي جاء رجل إلى الجنيد وأراد أن يخرج عن ماله كله ويجلس معهم على الفقرفقال له الجنيد لا تخرج من مالك كله احبس منه مقدار ما يكفيــك وأخرج الفضل وتقوت بما حبست واجتهد في طلب الحلال لا تخرج كل ماعندك فلست آمن عليدك أن تطالبك نفسك وكان الني عليه السلام إذا أراد أن يعمل عملا تثبت وقد يحكون الشيخ يعلم من حال المريد أنه إذا خرج من الشيء يكسبه من

والنقصان مع الاجمال فنقول: قد ذكرنا أن هذه المقامات تنتظم من أمور ثلاثة: علىم وأحوال وأعمال والشكر والصبر وسائر المقامات مىكذلك وهذه الثلاثة إذا وزن البعض منها بالبعض لاح للناظرين في الظواهر أن العلوم تراد للا حوال والأحوال تراد للاعمال والأعمال هي الأفضل . وأما أرباب البصائر فالأمر عندهم بالعكس من ذلك فان الأعمال تراد للأحوال والأحوال تراد للعلوم فالأفضل العلوم ثم الأحوال ثم الأعمال لأن كل مواد لغيره فذلك الغيرلامحالة أفضل منه . وأما آحاد هذه الثلاثة فالأعمال قد تتساوى وقد تتفاوت إذا أضيف بعضها إلى بعض وكذا آحاد الأحوال إذا أضيف بعضها إلى بعض وكذا آحادالمعارف وأفضل المعارف عاومالكاشفة وهيأرفع من عاوم المعاملة بل علوم المعاملة دونالمعاملة لأنهاتراد للمعاملة ففائدتها إصلاح العمل و إنمـافضلالعالم بالمعاملة علىالعابد إذا كان علمه ممايع تفعه ، فيكون بالاضافة إلى عمل خاص أفضل و إلافالعلم القاصر بالعمل ليس بأفضل من العمل القاصر فنقول: فائدة إصلاح العمل إصلاح حال القلب وفائدة إصلاح حال القلب أن ينكشف له جلال الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله فأرفع علوم المكاشفة معرفة الله سبحانه وهي الغاية التي تطلب لذاتها فان السعادة تنال يها بل مي عين السعادة ولكن قدلايشعر القلب في الدنيا بأنها عين السعادة و إيمايشعر بها في الآخرة فهي المعرفة الحرّة التي لاقيد عليها فلانتقيد بغيرها وكل ماعداها من المعارف عبيد وخدم بالاضافة إليهافانها إنما تراد لأجلها ولما كانت مرادة لأجلها كان تفاوتها بحسب نفعها في الافضاء إلى معرفة الله تعالى فان بعض المعارف يفضي إلى بعض إمابواسطة أو بوسائط كشيرة فكالما كانت الوسائط بينه وبين معرفة الله تعالى أقل فهي أفضل. وأما الأحوال فنعنى بها أحوال القلب في تصفيته وتطهيره عن شوائبالدنيا وشواغل الخلق حتى إذاطهروصفا اتضح له حقيقة الحق فاذن فضائل الأحوال قدر تأثيرها في إصلاح القلب وتطهيره و إعداده لأن تحصل له علوم المكاشفة ، وكما أن تصقيل المرآة يحتاج إلى أن يتقدّم على تمامه أحوال للمرآة بعضها أقرب إلى الصقالة من بعض فكذلك أحوال القلب فالحالة القريبة أو المقربة من صفاء القلب هيأفضل ممادونها لامحالة بسبب القرب من المقصود وهكذا ترتيب الأعمال فان تأثيرها في تأكيد صفاء القلب وجلب الأحوال إلية وكلُّ عمل إما أن يجلب إليه حالة مانعة من المكاشفة موجبة لظلمة القلب جلابة إلى زخارف الدنيا و إما أن يجلب إليه حالة مهيئة للكاشفة موجبة لصفاء القلب وقطع علائق الدنيا عنه وامم الأوَّل المعصية واسم الثاني الطاعة والمعاصي من حيث النَّأثير في ظامة القلبَ وقساوته متِّفاوتة وكذا الطاعات فى ننوير القلب وتصفيته فدرجاتها بحسب درجات تأثيرها ذلك يختلف باختلاف الأحوال ، وذلك أنا بالقول المطلق رعما نقول الصلاة النافلة أفضل من كل عبادة نافلة وأن الحجّ أفضل من الصدقة وأن قيام الليل أفضل من غيره ولكن التحقيق فيه أن النبي الذي معه الل وقد غلبه البخل وحبُّ المـال على إمساكه فأخراج الدرهم له أفضل من قيام ليال وصيامأيام لأن الصيامُ يليق ُبمن غلبتُه شهوة البطن فأراد كسرها أومنعه الشبع عن صفاء الفكر من عاوم الكاشفة فأراد تصفية القلب بالجوع فأما هذا المدبر إذا لمرتكن حاله هذه الحال فليس يستضر بشهوة بطنه ولاهو مشتغل بنوع فكر يمنعه الشبيع منه فاشتغاله بالصوم خروج منه عنحاله إلىحال غيره وهو كالمريض الذي يشكو وجع البطن إذا استعمل دواء الصداع لم ينتفع به بلحقه أن ينظر في المهلك الدى استولى عليه والشح المطاع من جملة المهلكات ولايزيل صيام مائة سنة وقيام ألف ليلة منه ذرّة بل لايزيله إلاإخراج المـال فعليه أن يتصدّق بمـا معه ، وتفصيل هذا بمـاذ كرناه في ر بـع المهلـكات فليرجع إليه فاذن باعتبارهذه الأحوال يختلف وعند ذلك يعرف البصير أن الجواب المطلق فيه خطأ

الحال مالا يتطلع به إلىالمال فحينئذ يجوز **له** أن يفسح للمريد فى الحروج من المـال كما فسح رسول الله صلىالله عليهوسلإلى بكر وقبل منه جميع ماله ، ومسن آداب الشيخ إذا رأى من بعضالمر مدين مكروها أوعلممنحاله اعوجاجا أوأحس منه بدعوى أورأىأنه داخله مجب أن لايمـــر ح له بالمكروه بل يتكام مع الأصحاب ويشير إلى المسكروه الذي يعلم ویکشف عن وجه المذمة حملا فتحصل بذلك الفائدة للكل فهذا أقرب إلى المداراة وأكثر أثرا لتألف

القاوب و إذاراى من المرمد تقصيرا فيخدمة ندبه إليها يحمل تقصيره ويعفوعنه وبحرضه على الخدمة بالرفق واللين و إلى ذلك ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم فها أخبرنا ضماء الدين عبد الوهاب اس على قال أنا أبو الغنج الكروخيقراءة عليه قال أناأبو نصرالترياق قال أناأ بوعمدا لجراحى قال أنا أبو العباس المحبوبي قال أناأ بوعيسي الترمذى قال ثناقتيبة قال ثنا رشدین بن سعد عن أبي هلال الخـولاني عن ابن عباس بن جليد الحجرىع**ن عبدالله** بن

إذ لوقال لنا قائل الحبر أفضل أم الماء لم يكن فيه جواب حق إلا أن الحبر للجائع أفضل والماء للعطشان أفضل فان اجتمعا فلينظر الى الأغلب فان كان العطش هو الأغلب فالماء أفضل و إن كان الجوع أغلب فالخبز أفضل فان تساويا فهما متساويان وكذا إذاقيل السكنجبين أفضل أم شراب اللينوفر لم يسم الجواب عنه مطلقا أصلا ، نع لو قيل لنا السكنجبين أفضل أم عدم الصفراء . فنقول : عدم الصفراء لأن السكنجبين مراد له ومايراد لغيره فلذلك الغيرافضل منه لاعالة فاذن فىبذل المـال عمل وهو الانفاق ويحسل به حال وهو زوال البخل وخروج حب الدنيا من القلب و يتهيأ القلب بسبب خروج حبّ الدنيامته لمعرفة الله تعالى وحبه فالأفضل المعرفة ودونها الحال ودونها العمل . فانقلت فقد حث الشرع على الأعمال و بالغ في ذكرفضلها حتى طلب الصدقات بقوله ــ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا \_ وقال تعالى \_ و يأخذ الصدقات \_ فكيف لا يكون الفعل والانفاق هوالأفضل . فاعلم أن الطبيب إذا أثنى على الدواء لم يدل" على أن الدواء مواد لعينه أوعلى أنه أفضل من الصحة والشفاءالحاصل به ولكنالأعمال علاج لمرض القاوب ومرض القلوب ممالايشعر به غالبا فهوكبرص على وجه من لامرآة معه فانه لايشعر به ولوذ كرله لايصدق به والسبيل معه المبالغة فىالثناء على غسل الوجه بماءالورد مثلا إن كان ماءالورد يزيل البرص حتى يستحثه فرط الثناء علىالمواظبة عليه فيزول مرضه فانه لوذ كرله أن المقصود زوال البرص عن وجهك رعا ترك العلاج وزعمأن وجهه لاعيب قيه ولنضرب مثلا أقرب من هذا فنقول:منله ولد علمه العلم والقرآن وأراد أن يثبت ذلك في حفظه بحيث لايزول عنه وعلم أنه لوأمره بالتكرار والدراسة ليبقي له محفوظا لقال إنه محفوظ ولاحاجة بى إلى سكرار ودراسة لأنه يظن أن ما يحفظه في الحال يبقى كذلك أبدا وكان له عبيد فأمر الولد بتعليم العبيد ووعده على ذلك بالجميل لتتوفر داعيته على كثرة التكرار بالتعليم فر بمـايظن الصبي السكين أن المقصود تعليم العبيد القرآن وأنه قد استخدم لتعليمهم فيشكل عليه الأمم فيقول مابالي قد استخدمت لأجل العبيد وأنا أجل منهم وأعز عند الوالد وأعلم أن أبى لو أراد تعليم العبيد لقدر عليه دون تكلين به وأعلم أنه لانقصان لأبي بفقد هؤلا العبيد فضلا عن عدم عامهم بالقرآن فرعا يتكاسل هذا المسكين فيترك تعليمهم اعتمادا على استغناء أبيه وعلى كرمه في العفو عنه فينسي العلم والقرآن ويبقي مدبرا محروما من حيث لايدرى وقد انخدع بمثل هذا الخيال طائفة وسلكواطريق الاباحة وقالوا إن الله تعالى غنى عن عبادتنا وعن أن يستقرض منا فأى معنى لقوله ــ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ــ ولوشاء الله إطعام المساكين لأطعمهم فلاحاجة بنا إلى صرف أموالنا إليهم كاقال تعالى حكابة عن الكفار\_ و إذا قيل لهمأ نفقوا ممارزقكم الله قال الدين كفرواللذين آمنوا أنطم من لو يشاء الله أطعمه \_ وقالوا أيضا لوشاء الله ماأشركنا ولا آباؤنا \_ فانظركيفكا بواصادقين في كلامهم وكيف هاكوابصدقهم فسبحان من إذاشاءأهلك بالصدق و إذاشاءأسعدبالجهل يضل به كثيراويهدى به كشيرا فهؤلاء لماظنوا أنهم استخدموا لأجل المساكين والفقراء أولأجلالله تعالى ثمقالوا لاحظ لنا فىالمساكين ولاحظ لله فينا وفىأموالنا سواءأنفقنا أوأمسكنا هلكواكماهلكالصبي لماظن أن مقصود الوالداستخدامه لأجل العبيد ولم يشعر بأنه كان المقصود ثبات صفة العلم فينفسه وتأكده في قلبه حتى يكون ذلك سبب سعادته في الدنيا و إنما كان ذلك من الوالدتلطفابه في استجراره إلى مافيه سعادته ، فهذا المثال يبينلك ضلال من ضل من هذا الطريق فاذن المسكين الآخذ لمالك يستوفى بواسطة المال خبث البخل وحبالدنيا من باطنك فانه مهلك لكفهوكالحجام يستخرج الدم منك ليخرج بخروج الدمالعلة المهلكة من باطنك فالحجام خادماك لاأات خادمالحجام ولايخر جالحجام عن كونه خادما بأن يكون له

غرض فيأن يصنعشيثا بالدم ولماكانت الصدقات مطهرة للبواطن ومزكية لهاعن خبائث الصفات امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذها وانتهى عنها(١) كانهى عن كسب الحجام وسماها أوساخ أموالالناس وشرف أهل بيته بالصيانة عنها(٢) والمقصود أن الأعمال مؤثرات في القلب كاسبق في ربع المهاكمات والقلب بحسب تأثيرها مستعد لقبول الهداية ونورالمعرفة فهذاهو القول الكلي والةأنون الأصلى الذي ينبغىأن يرجع إليه فىمعرفة فضائلاالأعمال والأحوال والمعارف ولنرجع الآن إلىخصوص مانحنفيه منالصبر والشكر فنقول فىكل واحدمنهما معرفة وحال وعمل فلايجوز أن تقابل المعرفة في أحدها بالحال أو العمل في الآخر بل يقابل كل واحد منها بنظيره حتى يظهرالتناسب و بعد التناسب يظهرالفضل ومهماقوبلتمعرفة الشاكر بمعرفة الصابر ربما رجعا إلىمعرفة واحدة إذمعرفة الشاكر أن يرى نعمة العينين مثلامن الله تعالى ومعرفة الصابرأن يرىالعمى من الله وهمامعرفتان متلازمتان متساويتان هذا إن اعتبرتا في البلاء والمصائب وقديينا أن الصبر قديكون على الطاعة وعن العصية وفيهما يتحد الصبر والشكر لأنالصبرعىالطاعة هوءين شكرالطاعة لأنالشكر يرجع إلىصرف نعمة الله تعالى إلىماهو المقصود منهابالحكمة والصبر يرجع إلى ثبات باعث الدين فىمقابلة باعث الهوى فالصبر والشكرفيه اسمان لمسمى واحد باعتبارين مختلفين فثبات بإعثالدين فىمقاومة باعث الهوى يسمى صبرا بالاضافة إلى باعثالهوي ويسمى شكرا بالاضافة إلى باعث الدين إذباعث الدين إنماخلق لهذه الحكمة وهوأن يصرعبه باعثالشهوة وقدصرفه إلىمقصود الحكمة فهما عبارتان عنمعني واحد فكيف يفضل الشيء على نفسه فاذن مجاري الصبر ثلاثة:الطاعة والمعصية والبلاء وقدظهر حكمهما في الطاعة والمعصية وأما البلاء فهوعبارة عن فقد نعمة والنعمة إما أن تقع ضرورية كالعينين مثلا و إما أن تقع فى على الحاجة كالزيادة على قدرالكفاية من المال أما العينان فصبر الأعمى عنهما بأن لايظهر الشكوى ويظهرالرضا بقضاء الله تعالى ولايترخص بسبب العمى فى بعض المعاصى وشكرالبصيرعليهما منحيث العمل بأمرين : أحدها أن لايستعين بهماعلي معصية ، والآخر أن يستعملهما فىالطاعة وكل أحد من الأمرين لايخلو عن الصبر فان الأعمىكيفي الصبر عن الصور الجميلة لأنه لايراها والبصير إذا وقع بصره على حميل فصبركان شاكرا لنعمة العينين وإن أتبع النظركفر نعمة العينين فقد دخّل الصبر في شكره وكذا إذا استعان بالعينين على الطاعة فلابد أيضافيه من صبر على الطاعة ثمرقديشكرها بالنظر إلى عجائب صنع الله تعالى ليتوصل به إلى معرفة الله سبحانه وتعالى فيكون هذا الشكر أفضل من الصبر ولولا هذا الكانت رتبة شعيب عليه السلام مثلا وقد كان ضريرا من الأنبياء فوق رنبة موسى عليه السلام وغيره من الأنبياء لأنه صبر على فقد البصر وموسى عليه السلام لم يصبر مثلا ولكان الكمال في أن يسلب الانسان الأطراف كلها و يترك كلحم على وضم وذلك محال جدا لأن كل واحد من هذه الأعضاء آلة في الدين يفوت بفوتها ذلك الركن من الدين وشكرها باستعمالها فهاهيآ لة فيه من الدين وذلك لايكون إلابصبر وأما مايقع في حل الحاجة كالزيادة على الحكفاية من المـال فانه إذا لم يؤت إلاقدرالضرورة وهومحتاج إلى ماوراءه فنيالصبرعنه مجاهدة وهو جهاد الفقر ووجود الزيادة نعمة وشكرها أن تصرف إلى الخيرات أوأن لاتستعمل فىالمعصية فان أضيف الصبر إلى الشكر الذي هوصرف إلى الطاعة فالشكر أفضل لأنه تضمن الصبر أيضا وفيه فرح بنعمة الله (١) حديث النهبي عن كسب الحجام تقدم (٧) حديث امتنع من الصدقة وسماها أوساخ الناس وشرف أهل بيته بالصيانة عنها مسلم من حديث عبد المطلب بن ربيعة إن هذه الصدقة لآنحل لنا إنما هي أوساخ القوم و إنها لاتحل للحمد ولا لآل محمد وفي رواية له أوساخ الناس .

محمرقال جاء رجل إلى النبيعليه السلام فقال «يارسولا**لله كم** أعفو عن الخادم قال كل يوم سبعين مرة» وأخلاق المشايخ مهذبة بحسن الاقتداء برسول الله صلی اللہ علیه وسلم وهمأحق الناسباحياء سنته فی کل ً ما أمر وندبوأ نكروأوجب ومنجملة مهامالآداب حفظ أسرار المريدين فما یکاشــفون به و يمنحون من أنواع المنسح فسر المريد لایتعدی ر به وشیخه ثم يحقر الشيخ في نفس المر مد ما بجده في خاوته من كشف أو سماء خطاب أو شيء من خوارق العادات يعر" فه

أن الوقوف مع شي' من هــذا يشغل عن الله و يسد باب المزيد بليعرفه أنهذه نعمة تشكر ومنورائها نع لاتحصى ويعرفه أن شأن المريد طلب المنعم لاالنعمة حتى يبقى سره محفوظا عند نفسمه وعندشيخه ولايديع سره فاذاعة الأسرار الموجب لاذاعة السرّ يوصف به النسوان وضعفاء العقول من الرجال وسبب إذاعة السرأن للانسان قوتين آخذة ومعطيةوكلتاها تتشوف إلى الفعل المختصُّ بها ولولا أن الله تعالى وكلالمعطية باظهار ما عنسده

تعالى وفيه احتمال ألم فىصرفه إلىالفقراء وترك صرفه إلىالتنعمالمباح وكان الحاصل برجع إلى أن شبئين أفضل من شيء واحد وأن الجملة أعلى رتبة من البعض وهذافيه خلل إذلاتصح الموازنة بين الجملة و بين أبعاضها وأمااذا كانشكره بأن لايستعين به علىمعصية بليصرفه إلىالتنعمالمباح فالصبرههنا أفضل من الشكر والفقيرالصابر أفضل من الغني الممسك ماله الصارف إياه إلى المباحات لامن الغني الصارف ماله إلى الخيرات لأن الفقيرقد جاهدنفسه وكسرنهمتها وأحسن الرضا على بلاء الله تعالى وهذه الحالة تستدعي لامحالة قوّة والغني أتبع نهمته وأطاع شهوته ولكنه اقتصر علىالباح والمباح فيه مندوحة عن الحرام ولكن لابد من قوة في الصبر عن الحرام أيضا إلا أن القوة التي عنها يصدر صبر الفقير أعلى وأتم من هذه القوة التي يصدرعنها الاقتصارفي التنجءلي المباح والشرف لتلك القوة التي يدل العمل عليها فان الأعمال لآتراد إلا لأحوال القلوب وتلك القوة حالة للقلب تختلف بحسب قوة اليقين والايمان فمادل على زيادة قوة فيالايمـان فهوأ ضللامحالة وجميـعماورد من نفضيلأجرالصبر علىأجرالشكر فىالآيات والأخبار إيما أريدبه هذه الرتبة على الخصوص لأن السابق إلى أفهامالناس منالنعمة والأموال والغنى بها والسابق إلىالأفهام منالشكرأن يقولالانسان الحمدلله ولايستعين بالنعمة علىالمعصية لاأن يصرفها إلى الطاعة ؟ فاذن الصبر أفضل من الشكر أى الصبر الذي تفهمه العامة أفضل من الشكر الذي تفهمه العامة و إلىهذا المعنى على الحصوص أشار الجنيد رحمه الله حيث سئل عن الصبر والشكر أيهما أفضل فقال ليس مدح الغني بالوجود ولامدح الفقير بالعدم و إنما المدح فىالاثنين قيامهما بشروط ماعليهما فشرط الغني يصحبه فماعليه أشياء تلائم صفته وتمتعها وتلددها والفقير يصحبه فماعليه أشياء تلائم صفته وتقبضها وتزعجها فاذاكان الاثنان قائمين لله تعالى بشرط ماعليهماكان الذى آلمصفته وأزعجها أتمحالا ممنمتع صفته ونعمها والأمر على ماقاله وهوصحيح منجملة أقسام الصبر والشكر فى القسم الأخير الذي ذكرناه وهتو لم يرد سواه ويقال كان أبوالعباس بنعطاء قد خالفه في ذلك وقال الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر فدعا عليه الجنيد فأصابه ماأصابه من البلاء من قتل أولاده و إتلاف أمواله وزوال عقله أربع عشرة سنة فكان يقول دعوة الجنيد آصابتني ورجع إلى تفضيل الفقير الصابر علىالغني الشاكر ومهما لاحظت المعانى التيذكرناها عامت أن لـكل واحد من القولين وجها في بعض الأحوال فرب فقيرصا برأفضل من غني شاكر كماسبق ورب غني شاكر أفضل من فقير صابر وذلك هوالغنى الذي يرى نفسه مثل الفقير إذلايمسك لنفسه من المال إلاقدر الضرورة والباقي يصرفه إلى الخيرات أو يمسكه على اعتقاد أنه خازن للحتاجين والمساكين و إنما ينتظر حاجة تسنح حتى يصرف اليها ثم إذا صرف لم يصرفه لطلب جاه وصيت ولالتقليد منة بلأداء لحق الله تعالى في تفقد عباده فهذا أفضل من الفقير الصابر . فان قلت فهذا لا يثقل على النفس والفقير يثقل عليه الفقرلان هذا يستشعرانة القدرة وذاك يستشعر ألم الصبر فان كان متألمًا هواق المال فينجبر ذلك بلذته في القدرة على الانفاق. فاعلم أن الذي نراه أن من ينفقماله عن رغبة وطيب نفس أكمل حالا ممن ينفقه وهو بخيل به و إعمايقتطعه عن نفسه قهرا وقدذكرناتفصيلهذا فماسبق منكتابالتوبة فايلامالنفس ليسمطلوبا لعينه بللتأديبها وذلك يضاهى ضرب كلب الصيد والكاب المتأدّب أكمل من الكاب المحتاج إلى الضرب و إن كان صابرا على الضرب ولذلك يحتاج إلىالايلام والمجاهدة فىالبداية ولايحتاج إليهما فىالنهاية بلالنهايةأن يصير ماكان مؤلما فيحقه لديذة عنده كايصير التعلم عند الصي العاقل لذيذا وقدكان مؤلما له أوّلا ولكن لماكان الناس كامهم إلاالأقلين فىالبداية بلقيل البداية بكثير كالصبيان أطلق الجنيد الثول بأن الذي يؤلم صفته أفنس وهوكماقال صحيح فهاأراده منعموم الحلق،فاذا إذاكنت لاتفصل الجواب وتطلقه لارادة الأكثر

( ۱۸ - احماء \_ رابع )

فأطلق القول بأن الصبر أفضل من الشكرفانه صحيح بالمعنى السابق إلى الأفهام فاذا أردت التحقيق ففصل فان للصبر درجات أقلها ترك الشكوى مع الكراهية ووراءها الرضا وهو مقام وراء الصبر ووراءه الشكرطىالبلاء وهو وراء الرضا إذالصبر معالتآلم والرضا بمكن بمـالاألمفيه ولافرح والشــكر لايمكن إلاعلى محبوب مفروح به وكذلك الشكر درجات كثيرة ذكرنا أقصاها ويدخل فى جملتها أمور دونها فان حياء العبد من تتابع نم الله عليه شكر ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر والاعتذار من قلة الشكر شكر والمعرفة بعظيم حلمالله وكنف ستره شكر والاعتراف بأن النيم ابتداء من الله تعالى من غيراستحقاق شكر والعلم بأن الشكر أيضا نعمة من نعمالله وموهبة منه شكر وحسن التواضع للنع والتذلل فيها شكر وشكر الوسائط شكر إذقال عليه السلام «من لميشكر الناس لميشكرالله (١) ، وقد ذكر ناحقيقة ذلك في كتاب أسرار الزكاة وقلة الاعتراض وحسن الأدب بين يدى المنع شكر وتلقي النع بحسن القبول واستعظام صغيرها شكر وما يندرج من الأعمال والأحوال تحت اسمالشكر والصبر لاتنحصر آحادها وهي درجات مختلفة فكيف يمكن إجمال القول بتفضيل أحدهما علىالآخر إلاهلىسبيل إرادة الخصوص باللفظ العامكاورد فىالأخبار والآثار وقدروى عن بعضهم أنه قال رأيت في بعض الأسفار شيخا كبيرا قدطعن في السن فسألته عن حاله فقال إلى كنت فىابتداء عمرى أهوى ابنة عم لى وهىكذلك كانت تهوانى فأنفق أنهازوّجت منى فليلة زفافها قلت تعالى حتى نحيي هذه الليلة شكرا لله تعالى على ماجمعنا فصلينا تلك الليلة ولم يتفرغ أحدنا إلى صاحبه فلماكانت الليلة الثانية قلنا مثل ذلك فصلينا طول الليل فمنذ سبعين أوتمانين سنة نحن على تلك ألحالة كل ليلة أليس كـذلك يا فلانة قالت العجوز هو كمايةول الشييخ فأنظر إليهما لو صبرا على بلاء الغرقة أن لولم يجمع الله بينهما وأنسب صبرالفرقة إلى شكرالوصال علىهذا الوجه فلايخني عليكأن هدا الشكر أفضل فاذن لاوقوف على حقائق المفضلات إلا بتفضيل كما سبق والله أعلم .

## كتاب الخوف والرجاء

وهو الكتاب الثالث من ربع المنجيات من كتب إحياء علوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم

الحد لله الرجو لطفه وثوابه المخوف مكره وعقابه الذي عمر قاوب أوليائه بروح رجائه حق ساقهم بلطائف آلائه إلى النزول بفنائه والعدول عن دار بلائه التي هي مستقر أعدائه وضرب بسياط التخويف وزجره العنيف وجوه المعرضين عن حضرته إلى دارثوابه وكرامته وصدهم عن التعرض لأثمته والتهدف لسخطه ونقمته قودا لأصناف الخاق بسلاسل القهر والعنف وأزمة الرفق واللطف الى جنته ، والصلاة على محمد سيد أنبيائه وخير خليفته وعلى آله وأصحابه وعترته .

[أمابعد] فان الرجاء والخوف جناحان بهما يطير المةر بون الى كل مقام محمود ومطيتان بهما يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كئود فلا يقود الى قرب الرحمن وروح الجنان مع كونه بعيد الأرجاء ثقيل الأعباء محفوفا بمكاره القاوب ومشاق الجوارح والأعضاء إلاأزمة الرجاء ولا يصدّعن ارالجحيم والعذاب الأيم مع كونه محفوفا بلطائف الشهوات وعجائب الخذات إلا سياط التخويف وسطوات التعنيف فلا بد اذن من بيان حقيقتهما وفضيلتهما وسبيل التوصل الى الجمع بينهما مع تضادها وتعاندها و تعاندها وتحن

(۱) حديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله تقدم فى الزكاة . كتاب الرجاء والحوف

ما ظهــرت الأسرار فكامل العقل كحل طلبت القوة الفعل قيدها ووزنها بالعقل حقيضعها فىمواضعها فيجل حال الشيوخ عن إذاعة الأسرار لرزانة عقولمم وينبغي للريد أن يحفظ سره من بنه فيذلك محته وسلامته وتآييد الله ســبحانه وتعالى له بتسدارك المريدين السادقين في موردهم ومصدرهم . [ الباب التسالت

الباب التسائث والجسون في حقيقة الصحبة وما فيها من الحير والشر"] المتضى المحبة وجود الجنسية وقد يدعو الها أعم الأوصاف

نجمع ذكرهما فى كتاب واحد يشتمل على شطرين الشطرالأوّل فى الرجاء والشطرالثانى فى الخوف. أما الشطر الأوّل فيشتمل على بيان حقيقة الرجاء وبيان فضيلة الرجاء و بيان دواء الرجاء والطريق اللهى يجتلب به الرجاء.

بيان حقيقة الرجاء

اعلم أنَّ الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبين و إيما يسمى الوصف مقاما إذا ثبت وأقام و إنمـا يسمى حالا إذا كان عارضا سر يـعالزوال وكماأنّالصفرة تنقسم إلى ثابتة كصفرة الدهب و إلى سر يعةالزوال كصفرة الوجل و إلى ماهو بينهما كصفرة المريض فكذلك صفات القلب تنقسم هذه الأقسام فالذي هو غير ثابت يسمى حالا لأنه يحول على القرب وهذا جار في كل وصف من أوصاف القلب وغرضنا الآن حقيقة الرجاء فالرجاء أيضا يتم منحال وعلم وعمل فالعلم سبب يتمر الحال والحال يقتضي العمل وكان الرجاء اسما من حملة الثلاثة و بيانه أنَّ كل مايلاقيك من مكروه ومحبوب فينقسم الى موجود في الحال و إلى موجود فها مضي و إلى منتظر فيالاستقبال فاذا خطر ببالك موجود فيما مضي سمى ذكرا وتذكرا و إنكان ماخطر بقلبك موجودا في الحال سمى وجدا وذوقا و إدراكا و إنما سمى وجدا لأنها حالة تجدها من نفسك و إن كان قدخطر ببالك وجود شيء في الاستقبال وغلب ذلك على قلبك سمى انتظارا وتوقعا فان كان المنتظر مكروها حصل منه ألم في القلب سمىخوفا و إشفاقا و إن كان محبو با حصل من انتظاره وتعلق القلببه و إخطار وجودهبالبال لذة فىالقلب وارتياح سمىذلك الارتياح رجاء فالرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ماهومحبوب عنده ولكن ذلك المحبوب المتوقع لابد وأن يكون له سبب فانكان انتظاره لأجل حصول أكثر أسبابه فاسم الرجاء عليه صادق و إن كان ذلك انتظارا مع انخرام أسبابه واضطرابها فاسم الغرور والحمق عليه أصدق من اسم الرجاء و إن لم تكن الأسباب معاومة الوجود ولامعاومة الانتفاء فاسم التمني أصدق على انتظاره لأنه انتظار منغير سبب وعلى كلحال فلايطلق اسمالرجاء والخوف إلا على مايتردّد فيه أما مايقطع بهفلا، إذ لايقال أرجو طلوع الشمِس وقت الطلوع وأخاف غرو بها وقت الغروب لأنَّ ذلك مقطوع به، نم يقال أرجو نزول المطر وأخاف انقطاعه وقد علم أر بابالقلوب أنَّ الدنيا مزرعة الآخرة والقلب كالأرض والايمـان كالبذر فيه والطاعات جارية مجرى تقليب الأرض وتطهيرها ومجرى حفرالأنهار وسياقة للماءإليها والقلبالمستهتر بالدنيا المستغرق بهاكالأرض السبخة التي لاينمو فيها البذر و يوم القيامة يوم الحصاد ولا يحصد أحد إلا مازرع ولا ينمو زرع إلا من بذر الايمان وقاما ينفع إيمان مع خبث القلب وسوء أخلاقه كما لاينمو بذر في أرض سبخة فينبغي أن يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع فكلمن طلبأرضا طيبة وألقي فيها بذرا جيدا غير عفن ولامسوّس ثم أمدّه بما يحتاج إليه وهو سوق الماء إليه في أوقاته ثم نقي الشوك عن الأرض والحشيش وكل مايمنع نبات البذر أو يفسده ثم جلس منتظرا من فضل الله تعالى دفع الصواعق والآفات المفسدة إلى أن يتم الزرع و يبلغ غايته سمى انتظاره رجاء و إن بث البذر في أرض صلبة سبخة مرتفعه لاينصب إليها الماء ولم يشتغل بتعهد البدر أصلا ثم انتظر الحصاد منه ممي انتظاره حمقا وغرورا لارجاء وإن بث البذر في أرض طيبة لكن لاماء لها وأخذ ينتظر مياه الأمطار حيث لا تغلب الأمطار ولا عتنع أيضا سمى انتظاره تمنيا لارجاء ، فاذن اسم الرجاء إنمـا يصدقعلى انتظار محبوب تمهدت حجيم أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد ولم يبق إلا ماليس يدخل تحت اختياره وهو فضل الله تعالى بصرف القواطع والمفسدات فالعبد إذا بث بذر الإيمان وسقاه بماء الطاعات

وقديدعو إلها أخس الأوصاف فالدعاء بأعم الأوصاف كميل جنس البشر بعضهم إلى بعض والدعاء بأخص الأوصاف كميل أهل كل مسلة بعضهم إلى بعض مم أخس من ذلك كميل أ**حل الط**اعة بعضهم إلى بعض وكميل أهل المصية بعضهم إلى بعض فاذا عسلم هذا الأصل وأن الجادب إلى الصحبة وجمود الجنسية بالأعم تارة وبالأخص أخسري فليتفقد الانسان نفسه عند اليل إلى صحبة شخص وينظرماالذي عيل به إلى صحبته ويزن أحوال من يميل إليه بميزان الشرع فان

وطهر القلب عنشوك الأخلاقالرديثة وانتظر من فضلالله تعالى تثبيته علىذلك إلى الموت وحسن الحاتمة المفضية إلى المغفرة كان انتظاره رجاء حقيقيا محمودا في نفسه باعثا له على الواظبة والقيام بمقتضى أسباب الايمان في إعمام أسباب المغفرة إلى الموت و إن قطع عن بذر الايمان تعهده بماء الطاعاتأوترك القلبمشحونا برذائل الأخلاق وانهمك فيطلب لذات الدنيا ثم انتظر المغفرة فانتظاره حمق وغرور قال صلى الله عليه وسلم « الأحمق من أتبسع نفسه هواها وتمنى على الله الجنة (١) » وقال تعالى \_ فخاف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا \_ وقال تعالى \_ نِخَاف من بعدهم خاف ورثوا الكتاب يأخذون عرضهذا الأدني و يقولون سيغفر لنا\_ وذم الله تعالى صاحب البستان إذ دخل جنته وقال \_ ما أظنّ أن تبيد هذه أبدا وما أظنّ الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا \_ فاذن العبد المجتهد في الطاعات المجتنب للعاصي حقيق بأن ينتظر من فضل الله تمام النعمة وما تمام النعمة إلا بدخول الجنة وأما العاصي فاذا تاب وتدارك جميعمافرط منه من تقصير فحقيق بأن يرجو قبولالتو بة وأما قبول التو بة إذا كان كارها للعصية تسوءه السيئة وتسرّهالحسنة وهويذم نفسه وياومها ويشتهىالةوبة ويشتاق إليها فحقيق بأن يرجو من الله التوفيق للتو بة لأن كراهيته للعصية وحرصه على التو بة يجري مجرى السبب الذي قد يفضي إلى التو بة و إنما الرجاء بعد تا كد الأسباب ولذلك قال تعالى \_ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله \_ معناه أولئك يستحقون أن يرجوا رحمةالله وما أراد به تخصيص وجود الرجاء لأن غيرهم أيضا قد يرجو ولكن خصص بهم استحقاق الرجاء فأمامن ينهمك فيما يكرههاالله تعالى ولايدم نفسه عليه ولايعزم على التوبة والرجوع فرجاؤه المغفرة حمق كرجاء من بث البذر فيأرض سبخة وعزم علىأن لايتعهده بسقى ولاتنقية . قال يحيي ابن معاذ من أعظمالاغترار عندي التمادي فيالدنوب مع رجاء العفو من غير ندامة وتوقعالقرب من الله تعالى بغير طاعة وانتظار زرع الجنة ببذر النار وطلب دار المطيعين بالمعاصي وانتظار الجزاء بغير عمل والتمني على الله عزوجل" مع الافراط:

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إنّ السفينة لا تجرى على اليبس

فاذا عرفت حقيقة الرجاء ومظنته فقد عامت أنها جالة أثرها العلم بجريان أكثر الأسباب وهذه الحالة تمر الجهد للقيام ببقية الأسباب على حسب الامكان فان من حسن بذره وطابت أرضه وغزر ماؤه صدق رجاؤه فلايزال يحمله صدق الرجاء على تفقد الأرض وتعهدها وتنحية كل حشيش ينبت فيها فلا يفتر عن تعهدها أصلا إلى وقت الحصاد وهذا لأن الرجاء يضادة اليأس واليأس يمنع من التعهد فمن عرف أن الأرض سبخة وأن الماء معوذ وأن البذر لا ينبت فيترك لا محالة تفقد الأرض سبخة وأن الماء معوذ وأن البذر لا ينبت فيترك لا محالة تفقد الأرض والتعب في تعهدها والرجاء محمود لأنه باعث واليأس مذموم وهوضده لأنه صارف عن العمل والحوف ليس بضد للرجاء بلهو رفيق له كاسيأتي بيانه بلهو باعث آخر بطريق الرهبة كاأن الرجاء باعث بطريق الرغبة فاذن حال الرجاء يورث طول الحجاهدة بالأعمال والمواظبة على الطاعات كيفها تقلبت الأحوال ومن آثاره التلذذ بدوام الاقبال على الله تعالى والتنع بمناجاته والتلطف في التملق له فان هذه الأحوال لابحة وأن تظهر على كل من يرجو ملكا من الماوك أوشخصا من الأشخاص فكيف لا يظهر ذلك في حق الله تعالى فان كان لا يظهر فليستدل به على الحرمان عن مقام الرجاء والرول في حضيف الغرور والتمنى فهذا هو البيان لحال الرجاء ولما أثمره من العلم ولما استشمر منه من العمل ولما استشمر منه من العمل

(١) حَدَيْثُ الأَحْمَقُ مِن أَتَسِعُ نَفْسَهُ هُواهَا الْحَدَيْثُ تَقَدَّمُ غَيْرُ مِنْ .

، بدل

رأى أحواله مسددة فليبشر نفسه بحسن الحال فقد جعل الله تعالى مرآته مجـــاوة يلوحله في مرآ ة أخيه جمالحسن الحال وإن رأىأفعاله غبر مسددة فيرجع إلى نفسه باللائمة والاتهام فقد لاح له في مرآ ة أخيه سوء حاله فبالجدير أن يفر منه كفراره من الأسد فأنهما إذا اصطحبا ازدادا ظلمةواعوجاجا ثم إذا علم من صاحبه الذي مال اليه حسن الحال وحكم لنفسيه بحسن الحال طالعذلك فيمرآة أخيه فليعلرأن الميل بالوصف الأعم مركوزفي جبلته والميل بطريقــــه واقع وله

ويدل على إثماره لهذه الأعمال حديث زيد الخيل إذ قال ارسول الله على الله عليه وسلم «جئت السألك عن علامة الله فيمن يد وعلامته فيمن لايريد فقال كيف أصبحت قال أصبحت أحب الخير وأهله وإذا قدرت على شيء عزنت عليه وحننت إليه فقال هذه علامة الله فيمن يريد ولو أرادك للأخرى هيأك لها عملا بهالى في أي أوديتها هاكت فقدذ كرصلى الله عليه وسلم علامة من أريد به الخير فن ارتجى أن يكون مرادا بالخير من غيرهذه العلامات فهو مغرور (١٦) عليه وسلم علامة من أريد به الخير فن ارتجى أن يكون مرادا بالخير من غيرهذه العلامات فهو مغرور (١٦) ».

اعلم أن العمل على الرجاء أعلى منه على الخوف لأن أقرب العباد إلى الله تعالى أحبهم له والحب يغلب الرجاء واعتبر ذلك بماكين يخــدم أحدهما خوفا من عقابه والآخر رجاء لثوابه ولذلك ورد فى الرجاء وحسن الظنّ رغائب لاسما فى وقت الموت قال تعالى ــ لا تقنطوا من رحمة الله ــ فحرم أصل اليأس وفى أخبار يعقوب عايه السلام أن الله تعالى أوحى إليه أندرى لم فرقت بينك و بين يوسف لأنك قلت أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون لم خفت الذئب ولم ترجنى ولم نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظر إلى حفظي له وقال صلى الله عليه وسلم « لايموتن أحــدكم إلا وهو يحسن الظنّ بالله تعالى (٢) » وقال صلى الله عليه وسلم « يقول الله عز وجل أنا عند ظنّ عبــدى بى فليطن بي ماشاء (٣٠) ». «ودخل صلى الله عليه وسلم على رجل وهو فيالنزع فقال كيف تجدك فقال أجدني أخافذنوبي وأرجو رحمة ربي فقال صلىالله عليه وسلم ما اجتمعا فيقلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله مارجا وأمنه ممايخاف (٤) » وقال على رضى الله عنه لرجل أخرجه الحوف إلى القنوط لكثرة ذنو به ياهذا يأسكمن رحمة الله أعظممن ذنو بك . وقال سفيان : من أذنب ذنبا فعلم أن الله تعالى قدّره عليه ورجاعُفر أنه غفرالله لهذنبه قال لأن الله عزوجل عير قوما فقال \_ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بر بكم أرداكم \_ وقال تعالى \_ وظناتم ظن السوء وكنتم قوما بورا \_ وقال صلى الله عليه وسلم « إن الله تعالى يقول للعبديوم القيامة ماسعك إذارأيت المنكر أن تنكره فان لقنه الله حجته قال يارب رجوتك وخفتالناس قالفيةول الله تعالى قدغفر لهلك (٥٠ » وفى الخبرالصحيح « أن رجلا كان يداين الناس فيسامح الغنىو يتجاوزعن المعسرفلق الله ولم يعمل خيراقط فقال الله عزوجل من أحق بذلك منا(٧٠) فعفا عنه لحسن ظنه ورجائه أن يعفو عنه مع إفلاسه عن الطاعات وقال تعالى ــ إن الدين يتناون كتاب الله (١) حديث قال زيد الخيلجئت لأسألك عنعلامة الله فيمن يريد وعلامته فيمن لايريد الحديث الطبرانى فىالكبيرمن حديث ابن مسعود بسندضعيف وفيه أنهقال أنت زيدالخير وكذاقال ابن أبيحاتم سهاه النبي عَلِيْقَلُمُ الحير ليس يروىعنه حديث وذكره فيحديث يروى فقامز يدالحير فقال يارسول الله الحديث معتأتي يقولذلك (٧) حِديث لايمونن أحدكم إلاوهو يحسن الظنّ بالله مسلمين حديث جابر (٣) حديث أناعندظنّ عبدي في فليظنّ في ماشاء ابن حبان من حديث واثلة بن الأسقع وهو في الصحيحين منحديث آبي هر ير ةدون قوله فليظنّ بي ماشاء (٤) حديث دخل صلى الله عليه وسلم على رجل وهو في النزع فقال كيف تجدك الحديث الترمذي وقال غريب والنسائي في الكبرى وابن ماجه من حديث أنس وقالاانووي إسناده جيد (٥) جديث إنالله يقولالعبد يومالقيامة مامنعك إذرأيتالمنكر أن تنكره الحديث ابنماجه منحديث أبىسعيد الخدرى باسناد جيد وقد تقدّم فىالأم بالمعروف (٦) حديث أن رجلا كان يداين الناس فيسامح و يتجاوز عن المعسر الحديث مسلمين حديث ألى مسعود

حوسب رجلىمىنكانقبلسكم فلم يوجدله من الخيرشى ۚ إلاآ له كان يخالط الناس وكان موسرا فكان يا ُ مر غلمانه أن يتجاوزواعن المعسرقال الله عزوجل بحن أحق بذلك تجاوزواعنه واتفقاعليه من حديث حذيفة

بحسبه أحكام والنفس بسببه سکون ورکون فيسلب الميل بالوصف الأعم جــدوي الميل بالوصف الأخص و يصربين المتصاحبين استرواحات طبيعيسة والذذاتجبلية لايفرق بينها وبين خلوص الصحمة لله إلا العلماء الزاهدون وقد ينفسد المريد الصادق بأهل الصلاح أكثر مما ينفسد بأهل الفساد ووجه ذلك أن أهل الفساد عسلم فساد طريقهم فأخذ حدره وأهل الصلاح غرّه صلاحهم فمال إليهم بجنسية الصلاحية تم حصل بينهم استر واحات طبيعية جبليسة حالت بینهــــم و بین

وأقاموا الصلاة وألفةوا بمـا رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لنتبور ــ ولما قال صلىاللهعليه وسلم « لو تعلمون ماأعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلىالصعدات تلدمون صدوركم وتجأرون إلى رَبِكُمْ فَهُبُطُ جَبِرِيلُ عَلَيْهُ السَّلَامُ فَقَالَ إِن رَ بِكَ يَقُولُ لِكَ لَمْ تَقْبُطُ عَبَادى فحرج عليهم ورجاهم وشوقهم(١٠)»وفي الحبر «إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى خلقي فقاليارب كيف أحببك إلى خلقك قال اذ كرنى بالحسن الجميل واذ كرآ لائى و إحسانى وذكرهم ذلك فانهم لا يعرفون مني إلاالجميل (٢)» ورؤى أبان بن أبي عياش في النوم وكان يكثرذ كر أبواب الرجاء فِقال أُوقفيالله تعالى بين يديه فقال ماالدي حملك علىذلك فقلت أردت أن أحببك إلى خلقك فقال قد غفرت لك ورؤى يحيى بن أكثم بعد موته في النوم فقيلله مافعل الله بك فقال أوقفني الله بين يديه وقال ياشيخ السوء فعلت وفعلت قال فأخذني من الرعب مايعلم الله ثم قلت يارب ما هكذا حدثت عنك فقال وماحدثت عني فقلت حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس عن نبيك صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام أنك قلت أناعند ظن عبدى بى فليظن بى ماشاء وكنت أظن بك أن لاتعذبني فقال الله عز" وجل صدق جبريل وصدق نبيي وصدق أنس وصدق الزهرى وصدق معمر وصدق عبد الرزاق وصدقت قال فألبست ومشى بين يدى الولدان إلى الجنة فقلت يالهما من فرحة . وفي الخبر « أن رجلا من بني إسرائيل كان يقنط الناس و يشدد عليهم قال فيقول لهالله تعالى يوم القيامة اليوم أو يسك من رحمتي كما كنت تقنط عبادى منها(٣)» وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن رَجَلًا يَدْخُلُ النَّارُ فَيُمَكُّتُ فَيُهَا أَلْفُ سَنَّةً يَنَادَى يَاحْنَانَ يَامِنَانَ فَيقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لجبريل اذهب فائتني بعبدي قال فيجيء به فيوقفه على ر به فيقول الله تعالى كيف وجدت مكانك فيقول شرمكان قال فيقول ردوم إلى مكانه قال فيمشى و يلتفت إلى ورائه فيقول الله عز وجل إلى أى شيء تلتفت فيقول لقد رجوت أن لانيعدني إليها بعد إذا أخرجتني منها فيقول الله تعالى اذهبوا به إلى الجنة (٤)» فدل هذا على أن رجاءه كان سبب نجاته نسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه . بيان دواء الرجاء والسبيل الذي يحصل منه حال الرجاء ويغلب

اعلم أنهذا الدواء يحتاج إليه أحد رجلين إمارجل غلب عليه اليأس فترك العبادة و إما رجل غلب عليه الخوف فأسرف في المواظبة على العبادة حتى أضر بنفسه وأهله وهذان رجلان ماثلان عن الاعتدال إلى طرف الافراط والتفريط فيحتاجان إلى علاج يردها إلى الاعتدال فأما العاصى المغرور المتمنى على الله مع الاعراض عن العبادة واقتحام المعاصى فأدوية الرجاء تنقلب سموما مهلكة فيحقه وتنزل منزلة العسل الذي هو شفاء لمن غلب عليه البرد وهو سم مهلك لمن غلب عليه الحرارة بل المغرور لايستعمل في حقه إلاأدوية الحوف والأسباب المهيجة له فلهذا يجبأن يكون واعظ الحلق متلطفا ناظرا إلى مواقع العلل معالجا لكل علة بما يضادها لا بما يزيد فيها فإن المطاوب هو العدل

وأبي هر برة بنحوه (١) حديث او تعامون ما أعلم لضحكم قليلاولبكيتم كثيرا الحديث وفيه فهبط جبريل الحديث ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هر برة فأوله متفق عليه من حديث أنس ورواه بزيادة و لحرجتم إلى الصعدات أحمد والحاكم وقد تقدم (٧) حديث إن الله تعالى أو حى إلى عبده داود عليه السلام أحبنى وأحب من يحبنى الحديث لم أجدله أصلا وكأنه من الاسرائليات كالذى قبله (٣) حديث أن رجلا من بنى إسرائيل كان يقنط الناس و يشدد عليهم الحديث رواه البيهتى فى الشعب عن زيد بن أسلم فذكره مقطوعا (٤) حديث إن رجلا بدخل النار فيمكث فيها ألف سنة ينادى يا حناين يا منان الحديث ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله والبيهتى فى الشعب وضعفه من حديث أنس.

حقيقة الصحبة لله فا كنسب من طريقهم الفتـــور في الطلب والتخلف عن بلوغ الأرب فليتنبه الصادق لهذه الدقيقة ويأخذ الأقسام ويذر منها مايسد في وجهه المرام قال بعضهم هل رأيت شراقط إلا بمن تعرف ولهملذا المعنى أنكر طائفة من السلف الصحبة ورأوا الفضيلة في العزلة والوحــــدة كابراهــــيم بن أدهم وداود الطائى وفضيل ابن عياض وسلمان الحقواص وحكى عام أنه قيللهجاء إبراهيم ابن أدهم أماتلقاء قال لأن ألقي سبعا ضاريا والقصد فىالصفات والأخلاق كلها وخيرالأمور أوساطها فاذا جاوز الوسط إلىأحد الطرفين عولج بمما

يرده إلى الوسط لابما يزيد في ميله عن الوسط وهذا الزمان زمان لاينبني أن يستعمل فيه مع الخلق أسباب الرجاء بل المبالغة فىالتخويف أيضا تكاد أن لاتردهم إلىجادة الحق وسنن الصواب فأما ذكر أسباب الرجاء فيهلكهم ويرديهم بالكلية ولكنها لما كانت أخفعلي القاوب وألذ عندالنفوس ولم يكن غرص الوعاظ إلااستمالة القاوب واستنطاق الحلق بالثناء كيفما كانوا مالوا إلىالرجاء حتىازداد الفساد فسادا وازداد المنهمكون فيطغيانهم تماديا قال على كرمالله وجهه إنما العالم الدىلايقنط الناس من رحمة الله تعالى ولا يؤمنهم من مكر الله . ونحن نذكر أسباب الرجاء اتستعمل في حق الآيس أو فيمن غلب عليه الخوف اقتداء بكتاب الله تعالى وسنة رسوله لمُلِيِّج فانهما مشتملان على الحوف والرجاء جميعاً لأنهما جامعان لأسباب الشفاء في حق أصناف المرضى ليستعمله العلماء الدين هم ورثة الأنبياء بحسب الحاجة استعمال الطبيب الحاذق لااستعمال الأخرق الذي يظن أن كل شي من الأدوية صالح لكل مريض كيفما كان . وحال الرجاء يغلب بشيئين أحدها الاعتبار والآخر استقراء الآيات والاخبار والآثار. أما الاعتبار فهوأن يتأمل جميع ماذ كرناه فيأصناف النع من كتابالشكر حق إذا علم لطائف نع الله تعالى لعباده في الدنيا وعجائب حكمه التي راعاها في فطرة الانسان حتى أعدُّله في الدنياكل ماهو ضروري له في دوام الوجودكآلات الغذاء وماهو محتاج إليه كالأصابع والأظفار وماهو زينةله كاستقواس الحاجبين واختلاف ألوان العينين وحمرة الشفتين وغيرذلك بماكان لاينثلم بفقده غرض مقصودو إنماكان يفوتبه مزية جمال فالعناية الإلهية إذا لم تقصر عن عباده في أمثال هذه الدقائق حتى لميرض لعباده أن تفوتهم المزايد والمزايا فيالزينة والحاجة كيف يرضي بسياقهم إلى الهلاك المؤبدبل إذا نظرالانسان نظراشافيا علم أنأكثر الخلق قدهي له أسباب السعادة فىالدنيا حتى إنه يكره الانتقال منالدنيا بالموت و إن أخبر بأنه لايعذب بعد الموت أبدا مثلا أولايحشر أصلا فليست كراهتهم للعدم إلا لأن أسباب النبم أغلب لامحالة و إنما الذي يتمنى الموت نادرتم لايتمناه إلا في حال نادرة وواقعة هاجمة غريبة فاذا كان حال أكثر الحلق في الدنيا الغالب عليه الحير والسلامة فسنة الله لاتجدلها تبديلا فالغالب أن أمر الآخرة هكذا يكون لأن مدبر الدنيا والآخرة واحد وهو غفور رحيم لطيف بعباده متعطف عليهم فهذا إذا تؤمل حق التأمل قوى به أسباب الرجاء ومن الاعتبار أيضا النظر فى حكمة الشريعة وسننها فيمصالح الدنيا ووجه الرحمة للعباد بها حتى كان بعض العارفين برى آية المداينة في البقرة من أقوى أسباب الرجاء فقيل له ومافيها من الرجاء فقال الدنيا كلها قليل ورزق الانسان منها قليل والدين قليل عن رزقه فانظر كيف أنزل الله تعالى فيه أطول آية ليهدى عبده إلى طريق الاحتياط في حفظ دينه فكيف لا يحفظ دينه الذي لاعوض له منه . الفن الثاني استقراء الآيات والأخبار: فما ورد في الرجاء خارج عن الحصر أما الآيات فقد قال تعالى - قل ياعبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لانقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الدنوب جميعا إنه هوالغفور الرحيم ــ وفي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولايبالي إنه هوالغفور الرحيم (١) وقال تعالى ــ والملائكة يسبحون بحمد ربهم و يستغفرون لمن فىالأرض ــ وأخبر تعالى أن النار أعدها لأعدائه و إنماخوف بها أولياءه فقال لهمـ من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به

جميعًا ولايبالي الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد وقال حسن غريب .

أحب إلى من أن ألقى إبراهيم بن أدهم قال لأنى إذارأيته أحسن له كلامى وأظهر نفسي باظهارأحسن أحوالها وفى ذلك الفتنة وهذا كلام عالم بنفسه وأخلاقها وهذا واقع بين المتصاحبين إلامن عصمه الله تعالى . أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح عد بن عبد الباقي إجلزة قال أنا الحافظ أبو بكر محمد بنأحمد قال أنا أبو القاسم اسمعيل بن مسعدة قال أنا أبو عمرو محمد بن عبد الله بن أحمد قال أنا أبوسلمان أحمد بن محسد الحطابي قال أنا محد بن بڪربن عبدالرزاق قالحدثنا

إلاالأشقى الذي كذب وتولى ــ وقال عزّ وجل ــ و إن ر بك لذو مغفرة للناس على ظامهم ــ و يقال «إن النوصلي الله عليه وسلم لميزل يسأل في أمنه حق قيل له أمارضي وقد أنزلت عليك هذه الآية \_ و إن ربك لنو معمرة للناس على ظامهم \_<sup>(١)</sup>» وفى نفسير قوله تعالى \_ ولسوف يعطيك ربك فترضى \_ قال لايرضي محمد وواحد من أمته فىالنار وكان أبوجعفر محمد بن على يقول أنتم أهل العراق تقولون أرجى آية في كـتابالله عزوجل قوله ــ قل ياعبادىالذين أسرفوا علىأنفسهم لاتقنطوامن رحمة الله ــ الآية ونحن أهل البيت نقول أرجى آية في كتاب الله تعالى قوله تعالى \_ ولسوف يعطيك ربك فترضي \_ وأما الأخبار فقد روى أبوموسى عنه عَلَيْنَ أنه قال « أمنى أمة مرحومة لاعذاب عليها فى الآخرة عجل الله عقابها فىالدنيا الزلازل والفتن فاذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من أمتى رجل من أهل الكتاب فقيل هذا فداؤك من النار `٢٠) وفي لفظ آخر «يأتي كل رجل من هذه الأمة یهودی آو نصرانی إلی جهنم فیقول هذا فدائی من النار فیلق فیها<sup>(۳)</sup>» وقال صلی الله علیه وسلم «الحمي من فيح جهنم وهيحظ المؤمن منالنار(٤)» وروى في تفسير قوله تعالى ــ يوم لايخزي الله النبي والدين آمنوامعه «أن الله تعالى أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أنى أجعل حساب أمتك إليك قال لايارب أنت أرحم بهم من فقال إذن لا نخزيك فيهم (٥)» وروى عن أنس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه في ذنوب أمنه فقال بارب ً اجعل حسابهم إلى لئلا يطلع على مساو يهم غيرى فأوحى الله تعالى إليسه هم أمتك وهمعبادى وأنا أرحم بهم منك لا أجعل حسابهم إلى غيرى لئلا تنظر إلى مساويهم أنت ولا غيرك<sup>(٦)</sup>» وقال صلىالله عليه وسلم «حياتى خير ك وموتى خــير لــكم أما حياتى فأسنّ لــكم السِّن وأشرع لــكم الشرائع ، وأما موتى فان أعمالــكم تعرض على فما رأيت منها حسنا حمدت الله عليه وما رأيت منها سيئًا استغفرت الله تعالى المُمْ (٧)» (١) حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم لميزل يسأل في أمته حتى قيل له أما ترضي وقد أنزل عليك و إن ر بك لذو مغفرة للناس على ظلمهم لمأجده بهذا اللفظ وروى ابن أبى حاتم والثعلي في تفسيرها من رواية على بن زيد بن جدعان عن سعيد بنالمسيب قال لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا عفو الله وتجاوزه ماهنأ أحدا العيش الحديث (٢) حديث أبى موسى أمنى أمة مرحومة لاعداب عليها محل عقابها فى الدنيا الزلازل والفتن الحديث أبو داود دون قوله فاذا كان يوم القيامة الخ فرواها ابن ماجه من حديث أنس بسند ضعيف وفي صحيحه من حديث أني موسى كاسيأتى ذكره فى الحديث الذي يليه (٣) حديث يأتىكل رجل من هذه الأمة بيهودي أو نصر اني إلى جهنم الحديث مسلم من حديث أبي موسى إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقولهذا فداؤك من النار وفي رواية له لايموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا (٤) حديث الحمي من فييح جهنم وهي حظ المؤمن من النار أحمد من رواية أبي صالح الأشعري عن أبي أمامة وأبو صالح لايعرف ولا يعرف اسمه (٥) حديث إن الله أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنى أجعل حساب أمتك إليك فقال لايارب أنت خير لهم مني الحديث في تفسيرقوله تعالى \_ يوم لايخزى الله النبي \_ابن أبي الدنيا فيكتاب حسن الظن بالله (٦) حديث أنس أنه صلى الله عليه وسَمْ سَأَلَ رَبُّه في ذُنُوبَأَمْتُهُ فقال ياربُّ اجعلحسابهم إلى ُّ الحديث لمأقف له على أصل (٧) حديث حياتى خيرلكم وموتى خير لكم الحديث البزار من حديث عبدالله ابن مسعود ورجاله رجال الصحيح إلا أن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود و إن أخرج له مسلم ووثقه ابن معين والنسائي فقد ضعفه كشيرون ورواه الحارث بن أنيأسامة فيمسنده من حديث أنس بنحوه باسناد ضعيف .

مسلمان بن الأشعث قال ثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبى سعيد الخدري قال قال رسسول الله صلی اللہ علیے وسلم « بوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شـــعاب الجبال ومواقع القطر يفسر بدينه عن الفتن» قال الله تعالى إخبارا عن خليــله إبراهيم ــوأعتزلكموماتدعون من دون الله وأدعو ربى \_ استظهر بالعزلة على قومه . قيل : العزلة نوعان فريضة وفضيلة فالفريضـــــة العزلة عنالشر وأهله والفضيلة عرلة الغضول وأهله و يجوزأن يقال الخلوة غـــير العزلة فالحاوة من الإغيار والعزلة منالنفس ومأ تدعو إليه وما يشغل عن الله فالخاوة كشيرة الوجود والعزلة قليلة الوجود . قالأبو بكر الوراق ماظهرت الفتنة إلابالجلطة من لسن آدم عليه السلام إلى يومنا جانب الخلطة وقيل السلامة عشرة أجزاء تسعةفالصمتوواحد في العزلة وقيل الحلوة أصل والخلطة عارض فليلزم الأصلولا يخالط إلا بقدر الحاجة وإذا خالط لا يخالط إلا بحجةو إذاخالط يلازم وقال صلى الله عليه وسلم يوما «ياكريم العفو فقال جبريل عليه السلام أتدرى ماتفسيرياكريم العفو هو إن عفاعن السيئات برحمة بدلها حسنات بكرمه (١)» وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يقول «اللهم إنى أسالك تمام النعمة فقال هل تدرى ماتمام النممة ؟ قال لاقال دخول الجنة (٢٠) ، قال العلماء قد أتم الله علينا نعمته برضاه الاسلام لنا إذقال تعالى \_ وأتممت عليكم نعمق ورضيت لسكم الاسلام دينا \_ وفي الحبر ﴿ إِذَا أَذَنَبِ السَّبِّدُ ذَنَبَافًا سَتَغَفَّرَاللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمُلاثُكُتُهُ انظروا إلى عبدى أذنب ذنبافعلم أنله ربا يغفر الدنوب ويأخذ بالذنب أشهدكم أنى قد غفرتله(٣٠) وفي الحبر «لوأذنب العبد حتى تبلغ ذنو به عنان السهاء غفرتها له ما استغفرتي ورجاني (٤) «وفي الحبر «لولقين عبدي بقواب الأرض ذنو با لقيته بقراب الأرض مغفرة (٥٠ »وفي الحديث «إن الملك ابرفع القلم عن العبد إذا أذنب ست ساعات فان تاب واستغفر لم يكتبه عليه و إلا كتبهاسيئة (١٧) » وفي لفظ آخر «فاذا كتبها عليه وعمل حسنة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال وهو أمبرعليه ألق هذه السيئة حتى ألتي من حسناته واحدة تضعيف العشر وارفع له تسع حسنات فتلتى عنـــه السيثة» وروى أنس فىحديث أنه عليـــه الصلاة والسلام قال ﴿ إِذَا أَذَنْ العَبِّدُ ذَنْبًا كُتُبِّ عَلَيْهُ فَقَالَ أَعْرَابِي وَ إِنْ تَابُّ عَنْهُ قَالَ فانعاد قال النبي صلى الله عليه وسلم يكتب عليه قال الأعرابي فان تاب قال محيمن صحيفته قال إلى أن يستغفر و يتوب إلى الله عز وجل إن الله لا يمل من المغفرة حتى يمل العبد من الاستغفار فاذاهم العبد بحسنة كتبها صاحب اليمين حسنة قبل أن يعملها فان عملها كتبت عشر حسنات ثم يضاعفها الله سبحانه وتعالى إلى سبعمائة ضعف وإذا هم بخطيئة لم نكتب عليه فاذا عملها كتبت خطيئة واحسدة ووراءها حسن عفو الله عرَّ وجل (٧٧) وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليـــه وسلم فقال (١) حديث قال صلى الله عليه وسلم يوما يا كريم العفو فقال جبريل تدرى مانفسيرياكريم العفو الحديث لمأجده عن النبي صلىالله عليه وسلم والموجودأن هذا كان بين إبراهيم الحليل و بينجبريل هكذا رواه أبوالشيخ في كتاب العظمة من قول عتبة بن الوليد ورواه البيهتي في الشعب من رواية عتبة بن الوليد قال حدثني بعض الزهاد فذ كره (٢) حديث مع رجلا يقول اللهم إني أسألك تمـام النعمة الحديث نقدم (٣) حديث إدا أذب العبد فاستعفر يقول الله تعالى لملاتكته انظروا إلى عبدى أذنب ذنبا فعلمآن له ربا يغفرالدنب الحديث متفق عليه منحديث أبيهريرة بلفظ إن عبدا آصاب ذنبا فقال أىرب أذنبت ذنبا فاغفرلى الحديث وفى رواية أذنب عبد ذنبا فقالالحديث (٤) حديث لو أذنب العبد حتى تبلغ ذنو به عنان السهاء الحديث الترمذي من حديث أنس يا ابن آدم لو بلفت ذُنُو بِكُ عَنَانِ السَّهَاء ثم استغفرتني غفرت لك وقالحسن (٥) حديث لولقيني عبدي بقراب الأرض دُنُوبًا لَقَيْتُهُ بَقْرَابُهَا مَغْفَرَةُ مُسْلِمِمْنِ حَدَيْثُ أَفِيدُرُ وَمِنْ لَقَيْنِي بَقْرَابِ الأَرْض خَطَيْتُهُ لايشرك بي شيئا القيته بمثلها مغفرة والمترمذي من حديث أنس الذي قبله يا ابن آدم لو لقيني الحديث (٦) حديث إن الملك ليرفع القمرعن العبدإذا أذنب ست ساعات فانتاب واستغفر لم يكتبه عليه الحديث قال وفىلفظ آخرفادا كتبها عليه وعملحسنة قالصاحب اليمين لصاحب الشمال وهوأمير عليه ألق هذه السيئة حتى ألقى من حسناته واحــدة من تضعيف العشر الحديث البيهقي في الشعب من حديث أبي أمامة بسند فيـــه لين باللفظ الأوّل ورواه أيضا أطول منه وفيه إن صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال وليس فيمه أنه يأمر صاحب الشمال بالقاء السيئة حتى يلقى من حسناته واحمدة ولم أجد لذلك أصلا (٧) حديث أنس إذا أذنب العبد ذنبا كتب عليه فقال أعرابي فان تاب عنه قال محى عنسه قال فان عاد الحديث وفيسه إن الله لا يمل من النو بة حتى يمل العبد من الاستغفار

( ١٩ - إحياء - رابع )

«بارسول الله إنى لاأسوم إلا الصهر لاأز يد عليه ولا أصلى إلا الحمس لاأز يد عليها وليس لله فيمالي صدقة ولا حج ولا تطوّع: أين أنا إذا مت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : نعم معى، إذا حفظت قلبك من اثنتين : الغلُّ والحسد، ولسانك من اثنتين : الغيبة والكذب، وعينيك من انفتين ! الفظر إلى ماحرم اقد ، وأن تُزدرى بهما مسلما دخلت مى الجنة على راحتي هاتين (١) » وفي الحديث الطويل لا نس « أن الأعرابي قال بارسول الله من يلي حساب الحلق؛ فقال الله تبارك وتعالى قال هو بنفسه؛ قال فع فتبسم الاعرابي فقال صلى الله عليه وسلم مضحكت يأعراني فتال إن الكريم إذا قدر عنا وإذا حاسب سامح ، فتال الني صلى الله عليه وسلم صدق الأعرابي ألا لا كريم أ كرم من الله تعالى هوأ كرم الأ تحرمين ثم قال فقه الأعرابي (٢٠ ٪ وفيه أيضا ﴿ إِن الله تعالى شرف السكعبة وعظمها ولو أن صبدا هدمها حجر احجرا ثم أحرقها ما بلنع حرم من استخف بولم." من أولياء الله تعالى . قال الاعمراني ومن أولياء الله تعالى قال المؤمنون كلهم أولياء الله تعالى أما سمت قول الله عز وجل ـ الله ولى الذين آمنوا يحرجهم من الظامات إلى النور ـ » وفي بعض الأخبار « المؤمن أفضل من الكعبة (٣) » « والمؤمن طيب طاهر (١) » « والمؤمن أكرم على الله تعالى من الملائكة .(٥) » وفي الحبر « خلق الله تعالى جهنم من فضل رحمتــه سوطا يسوق الله به عباده إلى الجنة (٦) » . وفي خبر آخر ﴿ يقول الله عز وجلُّ الحديث البيهق في الشعب بلفظ جاء رجل ؟ فقال بإرسول الله : إنى أذنبت ذنبا . قال استغفر ر بك قال فأستففر ثم أعود . قال فاذا عدت فاستغفر ربك ثلاث من ات أو أربعا . قال فاستغفر ربك حتى يكون الشيطان هو السجور المحسور وفيه أبو بدر يسار بن الحسكم المصرى منكر الحديث وروى أيضًا من حديث عقبة بن عاص أحدنا يذنب . قال يكتب عليه قال ثم يستغفر و يتوب قال يغفر له ويتاب عليه قال فيعود الحديث وفيه لايمل الله حتى تماوا وليس في الحديثين قوله في آخره فاذا هم العبد بحسنة الح وهو في الصحيحين بنحوه من حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسَلِم فياً يرويه عن ربه فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فان هم بها وعملها كتبها الله عنده عشرخسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة و إن هم بسيئة فلم يعملهاكتبها الله عنده حسنة كاملة فان هم بها فعملهاكتبها الله سيئة واحدة زاد مسلم فى رواية أومحاها الله ولايهلك على الله إلاهالك ولهما محوه من حديث أبي هريرة (١) حديث جاء رجل، فقال بارسول الله إنى لاأصوم إلا الشهر لاأز يدعليه ولا أصلى إلا الحنس لا أزيد عليها وليس لله في مالي صدقة ولا حج ولا تطوّع الحديث تقدم (٢) حديث أنس الطويل قال أهراني بارسول الله من يلي حساب الخلق قال الله تبارك وتعالى فقال هو بنفسه قال نع فتبسم الأعرابي الحديث لم أجدله أصلا (٣) حديث المؤمن أفضل من السكعبة ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ ماأعظمك وأعظم حرمتك والذي نفسي بيده لحرمة المؤمن أعظم حرمة منافئ ماله ودمه وأن يظن به إلا خيرا ، وشيخه نصر ابن محمد بن سلمان الحصى صعفه أبوحاتم ووثقه ابن حبان وقد تقدم (٤) حديث المؤمن طيب طاهر لم أجده بهذا اللفظ . وفي الصحيحين من حديث حذيفة المؤمن لاينجس (٥) حديث المؤمن أكرم على الله من اللائسكة النماجه من رواية أبى المهزم يزيد بن سفيان عن أبى هريرة بلفظ المؤمن أكرم على الله من بعض الملائكة وأبو المهزم تركه شعبة وضعفه ابن معين ورواه ابن حبان فى الضعفاء والبيهُ قي فىالشعب منهذا الوجه بلفظ المصنف (٦) حديث خلق الله منفضل رحمته سوطا يسوق به عباده

السمت فاته أمسل والسكلام عارض ولا يتكلم إلا بحجة فحطر الصحبة كثير بحتاج العبد فيه إلى مزيد علم والأخبار والآثار في التسمحذير عن الخلطمة والعسحبة كثيرة والكنس بها مشحونة . وأجمع الأخبار فى ذلك مأأخبرنا الشييخ الثقةأ بوالفتح باسناده السابق إلى أيى سلمان كال حدثنا أحمسد بن سلمان النجاد قال نخا محمد ابن يونس السكريي قال كنسا محسسد ان منصور الجشمي قال ثنا مسلم بن سالم قال تنسا السرسى ابن عي عن الحسن

أيما خلقت الحلق لير بحوا على" ولم أخلقهم لا ربح عليهم (١) » وفي حــديث أبي سعيد ألحدري عن رسولالله صلىالله عليه وسلم « ماخلق الله تعالى شيئًا إلا جعل له مايغلبه وجعل رحمته تغلب غضبه (۲) » وفي الحبر المشهور « إن الله تعالى كتب على نفسه الرَّحمَّة قبل أن يُحلق الحلق إن رحمتي تغلب غضي (٣) » وعن معاذ بن جبل وأنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة (<sup>4)</sup> » . « ومن كان آخر كـلامه لا إله إلا الله لم تمسه النار <sup>(0)</sup>» . «ومن لى الله لايشرك به شيئا حرمتعليهالنار (٢٦) «ولايدخلها من فى قلبه مثقال ذرة من إيمـان (٧٧)» وفي خبرآخر «لوعلم الـكافرسعة رحمة الله ماأيس من جنته أحد<sup>(٨)</sup>» ولمـا تلارسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى « \_ إن زلزلة الساعة شي عظيم \_ قال أتدرون أي يوم هذا هذا يوم يقال لآدم عليه الصلاة والسلام قم فابعث بعث النار من ذريتك فيقولكم فيقال منكل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة قال فأبلس القوم وجعاوا يبكون وتعطاوا يومهم عن الاهتخال والعمل فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مالكم لاتعملون فقالوا ومن يشتغل بعمل بعد ماحدثتنا بهذا فقالكم أنتم فىالأمم أين تاويل وثاريث ومنسك ويأجوج ومأجوج أمم لامحصيها إلاالله نعالي إيما أتتم فيسائرالأمم كالشعرة البيضاء فيجلد الثور الأسود وكالرقمة فيذراع إلى الجنة لم أجده هكذا ويغني عنه مارواه البخاري منحديث أبي هريرة عجب ربنا من قوم يجاء بهم إلى الجنة في السلاسل (١) حديث قال الله إنما خلقت الخلق لير بحوا على ولم أخلقهم لأر بح عليهم لم أقف له على أصل (٢) حديث أبي سعيد ماخلقالله شيئا إلا جمل له مايغلبه وجعل رحمته تغلب غضبه أبوالشييخ ابن حبان فىالثواب وفيه عبدالرحمن بن كردم جهله أبوحاتم وقال صاحب الميزان ليس بواه ولا بمجهول (٣) حديث إن الله كتب على نفسه بنفسه قبل أن يخلق الحلق: إن رحمتي نغلب غضي متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد نقدم (٤) حديث معاذ وأنس من قال لاإله إلا الله دخل الجنة الطبراني فيالدعاء بلفظ من مات يشهد وتقدم من حديث معاذ وهو فياليوم والليلة للنسائى بلفظ منمات يشهد وقدتقدم منحديث معاذ ومنحديث أنسأيضا وتقدمفىالأذكار (٥) حديث منكان آخركلامه لاإله إلا الله لم تمسه النارأ بوداود والحاكم وصححه من حديث معاذ بلفظ دخل الجنة (٦) حديث من لقى الله لايشرك به شيئا حرمت عليه النار الشيخان من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلمقال لمعاذ مامن عبد يشهدأن لا إله إلاالله وأنعجدا عبده ورسوله إلاحرمه الله طي النار وزاد البخاري صادقا من قلبه وفيرواية له من لتي الله لايشرك به شيئا دخل الجنة ورواه أحمد من حديث معاذ بلفظ جعله الله فيالجنة وللنسائي منحديث أبي عمرة الأنصاري في أثناء حديث فقال أشهدأن لاإله إلا الله وأشهدا في رسولالله لايلق الله عبديؤمن بهما إلاحجب عن النار يوم القيامة (٧) حديث لايدخلها

من فى قلبه وزن درة من إيمان أحمد من حديث سهل بن بيضاء من شهد أن لا إله إلاالله حرمه الله على النار وفيه انقطاع وله من حديث عثمان بن عفان إلى لأعلم كلة لا يقولها عبد حقا من قلبه إلاحرم على النار قال عمر بن الحطاب هى كلة الإخلاص واسناده صحيح ولكن هذا ونحوه شاذ مخالف لما ثبت فى الأحاديث الصحيحة من دخول جماعة من الموحدين النار و إخراجهم بالشفاعة ، نم لا يبقى فى النار من فى قلبه فرن وجدتم فى قلبه فى النار من فى قلبه ذرة من إيمان كما هومتفق عليه من حديث أبى سعيد وفيه فمن وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه ، وقال مسلم من خير بدل من إيمان (٨) حديث لو علم الكافر

سعة رحمة الله ماأيس من جنته أحد متفق عليه من حديث أبي هريرة

عن أبي الأحوص عنعبداللهبن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين طى الناس زمان لايسلم لذى دين دينه إلا من فر" بدينه من قرية إلى قرية ومن شاهق إلى شاهق ولمن حجر إلى حجر كالثعلب الدى يروغ قالوا ومق دلك بارسول الله قال إذا لم ننل المعيشة إلا بمعاصى الله فاذا كان ذلك الزمان حلت العزوبة قالوا وكيف ذلك بارسول الله وقد أمرتنابالتزوّج قال إنه إذا كان ذلك الزمان كان هلاك الرجل على يد أبويه فان لم يكن له أبوان فعلىيد زوجته الدابة (١٠) وانظركيف كان يسوق الحلق بسياط الحوف و يقودهم بأزمة الرجاء إلى الله تعالى إذ ساقهم بسياط الخوف أوّلا فلما خرج ذلك بهم عن حد الاعتدال إلى إفراط اليأس داواهم بدواء الرجاء وردّهم إلىالاعتدال والقصد والآخر لم يكن مناقضا للاُوّل ولكن ذكر فىالأوّل مارآه سببا للشفاء والتصرعليه فلما احتاجوا إلىالمعالجة بالرجاء ذكرتمام الأم . فعلىالواعظ أن يقتدى بسيدالوعاظ فيتلطف فياستعمال أخبار الحوف والرجاء بحسب الحاجة بعد ملاحظة العلل الباطنة وإن لم يراع ذلك كان مايفسد بوعظه أكثر ممايصلحه ، وفي الحبر ﴿ لُولَمْ تَذْنَبُوا لَحُلْقَ اللَّهُ خَلْقَا يَذْنَبُونَ فَيغفر لهم (٢) » وفي لفظ آخر « لذهب بكم وجاء بخلق آخر يذنبون فيغفر لهم إنه هو الغفور الرَّحيم » وفي الخبر ﴿ لَوْ لَمْ تَذْنَبُوا لَحْشَيْتَ عَلَيْكُمُ مَاهُو شُرٌّ مِنْ الذُّنُوبِ . قيل وما هُو قال العجب ٣٦٪ وقال صلى الله عليه وسلم «والدى تفسى بيده لله أرحم بعبده المؤمن منالوالدة الشفيقة بولدها (<sup>4)</sup>» وفى الحبر ﴿ لَيَغَفُرِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يُومِ القيامة مَغَفَرة مأخطرت على قلب أحد حق إن إبليس ليتطاول لهارجاء أن تصيبه (٥٠ » وفى الخبر ﴿ إِن لَهُ تعالى مائة رحمة ادّخر منها عنده تسما وتسمين رحمة وأظهرمنها فىالدنيا رحمة واحدة فبها يتراحم الحلق فتحق الوالدة علىولدها وتعطف البهيمة علىولدها فاذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى التسع والتسعين ثم بسطها على جميع خلقه وكل رحمة منها طباق السموات والأرض قال فلا يهلك طيالله يومئذ إلا هالك (٢٠) وفي الخبر «مامنكم من أحد يدخله عمله الجنة ولاينجيه من النار قالوا ولاأنت بإرسول الله ؟ قال ولاأنا إلا أن يتغمد في الله برحمته (٧٠) وقال عليه أفضل الصلاة والسلام « اعملوا وأبشروا واعلموا أنأحدا لم ينجيه عمله (٨)» وقال صلى الله عليه وسلم «إنى اختبأت شفاعق لأهل الكبائر من أمق أترونها للطيعين المتقين بلهي للتلوّثين المخلطين ٥٠٠ » (١) حديث لما تلا \_ إنّ زازلة الساعة شي عظيم \_ قال أتدرون أي يوم هذا الحديث الترمذي من حديث عمران بن حصين ، وقال حسن صبيح . قلت هو من رواية الحسن البصري عن عمران ولم يسمع منه ، وفي الصحيحين محوه من حديث أبي سعيد (٢) حديث لو لم تذنبوا لحلق الله خلقا يذنبون ليغفر لهم ، وفي لفظ لذهب بكم الحديث مسلم من حديث أبي أيوب واللفظ الثاني من حديث أبي هر يرة قر يبا منه (٣) حديث لولم تذنبوا لحشيت عليكم ماهوشر من الذنوب قيلماهو قال العجب البزار وابن حبان فىالضعفاء والبيهقي فىالشعب من حديث أنس وتقدم في ذمالكبر والعجب (٤) حديث والذي نفسي بيده لله أرحم بعبده المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها متفقّ عليه منحديث عمر بنحوه (٥) حديث ليغفرنّ الله تعالى يوم القيامة مغفرة ماخطرت قط على قلب أحد الحديث ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظنّ بالله من حديث ابن مسعود باسناد ضعيف (٦) حديث إن لله تعالى مائة رحمة الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة (٧) حديث ما منكم من أحد يدخله عمله الجنة الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدُّه (٨) حديث اعماوا وأبشروا واعلموا أن أحدا لن ينجيه عمله تقدم أيضا (٩) حديث إنى اختبأت شفاعق لأهل الكبائر من أمق الحديث الشيخان من حديث ألى هريرة لكل ني " دعوة و إنى خبأت دعوتي شفاعة لأمق ، ورواه مسلم من حديث أنس ، وللترمذي من حديثه وصحه وابن ماجه من حديث جابر شفاعق لأهل الكبائر من أمنى ، ولابن ماجه من حديث أبي موسى ، ولأحمد من حديث ابن عمر خبرت بينالشفاعة و بينأن يدخل نصف أمق الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكني أترونها للتقين الحديث وفيه من لم يسم .

وولاه فان لم یکن له زوجة ولاولد فعلى يد قرآبته قالوا وكيف ذلك بإرسول الله قال يعيرونه بضيقألعيشة فيتكلف مالا يطيق حق يوردوه موارد الهلكة». وقدرغب جمع من السلف في الصحبة والأخوة فى الله ورأوا أنالله تعالى من على أهل الايمان حيث جعلهم إخوانا فقال سبحانه وتعالى ــ واذكروا نعمة الله مليكم إذ كنتم أمداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخــوانا \_ وقال تعالى \_ هو الدى أيدك بنصره وبالمؤمنسين وألف

وقال عليه الصلاة والسلام « بعثت بالحنيفية السمحة السهلة (١٦)» وقال صلى الله عليه وسلم وعلى كل عبد مصطنى « أحب أن يعلم أهل الكتابين أن فى ديننا سهاحة (٢)» و يدل على معناه استجابة الله تعالى للؤمنين في فولهم ــ ولا تحمل علينا إصرا ــ وقال تعالى ــ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ــ وروى محمد بن الحنفية عن على وضي الله تعالى عنهما أنه قال « لما نزل قوله تعالى \_ فاصفح الصفح الجميل \_ قال ياجبريل وما الصفح الجميل قال عليه السلام إذا عفوت عمن ظلمك فلا تعاتبه فقال ياجبريل فالله تعالى أكرم من أن يعاتب من عفا عنه فبكي جبريل و بكي النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الله تعالى إليهما ميكائيل عليه السلام وقال إن ربكما يقرئكما السلام و يقول كيف أعانب من عفوت عنه هذا مالا يشبه كرمى (٣) » . والأخبار الواردة في أسباب الرجاء أكثر من أن تحصى . وأما الآثار : فقد قال على كوَّم الله وجهه : من أذنب ذنبا فستره الله عليه فيالدنيا فالله أكرم من أن يكشف ستره فيالآخرة ومن أذنب ذنبا فعوقب عليه فيالدنيا فالله تعالى أعدل من أن يثني عقوبته على عبده في الآخرة . وقال الثوري ماأحب أن يجعل حسابي إلى أبوى لأنى أعلم أن الله تعالى أرحم بيمنهما . وقال بعض السلف : المؤمن إذا عصىالله تعالى ستره عن أبسار اللائكة كيلا تراه فتشهد عليه . وكتب محمد بن صعب إلى أسود بن سالم بخطه إن العبد إذا كان مسرفًا علىنفسه فرفع يديه يدعو و يقول : يارب حجبت الملائكة صوته وكـذا الثانية والثالثة حتى إذا قال الرابعة يار بي قال الله تعالى حتى متى تحجبون عنى صوت عبدى قدعلم عبدى أنه ليس له رب يغفر الدنوب غيرى أشهدكم أنى قد غفرت له . وقال ابراهيم بنأدهم رحمة الله عليه خلالي الطواف ليلة وكانت ليلة مطيرة مظامة فوقفت في الملتزم عند الباب فقلت: يار بي اعسمني حتى الأعصيك أبدا فهتف بي هاتف من البيت يا براهيم أنت تسألني العصمة وكل عبادي المؤمنين يطلبون مني ذلك فاداعصمتهم فعليمن أنفضل ولمن أغفر ، وكان الحسن يقول: لولم يذنب المؤمن لكان يطير فيملكوت السموات ولكن الله تعالى قمعه بالذنوب . وقال الجنيد رحمه الله تعالى: إن بدت عين من الكرم ألحقت المسيئين بالحسنين . ولقى مالك بن دينار أبانا فقال له إلى كم تحدث الناس بالرخص فقال ياأبايحيي إنى لأرجو أنترى من عفو الله يوم القيامة ماتخرق له كساءك هذا من الفرح . وفي حديث ر بعي بن حراش عن أخيه ، وكان من خيار التابعين ، وهو ممن تكلم بعد الموت . قال لما مات أخى سجى بثو به وألقيناه على نعشه فكشف الثوب عن وجهه واستوی قاعدا ، وقال : إني لقيت ر بي عز وجل فياني بروح ور يحان ور بي غير غضبان و إني رأيت الأمر أيسر بممانظنون فلا نفتروا وأن محمدا صلىالله عليهوسلم ينتظرنى وأصحابه حتى أرجع إليهم. قال ثم طرح نفسه فكأنها كانت حصاة وقعت في طشت فحملناه ودفناه . وفي الحديث

(۱) حديث بعثت الحنيفية السمحة السهلة أحمد من حديث أبى أمامة بسند ضعيف دون قوله السهلة وله وللطبراني مِن حديث ابن عباس أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة وفيه محمد بن اسحق رواه بالهمعنة (۲) حديث أحب أن يعلم أهل الكتاب أن في ديننا سماحة أبو عبيد في غريب الحديث وأحمد (۳) حديث محمد بن الحنفية عن على لما نزل قوله تعالى فل فاصفح الصفح الجميل و قال ياجبريل وما الصفح الجميل قال إذا عفوت عمن ظلمك فلا تعاتبه الحديث ابن مردويه في تفسيره موقوفا على على " محتصرا قال الرضا بغير عتاب ولم يذكر بقية الحديث وفي إسناده نظر.

بین قلو بهم لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكنّ الله ألف بینهم \_ وقد اختار الصحبة والأخوة في الله تعالى سعيد ابن المسيب وعبد الله ابن البارك وغيرها. وفائدة الصحبة أنهآ تفتح مسام الباطن و يكتسب الانسان بها عسلم الحوادث والعوارض . قيل: أعلم الناس بالآفات **آ فات** أكثرهم ويتصلب الباطن برزين العلم ويتمكن المسدق بطروق هُبُوبِ الآفاتِ ثم التخلص منها بالاعمان ويقع بطسريق

«أن رجلين من بني إسرائيل تواخيا في الله تعالى فكان أحدهما يسرف على نفسه وكان الآخرعابدا وكان يعظه و يزجره فكان بقولدعني وربى أبعثت على رقيبا حتى رآه ذات يوم علىكبيرة فغضب فقاللايغفرالله لك قالفيقولالله تعالى يومالقيامة:أيستطيع أحد أن يحظر رحمتي على عبادى اذهب أنت فقدغفرت لك ثميقول للعابد وأنتفقدأوجبت لك النارقال فوالذي نفسي بيده لقد تكام بكامة أهلبكت دنياه وآخرته(١٠)» وروى أيضا أن/صا كانيقطع/لطريق في بني إسرائيلأر بعينسنة فمر عليه عيسي عليه السلام وخلفه عابد من عباد بني إسرائيل من الحواريين فقال اللص في نفسه هذا نهالله يمر و إلى جنبه حواريه لونزلت فكنت معهما ثالثا قال فنزل فجعل يريدأن يدنو من الحواري ويزدري نفسه تعظما للحواري ويقول في نفسه مثلي لايمشي إلى جنب هذا العابد قال وأحس الحواري به فقال في نفسه هذا يمشى إلى جاني فضم نفسه ومشى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فمشي بجنبه فبق اللص خلفه فأوحى الله تعالى إلى عيسي عليه الصلاة والسلام قل لهما ليستأنفا العمل فقد أحبطت ماسلف من أعمالهما أما الخوارى فقدأحبطت حسناته لعجبه بنفسه وأما الآخر فقد أحبطت سيئاته بمـا ازدرى على نفسه فأخبرهما بذلك وضماللص إليه فى سياحته وجعله من حوارييه . وروى عن مسروق أن نبيا من الأنبياءكان ساجدا فوطي عنقه بعضالعصاة حق الرق الحصي بحبهته قال فرفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه مغضبا فقال اذهب فلن يغفرالله لك فأوحىالله تعالى إليه تتألى على في عبادی إنی قدغفرت له.و يقرب من هذا ماروی عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت على المشركين و يلعنهم في صلاته فنزل عليه قوله تعالى \_ ليس لك من الأمر شيء \_ الآية فترك الدعاء عليهم وهدى الله تعالى عامة أولئك للاسلام(٢٦)» وروى فىالأثرأن رجلين كانا من العابدين متساويين فيالعبادة قال فادا أدخلا الجنة رفع أحدهما فيالدرجات العلى على صاحبه فيقول يارب ماكان هذا فىالدنيا بأكثر منى عبادة فرفعته على فى عليين فيقول الله سبحانه إنه كان يسألني في الدنيا الدرجات العلى وأنت كنت تسألني النجاة من النار فأعطيت كل عبدسؤله وهذا يدل على أن العبادة على الرجاء أفضل لأن المحبة أغلب علىالراجي منها على الحائف فكم من فرق في الملوك بينمن يخدم اتقاء لعقابه وبين من يخدم ارتجاء لانعامه واكرامه ولذلك أمرالله تعالى بحسن الظن ولدلك قال ﷺ «سلوا الله الدرجات العلى فأنما تسألون كريما<sup>(٣)</sup>» وقال « إذاساً لتمالله فأعظموا الرغبة واسألوا الفردوس الأعلى فأن الله تعالى لايتعاظمه شيء (٢)» وقال بكر بن سليم الصواف دخلناعلي (١) حديث إن رجلين من بني إسرائيل تواخيا في الله عزوجل فكان أحدهما يسرف على نفسه وكان الآخرعابدا الحديث أبوداود من حديث أبي هريرة باسناد جيد (٢) حديث ابن عباس كان يقنت على المشركين و يلعنهم في صلاته فنزل قوله تعـالي ـ ليس لك من الأمر شيء ـ فترك الدعاء عليهم الحديث البخاري منحديث ابن عمرأنه كان إذا رفع رأسه منالركوع فىالركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعد مايقول سمع الله لمنحمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله عز وجل ـ ايس لك منالأمر شيء . إلى قوله : فانهم ظالمون ــ ورواه الترمذي وسماهم أباسفيان والحرث بن هشام وصفوان بنأمية وزاد فتابعليهمفآسلموا فحسن إسلامهم وقالحسن غريب وفيرواية له أربعة نفر ولم يسمهم وقال فهداهمالله للاسلام وقال-سين غريب صحيح (٣) حديث سلوا الله الدرجات العلي فانماتسأ لون كريما لمأجده بهذا اللفظ وللترمذي منحديث ابن مسعود سلوا الله من فضله فان الله يحبأن يسئل وقال هكذا روى حمادبن واقد وليس بالحافظ (٤) حديث إذاساً لتم الله فأعظموا الرغبة واسألوا الفرَّدوسالأعلى فاناللهلايتعاظمه شيُّ مسلم منحديثأني هريرة إذادعا أحدكم فلايقلااللهم

الصحبة والأخوة التعاضد والتعاون وتتقوى جنود القلب وتستدوح الأرواح بالتشام وتتفق فى التوجه إلى الرفيق الأعلى ويصير مثالها في الشاهدكالأصوات إذا اجتمعت خرقت الأجرام وإذا تفردت قصرت عن باوغ المرام . ورد في الحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «المؤمن كثير بأخيه » وقال الله تعالى مخبرا عمن لاصديقله \_ فمالنامن شافعين ولا صديق حميم والحميم في الأصل الهميم إلاأنه أبدلت المماء بالحاء لقرب مخرجهما إذ ها من

مالك بن أنس فى العشية التي قبض فيها فقلنا باأباعبدالله كيف تجدك قال لاأدرى ماأقول اكم إلاأ نكم ستعاينون منعفوالله ما لم يكن لكم فيحساب ثم مابر حنا حتى أغمضناه . وقال يحيي بن معاذ في مناجاته يكاد رجائى لك مع الذنوب يعلب رجائى إياك مع الأعمال لأبى أعتمد فى الأعمال على الاخلاص وكيف أحرزهاوأنابالآفة معروف وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك وكيف لانغفرها وأنت بالجود موصوف. وقيل إن مجوسيا استضاف إبراهيم الحليل عليه الصلاة والسلام فقال إن أسلمت أضفتك فمرالحبوسى فأوحىالله تعالىإليه باإبراهيم لمتطعمه إلابتغييردينه ونحن من سبعين سنة نطعمه على كفره فلوأضفته ليلة ماذا كان عليك فمر إبراهيم يسمى خلف الحبوسي فرده وأضافه فقاله المجوسي ماالسبب فيابدا لك فذكرله تقال له المجوسي أهكذاً يعاملني ثم قال اعرض على الاسلام فأسلم . ورأى الأستاذ أبوسهل الصعاوكى أباسهل الرجاجي فىالمنام وكان يقول بوعيد الأبد فقال له كيف حالك فقال وحدنا الأمرأهون مماتوهمنا . ورأى بعضهم أباصهل الصعاوكي في المنام على هيئة حسنة لاتوصف فقال/ه ياأستاذ بم المتهذا فقال بحسن ظن بربى . وحكى أن أبا العباس بن سريج رحمه الله تعالى رأى في مرض موته في منامه كأنّ القيامة قدقامت وإذا الجبارسبحانه يقول أين العلماء قال فجاءوا ثم قال ماذا عملتم فبإعلمتم قال فقلننا يارب قصرنا وأسأنا قال فأعادالسؤال كأنه لمهرض بالجواب وأراد جواباغيره فقلت أما أنا فليس في صحيفتي الشرك وقد وعدت أن تغفر مادونه فقال اذهبوابه فقد غفرت لكم ومات بعد ذلك بثلاث ليال . وقيل كان رجل شريب جمعقوما من بدمائه ودفع إلى غلامه أربعة دراهم وأمره أن يشترى شيئا منالفواكه للجلس فمرالغلام بباب مجلس منصور بنعمار وهو يسأل لفقيرشيثا ويقول من دفع إليه أر بعة دراهم دعوت له أربع دعوات قال فدفع الغلام إليه الدراهم فقال منصور ما الدى تر يد أنأدعولك فقال لى سيد أريد أن أتخلص منه فدعا منصور وقال الأخرى أن يخلف الله على دواهمي فدعا ممقال الأخرى قال أن يتوب الله على سيدى فدعا ممقال الأخرى فقال أن يغفر الله لى ولسيدى ولك وللقوم فدعا منصور فرجع الغلام فقال له سيده لم أبطأت فقص عليه القصة قال و م دعا فقال سألت النفسى العدق فقالله اذهب فأنت حر قال وايش الثانى قال أن يخلف الله على الدراهم قال الك أر بعة آلاف درهم وايش الثالث قال أن يتوب الله عليك قال بنت إلى الله تعالى قال وايش الرابع قال أن يغفر الله لى ولك وللقوموللذكرقال هذا الواحدليس إلى فلمابات تلك الليلة رأى فى المنام كأن قائلًا يقول له أنت فعلت ما كان إليك أفترى أنى لاأفعل ما إلى قد غفرت لك وللغلام ولمنصور بن عمار والقوم الحلضرين أجمعين . وروى عن عبد الوهاب بن عبد الحيد الثقني قال رأيت ثلاثة من الرجال وامرأة يحملون جنازة قال فأخذت مكان الرأة وذهبنا إلى المقبرة وصلينا عليها ودفنا الميت فقلت الرأة من كان هذا الميت منك قالت ابني قلت ولم يكن لكم جيران قالت بلي ولكن صغروا أمره قلت وإيش كان هذا قالت عننا قال فرحمتها وذهبت بها إلى منزلي وأعطيتها دراهم وحنطة وثياباقال فرأيت الك الليل كأنه أتاني آت كأنه القمرليلة البدر وعليه ثياب بيض فعل يتشكرني فقلتٍ من أنت فقال الخنث الدي دفنتمو في اليوم وحمى وفي باحتقار الناس إياى . وقال إبراهيم الأطروش كناقعودا ببغداد معمعروف الكرخى على دجل إذمر أحداث في زورق يضر بون بالدف و يشر بون و يلعبون فقالو المعروف أمار اهم يعصون الله مجاهرين ادع الله عليهم فرفع يديه وقال إلهىكا فرحتهم فىالدنياففرحهم فىالآخرة فقال اغفر لى إن شئت ولكن ليعزم وليعظم الرغبة فان الله عز وجل لايتعاظمه شي أعطاه والبخاري من حديث أبي هريرة في أثناء حديث فاذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فانه أوسط الجنة وأعلى الجنة ورواه ألترمذي من حديث معاذ وعبادة بن الصامت .

حروف الحلق والحميم مأخوذ من الاهتام أى يهتم بأمر أخيه فالاهتام عهم الصديق حقيقة الصداقة . وقال عمر إذا رأى أحدكم ودا من أخيه فليتمسك به فقاما يسيب ذلك وقد قال القائل:

وإداصفالكمنزمانك واحد

فهو المراد وأين ذاك الواحد

وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام قال ياداود مالى أراك منتبذا وحدك قال ألجى قليت الحلق من أجلك فأوحى الله اليه ياداود كن يقظانا مرتادا لنفسك اخوانا مرتادا لنفسك اخوانا مرتادا لنفسك اخوانا

القوم إنما سألناك أن تدعو عليهم فقال إذا فرحهم فى الآخرة تاب هليهم ، وكان بعض الساف يقول فى دعائه يارب وأى أهل دهر لم يعسوك ثم كانت نعمتك عليهم سابغة ورزقك عليهم دار اسبحانك ماأحلمك وعزتك إنك لتعصى ثم تسبغ النعمة وتدر الرزق حق كأنك يار بنا لا تغضب فهذه هى الأسباب التى بها يجلب روح الرجاء إلى قاوب الحائفين والآيسين ، فأما الحق المغرورون فلاينبني أن يسمعوا شيئا من ذلك بل يسمعون ماسنورده في أسباب الحوف فان أكثر الناس لايصلح إلاعلى الحوف كالعبد السوء والصي العرم لايستقيم إلابالسوط والعصا وإظهار الخشونة في الدكلام . وأماضد ذلك فيسد عليهم باب الصلاح في الدين والدنيا .

الشطر الثاني من الكتاب في الحوف

وفيه بيان حقيقة الحوف و بيان درجاته و بيان أقسام المخاوف و بيان فضيلة الحوف و بيانالأفضل من الحوف والرجاء و بيان دواء الحوف و بيان معنى سوءالحاتمة و بيان أحوال الحائفين من الأنبياء صاوات الله عليهم والصالحين رحمة الله عليهم ، ونسأل الله حسن التوفيق .

بيان حقيقة الخوف

اعلم أن الحوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه فىالاستقبال ، وقد ظهر هذا في بيان حقيقة الرجاء ومن أنس بالله وملك الحق قلبه وصار ابن وقته مشاهدا لجمال الحق على الدوام لميبق له التفات إلى المستقبل فلم يكن له خوف ولارجاء بل صارحاله أعلى من الحوف والرجاء فانهما زمامان يمنعان النفس عن الحروج إلى رعوناتها ، وإلى هذا أشار الواسطى حيث قال : الحوف حجاب بين الله و بين العبد . وقال أيضا إذاظهر الحق على السرائر لايبتى فيها فضلة لرجاء ولالحوف و بالجملة فالمحس إذا شغل قلبه في مشاهدة المحبوب بخوف الفراق كان ذلك نقصا في الشهود و إيمادوام الشهود غاية المقامات ، ولكنا الآن إنمانتكام في أوائل المقامات فنقول : حال الحوف ينتظم أيضا من علم وحال وعمل . أما العلم فهوالعلم بالسبب المفضى إلى المسكروه وذلك كمن جي على ملك ثم وقع في بده فيخاف القتل مثلا ويحقرزالمفو والافلات ولسكن يكون تألم قلبه بالحوف بحسب ققة عامه بالأسباب المفضية إلى قتله وهو تفاحش جنايته وكون الملك في نفسه حقودا غضو با منتقما وكونه محفوفا بمن يحمه طى الانتقام خاليا عمن يتشفع إليه في حقه وكان هذا الحائف عاطلا عن كل وسيه وحسنة تمحو أثرجنايته عند الملك فالعلم بتظاهم هذه الأسباب سبب لقوة الحوف وشدة تألم القلب وبحسب ضعف هذه الأسباب يضعف الحوف وقد يكون الحوف لاعن سبب جناية قارفها الحاتف بل عن صفة المخوّف كالدى وقع في مخالب سبع فانه يخاف السبع لصفة ذات السبع وهي حرصه وسطوته على الافتراس غالبًا و إن كان افتراسه بالاختيار وقد يكون من صفة جبلية للخوف منه كخوف من وقع في مجرى سيل أوجوار حريق فان المـاء يُحاف لأنه بطبعه مجبول على السيلان والإغراق وكـذا النار على الاحراق فالعلم بأسباب المسكروه هو السبب الباعث المثير لاحراق القلب وتألمه وذلك الاحراق هو الحوف فكذلك الحوف من الله تعالى تارة يكون لمعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وأنه لوأهلكالعالمين لم يبال ولم يمنعه مانع وتارة يكون لكثرة الجناية من العبد بمقارفة المعاصي وتارة يكون بهما جميعا وبجسب معرفته بعيوب نفسه ومعرفته بجلال الله تعالى واستغنائه وأنه لايسئل عمايفعل وهم يسئلون تكون قوّة خوفه فأخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه و بربه ، ولدلك قال صلى الله عليه وسلم «أنا أخوفكم لله (١)» وكذلك قال الله تعالى \_ إنما يخشى الله من عباده العلماء \_ ثم إذا كملت المعرفة (١) حديث أنا أخوفكم البخاري من حديث أنس والله إنى لأخشاكم لله وأنقاكم له وللشيخين

وكل خدن لايوافق على مسرتى فلاتصحبه فانه عدو يقسى قلبك **و** يباعد**ك منى** . وقد ورد في الحسير ﴿ إِنَّ أحبكم إلى الله الدين يألفون ويؤلفون فالمؤمن آلف مألوف» وفي هذا دقيقة وهي أنه ليس من اختار العزلة والوحسدة لله يذهب عنسه هذا الوصف فلا يكون آلفا مألوفا فانهذهالاشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق الجبلي ، وهذا الحلق يكمل في كلّ من كان أتم معرفــة ويقينا وأوزن عقلا وأتم أهلية واستعدادا وكان أوفرالناس حظا

أورثت جلال الحوف واحتراق القلب ثم يفيض أثر الحرقة من القلب على البدن وعلى الجوارح وعلى الصفات . أمافى البدن فبالنحول والصفار والغشية والزعقة والبكاء وقد نفشق به المرارةَ فيفضى إلى الموت أو يصعد إلى الدماغ فيفسد العقل أو يقوى فيورث القنوط واليأس . وأمافى الجوارح فبكفها عن المعاصي و تقييدها بالطاعات تلافيا لمـافرط واستغدادا للستقبل ، ولذلك قيل ليس|لخائف من يبكي و يمسح عينيه بل من يترك مايخاف أن يعاقب عليه . وقال أبوالقاسم الحكيم منخاف شيئًا هرب منه ومن خافالله هرب إليه ، وقيل لذي النون متى يكون العبد خاتفا قال إدائزل نفسه منزلة السقيم الذي يحتمي مخافة طول السقام . وأما في الصفات فبأن يقمع الشهوات و يكدّراللذات فتصير المعاصى الحبوبة عنده مكروهة كايصيرالعسل مكروها عند من يشهيه إذاعرف أن فيه سما فتحترق الشهوات بالخوف وتتأذب الجوارح ويحصل فىالقلب الذبول والحشوع والذلة والاستكانة ويفارقه الكبروالحقد والحسد بل يصير مستوعب الهم بخوفه والنظر فى خطر عاقبته فلايتفرغ لغيره ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة والضنة بالأنفاس واللحظات ومؤاخذة النفس بالخطرات والخطوات والكلمات ويكون حاله حال من وقع فى محالب سبيع ضار لايدرى أنه يغفل عنه فيفلت أو يهجم عليه فيهلك فيكون ظاهره و باطنه مشغولا بماهو خاتف منه لامتسع فية لغيره ، هذا حال من غلبه الخوف واستولى عليه وهكذا كانحال حماعة منالصحابة والتابعين وقوة المراقبة والمحاسبة والحجاهدة بحسب قترة الحوف الذى هو تألم القلب واحتراقه وقترة الخوف بحسب قترة المعرفة بجلال الله وصفاته وأفعاله و بعيوب النفس ومابين يديها من الأخطار والأهوال وأقل درجات إلحوف بمــا يظهر أثره في الأعمال أن يمنع عن المحظورات ويسمى الكفُّ الحاصل عن المحظورات ورعا فان زادت قوّته كف عما يتطرق إليه إمكان التجريم فيكف أيضًا عما لايتيقن تحريمه ويسمى ذلك تقوى إذ التقوى أن يترك مايريبه إلى مالايريبه وقد يحمله علىأن يترك مالابأس به مخافة مابه بأس وهو الصدق في التقوى فاذا انضم إليه التجرد للخدمة فُصَّار لايبني مالايسكنه ولا يجمع مالاياً كله ولايلتفت إلى دنيا يعلم أنها تفارقه ولايصرف إلى غيرالله تعالى نفسا من أنفاسه فهوالصدق وصاحبه جدير بأن يسمى صديقا ويدخل في الصدق التقوى ويدخل في التقوى الورع ويدخل في الورع العفة فانها عبارة عن الامتناع عن مقتضي الشهواتخاصة ؛ فاذن الخوف يؤثر في الجوارح بالكفّ والاقدام ويتجدد له بسبب الكف اسم العفة وهوكف عن مقتضىالشهوة وأعلى منه الورع فانه أعمَّ لأنه كف عن كلِّ محظور ، وأعلى منه التقوى فانه اسم للكف عن المحظور والشبهة جميعًا ووراءه اسم الصديق وَالمقرّب وتجرى الرتبة الآخرة بماقبلها مجرى الأخص منالأعم فاداد كرت الأخص فقد ذكرت الكل كما أنك تقول الانسان إماعربي و إماعجمي والعربي إماقرشي أوغيره والقرشي إماهاشمي أوغيره والهاشمي إما علوى أوغيره والعلوى إماحسني أوحسيني فاذا ذكرت أنه حسني مثلا فقد وصفته بالجميع و إن وصفته بأنه علوى وصفته بماهو فوقه مماهو أعمّ منه فـكذلك إداقلت صديق فقد قلت إنه تقي وورع وعفيف فلاينبني أن نظن أن كثرة هذه الأسامى تدل على معان كثيرة متباينة فيختلط عليك كا اختلط على من طلب المعانى من الألفاظ ولم يتبع الألفاظ المعانى فهذه إشارة إلى مجامع معانى الخوف وما يكتنفه منجانب العاق كالمعرفة الموجبة له ومنجانب السفل كالأعمال الصادرة منه كفا و إقداما .

من حديث عائشة والله إنى لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية .

( ۲۰ \_ إحياء ـــرابع )

من هــذاً الوصف الأنبيساء ثم الأولياء وأتم الجميع فيهذا نبينا صلوات الله عليه وكل" من كان من الأنبياء أتم ألفة كان أكثر نبعا ونبينا صلى الله عليسه وسلم كان أكثرهم ألفة وأكثرهم تبعا وقال « تناكحوا تكثروا فانى مكاثر بكم الأم يوم القيامة ، وقدنبه الله تعالى على هذا الوصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ـ ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ــ و إنمــا طلب ألعزلة مع وجود هدا الوصف ومن كان هذا الوصف فيه

بيان درجات الحوف واختلافه في القوّة والضعف اعلم أن الحوف محمود ور بمايطن أن كل ماهو خوف محمود فسكل ما كان أقوى وأكثر كان أحمد وهوغلط بل الخوف سوط الله يسوق به عباده إلى الواظبة على العلم والعمل لسالوا بهما رتبة القرب من الله تعالى والأصلح للبهيمة أن\ا تُخاوعن سوطُ وكذا الصي ولكن ذلك لايدل على أن المبالغة في الضرب محمودة وكذلك الحوف له قصور وله إفراط وله اعتدال والمحمود هو الاعتدال والوسط فآما القاصرمنه فهوالذي يجرى جرى رقة النساء يحطر بالبال عندسماع آية من القرآن فيورث البكاء وتفيص الدموع وكذلك عند مشاهدة سبب هائل فاذاغاب ذلك السبب عن الحس رجع القلب إلى الغفلة فهذا خوف قاصرقليل الجدوى ضعيف النفع وهو كالقضيب الضعيف الذى تضرب به دابة قوية لايؤلمها ألمامبرحافلايسوقها إلىالمقصد ولايصلح لرياضتهاوهكذاخوفالناس كلهم إلاالعارفين والعلماء ولست أعنى بالعلماء المترسمين برسوم العلماء والمتسمين بأسمائهم فانهم أبعدالناس عن الحوف بلأعف العلماء بالله و بأيامه وأفعاله وذلك بماقد عزّ وجوده الآن، ولذلك قالالفضيل بن عياض إذاقيل لك هل تخافُ الله فاسكت فانك إن قلْتِ لا كفرت و إن قلت نع كذبت وأشاربه إلى أن الحوف هوالذي يكف الجوارح بمن المعاصي ويقيدها بالطاعات ومالم يؤثر في الجوارح فهوحديث نفس وحركة خاطر لايستحق أن يسمىخوفا. وأما المفرط فانهالذي يقوى و يجاوز حدّ الاعتدال حق يحرج إلى الياس والقنوط وهو مذموم أيضا لأنه يمنع من العمل وقد يخرج الحوف أيضا إلى الرض والضعف و إلى الوله والدهشة وزوال العقل ، فالمراد من الحوف ماهو المراد من السوط وهوالحمل على العمل ولولاه لما كان الحوفكالا لأنه بالحقيقة نقصان لأن منشأه الجهل والعجز · أما الجهل فانه ليس يدرى عاقبة أمره ولوعرف لم يكن خاتفًا لأن المخوف هوالذي يتردد فيه. وأما العجزفهو أنه متعرَّض لحذور لا يقدر طهدفعه فاذنهو مجودبالاضافة إلىنقص الآدمى وإنما المحمودفي نفسه وذاته هوالعلموالقدرة وكلما يجوز أن يوصف الله تعالى بهومالا يجوز وصف الله تعالى به فليس بكال فيذاته و إنمـايصير عمودا بالاضافة إلى تقصهو أعظهمنه كايكون احتمال ألمالدواء محودا لأنه أهون من ألم المرض والموت فمايخرج إلى القنوط فهومدموم وقديخرج الحوف أيضا إلىالمرض والضعف وإلىالوله والدهشة وزوال العقل وقد يخرج إلى الموت وكل ذلك مذموم وهوكالضرب الذي يقتل الصي والسوط الذي يهلك الدابة أو يمرضها أو يكسرعضوا من أعضائها و إنماذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبباب الرجاء وأكثر منها ليعالج به صدمة الخوفاللفرط الفضي إلى القنوط أوأحد هذه الأمور فكل مايراد لأمر فالمحمود منه مايفضي إلى المراد المقصود منه ومايقصر عنه أو يجاوزه فهو مذموم وفائدة الحوف الحذر والورع والتقوى والحباهدة والعبادة والفكر والذكر وسائرالأسباب الموصلة إلىالله تعالى وكل ذلك يستدعىالحياة مع صحة البدن وسلامة العقل فكل مايقدح في هذه الأسباب فهومدموم. فان قلت منخاف فمات من خوفه فهوشهيد فكيف يكون حاله مذموما. فاعلم أن معنى كونه شهيدا أن له رتبة بسبُّ موته من الخوف كان لايناله إلومات في ذلك الوقت لا بسبب الحوف فهو بالاضافة إليه فضيلة فأما بالاضافة إلى تقدير بقائه وطول عمره في طاعة الله وساوك سبله فليس بفضيلة بل للسالك إلى الله تعالى بطريق الفكر والحباهدة والترق في درجات المعارف في كل لحظة رتبة شهيد وشهداء ، ولولاهذا الحانت رتبة صي

يقتل أوجمنون يفترسه سلبع أعلى من رتبة نبىآو ولى يموت حتفأنفه وهومحال فلاينبنى أن يظنّ هذا بل أفضل السعادات طول العمر في طاعة الله تعالى فكل ما أبطل العمر أوالعقل أوالصحة التي يتبطل|لعمر بتعطيلهافهوخسران ونقصان بالاضافة إلىأمور و إن كان بعض أقسامهافضيلة بالاضافة

أقوى وأتمكان طلب العزلة فيه أكثر في الابتداء ولمذا العني حبب إلى رسول اقت صلى الله عليسه وسلم الحلوة في أوّل أمر. وكان يخاو في غارحواء و يتحنث الليالي ذوات العسدد وطلب العزلة لايسلب ومف كونه آلفا مألوفا وقد غلط في حددًا قوم ظنوا أن العزلة تسلب هذا الوصف فتركوا العزلة طلبا لهذه الفضيلة وهذا خطأ وسرطلك العزلة لمنهذا الوصف فيه أتم من الأنبياء ثم الاثمثل فالأمثل ما أسلفنا فيأوّل الباب إن في الانسان ميلا إلى الجنس بالوصف

إلى أمور أخركا كانت الشهادة فضيلة بالاضافة إلى مادونها لابالاضافة إلى درجة المتقين والصديقين فاذن الحوف إن لم يؤثر فى العمل فوجوده كعدمه مثل السوط الذى لايزيد فى حركة الدابة و إن أثر فله درجات بحسر. ظهور ثره فان لم يحمل إلا على العفة وهى الكف عن مقتضى الشهوات فله درجة فاذا أثمر الورع فهو أعلى وأقصى درجاته أن يثمر درجات الصديقين وهو أن يسلب الظاهر والباطن عماسوى الله تعالى حق لا يبقى فعيرالله تعالى فيه متسع فهذا أقصى مأ يحمد منه وذلك مع بقاء الصحة والعقل فان جاوزهذا إلى إزالة العقل والصحة فهومرض يجب علاجه إن قدر عليه ولوكان محودا لماوجب علاجه بأسباب الرجاء و بغيره حتى يزول ولذلك كان شهل رحمه الله يقول لمريدين الملازمين للجوع علاجه بأسباب الرجاء و بغيره حتى يزول ولذلك كان شهل رحمه الله يقول لمريدين الملازمين للجوع أياما كثيرة احفظوا عقولكم فانه لم يكن لله تعالى ولى ناقص العقل .

بيان أقسام الخوف بالاضافة إلى مايخاف منه

إعلم أن الخوف لايتحقق إلابانتظار مكروه والمكروه إما أن يكون مكروها في ذاته كالنار و إماأن يكون مكروهالأنه يفضي إلىالمكروه كاتكره المعاصي لأدائها إلى مكروه فىالآخرة كايكره المريض الفواكه المضرّة لأدائها إلىالموت فلابدّ لكلخائف منأن يتمثل في نفسه مكروها من أحد القسمين و يقوى انتظاره في قلبه حتى يحرق قلبه بسبب استشعاره ذلك المكروه ومقام الخائفين يختلف فما يغلب طي قلو بهم من المكروهات المحذورة فالذين يعلب على قلو بهم ماليس مكروها لذاته بل لغيره كالدين يغلب عليهم خوف الموت قبل التو بة أوخوف نقض التو بة ونكث العهد أو خوف ضعف القوّة عنالوفاء بتمـام حقوقالله تعالى أوخوف زوال رقة القلب وتبدّلها بالقساوة أوخوف الميل عن الاستقامة أوخوف استيلاء العادة في انباع الشهوات المألوفة أوخوف أن يكله الله تعالى إلى حسناته التي اتكل عليها وتعزز بها في عبادالله أوخوف البطر بكثرة نع الله عليه أوخوف الاشتغال عن الله بغير الله أو خوف الاستدراج بتواتر النبم أو خوف انكشاف غوائل طاعاته حيث يبدوله من الله ما لم يكن يحتسب أوخوف تبعات الناس عنده في الغيبة والخيانة والغش و إضمار السوء أو خوف مالايدريَّانه يحدث في بقية عمره أوخوفُ تعجيل العقو بة في الدنيا والافتضاح قبل الموت أوخوف الاغتدار بزخارف الدنيا أوخوف اطلاع الله على سريرته في حال غفلته عنه أوخوف الحتم له عند الموت بخاتمة السوء أوخوف السالقة التي سبقت له فيالأزل ، فهذه كلها محاوفالعارفين ولكل واحد خسوص فائدة وهوساوك سبيلاالحذر عمايفصي إلىالخوف فمن يخافاستيلاء العادة عليه فيواظب على الفطام عن العادة ، والذي يخاف من اطلاع الله تعالى على سريرته يشتغل بتطهير قلبه عن الوساوس وهكذا إلى بقية الأقسام وأغلب هذه المخاوف على اليقين حوف الحاتمة فان الأمر فيه محطر وأطى الأقسام وأدلهما على كال المعرفة خوف السابقة لأن الحاتمة تتبع السابقة وفرع يتفرع عنها بعد تخلل أسباب كثيرة فالحاتمة نظهر ماسبق به القضاء في أمّ الكتاب والخائف من الحاتمة بالاضافة إلى الحائف من السابقة كرجاين وقع الملك فى حقهما بتوقيع يحتمل أن يكون فيه حزًّ الرقبة ويحتمل أن يكون فيه نسليم الوزارة إليه ولم يصل التوقيع إليهما بعد فيرتبط قلب أحدهما بحالة وصول التوقييع ونشره وآنه عماذا يظهر ويرتبط قلب الآخر بحالة توقييع الملك وكيفيته وأنه ما الذي خطرله في حال التوقيع من رحمة أوغضب وهذا التفات إلى السبب فهو أعلى من الالتفات إلى ماهو فرع فكذلك الالتفات إلى القضاء الأزلى الذي جرى بتوقيعه القِلم أعلى من الالتفات إلى مايظهر فىالآبد و إليه أشارالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان على المنبر فقبض كـفه اليمني ثم قال : «هذا كتاب الله كتب فيه أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم لايزاد فيهم ولاينقص مم قبض كفه اليسرى

الأعم فلما علم الحذاق ذلك ألهمهم الله تعالى محبسة الخاوة والعزلة لتصفية النفس عن الميسل بالوصف الأعم لترتقي الهمم العالية عن ميل الطباع إلى تألف الأرواح فاذا وفوا التصفية حقها اشرأبت الأرواح إلى جنسها بالتألف الأصلى الأولى وأعادها اقمه تعالى إلى الحلق ومخالطتهسم مصفاة واستنارت النفوس بآنواد الطاهسرة الأرواحوظهرت صفة الجبــــلة من الالفة الكملة آلفة مألوفة فصارت العزلة من أهم الأمور عند من

وقال هذا كتاب الله كتب فيه أهل النار بأسهائهم وأسهاء آبائهم لايزاد فيهم ولا ينقص وليعملن أهلالسعادة بعمل أهلالشقاوة حتى يقال كأنهم منهم بل هم هم ثم يستنقذهم الله قبلاللوت ولو بفواق ناقة وليعملن أهلالشقاوة بعمل أهلالسعادة حتى يقال كأنهم منهم بل هم هم ثم يستخرجهمالله قبل الموت ولو بفواقناقة السميد من سعد بقضاء الله والشتى من شتى بقضاء الله والأعمال بالحواتيم (١) » وهــذا كانقسام الخائفين إلى من يخاف معصيته وجنايته و إلى من يخاف الله تعالى نفسه لصفته وجلاله وأوصافه التي تقتضي الهيبة لامحالة فهــذا أعلى رتبة ولدلك يبتى خوفه و إن كان في طاعة الصَّدِّيقين وأماالآخر فهو في عرصة الغرور والآمن!ن واظب علىالطاعات فالحوف من العصية خوف الصالحين والخوف من الله حوف الموحدين والصديقين وهو تمرة المعرفة بالله تعالى وكل من عرفه وعرف صفاته علم من صفاته ماهو جدير بأن يخاف من غير جناية بلالعاصي لوعرف الله حق المعرفة لحافالله ولم يخفمعصيته ولولا آنه محوف فى نفسه لماسخره للعصية ويسرله سبيلها ومهدلهأسبابها فان تيسير أسباب المعصية إبعاد ولم يسبق منه قبل المعصية معصية استحق بها أن يسخر للمعصمية وتجرى عليه أسبابها ولا سبق قبل الطاعة وسيلة نوسل بها من يسرت له الطاعات ومهد له سبيل القر بات فالعاصي قد قضي عليه بالمعصية شاء أم أبي وكذا المطيع فالذي يرفع محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أعلى علميين من غير وسيلة سبقت منه قبل وجوده و يضع أباجهل فىأسفل سافلين من غير جناية سبقت منه قبل وجوده جدير با ن يخاف منه لصفة جلاله فان من أطاع الله أطاع با ن سلط عليه إرادة الطاعة وآتاه القدرة و بعد خلق الارادة الجازمة والقدرة التامة يصير الفعل ضروريا والذي عصى عُصَى لأنه ساط عليه إرادة قوية جازمة وآتاه الأسباب والقدرة فكان الفعل بعد الازادة والقدرة ضروريا فليت شعرى ما الذي أوجب إكرامهذا وتخصيصه بتسليط إرادة الطاعات عليه وما الذي أوجب إهانة الآخر و إبعاده بتسليط دواعيالمصية عليه وكيف يحال ذلك علىالعبد و إذا كانت الحوالة ترجع إلى القضاء الأزلى من غير جناية ولا وسيلة فالحوف بمن يقضى بما يشاء ويحكم بمبايريد حزم عندكلعاقل ووراء هذا المعنءسر" القدر النبي لايجوز إفشاؤه ولايمكن تفهم الجوف منه فيصفاته جلّ جلاله إلابمثال لولا إذن الشرع لم يستجرى علىذكره ذو بصيرة فقد جاء في الحبر « إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام ياداود خفى كما تخاف السبع الضارى (٢) » فهذا المثال يفهمك حاصل المعني و إن كان لايقف بك علىسببه فان الوقوف علىسببه وقوف علىسر" القدر ولا يكشف ذلك إلا لأهله . والحاصل أن السبع يُخاف لا لجناية سبقت إليه منك بل الصفته و بطشه وسطوته وكبره وهيبته ولأنه يفعل مايفعل ولايبالي فان قتلك لم يرق قلبه ولايتآلم بقتلك و إن خلاك لم يخلك شفقة عليك و إبقاء على روحك بل أنت عنده أخس من أن يلتفت إليك حيا كنت أوميتا بل إهلاك ألف مثلك و إهلاك علمة عنده على وتيرة واحدة إذ لايقدح ذلك في عالم سبعيته وماهو موصوف به من قدرته وسطوته ولله المثل الأعلى ولكن من عرفه عرف بالمشاهدة الباطنة التي هيأقوي وأوثق وأجلى من المشاهدة الظاهرة أنه صادق في قوله «هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلىالنار ولا أبالي» ويكفيك منموجبات الهيبة والخوفالمعرفة بالاستغناء وعدم المبالاة . (١) حديث هذا كتاب من الله كتب فيه أهل الجنة با سمائهم وأسماء آبائهم الحديث العرمدي من

حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وقال حسن صيح غريب (٧) حديث إن الله تعالى أوحى إلى داود ياداود خفق كما يخاف السبيع الضارى لم أجدله أصلا ولعل المصنف قصد بايراده أنه من الاسرائيليات فانه عبر عنه لقوله جاء في الحبر وكثيرا ما يعبر بذلك عن الاسرائيليات التي هي غير مرفوعة.

ياكف فيؤلف ومن أدل الدليل على أن الذى اعتزل آلف ما لوف حتى يذهب الغلط عن الذي غلط فيذلك وذم العزلة على الاطلاق من غير علم بحقية الصحبة وحقيقة العزلة فصارت العزلة مرغو با فيها في وقتهاوالصحبةمبغوبا فيها في وقتها قال قال محمدين الحنفية رحمه الله ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لايجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له منه فرجاً . وكان بشربن الحرث يقول إذا قصر العبد فيطاعة الله سلبه الله تعالى من يؤنسه فالأنيس يهيشه الله

الطبقة الثانية من الخائفين: أن يتمثل في أنفسهم ماهو المكروه وذلك مثل سكوات الموت وشدته أوسؤال منكر ونكير أوعذاب القبر أوهول المطلع أوهيبة الموقف بين يدى الله تعالى والحياء من كشف السبر والسؤال عن النقير والقطمير أو الخوف من الصراط وحدته وكيفية العبور عليه أو الحوف من الخرمان عن الجنة دار النعيم والملك المقيم وعن نقصان الدرجات أوالحوف من الحجاب عن الله تعالى وكل هذه الأسباب مكروهة في نفسها فهى لا محالة مخوفة وتختلف أحوال الخائفين فيها وأعلاها رتبة هو خوف الفراق والحجاب عن الله تعالى وهو خوف العارفين وماقبل ذلك خوف العاملين والسالحين والزاهدين وكافة العالمين ومن تعالى وهو خوف العارفين وماقبل ذلك خوف العاملين والسالحين والزاهدين وكافة العالمين ومن العارف لا يخاف النار و إنما يخاف الحجاب وجد ذلك في باطنه من كرا وتعجب منه في نفسه ور بما أنكر لذة النظر إلى وجهالله المكريم لولامنع الشرع إلا لذة البطن والفرج والعين بالنظر عن ضرورة التقليد و إلا فباطنه لايصدق به لأنه لا يعرف إلا لذة البطن والفرج والعين بالنظر إلى الألوان والوجوه الحسان و بالجلة كل لذة تشاركه فيها البهائم فأما لذة العارفين فلايدر كهاغيره وتفصيل ذلك وشرحه حرام مع من ليس أهلا له ومن كان أهلا له استبصر بنفسه واستخيعن أن يشرحه له غيره فالى هذه الأقسام يرجع خوف الخائفين نسأل الله تعالى حسن التوفيق بكرمه . يشرحه له غيره فالى هذه الأقسام يرجع خوف الخائفين نسأل الله تعالى حسن التوفيق بكرمه . يشرحه له غيره فالى هذه الأقسام يرجع خوف الخائفين نسأل الله تعالى حسن التوفيق بكرمه . بيان فضيئة الخوف والترغيب فيه

اعلم أنَّ فضل الحوف تارة يعرفُ بالتأمل والاعتبار وتارة بالآياتوالأخبار . أما الاعتبار فسبيله أنَّ فضيلة الشيء بقدر غنائه في الانضاء إلى سعادة لقاء الله تعالى في الآخرة إذ لامقصود سوى السعادة ولاسعادة للعبد إلافي لقاء مولاه والقرب منه فكل ما أعان عليه فله فضيلة وفضيلته بقدر غايته وقد ظهر أنه لاوصول إلى سعادة لقاء إلله في الآخرة إلا يتخصيل محبته والأنس به في الدنيا ولا تحصل المحمية إلا بالمعرفة ولا تحصــل المعرفة إلا بدوام الفكر ولا يحصل الأنس إلا بالمحبــة ودوام الذكر ولاتتيسر المواظبة طي الذكر والفكر إلا بانقطاع حب الدنيا من القلب ولا ينقطع ذلك إلا بترك الذات الدنيا وشهواتها ولايمكن ترك المشتهيات إلا بقمع الشهوات ولاتنقمع الشهوة بشيءكما تنقمع بنار الحوف فالحوف هو النار المحرقة للشهوات فان فضياته بقدر مايحرق من الشهوات و بقدر بما يكف عن العاصى و يحث على الطاعات و يختلف ذلك/باختلاف درجات الخوف كاسبق وكيف لا يكون الحوف دا فضيلة و به تحصل العفة والورع والتقوى والمجاهدة وهي الأعمال الفاضلة المحمودة الثي تقرّب إلى الله زلني . وأما بطريق الاقتباس من الآيات والأخبار فما ورد في فضيلة الحوف عارج عن الحصر وناهيك دلالة على فضيلته جمع الله تعالى للخائفين الهدى والرحمة والعلم والرضوان وهي عجامع مقامات أهل الجنان قال الله تعالى \_ وهدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون \_ وقال تعالى \_ إيما يخشى الله من عباده العلماء \_ وصفهم بالعلم لحشيتهم وقال عز وجل ـ رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه ــ وكل مادل على فضيلة العلم دل على فضيلة الحوف لأنّ الحوف تمرة العلم ولذلك جاء في خدير موسى عليه أفضل الصلاة والسلام وأما الحائفون فان لحم الرفيق الأعلى لايشاركون فيه فانظركيف أفردهم بمرافقة الرفيق الأعلى وذلك لأنهم العلماء والعلماء لهم رنبة مَرافقة الأنبياء لأنهم ورثة الأنبياء وسرافقة الرفيق الأعلى الأنبياء ومن يلحق بهم ولذلك لما خير رسول الله صــلى الله عليه وسلم في مرض مونه بين البقاء في الدنيا و بين القدوم على الله

الصادقين رفقا من الله معجلا والأنيس قد يكون مفيدا كالمشايخ وقد يكون مستفيدا كالمـريدين فصحيح الحلوة والعزلة لايترك من غير أنيس فان كان قاصرا يؤسه الله بمن يتمم حاله به و إن كان غير قاصر يقيض الله تعالىله من يؤنسه الأنس ليس فيه ميل بالوصف الأعم بل هو بالله ومن الله وفيالله . وروى عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «التحابون فياقه على عود من يأقوته حمراء فىرأس العمودسبعون

ُ تعالى كان يقول أسألك الرفيق الأعلى (١)» فاذن إن نظر إلى مثمره فهو العلمُ و إن نُظر إلى تمرته فالورع والتقوى ولا يخنى ماورد في فضائلهما حتى إنّ العاقبة صارت موسومة بالتقوى مخصوصة بها كما صار الحمد مخصوصا بالله تعالى والصلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقال الحمـــد قله رب َ العالمين والعاقبة للتقين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله أجمعين وقد خصص الله تعالى التقوى بالاضافة إلى نفسه فقال تعالى ـ لن ينال الله لحومها ولادماؤها ولكن يناله التقوى منكم \_ و إنما التقوى عبارة عن كف بمقتضى الخوف كا سبق ولذلك قال تعالى \_ إنَّ أكرمُكم عند الله أتقاكم \_ ولذلك أوصى الله تعالى الأولين والآخرين بالتقوى فقال تعالى \_ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم و إياكم أن اتقوا الله \_ وقال عروجل \_ وخافون إن كنتم مؤمنين لـ فأمر بالخوف وأوجبه وشرطه في الايمان فلذلك لايتصوّر أن ينفك مؤمن عن خوف و إن ضعف و يكون ضعفخوفه بحسب ضعف معرفته و إيمـانه وقال.رسول الله صلى الله عليه وسلم فى فضيلة التقوى « إذا جمع الله الأوّلين والآخرين لميقات يوم معاوم فاذاهم بصوت يسمع أقصاهم كما يسمع أدناهم فيقول: ياأيها الناس إنى قدَأنصت لَـكم منذ خلقتُـكم إلى يومكم هذا فأنصنوا إلى" اليوم إنما هيأعمالكم تردّ عليكم أيها الناس:إني قد جعلت نسبا وجعلتم نسبا فوضعتم نسبي ورفعتم نسبكم . قلت إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم وأبيتم إلا أن تقولوا فلان بن فلان وفلان أغنى من فلان فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي أين المتقون فيرفع للقوم لواء فيتبيع القوم لواءهم إلى منازلهم فيدخلون الجنة بغير حساب (٢) » وقال عليه الصلاة والسلام «رأس الحكمة محافة الله (٣) » وقال عامه الصلاة والسلام لاين مسعود « إن أردت أن تلقاني فأ كثر من الحوف بعدى (١٠) » وقال الفضيل: من خاف الله دله الحوف على كل خير. وقال الشبلي رحمه الله : ماخفت الله يوما إلا رأيت له بابامن الحـكمة والعبرة مارأيته قط . وقال يحيي بن معاد : مامن مؤمن يعمل سيئة إلاو يلحقها حسنتان خوف العقاب ورجاء العفو كشعاب بين أسدين .وفي خبر موسى عليه الصلاة والسلام وأما الورعون فانه لايهتي أحد إلا ناقشته الحساب وفتشت عما فى يديه إلا الورعين فأنى أستحى منهم وأجلهم أن أوقفهم للحساب والورع والتقوى أسام اشتقت من معان شرطها الخوف فان خلت عن الحوف لم تسم بهذه الأسامي وكذلك ماوردفي فضائل الذكر لا يخني وقد جعله الله تعالى مخصوصا بالحائفين فقال ـ سيذكر من يحشى ــ وقال تعالى ــ ولمن خاف مقام ربه جنتان ــ وقال صلى الله عليه وسلم «قال الله عز وجل" وعزتى (١) حديث لما خير في مرض ، وته كان يقول أسألك الرفيق الأعلى متفق عليه من حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخبر فلما نزل به ورأسه في حجري غشي عليه ثم أفاق فأشخص ببصره إلى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى فعامت أنه لايختارنا وعرفت أنهالحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح الحديث (٢) حذيث إذا جمعالله الأوَّلين والآخرين لميقات يوم معاوم ناداهم بصوت يسمعه أقصاهم كما يسمعه أدناهم فيقول ياأيها الناس إنى قد أنصت إليكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا فأنصتوا إلى اليوم إيما هي أعمالكم تردّ عليكم أيها الناس إنيجعلت نسبا الحديث الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك بسند ضعيف والثعابي فيالتفسير مقتصرا على آخره إنى جعلت نسبا الحديث منحديث أبي هريرة (٣) حديث رأس الحكمة محافة الله أبو بكر بن لال الفقيه في مكارم الأخلاق والبيهقي فىالشعب وضعفه منحديث ابن مسعود ورواه فى دلائل النبوّة من حديث عقبة بن عامر ولايضح أيضا (٤) حديث إن أردت أن تلقاني فأكثر من الحوف بعدى قاله لابن مسعود لم أقف له على أصل.

ألف غرفة مشرفون على أهلالجنة يضيء حسنهم لأهل الجنة كا تضيء الشمس لأهل الدنيافيةولأهلالجنة انطلقوا بنا ننظر إلى المتحابين فى الله عزوجل فاذا أشرفوا عليهم أضاء حسنهم لأهل الجنة كاتضىءالشمس لأهل الدنيا عليهم ثیاب سندس خضر مكتوب على جباههم هؤلاءالمتحابون فىالله عز وجـل" » وقال أبو إدريس الخولاني لمعاد إلى أحبك في الله فقال له أبشر ثم أبشر فآنی سمعت رسول الله **صلى الله** عليه وسلم يقول ﴿ ينصب لطائفة من الناس كر اسي حول العرش يوم القيامة وجوههم كالقمر ليلة البدر يفزع الناس ولا يفزعون ويخاف الناس ولايخافون وهم أولياءاللهالذين لاخوف عليهم ولاهم يحزنون فقيـــــل من هؤلاء يارسول الله ؟ قال المتحابون في الله عز" وجل». وروى عبادة ابن السامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال«يقولالله عزوجل حقت محبتي للتحابين في والمتزاورين في " والتباذلين والمتصادقيين في » أخسبرنا الشيخ أبوالفتح محمد بن عبدالباقى إجازة قال أنا أحمد بن الحسين

لاأجمع على عبدى خوفين ولاأجمعله آمنين فان أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة و إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة(٢٠)» وقال صلى الله عليه وسلم «من خاف الله تعالى خافه كل شيء ومن خاف غيرالله خَوْفِهُ اللهِ مِن كُلُّ شَيُّ (٢)» وقال مِرَائِقَةِ «أَنمُكُم عقلاأَشَدَكُم خَوْفًا للهُ تعالى وأحسنكم فيما أمرالله تعالى به ونهى عنه نظرا<sup>(٣)</sup>» وقال يحتى بن معاد رحمة الله عليه مسكين ابن آدملوخافالناركما يُحافالفقر دخل الجنة. وقال ذوالنون رحمه الله تعالى من خاف الله تعالى داب قلبه واشتد لله حبه وصح له لبه وقال ذوالنون أيضا ينبني أن يكون الجوف أبلغ من الرجاء فاذا غلب الرجاء تشوش القلب. وكان أبو الحسين الضرير يقول:علامة السعادة خوف الشقاوة لأن الخوف زمام بين الله تعالى و بين عبده فاذا انقطع زمامه هلك مع الهالكين.وقيل ليحيى بن معاذ من آمن الحلق غدا فقال أشدهم خوفا اليوم. وقال سهل رحمه الله لاتجدالحوف حق تأكل الحلال.وقيل للحسن ياأباسعيد كيف نصنع نجالس أقواما يخوفوننا حق تسكاد قلو بنيا تطير فقال والله إنك إن تخالط أقواما يخوفونك حقيدركك أمن خيرلك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى يدركك الخوف.وقال أبوسليان الدارانى رحمهالله مافارق الحوف قلبا إلاخرب وقالت عائشة رّضي الله عنها «قلت بإرسول الله ــ الذين يؤتون ما آ توا وقلو بهم وجلة ــ هو الرجل يسرق و يزنى قال لابل الرحل يصوم و يصلى و يتصدق و يخاف أن لا غبل. • ( ٩٠ هـ والتشديدات الواردة في الأمن من مكر الله وعذابه لاتنحصر وكل ذلك ثناء طي الحوف لأن مذمة الشيُّ ثناء طي ضده الذي ينفيه وضدالحوف الأمن كاأن ضد الرجاء اليأس وكما دلتمدمة القبوط علىفضيلة الرجاء فَكُذَلِكُ تَدَلُّ مَذْمَةُ الأَمْنَ عَلَى فَضَيَّلَةَ الْحُوفُ الْمَضَادُّلُهُ بِلْ نَقُولُ كُلُّ مَاوِرِد فيفضل الرجاء فهو دليل طىفضل الخوف لأنهما متلازمان فان كل من رجا محبو با فلابد وأن ينحاف فوته فان كان لايخاف فوته فهو إذا لايحبه فلا يكون بانتظاره راجيا فالخوف والرجاء متلازمان يستحيل إنفكاك أحدهما عن الآخر نع يجوز أن يغلب أحدهما على الآخر وهما مجتمعان ويجوز أن يشتغل القلب بأحدهما ولايلتفت إلى الاخر في الحال لغفلته عنه وهذا لأن من شرط الرجاء والخوف تعلقهما بمـا هو مشكوك فيه إذ المعلوم لايرجي ولا يخاف فاذن المحبوب الذي يجوز وجوده يجوز عدمه لا محاله فتقدير وجوده يروح القلب وهوالرجاء وتقدير عدمة يوجع القلب وهوالخوف والتقدير ان يتقابلان لامحالة إذاكان ذلك الأمم المنتظر مشهكوكا فيه نع أحد طرقى الشك قد يترجح على الآخر بحضور بعض الأسباب ويسمىذلك ظنا فيكونذلك سببغابة أحدهما علىالآخر فاذا غلب علىالظن وجود المحبوب قوى الرجاء وخني الحوف بالاضافة إليه وكذا بالعكس وعلى كل حال فهما متلازمان ولذلك قال تعالى ـ و يدعوننا رغبا ورهبا ـ وقال عز وجل يدعون ر بهمخوفا وطعما ولذلك عبرالعرب عن الخوف بالرجاءفقال حالى ــ مالــكم لاترجون لله وقارا ــ أى لاتخافون وكثيرا ماورد فىالقرآن الرجاء بمعنى

(۱) حديث الأجمع على عبدى خوفين والأجمع له أمنين ابن حبان في صحيحه والبيهق في الشعب من حديث أفي هريرة وروام ابن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في كتاب الخائفين من رواية الحسن مسلا (۲) حديث من خاف الله خافه كل شيء الحديث أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب من حديث أبي أمامة بسند ضعيف جدّا ورواه ابن أفي الدنيا في كتاب الخائفين باسناد ضعيف معضل وقد تقدّم (٣) حديث أبّك م عقلا أشدكم لله خوفا الحديث لم أقف له على أصل ولم يصح في فضل العقل شيء (٤) حديث عائشة قلت يارسول الله - الذين يؤتون ما آتوا وقلو بهم وجلة - هو الرجل سرق ويزني قال الحديث الترمذي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الاسناد . قلت بل منقطع بين عائشة و بين عبد الرحمن بن سعد عن أبي حازم عن أبي حريرة .

ابن خبرون قال أنا أبو عبد الله أحمد بن عبدالله المحاملي قالأنا أبوالقاسم عمرىنجعفر ابن محد بن سلام قال أنا أبواسحق إبراهيم بن اسحق الحربي قال حدثنا حماد عن يحيي ا بن سعيد عن سعيد ابن السبب أن رسول الله صلىالله عليه وسلم ُ قال «ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة قالوا وماهو قال إصلاح ذات البين وإياكم والبغضة فانها می الحالقة » و باسناد إبراهيم الحربي عن عبيدالله بن عمر عن أبى أسامة عن عبدالله ابن الوليد عن عمران ابن رباح قال سمعت

الحوف وذلك لتلازمهما إدعادة العرب التعبير عن الشيء عمايلازمه بل أقول كل ماورد في فضل البكاء من خشية الله فهو إظهار لفضيلة الخشية فان البكاء ثمرة الخشية فقدقال تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا وقال تعالىــيبكون ويزيدهم خشوعاــوقال عز وجلــأفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولاتبكون وأنتم سامدون \_ وقال علي «مامن عبدمؤمن تخرج من عبنبه دمعة و إن كانت مثل رأس الذباب من خشية الله بعالى ثم تصيبُ شيئًا من حروجِهه إلاحرمه الله على النار (١٠)» وقال صلى الله عليه وسلم «إذا اقشعر قلب المؤمن من خشية الله تحانت عنه خطاياه كايتحات من الشجرة ورقها <sup>(٢٧)</sup>» وقال صلى الله عليه وسلم ُ (لا ياج النار أحد بكي من خشية الله تعالى حتى يجوداللبن فى الضرع(٣) » وقال عقبة بنءام. «ماالنجاة يارسولالله قالأمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك علىخطيئتك (٢٠)» وقالت عائشة رضيالله عنها «قات يارسولالله أيدخل أحد من أمتك الجنة بغير حساب قال نع من ذكر ذنو به فبكي (٥٠)» وقال صلى الله عليه وسلم «مامن قطرة أحب إلى الله تعالى من قطرة دمع من خشية الله تعالى أوقطرة دم اهريقت فى سبيل الله سبحانه وتعالى (٢٦) وقال صلى الله عليه وسلم «اللهم ارزقني عينين هطالتين تشفيان (١) بذروف السُمع قبل أن تصير العموع دما والأضراس جمرا (٧) » وقال على الله يظلهم الله يوم لاظل إلاظله وذُكُومُنهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه (٨٠) وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه من استطاع أن يبكي فليبك ومن لم يستطع فليتباك.وكان مجمد بن المنكدر رحمه الله إذا بكي مسح وجهه ولحيته بدموعه و يقول: بلغني أن النارلاتاً كل موضعامسته الدموغ. وقال عبدالله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما أبكوا فان لمتبكوافتبا كوافوالذي نفسي بيده لويعلم العلم أحدكم لصرخحي ينقطع صوته وصليحي ينكسرصلبه وقال أبوسلمان الداراني رجمه الله ماتغرغرت عين بمائها إلالميرهق وجه صاحبها قتر ولاذلة (١) حديث مامن مؤمن بخرج من عينه دمعة وإن كانت مثل رأس الذباب الحديث الطبراني والبيهق فى الشعب من حديث ابن مسعود بسندضعيف (٢) حديث إذا اقشعر جلد المؤمن من خشية الله تحات عنه ذُنُو به الحديث الطبراني والبيهق فيه من حديث العباس بسند ضعيف (٣) حديث لايلج النار عبد بكي من خشية الله الحديث الترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة (٤) حديث قال عقبة بن عامر ماالنجاة يارسول الله قال أمسك عليك لسانك الحديث تقدم (٥) حديث عائشة قلت يدخل الجنة أحد من أتمتك بغيرحساب قال نعم من ذكرد و به فبكي لم أقف له على أصل (٦) حديث مامن قطرة أحب إلى الله من قطرة دمعة من خشية الله الجديث الترمذي من حديث أبي أمامة وقال حسن غريب وقد تقدم (٧) حديث اللهم ارزقني عينين هطالتين تشفيان بذروف الدمع الحديث الطبراني في الكبير وفي الدعاء وأبونعيم في الحلية من حديث ابن عمر باسناد حسن ورواه الحسين المروزي في زياداته عي الزهد والرقائق لابن المبارك من رواية سالمبن عبدالله مرسلا دون ذكر الله وذكر الدارقطني فيالعللأن من قال فيه عن أبيه وهم و إنماهوعن سالم بن عبدالله مرسلا قال وسالم هذا يشبه أن يكون سالم بن عبد الله المحاربي وليس بابن عمر انتهى وماذكره من أنه سالم المحاربي هو الذي يدل عليه كلام البخارى فى التاريخ ومسلم في الكنى وابن أبي حاتم عن أبيه وأبي أحمد الحاكم فان الراوى له عن سالم عبد الله أبو سلِمة و إنما ذكروا له رواية عن سالم الحاربي والله أعلم، نع حكى ابن عساكر في تاريخه الحلاف في أن الذي يروي عن سالم الهاربي أو سالم بن عبد الله بن عمر (٨) حديث

سبعة يظلهم الله فى ظله الحديث منفق عليه من حديث أني هُر يَرة وقد تقدم .

(١) قوله تشفيان بذروفالدمع الذي في الجامع الصغير تشفيان القلب بذروف الدمع من خشيتك اه.

يوم القيامة فإن سالت دموعه أطفأ الله بأوّل قطرة منها بحارا منالنيران ولو أن رجلا بكي في أمة ماعدبت قلك الأمة . وقال أبوسليمان البكاء من الحوف والرجاء والطرب من الشوق . وقال كعب الأحبار رضي الله عنه والذي نفسي بيده لأن أبكي من خشية الله حق تسيل دموعي على وجنق أحب إلى من أن أتصدق بجبل من فعب . وقال عبد ألله بن عمر رضى الله عنهما لأن أدمع دمعة من خشية الله أحرب إلى من أن أتصدق بألف دينار . وروى عن حنظلة قال ﴿ كُنَّا عَنْدُ رَسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة رقت لها القاوب وذرفت منها العيون وعرفنا أنفسنافرجت إلى أهمى فدنت مني المرأة وجرى بيننا من حديث الدنيا فنسيت ماكنا عليه عند رسول الله صلىالله عليه وسلم وأخذنا فىالدنيا ثم تذكرت ماكنافيه فقلت فىنفسىقد نافقت حيث تحولءنهما كنت فيه من الخوف والرقة فخرجت وجعلتأنادي نافق حنظلة فاستقبلني أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال كلا لم ينافق حنظلة فدخلت على رسول الله صلى الله عليــــه وسلم وآنا أقول نافق حنظلة فقال رسول الله صلىالله عليه وسلم: كلا لمينافق حنظلة فقلت يارسول الله كنا عندك فوعظتناموعظة وجلت منها القاوب وذرفت منها العيون وعرفنا أنفسنا فرجعت إلى أهلى فآخذنا فى حديث الدنيا ونسيت مأكنا عندك عليه فقال صلى الله عليــه وسلم ياحنظلة لو أنــكم كنتم أبدا على تلك الحالة لصافحتكم الملائكة في الطرق وعلى فراشكم ولكن يأحنظلة ساعة وسأعة (١) » فاذنكل ماورد فى فضل الرجاء والبكاء وفضل التقوى والورع وفضل العلم ومدمة الامن فهو دلالة على فضلالحوف لان جملة ذلك متعلقة به إمانعلق السبب أوتعلق المسبب

بيان أن الأفضل هو غلبة الخوف أو غلبة الرجاء أواعتدالهما

اعلم أن الأخبار في فضل الحوف والرجاء قد كثرت ور بما ينظر الناظر إليهما فيعتريه شك في أن الأفضل أيهما وقول القائل الحوف أفضل أمالرجاء سؤال فاسد يضاهى قول القائل الحبزأفضل أمالماء وجوابه أن يقال الحبز أفضل للجائع والمـاء أفضل للعطشان فان اجتمعا نظر إلىالأغلب فانكان الجوع أغلب فالحبزأفضل وإن كان العطش أغلب فالماء أفضل وإن استويا فهما متساويان وهذا لأن كلمايراد لمقصود ففضله يظهر بالاضافة إلى مقصوده لا إلى نفسه والحوف والرجاء دواآن يداوى بهما القلوب ففضلهما بحسب الداء الموجود فان كان الغالب على القلب داء الأمن من مكرالله تعالى والاغترار به فالحوف أفضل و إن كان الأغلب هو اليأس والقنوط من رحمة الله فالرجاء أفضل وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصية فالحوفأفضل ويجوزأن يقال مطلقا الحوف أفضل طيالتأو يل الذي يقال فيه الحبز أفضل من السكنجبين إذيعالج بالخبز مرض الجوع و بالسكنجبين مرض الصفراء ومرض الجوع أغلب وأكثر فالحاجة إلى الخبز أكثر فهو أفضل فبهذا الاعتبار غلبة الخوف أفضل لأن المعاصي والاغترار على الحلق أغلب و إن نظر إلى مطلع الحوف والرجاء فالرجاء أفضل لأنه مستقى من بحر الرحمة ومستقى الخوف من بحر الغضب ومن لاحظ من صفات الله تعـالي مايقتضي اللطف والرحمة كانت المحبة عليـــه أغلب وليس وراء المحبة مقام . وأما الخوف فمستنده الالتفات إلى الصفات التي تقتضي العنف فلا تمازجه المحبة بممازجتها للرجاء . وطي الجلة فماير اد لغيره ينبغي أن يستعمل فيه لفظ الأصلح لالفظ الأفضل فنقول:أ كثرالحلق الحوف لهمأصلح من الرجاء وذلك لا جلغلبة المعاصي. وَأَمَا النَّقِيُّ النَّذِي تُرَكُّ ظَاهُمُ الاثمُ وَبِاطْنَهُ وَخَفِيهُ وَجَلِّيهِ فَالا صلح أَن يعتدل خوفه ورجاؤه ولدلك (١) حديث حنظلة كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا الحديث وفيه نافق حنظلة الحديث وفيه ولكن ياحنظلة ساعة وساعة مسلم مختصرا

أبا مسلم يقول سمعت أبا هريرة يقول الحبر وفى الخبر تحذير عن البغضة وهوأن يجفو المختلى الناس مقتالهم وسوء ظن بهم وهذا خطأ و إنما يريد أن يخلو مقتـــا لنفسه وعلما بما في نفسه من نفسه من نفسه وعلى الحلق أن يعود عليهم من شره فمن كانت خلوته بهذا الوصف لايدخل تحت حدا الوعيد والاشارة بالحالقة يعنى أن البغضة حالقة للدين لاأنه نظر إلى الومنين والسامين بعين المقت. وأخبرنا الشيخ أبو الفتح باسناده إلى إيراهيم

( ۲۱ - إحياء - رابع )

قيل لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا وروى أن عليا كرَّم الله وجهه قال لبعض ولده يا بني خف الله خوفا ترى أنك لو أتيته بحسنات أهل الأرض لم يتقبلها منك وارج الله رجاء ترى أنك لوأتيته بسيئات أهل الأرض غفرها لك ولذلك قال عمر رضي الله عنه لونودي ليدخل الناركل الناس إلارجلا واحدا لرجوت أن أكون أناذلك الرجل ولونودي ليدخل الجنة كل الناس إلا رجلا واحدا لخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل وهذا عبارة عن غاية الحوف والرجاء واعتدالهما مع الغلبة والاستيلاء ولكن على سبيل التقاوم والتساوى فمثل عمر رضي الله عنه ينبني أن يستوى خوفه ورجاؤه فأما العاصي إذاظن أنه الرجل الذي استثنى من الدين أمروا بدخول الناركان ذلك دليلا على اغتراره . فان قلت مثل عمر رضي الله عنه لا ينبغي أن يتساوى خوفه ورجاوه بل ينبغي أن يغلب رجاؤه كاسبق في أوّل كتاب الرجاء وأن قوّته ينبغي أن تكون بحسب قوّة أسبابه كامثل بالزرع والبذر ومعاوم أن من بث البذرالصحيح في أرض نقية وواظب على تعهدها وجاء بشروط الزراعة جميعها غلب على قلبه رجاء الادراك ولم يكن خوفه مساويا لرجائه فهكذا يفبني أن تكون أحوال المتقين. فاعلم أن من يآخذ المعارف من الألفاظ والأمثلة يكثر زلله ودلك و إن أوردناه مثالا فليس يضاهى مانحن فيه من كل وجه لأن سبب غلبة الرجاء العلم الحاصل بالتجر بة إذ علم بالتجر بة صحة الأرض ونقاؤها وصحة البذر وصحة الهواء وقلة الصواعق المهلكة فى تلك البقاع وغيرها وإنمامثال مسألتنا بذر لم يجرب جنسه وقد بث في أرض غريبة لم يعهدها الزارع ولم يختبرها وهي في بلاد ليس يدرى أتكثر الصواعق فيها أم لافمثل هذا الزارع وإن أدى كنه مجهوده وجاء بكل مقدوره فلا يغلب رجاؤه علىخوفه والبذرفي مسألتناهو الايمان وشروط محته دقيقة والأرض القلب وخفايا خبثه وصفائه من الشرك الخنى والنفاق والرياء وخفايا الأخلاق فيه غامضة والآفات هي الشهوات وزخارف الدنيا والتفات القلب إليها فيمستقبلالزمان وإناسكم فيالحال وذلك بمنا لايتحقق ولايعرف بالتجربة لذقد يعرض من الأسباب مالايطاق مخالفته ولمريجرب مثله والصواعق هيأهوال سكرات العوت واضطراب الاعتقاد عنده وذلك ماليجرب مثله ثم الحصاد والادراك عند المنصرف من القيامة إلى الجنة وذلك لم يجرب فمن عرف حقائق هذه الأمور فان كان ضعيف القلب جبانا في نفسه غلب خوفه على رجائه لامحالة كماسيحكي في أحوال الحائفين من الصحابة والتابعين و إن كان قوى القلب ثابت الحأش تام المعرفة استوى خوفه ورجاؤه فأما أن يغلب رجاؤه فلا ولقد كان عمر رضىالله عنه يبالغ في نفتيش قلبه حتى كان يسأل حذيفة رضي الله عنه أنه هل يعرف به من آثار النفاق شيئًا إذ كان قد خصه رسول الله مرايقة الممالمنافقين (١) فمن ذا الذي يقدر على تطهير قلبه من خفايا النفاق والشرك الحني و إن اعتقد نقاء قلبه عن ذلك فمن أين يأمن مكر الله تعالى بتلبيس حاله عليه و إخفاء عيبه عنه و إن وثق به فمن أين يثق ببقائه على ذلك إلى تمـام-سن الحاتمة وقد قال صلى الله عليه وسلم «إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة خمسين سنة حتى لايبقى بينـــه وبين الجنة إلا شبر<sup>(٢٧)</sup>» ، وفى رواية «إلا قلع فواق (١) حديث إن حذيفة كان خصه رسول الله صلى الله عليــه وسلم بعلم المنافقين مسلم من حديث حديفة في أصحابي اثنا عشر منافقا تمامه لايدخلون الجنــة حتى يلج الجمل في سم الخياط الحديث

(٧) حديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة خمسين سنة حتى لايبقى بينه وبين الجنة إلا شبر وفرواية إلاقدر فواق ناقة الحديث مسلم من حديث أى هريرة إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختمله بعمل أهل النار وللبزار والطبراني فى الأوسط سبعين سنة و إسناده حسن والشيخين فى أثناء حديث لا بن مسعود إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه و بينها إلاذراع الحديث

الحربى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم عن تور عن خالدبن معدان قال إن لله تعالى ملكا نصفه من نار ونصفه من ثلج و إن من دعائه اللهم فكما ألفت بين هذا الثلج وهذهالنار فلا الثلج يطنيء النار ولا النار تذيب الثلج ألف بين قلوب عبادك الصالحين وكيف لاتتألف قاوب الصالحين وقد وجدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقته العزيز بقاب قوسهن في وقت لا يسعه فيه شيء للطف حال الصالحين وجدهم في ذلك المقام العـــزيز

ناقة فبسبق عليه الكتاب فيختمله بعمل أهل النار، وقدر فواق الناقة لايحتمل عملا بالجوارح إيما هو

بمقدار يختلج فىالقلب عند الموت فيقتضى خآتمة السوء فكيف يؤمن ذلك فاذنأقصي غايات المؤمن أن يعتدل خوفه ورجاؤه وغلبة الرجاء فى غالب الناس تكون مستندة للاغترار وقلة المعرفة ولذلك جمعالله تعالى بينهما فىوصف من أثنىعليهم فقال تعالى ــ يدعون ربهم خوفا وطمعا ــ وقالعزوجل \_ و يدعوننارغباورهبا \_ وأين مثل عمررضي الله عنه فالحلق الموجودون في هذا الزمان كالهم الأصلح لهمغلبة الخوف بشرط أنلايخرجهم إلىاليأس وترك العمل وقطعالطمعمنالمغفرة فيكون ذلك سببا للتكاسل عن العمل وداعيا إلى الانهماك في المعاصي فان ذلك قنوط وليس بخوف إنما الخوف هوالذي يحث علىالعمل ويكذرجميعالشهوات ويزعج القلب عنالركون إلىالدنيا ويدعوه إلىالتجافى عن دارالغرور فهوالخوف المحمود دونحديث النفسالذي لإيؤثر فيالكف والحث ودون اليأس انوجب للقنوط وقدقال يحيى بن معاذ من عبدالله تعالى بمحض الخوف غرق في بحار الأفكار ومن عبده بمحض الرجاء تاه في مفازة الاغترار ومن عبده بالخوف والرجاء استقام في محجة الادكار . وقال مكحول الدمشقي من عبدالله بالخوف فهوحروري ومن عبده بالرجاء فهومرجي ومن عبده بالمحبة فهو زنديق ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهوموحد فاذن لابدّمن الجمع بين هذهالأمور وغلبة الخوف هو الأصلح ولكن قبل الاشراف على الموت أماعندالموت فالأصلح غلبة الرجاء وحسن الظن لأن الخوف جارمجرىالسوط الباعث طىالعمل وقد انقضي وقت العمل فالمشرف علىالموت لايقدر علىالعمل ثم لايطيق أسباب الخوف فانذلك يقطع نياط قلبه ويعين على تعجيل موته وأماروح الرجاء فانه يقوى قلبه و يحبب إليه رمه الذي إليه وجاؤه ولاينبغ أن يفارق أحد الدنيا إلامحبا للدتعالى ليكون محبا للقاء الله تعالى فانّ من أحب لقاء الله تعالى أحب الله لقاءه والرجاء تقارنه المحبة فمن ارتجي كرمه فهو محبوب والمقصود منالعلوم والأعمال كلها معرفة الله تعالىحتى تثمرالمعرفة المحبة فان الصير إليه والقدوم بالموت عليه ومن قدم على محبو به عظم سروره بقدر محبته ومن فارق محبو به اشتدّت محنته وعذابه فمهما كان القلب الغالب عليه عند الموت حبُّ الأهل والولد والمال والمسكن والعقار والرفقاء والأصحاب فهذارجل محابه كلها فىالدنيا فالدنياجنته إذالجنة عبارة عنالبقعة الجامعة لجميع المحاب فموته خروج من الجنة وحياولة بينه وبين مايشتهيه ولايخفي حال من يحال بينه و بين مايشتهيه فاذا لميكن له محبوب سوى الله تعالى وسوى ذكره ومعرفته والفكرفيه والدنيا وعلائقها شاغلة له عن المحبوب فالدنيا إذن سجنه لائنالسجن عبارة عنالبقعة المانعة للحبوس عنالاسترواح إلى محابه فموته قدوم على محبوبه وخلاص من السجن ولايخنى حال من أفلت منالسجن وخلى بينه و بين محبو به بلامانع ولامكدّر فهذا أوَّل ما يَلقاه كلُّ من فارق الدنيا عقيب موته من الثواب والعقاب فضلا عما أعدَّه الله لعباده الصالحين ممالمتره عين ولمتسمعه أذن ولاخطرعلى قلب بشىر وفضلا عما أعده الله تعالى للذين استحبوا الحياة الدنيا علىالآخرة ورضوابها واطمأنوا إليها منالأنكال والسلاسل والأغلال وضروب الحزى والنكال فنسأل الله تعالى أن يتوفانا مسلمين و يلحقنا بالصالحين ولامطمع فى إجابة هذا الدعاء إلا باكتساب حبالله تعالى ولاسبيل إليه إلاباخراج حب غيره من القلب وقطع العلائق عن كل ماسوي الله تعالى منجاه ومال ووطن فالأولىأن تدعو بمادعابه نبينا صلى الله عليه وسلم إذقال «اللهم ارزقني حبك وحب من أحبك وحب ما يقرّ بني إلى حبك واجعل حبك أحب إلى من الماء البارد (١٠) » والغرض ليس فيه تقدير زمن العمل بخمسين سنبة ولا ذكر شبر ولا فواق ناقة (١) حديث اللهم ارزقني

حبك وحب من أحبك الحديث الترمذي من حديث معاذ وتقدّم في الا ذكار والدعوات .

وقال السلام علينا وعلى عبادالله السالحين فهم مجتمعون وإن كانوا متفـــر"قين وصحبهم لازمة وعزيمتهم في التواصل في الدنيا والآخـــرة جازمة . وعن عمر بن الخطاب رضيالله عنه لوأنّ رجلا صام النهار وقام الليل وتصدق وجاهد ولم يحب في الله ولم يبغض فيــه ما نفعه ذلك . أخبرنا رضيّ الدين أحمد بن اسمعيل بن يوسف إجازة إن لم يكن سماعا قال أنا أبوالمطفر عن والده أبى القاسم القشيرى قال سمعت أباعبدالرحمن السلمي يقول سمعت عبدالله أن غلبة الرجاء عند الموت أصلح لأنه أجلب للحبة وغلبة الحوف قبل الموت أصلح لأنه أحرق النار الشهوات وأقم لهجبة الدنيا عن القلب ولذلك قال عليه «لا يمونن أحد كم الاوهو يحسن الظن بربه (۱) » وقال تعالى «أناعند ظن عبدى بى فليظن بى ماشاء» ولما حضرت سلمان التيمى الوفاة قال لا بنه يابن حدثنى بالرخص واذكر لى الرجاء حق الق الله طي حسن الظن به وكذلك لما حضرت الثورى الوفاة واستدجزعه جمع العلماء حوله يرجونه وقال أحمد بن حنبل رضى الله تعالى عند الموت اذكر لى الأخبار التى فيها الرجاء وحسن الظن والمقصود من ذلك كله أن يحبب الله تعالى إلى نفسه ولذلك أو حى الله تعالى إلى نفسه والدلك أوحى الله تعالى إلى نفسه والدلك أن عبدى فقال بماذا قال بأن تذكر لهم آلاني و عمائى والمحدن الله المعرفة و باخراج حب آلاني و عمائل من القلب حق تعير الدنيا كلها كالسجن المانع من المحبوب ولذلك رأى بعض السالحين أباسلمان الدنيا من القلب حق تعير الدنيا كلها كالسجن المانع من المحبوب ولذلك رأى بعض السالحين أباسلمان الدنوا في المنام وهو يطير فسأله فقال الآن أفلت فلما أصبح سأل عن حاله فقيل له إنه مات البارحة. بيان الدواء الذي به يستجلب حال الحوف

اعلم أنّ ماذكرناه فيدواء الصبر وشرحناه في كتاب الصبر والشكرهوكاف فيهذا الغرض لأن الصبر لا يمكن إلابعد حصول الحوف والرجاء لان أول مقامات الدين اليقين الذي هو عبارة عن قوة الايمان بالله نعالى وباليومالآخر والجنة والنار وهذا اليقين بالضرورة يهيج الحوف منالنار والرجاءللجنة والرجاء والخوف يقق يان عيى الصبر فان الجنة قدحفت بالمكاره فلايصبرعلى تحملها إلابقوة الرجاء والنار قدحفت بالشهوات فلايصبر على قمعها إلابقوّة الخوف ولذلك قال على كرمالله وجهه من اشتاق إلى الجنة سلاعن الشهوات ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات ثم يؤدى مقام الصبر المستفاد من الخوف والرجاء إلى مقام المجاهدة والتجرّد لله كرالله تعالى والفكر فيه على الدوام ويؤدى دوام الذكر إلى الأنس ودوامالفكر إلى كالالمعرفة ويؤدى كالالمعرفة والأنس إلى المحبة ويتبعهامقام الرضا والتوكل وسائر المقامات فهذاهوالترتيب فىساوك منازل الدين وليس بعدأصل اليقين مقامسوى الخوف والرجاء ولابعدهامقام سوىالصبر وبه المجاهدة والتجردلله ظاهرا وباطنا ولامقام يعدالمجاهدة لمنفتح له الطريق إلا الهداية والمعرفة ولامقام بعد المعرفة إلاالمحبة والأنس ومن ضرورة المحبة الرضا بفعل الحبوب والثقة بعنايته وهوالتوكل فادن فعاذ كرناه في علاج الصبركة اية ولكنا نفرد الحوف بكلام حملي هنة ول: الخوف يحصل بطريقين محتلفين أحدها أعلى من الآخر، ومثاله أنّ الصي إذا كان في بيت فدخل عليه سبعأوحية ربماكان لايخاف وربمامة اليد إلى الحية ليأخذها ويلعب بها واكن إذاكان معه أبوه وهوعاقلخاف من الحية وهرب منها فاذا نظرالصي إلى أبيه وهوتر تعد فرائصه و يحتال في الهرب منها قاممعه وغابعليه الخوف ووافقه فىالهرب فخوف الأب عن بصيرة ومعرفة بصفة الحية وسمها وخاصيتها وسطوة السبعوبطشه وقملة مبالاته وأماخوف الابن فايمانه بمجردالتقليد لأنه يحسن الظن بآبيه ويعلم أنه لايخاف إلامن سبب مخوف فى نفسه فيعلم أن السبع محوف ولا مرف وجهه وادا عرفت هذا المثال فاعرأن الخوف من الله تعالى على مقامين أحدها الخوف من عذابه والثاني الخوف منه فأماالخوف منة فهوخوفالعلماء وأرباب القلوبالعارفين من صفاته مايقتضي الهيبةوالخوف والحذر المطلعين على سر قوله تعالى \_ و يحذركم الله نفسه \_ وقوله عزوجل \_اتقوا الله حق تقاته \_ وأما الأثول فهوخوف عموم الخلق وهوحاصل بأصل الايمان بالجنة والنار وكونهما جزاءين على الطاعة والعصية وضعفه بسبب الغفلة وسبب ضعف الايمان وإعازول الغفلة بالتذكير والوعظ وملازمة الفكرفي أهوالي (١) حديث لايموس أحدكم إلا وهو يحسن الظنّ بربه مسلم من حديث جابر وقد تقدم .

**ابن العسلم** يقسمول سمعت أبا بحكر التلمسانى يقول اصحبوا مع الله فان لم تطيقوا فاصحبوا معمن يصحب معالله لتوصلكم بركة وحبتهم إلى صحبة الله. وأخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب إجازة قال أنا عمر ابن أحمـــد الصفار النيسا بورى إجازةقال أنا أبو بكر أجمد بن خلف قال أنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا نصر الأصفهانى يقول ممعت أباجعفر الحدّاد يقول سمعت على بن سهل يقــول: الأنس بالله تعالى أن تستوحش من الخلق إلامن أهل

يومالقيامة وأصناف العذاب فيالآخرة وتزول أيضا بالنظر إلىالخ ئفين ومجالستهم ومشاهدة أحوالهم فان فاتت المشاهدة فالسهاع لا يخلوعن تأثير وأماالثاني وهوالأعلى فأن يكون الله هوالخوف أعني أن يخاف العبد والحجاب عنه ويرجوالقرب منه . قال ذوالنون رحمه الله تعالىخوف النارعند خوف الفراق كقطرة قطرت في بحرلجي وهذه خشية العلماء حيث قال تعالى ــ إنمـايخشيالله من عباده العلماء ــ واهمومالؤمنين أيضاحظمن هذه الحشية ولكنهو بمجردالتقليد أيضاهىخوفالصيمن الحية تقليدا لأبيه وذلك لايستند إلى بصيرة فلاجرم يضعف ويزول علىقرب حتى إن الصي ر بمـايرى المعزم يقدم علىأخذالحية فينظر إليه ويغتربه فيتجرأ علىأخذها تقليداله كمااحترزمن أخذها تقليدا لأبيه والعقائد التقليدية ضعيفة في الغالب إلا إذا قويت بمشاهدة أسبابها المؤكدة لهما على الدوام و بالمواظبة على مقتضاها فى تـكثيرالطاعات واجتناب المعاصى مدة طو يلة على الاستمرار فادن من ارتقى إلى دروة المعرفة وعرف الله تعالى خافه بالضرورة فلايحتاج إلى علاج لجلب الخوف كا أن من عرف السبع ورأى نفسه واقعا في عالبه لا يحتاج إلى علاج لجلب الخوف إلى قلبه بل يخافه بالضرورة شاء أم أبي ولذلك أوحىالله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام خفى كاتحاف السبع الضاري ولاحيلة فحلب الخوف من السبع الضارى إلامعرفة السبع ومعرفة الوقوع فء البه فلايحتاج إلى حيلة سواه فمن عرف الله تعالى عرفَ أنه يفعل مايشاء ولا يباتى و يحكم مايريد ولايخاف قرّباللائكة منغبر وسيلة سابقة وأبعد إبليس من غير جريمة سالفة بل صفته ماتر جمه قوله تعالى هؤلاء فىالجنة ولاأبالى وهؤلاء فىالنار ولا أبالى و إن خطر ببالك أنه لايعاقب إلاطي معصية ولايثيب إلاعلى طاعة فتأمل أنه لم عد المطيع بأسباب الطاعة حق يطيع شاءاًم أبى ولم يمدالعاصي بدواعي المعصية حتى يعصي شاء أم أبي فانه مهما خلق الغفلة والشهوة والقدرة علىقضاء الشهوةكان الفعل واقعابهابالضرورة فانكان أبعده لأنه عصاه فلمحمله علىالمعصية هلذلك لمعصية سابقة حتى يتسلسل إلىغيرنهاية أو يقفالامحالة علىأول لاعلة له منجهة العبد بل قضى عليه فالأزل وعن هذا العني عبر صلى الله عليه وسلم إذقال «احتج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام عنه ربهما عجج آدم موسى عليه السلام قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخفيك منروحه وأسجدلك ملائكته وأسكنك جنته ثمأهبطت الناس بخطيئتك إلىالأرض فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته و بكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شي وقربك بجيافبكم وجدت الله كتب التوراة قبلأن أخلق قال موسى بأر بعين عاما قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى قال نعم قال أفتاومني على أن عملت عملا كتبه الله على قبل أن أعمله وقبل أن يخلقى بأر بعين سنة قال صلى الله عليه وسلم فيج آدم موسى(١)» فمن عرف السبب في هذا الأمر معرفة صادرة عن نورالهداية فهو منخصوص العارفين المطلعين على سر القدر ومن سمع هذا فكمن به وصدق بمجرد السماع فهومن عموم المؤمنين و يحصل لكل واحد من الفريقين خوف فان كل عبد فهوواقع فيقبضة القدرة وقوعالصي الضعيف فيمخالبالسبع والسبع قديغفل بالاتفاق فيخليه وقد يهجم عليه فيفترسه وذلك بحسب مايتفق ولذلك الانفاق أسباب مرتبة بقدرمعاوم ولكن إذا أضيف إلى من لايعرفه سي اتفاقا و إن أضيف إلى علم الله لم يجزأن يسمى اتفاقا والواقع في محالب السبع لوكملت معرفته لكانلايخاف السبعلانالسبع مسخر إن سلط عليه الجوع افترس وان سلط عليه الغفلة خلى وترك فانما يخاف خالق السبع وخالق صفاته فاست أقول مثال الحوف من الله تعالى الحوف من السبع (١) حديث احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم موسى الحديث مسلم من حديث أبي هريرة وهو متفق عليه بألفاظ أخر .

ولاية الله فان الأنس بآهل ولاية الله هو الأنس بالله . وقد نبه القائل نظما على حقيقة جامعة لمعانى الصحبة والخاوة وفائدتهما وما يحذر فيهما بقوله : وحدة الانسان خير من جليس السوء عنده

وجليس الحير خير من قعود المرء وحده والحسون في أداء والحسون في أداء والأخوة في الله تعالى والتقوى وقال تعالى وتواصوا بالموحة وقال في وصفاصاب

بل إذا كشف الغطاء علم أن الحوف من السبع هوعين الحوف من الله تعالى لأن المهلك بواسطة السبع هو الله . فاعلم أن سباع الآخرة مثل سباعالدنيا وأن الله تعالى خلقأسباب العذاب وأسباب الثواب وخلق لكل واحد أهلا يسوقه القدر المتفرّع عن القضاء الجزم الأزلى إلى ماخلق له فحلق الجنة وخلق لها أهلا سخروا لأسبابها شاءوا أم أبوا ، وخلق النار وخلق لها أهلا سخروا لأسبابها شاءوا أم أبوا فلايرى أحد نفسه في ملتطم أمواج القدر إلا غلبه الحوف الضرورة ، فهذه محاوف العارفين بسر القدر فمن قعدبه القصورعن الارتفاع إلى مقام الاستبصار فسبيه أن يعالج نفسه بسماع الأخبار والآثار فيطالع أحوال الخائفين العارفين وأقوالهم وينسب عقولهم ومناصبهم إلى مناصب الراجين المغرورين فلايتمـارى فيأن|الاقتداء بهم أولى لأنهم|لأنبياء والأولياء والعلماء . وأما الآمنون فهم الفراعنة والجهال والأغبياء . أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فهو سيد الأوَّلين والآخرين (١) وكان أشدّ الناس خوفا (٢) حتى روى أنه كان يصلى على طفل ، فني رواية أنه سمع في دعائه يقول « اللهم قه عذاب القبر وعذاب النار (٢٠) » وفى رواية ثانية « أنه ممع قائلا يقول هنيتا لك عصفور من عصافير الجنة فغضب وقال مايدريك أنه كذلك والله إنى رسول الله وما أدرى مايصنع بي إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا لايزاد فيهم ولاينقص منهم (٥)» وروى أنه صلىالله عليه وسلم قال ذلك أيضا على جنازة عثمان بن مظعون وكان من المهاجر بن الأولين لماقالت أم سلمة هنيتالك الجنة فكانت تقول أم سلمة بعد ذلك والله لاأزكى أحدا بعد عثمان (٥) وقال محمد بنخولة الحنفية والله لاأزكى أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاأبى الذى ولدنى قال فثارت الشيعة عاييه فأخذ يذكر من فضائل على ومناقبه ، وروى في حديث آخر «عن رجل من أهل الصفة استشهد فقالت أمه هنيتًا لك عصفور من عصافير الجنة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتات في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم : وما يدر يك لعله كان يتكام بمنا لاينفعه و يمنع مالايضره (٢٠)» وفي حديث آخر « أنه دخل صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه وهو عليل فسمع امرأة تقول هنيتًا (١) حديث كان سيد الأولين والآخرين مسلم من حديث أبي هريرة أناسيد ولد آدم ولا فرالحديث (٢) حديث كان أشد الناس خوفا تقدّم قبل هذا بخمسة وعشر ن حديثا قوله والله إني لأخشاكم لله وقوله والله إنى لأعلمهم بالله وأشدُّهم له خشية (٣) حديث إنه كان يصلي على طفل فسمع في دعائه يقول اللهم قه عذاب القبر وعذاب النار الطبراني فيالأوسط من حديث أنسأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صبى أوصبية وقال لوكان أحد نجا من ضمة القبر لنجا هذا الصبي واختلف في إسناده فرواه في السَّكبير مَن حديث أبي أيوب أن صبياً دفن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي (٤) حديث إنه سمع قائلة تقول لطفل مات هنيئالك عصفور من عصافيرالجنة فغضب وقال مايدريك الحديث مسلم من حديث عائشة قالت توفى صبى فقلت طوبي له عصفور من عصافير الجنة الحديث وليس فيه فغضب وقد تقدّم (٥) حديث لما توفى عثمان بن مظعون قالت أم سلمة هنيتا لك الجنة الحديث البخارى من حديث أم العلاء الأصارية وهي القائلة رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله قال ومايدريك الحديث ، وورد أن التي قالت ذلك أم خارجة بن زيد ولم أجد فيه ذكر أم سلمة (٦) حديث إن رجلا من أهل الصفة استشهد فقالت أمه هنيئا له عصفور من عصافيرالجنة الحديث أبو يعلى من حديث أنس بسند ضعيف بلفظ إن آمه قالت هنيئالك يابني الجنة ورواه البيهتي في الشعب إلا أنه قال فقالت أمه هنيئالك الشهادة وهوعندالترمذي إلاأنه قال إن رجلا قال له أبشر بالجنة وقدتقدّم في ذمّ المال والبخل مع اختلاف .

رسول الله صلى الله عليه وسلم\_ أشدّاء على الكفار رحماء بينهم وكل هذه الآيات تنبيه من الله تعالى للعباد عــلى آداب حقوق الصحبة فمن اختار صحبة أو أخوّة فأدبه فى أوّل ذلك أن يسلم نفسه وصاحبه إلى الله تعالى بالمسئلة والدعاء والتضرع ويسأل البركة في الصحبة فانه يفتح على نفسه بذلك إمابابا من أبواب الجنة و إمابابامن أبوابالنار فان كان الله تعالى يفتح بينهما خيرا فهو باب من أبواب الجنة قال الله تعالى\_الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض هدو إلاالمتقين وفيل

لك الجنة فقال صلى الله عليه وسلم من هذه المتألية على الله تعالى فقال المريض هي أمي بإرسول الله فقال ومايدر يك لعل فلاناكان يتكام بمالايعنيه ويبخل بمالايغنيه (١)» وكيفلايخاف المؤمنون كلهم وهو صلى الله عليه وسلم يقول « شيبتني هود وأخواتها (٢) » سورة الواقعة و إذا الشمس كوّرت وعم يتساءلون فقال العلماء لعل ذلك لمافى سورة هود من الابعاد كقوله تعالى \_ ألابعدا لعاد قوم هود ، ألا بعدا لتمود ، ألا بعدا لمدين كما بعدت عمود ــ مع عامه صلى الله عليه وسلم بأنه لوشاء الله ما أشركوا إذ لوشاء لآتى كل نفس هداها ، وفى سورة الواقعة \_ ليس لوقعتها كاذبة ، خافضة رافعة \_ أى جف القلم بماهوكائن وتمت السابقة حتى نزلت الواقعة إماخافضة قوماكانوا مرفوعين في الدنيا و إمارافعة قوماً كانوا محفوضين في الدنيا ، وفي سورة التكوير أهوال يوم القيامة وانكشاف الحاتمة وهوقوله تعالى \_ و إذا الجحيم سعوت و إذا الجنة أزلفت عامت نفس ما أحضرت \_ وفعم يتساءلون ــ يوم ينظر المرء ماقدّمت يداه ــ الآية ، وقوله تعالى ــ لايتكامون إلامنأذن له الرحمن وقال صوابا \_ والقرآن من أوّله إلى آخره محاوف لمن قرأه بتدبر ولو لم يكن فيه إلاقوله تعالى \_ و إنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى \_ لكان كافيا إذ علق المغفرة على أر بعة شروط يعجز العبد عن آحادها ، وأشدّ منه قوله تعالى ــ فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين \_ وقوله تعالى \_ ليسأل الصادقين عنصدقهم \_ وقوله تعالى \_ سنفرغ لحم أيه الثقلان \_ وقوله عز وجل" ـ أفأمنوا مكرالله ـ الآية وقوله ـ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد \_ وقوله تعالى \_ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا\_الآيتين وقوله تعالى \_ و إن منكم إلاواردها \_ الآية وقوله \_اعماواماشتتم \_ الآية وقوله \_ من كان يريد حرثالآخرة نزد له في حرثه \_ الآية وقوله \_ فمن يعمل مثقال ذرّة خيرايره \_ الآيتين وقوله تعالى \_ وقدمنا إلى ماعماوامن عمل \_ الآية وكذلك قوله تعالى \_ والعصر إن الانسان لني خسر \_ إلى آخر السورة فهذه أربعة شروط للخلاص من الحسران و إنما كان خوف الأنبياء مع مافاض عليهم من النعم لأنهم لم يأمنوا مكرالله تعالى - ولا يأمن مكراً لله إلاالقوم الحاسرون \_ حتى روى أن النبي وجبريل عليهما الصلاة والسلام بكياخوفا من الله تعالى فأوحىالله إليهما لم تبكيان وقدأمنتكما فقالا ومن يأمن مكرك (٣) وكأنهما إذ علما أن الله هو علام الغيوب وأنه لاوقوف لهما طي غاية الأمور لم يأمنا أن يكون قوله قدأمنتكما ابتلاء وامتحانا لهما ومكرابهماحق إن سكن خوفهماظهر أنهماقدأمنا من المكروماوفيا بقولهماكا أن إبراهيم علي للوضع في المنجنيق قال حسى الله وكانت هذه من الدعوات العظام فامتحن وعورض بحبريل في الهواء حتى قال ألك حاجة فقال أما إليك فلا فكان ذلك وفاء بحقيقة قوله حسبي الله فأخبرالله تعالى عنه فقال \_ و إبراهيم الذي وفي \_ أي بموجب قوله حسى الله و بمثل هذا أخبر عن موسى مَرْكَالِيُّم حيث قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغي قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى ــ ومع هذا لمـا ألتي السحرة سحرهم أوجس موسى فىنفسه خيفة إذ لم يأمن مكرالله والتبس الأمر عليه حتى جــدد عليه الأمن وقيل له ــ لا تخف إنك أنت الأعلى ــ ولمـا ضعفت شوكة المسلمين يوم بدر قال صلى الله عليه وسلم (١) حديث دخل على بعض أصحابه وهو عليل فسمع امرأة تقول هنيثا له الجنة الحديث تقدّم أيضاً (٢) حديث شببتني هود وأخواتها الحديث الترمذي وحسنه والحاكم وصححه من حديث ابن عباس وهو في الشهائل من حديث أبي جحيفة وقدتقدّم في كتاب السماع (٣) حديث أنه وجبريل صلى الله عليهما وسلم بكيا خوفًا من الله عز وجل فأوحى الله إليهما لم تبكيان الحديث ابن شاهين في شرح السنة من حديث عمر ورويناه في مجلس من أمالي أبي سعيد النقاش سند ضعيف .

إن أحد الأخوس في الله تعالى يقال له ادخل الجنــة فيسأل عن منزل أخيه فان كان دونه لم يدخل الجنـــة حتى يعطى أخوه مثل منزله . فان قيل له لم يكن يعمل مثل عملك فيقول إنى كنت أعمل لی وله فیعطی جمیع مايسأل لأخيه ويرفع ويرفع أخسوه إلى درجته و إن فتح اقد تعالى عليهما بالصحبة شرًّا فهو باب من أبواب النار . قال الله تعالی ــ و يوم يعض ً. الظالم على يديه يقول ياليتني اتخــذت مع الرسول سبيلا ياويلق ليتنى لم أتخذ فلاناخليلا و إن كانت الآية

«اللهم إن تهلك هذه العصابة لم يبق على وجه الأرض أحد يعبدك (١) » فقال أبوبكر رضى الله تعالى عنه دع عنك مناشدتك ربك فانه واف لك بما وعدك فكان مقام الصديق رضي الله عنه مقام الثقة بوعد الله ، وكان مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام الخوف من مكرالله وهو أتم لأنه لايصدر إلاعن كال المعرفة بأسرار الله تعالى وخفايا أفعاله ومعانى صفاته التي يعبر عن بعض مايصدر عنها بالمكر ومالأحد من البشر الوقوف على كنه صفات الله تعالى عرف عرف حقيقة المعرفة وقصورمعرفته عن الاحاطة بكنه الأمورعظم خوفه لامحالة ولذلك قال السيح صلى الله عليه وسلم الما قيل له .. أأنت قلت للناس اتحذوني وأمى إلهين من دون الله قالسبحانك ما يكون لي أن أقول ماليس لى بحق إن كنت قلته فقد عامته تعلم مافى نفسى ولا أعلم مافى نفسك \_ وقال \_ إن تعذبهم فأنهم عبادك و إن تغفر لهم \_ الآية . فوض الأمر إلى الشيئة وأخرج نفسه بالكلية من البين والمألوفات فلا يمكن الحكم عليها بقياس ولاحدس ولاحسبان فضلا عن التحقيق والاستيقان وهذا هوالذي قطع قاوب العارفين ، إذ الطامة الكبرى هي ارتباط أمرك بمشيئة من لايبالي مك إن أهلكك فقد أهلك أمثالك ممن لا يحصى ولم يزل في الدنيا يعذبهم بأنواع الآلام والأمراض و يمرض مع ذلك قاو بهم بالكفر والنفاق ثم يخــلد العقاب عليهم أبد الآباد ثم يُخبر عنه و يقول ــ ولو شئنا لَآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول من لأملائن جهنم من الجنة والناس أجمعين \_ وقال تعالى ــ وتمت كلة ربك لأملائن جهنم ــ الآية فكيف لايخافماحق من القول فىالأزل ولايطمع في مداركه ولوكان الأمرأنفا لكانت الأطماع تمتد إلى حيلة فيه ولكن ليس إلاالتسليم فيه واستقراء خنى السابقة من جلى الأسباب الظاهرة على القلب والجوارح فمن يسرت له أسباب الشرّ وحيل بينه وبين أسباب الحير وأحكمت علاقته من الدنيا فكأنه كشف له على التحقيق سرّ السابقة التي سبقت له بالشقاوة ، إذ كل ميسر لما خلق له و إنكانت الخيرات كلها ميسرة والقلب بالكلية عن الدنيا منقطعا وبظاهره وباطنه على الله مقبلاكان هذا يقتضى تخفيف الحوف لوكان الدوام على ذلك موثوقا به ولكن خطر الحاتمة وعسر الثبات يزيد نيران الجوف إشعالا ولا يمكنها من الانطفاء ، وكيف يؤمن تغير الحال وقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن وأن القلب أشد تقلبا من القدر في غليانها وقد قال مقلب القاوب عز وجل إن عذاب ربهم غيرمأمون فأجهل الناسمن أمنه وهو ينادىبالتحديرمن الأمن ولولا أن الله لطف بعباده العارفين إذ روح قاو بهم بروح الرجاء لاحترقت قلوبهم من نار الخوف. فأسباب الرجاء رحمة لخواص الله وأسباب الغفلة رحمة على عوام الحلق من وجه ، إذ لو انكشف الغطاء لزهقت النفوس وتقطعت القاوب من خوف مقلب القاوب . قال بعض العارفين : لوحالت بيني و بين من عرفته بالتوحيد خمسين سنة أسطوانة فمات لم أقطع له بالتوحيد لأنى لاأدرى ماظهر له من التقلب . وقال بعضهم : لوكانت الشهادة على باب الدار والموت على الاسلام عند باب الحجرة لاخترت الموت على الإسلام لأنى لا أدرى مايعرض لقلبي بين باب الحجرة وباب الدار . وكان أبو الدرداء يحلف بالله ما أحد أمن على إعمانه أن يسلبه عند الموت إلا سلبه . وكان سهل يقول : خوف الصديقين من سوء الحاتمة عندكل خطرة وعندكل (١) حديث قال يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة لم يبق على وجه الأرض أحد يعبدك

البخاري من حديث ابن عباس بلفظ: اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم الحديث.

**و**رد**ت فی قس**ــــة مشهورة ولكن اقد تعالى نبه بذلك عباده على الحذر من كل خليل يقطع عن الله واختيار الصحبة والأخوة اتفاقامنغير نية فىذلك وتشبت فى أوّل الأمر شأن أر باب الغفلة الجاهلين بالنيات والمقىاصىد والمنافع والمضار" . وقد قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهــما في كلام له وهل يفسد الناس إلا الناس ، فالفساد بالسحبة متوقع ومأ هذا سبيله كيف لا يحذر في أوّله ويحكم الأمر فيسه بَكِثرة أللجأ إلى الله تعالى وصدقالاختيار

حركة وهم الذين وصفهم الله تعالى إذ قال – وقاو بهم وجلة \_ . ولما احتضر سفيان جعل يبكى و يجزع فقيل له ياأبا عبد الله عليك بالرجاء فان عفوالله أعظم من ذنو بك ، فقال أو على ذنو بى أبكى ؟ لوعامت أنى أموت على التوحيد لم أبال بأن ألقي الله بأمثال الجبال من الخطايا . وحكى عن بعض الخائفين أنه أوصى بعض إخوانه ، فقال إذا حضرني الوفاة فاقعد عند رأسي ، فان رأيتني مت على التوحيد فخذ جميع ماأملكه فاشتربه لوزا وسكرا وانثره على صبيان أهل البلد ، وقل هذا عرس المنفلت ، و إن مت على غيرالتوحيد فأعلم الناس بذلك حق لابغتر وا بشهود جنازتي ليحضر جنازتي من أحب على بصيرة لئلا يلحقن الرياء بعد الوفاة . قال : و بم أعلم ذلك فذكر له علامة فرآى علامة التوحيد عند موته فاشترى السكر واللوز وفر"قه . وكان سهل يقول : المرىد يخاف أن يبتلي بالمعاصي ، والعارف يخاف أن يبتلي بالكفر . وكان أبو يزيد يقول : إذا توجهت إلى المسجد كان في وسطى زنارا أخاف أن يذهب بي إلى البيعة و بيت النار حتى أدخل المسجد فينقطع عني الزنار فهذا لي في كل يوم خمس مر"ات . وروى عن المسيح عليه الصلاة والسلام آنه قال : يامعشر الحواريين أنتم تخافون المعاصي ، ونحن معاشر الأنبياء نخاف الكفر . وروى في أخبار الأنبياء أن نبيا شكا إلى الله تعالى الجوع والقمل والعرى سنين وكان لباسه الصوف ، فأوَحَى الله تعالى إليه : عبدى أما رضيت أن عصمت قلبك أن تكفر بي حق تسألني الدنيا فأخذ التراب فوضعه على رأسه ، وقال بلي قد رضيت يارب فاعصمني من الكفر ؛ فاذا كان خوف العارفين مع رسوخ أقدامهم وقوّة إيمانهم منسوء الخاتمة فكيف لا يخافه الضعفاء، ولسوء الخاتمة أسباب تتقدّم على الموت مثل البدعة والنفاق والكبر وجملة من الصفات المذمومة ، ولذلك اشتدّ خوف الصحابة من النفاق حتى قال الحسن : لو أعلم أنى برىء من النفاق كان أحب إلى مما طلعت عليه الشمس وماعنوا به النفاق الذي هو صدّ أصل الإيمان بل المراد به ما يجتمع مع أصل الايمان فيكون مسلما منافقاً ، وله علامات كثيرة : قال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَرْبُعُ مِنْ كُنَّ فَيْهُ فَهُو منافق خالص و إن صلى وصام وزعم أنه مسلم و إن كانت فيه خصلة منهن ففيه شعبة من النفاق حق يدعها : من إذا حدّث كـذب ، و إذاوعد أخلف ، و إذا التمن خان ، و إذا خاصم فجر(١٠) وفي لفظ آخر ﴿ وَ إِذَا عَاهِدَ غَدَرَ ﴾ وقد فسر الصحابة والتابعون النفاق بتفاسير لايخاو عن شيء منه إلا صديق إذ قال الحسن : إن من النفاق اختلاف السرّ والعلانية واختلاف اللسان والقلب واختلاف المدخل والمخرج، ومن الذي يخلو عن هذه المعاني بل صارت هذه الأمور مألوفة بين الناس معتادة ونسي كونها منسكرا بالسكلية بل جرى ذلك على قرب عهد بزمان النبوّة ، فسكيف الظن بزماننا حتى قال حذيفة رضى الله تعالى عنه : أن كان الرَّجل ليتسكم بالسكامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا إنى لأسمعها من أحدكم في اليوم عشر من ات (٢٦) وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : إنسكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم

(۱) حديث أربع من كن فيه فهو منافق الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو وقد تقد م في قواعد العقائد (۲) حديث حديفة إن الرّجل ليتكام بالكامة على عهد رسول الله عليه وسلم فيصير بها منافقا الحديث أحمد من حديث حديفة وقد تقد م في قواعد المتأذ

( ۲۲ ـ إحياء \_ رابع )

وسؤال البركة والحيرة فى ذلك ونقديم صلاة الاستخارة . ثم إن اختيار السحمة والأخوة عمل وكل عمل يحتاج إلى النية و إلى حسن الحاتمـــة وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحسبر الطويل ﴿ سبعسة يظلهم الله تعالى فمنهم اثنيان تحيابا في الله فعاشا على ذلك ومأتا عليه ، إشارة إلى أن الأخوة والصحبة من شرطهما حسن الحامسة حسق يكتس لهما تواب المؤاخاة ومتى أفسد المؤاخاة بتضييع الحقوق فيها فسد العسمل من الأقل . قيل ماحسد

الشيطان متعاونين علی بر حسسده متا خيين في الله متحابين فيسه فانه بجهد نفسسه و يحث قبيسله على إفساد ما بینهــما . وکان الفضيل يقول : إذا وقعت الغيبة ارتفعت الأخوة،والأخوةفيالله تعالى مواجهة قال الله تعالى ــ إخوانا على سرر متقابلين ــ ومتى أضمر أحدهما للآخر سوءا أوكره منه شيئا ولم ينبهه عليه حــق يزيله أو يتسبب إلى إزالته منه فما واجهه بلااستدبره قال الجنيد رحمه الله ماتواخی اثنـان فی واستوجش

من الشعركنا نعدُّها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر (١) . وقال بعضهم : علامة النفاق أن تـكُره من الناس مانأتي مثله ، وأن تحت على شيء من الحور ، وأن تبغض على شيء من الحق . وقيل من النفاق : أنه إذا مدح بشيء ليس فيه أعجبه ذلك وقال رجل لابن عمر رحمه الله إنا ندخل على هؤلاء الأمراء فنصدقهم فيما يقولون ، فاذا خرجنا تحكمنا فيهم ، فقال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢٪ . وروى أنه سمع رجلا يذم الحجاج و يقع فيه ، فقال : أرأيت لوكان الحجاج حاضرا أكنت تنكام عما نكامت به قال لا قال كنا نعد هذا هي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣٠). وأشدمن ذلك ماروى أن نفرا قعدوا على باب حذيفة ينتظرونه فكانوا يتكامون في شيء من شأنه ، فلما خرج عليهم سكتوا حياء منه ، فقال تكلموا فها كنتم تقولون فسكتوا ؛ فقال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (٤) . وهذا حذيفة كان قد خص بعلم المنافقين وأسباب النفاق ، وكان يقول : إنه يأتى على القلب ساعة يمتلىء بالايمـان حتى لا يكون للنفاق فيه مغرز إبرة ويأتى عليه ساعة يمتلىء بالنفاق حتى لا يكون للايمان فيه مغرز إبرة . فقد عرفت بهذا أن خوف العارفين من سوء الحاتمة ، وأن سببه أمور تتقد مه : منها البدع . ومنها المعاصي . ومنها النفاق ، ومتى يحلو العبد عن شيء من حملة ذلك و إن ظنّ أنه قد خلا عنه فهو النفاق ؟ إذ قبل من أمن النفاق فهو منافق . وقال بعضهم لبعض العارفين : إنى أخاف على نفسي النفاق ، فقال لوكنت منافقا لما خفت النفاق فلا يزال العارف بين الالتفات إلى السابقة والحاتمة خائفا منهما ولدلك قال صلى الله عليه وسلم « العبد المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدرى ما الله صانع فیه و بین أجل قد بقی لایدری ماالله قاض فیه فوالدی نفسی بیده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار (٥٠)» ، والله المستعان .

## بيان معنى سوء الخاتمة

فإن قلت: إن أكثر هؤلاء يرجع خوفهم إلى سوء الخاتمة فما معنى سوء الخاتمة . فاعلم أن سوء الخاتمة على رببتين : إحداها أعظم من الأخرى . فأما الراتبة العظيمة الهائلة : فأن يغلب على القلب عند سكرات الموت وظهور أهواله إما الشك : وإما الجحود فتقبض الروح على حال غلبة المجحود أو الشك فيكون ما غلب على القلب من عقدة المجحود حجابا (١) حديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لتعملون أعمالا هى أدق فى أعينه من الشعر الحديث البخارى من حديث أنس وأحمد والبزار من حديث أبى شعيد وأحمد والحاكم من حديث عبادة بن قرص وصحح إسناده وتقدم فى التوبة (٢) حديث قال رجل لابن عمر إنا ندخل على هؤلاء الأمماء فتصدقهم بما يقولون الحديث رواه أحمد والطبرانى وقد تقدم فى قواعد العقائد (٣) حديث مع ابن عمر رجلا يذم الحجاج و يقع فيه فقال أرأيت لوكان الحجاج حاضرا الحديث تقدم هناك ولم أجد فيه ذكر الحجاج (٤) حديث إن نفرا قعدوا عند باب حديثة ينتظرونه فكانوا يتسكلمون فى شي من شأنه فلما خرج سكتوا الحديث لم أجد له أصلا (٥) حديث العبد المؤمن بين عافتين من أجل قد مضى الحديث البيهى فى الشعب من رواية الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم فى ذم الدنيا ذكره ابن المبارك فى كتاب الزهد بلاغا وفيكره صاحب الفردوس من حديث جابر ولم يخرجه ولده فى مسند الفردوس .

أحدها من صاحبه إلا لعلة في أحدها فالمؤ اخاة فى الله أصنى من الماء الزلال وماكان لله فالله مطالب بالصفاء فيهوكل ماصفا دام والأصل في دوامصفائه عدم المخالفة قال رسولالله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعسده موعدا فتخلفه» .قالأبوسعيد الخسسراز : محبت الصوفية خمسين سنة ماوقع بینی و بینهـــم خلاف فقيلله وكيف ذلك ؟ قال لأني كنت معهبم على نفسي. أخسبرنا شيخنا أبو النجيب السهروردي إجازة قال أنا عمر بن أحمد الصفار قال أنا

يينه و بين الله تعالى أبدا وذلك يقتضي البعد الدائم والعذاب المخلد . والثانية وهي دونها أن يغلب على قلبه عند الموت حبّ أمر من أمور الدنيا وشهوة منشهواتها فيتمثل ذلك فىقلبه ويستغرقه حق لايبقي في تلك الحالة متسع لغيره فيتفق قبض روحه في تلك الحال فيكون استغراق قلبه به منكسا رأسه إلىالدنيا وصارفا وجهه إليها ومهما انصرفالوجه عنالله تعالى حصل الحجاب ومهما حمل الحجاب نزل العذاب إذ نار الله الموقدة لا تأخذ إلا المحجوبين عنه فأما المؤمن السليم قلبه عن حبّ الدنيا المصروف همه إلى الله تعالى فتقول له النار جز يامؤمن فان نورك قد أطفأ لهي فهما انفق قبض الروح في حالة غلبة حب الدنيا فالأمر عطر لأن المرء يموت على ماعاش عليه ولا يمكن اكتساب صفة أخرى للقلب بعد الموت تضاد الصفة الغالبة عليه إذ لاتصرف في القلوب إلا بأعمال الجوارح وقد بطاتالجوارح بالموت فبطلت الأعمال فلامطمع فىعمل ولامطمع فىرجوع إلى الدنيا ليتدارك وعند ذلك تعظم الحسرة إلا أنأصل الايمان وحبالله تعالى إذاكان قد رسخ فىالقلب مدّة طويلة وتأكد ذلك بالأعمالالصالحة فأنه يمحو عنالقلبهذه الحالة التي عرضت له عند الموت فان كان إيمانه في القوّة إلى حدّ مثقال أخرجه من النار في زمان أقرب و إن كان أقلّ من ذلك طال مكثه في النار ولولم يكن إلامثقال حبة فلابدّ وأن يخرجه منالنار ولو بعد آ لافسنين . فان قات فما ذكرته يقتضي أن تسرع النار إليه عقيب موته فما باله يؤخر إلى يوم القيامة ويمهل طول هذه المدَّة . فاعلم أنَّ كل من أنكر عذاب القبر فهو مبتدع محجوب عن نور الله تعالى وعن نور القرآن ونور الايمان بل الصحيح عندذوي الأبصار ماصحتبه الأخبار وهو « أن القبر إما حفرة من حفرالنار أوروضة من رياض الجنة (١) ». «وأنه قديفت إلى قبر العذب سبعون بابا من الجحيم (٢) » كما وردت به الأخبار فلا تفارقه روحه إلا وقد نزل به البلاء إنكان قد شقى بسوء الحاتمة و إنمــا تختلف أصناف العذاب باختلاف الأوقات فيكون سؤال منكر ونكير عند الوضع في القبر (٣) والتعذيب بعده (<sup>4)</sup> ثمالمناقشة فى الحساب <sup>(٥)</sup> والافتضاح علىملاً من الأشهاد فى القيامة <sup>(٦)</sup> ثم بعد ذلك خطر الصراط (٧<sup>٧)</sup> وهو أنّالز بانية (<sup>٨)</sup> إلى آخر ماوردت به الأخبار فلايزال الشتي متردّدا في حميع أحواله بين أصناف العذاب وهو في جملة الأحوال معذب إلا أن يتغمده الله برحمته ولا نظنن أنَّ محل الايمـان بأكله التراب بلالتراب يأكل جميع الجوارح و يبدَّدها إلى أن يبلغ الكتاب أجله (١) حديث القبر إماحفرة من حفر النار أوروضة من رياض الجنة الترمذي من حديث أبي سعيد وقال غريب وتقدّم فىالأذ كار (٢) حديث إنهيفتح إلى قبرالمعذب سبعون بابا من الجحيم لم أجد له أصلا (٣) حديث سؤالمنكر ونكبر عند الوضع فىالقبر تقدّم فى قواعد العقائد (٤) حديث عذابالقبر تقدّم فيه (٥) حديث المناقشة في الحساب تقدّم فيه (٦) حديث الافتضاح على ملا الاشهاد في القيامة أحمد والطبراني من حديث ابن عمر باسناد جيد من انتني من ولده ليفضحه فيالدنيا فضحه الله على رءوس الأشهاد وفى الصحيحين منحديث ابن عمر وأماالكافر والمنافق فينادى بهم على رءوس الخلائق هؤلاء الدين كمبذبوا على ربهم والطبراني والعقيلي فيالضعفاء من حديث الفضيل بن عياض فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة وهوحديث طويل منكر (٧) حديث خطر الصراط تقدّم في قواعد العقائد (٨) حديث هو أنّ الزبانية الطبراني من حديث أنس الزبانية يومالقيامة أسرع إلى فسقة حملة القرآن منها إلى عبدة الأوثان والنيران.قال صاحب الميزان حديث منكر وروى ابن وهبعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم معضلا في خزنة جهنم ما بين منكي أحدهم كما بين المشرق والمغرب.

فتجتمع الأجزاء التفرقة وتعاد إليها الروح الق هي محل الايمـان وقد كانت من وقت الموت إلى الاعادة إما في حواصل طيور خضر معلقة تحت العرش إن كانت سعيدة و إما على حلة تشادّ هذ الحال إن كانت والعياد بالله تسقية . فإن قلت فما السبب الذي يفضي إلى سوء الحاتمة . فاحر ال أسباب هذه الأمور لا يمكن إحساؤها على التفصيل ولكن يمكن الاشارة إلى مجامعها أما الحتم على الشك والجحود فينحصر سببه في شيئين : أحدها يتصوّر مع تمام الورع والزهد وتمام السلاح في الأعمال كالمبتدع الزاهد فانّ عاقبته خطرة جدًّا و إن كانت أعماله صالحة ولست أعني مذهبًا. فأقول إنه بدعة فانّ بيان ذلك يطول القول فيه بل أعنى بالبدعة أن يعتقد الرجــل في ذات الله وصفاته وأفعاله خلافالحق فيعتقده طيخلاف ماهو عليه إما برأيه ومعقوله ونظره الذي به يجادل الخصم وعليه يعوّل و به يغتر و إما أخذا بالتقليد عمن هذا حاله فاذا قرب الموت وظهرت له ناصية ملك الموت واضطرب القلب بمـا فيه ر بمـا ينكشفله في حال سكرات الموت بطلان ما اهتقده جهلا إذ حال الموت حال كشف الفطاء ومبادئ سكراته منه فقد ينكشف به بعض الآمور فمهما بطل عنده ماكان اعتقده وقدكان قاطعا به متيقنا له عندنفسه لم يظنّ بنفسه أنه أخطآ فيحذا الاحتقاد خاصة لالتجانُه فيه إلى رأيه الفاسد وعقله الناقص بل ظنّ أنّ كل ما اعتقده لا أصل له إذ لم يكن عنده فرق بين إيمنانه بالله ورسوله وسائر اعتقادانه الصحيحة و بين اعتقاده الفاسد فيكون انكشاف بعض اعتقاداته عن الجهل سببا لبطلان بقية اعتقاداته أولشكه فيها فان اتفق زهوق روحه في هذه الحطرة قبلأن يثبت ويعود إلى آصل الايمان فقدختمله بالسوء وخرجت روحه طى الشرك والعياذ بالله منه فهؤلاء همالمرادون بقوله تعالى ـ و بدا لهممنالله مالم يكونوا يحتسبون ـ و بقوله عزوجل ـ قل هل ننبشكم بالأخسرين أحمالا الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا \_ وكما أنه قد ينكشف في النوم ماسيكون في المستقبل وذلك بسبب خفة أشفال الدنيا عن القلب فكذلك ينكشف فيسكرات الموت بعض الأمور إذ شواغل الدنيا وشهوات البدن حالمانمة القلب من أن ينظر إلى الملكوت فيطالع مافي اللوح المحفوظ لتنكشف له الأمور طي مامي عليه فيكون مثل هذه الحال سببا المكشف و يكون الكشف سبب الشك في بقية الاعتقادات وكلمن اعتقد فىالله تعالى وفى صفاته وأفعاله شيئا طىخلاف ماهو به إما تقليدا و إما نظرا بالرأى والمعقول فهو فيهذا الخطر والزهد والصلاح لايكني لدفع هذا الحطر بل لاينجيمنه إلاالاعتقاد الحق والبله بمعزل عن هذا الحطر أعنى الذين آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر إيمانا مجملا راسخا كالأعراب والسوادية وسائر العوام الذين لم يخوضوا فىالبحث والنظر ولم يشرعوا فى الكلام استقلالا ولاصغوا إلى أصناف المسكامين في تقليد أقاو يلهم المختلفة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَكْثُرُ أَهُلُ الْجُنَةُ البله (١) » ولذلك منع السلف من البحث والنظر والخوض في الكلام والتفتيش عن هذه الأمور وأمموا الحلق أن يقتصروا هي أن يؤمنوا بمـا أنزل الله عزوجل حميعا و بكل ماجاء من الظواهر مع اعتقاده نني التشبيه ومنعوهم عن الحوض في التأويل لأنَّ الحَطر في البحث عن الصفات عظيم ومحقباته كثودة ومسالكه وعرة والعقول عندرك جلال الله تعالى قاصرة وهداية الله تعالى بنور اليقين عن القلوب بما جبلت عليه من حبّ الدنيا محجوبة وماذكره الباحثون ببضاعة عقولهم مضطرب ومتعارض والقلوب لما ألتي إليها في مبتدأ النشأة آلفة و به متعلقة والتعصبات الثائرة بين الحلق مسامير مؤكدة للعقائد الموروثة أوالمأخوذة بحسن الظنّ من الملمين فيأوّل الأمر نم الطباع (١) حديث أكثر أهل الجنة البله البزار من حديث أنس وقد تقدّم .

أبو بكرأحمدبن خلف قالأنا أبوصيدالرحمن السملمي قال سمعت عبد الله الداراني قال سمستأباحمرو الدمشقي الرازى يتولسمت أبا عبداقد بن الجلاء يقول وقدسآله رجل على أي شرط أصحب الحلق فقال إن لم تبرهم فلا تؤذهم و إن لم تسرّهم فلا تسؤهم . وبهذا الاسناد قال أبوعبدالله لا تضيع حق أخيك بما بین**ك** و بینه من المودة والصداقة فان الله تعالى فسرض لسكل مؤمنحقوقا لم يضيمها إلامن لميراعحقوقالله عليه ومن حقوق الصحبة أنه إذا وقع فرقة وسباينة لايذكر بحب الدنيا مشغوفة وعليها مقبلة وشهوات الدنيا بمخنقها آخذة وعن تمام الفكر صارفة فاذا فتح باب الكلام فى الله وفى صفاته بالرأى والمعقول مع نفاوت الناس فى قرائحهم واختلافهم فى طبائههم وحرص كل جاهل منهم على أن يدعى الحال أوالاحاطة بكنه الحتى انطلقت السفتهم بمايقع لكل واحد منهم وتعلق ذلك بقلوب الفضين إليهم وتأكد ذلك بطول الألف فيهم فانسد بالكاية طريق الحلاص عليهم فكانت سلامة الخلق فىأن يشتفلوا بالأعمال الصالحة ولايتمرضوا لما هو خارج عن حد طاقتهم ولكن الآن قد استرخى العنان وفشا الهذيان ونزل كل جاهل على ماوافق طبعه بظن وحسبان وهو يعتقد أن ذلك علمواستيقان وأنه صفو الايمان و يظن أنه ماوقع به من حدس و تخمين علم اليقين و مين اليقين ـ ولتعلم ناد بالأيام إذ حسنت في تخف سوء مانا فى به القدر

وسالمتك الليالي فأغتررت بها وعندمغو الليالي يحدث الكدر

واعلم يقينا أنَّ كل من فارق الايمـان الساذج بالله ورسوله وكـتبه وخاض فى البحث فقد تعرض لهذا الخطر ومثاله مثال من انكسرت سفينته وهو فيملتطم الأمواج يرميه موج إلى موج فر بما يتفقأن يلقيه إلىالساحل وذلك بعيد والهلاك عليه أخلب. وكل ازل على عقيدة تلقفها من الباحثين بيضاعة عقولهم إما مع الأدلة الق حرّ روها فى تعصباتهم أودون الأدلة فان كان شاكا فيه فهو فاسد الهاين و إن كان واثقا به فهو آمن من مكر الله مفترّ بعقله الناقص وكل خائِض فىالبحث فلاينفك عن هانين الحالتين إلا إذا جاوز حدود المعقول إلى نور المكاشفة الذي هو مشرق في عالم الولاية والنبؤة وذلكهو الكبريتالأحمر وأنى يتيسرو إنما يسلم عنهذا الحطر البله من العوام أوالذين شغلهم خوف النار بطَاعة الله فلم يخوضوا في هذا الفضول فهذا أحد الأسباب المخطرة فيسوء الحاتمة . وأما السبب الثاني فهو ضعف الايمان في الأصل ثم استيلاء حبّ الله نيا على القلب ومهما ضعف الايمان ضعف حبّ الله تعالى وقوى حبّ الدنيا فيصير بحيث لايبقي فىالقلب موضع لحبّ الله تعالى إلامن حيث حديث النفس ولايظهر له أثر في مخالفة النفس والعدول عن طريق الشيطان فيورث ذلك الانهماك في اتباع الشهوات حتى يظلم القلب و يقسو و يسود وتعراكم ظلمة النفوس طي القلب فلا يزال يطني مافيه من نور الايمان على ضعفه حتى يصير طبعا ورينا فاذا جاءت سكوات الموت ازداد ذلك الحب أعنى حب الله ضعفا لما يبدو من استشعار فراق الدنيا وهى الهبوب الغالب على القلب فيتألم القلب باستشعار فراق الدنيا و يرى ذلك من الله فيختلج ضميره بانكار ماقدر عليه من الموت وكراهة ذلك من حيث إنه منالله فيخشىأن يثور في باطنه بغض الله تعالي بدل الحبكما أنَّ الذي يحبُّ ولده حبا ضعيفا إذا أخذ ولده أمواله التي هي أحب إليه من ولده وأحرقها انقلب ذلك الحب الضعيف بنضا فاناتفقزهوق روحه فىتلك اللحظة التيخطرت فيها هذه الخطرة فقد ختمله بالسوء وهلك هلاكا مؤ بدا والسبب الذي يفضي إلى مثلهذه الحاتمة هو غلبة حبالدنيا والركون إليها والفرح بآسبابها معضعفالايمانالموجب لضعفحبالله تعالى فمنوجدفي قلبه حبالله أغلب منحب الدنياو إن كان يحب الدنيا أيضا فهوأ بعدعن هذا الخطر وحب الدنيار أسكل خطيئة وهوالداء العضال وقدعم أصناف الحلق وذلك كله لقلة المعرفة بالله تعالى إذ لا يحبه إلامن عرفه ولهذا قال تعالى - قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشير سكموأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادهاومساكن ترضونها أحب إليكم من ألله ورسوله وجهاد فىسبيله فتر بصوا حتى يأتى الله بأمره \_ فاذن كل من فارقته روحه في حالة خطرة الانكار على الله تعالى بباله وظهور بغض فعل الله بقلبه في تفريقه بينه وبين أهله وماله

أخاه إلا بخير . قيل كان لبعضهم زوجـــة وكان يعلم منها ما يكوه فكان يقال له استخبارا عنحالها فيقول لاينبغي للرجلأن يقول في أهله إلاخيرا ففارقهاوطلقها فاستخبرعن دلك فقال امرأة بعـــدت عني ولیس**ت** منی فی ش**ی** كيف أذكرها وهذا من التخلق بأخلاق الله تعالى أنه سبحانه يظهر الجيل ويستر القهيح و إذا وجد من أحدهما مايوجب التقاطع فهل يبغضمه أولا آختلف القول في ذلك . كلن أبوذر يقول إذا الكلب عماكان عليه أبنضه منحيث أحببته وقال غيره لا يبغض الأخ

وسائر محابه فيكون موته قدوما على ماأ بغضه وفراقا لما أحبه فيقدم عيىالله قدومالعبد المبغض الآبق إذا قدمبه علىمولاء قهرا فلايخني مايستحقه منالخزي والنكال وأما الذي يتوفى علىالحب فانه يقدم على الله تعالى قدوم العبدالمحسن المشتاق إلى مولاه الذي تحمل مشاق الأعمال ووعثاء الأسفارطمعا في لقائه فلا يخني مايلقاه من الفرح والسرور بمجرد القدوم فضلا عما يستحقه من لطائف الاكرام و بدائع الانعام .. وأما الحاتمة الثانية التي هي دون الأولى وليست مقتضية للخاود في النمر فلها أيضا سببان :أحدها كثرة المعاصي و إن قوى الايمان والآخر ضعف الايمان و إن قلت المعاصي وذلك لأن مقارفة المعاصي سببها غلبة الشهوات ورسوخها في القلب بكثرة الإإنف والعادة وجميع ما ألفه الانسان في عمره يعود ذكره إلى قلبه عند موته فانكان ميله الأكثر إلى الطاعات كان أكثر ما يحضره ذ كرطاعة الله و إن كان ميله الأكثر إلىالمعاصي غلبذكرها على قلبه عند الموت فر بما تقبض روحه عند غلبة شهوة منشهوات الدنيا ومعضية منالمعاصىفيتقيد بها قلبه ويصيرمحجوبا عنالله تعالى فالذي لايقارف الذنب إلاالفينة بعد الفينة فهوأ بعد عن هذا الخطر والذي لميقارف ذنبا أصلا فهو بعيد جدا عن هذا الخطر والذي غلبت عليه المعاصي وكانت أكثر من طاعاته وقلبه بها أفرح منه بالطاعات فهذا الخطرعظيم فيحقه جدًا ونعرف هذا بمثال وهوأنه لايخني عليك أنالانسان يرى فيمنامه جملة منالأحوال القءهدها طولعمره حقإنه لابرى إلاماعاتل مشاهداته فياليقظة وحق إن الراهق الذي يحتلم لابري صورة الوقاع إدالم يكن قد واقع في اليقظة ولو بقى كذلك مدة لمارأي عند الاحتلام صورة الوقاع ثم لايخني أنَّ الذي قضي عمره في الفقه يرى من الأحوال المتعلقة بالعلم والعلماء أكثر بما يراه التاجرالدي قضي عمره في التجارة والتاجريري من الأحوال المتعلقة بالتجارة وأسبابها أكثر ممايراه الطبيب والفقيهلأنه إنما يظهر فيحالة النوم مأحصلله مناسبة معالقلب بطول الالفأو بسبب آخر من الأسباب والموت شبيه النوم ولكنه فوقه ولكن سكرات الموت ومايتقدمه من الفشية قريب من النوم فيقتضي ذلك تذكر المألوف وعوده إلى القلب وأحد الأسباب المرجحة لحصول ذكره فيالقلب طولالالف فطولالالف بالمعاصي والطاعات أيضامرجح وكذلك تخالفأيضا منامات الصالحين منامات الفساق فتكون غلبة الاإلف سبب لأن تتمثل صورة فاحشة فىقلبه وتميل إليها نفسه فريما تتبض عليها روحه فيكون ذلك سبب سوء خاتمته وإنكان أصل الايمان باقيا بحيث يرجىله الخلاص منها وكما أن ما يحطر فى اليقظة إنما يخطر بسبب خاص يعلمه الله تعالى فكدلك آحاد المنامات لها أسباب عندالله تعالى نعرف بعضها ولانعرف بعضها كما أنا نعلم أن الحاطر ينتقل من الشيء إلى مايناسبه إمابالمشابهة و إما بالمضادة وإمابالمقارنة بأن يكون قد ورد على الحس منه أمابالمشابهة فبأن ينظر إلى جميل فيتذكر جميلا آخر وأما بالمضادة فبأن ينظر إلى جميل فيتذكر قبيحا ويتأمل فىشدة التفاوت بينهما وأما بالمقارنة فبأن ينظر إلىفرس قدرآه من قبل مع إنسان فيتذ كرذلك الانسان وقد ينتقل الخاطر من شي الىشي ولايدري وجه مناسبته له و إيما يكون ذلك بواسطة وواستطين مثل أن ينتقل من شي الى شيء ان ومنه إلى شيء الدر ثم ينسى الثانى ولا يكون بين الثالث والأو المناسبة واكن يكون بينه و بين الثانى مناسبة و بين الثابى والأو لمناسبة فكذلك لانتقالات الحواطر في المنامات أسباب من هذا الجنس وكذلك عمد سكرات الموت فعلى هذا والعلم عندالله من كانت الخياطة أكثر أشفاله فانك تراه يومى إلى رأسه كأنه يأخذ إبرته ليخيط بها ويبل أصبعه التي ها عادة بالكستبان و يأخذالازار من فوقه و يقدره و يشبره كأنه يتعاطى تفصيله ثم بمديده إلى المقراض ومن أرأد أن يكف خاطره عن الانتقال عن المعاصى والشهوات فلاطريق له إلاالمجاهدة طول العمر في فطامه

بعد الصحبة ولبكن يبغض عمله قال الله تعالی لنبیه صلی الله علیـــه وسلم ــ فان عصوك فقلإني بريء مما تعملون ــ ولم يقل انی بریء منکم . وقيل: كانشاب يلازم بجالس أبى الدرداء وكان أبوالدرداء يميزه طىغيره فابتلىالشاب بكبيرة من الكبائر وانتهى إلى أبي الدرداء ما كان منه فقيل له لو أبعسدته وهجرته خال سبحان الله لايترك الصاحب بشيء كان منه. قيل: الصداقة لحمة النسب . وقيل لحكيم مرة . أيماأحب إليك أخوك أوصديقك فقال إعا

Committee to the committee of the

أحب أخى إذا كان صديق وهذا الخلاف فىالمفارقةظاهرا وباطنا وأما الملازمة باطنا إذا وقعت المباينة ظاهرا فتختلف باختلاف الأشخاص ولا يطلق القول فيه إطلاقا من غيرتفصيل فمن الناس من کان تغیرہ رجوعا عن الله وظهور حكم سوء السابقة فيجب بغضه وموافقة الحق فيه ومن الناس من كان تغسيره عثرة حدثت وفترة وقعت يرجى عوده فلاينبني أن يبغض ولكن يبغض عمله في الحالة الحاضرة ويلحظ بعين الود منتظراله الفرج والعود إلى أوطان نفسه عنها وفى قمع الشهوات عن القلب فهذا هوالقدر الذي يدخل يحت الاختيار و يكون طول المواظبة على الخير وتخلية الفكرعن الشرعدة وذخيرة لحالة سكرات المون فانه يموت المرء طي ماعاش عليه ومحشر طي مامات عليه ولذلك نقل عن بقال أنه كان يلقن عندالموت كلتي الشهادة فيقول خمسة ستة أربعة فكان مشغولالنفس بالحساب الذي طال إلفه له قبل الموت. وقال بعض العارفين من السلف العرش جو هرة تثلاثلاً تورا فلا يكون العبد على حال إلاا فطبع مثاله في العرش على الصورة التي كان عليها فاذا كان في سكوات الموت كشفله صورته من العرش فر بمايري نفسه طي صورة معصية وكذلك يكشفله يوم القيامة فيرى أحوال نفسه فيأخذه من الحباء والحوف مابجل عن الوصف وماد كره صحيح وسبب الرؤيا الصادقة قريب منذلك فان النائم يدرك ما يكون في المستقبل من مطالعة اللوح المحفوظ وهيجزء من أجزاء النبوّة فاذا رجع سوء الحاتمة إلى أحوال القلب واختلاج الخواطر ومقلب القاوب هو الله والاتفاقات المقتضية لسوء آلخواطر غيرداخله تحت الاختيار دخولآكايا و إنكان لطولالألف فيه تأثير فبهذا عظم خوف العارفين من سوء الحاتمة لآنه لو أراد الانسان أن لايرى في المنام إلا أحوال الصالحين وأحوال الطاعات والعبادات عسرعليه ذلك و إن كانت كثرة الصلاح والمواظبة عليه بمـا يؤثر فيه ولكن اضطرابات الخياللاتدخل بالكاية تحتالضبط و إنكان الغالب مناسبة مايظهر فىالنوم لما غلب فىاليقظة حتى سمعت الشيخ أبا على الفارمذي رحمة الله عليه يصف لى وجوب حسن أدب المرمد لشيخه وأنلا يكون فىقلبه إنكار لكل ما يقوله ولافى لسانه مجادلة عليه فقال حكيت لشيخي أبى القامه الكرماني مناما لي وقلت رأيتك قلت لي كذا فقلت لمذاك قال فهجرتي شهرا ولم يكلمني وقال لولاأنه كان في باطنك بجو يز المطالبة وانكارما أقوله لك لماجرى ذلك على لسانك في النوم وهوكما قال إذ قلما يرى الانسان في منامه خلاف مايغلب في اليقظة على قلبه فهذا هو القدر الذي نسمح بذكره في علم المعاملة من أسرار أمر الحاتمة وماوراء ذلك فهو داخل في عـــلم المــكاشفة وقد ظهر لك بهذا أن الأمن من سوء الحاتمة بأن ترى الأشياء كما هي عليه من غير جهل وتزجى حجيبع العمر في طاعة الله من غير معصية فان كنت تعلم أن ذلك محال أوعسير فلابد وأن يغلب عليك من الحوف ماغلب طي العارفين حتى يطول بسببه بكاؤك ونياحتك ويدومبه حزنك وقلقك كما سنحكيه من أحوال الأنبياء والسلف الصالحين ليكون ذلك أحد الأسباب المهيجة لنارالخوف من قلبك وقدعرفت بهذا أن أهمال العمر كلها ضائعة إن لم يسلم فى النفس الأخير الذي عليه خروج الروح وأن سلامته مع اضطراب أمواج الخواطر مشكلة حدًا ولذلك كانمطرف بن عبدالله يقول إنى لاأعجب ممن هلك كيف هلك ولكني أعجب بمن نجا كيف بجا ولذلك قال حامد اللفاف إذا صعدت الملائكة بروح العبدالمؤمن وقد مات ط الخير والاسلام تعجبت الملائكة منه وقالوا كيف نجا هذا من دنيا فسد فيها خيارنا وكان الثوري يوما يبكي فقيلله علام تبكي فقال بكينا طي الدنوب زمانا فالآن نبكي على الاسلام. وبالجلة من وقعت سفينته فالجة البحر وهجمت عليه الرياح العاصفة واضطربت الأمواج كانت النجاة في حقه أبعد من الهلاك وقلب المؤمن أشه اضطرابا من السفينة وأمواج الخواطر أعظم النطاما من أمواج البحر وإنما المخوف عندالوت خاطرسوء يخطر فقط وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة خمسينسنة حتى لايبق بينه و بين الجنة إلافواق ناقة فيختم له بما سبق به الكتاب(١) ي ولايتسع فواق الناقة لأحمال توجب الشقاوة بلهى الخواطرالق تضطرب وتخطر خطور البرق الخاطف وقال سهل رأيت كأنى أدخلت الجنة فرأيت ثلثائة نبي فسألتهم ماأخوف ماكنتم تخافون في الدنيا قالوا سوء (١) حديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة خمسين سنة الحديث تقدم .

الحاتمة ولأجل هذا الحطر العظيم كانت الشهادة مغبوطا عليها وكانموت الفجأة مكروها ، أما للوت ﴿ فَا فَلَأُنَّهُ رَ يُمَا يَتَفَى عَنْدَعُلْمِةَ خَاطَرُسُوءُ وَاسْتَيْلَانَّهُ عَلَى القَلْبِ وَالقَلْبِ لا يَخْلُو عَنْ أَمْثَالُهُ إِلاَّانَ يَدْفُعُ بالكراهة أو بنورالمعرفة ، وأما الشهادة فلا مها عبارة عن قبض الروح في حالة لم يبق في القلب سوى حب الله تعالى وخرج حب الدنيا والأهل والمال والولد وجميع الشهوات عنالقلب إذ لايهجم هلى صفالقتال موطنانفسه علىالموت إلاحبا لله وطلبالمرضاته وبائعادنياه بآخرته وراضيابالبييع الدىبايعه الله به إدقال تعالى \_ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة \_ والبائع راهب عن المبيع لاعمالة ومخرج حبه عن القلب ومجرد حب العوض المطاوب في قلبه ومثل هذه الحالة قد يغلب على القلب في بعض الأحوال ولكن لايتفق زهوق الروح فبهافصف القتال سبب لزهوق الروح على مثل هذه الحالة هذا فيمن ليس يقصد الغلبة والفنيمة وحسن الصيت بالشجاعة قان من هذًا حله وانقتل فىالمعركة فهو بعيد عن مثل هذه الرتبة كادلت عليه الأخبار (١)و إذبان لك معنى سوء الحاتمة وماهومخوف فيها فاشتغلبالاستعداد لهافواظبطىذكرالله تعالى وأخر جمن قلبك حبالدنيا واحرس عن فعل العاصي جوارحك وعن الفكر فيها قلبك واحترزعن مشآهدة المعاصي ومشاهدة أهلها جهدك فانذلك أيضا يؤثر فى قلبك و يصرف إليه فكرك وخواطرك واياك أن تستوف وتقول سأستعد لها إذاجاءت الحاتمة فانكل نفس من أنفاسك خاتمتك إذ يمكن أن تختطف فيه روحك فراقب قلبك فى كل تطريفة واياك أن تهمله لحظة فلعل تلك اللحظة خاتمتك إذ يمكن أن تختطف فيها روجك هذا مادمت في يقظتك وأما إذانمت فاياك أن تنام إلاعى طهارة الظاهر والباطن وان يغابك النوم إلابعد غلبة ذكرالله طيقابك است أقول على لسانك فان حركة اللسان بمجردها ضعيفة الآثر . واعلم قطعا أنه لايغلب عندالنوم طىقلبك إلا ماكان قبلالنومغالباعليه وأنه لايغلب فىالنوم إلاماكانغالباقبل النوم ولاينبعث عن يومك إلا ماغلب على قلبك في يومك والموت والبعث شبيه النوم واليقظة فكما لاينام العبد إلاطىماغلب عليه في يقظته ولايستيقظ إلاطىماكان عليه في نومه فكذلك لايموت المرء إلا على ماعاش عليه ولا يحشر إلا على مامات عليه وتحقق قطعا ويقينا أن الموت والبعث حالتان من أحوالك كما أن النوم واليقظة حالتان من أحوالك وآمن بهذا تصديقا باعتقاد القلب إن لمركن أهلا لمشاهدة ذلك بعيناليقين ونور البصيرة وراقبأنفاسك ولحظاتك واياك أن تغفل عن الله طرفة عين فانك إذا فعات ذلك كله كنت مع ذلك فيخطر عظيم فكيف إذا لمتفعل والناس كلهم هلكي إلاّ العالمون والعالمون كابهم هاكي إلاالعاماون والعاماون كابهم هاكي إلا المخلصون والمخلصون طي خطر عظيم . واعلم أن ذلك لايتيسر لك ما لم تقنع من الدنيا بقدر ضرورتك وضرورتك مطم وملبس ومسكن والباقى كله فضول والضرورة من المطم مايقيم صلبك ويسدرمقك فينبغىأن يكون تناولك تناول مضطركاره له ولاتكون رغبتك فيه أكثر من رغبتك فيقضاء حاجتك إدلافرق بين إدخال الطعام فىالبطن وإخراجه فهماضرورتان فيالجبلة وكالايكون قضاء الحاجة منهمتك الق يشتغل بها قلبك فلاينبني أن يكون تناول الطعام من همتك . واعلم أنه إن كان همتك مايدخل بطنك فقيمتك مايخرج من بطنك و إذا لم يكن قصدك من الطعام إلاالتقوى على عبادة الله تعالى كقصدك من قضاء (١) حديث المقتول في الحرب إذا كان قصده الغلبة والغنيمة وحسن الصيت فهو بعيد عن رتبة الشهادة متفق عليه من حديث أبى موسى الأشعرى إن رجلا قال بارسول الله الرجل يقائل للغنم والرجل يقاتل للذِّكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله نفقال من قاتل لتكون كلة الله هي العليا فهو في سبيل الله وفى رواية الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء وفى رواية يقاتل غضبا .

الصلح فقد ورد وأن النبي عليه الملاة والسلام لماشتم القوم الرجل الذي أتى بفاحشة قال مه وزجرهم بقوله ولا تحكونوا عونا للشيطان على أخيكم، وقال إبراهيم النخى لاتقطع أخاك ولاتهجره عندالانب يذنبه فانه بركبه اليوم ويتركه غدا وفي الحبر وانقوا زلة العالم ولا تقطعوه وانتظروا فيلتمه » وروی آن عمر رضی الله عنه سأل عن أخ له كان آخاء فخرج إلى الشام فسأل عنه بعض من قدم عليه فقال ما فعل أخى فقال له ذاك أخو الشيطان قال له مه قال له إنه قارف

حاجتك فعلامة ذلك تظهرفى ثلاثة أمور: من مأكولك فيوقته وقدره وجنسه أما الوقت فأقله أن يكتني فىاليوم والليلة بمرة واحدة فيواظب على الصوم وأماقدره فبأن لايزيد على ثلث البطن وأماجنسه فَأَن لايطاب لذائذ الأطعمة بل يقنع بما يتفق فان قدرت على هذه الثلاث وسقطت عنك مئونة الشهوات واللذائذ قدرت بعدذلك على ترك الشبهات وأمكنك أن لاتأكل إلامن حله فان الحلال يعز ولايني بجميع الشهوات وأماملبسك فليكن غرضك منه دفعالحر والبرد وستر العورة فسكل مادفع البرد عن رأسك ولوقلنسوة بدانق فطلبك غيره فضول منك يضيع فيه زمانك ويلزمك الشغل الدائم والعناء القائم فيتحصيله بالسكسب مرة والطمع أخرى من الحرام والشبهة وقس بهذا مآبدفع به الحر والبردعن بدنك فكلماحصل مقصوداللباس إنالم تكتف به فىخساسة قدره وجنسه لميكن إك موقف ومرد بعده بل كنت عن لايملا بطنه إلاالتراب وكذلك المسكن إن اكتفيت عصوده كفتك السماء سقفا والأرض مستقرا فان غلبك حر أوبرد فعليك بالمساجد فان طلبت مسكنا خاصا طال عليك وانصرف إليه أكثر عمرك وعمرك هو بضاعتك ثم إن تيسر لك فقصدت من الحائط سوىكونه حائلابينك وبينالابصار ومن السقف سوىكونه دافعاللا مطارفا خذت ترفع الحيطان وتزين السقوف فقد تورطت في مهواة يبعد رقيك منها وهكذا جميع ضرورات أمورك إن اقتصرت عليها تفرغت لله وقدرت على التزوّد لآخرنك والاستعداد لخاتمتك و إن جاوزت حد الضرورة إلى أودية الأمانى تشعبت همومك ولميبال الله في أي واد أهلكك فاقبل هذه النصيحة بمن هو أحوج إلى النصيحة منك . واعلمأن متسم التديير والتزوّد والاحتياط هذا العمر القصير فاذا دفعته يوما بيوم في تسويفك أو غفلتك اختطفت فجأة فيغير وقت إرادتك ولمتفارقك حسرتك وندامتك فان كنت لاتقدرطي ملازمة ما أرشدت إليه بضعف خوفك إد لم يكن فها وصفناه من أمر الخاتمة كفاية في تخو يفك فانا سِنورد عليك مِن أحوال الحائفين ماترجوان يزيل بعض القساوة عن قلبك فانك تتحقق أن عقل الأنبياء والأولياء والعلماء وعملهم ومكانهم عندالله تعالى لميكن دون عقلك وعملك ومكانك فتأمل معكلال بصيرتك وعمش عين قلبك فيأحوالهم لماشتد بهمالحوف وطال بهم الحزن والبكاء حتىكان بعضهم يصعق و بعضهم يدهش و بعضهم يسقط مغشياعليه و بعضهم يخرّ ميتنا إلى الأرض ولاغرو إن كانذلك لايؤثر في قلبك فان قلوب الغافلين مثل الحجارة أوأشد قسوة و إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار و إن منها لمايشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ... بيان أحوال الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام في الحوف

روت عائشة رضى الله عنها «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تغير الهواء وهبت ربح عاصفة يتغير وجهه فيقوم و يتردد فى الحجرة و يدخل و يخرج كل ذلك خوفا من عذاب الله (۱) » وقرأ صلى الله عليه وسلم آية في سورة الواقعة فصعى (۲) وقال تعالى \_ وخر موسى صعقا \_ ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة جبريل عليه السلام بالأبطح فسعى (۳) وروى أنه عليه السلام كان إذا دخل عليه وسلم صورة جبريل عليه السلام بالأبطح فسعى (۱) حديث عائشة كان إذا تغير الهواء وهبت ربيح عاصفة تغير وجهه الحديث متفق عليه من حديث عائشة (۲) حديث قرف و عندا بالمعلى المعرف عالم وفي المعرف عاد كره عنده إن لدينا أنساد وحكذاذ كره أنكا الا وجمع وطعاماذا غصة وعذا با ألجال فسعى كارواه ابن عدى والبيه قي في الشعب مرسلا وحكذاذ كره

عاسه (۲) حديث فراق سوره الحاقة فصفى المروف فعايروى من هده الفصة الله فرى عمده وإليانيا أنكالا وجماو طعاماذ اغصة وعذابا أليحا فصفى كارواه ابن عدى والبيهق فى الشعب مسلا وهكذاذ كره المسنف على الصواب فى كتاب السماع كانقدم (۳) حديث إنه رأى صورة جبريل بالأبطح فصفى البزار من حديث ابن عباس بسند جيد سأل النبى مالي جبريل أن يراه فى صورته فقال ادع ربك فدعار به فطلع عليه من قبل المشرق فحل يرتفع و يسير فالمارآه صعق ورواه ابن المبارك من رواية الحسن مرسلا

الكبائر حتى وقع في الحخر فقال إذا أردت الحروج فآذنى قال فكتب إليه \_ حم تُنزيل الكتاب من الله العزيزالعليم غافر الذنب وقابل التوب شديدالعقاب شمعانبه تحبت ذلك وعذله فلما قرأ الكتاب بكي فقال صدق الله تعالى و نصبح عمر فتاب ورجع وروی «آن رسول الله صلى الله عليسه وسلم رأى ابن عمر يلتفت يمينا أوشمالا فسأله فقال يارشول الله آخيت رجلا فأنا أطلبه ولا أراء فقال بإعبد الله إذا آخيت أحسدا فاسأله عن اسمه واسم أبيه وعن منزله فان

( ۲۳ - احیاء - رابع )

فىالصلاة يسمع لصدر أزيزكأزيز المرجل(١) وقال صلى الله عليه وسلم «ماجاء بي جبريل قط إلاوهو يوعد فرقا من الجبار(٧)» وقيل لما ظهر على إبليس ماظهر طفق جبريل وميكائيل عليهما السلام يبكيان فأوحى الله إليهما مالكانبكيان كلهذا البكاء فقالا يارب مانأمن مكرك فقال الله تعالى هكذا كونا لاتأمنا مكرى. وعن محمد بن المنكدر قال لماخلقت النارطارت أفئدة الملائكة من أماكنها فلما خلق بنو آدم عادت وعن أنس أنه عليه السلام سأل جبريل «مالى لاأرى ميكائيل يضحك فقال جبريل ماضحك ميكاتيل منذخلقت النار (٣) و يقال إن أنه تعالى ملائكة لم يضحك أحدمتهم منذخلقت النار عافة أن يغضب الله عليهم فيعذبهم بها وقال ابن عمررضي الله عنهما «خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حقدخل بعض حيطان الأنصار فجعل يلتقط من التمر ويأكل فقال باابن عمرمالك لانأكل فقلت يارسول الله لاأشتهيه فقال لكن أشتهيه وهذا صبح رابعة لم أذق طعاما ولم أجده ولوسألت ربى لأعطاني ملك قيصروكسري فسكيف بك ياابن عمراذا بقيت في قوم يحبئون رزق سنتهم ويضعف اليقين فيقلو بهم قال فوالله مابر حناوَلا قمناحق نزلت \_ وكآين من دابة لايحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهوالسميع العليم له قال فقال رسول الله علي إن الله لم يأم كم بكزالمال ولاباتباع الشهوات من كنز دنانير يريد بها حياة فانية فان الحياة بيدالله الاواني لاأ كنزدينارا ولادرها ولاأخبارزقا لغد (٢٠)» وقال آبو السرداء كان يسمع أزيز قلب إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة من مسيرة ميل حوفا من ربه . وقال مجاهد كيداود عليه السلام أر بعين يوماساجدا لايرفع رأسه حق نبت المرعي من دموعه وحق غطى رأسه فنودى ياداود أجاتع أنت فتطيم أمظمآن فتسق أمعار فتكسى فنحب محبة هاج العود فاحترق منحر خوفه ثم أنزل الله سألى عليه التوبة والمغفرة فقال يارب اجعل خطيئتي في كني فصارت خطيئته في كفه مكتو بة فكان لايبسط كفه لطعام ولالشراب ولا لغيره إلا رآها فأ بكته قال وكان يؤتى بالقدح ثلثاء فاذا تناوله أبصرخطيلته فمما يضعه على شفته حتى يفيض القدح من دموعه . و يروى عنه عليه السلام أنه مارفع رأسه إلى الساء حتى مات حياء من الله عز وجل وكان يقول في مناجاته: إلهي إذاذ كرت خطيئي صاقت على الأرض برحبها و إذاذ كرت رحمتك ارمدت إلى روحى سبحانك إلحي أنيت أطباء عبادك ليداووا خطيلتي فكالهم عليك يدلني فبؤسا القانطين من رحمتك ، وقال الفضيل بلغني أن داودعليه السلام ذكر ذنبه ذات يوم فو ثب صارخا واضعايده على بلفظ فغشي عليه وفيالصحيحين عنعائشة رأى حبريل فيصورته مرتين ولهما عن ابن مسعود رأى جبريلله ستمائة جناح (١) حديث كان إذا دخل فىالصلاة سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل أبوداود والترمذي في الشنائل والنسائي من حديث عبد الله بن الشخير وتقدّم في كتاب السماع (٢) حديث ماجاءني جبريل قط إلا وهوتر تعد فرائصه من الجبار لمأجد هذا اللفظ وروى أبوالشيخ في كتاب العظمة عن ابن عباس قال إن جبريل عليه السلام يوم القيامة لقائم بين يدى الجبار تبارك وتعالى ترعد فرائصه فرقا من عداب الله الحديث وفيه زميل بن سماك الحنني يحتاج إلى معرفته (٣) حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبريل مالى لاأرى ميكائيل يضحك فقال ماضحك ميكائيل منذ خلقت النارأحمد وابن أبي الدنيا في كتاب الحائفين من رواية ثابت عن أنس باسنادجيد ورواه ابن شاهين في السنة من حديث ثابت مرسلا وورد ذلك أيضا في حق إسرافيل رواه البيهقي في الشعب وفي حق جبريل رواه ابن أى الدنيا في كتاب الخائفين (٤) حديث ابن عمر خرجت مع رسول الله عليه عليه حق دخل على حيطان الأنسار فجعل يلتقط من المتمر و يأكل الحديث ابن مردويه في التفسير والبيهق فىالزهدمن رواية رجلًم يسمُّم عن ابن عمر قال البيهقي هذا إسناد مجهول والجراح بن منهال ضعيف.

کان مریضاعدته و إن كأن مشغولا أعنته وكان يقول ابن عباس رضی اللہ عنہـــما ما اختلف رجل إلى مجلس ثلاثا من غير حاجة تكونله فعلمت مامكافأته في الدنياوكان يقول سعيدين العاص لجليسي على ثلاث إذا دنا رحبت به و إذا حدث أقبلت عليه و إداجلس أوسعت له وعلامة خلوص الحبة لله تعالى أن لا يكون فيها شائبة حظ عاجل من رفق أو إحسان فان ما كان معلولا يزول بزوال علته ومن لا يستند في خلته إلى علة يحكم بدوام خلته ومنشرط الحب فيالله

إيثارالأخ بكلمايقدر عليه من أمر الدين والدنيا قال الله نعالى ـ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة بما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة \_ فقوله تعالى -لايجدون في صدورهم حاجة ممارأوتوا ــ أي لا يحسدون إخوانهم الوصفان بهما يكمل صفو المحبئة أحدها انتزاع الحسد علىشىء من أمرالدين والدنيا . والثانىالايثاربالمقدور. وفي الحبر عن سيد البشر عليه العلاة والسلام «المرء على دين حليله ولا خمير

رأسه حتى لحق بالجبال فاجتمعت إليه السباع فقال ارجعوا لاأر يدكم إنما أريدكل بكاء على خطيئته فلا يستقبلن إلاالبكاء ومن لم يكن دا خطيثة فمايصنع بداود الخطاء وكان يعاتب في كثرة البكاء فيقول دعوى أبكي قبل خروج يوم البكاء قبل تحريق العظام واشتعال الحشا وقبل أن يؤمر في ملائكة غلاظ شداد لايعصون الله ما أمرهم و يفعلون مايؤمرون . وقال عبد العزيزبن عمر لما أصاب داود الخطيئة نقص صوته فقال إلهي بح صوتى في صفاء أصوات الصديقين ، وروى أنه عليه السلام لماطال بكاؤه ولم ينفعه ذلك ضاق ذرعه واشتد غمه فقال يارب أماترحم بكائي فأوحى الله تعالى إليه ياداو دنسيت ذنبك وذكرت بكاءك فقال إلهي وسيدي كيف أنسى ذنى وكنت إذا تاوت الزبور كفالماء الجارى عن جریه و*سکن هبوب الریح وأظلی الطیرعلی رأسی وأنست الوحوش إلی محرایی إلهی وسیدی فم*ــا هذه الوحشة التي بيني و بينك فأوحى الله تعالى إليه بإداود ذلك أنس|الطاعة وهذه وحشة المعصية ياداود آدمخلق منخلقي خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي وأسجدته ملائكتي وألبسته ثوب كرامتي وتوجته بتاج وقاري وشكا لى الوحدة فزوّجته حواء أمتي وأسكنته جنتيءصاني فطردته عن جواري عريانا ذليلا ياداوداسمعمن والحق أقول أطعتنا فأطعناك وسألتنا فأعطيناك وعصيتنا فأمهلناك و إن عدت إلينا على ما كان منك قبلناك . وقال يحيى بن أبي كثير بلغنا أن داود عليه السلام كأن إذا أراد أن ينوح مكث قبل ذلك سبعا لاياً كل الطعام ولايشرب الشراب ولايقرب النساء فاذا كان قبل ذلك بيومأخرج له النبر إلى البرية فأمر سلمان أن ينادى بصوت يستقرى البلاد وماحولهامن الغياض والآكام والجبال وألبراري والصوامع والبيع فينادى فيها ألامن أراد أن يسمع نوح داود على نفسه فليأت قال فتأتى الوحوش منالبراري والآكام وتأتى السباع من الغياض وتأتى الهواممن الجبال وتآتى الطير من الأوكار وتآتى العذاري من خدورهن وتجتمعالناس لذلك اليوم ويآتي داود حَتَّى يَرَقَى المُنْهِرُ وَيَحِيطُ بِهُ بِنُو إَسْرَائيلُ وَكُلُّ صَنْفٌ فَلَى حَدَّتُهُ مَحْيَطُونَ بِهُ وسلمان عليه السلام قائم على رأسه فيأخذ فيالثناء على ربه فيضجون بالبكاء والصراخ ثم يأخذ في ذكر الجنة والنار فتموت الهواموطائفة من الوحوش والسباع والناس م يأخذ في أهوال القيامة وفي النياحة على نفسه فيموت من كل نوع طائفة فاذار أى سلمان كثرة الوتى قال يا أبناه قدمن قت المستمعين كل ممزق ومانت طوائف من بني إسرائيل ومنالوحوش والهوام فيأخذ فيالدعاء فبيناهوكذلك إذناداه بعض عباد بني إسرائيل ياداود عجلت بطلب الجزاء على ربك قال فيخر داود مغشيا عليه فاذا نظر سليمان إلى ما أصابه أتى بسرير فحمله عليه ممأم منادياينادي ألامن كانله معداود هميم أوقريب فليآت بسرير فليحمله فان الدين كأنوا معه قد قتلهم ذكرالجنة والنار فكانت المرأة تأتى بالسرير وتحمل قريبها وتقول يامن قتله ذكر النار يامن قتله خوف الله ثم إذا أفاق داود قام ووضع يده على رأسه ودخل بيت عبادته وأغلق يابه ويقول يا إله داود أغضبان أنت على داود ولا يزال يناجى ربه فيأتى سلمان ويقعد علىالباب و يستأذن ثم يدخل ومعه قرص من شعيرفيقول يا أبناه نقق بهذا على مالزيدفياً كل من ذلك القرص ماشاء الله ثم يخرج إلى بنى إسرائيل فيكون بينهم . وقال يزيد الرقاشيخرج داود ذات يوم بالناس يعظهم وينحوفهم فخرج فىأر بعين ألفافحات منهم ثلاثون ألفاومارجع إلافي عشرة آلاف قال وكانله جاريتان اتخذها حتى إذا جاءه الحوف وسقط فاضطرب قعدتا على صدره وعني رجليه محافة أن تتفرقأعضاؤه ومفاصله فيموت . وقال ابن عمر رضى الله عثهمادخل يحيي بن زكر يا عليهما السلام بيت المقدس وهو ابن تمان حجج فنظر إلى عبادهم قد البسوا مدارع الشعر والصوف ونظر إلى مجتهديهم قد خرقوا التراقى وسلكوافيها السلاسل وشدوا أنفسهم إلىأطراف بيت المقدس فهاله ذلك

لك في صحبة من الا يرى لك مشل مأيرى لك مشل وكان يقدول أبو معاوية خبر منى قيل وكيف ذاك ؟ قال كلهم يرى فضلي في فضلي في فضلي في فضلي في ولبعضهم نظما: تذلل لمن إن تذللت له يرى ذاك الفضل عليه ومن يرى ذاك الفضل الله الله الله وحان صداقة من

وجانب صداقة من من لم يزل الكرية

على الأصدقاء يري الفضل له .

[ الباب الجامس والجسون في آداب السحبة والأخوة ] سئل أبو حفص عن أدب الفقراء في السحبة

فرجع إلى أبويه فمر بصبيان يلعبون فقالوا له يايحيي هلم بنا لنلعب فقال إنى لم أخلق للعب قال فآتي أبؤيه فسألهما أن يدرعاه الشعر ففعلا فرجع إلى بيت المقدس وكان يخدمه نهاراو يصبح فيه ليلا حق أنت عليه خس عشرة سنة فخرج ولزم أطواد الأرض وغيران الشعاب فحرج أبواء في طلبه فأدركاه طي بحيرة الأردن وقد أنقع رجليه فىالماء حقكادالعطش يذبحه وهو يقول وعزمك وجلالك لاأذوق بارد الشراب حق أعلم أين مكانى منك فسأله أبواه أن يفطر على قرص كان معهما من شعير و يشرب من ذلك الماء ففعل وكفر عن يمينه فمدح بالبرفرده أبواه إلى بيت المقدس فكان إذا قام يصلى بكى حتىيبكي معه الشجر والمدر ويبكى زكريا عليه السلام لبكائه حقيضمي عليه فإيزليبكي حق خرقت دموعة لحم خديه و بدت أضراسه للناظرين فقالت له أمه يابي لوأذنت لي أن أتخذلك شيئًا توارى به أضراسك عن الناظرين فأذن لهافعمدت إلى قطعي لبود فألسقتهما على خديه فكان إذا قام يصلى بكي فاذا استنقعت دموعه فىالقطعتين أتت إليه أمه فعصرتهمافاذا رأى دموعه تسيل على ذراعى أمَّه قال اللهم هذه دمُوعى وهــذه أمى وأنا عبدك وأنت أرحم الراحمين فقال له زكريا يوما يابن إنما سألت ربى أن يهبك لى لتقرعيناى بك فقال يحيى يا أبت إن جبريل عليه السلام أخبرني أن بين الجنة والنار مفازة لايقطعها إلا كل بكاء فقال زكر بإعليه السلام يابن فابك . وقال السيح عليمه السلام : معاشر الحواريين خشية الله وحب الفردوس يورثان العسبر على المشقة و يبايعدان من الدنيابحق أقول لهم إن أكل الشعير والنوم على المزابل مع الكلاب في طلب الفردوس قليل . وقيل كان الخليل صلوات الله عليه وسلامه إذا ذكر خطيلته ينشيعليه ويسمع اضطراب قلبه ميلاً في ميل فيآتيــه جبريل فيقول له ربك يقرئك السلام ويقول هل رأيت خليلا يخاف خليله فيقول باجبريل إنى إذا ذكرت خطيئتي نسيت خلق فهذه أحوال الأنبياء عليهمالسلام فدونك والتأمل فيها فانهم أعرف خلق الله بالله وصفاته صاوات الله عليهم أجمعين وعلى كل عباد الله المقر بين وحسبنا الله ونع الوكيل

بيان أحوال الصحابة والتابعين والسلف والصالحين فيشدة الخوف

روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال لطائر لينى مثلك ياطائر ولم أخلق بشرا . وقال أبو ذر رضى الله عنه وددت لوأنى شجرة تعضد وكذلك قال طاحة . وقال عان رضى الله عنه وددت أنى إذا مت لم أبث وقالت عائشة رضى الله عنها وددت أنى كنت نسيا منسيا وروى أن عمر رضى الله عنه كان يسلقط من الحوف إذا سمع آية من القرآن مغشيا عليه فكان يعاد أياما وأخذ يوما بمنة من الأرض فقال ياليتني كنت نسيامنسيا ياليتني لم تلدني أبي وكان في وجه عمر رضى الله عنه خطان أسودان من الدموع . وقال رضى الله عنه من خاف الله أبي وكان في وجه عمر رضى الله عنه خطان أسودان من الدموع . وقال رضى الله عنه من خاف الله عنه لم يشف غيظه ومن انقى الله لم يصنع مايريد ولولا يوم القيامة لكان غيرماترون ولما قراعمروضى الله عنه الم المنه عنه عنها عليه ويقرأ السودة والطور فوقف يستمع فلما بلغ قوله تعالى – إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع وهو يصلى و يقرأ سورة والطور فوقف يستمع فلما بلغ قوله تعالى – إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع وقال على كرم الله وجهه وقد سلم من صلاة الفجر وقد علاه كابة وهو يقلب يده لقد رأيت أصحاب وقال على كرم الله وجهه وقد سلم من صلاة الفجر وقد علاه كابة وهو يقلب يده لقد رأيت أصحاب بابوا لله سجدا وقياما يتاون كتاب الله يراوحون بين جباههم وأقدامهم فاذا أصبحواذ كروا الله فادوا كايميد الشجر في يوم الربح وهملت أعينهم بالدموع حق تبل ثيابهم والله فكاني بالقوم باتواغافلين كايميد الشجر في يوم الربح وهملت أعينهم بالدموع حق تبل ثيابهم والله فكاني بالقوم باتواغافلين

ثم قام فمارؤى بعد ذلك ضاحكا حق ضربه ابن ملجم ، وقال عمران بن حصين : وددت أن أكون

رمادا تنسفن الرباح في يوم عاصف ، وقال أبوعبيدة بن الجراح رضي الله عنه : وددت أني كبش فيذبحني أهلي فيأ كلون لجي و يحسون مرقى ، وكان طيُّ بن الحسين رضي الله عنه إذا توضأ اصفر لونه فيقُول له أهله ماهذا الذي يعتادك عند الوضوء فيقول أتدرون بين يدى من أر يد أن أقوم . وقال موسى بن مسعود كنا إداجلسنا إلى الثوري كأن النارقدأ حاطت بنا لمانري من خوفه وجزعه وقرأ مضر القارى وما \_ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق \_ الآية فبكي عبد الواحد بن زيد حق غشى عليه فلما أفاق قال وعزتك لاعصيتك جهدى أبدا فأعنى بتوفيقك على طاعتك ، وكان السور ابن مخرمة لايقوى أن يسمع شيئا من القرآن لشدة خوفه ولقد كان يقرأ عنده الحرف والآية فيصيح الصيحة فما يعقل أياما حتى أتى عليه رجل من خشم فقرأ عليه \_ يوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق الحبرمين إلىجهتم وردا ــ فقال أنامن الحبرمين ولست من المتقين أعد طي القول أيها القارىء فأعادها عليه فشهق شهقة فلحق الآخرة ، وقرى عند يحي البكاء \_ ولوترى إذ وقفوا على رسم \_ فصاح صيحة مكث منها مريضا أربعة أشهر يعاد من أطراف البصرة ، وقال مالك بن دينار بينها أنا أطوف بالبيت إذ أنا بجورية متمبدة متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول يارب كم شهوة ذهبت لداتها و جميت تبعاتها يارب أما كان لك أدب وعقومة إلاالنار وتبكي فمازال ذلك مقامها حتى طلعالفجر، قال مالك فلمارأيت ذلك وضعت يدى على رأمي صارخا أقول ثكلت مالـكما أمه ، وروى أن الفضيل رؤى يوم عرفة والناس يدعون وهُو يبكي بكاء الشكلي الحترقة حق إذا كادت الشمس تغرب قبض طى لحيته ثم رفع رأسه إلى السماء وقال واسوأتاه منك و إن غفرت ثم انقلب مع الناس ، وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الخائفين فقال قاومهم بالحوف فرحة وأعينهم باكية يقولون كيف نفرح والموت من وراثنا والقبرأمامنا والقيامة موعدنا وعلىجهنم طريقنا وبين يدى الله ر بناموقفنا . ومر" الحسن بشاب وهو مستغرق في ضحكه وهو جالس مع قوم في مجلس فقال له الحسن يافتي هل مورت بالصراط قال لا قال فهل تدرى إلى الجنة تصير أم إلى النار قال لا قال فماهذا المضحك قال خارؤى ذلك الفق بعدها ضاحكا . وكان حماد بن عبد ربه إذاجلس جلس مستوفرا على قدميه فيقال له لواطمأ ننت فيقولَ ثلك جلسة الآمن وأنا غير آمن إذ عصيت الله تعالى ، وقال عمر بن عبد العزيز : إنمــاجــل الله هذه الغفلة في قاوب العباد رحمة كيلا يموتوا من خشية الله تعالى ، وقال مالك بن دينار لقد هممت إذا أنامت آمرهم أن يقيدوني و يعاوني ثم ينطلقواني إلى ربي كاينطلق بالعبدالآبق إلى سيده ، وقال حاتم الأصم لاتفتر بموضع صالح فلا مكان أصلح من الجنة وقد لتي آدم عليه السلام فيهامالتي ولاتفتر بكثرة العبادة فأن إبليس بعد طول تعبده لتي مالتي ولانفتر بكثرة العلم فان بلعام كان يحسن اسمالله الأعظم فانظر ماذالتي ولانفتر برؤية الصالحين فلاشخص أكبرمنزلة عندالله من المصطنى صلى الله عليه وسلم ولم ينتفع بلقائه أقاربه وأعداؤه . وقال السرى" : إنى لأنظر إلى أنني كلُّ يوم مرات محافة أن يكون قد اسود وجهى ، وقال أبوحفص منذ أر بعين سنة اعتقادى فينفسني أنالله ينظر إلى نظر السخط وأعمالي يعدل على ذلك ، وخرج ابن المبارك يوما على أصحابه فقال إلى اجترأت البارحة على الله سأليه الجنة ، وقالت أم محمد بن كمب القرظي لابنها يابن إنى أعرفك صغيراطيبا وكبيراطيبا وكأنك أحدثت حدثامو بقا لما أراك تصنع في ليلك ونهارك فقال يا أماه ما يؤمنني أن يكون الله تعالى قداطلع طي وأناطى بعض ذَّتُوبي فمقتني وقال وعزني وجلالي لاغفرت لك ، وقال الفضيل إني لاأغبط نبيامرسلا ولاملكا مقر باولاعبداصالحا أليس هؤلاء يعاينون يوم القيامة إنما أغبط من لم يخلق. وروى «أن في من الأنسار

فقال حفظ حرم**ات** الشايخ وجسسن العشرة مع الأخوان والنصيحة للاصاغر وترك صحبة من ليس فى طبقتهم وملازمة الايثارومجانبةالادخار والمعاونة في أمر الدين والدنيا فمن أدبهم التغافل عن زلل الاخوان والنصح فما جب فيه النصيحة وكتم عيب صاحبه واطلاعه على عيب يعلم منه .قال عمر بن الخطاب رضىالله عنه رحم الله امرأ أهدى إلى عيوبي وهذا فيه مصلحة كلية تكون للشخص بمن ينبهه على عيو به قال جعفر ابن برقان قال لي

دخلته خشية النار فكان يبكى حق حبسه ذلك في البيت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه واعتنقه فر ميه ا فقال علي حمروا صاحبكم فإن الفرق من النارفتت كبده (١١) ، وروى عن ابن أبي ميسمة أنه كان إذا أوى إلى فراشه يقول بالبتأم لم للدنى فقالت له أمه باسسرة إن الله تعالى قد أحسن إليك هداك إلى الاسلام قال أجل ولكن الله قديين لنا أناواردوا النار ولم يبين لنا أناصادرون عنهاوقيل لفرقد السبخي أخبرنا بأعب شي على بني إسرائيل فقال بلغني أنه دخل ببت المقدس حسمائة عدراء لبامهن الصوف والسوح فتذاكرن ثوابالله وعقابه فمتن جيعافي وم واحد وكان عطاءالسلمي من الجائفين ولم يكن سألالله الجنة أبدا إنماكان يسأل الله العفو وقيل له في مرضه ألاتشهى شيئا فقال إنخوف جهنم لم يدع فى قابى موضعا للشهوة و يقال إنه مارفع رأسه إلى السهاء ولاضحك أر بعين سنة وأنه رفع رأسه يوما ففزع فسقط فانفتق في بطنه فتق وكان يمس جسده في بعض الليلة محافة أن يكون قد مسخ وكان إذا أصابتهم ريح أوبرق أوغلاء طمام قال هذامن أجلى يصيبهم لومات عطاء لاستراح الناس، وقال عطاء خرجنا مع عتبة الفلام وفينا كهول وشبان يصاون صلاة الفجر بطهور المشاء قد تورمت أقدامهم من طول القيام وغارت أعينهم في رءوسهم ولصقت جاودهم على عظامهم وبقيت العروق كأنها الأوتار يصبعون كأن جاودهم قشور البطيخ وكأنهم قد خرجوا من القبور يخبرون كيف أكرم الله المطيعين وكيف أهان العاصين فبينهاهم يمشون إدمر أحدهم بمكان فحر مغشيا عليه فجاس أصحابه حوله يبكون في يوم شديد العرد وجبينه يرشح عرقا فجاءوا بماء فمسحوا وجهه فأفاق وسألوه عن أمره فقال إلى ذكرت أنى كنت عصبت الله في ذلك المكان وقال صالح المرى قرأت على رجل من المتعبدين \_ يوم نقلب وجوههم في الناريقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا \_ فصعق ثم أفاق فقال زدني ياصالح فاني أجد غمافقرأت كا أرادوا أن يخرجوامنها أعيدوافيها خرميتا، وروى أن زرارة بن أ في أوفي صلّى بالناس الفداة فلماقر أ\_ فاذا نقر في الناقور \_خرمفشيا عليه فحمل ميتا. ودخل يزيد الرقاشي طى بحمر بن عبد العزيز فقال عظني يايزيد فقال يا أمير المؤمنين اعلم أنك لست أوّل خليفة يموت فبكي ثم قال زدنى قال ياأمبر المؤمنين ليس بينك وبين آدمأب إلاميت فبكى ثم قال زدنى يايزيد فقال يا أمير المؤمنين ليس بينك و يين الجنة والنارمنزل غر مغشيا عليه . وقال ميمون بن مهران ١ نرلت هذه الآية ـ و إن جهنم لموعدهم أجمعين \_ صاح سلمان الفارسي ووضع يده على رأسه وخرج هار بائلائة أيام لا يقدرون عليه (٢) ورأى داود الطائى امرأة تبكى على رأس قبر ولدهاوهى تقول يا ابناه ليت شعرى أى خدبك بدأ بهالدودأولا فصعق داود وسقط مكانه وقيل مرض سفيان الثورى فعرض دليله على طبيب ذم فقال هدارجل قطع الحوف كبده ثم جاء وجس عروقه ثم قال ماعلمت أن في الملة الحنيفية مثله وقال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه سألت الله عزوجل أن يفتح على بابا من الحوف ففتح فخفِّ على عقلي فقلت يارب على قدر ما أطيق فسكن قلبي وقال عبدالله بن عمرو بن العاص ا بكوافان لم تبكوا فتباكوا فوالذى نفسي بيده لويعلم العلم أحدكم لصرخ حتى ينقطع صوته وصلى حتى ينكسر صلبه وكأنه أشار إلى معن قوله صلى الله عليه وسلم «اوتعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاولبكيتم كثيرا (٣)» وقال العنبزي اجتمع أصحاب الحديث عي باب الفضيل بن عياض فاطلع عليهم من كوة مرهو يبكي ولخبته (١) حديث إن فق من الأنسار دخلته خشية من النار حتى حبسه خوفه في البيت الحديث ابن أبي الدنيا في الحائفين من حديث حديفة والبيهتي في الشفِّ من حديث سهل بن سعد باسنادين فيهما نظر . (٢) حديث ميمون بن مهران لما نزلت هذه الآية و إن جهنم لموعدهم أجمعين صاح سلمان الفارسي كمأقف له على أصل (٣) حديث لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثير اتقدم في قواعد العةائد

میمون بن مهران قل لى فى وجهبى ما أكره فأن الرجل لاينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ماككرهه فإن المسادق يحب من يمسدقه والكاذب لا يحب الناصح قال الله تعالى ولكن لاتحبون الناصحين \_والنصيحة ما كانت في السر. ومن آداب الصوفية القيام بخسدمة الاخوان واحتمال الأذى منهم فبذلك يظهر جوهر الفقير روىأن عمر بن الخطاب رضىالله عنه أمر بقلع ميزاب كان في دار العبساس بن عمدالطاب إلى الطريق بين الصفا والمروة فقال لة العباس قلعتما كان

رسول اقد صلى الله عليه وسلموضعه بيده فقال إذن لايرده إلى مكانه غيريدك ولايكون لك سلم غير عانق عمر فأقامه طيعانقه ورده إلىموضعه ومنأدبهم أن لايرون لنفسهم ملكا بختصون به قال ابراهیم بن شیبان کنا لا نصحب من يقــول نعلى . أخسبرنا بذلك رضي الدين عن آئي المظفــــر عن والده أبى القاسم القشيرى قال سمعت أبا حاتم المسموفي قال سمعت أبانصر السراج يقول ذ**لك وقال أحم**د بن القلانس دخلت على **قوم من الفقراء** يوما بالبصرة فأكرمون

ترجف فقال عليكم مالقرآن عليكم بالصلاة ويحكم ليس هذا زمان حــديث إنمــا هذا زمان بكاء ونضرع واستئكانه ودعاء كدعاء الغريق إنميا هذا زماناحفظ اسانك واخف مكانك وعالج قلبك وخِذ مانعرف ودع ماتنكر ورؤىالفضيل يوما وهو يمشى فقيلله إلى أين ؟ قال لاأدرى وكان يمشى والهـا منالخوف . وقال ذرَّ بن عمر لأبيه عمر بن ذرَّ : مابال المتكلمين يتـكامون فلايبكيَّ حد فاذا تكلمت أنت سمعت البكاء من كل جانب فقال يابن ليست النائحة الشكلي كالنائحة المستأجرة وحكى أن قومًا وقفوا بعابد وهو يبكي فقالوا ما الدى يبكيك يرحمك الله ؟ قال قرحة يجدها الحِائفون في قلو بهم قالوا وماهى ؟ قالبروعة النداء بالعرض طي الله عز وجل.وكان الحواص يبكي و يقول في مناجاته قد كبرت وضعف جسمي عن خدمتك فاعتقى . وقال صالح المرى : قدم علينا ابن السماك مرة فقال أرنى شيئًا من بعض عجائب عبادكم فذهبت به إلى رجل في بعض الأحياء في حص له فاستأذنا عليه فاذا رجل يعمل خوصا فقرأت عليه \_ إذ الأغلال فيأعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم فيالنار يسجرون \_ فشهق الرجل شهقة وخر" مفشيا عليه فخرجنا من عنده وتركناه على حاله وذهبنا إلى آخر فدخلنا عليه فقرأت هذه الآية فشهق شهقة وخر مغشيا عليه فذهبنا واستأذنا طئ ثالث فقال ادخلوا إن لم تشغلونا عن ربنا فقرأت ــ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ــ فشهق شهقة فبدأ الدم من منخريه وجعل يتشحط فىدمه حتى يبس فتركناه طىحاله وخرجنا فأدرته علىستة أنفسكل نخرجمن عنسده ونتركه مغشيا عليه ثمأتيت بهإلى السابعغاستأذنا فاذا امرأة منداخل الحص تقولادخلوا فدخلنا فاذا شيخ فان جالس فيمصلاه فسلمنا عليه فلم يشعر بسلامنا فقلت بصوتعال ألا أنَّ للخلق غدا مقاماً فقال الشيخ بين يدى من و يحك ثم بـقي مبهوتاً فاتحاً فاه شاخصاً بصـره يصيح بصوت له ضعيف أوه أوه حق انقطع ذلك الصوت فقالت امرأته اخرجوا فانكم لاننتفعون به الساعة فلما كان بمد ذلكسا ُلت عن القوم فاذا ثلاثة قد أفاقوا وثلاثة قد لحقوا بالله تعالى وأما الشيخ فانه مكث ثلاثة أيام فلى حالته مبهوتا متحيرا لايؤدى فرضا فلما كان بعد ثلاث عقل وكان يزيد بن الأسود يرى أنه من الأبدال وكان.قد حاف أنه لايضحك أبدا ولاينـاممضطجعا ولا يأكل سمنا أبدًا فمــا رؤى ضاحكا ولامضطجعا ولا أكل صمنا حق مات رحمه الله . وقال الحجاج لسعيد بن جبير بلغي أنك لم تضحك قط فقال كيف أضحك وجهنم قدسعرت والأغلال قد نصبت والزبانية قداعدت وقال رجل للحسن يا أبا سعيد كيف أصبحت قال بخير قال كيف حالك فتبسم الحسن وقال تسألن عن حالى ماظنك بناس ركبوا سفينة حتى توسطوا البحر فانكسرتسفينتهم فتعلق كل إنسان منهم بخشبة طيأي " حال يكون قال الرجل على حال شديدة قال الحسن حالى أشدّ من حالمم . ودخلت مولاة العمر بن عبد العزيز عليه فسلمت عليمه ثم قامت إلى مسجد في بيته فسلت فيه ركمتين وغلبتها عيناها فرقدت فاستبكت في منامها ثم انتبهت فقالت يا أمير المؤمنين إلى والله رأيت عجباً قال وما ذلك ؟ قالت رأيت النار وهي تزفر على أهلها ثم جيء بالصراط فوضع على متنها فقال هيسه قالت فجيء بعبد اللك بن مروان فحمل عليه فيا مضي عليه إلا يسير حتىانكفاً به الصراط فهوى إلى جهنم فقال عمر هيه قالت ثم جيء بالوليد بن عبد الملك فحمل عليه فما مضي إلا يسسير حتى إنكفاً به الصراط فهوى إلى جهنم فقال حمر هيه قالت ثم جيء بسلمان بن عبد اللك في مضى عليه إلايسير حتى انكفأ به الصراط فهوى كذلك فقال عمر هيه قالت ثم جيء بك والله يا أمير المؤمنين فصاح عمر رحمة إلله عليه صيحة خرّ مغشيا عليه فقامت إليه فجعات تنادى فى أذنه يا أمير المؤمنين إنى رأيتك والله قد نجوت إنى رأيتك والله قد نجوت قال وهي تنادى وهو يصيح ويفحص برجليه

ُو يَحِكُمُ أَنَّ أُو يَسَا القرني رحمهالله كان يحضر عند القاص فيبكي من كلامه فاذا ذكر النار صرخ أو يس ثم يقوم منطلقا فيتبعه الناس فيقولون مجنون جنون . وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه إنَّ المؤمن لايسكن روعه حق يترك حسر جهنم وراءه وكان طاوس يفرش له الفرش فيضطجع و يتقلى كما تتقلى الحية فيالمقلى ثم يثب فيدرجه ويستقبل القبلة حتىالصباح ويقول طير ذ كرجهم نوم الحائفين . وقال الحسن البصرى رحمه الله : يخرج من النار رجل بعد ألف عام ماليتني كنت ذلك الرجل و إيما قال ذلك لحوفه من الحاود وسوء الحاتمة . وروى أنه ماضحك أر بعين سنة قال وكنت إذا رأيته قاعدا كأنه أسير قد قدم لتضرب عنقه و إذا تكلم كانه يعاين الآخرة فيخبر عن مشاهدتها فاذا سكت كأنَّ النار تسعر بين عينيه وعوت في شدَّة حزيه وخوفه فقال مايؤمنني أن يكون الله تعالى قد اطلع في طي بعض ما يكره فمقتني فقال ادهب فلا غفرت لك فأنا أعمل في غير معتمل . وعن ابن السماك : قال وعظت يوماً في عاسَ فقامَ شاب من القوم فقال يا أبا العباس لقد وعظت اليوم بكامة ماكنا نبالى أنلانسمع غيرها قلت وماهى رحمكالله قال قولك لقد قطع قاوب الحائفين طول الحاودين إما في الجنة أوفي النار ثم غاب عني ففقدته في المجلس الآخر فلم أره فسألت عنه فأخبرت أنه مريض يعاد فاتيته أعوده فقلت يا أخى ما الذي أرى بك فقال يا أبا العباس ذلك من قولك لقد قطع قاوب الحائفين طول الخلودين إما في الجنــة أوفي النار قال ثم مات رحمه الله فرأيته فى المنام فقلت يا أخى ما فعل الله بك ؟ قال غفر لى ورحمى وأدخانى الجنة قلت بمـاذا ؟ قال بالكامة فهذه مخاوف الأنبياء والأولياء والعلماء والصالحين ونجن أجدر بالخوف منهم لكن ليس الحوف كثرة الذنوب بل بصفاء القلوب وكال المعرفة وإلا فليس أمننيا لقلة ذنو بنا وكثرة طاعاتنا بل قادتنا شهوتنا وغلبتعلينا شقوتنا وصدتنا عنملاحظة أحوالنا غفلتناوقسوتنا فلا قربالرحيل ينبهنا ولاكثرة ألذنوب تحركنا ولامشاهدة أحوال الحائفين تحقوننا ولاخطر الخاتمة يزعجنا فنسأل الله تعالى أن يتدارك بفضله وجوده أحوالنا فيصلحنا إن كان تحريك اللسان بمجرّد السؤال دون الاستعداد ينفعنا ومن العجائب أنا إذا أردنا المال في الدنيا زرعنا وغرسنا واتجرنا وركبنا البحار والبرارى وخاطرنا و إن أردنا طلب رتبة العلم تفقهنا وتعبنا فى حفظه وتسكراره وسهرنا وبجتهد فى طلب أرزاقنا ولا نثق بضمان الله لنا ولا تجلس في بيوننا فنقول اللهم ارزقنا ثم إذا طمحت أعيننا نحو الملك الدائمالمقيم قنعنا بأن نقول بألسنتنا اللهماغفر لنا وارحمنا والدى إليه رجاؤنا وبه اعتزازنا ينادينا ويقول ــ وأنَّ ليسلانسان إلاماسي . ولايغرنكم بالله الغرور . ويا أيها الانسان ماغرُّك بربك البكريم ـ ثم كل ذلك لاينبهنا ولايخرجنا عن أودية غرورنا وأمانينا فماهذه إلا عنة هائلة إن لم يتنضل الله علينا بتو به نصوح يتقاركنا بها ويجميرنا فنسأل الله تعالى أن يتوب علينا بل نَسَأَلُهِ أَن يَشْوَقُ إِلَى التَّوْ بِهُ سَرَائِرُ قَافَ بِنَا وَأَنْ لا يَجِعَلْ حَرِكَةُ اللَّسَانِ بِسَوَّالَ التَّوْ بِهَ غَايَةً حَظْنَا فَنْكُونَ من يقول ولايعمل ويسمع ولايقبل إذا سمعنا الوعظ بكينا وإذا جاء وقت العمل بما سمعناه عصينا فلاعلامة للحدلان أعظم من هذا فنسأل الله تعالى أن عن علينا بالتوفيق والرشد عنه وفضله ولنقتصر من حكاية أحوال الخائفين على مأأوردناه فان القليل من هذا يصادف القلب القابل فيكني والكثير منه و إن أفيض على القلب الغافل فلايغني . ولقد صدق الراهب الذي حكى عنه عيسى بن مالك الحولاني وكان من خيار العباد أنه رآه على باب بيت المقدس واقفا كهيئة المحزون من شدّة الولهما يكاد يرقأ دمعه من كثرة البكاء فقال عيسي لمارأيته هالني منظره فقلت أيها الراهب أوصى بوصية أحفظها عنك فقال يا أخيُّ بمباذا أوصيك إن استطعت أن تسكون بمنزلة رجَل قد احتوشته السباع والهوام فهوخائف حذر

وبجلونى فقلت يوما لبعضهم أين إزارى فسقطت من أعينهم وكان ابراهيم بن أدهم إذاصحبه إنسان شارطه على ثلاثة أشياء أن تكون الخسدمة والأذانلهوأن سكون يده في جميع مايفتح الله عليهم من الدنيا كيده فقال رجل من أصحابه أنالا أقدر على صدّقك. وكان ابراهيم ابن أدهم ينظر البسانين ويعمل في الحصاد و ينفق على أصحابه . السلف أنّ كل من احتاج إلى شيء من مال أخيه استعمله من غير مؤامرة قال الله

يخاف أن يغفل فتفترسه السباع أو يسهو فتنهشه الهوام فهو مذعور القلب وجل فهو فى الحافة ليله و إن أمن المفترون وفى الحزن بهاره و إن فرح البطالون ثم ولى وتركنى فقالت لوزدتنى شبئا عسى ينفعنى فقال الظمآن يجزيه من الما، أيسره وقد صدق فان القلب السافى يحركه أدنى محافة والقلب الجامد تغبو عنهكل الواعظ وما ذكره من تقديره أنه احتوشته السباع والهوام فلاينبنى أن يظن أنه تقدير بل هو تحقيق فانك لوشاهدت بنور البصيرة باطنك لرأيته مشحونا بأصناف السباع وأنواع الهوام مثل الفضو الشهوة والحقد والحسد والكبروالهجب والرباء وغيرها وهى القرائز ال نفترسك وتنهشك مثل الفضو الشهوة والحقد والحسد والكبروالهجب فارباء وغيرها وهى القرائز ال نفترسك وتنهشك وقد عاينتها وقد تمثلت الك بصورها وأشكالها الموافقة لمعانيها فترى بعينك العقارب والحيات وقد أحدقت بك فى قبرك و إعمامى صفائك الحاضرة الآن قد انكشف الك صورها فان أردت أن تقتلها وتقهرها وأنت قادر عليها قبل الموت فافعل و إلا فوطئ نفسك على الدغها ومهمة المدم قلبك فضلا عن ظاهر بشرتك والسلام .

## كتاب الفقر والزهد

وهو الكتاب الرابع من ربع المجيات من كتب إحياء عاوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم

الحداثة الذي تسبح له الرمال ، وتسجدله الظلال ، وتتدكدك من هيبته الجبال ، خلق الانسان من الطين اللازب والصلصال ، ورين صورته بأحسن تقويم وأتم اعتدال ، وعصم قلبه بنور الهداية عن ورطات الضلال ، وأذن له في قرع باب الحدمة بالغدة والآصال ، ثم كل بصيرة المخلص في خدمته بنور العبرة حتى لاحظ بضيائه حضرة الجلال ، فلاحله من البهجة والبهاء والكال ، ما استقبع دون مبادى إشراقه كل حسن وجمال ، واستثقل كل ماصرفه عن مشاهدته وملازمته غاية الاستثقال ، وتمثل له طينة الخزى وصورة امرأة جميلة تميس وتختال ، وانكسف له باطنها عن عجوز شوهاء عجنت من طينة الخزى وضربت في قالب النكل ، وهي متلففة بجلمابها لتختي قبائح أسرارها بلطائف السحر والاحتيال ، وقد نصبت حبائلها في مدارج الرجال ، فهي نقتنصهم بضر وب المكر والاغتيال ، ثم لا تجترى معهم بالحلف في مواعيد الوصال ، بل تقيدهم مع قطع الوصال بالسلاسل والأغلال ، وتبليهم بأنواع البلايا والأنكال ، فلما انكشف للعارفين منها قبائح الأسرار والأفعال ، زهدوا فيها زهد المبغض لها فتركوها وتركوا التفاخر والتكاثر بالأموال ، وأقباوا بكنه همهم على حضرة الجلال ، وأقباوا بكنه همهم على حضرة الجلال ، وأقباوا بكنه همهم على حضرة على سيدنا مجمد سيد الأنبياء وعلى آله خير آل .

[أمابعد] فان الدنيا عدوة لله عزوجل بغرورها صل من و بمكرهازل من زل فيهارأس الحطايا والسيئات ، و بغضها أم الطاعات وأس القربات ، وقداستقصينا ما يتعلق بوصفها وذم الحب لها في كتاب ذم الدنيا من ربع المهلكات ، وعن الآن مذكر فضل البغض لهاو الزهدفيها فانه رأس النجيات ، فلامطمع في النجاة إلابالا نقطاع عن الدنيا والبعدمنها لكن مقاطعتها إما أن تكون بانزوائها عن العبد و يسمى ذلك فقرا و إما بانزواء العبد عنها و يسمى ذلك زهدا ولكل واحد منهما درجة في نيل السعادات وحظ في الاعانه على الفوز والنجاة و نحن الآن مذكر حقيقة الفقر والزهد و درجاتهما وأقسامهما وشور مطلقا و بيان وأحكامهما و مذكر الفقر في الفقر على الفقر و بيان فضيلة الفقر مطلقا و بيان السطر الأول من الكتاب في الفقر ]

كتاب الزهد والفقر

( ۲۶ - إحياء رابع )

تعالى ـ وأمرهم شورى بينهم. أىمشاعهم فيه سواء ومن أدبهم أنهم إذا استثقاوا صاحب يتهمون أنفسهم ويتسببون فى إزالة ذلك من بواطنهم لأنّ انطواء الضمير على مثدل ذلك للصاحب وليجة في الصحبة . قال أبو بكر الكتانى صحبنى رجل وكان على قلى ئقيلا فوهبت له شيثا بنية أن يزول ثقله من قلى فلم يزل خاوت به يوما وقلت له ضع رجلك على خدّى فأ بي فقلتله لابد من ذلك ففعسل ذلك فزال ماكنت أجــده في باطني قال الرقى قصدت من الشام إلى الحجاز

خصوص فضيلة الفقراء وبيان فضيلة الفقير على الننى و بيان أدب الفقير فى فقره و بيان أدبه فى قبوله العطاء و بيان تحريم السؤال بغيرضرورة و بيان مقدار الغني الهرم للسؤال و بيان أحوال السائلين والله الموفق للصواب بلطفه وكرمه .

بيان حقيقة الفقر واختلاف أحوال الفقير وأساميه

اعلمآن الفقرعبارة عنفقد ماهومحتاج إليه أمافقد مالاحاجة إليه فلايسمىفقرا وانكان الختاج إليه موجودامقدورا عليه لميكن المحتاج فقيرا وإذا فهمت هذا لمتشك فىأن كل موجود سوىالله تعالى فهو فقيرلانه محتاج إلىدوامالوجود فى ثانى الحال ودوام وجود مستفاد من فضل الله تعالى وجوده فان كان فىالوجود موجودليس وجوده مستفاداله من غيره فهوالغني المطلق ولايتصور أن يكون مثل هذا الموجود إلاواحدافليس فىالوجودإلاغني واحد وكل منعداه فانهم محتاجونإليه ليمدوا جودهم بالدوام وإلى هذا الحصرالاشارة بقوله تعالى \_ والله الغنيّ وأنتمالفقراء \_ هذامعني الفقر مطلقا ولـكنا لسنا نقصد بيان الفقرالمطلق بلالفقرمن المـال علىالحصوص وإلاففقرالعبد بالاضافة إلىأصناف حاجاته لاينحصر لأنحاجاته لاحصرلها ومنجملة حاجاته مايتوصل إليه بالمال وهوالذي ريدالأن بيانه فقط فنقول كل فاقد للال فانانسميه فقيرا بالاضافة إلى المال الذي فقده إذا كان ذلك المفقود محتاجا إليه في حقه ثم يتصوّر أن يكون له خمسة أحوال عند الفقر ونحن نميزها ونخصص كل حال باسم لنتوصل بالتمييز إلى ذكرأحكامها : الحالة الأولى وهي العليا أن يكون بحيث لوأناه المال لكرهه وتأذى به وهرب من أخذه مبغضا له ومحترزا من شره وشغله وهو الزهد واسم صاحبه الزاهد . الثانية أن يكون بحيث لايرغب فيه رغبة يفرح لحصوله ولايكرهه كراهة يتآذى بها ويزهدفيه لوأتاه وصاحب هذه الحالة يسمى راضيا . الثالثة أن يكون وجودالمال أحب إليه من عدمه لرغبة له فيه ولكن لم يبلغ من رغبته أن ينهض لطلبه بل إن أتاه صفو اعفوا أخذه وفرحبه و إن افتقر إلى تعب في طلبه لم يشتغل به وصاحب هذه الحالة تسميه قانما إذ قنع نفسه بالموجود حقَّىرك الطلب معمافيه من الرغبة الضعيفة . الراسة أن يكون تركه الطلب لمجزء و إلافهوراغب فيه رغبة لووجدسبيلا إلى طلبه ولو بالتعب لطلبه أوهو مشغول بالطلب وصاحب هذه الحالة نسميه بالحريص . الخامسة أن يكون مافقده من المال مضطرا إليه كالجاثعالفاقد للخبز والعارى الفاقد للثوب ويسمىصاحب هذهالحالة مضطرا كيفماكانت رغبته فىالطلب إماضعيفة و إماقوية وقلماتنفك هذه الحالة عن الرغبة ، فهذه خمسة أحوالأعلاها الزهد والاضطرار إن انضم إليه الزهد وتسوّر ذلك فهو أقصى درجات الزهدكما سيأتى بيانه ووراء هذه الأحوال الحمسة حالة مىأطى من الزهد وهىأن يستوى عنده وجود المال وفقده فان وجده لم يفرح به ولم يتأذ وإن فقده فكذلك بلحله كماكانحال عائشة رضىالله تعالى عنها إذ أتاها مائة ألف درهم من العطاء فأخذتها وفرقتها من يومها فقالت خادمتها مااستطعت فعافرقت اليوم أن تشترى لنا بدرهم لحا نفطرعليه فقالت لوذكرتيني لفعلت فمن هذه حاله لوكانت الدنيا بحذافيرها فى يده وخزائنه لمتضره إذهو يرى الأموال في خزانة الله تعالى لافي يد نفسه فلايفرق بين أن تكون في يده أوفى يد غيره و ينبغيَّأن يسمىصاحب هذه الحالة المستغنى لأنه غنى عن فقد المـال ووجوده جميعًا وليفهم من هذا الاسم معنى يفارق اسمالغني المطلق على الله تعالى وطيكل من كثر ماله من العباد فانّ من كثر ماله من العباد وهو يفرحبه فهوفقير إلى بقاء المـال فيبده و إيمـاهوغني عندخولالمـال فيبده لاعن بقائه فهو إذن فقير من وجه وأماهذا الشخص فهوغني عن دخول المال في يده وعن بقائه في يده وعن خروجه من يده أيضًا فانه ليس يتأذى به ليحتاج إلىإخراجه وليس يفرحبه ليحتاج إلى بقائه وليس.فاقدا له

حق سامملت السكتانى عن هذه الحكاية . ومن أدبهم تقديم من يعرفون فضله والتوسعة له فى الحجلس والايثار بالموضع . روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلمكان جالسا في صفة ضيّقة فجاءه قوم من البدر بين فلم يجدواموضعا يجلسون فيه فأكام رسول الله صلىالله عليه وسلمن لم یکن من آهل بدر فجلسوا مكانهم فاشتذ ذلك عليهم فأنزل الله تمالی \_ و إذا قبل انشزوافانشزوا الآية وحكى أن على بن بندار الصوفي ورد على أبي عبد الله بن خفيف زائرا فتهاشيا فقال له

أبوعبدالله تقدم فقال بأى عذر فقال بأنك لقيت الجنيد ومالقيته ومن أدبهم ترك محبة من همه شيء من فضول الدنيا قال الله تعالى \_ فأعرض عمن تولى عن ذكرناولم يرد إلا الحياة الدنيا ــ ومن أدبهـــم بذل الانصاف للاخوان وترلئه مطالبة الانصاف قال أبوعثمان الحيرى حقالصحبة أن توسع **على أخيك** من مالك ولاتطمع فى ماله وتنسخه من نفسك ولا تطلب منه الانصافوتكون تبعاله ولا تطمع أن يكون تبعالك وتستكثر ما يصل اليك منسة وتستقل مايصل اليك

ليحتاج إلىالدخول فىيده فغناه إلى العموم أميل فهو إلىانغنى الذىهو وصف الله تعالىأقرب وإنمــا قرب العبا، من الله تعالى بقرب الصفات لا بقرب المكان واكنا لا نسمى صاحب هذه الحالة غنيا بل مستغنيا ليبقي الغني اسما لمنله الغني المطلق عن كلشيء وأما هذا العبد فان استغنى عن المال وجودا أوعدماً فلم يستغنعن أشياء أخرسواه ولم يستغن عن مدد توفيق الله ليبقي استغناؤه الذي زين الله به قلبه فان القلب المقيد بحب المـال رقيق والمستغنى عنه حر والله تعالى هو الذي أعتقه من هذا الرق فهومحتاج إلى دوام هذا العتق والقلوب متقلبة بينالرق والحرية فى أوقات متقاربة لأنها بين أصبعين من أصابع الرحمن فلذلك لميكن اسم الغني مطلقا عليه معهذا الكمال إلامجازا . واعلم أن المزهد درجة محكالاالأبراروصاحب هذه الحالة من المقر بين فلاجرم صار الزهد فى حقه نقصانا إذحسنات الأبرارسيئات المقر بين وهذا لأن الكاره للدنيامشغولبالدنياكما أنالراغب فيهامشغول بها والشغل بمـاسوي الله تعالىحجاب عن الله تعالى إذلابعدبينك و بين الله تعالىحتى يكون البعدحجابافانه أقرب إليك منحبلالوريد وايسهو فىمكان حق تكونالسموات والأرضحجابا بينك وبينه فلاحجاب بينك وبينه إلا شغلك بغيره وشغلك بنفسك وشهواتك شغل بغيره وأنت لاتزال مشغولا بنفسك وبشهوات نفسك فكذلك لاتزال محجوبا عنه فالمشغول بحبنفسه مشغولءوالله تعالى والمشغول ببغض نفسه أيضا مشغول عن الله تعالى بكل ماسوى الله مثاله مثال الرقيب الحاضر فيمجلس يجمع العاشق والمعشوق فانالتفت قلبالعاشق إلىالرقيب وإلى بغضه واستثقاله وكراهة حضوره فهوفي حال اشتغال قلبه ببغضه مصروف عن التلذذ بمشاهدة معشوقه ولواستغرقه العشق لغفل عن غيرالمعشوق ولم يلتفت إليه فكما أنالنظر إلىغير المعشوق لحبه عند حضور العشوق شرك فىالعشق ونقص فيه فَكَفَا النَظْرُ إِلَى غَيْرُ الْمُحْبُوبِ لَبْغَضَهُ شَرَكُ فَيْهُ وَنَقْصَ وَلَـكُنَّ أَحْدُهُما أَخْفُ مِنَ الآخر بِلِ الْكَال فأن لايلتفت القلب إلى غير الحبوب بغضا وحبا فانه كما لايجتمع في القلب حبان في حالة واحدة فلا يجتمع أيضا بغض وحب فىحالة واحدة فالمشغول ببغض الدنيا غافل عن الله كالمشغول بحبها إلا أن المشغول بحبهاغافل وهو فىغفلته سالك فىطريقالبعد والمشغول ببغضها غافل وهوفىغفلته سالك فى طريق القرب إذيرجي له أن ينتهي حاله إلى أن تزول هذه العفلة وتتبدل بالشهود فالكمال له مرتقب لأن بغض الدنيا مطية توصل إلى الله فالحب والمبغض كرجلين في طريقي الحج مشغولين بركوب الناقة وعلفها وتسييرها ولكن أحدهما مستقبل الكعبة والآخر مستدبرلها فهماسيان بالاضافة إلى الحال فىأنكل واحد منهما محجوب عنالكعبة ومشغول عنها ولكن حال المستقبل محمود بالاضافة إلى المستدبر إذيرجىله الوصولإليها وليس محمودا بالاضافة إلىالمعتكف فىالكعبة الملازملها الذىلايخرج منهاحق يفتقر إلىالاشتغال بالدابة فىالوصول إليها فلاينبغي أن نظن أن بغض الدنيا مقصود فيعينه بل الدنيا عائق عن الله تعالى ولاوصول إليه إلابدفع العائق ولذلك قال أبوسلمان الداراني رحمه الله من زهد في الدنيا واقتصر عليه فقد استعجل الراحة بل ينبغي أن يشتغل بالآخرة فبين أن سلوك طريق الآخرة وراء الزهد كما أن سلوك طريق الحج وراء دفعالغريمالعائق،عن الحج ، فاذنقدظهر أنالزهد فىالدنيا انأر يدبه عدم الرغبة وجودها وعدمها فهوغاية الكمال و إنأر يدبه الرغبة في عدمها فهوكما يبالاضافة إلى درجة الراضي والقانع والحريص ونقصان بالاضافة إلى درجة المستغني بل الكمال فيحق المال أن يستوى عندك المال والماء وكثرة الماء في جوارك لا تؤذيك بأن تكون على شاطى البحر ولاقلته تؤذيك إلافى قدر الضرورة مع أن المال محتاج إليه كما أن الماء محتاج اليه فلا يكون قلبك مشغولا بالفرار عن جوار الماء الكثير ولا يبغض الماء الكثير بل تقول أشرب

منه بقدر الحاجة وأسقى منه عباد الله بقدرالحاجة ولا أبخل به عي أحد فهكذا ينبغي أن يكون المال لأنالخبز والمناء واحدفىالحاجة و إنمنا الفرق بينهما فىقلة أحدها وكثرة الآخر و إذا عرفت الله تعالى ووثقت بتدبيره الذي دبربه العالم علمت أنقدرحاجتك من الحبز يأتيك لامحالة ماد تحياكمايأتيك قدر حاجتك من الماء على ماسيأتي بيانه في كتاب التوكل إنشاء الله تعالى ، قال أحمد بن أبي الحواري قلت لأبي سليان الداراني قال مالك بن دينار للغيرة اذهب إلى البيت غذالركوة التي أهديتها لى فان العدو يوسوس لى أن اللص قدأخذها قال أبوسلمان هذا من ضعف قلوبالصوفية قدزاده فىالدنيا ماغلبه من أخذها فبين أن كراهية كون الركوة في بيته التفات اليها سببه الضعف والنقصان . فان قلت فمما بالالأنبياء والأولياء هر بوا من المـال ونفروا منهكل النفار. فأقول: كما هر بوا من المـاء على معنى أنهم ماشر بوا أكثر منحاجتهم ففروا عماوراءه ولم يجمعوه فىالقرب والروايا يديرونه مع أنفسهم بلركوه فىالأنهار والآبار وألبرارى للحتاجين إليه لاأنهمكانت قلوبهم مشغولة بحبه أو بغضه وقدحماتخزائن الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و إلى أبى بكر وعمر رضى الله عنهما فأخذوها ووضعوها في مواضعهاوماهر بوا منها(١) إذ كان يستوى عندهم المال والماء والدهب والحجر ومانقل عنهم من امتناع فاما أن ينقلعمن خاف أن لو أخذه أن يخدعه المـال و يقيد قلبه فيدعوه إلىالشهوات وهذا حال الضعفاء فلاجرم البغض للمال والهرب منه فيحقهم كمال وهذا حكم جميع الخلق لأن كالهم ضعفاء إلا الأنبياء والأولياء وإماأن ينقل عن قوى بلغ الكمال ولكن أظهر الفرار والنفار نزولا إلى درجة الضعفاء ليقتدوا بهفالترك إذلواقتدوا بهفالأخذلهلكوا كايفرالرجلالعزم بينيدىأولاده من الحية لا لضعفه عن أخذها ولكن لعلمه أنه لوأخذها أخذها أولاده إذار أوها فيهلكون والسير بسيرالضعفاء ضرورة الأنبياءوالأولياء والعلماء فقد عوفت إذنأن المراتب ست وأعلاها رتبة المستغنى ثمالزاهد ثمالراضي ثم القانع ثم الحريص، وأما المضطرُّ فيتصوّر في حقه أيضًا الرهد والرضا والقناعة ودرجة تختلف بحسب اختلاف هذه الأحوال واسم الفقير يطلق على هذه الخسة أما تسمية المستغنى فقيرا فلا وجه لها بهذا المعنى بل إن سمى فقيرًا فبمعنى آخر وهو معرفته بكونه محتاجًا إلى الله تعالى في جميـع أموره عامة وفي بقاء استغنائه عن المال خاصة فيكون اسم الفقير له كاسم العبد لمن عرف نفسه بالعبودية وأقرَّ بها فأنه أحق بامم العبد من الغافاين و إن كان اسمالعبد عاماً للخلق فكذلك اسم الفقير عام ومن عرف نفسه بالفقر إلى الله تعالى فهو أحق باسم الفقير فاسم الفقير مشترك بين هذين المعنيين و إذا عرفت هذا الاشتراك فهمت أن قول رسولالله صلى الله عليه وسلم «أعوذ بك من الفقر (٢٠)» (١) حديث إن خزائن الأرض حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و إلى أبى بكر وعمر فأخذوها ووضعوها في مواضعها هذا معروف وقد تقدّم في آداب المعيشة من عند البخاري تعليقا مجزوما به من حديث أنس أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمـال من البحرين وكان أكثر مال أتى به فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلماقضي الصلاة جاء فجلس إليه فقلماكان يرى أحدا إلا أعطاه ووصله عمر بن محمد البحيري في صحيحه من هــذا الوجه وفي الصحيحين من حديث عمرو بن عوف قدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه الحديث ولهما من حديث جابر لوجاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا ثلاثا فلم يقدم حق توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أبو بكر مناديا فنادى من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليآتنا فقات إن النبيّ صلى الله عليه وسلم وعدنى فحنا لى ثلاثًا (٧) حديث أعود بك من الفقر تقدم في الأذكار والدعوات .

منك . ومنأدبهم في الصحبة لين الجانب وترك ظهور النفس بالصولة . قال أبو على الروذباري الصولة على من فوقك قحة وعلى من مثلك سوء أدب وعلى من دونك عجز ومن أدبهم أن لا يجرى فی کلامهم لوکان کذا لميكن كذا وليتكان كذا وعسى أنيكون كذا فانهم يرونهذه **ال**تقديرات عليـــه اعتراضا . ومن أدبهم فىالصحبة حذرالمفارقة والحرص علىالملازمة. قیل صحب رجل رجلا شمأرادالمفارقة فاستأذن صاحبه فقال بشرط أن لاتصحب أحدا إلا إذا كانفوقنا وانكان

وقوله عليه السلام «كاد الفقر أن يكون كفرا (١٦) « لايناقض قوله «أحيني مسكينا وأمتني مسكينا (٢٠)» إذ فقر المضطر هوالذي استعاذ منه والفقر الذي هو الاعتراف بالمسكنة والذلة والافتقار إلى الله تعالى هو الذي سأله في دعائه صلى الله عليه وسلم وعلى كل عبد مصطنى من أهل الأرض والسهاء.

أمامن الآيات فيدل عليه قوله تعالى \_ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوامن ديارهم وأموالهم \_ الآية وقال تعالى ـ الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لايستطيعون ضربا في الأرض ـ ساق الكلام في معرض المدح ثم قدم وصفهم بالفقر على وصفهم بالهجرة والاحصار وفيه دلالة ظاهرة علىمدح الفقر . وأما الأخبار : فيمدح الفقرفا كثر من أن يحصى روى عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه «أى الناسخير فقالوا موسر من المـــال يعطى حق الله في نفسه وماله فقال نع الرجلهذا وليس به قالوا فمن خيرالناس يارسول الله قال فقير يعطى جهده (٣)» وقال صلى الله عليه وسلم لبلال «القالله فقيرا ولاتلقه غنيا (٢٠) وقال ﷺ «إنالله يحبالفقير المتعفف أبا العيال(٥٠) »وفي الحبر المشهور «يدخل فقراء أمق الجنة قبل أغنيائها بخمسمائة عام (٧)» وفي حديث آخر «بأر بعين خريفا (٧)» أىأر بعين سنة فيكون المرادبه تقدير تقدمالفقير الحريص طىالغني الحريص والتقدير بخمسمائة عام تقدير تقدم الفقير الراهد طى الغنى الراغب وماذكرناه من اختلاف درجات الفقر يعرفك بالضرورة تفاوتا بين الفقراء فى درجاتهم وكان الفقيرالحريص على درجة من خمس وعشرين درجة من الفقير الزاهد إذهذه نسبة الأر بعين إلى خمسهائة ولاتظنن أن تقدير وسول الله عليه يجرى على اسانه جزافاو بالاتفاق بل لايستنطق صلى الله عليه وسلم إلا بحقيقة الحق فانه لا ينطق عن الهموى إن هو إلاوحي يوحي وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم «الرؤيا الصالحة جزء من سنة وأربعين جزءا من النبوّة (٨) ه فانه تقدير تحقيق لامحالة ولكن ليس فىقوة غيره أن يعرف علة تلكالنسبة إلابتخمين فأما بالتحقيق فلاإذ يعلم أن النبوّة عبارة عمايختص به النبي ويفارق به غيره وهو يختص بأنواع من الخواض أحدها أنه يعرف حقائق الأمور المتعلقة بالله وصفاته والملائكة والدار الآخرة لاكما يعلمه غيره

(۱) حدیث کاد الفقر أن یکون کفرا تقدم فی ذم الحسد (۲) حدیث اللهم أحینی مسکینا وأمتنی مسکینا الترمذی من حدیث أن سعید وقد تقدم (۳) حدیث ابن عمر أنه صلی الله علیه وسلم قال لأصحابه أی الناس خیرفقالوا موسر من المال تقدم (۳) حدیث ابن عمر أنه صلی الله علیه وسلم قال لأصحابه أی الناس خیرفقالوا موسر من المال بعطی حق الله من نفسه وماله فقال نع الرجل هذا ولیس به قالوا فمن خیرالناس قال فقیر بعطی جهده أبو منصور الدیلمی فی مسند الفردوس بسند ضعیف مقتصرا علی المرفوع منه دون سؤاله لأصحابه وسؤالهم له (٤) حدیث قال لبلال الق الله فقیرا ولا تلقه غنیا الحاسم فی حسات علامات أهل التحقیق من حدیث بلال ورواه الطبرانی من حدیث أبی سعید بلفظ مت فقیرا ولا بمت غنیا و کلاها ضعیف (٥) حدیث بان الله یحب الفقیر المتعفف أبا العیال ابن ماجه من حدیث عمران ابن حصین وقد تقدم (۲) حدیث یدخل فقراء أمق الجنة قبل أغنیائهم بخصیائة عام الترمذی من حدیث أبی هر یرة وقال حسن صحیح وقد تقدم (۷) حدیث دخولهم قبلهم بأر بعین خریا مسلم من حدیث الرؤیا الصالحة جزء من ستة وأربعین جزءا من النبوة البخاری من حدیث أبی سعید ورواه هو ومسلم من حدیث أبی هر یرة وعبادة بن الصامت وأنس بلفظ رؤیا المومن جزء الحدیث وقد تقدم .

فوقنا أيضا فلا تصحبه لأنك صحبتنا أولافقال الرجل زال عن قلى نية المفارقة . ومن أدبهم النعطف على كان إبراهـــــــم بن أدهم يعمل في الحصاد و يطعمالأصحاب وكانوا يجتمعون بالليل وهم صياموربما كان يتأخر في بعض الأيام في العمل فقالوا ليلة تعالوانأ كل فطورنا دونهحق يعود بعد هـــذا يسرع فأفطروا وناموافرجع إبراهيم فوجدهم نياما فقال مساكين لعلهم لم يكن لهم طعام فعمد إلى شيء من الدقيق فعجنه فانتبهوا وهو ينفخ في النار واضعا بل مخالفاً له كِكثرة المعاومات و بزيادة اليقين والتحقيق والكشف والثاني أن له في نفسه صفة بهما تتمله الأفعال الخارقة للعادات كما أن لنا صفة بها تتمالحركات المقرونة بارادتنا وباختيارنا وهي القدرة و إن كانت القدرة والقدور جميعا من فعل الله تعالى . والثالث أن له صفة بها يبصر الملائكة و يشاهد هم كا للبصير صفة بها يفارقالأعمى حق يدرك بها المبصرات .والرابع أن لهصفة بهايدرك ماسيكون في الغيب إما فى اليقظة أوفى المنام إذبها يطالع اللوح المحفوظ فيرى مافيه منالغيب فهذه كالات وصفات يعلم ثبوتها للا نبياء ويعلم انقسام كل واحد منها إلى أقسام وربمـا يمكننا أن نقسمها إلى أربعين وإلى خمسين و إلى ستين و يمكننا أيضا أن نتسكلف تقسيمها إلىستة وأربعين بحيث نقع الرؤ يا الصحيحة جزِّوا واحدا من جملتها وِلسكن تعيين طريق واحد من طرق التقسيمات المكنة لا يمكن إلا بظن وتخمين فلاندري تحقيقا أنه الذيأراده رسول الله صلى الله عليه وسلم أملا و إنمـا المعلوم مجامعالصفات التي بها تتم النبوّة وأصل انقسامها وذلك لا يرشدنا إلى معرفة علة التقدير فكذلك نعلم أن الفقراء لهم درجات كما سبق فأما لم كان هذا الفقير الحريص مثلا على نصف سدس درجـــة الفقير الزاهد حتى لم يبق له التقدم بأكثر من أربعين سنة إلى الجنة واقتضى ذلك التقدم بخسائة عام فليس فى قوّة البشر غيرالأنبياء الوقوف على ذلك إلابنوع منالنخمين ولاوتوق به والغرض التنبيه على منهاج التقدير في أمثال هذه الإمور فان الضعيف الايمـان قد يظن أن ذلك يجرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم علىسبيل الاتفاق وحاشا منصب النبوّة عنذلك . ولنرجع إلى نقل الأخبار فقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا «خير هذه الأمة فقراؤها وأسرعها تضجعا فيالجنة ضعفاؤها<sup>(١)</sup>» وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن لَى حَرَفَتَهِنَ اثْنَتَهِنَ فَمَنْ أَحْبِهِمَا فَقَدَأُحْبَنَى وَمَنَ أَبْغَضُهُمَا فَقَدَ أَبْغَضَى الْفَقَر والجهاد<sup>(۲۷)</sup>» وروى أنجبر يل عليه السلام زل على رسول الله عليه فقال يا محمد إن الله عز وجل يقرأ عليك السلام و يقول أتحب أن أجعل هذه الجبال ذهبالاً ، وتكون معك أينما كنت فأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال ياجبريل إن الدنيا دار من لادارله ومال من لامال له ولها يجمع من لاعقلله فقالله جبريل يامحمد ثبتك الله بالقول الثابت . وروى أن المسيح صلى الله عليه وسلم مر في سياحته برجل نائم ملتف في عباءة فأيقظه وقال بإنائم قم فاذكر الله تعالى فقال ماتريد من؟ إنى قد تركت الدنيا لأهلها فقال له فنم إذن ياحببي ومر موسى صلى الله عليه وسلم برجل نائم على التراب وتحت رأسه لبنة ووجهه ولحيته في التراب وهو منزر بعباءة فقال بارب عبدك هذا في الدنيا ضائع فأوحى الله تعالى إليه يا موسى أما علمت أنى إذا نظرت إلى عبد بوجهي كله زو يتعنه الدنيا كلها وعن أبي رافع أنه قال ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فلم يجد عنده مايصلحه فأرسلني إلى رجل من يهود خيبر وقال قل له يقول لك عمد أسلفي أو بعني دقيقا إلى هلال رجب قال وأتيته فقال لا والله إلا برهن فأخسبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال أما والله إنى لأمين في أهل السماء أمين في أهل الأرض ولو باعني أو أسلفني لأديت إليـــــــــ إذهب بدرعي (١) حِديث خير الأمة فقراؤها وأسرعها تضجعا في الجنة ضعفاؤها لم أجسد له أصلا (٢) حديث إن لي حرفتين اثنتين الحديث وفيه الفقر والجهاد لم أجدله أصلا (٣) حديث أنجبريل نزلفقال إن الله يقرأ عِليك السِلام ويقول أتحب أن أجمل هذه الجبال ذهبا الحديث وفيه إن الدنيا دار من لادار له الحديث هذا ملفق من حديثين فروى القرمذي من حديث أبي أمامة عرض على ربي ليجعل لى بطحاء مكة ذهبا قلت لايارب ولكن أشبع يوما وأجوع يوما الحديث وقال سس ولأحمد من حديث عائشة الدنيا دار من لادار له الحديث وقد تقدم في ذم الدنيا .

محاسنه طى التراب فقالوا له في ذلك فقال قلت لعلكم لمبجدوا فطورا فنمتم فقالوا انظروا بآی شیء عاملناه و بآی شی ٔ یعاملنا . ومنأدبهم أنلايقولوا عندالدعاء إلى أين ولم وبأى سبب اقال بعض العلماء إذا قال الرجل للصاحب فم بنا فقال إلى أين فلا تصحبه. وقال آخر من قال لأخيب أعطني من مالك فقال كم تريد ماقام بحق الأخاء وقد قال الشاعر: لايسألون أخاهم حين للنائبات على ماقال برهانا ومن أدبهم أن لا يتسكِلفوا للاخوان

قيل الماوردا بوحنس العــراق تـكاف له الجنيـــد أنواعا من الأطعمة فأنكر ذلك أبوحفص وقال صير أصحابي مثل الخانيث يقدم لهم الألوان والفتوة عندنا ترك التكاف وأحضار ماحضر فلن بالتكاف ربما يؤثر مفارقة الضيف وبسترك التكلف يستوى مقامه وذهابه ومن آدبهم في الصحبة المداراة وترك المداهنة وتشتبه المسداراة بالمداهنة والفرق بينهما أن المداراة ما أردت به مسلاح أخيك فداريته لرجاء صلاحه واحتملتمنهماتكره

هذا إليه فارهنه فلما خرجت زلت هذه الآية \_ ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا(١) \_ الآية وهذه الآية تعزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدنيا وقال صلى الله عليه وسلم «الفقر أزين بالمؤمن من العدار الحسن طيخد الفرس (٢٠)» وقال علي «من أصبح منكم معافى في جسمه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحدَّافيرها<sup>(٣)</sup>» وقال كعبالأحبار «قال الله تعالى لموسى عليه السلام ياموسى إذار أيت الفقر مقبلا فقل صحبا بشعار السالحين» . وقال عطاء الخراساني مر ني من الأنبياء بساحل فاذا هو برجل يصطاد حيتانا فقال بسم الله وألتي الشبكة فلم يخرج فيهاشىء ثم مربآخرفقال بإسم الشيطان وألقي شبكته فخرج فيهامن الحيتان ماكان يتقاعس من كثرتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يارب ماهذا وقدعاستأن كلذلك بيدك فقال الله تعالى لللائكة اكشفوا لعبدى عن معزلتيهمافلما رأى ما أعد الله تعالى لهذا من الكرامة ولذاك من الحوان كال رضيت يارِب وِقال نبينا صلى الله عليه وسلم «اطلعت في الجنة فرأيت أكثرأهاها الفقراء واطلعت فىالنار فرأيتاً كثرأهلها الأغنياء والنساء» وفىلفظ آخر«فقلتأين الأغنياء فقيل حبسهم الجد» وفى حديث آخر «فرأيت أكثر أهل النار النساء فقلت ما شأنهن فقيل شغلهن الا'حمران الذهب والزعفران (٤)» وقال صلى الله عليه وسلم «تحفة المؤمن في الدنيا الفقر (٥)» وفي الحبر «آخر الأنبياء دخولا الجنة سليمان بن داود عليهما السلام لمكان ملكة وآخر أصحابي دخولا الجنة عبد الرحمن بن عوف لأجل غناه (٢) ، وفي حديث آخر «رأيته دخل الجنة زحفا (٧) ، وقال المبيح صلى الله عليه وسلم بشدة يدخل الغنى الجنة وفى خبر آخر عن أهل البيت رضى الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم قال «إذا أحب الله عبدا ابتلاه فاذا أحبه الحب البالغ اقتناه قيل وما اقتناه قال لم يترك له أهلا ولامالا (٨٥) وفى الحبر «إذا رأيت الفقر مقبلا فقــل مرحبا بشعار الصالحين و إذا رأيت الغني مقبلا فقل ذنب عجات عقو بته (٩)» وقال موسى عليه السلام يارب من أحباؤك من خلقك حتى أحبهم لأجلك فقال: كل فقير فقير فيمكن أن يكون الثانى للتوكيد و يمكن أن يراد به الشديد الضر وقال المسيح صلوات الله (١) حديث أبي رافع ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فلم يجد عنده مايسلحه فأرسلني إلى رجل من يهود خيبر الحديث في زول قوله تعالى \_ ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجامنهم \_ الطبراني بسند ضعيف (٢) حديث الفقر أزين بالمؤمن من العدار الحسن على خد الفرس الطبراني من حديث شدادِ بن أوس بسند ضعيف والمعروف أنه من كلام عبدالرحمن بن زياد بن أنعم رواه ابن عدى في الكامل هكذا (٣) حديث من أصبح منكم معافى في جسمة الحديث الترمذي وقد تقدم (٤) حديث اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء الحديث تقسم في آداب النكاح مع الزيادة التي في آخره (٥) حديث تحف المؤمن في الدنيا الفقر رواه محمد بن خفيف الشيرازي في شرف الفقر وأبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث معاذ بن جبل بسند لا بأس به ورواه أبومنصور أيضافيه من حديث ابن عمر بسند ضعيف جدا (٦) حديث آخر الأنبياء دخولا الجنة سليان الحديث نقدم وهو في الأوسط الطبراني باسناد فرد وفيه نكارة (٧) حدث وأيت يعنى عبدال حمن بن عوف دخل الجنة زحفا تقدم وهوضعيف (٨) حديث إذا أحبالله عبدا ابتلاء الحديث الطبراني من حديث أبي عتبة الخولاني (٩) حديث إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين و إذا رأيت الغني مقبلا فقل دنب مجلت عقو بنه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من رواية مكحول عن أبي الدرداء ولم يسمع منه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الله تعالى إلىموسى عليه السلام ياموسى فذكره بزيادة في أوَّله ورواه أبونعيم في الحلية من قول كلب

عليه وسلامه إنى لا حب المسكنة وأبغض النعماء وكان أحب الأسامى إليه صاوات الله عليه أن يقال له يامسكين ولما قالت سادات العرب وأغنياؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنايوما ولهم يوما يجيئون إليك ولانجيء ونجيء إليك ولايجيئون يعنون بذلك الفقراء مثل بلال وسلمان وصهيب وأي ذر وخباب بنالأرت وهمار بنياسر وأبي هربرة وأصحاب الصفة من الفقراء رضي الله عنهمأ جمعين أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وذلك لأنهم شكوا إليه التأذى برائحتهم وكان لباس القوم الصوف في شدة الحر فاذا عرقوا فاحت الروائم من ثيابهم فاشتد ذلك على الأغنياء منهم الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري وعباس بن مرداس السلمي وغيرهم فأحامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يجمعهم و إياهم مجلس واحد فنزل عليه قوله تعالى ــ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ولاتعد عيناك عنهم يعنى الفقراء تريد زينة الحياة الدنيا يعني الأغنياء - ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا \_ يعنى الأغنياء \_ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (١) \_ الآية.واستأذن ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من أشراف قريش فشقذلك طي النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى \_ عبس وتولي أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الدكري \_ يعني ابن أم مكتوم \_ أما من استغنى فأنت له تصدى (٢) \_ يعنى هذا الشريف.وعن النبي عَلِي أنه قال «يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعتذر الله تعالى إليه كما يعتذر الرجل للرجل في الدنيا فيقول: وعزتي وجلالي مازويت الدنياعنك لهوانك طي ولكن الم أعددتاك من الكرامة والفضيلة اخرج باعبدى إلى هذه الصفوف فمن أطعمك في أوكساك في يريد بذلك وجهى فخذ بيده فهولك والناس يومئذ قد ألجهم العرق فيتخلل الصفوف وينظر من فعل ذلك به فيأخه بيده و يدخله الجنة (٣٠» وقال عليه السلام « أكثروا معرفة الفقراء واتخذوا عندهم الأيادي فان لهم دولة قالوا يارسول الله وما دولتهم قال إذا كان يوم القيامة قيل لهم انظروا من أطعمكم كسرة أو سقاكم شربة أوكساكم ثوبا فخذوا بيده ثم امضوا به إلى الجنــة (١٠)، الأحبارغير مرفوع باسناد ضعيف (١) حديث قالسادات العرب وأغنياؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنايوما ولهم يوما الحديث في نزول قوله تعالى ـ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ـ الآية تقدم منحديث خباب وليس فيه أنه كان لبامهم الصوف ويفوح ريحهم إذا عرقوا وهذه الزيادة من حديث سلمان (٢) حديث استُنذان ابن أم مكتوم طي النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من أشراف قریش ونزول قوله تعالی ـ عبس وتولی ـ الترمدی من حدیث عائشة وقال غریب قلت ورجاله رجال الصحيح (٣) حديث يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعتذر الله إليه كايعتذر الرجل إلى الرجل في الدنيـا فيقول وعزتي وجلالي ما زويت الدنيـا عنك لهوانك على الحديث أبو الشيخ فى كتاب الثواب من حديث أنس باسناد ضعيف يقول الله عز وجل يوم القيامة أدنوا مني أحباتي فتقول الملائكة ومن أحباؤك فيقول فقراء المسلمين فيدنون منه فيقول أما إنىلم أزو الدنيا عنكم لهوان كان بكم على ولسكن أردت بذلك أن أضعف لسكم كرامتي اليوم فتمنوا على ماشلتم اليوم الحديث دون آخر الحديث وأما أوّل الحديث فرواه أبو نعيم في الحليسة وسيأتى في الحديث الذي بعسده (٤) حديث أكثروا معرفة الفقراء واتخذوا عنسدهم الأيادي فان لهم دولة الحديث أبو نعيم في الحلية من حديث الحسين بن على بسند ضعيف اتخذوا عند الفقراء أيادي فان لهم دولة يوم القيامة فاذا كان يوم القيامة نادى مناد ســيروا إلى الفقراء فيعتذر إليهم كما يعتذر أحدكم إلى

وللداهنة ماقصدت نه شبیثا من الهوی منطلبحظ أو إقامة جاه . ومن أدبهم في الصحبة رعاية الاعتدال بسين الانقباض والانبساط ، نقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال: الانقباض عن الناسمكسبة لعداوتهم والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء فكن بسين المنقبض والمنبسط ومن أدبهم سترعورات الاخوان قال عيسى عليه السلام لأصحابه : كيف تصنعون إذا رأيتم أخاكم نائمها فسكشف الريح عنه تو به قالوا نستره ونغطيه فقال بل تشكشفون عورته

وقال صلى الله عليه وسلم « دخلت الجنة فسمعت حركة أمامي فنظرت فاذا بلال ونظرت في أعلاها فاذا فقراء امتى وأولادهم ونظرت في أسفلها فاذا فيه من الأغنياء والنساء قليل فقلت يارب ماشأنهم قال أما النساء فأضرّ بهنّ الأحمران الذهب والحرىر وأما الأغنياء فاشتغلوا بطول الحساب وتفقدت أصحابي فلم أر عبد الرحمن بن عوف ثم جاءتي بعد ذلك وهو يبكي فقلت ما خلفك عني قال بارسول الله والله ما وصلت إليك حتى لقيت المشيبات وظننت أنى لا أراك ، فقلت ولم ؟ قال كنت أحاسب بمالي (١)» فانظر إلى هذا وعبد الرحمن صاحب السابقة العظيمة مع رسول الله صلىالله عليه وسلم وهو من العشرة المخصوصين بأنهم من أهل الجنة (٢) وهو من الأغنياء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم « إلا من قال بالمال هكذا وهكذا (٣) » ومع هذا فقد استضر بالغني إلى هذا الحدّ «ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل فقير فلم ير له شيئًا فقال : لوقسم نور هذا على أهلالأرض لوسعهم(٤)» وقال صلى الله عليه وسلم «ألا أخبركم بملوك أهل الجنة قالوا بلي يارسول الله قال كل ضعيف مستضعف أغبر أشعث ذي طمرين لايؤ به له لوأقسم على الله لأبره (٢٥٠)، وقال عمران ابن حصين « كانت لى من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة وجاه فقال ياعمران إن لك عندنا منزلة وجاها فهل لك في عيادة فاطمة بنت رسول الله عِرْكِيِّ قلت نعم بأبي أنت وأمي يارسول الله فقام وقمت معه حتى وقف بباب فاطمة فقرع الباب وقال السلام عليكم أأدخل فقالت ادخل يارسول الله قال أنا ومن مني قالت ومن معك بإرسول الله قال عمران فقالت فاطمة والذي بعثك بالحق نبيا ماعليّ إلا عباءة قال اصنعي بها هكذا وهكذا وأشار بيده فقالت هذا جسدى قد واريته فكيف برأسي فألق إليها ملاءة كانت عليه خلقة فقال شدّى بها على رأسك ثمأذنت له فدخل فقال السلام عليكم يا ابنتاه كيف أصبحت قالت أصبحت والله وجعة وزادنى وجعا على مابى أنى لست أقدر على طعام آكله فقد أضربي الجوع فبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تجزعي يا ابنتاه فوالله مادقت طعاما منذ ثلاث و إني لأكرم علىالله منك ولوسألت ربي لأطعمني ولكني آثرت الآخرة على الدنيا ثم ضرب بيده على منكبها وقال لها أبشرى فوالله إنك لسيدة نساء أهل الجنة قالت فأين آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران قال آسية سيدة نساء عالمها ومريم سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء عالمك إنكن في بيوت من قصب لاأذى فيها ولا صخب ولا نصب ثم قال لها اقنمي بابن عمك

إلى أخيه في الدنيا (١) حديث دخلت الجنة فسمعت حركة أماى فنظرت فادا بلال ونظرت إلى أخيه في الدنيا (١) حديث دخلت الجنة فسمعت حركة أمامة بسند صعيف نحوه وقسة بلال في الصحيح من طريق آخر (٢) حديث إن عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة الخصوصين بأنهم من أهل الجنة أصحاب السنن الأربعة من حديث سعيد بن زيد قال الترمذي حسن صحيح (٣) حديث إلامن قال بالمال هكذا وهكذا متفق عليه من حديث أبى در في أثناء حديث تقدّم. (٤) حديث دخل على رجل فقير ولم ير له شيئا فقال لوقسم نور هذا على أهل الأرض لوسعهم لم أجده (٥) حديث ألا أخبركم عن ملوك الجنة الحديث متفق عليه من حديث حارثة بن وهب عنصرا ولم يقولا ملوك وقد تقدّم ولابن ماجه بسند جيد من حديث معاذ ألا أخبركم عن ملوك الجنة الحديث دون قوله أغبر أشعث .

(۱) قال البرهان الحلمي رأيت عن ابن تمية أبي العباس بخط بعض الفضلاء حديث اتخذوا مع الفقراء أيادى وكذا حديث الفقر فرى قال كلام أكذب انتهى وكذا رأيت في كلام له آخر .

م (۲۰ - إحياء - رابع )

قالوا سسبحان الله من يفعل هـذا قال أحدكم يسمع فى أخيه بالكامة فيريد علمها و يشيعها بأعظم منها . ومن أدبهم الاستغفار للاخوان بظهر الغيب والاهتمام لهم مع اقد تعالى فى دفع المكاره عنهم. حكىأنأخوين ابتسلي أحدما بهوى فأظهرعليه أخاه فقال إنى ابتليت بهوى فان شئت أن لانعقد على محبتي لله فافعل فقال ما كنت لأحل عقد إخائك لأجل خطيئتك وعقد بينه و بين الله عقدا أن لاياً كل ولا يشرب حتى يعافيه الله تعالى منهواه وطوى أربعين يوما كلايسأله

عن هواه يقول مازال فبعد الأربعين أخبره أ**ن الموى** قسد زال فأ كل وشرب . ومن أدبهم أن لايحوجوا صاحبهم إلى المداراة ولايلجثوه إلى الاعتذار ولا يتكلفوا للصاحب ما يشق عليه بل يكونوا الصاحب من حيث هومؤثرين مراد الساحب على مراد أنفسهمقال على بن أبي طالب كرم الله وجهه عر الأصدقاء من أحوجك إلى مداراة أو ألجأك إلى اعتذار وتكلفت له . وقال جعفر الصادق أثقسل **إخوان**ي عـــلي من يتكلف لى وأتحفظ منه وأخفهم على قاي

فوالله لقد زوجتك سيدا في الدنيا سيدا في الآخرة (١) » وروى عن عليٌّ كُرمَ الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا أَبْغُصُ النَّاسُ فَقَرَاءُهُمْ وأَظْهُرُوا عَمَارَةُ الدُّنيا وتكالبُوا على جمع العمراهم رماهم الله بأر بع خصال بالقحط من الزمان والجور من السلطان والحيانة من ولاة الأحكام والشوكة من الأعداء(٢<sup>٢</sup>)» \*. وأما الآثار فقد قال أبوالدرداء رضي الله عنه : ذوالدرهمين أشدّ حبسًا أوقال أشدّ حساباً من ذي الدرهم ، وأرسل عمر رضي الله عنه إلى سعيد بن عامر بألف دينار فجاء حزينا كثيبا فقالت امرأته أحدث أمر قال أشدّ من ذلك ثم قالأريني درعك الحلق فشقه وجعله صرراً وفرقه ثم قام يصلي و يبكي إلىالغداة ثم قال سمعت رسول الله صلىالله عليه وسلم يقول « يدخل فقراء أمنى الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام حتى إن الرجل من الأغنياء يدخل في غمارهم فيؤخذ بیده فیستخرج <sup>(۳)</sup>» وقال أبوهوبرة : ثلاثة یدخلون الجنة بغیر حساب رجل یرید آن یغسل نو به فلميكن له خلق يلبسه ورجل لم ينصب على مستوقد قدرين ورجل دعا بشرابه فلا يقال له أيها ترمد وقيل جاء فقير إلى مجلس الثوري رحمه الله فقال له تخط لوكنت غنيا لما قر بتك ، وكان الأغنياء من أصحابه يودُّونأنهم فقراء لكثرة نقريبه للفقراء و إعراضه عنالأغنياء . وقال المؤمل مارأيت الغنى أذل منه فى مجلس الثوري ولارأيت الفقير أعزُ منه فى مجلس الثورى رحمه الله . وقال بعض الحكمًاء مسكين ابن آدم لوخاف من الناركايخاف من الفقر لنجا منهما جميعا ولورغب في الجنة كما يرغب فيالغني لفاز بهماجميعا ولوخاف الله في الباطن كما يخاف خلقه في الظاهر لسعد في الدارين جميعا وقال ابن عباس : ملعون من أكرم بالغني وأهانبالفقر. وقال لقمان عليه السلام لابنه : لاتحقرتُ أحدا لحلقان ثيابه فان ربك ور به واحد . وقال يحيي بن معاد : حبك الفقراء من أخلاق المرسلين و إيثارك مجالستهم من علامة الصالحين وفرارك من صحبتهم من علامة المنافقين ، وفي الأخبار عن الكتب السالفة أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه عليهم السلام: احذر أن أمقتك فتسقط من عيني فأصبُّ الدنيا عليك صبا ، ولقدكانت عائشة رضيالله عنها تفرق مائة ألف درهم في يوم واحد يوجهها البها معاوية وابن عامر وغيرهما و إن درعها لمرقوع وتقول لها الجارية لواشتريت لك بدرهم لحما تفطرين عليه وكانت صائمة فقالت لو د كرتيني لفعلت ، وكان قد أوصاها رسول الله صلى ا**لله** عليه وسلم وقال « إن أردت اللحوق بي فعليك بعيش الفقراء و إياك ومجالسة الأغنياء ولا تنزعي درعك حتى ترقعيه (٤٠) » وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم بعشرة آ لاف درهم فأبي عليه أن يقبلها فألح عليه الرجل فقال له إبراهيم أتريد أن أمحواسمي من ديوان الفقراء بعشرة آلاف دره ؟ لاأفعل ذلك أبدا رضى الله عنه .

(١) حديث عمران بن حصين كانت لى من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة وجاه فقال ياعمران إن لك عندنا منزلة وجاها فهل لك في عيادة فاطمة الحديث تقدم (٧) حديث إذا أبغض الناس فقراءهم وأظهروا عمارة الدنيا الحديث أبومنصور الديامي باسناد فيه جهالة وهو منكر (٣) حديث سَّعيد بن عامر يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بخسمانة عام الحديث وفيأوله قصة أن عمر بعث إلى سعيد بألف دينار فجاءكـثيبا جزينا وفرَّقها ، وقد روى أحمد في الزهد القصة إلا أنه قال تسعين عاماً وفي إسناده يزيد بن أبي زياد تكام فيه وفي رواية له بأر بعين سنة وأما دخولهم قبلهم بخمسهائة عام فهو عند الترمذي من حديث أبي هر يرة وصححه وقد تقدم قبل هذا بورقتين . (٤) حديث قال لعائشة إنأردت اللحوق بي فعليك بعيشالفقراء و إياك ومجالسة الأغنياء الحديث

بيان فضيلة خصوص الفقراء من الراضين والقانعين والصادقين

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « طوبى لمن هدى إلى الاسلام وكان عيشه كفافا وقنع به (١) » وقال صلى الله عليه وسلم «يامعشر الفقراء أعطوا الله الرضامن قلوبكم نظفروا بثواب فقركم و إلا فلا<sup>(٢٧</sup>)» فالأولاالقانع وهذا ألراضي ويكاد يشعرهذا بمفهومه أن الحريص لاثواب له على فقره ولكن العمومات الواردة في فضل الفقر تدل على أن له ثوابا كاسياً تي تحقيقه فلعل المراد بعدمالرضا هوالكراهة لفعل الله في حبس الدنيا عنه ورب راغب في المـال لايخطر بقلبه إنــكار على الله تعالى ولاكراهة في فعله فتلك الكراهة هي التي تحبط ثواب الفقر ، وروى عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن لكل شيء مفتاحا ومفتاح الجنة حب المساكين والفقراء لصبرهم هم جلساء الله تعالى يومالقيامة (٣٠» وروى عن على كرمالله وجهه عن النبي عَلِيْكِيْهِ أنه قال ﴿أحبالعباد إلى الله تعالى الفتير القانع برزقه الراضي عن الله تعالى (٤)» وقال صلى الله عليه وسلم «اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا<sup>(ه)</sup>» وقال « مامنأحد نحني ولافقير إلاودّ يومالقيامة أنه كانأوتي قوتافيالدنيا<sup>(١٦)</sup>»وأوحمالله تعالى إلى إسماعيل عليه السلام اطلبني عندالمنكسرة قاوبهم قال ومنهم قال الفقراء الصادقون وقال صلى الله عليه وسلم «لاأحدافضل من الفقير إذا كان راضيا (٧)» وقال عَلَيْثُهُ «يتُولِ الله تعالى يوم القيامة أين صفوتي منخلقي فتقول الملائكة ومن هم يار بنا فيقول فقراءالمسامين القانعون بعطائي الراضون بقدري أدخاوهم الجنة فيدخلونها و يأ كاون و يشرىون والناس في الحساب يتردّدون (^^)» فهذا في القانع والراضي . وأما الزاهد فسنذكرفضله فيالشطرالثاني منالكتاب إن شاءالله تعالى . وأما الآثار في الرضا والقناعة فكثيرة ولايخني أن القناعة يضادها الطمع ، وقد قال عمررضي الله تعالى عنه إن الطمع فقر واليأس غنى و إنه من يمس عمافى أيدى الناس وقنع استغنى عنهم . وقال أبومسعود رضى الله تعالى عنه مامن يوم إلاوملك ينادى من تحت العرش ياابن آدم قليل يكفيك خيرمن كثير يطغيك وقال أبو الدرداء رضى الله تعالى عنه مامن أحد إلاوفي عقله نقص وذلك أنه إدا أتنه الدنيابالزيادة ظل فرحا مسرورا والليلوالنهار دائبان في هدم عمره ثم لا يحزنه ذلك و يحابن آدم ما ينفع مال يزيدوعمر ينقص وقيل لبعض الحكماء ماالغنى قال قلة تمنيك ورضاك بما يكفيك وقيل كان إبراهيم بن أدهم من أهل النع بخراسان فبينهاهو يشرف من قصرله ذات يوم إذ نظر إلى رجل فى فناءالقصر وفى يده رغيفياً كله فلما أكل نام فقال لبعض غلمانه إذاقام فحثى به فلماقام جاءبه إليه فقال إبراهيم أيها الرجل أكات الرغيف وأنت جائع (١) حديث طوبي لمن هدي للاسلام وكان عيشه كفافا وقنع به رواه مسلم وقد تقدم (٢) حديث بإمعشرالفقراء أعطوا الله الرضا منقلو بكم الحديث أبومنصور الديلمي فىمسند الفردوس منحديث أبي هربرة وهو ضعيف جدا فيه أحمد بن الحسن بن أبان المصرى متهم بالكذب ووضع الحديث (w) حديث إن لكل شيء مفتاحا ومفتاح الجنة حب المساكين الحديث الدارقطي في غرائب مالك وأبو بكرين لال في مكام الأخلاق وابن عدى في الكامل وابن حبان في الضعفاء من حديث ابن عمر . (٤) حديث أحب العباد إلى الله الفقير القانع برزقه الراضي من الله لم أجده بهذا اللفظ وتقدم عند ابن ماجه حديث إن الله يحب الفقير المتعفف (٥) حديث اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا مسلم من حديث أبي هريرة وهو متغق عليه بلفظ قوتا وقد تقدم (٦) حديث مامن أحد غني ولافقير إلاود" يوم القيامة أنه كمن أوتى قوتا فىالدنيا ابن ماجه من حديث أنس وقد تقدم (٧) حديث لاأحد أفضل من الفقير إذا كان راصيا لمأجده بهذا اللفظ (٨) حديث يقول الله يوم القيامة أين صفوتى منخلق؟

فتقول الملائكة ومن هميارينا ؟ فيقول فقراء السلمين الحديث أبومنصورالديامي في مسند الفردوس.

(7

من أكون معـــة كما أكون وحدى فآداب الصــحبة وحقوق كثيرة الاءخوة والحكايات فى ذ**اك** يطول نقلها وقد رأيت فى كتاب الشيخ أبي طالب المسكى رحمه الله من الحكايات في هذا المعنى شيئا كثيرا فقد أودع كتابه كل شي حسن من ذلك وحاصل الجميع أنالعبدينبنى له أن يكون لمولاه وبريد ڪل مايريد لمولاه لالنفسه وإذا صاحب شخصانكون صحبته إياه للدنعالي وإذاصحبه لله تعالى يجتهدله فىكل شيء بيزيده عند الله زلني وكلّ من قلم بحقوق الله حالى يرزقه

قال فع قال فشبحت قال نع قال ثم محتطيباقال نع فقال إبر اهيم في نفسه فما أصنع أبابلدنيا والنفس تقنع بهذا القعر ومر"رجل بعام بن عبدالقيس وهو يأكل ملحا و بقلافقال له ياعبدالله أرضيت من الدنيا بهذافقال الأدلك على من رضى بشر من هذاقال بلى قال من رضى بالدنيا عوضا عن الآخرة وكان محدبن واسع رحمة الله عليه يخرج خبرايا بسافيبله بالماء و يأكله بالملح و يقول من رضى من الدنيا بهذا لم يحتج الى أحد . وقال الحسن رحمه الله لعن الله أقواما أقسم لهم الله تعالى ثم لم يصدقوه ثم قرأ و وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق - الآية .وكان أبوذر رضى الله عنه يوما جالسا في الناس فأتنه امرأته فقالته أتجلس بين هؤلاء والله ما في البيت هفة ولاسفة فقال ياهذه إن بين أيدينا عقبة كثودا لا ينجومنها إلا كل محف فرجعت وهي راضية وقال ذوالنون رحمه الله أقرب الناس إلى الكفر ذوفاقة لاصرله وقيل لبعض الحكماء مامالك فقال التجمل في الظاهر والقصد في الباطن واليأس محافي أيدى ذوفاقة لاصرله وقيل لبعض الحكماء مامالك فقال التجمل في الظاهر والقصد في الباطن واليأس محافي المناه الناس وروى أن الله عز وجل قال في بعض الكتب السالفة المبزلة يا ابن آدم لوكانت الدنيا كاهالك لم يكن الناس وروى أن الله عز وجل قال في بعض الكتب السالفة المبزلة يا ابن آدم لوكانت الدنيا كاهالك لم يكن الناس وروى أن الله عز وجل قال في بعض الكتب السالفة المبزلة يا ابن آدم لوكانت الدنيا كاهالك لم يكن الناس وروى أن الله عنه المعلى غيرك فأنا عسن اليك وقدقيل في القناعة :

اضرع الى الله لا تضرع الى الناس واقنع بيأس فان العز في الياس واستغن عن الناس واستغن عن الناس واستغن عن الناس

اضرع الىالله لاتضرع الىالناس واستغن عن كل دى قربى وذى رحم وقد قيل فى هذا المعنى أيضا :

مقدرا أيّ باب منه يغلقه أغاديا أم بها يسرى فتطرقه يا جامع المال أياما نفرقه ما المال مالك إلا يوم ننفقه ان الذي قسم الأرزاق يرزقه والوجه منهجديد ليس يخلقه لم يبق في ظلها هما يؤرقه

يا جامعا ما ما والدهر برمقه مقدرا أى مفكرا كيف تأتيه منيته أغاديا أم بم جمعت مالافقل لي هل بمعتله يا جامع المال عندك مخزون لوار ما المال ما المال ما في يغه و على ثقة ان الذي قد فالعرض منه مصون ايدنسه والوجه منه إن القناعة من يحلل باحتها لم يبق في الغنى بيان فسيلة العفر على الغنى

اعلم أن الناس قداختلفوا في هذا فدهب الجنيد والحواص والأكثرون إلى تفضيل الفقر. وقال ابن عطاء الغنى الشاكر القائم بحقه أفضل من الفقيرالصابر ويقال إن الجنيد دعا على ابن عطاء لخالفته إياه في هذا فأصابته محنة وقدد كرناذلك في كتاب الصبر ووجه التفاوت بين الصبر والشكر ومهدنا سبيل طلب الفضيلة في الأعمال والأحوال وأن ذلك لا يمكن إلا بتفصيل ، فأما الفقر والغنى إذا أخذا مطلقالم يسترب من قرأ الأخبار والآثار في تفضيل الفقر ولابد فيه من تفصيل فنقول: أعما يتصور الشك في مقامين: أحدها فقير صابر ليس بحريص على الطلب بل هوقانع أوراض بالاضافة الى غنى منفق ماله في الحيرات ليس حريصا على إمساك المال والثاني فقير حريص مع غنى حريص إذ لا يخفي أن الفقير القانع أفضل من الغنى الحريص المسك وأن الغنى المنفق ماله في الحيرات أفضل من الفقير الحريص متقرب بالصدقات والحيرات والفقير عاجز عنه وهدا هو الذي ظنه ابن عطاء فيما تحسبه ، فأما الغنى المتمتع بالمال وان كان في مباح فلا يتصور أن يفضل على الفقير القانع وقد يشهد له ماروى في الحبر الفقراء شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق الأغنياء بالحيرات والصدقات والحجج والحيدة فعلمهم كلات في السيس وذكر لهم أنهم ينالون بها فوق ماناله الأغنياء فتعلم الأغنياء فتعلم الأغنياء فعلم الأله والمنكات في المسبق والمهاد فعلمهم كلات في السيس وذكر لهم أنهم ينالون بها فوق ماناله الأغنياء فتام الأغنياء فتعلم الأغنياء فتعلم الأغنياء فعلمهم كلات في المسبق الأغنياء فله

الله تعالى عاما بمعرفة النفس وعيـــوبها ويعسسر"فه محاسن الأخلاق ومحاسن الآداب ويوقفه من أداء الحقوق عــلى بصبرة ويفقهه فىذلك كله ولايفوته شيءمما يحتاج اليه فما يرجع للى حقوق الحق وفها يرجع الى حقوق الخلق **فـكل**" تقصير يوجد من خبث النفس وعدم تزكيتها وبقاء صفاتها غليه فأن صحبت ظامت بالافراط تارة و بالتفر يط أخرى وتعمدت الواجب فما برجع إلى الحق والخلق والحكايات والمواعظ والآداب وسماعها لا يعمل في النفس

فكا بوايقوله يه فعاد الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر وه فقال عليه السلام دلك فضل الله يؤنيه مَن يشاء(١)» وقداستشهد ابن عطاء أيضا لماسئل عنذلك فقال الغني أفضل لأنه وصف الحق أمادليله الأول ففيه نظرلأنّ الخبر قدورد مفصلاتفصيلا يدل على خلاف ذلك وهو أنَّ ثواب الفقير فىالتسبيح يزيد على تواب الغنى وأنّ فوزهم بذلك الثواب فضلالله يؤتيه من يشاء فقاءروى زيد بن أسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال « بعث الفقراء رسولا إلى رسول الله عليه فقال إلى رسول الفقراء إليك فقال مرحبابك و بمنجثت من عندهم قوم أحبهم قال قالوايار سول الله إنَّ الأغنياء ذهبوا بالخير يحجون ولانقدر عليه ويعتمرون ولانقدرعليه وإذا مرصوا بعثوا بفضل أموالهم ذخيرة لهم فقال النبي صنى الله عليه وسلم بلغ عنى الفقراء أنّ لمن صبر واحتسب منكم ثلاث خصال ليست للا غنياء أماخصلة واحدة فان فىالجنة غوفا ينظر إليها أهلالجنة كاينظرأهلالأرض إلىنجومالسماء لايدخلها إلانبي فقير أوشهيد فقير أومؤمن فقير ، والثانية يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهمو خمسمائة عام ، والثالثة إذا قالالغني سبحان الله والحمدلله ولاإله إلاالله والله أكبر وقال الفقير مثل ذلك لم يلحقالنني بالفقير ولوأنفق فيها عشرة آلاف درهم وكذلك أعمالالبركلها فرجع إليهم فأخبرهم بمــا قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فقالوا رضينا رضينا (٢٠)» فهذا يدل على أنَّ قوله ذلك فضل الله يؤنيه من يشاء أي مزيد نواب الفقراء على ذكرهم وأماقوله إنَّالغني وصف الحق فقد أجابه بعضالشيوخ فقال أترى أنَّ الله تعالىغني بالأسباب والأعراض فانقطع ولم ينطق وأجاب آخرون فقالوا إنَّ التَّكبر من صفات الحق فيمبغي أن يكون أفضل من التواضع ثم قالوا بل هذا يدل على أنَّ الفقر أفضل لأن صغات العبودية أفضل للعبد كالخوف والرجاء وصفات الربو بية لا ينبخي أن ينازع فيها ولناك قال تعالى فياروي عنه نبينا صلى الله عليه وسلم «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهماقسمته (٣)» وقال سهل حب العز والبقاء شرك في الربو بية ومنازعة فيها لأنهما من صفات الرب تعالى فمن هذا الجنس تكاموا في تفضيل الغني والفقر وحاصل ذلك تعلق بعمومات تقبل التأويلات و بكلمات قاصرة لاتبعد مناقضتها إذكايناقض قول من فضلالغني بأنه صفة الحق بالتكبر فكذلك يناقض قول من ذم الغنيلآنه وصف للعبد بالعلم والمعرفة فانه وصف الرب تعالى والجهل والغفلة وصف العبد وليس لأحد أن يفضل الغفلة طي إلعلم فكشف الغطاء عن هذا هو ماذكرناه في كتاب الصبر وهو أن مالايراد لعينه بل يراد لغيره فينبني أن يضاف إلى مقصوده إذ به يظهر فضله والدنيا ليست محذورة لعينها ولكن لكونها عائقة عن الوصول إلى الله تعالى ولاالفقرمطاوبا لعينه لكن لأن فيه فقدالعائق عن الله تعالى وعدم الشاغل عنه وكممن عني لم يشغله الغني عن الله عزوجل مثل سلمان عليه السلام وعثمان وعبدالرحمن بنعوف رضىالله عنهما وكم من فقيرشغله الفقر وصرفه عن المقصدوغاية المقصد فىالدنيا (١) حديث شكى الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق الأغنياء بالحيرات والصدقات الحديث وفي آخره فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء متفق عليــه من حديث أبي هر برة نحوه (٧) حديث زيد بن أسلم عن أنس بعث الفقراء إلى رسول الله ﷺ رسولا إن الأغنياء ذهبوا بالجنة يحجون ولانقدرعليه الحديث وفيه بلغ عنىالفقراء أن لمن صبر واحتسب منكم ثلاث خصال ليست للائم ياء الحديث لم أجده هكذا بهذا السياق والعروف في هذا المعني مارواه ابن ماجه من حديث ابن عمراشتكي فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلىالله عليه وسلمافضلالله به عليهمأغنياءهم فقال بإمعشر الفقراء ألاأبشركم أن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم خمسمائة عام و إسناده صعيف (٣) حديث قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري تقدم في العلموغيره.

ريادة تأثير ويكون كبر يقلب فيه الماء من فوقه فلا يمكث فيه ولا ينتفع به واذا أخذت بالتقوى والرهد في الدنيا نبع منها ماء الحياء وتفقهت وعامت وأدت الحقوق وقامت بواجب الآداب بتوفيق الله سبحانه وتعالى .

[الباب السادس والجسون في معرفة الانسان نفسه ومكاشفات الصوفية حدثنا شيخنا أبو النجيب السهروردي قال أنا الشريف نور المدى أبوطالب الزين قال أنا كريمة المروزية قالت أخيرنا أبوالهيثم

. الله تعالى والأنس به ولا يكون ذلك إلابعد معرفته وساوك سبيل المعرفة معالشواغل غير ممكن وُالفقر قد يكون منالشواغل كما أنَّ الغني قد يكون منالشواغل و إنمـا الشاغل على التحقيق حب الدنيا إذ لايجتمع معه حب الله في القلب والمحب للشبئ مشغول به سواء كان في فراقه أوفي وصاله ور بما يكون شغله في الفراق أكثر وربيا يكون شغله في الوصال أكثر والدنيا معشوقة الغافلين المحروم منها مشغول بطلبها والقادر عليها مشغول بحفظها والتمتع بها فاذن إن فرضت فارغين عن حب المال بحيث صار المال فيحقهما كالماء استوى الفاقد والواجد إذ كل واحد غير متمتع إلابقدر الحاجة ووجود قدر الحاجة أفضل من فقده إذ الجائع يسلك سبيلالموت لاسبيل المعرفة و إن آخذت الأمر باعتبار الأكبر فالفقير عن الخطر أبعد إذ فتنة السُرّاء أشدّ من فتنة الضرّاء ومن العصمة أن لايقدر ولذلك قال الصحابة رضيالله عنهم بلينا بفتنة الضرّاء فصبرنا وبلينا بفتنة السرّاء فلم نصبر وهذه خلقة الآدميين كلهم إلا الشاد الفذ الذي لايوجد في الأعصار الكثيرة إلا نادرا ولما كانخطاب الشرع مع الحكل لامع ذلك النادر والضراء أصاح للكل دون ذلك النادر زجر الشرع عن الغنى ودمه وفضل الفقر ومدحه حتى قال المسيح عليه السلام:لانتظروا إلى أموال أهل الدنبا فانّ بريق أموالهم يذهب بنور إيمـانـكم . وقال بعض العلماء : تقليب الأموال يمص حلاوة الايمـان وفى الخبر « إنّ احكل أمة عجلا وعجل هذه الأمة الدينار والدرهم (١١) » وكان أصل عجل قوم موسى منحلية النهب والفضة أيضا واستواء المالوالماء والنهب والحجر إنمايتصور للأنبياء عليهمالسلام والأولياء ثم يتم لهم ذلك بعد فضل الله تعالى بطول المجاهدة إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للدنيا « إليك عنى (٢) » إذ كانت تتمثل له بزينتها وكان على كرم الله وجهه يقول: ياصفراء غرتى غيرى و يابيضاء غرى غيرى وذلك لاستشعاره في نفسه ظهور مبادى الاغترار بها لولا أن رأى برهان ربه وذلك هو الغني المطلق إذ قال عليه الصلاة والسلام « ليس الغني عن كثرة العرض إنما الغني غني النفس<sup>(٣)</sup> » و إذا كان ذلك بعيدا فاذن الأصلح لكافة الحلق فقد المال و إن تصدّقوا به وصرفوه إلى الحيرات لأنهم لاينفكون فى القدره على المال عن أنس بالدنيا وتمتع بالقدرة عليها واستشعار راحة فى بذلهـا وكلذلك يورثالأنس بهذا العالم و بقدر مايأ نس العبد بالدنيا يستوحش من الآخرة و بقدر ماياً نس بصفة من صفاته سوى صفة المعرفة بالله يستوحش من الله ومن حبه ومهما انقطعت أسباب الأنس بالدنيا تجافى القلب عن الدنيا وزهرتها والقلب إذا تجافى عما سوىالله تعالى وكان مؤمنا بالله الصرف لامحالة إلى الله إذ لايتصوّرقلب فارغ وليس فىالوجود إلا الله تعالى وغيره فمن أقبل على غيره فقد تجافى عنه ومن أقبل عليه تجافى عن غيره ويكون إقباله على أحدها بقدر تجافيه عن الآخر وقر به من أحدهما بقدر بعده من الآخر ومثلهما مثل المشرق والمغرب فانهما جهتان فالمتردّد بينهما بقدر مايقرب من أحدهما يبعد عن الآخر بل عين القرب من أحدهما هو عين البعد من الآخر فعين حب الدنيا هو عين بغض الله تعالى فينبنيأن يكون مطمح نظر العارف قلبه في عزو به عن الدنيا وأنسه بها فاذن فضل الفقير والغنيُّ بحسب تعلق قلبيهما بالمال فقط فان تساويا فيه نساوت درجتهما إلا أن هذا مزلة قدم وموضع غرور فان الغنى ربما يظنّ أنه منقطع القلب (١) حَـديث لـكل أمة عجل وعجل هـذه الأمة الدينار والدرهم أبو منصور الديلمي من طريق أى عبد الرحمن السلمي من حديث حديفة باسناد فيه جهالة (٢) حديث كان يقول للدنيا إليك عني الحديث الحاكم مع اختلاف وقد تقدّم (٣) حديث ليس الغني عن كثرة العرض الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدّم.

الكشميهني قال أخبرنا أبو عبدالله الفربرى قال أنا أبو عبد الله البخارى قال ثنا عمر اس حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال ثنا زید بن وهب قال ثنا عبدالله قال ثنا عليه وسلروهوالصادق المدوق قال « إن أحدكم بجمع خلقه في بطن أتمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة منسل ذلك ثم يكون مضعة مثل ذلك ثم يبعث الله تعالى إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجبله ورزقه وشتى أمسعيدهم ينفخ فيه الروح و إنّ الرجل ليعمل بعمل أهل النارحق ما يكون بينه وبينها إلاذراع فيسبقءليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنــة و إن الرجسل ليعمل بعمل أهصل الجنه حق مآیکون بینه و بینها إلا ذراع فيسبق عليه الكتابفيعمل بعمل أهلالنارفيدخلالنار، وقال تعالى ــ ولقــد خلقنا الانسان من سلالة منطين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ــ أي حريز لاستقرارها فيه إلى باوغ أمدها ثم قال بعدد كرتقلباته ــ ثم أنشأناه خلقا آخر \_قبل هُذَا الانشاءنفخ الرُوح فيه . واعلم أن الكلام في الروح صعب المرام

عن المال و يكونحبه دفينا في باطنه وهو لايشعر به و إنمايشعر به إذا فقده فليجربنفسه بتفريقه أو إذاسرق منه فان وجد لقلبه إليه التفاتا فليعلم أنه كان مغرورا فكم من رجلباع سرية له لظنه أنه منقطع القلب عنها فبعد لزوم البييع وتسليم الجارية اشتعلت من قلبه النار التي كانت مستكنة فيه فتحقق إذنأته كان مغرورا وأن العشق كانمستكنا فىالفؤاد استكنانالنار تحتالرماد وهذا حال كل الأغنياء إلا الأنبياء والأولياء وإذا كان ذلك محالا أوبعيدا فلنطلق القول بأن الفقر أصلح لكافة الحلق وأفضل لأن علاقة الفقير وأنسه بالدنيا أضعف و بقدر ضعف علاقته يتضاعف ثواب تسبيحاته وعباداته فان حركات اللسان ليست مرادة لأعيانها بل ليتأكد بها الأنس بالمذكور ولا يكون تأثيرها في إثارة الأنس في قلب فارغ منغير المذكور كتأثيرها في قلب مشغول ولذلك قال بعض السلف مثل من تعبد وهو في طلب الدنيا مثل من يطني النار بالحلفاء ومثل من يغسل يده من الغمر بالسمك . وقال أبوسلمان الدار اني رحمه الله تعالى : تنفس فقير دون شهوة لايقدر عليها أفضل من عبادة غنىألف عام. وعن الضحاك قال من دخل السوق فرأى شبئا يشتهيه فصبر واحتسب كان خيراً له من ألف دينار ينفقها كلها في سبيل الله تعالى . وقال رجل لبشر بن الحرث رَحمه الله : ادع الله لى فقد أضر في العيال فقال إذا قال لك عيالك ليس عندنا دقيق ولاخبر فادع الله لى في ذلك الوقت فانّ دعاءك أفضل من دعائي وكان يقول مثل الغني المتعبد مثل روضة على من بلة ومثل الفقير المتعبد مثل عقد الجوهر فيجيد الحسناء وقد كانوا يكرهون سماع علم المعرفة من الأغنياء ، وقد قال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه: اللهم إنى أسألك الدلّ عند النصف من نفسي والزهد فيما جاوز الكفاف و إذا كان مثل الصدّيق رضي الله عنسه في كال حاله يحذر من الدنيا ووجودها فكيف يشك في أنَّ فقد المال أصلح من وجوده هذا مع أن أحسن أحوال الغني أن يأخذ حلالا وينفق طيبا ومع ذلك فيطول حسابه في عرصات القيامة ويطول انتظاره ومن نوقش الحساب فقد عذب ولهذا تآخر عبد الرحمن بن عوف عن الجنة إذ كان مشغولا بالحساب كما رآه رسول الله صلى الله عليه وسُلم ولهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه ما أحب أن لي حانوتا على باب السجد ولا تخطئن فيه صلاة وذكر وأربح كل يوم خمسين دينارا وأنصدّق بها في سبيل الله تعالى قيل وما تحكره قال سوء الحساب ولذلك قال سفيان رحمه الله اختار الفقراء ثلاثة أشــياء واختار الأغنيا وثلاثة أشياء اختار الفقراء راحة النفس وفراغ القلب وخفة الحساب واختار الأغنياء تعب النفس وشغل القلب وشدةالحساب وماذكره ابنءطاء من أن الغنى وصف الحق فهو بذلك أفضل فهو صحيح ولكن إذا كان العبد غنيا عن وجود المال وعدمه جميعا بأن يستوى عنده كلاها فأما إذا كانغنيا بوجوده ومفتقرا إلى بقائهفلايضاهي غناه غنى الله تعالى لأنالله تعالى غنى بذاته لابمـا يتصوّر زواله والمال يتصور زواله بأن يسرق وماذ كرمن الرد عليه بأن الله ليس غنيا بالأعراض والأسباب صحيح فىذم غنى يريد بقاء المال وماذكر منأن صفات الحق لانليق بالعبد غيرصحيح بلالعلم منصفاته وهو أفضل شيء للعبد بلمنتهي العبد أن يتخلق بالخلاقالله تعالى وقد سمعت بعضالمشايخ يقول إن سالك الطريق إلى الله تعالى قبل أن يقطع الطريق تصير الأسهاء التسعة والتسعون أوصافا له أي يكون له من كل واحد نصيب وأما التكبر فلا يليق بالعبد فان التكبر على من لا يستحق التكبر عليه ليس من صفات الله تعالى وأما التكبر على من يستحقه كتكبر المؤمن على النكافر وتكبر العالم على الجاهل والمطيع على العاصى فيليق به، نع قد يراد بالتكبر الزهو والصلف والإيذاء وليس ذلك من وصفالله تعالى و إنما وصف الله تعالى أنه أكبر من كلشيء وأنه يعلم أنه كذلك والعبد ما مور

به با نه يطلب أعلى المراتب إن قدر عليه ولكن بالاستحقاق كما هو حقه لا بالباطل والتلبيس فعلى العبد أن يعلم أنالمؤمن أكبر من الكافر والمطيع أكبر من العاصي والعالم أكبرمن الجاهل والانسان أكبر من البهيمة والجماد والنبات وأقرب إلى الله تعالى منها فاورأى نفسه بهذه الصفة رؤية محققة لاشك فيها لكانت صفة التكبر حاصلة له ولائقة به وفضيلة فيحقه إلا أنه لاسبيل له إلى معرفته فان ذلك موقوف على الحاتمة وليس يدرى الحاتمة كيف تكون وكيف تتفق فلجهله بذلك وجب أن لايعتقد لنفسه رتبة فوق رتبة الكافر إذر بما يختمالكافربالايمان وقديختم له بالكفر فلم يكن ذلك لائقا به لقصور علمه عن معرفة العاقبة ولما تصوّر أن يعلم الشيُّ على ماهو به كان العلم كمالا فى حقه لأنه فى صفات الله تعالى ولما كانت معرفة بعض الأشياء قد تضره صار ذلك العلم نقصانا في حقه إذ ليس من أوصاف الله تعالى علم يضره فمعرفة الأمور التي لاضرر فيها هيالتي تتصوّر في العبد من صفات الله تعالى فلاجرم هو منتهى الفضيلة و به فضل الأنبياء والأولياء والعلماء فاذن لواستوى عنده وجود المال وعدمه فهذا نوع من الغني يضاهي بوجه من الوجوه الغني الذي يوصف به الله سبحانه فهو فضيلة أماالغني بوجود المـال فلافضيلة فيه أصلا فهذا بيان نسبة حال|الفقيرالقانع إلىحال الغنيالشاكر . [المقام الثاني في نسبة حال الفقير الحريص إلىحال الغني الحريص] ولنفرض هذا في شخص واحد هو طالب للمال وساع فيه وفاقد له ثم وجده فلهحالة الفقد وحالة الوجود فأى ّحالتيه أفضل فنقول: ننظر فان كان مطاوبه مالابد منه في المعيشة وكان قصده أن يسلك سبيل الدين و يستعين به عليه خال الوجود أفضل لأن الفقر يشغله بالطلب وطالب القوت لايقدر على الفكرو الذكر إلا قدرة مدخولة بشغل والمكني هو القادر ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «اللهم اجعل قوت آ ل محمد كفافا » وقال «كاد الفقر أن يكون كفرا» أى الفقر مع الاضطرار فما لابدّ منه و إن كان المطاوب فوق الحاجة أوكان المطاوب قدر الحاجة ولكن لم يكن المقصود الاستعانة به على ساوك سبيل الدين فحالة الفقر أفضل وأصلح لأنهما استويا فىالحرصوحبالمال واستويا فىأن كلواحدمنهما ليس يقصدبهالاستعانة علىطريق الدين واستويا في أن كل واحد منهما ليس يتعرض لمعصية بسبب الفقر والغني ولسكن افترقا في أنّ الواجد يأنس بماوجده فيتأ كدحبه فيقلبه ويطمئن إلى الدنيا والفاقدالمضطر يتجافى قلبه عن الدنيا وتسكون الدنياعنده كالسجن الذيبني الخلاصمنه ومهمااستوت الأموركها وخرج من الدنيا رجلان أحدها أشدّ ركونا إلىالدنيا فحاله أشدّ لامحالة إذ يلتفت قلبه إلىالدنيا ويستوحش من الآخرة بقدر تأكد أنسه بالدنيا وقد قال عَلِيُّكُمْ « إنَّ روح القدس نفث في روعي أحبب من أحببت فانك مفارقه (١٠ » وهذاتنبيه علىأن فراق المحبوب شديد فينبغي أن تحبمن لايفارقك وهوالله تعالى ولا تحبما يفارقك وهو الدنيا فانك إذا أحببت الدنيا كرهت لقاء الله تعالى فيكون قدومك بالموت على ماتكرهه وفراقك لما تحبه وكل من فارق محبوبا فيكون أذاه في فراقه بقدر حبه وقدر أنسه بهوأنس الواجد للدنيا القادر عليهاأ كثر من أنس الفاقدلها وإنكان حريصاعليها فاذن قدانكشف بهذا التحقيق أن الفقر هو الأشرف والأفضل والأصلح لكافة الحاق إلا فيموضعين أحدهاغني مثلغني عائشة رضي اللهعنها يستوي عندهالوجود والعدم فيكون الوجود مزيدا له إذ يستفيد به أدعية الفقراء والمساكين وجمعهم والثانى الفقر عن مقدار الضرورة فانذلك يكاد أن يكون كفرا ولاخيرفيه بوجه من الوجوه إلاإذا كان وجوده يبقى حياته ثم يستعين بقوته وحياته علىالكفر والمعاصي ولوماتجوعا لسكانتمعاصيه أقل فالأصلحاهأن يموت جوعاولايجدمايضطر إليهأيضا فهذا تفصيلالقول فىالغنىوالفقر ويبقى النظرفىفقيرحريص متكالب على

(١) حديث إن روح القدس نفث في روعي أحبب من أحببت فانك مفارقه تقدّم .

والأمساك عن ذلك سبيلذوىالأحلاموقد عظم الله تعالى شأن الروح وأسسجل على الحلق بقلة العلم حيث قال \_ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا \_ وقد أخبرنا الله تعالى فى كلامه عن إكرامه بني آدم فقال \_ ولقد كرمنابني آدم\_ وروی «أنه لما خلق الله تعالى آدم وذرآيته قالتالملائكة يارب خلقتهم يأكاون و پشر بونو پنیکحون فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة فقال وعزتى وجلالى لاأجعلذر"ية من خلقت بيدي كمن قاتله كن فكان» فمع هذهالكرامة واختياره سبحانه وتعالى إياهمطي

طلبُ المال ليس له هم سواه وفى غنى دونه فى الحرص على حفظ المال ولم يكن تفجمه بفقد المال لوفقده كتفجع الفقير بفقره فهذا فى محلالنظر والأظهر أن بعدها عن الله تعالى بقدر قوة تفجعهما لفقد المبال وقر بهما بقدر ضعف تفجعهما بفقده والعلم عند الله تعالى فيه .

بيان آداب الفقير في فقر.

اجلم أن الفقير آدابا فى اطنه وظاهره ومخالطته وأفعاله ينبني أن يراعيها فأما أدب باطنه فأن لايكون فيه كراهية لما ابتلاه الله تعالى به من الفقر أعنى أنه لا يكون كارها فعل الله تعالى من حيث إنه فعله وأن كان كارها للفقركالحجوم يكون كارها للحجامة لتألمه بها ولا يكونكارها فعل الحجام ولاكارها اللحجام بل ربمنا يثقله منه منة فهذا أقل درجاته وهو واجب ونقيضه جراء ومحبط ثواب الفقر وهو معن قوله عليه السلام «يامعشر الفقراء أعطو الله الرضا من قلو بكم تظفروا شواب فقركم و إلافلا » وأرفع منهذا أنلا يكون كارها للفقر بليكون راضيابه وأرفع منه أن يكون طالباله وفرحابه لعلمه بغواثل ألغف و يكون متوكلا في باطنه على الله تعالى واثقا به في قدر ضرورته أنه يأتيه لامحالة و يكون كارها للزيادة علىالـكفاف وقد قال على كرمالله وجهه: إن لله تعـالي عقو بات بالفقر ومنو بات بالفقرفمن علامات الفقر إذا كأن مثو بة أن يحسن عليه خلقه و يطيع به ربه ولايشكو حاله و يشكر الله تعالى على فقره، ومن علاماته إذا كان عقوبة أن يسوء عليه خلقه و يعصي ربه بترك طاعته ويكثر الشكاية ويتسخط القضاء وهذا يدل علىأن كلفقيرفليس بمحمود بلالذى لايتسخط ويرضىأو يفرح بالفقر و يرضى العلمه بقمرته إذ قيل ماأعطى عبد شيئًا من الدنيا إلاقيل له خذه على ثلاثة أثلاث: شغل وهموطول حساب.وأماأدنبُظاهره فأن يظهرالتعنف والتجملولايظهرالشكوى والفقر بل يسترفقره ويسترأنه يستره فق الحديث «إن الله تعالى يحب الفقير المتعفف أبا العيال» وقال تعالى \_ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف \_ وقال سفيان أفضل الأعمال التجمل عندالمحنة وقال بعضهم سترالفقر من كنوز البر. وأما في أعماله فأدبه أنلايتواضع لغني لأجلغناه بل يتكبر عايه قال على كرمالله وجهه ماأجسن تواضع الغني للفقير رغبة في وابالله تعالى وأحسن منه تيه الفقير على الغني ثقة بالله عز وجل فهذه رتبة وأقل منها أن لايخالط الأغنياء ولايرغب فيمجالستهم لأنذلك من مبادىالطمع قال الثوري وحمه الله إذاخالط الفقير الأغنياء فاعلمأنه صماء وإذا خالط السلطان فاعلمأنه لص. وقال بعض العارفين إذا خالط الفقيرالأغنياء أنحلت عروته فاذا طمع فيهم انقطعت عصمته فاذا سكن إليهم ضل وينبني أن لايسكت عن ذكرالحق مداهنة للا غنياء وطمعا في القطاء . وأما أدبه في أفعاله فأن لأيفتر بسبب الفقر عن عبادة ولا يمنع بذل قليل مايفضل عنه فان ذلك جهد المقل وفضله أكثر من أموال كثيرة تبذل عن ظهر غني.روي زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « درهم من الصدقة أفضل عند الله من مائة ألف درهم قيل وكيف ذلك بإرسولالله قال أخرج رجل منءرض ماله مائة ألف درهمفتصدق بها وأخرج رجل درها من درهمين لايملك غيرها طيبة به نفسه فصارصاحب الدرهم أفضل من صاحب المائة ألف (١٠) و ينبغي أن لا يدخر مالا بل يأخذ قدر الحاجة ويخرج الباقي وفي الإدخار ثلاث درجات إحداها أنّ لايدخر الاليومه وليلته ومىدرجة الصديقين والثانية أنيدخر لأر بعين يوما فان مازاد عليه داخل في طُول الأمل وقد فهم العلماء ذلك من ميعاد الله تعالى لموسى عليه السلام ففهم منـــه الرخسة (١) حديث زيد بن أسلم درهم من الصدقة أفضل عند الله من مائة ألف قيل وكيف بارسول الله قال أخرج رجل من عرض ماله مائة ألف الحديث النسائي من حديث أي هربرة متصلا وقد تقدم في الزكاة ولا أصل له من رواية زيد بن أسلم مرسلا .

اللائكة لما أخبر عن الروح أخبر عنهم بقلة العلموقال \_ ويستاونك عن الروح قل الروح من أمردى \_ الخ قال ابن عباس قالت اليهود للني عليه السلام أخبرنا ماالروح وكيف تعذب الروح التي في الجسد وإنما الروح مَن أمر الله ولم يكن نزل إليه فيه شي فلم يجيهم فأتاه جعرائيل بهــذه الآبة وحيث أمسكرسول الله صلى الله عليــه وسلم عن الاخبار عن الروح وماهيته باذن الله تعالى ووحيه وهو صلوات الله عليه معدن العلم وينبوع الحكمة فكيف يسوغ لغيره

( ٢٦ - إحياء - رابع )

فى أمل الحياة أر بعين يوما وهسده درجة المتقين والثالثة أن يدخر لسنته وهى أقصى المراتب وهى ربية الصالحين ومن زاد فى الادخار على هذا فهو واقع فى غمار العموم خارج عن حيز الحسوس بالكلية فننى الصالح الضعيف فى طمأ نينة قلب فى قوت سنته وغنى الحسوس فى أر بعين يوما وغنى خصوص الحصوص فى يوم وليلة وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم نساءه على مثل هذه الأقسام فبعضهن كان يعطيها قوت سنة عند حصول ما يحصل و بعضهن قوت أر بعين يوماو بعضهن يوما وليلة وهو قسم عائشة وحفصة .

بيان آداب الفقير في جاءه ثلاثة أمور: نفس المال وغرض المعلى وغرضه فى الأخف أما تفس ينبغى أن يلاحظ الفقير فيا جاءه ثلاثة أمور: نفس المال وغرض المعلى وغرضه فى الأخف وقدد كرنا المال فينبغى أن يكون حلالا خاليا عن الشبهات كلها فان كان فيه شبهة فليحترز من أخذه وقدد كرنا في كتاب الحلال والحرام درجات الشبهة وما يجب اجتنابه وما يستحب وأما غرض المعلى فلا يخلو إما أن يكون غرضه تطييب قلبه وطلب عبته وهو الحدية أوالثواب وهو الصدقة والزكاة أوالله كر والرياء والسمعة إما على التجرد و إما مزوجا ببقية الأغراض أما الأول وهو الحدية فلا بأس بقبولها فأن والسمعة إما على التجرد و إما مزوجا ببقية الأغراض أما الأول وهو الحدية فلا بأس بقبولها فأن عبولها سنة رسول الله على النه عليه وسلم علم أن بعضها مما تعظم فيه المنة فليرد البعض دون البعض فقد أهدى إلى رسول الله عليه وسلم عمن وأقط وكبش فقبل السمن والأقط ورد الكبش (٢) وكان صلى الله عليه وسلم يقبل من بعض من وأقط وكبش فقبل السمن والأقط ورد الكبش (١) وكان صلى الله عليه وسلم يقبل من بعض وفعل هذا جماعة من التابعين وجاءت إلى فتح الموصلي صرة فيها خسون درجا فقال حدثنا عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال همن أناه رزق من غير مسألة فرده فأنما يرده على الله عليه حمل إليه منتبح الصرة فأخذ منها درجا ورد سائرها وكان الحسن يروى هذا الحديث أيضا ولكن حل إليه رجل كيسا ورزمة من رقيق ثياب خراسان فرد ذلك وقال من جلس مجلسي هذا وقبل من الناس مثل رجل كيسا ورزمة من رقيق ثياب خراسان فرد ذلك وقال من جلس مجلسي هذا وقبل من الناس مثل مذالي الملاء ورقات يدول الماله والواعظ أشد في قبول العلاء هذا الحديث أيشا ورقيق ثياب خراسان فرد ذلك وقال من جلس مجلسي هذا وقبل من الناس مثل مذاله المالية والله عن وجل قبل من الناس مثل هذا الحديث أيضا ولكن الماله والواعظ أشد في قبول العلاء وهذا يدل عن أن أم العالم والواعظ أشد في قبول العلاء وهذا يدل عن أنام العالم والواعظ أشد في قبول العلاء وهذا يدل عن أنام العالم والواعظ أشد في قبول العلاء وهذا يدل عن أنام العالم والكرب المالم والواعظ أشد في قبول العلاء وحدل المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد العلاء وحدل العرب المورد المورد المورد المورد العرب المورد المور

(١) حديث إن قبول الهدية سنة تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية (٢) حديث الهدى الله عليه وسلم سمن وأقط وكبش فقبل السمن والأقط ورة الكبش أحمد في أثناء حديث ليعلى بن مرة وأهدت إليه كبشين وشيئا من سمن وأقط فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ الأقط والسمن وأحد السكبشين ورد عليها الآخر و إسناده جيد وقال وكبيع مرة عن يعلي بن مرة عن أبيه (٣) حديث كان يقبل من بعض الناس ويرد على بعض أبوداود والترمذي من حديث أبي هريرة وأيم الله لاأقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يحكون مهاجريا الحديث فيه محمد ابن اسحق ورواه بالعنعنة (٤) حديث لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشي أو ثقني أو أنسارى أودوسي الترمذي من حديث أبي هريرة وقال روى من غير وجه عن أبي هريرة قلت ورجاله ثقات (٥) حديث عطاء مرسلا من أناه رزق من غير وسيلة فرده فاتما يرد على الله عز وجل من بلغه معروف من أخيه من غير مسئلة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده فاتما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه ولأحمد وأبي داود الطيالسي من حديث أبي هريرة من آناه الله من هذا المال وأنت غير مشبرة ولا السائل غذه الحديث .

الحوض فيه والاشارة إليه لاجرم لماتقاضت الأنفس الانسانيسة التطلعة إلى الفضول المتشوفة إلى المعقول المتحركة بوضعها إلى كل ما أصره بالسَّكون فيهوالتسورة بحرصها الى كل تحقيق وكل تمويه وأطلقت عنان النظــر في مسارح الفكروخاضت غمرات معرفة ماهية الروح تاهت في التيسم وتنوعت آراؤها فيه ولم يوجد الاختلاف بين أرباب النقـــل والعقــــل في شيءُ كالاختلاف في ماهية ً الروح ولولزمت النفوس حدها معترفة بمجزها كان ذلك أجدر بها

وقد كان الحسن يقبل من أمحابه ، وكان إبراهيم التيمي يسأل من أصابه الدرهم والدرهمين ونحوه و يعرض عليه غيرهم المثين فلا يأخذها ، وكان بعضهم إذا أعطاه صديقه شيئا يقول اتركه عندك والظر إن كنت بعد قبوله في قلبك أفضل من قبل القبول فأخبرني حق آخذه و إلافلا ، وأمارة هذا آن يشقّ عليه الردّ لوردّه و يفرح بالقبول و يرى المنة طي نفسه في قبول صديقه هديته ، فان عَلم أنه يحازجه منة فأخذه مباح ولكنه مكروه عندالفقراء الصادقين . وقال بشر : ماسألتأحدا قط شيئًا إلاسريا السقطي لأنه قد صح عندي زهده فيالدنيا فهو يفرح بخروج الشيء من يده و يتبرم ببقائه عنده فأكون عونا له على مايحب ، وجاء خراساني إلى الجنيد رحمه الله بمـال وسأله أن يأكله فقال أفرقه على الفقراء ، فقال ماأر يد هذا . قال ومتى أعيش حتى آكل هذا قال ماأر يد أن ننفقه في الحل والبقل بل في الحلاوات والطبيات فقبل ذلك منه ، فقال الحراساني ماأجد في بغداد أمنّ على " منك ، فقال الجنيد ولا ينبغي أن يقبل إلامن مثلك . الثاني أن يكون للثواب المجرد وذلك صدقة أو زكاة فعليه أن ينظر في صفات نفسه هل هومستحق للزكاة فان اشتبه عليه فهو محل شبهة وقد ذكرنا تغصيل ذلك في كتاب أسرار الزكاة و إن كانت صدقة وكان يعطيه لدينه فلينظر إلى باطنه ، فان كان مقارفًا لمعسية في السر يعلم أن المعطى لو علم ذلك النفر طبعه ولما تقرب إلى الله بالتصدق عليه فهذا حرام أخذه كما لو أعطاه لظنه أنه عالم أو علوى ولم يكن فان أخذه حرام محض لاشبهة فيه . الثالث أن يكون غرضه السمعة والرياء والشهرة فينبغي أن يرد عليه قصده الفاسد ولايقبله ، إذ يكون معيناً له على غرضه الفاسد . وكان سفيان الثورى يرد مايعطى ، و يقول : لوعامت أنهم لايذ كرون ذلك افتخاراً به لا خنت ، وعونب بعضهم في ردّ ماكان يأنيه من صلة ، فقال إنما أردّ صلتهم إشفاقا عليهم ونصحا لهم لأنهم يذكرون ذلك ويحبون أن يعلم به فتذهب أموالهم وتحبط أجورهم . وأما غرضه في الأخذ فينبغي أن ينظر أهو محتاج إليه فما لابدّ منه أو هو مستغن عنه فان كان محتاجا إليه وقد سلم من الشبهة والآفات التي ذكرناها فيالمعطى فالأفضلله الأخذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم « ماللعطي من سعة بأعظم أجرا من الآخذ إذا كان محتاجا (١) » وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ مِن أَتَاهُ شَيٌّ مِن هَذَا المَّالُ مِن غَيْرِ مِسَأَلَةً وَلَا اسْتَشْرَافَ فَاعْمَا هُو رزق ساقه الله إليه (٢) » وفي لفظ آخر ﴿ فلا يردُّه ﴾ . وقال بعض العلماء : من أعطى ولم يأخذ سأل ولم يعط وقد كان سرى السقطى يوصل إلى أحمد بن حنبل رحمة الله عليهما شيئًا فرده مرة ، فقال له السرى : ياأحمد احذر آفة الرد فانها أشد من آفة الأخذ ، فقال له أحمد أعد على ماقلت فأعاده ، فقال أحمد مارددت عليك إلا لأن عندى قوت شهر فاحبسه لى عندك فاذا كان بعد شهر فانفذه إلى ، وقد قال بعض العلماء يخاف فىالرد مع الحاجة عقوبة من ابتلاء بطمع أو دخول فىشبهة أوغيره . فأما إذا كان ماأتاه زيدا طيحاجته فلا يخلو إما أن يكون حاله الاشتغال بنفسه والتكفل بأمور الفقراء والانفاق عليهم لما فيطبعه من الرفق والسخاء، فإن كان،مشغولا بنفسه فلاوجه لأخذه و إمساكه إن كان طالبًا طريق الآخرة فان ذلك محض اتباع الهوى وكل عمل ليس لله فهو فيسبيل الشيطان أوداع إليه ، ومن حام حول الحمي يوشك أن يقع فيه ، ثم له مقامان : أحدهما أن يأخذ فىالعلانية

(١) حديث ماللمعلى من سعة بأعظم أجرا من الآخذ إذا كان محتاجا الطبراني من حديث ابن عمر وقد تقدم في الزكاة (٢) حديث من أتاه شيء من هذا المال من غيرمسئلة ولا استشراف فأنما هو رزق ساقه الله إليه ، وفي لفظ آخر فلا ترده تقدما قبل هذا بحديث .

وأولى فأما أقاويل من ليس متمسكا بالشرائع فتسنزه الكتاب عن ذكرها لأنها أقوال أبرزتها العقبول الق ضلت عن الرشاد وطبعت على الفساد ولم يصبها نور الاهتداء ببركة متابعة الأنبياء فهم كما قال الله تعالى \_ كانت أعينهم في غطاء عن ذڪري 🗍 وکانوا لا يستطيعون سمعا . وقالوا قساوينا في أكنة مما تدعمونا إليسه وفى آذاننا وقر ومن بيننا و بينك حجاب ــ فلما حجيوا عن الأنبياء لم يسمعوا وحيث لم يسمعوا لم يهتدوا فأصرواعلى

الجهالات وحسجبوا بالمعقول عن الأمول والعقل حجةالله نعالى یهدی به قوماً و یضل به قوما آخــرین فلم تنقل أقوالهم فىالروح واختلافهم فيه · وأما المستمسكون بالشرائع الدين تكلموا فىالروح فقوم منهم بطريق الاستدلال والنظر وقوم منهسم بلسان الذوق والوجسد لا باستعمال الفكر حتى أحكام في ذلك مشايخ الصوفية أيضا وكان الأولى الامسك عن ذلك والتآدّب بآدب النى عليه الصلاة والسلام، وقد قال الجنيد : الروح شيءً استأثر الله بعلمه ولا

وبرد في السرُّ أو يأخِذ في العلانية و يفرُّق في السرُّ ، وهذا مقام الصديقين وهو شاق على النفس لايطيقه إلا من اطمأنت نفسه بالرياضة. والثاني أن يترك ولا يأخذ ليصرفه صاحبه إلى من هو آحوج منه أو يآخذ و يوصل إلى من هو أحوج منه فيفعل كليهما فيالسر أو كايهما في العلانية ، وقد ذكرنا هل الأفضل إظهار الأخذ أو إخفاؤه في كـتاب أسرار الزكاة مع جملة من أحكام الفقر فليطلب من موضعه . وأما امتناع أحمد بن حنبل عن قبول عطاء سرىالسقطي رحمهما الله فأيما كان لاستغنائه عنه إذ كان عنده قوت شهر ولم يرض لنفسه أن يشتغل بأخذه وصرفه إلى غيره فان في ذلك آفات وأخطارا والورع يكون حذرا من مظان الآفات إذ لم يأمن مكيدة الشيطان على نفسه . وقال بعض الحجاورين بمكة كانت عندى دراهم أعددتها للانفاق فيسبيل الله فسمعت فقيرا قد فرغ من طوافه وهو يقول بصوت خني أنا جائعكا ترى عريان كما ترى فما ترى فهاترى يامن يرى ولايرى فنظرت فاذا عليه خلقان لاتكاد تواريه فقلت فىنفسى لاأجد لدراهمي موضعا أحسن من هذا فحملتها إليه فنظر إليهائم أخذ منها خمسة دراهم وقال : أر بعة تمن منزرين ودرهم أنفقه ثلاثا فلاحاجة بى إلىالباق فرده . قال فرأيته الليلة الثانية وعليه متزران جديدان فهجس فىنفسى منه شيء فالتفت إلى فأخسد بيدي فأطافني معه أسبوعا كل شوط منها على جوهم من معادن الأرض يتخشخش تحت أقدامنا إلىالكعبين : منها ذهب وفضة و ياقوت ولؤلؤ وجوهر ولم يظهر ذلك للناس ، فقال هذا كله قد أعطانيه فزهدت فيه وآخذ من أيدي الحلق لأن هذه أثقال وفتنة وذلك للعباد فيه رحمة ونعمة ، والمقصود من هذا أن الزيادة على قدر الحاجة إنما تأتيك ابتلاء وفتنة لينظر الله إليك ماذا تعمل فيه وقدر الحاجة يأنيك رفقا بك ، فلا تغفل عن الفرق بَيْنِ الرَّفْقِ وَالْابْتَلَاءِ . قَالَ الله تَعَالَى \_ إنا جَعَلْنَا مَاعَلَى الأَرْضُ زَيْنَةً لَهُـا لَنْبَاؤُهُم أَيِّهُم أُحْسِنَ عملاً \_ وقد قال صلى الله عليه وسلم « لاحق لابن آدم إلا في ثلاث : طعام يقيم صلبه ، ونوب یواری عورته ، و بیت یکنه ، فما زاد فهو حساب(۱) » فاذن أنت فی أخذ قدر الحاجة من هذه الثلاث مثاب وفيما زاد عليه إن لم تعص الله متعرض للحساب ، و إن عصبت الله فآنت متعرَّض للعقاب ، ومن الاختبار أيضا أن تعزم على ترك للـة من اللذات تقرُّ با إلى الله تعالى وكسرا لصفة النفس فتأتيك عفوا صفوا لتمتحن بها قوّة عقلك ، فالأولى الامتناع عنها فان النفس إذا رخص لها في نقض العزم ألفت نقض العهد وعادت لعادتها ولا يمكن قهرها فرد" دلك مهم" وهو الزهد م فان أخذته وصرفته إلى محتاج فهو غاية الزهد ، ولا يقدر عليه إلا الصديقون . وأما إذا كات حالك السخاء والبذل والتكفل بحقوق الفقراء وتعهد جماعة من الصلحاء فخذ مازاد على حاجتك فانه غير زائد على حاجة الفقراء ، و بادر به إلى الصرف إليهم ولا تدّخره فان إمساكه ولو ليلة واحدة فيه فتنة واختبار فربما يحاو في قلبك فتمسكه فيكون فتنة عليك . وقد تصدّى لحدمة الفقراء جماعة اتخذوها وسيلة إلى التوسع في المال والتنج في المطع والمشرب وذلك هو الهلاك. ومن كان غرضه الرفق وطلب الثواب به فله أن يستقرض على حسن الظنّ بالله لاعلى اعتاد السلاطين الظامة فان رزقه الله من حلال قضاه و إن مات قبل القضاء قضاه الله تعالى عنه وأرضى غرماء وذلك بشرط أن يكون مكشوف الحال عند من يقرضه فلا يغر المقرض والايخدعه بالمواعيد بل يكشف حاله عنده ليقدم على إقراضه على بصيرة ودين مثل هذا الرجل واجب أن يقضى من مال بيت المال ومن الزكاة وقد قال تعالى (١) حديث لاحق لابن آدم إلا في ثلاث : طعام يقيم صلبه ، وتوب يواري عورته ، و بيت يكنه فما زاد فهو حساب الترمذُي من حديث عثمان بن عفان وقال وجلف الحَبْر والمـاء بدل قوله طعام

ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آناه الله - قيل معناه ليبع أحد ثو بيه وقيل معناه فليستقرض بجاهه فذلك مما آناه الله . وقال بعضهم إن لله تعالى عباداينفقون على قدر بضائعهم ولله عباد ينفقون على قدر حسن الظن بالله تعالى ومات بعضهم فأوصى بماله لثلاث طوائف الأقوياء والأسخياء والأغنياء فقيل من هؤلاء ؟ فقال أما الأقوياء فهم أهل التوكل على الله تعالى وأما الأسخياء فهم أهل حسن الظن بالله فقيل من هؤلاء ؟ فقال أما الأقوياء فهم أهل التوكل على الله تعالى وأما الأسخياء فهم أهل حسن الظن بالله على وأما الأغنياء فهم أهل الانقطاع إلى الله تعالى وأما الأسخياء فهم أهل الانقطاء وهو المعلى فليأخذه وينبغى أن يرى ما يأخذه من الله لامن المعطى لأن المعلى واسطة قد سخر للعطاء وهو مضطر إليه بماسلط عليه من الهواعي والارادات والاعتقادات . وقد حكى أن بعض الناس دعا شقيقا في خسين من أصحابه فوضع الرجل مائدة حسنة فلماقعد قال لأصحابه إن هذا الرجل يقول من لم يرقى صنعت هذا الطعام وقدمته فطعاى عليه حرام فقاموا كالهم وخرجوا إلا شابا منهم كان دونهم في المدرجة فقال صناحب المنزل لشقيق ماقصدت بهذا قال أردت أن أختبر توحيد أصحابي كالهم . وقال موسى عليه السلام ؛ يارب جعات رزق هكذا على أيدى بني إسرائيل يفديني هذا يوما و يعشيني هذا ليلة في الله من الله هكذا أضنع بأوليائي أجرى أرزاقهم على أيدى البطالين من عبادى ليؤجروا فيهم فلا يفبغ أن برى المعطى إلامن حيث إنه مسخر مأجور من الله تعالى نسأل الله حسن التوفيق لما يرفق فيهم فلا يفبغ أن برى المعطى إلامن حيث إنه مسخر مأجور من الله تعالى نسأل الله حسن التوفيق لما يرب

بيان تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقر المضطرفيه اعلمأنه قد وردت مناه كثيرة فيالسؤال وتشديدات ووردفيه أيضا مايدل طي الرخصة إذقال صلى الله عليه وسلم «السائل حق ولوجاء على فرس<sup>(۱)</sup>» وفي الحديث «ردوا السائل ولو بظلف محرق<sup>(۲)</sup>» ولو كان السؤال حرامامطلقا لماجاز إعانة المتعدى على عدوانه والاعطاء إعانة فالسكاشف للغطاء فيه أن السؤال حرام فىالأصل و إنمـا يباح بضرورة أوحاجة مهمة قريبة منالضرورة فان كان عنهابد فهوحرام و إنما قلنا إن الأصلفيه التحريم لأنه لاينفك عن ثلاثة أمور محرمة: الأوّل إظهار الشكوي من الله تعالى إذ السؤال إظهار للفقر وذكر لقصور نعمة الله تعالى عنه وهوعين الشكوى وكما أن العبد المماوك لو سأل لكان سؤاله تشفيعا على سيده فكذلك سؤال العباد تشفيع على الله تعالى وهذا ينبغي أن يحرم ولا يحل إلا لضرورة كما تحل الميتة . الثاني أن فيم إذلال السائل نفسه لغير الله تعالى وليس للمؤمن أن يغل تفسه لغير الله بل عليه أن يذل نفسه لمولاه فان فيسه عزه فأما سائر الحلق فانهم عباد أمثاله فلا ينبغي أن يذل لهم إلالضر ورة وفي السؤال ذل للسائل بالاضافة إلى المسئول. الثالث أنه لاينفك عن إيداء المستول غالبًا لا نه ربما لاسمح نفسه بالبدل عن طيب قلب منه فان بذل حياء مَن السائل أو رياء فهو حرام على الآخــذ و إن منع ربمـا استحيا وتأذي فينفسه بالمنع إذ يرى نفسه في صورة البخلاء فني البذل نقصان ماله وفي المنع نقصان جاهه وكلاها مؤذيان والسائل هو السبب فىالايداء والايداء حرام إلابضرورة ومهمافهمت هذه الجيدورات الثلاث فقد فهمت قوله (١) حديث السائل حق و إن جَاء عَي فرس أبو داود من حديث الحسين بن على ومن حديث على وفىالا ول يعلى بن أبي يحيى جهله أبو حاتم ووثقه ابن حبان وفي الثاني شيخ لميسم وسكت عليهما أبو داود وما ذكره ابن الصلاح في عاوم الحديث أنه بلغه عن أخمد بن حنبل قال أر بعــة أحاديث تدور فيالأسواق ليس لها أصل منها للسائل حق الحديث فانه لايصح عن أحمد فقد أخرج حديث

الحسين بن على فى مسنده (٧) حديث ردوا السائل ولو بظلف محرق أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي واللفظ له من حديث أم بجيد . وقال ابن عبد البرحديث مضطرب .

تجوز العبارة عنسه بأكثر من موجود ولكن مجعل للصادقين محملا لأقوالهم وأفعالهم و يجوز أن يحڪون كلامهم فيدلك عثابة التآويسل لكلام الله تعالى والآيات المنزلة حيث حرم تفسيره وجوز تأويله إذ لا يسع القول في التفسير إلا نقل وأما التآويسل فتمتد المقول إليه بالباع الطويل وهوذكر ما تحتمل الآية من العن من غسير القطع بذلك وإذا كانالأمر كذلك ظلقول فيه وجهه ومحل . قال أبو عبد الله النباجي الروح جسم يلطف

صلى الله عليه وسلم «مسألة الناس من الفواحش ما أحل من الفواحش غيرها(١)» فانظر كيف سماها فاحشة ولايخني أن الفاحشة إيما تباح لضرورة كابباح شرب الجرلمن غص بلقمة وهولا بجد غيره وقال صلى الله عليه وسلم «من سأل عن عنى فانما يستكثر من جرجهنم (٢)» «ومن سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ووجهه عظم يتقعقع وليس عليه لحم (٣) »وفي لفظ آخر «كانت مسألته خدوشا وكدوحا في وجهه» وهذه الألفاظ صريحة فيالتحريم والتشديد «وباينع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما طي الاسلام فاشترط عليهم السمع والطاعة ثم قال لهم كلة خفيفة : ولانسألوا الناس شيئا (3) ، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر كثيرا بالتعفف عن السؤال و يقول «من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله ومن لم يسألنا فهو أحب إلينا (٥)» وقال عُلِيِّهِ «استغنوا عن الناس وماقل من السؤال فهو خير قالوا ومنك بارسول الله قال ومني (٦٦) و سمع غمر رضي الله عنه سائلًا يسائل بعد المغرب فقال لواحد من قومه عش الرجل فعشاء ثم سمعه ثانيا يسال فقال ألم أقل لك عش" الرجل قال قد عشيته فنظر عمر فاداتحت بده علاة مماوءة خبر افقال است سأثلا واكنك تاجرتم أخدالحلاة ونثرها بين يدي إبل الصدقة وضربه بالدرة وقال لاتعد ولولا أن سؤاله كان حراما لماضربه ولاأخذ مخلاته ولعل الفقيه الضعيف المنة الضيق الحوصلة يستبعد هذامن فعل عمر ويقول أماضربه فهوتآديب وقد ورد الشرع بالتعزير وأما أخذه ماله فهومصادرة والشرع لميرد بالعقوبة بأخذالم الفكيف استجازه وهو استبعاد مصدره القصور فىالفقه فأين يظهرفقه الفقهاء كلهم فىحوصلة عمر بن الحطاب رضى اللهعنه واطلاعه عي أسرار دين الله ومصالح عباده أفترى أنه لم يعلم أن المصادرة بالمال غيرجائزة أوعلم ذلك ولكن أقدم عليه غضبا فى معصية الله وحاشاهأوأواد الزجر بالمصلحة بغيرطريق شرعها نبيالله وهيهات فان ذلك أيضامعصية بل الفقه الذي لاح له فيه أنه رآه مستغنيا عن السؤال وعلم أن من أعطاه شيئا فأنما أعطاه على اعتقاد أنه عماج وقد كان كاذبا فلم يدخل في ملكه با خذه مع التلبيس وعسر تمييز ذلك ورده إلى أصحابه إذ لايعرف أصحابه با عيانهم فبقي مالا لامالك له فوجب صرفه إلى المصالح وإبل الصدقة وعلفها من المصالح ويتنزلأخذ السائل مع إظهار الحاجة كاذبا كأخذالعاوى بقوله إنى عاوى وهوكاذب فانه لايملك مايأخذه وكأخذ الصوفىالصالح الذي يعطى لصلاحه وهوفىالباطن مقارف لمعصية لوعرفها المعظى لما أعطاموقد (١) حديث مسئلة الناس من الفواحش وما أحل الله من الفواحش غيرها لم أجدله أصلا (٢) حديث من سأل عن غني فانما يستكثرمن جرجهنم الحديث أبوداود وابن حبان من حديث سهل بن الحنظلية مقتصراطيماد كرمنه وتقدم والزكاة ولمسلم منحديث أبي هريرة من يسأل الناس أموالهم تكثرافاتما يساأل جرا الحديث وللبزار والطبرانى منحديث مسعودبن عمر ولايزال العبديسا لوهوغن حق يخلق وجهه وفىإسنادهلين وللشيخين منحديث ابنعمرمايزال الرجل يساأل الناس حق ياكى يومالقيامة وليس طى وجهه من عة لحم و إسناده حيد (٣) حديث من سال وله ما يغنيه كانت مسئلته خدوشا وكدوحا في وجهه أصحاب السنن من لحديث ابن مسعود وتقدم في الزكاة (٤) حديث بايع قوماعي الاسلام فاشترط عليهم السمع والطاعة ثم قال كلة خفيفة ولا تساالوا الناس شيئًا مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجى (٥) حديث من سا لنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله ومن لم يسا لنا فهو أحب إلينا ابن أبي الدنيا فيالقناعة والحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري وفيه حصن بن هلال الرمن تكام فيه و باقيهم ثقات (٦) حديث استغنواعن الناس وماقل من السؤال فهوخير الحديث البزار والطبراني من حديث ابن عباس استغنواعن الناس ولو بشوص السواك و إسناده صحيح وله

فيحديث يعدى الجذام فتعففوا ولو يحزم الحطب وفيه من لميسم وليس فيه وماقل من السؤال الخ.

عن الحس ويكبر عن اللس ولا يعبر عنبه بأكثر من موجود وهو وإنمنع عن العبارة فقد حكم بأنه جسمفكأنه عبر هنه . وقال ابن عطاء خلق الله الأرواح قبل الا جساد لقوله تعالى \_ ولقدخلقنا كم\_يعني الأرواح\_نمصوّرناكم\_ يعني الأحساد . وقال بعضهم الروح لطيف قائم في كشيف كالبصرجوهم لطيف قائمني كثيف وفيهدا القسول مظر وقال بعضهم الروح عبارة والقائم بالانشياء هو الحق وهذا فيه نظر أيضا إلا أن يحمل على معنى الإحياء فقد قال

بعصهم الاحياء صفة المحيى كالتخليق صفة الخالق وقال ــقل الروح من آمر ربی ۔ وآمرہ كلامه وكلامه ليس بمخاوق أي صار الحي حيا بقوله كن حيا وعلى هذا لايكون الروح معني في الجسد فمن الأقوال ما يدل عىأن قائله يعتقدقدم الروح ومن الأقوال مايدل ولي أنه يعتقد حدوثه ثم إن الناس مختلفون فى الروح الدى سئل رسول الله صلى الله عليسه وسلم عنه فقال قوم هوجبراثيل ونقلعن أميرالؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال هو ملك من الملائكة له

ذكرنا فيمواضعأن ما أخذوه على هذا الوجهلايملكونه وهوحرام عايهم وبجب عليهمالرد إلى مالكه فاستدل بفعل عمر رضي الله عنه على صحة هذا المعني الذي يغفل عنه كثير من الفقهاء وقد قررناه فى مواضع ولاتستدل" بففلتك عن هذا الفقه طى بطلان فعل عمر فاذاعرفتِأن السؤال يباح لضرورة فاعلم أن الشيء إما أن يكون مضطرا إليه أومحتاجا إليه حاجة مهمة أوحاجة خفيفة أومستغنى عنه ، فهذه أربعة أحوال . أما الضطر إليه فهو سؤال الجائع عند خوفه على نفسه مونا أو مرضا وسؤال العارى وبدنه مكشوف ليس معه مايواريه وهومباح مهمًا وجدت بقية الشروط في السئول يكونه مباحا والمستول منه بكونه راضيا في الباطن وفي السائل بكونه عاجزا عن الكسب فان القادر على الكسب وهو بطال ليس له السؤال إلاإذا استغرق طلب العلم أوقاته وكل من له خط فهو قادر على ب بالوراقة . وأما الستغنى فهوالذي يطلب شيئا وعنده مثله وأمثاله فسؤاله حرام قطعاوهدان طرَفان واضِحان وآما الهتاج حاجةٍ مهمة فكالمريض الذي يحتاج إلى دواء ليس يظهَر خوفه لولم يستعمله ولكن لايخلو عنخوف وكمن له جبة لاقميص تحتهافىالشتاء وهو يتأذى بالبرد تأذيالاينتهى إلى حدَّ الضرورة وكذلك من يسأل لأجل الكراء وهوقادر على المشيي بمشقة ، فهذا أيضاينبغي أن تسترسل عليه الاباحة لأنها أيضا حاجة محققة ولكن الصبر عنه أولى وهو بالسؤال تارك للأولى ولا يسمى سؤاله مكروها مهما صدق في السؤال وقال ليس تحت جبتي قميص والبرد يؤذيني أذى أطيقه ولكن يشق طئ فاذاصدق فصدقه يكون كفارة لسؤاله إن شاءالله نعالى . وأما الحاجة الحفيفة فمثل سؤاله قميصا ليلبسه فوق ثيابه عند حروجه ليسترالخروق من ثيابه عن أعين الناس وكمن يسأل لأجل الأدم وهو واجد للخبز وكمن يسأل الكراء لفرس فىالطريق وهو واجدكراء الحار أو يسأل كراء الحمل وهوقادر طي الراحلة فهذا ونحوه إنكان فيه تلبيس حال باظهار حاجة غيرهذه فهوحرام وإن لم يكن وكان فيه شيء من المحذورات الثلاثة من الشكوى والذل و إيذاء المسئول فهوحرام لأن مثل هذه الحاجة لاتصلح لأن تباح بها هـــذه المحذورات و إن لم يكن فيها شي من ذلك فهو مباح مع يظهر الشكرقه والاستغناء عن الحلق ولا يسأل سؤال محتاج ولكن يقول أنا مستغن بمـا أملكه ولكن تطالبني رعونة النفس بثوب فوقائياتي وهواضلة عنالحاجة وفضول من النفس فيخرج به عن حد الشكوى . وأما الدل فبأن يسأل أباه أوقر يبه أوصديقه الذي يعلم أنه لاينقصه ذلك في عينه ولايزدرىه بسبب سؤاله أوالرجل السخىالذىقدأعة ماله لمثل هذه المكارم فيفرح وجود مثله ويتقلد منه منة بقبوله فيسقط عندالدل بذلك فانالدل لازم للنة لامحالة . وأما الايذاء فسبيل الخلاص عنه أن لايمين شخصا بالسؤال بعينه بل يلتى الكلام عرضا بحيث لايقدم طى البذل إلامتبرع بصدق الرغبة و إن كان في القوم شخص مرموق لولم يبذل اكان يلام فهذا إيذاء فانه ر بمـايبذل كرها خوفا من الملامة ويكون الأحب إليه فيالباطن الخلاص لوقدرعليه من غيرالملامة. وأماإذا كان يسأل شخصا معينا فينبغ أن لايصَرح بل يعرض تعريضا يبقى له سبيلا إلى التفافل إن آراد فاذا لميتغافل معالقدرة عليه فذلك لرغبته وأنه غيرمتأذبه و ينبغيأن يسأل من لايستحيا منه لورده أوتغافل عنه فان الحياء من السائل يؤذي كما أن الرياء مع غير السائل يؤذي . فان قلت فاذا أخذ مع العلم بأن باعث المعطى هو الحياء منه أومن الحاضرين ولولاه لما ابتدأه به فهل هو حلال أوشبهة . فأقول ذلك حرام محض لاخلاف فيه بينالأمة وحكمه حكم أخذ مالالغير بالضرب والمصادرة إذ لافرق بين أن يضرب ظاهر جلده بسياط الخشب أويضرب باطنقلبه بسوط الحياء وخوف الملام وضربالباطن أشد نكاية فى قلوب العقلاء

سبعون ألف وجمه

ولحكل وجمه منه

سبعون ألف لسان

واسكل لسان منسه

سبعون ألف لغة يسبح

إلله تعالى بتلك اللغات

كلها وبخلق من كلُّ

نسبيحة ملكا يطيرمع

المسلائكة الى يوم القيامة . وروى عن

عبد الله بن عباس

رَضَى الله عنهما أن

الروح خلق من خلق

الله صوره على صورة

بني آدم وما نزل من

السهاء ملك إلا ومعه

واحد من الروح وقال

أبوصالح الروح كهيئة

الانسان وليسوابناس

وقال مجاهدالروح على

صورة بني آدم لهمأيد"

وأرجسل ورءوس

ولايجوزان يقال هو في الظاهر قدرضي به وقدقال صلى الله عليه وسلم «إنما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر (١٠) هذه ضرورة القضاة في فصل الجسومات إذلا يمكن ردهم إلى البواطن وقرائن الأحوال فاضطروا إلى الحكم بظاهر القول باللسان معأنه ترجمان كثيرالكذب ولكون الضرورة دعت إليه وهذاسؤال عمايين العبدو بين الدتعالي والحاكم فيه أحكم الحاكمين والقلوب عنده كالألسنة عند سائر الحكام فلاننظر في مثل هذا إلا إلى قلبك و إن أفتوك وأفتوك فان المفق معلم للقاضي والسلطان ليحكموا في عالم الشهادة ومفق القاوب هم عاماء الآخرة و بفتو اهمالنجاة من سطوة سلطان الآخرة كما أن بفتوى الفقيه النجاة من سطوة سلطان الدنيا؟فاذا ما أخذه معالكراهة لايملكه بينه و بين الله تعالى ويجب عليه رده إلى صاحبه فان كان يستحي من أن يسترده ولم يسترده فعليه أن يثيبه على دلك بمايساوي قيمته في معرض الهدية والمقابلة ليتفصى عن عهدته فان لم يقبل هديته فعليه أن يردّ ذلك إلى ورثته فان تلف في يده فهومضمون عليه بينه و بين الله تعالى وهو عابس بالنصر ف فيه و بالسؤال الذي حصل به الأذى . فان قلت فهذا أمر باطن يعسر الاطلاع عليه فكيف السبيل إلى الحلاص منها فرعاً يظنّ السائل أنه راض ولا يكون هو في الباطن راضيا. فأقول لهذا ترك المتقون السؤال رأسا فما كانوا يأخذون من أحد شيئا أصلا فكان بشر لايأخذ من أحد أصلا إلامن السرى رحمة الله عليهما وقال لأنى عامتأنه يفرح بخرو جالمال من بده فأنا أعينه على مايحب وأنماعظم النكير في السؤال ونأكد الأمر بالتعفف لهذا لأن الأذى إنما يحلُّ بضرورة وهو أن يكون السائل مشرفًا على الهلاك ولم يبق له سبيل إلى الخلاص ولم يجد من يعطيه من غيركراهة وأذى فيباح له ذلك كايباح له أكل لحم الخنزس وأكل لحماليتة فكان الامتناع طريق الورعين ومن أرباب القاوب من كان واثقا ببصيرته في الاطلاع على قرائن الأحوال فكانو ايأخذون من بعض الناس دون البعض ومنهم من كان لايأحذ إلامن أصدقائه ومنهم من كان يأخذ بمـايعطي بعضا وبردّ بعضا كافعل رسول الله ﷺ في الكبش والسمن والأقط وكان هذا فما يأتيهم من غيرسؤال فان ذلك لا يكون إلاعن رغبة ولكن قد تكون رغبته طمعا في حاه أوطلبا للرياء والسمعة فكانوا يحترزون منذلك فأما السؤال فقدامتنعواعنه رأساإلافي موضعين أحدهما الضرورة فقد سأل ثلاثة من الأنبياء في موضع الضرورة سلمان وموسى والخضرعايهم السلام ولاشك في أنهم ماسألوا إلامن عاموا أنه يرغب في إعطائهم.والثاني السؤال من الأصدقاء والاخوان فقدكانوا يأخذون مالهم بغيرسؤال واستئذان لأنأر بابالقاوب علموا أنالمطلوب رضا القلبلانطق اللسان وكانوا قد وثقوا باخوانهم أنهم كانوا يفرحون بمباسطتهم فاذا كانوا يسألون الإخوان عند شكهم فىاقتدار إخوانهم على مايريدونه و إلافكانوايستغنون عنالسؤال ، وحد إباحة السؤال أن تعلم أن المستول بصفة لوعلم ما بك من الحاجة لابتدأك دون السوال فلا يكون لسوالك تأثير إلافي تعريف حَاجَتُكَ فَأَمَا فَى تَحْرَيْكُهُ بَالْحَيَاءُ وَ إِثَارَةَ دَاعَيْتُهُ بِالْحَيْلُ فَلا وَيَتَصَدَّى لِلسَّائِلُ حَالَةً لايشكُ فيها فى الرضا بالباطن وحالة لايشك فىالسكراهة ويعلمذلك بةرينة الأحوال فالأخذ فىالحالة الأولى حلال طلق وفى الثانية حرام سحت ويتردد بين الحالتين أحوال يشك فيها فليستفت قلبه فيهاوليترك حزاز القلب فانه الاثم وليدع مايريبه إلى مالايريبه و إدراك ذلك بقرائن الأحوال سهل على من قويت فطنته وضعف حِرصه وشهوته فان قوى الحرص وضعفت الفطنة تراءى له مايوافق غرضه فلايتفطن للقرائن الدالة على الكراهة ويهذه الدقائق يطلع على سر قوله صلى الله عليه وسلم «إن أطيب ما أكل الرحل من كسبه (٢)»

(١) حديث إنما محكم بالظاهر والله يتولى السرائر لمأجد له أصلا وكذا قال المزى لما سئل عنه .

(٧) حديث إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه نقدم .

وقد أوتى جوامع الكام لأن من لا كسب له ولامال ورثه من كسب أبيه أو أحد قرابته فياً كل من أبدى الناس و إن أعطى بغير سؤال فأع ايعطى بدينه ومتى يكون باطنه بحيث لوانكشف لا يعطى بدينه فيكون ما يأخذه حراما و إن أعطى بسؤال فأين من يطيب قلبه بالعطاء إذا سئل وأين من يقتصر فى السؤال على حد الضرورة ، فاذا فتشت أحوال من يا كل من أيدى الناس عامت أن جميع ما يا كله أو أكثره سحت وأن الطيب هوالكسب الذى اكتسبته بحلالك أنت أومور ثك فاذن بعيد أن يجتمع الورع مع الأكل من أيدى الناس ، فنسأل الله تعالى أن يقطع طمعنا عن غبره وأن يغنينا بحلاله عن حرامه و بفضله عمن سواه بمنه وسعة جوده فانه على ما يشاء قدير .

بيان مقدار الغنى الحرم للسؤال

اعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم « من سأل عن ظهر غني فانما يسأل جمرا فليستقل منه أوليستكثر » صريح فى التحريم، ولكن حدّ الغنى مشكل وتقديره عسير وليس إليناوضع المقادير بل يستدرك ذلك بالتوقيف ، وقد ورد في الحديث ﴿ استغنوا بغني الله تعالى عن غيره قالوا وماهو قال عداء يوم وعشاء ليلة (١)» وفي حديث آخر «من سأل وله خمسون درها أوعدلها من الذهب فقد سأل إلحافا (٢)» وورد فى لفظ آخر «أر بعون درهما » ومهما اختلفت التقديرات وصحت الأخبار فينبغي أن يقطع بورودها علىأحوال مختلفة فانءالحق فىنفسه لا يكون إلاواحداوالتقدير ممتنع وغاية الممكن فيه تقريب ولايتم ذلك إلا بتقسيم محيط بأحوال المحتاجين، فنقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لاحق لابن آدم إلافیثلاث طعام يقيمصلبه وثوب يواری به عورته وبيت يکنه فمازاد فهوحساب» فلنجعل هذه الثلاث أصلاً في الحاجات لبيان أجناسها والنظر في الأجناس والمقادير والأوقات، فآما الأجناس فهيي هذه الثلاث و يلحق بها مافي معناها حتى يلحق بها الكراء للسافر إذا كان لايقدرطي المشي وكذلك مايجرى مجراه من المهمات و يلحق بنفسه عياله وولده وكلّ من تحتّ كفالته كالدابة أيضا . وأما المقادير فالثوب يراعى فيه مايليق بذوى الدين وهوثوب واحد وقميص ومنديل وسراويل ومداس وأما الثاني مِن كلَّ جنس فهو مستغن عنه وليقس على هذا أثاث البيت جميعا ولاينبني أن يطلب رقة الثياب وكون الاوانى من النحاس والصفر فيما يكني فيه الحزف فان ذلك مستغني عنه فيقتصر من العدد على واحد ومن النوع على أخس أجناسه مالم يكن في غاية البعد عن العادة . وأما الطعام فقدره فىاليوم مدّ وهوماقدرهالشرع ونوعه مايقتات ولوكان منالشعير والأدم علىالدوام فضلة وقطعه بالكاية إضرار فني طلبه في بعض الأحوال رخصة . وأما المسكن فأقله ما يجزى من حيث المقدار وذلك من غير زينة فاما السؤال للزينة والتوسع فهوسؤال عن ظهرغني و\* بالاضافة إلىالأوقات فمايحتاج إليه في الحال من طعام يوم وليلة وتوب يتبسه ومأوى يكنه فلاشك فيه فأماسؤاله للستقبل فهذا له ثلات درجات : إحداهاما يحتاج إليه في غد . والثانية مايحتاج إليه فيأر بعين يوما أوخمسين يوما . والثالثة ما يحتاج إليه في السنة ، ولنقطع بأن من معه ما يكفيه له ولعياله إن كان له عيال لسنة فسؤاله حرام فأن ذلك غاية الغنى وعليه ينزلاالتقدير بخمسين درهافىالحديث فانخمسة دنانيرتكني المنفرد

(۱) حديث استغنوا بغى الله قالوا وماهو قال غداء يوم وعشاء ليلة تقدم فى الزكاة من حديث مهل ابن الحمظلية قالواما يغنيه قالما يغديه أو يعشيه ولأحمد من حديث على باسناد حسن قالوا وما هم غنى؟ قال عشاء ليلته وأما اللفظ الذى ذكره المسنف فذكره صاحب الفردوس من حديث أبى هريرة . (۲) حديث من سأل وله خمسون درها أوعدلها من الذهب فقد سأل إلحافا وفي لفظ آخر أر بعون درها نقدما في الزكاة .

( ۲۷ - إحياء - رابع )

يأكلونالطعاموليسوا بملائكة وقال سعيد ابن جبير لم يخاق الله خلقا أعظم منالروح غير العرش ولو شاه أن يبلع السموات والأرضين السبع في لقمة لفعل صورة خلقــه على صورة الملائكة وصورة وجهه عملي صورة الآدميين يقوم يوم القيامة عن عين العرش والملائكة معه فيصف واحد وهو بمن يشفع لأهلالتوحيدولولاأن بينــه و بين الملائكة سترا من نور لحرق أهمل السموات من نوره فهذه الأقاويل لاتكون إلانقلاوسماعا

بلغهم عن رسول الله

صلى الله عليسه وسلم

الك واذاكان الروح

السئول عنه شيئا من

هذا المنقول فهوغير

الروح الذي في الجسد

فعلى هذا يسوغ القول

فىهذا الروحولايكون

الكلام فيسه ممنوعا

وقال بعضهم الروح

لطيفة تسرى من الله إلى أماكن معروفة

لايعبرعنه بأكثر من

موجود بايجاد غيره

وقال بعضهم الروح لم

يخرج من كن لأنه

لو خرج من کن کان

عليه الدل قيل فمن

أى شيء خرج قال

من بين جماله وجلاله

سيبحانه وتعبالي

بملاحظة الاشارة خصها

بسلامه وحياها بكلامه

فىالسنة إذا اقتصد أما العيل فريما لا يكفيه ذلك و إنكان يحتاج إليه قبل السنة فان كان قادرا على السؤال ولاتفوته فرصته فلايحل له السؤال لأنه مستغن فيالحال وربما لايعيش إلى الغد فيكون قد سأل مالايحتاج فيكفيه غداء يوم وعشاء ليلة وعليه ينزل الحبرالذي ورد فىالتقدير بهذا القدر و إن كان يفوته فرصة السؤال ولايجد من يعطيه لوأخرفيباح له السؤال لأنأملالبقاء سنة غيربعيد فهو بتآخير السؤال خائف أن يبقى مضطرا عاجزا عمايعينه فانكان خوف العجز عن السؤال فىالمستقبل ضميفا وكان مالأجله السؤال خارجا عن محل الضرورة لم يخل سؤاله عن كراهية وسكون كراهته بحسب درجات ضعف الاصطرار وخوف الفوت وتراخى المدّة التي فيها يحتاج إلىالسؤال وكل ذلك لابقبل الضبط وهومنوط باجتهاد العبد ونظره لنفسه بينه و بين الله تعالى فيستفقفيه قلبه ويعمل به إن كانسالكا طريق الآخرة وكل من كان يقينه أقوى وثقته بمجى الرزق فىالمستقبل أتم وقناعته بقوت الوقت أظهر فدرجته عنسد الله تعالى أعلى فلا يكون خوف الاستقبال وقدآ تاك الله قوت يومك لك ولعيالك إلا من ضعف اليقين والاصغاء إلى تنحو يف الشيطان وقد قال تعالى ــ فلاتخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ــ وقال عز وجل ــ الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلًا ــ والسؤال من الفحشاء التي أبيحت بالضرورة وحال من يسأل لحاجة متراخية عن يومه و إن كان مما يحتاج إليه في السنة أشدّ من حال من ملك مالا موروثا وادّخره لحاجة وراء السنة وكلاها مباحان في الفتوى الظاهرة ولكنهما صادران عن حبّ الدنيا وطول الأمل وعدم الثقة بفضل الله وهذه الحصلة من أمهات المهلكات، نسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه .

بيان أحوال السائلين

كان بشر رحمه الله يقول الفقراء ثلاثة:فقير لايسأل وإن أعطى لايأخذ فهذا معالروحانيين في عليين وفقير لايسأل و إنأعطيأخذ فهذا معالمقر بين فيجنات الفردوس وفقير يسأل عندالحاجة فهذا مع الصادقين من أصحاب اليمين فاذن قدا تفق كلهم على ذمالسؤال وعلى أنه مع الفاقة يحط المرتبة والدرجة . قال شقيق البلخي لابراهيم بنأدهم حين قدم عليه من خراسان كيف تركت الفقراء من أصحابك قال تركتهم إن أعطوا شكروا و إنءنمواصبروا وظنأنه لمـاوصفهم بترك السؤال قدأثنءعليهمغاية الثناء فقال شقيق هكذا تركت كلاب بلخ عندنا فقالله إبراهيم فكيف الفقراء عندك يا أبا اسحق فقال الفقرآء عندنا إن منعوا شكروا و إنأعطوا آثروا فقبل رأسه وقال صدقت يا أستاذ فاذن درجات أرباب الأحوال في الرضا والصبر والشكر والسؤال كثيرة فلا بدّ لسالك طريق الآخرة من معرفتها ومعرفة انقسامها واختلاف درجاتها فانه إذا لم يعلم لم يقدر على الرقئ من حضيضها إلىقلاعها ومن أسفل سافلين إلى أعلى عليين وقد خلق الانسان في أحسن تقويم ثم ردّ إلى أسفل سافلين ثم أمر أن يترقى إلى أعلى عليين ومن لا يميز بين السفل والعاو لا يقدر على الرقى قطعا وأنما الشك فيمن عرف ذلك فانه ربمـا لايقدر عليه وأرباب الأحوال قدنغلبهم حالة تقتضىأن يكونالسؤال مزيدا لهم في درجاتهم واسكن بالاضافة إلىحالهم فان مثلهذه الأعمال بالنيات وذلك كاروى أن بعضهم رأىأبا اسحق النوري رحمه الله يمديده ويسأل الناس في بعض المواضع قال فاستعظمت ذلك واستقبحته له فأتيت الجنيد رحمه الله فأخبرته بذلك فقال لايعظم هذاعليك فان النورى لميسأل الناس إلاليعطيهم وانمـاساً لهم ليثيبهم فىالآخرة فيؤجرون منحيث لايضرهم وكأنه أشار به إلىقوله صلىالله عليه وسلم « يد المعطى هي العلميا<sup>(١)</sup> » فقال بعضهم يد المعطى هي يد الآخذ للمال لأنه يعطى الثواب والقدر له

(١) حديث يد المعطى هي العليا مسلم من حديث أبي هريرة .

لالمايآخذه بممفال الجنيدهات الميزان فوزن مائة درهم ثم قبض قبضة فألقاها علىالمائة ثمقال احملها إليه فقلك فينفسي إنمايوزنالشيء ليعرف مقداره فكيفخلطبه مجهولا وهورجلحكيم واستحييت أن أسآله فذهبت بالصرة إلى النورى فقال هات الميزان فوزن مائة درهم وقال ردهاعليه وقلله أنالاأقبل منك أنت شيئا وأخذ مازاد على المائة قال فزاد تعجى فسألته فقال الجنيد رجل حكيم يريد أن يأخذ الحبل بطرفيه وزن المائة لنفسه طلبا لثواب الآخرة وطرح عليهاقبضة بلاوزناته عزوجل فأخذت ماكان لله تبارك وتعالى ورددت ما معله لنفسه قال فرددتها إلى الجنيد فبكي وقال أخذ ماله ورد مالنا الله المستعان؛فانظرالآن كيف صفت قاو بهم وأحوالهم وكيف خاصت لله أعمالهم حتىكان يشاهدكل واحدمنهم قلب صاحبه منغير مناطقة بالاسان ولكن بتشاهد القلوب وتناجىالأسرار وذلك نتيجة أكل الحلال وخلوّالقلب عن حب الدنيا والاقبال علىالله تعالى بكنه الهمة فمن أنكرذلك قبل تجربة طريقه فهوجاهل كمن ينكر مثلاكون الدواء مسهلا قبل شربه ومن أنكره بعدأنطال اجتهاده حتى بذلكنه مجهوده ولم يصل فأنكرذلك لغيره كانكمن شرب المسهل فلميؤثر فيحقه خاصة لعلة فىباطنه فأخذ ينكركون الدواء مسهلا وهذا وإنكان فيالجهل دون الأول ولكنه ليسخاليا عن حظ واف من الجهل بلالبصير أحدرجلين إمارجلساك الطريق فظهرله مثل الظهرلهم فهوصاحب النوق والمعرفة وقد وصل إلى عين اليقين واما رجل لم يسلك الطريق أوسلك ولم يصل ولكنه آمن بذلك وصدق به فهوصاحب علماليةين و إن لم يكن واصلا إلى عين اليقين ولعلم اليقين أيضا رنبة وان كان دون عين اليقين ومن خلا عن علم اليقين وعين اليقين فهوخارج عن زمرة المؤمنين و يحشر يوم القيامة في رمرة الجاحدين المستكبرين الذين هم قتلي القاوب الضعيفة وأنباع الشياطين فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الراسخين في العلم القائلين آمنا به كل من عند ر بنا وما يذكر إلا أولوا الألباب .

[الشطرالثاني من الكتاب في الزهد] وفيه بيان حقيقة الزهد وبيان فصيلة الزهد وبيان درجات الزهد وأقسامه وبيان تفصيل الزهد في المطم والملبس والمسكن والأثاث وضروب المعيشة وبيان علامة الزهد . بيان حقيقة الزهد

اعلم أن الزهد فى الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين و ينتظم هذا المقام من علم وحال وعمل كسائر المقامات لأن أبو اب الايمان كها كاقال السلف ترجع إلى عقد وقول وعمل وكأن التمول لظهوره أقيم مقام الحال إذبه يظهر الحال الباطن و إلا فليس القول مرادا لعينه و إن لم يكن صادرا عن حال سمى إسلاما ولم يسم إيمانا والعلم هوالسبب في حال يجرى بجرى المذمر والعمل يجرى من الحال مجرى الثمرة فلنذكر الحال مع كلاطرفيه من العلم والعمل . أما الحال فنعنى بها ما يسمى زهدا وهو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه في كل من عدل عن شيء إلى غيره بمعاوضة و بيع وغيره فا عاعدل عنه الرغبة عن الشيء إلى المعدول عنه يسمى العمل في المناف المناف

فهى معتقة من ذلكن وسئل أبوسعيدالخراز عنالروح أمخلوقة هي قال نعم ولولا ذلك ما أقرّت بالر بوبيـــة حيثقالت بلى والروح هي التي قام بها البدن واستحقبها اسمالحياة وبالروح ثبت العقل وبالروح قامت الحجة ولو لم يكن الروح كان العقل معطلا لا حجة عليه ولا له وقيل إنهاجوهر مخلوق آلطف واكنها المخــــاوقات وأصفي الجواهروأ نوارها ويها تتراءى المغيبات وبها يكون الكشف لأهل الحقائق واذا حجبت الروح عن مراعاة السيرأساءت الجوارح

ووصف إخوة يوسف بالزهد فيه إذ طمعوا أن يُخلوا لهم وجه أبيهم ؟ وَكَانَ ذلك عندهم أحبُّ إليهم من يوسف فباعوه طمعا فىالعوض فاذن كل من باع الدنيا بالآخرة فهو زاهد فىالدنيا ؟ وكل من باع الآخرة بالدنيا فهو أيضا زاهد ولكن فيالآخرة ولكن العادة جارية بتخصيص اسمالزهد بمن يزهد فىالدنيا كما خصص اسم الالحاد بمن يميل إلىالباطل خاصة و إن كان هوللميل فى وضع اللسان ولما كان الزهد رغبة عن محبوب بالجلمة لم يتصوّر إلا بالعدول إلى شي هو أحبّ منه و إلا فترك المحبوب بغير الأحب محال والذي يرغب عن كل ماسوى الله تعالى حتى الفراديس ولا يحب إلا الله تعالى فهو الزاهد المطلق ٬ والذي يرغب عن كل حظ ينال فيالدنيا ولم يزهد في مثل تلكٍ الحظوظ في الآخرة بل طمع في الحور والقصور والأنهار والفواكه فهوأيضا زاهد ولكنه دون الأوّل والذي يترك من حظوظ الدنيا البعض دون البعض كالدى يترك المال دون الجاه أو يترك التوسع في الأكل ولا يترك التجمل في الزينة فلا يشتحق اسم الزاهد مطلقا ودرجته في الزهاد درجة من يتوب من بعض المعاصى فىالتائبين وهو زهد صحيح كما أن التوبة عن بعضالمعاصى محيحة فانالتو بة عبارة عن ترك المحظورات . والزهد عبارة عن ترك الباحات التي هي حظ النفس ، ولا يبعد أن يقدر على مرك بعض المباحات دون بعض كما لايبعد ذلك في المحظورات ، والمقتصر على ترك المحظورات لايسمى زاهدا وإنكان قد زهد في الحظور وانصرف عنه ولكن العادة تخصص هذا الاسم بترك المباحات فاذن الزهد عبارة عن رغبته عن الدنيا عدولا إلى الآخرة أوعن غيرالله تعالى عدولا إلى الله تعالى وهي الدرجة العليا وكما يشترط في المرغوب فيه أن يكون خيرا عنده فيشترط في المرغوب عنه أنْ يكون مقدورا عليه فان "رك ما لايقدرعليه محال وبالترك يتبين زوال الرغبة ، ولذلك قيل لابن المبارك يازاهد فقال الزاهد عمر بن عبد العزيز إذ جاءته الدنيا راغمة فتركها ، وأما أنا ففياذا زهدت ؟. وأما العلم الذي هو مثمر لهذه الحال فهو العلم بكون المتروك حقيرا بالاضافة إلى المأخوذ كعلم التاجر بأن العوض خير من المبيع فيرغب فيه ومالم يتحقق هذا للعلم لم يتصور أن تزول الرغبة عن المبيع فكذلك من عرف أن ماعند الله باق وأن الآخرة خير وأبقى أى لذاتها خير فأنفسها وأبقى كما تُسكون الجواهر خيرا وأبقى من الثلج مثلاً . ولا يعسر على مالك الثلج بيعه بالجواهر واللاَّليُّ فَهَكَذَا مثال الدنيا والآخرة فالدنيا كالثلج الموضوع في الشمس لا يزال في الدو بان إلى الانقراض والآخر كالجسوهر الدى لافناء له فبقدر قوّة اليقين والمعسرفة بالتفاوت بين الدنيا والآخرة تقوى الرّغبة في البيع والمعاملة حتى إنّ من قوى يقينه يبيع نفسه وماله كما قال الله تعالى ــ إنَّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنَّ لهم الجنة ــ . ثم بين أن صفقتهم رايحة فقال تعالى \_ فاستبشر وا ببيعكم الذي بايعتم به \_ فلبس يحتاج من العلم فىالزهد إلا إلى هذا القدر وهو أن الآخرة خير وأبقى وقد يعلم ذلك من لايقدر على ترك الدنيا : إما لضعف علمه ويقينه . و إمالاستيلاء الشهوة في الحال عليه وكونه مقهورا في يد الشيطان. و إما لاغتراره بمواعيدالشيطان فىالتسويف يوما بعد يوم إلى أن يختطفه الموت ولا يبقى معه إلا الحسرة بعد الفوت و إلى تعريف خساسة الدنيا الاشارة بقوله تعالى \_ قل متاع الدنيا قليل \_ و إلى تعريف نفاسة الا خرة الاشارة بقوله عز وجل ـ وقال الدين أوتوا العلم و يلكم ثواب الله خير ـ فنبه على أن العلم بنفاسة الجوهر هو المرغب عن عوضه ولما لم يتصوّر الزهد إلا بماوضة ورغبة عن الحبوب في أحب منه . قال رجل فى دعائه « اللهم أرنى الدنيا كما تراها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لاتقل حكذا ولـكن قل أرنى

الأدب ولذلك صارت الروح بين تجلواستتار وقابض ونازع وقيل الدنيا والآخرة عند الأرواح سواء وقيل الأراح أقسام أرواح تجول فى البرزخ وتبصر أحوال الدنيا والملائكة وتسمع ما تتحدث به في السماء عن أحوال الآدميسين وأرواح تحت العرش وأرواح طيارة إلى الجنيان والىحيث شاءت على أقدارها من السمي إلى الله أيام الحياة . وروى سعيدبن المسيب من سلمان قال أرواح المؤمنين تذهب في برزخ من الأرض حيثشاءت بين السهاء والأرض حق يردها إلى جسدها . وقيل إذا ورد على الأرواح ميت من الأحياء التـقوا وتحــدتوا وتساءلوا ووكل الله بها ملائكة تعرض عليها أعمال الأحياء حتى إذا عرض على الأموات مايعاقب به الأحياء في الدنيا من أجل الذنوب قالوا نعتذر إلى الله ظاهرا عنه فانه لاأحد أحب إليه العذر من الله تعالى وقد ورد فيالخبر عن النىصلىالله عليه وسلم «تعرض الأعمال يوم الاثنين والخيس على الله وتعــــرض على الأنبيساء والآباء والأتمهات يوم الجعة فيفرحون بحسسناتهم

الدنياكم أريتها الصالحين من عبادك (١) » وهذا لأنَّالله تعالى يراها حقيرة كاهي وكل مخاوق فهو بالاضافة إلى جلاله حقير والعبد يراها حقيرة في حق نفسه بالاضافة إلى ماهو خير له ولا يتصوّر أن يرى بائع الفرس و إن رغب عنه فرسه كايرى حشرات الأرض مثلا لأنه مستغن عن الحشرات أصلا وليس مستغنيا عن الفرس والله تعالى غنى بذاته عن كلماسواه فيرى الكل في درجة واحدة بالاضافة إلى جلاله و يراه متفاوتا بالاضافة إلىغيره والزاهد هو الذي يرى تفاوته بالاضافة إلى نفسه لا إلى غيره . وأما العمل الصادر عن حال الزهد فهو ترك واحد لأنه بيع ومعاملة واستبدال للذي هو خير بالذي هو أدنى فبكما أن العمل الصادر من عقد البيع هو ترك المبيع و إخراجه من الدد وأخذ العوض فكذلك الزهــد يوجب ترك المزهود فيه بالكاية وهي الدنيا بأسرها مع أسبابها ومقدماتها وعلائقها فيخرجمن القلب حبها ويدخل حبالطاعات ويخرج من العين واليد ماأخرجه من القلب و يوظف على اليد والعين وسائر الجوارح وظائف الطاعات و إلا كان كمن سلم المبيم ولم يأخذ الثمن فاذا وفى بشرط الجانبين فى الأخذ والترك فليستبشر ببيعه الذى بايىع به فان الذى بايعه بهذا البيع وفى بالعهد فمن سلم حاضرا فى غائب وسلم الحاضر وأخذ يسمى فى طلب الغائب سلم إليه الغائب حين فراغه من سعيه إن كان العاقد بمن يوثق بصدقه وقدرته ووفائه بالعهد وما دام ممسكا للدنيا لايصح زهــده أصلا ولذلك لم يصف الله تعالى أخوة يوسف بالزهد في بنيامين و إن كانوا قد قالوا ليوسف وأخوه أحبّ إلى أبينا منا وعزموا على إبعاده كما عزموا على يوسف حتى تشفع فيه أحدهم فترك ولاوصفهم أيضا بالزهد في يوسف عند العزم على إخراجه بل عند التسليم والبيع فعلامة الرغبة الامساك وعلامة الزهد الاخراج فان أخرجت عن اليد بعض الدنيا دون البعض فانت زاهم فيما آخرجت فقط ولست زاهم دا مطلقا و إن لم يكن لك مال ولم تساعدك الدنيا لم يتصوّر منك الزهــد لأن ما لايقدر عليــه لايقدر على تركه وربمــا يستهو يك الشيطان بغرور. و يحيل إليك أن الدنيا و إن لم تأتك فأنت زاهد فيها فلاينسني أن تتدلى بحبل غروره دون أن تستوثق وتستظهر بموثق غليظ من الله فانكإذا لمتجرب حال القدرة فلاتثق بالقدرة على الترك عندها فكم من ظان بنفسه كراهة المعاصى عند تعذرها فلما تبسرت لهأسبابها من غير مكدر ولاخوف من الحلق وقع فيها و إذا كان هذا غرورالنفس في المحظورات فاياك أن تثق بوعدها في المباحات والموثق الغليظ الذي تأخذه عليها أن تجربها مرة بعد مرة في حال القدرة فاذا وفت بما وعدت على الدوام معانتفاء الصوارف والأعذارظاهما وباطنا فلابآس أن نشقبها وتوقا تنا ولكن تكون من تغيرها أيضًا على حذر فأنها سريعة النقض للعهد قريبة الرجوع إلى مقتضي الطبع. و بالجملة فلا أمان منها إلاعند الترك بالاضافة إلى ماترك فقط وذلك عندالقدرة . قال ابن أبي ليبي لابن شبرمة ألا ترى إلى ابن الحائك هذا لا نفق في مسألة إلا ردّ علينا يعني أبا حنيفة فقال ابن شبرمة لا أدرى أهو ابن الحاتك أم ماهو لكن أعلم أن الدنيا غدت إليه فهرب منها وهر بت منا فطلبناها وكذلك قال جميع المسلمين على عهد رسولالله صلى الله عليه وسلم إنا نحب ر بنا ولوعامنا فى أى شيء محبته لفعلناه حتى نزل قوله تعالى \_ ولوأنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديار كم مافعاوه إلاقليل منهم \_ (٢) . (١) حديث قال رجل اللهم أرنى الدنيا كما تراها فقال له لانقل هكذا ولكن قل أرنى الدنيا كما

أريتها الصالحين من عبادك ذكره صاحب الفردوس مختصرا اللهم أربى الدنيا كاتريها صالح عبادك من حديث أي القصير ولم يخرجه ولده (٧) حديث قال السلمون إنانحب ربنا ولوعلمنا في أي شيء محبته لفعاناه حق تزل قوله تعالى \_ ولو أنا كتبناعايهم أن اقتاوا أنفسكم \_ الآية لم أقف له على أصل

قال ابن مسعود رحمه الله : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت منهم يعنى من القليل قال وماعرفت أنَّ فينامن يحب الدنيا حق نزل قوله تعالى ـ منكمن يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ـ (١) . واعلم أنه ليس من الزهد ترك المـال و بذله على سبيل السخاء والفتوة وعلى سبيل استمالة القاوب وعلى سبيل الطمع فذلك كله من محاسن العادات ولكن لامدخل لشيء منه في العبادات و إعاالزهد أن ترك الدنيا لعلمك بحقارتها بالاضافة إلى نفاسة الآخرة فأماكل نوع من الترك فأنه يتصور بمن لايؤمن بالآخرة فذلك قديكون مروءة وفتوة وسخاء وحسن خلق واكن لا يكون زهدا إذحسن الدكروميل القاوب منحظوظ العاجلة وهمألك وأهنأ من المال وكما أن ترك المال على سبيل السلم طمعا فى العوض ليس من الزهد فكذلك تركه طمعافي الذكر والثناء والاشتهار بالفتقة والسخاء واستثقالا لهلمافي حفظ المال من المشقة والعناء والحاجة إلىالتذلل للسلاطين والأغنياء ليسمن الزهد أصلا بلهو استعجال حظ آخر للنفس بلالزاهد منأتتهالدنيا راغمة صفوا عفوا وهو قادر علىالتنعم بها منغير نقصان جاه وقبح اسم ولا فوات حظ للنفس فتركها خوفا من أن يأنس بها فيكون آنسا بغير الله ومحبا لما سوىالله و يكون مشركًا في حبِّ الله تعالى غـــيره أوتركها طمعًا في ثواب الله في الآخرة فترك التمتع بأشربة الدنيا طمعا فى أشر بة الجنة وترك التمتع بالسرارى والنسوان طمعا فى الحور العين وترك التفرُّج في البساتين طمعا في بساتين الجنة وأشجارها وترك النزين والتجمل بزينة الدنيا طمعا في زينة الجنة وترك المطاعم اللذيذة طمعا فى فوا كه الجنة وخوفا من أن يقال له ــ أذهبتم طيبانكم فى حياتكم الدنيا \_ فا ثر في جميع ذلك ماوعد به في الجنة على ما تيسر له في الدنيا عفوا صفوا لعامه بأنَّ مافى الآخرة خير وأبيقي وأن ماسوى هذا فمعاملات دنيوية لاجدوى لها فى الآخرة أصلاً . بيان فضيلة الزهد

قال الله تعالى \_ فرج على قومه فى زينته إلى قوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم و يلكم ثواب الله خير لمن آمن \_ فنسب الزهد إلى العلماء ووصف أهله بالعلم وهو غاية الثناء وقال تعالى \_ أولئك يؤتون أجرهم مر تين بما صبروا \_ وجاء فى التفسير على الزهد فى الدنيا وقال عز وجل \_ إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة لها لنباوهم أيهم أحسن عملا \_ قيل معناه أيهم أزهد فيها فوصف الزهد بأنه من أحسن الأعمال وقال تعالى \_ من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث من الدنيا نؤته منها وها فى الآخرة من نصيب \_ وقال تعالى \_ ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى \_ وقال تعالى \_ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة \_ فوصف الكفار بذلك فحفهومه أن المؤمن هو الذى يتصف بنقيضه وهو أن يستحبون الحياة الدنيا من ربع المهلكات إذ حب الدنيامن المهلكات و نحن الآن تقتصر على فضيلة بغض فى كتاب ذم الدنيا من ربع المهلكات إذ حب الدنيامن المهلكات و نحن الآن تقتصر على فضيلة بغض الدنيا فانه من المنجيات وهو الذي المنه عليه فرين عينيه ولم يأنه من الدنيا إلاما كتب له همه وحفظ عليه ضيعته وجعل غناه فى قلبه وأتته المدنيا وهي أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه وحفظ عليه ضيعته وجعل غناه فى قلبه وأتته الدنيا وهي راحم وهو أن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه وحفظ عليه ضيعته وجعل غناه فى قلبه وأتته الدنيا وهي أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه وحفظ عليه ضيعته وجعل غناه فى قلبه وأتته الدنيا وهي أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه وحفظ عليه ضيعته وجعل غناه فى قلبه وأتته الدنيا وهي راحم وقرة والدنيا واله والله و

(۱) حديث ابن مسعود ماعرفت أن فينا من يحب الدنيا حق نزل قوله تعالى \_ منكم من يريد الدنيا \_ الآية البيهق في دلائل النبوة باسناد حسن (۲) حديث من أصبح وهمه الدنيا شنت الله عليه أمره الحديث ابن ماجه من حديث أنس بسند ضعيف نحوه الترمذي من حديث أنس بسند ضعيف نحوه

وتزداد وجوههم بياضا و إشراقا» فاتقوا الله تعالىولاتؤذوا موتاكم وفی خــبر آخر « إن أعمالكم تعرض على عشائركم وأقاربكممن الموتى فان كان حسنا استبشروا و إن كان غــير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حق تهديهم كما الأخبار والأقوال تدل على أنها أعيان في الجسد وليست بمعان وأعراض . ســئـلُ الواسطى لأي علة كان رسول الله صلى الله عليه وسلمأحلمًا لخلق ؟ قال لأنه خلق روحه أوّلًا فوقع له صحبة التمكين والاستقرار ألاتراءيقول لاكنت

نبيا وآدم بين الروح والجسد» أى لم يكن روحا ولا جسدا وقال بعضهم الروح خلق من نورالعزة وإبليسمن نار العزة ولهــدا قال ـ خلقتــني من نار وخلقته من طين \_ ولم يدر أن النور خير من النار فقال بعضهم قرن الله تعالى العلم بالروح فهىللطافتها تنمو بالعلم كاينمو البدن بالغذاء وهذا في علم الله لأن علم الخلق قليل لايبلغ أكثرمتكامي الاسلام أن الانسانية والحيوانية عرضان خلقا في الانسان والمروت يعدمهما وأن الروح هى الحياة بعينها صار

فانه يلقى الحمكة (١)» وقال تعالى \_ ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا \_ ولذلك قيل: من زهد گىالدنيا أربعين تَجْرِما أجرىالله ينابيع الحـكمة في قلبه وأنطق بها لسانه.وعن بعضالصحابة أنهقال « قلنا بارسول الله أي الناس حسير ؟ قال كل مؤمن محموم القاب صدوق اللسان قلنا بارسول الله وما محموم القلب ؟ قال التقيّ النقيّ الذي لاغلّ فيه ولاغش ولا بني ولاحسد قلنا يارسول الله فمن على آثره ؟ قال الذي يشنأ الدنيا و يحب الآخرة (٢٠) » ومفهوم هذا أنّ شرّ الناس الذي يحب الدنيا وقال صلى الله عليه وسلم « إن أردت أن يحبك الله فازهد في الدنيا <sup>(٣)</sup> » فجمل الزهد سببا للحبة فمن أحبه الله تعالى فهو فىأهلى الدرجات فينبنىأن يكونالزهد فىالدنيامن أفضل المقامات ومفهومه أيضا أن محب الدنيا متمرّ ض لبغض الله تعالى وفي خبر من طريق أهل البيت « الزهد والورع يجولان فىالقاوب كل ليلة فان صادفا قلبا فيه الايمــان والحياء أقاما فيه و إلا ارتحلا (٤)» ولمــا قال حارثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم «أنا مؤمن حقا قال وماحقيقة إيمانك ؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندىحجرها ودهبها وكاثني بالجنة والنار وكاثني بعرش ربى بارزا فقالصلىالدعليه وسلم عرفت فالزم، عبد نورالله قلبه بالإيمان (٥) » فانظر كيف بدأ في إظهار حقيقة الايمان بعزوف النفس عن الدنيا وقرنه باليقين وكيف زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال عبد نور الله قلبه بالايمان «ولماسئل رسول الله مرات عن معنى الشرخ في قوله تعالى \_ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام \_ وقيل له ماهذا الشرح ؟ قال إنّ النور إذا دخل فىالقلب انشرح له الصدر وانفسح قيل يارسول الله وهل لذلك من علامة ؟ قال نع التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخاود والاستعداد الموت قبل نزوله (٢٠) «فا نظر كيف جعل الزهد شرطا للاسلام وهو التجافى عن دار الغرور وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ استحيوا منالله حقالحياء قالوا إنا لنستحيى منه تعالى فقال ليس كذلك تبنون مالاتسكنون وتجمعون مالاً تأكلون (٧٠) » فبين أن ذلك يناقض الحياء من الله تعالى « ولما قدم عليه بعض الوفود قالوا إنا مؤمنون قال وماعلامة إيمانكم؟ فذكروا الصبر عنـــد البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمواقع القضاء وتزك الشماتة بالمصيبة إذا نزلت بالأعداء فقال عليه الصلاة والسلام إن كنتم كذلك فلا تجمعوا مالا تأكلون ولا تبنوا مالا تسكنون ولا تنافسوا فيما عنـــه ترحاون (^) » قعل الزهــد سَكُمَلَةُ لايمـانهم وقال جابر رضي الله عنــه « خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) حديث إذا رأيتم العبد قد أوتى صمتا وزهدا في الدنيا فاقتربوا منه فانه يلقى الحكمة ابن ماجه من حديث أبي خلاد بسند فيه ضعف (٢) حديث قلنايارسول الله وما محموم القلب ؟ قال التقيّ النقيّ النقيّ الحديث ابن ماجه باسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو دون قوله يارسول الله فمن على أثره وقد تقدّم ورواه بهذه الزيادة بالاسناد المذكور الحرائطي في كمارم الأخلاق (٣) حديث إن أردت أن يحبك الله فازهد في الدنيا ابن ماجه من حديث سهل بن سعد بسند ضعيف تحوه وقد تقدّم (٤) حديث الزهد والورع يجولان في القلب كل ليلة فان صادفا قلبا فيه الابمان والحياء أقاما فيه و إلا ارتحلا لمأجدله أصلا (٥) حديث لما قالله حارثة أنامؤمن حقا فقالوماحقيقة إيمانك الحديث البرار من حديث أنس والطبراني من حديث الحارث بن مالك وكلا الحديثين ضعيف (٦) حديث سئل عن قوله تعالى ـ فمن يرد الله أن يهديه \_ الحديث الحاكم وقد تقدّم (٧) حديث استحيوا من الله حق الحياء الحديث الطبراني من حديث أم الوليد بنت عمر بن الخطاب باسناد ضعيف (٨) حديث لما قدم عليه بعض الوفود قالوا إنا مؤمنؤنقال وماعلامة إيمانكم الحديثالخطيب وابن عساكر فى تار يخهما باسناد ضعيف من حديث جابر . فقال:من جاء بلا إله إلاالله لايخلط بها غيرها وجبت له الجنة فقام إليه على كرّم الله وجهه ، فعال بأنى أنت وأمى يارسول الله ما لايخلط بها غيرها ؟ صفه لنا فسره لنا ، فقال : حبّ الدنيا طلبا لهما وانباعًا لهـا ، وقوم يقولون قول الأنبياء و يعملون عملالجبابرة ، فمن جاء بلا إله إلا الله ليس فيها شي من هذا وجبت له الجنة (١)». وفي الخبر « السخاء من اليقين ولايدخل النار موقن والبخلمن الشك ولا يدخل الجنة من شك (٢) » . وقال أيضا « السخى قر يب من الله قر يب من الناس قريب من الجنة ، والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس قريب من النار (٣) » والبخل ثمرة الرغبة في الدنيا والسخاء تمرة الزهد والثناء على الثمرة ثناء على المثمرلامحالة . وروى عن بن المسيب عن أبي ذرّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «من زهد في الدنيا أدخل الله الحكمة قلبه فأنطق بها لسانه وعرفه داء الدنيا ودواءها وأخرجه منها سالماً إلى دار السلام (٠) » وروى أنه صلى الله عليه وسلم « ممّ فىأصحابه بعشار من النوق حفل وهى الحوامل وكانت من أحبّ أموالهم إليهم وأنفسها عندهم لأنها تجمع الظهر واللحم واللبن والوبر ، ولعظمها في قاو بهم قال الله تعالى ـ و إذا العشار عطلت ـ قال فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغض بصر. فقيل له يارسول الله هذه أنفس أموالنا لملا تنظر إليها فقال قد نهانىالله عن ذلك ثم تلاً قوله تعالى \_ ولا تمدّن عينيك إلى مامتعنا به \_ الآبة (٥) » وروى مسروق عن عائشة رضى الله عنها قالت «قلت يارسول الله ألا تستطعم الله فيطعمك قالت و بكيت لما رأيت به من الجوع ، فقال بإعائشة والذي نفسى بيده لوسألت ربى أن يجرى مى جبال الدنيا ذهبا لأجراها حيث شئت من الأرض ولكني احَترت جوع الدنيا على شبعها وفقر الدنيا على غناها وحزن الدنيا على فرحها ، يا عائشة إن الدنيا لاتنبغي لمحمد ولا لأحل محمد ، يا عائشة إن الله لميرض لأولى العزم من الرسل إلا الصبر على مكروه الدنيا والصبر عن محبوبها ، ثم لم يرض لي إلا أن يكافني ما كافهم ، فقال \_ فاصبركما صبر أولوا العزم من الرّسل ــ والله مالى بدّ من طاعته و إنى والله لأصبرن كما صبروا بجهدى ولاقوة إلابالله (٢٠) (١) حديث جابر منجاء بلا إله إلا الله لايخلط معها شيئا وجبت له الجنة لم أره من حديث جابر وقد رواه الترمذي الحكيم فيالنوادر من حديث زيد بن أرقم باسناد ضعيف نحوه (٢) حديث السخاء من اليقين ولا يدخل النار موقن الحديث ذكره صاحب الفردوس من حديث أبي الدرداء ولم يخرجه ولده في مسنده (٣) حديث السخي قريب من الله الحديث الترمذي من حديث أبي هربرة وقد تقدم (٤) حديث أبي ذرّ من زهد في الدنيا أدخل الله الحكمة قلبه الحديث لم أره من حديث أبي ذرّ ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الدنيا من حديث صفوان بن سليم مرسلا ولابن عدى في الكامل من حديثًا بي موسى الأشعري من زهد في الدنيا أر بعين يوما وأخلص فيها العبادة أجرى الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه وقال حديث منكر وقال الذهبي باطل ورواه أبوالشيخ في كتاب اأثواب وأبو نعيم في الحلية مختصرا من حديث أبي أيوب من أخلص لله وكلها ضعيفة (٥) حديث منّ في أصحابه بعشار من النوق حفل الحديث وفيه ثم تلا قوله تعالى \_ ولاتمدّن عينيك \_ الآية لمأجدله أصلا (٦) حديث مسروق عن عائشة قلت بارسول الله ألاتستطيم ربك فيطعمك قالت و بكيت لما رأيت به من الجوع الحديث . وفيه ياعائشة إن الله لم يرض لأولى العزم من الرَّسل إلا الصبر الحديث أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من طريق أبي عبد الرَّحمن السلمي من رواية عباد ابن عباد عن مجالد عن الشعبي عن مسر وق مختصرا : ياعائشة إن الله لم يرض من أو ني العزم

**البدن** بوجودها حيا وبالاعادة إليه فى القيامة يصيرحيا وذهب بعض متكامى الاسلام إلى أنه جسم لطيف مشتبك بالأجسام الكثيفة اشتباك الماء بالعسود الأخضر وهو اختيار أ**بی** المعـالی الجــو ینی وكثير منهم مال إلى أنه عرض إلاأنه ردهم عن ذلك الأخبار الدالة على أنه جسم لماوردفيه من العروج والمبوط والتردد في البرزخ فحيث وصف بأوصاف دل على أنه جسم لأن العرض لا يوصف بأوصاف إذ الوصف معنى والمعنى لايقوم بالمعى واختار بعضهم أنه عرض . سثل ابن عباس رضى الله عنهما قيل أين تذهب الأرواح عند مفارقة الأبدان فقال أين يذهب ضوء المصباح عند فناء الأدهان قبل له فأين تذهب الجسوم إذا بليت قال فأين يذهب لحمها إذا مرضت . وقال بعض من يتهم بالعساوم المردودة المذمومة وينسب إلى الاسلام:الروحتنفصل من البدن في جسم لطيف . وقال بعضهم إنها إذا فارقت البدن تحل معهاالقوةالوهمية بتوسط النطقية فتكون حينشذ مطالعية للعاني والمحسوسات لأن

وروی عن چمر رضی الله عنه «أنه حين فتح عليه الفتوحات قالت له ابنته حفصة رضي الله عنها البس ألين ألثياب إذا وفدت عليك الوفود من الآفاق ، ومن صنعة طعام تطعمه وتطعم من حضر ، فقال عمر باحضه ألست تعامين أن أعلم الناس بحال الرجل أهل بيته فقالت بلي قال ناشدتك الله هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث في النبوّة كذا وكذا سنة لم يشبع هو ولا أهل بيته غدوة إلا جاعوا عشية ولاشبعوا عشيةُ إلاجاعوا غدوة . وناشدتك الله هل تعلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث في النبوّة كذا وكذا سنة لم يشبع من التمر هو وأهله حق فتح الله عليه خيبر، وناشدتك الله هل تعلمين أن رسول الله علي قرّ بتم إليه يوما طعاما علىمائدة فيها ارتفاع فشق ذلك عليه حق تغيرلونه ثم أمر بالمائدة فرفعت ووضع الطعام على دون ذلك أو وضع على الأرض وناشدتك الله هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام على عباءة مثنية فثنيت له ليلة أر بع طاقات فنام عليها فلما استيقظ قالمنعتموني قيام الليلة بهذه العباءة اثنوها باثنتين كاكنتم تثنونها ، واشدتك الله هل تعامين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع ثيابه لتفسل فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فما يحد ثو با يخرج به إلى الصلاة حتى تجفّ ثيابه فيخَرج بها إلى الصلاة . وناشدتك الله هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعت له امرأة من بن ظفر كساءين إزارا ورداء وبعثت إليه بأحدها قبل أن يبلغ الآخر غرج إلى الصلاة وهومشتمل به ليس عليه غيره قد عقد طرفيه إلى عنقه فصلى كذلك فما زّال يقولحق أبكاها و بكي عمر رضي الله عنه وانتحب حتى ظننا أن نفسه ستخرج (١) » وفى بعض الروايات زيادة من قول عمر وهو أنه قال كان لى من الرسل إلاالصبر على مكروهها والصبر عن محبوبها ثم لمريض إلا أن كاغني ماكافهم فقال تعالى \_ فاصر كاصبر أولوا العزم من الرسل \_ ومجالد مختلف فى الاحتجاج به (١) حديث إن عمر لما فتحت عليه الفتوحات قالت له حفصة البس لين الثياب إذا قدمت عليك الوفود الحديث بطوله وفيه ناشدتك الله هل تعامين كذا يذ كرها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حق أبكاها و بكي الخ لم أجده هكذا مجموعا في حديث وهو مفرق في عدّة أحاديث فروى البزار من حديث عمران بن حصين قال ماشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله غداء وعشاء من خبز شعير حتى لقى ربه وفيه عمرو ابن عبد الله القدرى متروك الحديث وللترمذي من حديث عائشة قالت ماأشبع من طعام فأشاء أن أبكى إلا بكيت قلت لم قالت اذكر الحال الق فارق رسول الله صلى الله علية وسلم الدنيا عليها والله ماشبع من خبز ولحم مر"تين فيبوم قال حديث حسن وللشيخين من حديثها ماشبع آل حمد منذ قدم المدينة من طعام ثلاثليال تباعا حق قبض وللبخارى من حديث أنس كان لآياً كل على خوان الحديث وتقدم في آداب الأكل وللترمذي في الشهائل من حديث حفصة أنها لما سنات ماكان فراش النبي صلى الله عليه وسلم مسح تثنيه ثنتين فينام عليه الحديث ولابن سعد في الطبقات من حديث عائشة أنها كانت نفوش للنبي صلى الله عليه وسلم عباءة باثنتين الحديث وتقدما في آداب المعيشة وللبزار من حديث أبي السرداء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لاينخل له الدقيق ولم يكن له إلا قميص واحد وقال لا نعلم يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الاسناد قال يونس بن بكير قد حدث عن سعيد بن ميسرة البكرى بأحاديث لم يتابع عليها واحتملت على مافيها قلت فيه سعيد ابن ميسرة فقد كذبه يحيى القطان وضعفه البخارى وابن حبان وابن عدى وغيرهم ولابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت صلى في شماة قد عقد عليها زاد الفطريق في حز به الشهور فعقدها في عنقه ماعليه نميرها و إسناده صعيف ونقدّم في آداب المعيشة .

( ۲۸ – إحياء – را بع )

تجردها من هيات البدن عند المفارقة غير ممكن وهي عند **الوت ش**اعرة بالموت و بعد الموت متخلية بنفسها مقبرورة وتتمسور جميع ماكانت تعتقده حال الحياة وتحس بالثواب والعقاب في القبر قال بعضهم أسلم المقالات أن يقال الروح شي<sup>ء</sup> مخلوق أجرى الله تعالى العادة أن يحيى البدن مادام متصلابه وأنه أشرف من الجسد يذوق الوت عفارقة الجسد كا أن الجسد صارئته يذوق الموت فان الكيفية والماهية بتعاشى العقسل فيهما كا يتعاشى البصرف

صاحبان سلكاطريقا فانساكت غيرطريقهما سلكى طريق غيرطريقهما وإنى والله سأصبر على عيشهما الشديدلعلى أدرك معهما عيشهما الرغيد. وعن أى سعيدالخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «القد كان الأنبياء قبلي يبتلي أحدهم بالفقر فلايلبس إلاالعباءة و إن كان أحدهم ليبتلي بالقمل حق يقتله القمل وكان ذلك أحب إليهم من العطاء إليكم (١٠)» وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لما ورد موسى عليه السلام ماء مدين كانتخضرة البقل ترى في بطنه من الهزال فهذا ما كان قد اختاره أنبياء الله ورسله وهمأعرف خلق الله بالله و بطريق الفوز فى الآخرة وفى حديث عمر رضى الله عنه أنه قال «لما نزل قوله تعالى \_ والذين يكنزون النهب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله \_ قال صلى الله عليه وسلم تبا للدنيا تباللدينار والدرهم فقلنا يارسول الله نهانا الله عن كنز الذهب والفضة فأي شي الدخرفقال عَلِيُّ : ليتخذأحدكم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة صالحة تعينه على أمرآخرته (٢)» وفى حديث حديفة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « من آثر الدنيا على الآخرة ابتلاهالله بثلاث هما لايفارق قلبه أبدا وفقراً لايستغنى أبدا وحرصًا لايشْسِعُ ابداً (٢٠) »وقال النبي صلى الله عليه وسلم «لايستـكمل العبدالايمان حتى يكون أن لايعرف أحب إليه من أن يعرف وحتى يكون قلة الشيء أحب إليه من كثرته (٤)» وقال المسيح عَرَالِيُّر الدنيا قنطرة فاعبروها ولاتعمروها وقيل له يأنبي الله لوأمرتنا أن نبني بيتا نعبد الله فيه قال اذهبوا فابنوا بيتا على الماء فقالوا كيف يستقيم بنيان على الماء قال وكيف تستقيم عبادة مع حب الدنيا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم «إن ربى عز وجل عرض على أن يجعل لى بطحاء مكة ذهبا فقلت لايارب ولكن أجوع يوما وأشبع يوما فآما اليوم الذي أجوع عيه فأتضرع إليك وأدعوك وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثني عليك» وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال «خرج رسولالله صلىالله عليه وسلم ذات يوم يمشي وجبر يلمعه فصعد علىالصفا فقال له النبي مَلِيْكُمْ يَاجِبرِيل والذي بعثك بالحق ما أمنسي لآل محمد كف سويق ولاسفة دقيق فلم يكن كلامه بأسرع منأن سمع هدة من السماء أفظعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحمالله (١) حديث أبي سعيد الخدري كان الأنبياء يبتلي أحدهم بالفقر فلا يجد إلا العباء الحديث باسناد صحيح في أثناء حديث أوله دخلت على النبي صلى الله عليسه وسلم وهو يوعك دون قوله و إن كان أحدهم ليبتلي بالقمل (٢) حديث عمر لما نزل قوله تعالى - والذين يكنزون النحب والفضة -الآية قال تبا للدينار والدرهم الحديث وفيسه فأي شيء ندخر الترمذي وابن ماجه وتقدم في النكاح دون قوله تبا للدينار والدرهم والزيادة رواها الطبراني في الأوسط وهو من حديث تو بان و إنما قال المصنف إنه حديث عمر لأن عمر هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيّ المال يتخذكما في رواية ابن ماجه وكما رواه البزار من حديث ابن عباس (٣) حديث حذيفة من آثر الدنيا على الآخرة ابتلاه الله بثلاث الحديث لم أجده من حديث حذيفة والطبراني من حديث ابن مسعود بسند حسن من أشرق قلسه حب الدنيا الناط منها بثلاث شقاء لا ينفد عناه وحرص لا يبلغ غناه لا يعرف أحب إليه من أن يعرف وحق يكون أقله أجب إليه منكثرته لم أجدله اسنادا وذكره صاحب الفردوس من رواية على بن طاحة مرسلا لا يستكمل عبد الايمـان حتى يكون قلة الشيء أحب إليه من كثرته وحق يكون أن يعرف في ذات الله أحب إليه من أن يعرف في غير ذات الله ولم يخرجه ولده في مسند الفردوس وعلى بن أبي طلحة أخرج له مسلم وروى عن ابن عباس لكن روايته عنه مرسلة فالحديث إذن معضل

شعاع الشمس ولما رأى المتكامون أنه يقال لهم الموجودات محصورة قديم وجسم وجوهر وعسرض فالروح منأى هؤلاء فاختار قوم منهم أنه عرض وقوم منهم أنه جسم لطيف كاذكرنا واختار قوم أنه فديم لأنه أمر والأمركلام والكلامقديمفما أحسن الامساك عن القول فها هذا سبيله وكلام الشيخ أبىطالبالكي فى كتابه يدل على أنه يميل إلى أن الأرواح أعيان في الجسدو هكذا النفر**س لأنه يذكر** أن الروح تتحرك للخسير ومن حركتها يظهر نور في القلب

القيامة أن تقوم قال لا ولكن هذا إسرافيل عليه السلام قد نزل إليك حين سمع كلامك فأتاه إسرافيل فقال إن الله عز" وجل سمع ماذ كرت فبعثني بمفاتيح الأرض وأمرني أن أعرض عليك إن أحبب أن أسير معك جبال تهامة زمرذا وياقوتا وذهبا وفضة فعلت وإن شئت نبيا ملكا وإن شئت نبيا عبدا فأومأ إليه جبريل أن تواضع لله فقال نبيا عبدا ثلاثا(١٠)» وقال صلى الله عليه وسلم « إذا أراد الله بعبد خيراً زهده في الدنيا ورغبه في الآخرة و بصره بعيوب نفسه (٢) » وقال مُرَاتِيَّةٍ لرجل «ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيا في أيدى الناس يحبك الناس (٣) » وقال صاوات الله عليه «من أراد أن يؤتيه الله علما بغير تعلم وهدى بغيرهداية فليزهد فىالدنيا(؟)» و ال صلى الله عليه وسلم «من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الحيرات ومن خاف من النارلها عن الشهوات ومن ترقب الموت ترك اللذات ومن زهدفي الدنيا هانت عليه الصيبات (٥)» و يروى عن نبينا وعن السيح عليهما السلام «أر بع لايدركن إلا بتعب الصمت وهوأول العبادة والتواضع وكثرة الذكر وقلة الشي ﴿(١) » و إير اد جميع الأخبار الوارة في مدح بغض الدنيا وذم حبها لايمكن فأن الأنبياء مابعثوا إلالصرف الناس عن الدنيا إلى الآخرة و إليه يرجع أكثر كلامهم مع الحلق وفيما أوردناه كفاية واللهالمستعان . وأما الآثار: فقد جاء فى الأثر: لاتز ال لا إله إلاالله تدفع عن العباد سخط الله عز وحل مالم يسألوا مانقص من دنياهم وفى لفظ آخر:مالم يؤثروا صفقة دنياهم علىدينهم فاذا فعلوا ذلك وقالوا لاإله إلا الله قال الله تعالى \_كنذبتم لستم بهاصادقين.وعن بعض الصحابة رضى الله عنهم أنه قال تابعنا الأعمال كلها فلم رفى أمر الآخرة أبلغ من زهد في الدنيا وقال بعض الصحابة لصدر من التابعين أنتم أكثر أعمالا واجتهادا من أصحاب رسول الله عَلِيْكَيْرِ وكانوا خيرا منكم قيل ولم ذلك ؟ قال كانوا أزهد في الدنيا منكم وقال عمر رضي الله عنه الزهادة في الدنيا راحة القلب والجسد وقال بلال بن سعد كني به ذنبا أن الله تعالى يزهدنا في الدنيا ونحن ترغب فيها وقال رجل لسفيان أشتهي أن أرى عالما زاهدا فقال و يحك تلك ضالة لا توجد وقال وهب بن منبه إن للجنة ثمانية أبواب فاذا صار أهمل الجنة إليها جعل البوابون يقولون وعزة ربنا لايدخلها أحد قبل الزاهدين في الدنيا العاشقين للجنة. وقال يوسف بن أسباط رحمه الله إنى لأشتهى من الله ثلاث خصال أن أموت حين أموت وليس في ملكي درهم ولا يكون طي دين ولاعلى عظمي لحم فأعطى ذلك كله. وروى أن بعض الحلفاء أرسل إلى الفقهاء بجوئز فقبلوها وأرسن إلى الفضيل بعشرة آلاف فلم يقبلها فقال له بنوه قد قبل الفقهاء وأنت ترد على حالتك هـذه فبكي الفضيل وقال أتدرون مامثلي ومثلكم كمشل قوم كانت لهم بقرة يحرثون عليها فاسا هرمت ذبحوها لأجـــل أن ينتفعوا بجلدها وكذلك (١) حديث ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وجبريل معه فصعد على الصفا الحديث في نزول إسرافيل وقوله إن أحببت أن أسبر معك جبال تهامة زمرذا وياقونا ودهبا وفضة الحديث تقدم مختصرا (٢) حديث إذا أراد الله بعبد خيرا زهده في الدنيا ورغبه في الآخرة و بصره بعيوب نفسه أبو منصور الديامي في مسند الفردوس دون قوله ورغبـــه في الآخرة وزاد فقهه في الدين واسناده ضعيف (٣) حديث ازهد في الدنيا يحبك الله الحديث تقدم (٤) حديث من أراد أن يؤنيه الله علما بغيرتملم وهدى بغير هداية فليزهد فىالدنيا لم أجدله أصلا (٥) حديث من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات الحديث ابن حبان في الضعفاء من حديث على بن أبي طالب (٦) حديث أربع لايدركن إلابتعب الصمت هو أول العبادة الحديث الطبراني والحاكم منحديث

أنس وقد تقدم .

أتتم أردتم ذبحي علىكبرسني موتوا يا أهليجوعا خير لـكم من أن تذبحوا فضيلا . وقال عبيد بن عمير كانالمسيح ابن مريم عايه السلام يلبس الشعر و يأكل الشجر وليس له ولد يموت ولا بيت يخرب ولا يدخرلغد أينما أدركه المساء نام . وقالت امرأة أبي حازم لأبي حازم هذا الشتاء قد هجم علينا ولابدلنا من الطُّعام والثياب والحطب فقال لها أبوحازم من هذا كله بدُّ ولكن لابدلنا من الموت ثم البعث ثم الوقوف بين يدىالله تعالى ثمالجنة أوالنار.وقيل للحسن لملاتفسل ثيابك قال الأمر أعجل من ذلك . وقال إبراهيم بن أدهم قد حجبت قاو بنا بثلاثة أغطية فلن يكشف للعبد الينتين حتى ترفع هذه الحجب الفرح بالموجود والحزن علىالمفقود والسرور بالمدح فاذافرحتبالموجود فائنت حريص و إذاحزنت علىالمفقود فا نت ساخط والساخط معدب و إذا سررت بالمدح فا نت معجب والعجب يحبط العمل . وقال ابن مسعود رضى الله عنه ركعتان من زاهدقلبه خيرله وأحب إلى الله من عبادة المتعبدين المجتهدين إلى آخرالدهم أبدا سرمدا . وقال بعض السلف نعمة الله علينا فما صرف عنا أكثر من نعمته فما صرف إليناوكا نه التفت إلى معنى قوله صلى الله عليه وسلم «إن الله يحمى عبده المؤمن الدنياوهو يحبه كا تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه (١) » فادافهم هذا علم أن النعمة فى المنع المؤدى إلى الصحة أكبر منها في الاعطاء المؤدى إلى السقم وكان الثوري يقول: الدنيا دار التواء لادار استواء ودار ترح لادارفرح من عرفها لم يفرح برخاء ولم يحزن على شقاء . وقال سهل لايخاص العمل لمتعبد حتى لايفرغ من أر بعة أشياء الجوع والعرى والفقر والذل. وقال الحسن البصرى أدركت أقواما وصحبت طوائف ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل ولايا سفون على شيء منها أدبر ولهي كانت فى أعينهم أهون من التراب كان أحدهم يعيش خمسين سنة أو ستين سنة لم يطوله أوب ولم ينصاله قدر ولم يجعل بينه و بين الأرض شيئا ولا أمر من في بيته بصنعة طعام قط فاذا كان الليل فقيام على أقدامهم يفترشون وجوههم تجرى دموعهم على خدودهم يناجون ربهم فى فكاك رقابهم كانوا إذا عملوا الحسنة دأبوا في شكرها وسالوا الله أن يقبلهاو إذا عملوا السيئة أحزنتهم وسالوا الله أن يغفرها لهم فلم يزالوا على ذلك وواقه ماساموا من الذنوب ولا نجوا إلا بالمغفرة رحمة الله عليهم ورضوانه . بيان درجات الزهد وأقسامه بالاضافة إلى نفسه و إلى المرغوب عنه و إلى المرغوب فيه

بيان درجات الرحد والسامة بالمصافة إلى المستوب على الرعوب عنه و إلى الرعوب فيه الما أن الزحد في انفسه يتفاوت بحسب تفاوت قوته على درجات ثلاث: السرجة الأولى وهى السفلى منها أن يزهد في الدنيا وهو لهامشته وقلبه إليها مائل ونفسه إليها ملتفتة ولكنه يجاهدها و يكفها وهذا ألا يقد وهومبدأ الزهد في حق من يصل إلى درجة الزهد بالكسب والاجتهاد والمتزهد بذيب أولانفسه ثم كيسه والزاهد أولايذيب كيسه ثم يذيب نفسه في الطاعات لا في الصبر على ما فارقه والمتزهد على خطر فانه ر بما تغلبه نفسه و تجذبه شهوته فيعود إلى الدنيا و إلى الاستراحة بها في قايل أو كثير السرجة الثانية: الذي يترك الدنيا طوعا لاستحقاره إياها بالاضافة إلى ماطمع فيه كاندى يترك درها لأجل درهمين فانه لايشق عليه ذلك و إن كان يحتاج إلى انتظار قليل ولسكن هذا الزاهد يرى لا عالة زهده و يلتفت إليه كايرى البائع المبيع و يلتفت إليه فيكاد يكون معجبا بنفسه و بزهده و يظن في نفسه أنه ترك شيئا له قدر لماهو أعظم قدرا منه وهذا أيضا نقصان . الدرجة الثالثة: ومى العليا أن يزهد طوعا و يزهد في زهده فلايرى زهده إذ لايرى أنه ترك شيئا إذعرف أن الدنيا لاشيء فيكون يزهد طوعا و يزهد في زهده فلايرى ذلك معاوضة ولايرى نفسه تاركا شيئا والدنيا بالاضافة إلى اللهرفة تعالى و نعيم الآخرة أخس من خزفة بالاضافة إلى جوهى قهذا هوالكال في الزهد وسببه كال المرفة تعالى و نعيم الآخرة أخس من خزفة بالاضافة إلى جوهى قهذا هوالكال في الزهد وسببه كال المرفة تعالى و نعيم الآخرة أخس من خزفة بالاضافة إلى جوهى قهذا هوالكال في الزهد وسبه كال المرفة

(١) حديث إن الله يحمى عبده المؤمن من الدنيا الحديث تقدم .

ومثل

يراهالملك فيلهم الحير عند ذلك وتتحرك للشر ومن حركتها تظهر ظامة فى القلب فيرى الشيطان الظلمة فيقبل بالاغواء وحيث وجدت أقوال المشايخ تشـير إلى الروح أقول: ماعنــدى في ذلكعلىمعنىماذ كرت من التأويسل دون أن أقطع به إذ ميلي فى ذلك إلى السكوت والامساك فأقول والله أعلم: الروح الانساني العاوى السماوى من عالم الأمر والروح الحيواني البشريمن عالم الخلق والروح الحيــواني البشرى محل الروح العاوى ومسورده والروح

الحيوان جسماني لطيف حامل لقــقة الحس والحركة ينبعث من القلب أعنى بالقلب ههذا المضغة اللحمية المعروفةالشكلاللودعة في الجانب الأيسر من الجسد وينتشر في تجاويف العروق الرو حلسائر الحيوانات ومنه تفيض قوى الحواس وهو الذي قوامه باجراء سنة الله بالعذاءغالباو يتصرف بعسلم الطب فيسه باعتدال مزاج الأخلاط ولورودالروح الانساني الروح تجنس الروح الحيــوانى و بأين أرواح الحيسوانات

ومثل هذا الزاهد آمن منخطر الالتفات إلى الدنيا كما أن تارك الخزفة بالجوهرة آمن من طلب الاقالة فىالبيىع . قال أبو يزيد رحمه الله تعالى لأبى موسى عبد الرحيم فيأىشي ُ تتكام ؟قال فيالزهد قال فأىشى \* اقال فىالدنيافنفض يده وقال ظننت أنه يتكام فى شي الدنيا لاشي \* إيش يزهد فيهاومثل من ترك الدنيا للا خرة عند أهل المعرفة وأرباب القاوب المعمورة بالمشاهدات والمكاشفات مثل من منعه من باب الملك كاب على بابه فألقى إليه لقمة من خبز فشغله بنفسه ودخل الباب و نال القرب عندالملك حق نفذ أمره في جميع عملكته أفترى أنه يرى لنفسه يدا عند الملك بلقمة خبز ألقاها إلى كلبه في مقابلة ماقد ناله فالشيطان كابطى بابالله تعالى يمنع الناس من الدخول مع أن الباب مفتوح والحجاب مرفوع والدنيا كلقمة خبز إن أكلت فلذتها فىحال الضغ وتنقضي علىالقرب بالابتلاع ثم يبقي ثفلها فىالمعدة ثم تنتهى إلى النتن والقدر ثم يحتاج بعددلك إلى إخراج ذلك الثفل فمن تركها لينال عزاللك كيف المدهت إليهاونسبة الدنياكلها أعنىمايسلم لكل شخص منها و إن عمرمائة سنة بالاضافة إلى نعيم الآخرة أقل من لقمة بالاضافة إلىملك الدنيا إذ لانسبة للتناهي إلى مالا نهاية له والدنيا متناهية على القرب ولو كانت تتمادي ألفألف سنة صافية عنكل كدرلكان لانسبة لها إلىنعيم الأبد فكيف ومدة العمر قصيرة ولذات الدنيامكدرة غيرصافية فأي نسبة لها إلى نعيم الأبد فاذن لايلتفت الزاهد إلى زهده إلا إذا التفت إلى مازهد فيه ولايلتفت إلى مازهد فيه إلا لأنه يراه شيئًا معتدًا به ولايراه شيئامعتدّابه إلا لقصور معرفته فسبب نقصان الزهد نقصان المعرفة فهذا نفاوت درجات الزهد وكل درجة من هذه أيضا لهادرجات إذ تصبر المترهد يختلف ويتفاوت أيضا باختلاف قدرالشقة فيالصبر وكذلك درجة المعجب بزهده بقدرالتفاته إلى زهده . وأما انقسام الزهد بالاضافة إلى المرغوب فيه فهو أيضاعلي ثلاث درجات: الدرجة السفلى أن يكون المرغوب فيه النجاة من النار ومن سائرا لآلام كعذاب القبر ومناقشة الحساب وخطر الصراط وسائرما بين يدى العبد من الأهوال كماوردت به الأخبار إذ فيها «إن الرجل ليوقف فى الحساب حتى لووردت مائة بعيرعطاشاعلى عرقه لصدرت روا.﴿')» فهذاهو زهد الحائفين وكأنهم رضوابالعدم لوأعدموا فان الحلاص من الألم يحصل بمجرد العدم الدرجة الثانية أن يزهد رغبة في ثواب الله ونعيمه واللذات الموعودة في جنته من الحور والقصور وغيرها وهذا زهد الراجين فان هؤلاء ما تركوا الدنيا قناعة بالعدم والخلاص من الألم بل طمعوا فى وجود دائم ونعيم سرمد لا آخر له . الدرجة الثالثة وهي العليا أن⁄لا يكون له رغبة إلافي الله وفي لقائه فلا يلتفت قلبه إلى الآلام ليقصد الخلاص منها ولا إلى اللذات ليقصد نيلها والظفر بها بل هومستغرق الهم بالله تعالى وهوالذي أصبح وهمومه هم واحــد وهو الموحد الحقيق الذي لايطلب غير الله تعالى لأن من طاب غــير الله فقد عبسده وكل مطاوب معبود وكل طالب عبد بالاضافة إلى مطلبه وطلب غسير الله من الشرك الخني وهــذا زهد الحبين وهم العارفون لأنه لا يحب الله تعـالي خاصة إلا من عرفه وكما أن من عرف الدينار والدرهم وعلم أنه لا يقدر على الجمع بينهما لم يحب إلا الدينار فكذلك من عرف الله وعرف لذة النظر إلى وجهه الكريم وعرف أن الجمع بين تلك اللذة و بين لذة التنع بالحورالعين (١) حديث إن الرجل ليوقف في الحساب حتى لو وردت مائة بعير عطاشا على عرقه لصدرت رواء أحمد من حديث ابن عباس التتي مؤمنان على باب الجنسة مؤمن غنى ومؤمن فقير الحديث وفيه إبي حبست بعدك محبسا فظيعا كريهاماوصلت إليك حتى سال مني العرق ما لوورده ألف بعبرأ كلة حمض لصدرت عنـــه رواء وفيه دو يد غير منسوب يحتاج إلى معرفتـــه قال أحمد حديثه مثله .

والنظر إلى نقش القصور وخضرة الأشجار غير ممكن فلايحب إلالذة النظر ولايؤثر غيره ولا نظنن أن أهل الجنة عند النظر إلى وجه الله تعالى يبتى للذة الحور والقصور متسع في قاومهم بل للك اللذة بالاضافة إلى لذة نعيم أهلالجنة كلذة ملكالدنيا والاستيلاء عىأطراف الأرض ورقابالخلق بالاضافة إلىالدة الاستيلاء على عصفورواللعب به والطالبون لنعيم الجنة عندأهل المعرفة وأر بابالقاوب كالصي الطالب للعب بالعصفور التارك للذة الملك وذلك لقصوره عن إدراك لذة الملك لالأن اللعب بالعصفور في نفسه أعلى وألذ من الاستيلاء بطريق اللك على كافة الحلق . وأما انقسامه بالاضافة إلى المرغوب عنه فقد كثرتفيه الأقاويل ولعل المذكورفيه يزبدعلى مائة قولفلانشتغل بنقل الأقاويل واكن نشير إلى كلام محيط بالتفاصيل حق ينضح أن أكثر ماذكرفيه قاصرعن الاحاطة بالكل . فنقول: الرغوب عنه بالزهدله إجمال ونفصيل ولتفصيله مراتب بعضها أشرح لآحاد الأقسام و بعضها أجمل الحمل . أما الاجمال في الدرجة الأولى فهو كل ماسوى الله فينبغي أن يزهد فيه حتى يزهد في نفسه أيضا ، والاجمال في الدرجة الثانية أن يزهد في كل صفة للنفس فيهامتعة وهذا يتناول حميه مقتضيات الطبيع من الشهوة والغضب والكبر والرياسة والمال والجاه وغيرها ، وفي الدرجة الثالثة أن يزهد فىالمـال والجاه وأسبابهما إذ إليهما ترجع جميعحظوظ النفس ، وفىالدرجة الرابعة أن يزهد فىالعلم والقدرة والدينار والدرهم والجاه ، إذ الأموال و إن كثرت أصنافها فيجمعها الدينار والدرهم، والجاه و إن كثرتأسبابه فيرجع إلى العلم والقدرة وأعنى به كل علم وقدرة مقصودها ملك القاوب، إذ معنى الجاه هوملك القاوب والقدرة عليها كما أن معنى المال ملك الأعيان والقدرة عليها فان جاوزت هذا التفصيل إلى شرح وتفصيل أبلغ من هــذا فيكاد يخرج مافيــه الزهد عن الحصر وقد ذكر الله تعالى في آية واحدة سبعة منهافقال \_ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والحيل المستومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ــ ثم ردَّه في آية أخرى إلى خمسة فقال عزوجل"\_اعلموا أتما الحياة الدنيالعب ولهو وزينة وتفاخربينكم وتكاثر فىالأموال والأولاد ـ ثم رده تعالى في موضع آخر إلى اثنين فقال تعالى ـ إنمـا الحياة الدنيالعب ولهوـ ثم ردالكل إلى واحد في موضع آخرفقال ـ ونهيي النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى ـ فالهوى لفظ يجمع جميع حظوظ النفس فى الدنيا فينبنى أن يكون الزهدفيه وإذا فهمت طريق الاحمال والتفصيل عرفت أن البعض من هذه لا يخالف البعض و إيمايفارقه في الشرح مر"ة والاجمال أخرى . فالحاصل أن الزهد عبارة عن الرغبة عن حظوظ النفس كلها ومهمارغب عن حظوظ النفس رغب عن البقاء فى الدفيا فقصرامله لامحالة لانه إيمايريد البقاء ليتمتع ويريد التمتعالدائم بارادة البقاء فان منأراد شيئا أ، إد دوامه ولامعني لحب الحياة إلاحب دوام ماهو موجود أوتمكن في هذه الحياة فاذا رغب عنها لميردها ولذلك لما كنب عليهم القتال ــ قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب ــ فقال تعالى قل متاع الدنياقليل أى لستم تريدون البقاء إلا لمتاع الدنيا فظهر عندذلك الزاهدون وانكشف حال المنافقين . أما الزاهدون المحبون لله تعالى فقاتلوا في سبيلالله كأنهم بنيان ممصوص وانتظروا إحدى الحسنيين وكانوا إذادعوا إلى القتال يستنشقون رائحة الجنة ويبادرون إليه مبادرة الظمآن إلى الماء البارد حرصا على نصرة دين الله أونيل رُتبة الشهادة وكان من مات منهم على فراشه يتحسر على فوت الشهادة حتى إن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما احتضر للموت على فواشه كان يقول كم غررت بروحي وهجمت علىالصفوف طمعا فيالشهادة وأنا الآنأموت موتالعجائز فامامات عدعلي حسده ثما نمائة ثقب من آثار الجراحات هكذا كان حال الصادقين فى الايمان رضى الله تعالى عنهم أجمعين

واكتسب صفة آخري فصارنفسا محلا للنطق والالهام قال الله تعالى \_ ونفس وما سواها فالممها فجــورها وتقواها ـ فتسويتها بورود الروحالا نساني عليها وانقطاعها عن جنسأرواحالحيواات فتكونت النفس بتكوين الله تعالى من الروح العلوى وصار تكون النفس الق هىالروحالحيوانى من الادمى من الروح العلوى فى عالم الأمر كتكوّن حواء من آدم فيعالمالحلق وصار بينهما من التألف والتعاشق كما بين آدم وحواء وصاركل وأحد منهــما يذوق الموت

بمفارقة صاحبه قال الله تعالى\_وجعلمنهازوجها ليسكن إليها \_ فسكن آدم إلى حواء وسكن الروح الانساني العاوى إلى الروح الحيوانى وصيره نفسا وتكون من سكونالروح إلى النفس القلب وأعنى بهذاالقلب اللطيفة الق محلها المضغة اللحمية فالمضغة اللحمية من اللطيفة من عالم الأمر وكان تمكو"ن القلب من الروح والنفس في عالم الأمر كتكون اللرية منآدم وحواء في عالم الحلق ولولا الساكنة بين الزوجين اللذين أحدما النفس ما تسكون القلب فمن وأما المنافقون ففروا من الزحف خوفا من الموت فقيل لهم \_ إن الموت الذي تفرون منـــه فانه ملاقيكم ــ فايشارهم البقاء على الشهادة استبدال الذي هوأدنى بالذي هوخسير فأولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فماريحت تجاربهم وماكانو ا مهتدين . وأما المخاصون فان الله تعالى اشترى منهمأ نفسهم وأموالهم بآن لهمالجنة فلمارأوا أنهم تركواتمتع عشرين سنة مثلا أوثلاثين سنة بتمتعالآبداستبشروا ببيعهمالنبي بايعوابه فهذا بيان المزهود فيه ، و إذافهمت هذاعامت أن ماذ كره المتكامون في حدّ الزهد لم يشيروابه إلاإلى بعض أقسامه فذكركل واحد منهم مارآه غالبًا علىنفسه أوعلي من كان يخاطبه فقال بشر رحمه الله تعالى الزهد فىالدنيا هوالزهد فىالهُ س، وهذا إشارة إلىالزهد فى الجاه خاصة . وقال قاسم الجوعي الزهد في الدنيا هوالزهد في الجوفر، فبقدرما علك من بطنك كذلك تملك من الزهد ، وهذا إشارة إلى الزهد في شهوة واحدة ، ولعمري هي أغلب الشهوات على الأكثر وهي المهيجة لأكثرالشهوات . وقال الفضيل الزهد فى الدنيا هوالقناعة وهذا إشارة إلى المــال خاصة . وقال الثورىالزهد هوقصرالأمل وهوجامع لجميعالشهوات فان من يميل إلىالشهوات يحدثنفسه بالبقاء فيطول أمله ومن قصر أمله فكأنه رغب عن الشهوات كلها. وقال أو يس إذا خرج الزاهد يطلب ذهب الزهد عنه وماقصد بهذاحدّ الزهد ولـكن جعلالتوكل شرطا فىالزهد . وقالأو يسأيضا الزهدهو ترك الطلب للضمون وهو إشارة إلىالرزق. وقالأهل الحديث الدنياهو العمل بالرأى والمعقول والزهد إيماهواتباع العلم ولزوم السنة وهذا إن أربدبه الرأى الفاسد والمعقول الذي يطلب به الجاء في الدنيا فهوصحيح ولكنه إشارة إلى بعض أسباب الجاه خاصة أو إلى بعض ماهو من فضول الشهوات فان من العلام مالافائدة فيه فىالآخرة وقد طوّلوهاحتى ينقضي عمرالانسان فىالاشتغال بواحد منهافشرط الزاهدأن يكون الفضولأول مرغوب عنه عنده ، وقال الحسن الزاهد الذي إذار أي أحدا قال هذا أفضل منىفذهب إلىأن الزهد هوالتواضع وهذا إشارة إلى ننى الجاه والعجب وهو بعض أقسام الزهد وقال بعضهم الزهد هو طلب الحلال ، وأين هذا بمن يقول الزهد هو ترك الطلب كماقال أو يس ، ولاشك فيأنه أراد به ترك طلب الحلال وقد كان يوسف بن أسباط يقول من صبر على الأذى وترك الشهوات وأكل الحبر من الحلال فقدأخذ بآصل الزهد ، وفىالزهد أقاو يل وراء مانقلناه فلم ر في نقالها فأثدة فان منطلب كشف حآائق الأمور منأقاويل الناس رآها مختلفة فلايستفيد إلاالحيرة وأمامن انكشف له الحق في نفسه وأدركه بمشاهدة من قلبه لابتلقف من سمعه فقد وثق بالحق واطلع على قصور من قصر لقصور بصيرته وعلىاقتصار من اقتصر مع كمال المعرفة لاقتصار حاجته وهؤلاء كالهماقتصروا لالقصور فىالبصيرة لكنهم ذكرواماذكروه عندالحاجة فلاجرم ذكروه بقدرالحاجة والحاجات تختلف فلاجرمالكامات تختلف وقديكون سببالاقتصار الاخبار عن الحالة الراهنة التي هي مِقام العبد في نفسه والأحوال تختلف فلاجرم الأقوال المخبرة عنها تختلف ، وأما الحق في نفسه فلا يكون إلا واحـــدا ولايتصوّر أن يختلف و إنمـا الجامع من هـــذه الأقاويل الــكامل في نفسه وان لم يكن فيه تفصيل ماقاله أبوسلمان الداراني إذ قال سمعنا في الزهد كلاما كثيرا والزهد عندنا ترك كل شيء يشغلك عن الله عزوجل وقدفصل مرة وقال من تزوّج أوسافرفي طلب المعيشة أوكتب الحديث فقد ركن إلى الدنيا فعل جميع ذلك ضدًا للزهد ، وقد قرأ أبوسلمان قوله تعالى \_ إلامن ألى الله بقلب سليم ــ فقال هو القلب الذي ليس فيه غيرالله تعالى وقال إنمازهدوا في الدنيا لتفرغ قلوبهم من همومها للأ خرة ، فهذا بيان انقسام الزهد بالاضافة إلى أصناف المزهود فيه ، فأما بالاضافة إلى أحكامه فينقسم إلى فرض ونفل وسلامة كاقاله إبراهيم بنأدهم فالفرض هوالزهد فىالحرام والنفل هوالزهد في الحلال والسلامة هو الزهد في الشبهات ، وقد ذكرنا تفاصيل درجات الورع في كتاب الحلال والحرام وذلك من الزهد إذ قيسل لمالك بن أنس ما الزهد قال التقوى ، وأما بالاضافة إلى خفايا مايتركه فلا نهاية للزهد فيه إذ لانهاية لما تتمتع به النفس في الخطرات واللحظات وسائر الحالات لاسما خفايا الرياء فان ذلك لايطلع عليه إلامماسرة العلماء بلالأموال الظاهرة أيضا درجات الزهد فيها لاتتناهى فمن أقصى درجاته زهد عيسى عليه السلام إذ توسد حجرا في نومه فقال له الشيطان أما كنت تركت الدنيا فما الذي بدا لك قال وما الذي تجدد قال توسدك الحجر : أي ننعمت برفع رأسك عن الأرض في النوم فرمي الحجر وقال خذه مع ماتركته لك ، وروى عن يحيي بن زكريا عليهما السلام أنه ليس المسوح حق ثقب جلده تركا للتنعم بلين اللباس واستراحة حس اللس فسألته أمه أن يلبس مكان المسح جبة مُن صوف ففعل فأوحى الله تعالى إليه يايحيي آثرت على الدنيا فبكي ونزع الصوف وعاد إلى ما كان عليه ، وقال أحمد رحمه الله تمالي الزهد زهد أو يس بلغ من العرى أن جلس فىقوصرة وجلس عيسى عليهالسلام فىظل حائط إنسان فأقامه صاحبالحائط فقال ما أثمتني أنت إنما أقامني الذي لم يرض لي أن أننعم بظل الحائط فاذن درجات الزهد ظاهرا وباطنا لاحصرلها وأقلُّ درجاته الزهد فى كل شبهة ومحظور، وقال قومالزهد هوالزهد في الحلال لافي الشبهة والمحظور فليس ذلك من درجاته في شيء ثم رأوا أنه لم يبق حلال في أموال الدنيا فلايتصور الزهد الآن . فان قلت مهما كان الصحيح هوأن الزهد ترك ماسوىالله فكيف يتصوّرذلك مع الأكل والشرب واللبس ومخالطة الناس ومكالمتهم وكل ذلك اشتغال بماسوى الله تعالى . فاعلم أن معنى الانصراف عن الدنيا إلى الله تعالى هوالاقبال بكل القلب عليه ذكرا وفكراولا يتصوّر ذلك إلامع البقاء ولا بقاء إلا بضروريات النفس فهما اقتصرت من الدنيا على دفع المهلكات عن البدن وكان غرضك الاستعانة بالبدن على العبادة لم تـكنمشتغلا بفيرالله فان ما لايتوصل إلىالشي إلابه فهومنه فالمشتغل بعلفالناقة و بسقيها فىطريق الحيج ليس معرضا عن الحيج ولسكن ينبني أن يكون بدنك في طريق الله مثل ناقتك في طريق الحيج ولاغرض لك فى تنعم ناقتك باللذات بل غرضك مقصور على دفع المهاكات عنها حتى تسير بك إلى مقصدك فكذلك ينبغى أن تكون في صيانة بدنك عن الجوع والعطش المهلك بالأكل والشرب وعن الحر والبرد المهلك باللباس والمسكن فتقتصر على قدرالضرورة ولاتقصدالتلذذ بل التقوى على طاعة الله تعالى فذلك لايناقض الزهد بل هوشرط الزهد . و إن قلت فلابدّ وأن أتلذذ بالأكل عند الجوع . فاعلم أن ذلك لا يضر ك إذا لم يكن قصدك التلذذ فان شارب الماء البارد قديستلذ الشرب ويرجع حاصله إلى زوال ألم العطش ومن يقضى حاجته قديستر يح بذلك واكن لا يكون ذلك مقصودا عنده ومطاوبا بالقصد فلا يكون القلب منصرفا إليه فالانسان قديسترج فى قيام الليل بتنسم الأسحار وصوت الأطيار ولكن إذا لم يقصد طاب موضع لهذه الاستراحة فما يصيبه من ذلك بغير قصد لا يضرُّه ولقد كان في الخائفين من طلب موضعا لا يصيبه فيه نسيم الأسحار خيفة من الاستراحة به وأنس القلب معه فيكون فيه أنس بالدنيا ونقصان في الأنس بالله بقدر وقوع الأنس بغيرالله ولدلك كان داود الطائي له جب مكشوف فيه ماؤه فكان لايرفعه من الشمس و يشرب المناءالحار" و يقول من وجد لذة المناءالبارد شق عِليه مفارقة الدنيا ، فهذه مخاوفالحتا**طين والح**زم فيجميع ذل**ك الاح**تياط فانه و إن كان شاقا فمدته قريبة والاحتماء مدة يسيرة للتنم على التأييد لايثقل على أهل المعرفة القاهرين لأنفسهم بسياسة الشرع المتصمين بعروة اليقين في معرفة المضادة التي بين الدنيا والدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين . بيان نفصيل الزهد فياهو من ضروريات الحياة

اعلم أن ما الناس منهمكون فيه ينقسم إلى ضول والى مهم فالفضول كالحيل السوسة مثلا إذ غالب التاس

القاوب قلب متطلع إلى الأب الذي هو **الروح العاوى ميال** إليه وهوالقلبالؤ يد **الدى**ذ كره رسولالله صلى الله عليه وسلم فيما رواه حذيفة رضي الله عنه قال: القاوب أربعة قلب أجرد فيه سراج يزهم فسذلك **قلب** المؤمن وقلب أسود منكوس فذلك قلب الكافر وقلب مربوط على غلافــه فبذلك قلب المنافق وقلب مصفح فيله **إيمان و**نفا**ق فمثــ**ل الاعانفيه مثل البقلة عدها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة عدها القيح والصديد فأىالمادسن

غلبت عليه حكمله بها والقلب النكوس ميال إلى الأم التي مي النفس الأمارة بالسوء ومن القاوب قلب متردد في ميله إليها وبحسب غلبة ميل القلب يكون حكمه من السعادة والشقاوة والعقل جوهم الروح العلوى ولسانه والدال عليه وتدبيره للقلب المؤيد والنفسالزكية المطمئنة تدبير الوالد للولد البار" والزوج للزوجـــة الصالحة وتدبسيره للقلب المنكوس والنفس الأمارة بالسوء تدبير الوالد للولد العاق والزوج للزوجة السيثة فمنكوس من وجه

إبما يقتنيها للترفه بركوبها وهو قادر هى المشي والمهم كالأكل والشرب ولسنا نقدر على نفصيل أصناف الفضول فانذلك لاينحصر وإنما ينحصرالمهم الضرورى والمهم أيضا يتطرق إليه فضول فى مقداره وجنسه وأوقاته فلابد من بيان وجهالزهد فيه والمهمات ستة أمور: المطع والملبس والمسكن وأثاثه والمنكح والمال والجآء يطلب لأغراض وهذه الستة منجماتها وقددكرنا معني الجاه وسبب حب الحلق له وكيفية الاحتراز منه في كتاب الرياء من ربع المهلكات وبحن الآن نقتصر على بيان هذه المهمات الستة [ الأول المطعم] ولابد للانسان من قوت حلال يقيم صلبه ولكن له طول وعرض فلابد من قبض طوله وعرضه حتى يتمهه الزهد فأماطوله فبالاضافة إلى جملة العمرفان من بملك طعام يومه فلايقنع به وأماعرضه فنيمقدار الطعام وجنسه ووقت تناوله أماطوله فلايقصر إلابقصر الأمل وأقل درجات الزهد فيه الاقتصار علىقدردفع الجوع عندشدة الجوع وخوف المرض ومن هذاحاله فاذا استقل بمـاتناوله لم يدخر منغدائه لعشائه وهذه هي الدرجة العليا . الدرجة الثانية : أن يدخر لشهر أو أر بمين يوماً . الدرجة الثالثة : أن يدخر لسنة فقط وهذه رتبة ضعفاء الزهاد ومن ادخر لأكثر من ذلك فتسميته زاهدامحال لأن من أمل بقاء أكثر من سنة فهوطو يل الأمل جدا فلايتم منه الزهدإلاإذا لم يكن له كسب ولم يرض لنفسه الأخذ من أيدى الناس كداود الطائى فانه ورث عشرين دينبارا فأمسكها وأنفقها فىعشرين سنة فهذا لايضاد أصل الزهد إلاعند منجعل التوكل شرط الزهد وأماعرضه فبالاضافة إلى المقدار وأقل درجاته في اليوم والليلة نصف رطل وأوسطه رطل وأعلاه مدّ واحد وهو ماقدّره الله تعـالي في إطعام المسكين في الكفارة وما وراء ذلك فهو من انساع البطن والاشتغال به ومن لم يقدر علىالاقتصارعلى مدّ لم يكن له من الزهد فىالبطن نصيب وآما بالاضافة إلى الجنس فأقله كلمايقوت ولوالحبز من النخالة وأوسطه خبزالشعير والذرة وأعلاه خبزالبرغير منخول فاداميزمن النخالة وصارحوارى فقددخل فىالتنعم وخرج عن آخرأ بواب الزهد فضلا عن أوائله وأما الأدم فأقله الملبح أوالبقلوالخل وأوسطه الزيت أويسير منالأدهان أىدهنكان وأعلاه اللحم أى لحمكان وذلك فىالأسبوعمرة أومرتين فان صاردائما أوأكثر منمرتين فىالأسبوعخرجعنآخر أبواب الزهد فلم يكنصاحبه زاهدا فىالبطن أصلا وأما بالاضافة إلىالوقت فأقله فىاليوم والليلة مرة وهو أن يكون صائمًا وأوسطه أن يصوم ويشرب ليلة ولاياً كل ويأكل ليلة ولايشرب وأعلاه أن ينتهبي إلى أن يطوى ثلاثة أيام أوأسبوعا ومازاد عليه وقدذكرنا طريق تقليلاالطعام وكسرشرهه في ر بعالمهلكات ولينظر إلى أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم في كيفية زهدهم فى المطاعم وتركهمالأدم قالت عائشة رضىالله تعالىعنها «كانت تأتى علينا أر بعون ليلة ومايوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مصباح ولانار قيل لها فبم كنتم تعيشون قالت بالأسودينالتمر والمـاء(١)» وهذا ترك اللحم والمرقة والأدم . وقالالحسن «كان رسولالله صلى الله عليه وسلم يركبالحمار ويلبسالصوف وينتعل المخصوف ويلعق أصابعه ويأكل علىالأرض ويقول إنما أنا عبد آكل كا تأكل العبيد وأجلس كا تجلس العبيد (٢) ، وقال المسيح عليه السلام بحق أقول لكم إنه من طلب الفردوس فجزالشعيرله والنوم على المزابل مع الكلاب كثير. وقال الفضيل (١) حديث عائشة كانت تأتى أر بعون لىلة ومايوقد فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مصباح ولا اله الحديث ابن ماجه منحديث عائشة كان يأتى على آل محمد الشهر مايرى في بيت من بيوته دخان الحديث وفي رواية له ما يوقد فيه بنار ولأحمد كان يمرُّ بنا هلال وهلال مايوقد في بيت من بيونه نار وفى رواية له ثلاثة أهلة (٢) حديث الحسن كان رسول الله صلىالله عليه وسلم يركب الحمار

( ۲۹ ـ إحياء ـ رابع )

ماشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة ثلاثة أيام من خبر البر(١) وكان المسيح صلى الله عليه وسلم يقول: يابني إسرائيل عليكم بالمـاء القراح والبقل البرى وخبز الشعير واباكم وخبزالبر فانكم لن تقوموا بشكره وقدد كرناسيرة الأنبياء والسلف في المطعم والمشرب في ربع المهلكات فلانصده ولما أتى النبي صلىالله عليه وسلم أهل قباء أتوه بشربة من لبن مشوبة بعسل فوضعالقدح من يده وقال «أماإني لسِت أحرمه ولكن أتركه تواضعا لله تعالى ٣٧٪ وأتى عمر رضي الله عنه بشر به من ماء بارد وعسل في يوم صائف فقال اعزلوا عنى حسابها وقد قال يحيي بن معاذ الرازى الزاهد الصادق قوته ما وجد ولباسه ما ســتر ومسكنه حيث أدرك الدنيا سجنه والقبر مضجعه والخلوة مجلسه والاعتبار فكرته والقرآن حديثه والرب أنيسه والذكر رفيقه والزهد قرينه والحزن شأنه والحياء شعاره والجوع إدامه والحكمة كلامه والتراب فراشــه والتقوى زاده والصمت غنيمته والصبر معتمده والتوكل حسبه والعقل دليله والعبادة حرفته والجنة مبلغه إنشاءالله تعالى [المهم الثاني] الملبس وأقل درجته مايدفع الحروالبرد ويسترالعورة وهوكساء يتغطىبه وأوسطه قميص وقلفسوة ونعلان وأعلاه أن يكون معه منديل وسراويل وماجاوزهذا منحيث المقدار فهومجاوز حدّ الزهد وشرط الزاهد أن لا يكون له ثوب يلبســـه إذا غسل ثو به بل يلزمه القعود في البيت ، فاذا صار صاحب قميصين وسراو يلين ومنديلين فقد خرج من جميع أبواب الزهــد من حيث المقدار ، أما الجنس فاقله السوح الحشـنة وأوسطه الصوف الخشن وأعلاه القطن الغليظ ٬ وأما من حيث الوقت فأقصاه مايستر سنة وأقله مايبتي يوما حتى رقع بعضهم نوبه بورق الشجر و إن كان يتسارع الجفاف إليه وأوسطه ما يتماسك عليه شهرا وما يقار به فطلب ما يبقى أكثر من سنة خروج إلى طول الأمل وهو مضادًّ للزهد إلا إداكان المطلوب خشوتته ثم قد يتبع ذلك قوته ودوامه فمن وجد زيادة من دلك فينبني أن يتصدّق به فأن أمسكه لم يكن زاهـدا بل كان محبا للدنيا ولينظر فيه إلى أحوال الأنبياء والصحابة كيف تركوا الملابس قال أبو بردة أخرجت لنا عائشة رضي الله تعالى عنهاكساء ملبدا و إزارا غليظا فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهذين (٣) وقال صلى الله عليه وسلم «إن الله تعالى يحب المتبدل الذي لايبالي مالبس(٤)» وقال عمرو بن الأسود العنسي لاألبس مشهورا أبدا ولاأنام بليلأبدا على دثار أبدا ولاأركب على مأثور أبدا ولاأملأ جوفى منطعامأبدا فقال عمر من سره أن ينظر الى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر الى عمرو بن الأسود (٥) وفي الحبر «مامن عبد لبس أوب شهرة إلاأعرض الله عنه حق ينزعه و إن كان عنده حبيبا(٢٠) واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثويا بأر بعة دَراهم (٧)

الحديث تقدم (١) حديث ماشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة ثلاثة أيام من خبز البرّ تقدم (١) حديث ماشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة ثلاثة أيام من خبز البرّ تقدم (٢) حديث لما أتى أهل قباء أتوه بشربة من لبن بعسل فوضع القدح من يده الحديث تقدم (٣) حديث أخرجت عائشة كساء ملبدا وازارا غايظا فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الشيخان وقد تقدم في آداب المعيشة (٤) حديث إن الله يحب المتبذل الذي لايبالي مالبس لمأجدله أصلا (٥) حديث عمر من سرّه أن ينظر إلى هدى عمرو بن الأسود رواه أحمد باسناد جيد (٦) حديث مامن عبدلبس ثوب سنّهرة فلينظر إلى هدى عمرو بن الأسود رواه أحمد باسناد جيد (٦) حديث مامن عبدلبس ثوب سنّهرة الحديث ابن ماجه من حديث أبي ذرّ باسناد جيد دون قوله و إن كان عنده حبيبا (٨) حديث اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثو با بأر بعة دراهم أبو يعلى من حديث أبي هريرة قال

ومنجذب إلى تدبيرها مِن وجه إذ لابد له منهما وقول القائلين واختلافهم فى محلّ العقل فمن قائل إن محله الدماغ ومن قائل إن عله القلب كلام القاصرين عن درك حفيقةذلك واختلافهم في ذلك لعدم استقرار العقل على نسق واحد وانجذابه إلى البارتارة و إلى العاق" أخرى وللقلب والدماغ نسبة إلى البار" والعاق فاذا رؤى في تدبير العاقّ قيل مسكنه الدماغ و إذا رؤى في تدبير البارقبل مسكنه القلب فالروح العاوى يهم بالارتفاع إلى مولاه شوقا وحنوا وتنزها

عن الأكوان ومن الأكوان القلب والنفس فاذا ارتقى الروح يحنوالقلبإليه حنبو الولد الحنسين البار إلىالوالد ويحق النفس إلى القلب الذي هو الولد حنينالوالدة الحنينةإلىولدها وإذا حنت النفس ارتقت من الأرض وانزوت عروقها الضاربة في العالم السفلي وانطوي هــواها وانحسمت مادتهوز هدت في الدنيا وتنجافت عن دار الغرور وأنابتإلىدار الخلود وقدتخلدالنفس التي هي الأم إلى الأرض بوضعها الجبلي لتكونها من الروح الحيــوانى الجنس

وكانتقيمة ثو بيه عشرة (١). وكان إزاره أر بعة أذرع ونسفا (٢). واشترى سراو يل بثلاثة دراهم (٣). وكان يلبس شملتين بيضاو سمن صوف (٤)وكانت تسمى حلة لأنها ثوبان من جنس واحد وربما كان يلبس بردين يمانيين أوسحوليين من هذه الغلاظ وفىالحبركان قميص رسولالله صلىالله عليه وسلم كأنه قميص زيات<sup>(ه)</sup> . ولبس رسولالله صلىالله عليهوسلم يوما واحدا أبو باسيراء من سندس قيمته مائتا درهم(٢) فكان أصحابه يامسونه و يقولون يارسول الله أنزل عليك هذا من الجنة تعجبا وكان قدأهداه إليه المقوقس ملك الاسكندرية فأرادأن يكرمه بلبسه ثمنزعه وأرسلبه إلى رجلمن المشركين وصادبه ثمحرم لبس الحرير والديباج وكائنه إنما لبسه أؤلا تأكيدا للتحريم كما لبسخاتما من ذهب يوما ثم نزعه(٧) فحرم لبسه علىالرجال وكماقال لعائشة فىشأن بريرة اشترطى لأهلها الولاء (٨) فلما اشترطته صعد عليه السلام المنبر فحرمه وكما أباح المتعة ثلاثا ثم حرمها لتأكيد أمر النكاح (٩) وقد صلى رسول الله صلىالله عليه وسلمف خميصة لهاعلم فلماسلم قالشغلني النظر إلىهذه اذهبوا بها إلى أبيجهم واثتوني بأنبجانيته(١٠) يعني كساءه فاختار لبس الكساء عيىالثوبالناعموكان شراك نعله قدأ خلق فأبدل بسيرجديد فصلىفيه فلما سلمقال أعيدوا الشراك الحلق وانزعواهذا الجديد فانى نظرت إليه فىالصلاة دخلت يوما السوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلى البرازين فاشترى سروايل بأر بعة دراهم الحديث و إسناده ضعيف (١) حديث كان قيمة نو بيه عشرة دراهم لم أجده (٢) حديث كان إزاره أربعة أذرع ونصفا أبوالشيخ في كتاب أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية عروة بن الزبير مرسلا كان رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أذرع ، وعرضه ذراعان ، ونصف الحديث وفيه ابن لهيمة . وفيطبقات ابن سعد من حديث أبي هر يرة كانله إزار من نسيج عمان طوله أر بعة أذرع وشبر في ذراعين وشبر، وفيه محمد بن عمر الواقدي (٣) حديث اشتري سراويل بثلاثة دراهم المعروف أنه اشتراه بأربعة دراهم كا تقدم عند أبي يعلى وشراؤه السراويل عند أصحاب السنن من حديث سويد بن قيس إلا أنه لم يذكر فيه مقدار عمنه قال الترمذي حسن صحيح (٤) حديث كان يلبس شملتين بيضاوين من صوف وكانت تسمى حلة لأنها ثو بان من جنس واحد ور بما كان يلبس بردين بمانيين أوسحوليين من هذه الغلاظ تقدم فيآداب وأخلاقالنبوّة لبسه للشملة والبرد والحبرة . وأما لبسه الحلة فني الصحيحين من حديث البراء رأيته في حلة حمراء ولأبى داود من حديث ابن عباس حين خرج إلى الحرورية وعليه أحسن ما بكون من حلل البمن وقال رأيت علىرسولالله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل وفى الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلر قبض في تو بين أحدهم إزار غليظ ممايصنع باليمن و تقدم في آداب المعيشة ولأبي داود والترمذى والنسائي من حديث أبي رمثة وعليه بردان أخضران سكت عليه أبوداود واستغربه الترمذي وللبزارمن حديث قدامة الكلابي وعليه حلة حبرة وفيه عريف بن إبر اهيم لا يعرف قاله الذهبي (٥) حديث كان قميصه كأنه قميص زيات الترمذي من حديث أنس بسند ضميف كان يكثردهن رأسه وتسريح لحيته حق كأن تُوبه تُوب زيات (٦) حديث لبس يوماو احدا تو باسيراء من سندس قيمته ما تتادر هم أهداه المقوقس ثم نزعها لحديث (٧) حديث نبس يوماخا تمامن ذهب (١) ثم نزعه متفق عليه وقد تقدم (٨) حديث قال لعائشة ف شأن بريرة اشترملي لأهلها الحديث متفق عليه من حديثها (٩) حديث أباح المتعة ثلاثا تم حرمها مسلم من حديث سلمة بن الأكوع (١٠) حديث صلى في خميصة لهاعلم الحديث متفق عليه وقد تقدم في الصلاة . (١) قولالمراقى ثمنزعه الحديث هكذا في النسخ بغيرد كرراو ولم يتكام عليه الشارح فلينظر اه مصححه

«ولبسخاتما من ذهب ونظر إليه عيالمنبر نظرة فرمي به فقالشفلني هذا عنكم نظرة إليه ونظرة إليكم (١)» . ﴿ وَكَانَ صَلَّى الله عليه وسلم قد احتذى من فعلين جديدين فأعجبه حسنهما فخر ساجدا وقال: أعجبني حسمتهما فتواضعت لربي خشسية أن يمقتني ثم خرج بهما فدفعهما إلى أوَّل مسكين رآه (۲) ﴾ وعن سنان بن سعد قال حيكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من صوف أتمـار وجعلت حاشيتها سوداء فلما لبسها قال«انظروا ماأحسنها ماألينها قال فقاماليه أعرابي فقال يارسول الله هبها لى وكان رسول الله صلىالله عليه وسلم إذا سئلشيئًا لم يبخل به قال فدفعها إليه وأم أن يحاك له واحدة أخرى فمــات صلى الله عليه وسلم وهي في الحمـاكة (٣) » وعن جابر « قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة رضى الله تعالى عنها وهي تطحن بالرحى وعليها كساء من و برالابل فلما نظر إليهابكي وقال يافاطمة تجرعي مها رةالدنيا لنعيم الأبد فأنزل الله عليه ـ ولسوف، يعطيك ربك فترضى ــ (١٠)» وقال صلى الله عليه وسلم « إنّ من خيار أمق فيما أنبآنى الملأ الأعلى قومًا يضحكون جهرًا من سعة رحمة الله تعالى و يبكون سرًا من خوف عذابه مؤتمهم على الناس خفيفة وعلى أنفسهم ثقيلة يلبسون الحلقان ويتبعون الرهبان أجسامهم في الأرض وأفتدتهم عند العرش (٥) » فهذه كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الملابس « وقد أوصى أمّته عامّة باتباعه إذ قال «من أحبى فليستن" بسنى ( من عليكم الله عليكم بسنى وسنة الحلفاء الراشدين من بعدى عضوا عليها النواجد (٧) » وقال تعالى - قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله -«وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضى الله عنها خاصة وقال إن أردت اللحوق في فإياك ومجالسة الأغنياء ولا تنزعي ثو با حق ترقعيه (<sup>٨)</sup> » وعدّ على قميص عمر ر**ضي اقد عنه اثن**تا عشرة رقعة بعضها من أدم واشترى على" بن أبي طالب كر"م الله وجهه توبا بثلاثة دراهم ولبسه وهو في الخلافة وقطع كميه من الرسفين وقال الحمد لله الذي كساني هذا من رياشه . وقال الثوري وغيره البسمن الثياب مالايشهرك عند العلماء ولا يحقرك عند الجهال وكان يقول إنّ الفقير ليمر في وأنا أصلى فأدعه يجوز و يمرّ بي واحد من/أبناء الدنيا وعليه هذه البزة فأمقته ولا أدعه يجوز . وقال بعضهم قوّمت توبى سفيان وتعليه بدرهم وأر بعــة دوانق . وقال ابن شبرمة خير ثيابى مأخدمني وشرَّ ها ماخدمته . وقال بعض السلف : البس من الثياب ما يخلطك بالسوقة ولاتلبس منها مايشهرك فينظر إليك . وقال أبوسليان الداراني : الثياب ثلاثة توب لله وهو مايستر العورة وتوب للنفس وهو مايطلب لينه وتوب للناس وهو مايطلب جوهره وحسنه . وقال بعضهم من رق تو به رق دينه (١) حديث البس خاتما فنظر إليه على المنبر فرمى به وقال شغلى هذا عنكم الحديث تقدّم (٢) حديث احتذى نعلين جديدين فأعجبه حسنهما الحديث تقدم (٣) حديث سنان بن سعب حيكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة صوف من صوف أنمار الحديث أبوداود الطيالسي والطبراني منحديث سهل بن سعد دون قوله وأمر أن يحاك له أخرى فهى عند الطبراني فقط وفيه زمعة بن صالح ضعيف و يقع في كثير من نسخ الإحياء سيار بن سعد وهو غلط (٤) حديث جابر دخل على فاطمة وهي تطحن بالرحى الحديث أبوبكر بن لال في مكارمالأخلاق باسناد ضعيف (٥) حديث إنّ من خيار أمتي فيها آتاني العلي الأعلى قوما يضحكون جهرا من سعة رحمة ربهم ويبكون سرا منخوف عذابه الحديث تقدم وهوعند الحاكموالبيهق في الشعب وضعفه (٦) حديث من أحبى فليستسنّ سنت تقدم فى النكاح (٧) حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الحديث أبوداود والترمذي وصححه وابن ماجهمن حديث العرباض بن سارية (٨) حديث قال لعائشة إن أردت اللحوق بي فاياك ومجالسة الأغنياء

ومستندها في ركونها إلى الطبائع الق هي أركان العالم السفلي . قال اللہ تعالی ۔۔ ولو شلنالرفعناه بهاولكنه أخلد إلى الأرض وانبع مسنواه فاذا سكنت النفس الق مي الأمإلىالأرضانجذب إليها القلب المنكوس انجذاب الولداليال إلى للوالدة المعوجة الناقصة دون الوالد الكامل السستقيم وتنجذب الروح إلى الوئد الذي هوالقلب لماجبلعليه من انجذاب الوالد إلى ولده فعندذلك يتخلف عنحقيقة القيام بحق الانجذابين يظهر حكم السعادة والشماوة

وكان جمهور العلماء من التابعين قيمة ثيابهم مابين العشرين إلى الثلاثين درها وكان الخواص لايلبس أكثر من قطعتين قميص ومتزرتجته وربما يعطف ذيل قميصه على رأسه . وقال بعض السلف: أوّل النسك الزي وفي الحبر «البذاذة من الايمان» وفي الحبر «من ترك توب جمال وهو يقدر عليه تواضًّا لله تعالى وابتغاء لوجهه كان حقا على الله أن يدّخر له من عبقرى الجنَّة في تحات الياقوت » وأوحىالله تعالى إلى بعض أنبيائه قل لأوليائي لايلبسوا ملابسأعدائي ولايدخلوا مداخل أعدائي فيكونوا أعدائى كماهم أعدائى ونظر رافع بنخديج إلى بشر بنءموان علىمنبرالكوفة وهو يعظ فقال انظروا إلى أميركم بعظ الناس وعليه ثياب الفساق وكان عليه ثياب رقاق وجاء عبد الله بن عامر بن ربيعة إلى أبىذر" في بزته فجعل يتسكام فىالزهد فوضع أبوذر" راحته علىفيه وجعل يضرط به فغضب ابنعامً فشكاه إلى عمر فقال أنت صنعت بنفسك تشكلم في الزهد بين يديه بهذه البرة وقال على كرّم الله وجهه إنَّالله تعالى أخذ على أئمة الهدى أن يكونوا فيمثل أدنى أحوال الناس ليقتدي بهم الغنيّ ولا يزري بالفقير فقره ولما عوتب في خشونة لباسه قال هو أقرب إلى التواضع وأجدر أن يقتدي به المسلم ونهي صلى الله عليه وسلم عن التنع وقال « إنَّ لله تعالى عبادا ليسوا بالمتنعمين (١) α ورؤى فضالة بن عبيد وهو والى مصر أشعث حافيا فقيل له أنت الأمير وتفعل هذا فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلمعن الارفاه وأمرنا أن نحتني أحيانا (٢٠) . وقال على " العمر رضى الله عنهما إنأردتأن تلحق بصاحبيك فارقعالقميص ونكس الايزار واخصفالنعل وكل دون الشبيع وقال عمر اخشوشنوا و إياكم وزى العجم كسرى وقيصر . وقال على كرَّم الله وجهه من تزيا بزى قوم فهو منهم وقال رسول الله ﷺ « إنَّ من شرار أمتى الذين غذوا بالنعيم يطلبون ألوان الطعام وألوان الثياب و يتشدّقون فى الكلام (٣٠ » وقال صلى الله عليه وسلم « أزرةُ المؤمن إلىأنصافساقيه ولاجناح عليه فيابينه و بينالكعبين وماأسفل من ذلك فغالنار ولاينظر الله يومالقيامة إلى منجر إزاره بطرا (٤٠) » وقال أبوسايان الداراني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لايابس الشعر من أمق إلا مراء أوأحمق (٥) » وقال الأوزاعي لباسالصوف فيالسفر سنة وفى الحضر بدعة ودخل محمد بن واسع على قتيبة بن مسلم وعليه جبة صوف فقالله قتيبة مادعاك إلىمدرعة الصوف فسكت فقال أكلك ولا تجيبني فقال أكره أنأقول زهدا فأزكىنفسي أوفقرا فأشكورني وقال أبو سليمان لما اتخذ الله ابراهيم خليلا أوحى إليه أن وار عورتك من الأرض وكانلايتخذ من كلشيء إلاواحدا سوىالسراويل فانه كان يتخذ سروايلين فاذاغسل أحدها لبس النرمذي وقال غريب والحاكم وصححه من حديث عائشة وقد نقدم (١) حديث نهمي عن التنع وقال إنّ لله عبادا ليسوا بالمتنعمين أحمد منحديث معاذ وقد تقدّم (٢) حديث فضالة بن عبيد نها ا رسول الله صلىالله عليه وسلم عن الارفاء ١ وأممانا أن نحتني أحيانا أبوداود باسنادجيد (٣) حديث إنّ من شرار أمق الذين غذوا بالنعيم الحديث الطبراني من حديث أبي أمامة باسناد ضعيف سيكون رجال من أمتى يأ كاون ألوان الطعام الحديث وآخره أولئك شرار أمتى وقد تقدّم (٤) حديث أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه الحديثمالك وأبوداود والنسائى وابن حبان من حديث أبي سعيد ورواه أيضا النسائي من حديث أبي هريرة قال محمد بن يحبي الذهلي كلا الحديثين محفوظ (٥) حديث أبى سليمان لايلبس الشعر من أمق إلا مراء أوأحمق لم أجد له إسنادا .

(١) الارفاه بكسر الهمزة ثم راء ساكنة ثم فاء مقصورة ثم هاء وليست بتاء التدهن والترجيل

كل يوم وقيل التوسع في المطعم والمشرب يرفهان اه من هامش الأصل .

ـ ذلك تقدير العزيز العليم \_ . وقد ورد في أحبار داود عليه السلام أنه سأل ابنه سلمان أين موضع العقل منك قال القلب الأنه قالب الروح والروح قالب الحياة . وقال أبو سيعيد القرشي الروح روحان روح الحياة وروحالماتفاذا اجتمعا عقسل الجسم وروح المات مىالقإذا خرجت من الجســـد يصيرالحي ميتا وروح الحياة مابه مجسارى الأنفاس وقوّة الأكل والشرب وغسيرها. وقال بعضهم: الروح نسيم طيب يکون به الحياة وُالنفس ريح حارة تحكون منها

الآخر حتى لايأتى عليه حال إلاوعورته مستورة ، وقيل لسلمان الفارسي رضي الله عنه مالك لا نابس الجيد من الثياب فقال وما للعبد والثوب الحسن فاذا عتق فله والله ثياب لا تبلي أبدا . ويروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان له جبة شعر وكساء شعر يلبسهما من الليل إذا قام يصلي . وقال الحسن لفرقد السُّبخي تحسب أنَّ لك فضلا على الناس بكسائك بلغني أنَّ أكثر أصحاب النار أصحاب الأكسية نفاقا . وقال يحيى بن معين : رأيت أبا معاوية الأسود وهو ينتقط الخرق من المزابل وينسلها ويلفقها ويلبسها فقلت إنك تكسى خيرا منهذا فقال ماضرهم ماأصابهم فىالدنيا حبر الله لهم بالجنة كل مصيبة فجعل يحيى بن معين يحدّث بها و يبكي [ المهم الثالث ] المسكن وللزهد فيه أيضًا ثلاث درجات : أعلاها أن لايطلب موضعًا خاصًا لنفسه فيقنع بزوايا الساجد كأصحاب الصفة وأوسطها أن يطلب موضعا خاصا لنفسه مثل كوخ مبنى من سعف أوخص أومايشبهه وأدناها أن يطلب حجرة مبنية إما بشراء أو إجارة فان كان قدر سعة السكن على قدر حاجته من غير زيادة ولم يكن فيه زينة لم يخرجه هــذا القدر عن آخر درجات الزهد فان طلب التشييد والتجسيص والسعة وارتفاع السقف أكثر من ستة أذرع فقد جاوز بالكلية حدّ الزهد فى السكن فاختلاف جنس البناء بأن يكون من الجصُّ أوالقصب أو بالطين أو بالآجر واختلاف قدره بالسعة والضيق واختلاف طوله بالاضافة إلى الأوقات بأن يكون مملوكا أو مستأجرا أو مستعارا وللزهد مدخل في جميع ذلك و بالجلماة كل مايراد للضرورة فلاينبني أن يجاوز حدُّ الضرورة وقدر الضرورة من الدنيا آلةالدين ووسيلته وماجاوزذلك فهو مضاد للدين والغرض منالسكن دفعالمطر والبرد ودفعالأعين والأذى وأقل الدرجات فيه معلوم ومازاد عليه فهو الفضول والفضول كاه منالدنيا وطلبالفضول والساعي له بعيد من الزهد جدًّا وقد قيل أوَّل شيء ظهر منطول الأمل بعد رسولالله صلى الله عليه وسلم التدريز والتشييد يعني بالتدريز كف دروزالثياب فانهاكانت تشل شلا والتشييد هو البنيان بالجص" والآجر و إنما كأنوا يبنون بالسعف والجريد (١) وقد جاء فىالحبر ﴿ يَأْتَى عَلَىالنَّاسَ زَمَانَ يوشون ثيابهم كما توشي البرود البمانية » وأمن رسول صلى الله عليه وسلم العباس أن يهدم علية كان قد علا بها (٢<sup>٢)</sup> « ومر عليه السلام بجنبذة معلاة فقال لمن هذه قالوا لفلان فلما جاءه الرجل أعرض عنه فلم يكن يقبل عليه كماكان فسأل الرجل أصحابه عن نغير وجهه صلى الله عليه وسلم فأخبر فذهب فهدمها فمرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموضع فلم يرها فأخبر بأنه هدمها فدعا له بخير (٢) » وقال الحسن «ماترسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضع لبنة على لبنة ولاقصبة على قصبة (١)» (١) حديث كانت الثياب تشل شلا وكانوا يبنون بالسعف والجريد أماشل الثياب من غير كف فروى الطبرانى والحاكم أنعمر قطعما فضلعن الأصابع من غيركف وقال هكذار أيت رسول الله صلى الله عليه وسلروأماالبناء ففي الصحيحين من حديث أنس في قصة بناء مسجد المدينة فصفوا النخل قبلة السجدوجعاوا عضادتيه الحجارة الحديث ولهم من حديث أبي سعيد كان السجد على عريش فوكف السجد (٧) حديث أمر العباس أن يهدم علية له كان قدعلاها الطبراني من رواية أبي العالية أنَّ العباس بني غرفة فقال له الني صلى الله عليه وسلم اهدمها الحديث وهومنقطع (٣) حديث من بجنبذة معلاة فقال لمن هذه ؟ فقالوا لفلان فلماجاءهالرجلأعرض عنه الحديث أبوداود منحديث أنس باسنادجيد بلفظ فرأى قبة مشرفة الحديث والجنبذة القبة (٤) حديث الحسن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضع لبنة على لبنة الحديث ابن حبان فىالثقات وأبو نعيم فى الحلية هكذاص سلا وللطبراني فى الأوسط من حديث عائشة من سأل عنى أوسره أن ينظر إلى" فلينظر إلى أشعث شاحب مشمر لم يضع لبنة طى لبنة الحديث و إسناده ضعيف

الحسركات المذمومة والشهوات ويقسال فلان حار الرأس وفي الفصل الدى ذكرناه يقع التنبيم بماهية النفسو إشارة المشايخ بماهية النفس إلى مایظهر من آثارها من الأفعال المذمومة والأخسلاق المذمومة وهي التي تعالج بحسن الرياضية إزالتها وتبسديلها والأفعال الرديئة تزالوالأخلاق الرديثة تبدل. أخبرنا الشيخ العالم رضي الدين أحمسب بن اسمعيل القزويني قالأتا إجازة أبوسعيد محمد بن أبي العباس الخليلي قال أنا القاضي محمد بن سعيد الفرخزادى قال أنأ

أبواسحقأحمدبن محمد ابن ابراهـيم قال أنا الحسين بن محمد بن عبد الله السغياني ابن الحسن اليقطيني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد العقيم قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن لميعة عن خالد بن يزيد عن سعید بن أبی هلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذاقرأ هذه الآية \_ قد أفلح من زكاها\_ وقف ثم قال: اللهم آت نفسي تقـــواها أنت وليها ومولاها وزكها أنت خیر منزکاها ، وقیل

وقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿إذا أرادالله بعبد شرا أهلك ماله في المـاء والطين(١) ﴿ وقال عبدالله ابن همر ﴿ مُنَّ عَلَيْنَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَنَحَنَّ نَعَالِجٌ خَسَا فَتَالَ مَاهَذَاقَلْنَا خَسَ لَنَا قَدُوهِي فقال أرى الأمر أعجل من ذلك (Y)» واتخذ نوح عليه السلام بيتامن قصب فقيل له لو بنيت فقال هذا كثير لمن يموت ، وقال الحسن دخانا على صفوان بن محبريز وهو في بيت من قصب قد مال عليه فقيل له لوأصلحته فقال كم من رجل قد مات وهذا قائم على حاله ٬ وقال النبي صلى الله عليه وسلم « من بني فوق ما يكفيه كاف أن يحمله بوم القيامة (٣) » وفي الحبر «كل نفقة للعبد يؤجر عليها إلاما أنفقه في المـاء والطين (\*) » وفي قوله تعالى ــ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لايريدون عاوا في الأرض ولافسادا \_ إنه الرياسة والتطاول في البنيان . وقال صلى الله عليه وسلم «كل بناء وبال على صاحبه يوم القيامة إلا ما أكنّ من حرّ وبرد (°)» وقال صلى الله عليه وسلم لِلرجل الذي شكا إليه ضيق منزله «اتسع في السهاء <sup>(٦)</sup>» أي في الجنة ، ونظر عمر رضيالله عنه في طريق الشام إلى صرح قد بني بجص وآجر فكبر وقال ما كنت أظنّ أن يكون في هذه الأمة من يبني بنيان هامان لفرعون يعني قولفرعون ــ فأوقد لي بإهامان طيالطين ــ يعني به الآجر و يقال إن فرعون هوأوّل من بني له بالجس والآجر وأوّل من عمله هامان ثم تبعهما الجبابرة وهذا هو الزخرف ورأى بعض السلف جامعا في بحض الأمصار فقال أدركت هذا السجد مبنيامن الجريد والسعف ثم رأيته مبنيامن رهص ثم رأيته الآن مبنيا باللبن فكان أصحابالسعف خيرا من أصحابالرهص وكان أصحاب الرهص خيرًا من أصحابً اللبن وكان في السلف من يبني داره موارا في مدّة عمره لضعف بنائه وقصر أمله وزهده في إحكامالبنيان وكان منهم من إذاحج أوغزانزع بيته أووهبه لجبرانه فاذارجع أعاده وكانت بيوتهم من الحشيش والجلود وهي عادة العربالآن ببلاد البمن وكان ارتفاع بناء السقف قامة و بسطة . قال الحسن كنت إذادخلت بيوت رسولالله صلىالله عليه وسلم ضربت بيدى إلىالسقف ، وقال عمرو ابن دينار إذا أعلى العبدالبناء فوق ستة أذرع ناداه ملك إلى أين يا أفسق الفاسقين، وقد نهى سفيان عن النظر إلى بناء مشيد وقال لولا نظرالناس لماشيدوا فالنظر إليه معين عليه . وقال الفضيل إنى لاأهجب ممن بني وترك ولسكني أعجب ممن نظر إليه ولم يعتبر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه يآتي قوم يرفعون الطين و يضعون الدين و يستعملون البرادين يصلون إلى قبلتكم ويمونون على غيردينكم . [المهم الرابع] أثاث البيت وللزهدفيه أيضادرجات أعلاها حال عيسى المسيح صاوات الله عليه وسلامه وعلى كل عبد مصطنى إد كانلايصحبه إلامشط وكوزفرأى إنسانا يمشط لحيته بأصابعه فرمى بالمشط (١) حديث إذا أراد الله بعبد شرًّا أهلك ماله في المـاء والطين أبوداود من حديث عائشة باسناد جيد خضرله في الطين واللبن حق يبني (٢) حديث عبد الله بن عمر مرّ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحن نعالج خصا لنا قد وهي الحديث أبوداود والترمذي وصححه وابن ماجه (٣) حديث من بني فوق ما يكفيه كلف يوم, القيامة أن يحمله الطبراني من حديث ابن مسعود باسناد فيه لين وانقطاع (٤) حديث كلُّ نفقة العبد يؤجر عليها إلاما أنفقه في المـاء والطين ابن ماجه من حديث حَباب بن الأرت باسناد جيد بلفظ إلافي التراب أوقال في البناء (٥) حديث كل بناء و بال على صاحبه إلاما أكنّ من حرّ أوبرد أبوداود من حديث أنس باسناد جيد بلفظ إلا مالايعني مالابد منه . (٦) حديث قال للرجل الذي شكي إليه ضيق منزله اتسع فيالسهاء قال المصنف أي في الجنة أبوداود فى الراسيل سن رواية اليسع بن الغيرة قال شكى خالد بن الوليد فذكره وقد وصله الطبراني فقال عن اليسع بن المغيرة عن أبيه عن خالد بن الوليد إلاأنه قال ارفع إلى السماء واسأل الله السعة وفي إسناده لين

ورأى آخر يشرب منالنهر بكفيه فرمى بالكوز وهذاحكم كلأثاث فانه إنمايراد لمقصود فاذا استخى عِنه فهو و بال في الدنيا والآخرة ومالايستغني عنه فيقتصرفيه طيأقل الدرجات وهوالحزف في كل ما يكنى فيه الخزف ولايبالى بأن يكون مكسور الطرف إذا كان المقسود يحصل به وأوسطها أن يكون له أثاث بقدرالحاجة صحيح في نفسه ولكن يستعمل الآلة الواحدة في مقاصد كالذي معه قصعة يأكل فيها ويشرب فيها ويحفظ المتاع فيها وكان الساف يستحبون استعمال آلة واحدة فىأشياء للتخفيف وأعلاها أن يكون له بعددكل حاجة آلة منالجنس النازل الحسيس فان زاد فى العدد أو فى نفاسة الجنس خرج عنجميع أبواب الزهد وركن إلى طلب الفضول ولينظر إلى سيرة رسول اقم صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، فقد قالت عائشة رضى الله عنها : كان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه وسادة من أدم حشوها ليف (١٦). وقال الفضيل ما كان واش رسول الله علي إلاعباءة مثنية ووسادة من أدم حشوها ليف ، وروى « أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم على سرير مرمول بشريط فجلس وآى أثر الشريط في جنبه عليه السلام فدمعت عينا عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما الدي أ بكاك يا ابن الخطاب قال ذكرت كسرى وقيصر وماهما فيه من الملك وذكرتك وأنت حبيب الله وصفيه ورسوله نائم على صريرمومول بالشريط فقال صلى الله عليه وسلم أماترضي ياعمرأن تسكون لهما الدنيا ولنا الآخرة قال بلي بارسول الله قال فذلك كذلك (٢)» ودخل رجل على أبي ذر فعل يقلب بصره في بيته فقال يا أباذر ما أرى في بيتك متاعا ولاغبرذلك من الأثاث فقال إن لنابيتا نوجه إليه صالح متاعنا فقال إنه لابد لك من متاع مادمت ههنا فقال إن صاحب المنزل لا يدعنافيه ، ولماقام عمير بن سعيد أمير حمص على عمررضي الله عنهما قال له مامعك من الدنيافقال ممي عصاى أنوكاً عليها وأقتل بهاحية إن لقيتها ومعيجراني أحمل فيه طعامي ومعيقصعتي آكل فيها وأغسل فيهارأسي وتوبى ومعي مطهرتي أحمل فيهاشرابي وطهوري للصلاة فماكان بعد هذامن الدنيا فهوتسع لمامي فقال عمرصدقت رحمك الله «وقدم رسولالله عَلِيْكُ من سفر فدخل على فاطمة رضىالله عنها فرأى على باب منزلها سترا وفى يديها قاببين من فضة فرجع فدخل عليها أبورافع وهى تبكى فآخبرته برجوع رسولالله صلى الله عليه وسلم فسأله أبورافع فقال منأجل الستر والسوارين فأرسلت بهما بلالا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت قدتصدّقت بهمافضعهماحيث ترى فقال اذهب فبعه وادفعه إلىأهلاالصفة فباع القلبين بدرهمين ونصف وتصدّق بهما عليهم فدخل عليها عليه فال بأبي أنت قد أحسنت (١) ٥ (١) حديث عائشة كان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه وسادة من أدم حشوها ليف أبوداود والترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه (٢) حديث مأ كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاعباءة مثنية ووسادة من أدم حشوها ليف الترمذي في الشمائل من حديث حفصة بقصة العباءة وقد نقدَّم ومن حديث عائشة بقصة الوسادة وقد نقدَّم قبله بعض طرقه (٣) حديث دخل عمرعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهونائم على سرير مرمول بشريط النخل فحاس فرأى أثر الشريط في جنبه الحديث متفق عليه من حديثه وقد تقدّم (٤) حديث قدم من سفره فدخل على فاطمة فرأى على منزلها سترا وفي يديها قلبين منفضة فرجع الحديث لم أره مجموعاولاً بي داود وابن ماجه من حديث سفينة باسناد جيد أنه صلى الله عليه وسلم جاء فوضع يديه على عضادتم الباب فرآى القرام قد ضرب في ناحية البيت فرجع فقالت فاطمة لعلى انظر فارجعه الحديث والنسائي متحديث ثو بان باسناد جيد قالجاءت ابنة هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدهافتخ من ذهب الحديث

النغس لطيفة مودعة في القالب منها الأخلاق والصفات المذمومة كمأ **أن** الروح لطيف مودعة في القلب منها الأخلاق والصفات المحمودة كما أن العين 🐠 الرؤية والأذن محل" السمع والأنف محل الشمّ والفم محل الدوق وهكذا النفس محل الأوصاف المذمومة والروح محلالأوصاف المحمودة وحميسع أخلاق النفس وصفاتها من أصاين أحدها الطيش والثاني الشره وطيشها من جهلها وشرهها من حرصها وشبهت النفس في طيشهابكرة مستديرة عملى مكان أملس

ورأى رسولالله صلىالله عليهوسلرعيهابعائشة سترا فهتكه وقال «كلمارأيته ذكرتالدنيا أرسليبه إلى آل فلان(١٦) وفرشت له عائشة ذات ليلة فراشا جديدا وقد كان صلى الله عليه وسلم ينام عي عباءة مثنية ها زال يتقاب ليلته فلما أصبح قال لها أعيدي العباءة الحلقة ونحي هذا الفراش عنى قدأ سهر في الليلة (٢٠٠٠) وكذلك أتته دنانيرخمسة أوستة ليلا فبيتها فسهرليلته حتى أخرجها منآخر الليل قالت عائشة رضى الله عنها فنام حينتذ حق سمعت غطيطه ثم قال «ماظن محمد بربه لو لق الله وهذه عنده (٣) » وقال الحسن أدركت سبعين من الأخيار مالأحدهم إلانو به وماوضع أحدهم بينه و بين الأرض تو با قط كان إذا أراد النوم باشر الأرض بجسمه وجعل تو به فوقه [المهم الخامس] المنكح وقد قال قاتاون لامعني للزهد في أصل النكاح ولافى كثرته وإليه ذهب سهل بن عبدالله وقال قدحب إلى سيدال اهدين النساء فكيف نزهد فيهن ووافقه على هذا القول ابن عيينة وقال كان أزهدالصحابة على بن أبي طالب رضي الله عنه وكان له أر بع نسوة و بضع عشرة سرية والصحيح ماقاله أبو سلمان الدار الى رحمه الله إذ قال كل ماشغلك عن الله من أهل ومالوولد فهو عليك مشئوم والمرأة قد كون شاغلا عن الله وكشف الحق فيه أنه قد تكون العزوبة أفضل في بعض الأحوال كاسبق في كتاب النكاح فيكون ترك النكاح من الزهد وحيث يكونالنكاح أفضل لدفع الشهوة الغالبة فهو واجب فكيف يكون تركه من الزهد و إن لم يكن عليه آفة فيتركه ولافعله ولكنترك النكاح احترازا عن ميلالقلب إليهن والأنسبهن بحيث يشتغل عن ذكرالله فترك ذلك من الزهد فإن علم أن المرأة لاتشغله عن ذكرالله ولكن ترك ذلك احترازا من لذة النظر والمضاجعة والمواقعة فليس هذا من الرهد أصلا فان الولد مقصود لبقاء نسله وتسكثيراًمة محمد ﷺ من القربات واللذة التي تلحق الانسان فيما هومن ضرورة الوجود لاتضره إذ لم تكن هي القصد والمطلب وهذا كمن ترك أكل الخبز وشرب الماء احترازا من لذة الأكل والشرب وليس ذلك من الزهــد في شيء لأن في ترك ذلك فوات بدنه فــكذلك في ترك النــكاح إنقطاع وفيه أنه وجد في يد فاطمة سلسلة من ذهب وفيه يقول الناس فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من ار وأنه خرج ولم يقعد فأمرت بالسلسلة فبيعت فاشترت بثمنها عبدا فأعتقته فلما سمع قال الحمد للهالذي نجى فاطمة من النار (١) حديث رأى على باب عائشة سترا فهتكه الحديث الترمذي وحسنه والنسائي في البكبري من حديثها (٢) حديث فرشت له عائشة ذات ليلة فراشا جديدا وفيه كان ينام على عباءة مثنية الحديث ابن حبان في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من حديثها قالت دخلت على امرأة من الأنصار فرآت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية فانطلقت فبعثت إلى" نفراش حشوه صوف فدخل على" رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماهذا الحديث وفيه أنه أمرها برده ثلاث مرات فردته وفيه مجالد بن سعيد مختلف فيه والمعروف حديث حفصة المتقدم ذكره من الشمائل (٣) حديث أتته دنانير خمسة أوستة عشاء فبيتها فسهر ليله الحديث وفيه ماظن محمد بربه لو لقى الله وهذه عنده أحمد من حديث عائشة باسناد حسن أنه قال في مرضه الذي مات فيه بإعائشة مافعات بالدهب فجاء ما بين الخسة إلى الثمانية إلى النسعة فجعل يقلبها بيده ويقول ماظن محمد الحديث وزاد أنفقها وفى رواية سبعة أوتسعة دنانير وله منحديث أم سلمة باسناد محيح دخل على رسول الله صلى الله عليه وسملم وهو شاهم ١ الوجه قالت فحسبت ذلك من وجع فقلت يانبي الله مالك شاهم الوجه فقال من أجل الدنانير السبعة التي أنتنا أمس أمسينا وهي في خصم الفراش وفي رواية أمسينا ولم تنفقها .

(١) شاهم بالمعجمة متغير يقال شهم تغير عن حاله لعارض اه.

مصوب لاتزال متحركة بجبلتهاووضعهاوشبهت فى حرصها بالفراش الذي يلقي نفسه على ضوء المصباح ولايقنع بالضوء اليسير دون الهجوم على جرمالضوء الذىفيه هلا كه فمن الطيش توجد العجلة وقلة الصبر والصيبر جوهر العقل والطيش صفة النفس وهواها وروحها لايغلبه إلا الصبر إذ العقل يقمع الهوى ومن الشرد يظهرالطمع والحرص ومما اللذان ظهرا في آدم حيث طمع في الحاود فحرص على أكل الشجرة وصفات النفس لهما أصول من أصل كونها لأنها مخلوقة

( ۲۰ \_ إحياء \_ رابع )

نسله فلا يحوز أن يترك النسكاح زهدا في لذته من غير خوف آفة أخرى وهذا ماعناه سهل لامحالة ولأجله نكح رسولالله صلىاللهعليهوسلم و إذا ثبت هذا فمنحله حال رسولالله ﷺ فَأَنَّه لايشغله كثرة النسوة ولااشتغالالقاب باصلاحهن والانفاق عليهن (١) فلا معنى ازهده فيهن حذرا من مجرد لذة الوقاع والنظر ولكن أنى يتصوّر ذلك لغير الأنبياء والأولياء فأكثر الناس يشغلهم كثرة النسوان فينبغي أن يترك الأصل إن كان يشغله و إن لم يشغله وكان يخاف من أن تشغله الكثرة منهن أوجمال المرآة فلينكح واحدة غيرجميلة وليراع قلبه في ذلك. قال أبوسلمان: الزهد في النساء أن يختار المرأة الدّون أواليتيمة طىالرأة الجيلة والشريفة.وقال الجنيد رحمه الله أحب للريدالمبتدى أن لايشغل قلبه بثلاث و إلاتغير حاله:التكسب وطلب الحديث والتزوّج وقال أحب للصوفى أن لا يكتب ولا يقرأ لأنه أجمع لهمه فاذا ظهر أنالدة النسكاح كلذة الأكل فما شغل عنالله فهومحذور فيهماجميعا [المهم السادس] ما يكون وسيلة إلى هذه الخسة، وهو المال والجاه: أما الجاه فمعناه ملك القاوب بطلب عل فيها ليتوصل بهإلى الاستعانة في الأغراض والأعمال وكل من لايقدر طيالقيام بنفسه فيجميع حاجاته وافتقر إلى من يخدمه افتقر إلى جاه لا محالة في قلب خادمه لأنه إن لم يكن له عنده محل وقدر لم يقم بخدمته وقيام القدر والحل فىالقاوب هوالجاه وهذا له أول قريب ولكن يتمادىبه إلى هاوية لاعمق لهما ومن عام حول الحمي يوشك أن يقع فيه و إنمـا يحتاج إلى الحمل فىالقاوب إما لجلب نفع أولدفع ضر أولحلاص من ظلم فأما النفع فيغني عنه المال فان من يخدم بأجرة يخدم و إن لم يكن عنده الستآجر قدر و إيما يحتاج إلى الجاه في قاب من يخدم بغير أجرة وأما دفع الضر فيحتاج لأجله إلى الجاه في بلد لا يكمل فيه العدل أو يكون بين جيران يظامونه ولا يقدر على دفع شرهم إلا بمحل له في قلوبهم أو محل له عنداالسلطان وقدر الحاجة فيه لاينضبط لاسيما إذ انضم إليه الحوف وسوء الظن بالعواقب والحائض فطلب الجاه سالك طريق الهلاك بل حق الزاهد أن لا يسمى لطلب الحل في القلوب أصلا فان اشتغاله بالدين والعبادة يمهد له من المحل في القاوب مايدفع به عنه الأذي ولوكان بين الكفار فكيف بين المسلمين فأما التوهات والتقديرات التي تحوج إلى زيادة في الجاه على الحاصل بغير كسب فهمي أوهام كاذبة إذ من طلب الجاه أيضا لم يخل عن أذى في بعض الأحوال فعلاج ذلك بالاحتمال والصبرأولي من علاجه بطلب الجاه ، فاذن طلب الحل في القاوب لارخصة فيه أصلا واليسير منه داع إلى الكثير وضراوته أشد من ضراوة الحمر فليحترز من قليله وكشيره . وأما المال فهو ضرورى فىالمعيشة أعنىالقليل منه فان كان كسوبًا فاذا كتسب حاجة يومه فينبني أن يترك الكسب كان بعضهم إذا اكتسب حبتين رفع سفطه وقام هذا شرط الزهد فانجاوزذلك إلى ما يكفيه أكثر من سنة فقد خرج عن حد ضعفاء الزهاد وأقو يائهم جميعا و إنكانت له ضيعة ولم يكن له قوّة يقين فىالتوكل فأمسك منهامقدار ما يكنى ربعه لسنة واحدة فلا يخرج بهذا القدر عن الزهد بشرط أن يتصدق بكل مايفضل عن كفاية سنته ولكن يكون من ضعفاء الزهاد فإن شرط التوكل في الزهد كاشرطه أو يس القرني رحمه الله فلا يكون هذا من الزهاد وقولنا إنه خرج من حد الزهاد نعني به أن ماوعد للزاهدين في الدار الآخرة من المقامات المحمودة لايناله و إلافامم الزهد قدلايفارقه بالاضافة إلى مازهد فيه من الفضول والكثرة وأمم المنفرد في جميع ذلك أخف من أمر المعيل وقدقال أبو سليمان لاينبغي أن يرهق الرجل أهله إلى الزهد بل يدعوهم إليه فان أجابوا و إلاتركهم وفعل بنفسه ماشاء معناه أن التضييق المشروط على الزاهد يخصه ولايلزمه كل ذلك في عياله، نع لا ينبني أن يحيبهم أيضافها يخرج عن حد الاعتدال وليتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) حديث كان لايشغله كثرة النسوة ولاشتغال القلب باصلاحهن والانفاق عليهن تقدم في النكاح.

من راب ولمسا حسبه وصف وفيسل وصف الضعف في الآدمي من التراب ووصف البخل فيه من الطين ووصف الشهوة فيسه منالحآ للسنون ووصف الجهل فيسه من السلسال وقيل قوله كالفخار فهذا الوصف فيه شيء من الشيطنة لدخول النار في الفخار فمن ذلك الحداع والحيل والحسد فمن عرف أمسول النفس وجبلاتهاعرف أن **لا قدرة له** عليها إلا بالاستعانة ببارتها وفاطرها فلايتحقق العيد بالانسانية إلابعه أن يدبر دواعي الحيوانية فيه بالعدلم والعدل وهو

إذ انصرف من بيت فاطمة رضوان الله عليها بسبب ستر وقلبين لأن ذلك من الزينــة لامن الحاجة، فاذا مايضطر" الانسان إليه من جاه ومال ليس بمحذور ، بل الزائد على الحاجة سمّ قاتل والمقتصر على الضرورة دواء نافع وما بينهما درجات متشابهة ، فما يقرب من الزيادة و إن لم يكن سما قائلًا فهو مضرّ وما يقرب من الضرورة فهو و إن لم يكن دواء نافعا لكنه قليل الضرر والسم محظور شربه والدواء فرض تناوله وما بينهما مشتبه أمره فمن احتاط فانما يحتاط لنفسه ومن تساهل فأنما يتساهل على نفسه٬ ومناستبرأ لدينه وترك ما يريبه إلى مالا يريبه وردّ نفسه إلى مضيق الضرورة فهُو الآخذ بالحزم ، وهو من الفرقة الناجية لا محالة ، والمقتصر على قدر الضرورة والمهم لا يجوز أن ينسب إلى الدنيا بل ذلك القدر من الدنيا هو عين الدين لأنه شرط الدين والشرط من جملة المشروط ، و يدلُّ عليه ما روى أن إبراهيم الحليل عليه السلام أصابته حاجة فذهب إلى صديقله يستقرصه شيئا فلم يقرضه فرجع مهموما فأوحى الله تعالى إليه لو سألت خليك لأعطاك فقال يارب عرفت مقتك للدنيا فخفت أن أسألك منها شيئا فأوحى الله تعالى إليه ليس الحاجة من الدنيا ، فاذن قُدر الحاجة من الدين وما وراء ذلك و بال في الآخرة وهو في الدنيا أيضًا كذلك يعرفه من يخبر أحوال الأغنياء وما عليهم من المحنة في كسب المال وجمعه وحفظه واحتمال النَّالَّ فيه ؟ وغاية سعادته به أن يسلم لورثته فيأ كاونه ، ور بمـا يكونون أعداء له وقد يستعينون به على المعصية فيكون هو معينا لهم عليها ولذلك شبه جامع الدنيا ومتبع الشهوات بدود القز لايزال ينسج على نفسه حياتم يروم الحروج فلا يجد مخلصا فيموت و يهلك بسبب عمله الذي عمله بنفسه فكذلك كلّ من انبيع شهوات الدنيا فأنما يحكم على قلبه بسلاسل تقيده بما يشتهيه حق تتظاهر عليه السلاسل فيقيده المال والجاه والأهل والولد وشماتة الأعداء ومراآة الأصدقاء وسائر حظوظ الدنيا ، فلو خطر له أنه قد أخطأ فيه فقصد الحروج من الدنيا لم يقدر عليه ورأى قلبه مقيدا بسلاسل وأغلال لايقدر على قطعها ولو ترك محبوبا من محابه باختياره كاد أن يكون قاتلا لنفسه وساعيا في هلاكه إلى أن يفرق ملك الموت بينه و بين جميعها دفعة واحدة فتبقى السلاسل فىقلبه معلقة بالدنيا التي فاتته وخلفها فهي تجاذبه إلى الدنيا ومخالب ملك الموت قد علقت بعروق قلبه تجذبه إلى الآخرة فيكون أهون أحواله عند الموت أن يكون كشخص ينشر بالمنشار ويفصل أحد جانبيه عنالآخر بالمجاذبة من الجانبين ؛ والذي ينشر بالمنشار إعما ينزل المؤلم ببدنه ويؤلم قلبه بذلك بطريق السراية منحيث أثره فما ظنك بألم يتمكن أوّلا من صميم القاب مخصوصاً به لا بطريق السراية إليه من غيره فهذا أوّل عذاب يلقاه قبل مايراه من حسرة فوت النزول فيأعلى عليين وجوار رب العالمين ، فبالنزوع إلى الدنيا يحجب عن لقاء الله تعالى وعند الحجاب تتسلط عليه نار جهنم ، إذ النار غير مسلطة إلا على محجوب . قال الله تعالى \_ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لهجو بون ثم إنهم لصالوا الجحيم \_ فرنب العداب بالنار على ألم الحجاب وألم الحجاب كاف من غير علاوة النار فكيف إذا أضيفت العلاوة إليه ، فنسأل الله تعالى أن يقرّر في أصاعنًا مانفث في روع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قيل له أحبب من أحببت فانك مفارقه (١) وفي معنى ماذكرناه من المثال قول الشاعر :

رعاية طرفى الافراط والتفريط ثم بذلك تتقوى إنسانيتسه ومعناه ويدركصفات الشيطنة فيهوالأخلاق المذمـــومة وكال إنسانيت ويتقاضاه أن لا يرضى لنفســه بذلك ثم تنكشف له الأخلاق التي تنازع بها الربوبيسة من الحكبر والعز ورؤية النفس والعجب وغير دلك فيرى أن صرف العبسودية في ترك المنازعة للربوبيـة والله تعالى ذكرالنفس في كلامه القديم شـــــ لاتة أوصاف بالطمأ نينة قال \_ يا أيتها النفس المطمئنة وسهاها لوامة

(١) حديث نفث في روعه أحبب من أحببت فانك مفارقه تقدم .

كدود كدود القزينسج دائما ويهلك غما وسط ماهو ناسجه

ولما انكشف لأولياء الله تعالى أن العبد مهلك نفسه بأعماله واتباعه هوى نفسه إهلاك دود القر نفسه رفضوا الدنيا بالكاية حق قال الحسن: رأيت سبعين بدريا كانوا فيا أحل الله لهم أزهد منكم فياحرهم الله عليكم ، وفي لفظ آخر: كانوا بالبلاء أشد فرحا منكم بالحصب والرخاء لو رأيتموهم قلتم مجانين ، ولو رأوا خياركم قالوا ما لمؤلاء من خلاق ، ولو رأوا شراركم قالوا ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب . وكان أحدهم يعرض له المال الحلال فلا يأخذه و يقول أخاف أن يفسد على قلى ، فمن كان له قلب فهو لا محالة نحاف من فساده والذين أمات حب الدنيا قاوبهم فقد أخبر الله عنهم إذ قال تعالى و ورضوا بالحياة الدنيا واطمأ نوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون وقال عز وجل و والا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا . وقال تعالى وحل عن فاعرض عمن بولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم واذلك كاله على الغفلة وعدم العلم ولذلك قال رجل لعيسى عليه السلام احملني معك في سياحتك ، فقال أخرج على الغفلة وعدم العلم ولذلك قال رجل لعيسى عليه السلام بعجب يدخل الغني الجنة أو قال بشدة . مامن يوم ذر شارقه إلا وأر بعة أملاك ينادون في الآفاق بأر بعة أصوات ملكان بالمشرق وملكان بالمفرب يقول أحدهم بالمشرق : ياباغي الحير هلم وياباغي الشر أقصر ، و يقول المشرق و يقول الآخر الهم أعط منفقا خلفا وأعط ممكا تلفا و يقول اللذان بالمغرب أحدهما لدوا للوت وانبوا للخراب ، و يقول الآخركاوا و متعوا لطول الحساب .

بيان علامات الزهد

اعلم أنه قد يظنّ أن تارك المال زاهد وليس كذلك فان ترك المال و إظهار الحشونة مهل على من أحبُّ المدح بالزهد فُسكم من الرَّها بين من ردُّوا أنفسهم كل يوم إلى قدر يسير من الطعام ولازموا ديرا لاباب له و إنما مسرّة أحدهم معرفة الناسحاله ونظرهم إليه ومدحهم له فذلك لايدل على الزهد دلالة قاطعة بل لابد من الزهد فيالمـال والجاه جميعًا حتى يكمل الزهد فيجميـع حظوظ النفس من الدنيا بل قد يدعى جماعة الزهد مع لبس الأصواف الفاخرة والثياب الرفيعة كما قال الخَوَّاصُ فَي وَصِفُ الْمُدَّعِينَ إِذْ قَالَ وَقُومُ ادَّعُوا الزُّهُدُ وَلِبُسُوا الْفَاخُرُ مِنَ اللَّبَاسُ يَمُوهُونَ بِذَلْكُ على الناس ليهدى إليهم مثل لباسهم لئلا ينظر إليهم بالعين التي ينظر بها إلى الفقراء فيحتقروا فيعطوا كما تعطى المساكين ويحتجون لنفوسهم باتباع العلم وأنهم على السنة وأن الأشياء داخلة إليهم وهم خارجون منها و إنما يأخذون بعلة غيرهم . هذا إذا طولبوا بالحقائق وألجئوا إلى المضايق وكل هؤلاء أكلة الدنيا بالدين لم يعنوا بتصفية أسرارهم ولا بتهذيب أخلاق نفوسهم فظهرت عليهم صفاتهم فغلبتهم فادعوها حالا لهم فهم ماثلون إلى الدنيا متبعون للهوى . فهذا كله كلام الخواص رحمه الله . فاذن معرفة الزهد أمر مشكل بل حال الزهد على الزهد مشكل وينبغي أن يعوّل في باطنه على ثلاث علاماتٍ ٪ العلامة الأولى أن لايفرح بموجود ولا يحزن على مفقود كما قال تعالى ـ لـكيلا تأسُّوا على مافانـكم ولا تفرحوا عِما آ تاكم ــ بل ينبغي أنْ يكون بالضدُّ منذلك وهوأن يحزن بوجود المال ويفرح بفقده . العلامة الثانية أن يستوى عنده ذاتمه ومادحه فالأولى علامة الزهد فيالمـال والثناني علامة الزهد فيالجاه . العلامة الثالثةأن يكون أنسه بالله عالى والغال طي قلبه حلاوةالطاعة إذ لابخلو القلب عن حلاوة الحبة إمامحبة الدنيا و إمامحبة الله وهمافىالقلب كالماء والهواء فىالقدح فالماء إذا دخل خرج الهواء ولا يجتمعان وكل من أنس بالله اشتغل به ولم يشتغل بغيره

قال ـ لا أقسم بيوم القيامــة ولا أقسم بالنفس اللوّ امة \_ وسماها أمارة ، فقال \_ إن النفس لأمارة **بالسوء \_ وه**ی نفس **واحدة . وله**ا صفات متغايرة ، فأذا امتلاً القلب سكينة خلع ملي النفس خلع الطمأ نينةلأنالسكينة مزيد الإيمان وفيها **ارتقاء الق**لب إلى مقام الروح لما منح من حظ اليقين وعند توجه القلب إلى محل الروح تتوجه النفس إلى محل القلب ، وفي ذلك طمأنينتها وإذا أنزعجت من مقار جبالاتها ودواعي طبيعتها متطلعة إلى

مقار الطمأنينة فهي لوّامــة لأنها تعود باللائمة على نفسها لنظرها وعامها بمجل الطمأ نينة ثم انجذابها إلى محلها التي كانت فيه أمارة بالسوء ، و إذا أقامت في محلها لايغشاها نور العلم والمعسرفة فهسى على ظامتها أمارة بالسوء فالنفس والرّوح يتطاردان ، فتارة يملك القلب دواعى الروح ، وتارة علمكه دواهي النفس . وأما السر" فقسد أهار القوم إليه ووجدت فى كلام القسوم أن منهم من جعله بعدد القلب وقبل الزوح ، ومنهم من جعله بعند ولذلك قيل لبعضهم إلى ماذا أفضى بهم الزهد فقال إلى الأنس بالله . فأما الأنس بالدنيا و بالله فلا يجتمعان وقد قال أهل المعرفة إذا تعلق الايمىان بظاهر القلب أحبُّ الدنيا والآخرة حجيعا وعمل لهما وإذا بطن الايمان في سويداء القلب وباشره أبغض الدنيا فلرينظر إليها ولم يعمل لهما ولهذا ورد في دعاء آدم عليه السلام: اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلى . وقال أبو سلمان من شغل بنفسه شِغُلُ عَنِ النَّاسِ وَهَذَا مَقَامُ الْعَامِلِينِ وَمَنْ شَعْلَ بَرِبِهِ شَعْلَ عَنْ نَفْسَهُ وَهَذَا مَقَامُ الْعَارِفَينَ وَالرَّاهِد لابد وأن يكون في أحد هذين المقامين ، ومقامه الأوّل أن يشغل نفسه بنفسه وعند ذلك يستوى عنده المدح والذمّ والوجود والعدم ولا يستدل بامساكه قليلا من المـال على فقد زهده أصلا . قال ابن أبى الحوارى : قلت لأبى سلمان أكان داود الطائِي زاهدا قال نع قلت قد بلغني أنه ورث عن أبيه عشرين دينارا فأنفقها في عشرين سنة فكيف كان زاهدا وهو يمسك الدنانير ، فقال أردت منه أن يبلغ حقيقة الزهد وأراد بالحقيقة الغاية فان الزهد ليس له غاية لكثرة صفات النفس. ولا يتم الزهد إلا بالزهد في جميعها فسكل من ترك مِن الدنيا شيئًا مع القدرة عليه خوفًا على قلبه وعلى دينة فله مدخل فىالزهد بقدر ماتركه وآخره أن يترك كل ماسوى الله حتى لايتوسد حجرا كما فعله المسيح عليه السلام ، فنسأل الله تعالىأن يرزقنا من مباديه نصيبا و إنقل فانأمثالنا لايستجرى و على الطمع فى غاياته و إن كان قطع الرجاء عن فضل الله غير مأذون فيه . و إذا لاحظنا عجائب نع الله تعالى علينا عامنا أن الله تعالى لا يتعاظمه شيء فلا بعد في أن نعظم السؤال اعتمادا على الجود المجاوز لسكل كمال . فاذن علامة الزهد استواء الفقر والغني والعز والذَّلَّ والمدح والذمُّ وذلك لغلبة الأنس بالله . ويتفرّع عنهذه العلامات علامات أخرى لامحالة : مثل أن يترك الدنيا ولايبالي من أخذها . وقيل علامته أن يترك الدنيا كما هي فلا يقول أبني رباطا أوأعمر مسجدا . وقال يحيي ابن معاذ: علامة الزهد السخاء بالموجود . وقال ابن خفيف علامته وجود الراحة في الخروج من الملك . وقال أيضا : الزهد هو عزوف النفس عن الدنيا بلا نكلف . وقال أبوسلمان:الصوف علم من أعلام الزهد فلا ينبغي أن يلبس صوفًا بثلاثة دراهم وفي قلبه رغبة خمسة دراهم . وقال أحمد ابن حنبل وسفيان رحمهما الله : علامة الزهد قصر الأمل . وقال سرى : لا يطيب عيش الزاهد إذا اشتغل عن نفسه . ولا يطيب عيش العارف إذا اشتغل بنفسه . وقال النصراباذي : الزاهد غري**ب فىالدنيا والعارف غ**ريب فى الآخرة . وقال يحيى بن معاذ : علامة الزهد ثلاث عمل بلاعلاقة وقول بلاطمع وعز بلارياسة. وقال أيضا الزاهد لله يسعطك الخل والحردلوالعارف يشمكالمسك والعنبر وقال له رجل متى أدخل حانوت التوكل وألبس رداء الزهد وأقعد مع الزاهدين ، فقال إذا صرت من رياضتك لنفسك في السر إلى حدّ لوقطع الله عنك الرزق ثلاثة أيام لم تضعف في نفسك . فأما مَّالَمُ تَبَلُّغُ هَذَهُ الدَّرَجَةُ فِحَاوِسَكُ عَلَى بَسَاطُ الزَّاهِدِينَ جَهَلَ ثُمَّلًا آمَنَ عليك أن تفتضح وقال أيضًا : الدنيا كالعروس ومن يطلبها ماشطتها والزاهد فيها يسخم وجهها وينتف شعرها ويخرق ثوبها ، والعارف يشتغل بالله تعالى ولايلتفت إليها.. وقال السرى مارست كلشيء من أمر الزهد فنات منه ماأر يد إلاالزهد فيالناس فاني لمأ بلغه ولم أطقه . وقال الفضيل رحمه الله جعل الله الشركله في بيت وجعل مفتاحه حب الدنيا. وجعل الحيركله في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا . فهذا ما أردنا أن نذكره من حقيقة الزهد وأحكامه و إذا كان الزهد لايتم إلا بالتوكل فلنشرع في بيانه إنشاء الله تعالى .

## كتاب التوحيد والتوكل

وهو الكتاب الحامس من ربع المنحيات من كتب إحياء عاوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم

الحد لله مدبر الملك والملكوت المنفرد بالمزة والجبروت الرافع للسهاء بغير عماد المقدر فيها أرزاق العباد الذي صرف أعين ذوى القلوب والألباب عن ملاحظة الوسائط والأسباب إلى مسبب الأسباب ورفع همهم عن الالتفات إلى ماعداه والاعتهاد على مدبرسواه فلم يعبد إلاإياه علما بأنه الواحد الفرد الفرد السمد الاله وتحقيقا بأن جميع أصناف الحلق عباد أمثالهم لا يبتني عندهم الرزق وأنه ما من ذرة الا إلى الله خلقها ومامن دابة إلا على الله وتحقيقا أنه رزقها فلما تحققوا أنه لرزق عباده ضامن و به كفيل توكلوا عليه فقالوا حسبنا الله و نع الوكيل والصلاة على محمد قامع الأباطيل الهادى إلى سواء السبيل وعلى اله وسلم تسليا كثيرا .

[أمابعد] فإن التوكل منزل من منازل الدين ومقام من مقامات الموقنين بلهو من معالى درجات المقربين وهو في نفسه غامض من حيث العلم ثم هو شاق من حيث العمل ووجه غموضه من حيث الفهم أن ملاحظة الأسباب والاعتباد عليها شرك في التوحيد والتثاقل عنها بالكلية طعن في السنة وقدح في الشرع والاعتباد على الأسباب من غير أن ترى أسبابا تغيير في وجه العقل وانغماس في غمرة الجهل وتحقيق معني التوكل على وجه يتوافق فيه مقتضى التوحيد والنقل والشرع في غاية الغموض والعسر ولايقوى على كشف هذا الغطاء مع شدة الخفاء إلاسماسرة العلماء الذين اكتحلوا من فضل الله تعالى بأنوار الحقائق فأبصروا وتحققوا ثم نطقوا بالاعراب عما شاهدوه من حيث استنطقوا. ونحن الآن نبدأ بذكر فضيلة التوكل على سبيل التقدمة ثم تردفه بالتوحيد في الشطر الثاني من الكتاب ونذكر حال التوكل وعمله في الشطر الثاني .

بيان فضيلة التوكل

أمامن الآيات فقد قال تعالى \_ وعلى الله فتوكاوا إن كنتم مؤمين \_ وقال عز وجل \_ وعلى الله فليتوكل المنوكاون \_ وقال تعالى \_ ومن يتوكل على الله فهو حسبه \_ وقال سبحانه وتعالى \_ إن الله يحب المتوكلين وأعظم بمقام موسوم بمحبة الله تعالى صاحبه ومضمون بكفاية الله تعالى ملابسه فمن الله تعالى حسبه وكافيه وحبه ومراعيه فقد فاز الفوز العظيم فان المحبوب لايعذب ولا يبعد ولا يحجب وقال تعالى \_ اليس الله بكاف عبده \_ فطالب الكفاية من غيره والتارك للتوكل وهوالمكذب لهذه الآية فانه سؤال في معرض استنطاق بالحق كقوله تعالى \_ هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا \_ وقال عزوجل \_ ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم \_ أى عزيز لا يذل من استجار به ولا يضيع من لاذ بحنابه والتجأ إلى ذمامه و حماه و حكيم لا يقصر عن تدبير من توكل على تدبيره وقال تعالى \_ إن الذين تعبدون من دون الله تعالى عبد مسخر حاجته مثل حاجت كم فكيف يتوكل عليه وقال تعالى \_ إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لهم من حاجت كم فكيف يتوكل عليه وقال تعالى \_ إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لهم رزقا فا بتغو اعند الله الزق و اعبدوه \_ وقال عزوجل \_ ولله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون \_ وقال عز وجل يدبر الأمر مامن شفيع إلامن بعد إذنه وكل ماذكر في القرآن من التوحيد فهو تنبيه على قطع الملاحظة عن الأغيار والتوكل على الواجد القهار . وأما الأخبار : فقد قال فهو تنبيه على قطع الملاحظة عن الأغيار والتوكل على الواجد القهار . وأما الأخبار : فقد قال

الرّوح وأعلى منها وألطف وقالوا السرّ عل الشاهدة والرّوح محل الهبة . والقلب محمل المعرفة والسر الدى وقعت إشارة القوم إليه غير مـذكور في كتاب الله وإنما المذكور فى كلام الله الروح والنفسوتنوعصفاتها والقلبوالفؤاد والعقل وحيث لم يجد في كلام الله تعالى ذكر السر بالمعنىالمشار إليهورأينا الاختلاف في القول فيه وأشار قوم إلىأنه دون الروح وقوم إلى أنه ألطف من الروح فنقول والله أعلم: الذي محوه سر"ا ليس هو بعى مستقل بنفسه

له وجودوذات كالروح والنفس و إنما كما صفت النفس وتزكت انطلق انروح منوثاق ظلمة النفس فأخذ في العروج إلى أوطان القرب وانتزح الفلب عندذلك عنمستقره متطلعا إلى الروح فاكتسب وصفا زائدا علىوصفه فانعجم على اله احدين ذلك ألوصف حيث رأوه أصني من القلب فسموه سرًّا ولماصار للقلب وصف زائدعلى وصفه بتطلعه إلى الروح اكتسب الروج وصيسفا زائدا في عروجه وانعجم على الواجدين فسموه سرا والذى زعموا أنه ألطفمن الروح روح

صلى الله عليه وسلم فيارواه ابن مسعود «أريت الأمم فىالموسم فرأيت أمتى قد ملاً وا السهل والجبل فأعجبتني كثرتهم وهيأتهم فقيل لى أرضيت قلت نع قيل ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب قيل:من هميارسول الله؟قال الذين لايكتوون ولايتطيرون ولايسترقون وعلى ربهم يتوكاون فقام عكاشة وقال يارسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم فقام آخر فقال: يارسُول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة (١)» وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ لُو أَنَّكُمُ تَتُوكُاوِنُ عَلَى الله حَقَّ تُوكُلُهُ لِرَقَّكُمُ كَا يُرزقُ الطِّير تُعْدُو خَمَاصًا وتروح بطانا(٧)» وقال صلى الله عليه وسلم «من انقطع إلى الله عز وجل كفاه الله تعالى كل مؤنة ورزقه من حيث لايحتسب ومن انقطع إلىالدنياوكـله الله اليها(٣)» وقالصلىالله عليه وسلم «من سره أن يكون أغنى الناس فليكن بماعندالله أو تقرمنه بمافى يديه <sup>(1)</sup>» و يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿أَنَّهُ كَانَاذًا أَصَّابُأُهُلِّهِ خَصَاصَةً قَالَقُوۥ وا إلىالصلاة و يقول: بهذا أمرنى ربى عز وجل قال عزوجل ـ وأمرأهاك بالصلاة واصطبر عليها \_ (°)» الآية وقال علي «لم يتوكل من استرقى واكتوى (١٠)» وروىأنه لماقال جبريل لابراهيم عليهما السلام وقدرمي إلى النار بالمنجنبق ألك حاجة قال أما اليك فلاوفاء بقوله حسبيالله ونع الوكيل إذقال ذلك حين أخذ ليرمى فأنزل الله تعالىـــو إبراهيم الذى وفى ـــ وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام ياداود مامن عبد يعتصم بي دون خلق فتكيده السموات والأرض إلاجعلتله مخرجا . وأماالآثار فقدقال سعيد بن جبيرله غتني عقرب فأقسمت على أمى لتسترقين فناولت الراقى يدى التيلم تلدغ وقرأ الخوّاص قوله تعالى ــ وتوكل على الحي الذي لايموت ــ إلى آخرها فقال ماينبغي للعبد بعدهذه الآية أن يلجأ إلى أحدغيرالله تعالى . وقيل لبعض العلماء في منامه من وثق بالله تعالى فقدأحرزقوته وقال بعضالعاماء لايشغلك المضموناك منالرزق عن المفروض عليك من العمل فتضيع أمر آخرتك ولاتنال من الدنيا إلا ماقد كتب الله لك . وقال يحيي بن معاذ في وجود العبدالرزق من غيرطلب دلالة على أن الرزق مأمور بطلب العبد . وقال إبراهيم ابن أدهم سألت بعض الرهبان من أين تأكل فقال لى ليسهذا العلم عندى ولكن سل ربى من أين يطعمني . وقال هرم ابن حيان لأو يس القرنى أين تأمرني أن أكون فأومأ إلى الشام قال هرم كيف المعيشة قال أو يس أف (١) حديث ابن مسعود أريت الأم في الموسم فرأيت أمني قدملاً وا السهل والجبل الحديث رواه ابن منيع باسناد حسن واتفق عليه الشيخان من حديث ابن عباس (٢) حديث لو أنكم تتوكاون على الله حق توكله لوزقكم كايرزق الطير الحديث الترمذي والحاكم وصححاه من حديث عمر وقد تقدم (٣) حديث من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة الحديث الطبراني في الصغير وابن أبي الدنيا ومن طريقه البيهتي في الشُّعب من رواية الحَسن عن عمران بن حصين ولم يسمع منه وفيه إبراهيم بن الأشعثُ تكام فيه أبوحاتم (٤) حديث من سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما عند الله أوثق منه بما في يديه الحاكم والبيهتي في الزهد من حديث ابن عباس باسناد ضعيف (٥) حديث كان إذا أصاب أهله خصاصة قال قوموا إلى الصلاة و يقول بهذا أمرنى ربى قال تعالى ــ وأمر أهلك بالصلاة واصطبرعليها الطبرانى فىالأوسط منحديث محمدبن حمزة عن عبدالله بنسلام قالكان النبي صلىالله عليه وسلم إذائزل بأهله الضيق أمرهم بالصلاة ثم قرأهذه الآية ومحمد بن حمزة بن يوسف بن عبدالله بن سلام إماد كروا لهروايته عن أبيه عن جده فيبعد سماعه من جداً بيه (٦) حديث لم يتوكل من استرقى واكتوى الترمذي وحسنه والنسائي فيالكبير والطبراني واللفظله إلاأنه قال أومنحديث المفيرة بنشعبة وقال الترمذي من اكتوى أواسترقى فقدبريءُ منالتوكل وقال النسائي ماتوكل من كتوي أواسترقي .

لهذه القاوب قد خالطها الشك فما تنفعها الموعظة وقال بعضهم من رضيت بالله وكيلا وجدت إلى كل خير سبيلا ، نسأل الله تعالى حسن الأدب .

بيان حقيقة التوحيد الذى هو اصل التوكل

اعلمأن التوكل من أبواب الاعان وجميع أبواب الايمان لاتنتظم إلابعلم وحال وعمل والتوكل كذلك ينتظم منعلم هوالأصل وعمل هوالثمرةُ وحال هو المراد باسم التوكل . فلنبدأ ببيان العلم الذي هو الأصل وهوالسمي إيمانا فيأصل اللسان إذ الايمان هوالتصديق وكل تصديق بالقلب فهو علم و إذا قوى ممي يقينا ولكن أبواب اليقين كثيرة ونحن إنما نحتاج منها إلى مانبني عليه التوكل وهو التوحيد الذي يترجمه قولك: لا إله إلا الله وحده لاشريك له والايمان بالقدرة التي يترجم عنها قولك: له الملك والايمان بالجود والحكمة الذي يدل عليه قواك وله الحدفين قال لاإله إلاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهوطي كل شي قديرتم له الايمان الذي هوأصل التوكل أعنى أن يصيرمعن هذا القول وصفا لازمالقلبه غالباعليه فأما التوحيد فهوالأصل والقول فيه يطول وهومن علمالمكاشفة ولسكن بعض علوم المكاشفات متعلق بالأعمال بواسطة الأحوال ولايتم علم المعاملة إلابها فاذن لانتعرض إلاللقدر الذي يتعلق بالمعاملة والافالتوحيد هوالبحرالخضماللبىلاساحل له فنقول :للتوحيد أربع مراتب وينقسم إلى لب و إلى لب اللب و إلى قشر و إلى قشر القشر ولنمثل ذلك تقر يبا إلى الأفهام الضعيفة بالجوز في قشرته العليافان له قشرتين وله لب وللب دهن هولب اللب فالرتبة الأولى من التوحيد هي أن يقول الانسان بلسانه لاإله إلاالله وقلبه غافل عنه أومنكرله كتوحيد المنافقين والثانية أن يصدق بمعى اللفظ قلبه كأصدق به عموم السلمين وهواعتقاد العوام والثالثة أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق وهو مقامالمقر بين ودلك بأن يرى أشياء كشيرة ولكن يراها على كثرتها صادرة عنالواحد القهار والرابعة أنلايري فىالوجود إلاواحداوه مشاهدة الصديقين وتسميه الصوفية الفناء فىالتوحيدلأنه من حيث لايري إلاواحدا فلايري نفسه أيضا و إذا لمير نفسه لكونه مستغرقا بالتوحيدكان فانيا عن نفسه في وحيده بمني أنه فني عن رؤية نفسه والحلق فالأوّل موحد بمجرداللسان ويعصم ذلك صاحبه فىالدنيا عن السيف والسنان والثانى موحد بمعنى أنه معتقد بقلبه مفهوم لفظه وقلبه خال عن التكذيب بماانعقد عليه قلبه وهوعقدة علىالقلب ليسافيه انشراح وأنفساح ولكنه يحفظ صاحبه منالعذاب فىالآخرة إن توفى عليه ولمنضعف بالمعاصي عقدته ولهذا العقد حيل يقصدبها تضعيفه وتحليله تسمى بدعة وله حيل يقصدبها دفع حيلة التحليل والتضعيف ويقصدبها أيضا إحكام هذهالعقدة وشدها على القلب وتسمى كلاما والعارف به يسمى متكالها وهو في مقابلة المبتدع ومقصده دفع المبتدع عن تحليل هذه العقدة عن قاوب العوام وقد يخص المتكام بأمم والموحد من حيث إنه يحمى بكلامه مفهوم لفظ التوحيد على قاوب العوام حقلاتنحل عقدته والثالث موحد بمعنىأنه لم يشاهد إلا فاعلا واحدا إذا انكشف له الحق كاهو عليه ولايرى فاعلا بالحقيقة إلاواحدا وقد انكشفت له الحقيقة كامى عليه لاأنه كاف قلبه أن يعقد على مفهوم لفظ الحقيقة فان تلك رتبة العوام والمتكامين إد لم يفارق المتكلم العامى في الاعتقاد بل في ضنعة تلفيق الكلام الذي به حيل المبتدع عن تحليل هذه العقدة والرابع موحد بمعنى أنه لم يحضر في شهوده غير الواحد فلابرى الكل من حيث إنه كثير بل من حيث إنه واحد وهذه مي الغاية القصوى في التوحيد ، فالأوّل كالقشرة العليا من الجوز ، والثاني كالقشرة السفلي ، والثالث كاللبّ ، والرابع كالدهن المستخرج من اللبّ وكما أن القشرة العليا من الجوز لاخير فيها بل إن أكل فهوم" المذاق وان نظر الى باطنه فهو كريه النظر وان اتخذ

متصغة بوصفأخص حاعهدوه والذى سموه قبلالروحسرا هوقلب اتصف بوصف زائد غير ماعهدوه وفيمثل هذا الترقى من الروح والقلب تترقى النفس إلى حل القلب و تنخدع من وصفها فتصير نفسا مطمئنة ترتد كثيرا من مردات القلب من قبل اذصارالقلب يريد مايريد مولاه متبرانا عن الحول والقوة والأرادة والاختيار وعندها ذاق طع صرف العبودية حيث صار حرًّا عن إرادته وأختياراته وأما العقل فهو نسان الروح وترجمان البعسيرة والبصيرة للروح بمثابة حطبا أطفأ الناروأ كثرالدخان و إنترك فىالىيت ضيقالمكان فلا يصلح إلاأن يترك مدة طىالجوز الصون ثميرمى به عنه فكذلك التوحيد بمجرداللسان دون التصديق بالقلب عديم الجدوى كثير الضرر مذموم الظاهر رالباطن لكنه ينفع مدة في حفظ القشرة السفلي إلى وقت الموت والقشرة السفلي مي القلب والبدن وتوحيد المنافق يصون بدنه عن سيف الغزاة فانهم لميؤمروا بشق القلوب والسيف إنماً يصيب جسم البدن وهوالقشرة و إنمايتجرد عنه بالموت فلا يبقي لنوحيده فأئدة بعده وكما أن القشرة السفلي ظاهرة النفع بالاضافة إلى القشرةالعليا فانها تصون اللب وتحرسه عن الفساد عند الادخار وإذا فصلت أمكن أن ينتفع بهاحطبا الكنهانازلة القدر بالاضافة إلى اللب وكذلك مجردالاعتقاد من غيركشف كثيرالنفع بالاضافة إلى مجرد نطق اللسان ناقص القدر بالاضافة إلى الكشف والمشاهدة التي تحصل بانشراح الصدر وانفساحه و إشراق نور الحق فيه إذ ذاك الشرح هو المراد بقوله تعالى - فَمِن يَرِدُ اللهِ أَنْ يَهِدِيهُ يَشْرِحَ صَدْرَهُ للاسلامَ ـ و بقوله عز وجل ـ أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من رَبه \_ وكما أن اللب نفيس في نفسه بالاضافة إلى القشر وكله المقصود ولكنه لا يحلو عن شوب عصارة بالاضافة إلىالدهن المستخرج منه فكذلك توحيد الفعلمقصد عال للسالكين لكنه لايخلوعن شوب ملاحظة الغير والالتفات إلى الكثرة بالاضافة إلى من لايشاهد سوى الواحد الحق . فان قلت كيف يتصوّر أن لايشاهد إلاواحدا وهو يشاهد السماء والأرض وسائر الأجسام المحسوسة وهي كثيرة فكيفيكون الكثير واحدا . فاعلمأن هذه غاية علومالمكاشفات وأسرار هذا العلم لايجوز أن تسطر في كتاب فقد قال العارفون إفشاء سرالر بو بية كفر ثم هوغير متعلق بعلم المعاملة، نيمذكر ما يكسر سورة استبعادك ممكن وهو أن الشيء قد يكون كثيرا بنوع مشاهدة واعتبار ويكون واحدا بنوع آخر من المشاهدة والاعتبار وهذا كما أن الانسان كثير إن التفت إلى روحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه وهو باعتبارآخر ومشاهدة أخرى واحد إذنقولإنه إنسان واحد فهو بالاضافة إلىالا نسانية واحدوكم من شخص يشاهد إنسانا ولايخطر بباله كثرة أمعائه وعروقه وأطرافه وتفصيل روحه وجسده وأعضائه والفرق بينهما أنه فيحالة الاستغراق والاستهتار به مستغرق بواحد ليسفيه نفريق وكأنه فيءين الجمع والملتفت إلىالكثرة فيتفرقة فكذلك كلمافىالوجود من الخالق والمخلوق له اعتبارات ومشاهدات كثيرة مختلفة فهو باعتبار واحــد من الاعتبارات واحد و باعتبارات أخرسواه كثير و بعضها أشد كثرة من بعض ومثاله الانسان و إنكان لايطابقالغرض ولكنه ينبه في الجلة على كيفية مصير الكثرة في حكم المشاهدة واحــدا و يستبين بهذا الكلامترك الانكار والجخود لمقام لم تبلغه وتؤمن به إيمان تصديق فيكون لك من حيث إنك مؤمن بهذا التوحيد نصيب و إن لم يكن ما آمنت به صفتك كا أنك إذا آمنت بالنبوة و إن لم تكن نبيا كان الك نصيبمنه بقدرقوة إيمانك وهذه المشاهدة التي لايظهرفيها إلاالواحد الحق تارة تدوم وتارة تطوأ كالبرق الخاطف وهوالأكثر والدوام نادرعزيز وإلىهذا أشارالحسين بن منصور الحلاج حيث رأى الحقاص يدور فىالأسفارفقال فيهاذا أنت فقالأدور فىالأسفارلا صحح حالتي فىالتوكل وقدكان من المتوكلين فقالى الحسين قد أفنيت عمرك في عمران باطنك فأين الفناء في التوحيد فكأن الخواص كان في تصحيح المقام الثالث فيالتوحيد فطالبه بالمقام الرابع فهذه مقامات الموحدين فيالتوحيد على سبيل الاجمال . فان قلت فلابد لهذا من شرح بمقدار ما يفهم كيفية ابتناء التوكل عليه . فأقول آما الرابع فلا يجوز الخوض ف بيانه وليس التوكل أيضامبنياعليه بل يحصل حال التوكل بالتوحيدالثالث. وأما الأوّل وهوالنفاق فواضح.وأما الثاني وهوالاعتقاد فهو موجود في عمومالمسلمين وطريق تأكيده بالكلام ودفع حيل

القلب والعقل بمثابة اللسان . وقد ور**د فی** الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ أُولُ مَا خُلَقَ الله العقل فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال له اقمد فقعد ثم قال له انطق فنطق ثم قال اصمت فصمت فقال وعزتي وكبريائى وسلطانى وجماروتى ماخلفت خلقا أحب إلى منك ولا أكرم على منك بك أعرف وبك أحمد وبك أطاع أعطى وإياك أعانب ولك الثواب وعليك العقاب وما أكرمتك

( ۲۱ - إحياء - رابع )

المبتدعة فيه مذكور في علم الكلام وقد ذكرنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد القدرالمهم منه . وأما الثالث: فهو الذي يبنى عليه التوكل إذ مجرد التوحيد بالاعتقاد لايورث حال التوكل فلنذكر منه القدرالذي يرتبط التوكل به دون نفسيله الذي لايحتمله أمثال هذا الكتاب. وحاصله أن ينكشف **لك أن لا**فاعل إلا الله تعالى وأن كل موجود من خلق ورزق وعطاء ومنع وحياة وموت وغنى و**فق**ر إلى غير ذلك مما ينطلق عليه اسم فالمنفرد بابداعه واختراعه هوالله عز وجل لاشريك له فيه و إذا انكشف لك هذا لم تنظر إلى غيره بل كان منه خوفك و إليه رجاؤك و به ثقتك وعليه الكالك فأنه الفاعل على الانفراد دون غيره وماسواه مسخرون لااستقلال لهم بتحريك ذرة من ملكوت السموات والأرض و إذا انفتحت لك أبواب المكاشفة اتضح لك هــذا اتضاحا أتم من المشاهدة بالبصر و إنمــا يصدك الشيطان عن هذا التوحيد في مقام يبتني به أن يطرق إلى قلبك شائبة الشرك بسببين: أحدهما الالتفات إلى اختيار الحيوانات. والثاني الالتفات إلى الجادات أما الالتفات إلى الجادات فكاعتمادك على المطر في خروج الزرع ونباته ونمائه وعلى الغيم في نزول المطر و**طيالبرد في اجتماع الن**يم وعلى الريح في استواء السفينة وسيرها وهذا كله شرك في التوحيد وجهل بحقائق الأمور ، وقدلك قال تعالى ـ فاذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ـ قيل معناه أنهم يقولون لولا استواء الريح لما نجونا ومن انكشف له أمر العالم كلعو عليــه علم أن الريح هو الهواء والهواء لايتحرك بنفسه مالم يحركه محرك وكذلك محركه وهكذا إلى أن ينتهى إلى الحرك الأوّل الذي لا محر"ك له ولا هومتحرك في نفسه عزوجل فالتفات العبد في النجاة إلى الربح يضاهي التفات من أخذ لتحزّ رقبته فكتب الملك توقيما بالعفو عنه وتخليته فأخذ يشتغل بذكر الحبر والكاغد والقلم الذي به كتب التوقيع يقول لولا القلم لما تخلصت فيرى نجاته من القلم لامن محرك القلم وهوغاية الجهل ومن علم أن القلم لاحكم له فى نفسه و إنما هو مسخر فى يد الكاتب لم يلتفت إليـــه ولم يشكر إلا الكاتب بل ربماً يدهشه فرح النجاة وشكر الملك والكاتب من أن يخطر بباله القلم والحبر والدواة والشمس والقمر والنجوم والمطر والغيم والأرض وكلحيوان وجمادمسخرات فيقبضة القدرة كتسخير القلم في يد السكانب بل هذا تمثيل في حقك لاعتقادك أن الملك الموقع هو السكانب التوقيع والحق أن الله تبارك وتعالى هو الكاتب لقوله تعالى ـ وما رميت إذ رميت ولكنّ الله رمى ـ فاذا انكشف لك أنجميع مافىالسموات والأرض مسخرات علىهذا الوجه انصرف عنك الشيطان خاتبا وأيسعن مزج توحيدك بهذا الشرك فأتاك في المهلكة الثانية وهي الالتفات إلى اختيار الحيوانات فيالأفعال الاختيارية ويقولكيف ترىالكل من الله وهذا الانسان يعطيك رزقك باختياره فانشاء أعطاك و إنشاء قطع عنك وهذا الشخص هوالذي يحزّ رقبتك بسيفه وهوقادر عليك إن شاء حزّ رقبتك و إن شاء عفاعنك فكيف لاتخافه وكيف لاترجوه وأمرك بيده وأنت تشاهد دلك ولاتشك فيه ويقول لهأيضاء نعم إنكنت لاترى القلم لأنه مسخر فكيف لاترى الكاتب بالقلم وهوالمسخرله وعند هذا زل أقدام الأكثرين إلا عباد الله المخلصين الذين لاسلطان عليهم للشيطان اللعين فشاهدوا بنور البصائركون الكاتب مسخرا مضطرا كاشاهد جميىع الضعفاءكونالقلرمسخرا وعرفوا أنخلط الضعفاء في ذلك كغلط النملة مثلا لو كانت تدبعى الكاغدفتري رأس القلم يسود الكاغد ولم متد بصرها إلى اليد والأصابع فضلا عن صاحب اليد فغلطت وظنت أن القلم هو المسؤد للبياض وذلك لقصور بصرهاعن مجاوزة رأسالقلم لضيق حدقتهاف كمذلك من لم ينشرح بنورالله تعالى صدره للاسلام قصرت بصيرته عن ملاحظة جبار السموات والأرض ومشاهدة كونه قاهما وراء الكل فوقف في الطريق

**(3**)

بشيء أفسسل من الصبر ، وقال عليه السلام «لا يحبكم إسسلام رجل حق تعلموا ماعقده عقله وسألت عائشة رضى الله عنها الني صلى الله عليه وسلم قالت قلت «بارسول الله بأي شي م يتفاضاون الناس؟قال بالعمقل في الدنيا والآخرة قالت قلت أليس يجزى الناس بأعمالهم؟ قال باعائشة **وهل يعم**ل بطاعة الله إلا من قدعقل فبقدر عقولهم يعماون وعلى قدر مايعملون يجزون» وقال عليه السلام « إن الرجل لينطلق إلى المسجد **فيصلى** وصنالاته

على الكاتب وهوجهل محض بل أرباب القاوب والمشاهدات قدأ نطق الله تعالى فى حقهم كل ذرة فى السموات والأرض بقدرته التي بها نطق كل شئ حق سمعوا تقديسها وتسبيحها لله تعالى وشهادتها على

نفسها بالعجز بلسان ذلق تتكلم بلاحرف ولاصوتلايسمعه الذينهم عن السمع معزولون ولستأعني به السمع الظاهرالذي لا يجاوز الأصوات فان الحارشريك فيه ولاقدر لمايشارك فيه البهائم و إنما أريد به سمعايدرك به كلام ليس بحرف ولاصوت ولاهو عربي ولاعجمي . فان قلت فهذه أمجو به لايقبلها العقل فصف لىكيفية نطقها وأنهاكيف نطقت وبمادا نطقت وكيف سبحت وقدست وكيف شهدت على نفسها بالعجز. فاعلم أن لـكل ذرة فىالسموات والأرض مع أرباب القاوب مناجاة فى السروذلك عما لاينحصر ولايتناهى فانها كلات تستمد من يحركلام الله تعالى الذي لانهاية له \_ قل لو كان البحرمدادا لكامات ر بى لنفد البحر ـ الآية ثم إنها تتناجى بأسرارالملك والملكوت و إفشاء السراؤم بلصدور الأحرارقبور الأسرار وهل رأيت قط أميناعي أسرار الملك قد نوجي بحفاياه فنادى بسره على ملأ من الحلق ولوجاز إفشاء كل سرّ لنا لماقال صلى الله عليه وسلم «اوتعامون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثير (١) ، بل كان يذكر ذلك لهم حق يبكون ولا يضحكون . ولما نهى عن إفشاء سرالقدر (٢) . ولما قال «إذاذكر النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإدا ذكر حذيفة رضى الله عنه ببعض الأسرار(٤). فاذن عن حكايات مناجاة ذر"ات اللك والملكوت لقاوب أرباب الشاهدات مانعان: أحدها استحالة إفشاء السر. والثاني خروج كلاتها عن الحصر والنهاية ولكنا فىالثال الذى كنافيه وهى حركة القلم نحكىمن مناجاتها قدرا يسيرايفهم به على الاجمال كيفية ابتناء التوكل عليه وبرد كلاتها إلى الحروف والأصوات وإن لمسكن هي حروفا وأصواتاو اكن مي ضرورة التفهيم فنقول: قال بعض الناظرين عن مشكاة نور الله تعالى للكاغد وقد رآه اسوّد وجهه بالحبر مابال وجهك كان أبيض مشرقا والآن قد ظهر عليه السواد فإسودت وجهك وما السبب فيه فقال الكاغد ما أنسفتني في هذه المقالة فاني ماسودت وجهى بنفسي ولكن سل الحبرفانه كان مجموعا فيالحبرة الق هيمستقره ووطنه فسافرعن الوطن ونزل بساحة وجهي ظلماوعدوانا فقال صدقت فسأل الحبر عن ذلك فقال ما أنسفتن فاني كنت في الحبرة وادعا ساكنا عازما على أن لاأبرح منهافاعتدى طئ القلم بطمعه الفاسد واختطفني من وطني وأجلاني عن بلادي وفرق جمي و بددني كاترى علىساحة بيضاء فالسؤال عليه لاعلى" فقال صدقت تم سأل القلم عن السبب في ظلمه وعدوانه و إخراج الحمر من أوطانه فقال سلاليد والأصابع فاني كنت قصبا نابتاعلى شط الأنهار متنزها بين خضرة الأشجار فجاءتني اليد بسكين فنحت عني قشري ومزقت عني ثيابي واقتلعتني من أصلى وفصلت بين أنابيبي م برتني وشقت رأسي ثم غمستني في سواد الحبر ومرارته وهي تستخدمني وتمشين على قمة رأسي ولقد تثرت الملح على جرحى بسؤالك وعتابك فتنح عنى وسل من قهرنى فقال صدقت ثمماأل اليد عن ظلمها وعدوانهاعلىالقلم واستخدامها له فقالت اليد ما أنا إلالحم وعظم ودم وهل رأيت لحا يظلم أوجسها يتحرك بنفسه وانميأ أنا مركب مسخر ركبني فارس يقال له القدرة والعزة فهيىالتي ترددني (١) حديث لوتعامون ما أعلم لضحكتم قليلا الحديث تقدم غير مرة (٢) حديث النهى عن إفشاء سرالقدر ابن عدى وأبونعيم في الحلية من حديث ابن عمر القدر سرالله فلا نفشوا لله عزوجل سره اغظ

أبى نعيم وقال ابن عدى لانكلموا في القدر فانه سر الله الحديث وهوضعيف وقد تقدم (٣) حديث إذا ذكر النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا الحديث الطبراني وابن حبان في الضعفاء وتقدم

فى العلم (٤) حديث أنه خص حديقة ببعض الأسرار تقدم .

لاتعدل جناح بعوضة وإن الرجل ليآتى السجد فيصلى وصلاته تعدل جبل أحد إذا كأن أحسنهما عقلا قيل وكيف يكون أحسنهما عقلا ؟ قال أورعهما عن محارم الله وأحرصهما على أسباب الخير وإن كان دونه في العمل والتطوع. وقال: عليه الصلاة والسلام «إن الله تعالى قسم العقل بين عباده أشتاتا فان الرجلين يستوى علمهما وبرهما وصومهما وصلاتهما ولكنهما يتفاوتان في العقل كالذرة فيجنب أحديه وروی عن وهب بن

**(**1)

وتجولى فى نواحى الأرض أما ترى المدر والحجر والشجر لايتعدّى شيء منها مكانه ولايتحرّ ك بنفسه إذ لم يركبه مثل هذا الفارسالقوى" القاهر أما ترىأيدى الموتى نساويني فيصورة اللحم والعظم والدم مملامعاملة بينها و بين القلم فأنا أيضا من حيث أنا لامعاملة بيني وبين القلم فسل القدرة عن شأني فاني مركب أزعجني من ركبني فقالصدقت ثم سأل القدرة عن شأنها في استعمالها اليد وكثرة استخدامها وترديدها فقالتدع عنك لومى ومعاتبتي فكم من لائم ماوم وكممن ماوم لاذنب له وكيف خني عليك أمرى وكيف ظننت أنى ظلمت اليد لما ركبتها وقدكنت لهما راكبة قبل التحريك وماكنت أحركها ولا أستسخرها بل كنت نائمة ساكنة نوما ظنّ الظانون بي أني ميتة أو معــدومة لأني ماكنت أتحرك ولا أحرك حتى جاءبى موكل أزعجني وأرهةني إلى ماتراه مني فكانت لى قوّة على مساعدته ولم تكنلي قوة على مخالفته وهذا الموكل يسمىالارادة ولا أعرفه إلاباسمه وهجومه وصياله إذ أزعجني من غمرة النوم وأرهتني إلى ماكان لي مندوحة عنه لوخلاني ورأبي فقال صدقت ثم سأل الارادة ما الذي جرأك على هذه القدرة الساكنة المطمئنة حتى صرفتها إلى التحريك وأرهقتها إليه إرهاقا لمتجدعنه مخلصا ولامناصا فقالتالارادة لاتعجل على فلعل لنا عذرا وأنت تلوم فاني مااتهضت بنفسي ولكن أنهضت وما انبعثت ولكني بعثت بحكم قاهر وأمر جازم وقدكنت ساكنة قبل مجيئه ولكن ورد على منحضرة القلب رسول العلرعلى لسان العقل بالاشخاص للقدرة فأشخصتها بإضطرار فأنى مسكينة مسخرة تحت قهر العلم والعقل ولاأدرى بأى" جرم وقفت عليه وسخرت له وألزمت طاعته لـكني أدرى أنى في دعة وسكون مالم يرد على هذا الوارد القاهر وهــذا الحاكم العادل أوالظالم وقد وقفت عليه وقفا وألزمت طاعته إلزاما بل لايبقي لى معه مهما جزم حكمه طاقة على المخالفة لعمرى مادام هو في التردّد مع نفسه والتحير في حكمه فأنا ساكنة لكن مع استشعار وانتظار لحكمه فاذا انجزمحكمه أزعجت بطبع وقهر تحت طاعته وأشخصتالقدرة لتقوم بموجب حَكُمُهُ فَسُلُ الْعَلْمُ عَنْ شَأْنَى وَدَعَ عَنِي عَتَابِكُ فَانِّي كَمَّا قَالَ الْقَائَلُ :

مق ترحلت عن قوم وقد قدروا أن لا تفارقهم فالراحاون م فقال صدقت وأقبل على العلم والعقل والقلب مطالبا لهم ومعانبا إياهم على استنهاض الارادة وتسخيرها لاشخاص القدرة فقال العقل أما أنا فسراج ما اشتعلت بنفسى ولكن أشعلت وقال القلب أما أنا فلاح ما انبسطت بنفسى ولكن بسطت وقال العلم أما أنا فنقش نقشت فى بياض لوح القلب لما أشرق سراج العقل وما انخططت بنفسى فكم كان هذا اللوح قبل خاليا عنى فسل القلم عنى لأنّ الحط لا يكون إلابالقلم فعندذلك تتعتع السائل ولم يقنعه جواب وقال قدطال تعبى فهذا الطريق وكثرت منازلى ولابزال يحيلني من طمعت في معرفة هذا الأمر منه على غيره ولكنى كنت أطيب نفسا بكثرة الترداد لما كنت أسمع كلاما مقبولا فى الفؤاد وعنوا ظاهرا فى دفع السؤال فأما قولك إنى خط ونقش و إنما خطنى قلم فلست أفهمه فالى لا أعلم قلما إلا من القصب ولالوحا إلامن الحديد أو الحشب ولا خطا إلا بالحبر ولاسراجا إلا من النار و إنى لأصمع فى هذا المنزل حديث اللوح والسراج والحط والقلم ولا أشاهد من ذلك شيئا أسمع جعجعة ولاأرى طحنا فقال له القلم إن صدقت فيا قلت فبضاعتك مزجاة وزادك قليسل ومركبك ضعيف . واعسلم أنّ المهالك فى الطريق الق توجهت إليها كثيرة فالصواب لك أن تنصرف وتدع ما أنت فيه فحا هذا بعشك فادرج عنه فكل ميسر لما خلق له فالصواب لك أن تنصرف وتدع ما أنت فيه فحا هذا بعشك فادرج عنه فكل ميسر لما خلق له فال كنت راغبا فى استمام الطريق إلى المقصد فالق سعمك وأنت شهيد . واعلم أن العوالم في طور تا منبه أنه قال إنى أجد في سبعين كتابا أن جميع ما أعطى **ال**ناس من بدء الدنيا إلى انقطاعها من العقل في جنب عقـــل رسول الله صلى الله عليه وسلكهيئة رملة وقمت من بین جمیع **رمال\الدنيا . واختلف الناس في ماه**ية العقل **والكلام ف**ى ذلك يكثر ولا نؤثر نقلالأقاو يل وليسذلك منغرضنا فقال قوم : العقل من العلوم فانّ الحالي من جميم العاوم لايوصف بالعقل وليس العقل جميع العلوم فان الحالى عنمعظمالعاوم يوصف بالعقل وقالوا ليبسمن العلومالنظرية فاتمن

شرط ابتداء النظر تقدّم كمال العقل فهو إذن من العـــاوم الضرورية وليس هو جميعها فان صاحب الحواس المختلة عاقل وقد عــدم بعض مدارك العساوم الضرورية. وقال بعضهم العقل ليس من أقسام العاوم لأنه لوكان منها لوجب ألحكم بأن الداهم عن ذكر الاستحالة والجدواز لايتصف بكونه عاقلا ونحن نرى العاقل في كثيرمن أوقاته ذاهلا وقالوا هذا العقل صفة يتهيأ بها درك العاوم. ونقل عن الحرث بن أسد المحاسى وهو من أجل المشايخ أنه قال

تلك الممازل على سهولة والثانى عالمالملكوت وهو وراثى فاذا جاوزتني انتهيت إلى منازله وفيه المهامه والفيح والجبال الشاهقة والبحار المغرقة ولا أدرى كيف تسلم فيها والثالث وهو عالم الجبروت وهو بين عالم الملك وعالم الملـكوت ولقد قطعت منها ثلاث منازل في أوائلها منزل القدرة والارادة والعلم وهو واسطة بينعالم الملك والشهادة والملكوت لأنعالم الملك أسهل منه طريقا وعالم الملكوت أوعم منه منهجا و إنمـا عالم الجبروت بين عالم الملك وعالم الملـكوت يشبه السفينة التي هي في الحركة بين الأرض والمـاء فلا هي في حدّ اضطراب المـاء ولا هي في حدّ سكون الأرض وثباتها وكل من يمشي على الأرض يمشى في عالم الملك والشهادة فان جاوزت قوَّله إلى أن يقوى على ركوب السفينة كان كمن يمشى في عالم الجبروت فان انتهمي إلى أن يمشي على المناء من غير سفينة مشي في عالم الملكوت منغير تتعتع فانكنتلاتقدر علىالمشي علىالماء فانصرف فقد جاوزت الأرض وخلفت السفينة ولم يبق بين يديك إلاالماء الصافي وأوّل عالم الملكوتمشاهدة القلم الذي يكتب به العلم في لوح القلب وحصول اليقين الذي يمشي به على الماء أماسمعت قول رسول الله صلىالله عليه وسلم في عيسي علميه السلام «لوازداد يقينا لمشي على الهواء (١٠)» لما قيلله إنه كان يمشي على الماء فقال السالك السائل قد تحيرت في أمرى واستشعر قلبي خوفًا مما وصفته من خطر الطريق ولست أدرى أطيق قطع هذه المهامه التي وصفتها أم لا فهل لذلك من علامة ؟ قال نع افتح بصرك واجمع ضوء عينيك وحدقه بحوى فانظهر لك القلم الذي به أكتب فيلوح القلب فيشبه أن كون أهلاً لهذا الطريق فانَّ كل من جاوز عالم الجبروت وقرع بابا من أبوابالملكوت كوشفبالقلم أما ترى أنّ النبي صلى الله عليه وسلم فىأوّل أمره كوشف بالقلم إذ أنزلءلميه ـ اقرأ ور بك الأكرم الذيعلم بالقلم علم الانسان مالم يعلم ـ فقال السالك لقد فتحت بصرى وحدقته فوالله ما أرى قصبا ولاخشبا ولا أعلم قلما إلا كذلك فقال العلم لقد أبعدت النجعة أما سمعت أنّ متاع البيت يشبه رب البيت أما عامت أنّ الله تعالى لانشبه ذاته سائر الدوات فسكذلك لا نشبه يد. الأيدى ولا قلمه الأقلام ولا كلامه سائر الـكلام ولا خطه سائر الخطوط وهذه أمور إلهية من عالم الملكوت فليس الله تعالى في ذاته بجسَّم ولا هو في مكان بحلافغيره ولايده لحم وعظم ودم بخلافالأيدى ولاقلمه منقصب ولالوحه منخشب ولاكلامه بصوت وحرف ولاخطه رقم ورسم ولاحبره زاج وعفص فانكنت لا تشاهد هذا هكذا فمما أراك إلا مخنثا بين فحولة التغزيه وأنوثة التشبيه مذبذبا بين هذا وذا لاإلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فكيف نزهت ذاته وصفاته تعالىعن الأجسام وصفاتها ونزهت كلامه عنءمعانى الحروف والأصوات وأخذت تتوقف في يده وقلمه ولوحه وخطه فان كنت قد فهمت من قوله صلى الله عليه وسلم « إنّ الله خلق آدم على صورته » الصورة الظاهرة المدركة بالبصر فكن مشبها مطلقا كا يقال كن يهوديا صرفا و إلا فلا تلعب بالتوراة و إن فهمت منه الصورة الباطنة التي تدرك بالبصائر لابالاً بصار فكن منزها صرفا ومقدّسا فحلا واطو الطريق فانك بالواد المقدّس طوى واستمع بسر قلبك لما يوحى فلعلك تجد على النار هدى ولعلك من سرادقات العرش تنادى بما نودى به موسى \_ إنى أنا ربك \_ فلما صمع السالك من العلم ذلك استشعر قصور نفســه وأنه مخنث بين التشبيه والتنزيه فاشتعل قلبه نارا من حدة غضبه على نفسه لما رآها بعين النقص ولقد كان زيته الذي في مشكاة قلبه يكاد يضىء ونولم تمسسه نار فلما نفخ فيه العلم بحدته اشتعل زيته فأصبح نورا طينور فقالله العلم اغتنم الآن هذه الفرصة وافتح بصرك لعلك تجدعلى النار هدى ففتح بصره فانكشف له القلم الايلمي (١) حديث قيل له إنّ عيسي عشي على الماء قال لوازداد يقينا لمشي على الهواء تقدم .

فاذاهوكماوصفهالعلمفي التنزيه ماهومن خشب ولاقصب ولاله رأس ولاذنب وهو يكتب علىالدوام في قلوب البشركاهم أصناف العلوم وكان له فكل قلب رأساولار أس له فقضي منه العجب وقال نعم الرفيق العلم فجزاه اقله تعالى عنى خيرا إذ الآن ظهر لى صدق أنبائه عن أوصاف القلم فانى أراه قلما لا كالأقلام فعندهذا ودع **العلم** وشكره وقال قد طالمقامي عندك ومرادتي لك وأناعازم على أن أسافر إلى حصرة القلموأسأله عن شأنه فسافر إليه وقالله:مابالك أيها القلم تخط على الدوام فى القلوب من العلوم اتبعث به الارادات إلى أشخاص القدر وصرفها إلى المقدورات فقال أوقد نسيت مارأيت فىعالماللك والشهادة وسمعت منجواب القلم إذ سألته فأحالك على اليد قال لم أنس ذلك قال فجو الى مثل جو ابه قال كيف وأنت لانشبهه قال القلم أماسمعت أن الله تعالى خلق آدم على صورته قال نع قال فسل عن شأني الملقب بمين الملك فأني في قبضته وهو الذي يرددني وأنامقهور مسخر فلافرق بينالقلمالا لممي وقلمالآدمي فيمعنىالتسخير وإنما الفرق فيظاهرالصورة فقال فمن يمين الملك فقال القلم أماسمعت قوله تعالى \_ والسموات مطويات بمينه \_ قال نع قال والأقلام أيضا في قبضة يمينه هوالذي يرددهافسافر السالك منعندهإلىاليمين حتىشاهده ورأىمن عجائبه مايزيدطي عجائبالقلملايجوز وصفشي منذلك ولاشرحه بللاتجوى مجلدات كثيرة عشرعشير وصفه والجملةفيه أنه يمين لاكالأيمان ويدكالأيدي وأصبع لاكالأصابع فرأى القلم محركا في قبضته فظهر له عذر القلم فسأل اليمين عن شأنه وتحريكه للقلم فقال جو الى مثل ماسمعته من اليمين القرأيتها في عالم الشهادة وهي الحوالة على القدرة إذ اليد لاحكم لهما في نفسها و إيما محركها القدرة لامحالة فسافر السالك إلى عالم القدرة ورأى فيه من العجائب ما استحقر عندها ماقبله وسا للماعن يحريك اليمين فقالت إعاأ ناصفة فاسا ل القادر إذ العمدة طي الموصوفات لاعلى الصفات وعندهذا كاد أن يزيغ و يطلق بالجراءة لسان السؤال فثبت بالقول الثابت ونودي من وراء حجاب سرادقات الحضرة ـ لايسئل عما يفعل وهم يستلون ـ فغشيته هيبة الحضرة فخر صعقا يضطرب فيغشيته فلما أفاق قال سبحانك ماأعظم شائنك تبت إليك وتوكات عليك وآمنت با نك الملك الحبار الواحد القهار فلاأخاف غيرك ولاأرجو سواك ولا أعوذ إلا بعفوك من عقابك وبرضاك من سخطك ومالى إلا أن أسألك وأتضرع إليك وأبتهل بين يديك فأقول: اشرح لى صدرى لأعرفك واحلل عقدة من لساني لأثني عليك فنوديمن وراء الحجاب إياك أن تطمع فيالثناء وتزيد على سيد الأنبياء بل ارجع إليه فما آتاك فخذه ومانهاك عنه فانته عنه وماقاله لك فقله فانهماز ادفى هذه الحضرة على أن قال «سيحانك لاأحصى ثناء عليك أنت كاأ تنبت على نفسك (١) » فقال إلحى إن لم يكن السان جراءة طى الثناء عليك فهل للقلب مطمع في معرفتك فنودي إياك أن تتخطى رقاب الصديقين فارجع إلى الصديق الأكبرفاقتد به فان أصحاب سيد الأنبياء كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أماسمعته يقول العجز عن درك الا دراك إدراك فيكفيك نصيبامن حضرتنا أن تعرف أنك محروم عن حضرتنا عاجز عن ملاحظة جمالنا وجلالنا فعندهذا رجع السالك واعتذر عن أسئلته ومعاتباته وقال لليمين والقلم والعلم والارادة والقدرة ومابعدها اقباواعذرى فاني كنتغر يباحديث العهد بالدخول فهذه البلاد ولكل داخل دهشة فما كان إنكاري عليكم إلاعن قصور وجهل والآن قدصح عندي عذركم وانكشف ليأن المنفرد بالملك والملكوت والعزة والجبروت هوالواحدالقهار فماأتتم إلامسخرون تحتقهره وقدرته مرددون فحبضته وهوالأؤلوالآخر والظاهروالباطن فلماذكرذلك فيعالم الشهادة استبعد منهذلك وقيلله كيف يكون هو الأوّل والآخر وهماوصفان متناقضان وكيف يكونهوالظاهر والباطن فالأوّل ليس بآخر والظاهر ليس بباطن فقالهو الأول بالاضافة إلى الموجودات إذ صدرمنه السكل على ترتيبه واحدا بعدو احدوهو الآخر (١) حديث سبحانك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك تقدم .

العقل غريزة يتهيا بها درك العاوم وعلى هذا يتقرّر ماذكرناه فى أوّل ذكر العقل: أنه لســـان الروح لأن الروح من أمر الله وهى المتحملة للأمانة الق أبت السموات والأرضون أن يحملنها ومنهما يفيض نور العقل وفى نور العقل تتشكل العلوم فالعقل للعلوم بمثابة اللــوح المكتوب وهو بصفته منكوس متطلع إلى النفس تارة ومنتصب مستقيم تارة فمن كان المقل فيه منكوسا إلى النفس فرقه في أجزاء الكون وعدم حسن الاعتسدال بذلك وأخطا ُ طريق

الاهتداء ومناتنصب العقل فيه واستقام تاء العقل بالبصيرة التي هي للروح بمثابة القلب واهتدى إلى المحكون ثم عرف الكون بالمكون مستوفيا أقسام العرفة بالمكون والكون فيكون هذا العقل عقل المداية فكا أحدالله إقباله في أمر دله على إقباله عليه وما كرهه الله في أمر دله على الادبار عنه فلايزال يتبع محابالله تعالى وبجتنب مساخطه وكلما استقام العقل وتأيد بالبصيرة كانت دلالته على الرشد ونهيه عن الغي . قال بعضهم: العقل على

الاضافة إلى سيرالسائر من إليه فانهم لايزالون مترقين من منزل إلى منزل إلى أن يقع الانتهاء إلى الك الحضرة فيكون دلك آخرالسفر فهوآخر فىالمشاهدة أقول فىالوجود وهو باطن بالاضافة إلىالعا كفين في عالم الشهادة الطالبين لادراكه بالحواس الخس ظاهر بالاضافة إلى من يطلبه في السراج الذي اشتعل فى قلبه بالبصيرة الباطنة النافذة في عالم الملكوت فهكذا كان توحيد السالكين لطريق التوحيد في الفعل : أعني من انكشف له أن الفاعل واحد . فإن قلت فقد انتهي هذا التوحيد إلى أنه يبتني على الايمـان بعالم الملـكوت فمن لم يفهم ذلك أو يجحده فماطريقه ! فأقول : أما الجاحد فلا علاج له إلاأن يقال له إنكارك لعالم الملكوت كانكار السمنية لعالم الجبروت ، وهم الدين حصروا العلوم فى الحواس الحمس فأنكروا القدرة والإرادة والعلم لأنها لاتدرك بالحواس الحمس فلازموا حضيض عالم الشهادة بالحواس الحمس ، فإن قال وأنامنهم فانى لاأهتدى إلا إلى عالم الشهادة بالحواس الحمس ولاأعلم شيئاسواه، فيقال إنكارك لما شاهدناه بماوراء الحواس الخمس كانكارالسوفسطائية للحواس الخمس فانهم قالوا مانراه لانثق به فلعلنا نراه في المنام ، فان قال وأنامن جملتهم فأنى شاك أيضا في المحسوسات فيقال هذا شخص فسد مزاجه وامتنع علاجه فيترك أياما قلائل وماكل مريض يقوى على علاجه الأطباء هذا حكم الجاحد . وأما الذي لايجحد ولكن لايفهم فطريقالسالكين معه أن ينظروا إلى عينه التي يشاهد بهاعالم الملكوت فان وجدوها صحيحة فىالأصل وقدنزل فيهاما. أسود يقبل الازالة والتنقية اشتغلوا بتنقيته اشتغال الكحال بالأبصار الظاهرة فاذا استوى بصره أرشد إلى الطريق ليسلكها كما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم بخواص أصحابه فان كان غير قابل للعلاج فلم يمكنه أن يسلك الطريق اللدى ذكرناه في التوحيد ولم يمكنه أن يسمع كلام ذرات الملك والملــكوت بشهادة التوحيد كلوه بحرف وصوت وردوا ذروة التوحيدإلى حضيض فهمه فان في عالم الشهادة أيضا توحيدا إذ يعلم كل أحد أن المنزل يفسد بصاحبين والبلد يفسد بأميرين فيقال له على حدُّ عقله إله العلم واحد والمدبرواحد إذ لوكان فيهما آلهة إلاالله لفسدتا فيكونذلك علىذوق مارآه في عالم الشهادة فينغرس اعتقاد التوحيد في قلبه بهذا الطريق اللاثق بقدر عقله وقد كاف الله الأنبياء أن يكاموا الناس على قدر عقولهم ، وقدلك نزل القرآن بلسان العرب على حدّ عادتهم في المحاورة . فان قلت : فمثل هذا التوحيد الاعتقادي هل يصلح أن يكون عمادا للتوكل وأصلا فيه ؟ فأقول نعم فان الاعتقاد إذا قوى عمل عملالكشف في إثارة الأحوال إلاأنه فيالغالب يضعف و يتسارع إليهالاضطراب والتزلزل غالبا ولذاك يحتاج صاحبه إلى متكلم يحرسه بكلامه أو إلى أن يتعلم هوالكلام ليحرس به العقيدة التي تلقنها من أستاذه أومن أبويه أومن أهل بلده . وأما الذي شاهد الطريق وسلكه بنفسه فلايخاف عليه شيء من ذلك بل لوكشف الغطاء لما ازداد يقينا و إن كان يزداد وضوحا كماأنالذي يرى إنسانا في وقت الأسفار لايزداد يقينا عندطلوع الشمس بأنه إنسان واكن يزداد وضوحا فى نفصيل خلقته ومامثال المكاشفين والمعتقدين إلاكسحرة فرعون معأصحاب السامري فان سحرة فرعون لماكانوا مطلعين على منتهيي تأثير السحر لطول مشاهدتهم وتجر بتهم رأوا من موسى عليه السلام ماجاوز حدود السحر وانكشف لهم حقيقة الأمر فلم يكترتوا بقول فرعون ــ لأقطعنّ أيديكم وأرجلــكم من خلاف \_ بل \_ قالوا لن نؤثرك على ماجاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تَقضى هذه الحياة الدنيا\_فان البيان والكشف يمنع التغيير. وأما أصحاب السامري لماكان إعمانهم عن النظر إلى ظاهر الثعبان فلما نظروا إلى عجل السامري وسمعوا خواره تغيروا وسمعوا قوله ــ هذا إلهكم و إله موسى ــ ونسوا أنه لايرجع إليهم قولا ولايملك لهم ضرا ولانفعا فــكل من آمن بالنظر

إلى ثعبان يكفرلامحالة إذا فظر إلى عجل لأن كايهما من عالمالشهادة والاختلاف والتضاد في عالمالشهادة كشير . وأماعالم الملكوت فهو من عندالله تعالى فلذلك لا تجد فيه اختلافا وتضادًا أصلا . فان قلت ماذكرته منالتوحيد ظاهر مهماثبت أنالوسائط والأسباب مسخرات وكلذلك ظاهر إلافي حركات الانسان فانه يتحرُّك إن شاء و يسكن إن شاء فكيف يكون مسخرًا. فاعرأنه لوكان مع هذايشاء إن أراد أن يشاء ولا يشاء إن لم يردأن يشاء لـكان هذامزلة القدم وموقع الغلط ولـكن علم أنه يفعل مايشاء إذاشاءأنيشا أمل يشأ فليستالمشيئة إليه إذ لوكانت إليه لافتقرت إلى مشيئة أخرى وتسلسل إلى غيرنهاية وإذا لم تكن المشيئة اليه فمهما وجدت المشيئة التي تصرف القدرة إلى مقدورها انصرفت القدرة لامحالة ولم يكن لها سبيل إلى المخالفة فالحركة لازمة ضرورة بالقدرة والقدرة متحركة ضرورة عند أنجزام الشيئة فالمشيئة تحدث ضرورة في القلب فهذه ضرورات ترتب بعضها على بعض وليس للعبد أن يدفع وجود الشيئة ولاانصرافالقدرة إلى المقدور بعدها ولاوجود الحركة بعدبعث المشيئة للقدرة فهومضطر في الجميع . فان قلت فهذا جبرمحض والجبر يناقضالاختيار وأنت لاتنكر الاختيار فكيف يكون مجبورا مختاراً . فأقول لوانكشف الغطاء لعرفتأنه في عينالاختيار مجبور فهو إذن مجبور علىالاختيار فكيف يفهم هذا من لايفهم الاختيار ؛ فلنشرح الاختيار بلسان المتكامين شرحا وجيزاً يليق بمـاذ كر متطفلاً وتابعاً فان هذا الكتاب لم نقصد به إلاعلم المعاملة ، ولكني أقول لفظ الفعل في الانسان يطلق على ثلاثة أوجه : إذ يقال الانسان يكتب بالأصابع و يتنفس بالرئة والحنجرة و يخرق الماء إذاوقف عليه بجسمه فينسب إليه الحرق في الماء والتنفس والكتابة ، وهذه الثلاثة فى حقيقة الاضطرار والجبر واحدة واكنها تختلف وراء ذلك فىأمورفأعرب لك عنها بثلاث عبارات فنسمى خرقه للماء عندوقوعه على وجهه فعلا طبيعيا ونسمى تنفسه فعلا إراديا ونسمى كتابته فعلا اختياريا والجبرظاهر فيالفعل الطبيعي لأنه مهماوقف على وجه الماءأوتخطي من السطح للهواء انخرق الهواء لامحالة فيكون الخرق بعد التخطي ضروريا والتنفس في معناه فان نسبة حركة الحنجرة إلى إرادة التنفس كنسبة انخراق الماء إلى ثقل البدن فمهما كان الثقل موجودا وجد الانحراق بعده وليس الثقل اليه وكذلك الارادة ليست اليه ، ولذلك لوقصــد عين الإنسان بابرة طبق الأجفان اضطرارا ولوأراد أن يتركها مفتوحة لم يقدر مع أن تغميض الأجفان اضطرارا فعل إرادى ولكنه إذا تمثل صورة الإبرة في مشاهدته بالادراك حدثت الارادة بالتغميض ضرورة وحدثت الحركة بها ولوأراد أن يترك ذلك لم يقدر عليه مع أنه فعل بالقدرة والارادة فقد التحق هذا بالفعل الطبيعي في كونه ضروريا . وأما الثالث وهوالاختياري فهو مظنة الالتباس كالكتابة والنطق وهوالذي يقال فيه إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل وتارة يشاء وتارة لايشاء فيظنّ من هذا أنالأم اليه وهذا للجهل بمعنىالاختيار فلنكشف عنه ، و بيانه أنالارادة تبعللعلم الذي يحكم بأنالشي موافق بك والأشياء تنقسم إلى ما تحكم مشاهدتك الظاهرة أوالباطنة بأنه يوافقك من غير محير وتردد و إلى ماقديتردد العقل فيه فالذي تقطع به من غير تردد أن يقصد عينك مثلا بابرة أو بدنك بسيف فلا يكون في علمك تردد فى أن دفع ذلك خيرلك وموافق فلاجرم تنبعث الارادة بالعلم والقدرة بالارادة وتحصل حركة الأجفان بالدفع وحركة اليد بدفعالسيف ولكن من غير روية وفكرة و يكونذلك بالارادة ومن الأشياء مايتوقف التمييز والعقل فيه فلايدرى أنه موافق أملا فيحتاج الى روية وفكرحتى يتميز آن الحير فىالفعل أوالترك فاذاحصل بالفكر والروية العلم بأنأحدها خيرالتحق ذلك بالذي يقطع به من غير روية فكر فانبعثت الارادة ههنها كاتنبعث لدفع السيف والسنان فاذا انبعثت لفعل ماظهرللعقل

**ضر بین ضرب** یبصر به آمر دنیاه وضرب پېصر به أمر آخرته ، وذكرأن العقلالأوّل من نورالروج والعقل الثانى من نورالهداية فالعقل الأوّل موجود فيعامة ولدآدم والعقل الثماني موجود في الموحدين مفقود من المشركين . وقيل إنمــا سمى العقل عقلا لأن الجهل ظامة فأذا غلب النور بصره في تلك الظلمة زالت الظلمة فأبصر فسار عقالا للجهل ، وقيـــل عقل الإيمان مسكنه في القلب ومتعمله في المسدر بين عيني الفؤاد والذي ذكرناه من كونالعقل لسان

الروح وهوعقلواحد لیس هوعلی ضر بین ولكنه إذا انتصب واستقامتأيد بالبصيرة واعتسدل ووضع الأشمياء في مواضعها وهذا العقل هو العقل المستضيء بنورالشرع لأنانتصابه واعتداله هداء إلى الاستضاءة بنور الشرع لكون الشرع وردعلى لسان النبيّ المرسل وذلك لقرب روحـــه من الحضرة الالهيسة ومكاشفة بصيرته الق مىللروح بمثابة القلب بقـــدرة الله وآياته واستقامة عقله بتأييد البسيرة فالبسيرة تحيط بالعساوم الق يستوعبها العقل والق

أنه خيرسميت هذه الارادة اختيارا مشتقا من الحير أى هوانبعاث إلى ماظهر للعقل أنه خير وهوعين ملك الارادة ولم ينتظر في انبعاثها إلى ماا نتظرت تلك الارادة وهو ظهورخيرية الفعل فيحقه إلا أن الحيرية فىدفع السيف ظهرت من غيرروية بلعى البديهة وهذا افتقر إلى الروية فالاختيار عبارة عن إرادة خاصة ومحالق انبعثت باشارة العقل فيها له في إدراكه توقف وعن هذا قيل إن العقل يحتاج إليه التميير بين خير الخيرين وشرالشرين ولايتصور أن تنبعث الارادة إلا يحكم الحس والتخييل أو يحكم جزم من العقل ولذلك لوأراد الانسان أن يحز وقبة نفسه مثلا لم يكنه لالعدم القدرة في اليد ولالعدم السكين ولكن لفقد الارادة الداعية المشخصة للقدرة وأنمافقدت الارادة لأنها تنبعث بحكم العقل أوالحس بكون الفعل موافقا وقتله نفسه ليس موافقا له فلا يمكنه معقوة الأعضاء أن يقتل نفسه إلاإداكان في عقوبة مؤلمة لانطاق فان العقل هنا يتوقف في الحكم و يتردد لأن تردده بين شرالشرين فانترجح له بعدالروية أنترك القتل أقل شرالم يمكنه قتل نفسه وانحكم بأن القتل أقل شرا وكان حكمه جرما لاميل فيه ولاصارف منه انبعثت الارادة والقدرة وأهلك نفسه كالذي يتبع بالسيف للقتل فانه يرمى بنفسه من السطح مثلا و إن كان مهلكا ولايبالي ولايمكنه أن لاير مي نفسه فان كان يتبع بضرب خفيف فان انتهى إلى طرف السطح حكم العقل بأن الضرب أهون من الرمى فوقفت أعضاؤه فلايمكنه أن يرمى نفسه ولاتنبعث له داعية ألبتة لأن داعية الارادة مسخرة بحكم العقل والحسّ والقدرة مسخرة للداعية والحركة مسخرة للقدرة والكلمقدر بالضرورة فيه منحيثلايدرى فأنماهومحل ومجرى لهذه الأمور فأما أن يكون منه فكلا ولا فاذن معنى كونه مجبورا أن جميع ذلك حاصل فيه من غيره لامنه ومعنى كونه مختارا أنه محالارادة حدثت فيه جبرا بعد حكم العقل بكونالفعل خبرا محضا موافقا وحدث الحكم أيضاجبرا فاذاهو مجبور على الاختيار ففعل النار فىالاحراق مثلا جبر محض وفعل الله تعالى اختيار محض وفعلالانسان على منزلة بين المنزلتين فانه جبر علىالاختيار فطلب أهل الحق لهذا عبارة ثالثة لأنه لماكانفنا ثالثاوائتموا فيهبكتابالله تعالى فسموه كسبا وليس مناقضا للجبر ولاللاختيار بلهوجامع بينهما عند من فهمه وفعل الله تعالى يسمى اختيارا بشرط أن لايفهم من الاختيار إرادة بعد تحير وتردد فان ذلك فيحقه محال وجميع الألفاظ المذكورة في اللغات لايمكن أن تستعمل فيحق الله تعالى إلاطي نوع من الاستعارة والتجوّز وذكر ذلك لايليق بهذا العلم و يطول القول فيه . فان قلت فهل تقول إن العلم ولد الارادة والارادة ولدت القدرة والقدرة ولدت الحركة وأن كل متأخر حدث من المتقدم. فان قلت ذلك فقد حكمت بحدوث شي الامن قدرة الله تعالى وان أبيت ذلك فمامعني تر سالبعض من هذا على البعض. فاعلم أن القول بأن بعض ذلك حدث عن بعض جهل محض سواء عبر عنه بالتولدأو بنيره بل حوالة جمياع ذلك على المعنى الذي يعبرعنه بالقدرة الأزلية وهوالأصل الذي لميقفكافة الخاق عليه إلا الراسخون في العلم فانهم وقفوا على كنه معناه والكافة وقفوا على محرد لفظه معنوع تشبيه بقدرتنا وهو بعيدعن الحق وبيانذلك يطول ولكن بعضالمقدورات مترتب علىالبعض فىالحدوث ترتب المشروط علىالشرط فلاتصدرمن القدرة الأزلية إرادة إلابعدعلم ولاعلم إلابعدحياة ولاحياة إلابعدمحل الحياة وكالايجوزأن يقال الحياة تحصل من الجسم الذي هو شرط الحياة فكذلك في سائر درجات الترتيب واكره بهض الشروط ربماظهرت للعامة وبعضها لميظهر إلاللخواصالمكاشفين بنورالحق وإلافلا يتقدممتقدم ولايتأخرمتأخر إلابالحق واللزوم وكذلك جميعأفعال الله تعالى ولولاذلك لكان التقديم والتآخير عببنا يضاهى فعل المجانين تعالىالله عن قول الجاهاين علو"اكبيرا و إلىهذا أشار قوله تعالى \_ وماخلقت الجنّ والانس إلا ليعبدون \_ وقوله تعالى \_ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما

( ۲۲ - إحياء - رابع )

لاعبين.ماخلقناها إلا بالحق \_ فكل مابين السهاء والأرض حادث على ترتيب واجب وحق لازم لايتصورأن يكون إلاكاحدث وطىهذا الترتيبالذي وجد فماتأخرمتأخر إلالانتظار شرطه والمشروط قبل الشرط محال والمحال لايوصف بكونه مقدورا فلايتأخر العلم عن النطفة إلالفقد شرط الحياة ولاتتآخر عنها الارادة بعدالعلم إلالنقد شرط العلم وكلذلك منهاج الواجب وترتيب الحق ليس فيشي من ذلك لعب واتفاق بلكل ذلك بحكمة وتدبير وتفهيم ذلك عسير ولكنا نضرب لتوقف المقدورمع وجودالقدرة طىوجود الشرط مثالايقرب مبادئ الحقمنالأفهامالضعيفة وذلك بأن تقدر إنسانامحدثا قدانغمس فىالماء إلى رقبته فالحدث لاير تفع عن أعضائه وإنكان الماء هوالرافع وهوملاق له فقدر القدرة الأزلية حاضرة ملاقية للمقدورات متعلقة بها ملاقاة الماء للأعضاء ولكن لايحصل بها المقدور كالايحصل رفع الحدث بالماء انتظارا للشرط وهوغسل الوجه فاذا وضع الواقف فىالماء وجهه علىالماء عملالماء فى سائر أعضائه وارتفع الحدث فربم ايظن الجاهل أن الحدث ارتفع عن اليدين برفعه عن الوجه لأنه حدث عقيبه إذيقول كانالماء ملاقيا ولم يكن رافعا والماء لم يتغيرهما كان فكيف حصل منه مالم يحصل من قبل بل مصل ارتفاع الحدث عن اليدين عندغسل الوجه وفاذن غسل الوجه هو الرافع للحدث عن اليدين وهوجهل يضاهى ظن من يظن أن الحركة تحصل بالقدرة والقدرة بالارادة والارادة بالعلم وكل ذلك خطاً بل عند ارتفاع الحدث عن الوجه ارتفع الحدث عن اليد بالماء الملاقي لها لابغسل الوجه والماء لم يتغير واليد لم تتغير ولم يحدث فيهما شيء ولكن حدث وجود الشرط فظهر أثر العلة فهكذا ينبغي أن تفهم صدور المقدرات عن القدرة الأزلية معأنالقدرة قديمة والمقدورات حادثة وهذا قرع باكخر لعالم آخرمن عوالم المكاشفات فلنترك جميع ذاك فان مقصودنا التنبيه على طريق التوحيد في الفعل فان الفاعل بالحقيقة واحدفهو المخوف والمرجو وعليه التوكل والاعتماد ولمنقدر على أن نذكر من عار التوحيد إلاقطرة من بحرالمقام الثالث من مقامات التوحيد واستيفاء ذلك في عمر نوح محال كاستيفاء ماء البحر بأخذالقطراتمنه وكلذلك ينطوى تحتقول لاإله إلاالله وما أخف مؤتته على اللسان وماأمهل اعتقاد مفهوم لفظه على القلب وما أعز حقيقته ولبه عندالعلماء الراسخين في العلم فكيف عندغيرهم . فان قلت فكيف الجمع بين التوحيد والشرع ومعنى التوحيد أن لافاعل إلاالله تعالى ومعنى الشرع إثبات الأفعال للعبادفان كان العبد فاعلاف كيف يكون الله تعالى فاعلاو إن كان الله تعالى فاعلاف كيف يكون العبدفاعلا ومفعول بين فاعلين غيرمفهوم. فأقول نعرذلك غيرمفهوم إذا كان للفاعل معنى واحد و إن كان له معنيان ويكون الاسم مجملا مرددا بينهما لم يتناقض كمايقال قتل الأمير فلانا ويقال قتله الجلاد ولكن الأمير قاتل بمعنى والجلاد قاتل بمعنىآخرفكذلك العبدفاعل بمعنى والله عزوجل فاعل بمعنىآخرفمعنىكونالله تعالى فاعلا أنه المخترعالموجد ومعنىكونالعبد فاعلاأنه المحلالذىخلقفيه القدرة بعدأنخلق فيه الارادة بعدأن خلق فيه العلم فارتبطت القدرة بالارادة والحركة بالقدرة ارتباط الشرط بالمشروط وارتبط بقدرة الله ارتباط المعلول بالعلة وارتباط المخترع بالمخترع وكلماله ارتباط بقدرة فان محل القدرة يسمى فاعلاله كيفما كان الارتباط كمايسمي الجلاد قاتلا والاميرقاتلا لان القتل ارتبط بقدرتهما ولكن على وجهين مختلفين فلذلك سمىفعلالهما فكذلك ارتباط المقدورات بالقدرتين ولأجل توافق ذلك وتطابقه نسب الله تعالى الأفعال فىالقرآن مرة إلى الملائكة ومرة إلى العباد ونسبها بعبنهامرة أخرى إلى نفسه فقال تعالى فى الموت \_ قل يتوفاكم ملك الموت \_ شم قال عزو جل ـ الله يتوفى الأفس حين موتها ـ وقال تعالى ـ أفرأ يتم ما يحر ثون \_ أضاف إلينائم قال تعالى \_أناصبينا الماء صبائم شققنا الا وض شقافا نبتنافيها حباو عنبا \_ وقال عزوجل \_ فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراسويا \_ ثم قال تعالى فنفخنا فيهامن روحنا \_ وكان النافخ جبريل عليه

بنسيق عنها نطاق العقل لأنها تستمدمن كليات الله التي ينفــد البحر دون نفادها والعقل ترجمان تؤدى البصيرة إليه من ذلك شطرا كما يؤدّى القلب إلى اللسان بعض مافيسه و يستأثر ببعضه دون اللسانولهذا المعنىمن جمد على مجر"د العقل من غير الاستضاءة بنور الشرع حظى بعلوم الكائنات التي مى من الملك والملك ظاهر الكائنات ومن استضاء عقله بنور الشرع تأيد بالبصيرة فاطلع على الملكوت والملكوت باطن الكائنات اختص بمكاشفته أرباب البصائر

السلام وكما قال تعالى \_ فاذا قرأناه فاتبهم قرآنه \_ قيل في التفسير معناه إذا قرأه عليك جبريل . وقال نعالى \_ قاتاوهم يعذبهم الله بأباكيكم \_ فأضاف القتل إليهم والتعذيب إلى نفسه والتعذيب هو عين القتل بل صرح وقال تعالى \_ فلم تقتاوهم ولكنّ الله قتالهم \_ وقال تعالى \_ وما رميت إذ رميت ولكن الله رى \_ وهو جمع بين النني والإثبات ظاهرا ولكن معناه ومارميت بالمعني الذي يكون الرّب به راميا إذ رميت بالمعنى الذي يكون العبد به راميا ، إذ ها معنيان مختلفان . وقال الله تعالى \_ الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم \_ ثم قال \_ الرّحمن علم القرآن \_ وقال \_ عامه البيان - وقال - إنّ علينا بيانه - وقال - أفرأيتم ماتمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الحالقون - ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف ملك الأرحام « إنه يدخل الرحم فيأخذ النطفة في يده ثم يصوّرها جسدا ، فيقول يارب أذكر أم أنى أسوى أم معوج فيقول الله تعالى ماشاء و يخلق اللك(١)» وفي لفظ آخر «و يصوّرالملك تم ينفخ فيه الروح بالسعادة أوبالشقاوة». وقد قال بعض الساف إن الملك الذي يقال له الروح هو الذي يولج الأرواح في الأجساد ، وأنه يتنفس بوصفه فيكون كل نفس من أنفاسه روحاً يايج في جسم ولذلك سمى روحاً وما ذكره في مثل هذا الملك وسفته فهو حق شاهده أرباب القاوب ببصائرهم فأما كون الروح عبارة عنه فلا يمكن أن يعلم إلا بالنقل والحكم به دون النقل تخمين مجرد وكذلك ذكر الله نعالي فيالقرآن من الأدلة والآيات فىالأرض والسموات ثم قال \_ أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد \_ . وقال \_ شهد الله أنه لا إله إلا هو \_ فبين أنه الدليل على نفسه وذلك ليس متناقضا بل طرق الاستدلال مختلفة فكم من طالب عرف الله تعالى بالنظر إلى الموجودات، وكم من طالب عرف كل الموجودات بالله تعالى كا قال بعضهم عرفت ربی بربی ولولا ربی لما عرفت ربی وهو معنی قوله نعالی \_ أولم یکف بر بك أنه على كل شيء شهيد \_ وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه المحيي والمميت ثم فوض الموت والحياة إلى ملكين فني الحبر « أنملكي الموت والحياة تناظراً ، فقال ملك الموت أنا أميت الأحياء ، وقال ملك الحياة أنا أحيى الموتى فأوحى الله تعالى إليهما كونا على عملكما وما سخرتكما له من الصنع وأنا المميت والمحيي لايميت ولا يحيى سواي (٢) » فاذن الفعل يستعمل على وجوه مختلفة فلاتتناقض هذه المعاني إذا فهمت ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للذي ناوله التمرة «خذها او لم تأتمها لأتتك (٣)» أضاف الاتيان إليه و إلى التمرة ، ومعلوم أن التمرة لاتأتي على الوجه الذي يأتي الانسان إليها وكذلك لما قال التائب أتوب إلى الله تعالى ولاأتوب إلى محمد فقال صلى الله عليه وسلم «عرف الحق لأهله (٤)»

(۱) حديث وصف ملك الأرحام أنه يدخل الرحم فيأخذ النطفة بيده ثم يصورها جسدا الحديث البزار وابن عدى من حديث عائشة إن الله تبارك وتعالى حين يريد أن يخلق الحلق يبعث ملكا فيدخل الرجم فيقول يارب ماذا الحديث وفي آخره فما من شيء إلاوهو يخلق معه في الرحم، وفي سنده جهالة . وقال ابن عدى إنه منكر ؟ وأصله متفق عليه من حديث ابن مسعود بنحوه (۲) حديث إن ملك الحياة تناظرا فقال ملك الحوث أنا أميت الأحياء وقال ملك الحياة أنا أحيى الأموات فأوحى الله إليهما أن كونا على عملكما الحديث لم أجدله أصلا (٣) حديث قال للذي ناوله التربق خدها لولم تأتها لأتتك ابن حبان في كتاب روضة العقلاء من رواية هذيل بن شرحبيل ووصله الطبراني عن هذيل عن ابن عمر ورجاله رجال الصحيح (٤) حديث إنه قال الذي قال أتوب إلى الله ولا أتوب إلى الله ولا أتوب إلى الله ولا أتوب إلى الله ولا أتوب إلى الله والم عن عن الحق لأهله تقدم في الزكاة .

للهدائةمسكنه فيالقل وذلك للؤمنين الموقنين ومتعمله في الصدر بين عيني الفؤاد والعقل الآخر مسكنه في الدماغ ومتعمله في الصدر بين عيني الفؤاد فبالأوّل يدبر أمر الآخرة ، و بالثاني يدير أم الدنيا والذي ذكرناه أنه عقل واحد إذا تأبد بالبصيرة در الأمرين وإذا تفرد دير أمرا واحدا وهو أوضح وأبين ، وقد ذ كرنا في أوّل الباب من تديره للنفس

الطمئنة والأمارة

والعقول دون الجامدين

على مجر دالعقول دون

البصائر وقدقال بعضهم

إنالعقل عقلان عقل

فكل من أضاف الكل إلى الله تعالى فهو الحقق الذي عرف الحقيقة ومن أضافه إلى غيره فهو المتجوز والمستعير في كلامه وللتجوز وجه كما أن الحقيقة وجها واصم الفاعل وضعه واضع اللغة للخترع ولكن ظن أن الانسان مخترع بقدرته فسماه فاعلا بحركته وظن أنه تحقيق وتوهم أن نسبته إلى الله تعالى على سبيل الحجاز مثل نسبة القتل إلى الأمير فانه مجاز بالاضافة إلى نسبته إلى الجلاد فلما انكشف الحقلاهله عرفوا أن الأمر بالعكس وقالوا إن الفاعل قد وضعته أيها اللغوى للخنرع فلافاعل إلاالله فالاسم له بالحقيقة ولغيره بالحجاز أي تتجوّز به عما وضعه اللغوى له ولما جرى حقيقة المعني على لسان بعض الأعراب قصدا أو اتفاقا صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «أصدق بيت قاله الشاعر قول لبيد: ♦ ألاكل شي ماخلا الله بإطل ♦ (١) » أىكل مالاقوام له بنفسه و إنما قوامه بغيره فهو باعتبار نفسه باطل و إنماحقيته وحقيقته بغيره لابنفسه فاذن لاحق بالحقيقة إلاالحي القيوم الذي ليس كمثله شيء فانهقائم بذاته وكل ماسواه قائم بقدرته فهو الحق وماسواه باطل ولذلك قال سهل: يامسكين كان ولم تكن ويكون ولانكون فلما كنت اليوم صرت تقول أنا وأناكن الآن كالمتكن فانه اليوم كاكان . فان قلت فقد ظهر الآن أن الكل جبر فما معنى الثواب والعقاب والغضب والرضا وكيف غضبه على فعل نفسه. فاعلم أن معنى ذلك قد أشرنا إليه في كتاب الشكر فلا نطول باعادته فهذا هو القدر الذي رأينا الرمن إليه من التوحيد الذي يورث حال التوكل ولا يتم هذا إلا بالايمـان بالرحمة والحـكمة فان التوحيد. يورث النظر إلى مسبب الأسباب والايمان بالرحمة وسعتها هو الذي يورث الثقة بمسبب الأسباب ولايتم حال التوكل كاسيأتي إلابالثقة بالوكيل وطمأ نينة القلب إلى حسن نظر الكفيل وهذا الايمان أيضا باب عظيم من أبواب الايمان وحكاية طريق المكاشفين فيه تطول فلنذكر حاصله ليعتقده الطالب لمقام التوكل اعتقادا قاطعا لايستريفيه وهو أن يصدق تصديقا يقينيا لاضعف فيه ولاريب أن الله عز" وجل لوخلق الحلق كالهم على عقل أعقلهم وعلم أعلمهم وخلق لهم من العلم ماتحتمله نفوسهم وأفاض عليهم من الحكمة مالا منتهى لوصفها ثم زاد مثل عدد جميعهم علما وحكمة وعقلا ثم كشف لهم عن عواقب الأمور وأطلعهم على أمرار الملكوت وعرفهم دقائق اللطف وخفايا العقو بات حتى اطلعوابه على الحير والشر والنفع والضرثم أمرهم أن يدبروا الملك والملكوت بما أعطوا من العاوم والحكم لما اقتضى تدبير جميعهم مع التعاون والتظاهر عليه أن نزاد فيما دبرالله سبحانه الحنقبه فىالدنيا والآخرة جناح بعوضة ولا أنينقص منها جناح بعوضة ولاأن يرفع منها ذرة ولاأن يخفض منها ذرة ولاأن يدفع مرض أعيب أونقص أوفقر أوضرعمن بليبه ولاأن يزال صحة أوكال أوغنى أونفع عمن أنعم الله به عليه بل كل ماخلقه الله تعالى من السموات والأرض إن رجعوا فيها البصر وطولوا فيها النظر مارأوافيها من تفاوت ولا فطور وكل ماقسم الله تعالى بين عباده من رزق وأجلوسرور وحزن وعجز وقدرة وإيمان وكفر وطاعة ومعصية فكله عدل محض لاجورفيه وحق صرف لاظلم فيه بلهو على الترتيب الواجب الحق على ماينبغي وكما ينبغي و بالقدر الذي ينبغي وليس في الا مكان أصلا أحسن منه ولا أتم ولا أكمل ولوكان وادخره مع القدرة ولم يتفضل بفعله لـكان بخلا يناقض الجود وظلما يناقض العدل ولو لم يكن قادرا لكان عجزا يناقض الالهمية بلكل فقر وضرفي الدنيا فهو نقصان من الدنيا وزيادة في الآخرة وكل نقص في الآخرة بالاضافة إلى شخص فهو نعيم بالاضافة إلى غيره إذ لولا الليل لما عرف قدر النهار ولولا المرض لما تنع الأصحاء بالصحة ولولا النار

(١) حديث أصدق بيت قالته العرب بيت لبيد: \* ألاكل شيء ماخلا الله باطل \* منفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ قاله الشاعر وفي رواية لمسلم أشعر كلة تكامت بها العيب

مايتنبه الانسان به مى كونه عقد واحدا مؤيدا بالبسيرة تارة والله اللهم للصواب والله اللهم للصواب والجسون في معرفة الحدواطر وتفصيلها وتغييزها]

وتمييزها ]
اخبرناشيخنا أبوالنجيب السهروردى قال أخبرنا أبو القروى قال قال أنا أبو العباس قال أنا أبو العباس المبوى قال أنا أبو عيسى الترمذى قال أنا هناد قال أنا أبو الأحوص عن أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن مسعود مدة الممداني عن مسعود

لما عرف أهل الجنة قدر النعمة وكما أن فداء أرواح الانس بأرواح البهائم وتسليطهم على ذبحها لبس بظلم بل تقديم السكامل على الناقص عين العدل ف كذاك تفخيم النع على سكان الجنان بتعظيم العقو بة على أهل النيران وفداء أهل الايمان بأهل الكفران عين العدل ومالم يخلق الناقص لايعرف السكامل ولولاخلق البهائم لما ظهر شرف الإيان بأهل الكفران عين العدل والنقص يظهر بالاضافة فحقتضى الجود والحسكة خلق السكامل والناقص جميعا وكما أن قطع اليد إذا تأكات إبقاء على الروح عدل لأنه فداء كامل بناقص فكذلك الأمر فى التفاوت الذي بين الحلق فى القسمة فى الدنيا والآخرة فكل ذلك عدل لاجور فيه وحق لالعب فيه وهذا الآن بحرآخر عظيم العمق واسع الأطراف مضطرب الأمواج قريب فى السعة من يحر التوحيد فيه غرق طوائف من القاصرين ولم يعاموا أن ذلك غامض لا يعقله إلا العالمون ووراء هذا البحر سرالقدر الذي تحير فيه الأكثرون ومنع من إفشاء سره السكاشفون ، والحاصل أن الحير والشر مقضى به وقد كان ماقضى به واجب الحصول بعد سبق المشيئة فلا راد لحكه ولامعقب لقضائه وأمره بل كل صغير وكبير مستطر وحصوله بقدر معاوم منتظر وما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ، ولنقتصر على هذه المرامن من علوم المكاشفة التى هى أصول مقام التوكل ولنرجع إلى علم العاملة إن شاء الله تعالى وحسبنا الله ونع الوكيل .

الشطر الثانى من الكتاب: فأحوال التوكل وأعماله وفيه بيان حال التوكل و بيان ماقاله الشيوخ فيحد التوكل و بيان التوكل في الكسب للنفرد والمعيل و بيان التوكل بترك الادخار وبيان التوكل في دفع المضار وبيان التوكل في إزالة الضرر بالتداوى وغيره والله الموفق برحمته.

بيان حال التوكل

قدذ كرنا أنمقامالتوكل ينتظم منعلم وحال وعمل وذكرنا العلم.فأما الحال فالتوكل بالتحقيق عبارة عنه و إنما العلم أصله والعمل عمرته وقدأ كثر الخائضون في بيان حد التوكل واختلفت عباراتهم وتكلم كلواحد عن مقام نفسه وأخبر عن حده كاجرت عادة أهل التصوفبه ولافائدة فىالنقل والاكثار فلنكشف الغطاء عنه ونقول: التوكل مشتق من الوكالةيقال وكل أمره إلى فلان أي فوضه إليه واعتمد عليه فيه ويسمى الموكول إليه وكيلا ويسمى الفوض إليه متكلا عليه ومتوكلا عليه مهما اطمأنت إليه نفسه ووثق به ولم يتهمه فيه بتقصير ولم يعتقد فيه عجزا وقصورا فالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده ولنضرب للوكيل في الحصومة مثلافنقول: من ادعى عليه دعوى باطلة بتلبيس فوكل للخصومة من يكشف ذلك التلبيس لم يكن متوكلا عليه ولاواثقابه ولامطمأن النفس بتوكيله إلاإذا اعتقدفيه أربعةأمور: منتهى الهداية ومنتهى القوّة ومنتهى الفصاحة ومنتهى الشفقة، أما الهداية فليعرف بها مواقع التلببس حق لايخني عليه منغوامض الحيل شيء أصلا وأما القدرة والقؤة فليستجرىء علىالتصر يحبالحق فلايداهن ولايخاف ولايستحي ولايجبنفانه رعما يطلععلي وجه تلبيس خصمه فيمنعه الخوف أو الجبن أو الحياء أو صارف آخر من الصوارف المُصعفة للقلب عن التصريح به وأما الفصاحة فهي أيضًا من القدرة إلا أنها قدرة في اللسان على الافصاح عن كل ما استجرأ القلب عليه وأشار إليــه فلاكل عالم بمواقع التابيس قادر بذلاقة لسانه على حل عقدة التسبيس وأما منتهى الشفقة فيكون باعثاله على بذلكل مايقدر عليه فيحقه من المجهود فان قدرته لاتغنى دون العناية به إذا كان لايهمه أمره ولايبالى به ظفر خصمه أولم يظفر هاك به حقه أولم يهلك فان كان شاكا في هذه الأربعة أوفي واحدة منها أوجوز أن يكون خصمه في هذه الأربعة أكمل منه لمقطمتن نفسه إلى وكيله بل بقءمزعج القلب مستغرق الهم بالحيلة والتدبير ليدفع مايحذره منقصور

رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن للشيطان لمة بابن آدم ولللك لمة فأمالمة الشيطان فايعاد بالشر وتمكذيب بالحق وأمالمة اللك فايعاد بالحر وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعود بالله من الشيطان ثم قــــوأ \_الشيطان يعدكم الفقر و إنما يتطلع إلى معرفة اللتين وتمييز الحواطر طالبمريديتشوفإلى ذلك تشوف العطشان إلى الماء لما يعلم من وقع ذلك وخطره وفلاحه وصلاحسه

الثقات وقال يخالف في روايته .

وفساده ويكون ذلك عبدا مرادا بالحظوة بسغو اليقسين ومنح الموقنسين وأكثر التشوف إلى ذلك للقر بين ومن آخــذ به فی طریقهم ومن أخذ فىطريقالأبرار ند يتشوّف إلى ذلك بعض التشوّف لأن التشقف إليه يكون طيقدر الهمة والطلب والارادة والحظ من الله الكريم من هو فىمقام عامة المؤمنين والمسلمين لايتطلع إلى معرفة اللتين ولا يهتم بتمييز الحواطر ومن الخواطر ماهى رسل الله تعالى إلى العبد كإقال بعضهم لى قلب إن عصيته

وكيله وسطوةخصمه ويكون تفاوت درجةأحواله فىشدةالثقة والطمأ نينة بحسب تفاوت قوة اعتقاده لهذه الخصال فيه والاعتقادات والظنون فىالقوّة والضعف تتفاوت تفاوتا لا ينحصر فلا جرم تتفاوت أحوالالمتوكلين فى قوّة الطمأنينة والثقة نفاوتا لاينحصر إلىأنبنتهيي إلى اليقين الدي لاضعف فيه كما لوكان الوكيل والد الموكل وهو الذي يسمى لجمع الحلال والحراملأجله فانه يحصل له يقيق بمنتهى الشفقة والعناية فتصيرخصلة واحدة منالحصال الأربعة قطعية وكذلك سائرالحصال يتصور أن يحصل القطع به وذلك بطول الممارسة والتجربة وتواترالأخبار بأنه أفصح الناس لسانا وأقواهم بياناوأقدرهم على نصرة الحق بل على تصوير الحق بالباطل والباطل بالحق فاذا عرفت التوكل في هذا المثال فقس عليــه التوكل على الله تعالى فان ثبت في نفسك بكشف أو باعتقاد جازم أنه لافاعل إلا الله كاسبق واعتقدت معذلك تممام العلم والقدرة على كفاية العباد ثم تممام العطف والعناية والرحمة بجملة العباد والآحاد وأنه ليس وراء منتهى قدرته قدرة ولاوراء منتهى علمه علم ولا وراء منتهى عنايته بك ورحمته لك عناية ورحمة انكل لامحالة قلبك عليه وحده ولميلتفت إلىغيره بوجه ولاإلىنفسه وحوله وقوّته فانه لاحول ولاقوة إلا بالله كاسبق في التوحيد عند ذكر الحركة والقدرة فان الحول عبارة عن الحركة والقوّة عبارة عن القدرة فان كنت لا تجد هذه الحالة من نفسك فسببه أحد أمرين إما ضعف اليقين باحدى هذه الحصال الأربعة و إماضعف القلب ومرضه باستيلاء الجبن عليه وانزعاجه بسبب الأوهام الغالبة عليه فان القلب قد ينزعج تبعا للوهم وطاعة له عن غير نقصان في اليقين فان من يتناول عسلا فشبه بين يديه بالعذرة ربما نفرطبعه وتعذرعليه تناوله ولوكلف العاقلأته يبيت معالميت في قبر أو فراش أو بيت نفرطبعه عن ذلك و إن كان متيقنا بكونه ميتا وأنه جماد في الحال وأنسنة الله تعالى مطردة بأنه لا يحشره الآن ولا يحييه وإنكان قادر اعليه كما أنها مطردة بأن لايقلب القلمالذي فيهده حية ولايقلب السنورأسدا وإنكان قادرا عليه ومعأنه لايشك فيهذا اليقين ينفر طبعه عن مضاجعة الميت فى فراش أو الميت معه فى البيت ولاينفر عن سائر الجمادات وذلك جبن فى القلب وهونوع ضعف قلما يخلو الانسان عنشي منه وإنقل وقد يقوى فيصير مرضاحتى يحاف أن يبيت في البيت وحده مع إغلاق الباب و إحكامه فاذن لايتم التوكل إلا بقوة القلب وقوة اليقين حميعا إذ بهما يحصل سكون القاب وطمأ نينته فالسكون فى القاب شى واليقينشى آخرفكم من يقين لاطمأ نينة معه كاقال تعالى لابر اهيم عليه السلام \_ أولم تؤمن قال بلي ولكن ليطمئن قلبي \_ فالتمس أن يكون مشاهدا إحياء الميت بعينه ليثبت في خياله فإن النفس تتبع الحيال وتطمئن به ولا تطمئن باليقين في ابتداء أمرها إلى أن تبلغ بالآخرة إلى درجة النفس المطمئنة وذلك لا يكون فى البداية أصلا وكم من مطمئن لا يقين له كسائر أرباب الملل والمذاهب فان اليهودي مطمئن القاب إلى تهوّده وكذا النصراني ولايقين لهم أصلا و إنما يتبعون الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى وهوسبب اليقين إلاأتهم معرضون عنه فاذن الجبن والجراءة غرائزولاينفعاليقينءمهافهى أحد الأسباب التىتضاد حال التوكل كما أنضعف اليقين بالخصال الأربعة أحدالأسباب وإذا اجتمعت هذه الأسباب حصلت الثقة بالله تعالى وقد قيل مكتوب في التوراة ملعون من ثقته إنسان مثله وقدقال عربي «من استعز بالعبيد أذله الله تعالى (١) هو إذا انكشف لك معنى التوكل وعامت الحالة التي سميت توكلا فاعلم أن تلك الحالة لهافي القوّة والضعف ثلاث درجات: (١) حديث من اعتز بالعبيد أذله الله العقيلي في الضعفاء وأبو نعيم في الحلية من حديث عمرأورده العقيلي في ترجمة عبد الله بن عبد الله الأموى . وقال لايتابيع على حديثه وقد ذكره ابن حبان في عصيت الله وهذا حلل عبسد استقام قلمه واستقامة القلب لطمأنينة النفس وفى طمأنينة النفس يآس الشيطان لأن النفس کلا نحرکت کنوت مسفو القلب وإذا تكدر طمع الشيطان وقرب منه لأن صفاء القلب محفوف بالتذكر والرعاية وللذكر نور يتقيه الشيطان كاتقاء أحدنا النار . وقد ورد في الخسبر ﴿ إِنَّ الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ تعالی ت**ولی** وخنس و إذا غفــل التقمقلبه فحدثه ومناه وقال الله تعالى \_ ومن يعش عن ذكر الهرجة الأولى : ماذكرناه وهو أن يكون حاله فحق الله نعالى والثقة بكفالته وعنايته كحاله فىالثقة بالوكيل . الثانية : وهىأقوىأن يكون-اله مع الله تعالى كحالالطفل مع أمه فانه لايعرف غيرها ولا يغزع إلى أحد سواها ولايعتمد إلاإياها فاذا رآها تعلق فكلحال بذيلها ولم يخلها و إن نابه أمر في غيبتهاكان أقراسابق إلى لسانه بإأماه وأقراخاطر يخطر علىقلبه أمه فانها مفزعه فانه قد وثق بكفالتها وكفايتها وشفقتها ثقةليست خالية عن نوع إدراك بالتمييز الذىله ويظن أنه طبع من حيث إن الصبي لوطولب بتفصيل هذه الحصال لم يقدر على تلقين لفظه ولاعلى إحضاره مفسلا في ذهنه ولكن كل ذلك وراء الادراك فمنكان باله إلى الله عزوجل و نظره إليه واعتماده عليه كلف به كمايكاف الصبي بأمه فيكون متوكلا حقا فانالطفل متوكل على أمه والفرق بين هذا و بين الأقل أن هذامتوكل وقد فني في توكله عن توكله إذ ليس يلتفت قلبه إلى التوكل وحقيقته بل إلىالمتوكل عليه فقط فلا مجال في قلبه لنير المتوكل عليه . وأما الأوّل فيتوكل بالتكاف والكسب وليس فانياعن توكله لأن له التفاتا إلى توكله وشعورابه وذلك شغلصارف عن ملاحظة المتوكل عليه وحده وإلى هذه الدرجة أشارسهل حيث سثل عن التوكلما أدناه قال ترك الأماني قيل وأوسطه قال ترك الاختيار وهو إشارة إلى الدرجة الثانية . وسئل عن أعلاه فلم يذكره وقال لا يعرفه إلامن بلغ أوسطه . الثالثة : وهي أعلاها أن يكون بين يدى اقمه تعالى فىحركاته وسكناته مثل الميت بين يدى الغاسل لايفارقه إلافى أنه يرى نفسه ميتاتحركه القدرة الأزلية كاتحرك يد الغاسل الميت وهو الذي قوى يقينه بأنه مجرى للحركة والقدرة والارادة والعلم وسأثر الصفات وأنكلا يحدث جبرا فيكون باثنا عن الانتظار لمايجرى عليه ويفارق الصبي فان الصبي يفزع إلى أمه و يصيح و يتعلق بذيلهاو يعدو خلفها بل هومثل صبى علم أنه و إن لم يزعق بأمه فالأم تطلبه وأنه و إن لم يتعلق بذيل أمه فالأم تحمله و إن لم يسألها اللبن فالأم نفاتحه وتسقيه وهذا المقام في التوكل بمرترك الدعاء والسؤال منه ثقة بكرمه وعنايته وأنه يعطى ابتداء أفضل ممايسئل فكم من نعمة ابتدأها قبل السؤال والدعاء وبغير الاستحقاق والمقام الثانى لايقتضى ترك الدعاء والسؤال منه و إنمـايقتضى ترك السؤال من غيره فقط . فان قلت فهذه الأحوال هل يتصوّر وجودها . فاعلم أن ذلك ليس بمحال ولكنه عزيزنادر والمقامالثانى والثالث أعزها والاتؤل أقرب إلى الامكان ثم إذاو جدالثالث والثانى فدوامه أبعد منه بل يكاد لا يكون المقام الثالث في دوامه إلا كصفرة الوجل فان انبساط القلب إلى ملاحظة الحول والقوة والأسباب طبع وانقباضه عارضكا أن انبساط الدم إلى جميع الاطراف طبع وانقباضه عارض والوجل عبارة عن انقباض الدمعن ظاهراليشرة إلى الباطن حق تنمحي عن ظاهرالبشرة الحرة التي كانت رىمنوراء الرقيق من سترالبشرة فان البشرة ستر رقيق تتراءى من وراثه حمرة الدم وانقباضه يوجبالصفرة وذلك لايدوم وكذا انقباضالقلببالكلية عنملاحظة الحول والقوة وسائر الاسباب الظاهرة لايدوم وأما المقامالثانى فيشبه صفرة المحموم فانه قد يدوم يوما ويومين والاكول يشبه صفرة مريض استحكم مرضه فلايبعد أن يدوم ولايبعد أن يزول . فان قلت فهل يبقى مع العبد تدبير وتعلق بالا سباب في هذه الا حوال ؟ فاعلم أن المقام الثالث ينفي التدبير رأساماد امت الحالة باقية بل يكون صاحبها كالمبهوت والمقام الثانى يننى كل تدبير إلامنحيث الفزع إلى الله بالدعاء والابتهال كتدبير الطفل فى التعلق بأمه فقط والمقام الاثول لايننىأصل التدبير والاختيار ولكن يننى بعضالتبدبيرات كالمتوكل عى وكيه فى الحصومة فانه يترك تدبيره من جه أغير الوكيل ولكن لايترك التدبير الذي أشار إليه وكيله به أوالتدبير الدى عرفه من عادته وسنته دون صريح إشارته فأما الدى يعرفه باشارته بأن يقول له لست أتكام إلا في حضورك فيشتغللاعالة بالتد يرالحضور ولا يكون هذا مناقضا توكله عليه إذ ليسهوفزعا منه

للى حول نفسه وقوّته فى إظهار الحجة ولاإلىحول غيره بل من تمـام توكله عليه أن يفعل مارسمه له إذ لولم يكن متوكلا عليه ولامعتمداله في قوله لماحضر فقوله وأما المعاوم من عادته واطراد سنته فهو أن يعلم من عادته أنه لا يحاج الحصم إلامن السجل فتمام توكله إن كان متوكلا عليه أن يكون معولا على سنته وعادته ووافيا بمقتضاها وهو أن يحمل السجل مع نفسه إليه عمد محاصمته فاذن لايستغنى عن التدبير في الحضور وعن التدبير في إحضار السجل ولو ترك شيئًا من ذلك كان نقصًا في توكمه فكيف يكون فعله نقصافيه ، نع بعدأن حضر وفاء باشارته وأحضرالسجل وفاء بسنته وعادته وقعد ناظرا إلى محاحته فقد ينتهي إلى المقام الثاني والثالث في حضوره حتى يبقى كالمهموت المنتظر لايفزع إلى حوله وقوّته اذ لم يبق له حول ولاقوّة وقدكان فزعه إلى حوله وقوّته في الحضور واحضار السجل باشارة الوكيل وسنته وقدانتهي نهايته فلميبق إلاطمأ نينة النفس والثقة بالوكيل والانتظار لمايجري و إذا تأمات هذا اندفع عنك كل إشكال فى التوكل وفهمت أنه ليس من شرط التوكل ترك كل تدبير وعمل وأن كل تدبير وعمل لايجوز أيضا مع التوكل بل هو على الانقسام وسيآتى تفصيله في الأعمال فاذا فزعالمتوكل إلى حوله وقوته في الحضور والاحضار لايناقض التوكل لأنه يعلم أنه لولاالوكيل اكمان حضوره و إحضاره باطلا وتعبا محضا بلاجدوى فاذن لايصير مفيدا من حيث إنه حوله وقوته ل من حيث إن الوكيل جعلهمعتمدا لمحاجته وعرفه ذلكباشارته وسنته فاذن/لاحول ولاقوّة إلابالوكيل إلاأن هذه الكامة لا يكمل معناها في حقّ الوكيل لأنه ليس خالقا حوله وقوته بل هو جاعل لهما مفيدين فيأنفسهما ولم يكونا مفيدين لولا فعله و إيمايصدق ذلك في حق الوكيل الحق وهوالله تعالى إذ هوخالق الحول والقوّة كاسبق فالتوحيد وهوالذي جعلهما مفيدين إذ جعلهما شرطا لماسيخلقه من بعدها من الفوائد والمقاصد فاذن لاحول ولا قوّة إلا بالله حقا وصدقا فمن شاهد هذا كله كان له الثواب العظيم الذي وردت به الأخبار فيمن يقول لاحول ولاقوّة إلابالله (١١) وذلك قديستبعد فيقال كيف يعطى هذا الثواب كله بهذهالكلمة مع سهولتها علىاللسان وسهولة اعتقادالقلب بمفهوم لفظها وهيهات فانماذلك جزاء طيهذه المشاهدة التي ذكرناها فى التوحيد ونسبة هذهالكامة وثوابها إلى كلة لاإله إلاالله وثوابها كنسبة معني إحداها إلى الأخرى إذ في هذه الكامة إضافة شيئين إلى الله تعالى فقط وهما الحول والقوة ، وأما كلة لاإله إلاالله فهو نسبة الـكلِّ إليه فانظر إلى التفاوت بين الكلَّ وبين شيئين لتعرف به ثواب لاإله إلاالله بالاضافة إلى هذا وكما ذكرنا من قبل أن للتوحيد قشرين ولبين فكذلك لهذه الكامة ولسائر الكامات وأكثر الخلق قيدوا بالقشرين وماطرقوا إلى اللبين و إلى اللبين الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم « من قال لاإله إلاالله صادقاً من قلبه مخلصا وجبت له الجنة (٢)» وحيث أطلق من غيرذ كرالصدق والاخلاص أراد بالمطلق هذا المقيد كما أضاف المغفرة الى الايمان والعمل الصالح في بعض المواضع وأضافها إلى مجرد الايمان في بعض المواضع والمراد به المقيد بالعمل الصالح فالملك لاينال بالحديث وحركة اللسان حديث وعقدالقلب أيضا حديث ولكنه حديث ننس و إنما الصدق والاخلاص وراءها ولاينصب سريرالملك إلاللقربين وهم المخلصون، نعم لمن يقرب منهم في الرتبة من أصحاب البمين أيضا درجات عند الله تعالى و إن كانت لاتذنهي إلى الملك أما ترى أنالله سبحانه لمـاذ كر في سورة الواقعة المقر بينالسابقين تعرض لسرير الملك فقال ــ على (١) أحاديث ثواب تول لاحول ولاقوة إلابالله تقدمت في الدعوات (٢) حديث من قاللاإله إلاالله صادقا مخلصا من قلبه وجبت له الجنة الطبراني من حديث زيد بن أرقم وأبو يعلى من حديث أبي هريرة وقد تقدم .

الرحمن نقيض له شيطانا فهوله قرين ــ وقال الله تعالى \_ إن ا**لد**ين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذڪروا فادا هم مبصرون فبالتقوى وجود خالص الدكر وبهما ينفتح بابه ولا يزال العبد يتقي حتى يحمى الجوارح من المكاره ثم يحميهامن الفضول وما لايعنيه فتصمير أقواله وأفعاله صرورة ثم تنتقل تقواهإلىباطنه ويطهر الباطن ويقيده عن المكاره ثممن الفضول حتى يتق حديث النفس قال سهل بن عبد الله أسوأ المعاصى حديث النفس وبرى الاصغاء

سرر موضونة منكئين عليها متقابلين ــ ولما انتهى إلى أصحاب اليمين مازاد على ذكر الماء والمظلُّ والفواكه والأشجاروالحورالعين وكل ذلك من لذات المنظور والمشروب **والمأكول والمنكوح ويتصور** ذلك للبهائم على الدوام وأين لذات البهائم من لذة الملك والنزول في أعلى عليين في جوار ربّ العالمين ولوكان لهذه اللذات قدر لمماوسعت علىالبهائم ولممارفعت عليهادرجة الملائكة أفترىأنأحوال البهائم وهي مسيبة في الرياض متنعمة بالماء والأشجار وأصناف المأ كولات متمتعة بالنزوان والسفاد أعلى وأله وأشرف وأجدر بأن تكون عند دوى الكال مغبوطة من أحوال الملائكة في سرورهم بالقرب من جُوار ربّ العالمين في أعلى علميين هيهات هيهات ما أبعد عنالتحصيل من إدّاخير بينأن يكون حمارا أو يكون في درجة جبريل عليه السلام فيختار درجة الحمار على درجة جبريل عليه السلام وليس يخل أن شبه كلّ شيُّ مُنْجَدَبِ إليه وأنالنفس التي نزوعها إلى صنعة الأسا كفة أكثرمن نزوعها إلى صنعة الكتابة فهو بالأسا كفة أشبه في جُوهره منه بالكتاب وكذلك من نزوع نفسه إلى نيل الدات البهائم أكثر من نزوعها إلى نيل لذات الملائكة فهو بالبهائم أشبه منه بالملائكة لامحالة وهؤلاء هم الذين يقال فيهم ــ أولئك كالأنعام بلهم أضل"ــ و إنمـا كانوا أضل لأنالأنعام ليس في قوتهاطلب درجة الملائكة فتركها الطلب للعجزء وأما الانسان فني قوته ذلك والقادر علىنيل الكمالأحرى بالاسم وأجدر بالنسبة إلى الضلال مهما تقاعد عن طلب الكمال. و إذ كان هذا كلامامعترضا فلنرجع إلى المقصود فقد بينامعني قول لا إله إلاالله ومعني قول لاحول ولاقوة إلابالله وأن من ليس قائلابهما عن مشاهدة فلايتصور منه حال التوكل . فان قلت ليس في قولك لاحول ولاقوة إلابالله إلانسبة شيئين إلى الله فلوقال قائلاًلسماء والأرض خلق الله فهل يكون ثوابه مثل ثوابه ؛ فأقول:لا؛لأنالثواب&قدردرجة المثاب عليه ولامساواة بين الدرجتين ولاينظر إلى عظم السهاء والأرض وصغر الحول والقوة إن جاز وصفهما بالصغرتجُوزا فليست الأمور بعظمالأشخاص بلكل عامى يفهمأن الأرض والسهاء ليستا من جهة الآدميين بل هما منخلق الله تعالى فأما الحول والقوة فقد أشكل أمرهما على المعتزلة والفلاسفة وطوائف كثير بمن يدعىأنه يدقق النظر فىالرأى والمعقول حتى يشقالشعر بحدّة نظره فهي مهاكمة مخطرة ومزلة عظيمة هلك فيها الغافلون إذ أثبتوا لأنفسهم أمرا وهوشرك فىالتوحيد و إثبات خالق سوى الله تعالى فمن جاوز هذه العقبة بتوفيق الله تعالى إياه فقد عات رتبته وعظمت درجته فهو الذي يُصدق قول لاحول ولاقوة إلابالله وقد دكرنا أنه ليس فىالتوحيد إلاعقبتان. إحداما : النظر إلىالسماء والأرض والشمس والقمروالنجوم والغيم والمطر وسائر الجادات . والثانية:النظر إلىاختيار الحيوانات ومىأعظم العقبتين وأخطرها وبقطعهما كمال سر التوحيد فلذلك عظم ثواب هذه الكلمة أعنى ثواب المشاهدة التي هذه الكامة ترجمتها فاذارجع حال التوكل إلى التبرى من الحول والقوّة والتوكل على الواحد الحق وسيتضح عند ذكرنا تفصيل أعمال التوكل إن شاء الله تعالى .

بيان ما قاله الشيوخ في أحوال التوكل لقد قال أبوموسى ليتبين أن شيئا منهالا يحرج عماد كرنا ولكن كل واحد يشير إلى بعض الأحوال فقد قال أبوموسى الديبى قلت لأبى يزيد ما التوكل افقال ما تقول أنت قلت إن أصحابنا يقولون لوأن السباع والأقاعى عن يمينك و يسارك ما تحرك لذلك سرك فقال أبو يزيد نع هذا قريب ولسكن لوأن أهل الجنة في الجنة يم يتنعمون وأهل النارفي النار يعذبون ثم وقع بك تمييز بينهما خرجت من جملة التوكل فهاذ كره أبوموسى فهو خبر عن أجل أحوال التوكل وهو المقام الثالث وماذ كره أبو يزيد عبارة عن أعز أنواع العلم الذي هو من أصول التوكل وهو العلم بالحكمة وأن ما فعله الله تعالى فعله بالواجب فلا يمييز بين أهل النار

الى ما تحدث به النفس ذنبا فيتقيه ويتقد القلب عند هذاالاتقاء بالذكرانقادالكواكب فى كبد السماء ويصير القلب سماء محفوظ ابزينة كواك الذكر فاذا صار كذلك بعسد الشيطان ومثل هذا العبد يندر في حقه الخواطر الشيطانيــة ولماته ويكون له خواطرالنفس ومحتاج الى أن يتقيها ويميزها بالعلر لأن منها خواطر لا يضر إمضاؤها كمطالبات ا**انفس** بحاجاتها وحاجاتها تنقسم إلى الحقوق والحظوظ ويتعمين التمييز عندذلك واتهام النفس بمطالبات

( ۲۲ - إحيا رابع )

الحظوظ قال الله تعالى ـ يا أيها الدين آمنوا إن جاءكم فاسق منبأ فتبينوا أى فتثبتوا وسبب نزول الآية الوليد بن عقبة حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المطلق فكذب عليهم ونسبهم إلى الكفر والعصميان حق هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم ثم بعث خالدا إليهم فسمع آذان المغرب والعشاء ورأی مایدل علی كذب الوليد بن عقبة فأنزل الله تعالى الآية في ذلك فظاهم الآية وسبب نزولها ظاهر وصار ذلك تنبيها من الله عباده على التثبت

وأهل الجنة بالاضافة إلىأصل العدل والحكمة وهذا أغمض أنواع العلم ووراءه سرالقدر وأبويزيد قلمايتكلم إلاعن أعلى المقامات وأقصى الدرجات وليس ترك الاحتراز عن الحياة شرطا فى المقام الأوّل من التوكل فقد احترز أبو بكر رضي الله عنه في الغار إذ سدّ منافذ الحيات (١) إلاأن يقال فعل ذلك برجله ولم يتغير بسببه سره أو يقال إنمافعل ذلك شفقة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم لافي حق نفسه و إنمايزول التوكل بتحرك سره وتغيره لأمر يرجع إلى نفسه وللنظر في هذاهال ولكن سيآتي بيان أن أمثال ذلك وأكثرمنه لايناقض التوكل فان حركة السرمن الحيات هو الحوف وحق المتوكل أن يخاف مسلط الحيات إذلاحول للحيات ولاقوة لها إلابالله فان احترز لم يكن اتسكاله على تدبيره وحوله وقوته فىالاحداز بل على خالق الحول والقوة والتدبير. وسئل ذوالنون المصرى عن التوكل فقال خلع الأرباب وقطع الأسباب فخلع الأرباب إشارة إلى علم التوحيد وقطع الأسباب إشارة إلى الأعمال وليس فيه تعرض صريح للحال و إن كان اللفظ يتضمنه فقيل له زدنا فقال إلقاء النفس فىالعبودية و إخراجها من الربو بية وهذا إشارة إلى التبرى من الحول والقوّة فقط. وسئل حمدون القصار عن التوكل فقال إن كان لك عشرة آلاف درهم وعليك دانق دين لم تأمن أن تموت ويبقى دينك في عنقك ولوكان عليك عشرة آلاف درهم دين من غيرأن تترك لها وفاء لاتيآس من الله تعالى أن يقضيها عنك وهذا إشارة إلى مجرد الايمان بسعة القدرة وأن فى المقدورات أسبابا خفية سوى هذه الأسباب الظاهرة. وسئل أبوء بدالله القرشي عن التوكل فقال التعلق بالله تعالى في كل حال فقال السائل زدني فقال ترك كل سبب يوصل إلى سبب حق يكون الحق هو المتولى لذلك فالأوّل عام للقامات الثلاث والثانى إشارة إلى المقام الثالث خاصة وهومثل توكل إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ قال له جبريل عليه السلام ألك حاجة فقال أما إليك فلا؟ إذ كان سؤاله سببايفضي إلى سبب وهوحفظ جبريل **له فترك ذلك ثقة** بأن الله تعالى إن أراد سخر جبريل لذلك فيكون هو المتولى لذلك وهذا حال مبهوت غائب عن نفسه بالله تعالى فلم ير معه غيره وهو حال عزيز فى نفسه ودوامه إن وجد أبعد منه وأعز". وقال أبوسميد الخراز التوكل اضطراب بلاسكون وسكون بلااضطراب ولعله يشير إلى المقامالثاني فسكونه بلااضطراب إشارة إلى سكون القلب إلى الوكيل وثقته به واضطراب بلا سكون إشارة إلى فزعه إليه وابتهاله وتضرعه بين يديه كاضطراب الطفل بيديه إلى أمه وسكون قلبه إلى تمام شفقتها . وقال أبوطي الدقاق التوكل ثلاث درجات التوكل ثم التسليم ثم التفويض فالمتوكل يسكن إلى وعده والمسلم يكتني بعلمه وصاحب التفويض يرضي بحكمه وهذا إشارة إلى تفاوت درجات نظره بالاضافة إلى المنظور المه فان العلم هو الأصل والوعد يقبعه والحسكم يتبع الوعد ولايبعدأن يكون الغالب علىقلب المتوكل ملاحظة شيء من ذلك وللشيوخ في التوكل أقاويل سوى ماذكرناه فلانطول بها فان الكشف أنفع من الرواية والنقل فهذا مايتعلق بحال التوكل والله الموفق برحمته ولطفه .

اعلم أن العلم يورث الحال والحال يمر الأعمال وقد يظن أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن وترك التدبير بالقلب والسقوط على الأرض كالحرقة الملقاة وكاللحم على الوضم وهذا ظن الجهال فان ذلك حرام في الشرع والشرع قد أثنى على المتوكلين فكيف ينال مقام من مقامات الدين بمحظورات الدين بل نكشف الغطاء عنه ونقول إعايظهر تأثيرالتوكل في حركة العبد وسعيه بعلمه إلى مقاصده وسمى العبد باختياره إما أن يكون لأجل جلب نافع هو مفقود عنده كالكسب أو لحفظ نافع هو

(١) حديث إن أبا بكر سدّ منافذ الحيات فى الغار شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم تقدّم 🧢

موجود عنده كالادخار أولدفع ضار لمينزل به كدفع الصائل والسارق والسباع أولا زالة ضار قد نزل به

بيان أعمال المتوكلين

في الأمور قال سهل في هــذه الآية الفاسق الكذاب والكذب صفة النفس لأنها تمسلى أشياء وتسؤل أشياء علىغيرحقائقها فتعين التثبت عند خاطــرها وإلقــأتهــا فيجعل العبد خاطر التثبت ولا يستفزه الطبع ولا يستعجله الهوى فقدقال بعضهم أدنى الأدب أن نقف عند الجهل ؛ وآخر الأدب أن تقف عند الشبهة . ومن الأدب عند الاشتباء إنزال الخاطر بمحرك النفس وخالقها وبارتها وفاطرها و إظهارالفقر والفاقة إليه والاعتراف

كالتداوى من المرض فمقصود حركات العبد لاتعدو هذه الفنونالأر بعة وهوجلب النافع أوحفظه أو دفع الضار" أو قطعه فلنذ كرشر وط التوكل ودرجاته فىكل واحدمنها مقرونا بشواهدالشرع . [الفنّ الأوّل: فيجلب النافع] فنقول فيه :الأسباب التي بها يجلب النافع على ثلاث درجات مقطوع به ومظنون ظنا يوثق به وموهوم وهما لاتثقالنفس به ثقة نامة ولانطميَّن إليه . الدرجةالأولى : المقطوع به ، وذلك مثل الأسباب التي ارتبطت السببات بها بتقدير الله ومشيئته ارتباطا مطردا لايختلف كما أن الطعام إذا كان موضوعا بين يديك وأنت جائع محتاج واكنك لست تمدّ اليدإليه وتقول أنا متوكل، و شرط التوكل ترك السمى ومدّ اليد إليه سمى وحركة وكذلك مضغه بالأسنان وابتلاعه باطباقأعالي الحنكعىأسافله فهذا جنون محض وليسمن التوكل فىشىء فانك إن انتظرت أن يخلق الله تعالى فيك شبعًا دون الخبر أو يُخاق في الحبر حركة إليك أو يسخر ملكًا ليمضغهُك ويوصله إلى معدتك فقد جهلت سنة الله تعالى وكذلك لولمتزرع الأرض وطمعت فىأن يخلق الله تعالى نباتا من غير بذرأو تلد زوجتك منغير وقاع كا ولدت مريم عايما السلام فسكل ذلك جنون وأمثال هذا بمـا يكثر ولا يمـكن إحصاؤه فليس التوكل فيهذا المقام بالعمل بل بالحال والعلم . أما العلم: فهو أن تعلم أن الله تعالى خلق الطعام واليد والأسنان وقوة الحركة وأنه هو الدى يطعمك ويسقيك . وأما الحال فهو أن يكون سكون قلبك واعتمادك على فعلالله تعالى لاعلىاليد والطعام وكيف تعتمد على صحة يدك وربمـا تجفُّ فى الحال وتفاج ، وكيف نعول علىقدرتك وربمـا يطرأ عليك في الحال مايزيل عقلك و يبطل قوة حركتك ، وكيف تعول على حضور الطعام ، وربما يسلط الله تعالى من يغلبك عليه أو يبعث حية تزعجك عن مكانك وتفرق بينك و بين طعامك . وإذا احتمل أمثال ذلك ولم يكن لها علاج إلا بفضلالله تعالى فبذلك فلتفرح وعليه فلتعول فاذا كان هذا حاله وعلمه فليمدّاليه فانه متوكل . الدرجة الثانية : الأسباب التي ليست متيقنة ولكن الغالب أن المسببات لاتحصل دونها وكان احتمال حصولها دونها بعيدا كالذي يفارق الأمصار والقوافل و يسافر فىالبوادى التى لايطرقها الناس إلا نادرا و يكون سفره من غير استصحاب زاد فهذا ليس شرطًا فىالتوكل بل استصحاب الزاد في البوادي سنة الأوَّلين ، ولا يزول التوكل به بعد أن يكون الاعتباد على فضل الله تعالى لا على الزاد كما سبق ولكن فعل ذلك جائز . وهو من أعلى مقامات التوكل ولذلك كان يفعله الحواص . فان قلت : فهذا سمى في الهلاك و إلقاء النفس في التهلكة . فاعلم أن ذلك يخرج عن كونه حراما بشرطين : أحدها أن يكون الرجل قدراض نفسه وجاهدها وسواها على الصبر عن الطعام أسبوعا وما يقاربه بحيث يصبر عنه بلا ضيق قاب وتشوش خاطر وتعنسر فيذكرالله تعالى . والثاني أن يكون بحيث يقوى علىالتقوت بالحشيش ومايتفق من الأشياء الحسيسة فبعد هذين الشرطين لايخلو في غالب الأمر في البوادي في كل أسبوع عن أن يلقاه آدمي أو ينتهي إلى حلة أو قرية أو إلى حشيش يجتزئ به فيحيا به مجاهدا نفسه . والمجاهدة عماد التوكل وعلى هذا كان يعول الخوّاص ونظراؤه من المتوكلين . والدليل عليه أن الحواص كان لاتفارقه الا برة والمقراض والحبل والركوة ويقول : هذا لايقدح في التوكل . وسببه أنه علم أن البوادي لا يُكونالما.فيهاعلي وجهالأرض وماجرت سنة الله تعالى بصعود الماء من الباتر بغيردلو ولا حبل ولا يغلب وجودالحبل والدلو فىالبوادى كايغابوجود الحشيش والماء يحتاج إليه لوضوته كل يومممات ولعطشه فىكل يوم أو يومين مرة فانالمسافر معحرارة الحركة لايصبر عنالماء و إن صبر عنالطعام

وكذلك يكون له ثوب واحد وربما يتخرق فتنكشف عورته ولا يوجد المقراض والابرة في البوادي غالبًا عندكل صلاة ولايتوم مقامهماً في الحياطة والقطع شيء ممايوجد فيالبوادي فكل مافي معني هذه الأر بعة أيضا يلتحق بالدرجة الثانية لأنه مظنون ظنا ليسمقطوعابه لأنه يحتمل أن لايتخرقالنوب أو يعطيه إنسان نوبا أو يجد على رأس البئر من يسقيه ولايحتمل أن يتحرك الطعام ممضوعا إلى فيه فبين الدرجتين فرقان ولكن الثاني في معنى الأول ولهذا نقول لواتحاز إلى شعب من شعاب الحيال حيث لاماء ولاحشيش ولايطرقه طارق فيه وجاسمتوكلا فهوآ ثمهه ساع فىهلاك نفسه كاروىأنّ زاهدا من الزهاد فارق الأمصار وأقام في سفح جبل سبعا وقال لاأسأل أحدا شيئًا حتى يأتيني ربي برزقي فقعد سبعا فكاد يموت ولميأته رزق فقال بارب إن أحييتني فائتني برزق الذي قسمت لي و إلافاقبضي إليك فأوحى الله جلذكره إليه وعزتى لارزقتك حتى تدخل الأمصار وتقعد بينالناس فدخل المصر وقعد فجاءه هذا بطعام وهذا بشراب فأكل وشرب وأوجس فىنفسه منذلك فأوحى الله تعالى إليه أردت أن تذهب حكى بزهدك فى الدنيا أماعلت أنى أن أرزق عبدى بأيدى عبادى أحب إلى من أن أرزقه بيد قدرتى فادن التباعد عن الأسباب كلها مراغمة للحكمة وجهل بسنة الله تعالى والعمل بموجب سنة الله تعالى مع الاتكال على الله عز وجل دون الا سباب لايناقض التوكل كما ضر بناه مثلا في الوكيل بالخصومة من قبل ولكن الاسباب تنقسم إلى ظاهرة و إلى خفية فمعنى التوكل الاكتفاء بالاسباب الخفية عن الاسباب الظاهرة مع سكون النفس إلى مسبب السبب لا إلى السبب. فان قلت فحاقو لك في القعود في البلد بغيركسب أهو حرام أومباح أومندوب. فاعلم أن ذلك ليس بحرام لأن صاحب السياحة في البادية إذا لم يكن مهلكانفسه فهذا كيفكان لم يكن مهلكا نفسه حتى يكون فعله حراما بل لايبعد أن يأتيه الرزق منحيث لايحتسب ولكن قديتأخرعنه والصبر ممكن إلىأن يتفق ولكن لوأغلق باب البيت على نفسه بحيث لاطريقلا حد إليه ففعله ذلك حرام و إن فتح بابالبيت وهو بطال غيرمشغول بعبادة فالكسب والحروج أولىله واكن ليس فعله حراما إلاأن يشرف علىالموت فعندذلك يلزمه الحروج والسؤال والكسب وإنكان مشغول القلب بالله غير مستشرف إلىالناس ولامتطلع إلى من يدخل من الباب فيأتيه برزقه بل تطلعه إلى فضل الله تعالى واشتغاله بالله فهوأفضل وهو من مقامات التوكل وهو أن يشتغل بالله تعالى ولايهتم برزقه فان الرزق يأتميه لامحالة وعند هذا يصح ماقاله بعضالعلماء وهوأن العبدلوهرب من رزقه لطلبه كما لوهرب منالموت لأدركه وأنه لوسألالله تعالى أنالايرزقه لما استجاب وكان عاصيا ولقالله ياجاهل كيف أخلقك ولاأرزقك ، ولذلك قال ابن عباس رضىالله عنهما اختلف الناس فى كل شى ۚ إلافىالرزق والا ْجل فانهم أجمعوا على أن لارازق ولاعميت إلاالله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم « لو توكاتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا ولزالت بدعائكم الجبال(١) ، وقال عبسى عليه السلام: انظروا الى الطيرلا تزرع ولا تحصد ولا تدخر والله تعالى يرزقها يومابيوم. فان قلتم بحن أكبر بطو افانظروا إلى الأنعام كيف قيض الله تعالى لها هذا الحقالوزق . وقال أبو يعقوب السوسى المتوكلون تجرى أرزاقهم على أيدى العباد بلانعب منهم وغيرهم مشغولون مكدودون . وقال بعضهم العبيد كلهم فى رزقالله تعالى لكن بعضهم يأكل (١) حديث لو توكلتم على الله حق توكله الحديث وزاد في آخره ولزالت بدعائكم الجبال وقدتقدما قُريبًا دون هذه الزيادة فرواها الامام محمد بن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة من حديث معاذ ابن جبل باسناد فيه لين لو عرفتم الله حق معرفته لمشيتم على البحور ولزالت بدعائكم الجبال ورواه البيهتي في الزهد من رواية وهيب المكي مرسلا دون قوله لمشيتم على البحور وقال هذا منقطع .

بالجهل وطلب المعرفة والمعونة منه فانه إذا آتى بهذا الأدب يغاث و یمان و یتبینله هن الخاطر لطلب حظ أو طلب حق فان كان للحق أمضاه و إنكان التوقف إذا لم يتبين **له الحا**طر بظاهر العلم لانالافتقار إلى باطن المرعند فقد الدليل فى ظاهر العلم ثم من الناس من لايسعه في صحته إلاالوقوف على الحق دونالحظ و إن أمضىخاطرا لحظ يصير ذلكذنب حاله فيستغفر منه کا پســتغفر من الذنوب ومن الناس من يدخل في تناول **الحظ و يمضي خاطره** 

بذل كالسؤال وبعضهم بتعب وانتظار كالتجار وبعضهم بامتهان كالصناع وبعضهم بعز كالصوفية يشهدون

العزيز فبأخذون ررقهم من يده ولايرون الواسطة . الدرجة الثالثة : ملابسة الأسباب التي يتوهم إفضاؤها إلى السببات من غيرثقة ظاهرة كالذي يستقصى فى التدبيرات الدقيقة في تفصيل الاكتساب ووجوهه وذلك يخرج بالكاية عن درجات التوكل كلها وهوالذىفيه الناس كلهمأعني من يكتسب بالحيلالدقيقة اكتسابا مباحالمال مباح فأما أخذ الشبهة أو اكتساب بطريق فيه شبهة فذلك غاية الحرص على الدنيا والاتكال على الأسباب فلايخني أن ذلك يبطل التوكل وهذا مثل الأسباب التي نسبتها إلى جلب النافع مثل نسبة الرقية والطيرة والكي بالاضافة إلى إزالة الضارفان النبي صلى الله عليه وسلم وصف التوكلين بذلك ولم يصفهم بأنهم لايكتسبون ولايسكنون الأمصار ولايأخذون منأحد شيئًا بلوصفهم بأنهم يتعاطون هذه الأسباب وأمثال هذه الأسباب التي يوثق بها في المسببات مما يكثر فلا يمكن إحصاؤها . وقال سهل في التوكل إنه ترك التدبير وقال إن الله خلق الحلق ولم يحجبهم عن نفسه و إيماحجابهم بتدبيرهم ولعله أرادبه استنباط الأسباب البعيدة بالفكرفهي التي تحتاج إلىالتدبير دون الأسباب الجلية فاذن قد ظهر أن الأسباب منقسمة إلى ما يخرج التعاق بها عن التوكل و إلى مالا يخرج وأن الذي يخرج ينقسم إلى مقطوع به و إلى مظنون وأنالقطوع به لايخرج عن التوكل عند وجود حال التوكل وعلمه وهوالانكال على مسبب الأسباب فالتوكل فيها بالحال والعلم لابالعمل. وأما المظنونات فالتوكل فيها بالحال والعلم والعمل جميعا والمتوكاون فى ملابسة هذه الامسباب على ثلاثة مقامات : الأول : مقامالخواص ونظرائه وهوالذي يدورفيالبوادي بغير زادثقة بفضلالله تعالى علميه فيتقو يته طي الصبر أسبوعا ومافوقه أوتيسير حشيش له أوقوت أو تثبيته على الرضا بالموت إن لم يتيسرشيء من ذلك فان الذي يحمل الزاد قديفقد الزاد أو يضل بعيره و يموت جوعا فذلك ممكن مع الزادكاأنه يمكن مع فقده. المقام الثاني : أن يقعد في بيته أوفى مسجد ولكنه فىالقرى والأمصار وهذا أضعف من الاول ولكنه أيضا متوكل لائنه تارك للكسب والاسباب الظاهرة معول على فضلالله تعالى في تدبيرأمره منجهة الاسباب الحفية واكنه بالقعود فيالا مصارمتعرض لأسباب الرزق فان ذلك من الأسباب الجالبة إلا أن ذلك لايبطل توكله إذا كان نظره إلى الذي يسخر له سكان البلد لايصال رزقه إليه لاإلى سكان البلد إذ يتصوّر أن يغفل جميعهم عنه و يضيعوه لولا فضل الله تعـالى بتعريفهم وتحريك دواعيهم . المقام الثالث : أن يخرج و يكتسب اكتسابا على الوجه الذي ذكرناه في الباب الثالث والرابع من كتاب آداب الكسب وهذا السمى لا يخرجه أيضا عن مقامات التوكل إذا لم يكن طمأ نينة نفسه إلى كفايته وقوّته وجاهه و بضاعته فانّ ذلك ر بمـايهلـكه الله تعالى جميعه في لحظة بل يكون نظره إلى الكفيل الحق بحفظ حميع ذلك وتيسير أسبابه له بل يرىكسبه و بضاعته وكمفايته بالاضافة إلىقدرة الله تعالى كايرىالقلم فى يد الملك الموقع فلا يكون نظره إلىالقلم بل إلىقلب اللك أنه بماذا يتحرك و إلى ماذايميل و بم يحكم ثم إن كان هذا المكتسب مكتسبا لعياله أوليفرق على المساكين فهو ببدنه مكتسب وبقلبه عنه منقطع فحال هذا أشرف من حال القاعد في بيته. والدليل على أن الكسب لاينافي حال التوكل إذار وعيت فيه الشهروط وانضاف إليه الحال والمعرفة كاسبق أن الصديق رضى الله عنه لمابو يع بالحلافة أصبح آخذا الأثواب تحت حضنه والذراع بيده ودخل السوق ينادى حقكرهه المسلمون وقالواكيف تفعلذلك وقدأقمت لحلافة النبقة فقال لاتشغلوني عنعيالي فانى إن أضعتهم كنت لمسواهم أضيع حق فرضوا له قوت أهل بيت من المسلمين فلمارضوا بذلك رأى مساعدتهم وتطييب قلوبهم واستغرآق الوقت بمصالح السامين أولى ويستحيل أن يقال لم يكن الصديق

عزيد علم لديه من الله وهو علم السعة لعبد مأذون له فيالسعة عالم بالاذن فيمضى خاطر الحظ والمراد بذلك على بصيرة من أمره يحسن به ذلك و يليق به عالم بزيادته ونقصانه عالم بحاله محكم لعدلم الحال وعملم القيام لا يقاس على حاله ولا يدخل فيه بالتقليد لا أنه أمرخاص لعبد خاص و إذا كان شأن العبد تمييز خواطر النفس فيمقام تخلصه من لمات الشيطان تكثر قديه خواطر الحق وخواطر الملك وتصرالخواطرالأربعة في حقه ثلاثا ويسقط خاطر الشيطان إلا

فى مقام التوكل فمن أولى بهذا المقام منه فدل على أنه كان متوكلا لا باعتبار ترك الكسب والسمى بل باعتبار قطع الالتفات إلى قوّته وكفايته والعلم بأنّ الله هو ميسر الاكتساب ومدبر الأسباب و بشروط كان يراعيها في طريق الكسب من الاكتفاء بقدر الحاجة من غير استكثار وتفاخر وادّخار ومن غير أن يكون درهمه أحب إليه من درهم غيره فمن دخل السوق ودرهمه أحب إليه من درهم غيره فهو حريص على الدنيا ومحب لهـا ولا يصح التوكل إلا مع الزهد فى الدنياءنع يصح الزهد دون التوكل فانّ التوكل مقام وراء الزهد . وقال أبوجعفرالحداد وهوشيخ الجذبد رحمة الله عليهما وكان من المتوكلين: أخفيت التوكل عشرين سنة وما فارقت السوق كنت أكتسب في كل يوم دينارا ولا أبيت منه دانقا ولا أستريح منه إلى قيراط أدخل به الحمام بل آخرجه كله قبلالليل وكان الجنيد لا يتكام في التوكل بحضرته وكان يقول أستحي أن أنكام في مقامه وهو حاضر عندي . واعلم أنَّ الجلوس في رباطات الصوفية مع معاوم بعيد من التوكل فان لم يكن معاوم ووقف وأمروا الحادم بالخروج للطابلم يصحمعه التوكل إلاهلى ضعف ولكن يقوىبالحال والعلم كتوكل المكتسب و إن لم يسألوا بل قنعوا بما يحمل إليهم فهذا أقوى في توكالهم لكنه بعد اشتهار القوم بذلك فقد صار لهم سوقًا فهو كمدخول السوق ولا يكون داخل السوق متوكلًا إلا بشروط كثيرة كاسبق. فان قلت فما الأفضل أن يقعد في بيته أو يخرج و يكتسب ؟ . فاعلم أنه كان يتفرّغ بترك الكسب لفكر وذكر وإخلاص واستغراق وقت بالعباد وكان الكسب يشؤش عليه ذلك وهو مع هذا لا تستشرف نفسه إلى الناس في انتظار من يدخل عليه فيحمل إليه شيئًا بل يكون قوى القلب في الصبر والانكال علىالله تعالى فالقعود له أولى و إن كان يضطرب قلبه في البيت و يستشرف إلى الناس فالكسب أولى لأنّ استشراف القلب إلى الناس سؤال بالقلب وتركه أهم من ترك الكسب وماكان المتوكاون يآخذون مانستشرف إليه نفوسهم. كان أحمد بن حنبل قد أمر أبا بكر المروزي أن يعطى بعضالفقراء شيئا فضلا عماكان استأجره عليه فردّه فلما ولى قالله أحمد الحقه وأعطه فانه يقبل فلحقه وأعطاه فأخذه فسأل أحمد عن ذلك فقال كان قد استشرفت نفسه فرد فلما خرج انقطع طمعه وأيس فأخذ. وكان الخوّاص رحمه الله إذا نظر إلى عبد في العطاء أوخاف اعتباد النفس لذلك لم يقبل منه شيئًا . وقال الحرّاص بعد أن سئل عن أعجب مارآه في أسفاره رأيت الحضر ورضى بصحبتي ولكن فارقته خيفة أن تسكن نفسي إليه فيكون نقصا في توكلي فاذن المكتسب إذا راعي آداب الكسب وشروط نيته كاسبق في كتاب الكسب وهو أن لايقصد به الاستكثار ولم يكن اعتماده على بضاعته وكفايته كان متوكلا . فإن قلت في علامة عدم اتكاله على البضاعة والكفاية . فاتخول علامته أنه إن سرقت بضاعته أوخسرت تجارته أوتعوَّق أمر من أمور. كان راضيا به ولم تبطل طما نينته ولم يضطرب قلبه بل كان حال قلبه في السكون قبله و بعده واحدا فان من لم يسكن إلى شيء لم يضطرب لفقده ومن اضطرب لفقد شيء فقد سكن إليـــه وكان بشر يعمل المغازل فتركها وذلك لأن البعادي كاتبه قال بلغني أنك استعنت على رزقك بالمغازل أرأيت إن أحــذ الله سمعك وبصرك الرزق على من ؟ فوقع ذلك في قالبه فأخرج آلة المغازل من يده وتركها وقيل تركها لما نوّهت باسمه وقصد لأجلها وقيل فعل ذلك لما مات عياله كما كان لسفيان خمسون دينارا يتجر فيها فلما مات عياله فرّقها . فإن قلت فكيف يتصوّر أن يكون له بضاعة ولايسكن إليها وهو يعلم أن الكسب بغير بضاعة لا يمكن . فا قوا، بأن يعلم أن الدين يرزقهم الله تعالى بغير بضاعة فيهم كثرة وأن الذين كثرت بضاعتهم فسرقت وهلكت فيهم كثرة وأن يوطن نفسه على

ثادرا **لن**سيق مكانه من النفس لانالشيطان يدخل بطريق اتساع النفس واتساع النفس باتباع الهوى والإخلاد إلى الارض ومن ضايق النفس على التمييز بين الحق والحظ ضاقت نفسه وستقط محل الشيطان إلا نادرا لدخول الابتلاء عليه مممن المرادين المتعلقين بمقام المقرّ بين من إذا صار قلبه سهاء من بنا بزينة كوك الذكر يصير قلبه سماو يا يترقى ويعرج بباطنه ومعناه وحقيقتمه في طبقات السموات وكلبا ترقى تتضاءل النفس الطمئنة وتبعد عنه خواطرها حق بجاوز السموات

أنَّ الله لايفعل به إلامافيه صلاحه فإن أهلك بضاعته فهو خيرله فلعله لوتركه كان سببا لفساد دينه وقد نطفالله تعالى به وغايته أن يموت جوعا فيذبغ أن يعتقد أنّ الموت جوعا خير له فىالآخرة مهما قضى الله تعالى عليه بذلك من غير تقصير من جهته فاذا اعتقد جميع ذلك استوى عنده وجود البضاعة وعدمها فني الحبر ﴿ إِنَّ العبد ليهم من الليل بأمر من أمورالتجارة بمـا لوفعه لـكان فيه هلاكه فينظرالله تعالى إليه من فوقءرشه فيصرفه عنه فيصبح كثيباحزينا يتطير بجاره وابن عمه من سبقى من دهانى وماهى إلارحمة رحمه الله بها<sup>(١)</sup>» ولذلك قال عمر رضى الله عنه لاأبالى أصبحت غنيا أوفقيرا فأنى لا أدرى أيهما خير لى ومن لم يتكامل يقينه بهذه الأمور لم يتصوّر منه التوكل والله قال أبوسلمان الداراني لأحمد بن أبي الحواري لي من كل مقام نصيب إلا من هذا التوكل المبارك غانى ما شممت منه رائحة هذا كلامه مع علو قدره ولم ينكركونه من المقامات المكنة ولكنه قال ماأدركته ولعله أراد إدراك أقصاه ومالم يكمل الايمان باأن لافاعل إلا الله ولارازق سواه وأن كل ما يقدره على العبد من فقر وغني وموت وحياة فهو خيرله مما يتمناه العبد لم يكمل حال التوكل فبناء التوكل على قوة الايمان بهذه الأموركما سبق وكذا سائر مقامات الدين من الأقوال والأعمال ُسْبِغُ عَلَى أَصُولُهَا مِن الايمان. وبالجُلة التوكل مقام مفهوم ولكن يستدعي قوة القلب وقوة اليقين ولدلك قال سهل من طعن على التكسب فقد طعن على السنة ومن طعن على ترك التكسب فقد طعن على التوحيد . فإن قلت فهل من دواء ينتفع به في صرف القلب عن الركون إلى الأسباب الظاهرة وحسن الظنّ بالله تعالى في تيسير الأسباب الحفية . فا قول نعم هو أن تعرف أن سوء الظنّ تلقين الشيطان وحسن الظنّ تلقين الله تعالى قال الله تعالى ــ الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء والله يعدكممغفرة منه وفضلا ــ فانّ الانسان بطبعه مشغوف بسماع تنحو يف الشيطان ولذلك قيل الشفيق بسوء الظنّ مولع و إذا إنضم إليه الجبن وضف القاب ومشاهدة المتكلين على الأسباب الظاهرة والباعثين عليها غلب سوء الظنّ و بطل التوكل بالكلية بل رؤية الرزق من الأسباب الحفية أيضا تبطل التوكل فقد حكى عن عابد أنه عكف في مستجد ولم يكن له معاوم فقال له الامام لواكتسبت لكان أفضل لك فلم يجبه حتى أعاد عليه ثلاثا فقال فىالرابعة يهودي في جوار المسجد قد ضمن لى كل يوم رغيفين فقال إن كان صادقًا في ضمانه فعكوفك فيالمسجد خبر لك فقال بإهذا لولم تُسكَّن إماماً تقف بين يدى الله و بينالعباد مع هذا النقص في التوحيد كان خيرا لك إذ فضات وعد يهودى على ضمان الله تعالى بالرزق. وقال إمام السجد لبعض الصلين من أين تأكل ؟ فقال ياشيخ اصبر حتى أعيد الصلاة التيصليتها خلفك ثم أجيبك.و ينفع فيحسن الظن بمجيء الرزق من فضلُّ الله تعالى بواسطة الأسباب الحفيسة أن تسمع الحسكايات التي فيها عجائب صنع الله تعالى في وصول الرزق إلىصاحبه وفيها عجائب قهر الله تعالى في إهلاك أموالالتجار والأغنياء وقتلهم جوءًا كما روى عن حذيفة المرعشي وقد كان خدم ابراهيم بن أدهم فقيل له ماأعجب مارأيت منـــه فقال بقينا في طريق مكة أياما لم نجد طعاما ثم دخانا الكوفة فا وينا إلى مسجد خراب فنظر إلى ابراهيم وقال ياحذيفة أرى بك الجوع فقلت هو مارأى الشيخ فقال على بدواة وقرطاس فجئت بهإليه فكت.: بسم الله الرحمن الرحيم أنت المقصود إليه بكل حال والمشار إليه بكل معني وكتب شعرا :

بعروج باطنه كاكان ذلك لرسول الله **صلى** الله عليه وسلم بظاهره وقلبه فإذا استكمل العروج تنقطع عنه خواطر النفس لتستره بائنوار القرب وبعد النفسعنه وعندذاك تنقطع عنمه خواطر الحق أيضا لأن الحاطر رسول والرسالة إلىمن بعد وهذا قريب وهذا الذى وصفناه نازل ينزل به ولا يدوم بل يعود في هبوطه إلى منازل مطالبات النفس وخواطره فتعود إليه خواطرالحق وخواطر الملكوذلك أن الحواطر تستدعى وجودا. وما أشرنا إليه حال الفناء ولاخاطر فيه وخاطر

(١) حديث إن العبد ليهم من الليل بأمر من أمور التجارة بما لوفعله لكانفيه هلاكه فينظر الله الله من فوق عرشه فيصرفه عنه الحديث أبونعيم في الحلية من حديث ابن عباس باسناد ضعيف حدّا نحوه إلا أنه قال إن العبد ليشرف على حاجة من حاجات الدنيا الحديث بنحوه.

أنا حامد أنا شاكر أنا ذاكر أنا جائع أنا ضائع أنا عارى مى ستة وأنا الضمين لنصفها بابارى مدى لنبرك لهب نار خستها فأجر عبيدك من دخول النار

ثم هفع إلى" الرقعة فقال اخرج ولاتعلق قلبك بغير الله تعالى وادفع الرقمة إلى أوّل من يلقاك فحرجت فأوَّل من لقيني كان رجلا هي بنلة فناولته الرقمة فا خذها فلما وقف عليها بكي وقال مافعل صاحب هذه الرقيعة فقلت هو في السجد الفلاني فدفع إلى صرّة فيها ستمائة دينار ثم لقيت رجلا آخر فسألته عن راكب البغلة فقال هذا نصراني فحثت إلى ابراهيم وأخبرته بالقصة فقال لاتمسها فاله يجيء الساعة فلما كان بعد ساعة دخل النصراني وأكبعي رأس ابراهيم يقبله وأسلم . وقال أبو يعقوب الأقطع البصرى : جمت مرة بالحرم عشرة أيام فوجدت ضعفا فحدَّثني نفسي بالحروج غرجت إلى الوادي لعلى أجد شيئًا يسكن ضعني فرأيت ساجمة مطروحة فأخذتها فوجدت في قلبي منها وحشة وكأن قائلا يقول لى جعت عشرة أيام وآخره يكون حظك سلجمة متغيرة فرميت بها ودخات السجد وقعدت فاذا أنا برجل أعجمي قد أقبل حقجلس بين يدى ووضع قمطرة وقال هذه لك فقلت كيف خصصتني بها قال اعلم أناكنا في البحر منذ عشرة أيام وأشرفت السفينة على الغرق فنذرت إن خلصني الله تعالى أن أتصدّق بهذه على أوّل من يقع عليه بصرى من الجاورين وأنت أوّل من لقيته فقلت افتحها ففتحها فاذا فيها سميد مصرى ولوز مقشور وسكركعاب فقبضت قبضة منذا وقبضة منذا وقلت ردّ الباق إلى أصحابك هدية من إليكم وقد قبلتها ثم قلت في نفسى رزقك يسير إليك من عشرة أيام وأنت تطلبه من الوادى . وقال ممشاد الدينورى : كان على دين فاشتغل قلى بسببه فرأيت فىالنوم كان قائلا يقول يابخيل أخذت علينا هذا المقدار من الدين خذ عليك الأخذ وعلينا العطاء فما حاسبت بعددتك بقالا ولا قصابا ولاغيرها . وحكى عن بنان الحمال قال : كنت في طريق مكة أجيء من مصر ومي زاد فجاءتني امرأة وقالت لى يابنان أنت حمال تحمل على ظهرك الزاد وتتوهم أنه لا يرزقك قال فرميت برادي ثم أتى على ثلاث لم آكل فوجدت خاخالا في الطريق فقلت في نفسي أحمله حتى يجيءصاحبه فر بمايعطيني شيئا فأثرده عليه فاذا أنابتلك المرأة فقالت لي أنت تاجر تقول عبسي يجيء صاحبه فآخذ منه شيئا ثم رمت لي شيئا من الدراهم وقالت أنفقها فاكتفيت بها إلى قريب من مكة . وحكى أن بنانا احتاج إلى جارية تخدمه فانبسط إلى إخوانه فجمعوا له تمنها وقالوا هو ذا يجيء النفير فنشتري مايوافق فلما ورد النفير اجتمع رأيهم على واحدة وقالوا إنها تصلح له فقالوا لصاحبها بكمهذه فقال إنها ليستالبيع فألحوا عليه فقال إنها لبنان الحمال أهدتها إليه امرأة من سمرقند فحملت إلى بنان وذكرت له القصّة ، وقيلكان فيالزمان الأوّل رجل في سفر ومعه قرص فقال إن أكلته مت فوكل الله عزوجل به ملكا وقال إن أكله فارزقه و إن لم يأكله فلاتعطه غيره فلم يزل القرص معه إلى أن مات ولم يأ كله و بقي القرص عنده . وقال أبوسعيد الحراز : دخلت البادية بغيرزاد فأصابتني فاقة فرأيت المرحلة من بعيد فسررت بائن وصلت تم فكرت في نفسي أبي سكنت وانكات على غيره وآليت أن لاأدخل المرحلة إلا أن أحمل إليها فحفرت لنفسى في الرمل حفرة وواريت جسدي فيها إلى صدري فسمعت صوتا في نصف الليل عاليا يا أهل المرحلة إن لله تعالى وليا حبس نفسه في هذا الرمل فا لحقوه فجاء جماعة فا خرجوني وحماوني إلى القرية . وروى أَنْ رَجِلًا لَازَمُ بَابٍ عَمْرَ رَضَى الله عَنْهُ فَاذَا هُو بِقَائِلُ يَقُولُ: يَاهَذَا هَاجَرَتَ إِلَى عَمْرَ أَوَ إِلَى الله تَعَالَى إذهب فتعلم القرآن فانه سيغنيك عن باب عمر فذهب الرجل وغاب حق افتقده عمر فادا هو قد اعتزل

الحق انتسنى لمكان القرب وخاطر النفس بعد عنه ليعد النفس وخاطراللك تخلف عنه كتخلف جبريل فىليلة للعراج عنرسول الله سسلى الله عليه وسلم حيث قال : لودنوت أعلة لاحترقت. قال محد بنعلى الترمذي الحدث والكلم إذا تحققافى درجتهما لمريخافا من حديث النفس مكما أن النبسوة محفسوظة من إلقاء الشيطان كذلك محل المكالمة والمحادثة محفوظ من إلقاء النفس وفتنتها ومحروس بالحق والسكينة لأنالسكينة حجابالمكام والمحدث مع نفسه . وسمعت

واشتغل بالعبادة فجاءه عمرفقال له إنى قد اشتقت إليك فمنا الذىشغلك عنى فقال إنى قرأتالقرآن فا ُغناني عن عمر وآل عمرفة ل عمررح ك الله فمالذي وجدت فيه فقال وجدت فيه ــ وفي السهاءرزقكم وماتوعدون حفقلت رزقي فيالسهاء وأناأطلبه فيالأرض فبكي عمر وقالصدقت فكان عمر بعدذلك يأتيه و يجلس إليه . وقال أبو حمزة الخراساني حججت سنة من السنين فبينا أناأمشي في الطريق إذ وقعت في بتر فنازعتني نفسى أن أستغيث فقات لاوالله لاأستغيث فمااستتممت هذا الحاطرحي مرتبر أس البثر رجلان فقال أعدهما للآخر تعالحتي نستذ رأس هذا البئر لئلايقع فيهأحد فأتوا بقصب وبارية وطموا رأس البئر فهممتأن أصيح فقاتف نفسي إلىمن أصيحهو أقرب منهما وسكنت فبينا أنا بعدساعة إذ أنابشي جاء وكشفعن رأس البثر وأدلى رجله وكأندبةول تعلق بى فيهممةله كنت أعرف ذلك فتعلقت به فأخرجني فاذاهوسبع فمرّ وهتف في هاتف يا أباحزة أليس هذا أحسن نجيناك من التاف بالتاف فمشيت وأنا أقول:

نهانى حيائى منك أن أكشف الهوى ﴿ وأغنيتني بالفهم منك عن الـكشف نلطفت في أمرى فأبديت شاهدى تراءيت لي بالغيب حق كأنما تبشرني بالغيب أنك في الكف أراك وبى من هيبتي لك وحشة وتحسي محبا أنت في الحب حتف

إلى غاثبي واللطف يدرك باللطف فتؤنسني باللطف منك وبالعطف وذا عجب كون الحياة مع الحتف

وأمثال هذه الوقائع بمـا يكثر و إذا قوىالايمان به وانضم إليه التدرة علىالجوع قدر أسبوع من غير ضيق صدر وقوى الايمان بأنه إن لم يسق إليه ررفه في أسبوع فالموت خيرله عند الله عزوجل ولدلك حبسه عنه، تم التوكل بهذه الأحوال والشاهدات و إلا فلاّ يتمّ أصلا .

بيان توكل المعيل

اعلم أنمن له عيال فحكمه يفارق المنفرد لأن المنفرد لايصح توكله إلابا مرين: أحدها قدرته على الجوع أسبوعاً منغير استشراف وضيق نفس . والآخر أبواب من الايمـان ذكرناها من جملتها أن يطيب نفسا بالموت إن لمياَّته رزقه علما باأن رزقه الموت والجوع وهو و إن كان نقصا في الدنيا فهو زیادة فی الآخرة فیری أنه سیق إلیه خیر الرزقین له وهو رزق الآخرة وأن هذا هو المرض الذي به يموت و يكون راضيا بذلك وأنه كذا قضي وقدّر له فبهــذا يتم ّ التوكل للمنفرد ولا يجوز تحكيف العيال الصبر على الجوع ولايمكن أن يقرر عندهم الايمان بالتوحيد وأن الموت على الجوع رزق مغبوط عليه في نفسه إن اتفق ذلك نادرا وكذا سائر أبواب الايمان فادن لايمكنه في حقهم إلا توكلاالمكتسب وهوالمقام الثالث كتوكل أبى بكرالصديق رضىالله عنه إذ خرج للكسب فأمما دخول البوادي وترك العيال توكلا فيحقهم أوالقعود عن الاهتمامها مرهم توكلا فيحقهم فهذاحرام وقد يفضى إلىهلاكهم ويكون هو مؤاخذا بهم بلالتحقيق أنه لافرق بينه و بين عياله فانهإن ساعده العيال طي الصبر على الجوعمدة وعلى الاعتداد بالموت على الجوعرزة وغنيمة في الآخرة فله أن يتوكل في حقهم وننسه أيضا عيال عنده ولايجوز له أن يضيعها إلاأن تساعده على الصبرعلى الجوع مدّة فان كان لايطيقه و يضطرب عليه قلبه وتتشوش عليه عبادته لم يجزله التوكل. ولذلك روى أن أباتر اب النخشبي نظر إلى صوفى مدّ يده إلى قشر بطيخ ليا محله بعد ثلاثة أيام فقال له لايصلح لك التصوّف الزم السوق أى لا تسوَّف إلامع التوكل ولا يصح التوكل إلا لمن يسبرعن الطعام أ كثر من ثلاثة أيام. وقال أبوعلى الروذباري إذا قلمالفةير بعدخمسةأيام أناجاثعفا لزموه السوق ومروه بالعمل والكسب فاذن بدنه عياله وتوكله فما يضَّرُ ببدله تَوكله في عياله و إنمايفارقهم في شيء واحد وهوأن له سكليف نفسه الصبر على الجوع

الشيخ أبا محمد بن عبدد الله البصرى بالبصرة يتول الخواطر أربعــــة : خاطر من النفس وخاطر من الحق وخاطــر من الشيطان وخاطر من الملك فأثما الذي من النفس فيحس به من أرض القلب والذي من الحق من ف**وق** القلب والذىمن الملك عن عين القلب والذي من الشيطان عن يسار القلب والذي ذكره إنما يصح لعبد أذاب نفسه بالتقوى والزهد وتصنى وجوده واستقام ظاهــره وباطنـــه فيكون قلبه كالمرآة المجاوء لاياسيه الشيطان من ناحية

( ٣٤ - إحياء - رابع )

وليس له ذلك في عياله وقد انكشف لك من هذا أن النوكل ليس انقطاعا عن الأسباب بل الاعتماد على الصبرعلى الجوعمدة والرضابالموت إن تأخر الرزق نادرا وملازمة البلاد والأمصار أو ملازمة البوادي الق لاتخاو عن حشيش وما يجرى مجراه فهذه كالها أسباب البقاء ولكن مع نوع من الأذى إذ لا يمكن الاستمرار عليه إلابالصبر والتوكل في الأمصار أقرب إلى الأسباب من التوكل في البوادي وكل ذلك من الأسباب إلاأن الناس عدلوا إلى أسباب أظهرمنها فلريعدوا تلك أسبابا وذلك لضعف إيمانهم وشدة حرصهم وقلة صبرهم على الأدى في الدنيا لأجل الآخرة واستميلاء الجبن على قلوبهم باساءة الظن وطول الأمل ومن نظر في ملكوت السموات والأرض انكشف له تحقيقا أن الله تعالى دبر الملك والملكوت تدبيرا لا يجاوز العبد رزقه و إن ترك الاضطراب فان العاجز عن الاضطراب لم يجاوزه رزقه أما ترى الجنين فى بطن أمه لما أن كان عاجزاعن الاضطراب كيف وصل سرته بالأمحق تنتهى إليه فضلات غذاء الأم بواسطة السرة ولم يكن ذلك بحيلة الجنين عملما انفصل سلط الحب والشفقة على الأم لتتكفل به شاءت أمأبت اضطرارا من الله تعالى إليه بما أشعل في قلبها من نار الحب مملما لم يكن له سن يمضغ به الطعام جعل رزقه من اللبن الذي لا يحتاج إلى المضغ و لا أنه ارخاوة من اجه كان لا يحتمل الغذاء الكثيف فأدر "له اللبن اللطيف فى ثدى الأم عند انفصاله على حسب حاجته أفكان هذا بحيلة الطفل أو بحيلة الأم فاذا صار بحيث يوافقه الغذاء الكثيف أنبت له أسنانا قواطع وطواحين لأجل المضغ فاذا كبر واستقل يسرله أسباب التعلم وساوك سبيل الآخرة ، فبنه بعد الباوغ جهل عض لائه مانقصت أسباب معيشته ببلوغه بلزادت فانه لم يكن قادرا على الاكتساب فالآن قدقدر فزادت قدرته، نم كان الشفق عليه شخصاواحدا وهى الأثم أوالاب وكانت شفقته مفرطة جدا فكان بطعمه ويسقيه فى اليوم مرتين وكان إطعامه بتسليط الله تعالى الحب والشفقة على قلبه فكذلك قد سلطالله الشفقة والمودة والرقة والرحمة على قاوب المسلمين بل أهل البلد كافة حتى إن كل واحد منهم إذا أحس بمحتاج تآلم قلبه ورق عليه وانبعثت له داعية إلى إزالة حاجته فقد كان المشفق عليه واحدا والآن المشفق عليه أف وزيادة وقد كانوا لايشفقون عليه لانهم رأوه فى كفالة الام والأب وهومشفق خاص فما رأوه محتاجا ولو رأوه يتيما لسلط الله داعية الرحمة على واحد من المسلمين أوطى جماعة حق يآخذونه و يكفلونه فمارؤى إلى الآن في سنى الحصب يتيم قد مات جوعا مع أنه عاجز عن الاضطراب وليس له كافل خاص والله تعالى كافله بواسطة الشفقة التي خلقها في قاوب عباده فلماذا ينبني أن يشتغل قلبه برزقه بعدالبلوغ ولم يشتغل فىالصبا وقد كان المشفق واحدا والمشفق الآن ألف، نعمكانت شفقة الائم أقوى وأحظى ولكنها واحدة وشفقة آحاد الناس و إن ضعفت فيخرج من مجموعها مايفيد الغرض فكم من يتيم قد يسر الله تعالى له حالا هوأحسن من حال من له أب وأم فينجبر ضعف شفقة الآحاد بكاثرة المشفقين و بترك التنع والاقتصار على قدر الضرورة ولقد أحسن الشاعر حيث يقول 🦳

جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون جنون منك أن تسمى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين

فان قلت الناس يكفلون اليتيم لا نهم يرونه عاجزا بصباء وأما هــذا فبالغ قادر على الكسب فلا يلتفتون إليه و يقولون هو مثلنا فليجتهد لنفسه . فأقول إن كان هــذا القادر بطالا فقد صدقوا فعليه الكسب ولا معنى التوكل في عنه فان التوكل مقام من مقامات الدين يستعان به على التفرغ لله تعالى فحا للبطال والتوكل و إن كان مشتغلا بالله ملازما لمسجد أو بيت وهو مواظب على العلم والعبادة فالناس لا يلومونه في ترك الكسب ولا يكافونه ذلك بل اشتغاله بالله تعالى يقرر حب

**إلا**و يبصرهفاذا اسودّ القلب وعسلاه الرين لايبصر الشيطان. **روی عن أبی حر**یرة رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسل ﴿ إِن العبد إذا أذن نكت في قلبه نكتة سوداء فان هو نزع واستغفر وتاب صقل و أن عاد زيدفيه حق تعاو قلبه قال الله تمالي \_ كلابل ران على قاو بهـــم ماکانوایکسبون\_» سمعت بعض العارفين يقول كلاما دقيقا كوشف به فقال الحديث فى باطن الانسان والحيال الذي تراءى لباطنه وتخيل بين القلب وصفاء الدكر

هو من القلب ونبس هو من النفس و**هذا** بخلاف ماتقررفسألته عن ذلك فذ كر أن بين القلب والنفس منازعات ومحادثات وتألفا وتوددا وكلا الطلقت النفس في شيء بهواها من القول والفعل تأثر القلب بذلك وتمكسر فاذا عاد العبد من مواطن مطائبات النفس وأقبل على ذكره ومحلمناجاته وخدمته لله تعالى أقبل القلب بالمعاتبة النفس وذكر النفس شيئا شيئا من فعلها وقولها كاالائم للنفس والمعانب لماعلى ذلك فاذا كان الخاطر أول الفعل

)

فى قلوب الناس حتى يحملون إليه فوق كفايته و إنما عليه أن لا يغلق الباب ولا يهرب إلى جبل من بين الناس ومارؤى إلىالآنعالم أوعابد استغرق الأوقات بالله تعالى وهو فىالأمصار فمات جوعا ولايرى قط بل لوأراد أن يطم جماعة من الناس بقوله لقدر عليه فان من كان لله تعالىكان الله عزّ وجلله ومن اشتغلبالله عز وجل ألقىالله حبه فىقاوب الناس وسخرله القلوب كاسخر قلب الأم لولدها فقد دبرالله تعالى الملك والملكوت تدبيرا كافيا لأهلاللك والملكوت فمن شاهد هذا التدبير وثق بالمدبر واشتغل به وآمن ونظر إلىمدبر الأسباب لاإلى الأسباب، نيم مادبره تدبيرا يصل إلىالمشتغلبه الحاو والطيور السمان والثياب الرقيقة والخيولالنفيسة علىالدواملامحالة وقد يقع ذلك أيضا فىبعضالأحوال لسكن دبر وتدبيرا يصل إلى كل مشتغل بعبادة الله تعالى فى كلأسبوع قرص شعيرأوحشيش يتناوله لامحالة والغالبأنه يصل أكثرمنه بليصل مايزيد علىقدرالحاجة والكفاية فلاسبب لترك التوكل إلارغبة النفس فى التنم على الدوام ولبس الثياب الناعمة وتناول الأغذية اللطيفة وليس ذلك من طريق الآخرة وذلك قد لايحصل بغيراضطراب وهو فىالغالب أيضا ليس يحصل معالاضطراب و إنما يحصل نادرا وفي النادر أيضا قد يحصل بغير اضطراب فأثر الاضطراب ضعف عنــد من انفتحت بصيرته فقلك لايطمئن إلى اضطرابه بل إلى مدبر الملك والملكوت تدبيرا لايجاوز عبدا من عباده رزقه و **إن سكن إلا نادرا ندورا عظما يتصور مثله ف**ي حق المضطرب فاذا انكشف**ت هــــذه الأمو**ر وكان معه قوة فىالقلب وشجاعة فىالنفس أثمرماقاله الحسن البصرى رحمه الله إذ قال وددت أن أهل البصرة في هيالي وأن حبة بدينار . وقال وهيب بنالورد لوكانت السماء نحاسا والأرض رصاصاواهتممت برزقي لظننت أنى مشرك فاذا فهمت هذه الأمور فهمت أن التوكل مقام مفهوم في نفسه و يمكن الوصول إليه لمن قهرنفسه وعلمتأن من أنكر أصل التوكل و إمكانه أنكره عنجهل فاياك أن تجمع بين الإفلاسين الإفلاس عن وجودالمقام ذوقا والافلاس عنالايمانبه علماءفاذن عليك بالقناعة بالنذر القليل والرضا بالقوت فانه يأتيك لاعالة و إن فررت منه وعند ذلك على الله أن يبعث إليك رزقك على يدى من لاتحتسب فان اشتغلت بالتقوى والتوكل شاهدت بالتجربة مصداق قوله تعالى ـ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لايحتسب ــ الآية ، إلا أنه لم يتكفل لهأن يرزقه لحم ا**لطير ولذاَّمَذُ الاطعمة ف**ما ضمن إلا الرزق الذي تدوم به حياته وهــذا المضمون مبذول لكل من اشتغل بالضامن واطمآن إلى ضهانه فان الذي أحاط به تدبيرالله من الأسباب الحفية للرزق أعظم مما ظهرالخلق بلمداخل الرزق لا تجصى ومجاريه لايهتدى إليها وذلك لأن ظهوره على الأرض وسببه في السماء قال الله تعالى \_ وفي السماء رزقكم وما توعدون \_ وأسرار السماء لايطاع عليها ولهذا دخل جماعة على الجنيد فقال ماذا تطلبون؟قالوا نطلب الرزق فقال إن عامتم أى موضع هو فاطلبوه قالوا نسأل الله قال إن عامتم أنه ينساكم فذكروه فقالوا ندخل البيت ونتوكل وننظر ما يكون فقال التوكل على التجربة شك قالوا فما الحيلة ؟ قال ترك الحيلة . وقال أحمد بن عيسي الحراز كنت في البادية فنالني جوع شديد فغلبتني نفسي أن أسأل الله تعالى طعاماً فقلت ليس هذا من أفعال المتوكلين فطالبتي أن أسأل الله صبرا فلماهممت بذلك صمعت هاتفا يهتف في ويقول :

> ويزعـم أنه منا قريب و إنا لا نضيع من أتانا ويسألنا على الإقتارجهدا كأنا لانراه ولا يراتا أن من انكسرت نفسه وقوى قلبــه ولم يضعف بالجبن باطنه وقوع

فقد مهمت أن من انكسرت نفسه وقوى قلب ولم يضعف بالجبن باطنه وقوى إيمانه بتدبير الله تعالى الله عن من الله الله عزوجل فان أسوأحاله أن يموت ولابدأن يأتيه الموتكاياتي من

ليس مطمئنا فاذن تمام التوكل بقناعة من جانب ووفاء بالمضمون من جانب والذى ضمن رزق القانعين جذه الأسباب التي دبرها صادق فاقنع وجرب تشاهد صدق الوعد تحقيقا بماير دعليك من الأرزاق العجيبة الق لم تكن في ظنك وحسابك ولاتكن في توكلك منتظرا للا سباب بل لمسبب الأسباب كا لاتكون منتظوا لقلم الكاتب بل لقلب الكاتب فانه أصل حركة القلم والمحرك الأوّل واحد غلاينبني أن يكون النظر إلاإليه وهذا شرط توكل من يخوض البوادي بلازاد أو يقعد فىالأمصار وهو خامل وأما الذي له ذكر بالعبادة والعلم فاذا قنع فى اليوم والليلة بالطعام مرة واحدة كيفكان و إن لم يكن من اللذائد ونوب حشن يليق بأهل الدين فهذا يأتيه من حيث يحتسب ولايحتسب على الدوام بل يأتيه أضعافه فتركهالتوكل واهمامه بالرزق غاية الضعف والقصور فاناشتهاره بسبب ظاهر يجلب الرزق إليه أقوى من دخول الأمصار في حق الحامل مع الاكتساب فالاهتمام بالرزق فبيح بذوى الدين وهو بالعلماء أقبحلأن شرطهمالقناعة والعالم القانع يأتيه رزقه ورزق جماعة كشيرة و إنكانوامعه إلاإذا أرادأن لایآخذ من أیدی الناس و یأکل من کسبه فذلك له وجه لائق بالعالم العامل الذی ساوكه بظاهم العلم والعمل ولم يكنله سير بالباطن فان الكسب يمنع عن السير بالفكر الباطن فاشتغاله بالساوك مع الأخذ من يد من يتقرب إلى الله تعالى بما يعطيه أولى لأنه تفرغ لله عز وجل و إعانة للعطى على نيل الثواب ومن نظر إلى مجاري سنة الله تعالى علم أن الرزق ليس على قدر الأسباب ولذلك سأل بعض الأكاسرة حكيا عن الأحمق المرزوق والعاقل المحروم فقال أراد الصانع أن يدل على نفسه إذ لورزقكل عاقل وحرم كل أحمق لظن أن العقل رزق صاحبه فلمــا رأوا خلافه علموا أن الرازق غيرهم ولا ثقة بالأسباب الظاهرة لهم ، قال الشاعر :

ولو كانت الأرزاق بجرى على الحجا هلكن إذن من جهلهن البهائم بيان أحوال المتوكلين في التعلق بالأسباب بضرب مثال

إعلم أن مثال الخلق مع الله تعالى مثل طائفة من السؤال وقفوا في ميدان على باب قصر الملك وهم محتاجون إلى الطعام فآخرج إليهم غلمانا كثيرة ومعهم أرغفة من الحبز وأمرهم أن يعطوا بعضهم رغيفين رغيفين و بعضهم رغيفا رغيفا ويجتهدوا في أن لايغفلوا عن واحد منهم وأمرمناديا حق نادى فيهم أن اسكنوا ولاتتعلقوا بغلمانى إذا خرجوا إليكم بلينبني أنيطمئن كل واحد منكم فيموضعه فان الغلمان مسخرون وهممأمورون بأن يوصلوا إليكم طعامكم فمن تعلق بالغلمان وآذاهم وأخذ رغيفين فاذا فتح بابالميدان وخرج انبعته بغلام يكون موكلابه إنىأن أنقدم لعقو بته في ميعاد معلوم عندى ولكن أخفيه ومن لميؤد الغلمان وقنع رغيف واحد أتاه من يد الغلام وهو ساكن فاني أختصه بخلمة سفية في الميعاد المذكور لعقو بة الآخر ومن ثبت في مكانه ولكنه أخذ رغيفين فلا عقو بة عليه ولاخلعة له ومن أخطأه غاماني فما أوصاوا إليه شيئا فبأت الليلة جاتعا غير متسخط للغامان ولاقائلا ليته أوصل إلى رغيفا فاني غدا أستوزره وأفوض ملكي إليه فانقسم السؤال إلى أر بعة أقسام: قسم غلبت عليهم بطونهم فلم يلتفتوا إلىالعقو بة الموعودة وقالوا من اليوم إلى غد فرج ونحن الآن جائعون فبادروا إلى الغامان فآذوهم وأخذوا الرغيفين فسبقتالعقو بة إليهم فىالميعاد المذكورفندموا ولم ينفعهم الندم، وقسم تركوا التعلق بالغامان خوف العقو بة ولكن أخذوا رغيفين لغلبة الجوع فسلموا من العقوبة ومأفازوا بالخلعة وقسم قالوا إنا نجلس بمرأى منالغلمان حق لايخطئونا ولكن نأخذ إذا أعطونا رغيفاواحدا ونقنعبه فلعلنا نفوز بالحلعةففازوا بالخلعة وقسمرا بعاختلفوا فحزوايا الميدان وانحرفوا عن مرأى أعين الغلمان وقالوا إن اتبعونا وأعطونا قنعنا برغيف واحد و إن

ومفتتحه فمرقته من أحمّ شأن العبد لأن **الافعال من** الحواطر تغشأ حتى ذهب بعض العلماء إلى أن العلم المغترض طلبه بقول رسول اقد صلى الله عليه وسلم وطلب العلم فريضــــــة على كل مسلم هو عسلم الحواطرقال لأنها أوّل الفعل و بفسادها فساد الغمل وهذا لعمرى لايتوجه لأن رسول الله صلى الله عليسه وسل أوجب ذلك على كل مسلموليس كل المسلمين عندم من القرعة والعرفة مايعرفون به ذ**اك ول**كن يعلم **الطالب أن** الحواطر بمثابة البذر فمنها ملعو

أخطاواا

بذر السعادة ومنها ماهو بذر الشقاوة . وسبب اشتماه الخواطر أحد أربعة أشياء لاخامس لهما إما ضعفاليقين أوقلة العلم ععرفة صفات النفس وأخلاقها أو متابعــة الهوى بخرم قواعـــد التقوى أو محبة الدنيا جاهها ومالهما وطلب الرفعة والمنزلة عند الناس فمن عصم عن هــذه الأربعة يفرق بين لمسة الملك ولمسة الشيطان ومن ابتسلى بها لا يعلمها ولايطلبها وانكشاف بعض الحواطر دون البعض لوجود بعض البعض وأقوم التاس أخطأونا قاسينا شدة الجوع الليلة فلعانا نةوى على ترك التسخط فننال رتبةالوزارة ودرجة القربعند الملك فما نفعهمذلك إذ اتبعهم الغلمان في كل زاوية وأعطواكل واحد رغيفا واحدا وجرى مثل ذلك أياما حتى اتفق على الندور أن اختني ثلاثة في زاوية ولم تقع عليهم أبصار الغلمان وشغلهم شغل صارف عن لحولالتفتيش فباتوا فى جوع شديد فقال اثنان منهم ليتنا تعرضنا للغلمان وأخذنا طعامنا فلسنا تطيق الصبر وسكت الثالث إلىالصباح فنال درجة القرب والوزارة فهذا مثال الخاق والميدان هوالحياة فى الدنيا وباب الميدان الموت والميعاد الحجهول يومالقيامة والوعد بالوزارة هوالوعد بالشهادة للتوكل إذا مات جائعا راضيا من غيرتأخير ذلك إلى ميعاد القيامة لأن الشهداء أحياء عندر بهمير زقون والمتعلق بالفلمان هو المعتدى فىالأسباب والفلمان المسخرون هم الأسباب والجالس فى ظاهر الميدان بمرأى الغلمان هم المقيمون في الأمصار في الرباطات والمساجد على هيئة السكون والمختفون في الزوايا هم السانحون فىالبوادى على هيئة التوكل والأسباب تتبعهم والرزق يأتيهم إلاعىسبيل الندور فان مات واحد منهم جائعاً راضياً فله الشهادة والقرب من لله تعالى وقد انقسم الحاق إلى هذه الأقسام الأر بعة ولعل من كل مائة تعلق بالأسباب تسعون وأقام سبعة من العشرة الباقية فىالأمصار متعرضين للسبب بمجرد حضورهم واشتهارهم وساح فى البوادى ثلاثة وتسخط منهم اثنان وفاز بالقرب واحد ولعله كان كمذلك فىالأعصار الساافة وأما الآن فالتارك للائسباب لاينتهي إلى واحد منعشرة آلاف [الفن الثاني في المتعرض لأسباب الادخار] فمن حصلله مال بارث أوكسب أوسؤال أوسب من الأسباب فله في الادخار ثلاثة أحوال: الأولى أن يأخذ قدر حاجته في الوقت فيأ كل إن كان جائعا و يابس إن كان عاريا ويشترى مسكنا مختصرا إن كان محتاجا ويفرق البرقى فىالحال ولايأخذه ولايدخرم إلا بالقدر الذي يدرك به من يستحقه و يحتاح إليه فيدخره علىهذه النية فهذا هو الوفى بموجب التوكل تحقيقا وهي الدرجة العليا . الحالة الثانية المقابلة لهذه المخرجة له عن حدود التوكل أن يدخر لسنة فما فوقها فهذا ليس منالمتوكلين أصلا وقد قيل لايدخر من الحيوانات إلا ثلائة:الفارة والنملة وابن آدم. الحالة الثالثة أن يدخر لأر بعين يوما فمنا دونها فهذا هل يوجب حرمانه من المقام المحمود الموعود فىالأخرة للتوكلين اختلفوا فيه فذهب سهل إلى أنه يخرج عن حد التوكل وذهب الخوّاص إلى أنه لايخرج بأر بعين يوما و يخرج بما يزيد على الأر بعين وقال أبو طالب المكي لا يخرج عن حد التوكل بالزيادة على الأر بعين أيضا وهذا اختلاف لامعنىله بعد تجويز أصل الادخار، نع يجوز أن يظن ظان أن أصل الادخار يناقض النوكل فأما التقدير بعد ذلك فلا مدرك له وكل ثواب موعود على رتبة فانه يتوزع على تلك الرتبــة وتلك الرتبة لهـا بداية ونهاية ويسمى أصحاب النهايات السابقين،وأصحاب البدايات أصحاب اليمين، ثم أمحياب اليمين أيضا على درجات وكذلك السابقون وأعالى درجات أمحياب اليمين تلاصق أسافل درجات السابقين فلا معنى للتقدير في مثل هـــذا بل التحقيق أن التوكل بترك الادخارلايتم إلابقصر الأمل وأماعدم آمال البقاء فيبعداشتراطه ولوفىنفس فانذلك كالممتنع وجوده أما الناس فمتفاوتون في طول الأمل وقصره وأقل درجات الأمل يوم وليــلة فمـا دونه منّ الساعات وأقصاه مايتصور أن يكون عمر الانسان و بينهما درجات لاحصر لهما فمن لم يؤمل أكثر من شهرأقرب إلى المقصود عمن يؤمل سنة وتقييده بأر بعين لأجل ميعاد موسى عليه السلام بعيد فان تلك الواقعة ماقصد بها بيان مقدار مارخص الأمل فيه ولكن استحقاق موسى لنيل الموعودكان لايتم إلابعد أر بعين يوما لسرّ جرت به و بأمثاله سنة الله تعـالي في تدر يج الأموركما قالعليه السلام «إنالله خمرطينة آدم بيده أربعين صباحاً(١)» لأن استحقاق تلك الطينة آلتخمركان موقوفا على مدة مبلغها ماذ كرفا ذن ماورا. (١) حديث خمر طينة آدم بيده أر بعين صباحا أبومنصور الديلمي فيمسند الفردوس من حديث

السنة لايدخرله إلا يحكم صعف القلب والركون إلى ظاهر الأسباب فهو خارج عن مقام التوكل غير

واثمق باحاطة التدبير من الوكيل الحق بخفايا الأسباب فان أسباب الدخل فى الإرتفاعات والزكوات تتكرر بتكرر السنين غالبا ومن ادّخرلأقل من سنة فله درجة بحسب قصر أمله ومن كان أمله شهرين لم تسكن درجته كدرجة من أمل شهرا ولادرجة من أمل ثلاثة أشهر بل هو بينهما في الرتبة ولايمنع من الادّخار إلاقصر الأمل فالأفضلأن لايدخر أصلاء و إن ضعف قلبه فسكلما قلّ ادّخاره كان فضله أ كثر، وقدروى فىالفقير الذي أمرصلى الله عليه وسلم عليا كرمالله وجهه وأسامة أن يغسلاه فغسلاه وكفناه ببردته فلمادفنه قال لأصحابه «إنهيبعث يومالقيامة ووجهه كالقمرليلة البدر ولولاخصلة كانت فيه لبعث ووجهه كالشمس الضاحية . قلنا وماهي يارسول الله ؟ قال كان صواماً قواما كثيرالله كرالله تعالى غيراً نه كان إذاجاء الشتاء ادّخرحلة الصيف لصيفه و إذا جاء الصيف ادّخرحلة الشتاء لشتائه ، ثم قال صلى الله عليه وسلم بلأقل ما أوتيتم اليقين وعزعة الصبر(١)» الحديث، وليسالكور والشفرة ومايحتاج إليه على الدوام في معنى ذلك فان ادخاره لاينةص الدرجة وأما توب الشتاء فلا يحتاج إليه في الصيف، وهذا في حق من لاينزعج قلبه بترك الادخار ولا تستشرف نفسه إلى أيدى الحلق بل لايلتفت قلبه إلاإلى الوكيل الحن فانكان يستشعر في نفسه اضطرابا يشغل قلبه عن العبادة والله كر والفكر فالادخارله أولى بل لوأمسك ضيعة يكون دخلهاوافيا بقدر كفايته وكان لايتفرغ قلبه إلابه فذلك له أولى لأن المفصود إصلاح القلب ليتجرّ د لذكر الله وربّ شخص يشغله وجود المال وربّ شخص يشغله عدمه والمحذور مايشغل عن الله عز وجل و إلافالدنيا في عينها غير محذورة لاوجودها ولاعدمهاء ولذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلىأصناف الحلق وفيهمالتجار والمحترفون وأهل الحرف والصناعات فلم يأمرالتاجر بترك تجارته ولاالمحترف بترك حرفته ولاأمرالتارك لهما بالاشتغال بهما مل دعا الكل إلى الله تعالى وأرشدهم إلى أن فوزهم ونجاتهم في انصراف قلوبهم عن الدنيا إلى الله تعالى وعمدة الاشتغال بالله عزوجل القلب فصواب الضعيف ادخار قدر حاجته كما أن صواب القوى ترك الادخار ، وهذا كله حكم المنفرد ، فأما المعيل فلا يخرج عن حدّ التوكل بادّخار قوت سنة لعياله جبرا لضعفهم وتسكينالقاومهم وادخارأ كثر منذلك مبطل للتوكل لأن الأسباب تتكرر عندتكر والسنين فادخاره مايزمد عليه سببه ضعفقلبه ودلك يناقضقوة التوكل فالمتوكل عبارة عن موحد قوىالقلب مطمئن النفس إلى فضل الله تعالى واثق بتدبيره دون وجود الأسباب الظاهرة ، وقد ادخر رسولالله صلى الله عليه وسلم لعياله قوت سنة (٢) ونهى أم أيمن وغيرها أن تدخرله شيئالغد(٢) ونهمي بلالا عن الادخار في كسرة خبزادخرها ليفطرعايهافقال مالي «أنفق بلالا ولاتخش من ذي العرش إقلالا (٢٠)» ابن مسعود وسلمان الفارسي باسناد ضعيف جدا وهو باطل (١) حــديث أنه قال في حق الفقير الذي أمرعليا أو أسامة فنسله وكفنه ببردته أنه يبعث يوم القيامة ووجهه كالقمرليلة البدىر الحديث وفي آخره من أقلَّ ما أتيتم اليقين وعزمة الصبر لم أجدله أصلا وتقدُّم آخر الحديث قبل هذا . (٧) حديث ادخر لعياله قوت سنة متفق عليه وتقدّم فىالزكاة (٣) حديث نهى أمأيمن وغيرها أن تدخرشيئًا لغدتقدّم نهيه لأمأيمن وغيرها (٤) حديث نهى بلالاعن الادخار وقال أنفى بلالا ولاتخش من ذي العرش إقلالا البزار من حديث ابن مسعود وأبي هربرة و بلال دخل عليه النبي صلى الله عليه

وسلم وعنده صبر من نمر فقال ذلك ، وروى أبو يعلى والطبراني في الأوسط حديث أبي هربرة وكالها

ضعيفة وأما ماذكره المصنف من أنه ادخركسرة خبز فلم أره .

جييزالحواطرواقومهم بمعرفة النفس ومعرفتها صعبة المنال لا تكاد تتيسر إلا بعد الاستقصاء في الزهد والتقموى . واتفق الشايخ على أن من کان أ**ک**له من الحرام لايفرق بين الالهام والوسوسة . وقال أبو على الدقاق من كان قوته معاوما لايفرق بين الالمام والوسوسةوهذالايصح على الاطلاق إلا بقيد وذ**لك أن** من العلوم مايقسمه الحق سبحانه وتعالى لعبدباذن يسبق اليسه في الأخذ منه والتقوتبه ومثل هذآ المعاوم لا يحجب عن تمييز الحواطرا عباذلك

وقال صلى الله عليه وسلم« إذا سئلت فلا تمنع و إذا أعطيت فلا تخبأ (١)» اقتداء بسيد المتوكاين صلى الله عليه وسلم وقد كان قصر أمله بحيث كان إذا بال تيم مع قرب الما. و يةول « مايدر يني لعلى لا أبلغه (٢)» وقد كان صلى الله عليه وسلم لوادّخر لم ينقص ذلك من توكله إذ كانلايثق بمــا ادّخر. ولـكنه عليه السلام ترك ذلك تعلما للأقوياء من أمته فان أقوياء أمته ضعفاء بالاضافة إلى قوته وادخر عليه السلام لعياله سنة لالضعف قاب فيه وفي عياله ولكن لبسنّ ذلك للضعفاء من أمته بل أخبر « أن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كايحب أن تؤتى عزامًه (٣)» تطييبا لقاوب الضعفاء حق لاينتهى بهم الضعف إلى اليأس والقنوط فيتركون الميسور من الحير عليهم بعجزهم عن منتهى الدرجات فما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلارحمة للعالمين كلهم على اختلاف أصنافهم ودرجاتهم و إذا فهمت هذا عامت أن الادخارقديضر بعضالناس وقدلايضر ، وبدل عليه ماروي أبو أمامة الباهلي «أن بعض أمحاب الصفة تُوفي فماوجد له كفن فقال عِرْكِيُّ فتشوا توبه فوجدوا فيه دينارين في داخل إزاره فقال صلى الله عليه وسلم كيتان (٩٠) وقد كان غيره من المسلمين يموت و تحلف أموالا ولا يقول ذلك في حقه وهذا يحتمل وجهين لأن حاله يحتمل حالين: أحدها أنه أرادكيتين من الناركاقال تعالى ـ تسكوي بها جباههم وجنومهم وظهورهم \_ وذلك إذا كان حاله إظهار الزهد والفقر والتوكل مع الافلاس عنه فهو نوع تلبيس. والثاني أن لا يكون ذلك عن تلبيس فيكون المعني به النقصان عن درجة كاله كاينقص من جمال الوجه أثر كيتين في الوجه وذلك لا يكون عن للبيس فان كل ما يخلفه الرجل فهو نقصان عن درجته في الآخرة إذ لايؤتي أحد منالدنياشيئا إلانقص بقدره منالآخرة . وأما بيانأنالادّخار معفراغالقلب عن المدّخر ليس من ضرورته بطلان التوكل فيشهدله ماروى عن بشر قال الحسين المفازلي من أصحابه كنت عنده ضحوة منالنهار فدخل عليه رجل كهل أسمر خفيف العارضين فقام إليه بشرقال ومارأيته قاملأحد غيره قال ودفع إلى كفا من دراهم وقال اشترلنا من أطيب ماتقدرعليه من الطعام الطيب وماقال لي قط مثلذلك قالفجئت بالطعام فوضعته فأكل معه ومارأيته أكل مع غيره قال فأكاناحاجتنا و بقي من الطعام شيُّ كشيرفاً خذه الرجل وجمعه في ثوبه وحمله معه وانصرف فعجبت من ذلك وكرهته له فقال لى بشر**لطك أن**كرت فعله ؟ قلت نع أخذ بقية الطعام من غير إذن فقال ذاك أخونا فتح الموصلي زارنا اليوم من الموصل فانما أراد أن يعلمنا أن التوكل إذاصح لم يضرّ معه الادّخار [ الفقّ الثالث فى مباشِرة الأسباب الدافعة للضرر المعرض للخوف ] اعلم أن الضرر قد يعرَّض للخوَّف فى نفس أومال وليس من شروط التوكل ترك الأسبابالدافعة رأسا أمافى النفس فكالنوم فىالأرض المسبعة أوفى مجارى السميل من الوادى أو تحت الجدار المائل وألسةف المنكسر فحكل ذلك منهمي عنه وصاحبه قد عرض نفسه للهلاك بغير فائدة ، نع تنقسم هذهالأسباب الى مقطوع بهاومظنونة و إلى موهومة فترك الموهوم منها من شرط التوكل وهى التى نسبتها إلى دفع الضرر نسبة السكئ والرقية (١) حديث قال لبلال إذاسئلت فلا تمنع و إذا أعطيت فلا تخبأ الطبراني والحاكم من حديث أبي الماء و يقول مأيدر يني لعلى لاأبلغه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل من حديث ابن عبّاس بسند ضعيف (٣) حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه الحديث أحمد والطبراني والبيهقي من حديث أم عمر وقد تقدم (٤) حديث أبي أمامة توفى بعض أصحاب الصفة فوجدوا دينارين في داخلة إزاره فقالي صلى الله عليه وسلم كيتان أحمد من رواية شهر بن حوشب عنه .

(١) قول العراقى حديث الق الله فقيرا الخ لم يكن هذا الحديث موجودا بالأصل فاعله بنسخته تأمل .

يقال فىحق مندخل فى معلوم باختيار منه و إيثار لأنه ينحجب لموضع اختياره والذي أشرنا اليــه منسلخ من إرادته فلا يحجبه المعـــاوم وفر"قوا بين هـواجس النفس ووسوسة الشيطان وقالوا إن النفس تطالب وتلح فلا تزال كذلك حق تصل إلى مرادها والشيطان إذا دعا إلى زلة ولم بجب يوسوس بأخرى إذ لاغـرض له في تخصيص بل مراده الاغواء كيفماأ مكنه وتكام الشيوخ في الخاطرين إذاكانا من الحق أيحما يتبسع قال الجنيد الخاطر الأول

فانالكي والرقية قديقدم به طي المحذور دفعا لما يتوقع وقديستعمل بعد زول المحذور للازالة ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصف المتوكاين إلا بترك الكي والرقية والطيرة ولم يصفهم بأنهم إذاخرجوا إلى موضع بارد لم يلبسوا جبة والجبة تلبس دفعا للبرد المتوقع وكذلك كل مافى معناها من الأسباب، نم الاستظهار بآكلاالثوم مثلا عند الحروج إلى السفر فىالشتاء تهيجا لقوّة الحرارة تمن الباطن ربما يممون من قبيل التعمق فى الأسباب والتعويل عليها فيكاديةرب من الكى بخلاف الجبة ولترك الأسباب الدافعة و إنكانت مقطوعة وجه إذاناله الضررمن إنسان فانه إذا أمكنه الصبر وأمكنه الدفع والنشني فشرط التوكل الاحتمال والصبر قال الله تعالى \_ فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون \_ وقال تعالى \_ ولنصبرت على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ـ وقال عز وجل ـ ودعأذاهم وتوكل على الله – وقال سبحانه وتعالى \_ فاصبركما صبر أولوا العزم من الرسل \_ وقال تعالى \_ نعم أجر العاملين الذين صبر وا وعلى ربهم يتوكلون ــ وهذا فيأذي الناس وأما الصبر على أذى الحيات والسباع والعقارب فترك دفعها ليسمن التوكل في شيء إذ لافائدة فيه ولايراد السمى ولايترك السمى لعينه بللاعانته على الدين وترتب الأسباب ههنا كترتبها فىالكسب وجلب المنافع فلانطول بالاعادة وكذلك فىالأسباب الدافعة عن المال فلاينة ص التوكل باغلاق باب البيت عند الحروج ولا بأن يعقل البعير لأن هذه أسباب عرفت بسنة الله تعالى إماقطعا و إماظنا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما أن أهمل البعير وقال توكات على الله «اعقلها وتوكل (١٠)» وقال تعالى \_ خذوا حذركم \_ وقال في كيفية صلاة الخوف \_ وليأخذوا أسلحتهم \_ وقالسبحانه \_ وأعدّوالهم مااستطعتم من قوّة ومن رباط الحيل \_ وقال تعالى لموسى عليه السلام \_ فأسر بعبادي ليلا \_ والتحصن بالليل اختفاء عن أعين الأعداء ونوع تسبب واختفاء رسول الله علي في الغار اختفاء عن أعين الأعداء دفعا للضرر(٢) وأخذ السلاح فيالصلاة فليسردافعا قطعا كقتلالحية والعقرب فانه دافع قطعا ولكن أخذ السلاح سبب مظنون وقدبينا أن انظنون كالمقطوع و إنما الموهوم هوالذي يقتضي التوكل تركه . فان قلَّت فقد حكى عن جماعة أن منهم منوضع الأسديده على كتفه ولم يتحرك . فأقول وقد حكى عن جماعة أنهم ركبوا الأسد وسخروه فلاينبني أن يغرك ذلك المقام فانه و إن كان صحيحا فىنفسه فلايصلح للاقتداء بطريق التعلم من الغير بلذلك مقام رفيع فىالكرامات وليسذلك شرطا فىالتوكل وفيه أسرار لايقف عليهامن لم ينته اليها. فانقات وهل من علامة أعلم بها أني قدوصلت اليها؟. فأقول الواصل لا يحتاج إلى طلب العلامات ولكن. من العلامات على ذلك المقام السابقة عليه أن يسخر لك كاب هومعك في إهابك يسمى الغضب فلايز ال يعضك ويعضغيرك فانسخرلك هذا الكاب بحيث إداه يج وأشلى لميستشل إلاباشارتك وكانمسخرا لك فريماً رفع درجتك إلى أن يسخر لك الأسد الذي هوملك السباع وكاب دارك أولى بأن يكون مسخرا لك من كاب البوادي وكاب إهايك أولى بأن يتسخر من كاب دارك فاذا لم يسخرك الكاب الباطن فلا تطمع في استسحار الكاب الظاهر . فان قلت فاذا أخذ المتوكل سلاحه حذرا من العدو وأغلق بابهحذرا من اللص وعقل بعيره حذرا من أن ينطلق فبأىاعتبار يكونمتوكلا.فأقول يكونمتوكلا بالعلموالحالفأما العلرفهوأن يعلرأن اللص إن الدفع لميندفع بكفايته في إغلاق الباب بل لميندفع إلابدفع الله تعالى إياه فحكم من باب يغلق ولاينفع وكم من بعير يعقل و يموت أو يفلت وكم من آخذ سلاحه يقتل (١) حديث اعقلها وتوكل الترمذي منحديث أنس قال يحيى القطان منكر ورواه ابن خزيمة في التوكل والطبراني منحديث عمرو بنأمية الضمري باسنادجيد قيدها (٢) حديث اختني رسولالله صلى الله عليه وسلم عن أعين الأعداء دفعا للضرر تقدم في قصة اختفائه في الغار عند إرادة الهجرة .

لأنهاذا بتيرجعصاحبه الىالتآمل وهذا شرط العلم . وقال ابن عطاء الثانى أقوى لأنه ازداد قو"ة بالأول . وقال أيوعبدالله بن خفيف هما سيسواء لأنهما من الحق فــلا من ية لأحدهماعلى الآخرقالوا الواردات أعم من الخواطر لأن الخواطر تختص بنوع خطاب أو مظالبة والواردات *نىكون* تارة خواطر وتا**رة** تىكون وارد سرور ووارد حزن ووارد قبض ووارد بسط . وقيل بنور التوحيد يقبل الحاطر مِن الله تعـالي وبنور المعرفة يقبل من الملك و بنور الايمان

ينهي النفس و بئور الاسلام يرد على العدو ومن قصر عن درك حقائق الزهد وتطلع إلى تمييز الخواطريزن الخاطر أؤلا بميزان الشرع فما كان من ذلك نفلاأو فرضاعضيه وماكان من ذلك محرّ ما أو مكروها ينفيه فان استوى الخاطران في نظرالعا ينفذ أقربهما إلى مخالفة هوى النفس فان النفس قد یکون لها هوی کامن في أحدهما والغالب من شأن النفس الاعوجاج والركون إلى الدون وقد يلم الحاطربنشاط النفس والعبديظن أنه بنهوض القلب وقد يكون من القلب نفا**ق** 

Sugar Sugar

أويغلب فلاتشكل علىهذهالأسباب أصلا بل علىمسبب الأسباب كاضر بنا المثل فىالوكيل فىالخصومة فانه إن حضر وأحضرالسجل فلايتكلءلمي نفسه وسجله بلءلميكفاية الوكيل وقوته . وأما الحال فهو أن يكون راضيا بمـايقضي الله تعالى به في بيته ونفسه و يقول اللهم" إن سلطت على مافي البيت من يأخذه فهوفىسبيلك وأناراض بحكمك فانى لاأدرىأنماأعطيتنيهبه فلاتسترجعها أوعارية ووديعة فتستردها ولاأدرى أنه رزقىأوسبقت مشيئتك فىالأزل بأنه رزق غيرى وكيفما قضيت فأنا راض به وماأغلقت الباب تحصنا من قضائك وتسخطا له بلجر يا على مقتضى سننك فى ترتيب الأسباب فلا ثقة إلابك يامسبب الأسباب فاذاكان هذا حاله وذلك الذىذكرناه علمه لم يخرج عن حدود التوكل بعقلالبعير وأخذ السلاح و إغلاقالباب ثم إذاعاد فوجدمتاعه في البيت فينبغيأن يكونذلك عنده نعمة جديدة من الله تعالى وان لم يجده بلوجده مسروقا نظر إلى قلبه فان وجده راضيا أوفرحابذلك عالمًا أنه ما أخذ الله تعالى ذلك منه إلاليزيد رزقه فىالآخرة فقدصح مقامه فىالتوكل وظهرله صدقه. و إن تألم قلبه به ووجد قوّة الصبرفقد بان له أنه ماكان صادقا فيدعوىالتوكل لأن التوكل مقام بعد الزهد ولايصح الزهد إلا ممن لايتأسف على مافات من الدنيا ولايفرح بمـايأتي بل يكون على العكس منه فكيف يصح له التوكل، نع قد يصح له مقام الصبر إن أخفاه ولم يظهرشكواه ولم يكثر سعيه في الطلب والتجسس و إن لم يقدر على ذلك حتى تأذى بقلبه وأظهر الشكوي بلسانه واستقصى الطلب ببدنه فقدكانت السرقة مزيداله فى ذنبه منحيث إنه ظهرله قصوره عن جميع المقامات وكذبه فى جميعالدعاوى فبعدهذا ينبغيأن يجتهد حتىلايصدق نفسه فىدعاويها ولايتدلى بحبل غرورها فانها خداعة أمارة بالسوء مدعية للخير . فانقلت فكيف يكون للتوكلمال حتى يؤخذ . فأقولالمتوكل لايخلوبيته من متاع كقصعة يأكل فيها وكوز يشرب منه وإناء يتوضأمنه وجراب يحفظ به زاده وعصا يدفع بها عدوه وغيرذلك من ضرورات المعيشة من أثاث البيت وقديدخل في يده مال وهو يمسكه ليجد محتاجا فيصرفه اليه فلا يكون ادخار. علىهذه النية مبطلا لتوكله وليس منشرط التوكل إخراج السكوز النىيشرب منه والجراب الذى فيه زاده و إنماذلك فىالما كول وفى كل مال زائد علىقدر الضرورة لأنسنة الله جارية بوصول الحير إلى الفقراء المتوكلين فىزواياالمساحد وماجرت السنة بتفرقة الكيزان والأمتعة فكل يوم ولافكل أسبوع والخروج عنسنة الله عز وجل ليس شرطا فىالتوكل ولذلككان الخواص يأخذ فىالسفرالحبل والركوة والمقراض والابرة دون الزاد لكورسنة الله تعالى جَارِية بالفرق بينالأمرين . فانقلت فكيف يتصور أن لايحزن إذا أخذمتاعه الذي هومحتاج إليه ولايتأسف عليه فان كان لايشتهيه فلمأمسكه وأغلق البابعليه وإن كانأمسكه لأنه يشتهيه لحاجته إليه فكيف لايتأذى قلبه ولايحزن وقدحيل بينه و بينمايشتهيه . فأقول إعاكان يحفظه ليستعين به على دينه إذكان يظن أن الحبرة له في أن يكون له ذلك المتاع ولولا أن الخيرة له فيه لمبارزقه الله تعالى ولما أعطاه إياه فاستدل علىذلك بتيسيرالله عز وجل وحسنالظن بالله تعالى معظنه أنَّذلك معين له على أسباب دينه ولم يكن ذلك عنده مقطوعابه إذيحتمل أن كون خيرته في أن يبتلي بفقده ذلك حتى ينصب في تحصيلغرضه و يكون ثوابه في النصب والتعب أكثر فلما أخذه الله تعالىمنـه بتسليط اللص تغيرظنه لأنه في جميع الاحوال واثق بالله حسن الظنبه فيقول لولا أن الله عزوجل علم أن الخيرة كانته فيوجودها إلىالآن والخيرة لىالآن في عدمهالما أخدهامني فبمثل هذا الظن يتصور أن يندفع عنه الحزن إذبه ينخرج عن أن يكون فرحه بأسباب من حيث إنها أسباب بل من حيث إنه يسرها مسبب الاسباب عناية وتاطفاوهوكالمريض بين يدى الطبيب الشفيق يرضى بمايفعله فان قدم إليه الغذاء فرح وقال لولاأنه

( ۲۵ - إحياء - رابع )

يعرف أن الغذاء ينفعني وقد قويت على احتماله لما قريه إلى و إن أخر عنه الغذاء عد ذلك أيضا فرح وقال لولا أن الغذاء يضرى و يسوقني إلى الموت لما حال بيني وبينه وكل من لا يعتقد في لطف الله تعالى ما يعتقده المريض في الوالد المشفق الحاذق لعلم الطب فلا يصبح منه التوكل أصلا . ومن عرف الله تعالى وعرف أفعاله وعرف سنته في إصلاح عباده لم يكن فرحه بالأسباب فانه لا يدرى أيهما أى الأسباب خير له كما قال عمر رضى الله عنه: لا أبالى أصبحت غنيا أو فقيرا فانى لا أدرى أيهما خير لى فكذلك ينبني أن لا يبلى المتوكل يسرق متاعه أولا يسرق فانه لا يدرى أيهما خيرله في الدنيا و في الآخرة ف كم من متاع في الدنيا يكون سبب هلاك الانسان وكم من غني يعتلى بواقعة لأجل غناه يقول ياليتني كنت فقيرا .

بيان آداب المتوكلين إذا سرق متاعهم

للتوكل آداب في متاع بيته إذا خرج عنه . الأوّل : أن يغلق الباب ولا يستقصي في أسباب الحفظ كالتماسه من الجيران الحفظ مع العَلق وكجمعه أغلاقا كثيرة فقد كان مالك بن دينار لايغلق بابه ولكن يشده بشريط ويقول لولاالكلاب ماشددته أيضا . الثاني : أن لا يترك في البيت متاعا يحرض عليه السراق فيكون هوسب معصيتهم أو إمساكه يكونسب هيجان رغبتهم والذلك لما أهدى المغيرة إلى مالك بن دينار ركوة قال خذها لاحاجة لى إليها قال لم؟قال يوسوس إلى العدو أن اللص أخذها فكاأنه احترز من أن يعصى السارق ؟ ومن شغل قلبه بوسواس الشيطان بسرقتها ولذلك قال أبو سلمان هذا من ضعف قاوب الصوفية هذا قد زهد في الدنيا فما عليه من أخذها . الثالث : أن ما يضطر إلى تركه في البيت ينبغي أن ينوي عند خروجه الرِّضا بما يقضي الله فيه من تسليط سارق عليه ويقول مايأخذه السارق فهو منه فيحل أو هو فيسبيل الله تعالى و إن كان فقيرا فهو عليه صدقة و إن لم يشترط الفقر فهو أولى فيكون له نبتان لوأخذه غنىأوفقير: إحداها أن يكون ماله مانعا له من المعصية فانه ر بمايستغني به فيتواني عن السرقة بعده وقد زال عصيانه بأكل الحرام لما أن جعله فيحل . والثانية أن لايظلم مسلما آخر فيكون ماله فداء لمال مسلم آخر ، ومهماينوي حراسة مال غيره بمال نفسه أو ينوى دفع المعصية عن السارق أوتخفيفها عليه فقد نصح للسلمين وامتثل قوله صلى الله عليه وسلم « انصر أخاك ظالما أو مظاوما (١١) » ونصر الظالم أن تمنعه من الظلم وعفوه عنه إعدام للظلم ومنع له و ليتحقق أن هذه النية لاتضره بوجه منالوجوه إذ ليس فيها مايسلط السارق و يغير القضاء الأزلى ولكن يتحقق بالزهد نيته فان أخذ ماله كان له بكل درهم سبعمائة درهم لأنه نواه وقصده و إن لم يؤخذ حصل له الأجر أيضا كما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن ترك العزل فأقر النطفة قرارها أن له أجر غلام ولد له من ذلك الجحاع وعاش فقتل في سبيل الله تعالى و إن لم يولد له (٢٠ لأنه ليس أمر الولد إلاالوفاع فأما الحلق والحياة والرزق والبقاء فليس إليه فلو خلق لكان ثوابه على فعله وفعله لم ينعدم فكذلك أم السرقة . الرابع : أنه إذا وجد المال مسروقًا فينبغي أن لايحزن بل يفرح إن أمكنه ويقول لو لا أن الحيرة كانت فيه لما سلبه الله تعالى ثم إن لم يكن قد جعله في سبيل الله عز وجل فلا يبالغ في طلبه وفي إساءة الظنّ بالمسلمين ؟ و إن كان قد جعله في سبيل الله فيترك طلبه فانه قد قدّمه ذخيرة لنفسه إلى الآخرة فان (١) حديث انصر أخاك ظالما أو مظاوما متفق عليه من حديث أنس وقد تقدم (٢) عديث من ترك

العزل وأقر النطفة قرارهاكان له أجرغلام الحديث لمأجد له أصلا .

بسكونه إلى النفس يقول بعضهم منسذ عشرين سنة ماسكن قلي إلى نفسي ساعة فيظهر من سكون القلب إلى النفس خواطرتشتبه بخواطر الحق على من يكون ضعيف العرفلا يدرك نا**ق القلب والخو**اطر المتولدة منهإلا العلماء الراسخون . وأكثر ما تدخل الآفات على أرباب القساوب والآخذين من اليقين واليقظة والحال بسهم من هذا القبيل وذلك لقلة العلميا لنفس والقلب وبقاء نصيب الهموی فیهم . و ینبنی أن يعلم العبد قطعا أنه مهما بقىعليه أثر

أعيد عليه فالأولى أن لايقبله بعد أن كان قد جعله فيسبيل الله عز وجل و إن قبله فهو في ملكه في ظاهر العلم لأن الملك لا يزول بمجرد تلك النية ولكنه غير محبوب عند المتوكلين . وقد روى أن ابن عمر سرقت ناقته فطلبها حتى أعيا ثم قال في سبيل الله تعالى فدخل السجد فصلى فيه ركعتين فجاءه رجل ، فقال : بإأبا عبد الرحمن إن ناقتك فيمكان كـذا فلبس نعله وقام ثم قال أستغفر الله وجلس فقيل له ألا تذهب فتأخذها فقال إنى كنت قلت فيسبيلالله . وقال بعض الشيوخ رأيت بعض إخواني فيالنوم بعد موته فقلت مافعل الله بك قال غفر لى وأدخلني الجنة وعرض على منازلي فيها فرأيتها قال وهو مع ذلك كثيب حزين فقلت قد غفرلك ودخلت الجنة وأنت حزين فتنفس الصَّعداء ثم قال نع إنى لا أزال حزينا إلى يوم القيامة قات ولم ؟ قال إنى لمارأيت منازلي في الجنة رفعت لى مقامات فى علميين ماراً بت مثلها فما رأيت ففرحت بها فلما هممت بدخولها نادىمناد من فوقها اصرفوه عنها فليست هذه له إنما هي لمن أمضي السبيل ، فقلت وما إمضاء السبيل؟فقيل لي كنت تقول للشيء إنه في سبيل الله ثم ترجع فيه فلوكنت أمضيت السبيل لأمضينا لك . وحكى عن بعض العباد بمكة أنه كان ناعًا إلى جنب رجل معه هميانه فانتبه الرجل ففقد هميانه فأتهمه به فقال له كم كان في هميانك فذكر له فحمله إلى البيت ووزنه من عنده ثم بعد ذلك أعلمه أصحابه أنهم كانوا أخذوا الهميان مزحا معه فجاء هو وأصحابه معه وردّوا الذهب فأبى وقال خذه حلالا طيبا فما كنت لأعود في مال أخرجته في سبيل الله عز وجَّل فلم يقبل فألحوا عليه فدعا ابنا له وجعل يصره صررا ويبعث بها إلى الفقراء حق لم يبق منه شيء فهكذا كانت أخلاق السلف وكذلك من أخذ رغيفا ليعطيه فقيرا فغاب عنه كان يكره رده إلى البيت بعد إخراجه فيعطيه فقيرا آخر وكـذلك يفعل فىالدراهم والدنانير وسائر الصدقات . الحامس : وهو أقلَّ الدرجات أن لايدعو على السارق الذي ظلمه بالأُخَذ ، فان فعل بطل توكله ودل ذلك على كراهته وتأسفه على مافات وبطل زهده ولو بالغ بطل أجره أيضا فيما أصيب به فني الحبر « من دعا على ظالمه فقد انتصر (١٠ » . وحمى أن الربيع بنخثيم سرق فرس له وكان قيمته عشرين ألفا وكان قاءً ايصلى فلم يقطع صلاته ولم ينزعج لطلبه فجاءه قوم يعزونه ، فقال أما أنى قدكنت رأيته وهو يحله قيل وما منعك أن تزجره . قال كنت فما هوأحب إلى من ذلك يعني الصلاة فجعلوا يدعون عليه فقال لاتفعلوا وقولوا خيرا فاني قد جعلتها صدقة عليه . وقيل لبعضهم فيشي قد كانسرق له ألا تدعو على ظالمك قال ما أحب أن أكون عوا الشيطان عليه قيل أرأيت لورد عليك قال لا آخذه ولا أنظر إليه لأنى كنت قد أحللته له . وقيل لآخر : ادع الله على ظالمك ، فقال ماظلمني أحدثم قال إنمـا ظلم نفسه ألا يكفيه المسكين ظلم نفسه حقأز يده شرًا . وأكثر بعضهم شتم الحجاج عند بعض السلف في ظلمه ، فقال لاتفرق في شتمه فانالله تعالى ينتصف للحجاج عمن انتهك عرضه كما ينتصف منه لمن أخذ ماله ودمه . وفي الخبر « إن العبد ليظلم المظامة فلا يزال يشتم ظالمه و يسبه حتى يكون بمقدار ماظلمه ثميبق للظالم عليه مطالبة بما زاد عليه يقتص له منالمظلوم(٢<sup>٠)</sup>» . السادس أن يغتم ّ لأجل السارق وعصيانه وتعرضه لعذاب الله تعالى ويشكرالله تعالى إذجعله مظلوما ولميجعله ظالما وجعل ذلك نقصا فيدنياه لانقصا في دينه فقد شكما بعض الناس إلى عالم أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله

(١) حديث من دعا طىمن ظلمه فقد انتصر تقدم (٢) حديث إن العبد ليظلم المظامة فلا يزال يشتم ظالمه و يسبه حق يكون بمقدار ماظلمه ثم يبق للظالم عليه مطالبة الحديث تقدم .

من الهوی و إن دق وقل يبقىعليه بحسبه بقية من اشتباه الخواطر ثم قد يغلط فى تمييز الحواطر من هو قليل العملم ولا يؤاخذبذلك مالم يكن عليه من الشرع مطالبة وقد لايسامح بذاك بعض الغالطين لما كوشفوا به من دقيق الحفاء في التمييز ثم استعجالهم مع علمهم وقلة الت**ثبت . وذ**كر بعض العلماء أن لمسة الملك ولمسة الشيطان وجدتا لحركة النفس والروح وأن النفس إذا تحركت انقدح من جوهرها ظامة تنكت في القلب همــة سوء فينظر الشيطان إلى

فقال إن لم يكن لك غم أنه قد صار فى المسلمين من يستحل هذا أكثر من خمك عالك فما نصحت السلمين. وسرق من على بن الفضيل دنانير وهو يطوف بالبيت فرآه أبوه وهو يبكى و يحزن فقال أعلى الدنانير تبكى ؟ فقال لا والله ولكن على المسكين أن يسئل يوم القيامة ولا تكون له حجة وقيل لبعضهم ادع على من ظلمك فقال إلى مشغول بالحزن عليه عن الدعاء عليه فهذه أخلاق السلف رضى الله عنهم أجمعين .

[ الفقّ الرابع فيالسمي في إزالة الضرر كمداواة المرض وأمثاله] اعلم أِنَّ الأسباب المزيلة للمرض أيضًا تنقسم إلى مقطوع به كالماء المزيل لضررالعطش والحبز المزيل لضرر الجوع وإلى مظنون كالفصد والحجامة وشربالدواء المسهل وسائر أبواب الطب أعنى معالجة البرودة بالحرارة والحوارة بالبرودة وهي الأسباب الظاهرة في الطبِّ و إلى موهوم كالكيُّ والرقية. أما المقطوع فليس من التوكل تركه بل تركه حرام عند خوف الموت.وأما الموهوم فشرط التوكل تركه إذ به وصف رسولالله صلى الله عليه وسلم المتوكلين وأقواها الكيّ و يليهالرقية والطيرة آخردرجاتها والاعتماد عليها والانكال إليها غاية التعمق فيملاحظة الأسباب وأما الدرجة المتوسطة وهىالظنونة كالمداواة بالأسباب الظاهرة عند الأطباء ففعله ليسمناقضا للتوكل بخلافالموهوم وتركه ليسمحظورا بخلاف المقطوع بلقد يكون أفضل من فعله فى بعض الأحوال وفى بعض الأشخاص فهى على درجة بين الدرجتين و يدل على أن التداوى غير مناقض للتوكل فعل رسول الله عَلَيْتُ وقوله وأمره به أما قوله فقد قال صلى الله عليه وسلم « مامن داء إلا وله دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله إلا السام (١٠) » يعنى الموت وقال عليه السلام « تداووا عباد الله فانَ الله خلق الداء والدواء<sup>(٢)</sup>» . «وسئل عن الدواء والرقى هل تردّ من قدر الله شيئًا ؟قال: هي من قدر الله (٣٠)» وفي الحبر المشهور «مأمررت بملاً من الملائكة إلا قالوا مر أمَّتك بالحجامة (٢٠) » وفي الحــديث أنه أمر بها وقال « احتجموا لسبع عشرة وتسع عشرة و إحدى وعشر بن لايتبيغ بكم الدم فيقتلكم (٥) » فذكر أنّ ببيغ الدم سبب الموت وأنه قاتل باذن الله تعالى و بين أنَّ إخراج الدم خلاصمنه إذ لافرق بين إخراجالدم المهلك من الإهابو بين إخراج العقرب من تحت الثياب و إخراج الحية من البيت وليس من شرط التوكل ترك ذلك بل (١) حديث مامن داء إلا له دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله إلا السام أحمد والطبراني من حديث ابن مسعود دون قوله إلا السام وهو عنــد ابن ماجه مختصرا دون قوله عرفه إلى آخره وإسناده حسن وللترمذي وصححه منحديث أسامة بن شريك إلا الهرم وللطبراني فىالأوسط والبزار من حديث أفي سعيد الخدري والطبراني في الكبير من حديث ابن عباس وسندها ضعيف والبخاري من حــديث أنى هر يرة ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء ولمسلم من حديث جابر لــكل داء دواء (٢) حديث تداووا عباد الله الترمذي وصححه وابن ماجه واللفظ له من حديث أسامة بن شريك (٣) حديث سئل عن الدواء والرقى هل يرد من قدر الله فقال هي من قدر الله الترمذي وابن ماجه

من حديث أبي خزامة وقيل عن أبي خزامة عن أبيه قال الترمذي وهذا أصح (٤) حديث ما مرت بالأ من الملائكة إلا قالوا مر أمّتك بالحجامة الترمذي من حديث ابن مسعود وقال حسن غريب ورواه ابن ماجه من حديث أنس بسندضعيف (٥) حديث احتجموا السبع عشرة و تسع عشرة و إحدى وعشرين الحديث البزار من حديث ابن عباس بسند حسن موقوفا ورفعه الترمذي بلفظ إنّ خير ما تحتجمون فيه سبع عشرة الحديث دون ذكر التبيغ وقال حسن غريب وقال البزار إن طريقه المتقدمة أحسن من هذا الطريق ولابن ماجه من حديث أنس بسند ضعيف من أراد الحجامة فلي تحرّ سبعة عشر الحديث القلب فيقبل بالاغواء والوسوسة وذكر أن حركة النفس تكون إما هوى وهو عاجل حظ النفس أو أمنية وهي عن الجهـل الغريزي أو دعوي حركة أوسكون وهى آفةالعقل ومحنةالقلب ولا تردهذه الثلاثة إلا بأحد ثلاثة بجهل أوغفلة أوطلب فضول الشلائة مايج يفيه فانها ترد بخلاف مأمور أوعبلي وفق منهى ومنها ما يكون نفيهافضيلة إذا وردت بمباحات. وذكر أن الروح إذا تحركت انقدح من جوهرها نور ساطع يظهر من

ذلك النور في القلب همة عالية بأحدمعان ثلاثة إما بفــــرض أمر به أو بفضل ندب إليــه و إما بمباح يعـــود الكلام يدل على أن حركتي الروح والنفس هما الموجبتان للمنين . وعندى والله أعلم أن اللتين يتقدّمان على حركة الروح والنفس **فحركة الروح من** لمة الملكوالهمةالعالية من حركة الروح وهذه الحركةمن الروح ببركة لمة الملكوحركةالنفس من لمة الشيطان ومن حركة النفس الهمة الدنيئة وعىمن شؤملة الشيطان فاذا وردت اللتان ظهرت الحركتان هو كصب الماء على النار لاطفائها ودفع ضررها عند وقوعها في البيت وليس من التوكل الخروج عن سنة الوكيل أصلا وفي خبرمقطوع «من احتجم يومالثلاثاء لسبع عشرة من الشهر كان له دواء من داء سنة (١) ، وأما أمره صلى الله عليه وسلم فقدأمرغير واحد من الصحابة بالتداوي و بالحية (٢) وقطع لسعد بن معاذ عرقا (٣) أى فصده وكوى سعد بن زرارة (١) وقال لعلى رضى الله تعالى عنه وكان رمد العين «لاتأكل من هذا يعني الرطب وكل من هذا فانه أوفق لك<sup>(ه)</sup> » يعني سلقا قد طبح بدقيق شعير . وقال اصهيب وقد رآه يأكل التمر وهو وجع العين «تأكل بمرا وأنت أرمد فقال إنى آكل من الجانب الآخر فتبسم صلى الله عليه وسلم (٦) ». وأما فعله عليه الصلاة والسلام فقد روی فی حـدیث من طریق أهل البیت أنه كان یكتحل كل لیلة و یحتجم كل شهر و بشرب الدواء كل سنة (٧) قيل السنا المكي . وتداوى ﷺ غير مرة من العقرب وغيرها (٨) وروى أنه كان إذا نزل عليه الوحى صدع رأسه فكان يعلُّه بالحناء (٩) وفي خبر أنه كان إذا خر جت به قرحة جعل عليها حنَّاء وقد جعل هي قرحة خرجتُ به ترابا (١٠) ومَّا روى في تداويه وأمر. بذلك كثير خارج عن الحصر وقد صنف فى ذلك كتاب وسمى طبُّ النبى صلى الله عليه وسلم وذكر بعض العلماء في الاسرائيليات أنَّ موسى عليه السلام اعتلَّ بعلة فدخل عليه بنو اسرائيل فعرفوا علته (١) حديث من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهركان له دواء من داء سنة الطبراني من حديث مُعقَل بن يسار وابن حبان في الضعفاء من حديث أنس و إسنادهما واحد اختلف على راويه في الصحابي وكلاهما فيهزيد العمى وهوضعيف (٢) حديث أمره بالتداوى لغير واحد من الصحابة الترمذي وابن ماجه من حديث أسامة بن شريك أنه قال للأعراب حين سألوه تداووا الحديث وسيأتى في قصة على وصهيب في الحمية بعده (٣) حديث قطع عرقا لسعد بن معاذ مسلم من حديث جابر قال رمي سعد في أكمله فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص الحاريث(٤) حديث أنه كوي أسعد بن زرارة الطبراني منحديث سهل بن حنيف بسند ضعيف ومنحديث أى أسامة بن سهل بن حنيف دون ذكر مهل (٥) حديث قال لعلى وكان رمدا لا تأكل من هذاء الحديث أبوداود والترمذي وقال حسن غريب وابن ماجه من حديث أمالمنذر (٦) حديث قال لصهيب وقد رآه يأكل التمر وهو وجع العين تأكل تمرا وأنت رمد الحديث تقدّم في آفات اللسان (٧) حديث من طريق أهل البيت أنه كان يكتحل كل ليلة و يحتجم كل شهر و يشرب الدواء كل سنة ابن عدى من حديث عائشة وقال إنه منكر وفيه سيف بن عمد كذبه أحمد بن حنبل و يحيى بن معين (٨) حديث أنه بداوى غير مرة منالعقرب وغيرها الطبراني باسناد حسن من حديث جبلة بن الأزرق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لدغته عقرب فغشي عليه فرقاه الناس الحديث وله في الأوسط من رواية سعيد بن ميسرة وهو ضعيف عن أنس أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكي تقميح كفا من شونيز و يشربعليه ماء وعسلا ولأبي يعلى والطبراني فيالكبير منحديث عبدالله بنجعفر أنالنبي صلى الله عليه وسنم احتجم بعد ماسم وفيه جابر الجعنى ضعفه الجمهور (٩) حديث كان إذا نزل عليه الوحي صدعه رأسه فيغلفه الحناء البزار وابن عدى فى الكامل من حديث أبي هريرة وقد اختلف في إسناده على الأحوص بن حكيم كان إذاخرجت به قرحة جعل عليها حناء الترمذي وابن ماجه من حديث سلمي قال الترمدي غريب (١٠) حديث جعل على قرحة حرجت بيده ترابا البخاري ومسلم من حديث عائشة كان إذا اشتكى الانسانالشيء منه أوكانت قرحة أوجرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا ووضع سفيان بنعيينة الراوىسبابته الأرض ثمرفعها وقال بسمالله تربة أرضنا وريقة بعضنا يشؤ ستممنا

وظهـــر سرّ العطاء والابتلاء من معط كريمومبلحكيم وقد تكون هاتان اللتان متداركتين ونمحيأثر إحسداها بالأخرى والمتفطن المتيقظ ينفتح عليه عطالعة وجود هذه الآثار في ذاته باب أنس ويبقى أبدامتفقدا حالهمطالعا آثار اللتين . وذكر خاطر خامس وهسو خاطر العقل متوسط بين الحواطر الأر بعة يكون مع النفس والمدق لوجود التمييز وإثبات الحجــة على العبد ليدخل العبد في الشيء بوجود عقل إذ لوفقد العقل سقط العقاب والعتاب وقد

فقالوا له لونداو يت بكذا لبرئت فقال لاأنداوى حق يعافيني هو من غير دواء فطالت علته فقالوا له إنّ دوا، هذه العلة معروف مجرَّب و إنانتداوي به فنبرأ فقال لا أنداوي وأقامت علته فأوحى الله تعالى إليه وعزتي وجلالي لا أبر أنك حتى تتداوى بما ذكروه لك فقال لهم داووني بما ذكرتم فداوو. فبرأ فأوجس في نفسه من ذلك فأوحى الله تعالى إليه أردت أن تبطل حكمتي بتوكاك على من أودع العقاقير منافع الأشياء غيرى . وروى في خبرآخر أنّ نبيا من الأنبياء عليهم السلام شكا علة يجدها فأوحى الله تعالى إليه كل البيض. وشكا ني آخر الضعف فأوحى الله تعالى إليه كل اللحم باللبن فانَّ فيهما القوَّة قيل هو الضعف عن الجماع . وقد روى أنّ قوما شكوا إلى نبيهم قبح أولادهم فأوحى الله تعالى إليه مرهم أن يطعموا نساءهم الحبالي السفرجل فانه يحسن الولد ويفعل ذلك في الشهر الثالث والرابع إذ فيه يصور الله تعالى الولد وقد كانوا يطعمون الحبلى السفرجل والنفساء الرطب فبهذا تبين أن مسبب الأسباب أجرى سنته بر بط المسببات بالأسباب إظهارا للحكمة والأدوية أسباب مسخرة بحكم الله تعانى كسائر الأسباب فكماأن الخبز دواء الجوع والماء دواء العطش فالسكنجبين دواء الصفراء والسقمونيا دواء الاسهال لايفارقه إلا في أحد أمرين : أحدها أن معالجة الجوع والعطش بالماء والخبز جلى واضح يدركه كافة الناس ومعالجة الصفراء بالسكنجبين يدركه بعض الخواص فمن أدرك ذلك بالتجربة التحق فحقه بالأوّل . والثانىأنالدواء يسمل والسكنجبين يسكنالصفراءبشروط أخر فىالباطنوأسباب فىالمزاج ربما يتعذر الوقوف على جميع شروطها وربما يفوت بعضالشروط فيتقاعد الدواء عن الاسهال. وأمازوال العطش فلايستدعي سوى الماء شروطا كثيرة وقد يتفق من العوارض مايوجب دواء العطش مع كثرة شرب الماء ولكنه نادر واختلال الأسباب أبدا ينحصر في هذين الشيشين و إلا فالمسبب يتلو السبب لامحالة مهما تمتشر وط السبب وكلذلك بتدبير مسبب الأسباب وتسخيره وترتيبه بحكم حكمته وكال قدرته فلايضر المتوكل استعاله معالنظر إلى مسبب الأسباب دون الطبيب والدواء فقدروى عن موسى عَرَاتِكُ أنه قال يارب بمن الداء والدواء ؟ فقال تعالى من قال فما يصنع الأطباء ؟ قال يأ كلون أرز اقهم و يطيبون نفوس عبادى حتى يأتى شفائى أوقضائى فاذن معنى التوكل مع التداوى التوكل بالعلم والحال كماسبق فى فنون الأعمال الدافعة للضرر الجالبة للنفع فأما ترك التداوى رأسا فليس شرطا فيه . فان قلت فالكيّ أيضا من الأسباب الظاهرة النفع فأقول ليس كذلك إذ الأسباب الظاهرة مثلالفصدوالحجامة وشربالسهل وسقىالمبردات للحرور وأماالكي فلوكان مثلها فىالظهور لماخلت البلاد الكثيرة عنه وقاما يعتادالكي فأكثر البلاد وإيماذنك عادة بعض الأتراك والأعراب فهذا من الأسباب الموهومة كالرق إلاأنه يتميز عنها بأمر وهو أنه احتراق بالنار في الحال مع الاستغناء عنه فانه مامنوجع يعالج بالكيّ إلاوله دواء يغنىءنه ليس فيه إحراق فالاحراق بالنار جرح مخرب للبنية محذورالسرآية مع الاستفناء عنه بخلاف الفصد والحجامة فان سرايتهما بعيدة ولايسد مسدما غيرها ولذلك « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكيّ دون الرقى(١١) » وكلواحد منهما بعيد عن التوكل وروى أن عمران بن الحصين اعتل فا شاروا عليه بالكي فامتنع فلم يز الوا به وعزم عليه الأمر حتى اكتوى فكان يقول كنت أرى بورا وأسمع صوتا وتسلم على اللائكة فلما اكتو يت انقطع ذلك عنى وكان يقول اكتو يناكيات فوالله ماأفلحت ولاأتجحت ثم تاب من ذلك وأناب إلى الله تعالى

(١) حديث نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السكى دون الرقى البخاري من حديث ابن عباس

فرد الله تعالى عليه ماكان يجد من أمر الملائكة وقال لمطرف بن عبد الله ألم تر إلى الملائكة الق كان أكرمنى الله بها قد ردها الله تعالى طئ بعدانكان أخبره بفقدها فاذن الكي ومايجرى بحراه هو الذي لا يليق بالمتوكل لأنه يحتاج في استنباطه إلى تدبير ثم هو مذموم و يدل ذلك على شدة ملاحظة الأسباب وعلى التعمق فيها والله أعلم .

بيان أن ترك التداوي قد يحمد في بعض الأحوال ويدل على قوة التوكل

وأن ذلك لايناقض فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

اعلمان الدين تداووا من السلف لاينحصرون ولكن قدترك التداوي أيضا جماعة من الأكابرفر بما يظن أنذلك نقصان لأنه لوكان كالالتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذلا يكون حال غيره فىالتوكل أكمل منحله ، وقدروي عن أي بكر رضي الله عنه أنه قيلله لودعونا لك طبيبا فقال الطبيب قد نظر إلى وقال إنى فعال لما أريد . وقيل لأى الدرداء في مرضه ما تشتكي قال ذنوبي قيل فما تشتهي قال مغفرة ربىقالوا ألا ندعو لك طبيبا قال الطبيب أمرضي.وقيل لأبي ذر وقد رمدت عيناه لوداو يتهما قال إنى عنهما مشغول فقيل لوسألت الله تعالى أن يعافيك فقال أسأله فيه هوأهم على منهما . وكان الربيع ابن خثيم أصابه فالج فقيلله لومداويت فقال قدهممت ثمذ كرتعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكان فيهم الاطباء فهاك المداوى والمداوى ولم تعن الرقى شيئا. وكان أحمد بن حنبل يقول أحب لمن اعتقد التوكل وساك هذا الطريق ترك التداوي من شرب الدواء وغيره وكان به علل فلا يحبر المتطبب بها أيضا إذا سأله وقيل لسهل من يصح العبد التوكل قال إذا دخل عليه الضرر فيجسمه والنقص فيماله فلم يلتفت إليه شغلا بحاله وينظر إلى قيام الله تعالى عليه فاذا منهم من ترك التداوى وراءه ومنهم منكرهه ولايتضح وجه الجمع بينفعل رسولالله صلىالله عليه وسلم وأفعالهم إلابحصر الصوارف عن التداوى . فنقول إن لترك التداوى أسبابا . السبب الأوّل : أن يكون المريض من المسكاشفين وقد كوشف بأنه انتهى أجله وأن الدواء لاينفعه و يكون ذلك معلوما عنده تارة برؤيا صادقة وتارة بجدس وظن وتارة بكشف محقق ويشبه أن يكون ترك الصديق رضي الله عنه التداوى من هذا السبب فانه كان من المكاشفين فانه قال لعائشة رضي الله عنها في أمر الميراث إنماهن أختاك و إنمـاكان لهـا أخت واحدة ولـكن كانت امرأته حاملا فولدت أنثى فعلم أنه كان قد كوشف بأنها حامل بأنق فلايبعدأن يكون قد كوشف أيضا بانتهاء أجله و إلافلا يظن به إنكارالتداوي وقدشاهد رسول الله علي تداوى وأمربه . السبب الثانى : أن يكون الريض مشغولا بحاله و بخوف عاقبته واطلاعالله تعالى عليه فينسيه ذلك ألم المرض فلايتفرغ قلبه للتداوى شغلابحاله وعليه يدل كلام أبى ذر إذ قال إني عنهمامشغول . وكلام أبي الدرداء إذقال إنما أشتكي ذنو بي فكان تألم قلبه خوفا من ذنو به أكثر من تألم بدنه بالمرض ويكون هذا كالمصاب بموت عزيزمن أعزته أوكالخائف الذي يحمل إلى ملك من الملوك ليقتل إذاقيل له لاتأكل وأنتجاثع فيقولأنا مشغول عن ألم الجوع فلا يكون ذلك إنكارا لكون الامكل نافعا من الجوع ولاطعنا فيمن أكل ويقرب من هذا اشتغال سهل حيث قيلله ماالقوت فقالهوذكر الحيالقيوم فقيل إبماسألناك عنالقوام فقالالقوام هوالعلم قيلسألناك عن الغذاء قال الغذاء هو الذكرقيل سآلناك عنطعمة الجسد قال مالك وللجسد دع من تولاهأو لا يتولاه آخرا إذا دخل عليه علة فرده إلى صانعه أما رأيت الصنعةإذا عيبت ردوها إلى صانعها حتى يصلحها . السبب الثالث : أن تكون العلة مزمنة والدواء الذي يؤمر به بالاضافة إلى علته موهو. النفع جار مجرى الكي والرقية فيتركه المتوكل واليهيشير قول الربيع بنخثيم إذ قال ذكرت عادا

يكون معالملكوالروح ليوقع الفمل مختارا و يســــتوجب به الثواب أ وذكر خاطرسادسوهوخاطر اليقين وهو روح الايمان ومزيد العلم ولايبعدأن يقال الخاطر السادس وهو خاطر اليقين حاصله راجع إلى ما يرد من خاطر الحق وخاطر العقل أصله تارة من خاطر الملك وتارة من خاطر النفس وليس من العقل خاطر على الاستقلال لائن العقل كاذكرناغريزة يتهيأ بهاإدر الثالعاومو يتهيآ بها الانجـذاب إلى دواعي النفس تارة و إلى دو ا مى الملك تارة

وتمود وفيهم الأطباء فهلك المداوى والمداوى أىأن الدواء غير موثوق، وهذا قد يكون كذلك في نفسه وقديكون عندالمريض كذلك لقلة ممارسته للطب وقلة نجربته له فلايغلب علىظنه كونه نافعا ولاشك في أن الطبيب المجرب أشد اعتقادا في الأدوية من غيره فتكون الثقة والظن بحسب الاعتقاد والاعتقاد بحسبالتجربة وأكثر منترك التداوى منالعباد والزهاد هذا مستندهم لأنه يبقىالدواء عنده شيئا موهوما لاأصلله وذلك محيح في بعض الأدوية عند من عرف صناعة الطب غير محيح فىالبعض ولكن غيرالطبيب قدينظر إلىالكل نظرا واحدا فيرى النداوي تعمقا فىالأسباب كالكي والرقى فيتركه توكلاً · السبب الرابع : أن يقصد العبد بترك التداوى استبقاء المرض لينال ثواب المرض بحسن الصبر على بلاء الله تعالى أوليجرب نفسه فىالقدرة على الصبر فقدورد فى تواب المرض ما يكثر ذكره فقد قال صلى الله عليه وسلم «نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل يبتلي العبد على قدر إيمانه فان كان صلب الايمان شدد عليه البلاء وإن كان في إيمانه ضعف خفف عنه البلاء (١١)» وفي الخبر «إن الله تعالى يجرب عبده بالبلاء كايجرب أحدكم ذهبه بالنار فمنهم من يخرج كالذهب الابريزلايربد ومنهم دون ذلك ومنهم من يخرج أسود محترقا(٣)» وفي حديث من طريق أهل البيت «إن الله تعالى إذا أحد عبدا ابتلاه فان صراجتباه فان رضي اصطفاه (٣)» وقال صلى الله عليه وسلم «تحبون أن تسكونوا كالحمر الضالة لاتمرضون ولاتسقمون(٤)» وقال ابن مسعود رضي الله عنه تجدالمؤمن أصح شيء قلبا وأمرضه جسها وتجد المنافقأصح شيء جسها وأمرضه قلبا فلماعظمالثناء على المرض والبلاء أحب قوم المرض واغتنموه لينالوا ثواب الصبر عليه فكان منهممن له علة يخفيها ولايذكرها للطبيب ويقاسىالعلة ويرضى بحكم الله تعالى ويعلم أنالحق أغلب علىقلبه من أن يشغله المرضعنه و إيمايمنعالمرض جوارحه وعلموا أنصلاتهم قعودا مثلا معالصبر علىقضاء الله تعالىأفضل من الصلاة قيامامع العافية والصحة فني الحبر «إن الله تعالى يقول لملائكته اكتبوا لعبدي صالح ماكان يعمله فانه فى وثاقى إن أطلقته أبدلته لحا خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه و إن توفيته توفيته إلى رحمتى (٥)» وقال صلى الله عليه وسلم «أفضل الأعمال ماأكرهت عليه النفوس (٢)» فقيل معناه مادخل عليه من الأمراض والمصائب و إليه الاشارة بقوله تعالى \_ وعسىأن تكرهوا شيئا وهو خيرلكم \_ وكانسهل يقول ترك التداوى و إن ضعف عن الطاعات وقصرعن الفرائض أفضل من التداوى لأجل الطاعات وكانت به علة عظيمة فلم يكن يتداوى منها وكان يداوى الناس منها وكان إذا رأى العبد يصلي من (١) حديث نحن معاشرالأنبياء أشدّ الناس بلاء ثمالأمثل فالأمثل الحديث أحمد وأبو يعلى والحاكم وصححه على شرط مسلم نحوه معاختلاف وقدتقدم مختصرا ورواه الحاكم أيضا منحديث سعد بنأبى وقاص وقال صحيح على شرط الشيخين (٢) حديث إن الله تعالى يجرُّ ب عبده بالبلاء كمايجربأحدكم ذهبه الحديث الطبراني من حديث أي أمامة بسند ضعيف (٣) حديث من طريق أهل البيت إنّ الله إذا أحبّ عبدا ابتلاه الحديث ذكره صاحب الفردوس من حديث على ولم يخرجه ولده في مسنده وللطبراني من حديث أبي عنبة إذا أراد الله بعبد خيرا ابتلاه واذا ابتلاه اقتناه لا يترك له مالا ولا ً ولدا وسنده ضعيف (٤) حديث تحبون أن تسكونوا كالحمر الضالة لاتمرضون ولا تسقمون ابن أبي عاصم فىالآحاد والمثانى وأبونعيم وابن عبد البر فى الصحابة والبيهقي فى الشعب منحديث أبىفاطمة وهو صدر حديث إن الرجل ليكون له المنزلة عند الله الحديث وقد تقدّم (٥) حديث إنالله يقول اللائكة اكتبوا لعبدى صالح ما كان يعمل فأنه في وثاقي الحديث الطبراني من حديث عبد الله بن عَمْرُ وقد تقدّم (٦) حديث أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس تقدّم ولم أجده مرفوعاً .

و الىدوامى الروح نارة والى دواعى الشيطان تارة فعلى هذا لأتزيد الحواطر على أر بعـــة ورسول الله صلى الله عليه وسلملم يذكرغير اللتين وهاتان اللتان هما الا'صل والحاطران الآخران فرع عليهما لان لمة الملك إذا حركت الروح واهتزتالروح بالهمة الصالحة قر بت أنتهتزبالهمة الصالحة إلىحظائر القرب فورد عليهعندذلك خواطر من الحق و إذا تحقق بالقرب يتحقق بالفناء فتثبتالخواطرالربانية عند ذلك كما ذكرناه قبـــــل لموضع قربه فيكون أصل خواطر الحقّ لمة اللك ولمة الشيطان اذا حركت النفس هوت بجبلتها الف مركزها من الفسريزة والطبع فظهر منها لحركتها خواطرملاغة لغريزتها فصارت خواطرالنفس فأصلهالمتان و ينتجان فأصلهالمتان و ينتجان والله أعلم والخسون في شرح الحال والمقام والفرق

[ الباب التسامن والحسون في شرح الحال والمقام والفرق قد كثر الاشتباء بين الحالوالمقام واختلفت إشارات الشيوخ في المكان تشابهما المكان تشابهما

قعود ولايستطيع أعمال البرمن الأمراض فيتداوى للقيام إلى الصلاة والنهوض إلى الطاعات يعجب من ذلك و يقول صلاته من قعود مع الرضا بحاله أفضل من التداوي للقوة والصلاة قائمًا . وسمُّل عن شرب الدواء فقال كل من دخل في شيء من الدواء فابمـا هوسعة من الله تعالى لأهل الضعف ومن لم يدخل فيشيء فهوأفضل لأنه إنأخذ شيئا من الدواء ولوكان هوالمناءالبارد يسئل عنه لمأخذه ومن لم يأخذ فلاسؤال عليه وكان مذهبه ومذهب البصريين تضعيف النفس بالجوع وكسرالشهوات لعلمهم بأنذرة من أعمال القلوب مثل الصبر والرضا والتوكل أفضل من أمثال الجبال من أعمال الجوارح والمرض لايمنع من أعمال القاوب إلاإذا كان ألمه غالبا مدهشا . وقال سهل رحمه الله على الأجسام رحمة وعلل القاوب عقوبة . السعب الخامس : أن يكون العبدقدسبق له دنوب وهو حائف منها عاجز عن كفيرها فيرىالمرض إذاطال كفيرا فيترك التداوى خوفا من أن يسرع زوالالمرض فقدقال برايج «لاترال الحمى والمليلة بالعبد حتى يمشي على الأرض كالبردة ماعليه ذنب ولاخطيئة (١)» وفي الحبر «حمى يوم كفارة سنة(٢٠)» فقيل لأنهاتهد قوة سنة وقيل للانسان ثلثمائة وستون مفصلا فتدخل الحمى في جميعها و يجد من كل واحد ألما فيكون كل ألم كفارة يوم، ولماذ كرصلي الله عليه وسلم كفارة الذبوب بالحمى سأل زيد بن ابت ربه عزوجل أن لايز ال محموما فلم تكن الحمي تفارقه حتى مات رحمه الله وسأل ذلك طائفة من الأنصار فكانت الحمي لاتزايلهم (٣) ولماقال صلى الله عليه وسلم «من أذهب الله كريمتيه لم يرض له توابا دونالجنة (٤)» قال فلقد كان من الأنصار من يتمني العمى وقال عيسي عليه السلام : لا يكون عالمًا من لم يفرح بدخول المصائب والأمراض على جسده وماله كما يرجو في ذلك من كفارة خطاياه . وروى أنّ موسى عليه السلام نظر إلى عبد عظيم البلاء فقال يارب ارحمه فقال تعالى كيف أرحمه فهابه أرحمه أى به أكفرذنو به وأز يد فى درجاته . السبب السادس أن يستشعر العبد في نفسه مبادي البطر والطغيان تطول مدّة الصحة فيترك التداوي خوفًا من أن يعاجله زوال المرض فتعاوده الغفلة والبطر والطغيان أوطول الأمل والنسو يف فىتدارك الفائت وتأخير الحيرات فان الصحة عبارة عن قوّة الصفات و بهاينبعث الهوى وتتحرّك الشهوات وتدعو إلى المعاصي وأقلها أن تدعو إلى التنسيم في المباحات ، وهو تضييع الأوقات وإهمال للربح العظيم في مخالفة النفس وملازمة الطاعات و إذا أرادالله بعبد خيرا لم يخله عن التنبه بالأمراض والمصائب ولذلك قيل لايخلو (١) حديث لاتز ال الجي والمليلة بالعبدحق بمشي على الأرض كالبردة ماعليه خطيئة أبو يعلى وابن عدى منحديث أبيهر برة والطبراني منحديث أبي الدرداء نحوه وقال الصداع بدل الحمي وللطبراني في الا وسط من حديث أنس مثل المريض إذاصح و برأمن مرضه كمثل البردة تقعمن السماء تقع في صفائها ولونها وأسانيده ضعيفة (٢) حديث حمى يوم كفارة سنة القضاعي في مسند الشهاب من حديث ابن مسعود بسند ضعيف وقال ليلة بدل يوم (٣) حديث لمـاذ كررسول الله مَرَائِيُّة كـفارة الدنوببالحمى سألى زيد بن ثابت أن لايزال محموما الحديث وسأل ذلك طائفة من الأنصار أحمد وأبو يعلى من حديث أى سعيدا لخدرى باسناد جيد أنّ رجلا من السلمين قال يارسول الله أرأيت هذه الامم اض تصيبناما لنا فيهاقالكفاراتقالأبي وانقاتقال فانشوكة فمافوقهاقال فدعا أبي أنلايفارقه الوعكحتي يموت الحديث وللطبرابي في الأوسط من حديث أني بن كعب أنه قال بارسول الله ماجزاء الجي قال بجرى الحسنات على صاحبها مااختلجءلميه قدمأوضربءلميه عرق فقالاالهم إنىأسألك حمىلاتمنعىخروجا فىسبيلك ولا خروجًا إلى بيتك ولالمسجدنبيك الحديث والاسناد مجهولقاله طيبنالمديني (٤) حديث منأذهبالله كريمتيه لإيرض له ثوابا دون الجنة تقدم المرفوع منه دون قوله فلقدكان فى الأنصار من يتمنى العمى .

( ٢٦ - إحياء - رابع )

المؤمن من علة أوقلة أوزلة وقد روى «أنالله تعالى يقول الفقر سجى والمرضَّقيدي أحبس. من

أحب من خلق» فاذا كان في المرض حبس عن الطغيان وركوب المعاصي فأي خبريزيد عليه ولم ينبغ أن يشمغل بعلاجه من يخاف ذلك على نفسه فالعافية في ترك المعاصي فقد قال بعض العارفين لإنسان كيف كنت بعدى ؟ قال في عافية قال إن كنت لم تعص الله عز وجل فآنت في عافية و إن كنت قد عصيته فأى داء أدوأ من المعصية ماعوفي من عصى الله . وقال على كرَّم الله وجهه لما رأى زينة النبط بالعراق في ومعيد ماهذا الذي أظهروه !قالوا ياأمير المؤمنين هذا يومعيد لهم فقال كل يوم لايعصي الله عز وجل فيه فهو لنا عيد . وقال تعالى \_ من بعد ما أراكم ما تحبون\_ قيل العوافى \_ إن الانسان ليطني أن رآه استغنى \_ وكذلك إذا استغنى بالعافية . وقال بعضهم : إنما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى لطول العافية لأنه لبث أر بعمانه سنة لم يصدع له رأس ولم يحم له جسم ولم يضرب عليه عرق فادّعي الرّبو بية لعنه الله ولو أخذته الشقيقة يوما لشغلته عن الفضول فضلا عن دعوى الربو بية . وقال صلى الله عليه وسلم « أكثروا من ذكر هاذم اللذات (١) » وقيل الحمى رائد الموت فهو مذكر له ودافع للتسويف ، وقال تعالى ــ أولا يرون أنهم يفتنون فى كل عام مم"ة أو مر"تين ثم لايتو بون ولاهم يذكرون ــ قيل يفتنون بأمراض يختبرون بها ، ويقال إن العبد إذا مرض مرضتين عملميتب قالله ملك الموت ياغافل جاءك من رسول بعد رسول فلم تجب، وقد كان السلف لذلك يستوحشون إذا خرج عام ولميصابوا فيه بنقص في نفس أومال وقالوا لايخاوالمؤمن فىكل أربعين يوما أن يروع روعة أو يصاب ببلية حتىروى آن عمار بنياسر تزوّج امرأة فلم سكن تمرض فطلقها وأن النبي صلى الله عليه وسلم « عرض عليه امرأة فحكي من وصفها حتى هم أن يتزوّجها ، فقيل وأنها مامرضت قط ، فقال لاحاجة لي فيها(٢) ي . «وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمراض والأوجاع كالصداع وغيره ، فقال رجل وماالصداع ماأعرفه فقال صلى الله عليه وسلم : إليك عنى من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا وهذا (٣) » لأنه ورد في الحبر « الجي حظ كل مؤمن من النار (١) » . وفي حديث أنس وعائشة رضى الله عنهما ﴿ قيل يارسول الله هل يكون مع الشهداء يوم القيامة غيرهم ؟ فقال نعم من ذكر الموت كل يوم عشرين مرة (٥)» وفي لفظ آخر « الذي يذكر ذنو به فتحزنه» ولا شك في أن ذكر الموت على الريض أغلب فلما أن كثرت فوائد المرض رأى جماعة ترك الحيلة في زوالها إذرأوا لأنفسهم مزيدًا فيها لامن حيث رأوا التداوي نقصانا وكيف يكون نقصانا وقد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. (١) حديث أكثروا ذكر هادم اللذات الترمذي وقال حسن غريب والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هر برة وقد نقدم (٧) حديث عرضت عليه امرأة فد كر منوصفها حتى هم أن يتزوّجها فقيل فانها مام رضت قط فقال لاحاجة لى فيها أحمد من حديث أنس بنحوه باسناد جيد (٣) حديث ذكر رسول الله صلىالله عليه وسلمالأمراض والأوجاع كالصداع وغيره ، فقال رجل وما الصداع ماأعرفه فقالَ إليك عنى الحديث. أبو داود منحديث عامرالبرام أخى الحضر ١ بنحوه وفي إسناده من لم يسم (٤) حديث الحمي حظ كل مؤمن من النار البزار من حديث عائشة وأحمد من حديث أبي أمامة والطبراني فىالأوسط من حديث أنس وأبومنصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن مسعود وحديث أنس

ضعيف و باقيها حسان (٥) حديث أنس وعائشة قيل يارسول الله هل يكون مع الشهدا، يوم القيامة عيرهم؟

(١) الخضر بطن من محارب بن خصفة .

فى فسهما وتداخلهما فتراءى للبعض الشيء حالا وتراءى للبعض مقاما وكلا الرؤيتين محيح لوجو دتداخلهما ولابد من ذكرضابط يفرق بينهما على أن اللفظ والعبارة عنهما مشعر بالفرق فالحال سمىحالا لتحوله والمقام مقامالثبوته واستقراره وقد يكون الشيء بعينه حالاتم يصير مقاماً مثل أن ينبعث من باطن العبد داعية الحاسبة ثم تزول الداعية بغلبة صفات النفس ثم تعود ثم نزول فلا يزال **الع**بد حال المحاسبة يتعاهد الحال ثم يحوّل الحال بظهور صفات النفس

بيان الرد على من قال ترك التداوى أفضل بكل حال

فلو قال قائل إنمـا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسنّ لغيره و إلا فهو حال الضعفاء ، ودرجة الأقوياء نوجب التوكل بترك الدواء ، فيقال ينبني أن يكون من شرط التوكل ترك الحجامة والفصد عند تبييغ الدم. فأن قيل إن ذلك أيضا شرك فليكن من شرطه أن تلدغه العقرب أو الحية فلا ينحبها عن نفسه ؟ إذ الدم يلدغ الباطن والعقرب تلدغ الظاهر فأى" فرق بينهما ؟ . فان قال وذلك أيضا شرط التوكل فيقال ينبغي أن لايزيل لدغ العطش بالماء ولدغ الجوع بالخبز ولدغ البرد بالجبة وهذا لاقائل به ، ولا فرق بين هذه الدرجات فانجميع ذلك أسباب رتبها مسبب الأسباب سبحانه وتعالى وأجرى بها سنته، و يدل على أن ذلك ليس من شرط التوكل ماروى عن عمر رضى الله عنه وعن الصحابة في قصة الطاعون فانهم لمـا قصــدوا الشام وانتهوا إلى الجابية بالهم الحِبر أن به موتًا عظيمًا ووباء ذريعًا فافترق الناس فرقتين ، فقال بعضهم لاندخل على الوباء فنلقي بأيدينا إلى التهلكة ، وقالت طائفة أخرى بل ندخل ونتوكل ولا نهرب من قدر الله تعالى ولا نفر" من الموت فنكون كمن قال الله تعالى فيهم ـ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف جذر الموت ـ فرجعوا إلى عمر فسألوه عن رأيه ، فقال نرجع ولا ندخل على الوباء ، فقال له المخالفون في رأيه : أنفر من قدر الله تعالى ؟ قال عمو نم نفر من قدر الله إلى قدر الله ، ثم ضرب لهم مثلا ، فقال : أرأيتم لوكان لأحدكم غنم فهبط واديا له شعبتان: إحداها مخصبة ، والأخرى مجدبة أليس إن رعى المخصبة رعاها بقدرالله تعالى وإن رعى المجدبة رعاها بقدرالله تعالى فقالوا نعم ثم طلب عبد الرحمن ابن عوف ليسأله عن رأيه وكان غائبًا فلما أصبحوا جاء عبد الرحمن فسأله عمر عن ذلك ، فقال عندى فيه ياآمير المؤمنين شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر الله أكبر فقال عبد الرحمن سمعت رسولالله صلى الله عليه وسلم يقول « إذا سمعتم بالوباء فى أرض فلانقدموا عليه و إذا وقع فيأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فوارا منه (١) » ففر ح عمر رضي الله عنه بذلك وحمدالله تعالى إذ وافق رأيه ورجع من الجابية بالناس؛ فاذن كيف انفق الصحابة كامهم على ترك التوكل وهو من أعلى المقامات إن كان أمثال هذا من شروط التوكل . فان قلت فلم نهيي عن الخروج من البلد الذي فيه الوباء، وسبب الوباء في الطب الهواء وأظهر طرق التداوي الفرار من المضر، والهواء هو المضر فلم لم يرخص فيه؟ . فاعلم أنه لاخلاف في أن الفرار عن المضر غير منهي عنه ، إذ الحجامة والفصد فرار من المضرّ وترك التوكل في أمثال هذا مباح وهذا لايدل على المقصود ولكن الذي ينقدح فيه والعلم عندالله تعالى أن الهواء لايضر من حيث إنه يلاق ظاهرالبدن بل من حيث دوام الاستنشاق له فانه إذا كان فيه عفونة ووصل إلى الرُّبَّة والقلب وباطن الأحشاء أثر فيها بطول الاستنشاق فلا يظهر الوباء على الظاهر إلا بعد طول التأثير في الباطن فالحروج من البلد لايخلص غالبا منالأثر الذي استحكم من قبل ولكن يتوهم الحلاص فيصير هذا منجنس الموهومات كالرقى والطيرة وغيرهما ، ولو تجرد هذا المعنى لـكمان مناقضا للتوكل ولم يكن منهيا عنه ولـكن صار منهيا عنه لأنه انضاف إليه أمر آخر وهوأنه لورخص للاصحاء فىالحروج لمابقي فىالبلد إلاالمرضىالدين أقعدهم الطاعون فانكسرت قاوبهم وفقدوا المتعهدين ولميبق فىالبلد من يسقيهم الماء ويطعمهم الطعام وهم يعجزون عن مباشرتهما بأنفسهم فيكون ذلك سعيا في إهلاكهم تحقيقا وخلاصهم منتظر فقال نعممن ذكرالموت كل يوم عشرين مرة لم أقف له على إسناد (١) حديث عبد الرحمن بن عوف إذا سمعتم بالوباء فيأرض فلا تقدموا عليه الحديث وفيأقله قصة خروج عمر بالناس إلى الجابية وأنه بلغهم أن بالشام وباء الحديث رواه البخاري .

إلى أن تسدار المعونة مناللهالكرم ويغلب حال المحاسبة وتنـــقهر النفس وتنضبط وتتملكها المحاسبة فتصيرالمحاسبة وطنه ومستقره ومقامه فيصير فىمقام المحاسبة بعد أن كان له حال المخاسبة ، ثم ينازله حال المراقبــة ، فمن كانت المحاسبة مقامه يصيرله من المراقبة حال ، ثم يحوّل حال المراقبة لتناوب السهو والغفلة في باطن العبد إلى أن ينقشع ضباب السهووالغفلة ويتدارك الله عبسده بالمعونة فتصير المراقبة مقامأ يعدأن كانت حالا ولا يستقر مقام المحاسبة

قراره إلا بنازل حال المراقبة ولايستقرمقام المراقبة قراره إلابنازل حال المشاهدة فاذا منح العبد بنازلحال المشاهدة استقرت مراقبته وصارت مقامه ونازل المشاهدة أيضا يكون حالا يحول بالاستتار ويظهر بالتجلى ثم يصير مقاما وتتخلص شمسه عن كسوف الاستتار نم مقام المشاهدة أحوال وزيادات وترقياتمن حال الى حال أعلى منه كالتحقق بالفناء والتخلص إلى البقاء والترقى من عين اليقين الى حق اليقين وحق اليقيين نازل يخرق شغاف القلب وذلك أعسلي فروع

كما أن خلاص الأصحاء منتظر فلوأقاموا لمركن الاقامة قاطعة بالموت ولوخرجوا لم يكن الخروج قاطعا بالخلاص وهو قاطع فى إهلاك الباقين والمسلمون كالبنيان يشذ بعضه بعضاوالمؤمنون كالحسدالواحد إذا اشتكي منه عضو تداعى إليه سائر أعضائه فهذا هوالذي ينقدح عندنا في تعليل النهبي وينعكس هدا فيمن لم يَقدم بعد على البلد فانه لم يؤثر الهواء في باطنهم ولا بأهل البلد حاجة إليهم، نعم نو لم يبق بالبلد إلامطعونون وافتقروا إلى المتعهدين وقدم عليهمقوم فرعماكان ينقدح استحباب الدخول ههنا لأجل الاعانة ولاينهمي عن الدخول لأنه تعرُّض لضررموهوم على رجاء دفع ضررعن بقية المسلمين ، و بهذا شبه الفوار من الطاعون في بعض الأخبار بالفرار من الزحف (١) لأن فيه كسرا لقاوب بقية السلمين وسفيافي إهلاكهم فهذه أموردقيقة فمن لايلاحظهاو ينظر إلى ظواهرالأخبار والآثار يتناقض عنده أكثر ماسمعه وغلط العباد والزهاد في مثل هذا كثير و إنماشرف العلم وفضيلته لأجل ذلك . فان قلت فني ترك التداوي فضل كما ذكرت فلم لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم التداوي لينال الفضل؟. فنقول فيه فضل بالاضافة إلى من كثرت ذنو به ليكفرها أوخاف على نفسه طغيان العافية وغلمة الشهوات أو احتاج إلى مايذ كره الموت لغلبة الغفلة أو احتاج إلى نيل ثواب الصابرين لقصوره عن مقامات الراضين والمتوكلين أوقصرت بصيرته عن الاطلاع على ما أودع الله تعالى فىالأدوية من لطائف المنافع حتى صار فى حقه موهوما كالرقى أوكان شغله بحاله يمنعه عن التداوى وكان التداوى يشغله عن حاله لضعفه عن الجمع فا لي هذه المعاني رجعت الصوارف فيترك التداوي وكل ذلك كالات بالاضافة إلى بعض الخلق ونقصان بالاضافة إلى درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان مقامه أعلى من هذه المقامات كلها إذكان حاله يقتضيأن تكون مشاهدته على وتيرة واحدة عند وجود الأسباب وفقدها فانه لم يكن له نظر فى الأحوال إلا إلى مسبب الأسباب ومن كان هذامقامه لمنضرّ ه الأسباب كما أن الرغبة في المـال نقص والرغبة عن المـال كراهية له و إن كانت كالا فهـي أيضا نتَّص بالاضافة إلى من يستوى عنده وجود المال وعدمه فاستواء الحجر والذهبأكل من الهرب من الذهب دون الحجر وكانحاله صلى الله عليه وسلم استواء المدر والذهب عنده وكان لايمسكه لتعليم الخلق مقام الرهد فانه منتهي قوتهم لالخوفه على نفسه من إمساكه فانه كان أعلى رتبة من أن تفر ه الدنيا ، وقد عرضت عليه خزائن الأرض فأبي أن يقبلها (٢) فكذلك يستوى عنده مباشرة الأسباب وتركما لمثل هذه المشاهدة و إنمالم يترك استعمال الدواء جريا على سنة الله تعالى وترخيصًا لأمته فيما تمس إليه حاجتهم معرأنه لاضررفيه بخلاف إدخال الأموال فان ذلك يعظم ضرره ، نعمالتداوي لايضر ّ إلامن حيث رؤيةً الدواء نافعا دون الق الدواء وهذا قد نهى عنه ومن حيث إنه يقصدبه الصحة ليستعان بها على الماصي وذلك منهى عنه والمؤمن في غالب الأمر لايقصد ذلك وأحد من المؤمنين لايرى الدواء نافعا بنفسه بل من حيث إنه جعله الله تعالى سببا للنفع كما لايرى المـاء مرويا ولا الحبز مشبعا فحـكم انتداوى في مقصوده كحكم الكسب فانه إن اكتسب للاستعانة على الطاعة أوعلى المعصية كان له حكمها و إن اكتسب للتنع المباح فله حكمه فقد ظهر بالمعاني التي أوردناها أن ترك التداوي قد يكون أفضل في بعض الأحوال ، وأن التداوي قد يكون أفضل في بعض ، وأن ذلك يختلف باختـــلاف الأحوال

(١) حديث تشبيه الفرار من الطاعون بالفرار من الزحف رواه أحمد من حديث عائشة باسناد حيد ومن حديث جار باسناد ضعيف وقد تقدّم (٢) حديث أنه عرضت عليه خزائن الأرض فأبى أن يقبلها تقدم ولفظه عرضت عليه مفاتيح خزائن السماء وكنوز الأرض فردّها .

والأشخاص والنيات وأن واحدا من الفعل والترك لبس شرطا فىالتوكل إلاترك الموهومات كالكى والرقى فان ذلك تضمق فى التدبيرات لايليق بالمتوكلين .

بيان أحوال المتوكلين في إظهار المرض وكتمانه

اعلم أن كتمان الرض و إخفاء الفقر وأنواع البلاء من كنوز البرّ وهو من أعلى المقامات لأن الرضا بحكم الله والصبر على بلائه معاملة بينه و بينالله عزوجل فكتمانه أسلم عنالآفات ومع هذا فالاظهار لابأس به إذا صحت فيه النية والمقصد ومقاصد الاظهار ثلاثة : الأوّل أن يكون غرضه التداوى فيحتاج إلى ذكره للطبيب فيذكره لافي معرضالشكاية بل في معرض الحكاية لماظهر عليه من قدرة الله تعالىء فقد كان بشر يصف لعبد الرحمن المطبب أوجاعه وكان أحمد بن حنبل يحبر بأمراض يجدها و يقول إنما أصف قدرة الله تعالى في" . الثاني : أن يصف لغبر الطبيب وكان بمن يقتدي به وكان مكينا فىالمعرفة فأراد من ذكرهأن يتعلم منه حسن الصبر في المرض بل حسن الشكر بأن يظهرأنه يرى أن الرض نعمة فيشكر عليها فيتحدّث به كايتحدث بالنع. قال الحسن البصرى: إذاحمد المريض لله تعالى وشكره ثم ذكرأوجاعه لميكن ذلك شكوى . الثالث أن يظهر بذلك محجزه وافتقاره إلى الله تعالى وذلك يحسن ممن تليق به القوّة والشجاعة ويستنبعد منه العجزكا روى أنه قيل لعليّ في مرضه رضىالله عنه كيف أنت قال بشر"فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم كرهوا ذلك وظنوا أنه شكاية فقال أتجد على الله فأحب أن يظهر مجزه وافتقاره مع ماعلم به من القوّة والضراوة وتأدّب فيه بأدب النبي صلى الله عليه وسلم إياه حيث مرض على كرم الله وجهه فسمعه عليه السلام وهو يقول:اللهم صبرى على البلاء فقال له صلى الله عليه وسلم « لقد سألت الله تعالى البلاء فسل الله العافية (١٠)» فبهذه النيات يرخص فى ذكر المرض و إيمايشترط ذلك لأن ذكره شكاية والشكوى منالله تعالى حرام كماذكرته في تحريمالسؤال علىالفقراء إلابضرورة ويصيرالاظهارشكاية بقرينة السخط و إظهار الكراهة لفعل الله تعالى فان خلا عن قرينة السخط وعن النيات التي ذكر اهافلايوصف بالتحريم ولكن محكم فيه بأن الأولى تركه لأنه ربمـا يوهم الشكاية ولأنه رممـا يكون فيه تصنع ومزيد في الوصف على الموجود من العلة ومن ترك التداوي توكلا فلاوجه في حقه للاظهار لأن الاستراحة إلى الدواء أفضل من الاستراحة إلى الافشاء ، وقد قال بعضهم من بثُّ لم يصبر ، وقيل في معنى قوله – فصبر حميل ــ لاشكوى فيه ، وقيل ليعقوب عليه السلام ما الذي أدهب بصرك ؟ قال مرّ الزمان وطول الاُحزان فأوحى الله تعالى إليه: تفرغت لشكواي إلى عبادي فقال بارب أتوب إليك ، وروى عن طاوس ومجاهد أنهما قالا يكتب على المريض أنينه في مرضه وكانوا يكرهون أنين المرض لأنه إظهار معنى يقتضي الشكوي حتى قيل ما أصاب إبليس لعنه الله من أيوب عليه السلام إلاأنينه في مرضه فجعل الأنين حظه منه ، وفي الحبر «إذامرض العبد أوحى الله تعالى إلى الملكين انظرا مايقول لعواده فان حمد الله وأثنى بخيردعوا له و إن شكا وذكر شرا قالا كذلك تكون <sup>(٣)</sup>» و إنماكره بعض العباد العيادة خشية الشكاية وخوف الزيادة فىالكلام فكان بعضهم إذامرض أغلق بابه فلم يدخل عليه أحد حق يبرأ فيخرج إليهم منهم فضيل ووهيب و بشمر ، وكان فضيل يقول أشتهى أن أمرض للا عواد وقال لا أكره آلعلة إلا لأجل العواد رضي الله عنه وعنهم أجمعين .

(١) حديث مرض على فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم صبرنى على البلاء فقال لقد سألت الله فسل الله العافية تقدم مع اختلاف (٢) حديث إدام رض العبد أوحى الله إلى الملكين انظرا ما يقول لعوّاده الحديث تقدم .

المشاهدة . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اللهم إنى أسألك إيمانا يباشر قلى » قال سهل بن عبدالله لاقلب يجويفان أحدها باطن وفيسه السمع والبصر وهو قلب القلب وسويداؤه والتحويف الشانى ظاهر القلب وفيه العقل ومثل العقل في القلب مثل النظرفي العين وهو صقال لموضع مخصوص فيه عنزلة الصقال الذى في سواد العين ومنه تنبعث الأشعة الحيطة بالمرثيات فهكذا تنبعث من نظر العقل أشعة العساوم الحيطة بالمعلومات وهذهالحالة التي خرقت شغاف

القلب ووصلت إلى

سویدائه وهی حق

اليقين هىأسنى العطايا وأعــــزً الاُحوال

وأشرفها ونسبة هذه الحال من الشاهدة

كنسبة الآجر من

التراب إذ يكون ترابا

ثم طينا ثملبنا ثم آجرا

فالمشاهدة هي الأوّل

والاعصل يكون منها

الفناء كالطين ثم البقاء

كاللبن ثم هذه الحالة

وهى آخر الفروع .

ولما كان الأصل في

الأحوال هذه الحالة

وهي أشرف الأحوال

وهى محض موهبــة

لا تكتسب سميت

كل المواهب من

النوازل بالعبد أحوالا

لانها غمير مقدورة

كُمُل كتاب التوحيد والتوكل بعون الله وحسن توفيقه يتلوه إن شاءالله تعالى كتاب الهبة والشوق والأنس والرضا والله سبحانه وتعالى الموفق .

## كتاب الحبة والشوق والأنس والرضا

هو الكتاب السادس من ربع المنجيات من كتب إحياء علوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم

الحد لله الذى نزه قلوب أوليائه عن الالتفات إلى زخرف الدنيا و فضرته ، وصفى أسرارهم من ملاحظة غير حضرته، ثم استخلصها للعكوف على بساط عزته، ثم تجلي لهم بأسمائه وصفاته حق أشرقت بأنوار معوفته ، ثم كشف لهم عن سبحات وجهه حق احترقت بنار محبته ، ثم احتجب عنها بكنه جلاله حق تاهت فى بيداء كبريائه وعظمته ، فكاما اهترت لملاحظة كنه الجلال غشيها من الدهش ما أغبر فى وجه العقل و بصيرته ، وكلاهت بالا نصراف آيسة نوديت من سرادقات الجال صبرا أيها الآيس عن نيل الحق بجهله وعجلته، فبقيت بين الرد والقبول والصد والوصول غرق فى بحرمعرفته ، و محترقة بنار عبته . والصلاة على محد خاتم الأنبياء بكال نبوته، وعلى آله وأصحابه سادة الحلق وأثمته ، وقادة الحق وأزمته وسلم كثيرا .

[أما بعد] فإن الحجة لله مى الفاية القصوى من المقامات والدروة العليا من الدرجات فها بعد إدراك الحجة مقام إلا وهو عمرة من عمارها وتابع من توابعها كالشوق والأنس والرضا وأخواتها ولا قبل الحجة مقام إلا وهومة تمة من مقدماتها كالتو بة والصبر والزهد وغيرها وسائر المقامات إن عز وجودها فلم تخل القالاب عن الايمان بامكانها ، وأما عبة الله تعالى فقد عز الايمان بهاحق أنكر بعض الماء إمكانها ، وقال لامعنى لها إلا المواظبة على طاعة الله تعالى ، وأما حقيقة الحجبة فحال إلامع الجنس والمثال ولما أنكروا الحجبة أنكروا الأنس والشوق ولذة المناجاة وسائر لوازم الحب وتوابعه ولا بد من كشف النطاء عن هذا الأمر، ونحن نذكر في هذا الكتاب بيان شواهدالشرع في الحبة ثم بيان حقيقتها وأسبابها ثم بيان أن الامستحق للحبة إلا الله تعالى ثم بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالى ثم بيان السبب في تفاوت الناس في الحب ثم بيان السبب في قصور الأفهام عن معرفة الله تعالى ثم بيان السبب في تفاوت الناس في الحب ثم بيان السبب في قصور الأفهام عن معرفة الله تعالى ثم بيان معنى الرضا و بيان فضيلته بيان معنى الرضا و بيان فضيلته بيان معنى الأنس بالله تعالى ثم بيان أن الدعاء وكراهة الماصى لا تناقضه وكذا الفرار من المعاصى ثم بيان حكايات وكات الحدين متفرقة ، فهذه جميع بيانات هذا الكتاب .

يان شواهد الشرع في حب العبد أله تعالى

اعلم أن الأمة جمعة على أن الحب الله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فرض وكيف يفرض مالاوجود له وكيف يفرض مالاوجود له وكيف يفسر الحب بالطاعة والطاعة تسع الحب وعرته فلابد وأن يتقدم الحب ثم بعدذلك يطيع من أحب ويدل على إثبات الحب " لله تعالى قوله عزوجل - يحبهم و يحبونه - وقوله تعالى - والدين آمنوا أشد حبالله - وهودليل على إثبات الحب و إثبات التفاوت فيه وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب لله من شرط الايمان في أخبار كشيرة إذ قال أبورزين العقيلي «يارسول الله ما الايمان قال أن يكون الحب المعان في أخبار كشيرة إذ قال أبورزين العقيلي «يارسول الله ما الايمان قال أن يكون

كتاب المحبة والشوق والرضا

للعبد بكسبه فأطلقوا القولوتداولت ألسنة الشيوخ أن المقامات مكاتب والأحـــوال السموات ومتنزل البركات وهمذ الأحوال لايتحقق بها إلا ذو قلب سماوی . قال بعضهم الحال هو الذكر الخني وهسذا إشارة إلى شيء مما ذكرناه وسمعت المشايخ بالعراق يقولون الحال مامن الله فكل ما کان من طریق الأكتساب والأعمال يقولون هــذا مامن العبد فاذا لاح للمريد شيء من المواهب والمواجيد قالوا هذا مامن الله وسموه حالا

الله ورسوله أحب إليك مما سواها (١)» وفي حديث آخر « لايؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواها (٧) ﴾ وفي حديث آخر ﴿ لايؤمن العبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين (٣) ، وفي رواية «ومن نفسه» كيف وقد قال تعالى \_ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم و إخوانكم \_ الآية. و إنما أجرى ذلك في معرض التهديد والانكار وقد أمرر سول الله صلى الله عليه وسلم بالحبة فقال «أحبوا الله لمايغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله إياى (٤) ه و يروى «أن رجلا قال مارسول الله إنى أحبك فقال مِرْكِيِّم : استعد للفقر فقال إنى أحب الله تعالى فقال استعد للبلاء (٥٠) وعن عمر رضي الله عنه قال « نظر الني صلى الله عليه وسلم إلى مصعب ن عمير مقبلا وعليه إهاب كبش قد تنطق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم : انظروا إلى هذا الرجل الذي نورالله قلبه لقد رأيته بين أبو به يغذوانه بأطيب الطعام والشراب فدعاه حب الله ورسوله إلى ماترون(٢٦)» وفى الحبر المشهور ﴿ إِنَّ الْجُرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَلْكُ المُوتِ إِذْجَاءُهُ لِقَبْضُ رُوحِهُ :هُلُ رأيت خُليلًا يُميتُ خُليلًا فأوحى الله تعالى إليه هل رأيت محبا يكره لقاء حبيبه فقال ياملك الموت الآن فاقبض (٧)» وهذا لا يجده إلا عبد يحب الله بكل قلبه. فاذا علم أن الوت سبب اللقاء الزعج قلبه إليه ولم يكن له محبوب غيره حق يلتفت إليه وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في دعائه «اللهم ارزقني حبك وحب من أحبك وجب مايقر بني إلى حبك واجعل حبك أحب إلى من الماء البارد (٨)» وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال «يارسول الله متى الساعة ؟ قال ما أعددت لها فقال ما أعددت لها كثير صلاة ولاصيام إلاأتي أحب الله ورسوله فقالله رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب (٩٦) قال أنس فمار أيت السلمين فرحوابشي عبد الاسلام فرحهم بذلك . وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه من داق من خالص محبة الله تعالى شغله ذلك عنطلبالدنيا وأوحشه عن جميع البشر. وقال الحسن من عرف ربه أحبه ومن عرف الدنيا زهدفيها والمؤمن لايلهوحتى يغفل فاذا تفكر حزن . وقال أبوسلمان الداراتي (١) حديث أبى رزين العقيلي أنه قال بإرسول الله ما الايمان ؟ قال أن يكون الله ورسوله أحب إليك بما سواها أخرجه أحمد بزيادة في أوله (٢) حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما متفق عليمه من حديث أنس بلفظ لايجد أحد حلاوة الايمان حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وذكره بزيادة (٣) حديث لايؤمن العبد حق أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين وفى رواية ومن نفسه متفق عليه مؤحديث أنس واللفظ لمسار دون قوله ومن نفسه وقال البخاري من والده وولده وله من حديث عبدالله بن هشام قال عمر بارسول الله لأنت أحب إلى من كلشي ٌ إلانفسي فقال لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال عمر فآنت الآن والله أحب إلى" من نفسي فقال الآن ياعمر (٤) حديث أحبوا الله لما يغذُوكم به من نعمه الحديث الترمذي من حديث ابن عباس وقال حسن غريب (٥) حديث إن رجلا قال يا رسون الله إنى أحبك فقال استعد للفقر الحديث الترمذي من حديث عبد الله بن مغفل بلفظ فأعد للفقر تجفافا دون آخر الحديث وقال حسن غريب (٦) حديث عمر قال نظرالنبي صلى الله عليـــه وسلم إلى مصعب بن عمير مقبلا وعليم إهاب كبش قد تنطق به الحديث أبونعيم في الحلية باسناد حسن (٧) حديث إن إبراهيم قال لملك الموت إذجاءه ليقبض روحه هارأيت خليلا يقبض خليله الحديث لم أجدله أصلا (٨) حديث اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك الحديث تقدم (٩) حديث قال أعرابي بارسول الله مق الساعة قال ما أعددت لها الحديث متفق عليه من حديث أنس ومن حديث آبی موسی وابن مسعود بنحوه

إشارة منهم إلى أنّ الحال موهبة . وقال بعضمشايخ خراسان الأحــوال مواريث الأعمال. وقال بعضهم الأحوال كالبروق فان بق فحديث النفس وهذا لا يكاد يستقيم على الاطلاق وإنما رمواهب وعلى الترتيب الذى درجنا عليــه کلها مـــواهب إذ المكاسب محفوفة بالمواهب والمواهب محفـــوفة بالمكاسب فالأحوال مواجيسد والمقامات طرق المواجيد ولكنفىالمقاماتظهر الكيب وبطنت

المواهب وفي الاعجوال

بطن الكسب وظهرت

المواهب فالأحوال

إن من خلق الله خلقا مايشغلهم الجنان ومافيهامن النعيم عنه فكيف يشتغاون عنه بالدنيا. ويروى أن عيسى عليه السلام مر بثلاثة نفرقد نحلت أبدانهم وتغيرت ألوانهم فقال لهمما الذي بلغ بكم ما أرى فقالوا الخوف من النارفقال حق على الله أن يؤمن الحائف ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخرين فاداهم أشد يحولا وتغيرا فقال ما الذي بلغ بكم ما أرى قالوا الشوق إلى الجنة فقال حق علىالله أن يعطيكم مارجون ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخر بن فاذاهم أشد تحولا وتغيرا كأن على وجوههم المرثى من النور فقال ما الذي باغ بكم ما أرىقالوا بحب الله عزوجل فقال أتتم المقرّ بون أنتم المقرّ بون أتتم المقرّ بون. وقال عبدالواحدبن زيد مررت برجل قائم في الثلج فقات أما تجد البرد فقال من شغله حب الله لم يجد البرد. وعن سرى السقطى تدعى الأمم يوم القيامة بأنبيائها عليهم السلام فيقال باأمة موسى ويا أمة عيسي ويا أمة محمد غير المحبين لله تعالى فانهم ينادون يا أولياء الله هاموا إلى الله سبحانه فتكاد قاوبهم تنخلع فرحا . وقال هرم ابن حيان المؤمن إذا عرف ربه عزوجلأحبه و إذا أحبه أقبل إليه و إذا وجد حلاوة الاقبال إليه لم ينظر إلى الدنيابعين الشهوة ولم ينظر إلى الآخرة بعين الفترة وهي تحسره فى الدنياوتروحه فى الآخرة . وقال يحيهبن معاذعفوه يستغرق الذنوب فكيف رضوانه ورضوانه يستغرق الآمال فكيف حمه وحبه يدهش العقول فكيف وده ووده ينسي مادونه فكيف لطفه. وفي بعض الكتب عبدي أناوحقك لك حب فبحق عليك كن لى محبا. وقال يحيى بن معاذ مثقال خردلة من الحب أحب إلى من عبادة سبعين سنة بلاحب. وقال يحيى بن معاد إلهي إني مقيم بفنائك مشغول بثنائك صغيرا أخذتني إليك وسربلتني بمعرفتك وأمكنتني من لطفك ونقلتني فىالأحوال وقلبتني فىالأعمالسترا وتوبة وزهداوشوقاورضا وحبا تسقين من حياضك وتهملي في رياضك ملازما لأممك ومشغوفا بقولك ولماطر" شار بي ولاح طائرى فكيف أنصرف اليوم عنك كبيرا وقد اعتدت هذامنك صغيرا فليمابقيت حواك دندنة و بالضراعة إليك همهمة لا في محب وكل محب بحبيبه مشغوف وعن غير حبيبه مصروف وقد ورد فى حب الله تعالى من الأخبار والآثار مالا يدخل فى حصر حاصر وذلك أمر ظاهر و إيما الغموض في تحقيق معناه فلنشتغل به

بيان حقيقة المحبة وأسبابها وتحقيق معنى محبة العبدالله تعالى

اعلم أن المطلب من هذا الفصل لا ينكشف إلا بمرفة حقيقة الحبة في نفسها بم معرفة شروطها وأسبابها ثم النظر بعد ذلك في تحقيق معناها في حق الله تعالى . فأوّل ما ينبغى أن يتحقق أنه لا يتصوّر عبة إلا بعد معرفة و إدراك إذ لا يحب الانسان إلا ما يعرفه ولذلك لم يتصوّر أن يتصف بالحب ججاد بل هومن خاصية الحي المدرك ثم المدركات في انقسامها تنقسم إلى ما يوافق طبع المدرك و يلائمه و يلذه و إلى ما لا يؤثر فيه بايلام والذاذ فكل ما في إدراكه لذة وراحة فهو محبوب عند المدرك وما يخاو عن استعقاب ألم ولذة ولا يوصف عند المدرك وما في ادراكه ألم فهو مبغوض عند المدرك وما يخاو عن استعقاب ألم ولذة ولا يوصف بكونه محبوبا ولا مكروها فاذن كل لذيذ محبوب عند المدرك وما يخاو عن التعمقاب أن في الطبع ميلا إليه ومعنى كونه مبغوضا أن في الطبع نفرة عنه فالحب عبارة عن ميل الطبع إلى الشيء الملذ فان تأكد ومن الميل وقوى سمى عشقا فهذا وي سمى مقتافهذا أصل في حقيقة معنى الحب لابد من معرفته . الأصل الثانى : أن الحب لما كان تابعا للادراك والمعرفة انقسم لا محالة بحسب انقسام المدركات والحواس فلكل حاسة إدراك لنوع من المدركات والمعرفة انقسم لا الذة في بعض المدركات والمطبع بسبب تلك اللذة ميل اليهافكانت محبوبات عندالطبع ولكر واحدمنها لذة في بعض المدركات والمطبع بسبب تلك اللذة ميل اليهافكانت محبوبات عدالطبع الشيم نلذة العين في الابصار و إدراك المبصرات المجيلة والصور المليحة الحسنة المستلذة ولذة الاثون في النعومة المنبة الموزونة ولذة الشمى الروائي الطبية ولذة الذوق في الطعوم ولذة اللس في اللين والنعومة النخمات الطيبة الموزونة ولذة الشمى الروائي الحبة الميسبة ولذة الذوق في الطعوم ولذة اللين والنعومة

ولما كانتهذه المدركات بالحواس ملذة كانت محبو بة أى كان للطب عالسليم ميل إليها حق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «حبب إلى من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة (١)» فسمى الطيب محبوبا ومعاوم أنه لاحظ للعين والسمع فيهبلللشم فقط وسمى النساء محبو بات ولاحظ فيهن إلا للبصر واللس دونااشم والذوق والسمع وسمىالصلاة قرة عين وجعلها أبلغ المحبوبات ومعاومأنة ليس تحظى بها الحواس الخس بلحس سادس مظنته القاب لايدركه إلامن كان له قلب ولذات الحواس الخمس تشارك فيها البهائم الانسان فان كان الحب مقصورا على مدركات الحواس الحمس حق يقال إن الله تعالى لايدرك بالحواس ولايتمثل في الخيال فلايحب فاذن قد بطلت خاصية الانسان وماتميز به من الحس السادسالذى يعبرعنه إمابالعقل أوبالنور أوبالقلب أو بماشئت منالعبارات فلامشاحة فيه وهيهات فالبصيرة الباطنة أقوى منالبصرالظاهر والقلب أشد إدراكا منالعين وجمال المعانىالمدركة بالعقل أعظم من جمالالصور الظاهرة للا بصار فتكون لامحالة لذة القلب بمـا يدركه من الأمور الشريفة الالهمية أنق تجل عن أن تدركها الحواس أتم وأبلغ فيكون ميلالطبع السليم والعقل الصحيح إليه أقوى ولامعنى لنحب إلا الميل إلىمافى إدراكه لذة كمآ سيأتى نفصيله فلاينكر إذن حبالله تعالى آلامن قعد به القصور في درجة البهائم فلم يجاوز إدراك الحواس أصلا . الأصلاالثالث : أن الانسان لايخني أنه يحب نفسه ولايخني أنه قديحب غيره لأجل نفسه وهل يتصوّر أن يحب غيره لذاته لا لأجل نفسه هذا مما قد يشكل على الضعفاء حق يظنون أنه لايتصوّر أن يحب الانسان غيره لذاته مالم يرجع منه حظ إلى المحب سوى إدراك ذاته والحق أنذلك متصوّر وموجود فلنبين أسباب المحبة وأقسامها و بيانه أن الحبوب الأوّل عنسدكل حي نفسه وداته ومعنى حبه لنفسه أن في طبعه ميلا إلى دوام وجوده ونفرة عن عدمه وهلاكه لأن المحبوب بالطبيع هوالملائم للحب وأى شي ُ أتم ملاءمة من نفسه ودوام وجوده وأى شيء أعظم مضادة ومنافرة له من عدمه وهلاكه فلذلك يحب الانسان دوام الوجود و يكره الموت والقتل لالحجرد مايخافه بعد الموت ولالحجرد الحذر من سكرات الموت بل لواحتطف من غير ألم وأميت من غير ثواب ولاعقاب لم يرض به وكان كارها لذلك ولا يحب الموت والعدم المحض إلالمقاساة ألم فى الحياة ومهما كان مبتلى ببلاء فمحبو به زوال البلاء فان أحب العدم لم يحبه لأنه عدم بل لأنفيه زوالالبلاء فالهلاك والعدم ممقوت ودوام الوجود محبوب وكما أن دوام الوجود محبوب فكمال الوجود أيضا محبوب لأن الناقص فاقد للكمال والنقص عدم بالاضافة إلى القدر المفقود وهو هلاك بالنسبة إليه والهلاك والعدم ممقوت فى الصفات وكمال الوجودكما أنه ممقوت فيأصل النات ووجود صفات الكمال محبوب كما أن دوام أصل الوجود محبوب وهذه غريزة في الطباع بحكم سنة الله تعالى \_ ولن تجدلسنة الله تبديلا \_ فاذن المحبوب الأول للانسان ذاته تمسلامة أعضائه تمماله وولده وعشيرته وأصدقاؤه فالأعضاء محبوبة وسلامتها مطلوبة لأن كالالوجود ودوامالوجود موتوف عليها والمـال محبوب لأنه أيضا آلة في دوام الوجود وكماله وكـذا سائر الأسباب . فالانسان يحب هذه الأشياء لالأعيانها بل لارتباط حظه فيدوام الوجود وكماله بها حق إنه ليحب ولده و إن كانلايناله منه حظ بليتحمل المشاق لأجله لأنه يخلفه فىالوجود بعدعدمه فيكون فى بقاء نسله نوع بقاء له فلفرط حبه لبقاء نفسه يحب بقاء من هوقائم مقامه وكأنه جزء منه لما عجزعن الطمع في بقاء نفسه أبداء نعم لو خير بين قتله وقتل ولده وكان طبعه باقيا على اعتداله آثر بقاء نفسه على بقاء ولده (١) حديث حبب إلى من دنيا كم ثلاث الطيب والنساء الحديث النسائي من حديث أنس دون قوله ثلاث وقد تقدم .

مواهب علوية سماو ته والمقامات طرقها وقول أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه ساونی عن طرق السموات فانى أعرف بها من طرق الأرض إشارة إلى المقامأت والأحوال فطــــرق السمواتالتوبةوالزهد وغبرذلك من المقامات فان السالك لهـذه الطرق يصير قلبه سماو يا وهي طرق يكون دلك في بعض الأحوال فانها تسطرق ثم تستلبها النفس فأما على الاطلاق فلا والأحوال لاتمزج بالنفس كالدهـــن لإيمــتزج بالماء. وذهب بعضهم إلى أن الأحوال لاتمكون

( ۳۷ - إحباء - رابع )

إلا إذا دامت فأما إذا لم تدم فهمی لوائح وطوالع و بوادر وهى مقدمات الأحسوال وليست بأحــــوال . واختلف المشايخ فىأن العبد هل يجوز له أن منتقل إلى مقام غير مقامه الذي هو فيه قبل إحكام حكم مقامه. قال بعضهم: لاينبني أن ينتقل عن الذي هو فيه دون أن يحكم حكم مقامه . وقال بعضهم: لا يكمل المقام الذي هو فيه إلا بعد ترقيه إلى مقام فوقه فينظر من مقامهالعالى إلىمادونه من المقام فيحكم أمر مقامه. والأولى أن يقال والله أعلم: الشخص في مقامه يعطى حالا من

لأن بقاء ولده يشبه بقاءء منوجه وليس هو بقاءه الحقق وكذلك حبه لأقار به وعشيرته يرجع إلى حبه الحمال نفسه فانه يرى نفسه كثيرا بهم قويا بسببهم متجملا بكالهم فان العشيرة والمال والأسباب الخارجة كالجناح المكمل للانسان وكال الوجود ودوامه خبوب بالطبع لاعالة فاذن الحبوب الأول عند كلحىذاته وكالذاته ودوام ذلك كله والمكروه عنده ضدذلك فهذاهو أوّل الأسباب السبب الثاني : الاحسان فان الانسان عبد الاحسان وقدجبات القاوب طيحب من أحسن إليها و بغض من أساء إليها وقال رسول عليه « اللهم لاتجعل لفاجر على يدا فيحبه قلبي(١)» إشارة إلى أن حب القلب للحسن اضطرار لايستطاع دفعه وهوجبلة وفطرة لاسبيل إلى تغييرها وبهذا السبب قديحب الانسان الأجنى الذي لاقرابة بينه وبينه ولاعلاقة وهذا إذا حقق رجع إلى السبب الأوّل فان الحسن من أمد بالمال والمعونة وسائر الأسباب الموصلة إلىدوام الوجود وكالرالوجود وحصولالحظوظ التي بها يتهيأ الوجود إلاأن الفرق أنأعضاء الانسان محبوبة لأن بها كال وجوده وهي عين الـكمال المطلوب فأما المحسن فليس هوعين الكمال المطاوب ولكن قد يكون سببا له كالطبيب الذى يكون سببا فى دوام صحة الأعضاء ففرق بين حب الصحة وبين حب الطبيب الذى هو سبب الصحة إذ الصحة مطاوبة لذاتها والطبيب محبوب لالذاته بل لأنه سبب للصحة وكذلك العلم محبوب والأستاذ محبوب ولكن العلم محبوب لذاته والأستاذ محبوب لكونه سبب العلرالمحبوب وكذلك الطعام والشراب محبوب والدنانير محبو بة لكن الطعام محبوب لذاته والدنانير محبو بة لاتنها وسيلة إلى الطعام فاذن يرجع الفرق إلى تفاوت الرتبة و إلافكل واحد يرجع إلى محبة الانسان نفسه فكل من أحب المحسن لاحسانه فما أحب ذاته تحقيقا بلأحب إحسانه وهوفعل من أفعاله لوزال زال الحب مع بقاء ذاته تحقيقا ولونقص نقص الحب ولوزاد زاد و يتطرق إليه الزيادة والنقصان بحسب زيادة الاحسان ونقصانه . السب الثالث أن يحب الشيع لذاته لالحظ ينالمنه وراء ذاته بل مكون ذاته عين حظه وهذا هوالحب الحقيقي البالغ الذي يوثق بدوامه وذلك كحب الجمال والحسن فانكل جمال محبوب عند مدرك الجمال وذلك لعين الجال لائن إدراك الجال فيــه عين اللذة واللذة محبوبة لذاتها لالغيرها ولا تظنن أن حب الصور الجيلة لا يتصوّر إلا لأجـل قضاء الشهوة فان قضاء الشهوة لذة أخرى قد تحب الصور الجيلة لأجلها وإدراك نفس الجمال أيضا لذيذ فيجوز أن يكون محبوبا لذاته وكيف ينكر ذلك والحضرة والمـاء الجاري محبوب لا ليشرب المـاء وتؤكل الحضرة أوينال منها حظ سوى نفس الرؤية وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الخضرة والماء الجاري (٧) والطباع السليمة قاضية باستلذاذ النظر إلى الأنوار والأزهار والأطيار المليحة الألوان الحسنة النقش المتناسبة الشكل حق إن الانسان لتنفرج عنه الغموم والهموم بالنظر إليها لا لطلب حظ وراء النظر فهذه الاسباب ملذة وكل لذيذ محبوب وكل حسن وجمال فلا يخلو إدراكه عن لذة ولا أحد ينكركون الجمال محبوبا بالطبيع فان ثبت أنالله حميل كان لامحالة محبوبا عند من انكشف له حماله وجلاله كاقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله حميل يحب الجال<sup>(٢)</sup>».

[الا صل الرابع في بيان معنى الحسن والجمال] اعلم أن الحبوس في مضيق الخيالات والحسوسات (١) حديث اللهم لا تجعل لكافر على يدا فيحبه قلى أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث معاذ بن جبل بسند ضعيف منقطع وقد تقدم (٢) حديث كان يعجبه الخضرة والماء الجارى أبو فعيم في الطب النبوى من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن ينظر إلى الحضرة و إلى الماء الجارى و إسناده ضعيف (٣) حديث إن الله جميل يحب الجمال مسلم في أثناء حديث لابن مسعود.

مقامه الأعلى الذي سوف يرتقي إليـــــه فيوجد أنذلك الحال يستقيم أمرمقامه الذي هو فيسه ويتصرف الحق فيم كذلك ولا يضاف الشيء إلى العبد أنه يرتقي أولا يرتقي فان العبد بالا حوال يرتقي إلى المقامات والأحوال مواهب ترقى إلى فيها الكسب بالموهبة ولاباوح للعبد حالمن مقام أعلى مما هو فيه إلاوقد قرب ترقيه إليه فلايزال العبديرق إلى المقامات بزائدالأحوال فعلى ماذكرناه يتضح تداخيل القامات والاُحوال حتى التوبة ربما يظنأنه لامعنىالحسن والجمال إلانناسب الحلقة والشكل وحسناللون وكون البياض مشربا بالحرة وامتداد القامة إلى غيرذلك ممايوصف منجمال شخصالانسان فانالحسن الأغلب على الخلق حسن الابصار وأكثرالتفاتهم إلى صورالأشخاص فيظن أن ماليس مبصرا ولامتخيلا ولامتشكلا ولامتلونا مقدر فلايتصوّر حسنه و إذا لم يتصوّرحسنه لم يكن في إدراكه لذة فلم يكن محبو با وهذا خطأظاهر فان الحسن ليسمقصورا عي مدركات البصر ولاعي تناسب الخلقة وامتزاج البياض بالحرة فانانقول هذا خط حسن وهذا صوت حسن وهذا فرسحسن بلنقولهذا ثوب حسن وهذا إناء حسن فأىمعنى لحسنالصوت والخط وسائر الأشياء إن لم يكن الحسن إلا فىالصورة ومعلوم أن العين تستلذ بالنظر إلى الخط الحسن والأذن تستلذ اسماع النغمات الحسنة الطيبة ومامن شيء من المدركات إلا وهومنقسم إلىحسن وقبيح فما معنى الحسن الذي تشترك فيه هذه الأشياء فلابد من البحث عنه وهذا البحث يطول ولايليق بعلمالمعاملة الاطناب فيه فنصرح بالحق ونقول كلشيء فجماله وحسنه فيأن يحضر كماله اللائق به الممكن له فاذا كان حجيبع كالاته الممكنة حاضرة فهو في غاية الجمال و إن كان الحاضر بعضها فله من الحسن والجحال بقدر ماحضر فالفرس الحسن هوالذى حجع كلمايليق بالفرس منهيئة وشكل ولون وحسن عدو وتيسركر وفر عليه والخط الحسن كل ماجمع مايليق بالخط من تناسب الحروف وتوازيها واستقامة ترتيبها وحسن أنتظامها ولكل شيءكال يليقبه وقد يليق بفيره صده قسن كلشيء فيكاله الذي يليق به فلايحسن الانسان بما يحسن به الفرس ولايحسن الحط بما يحسنبه الصوت ولاتحسنالا وانى بماتحسن به الثياب وكذلك سائر الأشياء . فانقلت فهذهالأشياء وإنام تدرك جميعها بحسن البصر مثل الأصوات والطعوم فانها لاتنفك عن إدراك الحواس لها فهي محسوسات وليس ينكرالحسن والجمال للحسوسات ولاينكرحصولاللذة بإدراك حسنها و إنماينكر ذلك في غير المدرك بالحواس . فاعلم أن الحسن والجال موجود في غير المحسوسات إذيقال هذاخلق حسن وهذا علمحسن وهذه سيرة حسنة وهذه أخلاق جميلة وإنما الأخلاق الجميلة يرادبها العلموالعقل والعفة والشجاعة والتقوى والكرم والمروءة وسائرخلالالحير وشيء منهذهالصفات لايدرك بالحواس الحمس بل يدرك بنورالبصيرة الباطنة وكل هذه الحلال الجميلة محبو بة وللوصوف بها محبوب بالطبيع عند من عرف صفاته وآية ذلك وأن الأمركذلك أن الطباع مجبولة على حب الأنبياء صاوات الله عليهم وعلى حبالصحابة رضي الله تعالى عنهم مع أنهم لميشاهدوا بل طيحب أر باب المذاهب مثل الشافعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم حتى إن الرجل قد يجاوز به حبه لصاحب مذهبه حد العشق فيحمله ذلك على أن ينفق حجييع ماله فى نصرة مذهبه والذبعنه و يخاطر بروحه فىقتال من يطعن فى إمامه ومتبوعه فيكم من دم أريق فى نصرة أرباب المذاهب وليت شعرى من يحب الشافى مثلا فإيحبه ولم يشاهد قط صورته ولوشاهده ربما لميستحسن صورته فاستحسانه الذي حمله على إفراط الحب هولصورته الباطنة لالصورته الظاهرة فانصورته الظاهرة قدانقلبت ترابا معالتراب وإنما يحبه لصفاته الباطنة من الدين والتقوى وغزارةالعلموالاحاطة بمدارك الدينوا نتهاضهلافادة علمالشرع ولنشره هذهالخيرات فىالعالم وهذهأمور حميلة لابدرك جمالها إلا بنورالبصيرة فأما الحواس فقاصرة عنها وكذلك من يحب أبا بكرالصديق رضي الله عنه ويفضله على غيره أو يحب عليا رضي الله تعالى عنه ويفضله ويتعصب له فلا يحبهم إلا لاستحسان صورهم الباطنة من العلم والدين والتقوى والشجاعة والكرم وغيره فمعاوم أن من يحب الصديق رضى الله تعالى عنه مثلا ليس يحب عظمه ولحمه وجلده وأطرافه وشكله إذكل ذلك زال وتبدل وانعدم ولكن بقيماكان الصديق به صديقا وهي الصفات المحمودة التي هي مصادر السير الجميلة فكان الحب باقيا

ولا تعرف فضيلة إلا فيها حال ومقام وفي الزهد حال ومقام وفي التوكلحال ومقام وفي الرضا حال ومقام . قال أبو عثمان الحيرى منذ أر بعدين سنة ماأقامني الله في حال فكرهته، أشار إلى الرضا ويكون منه حالاتم يصمير مقاما والمحبسة حال ومقام ولايزال العبد يتتوب بطروق حال التوبة حتى يتوب وطروق حال التو بة بالانزجار أوّلًا. قال بعضهم الزجر . هيجان في القلب لا يسكنه إلا الانتباه من الغفلة فيرده إلى اليقظة فاذا تيقظ أبصر الصواب من الحطأ .

ببقاء تلك الصفات مع زوال جميع الصور ، وتلك الصفات ترجيع جملتها إلى العلم والقدرة إذا علم حقائق الأمور وقدر على حمل نفسه عليها بقهر شهواته فجميع خلال الحير يتشعب على هذين الوصفين ، وهما غير مدركين بالحسّ ومحلهما من جملة البدن جزء لا يتجزأ فهو المحبوب بالحقيقة وليس للجزء اللَّذي لايتجزأ صورة وشكل ولون يظهر للبصر حتى يكون محبوبا لأجله، فاذن الجال موجود في السير ولو صدرت السيرة الجميلة من غير علم و بصيرة لم يوجب ذلك حبا فالمحبوب مصدر السير الجميلة ، وهي الأخلاق الحميدة والفضائل الشريفة ، وترجيع جملتها إلى كال العلم والقدرة وهو محبوب بالطبع وغير مدرك بالحواس" حتى إن الصيّ المخلى وطبعه إذا أردنا أن تحبب إليه غائبا أو حاضرًا حياً أو ميتًا لم يكو لنا سبيل إلا بالإطناب في وصفه بالشجاعة والكرم والعلم وسائر الحصال الحميدة فمهما اعتقد ذلك لم يتمالك في نفسه ولم يقدر أن لايحبه فهل غلب حبّ الصحابة رضي الله تعالى عنهم و بغض أبى جهل و بغض إبليس لعنه الله إلا بالاطناب فى وصف المحاسن والمقابح التي لا تدرك بالحواس" بل لما وصف الناس حاتماً بالسخاء ووصفوا خالدًا بالشجاعة أحبتهم القاوب حبا ضروريا وليس ذلك عن نظر إلى صورة محسوسة ولا عن حظ يناله المحب منهم بل إذا حكى من سيرة بعض الماوك في بعض أقطار الأرض العدل والإحسان و إفاضة الخير غلب حبه على القاوب مع اليأس من انتشار إحسانه إلى المحبين لبعد المزار ونأى الديار،فاذن ليسحب الانسان مقصورا على من أحسن إليه بلالحسن في نفسه محبوب و إن كان لاينتهي قط إحسانه إلى الحب لأن كل جمال وحسن فهو محبوب والصورة ظاهمة وباطنة والحسن والجمال يشملهما ، وتدرك الصور الظاهرة بالبصر الظاهر والصور الباطنة بالبصيرة الباطنة ؛ فمن حرم البصيرة الباطنة لايدركها ولا يلتذ بها ولا يحبها ولا يميل إليها ، ومن كانت البصيرة الباطنة أغلب عليه من الحواس الظاهرة كان حبه للعاني الباطنة أكثر من حبه للعاني الظاهرة فشتان بين من يحب نقشا مصوّرا على الحائط لجال صورته الظاهرة و بين من يحب نبيا من الأنبياء لجال صورته الباطنة . السبب الحامس : المناسمة الحفية بين المحبّ والمحبوب ، إذ ربّ شخصين تتأكد المحبة بينهما لابسبب جمال أوحظ ولكن بمجرَّد تناسبالأرواح كاقال صلى الله عليه وسلم «فماتعارف منها ائتلف وماتنا كرمنها اختلف(١)» وقد حققنا ذلك في كتاب آداب الصحبة عند ذكر الحب في الله فليطلب منه لأنه أيضا من عجائب أسباب الحبِّ ، فاذن ترتجع أقسام الحبِّ إلى خمسة أسباب ، وهو حب الانسان وجود نفسه وكاله و بقائه وحبه من أحسن إليه فما يرجع إلى دوام وجوده و يعين على بقائه ودفع المهلكات عنه وحبه من كان محسنا في نفسه إلى الناس و إن لم يكن محسنا إليه وحبه لـكل ماهو جميل فيذاته ، سواءكان منالصور الظاهرة أوالباطنة وحبه لمن بينه وبينه مناسبة خفية فيالباطن فلو اجتمعت هذه الأسباب فىشخص واحد تضاعف الحب لامحالة كما لوكان للانسان ولد جميل الصورة حسن الخلق كامل العلم حسن التدبير محسن إلى الخلق ومحسن إلى الوالد كان محبو با لامحالة غاية الحبّ وتكون قوّة الحبّ بعد اجتماع هذه الحصال بحسب قوة هذه الحلال في نفسها ، فإن كانت هذه الصفات في أقسى درجات الكمال كان الحبِّ لامحالة في أعلى الدرجات ، فلنبين الآن أن هذه الأسباب كامها لا يتصوّر كالهـا واجتماعها إلا في حقّ الله تعالى فلا يستحقّ المحبة بالحقيقة إلا الله

(١) حديث فما تعارف منها التلف مسلم من حديث أفي هريرة وقد تقدم في آداب الصحبة .

بيان أن المستحق للحبة هو الله وحده

وأن من أحبّ غير الله لامن حيث نسبته إلى الله فذلك لجهله وقصوره في معرفة الله تعالى وحبّ الرسول صلى الله عليه وسلم محمود لأنه عين حبُّ الله تعالى وكـدلك حبُّ العلماء والأنقياء لأن عبوب الهبوب محبوب ورسول الهبوب محبوب ومحب المحبوب محبوب وكل ذلك يرجع إلى حب الأصَل فلا يتجاوزه إلى غيره فلا محبوب بالحقيقة عند ذوي البصائر إلا الله تعالى ولا مستحق للحبة سواه . و إيضاحه بأن نرجع إلىالأسباب الحمسة التيذكرناها ونبين أنها مجتمعة فيحق الله تعالى بجملتها ولا يوجد في غيره إلا آحادها وأنها حقيقة في حق الله تعالى ووجودها في حق غيره وهم وتخيل ، وهوَ مجاز محض لاحقيقة له ومهما ثبت ذلك انكشف لكلذي بصيرة ضدّ ماتخيله ضعفاء العقول والقلوب من استحالة حب الله تعالى تحقيقا وبإن أن التحقيق يقتضي أن لاتحب أحدا غيرالله تعالى فأما السبب الأوّل وهو حب الانسان نفسه و بقاءه وكاله ودوام وجوده و بغضه لهلاكه وعدمه ونقصانه وقواطعكاله فهذه جبلة كلُّ حي ، ولا يتصوَّر أنينفك عنها وهذا يقتضي غاية المحبة لله تعالى فان من عرف نفسه وعرف ربه عرف قطعا أنه لاوجود له من ذاته و إنما وجود ذاته ودوام وجوده وكمال وجوده من الله و إلى الله و بالله فهو المحترع الموجد له وهوالمبقى له وهو المسكمل لوجوده بخلق صفات الكمال وخلق الأسباب الموصلة إليه وخلق الهداية إلى استعمال الأسباب و إلا فالعبد من حيث ذاته لاوجود له من ذاته بل هو محومض وعدم صرف لولا فضل الله تعالى عليه بالايجاد وهو هالك عقيب وجوده لولا فضل الله عليه بالابقاء ، وهو ناقص بعد الوجود لولا فضل الله عليه بالتكميل لحلقته . و بالجلة فليس في الوجود شيء له بنفسه قوام إلا القيوم الحيي الذي هو قائم بذاته وكل ماسواه قائم به فان أحب العارف ذاته ووجود ذاته مستفاد من غيره ، فبالصرورة يحسالفيد لوجوده والمديم له إنعرفه خالقا موجدا ومخترعا مبقيا وقيوما بنفسه ومقوما لغيره فأن كان لايحبه فهو لجهله بنفسه وبربه والمحبة تمرة المعرفة فتنعدم بانعدامها وتضعف بضعفها وتقوى بقوتها ولذلك قال الحسن البصرى رحمه الله تعالى من عرف ربه أحبه ومن عرف الدنيازهد فيها وكيف يتصور أن يحب الانسان نفسه ولا يحب ر به الذي به قوام نفسه ، ومعلوم أنالمبتلي بحر الشمس لماكان يحب الظل فيحب بالضرورة الأشجار التي بها قوام الظل وكل مافى الوجود بالاضافة إلى قدرة الله تعالى فهوكالظل بالاضافة إلى الشجر والنور بالإضافة إلى الشمس فان الحكل من آثار قدرته ووجود الكل تابع لوجوده كاأن وجود النور تابع للشمس ووجود الظل تابع للشجر بلهذا المِبْال صحيح بالاضافة إلى أوهام العوام إذ تخيلوا أنالنور أثرالشمس وفائض منها وموجود بها وهو خطأ محض إذا نكشف لأرباب القاوب انكشافا أظهر من مشاهدة الأبصار أن النور حاصل من قدرة الله تعالى اختراعا عند وقوع المقابلة بين الشمس والأجسام الكثيفة كماأن نور الشمس وعينها وشكاها وصورتها أيضاحاصل منقدرةالله تعالى واكن الغرض من الأمثلة التفهيم فلايطلب فيهاالحقائق فاذن إنكان حبالانسان نفسه ضرور يافحبه لمن بهقوامه أؤلا ودوامه ثانيافي أصلهو صفاته وظاهره وباطنه وجواهره وأعراضه أيضاضروري إنعرف ذلك كذلك ومن خلاعن هذا الحب فلاته اشتغل بنفسه وشهواته وذهل عن ربه وخالقه فلم يعرفه حق معرفته وقصر نظره على شهواته ومحسوساته وهوعالم الشهادة الذي يشاركه البهائم فىالتنع به والانساع فيه دون عالم الملكوت الذى لايطأ أرضه إلامن يقرب إلى شبه من الملائكة فينظرفيه بقدر قربه في الصفات من الملائكة و يقصرعنه بقدر انحطاطه إلى حضيض عالم البهائم.

وقال بعضهم: الزجر ضياء في القلب يب**ص**ر به خطأ قصده والزجر فىمقدمة التوبة على ثلاثة أوجه زجر من طريق العملم وزجر من طريق العقل وزجز من طسريق الإعان فينازل التائب حال الزجسر وهي موهبة من الله تعالى تقوده إلى التو بة ولا يزال بالعبد ظهور هوى النفس يمحوه آثار حال **التسو**بة والزجر حسق تستقر وتصيرمقاما وهكذا فى الزهد لايزال يتزهد بنازلة حال تريه لذة ترك الاشتغال بالدنيا وتقبح له الاقبال عليها وأما السبب الثانى وهو حبه من أحسن إليه فواساه بماله ولاطفه بكلامه وأمدّه بمعونته وانتدب لنصرته وقمع أعداءه وقام بدفع شرّ الأشرار عنه وانتهض وسيلة إلى جميع حظوظه وأغراضه في نفسه وأولاده وأقار به فاله محبوب لامحالة عنده وهذا بعينه يقتضي أن لايحب إلا الله نعالى فاله لوعرف حقالمعرفة لعلم أن المحسن إليه هو الله تعالى فقط فأما أنواع إحسانه إلى كل عبيده فلست أعدُّها إذ ليس يحيط بها حصر حاصركما قال تعالى \_ و إَن تعدُّوا نعمة الله لا تحصوها \_ وقد أشرنا إلى طرف منه فى كتاب الشكر ولكنا نقتصر الآن على بيان أنّ الاحسان من الناس غير متصوّر إلابالجاز وإبما المحسن هو الله تعالى ولنفرض ذلك فيمن أنع عليك بجميع خزائنه ومكنك منها لتتصرف فيها كيف نشاء فانك نظنّ أن هذا الاحسان منه وهو غلط فانه إنما تمّ إحسانه به و بمـاله و بقدرته على المـال و بداعيته الباعثة له علىصرف المـال إليك فمن الذي أنعم بخلقه وخلق ماله وخلق قدرته وخلق إرادته وداعيته ومن الذيحببك إليه وصرف وجهه إليك وألتي فينفسه أن صلاح دينه أودنياه في الاحسان إليك ولولاكل ذلك لما أعطاك حبة من ماله ومهما سلط الله عليه الدواعي وقرر في نفسه أن صــلاح دينه أودنياه في أن يسلم إليك ماله كان مقهورا مضطرا فى التسليم لايستطيع مخالفته فالمحسن هو الذى اضطره لك وسخره وسلط عليه الدَواعي الباعثة المرهقة إلىالفعل وأمايده فواسطة يصل بها إحسانالله إليك وصاحب اليد مضطر في ذلك اضطرار مجرى المـاء في جريان المـاء فيه فان اعتقدته محسنا أو شكرته من حيث هو بنفسه محسن لامن حيث هو واسطة كنت جاهلا بحقيقة الأمر فانه لايتصوّر الاحسان من الانسان إلا إلى نفسه أما الاحسان إلى غيره فمحال من المخلوقين لأنه لايبذل ماله إلالغرض له فىالبذل إما آجل وهوالثواب وإما عاجل وهو المنة والاستسخار أوالثناء والصيت والاشتهاربالسخاء والكرم أوجذب قلوب الخلق إلى الطاعة والحبة وكما أنَّ الانسان لايلقي ماله في البحر إد لاغرض له فيه فلا يلقيه في يد إنسان إلا لغرضله فيه وذلك الغرض هو مطاوبه ومقصده وأماأنت فلست مقصودا بليدك آلة له في القبض حتى يحمل غرضه من الذكر والثناء أوالشكر أوالثواب بسبب قبضك المال فقد استسخرك في القبض للتوصل إلىغرض نفسه فهو إذن محسن إلى نفسه ومعتاض عما بذله من ماله عوضا هو أرجح عنده موزماله ولولارجحان ذلك الحظ عنده المانزل عوزماله لأجلك أصلا ألبتة فاذن هوغيرمستحق للشكر والحب من وجهين : أحدهما أنه مضطرّ بتسليط الله الدواعي عليه فلا قدرةله على المخالفة فهوجار مجرى خازن الأمير فالهلايري محسنا بتسايم خلعة الأمير إلى من خلع عليه لأنه من جهة الأمير مضطر إلى الطاعة والامتثال لما يرسمه ولا يقدر على مخالفته ولوخلاه الأمير ونفسسه لما سلم ذلك فكذلك كل محسن لوخلاه الله ونفسه لم يبذل حبة من ماله حتى سلط الله الدواعي عليه وألتى في نفسه أن حظه دينا ودنيا في بذله فبذله لذلك . والثاني أنه معتاض عماً بذله حظا هو أوفي عنده وأحب بمـا بذله فـكما لايعدّ البانع محسنا لأنه بذل بعوض هو أحب عنسده مما بذله فسكدلك الواهب اعتاض الثواب أوالحسد والثناء أوعوضا آخر وليس من شرط العوض أن يكون عينا متموّلًا بل الحطوظ كلها أعواض تستحقر الأموال والأعيان بالاضافة إليها فالاحسان في الجود والجود هو بذل آلمال من غير عوض وحظ يرجع إلىالباذل وذلك محال منغيرالله سبحانه فهو الذي أنعمعلىالعالمين إحسانا إليهم ولأجلهم لالحظ وغرض يرجع إليه فأنه يتعالى عن الأغراض فلفظ الجود والاحسان فىحق غيره كذب أومجاز ومعناه فى حقغيره محال وممتنع امتناع الجمع بين السواد والبياض فهو المنفرد بالجود والاحسان والطول والامتنان فانكان فىالطبع حب المحسن فينبغىأن لايحبالعارف إلا الله

فتمحو أثر حاله بدلالة شره النفس وجرصها علىالدنياورؤ يةالعاجلة حتى تتداركه المعونة من الله الكريم فيزهد و يستقر زهده و يسير الزهد مقامه ولاتزال نازلة حال التوكل تقرع باب قلبه حتى يتوكل وهكذا حال الرضا حتى يطمئن طي الرضا ويصبر ذلك مقامسه وههنا لطيفة وذلك أنّ مقام الرضا والتوكل يثبت و يحكم ببقائه معوجود داعية الطبع ولايحكم ببقاء حال الرضا مع وجود داعية الطبع **وذلك مث**ل كراهـــة يجدها الراضي بحكم الطبع وأكن عامه بمقام الرضا يغمر حكم الطبع وظهور حكم الطبع في وجـــود الكراهية المغمورة بالعلم لايخرجــه عن مقام الرضاو لكن يفقد حال الرضالأن الحالك تجردت موهبة أحرقت داعية الطبع فيقال کیف یکون صاحب مقامفالرضا ولايكون صاحبحال فيه والحال مقدّمة اللقام والمقام أثبت نقول: لأن المقام لما كانمشو با بكسب العبد احتمل وجود الطبع فيه والحال لما كانت موهبة من الله نزهتعن من جالطبع فحال الرضا أصلف ومقام الرضا أمحكن ولابد القبلمات من زائد الأحوال فلا مقام إلا

تعالى إذ الاحسان من غيره مجال فهو السنحق لهذه المحبة وحده وأما غيره فيستحق المحبــة على الانسان بشرط الجهل بمعنىالاحسان وحقيقته . وأما السببالثالث وهو حبك المحسن في نفسه و إن لم ي**صل إليك إحسانه وهذا أي**ضا موجود فى الطباع فأنه إذا بلغك خبر ملك عابد عادل عالم رفيق **بالناس متلطف بهم متواضعهم وهو فى قطر من أقطار الأرض بعيد عنك وبلغك خبر ملك آخر** ظالم متسكبر فاسق متهتك شرير وهو أيضا بعيد عنك فانك تجد فى قلبك هرقه بينهما إذ تجد فى القلب ميلا إلى الأوّل وهو الحم. ونفرة عن الثاني وهو البغض مع أنك آيس من خير الأوّل وآمن من شر الثاني لانقظاع طمعك عن التوغل إلى بلادها فهذا حب المحسن من حيث إنه محسن فقط لامن حيث إنه محسن إليك وهذا أيضا يقتضي حدالله تعالى بل يقتضي أن لا يحب غيره أصلا إلا من حيث يتماق منه بسبب فان الله هو المحسن إلىالكافة والمتفضل على جميع أصناف الحلائق أوَّلًا بايجادُهم وثانيا بتكميلهم بالأعضاء والأسباب التي هي من صروراتهم وثالثًا بترفيههم وتنعيمهم بخلق الأسباب الق هي فيمظان حاجاتهم و إن لم كن فيمظان الضر ورة ورابعا بتجميلهم بالمزايا والزوائد التي هي فيمظنة زينتهم وهيخارجة عن ضروراتهم وحاجاتهم ومثالالضروري من الأعضاء الرأس والقلب والكبد ومثال المحتاج إليه العين واليد والرجل ومثال الزينة استقواس الحاجبين وحمرة الشفتين وتلوزز العينين إلى غيرذلك بما لوفاتلم تنخرم بهحاجة ولاضرورة ومثال الضرورى من النبمالخارجة عن بدن الانسان المناء والغذاء ومثال الحاجة الدواء واللحم والفواكه ومثال المزايا والزوائد خضرة الأشجار وحسن أشكال الأنوار والأزهار ولذائذ الفواكه والأطعمة التي لاتنخرم بعدمها حاجة ولا ضرورة وهذه الأقسام الثلاثة موجودة لكل حيوان بل لكل نبات بل لكل صنف من أصناف الخلق من ذروة العرش إلى منتهى الفرش فاذن هوالمحسن فكيف يكون غيره محسنا وذلك المحسن حسنة من حسنات قدرته فانه خالق الحسن وخالق المحسن وخالق الاحسان وخالق أسباب الاحسان فالحب بهذه العلة لغيره أيضا جهل محض ومن عرف ذلك لم يحب بهذه العلة إلا الله تعالى . وأما السبب الرابيع وهو حب كل جميلاندات الجمال لالحظ ينال منه وراء إدراك الجال فقد بينا أنَّ ذلك مجبول في الطباع وأن الجمال ينقسم إلى حمال الصورة الظاهرة المدركة بمين الرأس و إلى جمال الصورة الباطنة المدركة بعينالقلب ونور البصيرة والأقليدركه الصبيان **والبه**ائم والثاني يختص بدركه أرباب القلوب ولا يشاركهم فيه من لايعلم إلا ظاهرا من الحياة الدنيا وكل جمال فهو محبوب عند مدرك الجمال فان كان مدركا بالقلب فهو محبوب القلب ومثال هذا فى الشاهدة حبالاً نبياء والعلماء وذوى المحكارم السفية والأخلاق المرضية فإن ذلك متصوّر مع تشوّش صورة الوجه وسائر الأعضاء وهو المراد بحسن الصورة الباطنة والحسّ لايدركه، نعم يدرك بحسن آثلوه الصادرة منه الدالة عليه حق إذا دل القلب عليه مال القلب إليه فآحبه فمن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوالصدّيق رضياقه تعالى عنه أوالشافعي رحمة الله عليه فلا يحبهم إلا لحسن ماظهر له منهم وليس ذلك لحسن صورهم ولا لحسن أفعالهم بلدل حسن أفعالهم على حسن الصفات التي مى مصدر الأفعال إذ الأفعال آثار صادرة عنها ودالة عليها فمن رأى حسن تصنيف الحسنف وحسن شعر الشاعر بلحسن نقش التقاش و بناء البناء انكشف له منهذهالأفعالصفاتها الجميلة الباطنة الق يرجع حاصلها عنسد البحث إلى العلم والقدرة ثم كلماكان المعاوم أشرف وأتم جمالا وعظمة كان العلم أشرف وأجمل وكذا المقدور كلماكان أعظم رتبة وأجل منزلة كانت القدرة عليه أجل رنبة وأشرف قدرا وأجل المعلومات هو الله تعالى فلاجرم أحسن العاوم وأشرفها معرفة الله تعالى

القلوب طبعا ترجيع إلى ثلاثة أمور : أحدها علمهم بالله وملائكته وكتبه ورسله وشرائع أنبياته . والثانى قدرتهم على إصلاح أنفسهم و إصلاح عباد الله بالارشاد والسياسة . والثالث ننزههم عن الرذائل والحبائث والشهوات الغالبة الصارفة عن سنن الخير الجاذبة إلى طريق الشر و بمثل هذا يحب الأنبياء والعلماء والحلفاء والملوك الذينهم أهل العدل والكرم فأنسب هذه الصفات إلىصفات الله تعالى . أما العلم فأين علم الأوَّلين والآخرين من علم الله تعالى الذي يحيط بالـكمل إحاطة خارجة عن النهاية حتى لايعزب عنه مثقال ذرَّة في السموات ولا في الأرض وقد خاطب الحلق كلهم فقال عزوجل ــ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ــ بل لواجتمع أهل الأرض والسماء على أن يحيطوا بعلمه وحكمته في تفصيل خلق نملة أو بعوضة لم يطلعوا على عشر عشر ذلك \_ ولا يحيطون بشي من علمه إلا بما شاء \_ والقدر اليسير الذي علمه الحلائق كلهم فبتعليمه علموه كما قال تعالى \_ خلق الانسان علمه البيان \_ فان كان جمال العلم وشرفه أمرا محبوبا وكان هو في نفسه زينــة وكمالا الموصوف به فلا ينبغي أن يحب بهذا السبب إلا الله تعالى فعاوم العاماء جهل بالاضافة إلى علمه بل من عرف أعلم أهل زمانه وأجهل أهل زمانه استحال أن يحب بسبب العلم الأجهل و يترك الأعلم و إن كان الأجهل لايحلوعن علماتنقاضاه معيشته والتفاوت بين علمالله وبين علم الحلائق أكثر من التفاوت بين علم أعلم الحلائق وأجهلهم لأنّ الأعلم لايفضل الأجهل إلا بعاوم معدودة متناهية يتصوّر في الامكان أن ينالهـا الأجهل بالـكسب والاجتهاد وفضل علم الله تعالى على عاوم الحلائق كلهم خارج عن النهاية إذ معلوماته لانهاية لهـا ومعلومات الحلق متناهية . وأماصفة القدرة : فهي أيضاكال والعجز نتص فكلكال وبهاء وعظة ومجد واستيلاء فانه محبوب وإدراكه لذيذ حتى إن الانسان ليسمع في الحكاية شجاعة طيّ وخالد رضي الله عنهما وغيرهما من الشجعان وقدرتهما واستيلاءها على الأقران فيصادف في قلبه اهتزازا وفرحا وارتياحا ضروريا بمجرَّد لذة السماء فضلا عن المشاهــدة و يورث ذلك حبا في القلب ضرور يا للتصف به فأنه نوع كمال فانسب الآن قدرة الخلق كلهم إلى قدرة الله تعالى فأعظم الأنسخاص قوّة وأوسسعهم ملكا وأقواهم بطشا وأقهرهم الشهوات وأقمعهم لخبائث النفس وأجمعهم للقدرة على سياسة نفسه وسياسة غيره مامنتهمي قدرته و إنما غايته أن يقدر على بعضصفات نفسه وعلى بعض أشخاص الانس فى بعض الأمور وهو مع ذلك لايملك لنفسه موتا ولاحياة ولا نشورا ولاضرًا ولا نفعا بل لايقدر على حفظ عينه من العمى ولسانه من الخرس وأدنه منالصمم و بدنه منالرض ولايحتاج إلىعدّ مايعجز عنه فينفسه وغيره بماهو على الجلة متعاق قدرته فضلا عما لا تتعلق به قدرته من ملكوت السموات وأفلا كها وكواكبها والأرضوجبالها وبحارها ورياحهاوصواعقها ومعادنها ونباتهاوحيواناتها وجميع أجزائها فلاقدرةله علىذر"ة منها وماهو قادرعليه من نفسه وغيره فليستقدرته من نفسه وبنفسه بل الله خالقه وخالق قدرته وخالق أسبابه والممكن له منذلك ولوسلط بعوضا على أعظمملك وأقوى شخص من الحيوانات لأهلكه فليس للمبد قدرة إلابتمكين مولاه كماقال في أعظم ملوك الأرض ذي القرنين إذ قال \_ إنا مكنا له في الأرض \_ فلم يكن جميع ملسكه وسلطنته إلا بتمكين الله تعالى إياه في جزء من الأرض والأرض كلها مدرة بالاضافة إلى أجسام العالم وجميع الولايات التي يحظى بها الناس من الأرض غبرة من تلك المدرة ثم تلك الغبرة أيضامن نضل الله تعالى وتمسكينه فيستحيل أن يحت عبدا من عباد الله تعالى لقدرته وسياسته وتمكينه واستيلائه وكمال قوته ولايحبالله تعالىلناك ولاحولولاقؤة إلابالله العلى العظيم فهوالجبار

بعد سابقة حال ولا تفرد للقامات دون سابقة الأحوال. وأما الأحوال فمنها مايصير مقاما ومنها مالايصير مقاما والسرّ فيــــه ماذ كرناه أن الكسب في المقام ظهر والموهبة بطنتوفي الحال ظهرت الموهبسة والكسب بطن فلما ڪان في الأحوالالموهبة غالبة لم تتقیـــد وصارت الإحوال إلى مالا نهامة لهما ولطف ســــني الأحوال أن يصبر مقاما ومقدورات الحق غير متناهية ومواهبه غبر متناهيمة ولهمذا قال بعضهم لو أعطيت روحانيةعيسي ومكالمة موسى وخــلة إبراهيم

الخاوقات في قبضة قدرته إن أهلكهم من عندآخرهم لم ينقص من سلطانه وملكه ذرة و إنخلق أمثالهم ألف مرّة لم يمي بخلقها ولايمسه لغوب ولافتور في اختراعها فلاقدرة ولاقادر إلاوهوأثر من آثار قدرته فله الجمال والبهاء والعظمة والكبرباء والقهر والاستيلاء فانكان يتصور أن يحب قادر الحال قدرته فلايستحق الحب بحال القدرة سواه أصلا . وأما صفة التنزه عن العيون والنقائص والتقدّس عن الرذائل والحبائث فهوأحد موجبات الحب ومقتضيات الحسن والجمال في الصور الباطنة والأنبياء والصدّيقون و إن كانوا منزهين عن العيوب والحبائث فلا يتصوركال التقدّس والتنزه إلا للواحدالحق الملك القدوس ذي الجلال والأكرام. وأماكل مخاوق فلا يُحاو عن نقص وعن نقائص بلكونه عاجزا مخاوقا مسخرا مضطرا هو عين العيب والنقص فالكمال لله وحده وليس لغيره كال إلابقدر ما أعطاهالله وليس فيالمقدورأن ينع بمنتهىالكمال على غيره فان منتهى الكمالأقل درجاته أن لا يكون عبدًا مسخرًا لغيره قائمًا بغيره وذلك محال في حق غيره فهو المنفرد بالكمال المنزه عن النقص المقدس عن العيوب وشرح وجوه التقدّس والتنزه في حقه عن النقائص يطول وهومن أسرار علوم المكاشفات فلا نطول بذكره فهذا الوصف أيضا إنكان كالا وجمالا محبوبا فلانتم حقيقته إلاله وكال غيره وتنزهه لا يكون مطلقا بل بالاضافة إلى ماهو أشد منه نقصانا كماأن للفرس كالا بالاضافة إلى الحمار وللانسان كمالا بالإضافة إلى الفرس وأصل النقص شامل للكل و إنمايتفاوتون في درجات النقصان؛ فادن الجميل محبوب والجميل المطلق هوالواحد الذي لاند له الفرد الذي لاضد له الصمدالذي لامنازعله الغنى الذي لاحاجة له القادرالذي يفعل مايشاء وتحكم مايريد لاراد لحكمه ولامعقب لقضائه العالم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذر"ة في السموات والأرض القاهر الذي لا يخرج عن قبضة قدرته أعناق الجبابرة ولاينفلت من سطوته و بطشه رقاب القياصرة الأزلى الذي لاأوّل لوجوده الأبدى الذي لا آخرلبقائه الضروري الوجود الذي لايحوم إمكان العدم حول حضرته القيوم الذي يقوم بنفسه ويقوم كل موجود به جبارالسموات والأرض خالق الجاد والحيوان والنبات المنفرد بالعزة والجبروت المتوحد بالملك والملكوت ذوالفضل والجلال والبهاء والجال والقدرة والكمال الذى تتحير فى معرفة جلاله العقول وتخرس فيوصفه الألسنة الذي كال معرفة العارفين الاعتراف بالعجزعن معرفته ومنتهي نبرّة الأنبياء الاقرار بالقصور عن وصفه كاقال سيد الأنبياء صاوات الله عليه وعليهم أجمعين لأأحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك (١)» وقال سيد الصديقين رضي الله تعالى عنه: العجز عن درك الادراك إدراك سبحان من لم يجعل للخلق طريقا إلى معرفته إلابالعجز عن معرفته ، فليت شعرى من ينكر إمكان حب الله تعالى تحقيقا و يجعله مجازا أينكر أن هذه الأوصاف من أوصاف الجمال والمحامد ونعوت الكمال والمحاسنأن ينكركوناقه تعالى موصوفاجها أوينكركون الكمال والجال والبهاء والعظمة محبوبا بالطبع عند من أدركه فسبحان من احتجب عن بصائر العميان غيرة على حماله وجلاله أن يطلع عليسه إلامن سبقت له منه الحسني الذين هم عن نار الحجاب مبعدون وترك الحاسرين في ظلمات العمى يتيهون وفي مسارح المحسوسات وشهواتالبهائم يترددون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون الحمد لله بلأ كثرهم لايعلمون.فالحب بهذا السبب أقوى من الحب بالاحسان لأن الاحسان يزيد و ينقص ولذلك أوحىالله تعالى إلى داود عليه السلام : إن أودُّ الأودَّاء إلى من عبدتي بغير نوال لكن ليعطي الربوبية حقها ، وفي الزبور : من أظلم ممن

عليه السلام لطلبت ماوراء ذلك لأن مواهب الله لاتنحصر وهذه أحوال الأنبياء ولا تعطى الأولياء ولكن هذه إشارة من القائل إلى دوام تطلع العبد وتطلبه وعدم قناعته بماهو فيه من أمر الحق تعالى لأن سيد الرسل صاوات الله عليسه وسلامه نبه على عدم القناعة وقسرع باب الطلبواستنزال بركة المزىد بقوله عليسه السلام ﴿ كُلُّ يُومُ لُمُ أَزُدُدُ فيه علما فلا بورك لي فى صبيحة ذلك اليوم» وفى دعائه مسلى الله عليه وسلم « اللهم ماقصر عنه رأتي وضعف فيه

( ۲۸ - إحياء - رابع )

(١) حديث لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك تقدم .

همـــلي ولم تبلغه نيق وأمنيتيمنخيروعدته أحدا من عبادك أو خيرأنت معطيه أحدا منخلقك فأنا أرغب إليك وأسألك إياه» فاعلم أن مواهب الحق لاتنحصر والأحوال مواهب وهي متصلة بكامات الله التي ينفد البحر دون نفادها وتنفد أعداد الرمال دون أعدادها والله [ الباب التاسع والخسون فيالاشارات إلى المقامات على الاختصار والايجاز أخبرنا شيخنا شيخ الاسلام أبو النجيب السهروردى رحمهالله قال أنا أبومنصور بن

المنعم العطى .

عبدتي لجنة أونار لولم أخلق جنة ولا نارا ألم أكن أهلا أن أطاع ، ومرَّ عيسي عليه السلام على طائفة من العباد قد نحلوًا فقالوا نخاف النار ونرجو الجنة فقال لهم مخلوقًا خفتم ومخلوقارجوتم ، ومرَّ بقولم آخرين كذلك فقالوا نعبد. حباله وتعظيما لجلاله فقال أنتم أولياء الله حقا معكم أمرت أن أقيم وقال أبوحازم إنى لأستحي أن أعبده الثواب والعقاب فأكون كالعبد السوء إن لم يخف لم يعمل وكالأجبر السوء إن لم يعط لم يعمل ، وفي الخبر ﴿ لا يكونن أحدَكُم كَالأُجِبرالسوء إن لم يعط أجرا لم يعمل ولا كالعبد السوء إن لم يخف لم يعمل(١) ﴾ وأما السبب الحامس للحبِّ فهوالمناسبة والشاكلة لآن شبه الشي منجذب إليه والشكل إلى الشكل أميل ، ولدلك ترى الصي يآلف الصي والسكبير يألف الكبير ويألف الطير نوعه وينفر من غسير نوعه وأنس العالم بالعالم أكثر منه بالمحترف وأنس النجار بالنجار أكثر من أنسه بالفلاح، وهذا أمرتشهديه التجربة وتشهدله الأخبار والآثار كما استقصيناه في باب الأخوة في الله من كتاب آدابالصحبة فليطلب منه و إدا كانت المناسبة سبب الهبة فالمناسبة قدتكون في معنى ظاهر كمناسبة الصي الصي في معنى الصبا وقديكون خفيا حق لا يطلع عليه كما ترى من الاتحاد الذي يتفق بين شخصين من غير ملاحظة حمال أوطمع في مال أوغيره كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اثتلف وماتنا كر منها اختلف » فالتعارف هوالتناسب والتُناكر هو التباين وهذا السبب أيضًا يقتضي حب الله تعالى لمناسبة باطنة لاترجع إلى المشابهة في الصور والأشكال بل إلى معان باطنة يجوزان يذكر بعضها في الكتب و بعضها لايجوز أن يسطر بل يترك بحت غطاء الغبرة حق يعثر عليه السالكون المطريق إذا استكماوا شرط السلوك فالذي يذكر هوقربالعبد من ربه عزوجل فيالصفات التيأمرفيها بالاقتداء والتخلق بأخلاق الربو بية حق قيل تخلقوا بأخلاق الله وذلك في اكتساب محامد الصفات الق مى من صفات الإلهية من العلم والبرّ والاحسان واللطف و إفاضة الحير والرحمة علىالحلق والنصيحة لهم و إرشادهم إلى الحق ومنعهم من الباطل إلى غير ذلك من مكارم الشريعة فكل ذلك يقرب إلى الله سبحانه وتعالى لابمعني طلب القرب بالمكان بل بالصفات ، وأما ما لايجوز أن يسطر في الكتب من المناسبة الخاصة التي اختص بها الآدمي فهي التي يومي إليها قوله تعالى - ويستلونك عن الروح قل الروح من أمر ربى ـ إذ بين أنه أمر رباني خارج عن حدّ عقول الحلق وأوضع من ذلك قوله تعالى ـ فاذاسو يته ونفخت فيه من روحي ـ ولذلكأسجد له ملائكته ويشير إليه قوله تعالى ـ إناجعلناك خليفة فيالأرض ـ إذ لم يستحق آدم خلافة الله تعالى إلابتلك المناسبة و إليه يرمزقوله صلىالله عليه ُ وَسَلَمُ «إِنَّالِلَهُ خَلَقَ آدَمَ فَلَى صُورَتِهُ (٢)» حَيْظُنَّ القَاصِرُونَ أَنْالِاصُورَةُ الطَّاهِرةُ المُدركة بالحواس فشبهوا وجسموا وصورواء تعالىاقه رب العالمين عمايقول الجاهلون علوا كبيرا و إليه الاشارة بقوله تعالى لموسى عليه السلام « مرضت فلم تعدنى فقال يارب وكيف ذلك قال مرض عبدى فلان فل تعده ولوعدته وجدتني عنده (٣)» وهذه المناسبة لانظهر إلابالمواظبة على النوافل بعد إحكام الفرائض كاقال الله تعالى « لايزال يتقرّب العبد إلى بالنوافل حق أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به (<sup>4)</sup>» وهذاموضع يجب قبض عنان القلم فيه فقد (١) حديث لا يكونن أحدكم كالأجيرالسوء إن لم يعط أجرا لم يعمل لمأجد له أصلا (٢) حديث إن الله خلق آدم على صورته تقدّم (٣) حديث قوله تعالى مرضت فلم تعدنى فقال وكيف داك قال مرض فلان الحديث تقدُّ م (٤) حديث قوله تعالى لايزال يتقرب العبد إلى بالنوافل حتى أحبه الحديث البخاري من حديث أبي هريرة وقد تقدم .

تحزب الناس فيه إلى قاصرين مالوا إلى القشبيه الظاهر و إلى غالين مسرفين جاوزواحد المناسبة إلى الاتحاد وقالوا بالحلول حق قال بعضهم أنا الحق وضل النصارى في عيسى عايه السلام فقالوا هوالإله وقال آخرون منهم مدرع الناسوت باللاهوت وقال آخرون اتحد به ، وأما الذين انكشف لهم استحالة النشبيه والتمثيل واستحالة الاتحاد والحلول واتضح لهم مع ذلك حقيقة السر فهم الأقلون ، ولعل أبا الحسن النورى عن هذا المقام كان ينظر إذا غلبه الوجد في قول القائل :

لازلت أتزل من ودادك منزلا تتحير الألباب عند نزوله

فلم يزل يعدو في وجده على أجمة قد قطع قصبها و بقى أصوله حق بشققت قدماه وتورمتا ومات من ذلك وهذاهو أعظم أسباب الحبّ وأقواها وهو أعزّها وأبعدها وأقلها وجودا، فهذه هى المعلومة من أسباب الحب وجملة ذلك متظاهرة في حق الله تعالى تحقيقا الامجازا وفي أعلى الدرجات الافي أدناها فكان المعقول المتعزز عند دوى البصائر حب الله تعالى فقط كا أن المعقول المتكن عند العميان حب غير الله تعالى فقط ثم كل من يحب من الحلق بسبب من هذه الأسباب يتصور أن يحبّ غيره لمشاركته إياه في السبب والشركة نقصان في الحب فيه فان والشركة نقصان في الحب وغض من كاله والاينفرد أحد بوصف محبوب الاوقد يوجد له شريك فيه فان لم يوجد فيمكن أن يوجد إلا الله تعالى فانه موصوف بهذه الصفات التي هي نهاية الجلال والكمال والأشريك له في ذلك وجود او الايتصور أن يكون ذلك إمكانا فلاجرم الايكون في حبه شركة فلا يتطرق النقصان إلى حبه كالانتظرق الشركة إلى صفاته فهو الستحق إذا الأصل الحبة ولكمال الحبة استحقاقا الايساه فيه أصلا.

بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم مأنه لانتست أن يئش على الله أخرى الامد حريرها ما الله

وآنه لايتصوّر أن يؤثر عليها لذة أخرى إلا من حرم هذه اللذة اعلم أن اللذات تابعة للادراكات والانسان جامع لجلة من القوى والغرائز ولكلُّ قوّة وغريزة لذة ُولَدْتُها فى نيلها لمقتضى طبعها الذى خلقت له فان هذه الغرائز ما ركبت فى الانسان عبثا بل ركبت كل قو"ة وغريزة لأمر من الأمور هومقتضاهابالطبع فغرىزة الغضب خلقتللتشني والانتقام فلاجرم لذتها فىالغلبة والانتقام الذي هو مقتضى طبعها وغرىزة شهوة الطعام مثلا خلقت لتحصيل الغذاء الذي به القوام فلاجرم لذتها في نيل هذا الغذاءالذي هومقتضي طبعها وكذلك لذة السمع والبصر والشم في الابصار والاستماع والشم فلا تخلو غريزة منهذهالغرائز عن ألم ولذة بالاضافة إلى مدركاتها فُــكَذَلَكُ فِي القَابِ غُرِيزَة تسمى النور الإلهي لقوله تعالى ــ أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ـ وقد تسمى العقل وقد تسمى البصيرة الباطنة وقد تسمى نور الايمان واليقين ولامعنى للاشتغال بالأسامي فانالاصطلاحات مختلفة والضعيف يظن أنالاختلاف واقع في المعاني لأن الضعيف يطلب المعانى من الألفاظ وهو عكس الواجب فالقلب مفارق لسائر أجزاءالبدن بصفة بهايدرك المعانى الق ليست متخيلة ولامحسوسة كادراكه خلق العالم أوافتقاره إلى خالق قديم مدبر حكيم موصوف بصفات إلهية ولنسم لك الغريزة عقلابشرط أنلايقهم من لفظ العقل مايدرك به طرق الحجادلة والمناظرة فقد اشتهراسم العتل بهذاولهذاذمه بعض الصوفية و إلافالصفة القفارق الانسان بها البهائم ويهايدرك معرفة ألله تعالى أعنا الصفات فلاينبغىأن تذم وهذهالغريزة خلقت ليعلم بهاحقائقالأموركلها فمقتضى طبعها المعرفة والعلم وهى لذتها كما أن مقتضى سائر الفرائزهولذتها وليس يخفأن فىالعلم والمعرفة لذة حتىإن الذي ينسب إلى العلم والمعرفة ولوفي شيء خسيس يفرح به والذي ينسب إلى الجهل ولو في شيء حقير يغتم به وحقأنالانسان لا يكاديصبرغن التحدى بالعلم والتمدخ به فىالأشياء الحقيرة فالعالم باللعب بالشطريج طي خسته لايطيق السكوت فيه عن التعليم وينطلق لسانه بذكرمايعلمه وكل ذلك لفرط لذة العروما يستشعره

خيرون إجازة قال أنا أبو محمد الحسن بن على بن محدالجوهري إجازة قالهأنا أبوعمرو عمد بن العباس بن محمد قال أنا أبو محمد یحی بن صاعد قال آنا الحسين بن الحسسن الروزي قال أناعبدالله ابن المبارك قال أنا الهيثم بن جميل قال أنا كثير بن سليم المدائن قال سمعت أنس بن مالك رضى الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال «بارسول الله إنى رجل درب اللسان وأكثر ذلك على أهلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسارأين أنت من الاستغفارفاني أستغفراقه

من كمال ذاته به فان العلم من أخص صفات الربوبية وهي منتهى الكمال ولذلك يرتاح الطبيع إذا أثنى عليه بالذكاء وغزارة العلم لأنه يستشعر عندسماع الثناء كال ذاته وكال عامه فيعجب بنفسه ويلتذبه تمرليست لذة العلربالحراثة والحياطة كلذة العلربسياسة الملك وتدبيرأمرالحلق ولالذة آلعلم بالنحو والشعر كلذة العلم بالله تعالى وصفاته وملائكته وملكوت السموات والأرض بل لذة العلم بقدر شرف العلم وشرف العلم بقدرشرف المعلوم حتى إن الذي يعلم بواطن أحوال الناس و يخبر بذلك يجد له أنــة و إن جهله تقاضاه طبعه أن يفحص عنه فان علم بواطن أحوال رئيس البلد وأسرار تدبيره في رياسته كان ذلك ألدعنده وأطيب من عامه بباطن حال فلاح أوحائك فان اطلع عى أسرار الوزير وتدبيره وماهو عازم عليه في أمور الوزارة فهوأشهي عنده وأله من علمه بأسرار الرئيس فان كان خبيرا بباطن أحوال الملك والسلطان الذي هوالمستولى على الوزير كان ذلك أطيب عنده وألذ من علمه بباطن أسرار الوزير وكان تمدحه بذلك وحرصه عليه وعلى البحث عنه أشد وحبه له أكثر لأنّ لذته فيه أعظم فبهذا استبان أن ألذ المعارف أشرفها وشرفها بحسب شرف المعاوم فان كان فىالمعاومات ماهوالأجلوالأ كمل والأشرف والأعظم فالعلميه ألذ العلوم لامحلة وأشرفها وأطيبها وليتشعري هل فىالوجود شيء أجل وأعلى وأشرف وأكمل وأعظم من خالق الأشياء كلها ومكملها ومزينها ومبدئها ومعيدها ومدبرها ومرتبها وهل يتصور أن تكون حضرة في الملك والحكال والجال والبهاء والجلال أعظم من الحضرة الربانية القلايحيط عبادي جلالها وعجائب أحوالها وصف الواصفين فان كنت لاتشك في ذلك فلاينبني أن تشك في أنّ الاطلاع على أسرار الرُّ بو بية والعلم بترتب الأمور الالهية المحيطة بكل الموجودات هو أعلى أنواع المارف والاطلاعات وألذها وأطيبها وأشهاها وأخرى ماتستشعر به النفوس عند الاتصاف به كالها وجمالها وأجدر مايعظميه الفرح والارتياح والاستبشار وبهذاتمين أن العالمذيذ وأن ألذ العاوم العلم بالله تعالى و بصفاته وأفعاله وقد بيره في مملكته من منتهى عرشه إلى تحومالأرضين فينسني أن يعلم أنَّ لذة المعرفة أقوى من سائر اللذات أعنى لذة الشهوة والغضب ولذة سائر الحواس الحبس فانَّ اللذات مختلفة بالنوع أولاكمخالفة لذةالوقاع للذة السماع ولذةالمعرفة للذةالرياسة وهىمحتلفة بالضعف والقوة كمخالفة لذة الشبقالمغتلم من الجماع للذة الفاتر للشهوة وكمخالفة لذة النظر إلىالوجه الجميلالفائق الجمال للذة النظر إلى مادونه في الجمال وانما معرف أقوى اللذات بأن تكون مؤثرة على غيرها فان الخير بين النظر إلىصورة حميلة والتمتع بمشاهدتها وبين استنشاق روائع طيبة إذا اختارالنظر إلىالصورة الجميلة علمأنها ألذعنده منالروائح الطيبة وكذلك إذاحضرالطعام وقت الأكل واستمراللاعب بالشطرنج طي اللعب وترك الأكل فيعلُّم به أنَّ لذَّة الغلبة في الشطرنج أقوى عنده من لذة الأكل فهذا معيار صادق في الكشف عن ترجيح اللذات فنعوذ و نقول: اللذات تنقسم إلى ظاهرة كلذة الحواس الحمس و إلى باطنة كلذة الرياسة والغلبة والكرامة والعلم وغيرها إذليست هذهاللذة للعين ولاللأنف ولاللأذن ولاللس ولاللذوق والعانىالباطنة أغلب على ذوى الكمال مناللذات الظاهرة فلوخير الرجل بين لذة الدجاج السمين واللوز ينعج و بين لذة الرياسة وقهرالأعداء ونيلدرجة الاستيلاء فانكان المخيرخسيس الهمة ميتالقلب شديد النهمة اختاراللحم والحلاوة و إنكان على" الهمة كاملالعقل اختار الرياسة وهان عليه الجوع والصبر عن ضرورة القوت أياماكثيرة فاختياره للرياسة يدل على أنها ألذ عنده من المطعومات الطيبة، نعمالناقص الذي لمرتكمل معانيه الباطنة بعد كالصي أوكالذي ماتت قواه الباطنة كالمعتوه لايبعد أن يؤثر لذة المطعومات على لذة الرياسة وكما أن لذة الرياسة والكرامة أغلب اللذات على من جاوزنقصان العبا والعته فلذة معرفة الله تعالى ومطالعة حمال حضرة الربو بية والنظر إلى

فى اليوم والليـــــلة مائة مر"ة » وروى أبوهرير ةرضى اللهعنه فی حدیث آخر «فانی لأستغفر آلله وأتوب إليه فى كلّ بوم مائة مرة» وروى أبو بردة قالقال رسولااللهصلي الله عليه وسلم « إنه ليغان طىقلى فأستغفر الله في اليوم مائة مرة» وقال الله تعالى ــ و تو يو ا إلى الله جميما أيه المؤمنسون لعلكم تفلحون ــ وقال الله عزوجل ـإناللهيحــ التوابين ــ وقال الله تعالى \_ يا آيها الذين آمنوا تو بوا إلى الله تو بة نصوحاًــ التو بة ً أصلكل" مقام وقوام كل مقام ومفتاح كل

حال وهيأول المقامات وهى بمثابة الأرض للبناء فمن لا أرض له لابناء له ومن لأتوبة له لاحال له ولامقام له واني عبلغ علمي وقدر وسمى وجهدى اعتبرت المقامات والأحوال وتمرتها فرأيتها يجمعها ثلاثة أشياء بعدصحة الايمان وعقسوده وشروطه فصارت مع الإعان أربعة ثم رأيتها فإفادة الولادة المعنوية الحقيقية بمثابة الطباثع الأر بعالق جعلها الله تعالى باجراء سبفته مفسدة للولادة الطبيعية ومن تحقق بحقائق هذه الأربع يلجملكوتالسموات

أسرار الأمور الالهية ألذ من الرياسة التي هي أعلى اللذات الغالبة على الحلق وغاية العبارة عنه أن يقال ــ فلاتعلم نفس ماأخني لهم من قرة أعين ــ وأنه أعدلهم مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطرعلى قلب بشر وهذا الآن لايعرفه إلامن ذاق اللذتين جميعا فانه لامحالة يؤثر التبتل والتفرد والفكر والذكر وينغمس فيبحارالمعرفة ويترك الرياسة ويستحقر الخلق الذين يرأسهم لعلمه بفناء رياسته وفناء من عليه رياسته وكونه مشوبا بالكدورات القالايتصورالحاوعنها وكونه مقطوعا بالموت الذىلابد من إتيانه مهما أخذتالأرض زخرفها وازينت وظنأهاها أنهمقادرونعليها فيستعظمالاضافة إليها لدة معرفة الله ومطالعة صفاته وأفعاله ونظام مماكته من أعلى عليين إلى أسفل السافلين فأنها خالية عن المزاحمات والمكدرات متسعة للتواردين عليها لاتضيقعنهم بكبرها وإنماعرضها منحيث التقدير السموات والأرض و إذاخرج النظرعن المقدرات فلانهاية لعرضها فلايزال العارف بمطالعتها فيجنة عرضها السموات والارض يرتع فى رياضها ويقطف منتمارها ويكرع منحياضها وهوآمن من انقطاعها إذ تمار هذه الجنة غير مقطوعة ولاممنوعة ثمهى أبدية سرمدية لايقطعها الموت إذ الموت لايهدم محلمعرفة آلله نعالى ومحلها الروحالذي هوأمر رباقي سماوي وإبمنا الموت يغيرأحوالها ويقطع شواغلها وعوائقها و يخليها منحبسها فأماأن يعدمها فلاــ ولاتحسين الذين قتاوا فيسبيل الله أمواتا بل أحياء عندر بهميرزقونفرحين بمــاكـتاهمالله منفضله و يستبشرون بالذين لميلحقوا بهم منخلفهم-الآية. ولانظنن أنهذا محصوص بالمقتول فيالمعركة فان للعارف بكل نفس درجة ألف شهيد وفي الحبر «إناالشهيد يمني فيالآخرة أن يردّ إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى لعظم مايراه من تواب الشهادة وإن الشهداء يتمنون لوكانواعلماء لمايرونه من عاودرجة العلماء(١) ه فاذن جميع أقطار ملكوت السموات والأرض ميدانالعارف يتبوأ منه حيثيشاء منغيرحاجة إلىأن يتحرك إليهابجسمه وشخصه فهو من مطالعة جمال الملكوت فيجنة عرضها السموات والأرض وكل عارف فله مثلها من غيرأن يضيق بعضهم على ضأصلا إلا أنهم يتفاوتون فيسعة منتزهاتهم بقدرتفاوتهم فياتساع نظرهم وسعة معارفهم وهم درجات عند الله ولايدخل فى الحصر تفاوت درجاتهم فقدظهرأن للهة الرياسة وهي باطنة أقوى فيذوى الكمال من لذات الحواس كالها وأن هذه اللذة لاتكون لبهيمة ولا لصبي ولا لمعتوه وأن لذة الهسوسات والشهوات تكون لذوى الكمال معلذة الرياسة ولكن يؤثرون الرياسة فأمامعن كون معرفة الله وصفاته وأفعاله وملكوت سمواته وأسرار ملكه أعظم لذة من الرياسة فهذا يختص بمعرفته من الراتبة المعرفة وذاقهاولا يمكن إثبات ذلك عند من لاقلبله لأن القلب معدن هده القوة كاأنه لايمكن إنبات رجحان لذة الوقاع على لذة اللعب بالصولحان عند الصبيان ولارجحانه على لذة شم البنفسج عند العنين لأنه فقد الصفة التي بها تدرك هذه اللذة ولكن من سلم من آفة العنة وسلم حاسة شمه أدرك التفاوت بين اللذتين وعند هذا لايبتي إلاأن يقال من ذاق عرف ولعمرى طلاب العلوم و إن لم يشتغاوا بطلب معرفة الامورالالهمية فقداستنشقوارائحة هذه اللذة عندانكشاف المشكلات وانحلال الشبهات الققوى حرصهم على طلبها فانها أيضا معارف وعلوم وانكانت معلوماتها غيرشريفة شرف المعلومات الإلهجية فأما من طال فكره فيمعرفة الله سبحانه وقد انكشف له من أسرارماك الله ولو الشي البسير فانه يصادف في قلبه عند حصول الكشف من الفرح ما يكاديطير به ويتعجب من نفسه فى ثباته واحتماله لقوة فرحه وسروره وهذا بمها لايدرك إلابالذوق والحسكاية فيه قليلة الجدوى فهذا (١) حديث إن الشهيد يتمني أن يرد في الآخرة إلى الدنيا ليقتل مرة أخرى الحديث متفق عليه من جديث أنس وقد تقدم وليس فيه و إن الشهداءَ يتمنون أن يكونوا علماء الحديث .

ويكاشف بالقسدر والآيات ويصدله ذوق وفهم لكامات الله تعالى المنزلات ويجظى بجميع الاحسوال والمقامات فكلها من هذه الأو بع ظهرت و جهاتهمیأتوتاً کدت فأحد الشلاث بعد الايملن التسوبة النصوح والثانىالزهد في الدنيا والثالث محقيق مقام العبودية بصوامالعمل للد تعالى ظاهرا وباطنا من الأعمال القلبية والقالبية منغيرفتور وقصورتم يستعان على إعمام هذه الأربعة

بار بعدة أخرى بها

تملمها وقوامها وهي

القدرينبهك على أن معرفة الله سبحانه ألذ الأشياء وأنه لالذة فوقها ولهذا قال أبوسلمان الداراني إن لله عبادا ليس يشغلهم عن الله خوف النار ولارجاء الجنة فكيف تشغلهم الدنيا عن الله ولذلك قال بعض إخوان معروف الكرخىله أخبرني باأبامحفوظ أيشي هاجك إلى العبادة والانقطاع عن الحلق فسكت فقال ذكرالموت فقال وأيشي الموت فقال ذكرالقبر والبرزخ فقال وأيشيء القبرفقال خوف النار ورجاء الجنة فقال وأي شيء هذا إن ملكا هذا كله بيده إن أحببته أنساك جميع ذلك و إن كانت بينك وبينه معزفة كفاك جميع هذا . وفي أخبار عيسي عليه السلام: إذار أيت الفتي مشعوفا بطلب الرب تعالى فقدألهاه ذلك عماسواه ورأى بعضالشيوخ بشر بنالحرث فىالنوم فقال مافعل أبونصر التمار وعبد الوهابالوراق فقالتركتهما الساعة بينيدى الله تعالىيا كلان ويشربان قلت فأنت قال علمالله قلة رغبتى فى الأكل والشرب فأعطاني النظر إليه وعن على بن الموفق قال رأيت فى النوم كأني أدخلت الجنة فرأيت رجلا قاعدا طيمائدة وملكان عن يمينه وشماله يلقمانه منجميع الطيبات وهو يأكل ورأيت رجلا قائمنا على باب الجنة يتصفح وجوه الناس فيدخل بعضا ويرد بعضا قال ثم جاوزتهما إلى حظيرة القدس فرأيت في سرادق العرش رجلا قد شخص ببصره ينظر إلى الله تعالى لايطرف فقلت لرضوان من هذا فقال معروف الكرخي عبدالله لاخوفا من ناره ولاشوقا إلىجنته بلحبا له فأباحه النظر إليه إلى يوم القيامة.وذكر أنالآخرين بشر بن الحرث وأحمد بن حنبل ولذلك قال أبوسلمان : منكان اليوم مشغولا بنفسه فهو غدا مشغول بنفسه ومنكان اليوم مشغولا بربه فهو غدامشغول بربه . وقال الثوري لرابعة ماحقيقة إيمانك قالت ماعبدته خوفا من اره ولاحبا لجنته أكون كالأُجير السوء بل عبدته حباله وشوقا إليه ، وقالت في معنى الحبة نظما :

أحبك حبين حبّ الهوى وحبا لأنك أهل الداكا فأما الذى هو حبّ الهوى فشغلى بذكرك عمن سواكا وأما الذى أنت أهل له فكشفك لى الحجب حق أراكا فلا الحد فى ذا ولا ذاك لى ولكن لك الحد فى ذاوذاكا

ولعلها أرادت بحب الهوى حب الله لاحسانه إليها و إنعامه عليها بحظوظ العاجلة و بحبه لماهو أهل له الجاله وجلاله الذى انكشف لها وهو أهل الحبين وأقواها ولذة مطالعة جمال الربوبية مي التي عبر عنها رسول الله على الذي انكشف لها وهو أهل الحبين وأقواها ولذة مطالعة جمال الربوبية مي التي عبر عنها ولاخطر هلي قلب بشر (۱) » وقد تعجل بعض هذه اللذات في الدنيا لمن انتهى صفاء قلبه إلى الغاية ولذلك قال بعضهم إنى أقول يارب ياألله فأجد ذلك هلي قلي أثقل من الجبال لأن النداء يكون من وراء حجاب وهل رأيت جليسا ينادى جليسه وقال إذا بلغ الرجل في هذا العلم الغاية رماه الحلق بالحجارة أي يخرج كلامه عن حد عقولهم فير ون ما يقوله جنونا أو كفرا فيقصد العارفين كاهم وصله ولقاؤه فقط في قرة المين التي لا تعلى وما أخلى لم منها و إذا حصلت المحقت الهموم والشهوات كلها وصار القلب فهي قرة المين التي لا تعلى فالنار لم يحس بها لاستغراقه ولوعرض عليه نعيم الجنة لم يلتفث إليه لكال نعيمه و بلوغه الغاية التي ليس فوقها غاية وليت شعرا من لم يفهم إلاحب الحسوسات كيف يؤمن بلذة نعيمه و بلوغه الغاية التي ليس فوقها غاية وليت شعرا من لم يفهم إلاحب الحسوسات كيف يؤمن بلذة النظر إلى وجه الله تعالى وماله صورة ولا شكل وأي معنى لوعدالله تعالى به عباده وذكره أن اللذات المفرقة بالشهوات المختلفة كلها تنطوى تحت هذه اللذة كاقال بعضهم: بل من عرف الله عليه الله عليه مالاعين مالاعين رأت المحديث قال صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه تعالى أعددت لعددي الصالحين مالاعين رأت الحديث قال معن حديث أن هريرة .

حانت لقلی أهسواء مفرقة فاستجمعت مدراتك العین أهوائی فسار یحسدی من كنت أحسده وصرت مولی الوری مد صرت مولائی تركت للناس دنیاهم ودینهم شغلا بذكرك یادین ودنیائی وقدال بعضهم: وهجره أعظم من ناره ووصله أطیب من جنته

وما أرادوا بهذا إلا إيثار الدة القلب في معرفة الله تعالى على للتة الأكل والشرب والنكاح فأن الجنة معدن تمتع الحواس . فأما القلب فلذته في لقاء الله فقط ومثال أطوار الحلق في لذتهم مافلا كره وهو أن السبي في أول حركته وتمييزه يظهر فيه غريزة بها يستلذ اللعب واللهو حق يكون ذلك عنده أللة من سائر الأشياء ثم يظهر بعده لذة الرياسة ولبس الثياب وركوب الدواب فيستحقر معها لذة اللهب ثم يظهر بعده لذة الوقاع وشهوة النساء فيترك بها جميع ماقبلها في الوصول إليها ثم تظهر لذة الرياسة والعاق والتسكائر وهي آخر لذات الدنيا وأعلاها وأقواها كا قال تعالى اعلموا أتما الحياة الدنيا لعب ولهم وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر الآية ثم بعد هذا تظهر غريزة أخرى يدرك بها لأخير إذ يظهر حب اللعب في سن التمييز وحب النساء والزينة في سن البلوغ وحب الرياسة بعد العشرين وحب العام بقرب الأربعين وهي الفاية العليا وكا أن الصبي يضحك على من يترك الرياسة ويشتغل بملاعبة النساء وطلب الرياسة فكذلك الرؤساء يضحكون على من يترك الرياسة و يشتغل بملاعبة النساء وطلب الرياسة فكذلك الرؤساء يضحكون على من يترك الرياسة فسوف تعلمون - السخرون في فسوف تعلمون - .

بيان السبب في زيادة النظر في لذة الآخرة على المعرفة في الدنيا

اعلم أن المدركات تنقسم إلى مايدخل في الحيال كالصور المتخيلة والأجسام المتاونة والمتشكلة من أشخاص الحيوان والنبات وإلىمالايدخل في الخيال كذات الله تعالى وكل ماليس بجسم كالعلم والقدرة والارادة وغيرها ومن رأى إنسانا ثم غض بصره وجد صورته حاضرة فى خياله كأنه ينظر إليها ولكن إذا فتح العين وأبصر أدرك تفرقة بينهما ولا ترجع التفرقة إلى اختلاف بين الصورتين لأن الصورة المرتية كون موافقة للتخيلة وإنما الافتراق بمزيد الوضوح والكشف فان صورة المركى صارت بالرؤية أتم المنكشافا ووضوحا وهوكشخص يرى فىوقت الاسفار قبل انتشار ضوء النهار ثم رؤى عند تمام الضوء فانه لاتفارق إحدى الحالتين الأخرى إلا في مزيد الانكشاف؟ قادن الحيال أوّل الادراك والرؤية هوالاستكمال لادراك الحيال وهوغاية الكشف وسمى ذلك رؤية لأنه غاية السكشف لا لأنه فىالعين بل لو خلق الله هذا الادراك السكامل المسكشوف فىالجبهة أو الصدر مثلا استحق أن يسمى رؤية وإذا فهمت هذا فىالمتخيلات فاعلم أن المعلومات التىلاتتشكل أيضا فى الحيال لمعرفتها و إدراكها درجتان : إحداها أولى والثانية استكمال لها وبين الأولى والثانية من التفاوت في مزيد الكشف والايضاح مابين المتخيل والمرثى فيسمى الثاني أيضا بالاضافة إلى الأوّل مشاهدة ولقاء ورؤية وهذه التسمية حق لأنالرؤية سميت رؤية لأنها غاية الكشف وكما أن سنة الله تعالى جارية بأن تطبيق الأجفان يمنع من تمـام الـكشف بالرؤية ويكون حجابا بين البصر والمرثى ، ولا بد من ارتفاع الحجب لحصول الرؤية ومالم ترتفع كان الادراك الحاصل مجرَّد التخيل فكفلك مقتضي سنة الله تعالى أن النفس مادامت محجوبة بعوارض البدن ومقتضى الشهوات

قلة الكلام وقلةالطعام وقلة المنام والاعتزال عن الناس . واتفق العلمياء الزاهسدون والشايخ علىأن هذه الأربع بها تستقر المقامات ونستقيم الأحسوال وبها صار الأبدال أبدالا بتآبيد الله تعالى وحسن توفيقه ونبين بالبيان الواضح أن سائر المقامات تندرج في محة هذه ومن ظفر بها فقد ظفر بالمقامات كلها أولها بعدالايمان التوبة وهي في مبدإ محتهاتفتقر إلىأحوال وإذا صت تشتمل على مقامات وأحوال ولا بد في ابتسدائها من وجسود زاجر

وما غلب عليها من الصفات البشرية فانها لا تنتهي إلى المشاهدة واللقاء في المعاومات الخارجة عن الحيال بل هذه الحياة حجاب عنها بالصرورة كحجاب الأجفان عن رؤية الأبصار والقول في سبب كونها حجاباً يطول ولا يليق بهذا العلم ولذلك قال تعالى لموسى عليه السلام ـ لن ترانى ـ وقال تَعِالَى \_ لا تَدْرَكُهُ الْأَبْصَارِ \_ أَى فَى الدُّنيا ؛ والصحيح أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم مارأى الله تعالى ليلة المعراج (١) . فاذا ارتفع الحجاب بالموت بقيت النفس ماوَّتُه بكدورات الدنيا غير منفكة عنها بالكلية و إن كانت متفاوتة فمنها ماتراكم عليه الحبث والصدأ فصار كالمرآة التي فسد بطول تراكم الحبث جوهرها فلا تقبل الاصلاح والتصقيل وهؤلاء هم المحجو بون عن ربهم أبد الاباد نعوذ بالله من ذلك . ومنها مالم ينته إلى حدّ الرين والطبيع ولم يخرج عن قبول النزكية والتصقيل فيعرض على النار عرضا يقمع منه الحبث الذي هو متدنس به ويكون العرض على النار بقدر الحاجة إلى التزكية وأقلهالحظة خفيفة وأقصاها فىحقالمؤمنين كاوردت به الأخبارسبعة آلاف سنة <sup>(٢)</sup> ولن ترتحل نقس عن هذا العالم إلا و يصحبها غبرة وكدورة ما .و إن قلت ولذلك قال الله تعالى ــ و إن منكم إلا واردها كان على ر بك حتما مقضيًا ثم ننجي الدين انقوا ونذر الظالمين فيها جثيا \_ فسكل نفس مستيقنة للورود على النار وغير مستيقنة للصدورعنها فاذا أكمل الله تطهيرها وتزكيتها و بلغ الكتاب أجَّله ووقع الفراغ عن حملة ماوعد به الشرع من الحساب والعرض وغيره ووافى استحقاق الجنة ودلك وقت مبهم لم يطلعالله عاليه أحدا من خلقه فانه واقع بعد القيامة ووقت القيامة مجهول فعند ذلك يشتغل بصفائه ونقائه عن الكدورات حيث لايرهق وجهه غيرة ولا قترة لأن فيه يتجلى الحق سبحانه وتعالى فيتجلى له تجليا يكون انكشاف تجليه بالاضافة إلى ماعلمه كانكشاف تجلى المرآة بالاضافة إلى ما تخيله ، وهذه الشاهدة والتجلي هي التي تسمى رؤية ؛ فاذن الرؤية حق بشرط أن لايفهم من الرؤية استكمال الخيال في متخيل متصوّر مخصوص بجهة ومكان فان ذلك بما يتعالى عنه ربّ الأرباب عاوا كبيرا بل كا عرفته في الدنيا معرفة حقيقية تامة من غيرتخيل وتصوّر وتقدير شكل وصورة فتراه فيالآخرة كـذلك ، بل أقول المعرفة الحاصلة فيالدنيا بعينها هي التي تستكمل فتبلغ كال الكشف الوضوح وتنقلب مشاهدة، ولا يكون بين المشاهـــدة في الآخرة ، والمعلوم في الدنيا اختـــلاف إلا من حيث زيادة الكشف والوضوح كما ضربنا من المثال في استكمال الحيال بالرؤية ، فاذا لم يكن في معسرفة الله تعالى إثبات صورة وجهة فلا يكون في استكمال تلك المصرفة بعينها وترقيها في الوضوح إلى غاية (١) حديث أنه صلى الله عليه وسلم ما رأى الله تعالى ليلة المعراج على الصحيح هذا الذي محمه المصنف هوقول عائشة فني الصحيحين أنها قالت منحدثك أن محمدًا رأى ربه فقدكـدب. ولمسلم من حدیث أبی در " سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم هل رأیت ر بك قال نور انی أراه ودهب ابن عباس وأكثر العلماء إلى إثبات رؤيته له وعائشة لم ترو ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وحديث أبي ذر" قال فيه أحمد مازلت له منكراً . وقال ابن خزيمة فيالقلب من صحة إسناده شيء مع أن في رواية لأحمد في حديث أبي ذرّ رأيته نورا إبي أراه ورجال إسنادها رجال الصحيح (٢) حديث إن أقصى المكث في النار في حقّ المؤمنين سبعة آلاف سنة الترمذي الحكيم في نُوادر الأصول من حــديث أبي هربرة إنما الشفاعــة يوم القيامة لمن عمل الــكبائر من أمتي الحديث وفيه وأطولهم مكـثما فيها مثل الدنيا من يوم خلقت إلى يوم القيامة وذلك سبعة آلاف سنة و إسناده ضعيف .

ووجدان الزاجر حال لآنه موهبة من الله نعالى على مانقرر أن الأحسوال مواهب وحال الزجمر مفتاح التوبة ومبدؤها . قال رجل لبشر الحافي مالي أراك مهموماً. قال لأبي ضالًا ومطسساوب ضالت الطريق والمقصد وأنا مطاوب به ، ولو تبينت كيف الطريق إلى القمسد لطلبت ولكن سنة الغمفلة أدركتني وليس لي منها خلاص إلا أن أزجر فأنزجر . وقال الأصمى : رأيت أعدرابيا بالبصرة بشتكي عينيه وهايسيل منهما الماء فقلتله ألا

الـكشف أيضاجهة وصورة لأنهامي بعينها لانفترق منها إلافي زيادة الـكشفكا أن الصورة المرتية مي المتخيلة بعينها إلافيزيادة الكشف وإليه الاشارة بقوله تعالى \_ يسمى نورهم بين أيديهم و بأيمانهم يقولون ربنا أتمملنانورنا\_ إذ تمـام النور لايؤثر إلا فى زيادة الكشف ولهـذا لايفوز بدرجة النظر والرؤية إلاالعارفون فىالدنيا لأن المعرفة مى البذرالذي ينقلب فىالآخرة مشاهدة كاتنقاب النواة شجرة والحب زرعا ومن لأنواة فيأرضه كيف يحصلله نحل ومن لميزر عالحب فكيف يحصدالررع فكذلك من لم يعرف إلله تعالى في الدنيا فكيف يراه في الآخرة ولما كانت المعرفة على درجات متفاوتة كان التجلي أيضاعى مرجات متفاوتة فاختلاف التجلي بالاضافة إلى اختلاف المعارف كاختلاف النبات بالاضافة إلى اختلاف البذر إذ تختلف لامحالة بكثرتها وقلتهاوحسنها وقوتها وضعفهاولدلك قال النبي عليه الصلاة والسَّلام «إنالله يَتَّجلي للنَّاس عامة ولأبي بكرخاصة (١٠) «فلاينبني أن يظنُّ أن غير أبي كر ممن هودونه يجد من لذة النظر والشاهدة مايجده أبو بكر بل لايجد إلاعشرعشيره إنكانت معرفته فىالدنياعشر عشيره ولمافضل الناس سمر وقرفىصدره فضل لامحالة تنجل انفردبه وكما أنك ترى فىالدنيا من يؤثر لذة الرياسة علىالمطعوم والمنكوح وترى من يؤثرلذة العلم وانكشاف مشكلات ملكوت السموات والأرض وسائر الأمور الإلهية على الرياسة وعلىالمنكوح والمطعوم والمشر وبجميعا فكذلك يكون. فىالآخرةقوم يؤثرون لذة النظر إلى وجه الله تعالى على نعيم الجنة إديرجيع نعيمها إلىالمطعوم والمنكوح وهؤلاء بعينهمهم الذينحالهم فىالدنيا ماوصفنا من إيثار لذة العلم والمعرفةوالاطلاع علىأسرارالر بوبية على لذة المنكوح والمطعوم والمشر وب وسائر الحلق مشغولون به ولذلك لمـاقيل لرابعة مانقو**لين في** الجنة فقالت الجارثم الدار فبينتأنه ليس في قلبها التفات إلى الجنة بل إلى رب الجنة وكل من لم يعرف الله في الدنيا فلا يراه في الأخرة وكل من لم يجد لذة المعرفة في الدنيا فلا يجد لذة النظر في الآخرة إذ ليس يستأنف لأحد فىالآخرة مالم يصحبه من الدنيا ولايحصد أحد إلا مازرع ولايحشرالمرء إلاعلى مامات عليه ولايموت إلاعلى ماعاش عليه فمسامحبه من المعرفة هو الذي يتنع به بعينه فقط إلاأنه ينقلب مشاهدة بكشف الغطاء فتتضاعف اللذة به كاتتضاعف لذة العاشق إذا استبدل بخيال صورة المعشوق رؤية صورته فانذلك منتهى لذته و إنمـا طيبة الجنة أنلـكل أحد فيهامايشتهي فمن لايشتهي إلا لقاء الله تعالى فلالذة له فيغيره بلر بمايتآديبه فادن نعيم الجنة بقدر حب الله تعالى وحب الله تعالى بقدرمعرفته فِأُصْلَ السَّعَادَاتِ هِي المُعرِفَةُ التي عبرالشرع عنها بالايمـان . فانقلت فلذة الرؤية إن كان له انسبة إلى لذة المعرفة فهمي قليلة و إن كان أضعافها لآن لذة المعرفة في الدنيــا ضعيفة فتضاعفها إلى حـــد قريب لاينتهي في القوّة إلى أن يستحقر سائر لذات الجنة فيها . فاعلم أن هذا الاستحقار للذة المعرفة صدرمن الخلوعن المعرفة فمنخلا عن المعرفة كيف يدرك لذتها وإن انطوى علىمعرفة ضعيفة وقلبه مشحون بعلائق الدنيا فكيف يدرك لذتهافلاعارفين فىمعرفتهم وفكرتهم ومناجاتهملله تعالى لذات لوعرضت عليهم الجنسة في الدنيا بدلا عنها لم يستبدلوا بها لذة الجنة ثم هذه اللذة مع كالها لانسبة لها أصلا إلى لذةاللقاء والمشاهدة كالانسبة للذة خيال المعشوق إلىرؤ يته ولاللذة استنشاق روائع الأطعمةالشهية إلى ذوقها ولاللَّدَة اللسباليدإلى لذَّة الوقاع و إظهار عظم التفاوت بينهما لا يمكن إلا بضرب مثال فنقول (١) حديث إن الله يتجلى للناس عامة ولأبى بكر خاصة ابن عدى من حديث جابر . وقال باطل بهذا الاسناد وفي الميزان للذهبي آن لدارقطني رواه عن المحاملي عن على بن عبدة وقال الدارقطني إن

طى بن عبدة كان يضع الحديث ورواه ابن عساكر فى تاريخ دمشق وابن الجوزى فى الموضوعات

تمسح عينيك فقاللا لأن الطبيب زجرتي ولاخيرفيمن لايتزجر فالزاجر فىالباطن حال يهبها الله تعالى ولا بد من وجودها للتائب ثم بعد الانزجار يجد العبد حال الانتباه . قال بعضهم:من لزم مطالعة الطوارق انتبه .. وقال أبو يزيد : علامـــة الانتباء خمس إذاذكر نفسه افتقر و إذاذ كر ذنب استغفر وإذا ذكر الدنيا اعتبر وإذا ذكر الآخرة استبشر وإذا ذكر المولى اقشعر . وقال بعضهم: الانتباه أوائل دلالات الخير إذا انتبه العبد من رقدة غفلته أدّاه ذلك الانتباء إلى

( ۲۹ – إحياء – رابع )

من حديث جابر وآبي بردة وعائشة .

لدة النظر إلى وجه الممشوق فىالدنيا تتفاوت بأسبابأحدها كالجمل الممشوق ونقصانه فان اللذة في النظر إلى الأجمل أكمل لامحالة . والثاني كال قوة الحب والشهوة والعشق فليس النذاذ من اشتد عشقه كالتذاذ من ضعفت شهوته وحبه . والثالثكالالادراك فليسالتذاذه برؤية المعشوق فىظلمة أومن وراء ستروقيق أومن بعد كالتذاذه بادراكه على قرب من غير ستروعند كال الضوء ولاإدراك المة المضاجعة مع توب حائل كادراكها مع التجرد . والرابع اندفاع العوائق المشوشة والالام الشافخة القلب فليس التذاذ الصحيح الفارغ المتجرد للنظر إلى المعشوق كالتذاذ الحائف المذعور أو المريض المتآلم أوالمشغول قلبه بمهم من المهمات فقدّرعاشقا ضعيف العشق ينظر إلىوجه معشوقه من وراء سغر رقيق على بعد بحيث يمنع انكشاف كمنه صورته فيحالة اجتمع عليه عقارب وزنابير تؤذيه وظاغه وتشغل قلبه فهوفى هذه ألحالة لايخلوعن لذة تمامن مشاهدة معشوقه فلوطرأت طىالغجأة حالة انهتك بها الستر وأشرق بها الضوء واندفع عنه المؤذيات و بقي سلما فارغا وهجمت عليه الشهوة القوية والعشق المفرطحق بالغ أقصى الغايات فانظركيف تتضاعف اللذة حتى لايبق للأولى إليها نسبة يعتدبها فُسَكَذَلَكَ فَافَهُم نَسَبَّةً لَذَةَ النَّظُرِ إلى لَذَةَ المعرفة فالسَّر الرقيق مثال البِّدن والاشتغال به والمقارب والزنا بعرمثال الشهوات المقسلطة طي الانسان من الجوع والعطش والغضب والغم والحزن وضعف الشهوة والحب مثال لقصورالنفس فىالدنيا ونقصانها عنالشوق إلىالملا الأطى والتغاتها إلىأسفل السافلين وهومثل قصورالصي عن ملاحظة لذة الرياسة والتفاته إلى اللعب بالعصفور والعارف و إن قويت في العرنيا معرفته فلايخلو عن هذه الشوّشات ولايتصوّر أن يخلو عنها ألبتة نم قد تضعف هذه العوائق في بعض الأحوال ولاتدوم فلاجرم يلوح منجمالالمعرفة مايبهت العقل وتعظم للمته بحيث يكاد القلب يتفطر لعظمته ولكن يكون ذلك كالبرق الخاطف وقلمايدوم بل يعرض من الشواغل والأفكار والحواطر مايشوشه وينغصه وهذه ضرورة دائمة في هذه الجياة الفانية فلا تزال هذه اللذة منغصة إلى الموت و إنما الحياةالطيبة بعد الموت و إنما العيش عيش الآخرة ــ و إن الدارالآخرة لهي الحيوان لوكانوا يعلمون ــ وكل من انتهى إلى هذه الرتبة فانه يحب لقاء الله تعالى فيحب الموت ولا يكرهه إلامن حيث ينتظر زيادة استكمال فىالمعرفة فان المعرفة كالبدر وبحرالمعرفة لاساحله فالاحاطة بكنه جلال الله محال فكاما كثرت المعرفة بالله و بصفاته وأفعاله و بأسرار مملكته وقو يتكثرالنعيم فيالآخرة وعظم كما أنه كلا كثر البذر وحسن كثرالزرع وحسن ولا يمكن تحصيل هذا البذر إلا في الدنيا ولايزرع إلا في صعيد القلب ولاحصاد إلا فيالآخرة ولهذا قال رسول الله صلىالله عليه وسلم «أفضل|لسعادات طول العمر في طاعة الله (١) » لأن المعرفة إنما تكمل وتكثر وتقسع في العمر الطويل بمداومة الفسكر والمواظبة علىالمجاهدة والانقطاع عن علائق الدنيا والتجرد للطلب ويستدعى ذلك زمانا لامحالة فمن أحب الموت أحبه لأنه رأى نفسه واقفا فىالمعرفة بالغا إلى منتهى مايسرله ومن كره الموت كرهه لأنه كان يؤمل مزيد معرفة تحصلله بطول العمر ورأى نفسه مقصرا عماتحتمله قوته لوعمر فهذا سبب كراهة الموت وحبه عند أهل المعرفة.وأماسائر الحلق فنظرهم مقصور على شهوات الدنيا إن انسعت (١) حديث أفضل السعادات طول العمر في طاعة الله إبراهيم الحربي في كتاب ذكر الموت من رواية أبن لهيمة عن ابن الهاد عن المطاب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله ووالد المطلب عبدالله بن حوطب مختلف في صحبته والأحمد من حديث جابر أن من سعادة المرء أن يطول عمره و يرزقه الله الانابة والترمذي من حديث أبي بكرة أن رجلا قال يار-ول الله أي النِّاس خير قال من طال عمره وحسن عمله قالهذا حديث حسن بصحبيح وقدم تقدم.

البيتط فاذا تبتط ألزمه تيقظه الطلب لطريق الرشد فيطلب وإذا طلب عرف آنه ملخير سبيلالحق فيطلب الحق ويرجع الحياب توبته تم يعطى بانتباهه حال التيفظر. قال فارس : أو في الأحسوال التيقظ والاعتبار . وقيل : التيقظ تبيان خط السلك بعد مشاهدة سبيل النجاة . وقيل : إذاصحت اليقظة كان **صاحبها فی آوائ**ـــــل طر بق**ال**تو بة .وقيل: اليقظة خردة من جهــة المولى لقاوب الحائفيين تدلهم على طلب التوبة فادا عت أحبوا البقاء وإن ضاقت عنوا الموت وكل ذلك حرمان وخسران مصره الجهل والفغلة فالجهل والفغلة فالجهل والفغلة مغرس كل شقاوة والعسلم والمعرفة أساس كل سعادة فقد عرفت عما ذكرناه معنى الحبة ومعنى العشق فانه الحبة المفرطة القوية ومعنى لذة المعرفة ومعنى الرؤية ومعنى لذة الرؤية ومعنى كونها ألذ من سائر اللذات عند ذوى النقصان كالم تسكن الرياسة ألذ من المطعومات عند الصبيان. فان قلت فهذه الرؤية محلها القلب أوالهين فى الآحره. فاعلم أن الناس قد اختلفوا فى ذلك وأرباب البسائر لا يلتفتون إلى هذا الحلاف ولا ينظرون فيه بل العاقل يأكل البقل ولا يسأل عن المبقلة ومن يشتهى رؤية معشوقه يشغله عشقه عن أن يلتفت إلى أن رؤينسه تخلق فى عينه أوفى جبهته بل يقصد الرؤية ولذتها سواء كان ذلك بالعين أو غيرها فان العين عمل وظرف فى عينه أوفى جبهته بل يقصد الرؤية ولذتها سواء كان ذلك بالعين أو غيرها فان العين عمل وظرف لا نظر إليه ولا حكم له والحق فيه أن القدرة الأزلية واسعة فلا يجوز أن تحكم عايها بالقصور عن أحد الأمرين ، هذا فى حكم الجواز ، فأما الواقع فى الآخرة من الجائرين فلا يدرك إلا بالسمع (١) والحق ماظهر لأهل السنة والجاعة من شواهد الشرع أن ذلك يخلق فى العين ليكون لفظ الرؤية والنظر وسائر الألفاظ الواردة فى الشرع عبرى على ظاهره إذ لا يجوز إزالة الظواهم إلالضرورة والله تعالى أسباب المقوية لحب الله تعالى

اعلمأن أسعد الحلق حالا في الآخرة أقواهم حبالله تعالى فان الآخرة معناها القدوم على الله تعالى ودرك سعادة لقائه وما أعظم نعيم الحب إذاقدم على محبو به عد طول شوقه وتمكن من دوام مشاهدته أبد الآباد منغير منغص ومكدر ومن غير رقيب ومزاحم ومنغيرخوف انقطاع إلا أنهذا النعيم على قدرقوة الحب فكاما أزدادت الحبة ازدادت اللذة وإنما يكتسب العبد حب الله تعالى فى الدنياو أصل الحب لاينفك عنه مؤمن لا نه لاينغك عن أصل المعرفة وأما قوّة الحب واستيلاؤه حتى ينتهى إلى الاستهتار الذي يسمى عشقافذاك ينفك عنه الأكثرون وإيما يحصل دلك بسببين أحدها قطع علائق الدنيا و إخراج حب غيرالله من القلب فأن القلب مثل الاناء الذي لايتسع للخل مثلا مالم يخرج منه المـاء \_ ماجعل الله لرجل من قلبين فيجوفه ـ وكال الحب في أن يحب الله عزّ وجل بكل قلبه ومادام يلتفت إلى غيره فزاوية من قلبه مشغولة بغيره فبقدر مايشغل بغير الله ينقص منه حب الله و بقدرمايبق من للماء في الإيناء ينقص من الحل المصبوب فيه و إلى هذا التفريد والتجريد الاشارة بقوله تعالى ــ قلالله ثم ذرهم فيخوضهم ــ و بقوله تعالىــ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ــ بلهو معنى قولك لا إله إلا الله أي لامعبود ولامحبوب سواه فسكل محبوب فأنه معبود فأن العبد هو المقيد والمعبود هو المقيدبه وكل محب فهو مقيد بمـا يحبه ولذلك قال الله تعالى ــ أرأيت من اتخذ إلهه هواه ــ وقال ﷺ «أ بغض إله عُبدقالاً رضالهوي»ولذلك قال عليه السلام«من قال\اإله إلا الله محلصادخلالجنة(٢)» ومعنىالاخلاصأن يخلص قلبه لله فلايبق فيه شرك لغيرالله فيكون الله محبوب قلبه ومعبود قلبه ومقصود قلبه فقط ومنهذا حاله فالدنيا سجنه لآنها مانعة له من مشاهدة محبوبه وموته خلاص منالسجن وقدوم على المحبوب فما حال من ليسله إلا محبوب واحد وقدطال إليه شوقه وتمادى عنه حبسه فخلى من السجن ومكن من المحبوب وروّح بالأمن أبدالآباد فأحد أسباب ضعف حب الله فىالقاوب قرة حب الدنياومنه حب الأهل والمال والولد والأقارب والعقار والدواب والمساتين والمنتزهات (١) حِدَيثُ رَوْيَهُ اللَّهُ فِي الآخَرَةُ حَقَيقَةُ مَتَفَقَ عَلَيْهُ مِنْ حَدَيْثُ أَنِي هُرَيْرَةً أَن الناس قالوا يارسول الله هل نرى ر بنا يُوم القيامة قالهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر الحديث (٢) حديث من

قال لاإله إلاالله علما دخل الجنة تقدم .

يقظته نقل بذلك إلى مقام التوبة فهسذه أحوال ثلاثة تتقدم التوبة ثم التوبة في استقامتها تحتاج إلى المحاسبة ولا تستقيم التوبة إلا بالحاسبة. نقل عن أمسير المؤمسين على رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها تبسل أن توزنوا وتزينوا العسسرض الأكبرطي الله \_ يومثذ تعسرضون لأتخل منكم خافية فالمحاسبة بحفظ الأنفاس وضبط الحواس ورعايسة الأوقاتو إيثارالمهمات ويعــــــلم العبد أق

حق إن المتفرح بطيب أصوات الطيور وروح نسيم الأسحار ملتفت إلى نعيم الدنيا ومتعرض لنقصان حبالله تعالى بسببه فبقدرماأنس بالدنيا فينقص أنسه بالله ولايؤتى أحد من الدنيا شيئا إلاو ينقص بقدره من الآخرة بالضرورة كما أنه لايقرب الانسان من المشرق إلاو يبعد بالضرورة من المغرب بقدره ولايطيب قلب امرأته إلاو يضيقبه قلب ضرتها فالدنيا والآخرة ضرتان وهماكالمشرق والمغرب وقد انكشف ذلك الدوى القاوب انكشافا أوضح من الا بصار بالعين وسبيل قلع حب الدنيا من القلب ساوك طريق الزهد وملازمة الصبر والانقياد إليهما بزمام الحوف والرجاء فما ذكرناه من المقامات كالتوبة والصبر والزهد والحوف والرجاءهى مقدمات ليكتسب بها أحد ركنى الحب وهو تخلية القاب عن غير الله وأوّله الايمان بالله واليوم الآخر والجنة والنار ثم يتشعب منسه الحوف والرجاء و يتشعب منهماالتو بة والصير عليهما ثم ينجر" ذلك إلى الزهد فىالدنيا وفى المالوالجاه وكلحظوظ الدنيا حتى يحصل من جميعه طهارة القلب عن غير الله فقط حتى يتسع بعده لنزول معرفة الله وحبه فكل ذلك مقدمات تطهير القلب وهو أحد ركني المحبة و إليه الاشارة بقوله عليه السلام « الطهور شطر الايمان (١)» كما ذكرناه في أوَّل كتاب الطهارة . السبب الثاني لقوَّة المحبة قوَّة معرفة الله تعالى واتساعها واستيلاؤها على القلب وذلك بعد تطهير القلب من جميع شواغل الدنيا وعلائقها يجرى مجرى وضع البذر في الأرض بعد تنقيتها من الحشيش وهو الشطر الثاني ثم يتولد من هذا البذر شجرة المحبة والمعرفة وهىالكامّة الطيبة الق ضرب الله بها مثلا حيث قال ـ ضرب الله مثلا كلة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فىالسماء \_ و إليها الاشارة بقوله تعالى \_ إليه يصعد الكلم الطيب \_ أى المعرفة \_ والعمل الصالح يرفعه \_ فالعمل الصالح كالجال لهذه المعرفة وكالحادم و إيما العمل العلم بكيفية العمل فيراد للعمل فالعلم هو الأوّل وهو الآخر و إيماً الأوّل علم المعاملة وغرضه العمل وغرض العاملة صفاء القلب وطهارته ليتضح فيه جلية الحق وينزين بعلم المعرفة وهو علم المكاشفة ومهما حصلت هذه المعرفة تبعتها المحبة بالضرورة كما أن من كان معتدل المزاج إذا أبصرالجميل وأدركه بالعين الظاهرة أحبه ومال إليه ومهما أحبه حصلت اللذة فاللذة تبيع الحبة بالضرورة والحبة تبيع المعرفة بالضرورة ولا يوصل إلى هذه المعرفة بعد انقطاع شواغل الدنيا من القلب إلابالفكر الصاقى والذكر الدائم والجد البالغ في الطلب والنظر المستمر في الله تعالى وفي صفاته وفي ملكوت سمواته وسائر مخلوقاته والواصلون إلى هذه الرتبة ينقسمون إلى الأقوياء ويكون أوَّل معرفتهم لله تعالى ثم به يعرفون غيره و إلى الضعفاء و يكون أول معرفتهم بالأفعال ثم يترقون منها إلىالفاعل و إلى الأوَّل الاشارة بقوله تعالى \_ أولم يكف بربك أنه على كلشي شهيك \_ و بقوله تعالى \_ شهدالله أنه لا إله إلاهو \_ ومنه نظر بعضهم حيث قيل له بم عرفت ريك قال عرفت ربي بربي ولولا ربي لما عرفت ربي و إلى الثانى الاشارة بقوله تعالى \_ سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق \_ الآية و بقوله عز وجل" \_ أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض \_ و بقوله تعالى ـ قل انظروا ماذا في السموات والا رض \_ و بقوله تمالى \_ الذي خلق سبع سموات طباقا ماترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسنا وهو حسير - وهذا الطريق هوالأسهل على الأكثرين وهو الأوسع على السالكين و إليه أكثر دعوة القرآن عندالأم بالتدبر والتفكر والاعتبار والنظر في آيات خارجة عن الحصر. فان قلت كلاالطر يقين مشكل فأوضح لغامنهما

(١) حديث الطهور شطر الابمـان مسلم من حديث أبي مالك الأشعري وقد تقدم .

الله تعالى أوجب عبليه هذه الصاوات الخس فى اليوم والليلة رحمة منه لعامه سبحانه بعبده واستيلاء الغفلة عليه كي لا يستغيده الهوى وتسترقه الدنيا فالصاوات الجسساسلة تجــذب النفوس إلى مواطنالعبودية لأداء حقالر بوبية ويراقب العبد نفسه بحسن الحاسبة من كل صلاة إلىصلاةأخرى ويسد مدخسل الشيطان بحسن المحاسبة والرعاية ولا يدخل في الصلاة إلا بعد حل العقد عن القلب بحسن التوبة والاستغفار لأن كل كلة وحركة على خــلاف

الشرع تنكت في

مايستعان

مايستعان به على تحصيل المعرفة والتوصل به إلى المحبة. فاعلم أن الطريق الأعلى هو الاستشهاد بالحق

سبحانه على سائر الحلق فهوغامض والكلام فيهخارج عنحد فهم أكثرالحلق فلا فائدة في إيراده في الكتب وأما الطريق الأسلمل الأدنى فأكثره غير خارج عن حد الأفهام و إنما قصرت الأفهام عنه لاعراضها عنالندبر واشتغالها بشهوات الدنيا وحظوظ النفس والمانعمن ذكر هذا انساعه وكثرته وانشعاب أبوابه الخارجة عن الحصر والنهاية إذمامن ذرة من أطي السموات إلى تخوم الأرضين إلاوفيها عجائب آيات تدل على كمال قدرة الله تعـانى وكمال حكمته ومنتهـى جلاله وعظمته وذلك ممـا لايتناهى ـ قل لوكان البحرمدادا لـكامات ربي لنفدالبحر قبلأن تنفد كلـات ربي ــ فالحوض فيه انغماس في بحار علوم المكاشفة ولايمكن أن يتطفل به على علوم المعاملة ولكن يمكن الرمن إلىمثال واحدعلى الايجاز ليقع التنبيه لجنسه. فنقول: أسهل الطريقين النظر إلى الأفعال فلنتكلم فيها ولنترك الاعلى ثم الأفعالالإلهية كشيرة فنطلبأقلها وأحقرها وأصغرها ولننظر فيعجائبها فأقلالمخلوقات هوالأرض وماعليها أعنى بالاضافة إلىالملائكة وملكوتالسموات فانك إن نظرت فيها منحيث الجسم والعظم فىالشخص فالشمس علىماتري منصغر حجمها هيمثلالا رضمائة ونيفا وستين مرة فانظر إلىصغر الأرض بالاضافة إليها ثم انظر إلى صغر الشمس بالاضافة إلى فلكها الذي هي مركوزة فيه فانه لانسبة لهـا إليه وهى فى السماء الرابعة وهي صغيرة بالاضافة إلى مافوقها من السموات السبع ثم السموات السبع في الكوسي كحلقة في فلاة والكرسي فيالعرش كذلك فهذا نظر إلى ظاهر الا شخاص من حيث المقادير وما أحقر الأرض كلها بالاضافة إليها بل ما أصغر الأرض بالاضافة إلى البحار فقد قال رسول الله على «الا رض في البحر كالاصطبل في الا رض (١١)» ومصداق هذا عرف بالمشاهدة والتجرية وعلم أنالمكشوف منالاً رض عن الماء كجزيرة صغيرة بالاضافة إلى كل الاُرض ثممانظر إلى الآدم الخلوق من التراب الذي هوجزء من الأرض و إلى سائر الحيوانات و إلى صغره بالاضافة إلى الأرض ودع عنك جميع ذلك فأصغر مانعرفه من الحيوانات البعوض والنحل ومايجري مجراه فانظر فالبعوض طيقدر صغر قدره وتأمله بعقل حاضر وفكر صاف فانظر كيف خلقه الله تعالى على شكل الفيل الذي هوأعظم الحيوانات إذ خلق له خرطوما مثلخرطومه وخلق له علىشكله الصغير سائر الا عضاء كما خلقه للفيل بزيادة جناحين وانظر كيف قسم أعضاءه الظاهرة فأنبت جناجه وأخرج يده ورجله وشق صمعه و بصره ودبر في باطنه من أعضاء الغذاء و آلاته مادبره في سائر الحيوانات وركب فيها من القوى الغادية والجاذبة والدافعة والماسكة والهماضمة ماركب في سائر الحيوانات هذا في شبكله وصفاته ثم انظر إلى هدايته كيف هداه الله تعالى إلىغذائه وعرفه أن غذاءه دم الانسان ثم انظر كيف أنبتله أله الطيران إلى الانسان وكيف خلقله الحرطوم الطويل وهومحدد الرأس وكيف هداه إلى مسام بشرة الانسان حتى يضع خرطومه في واحد منها ثم كيف قواه حتى يغرز فيه الحرطوم وكيف علمه المص والتجرع للدم وكيف خلق الخرطوم مع دقته مجوفا حق يجرى فيه الدم الرقيق وينتهى إلى باطنه وينتشر في سَائر أجزائه ويغذيه ثم كيف عرفه أن الانسان يقصده بيده فعلمه حيلة الهرب واستعداد آلته وخلقله السمع الذي يسمع به خفيف حركة اليد وهي بعد بعيدة منه فيترك المص ويهرب ثم إذا سكنت اليد يعود ثم انظر كيف خلق له حدقتين حتى يبصر موضع غذاته فيقصده مع صغرحجم وجهه وانظر إلى أن حدقة كل حيوان صغيرلما لم تحتمل حدقته الا جفان اصغره وكانت الأجفان مصقلة لمرآة الحدقة عن القدى والغبار خلق للبعوض والدباب يدين فتنظر إلى الذباب

(١) حديث الأرض في البحر كالاسطيل في الأرض لم أجدله أصلا.

القلب نكتة سوداء وتعقد عليه عقدة والتفقد الحاسب يهيىء الباطن للصلاة بضبط الجوارح ويحققمقام المحاسبة فيكون عند ذلك لصلاته نور يشرق على أجزاء وقتــه إلى الصلاة الأخرى فلاتزال صلاتهمنقرة تامة بنور وقته ووقتمه منؤرا معمورا بنور صلاته. وكان بعض المحاسبين يكتب الصاوات في قرطاسومدع بين كل صلاتين بياضا وكحل ارتك خطيئة من كلة غيبة أوأمرآخر خط خطا وكلما تسكلم أو تحرك فما لايعنيه نقط نقطة ليعتب ذُنُوبِهِ وحِركاتُهُ فَمَا

لايعنيه لتضيق المحاسبة مجارى الشييطان والنفسالأتمار ةبالسوء لموضع صدقه في حسن الافتقاد وحرصه على تحقيق مقام العبادو هذا مقام المحاسبة والرعاية يقع من ضرورة صحة التوية.قال الجنيد:من حسنت رعايته دامت ولايته . وسيشل الواسطى:أى الأعمال أفضلقال مراعاة السرآ والمحانسبة فى الظاهر والمراقبة في الباطن ويكمل أحدها بالآخر وبهما تستقيم التوبة والمراقبة والرعاية حالان شريفان ويعسيران مقامسين شريفسين يصحان بمسحة مقام التوبة وتستقيم التوبة

فتراه على الدوام يمسح حدقتيه بيديه وأما الانسان والحيوان الكبير فحلق لحدقتيه الأجفان حق ينطبق أحدها على الآخر وأطرافهما حادة فيجمع الغبار الذى يلحق الحدقة ويرميه إلى أطراف الأهداب وخلقالأهداب السود لتجمعضوء العين وتعين علىالا بصار وتحسن صورة ألعين وتشبكها عند هيجان الغبار فينظر من وراء شباك الأهداب واشتباكها يمنع دخول الغبار ولايمنع الابسار وأما البعوض فخلق لهمنا حدقتين مصقلتين منغير أجفان وعامها كيفية التصقيل باليدين ولأجل ضعف أبصارها تراها تتهافت علىالسراج لأن بصره ضعيف فهى تطلب ضوء النهار فاذا رأىالمسكين ضوء السراج بالليل ظنّ أنه في بيت مظلم وأن السراج كوّة من البيت المظلم إلى الموضع المضيء فلايزال يطلب الضوء ويرمى بنفسه إليه فادا جاوزه ورأى الظلام ظنّ أنه لم يصب الكوّة ولم يقصدها طي السداد فيعود إليه مرة أخرى إلىأن يحترق ولعلك نظن أنّ هذا لنقصانها وجهلها فاعلم أنجهل الانسان أعظم من جهلها بلصورة الآدمي في الاكباب على الشهوات الدنيا صورة الفراش في التهافت علىالنار إذ تلوح للآدمي أنوار الشهوات منحيث ظاهر صورتها ولايدري أنّ تحتها السمّ الناقع القاتل فلايزال يرمى نفسه عليها إلى أن ينغمس فيها و يتقيد بها و يهلك هلاكا مؤ بدا فليتكان جهل الآدمي كجهل الفراش فانها باغترارها بظاهر الضوء إن احترقت تخلصت في الحال والآدمي يبقى في النبار أبد الآباد أومدّة مديدة ولذلك كان ينادى رسول الله صلى الله عليه وسلم و يقول ﴿ إَنَّى ممسك بحجزكم عن النار وأنتم تتهافتون فيها تهانت الفراش (١) » فهذه لمعة تحبيبة من عجائب صنع الله تعالى فى أصفر الحيوانات وفيها منااهجائب مالواجتمع الأولون والآخرون علىالاحاطة بكنهه عجزوا عن حقيقته ولم يطاموا على أمور جلية من ظاهر صورته فآما خفايا معانى ذلك فلايطلع عليها إلا اقه تعالى ثم فى كلحيوان ونبات أمجو بة وأعاجيب تحصه لايشاركه فيها غيره فانظر إلىالنحل وعجائبها وكيف أوحىالله تعالى إليها حتى اتخذت منالجبال بيوتا ومنالشجر وبما يعرشون وكيفاستخرج من لعابها الشمع والعسل وجعل أحدهما ضياء وجعل الآخر شفاء ثمرلو تأملت عجائب أمرها فى تناولهما الأزهار والأنوار واحترازها عن النجاسات والأقذار وطاعتها لواحد من جملتها هو أكبرها شخسا وهو أميرها ثم ماسخر الله تعالى له أميرها من العدل والانصاف بينها حق أنه ليقتل على باب المنفذ كل ماوقع منها على تجاسة لقضيت منها عجبا آخر العجب إن كنت بصيرا فى نفسك وفارغا من هم بطنك وفرجك وشهوات نفسك فيمعاداة أقرانك وموالاة إخوانك ثمردع عنك حجيعدلك وانظر إلى بنائها بيوتها من الشمع واختيارها من جملة الأشكال الشكل المسدّس فلا تبنى بيتا مستديرا ولامربعا ولأمخسا بلمستسا لخاصية فىالشكل المستس يقصرفهم المهندسين عن دركها وهو أن أوسع الأشكال وأحواها المستديرة ومايقرب منها فانالمر بنع يخرج منه زوايا ضائعة وشكل النحل مستدير مستطيل فترك المربع حق لاتضيع الزوايا فتبقى فارغة ثم لو بناها مستديرة لبقيت خارج البيوت فرج ضائعة فان الأشكال المستديرة إذا جمعت لم تجتمع متراصة ولا شكل في الأشكال دوات الزوايا يقرب في الاحتواء من المستدير ثم تتراص الجلة منه بحيث لايبتي بعد اجتماعها فرجة إلا المسدّس وهذه خاصية هذا الشكل فانظر كيف ألهمالله تعالى النحل علىصغر جرمه ولطافة تدّه (١) حديث إنى ممسك بحجزكم عن النار وأنتم تهافتون فيها تهافت الفراش متفق عليه من حــديث أبي هر يرة مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فأنا آخذ بحجزكم وأنتم نقتحمون فيه لفظ مسلم واقتصر البخارى على أوّله ولمسلم من حسديث جار

وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفلنون من يدى .

لطفا به وعناية بوجوده وماهو محتاج إليه ليتهنأ بعيشه فد بحانه ما أعظم شأنه وأوسع لطفه وامتنانه فاعتبر بهذه اللعة البسيرة من محقرات الحيوانات ودع عنك عجائب ملكوت الأرض والسموات فان القدر الذي بلغه فهمنا القاصر منه تنقضي الأعمار دون إيضاحه ولا نسبة لما أحاط به علمنا إلى ماأحاط به العلماء والأنبياء ولا نسبة لما أحاط به علم الحلائق كلهم إلى مااستأثر الله تعالى بعلمه بل ما ماهرفه الحلق لا يستحق أن يسمى علما في جنب علم الله تعالى فبالنظر في هذا وأمثاله ترداد المعرفة الحاصلة بأسهل الطريقين و بزيادة المعرفة ترداد الهبة فان كنت طالبا سعادة لقاء الله تعالى فانبذ الدنيا وراء ظهرك واستغرق العمر في الذكر الدائم والفكر اللازم فعساك تحظى منها بقدر يسير ولكن تنال بذلك اليسير ملكا عظما لا آخر له .

بيان السبب في تفاوت الناس في الحب

اعلم أنَّ المؤمنين مشتركون في أصل الحبُّ لاشتراكهم في أصل الحبة ولكنهم متفاوتون لتفاوتهم في المعرفة وفي حب الدنيا إذ الأشياء إنما تتفاوت بتفاوت أسبابها وأكثر الناس ليس لهم من الله تعالى إلا الصغات والأساء التي قرعت ممهم فتلقنوها وحفظوها وربما تخيلوا لهما معانى يتعالى عنها رب الأرباب وربما لم يطلعوا على حقيقتها ولا تخياوا لهما معنى فاسدا بل آمنوا بها إيمان تسليم وتصديق واشتغلوا بالعمل وتركوا البحث وهؤلاء هم أهل السلامة من أصحاب اليمين والمنخيلون هم الضالون والعارفون بالحقائق هم المقرّ بون وقد ذكر الله حال الأصناف الثلاثة في قوله تعالى ــ فأما إن كان من الفتر" بين فروح ور يحان وجنة نعيم \_ الآية فان كنت لانفهم الأمور إلا بالأمثلة فلنصرب لتفاوت الحب مثالًا فنقول أصحاب الشافعي مثلاً يشتركون في حب الشافعي رحمـــه الله الفقهاء منهم والعوام لأنهم مشتركون في معرفة فضله ودينه وحسن سيرته ومحامد خصاله ولكن العامي يعرفعامه مجملا والفقيه يعرفه مفصلا فتكونمعرفة الفقيه بهأتم و إعجابه به وحبهله أشدّ فانَّمنرأى تصنيف مصنف فاستحسنه وعرف به فضله أحبه لامحالة ومال إليه قلبه فان رأى تصنيفا آخر أحسن منه وأعجب تضاعف لامحالة حبه لأنه تضاعفت معرفته بعلمه وكذلك يعتقد الرجل فيالشاعر أنه حسن الشعر فيحبه فاذا صمع من غرائب شعره ماعظم فيه حذقه وصنعته ازداد به معرفة وازداد له حبا وكذا سائر الصبناعات والفضائل والعامى قد يسمع أنّ فلانا مصنف وأنه حسن التصنيف ولـكن لايدرى مافى التصنيف فيكون له معرفة مجملة ويكون له بحسبه ميل مجمل والبصير إذا فنش عن التصانيف واطلع على مافيها من العجائب تضاعف حبه لامحالة لأنّ عجائب الصنعة والشعر والتصنيف تدل طي كالصفات الفاعل والمصنف والعالم بجملته صنعالله تعالى وتصنيفه والعامى يعلمذلك ويعتقده وآما البصير فانه يطالع تفصيل صنعالله تعالى فيه حتى يرى فىالبعوض مثلا من عجائب صنعه ماينبهر به عقله و يتحيرفيه لبه و يزداد بسببهلامحالة عظمةالله وجلاله وكمالصفاته فىقلبهفيزدادله حبا وكلما ازداد على أعاجيب صنعالله اطلاعا استدل بذلك طى عظمةالله الصانع وجلاله وازدادبه معرفة وله حبا وبحر هذهالمعرفة أعنىمعرفة عجائب صنبعالله تعالىبحر لاساحلله فلاجرم تفاوتأهلاللعرفة فىالحب لاحصرله وممايتفاوت بسببه الحب اختلاف الأسباب الخسة الق ذكرناها للحب فانتمن يحسالله مثلا لسكونة محسنا إليه منعها عليه ولم يحبه لذاته ضعفت محبته إذ تتغير بتغير الاحسان فلا يكون حبه في حالة البلاء كحبه فيحالة الرضا والنعاء وأمامن يحبه لذاته ولأنه مستحق للحب بسبب كاله وجماله ومجده وعظمته فانهلايتفاوتحبه بتفاوتالا حسان إليه فهذا وأمثاله هوسب تفاوت الناس في الهبة والتفاوت في المحبة هو السبب للتفاوت في سعادة الآخرة ولذلك قال تعالى ــ وللآخرة أكبردرجات وأكبر تفضيلاــ .

على الكال بهما فصارت المحاسبة والمراقبة والرعاية من ضرور. مقام التو بة . أخبرناأ بوزرعة إجازة عن ابن خلف أبى بكر الشيرازى قال سمعت أباعبدالرحمن السلمي يقسول سمعت الحسن الفارسي يقول سمعت الجريرى يقول أمرنا هذا مبنى على فصلين وهو أن تلزم نفسك المراقبة لله تعالى و يكون العلم علىظاهرك قائما. وقال المرتعش: المراقبة مراعاة السر لملاحظة الحق في كل لحظـة ولفظة قال الله تعالى ـ أفمن هو قائم على كل نفس عما كسبت ـ وهسذا هو علم القيام

بيان السبب في قصور أفهام الحلق عن معرفة الله سبحانه

اعلم أنَّ أظهر الموجودات وأجلاها هو الله تعالى وكان هذا يقتضي أن تكون،معرفته أوَّل المعارف وأسبقها إلى الأفهام وأسهلها على العقول وترى الأمر بالضدّ من ذلك فلا بدّ من بيان السبب فيه و إنما قلنا إنهأظهرالموجودات وأجلاها لمعنىلاتفهمه إلابمثال وهو أنا إذا رأينا إنسانا يكتبأو يخيط مثلاكان كونه حيا عندنا منأظهر الموجودات فحياته وعلمه وقدرته وإرادته للخياطة أجلىعندنا من سائر صفاته الظاهرة والباطنة إذ صفاته الباطنة كشهوته وغضبه وخلقه وصحته ومرضه وكل ذلك لانعرفه وصفاته الظاهرة لانعرف بعضها و بعضها نشك فيه كمقدار طوله واختلاف لون بشرته وغير ذلك من صفاته أما حياته وقدرته و إرادته وعلمه وكونه حيوانا فأنه جلى عندنا من غير أن يتعلق حس البصر بحياته وقدرته و إرادته فان هذه الصفات لاتحس بشي من الحواس الحس ثم لايمكن أن نعرف حياته وقدرته و إرادته إلابخياطته وحركته فلونظرنا إلي كل مافي العالم سواء لم نعرف به صفته فمناعليه إلادليل واحد وهو معذلك جلى واضح ووجود الله تعالى وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد لة بالضرورة كل مانشاهده وندركه بالحواس الظاهرة والباطنة منحجر ومدر ونبات وشمجر وحيوان وساء وأرض وكوكب وبرت وبحر ونار وهواء وجوهم وعرض بل أقل شاهد عليسه أنفسنا وأجسامنا وأوصافنا وتقلب أحوالنا وتغير قلو بنا وجميع أطوارنا في حركاننا وسكناتنا وأظهر الأشياء في عامنا أنفسنا ثم محسوساتنا بالحواس الخس ثم مدركاتنا بالعقل والبصيرة وكلواحد من هذه المدركات لهمدرك واحد وشاهد واحد ودليل واحد وجميع مافى العالم شواهد ناطقة وأدلة شاهيدة بوجود خالقها ومدبرها ومصرفها ومحركها ودالة على علمه وقدرته ولطفه وحكمته والموجودات المدركة لاحصر لهما فان كانتحياة الكاتب ظاهرة عندنا وليس يشهد لهما إلاشاهد واحد وهو ما أحسسنا به من حركة يده فكيف لايظهر عندنا مالا يتصوّر في الوجود شي داخل نفوسنا وخارجها إلاوهو شاهد عليه وعلى عظمته وجلاله إذكل ذرأة فانها تنادى بلسان حالها أنه ليسوجودها بنفسها ولاحركتها بذاتها وأنها تحتاج إلىموجد ومحرك لها يشهد بذلك أقلا تركيب أعضائنا وائتلاف عظامنا ولجومنا وأعصابنا ومنابت شعورنا وتشكل أطرافنا وسائر أجزائنا الظاهرة والباطنة فانا نعلم أنها لم تأتلف بأنفسها كانعلم أنّ يد الكاتب لم، تتحرك بنفسها ولكن لما لم يبق في الوجودشي مدرك ومحسوس ومعقول وحاضر وغائب إلاوهو شاهدومعرف عظمظهوره فانهرت العقول ودهشت عن إدراكه فان ما تقصر عن فهمه عقولنا فلهسببان : أحدهما خفاؤه في نفسه وغموضه وذلك لايخنى مثاله . والآخرما يتناهى وضوحه وهذا كما أنّ الخفاش يبصر بالليل ولايبصر بالنهار لالخفاءالنهار واستتاره لكن لشدةظهورته فان بصرالخفاش ضعيف يهره نور الشمس إذا أشرقت فتكون قرق قظهوره معضعف بصرهسببا لامتناع إبساره فلايرى شيئا إلا إذا المترج الضوء بالظلام وضعف ظهوره فسكذلك عقولناضعيفة وجمال الحضرة الإلهية فينهاية الايشراق والاستنارة وفيغاية الاستغراق والشمول حتىلم يشذ عن ظهوره ذرة من ملكوت السموات والأرض فصار ظهوره سبب خفائه فسبحان من احتجب بإشراق نوره واختنىءن البصائر والأبصار بظهوره ولايتعجب من اختفاء ذلك بسبب الظهور فان الأشياء تستبان بأضدادها وماعم وجوده حتى أنه لاضد له عسر إدراكه فلواختلفت الأشياء فدل بعضها دون بعض أدركت التفرقة على قرب ولما اشتركت فى الدلالة على نسق والحد أشكل الأص ومثاله ووالشمس المشرق على الأرض فانانعلم أنه عرض من الأعراض يحدث فى الأرض ويزول عند غيبة الشمس فلوكانت الشمس دائمة الاشراق لاغروب لها لكنا بظن أنه لاهيئة فى الأجسام الاألؤانها ومى السواد والبياض وغيرها

وبذلك يتم علم الحال ومعسرفة الزيادة والتقصان وهوأن يعلم معيار حاله فما بينه وبين الله وكل هذا ملازم لصحة التوبة وصحةالتو بة ملازم لهما لأن الحاطر مقدّمات العبزائم والعسبزائم مقدمات الأعمال لأن الحواطر تحقق إرادة القلب والقلب أمسير الجوارح ولا تتحرك إلا بتحراك القلب ب**الاراد**ة وبالمراقبــة حسم مواذ الحواطر الرديثة فصار من عمام المراقبة تمام التسو بة **لأن**من حصر الحواطر كني مؤنة الجوارح لأن بالمراقبة اصطلام عروق إرادة المكاره من

القلب وبالمحاسسية استدراك ما انفلت من المراقبة بـ أخبرنا أبو زرعة عن ابن خلف عن السلمي قال سمعت أباعثمان المغربي يقول أفضل مايلزم الطريق المحاسبة والمراقبة وسسياسة العملبالعلمو إذاصحت التوبة صحت الانابة قال إبراهيم بن أدهم إذا صدق العبد في تو بته صار منيبا لأن الانابة ثانى درجة النوبة وقال أبوسعيد القرشي المنيب الراجع عن كلّ شيء يشغله عن الله إلى الله وقال بعضهمالانابة الرجوع منه إليه لامن شيء

فانا لانشاهد فىالأسود إلا السواد وفىالأبيض إلا البياض فأما الضوء فلإ ندركه وحده ولـكنءلما غابت الشمس وأظلمت المواضع أدركنا تفرقة بين الحالين فعلمنا أن الأجسام كانت قد استضاءت بضوء واتصفت بصفة فارقتها عند الغروب فعرفنا وحود النور بعدمه وماكنا نطلع عليه لولاعدمه إلا بعسر شديد وذلك لمشاهدتنا الأجساممتشابهة غيرمختلفة فىالظلام والنورهذا معأنالنورأظهرالحسوسات إذ به تدرك سائر المحسوسات فمـا هو ظاهر في نفسه وهو يظهر لغيره انظر كيف تصوّر استبهام آمره بسبب ظهوره لولاطريان ضده فالله تعالى هوأظهرالأمور وبه ظهرت الأشياء كلها ولوكان له عدم أو غيبة أوتغير لانهدت السموات والأرض و بطلاللك والملكوت ولأدرك بذلك التفرقة بينالحالين ولوكان بعض الأشياء موجودا به وبعضها موجودا بغيره لأدركت التفرقة بين الشيئين في الدلالة ولكن دلالته عامة في الأشياء على نسق واحد ووجوده دائم في الاحوال يستحيل خلافه فلا جرم أورثت شدة الظهور خفاء فهذا هو السبب فىقصور الأفهام وأمامن قويت بصيرته ولم تضعف منته فانه في حال اعتدال أمره لايري إلاالله تعالى ولايعرف غيره يعلم أنه ليس في الوجود إلا الله وأفعاله أثر من آثار قدرته فهمي تابعة له الاوجودلها بالحقيقة دونه و إيمــا الوجود للواحد الحقالذيبه وجود الأفعال خملها ومن هذه حاله فلاينظر فيشيء من الأفعال إلاويرى فيه الفاعل و يذهل عن الفعل من حيث إنه مماء وأرض وحيوان وشجر بل ينظر فيه منحيث إنه صنع الواحد الحق فلا يكون نظره مجاوزا له إلى غيره كمن نظر في شعر إنسان أوخطه أو تصنيفه ورأى فيها الشاعر والصنف ورأىآ ثاره من حيث أثره لامن حيث إنه حبر وعفص وزاج مرقوم على بياض فلا يكون قد نظر إلى غيرالمصنف وكل العالم تصديف الله تعالى فمن نظر إليه منحيث إنه فعل الله وعرفه من حيث إنه فعلالله وأحبه منحيث إنه فعلالله لميكن ناظرا إلا فىالله ولاعارفا إلابالله ولاحجبا إلاله وكان هوالموحد الحق الذى لايرى إلاالله بل لاينظر إلى نفسه منحيث مسه بل منحيث إنه عبدالله فهذا الذي يقال فيه إنه فى فى التوحيد وانه فى عن نفسه و إليه الإشارة بقول من قال كنا بنا ففنينا عنا فبقينا بلا يحن فهذه أمورمعلومة عند ذوى البصائر أشكلت لضعف الأفهام عن دركها وقصور قدرة العلماء بهاعن إيضاحها و بيانها بعبارة مفهمة موصلة للغرض إلى الأفهام أو باشتغالهم بأنفسهم واعتقادهم أن بيان ذلك لغيرهم مميا لايعنيهم فهذا هوالسبب فيقصورالأفهام عن معرفة آلله تعالى وانضماليه أن المدركات كلها التي مى شاهدة علىالله إنما يدركها الانسان في الصبا عند فقد العقل ثم مبدو فيه عريزة العقل قليلا قليلا وهو مستغرق الهم بشهواته وقد أنس بمدركاته ومحسوساته وألفها فسقط وقعها عن قلبه بطول الأنس ولذلك إذا رأى على سبيل الفجأة حيوانًا غريبًا أونبانًا غريبًا أونعلا من أفعال الله تعالى خارقا للعادة عجيبا انطلق لسانه بالمعرفة طبعا فقال سبحان الله وهويرى طول النهار نفسه وأعضاءه وسائر الحيوانات المآلوفة وكلها شواهد قاطعة لايحس بشهادتها لطول الأنس بها ولوفرض أكمه بلغ عاقلائم انقشعت غشاوة عينه فامتد بصره إلى السماء والأرض والأشجار والنبات والحيوان دفعة واحدة على سبيل الفجأة لخيف على عقله أن ينبهر لعظم تعجبه من شهادة هذه العجائب لخالقها فهذا وأمثاله من الأسياب معالاتهماك فىالشهوات هوالذىسد علىالحلق سبيلالاستضاءة بآلوارالمعرفة والسباحة في بحارها الواسعة فألناس فيطلبهممعوفة الله كالمدهوش الذي يضرببه المثل إذاكان راكبالحاره وهو يطلب حماره والجليات إداصارت مطاوية صارت معتاصة فهذا سرهذا الأمرفليحقق ولذلك قيل : فقد ظهرت فما تخني على أحسد إلا على أكمه لا يعسرف القمرا فكيف يعرف من بالعرف قد سترا لكن بطنت بما أظهرت محتجبا

( و ع - إحياء - رابع )

بيان معنى الشوق إلى الله تعالى

اعلمأن من أنكر حقيقة الحبة للدنعالي فلابد وأن ينكر حقيقة الشوق إذلا يتصور الشوق إلا إلى عبوب ونحن تثبت وجود الشوق إلى الله تعالى وكون العارف مضطرا إليه بطريق الاعتبار والنظر بآنوار البصائر وبطريق الأخبار والآثار أماالاعتبارفيكني فيإثباته ماسبق فيإثبات الحب فكل محبوب يشتاق اليه فحضيته لامحالة فآما الحاصل الحاضر فلايشتاق اليه فان الشوق طلب وتشوف إلى أمم والموجود لايطلب ولكن بيانه أن الشوق لايتصوّر إلاإلىشى أدرك من وجه ولم يدرك من وجه فأمامالايدرك أصلا فلايشتاق اليه فانمن لميرشحصا ولميسمع وصفه لايتصور أن يشتاق إليه وماأدرك كاله لايشتاق اليه وكالالا دراك بالرؤية فمن كان فيمشاهدة محبوبه مداوما للنظراليه لايتصورأن يكون له شوق والكن الشوق إنما يتعلق بما أدرك من وجه ولم يدرك من وجه وهومن وجهين لا ينكشف إلاعثال من المشاهدات. فنقول مثلا من غاب عنه معشوقه و بتي في قلبه خياله فيشتاق إلى استكمال خياله بالرؤية فلوايمحي عن قلبه ذكره وخياله ومعرفته حق نسيه لم يتصور أن يشتاق اليه ولو رآه لم يتصور أن يشتاق في وقت الرؤية فمعيشوقه تشوق نفسه إلىاستكمال خياله فكذلك قديرا. في ظلمة بحيث لاينكشف له حقيقة صورته فيشتاق إلي استكمال رؤيته وتمام الانكشاف فيصورته باشراق الضوء عليه . والثاني : أن يرى وجه محبو به ولا يرى شعره مثلاً ولاسائر محاسنه فيشتاق لرؤيته و إن لم يرها قط ولم يثبت في نفسه خيال صادر عن الرؤية ولكنه يعلمأن له عضوا وأعصاء حميلة ولم يدرك تفصيل جمالها بالرؤية فيشتاق إلىأن ينكشف له ما لمير. قط والوجهان جميعًا متصوّران فيحقالله تعالى بلها لازمانبالضرورة لكل العارفين فان مااتضح للعارفين منالأمورالالهية وإنكان فيغاية الوضوح فكأنه من وراء ستر رقيق فلايكون متضحاغاية الانضاح بليكون مشوبا بشوائب التخيلات فان الخيالات لاتفتر في هذا العالم عن التمثيل والمحاكاة لجميسع المعاومات وهي مكدرات للعارف ومنغصات وكذلك ينضافاليها شواغل الدنيا فانماكال الوضوح بالمشاهدة وتمام إشراق التجلى ولايكون ذلك إلا فىالآخرة وذلك بالضرورة يوجب الشوق فانهمنتهى محبوب العارفين فهذا أحد نوعى الشوق وهواستكمال الوضوح فيما انضح انضاحاتما الثاني أن الأمور الالهية لانهاية لها و إنماينكشف لكل عبد من العباد بعضها ونبتي أمور لانهاية لها غامضة والعارف يعلم وجودها وكونها معاومة لله تعالى ويعلمأن ماغاب عن علمه من المعاومات أكثر مما حضر فلايزال متشوقا إلى أن يحصل له أصل المعرفة فما لم يحصل بممابتي من المعلومات التي لم يعرفها أصلا لإمعرفة واضحة ولامعرفة غامضة والشوق الأول ينتهمي في الدار الآخرة بالمعنىالذي يسمى رؤية ولقاء ومشاهدة ولايتصور أن يسكن فىالدنيا وقد كان إبراهيم بن أدهم من المشتاقين فقال قلت دات يوم يارب إن أعطيت أحدا من الحبين لك ما يسكن به قلبه قبل لقائك فأعطني ذلك فقد أضررى القلق قال فرأيت فىالنومأنه أوقفي بين يديه وقال باإبراهيم أما استحييت من أن تسألني أن أعطيك ما يسكن به قلبك قبل لقائي وهل يسكن المشتاق قبل لقاء حبيبه فقلت يارب تهت فيحبك فلمأدر ماأقول فاغفرني وعامني ماأقول فقال قلاللهم رضى بقضائك وصبرني على بلائك وأوزعىشكر نعمائك فانهذا الشوق يسكن فىالآخرة وأماالشوقالثانى فيشبه أنالا يكوناه نهاية لافىالدنيا ولافىالآخرة إذنهايته أن ينكشف للعبدقىالآخرة منجلالالله تعالم وصفاته وحكمته وأفعاله ماهومعلوملله تعالى وهومحال لأنذلك لانهاية له ولايزالالعبدعالمابآنه بتى منالجال والجلال مالم يتضح له فلا يسكن قط شوقه لاسما من يرى فوق درجته درجات كثيرة الاأنه تشوق الى استكال الوصال مع حسول أصل الوصال فهو يجد لذلك شــوقا لذيذا لايظهر فيه ألم ولا يبعد أن كون

عيره فمن رجع من غيره إليه ضيع أحد اطرفي الانابة والمنيب على الحقيقة من لم يكن له مرجع سواه فيرجع إليه من رجوعه ثم يرجع من رجوع رجوعه فيبتى شبحا لاوصف له قائمـا بين يدى إلحق مستغرقا فى عين الجمع ومخالفة النفس ورؤية عيوب الأفعال والمجاهسدة تتحقق بتحقيق الرعاية والمراقبة . قال أبو سلمان ما استحسفت من نفسي عملافاً حتسبه وقال أبو عبــد الله السجزىمن استحسن شيئامن أحواله فيحال إرادته فسدت عليسه إرادته إلا أن يرجع

ألطاف الكشف والنظر متوالية إلىغير نهاية فلايزال النعيم واللذة متزايدا أبد الآباد وكونالة مايتجدد من لطائف النعيم شاغلة عن الاحساس بالشوق إلى مالم يحصل وهذا بشرط أن يمكن حسول الكشف فها لمريحصل فيهكشف فىالدنيا أصلا فانكان ذلك غير مبذول فيكون النعيم واقفا على حدّ لايتضاعف ولكن يكون مستمرًا على الدوام وقوله سبحانه وتعالى أنورهم يسمى بين أيديهم و بأيمامهم يقولون ربنا أتمملنا نورنا ـ محتمل لهذا المني وهوآنينع عليه بإتمامالنورمهمآنزود منالدنيا أصل النور ويحتمل أن يكون المرادبه إنمام النور في غير مااستنار في الدنيا استنارة محتاجة إلى من يدالاستكمال والاشراق فيكون هوالمراد بتمامه وقوله تعالى\_أ نظرونا نقتبس من نوركم \_ قيل ارجعو اوراءكم فالتمسوا نوراً \_ بدل علىأنالأنوار لابد وأن يتزود أصلها فىالدنيا ثم يزداد فى الآخرة إشراقا فاما أن يتجدّد نورفلا والحكم فيهذا برجمالظنون مخطر ولمينكشف لنافيه بعدمايوثقبه فنسألالله تعالى أن يزيدنا علماورشدا و يرينا الحقحقا فهذا القدرمن أنوارالبصائركاشف لحقائقالشوق ومعانيه . وأماشواهد الأخبار والآثار فأكثر من أن تحصى فمما اشتهر من دعاء رسولالله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : «اللهم إلى أسألك الرضا بمدالقضاء و بردالعيش بعدالموت ولذة النظر إلى وجهك السكريم والشوق إلى النَّالَكُ(١) ، وقال أبو الدرداء لكعب أخبر بي عن أخص آبة يعنى فى التورَّاة فقال يقول الله تعالى: طال شوق الأبرار إلى لقائى و إلى إلى لقائهم لأشدّ شوقاً قال ومكتوب إلى جانبها من طلبي وجدى ومن طلب غيرى لم يجدني، فقال أبو الدرداء أشهد أني لسمعت رسول الله عليه عليه يقول هذا وفي أخبار داود عليه السلام إن الله تعالى قال بإداود أبلغ أهلأرضى أنى حبيب لمن أحبنى وجليس لمن جالسنى ومؤنس لمن أنس بذكري وصاحب لمن صاحبني ومختار لمن اختارني ومطيع لمن أطاعني ماأحبني عبد أعلم ذلك يقينا منقلبه إلاقباته لنفسي وأحببته حبا لايتقدمه أحدمن خلقي من طلبني الحق وجدني ومن طلب غيري لمبحدتيءفارفضوا ياأهلالأرض ماأتتم عليه من غرورها وهلموا إلىكرامق ومصاحبق ومجالسق وائنسواني أؤانسكم وأسارع إلى محبتكم فانى خلقت طينة أحبائي من طينة إبراهيم خليلي وموسى نجيي ومحمدصفي وخلقت قاوب المشتاقين من نورى ونعمتها مجلالي . وروى عن بعض السلف أنَّ الله تعالى أوحى إلى بعض الصدّيقين إنّ لي عبادا من عبادي يحبوني وأحبهم و يشتاقون إلى وأشتاق إليهم ويذكروني وأذكرهم وينظرون إلى وأنظر إليهم فانحذوت طريقهم أحببتك وإن عدلت عنهم مقتك قال يارب وماعلامتهم قال يراعون الظلال بالنهار كايراعي الراعي الشفيق غنمه ويحنون إلى غروب الشمس كايحن الطائر إلى وكره عند الغروب فاذاجنهم الليل واختلط الظلام وفرشت الفرش ونصبت الأسرة وخلاكل حبيب بحبيبه نصبوا إلى أقدامهم وافترشوا لى وجوههم وناجونى بكلامى وتملقوا إلىبانعامي فبين صارخ وباك وبين متأوّم وشاك وبين قاهم وقاعد وبين راكع وساجد بعيني ما يتحملون من أجلي ُو بسممي مايشتكون منحي أول ماأعطيهم ثلاث: أقدف من نوري في قلو بهم فيخبرون عنى كاأخبرعنهم . والثانية لوكانت السموات والأرض ومافيها في مواز ينهم لاستقللتها لهم . والثالثة أقبل وجهى علمهم فترى من أقبلت بوجهي عليه يعلم أحد ماأر يد أن أعطيه وفي أخبار داود عليه •السلام إنَّالله نعالى أوحى إليه بإداود إلى كم تذكر الجنة ولانسأ لنى الشوق إلى قال بارب من المشتاقون إليك قال إنالمشتاقين إلى الذين صفيتهم منكل كدر ونبهتهم بالحذر وخرقت من قلو بهم إلى خرقا ينظرون إلى وأنى لأحمل قلوبهم بيدى فأضعها على سمائى ثم أدعو نجباء ملائكتي فاذا اجتمعوا (١) حديث أنه كان يقول في دعائه اللهم إنى أسألك الرضا بعمد القضاء وبرد العيش بعد الموت

الحديث أحمد والحاكم وتقدّم في الدعوات .

إلى ابتدائه فيروض نفسه ثانيا ومن لميزن نفسه عيزان السدق فها له وعليسه لايبلغ مبلغ الرجال ورؤية عيوب الأفعال من ضرورة صحة الانابة وهو في تحقيق مقام التوبة ولا نستقيم التوبة إلا بصدق المجاهدة ولا يصدق العبد في المجاهدة إلا بوجود الصبر. وروى فضالة بن عبيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المجاهد منجاهد نفسه ولايتم ذلك إلابالصبر وأفضل الصبر الصبر على الله بعكوف الهم عليه وصدق المراقبة له بالقلب وحسم مواد

سجدوا لى فأقول إنى لم أدعكم لتسجدوا لى ولكني دعونكم لأعرض عليكم قاوب الشتاقين إلى" وأباهى بكم أهل الشوق إلى فان قاوبهم لتضيء في مائى لملائكتي كما تضيء الشمس لأهل الأرض. ياداود إنى خلقت قاوب المشتاقين من رضواني ونعمتها بنور وجهي فاتخذتهم لنفسي محــدتي ، وجعلت أبدانهم موضع نظري إلى الأرض وقطعت من قلو بهمطريقا ينظرون به إلى يزدادون في كل يوم شوقًا . قال داود يارب أرثى أهل محبتك ، فقال بإداود اثت جبل لبنان فان فيه أر بعة عشرنفسا فيهم شبان وفيهم شيوخ وفيهم كهول فاذا أتيتهم فأقرئهم منى السلام وقللهم إن ربكم يقرئكم السلام ويقول لكم ألا تسألون حاجة فانكم أحبائي وأصفيائي وأوليائي أفرح لفرحكم وأسارع إلى محبتكم فأتاهم داود عليه السلام فوجدهم عند عين من العيون يتفكرون فيعظمة الله عز وجل ، فلما نظروا إلى داود عليه السلام نهضوا ليتفرقوا عنه ، فقال داود إنى رسول الله إليكم جئتكم لأبلغكم رسالة ربكم فأقبلوا نحوه وألقوا أسماعهم نحو قوله وألقوا أبصارهم إلى الأرض ' فقال داود إنى رسول الله إليكم يقرئكم السلام ويقول لكم ألانسالون حاجة ألا تنادوني أسمع صونكم وكلامكم فانكم أحبائى وأصفيائي وأوليائي أفرح لفرحكم وأسارع إلى محبتكم وأنظر إليكم في كل ساعة نظر الوالدة الشفيقة الرَّفيقة . قال فجرت الدموع على خدودهم ، فقال شيخهم سبحانك سبحانك نحن عبيدك و بنو عبيدك فاغفر لنا ماقطع قاوبنا عن ذكرك فما مضي من أعمارنا . وقال الآخر : سبحانك سبحانك نحن عبيدك و بنو عبيدك فامنن علينا بحسن النظر فَمَا بِينَنَا وَ بِينَكَ . وقال الآخر : سبحانك سبحانك نحن عبيدك و بنو عبيدك أفنجتري على الدعاء وقد عامت أنه لاحاجة لنا في شيء من أمورنا فأدم لنا لزوم الطريق إليك وأتمم بذلك المنة علينا . وقال الآخر : نحن مقصرون في طلب رضاك فأعنا علينا بجودك . وقال الآخر : من نطفة خلقتنا ومننت علينا بالتفكر في عظمتك أفيجتري على الكلام من هو مشتغل بعظمتك متفكر في جلالك وطلبتنا الدنو من فورك . وقال الآخر : كات ألسنتنا عن دعائك لعظمشأنك وقر بك من أوليائك وكثرة منتك على أهل محبتك . وقال الآخر : أنت هديت قاوبنا لذكرك وفرغتنا الاشتغال بك فاغفر لنا تقصيرنا في شكرك . وقال الآخر : قد عرفت حاجتنا إنما هي النظر إلى وجهك . وقال الآخر : كيف يجترى العبد على سيده إذ أمرتنا بالدعاء بجودك فهب لنا نورا نهتدي به في الظامات من أطباق السموات . وقال آخر : ندعوك أن تقبل علينا وتديمه عندنا . وقال الآخر : نسألك تمام نعمتك فما وهبت لنا وتفضلت به علينا . وقال الآخر : لاحاجة لنا في شيء من خلقك فامن علينا بالنظر إلى جمال وجهك . وقال الآخر : أسألك من بينهم أن تعمى عيني عن النظر إلى الدنيا وأهلها وقلى عن الاشتغال بالآخرة . وقال الآخر : قد عرفت تباركت وتعاليت أنك تحبأولياءك فامنن علينا باشتغال القلب بك عن كلشيء دونك فأوحى الله تعالى إلىداود عليه السلام قل لهم قد سمعت كلامكم وأجبتكم إلى ماأحببتم فليفارق كُلُواحَدَ مَنْكُمُ صَاحِبُهُ وَلَيْتَخِذُ لَنَفْسُهُ صَرَبًا فَأَنَّى كَاشِفَ الْحَجَابِ فَمَا بَيْنَ وَبِينَكُم حَتَّى تَنْظُرُوا إلى نُورَى وجلالى فقالداود يارب بمنالوا هذا منك قال بحسن الظنّ والكف عن الدنيا وأهلها والجاوات بي ومناجاتهملي وإنهذا منزل لايناله إلامن رفض الدنيا وأهلها ولميشتغل بشيء من ذكرهاوسر غقلبهلي واختارنى على جميع حلقي فعند ذلك أعطف عليه وأفرغ نفسه وأكشف الحجاب فيما بيني و بينه حتى ينظر إلى نظر الناظر بعينه إلى الشيء وأر يه كرامتي في كل ساعة وأقرَّبه من نور وجهي ، إن

الحسواطر والمسبر ينقسم إلى فسرض وفضل فالفضل كالصبر على أداء المفترضات ، والصبر عن المحرّمات ومن الصبر الذي هو **فضل الصبر** على الفقر والصبر عند الصدمة وڪتمان الأولى المسائب والأوجاع وترك الشكوي والمسبر على إخفاء الفقرء والصبرطي كتم المنسح والكرآمات ورؤية العبر والآيات ووجوه الصبر فرضا وفضلا كثيرة وكثير من الناس من يقوم بهده الأقسام من الصبر ويضيق عن الصبر على الله الزوم صة المراقبة والرّعاية

ونني الحواطر، فأذن حقيقة الصبر كالنة في التوبة كينونة الراقبة في التوبة والمنبر من أعسز مقامات الموقنين وهو داخسل في حقيقة التوبة . قال بعض العاماء : أيّ شيء أفضل من المسجد وقد ذكره الله تعالى في كلامه في نيف وتسمين موضعا وما ذكرشيثا بهذا العدد وصحة التوبة تحتوى على مقام العسبر مع شرفه . ومن الصبر السبر على النعمة ، وهو أن لايصرفها في معصية الله تعالى وهــذا أبضا داخمل في محسنة التسوية

مرض مرضته كما تمرض الوالدة الشفيقة ولدها ، و إن عطش أرويته وأذيقه طعم ذ كرى ، فاذا فعلت ذلك به ياد اود عميت نفسه عن الدنيا وأهامها ولم أحببها إليـــه لا يفتر عن الاشتغال بي . يستعجاني القدوم وأنا أكره أن أميته لأنه موضع نظري من بين خلق لا يري غيري ولا أرى غميره فلو رأيته ياداود وقد ذابت نفسه وتحمل جسمه وتهشمت أعضاؤه وانخلع قلبه إذا سمع بذكرى أباهي به ملائكتي وأهل سمواتي يزداد خو فا وعبادة ، وعزني وجلالي ياداود لأقعدنه في الفردوس ولأشفين صدره من النظر إلى حق يرصى وفوق الرّضا . وفي أخبار داود أيضا : قل لعبادى المتوجهين إلى محبق ما ضركم إذا احتجبت عن خلق ورفعت الحجاب فما بيني و بينسكم حق ننظروا إلى" بعيون قلو بكم وما ضركم مازو يت عنكم من الدنيا إذا بسطت ديني لكم وما صركم مسخطة الحلق إذا التمستم رضائي . وفي أخبار داود أيضا : إن الله تعالى أوحى إليه ترعم أنك تحبني ، فإن كنت تحبني فأخرج حبّ الدنيا من قلبك فإن حبي وحبها لايجتمعان في قلب . ياداود خالص حبيبي مخالصة وخالط أهل الدنيا مخالطة ودينك فقلدنيه ولا تقلد دينك الرجال ، أما مااستبان لك ممـا وافق محبق فتمسك به ، وأما ما أشكل عليك فقلدنيه حقا على أنىأسارع إلى سياستك وتقويك وأكن قائدك ودليلك أعطيك من غير أن نسألى وأعينك على الشدائد و إنى قد حلفت على نفسي أنى لا أثيب إلا عبدا قد عرفت من طلبته و إرادته إلقاء كنفه بين يدى وأنه لاغنى به عنى ، فاذا كنت كذلك نزعت الذلة والوحشة عنك وأسكن الغني قلبك فانى قد حلفت على نفسى أنه لا يطمئن عبد لى إلى نفسه ينظر إلى فعالها إلا وكاته إليها أضف الأشياء إلى لانضاد عملك فتسكون متعنيا ولا ينتفع بك من يصحبك ولا تجد لمعرفق حدًّا فليس لها غاية ، ومنى طلبت منى الزيادة أعطك ولا تجد للزيادة منى حدًّا ، ثم أعلم بنى إسرائيل أنه ليس بين و بين أحد من خلق نسب فلتعظم رغبتهم و إرادتهم عندى أبح لهم مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ضعى بين عينيك وانظر إلى ببصر قلبك ولا تنظر بعينك الق في رأسك إلى الذين حجبت عقولهم عنى فأمرجوها وسخت بانقطاع ثوابي عنها فاني حلفت بعزتى وجلالي لا أفتح نوابي لعبد دخل في طاعق للتجربة والنسويف تواضع لمن تعلمه ولا تطاول على المريدين ، فاو علم أهل محبق منزلة المريدين عندى لكانوا لهم أرضا يمشون عليها . بإداود لأن تخرج مريدًا من سكرة هو فيها تستنقذه فأ كتبك عندى جهيدا ، ومن كتبته عندى جهيدا لآتكون عليه وحشة ولا فاقة إلى المخلوقين . ياداود : تمسك بكلامى وخذ من نفسك لنفسك لا تؤلين منها فأحجب عنك محبق لانؤيس عبادى من رحمق اقطع شهوتك لى فأنما أبحت الشهوات لضعفة خلقي مابال الأقوياء أن ينالوا الشهوات فانها تنقص حلاوة مناجاتي ، وإيما عقوبة الأقوياء عندي في موضع التناول أدنى ما يصل إليهم أن أحجب عقولهم عن فاني لم أرض الدنيا لحبيبي ونزهته عنها . ياداود : لا تجعل بيني و بينك عالما يحجبك بسكره عن عبق . أولئك قطاع الطريق على عبادى المريدين استعن على ترك الشهوات بادمان الصوم ، و إياك والتجر به فىالافطار فان محبى للصوم إدمانه . ياداود تحبب إلى بمعاداة نفسك امنعها الشهوات أنظر إليك وترى الحجب بيني وبينك مرفوعة إنما أداريك مداراة لتقوى على نوابي إذا مننت عليك به و إنى أحبسه عنك وأنت متمسك بطاعتي. وأوحى الدنعالي إلى داود ياداود لو يعام المديرون عني و كيف انتظاري لهم ورفتي بهم وشوقى إلى ترك معاصبهم لمانوا شوقا إلى وتقطعت أوصالهم من محبق

ياداود هذه إرادتى فى المدبرين عنى فكيف إرادتى فى المقبلين طى ياد اود أحوج ما يكون العبد إلى اذا استغنى عنى وأرحم ما أكون بعبدى إذا أدبر عنى وأجل ما يكون عندى إذا رجع إلى ، فهذه الأخبار ونظائرها مما لا يحصى ندل على إثبات الحبة والشوق والأنس ، وإنما تحقيق معناها ينكشف بما سبق .

بيان محبة الله للعبد ومعناها

اعلم أن شواهد القرآن متظاهرة على أن الله تعالى يحب عبده فلابد من معرفة معنى ذلك . ولنقدم الشواهد على عبته ، فقد قال الله تعالى \_ يحبهم و يحبونه \_ وقال تعالى \_ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا \_ وقال تعالى \_ إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين \_ ولذلك ردّ سبحانه على من ادَّعى أنه حبيب الله فقال ـ قل فلم يعذ بكم بذنو بكم ـ وقد روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ إِذَا أَحِبُ اللَّهِ تَعَالَى عَبِدًا لَمْ يَضِرُهُ ذَنِبُ وَالنَّائِبُ مِنَ اللَّهِ لَهُ أَمْ تَلا ل إِنَّ اللَّهُ يحب التوابين \_ (١) » ومعناه أنه إذا أحبه تاب عليه قبل الموت فلم تضره الذنوب الماضية و إن كثرت كما لايضرالكفر الماضي بعد الاسلام وقد اشترط الله تعالى للحبة غفران الذنب فقال ـ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفركم دنو كم \_ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله تعالى يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطى الايمان إلامن يحب (٢٠) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله ومن أكثر ذكرالله أحبه الله (٣<sup>٣)</sup>» وقال عليه السلام «قالالله تعالى لايزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت صمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به (٤) » الحديث . وقال زيد بن أسلم : إن الله ليحبُّ العبدُ حتى يُبلغمن حبُّه أن يقول: أعمل ماشئت فقد غفرت لك ، وماورد من ألفاظ الحبُّة خارج عن الحصر ، وقد ذكرنا أن محبَّة العبد لله تعالى حقيقة وليست بمجاز ، إذ المحبة في وضع اللسان عبارة عن ميل النفس إلى الشيء الموافق والعشق عبارة عن الميل الغالب المفرط ، وقد بينا أن الإحسان موافق للنفس والجال موافق أيضا ، وأن الجال والإحسان تارة يدرك بالبصر وتارة يدرك بالبصيرة والحب يتبع كل واحد منهمافلايختص بالبصر، فأماح الله للعبد فلا يمكن أن يكون بهذا المعنى أصلا بل الأسامى كلها إذا أطلقت على الله تعالى وعلى غيرالله لم تنطلق عليهما يمعني واحد أصلا حتى إن اسم الوجود الذي هو أعم الأسماء اشتراكا لايشمل الخالق والحلق على وجه واحد بل كل ماسوى الله تعالى فوجوده مستفاد من وجود الله تعالى فالوجودالتا بع لا يكون مساويا للوجود المتبوع ، و إنما الاستواء في إطلاق الاسم نظيره اشتراك الفرس والشجر في اسم الجسم ، إذ معنى الجسمية وحقيقتها متشابهة فيهما من غير الستحقاق أحدها لأن يكون فيه أصلا فليست الجسمية لأحدها مستفادة من الآخر وليس كذلك امم الوجود لله ولالخلقه ، وهذا التباعد في سائر الأسامي (١) حديث أنس إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب والتائب من الذنب كمن لاذنب له ذكره صاحب الفردوس ولم يخرُّجه ولده في مسنده وروى ابن ماجه الشطرالثاني من حديث ابن مسعود وتقدّم في التوبة (٢) حديث إن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لايحب الحديث الحاكم وصحح إسناده والبيهتي في الشعب من حديث ابن مسعود (٣) حديث من تواضع لله رفعه الله ومن تسكير وضعه الله ومن أكثر من ذكرالله أحبه الله ابن ماجه من حديث أبي سعيد باسناد حسن دون قوله ومن أكثر إلىآخره ورواه أبو يعلى وأحمد بهذه الزيادة وفيه ابن لهيعة (٤) حديث قال الله تعالى لايزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه الحديث البخارى من حديث أبي هر يرة وقد تقدم .

وكانسهل بن عبدالله يقول الصبر علىالعافية أشد من الصبر على البلاد ، وروی عن بعض الصخابة بلينا بالضراء فصبرنا وبلينا بالسراء فأنصير ومن الصبر رعاية الاقتصاد فى الرضا والغضب والمسبر عن محدة الناس والمسبر على الحسول والتسواضع **والذل داخل ف**ىالزهد و إن لم يكن داخلا في التو ية وكل مافات من مقام التوية من المقامات السنية والأحوالوجد فى الزهد وهو ثالث الأربعة الق ذكرنا وحقيقة الصبر تظهر من طمأنينة النفس وطمأ نينتهامن تزكيتها وتزكيتها بالثوبة

فالنفس إذا تزكت بالتوبة النصوح زالت عنهاالشراسة الطبيعية وقلة الصبر من وجود الشراسة للنفس وإبائها واستعضأتها والتوبة النصوح تلين النفس وتنخرجها من طبيعتها وشراستها إلى اللين لآن النفس بالمحاسبة والراقبة تصفوو ننطف نيرانها المتأججة بمتابعة الهموى وتبلغ بطمأ نينتها محل الرضا ومقامه وتطمأن ف مجارى الاتدار قال أبوعبد الله النباجى لله عباد يستحيون **من الصبر** ويتلقفون م**واضع أقداره بال**رضا تلقفا ، وكان عمر بن عيسد العزيز يقول

أظهركالعلم والارادة والقدرة وغيرها فكل ذلك لايشبه فيه الحالق الحلق وواضع اللغة إتما وضع هذه الرِّسامي أوَّلا للخلق فان الحلق أسبق إلى العقول والأفهام من الحالق فيكان استعمالها في حقّ الخالق بطريق الاستعارة والتجوّز والنقل والمحبة فى وضع اللسان عبارة عن ميل النفس إلى موافق ملائم وهذا إنك يسمؤر في نفس ناقصة فاتها مايوافقها فتستفيد بنيله كالا فتلتذ بنيله وهذامحال على الله تعالى فانكل كال وجمال و بهاء وجلال ممكن في حقالإلهية فهوحاضر وحاصل بوواجب الحصول أبدا وأزلا ولايتصور تجدّده ولازواله فلا يكون له إلى غيره نظر من حيث إنه غيره بل نظره إلى ذاته وأفعاله فقط وليس في الوجود إلا ذاته وأفعاله ، ولذلك قال الشيخ أبوسعيد الميهني رحمه الله تعالى لماقري عليه قوله تعالى \_ يحبهم و يحبونه \_ فقال بحق يحبهم فانه ليس يحب إلانفسه على معن أنه الكل وأن ليس في الوجود غيره فمن لإيحب إلانفسه وأفعال نفسه وتصانيف نفسه فلا يجاوز حبه ذاته وتوابعذاته منحيث هي متعلقة بذاته فهو إذن لايحب إلانفسه ، وما ورد من الألفاظ في حبه لعباده فهو مؤوّل و يرجع معناه إلى كشف الحجاب عن قلبه حتى يراه بقلبه و إلى تمكينه إياه من القرب منه و إلى إرادته ذلك به في الأزل فحبه لمن أحبه أزلى مهما أضيف إلى الارادة الأزلية التي اقتضت تمكين هذا العبد من ساوك طرق هذا القرب و إذا أصيف إلى فعله الذي يكشف الحجاب عن قلب عبده فهو حادث يحدث بحدوث السبب المقتضى له كما قال تعالى « لايزال عبدى يتقرّب إلى بالنوافل حق أحبه » فيكون تقر به بالنوافل سببالصفاء باطنه وارتفاع الحجاب عن قلبه وحصوله في درجة القرب من ر به فـكل ذلك فعل الله تعالى ولطفه به فهومعني حبه ، ولايفهم هذا إلابمثال وهو أن الملك قديقرب عبده من نفسه و يأذن له فى كل وقت في حضور بساطه لميل الملك إليه إما لينصره بقوته أوليستريح بمشاهدته أوليستشيره فى رأيه أوليهبي أسباب طعامه وشرابه فيقال إن الملك يحبه ويكون معناه ميله إليه لمـافيه منالمعني الموافق الملائم له وقديةرب عبدا ولايمنعه من اللحخول عليه لاللانتفاع به ولاللاستنجاديه ولكن لكون العبد في نفسه موصوفا من الأخلاق الرضية والحسال الحميدة بمايليق به أن يكون قريبا من حضرة الملك وافرالحظ من قربه مع أن الملك لاغرض له فيه أصلا فاذارفع الملك الحجاب بينه وبينه يقال قدأحبه وإذا اكتسب من الحصال الحميدة ما اقتضى رفع الحجاب يقال قدنوصل وحبب نفسه إلى الملك فحب الله للعبد إنما يكون بالمعنى الثاني لابالمعني الأوّل و إنمايسح تمثيله بالمعنىالثانى بشرط أنالايسيق إلى فهمك دخول تغيرعليه عند تجدد القرب فان الحبيب هو القريب من الله تعالى والقرب من الله في البعد من صفات البهائم والسباع والشياطين والتخلق بمكارم الأخلاق التي هي الأخلاق الالهمية فهوقربالصفة لابالمكان ومن لم يكن قريبا فصام قريبا فقد تغير فر بمايطن بهذا أن القرب لما تجدّد فقدتغير وصف العبد والرب حميعا إذ صارقر يبا بعد أن لم يكن وهو محال في حق الله تعالى إذ التغير عليه محال بل لايزال في نعوت الحكال والجلال على ما كان عليه في أزل الآزال ولا ينكشف هذا إلا بمثال في القرب بين الأشخاص فان الشخصين قد يتقاربان بتحركهماجميما وقد يكون أحدهما ثابتا فيتحرك الآخر فيحصل القرب بتغير فيأحدهما من غير تفير في الآخر بل القرب في الصفات أيضا كذلك فان التاميد يطلب القرب من درجة أستاذه في كال العلم وجماله والاستاد واقف في كال علمه غيرمتحرك بالنزول إلى درجة تاميده والتلميذ متحرك مترق من حضيض الجهل إلى ارتفاع العلم فلايزال دائبا فىالتغير والترقى إلى أن يقرب من أستاذه والأستاذ ثابت غير متغير فكذلكٍ ينبغي أن يفهم ترقى العبد في درجات القرب فكلما صار أ كمل صفة وأتم علما و إحاطة بحقائق الأمور وأثبت قوة في قهرالشيطان وقمعااشهوات وأظهرنزاهة عن

أصيحت ومالى سرور إلا مواقيع القضاء قال رسول الله بسلمي الله عليه وسلم لابن عباس حین وصاہ راعمل للہ باليقين فىالرضا فان لم يكن فان في الصــبر خيرا كثيرا»وفيالحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ من خبر ما أعطى الرجل الرضا بماقسم الله تعالى له ، فالأخبـار والآثار والحكايات فى فضيلة الرضا وشرفه أكثر منأن تحصى والرضا ثمرة التوبة النصوح وما تخلف عبد عن الرصا إلا بتبخلفه عن التو به النصوح فاذن تجمع التوبة النصوح حال الصبر ومقام الصبر وحال الرضا ومقام

الرذائل صارأقرب من درجة الكمال ومنتهى الكمال لله وقرب كل واحد من الله تعالى بقدركاله ، نعم قديقدرالتلميذطي القربمن الأستاد وعىمساواته وطي مجاوزته وذلك فيحق الله محال فانه لانهاية لكماله وسلوك العبدفىدرجات الكمال متناه ولاينتهي إلا إلى حدّ محدود فلامطمعله في الساواة ثم درجات القرب تتفات تفاوتا لانهاية له أيضا لأجل انتفاء النهاية عن ذلك الكمال فاذن محبة الله للعبد تقريبه من نفسه بدفع الشواغل والمعاصي عنه وتطهير باطنه عن كدورأتالدنيا ورفع الحجاب عن قلبه حتى يشاهده كأنه يراه بقلبه. وأمامحبة العبد لله فهوميله إلى درك هذا الكال الذي هومفلس عنه فاقدله فلاجرم يشتاق إلى مافاته و إذا أدرك منه شبثًا يلتذ به والشوق والمحبة بهذا المعنى محال على الله تعالى . فان قلت محبة الله للعبد أمرملتبس فبم يعرف العبدانه حبيب الله ؟ فأقول يستدل عليه بعلاماته وقد قال صلى الله عليه وسلم «إذا أحب الله عبدا ابتلاه فاذا أحبه الحب البالغ اقتناه قيل وما اقتناه ؟قال لم يترك له أهلاولامالا(<sup>(۱)</sup>» فعلامة محبة الله للعبدأن يوحشه من غيره و يحول بينه وبين غيره .قيل لعيسى عليه السلام لم لاتشتري حمارا فتركبه فقال أنا أعز هي الله تعالى من أن يشغلني عن نفسه بحمار، وفي الحبر ﴿إذا أحب الله عبدا ابتلاه فان صبر اجتباه فان رضى اصطفاه (٢٠) ﴿ وقال بعض العلماء إذار أيتك تحبه ورأيته يبتليك فاعلم أنه ير مديصافيك ، وقال بعض المرمدين لأستاذه قد طولعت بشي من الحبة فقال يأبني هلابتلاك بمحبوب سواه فكاثرت عليه إياه قاللاقال فلانطمع فيالمحبة فانه لايعطيها عبدا حق يباوه ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا أحب الله عبدا جعل له واعظا من نفسه وزاجرا من قلبه يآمره و ينهاه (٣) » وقد قال (إذا أرادالله بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه (٢) » فأخص علاماته حبه لله فإن ذلك يدل على حب الله . وأما الفعل الدال على كونه محبوبا فهوأن يتولى الله تعالى أمره ظاهره وباطنه سره وجهره فيكون هو الشير عليه والمدبر لأمره والزن لأخلاقه والستعمل لجوارحه والسدد لظاهره و باطنه والجاعل همومه هماواحدا والمبغض للدنيا في قلبه والموحش له من غيره والمؤنسلة بلذة المناجاة فى خلواته والكاشف له عن الحجب بينه و بين معرفته فهذا وأمثاله هو علامة حب الله للعبد ، فلنذكر الآن علامة محبة العبد لله فانها أيضا عِلامات حبِّ الله للعبد .

اعم أن الحبة يدعيها كل أحد وما أسهل الدعوى وما أعز المعنى فلاينبنى أن يغتر الانسان بتلبيس الشيطان وخدع النفس مهما ادعت محبة الله تعالى مالم يمتحنها بالعلامات ولم يطالبها بالبراهين والأدلة والحبة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السهاء وعمارها تظهر فى القلب واللسان والجوارح وتدل تلك الآثار الفائضة منها على القلب والجوارح على الحبة دلالة الدخان عى النار ودلالة الثمار عى الأشجار وهى كثيرة فمنها حب لقاء الحبيب بطريق الكشف والمشاهدة فى دار السلام فلا يتصور أن يحب القلب عبو با إلاو يحب مشاهدته ولقاءه و إذاعلم أنه لاوصول إلابالار يحال من الدنيا ومفارقتها بالموت فينبنى أن يكون حبا للوت غير فار منه فأن الحب لايشقل عليه السفر عن وطنه إلى مستقر عبو به فينبنى أن يكون حبا للوت غير فار منه فأن الحب اليشقل عليه السفر عن وطنه إلى مستقر عبو به (١) حديث إذا أحب الله عبدا ابتلاه فان صبر اجتباه الحديث ذكره صاحب الفردوس من حديث من بن أبى طالب ولم يخرجه ولده فى مسند الفردوس من حديث أم سامة باسناد حسن بلفظ إذا أراد الله بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه أبومنصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث أم سامة باسناد حسن بلفظ إذا أراد الله بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه أبومنصور الديلمى فى مسند بسد خيرا بصره بعيوب نفسه أبومنصور الديلمى فى مسند

الفردوس من حديث أنس يزيادة فيه اسناد ضعيف .

القول في علامات محبة العبد لله تعالى

الرضاوالخوف والرجاء مقامان شريفان من مقامات أهل اليقبن وهما كائنان فى صلب النوبة النصوح لأن خوفه حمله على التو بة ولولا خوفه ما تاب ولولا رجاؤه ماخاف فالرجاء والخسوف يتلازمان فى قلب المؤمن ويعتسدل الخوف والرجاءالتائبالستقيم في التونة . دخل رسول الله صلىالله عليهوسلم على رجل وهو في سياق الموت فقال « كيف تجدلك قال أجدنى أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربى فقال مر اجتمعا في قلب عبد فيهذا الموطن إلاأعطاه الله ما رجا وآمنه مما

ليتمنع بمشاهدته والموت مفتاح اللقاء وبابالدخول إلى المشاهدة . قال صلى الله عليه وسلم « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (١) ﴿ وقال حذيفة عند الموت حبيب جاء على فاقة لاأفاح من ندم . وقال بعض الساف: مامن خصلة أحب إلى الله أن مكون في العبد بعد حب لقاء الله من كثرة السجود فقدم حب لقاء الله على السجود وقد شرط الله سبحانه لحقيقة الصدق في الحب القتل في سبيل الله حيث قالوا إنا نحب الله فجعل القتل في سبيل الله وطلب الشهادة علامته فقال \_ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا \_ وقال عز وجل \_ يقاتلون في سبيلالله فيقتلون و يقتلون \_ وفي وصية أبي بكرلعمر رضي الله تعالى عنهما : الحق ثقيل وهو مع ثقله صرىء والباطلخفيف وهو معخفته وبيء فانحفظت وصيتى لم يكن غائب أحب اليك من الموت وهو مدركك و إن ضيعت وصيتي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ولن تعجزه ، و بروى عن اسحق بن سعد بن أبي وقاص قال حدثني أبي أن عمدالله بن جحش قال له يؤمأحد ألا ندعوالله فخلوا في ناحية فدعا عبدالله بن جحش فقال بارب إبى أقسمت عليك إذا لقيت العدق غدا فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله فيك و يقاتلني ثم يأخذني فيجدع أنني وأذنى ويبقر بطني فاذالقيتك غدا قلت ياعبد الله من جدع أنفك وأذنك فأقول فيك يارب وفي رسواك فتقول صدقت قال سعد فلقد رأيته آخرالنهار وان أنفه وأدنه لمعلقتان في خيط (٢) قال سعید بن المسیب أرجو أن يبر الله آخر قسمه كما أبر أوله ، وقد كان الثوري و بشرالحافي يقولان لا يكره الموت إلامريب لأن الحبيب على كل حال لا يكوه لقاء حبيبه. وقال البويطي لبعض الزهاد أتحب الموت فكأنه توقف فقال لوكنت صادقا لأحببته وتلاقوله تعالى \_ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ــفقال الرجلفقد قال النبي صلى الله عليه وسلم«لايتمنين أحدكم الموث<sup>(٣)</sup>» فقال إعـاقـّـله لضرُّ نزل به لأنالرضا بقضاءالله تعالى أفضل من طاب الفرارمنه . فان قلت بمن لا يحب الموت فهل يتصوّر أن يكون محبا لله ؟ فأقول كراهة الموتقد تكون لحب الدنيا والتأسف على فراق الأهل والمال والولد وهذا ينافي كمال حب الله تعالى لأن الحب الكامل هو الذي يستغرق كل القلب ولكن لايبعد أن يكون له مع حب الأهل والولد شائبة منحب الله تعالى ضعيفة فان الناس متفاوتون فى الحب ويدل على التفاوت ماروى أن أباحديفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس لمـازَّوج أخته فاطمة من سالم مولاه عاتبته قريش في ذلك وقالوا أنكحت عقيلة من عقائل قريش لمولى فقال والله لقدأنكحته إياها و إنى لأعلم أنه خيرمنها فكان قوله ذلك أشدعليهممن فعله فقالوا وكيف وهىأختك وهومولاك فقال سمعت رسول الله عَرَاقِينَ يتول « من أراد أن ينظر إلى رجل يحب الله بكل قلبه فلينظر إلى سالم (١٠) فهذا يدل علىأن منالناس من لابحب الله بكل قلبه فيحبه و يحب أيضا غيره فلاجرم يكون نعيمه (١) حديث من أحب لقاء الله أحب الله القاءه متفق عليه من حديث أبي هريرة وعائشة (٢) حديث اسحق بن سعد بنأ بي وقاص قال حدثني أبيأن عبدالله بن جحش قال له يوم أحد ألاندعوالله فخلوا في ناحية فدعا عبدالله بن جس فقال يارب إني أقسم عليك إذالقيت العدو غدا فلقني رجلاشديدا بأسه شديدا حرده أقالله فيك ويقاتلني ويجدع أنني وأدبي الحديث الطبرابي ومن طريقه أبونعيم في الحلية واسناده جيد (٣)حديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به الحديث متفق عليه من حديث أنس وقد نقدم (٤) حديث أبى حديفة بن عتبة أنه لمازوج أخته فاطمة من سالم مولاه عانبته قريش في دلك وفيه فقال سمعت رسول الله عَلَيْقُهُ يقول من أراد أن ينظر إلى رجل يحب الله بكل قلبه فلينظر إلى سالم لرأره من حديث حديثة وروى أبو نعيم في الحلية المرفوع منه من حديث عمر إن سالما يحب الله حقا مُن قلبه وفَرُوايَاله إنسالما شديد! لحباته عزوجل لولم يخفالله عزوجلماعصاه وفيه عبدالله بن لهيعة

( ۲ ا احیاء ۔ را سع )

بلقاء الله عند القدوم عليه على قدر حبه وعذابه بغراق الدنيا عند الموت على قدرحبه لها . وأما السبب الثاني الكراهة : فهو أن يكون العبد في انتداء مقام الحبة وليس يكر الموت و إنما يكره عجلته قبل أن يستعدّ للقاء الله فذلك لايدل على ضعف الحب وهوكالحب الدى وصله الحبر بقدوم حبيبه عليه فأحبأن يتأخر قدومه ساعة ليهي له داره ويعدله أسبابه فياقاء كا يهواه فارخ القلب عن الشواغل خفيف الظهر عن العوائق فالسكراهة بهذا السعب لا تنافي كال الحب أصلا وعلامته الدءوب في العمل واستغراق الهم في الاستمداد.ومنها أن يكون مؤثرًا ما أحبه الله تعالى طي مأيحبه فى ظاهره و باطنه فيلزم مشاق العمل و يجتف اتباع الحوى و يعرض عن دعة الكسل ولا يزال مواظبا طيطاعة الله ومتقربا إليه بالنوافل وطالبا عنده منهايا الدرجات كا يطلب الحب من يد القرب فى قلب محبو به وقد وصف الله الحبين بالايثار فقال ـ يحبون من هاجر إليهم ولايجدون فيصدورهم حاجة مما أوتوا و يؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة \_ ومن بـ في مستمرا على متابعة الهوى فمحبو به مایهواه بل يترك الحب هوى نفسه لهوى محبو به كا قبل :

أريد وصاله ويريد هجرى ﴿ فَأَتَرَكِ مَا أُرَيْدَ لَمُسَا يُرِيْدُ

بل الحب إذا غلب قمع الحوى فلم يبق له تنع بغير الحبوب كما روى أنَّ زليخًا لما آمنت وتزوَّج بها يوسف عليه السلام أنفردت عنه وتخلت للعبادة وانقطعت إلى الله تعالى فكان يدعوها إلى فراشه نهارا فتدافعه إلى الليل فأذا دعاها ليلا سؤفت به إلى النهار وقالت بايوسف إما كنت أحبك قبل أن أهرفه فأما إذ عرفته فما أبقت عبته عبة لسواه وما أريد به بدلا حتى قال لها إنَّ الله جلَّ ذكره أمرنى بذلك وأخبرني أنه عرج منك ولدين وجاعلهما نبيين فقالت أما إذاكان الله تعالى أمرك بذلك وجدًان طريقا إليه فطاعة لأمر الله تعالى فعندها سكنت إليه ؟ فاذن من أحب الله لا يعسيه واذلك قال ابن المبارك فيه :

هذا لعمري في الفعال بديع تعضى الاله وأنت نظهر حبه إنّ الحب لمن يحب مطيع لوكان حبك صادقا لأطعته

وفي هذا المن قبل أيضًا :

وأترك ما أهدوى لما قد هو يتسه الأرضي بما ترضى و إن سخطت نفسي وقال سهل رحمه الله تعالى علامة الحب إيثاره على نفسك وليس كل من عمل بطاعة الله عزوجل صار حبيبا و إنما الحبيب من اجتنب المناهي وهو كما قال لأنّ عبته لله تعالى سبب محبة الله له كاقال تعالى \_ بحبهم و بحبونه \_ و إذا أحبهاقه تولاه و نصره على أعداله و إنما عدوّه نفسه وشهواته فلا يخذله الله ولا يَكُله إلى هواء وشهواته ولذلك قال تعالى \_ والله أعلم بأعدائكم وكني بالله وليا وكني بالله نصيراً \_ فان قلت فالعصيان هل يضاد أصل المحبة فأقول : إنه يضاد كالها ولايضاد أصلها فَكُمُّ من إنسان يحب نفسه وهومريض و يحب الصحة و يأكل ما يضره معالعا بأنه يضره وذلك لايدل على عدم حبه لنفسه ولكن المعرفة قد تضعف والشهوة قد تغلب فيعجز عن القيام بحق الحبة ويدل عليه ماروى ﴿ أَنَّ نَعِيانَ كَانَ يُؤْتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسِلْمٍ فَي كُلُّ قَلْيَلْ فِيحَدَّهُ فَي مُعْسَيَةً بِرَفَّكُمْهَا إلى أَن أتى به يوما فحدّه فلعنه رجل وقال ماأ كثرما يؤتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لاتلمنه فانه يحب الله ورسوله (١) ، فلم يخرجه بالمعسية عن كال الحب (١) حديث آتى بنعيان يوما فحدّه فلعنه رجل قال ماأكثر ما يؤتى به فقال لا تلعّنه فانه يحب الله

ورسوله البخاري وقد تقدم

**بخاف،**وجاء فى تفسير قوله تعالى \_ ولا تلقوا مأ بديكم إلى التهلكة \_ هـــو العبـــــد ي**ذ**نب الكبائر ثم يقول قد هلكت لاينفعن همل فالتائب خاف فتاب ورجاالغفرة ولايكون التائب تائبا إلاوهوراج خائف ثم إن التائب حيث قيدالجوارحص المكاره واستعان بنعم الله على طاعة الله فقد شكر النسم لأن كل جارحة من الجوارح نعمة وشكرهاقيدها عن العصية واستعالما فىالطاعة وأى شاكر للنعمة أكبرمن التائب المستقيم فاذا جمع مقام التوبة هذه المقامات كابها فقسد جمع مقام

التــوبة حال الزجر وحال الانتباء وحال التيقظ ومخالفة النفس والتقوى والمجاهدة ورؤية عيوبالأفعال والانابة والصبر والرضا والمحاسبة والمراقبة والرعاية والشحكر والخوف والرجا وإذا صحت التوبة النصوح وتزكتالنفس أنجلت مرآة القلب و بان قبح الدنيا فيها فيحسل الزهد والزاهد يتحقق فيهالتوكل لأنه لايزهد فىالموجود إلا لاعتماده علىالموعودوالسكون إلى وعد الله تعالى هو غينالتوكل وكلما ببقي على العبد بقية في تحقق المقامات كابها بعد توبته يستدركه

وقد قال بعض العارفين إذا كان الايمان في ظاهر القلب أحب الله تعالى حبا متوسطا فاذا دخل سويداء القلب أحبه الحب البالغ وترك العاصي وبالجلة فيدعوى الحبة خطر ولذلك قالالفضيل إذا قيل لك أتحب الله تعالى فاسكت فانك إن قات لا كفرت و إن قلت نعم فليس وصفك وصف المحبين فاحذر المقت. ولقد قال بعض العلماء ليس في الجنة نعيم أهل من نعيم أهل للعرفة والمحبَّة ولا في جهنم عذاب أشد من عذاب من ادَّعيالمعرفة والمحبة ولم يتحقق بشيُّ من ذلك.ومنها أن يكون مستهترا بذكر الله تعالى لايفترٌ عنه لسانه ولايخاو عنه قلبه فمن أحب شيئًا أكثر بالضرورة من ذكره وذكر مايتملق به فعلامة حـــالله حـــ ذكره وحـــ القرآن الذي هوكلامه وحب رسولالله صلىالله عليه وسلم وحب كل من ينسب إليه فانّ من يحب إنسانا يحب كلب محلته فالمحبة إذا قويت تعدّت من المحبوب إلى كلما يكتنف بالمحبوب و يحيط به و يتعلق بأسبابه وذلك ليس شركة فىالحب فانّ من أحب رسول الهبوب لأنه رسوله وكلامه لأنه كلامه فلم يجاوز حبه إلى غيره بل هو دليل طى كال حبه ومن غلب حبالله على قلبه أحب حميـع خلقالله لأنهمخلقه فكيف لايحب القرآن والرسول وعباد الله الصالحين وقد ذكرنا تحقيق هذا في كتاب الأخوة والصحبة ولذلك قال تعالى ــ قل إن كنتم تحبونالله فاتبعوني يحببكم الله ــ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أحبوًا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لله تعالى (١) » وقالسفيان من أحب من يحب الله تعالى فأنما أحبالله ومن أ كرم من يكرم الله تعالى فانما يكوم الله تعالى . وحكى عن بعض المريدين قال كنت قد وجدت كحلاوة المناجاة فيسن الارادة فأدمنت قراءة القرآن ليلا ونهارا ثملحقتني فترة فانقطعت عينالتلاوة قال فسمعت قائلًا يقول في المنام إن كنت ترعم أنك تحبني فلم جفوت كتابي أما مدبرت مافيه من لطيف عتابى قال فانتبهت وقد أشرب في قلبي محبة القرآن فعاودت إلى حالى . وقال ابن مسعود لاينبغي أن يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن فلن كان يحب القرآن فهو يحب الله عز وجل و إن لم يكن يحب القرآن فليس يحب الله . وقال سهل رحمة الله تعالى عليه علامة حب الله حب القرآن وهلامة حبالله وحب القرآن حبالنبي تركي وعلامة حبالنبي صلىالله عليه وسلرحب السنة وعلامة حىالسنة حيالآخرة وعلامة حيالآخرة بغضالدنيا وعلامةبغض الدنيا أن لايأخذ منها إلازادا وبلغة إلىالآخرة . ومنها أن يكون أنسه بالحاوة ومناجاته قدنعالي وتلاوة كتابه فيواظب علىالتهجد ويغتنم هدء الليل وصفاء الوقت بانقطاع العوائق وأقل درجات الحب التلذذ بالخلوة بالحبيب والتنيم بمناجاته فمنكان النوم والاشتغال بالحديث أله عنده وأطيب من مناجاة الله كيف تصح محبته قيل لابراهيم بنأدهم وقدنزل من الجبل من أين أقبلت فقال من الأنس بالله وفي أخبار داود عليه السلام لانستأنس إلى أحد منخلق فاني إنما أقطع عني رجلين رجل استبطأ ثوابي فانقطع ورجلا نسيني فرضى بحاله وعلامة ذلك أن أكله إلى نفسه وأن أدعه فى الدنيا حيران ومهما أنس بغير الله كان بقدر أنسه بغيرالله مستوحشا من الله تعالى ساقطا عن درجة محبته وفاقصة برخ وهوالعبدالأسود الذي استستى به موسى عليه السلام إنّ الله تعالى قال لموسى عليه السلام إن برخا نيمالعبد هو لي إلا أن فيه عيبا قال يارب وماهيبه قال يعجبه نسيم الأسحار فيسكن إليه ومن أحبى لم يسكن إلى شيءٌ . وروى أن عابدًا عبد الله تعالى في غيضة دهرًا طو يلا فنظر إلى طائر وقد عشش فيشجرة يأوىإايها ويصفرعندها فقال لوحولت مسجدى إلى تلكالشجرة فسكنت آنس بسوت هذا الطائر

(١) حديث أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه الحديث تقدم .

قال ففعل فأوحى الله تعالى إلى نيّ ذلك الزمان قل لفلان العابد استأنست بمحاوف لأحطنك درجة لاتنالها بشي من عملك أبدا، فاذن علامة الحبة كالالأنس بمناجاة المحبوب وكال التنع بالخلوة به وكال الاستيحاش منكل ماينغص عليه الحاوة ويعوق عن لذة المناجاة وعلامة الأنس مصير العقل والفهم كله مستغرقا بلذة المناجاة كالذي يخاطب معشوقه ويناجيه وقد انتهت هذه الذة ببعضهم حتى كان في صلاته ووقع الحريق في داره فلم يشعر به وقطعت رجل بعضهم بسبب علة أصابته وهو في الصلاة فلم يشعر به ومهما غلب عليه الحب والأنس صارت الحاوة والناجاة قر"ة عينه يدفع بها حميع الهموم بل يستغرق الأنس والحب قلبه حتى لايفهم أمور الدنيا مالم تكرَّر على سمعه مرارا مثل العاشق الولهان فأنه يكلم الناس بلسانه وأنسه في الباطن بذكر حبيبه فالحد من لايطمئن إلا بمحبو به . وقال قتادة فى قوله تعالى ــ الذين آمنوا و نظمتُن قاو بهم بذكر الله ألابذكر الله تطمئن القاوب ــ قال هشت إليه واستأنست به . وقال الصديق رضي الله تعالى عنه من ذاق من خالص عبة الله شغله ذلك عن طلب الدنيا وأوحشه عن جميع البشر . وقال مطرف بن أبي بكر الحب لايسأم من حديث حبيبه وأوحى الله تعالى إلى داد عليه السلام قد كذب من ادَّعي مجبتي إذا جنه الليل نام عنى أليس كل عب يحبِّ لقاء حبيبه فها أناذا موجود لمنطلبني . وقال موسى عليه السلام: يارب أين أنت فأقصدك فقال إذا قصدت فقد وصلت . وقال يحيي بن معاذ من أحب الله أبغض نفسه . وقال أيضا من لم تكن فيه ثلاثخصال فليس بمحب: يؤثر كلام الله تعالى على كلام الحلق ولقاء الله تعالى علىلقاء الخلق والعبادة على خدمة الحلق.ومنها أنلايتاًسف علىمايفوته بمـاسـوىالله عزوجل و يعظم تأسفه علىفوت كلساعة خلت عن ذكر الله تعالى وطاعته فيكثر رجوعه عندالغفلات بالاستعطاف والاستعتاب والتوبة . قال بعضالعارفين إن لله عبادا أحبوه واطمأنوا إليه فذهب عنهم التأسف على الفائت فلم يتشاغاوا بحظ أنفسهم إذكان ملك مليكهم تاما وماشاءكان فماكان لهم فهو واصل إليهم ومافاتهم فبحسن تدبيره لهم وحق المحب إذا رجع من غفلته في لحظته أن يقبل على محبو به ويشتغل بالعتاب ويسأله ويقول رب بأى ذنب قطعت براك عنى وأبعدتني عن حضرتك وشغلتني بنفسي و بمتابعة الشيطان فيستخرج ذلك منه صفاء ذكر ورقة قلب يكفر عنه ماسبق من الغفلة وتكونهفوته سببا لتجدّد ذكره وصفاءقلبه ومهما لم ير اتحب إلاالمحبوب ولم يرشيئا إلامنه لم يتأسف ولم يشك واستقبلاالـكل بالرضا وعلم أن المحبوب لم يقدر له إلا مافيه خيرته و يذكر قوله ــ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خبر لكم ـ ومنها أن يتنعم بالطاعة ولايستثقلها ويسقط عنه تعبها كا قال بعضهم كابدت الليل عشرين سنة ثم تنعمت به عشرين سنة . وقال الجنيد علامة الحد دوام النشاط والدءوب بشهوة نفتر بديه ولا تفتر قلبه . وقال بعضهمالعملعلي المحبة لايدخله الفتور . وقال بعض العلماء والله مااشتني محب للممنطاعته ولوحل بعظيم الوسائل فسكل هذا وأمثاله موجود فىالمشاهدات فان العاشق لايستثقل السمى في هوى معشوقه ويسستلذ خدمته بقلبه و إن كان شاقا على بدنه ومهما عجز بدنه كان أحب الأشياء إليــه أن تعاوده القدرة وأن يفارقه العجز حتى يشـــتغل به فَهَكَذَا يَكُونَ حَـِ الله تَعَالَى فَانَ كُلُّ حَبِّ صَارَ غَالَبًا قَهْرَ لَاعِنَالُهُ مَاهُو دُونَهُ فَمَن كَانَ مُحْبُو بِهُ أَحْبُ إليه من الكمل ترك الكسل في خدمته و إن كان أحب إليه من المال ترك المال في حبه ، وقيل لبعض المحبين وقد كان بذل نفسه وماله حتى لم يبق له شيء ما كان سبب حالك هــذه في المحبة فقال سمعت يوما محبا وقد خلا بمحبوبه وهو يقول أنا والله أحبك بقلبي كله وأنت ممرض عنى بوجهك كله فقالله المحبوب إن كنت تحبني فايش تنفق على قال ياسيدي أملكك ماأملك

يزهده في الدنيا وهو ثالثالاًر بعة . أخبرنا شيخناقالأناأ بومنصور محمد بن عبد اللك بن خيرون قالأناأ بوحمد الحسن بن على الجوهري إجازة قالأنا أبوعمرو محمد بن العباس قال أنا أبومحمديحي بنساعدة قال حدثنا الحسين بن الحسن المسروزي قال حدثنا عبدد الله بن المبارك قال حسدثنا الهيثم بنجميل قالأنا محسد بن سلمان عن عبدالله بن بريدة قال «قدمرسولالله صلى الله عليه وسلم من ســفر فبدأ بفاطمة رضى الله عنها فرآها قدأحدثت فى البيت سترا وزوائد فى يديهما فلما رأى

ذلك رجع ولم يبخل نمجلس فجعل ينسكت في الأرض ويقول مالى وللدنيا **مالى** وللدنيا فرأت فاطمة أنهإنما رجع من أجل ذلك الستر فأخذت السستر والزوائد وأرسلت مهمامع للال وقالت له اذهب إلى النبيصلىالله عليهوسلم فقل له قد تصدّقت به فضعه حيث شلت فأتى بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قالت فاطمة قد نصدّقت به فضعه حيثشلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبى وأمى قد فعلت اذهب فبعه ، وقيل فی قوله تعمالی ـ إثا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنباوهم أيهم تم أنفق عليك روحي حتى تهلك فقات هذا خلق لخلق وعبد لعبد فكيف بعبيدلمعبود فكل هذا بسببه ومنها أن يكون مشفقا على جميع عباد الله رحيا بهم شديدا على جميع أعداء الله وعلى كل من يقارف شيئًا مما يكرهه كماقال الله تعالى ــ أشداء على الكفار رحماء بينهم ــ ولاتأخذه لومة لائم ولا يصرفه عن الغضب لله صارف و به وصف الله أولياءه إذقال الذين يكافون بحبي كايكاف الصبي بالشيء ويأوون إلىذ كرى كمايأوىالنسر إلىوكره ويغضبون لمحارمه كايعضب النمر إذاحرد فانه لايبالى قل الناس أو كثروا فانظر إلى هذا المثال فانّالصي إذا كاف بالشيء لم يفارقه أصلاو إن أخذمنه لم يكن له شغل إلاالبكاء والصياح حق يرد إليه فان امأخذه معه في ثيابه فاذا انتبه عاد وتمسك به ومهما فارقه بكى ومهماوجده ضحك ومن نازعه فيه أبغضه ومن أعطاه أحبه وأماالنمرفاته لايملك نفسه عندالغضب حق يبلغ من شدة غضمه أنه يهلك نفسه فهذه علامات المحبة فمن تمت فيه هده العلامات فقد تمت محبته وخاصحبه فصفا في الآخرة شرابه وعذب مشربه ومن امتزج بحبه حب غيرالله تنتم في الآخرة بقدر حبه إذ يمزج شرابه قدر من شراب المقرّ بين كماقال تعالى فىالأبرار \_ إنّ الأبرار لني نعم \_ ثم قال يسقون من رحيق عزوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينايشرب بها المقرّ بون فاعاطاب شراب الأبرار لشوب الشراب الصرف الذي هو للقربين والشراب عبارة عن جملة نعيم الجنان كما أن الكتاب عبر به عن جميع الأعمال فقال \_ إن كتاب الأبر ار الى عليين \_ ثم قال ـ يشهده المقر بون ـ فكان أمارة علوكـتابهم أنه ارتفع إلىحيث يشهده المقر بون وكماأن الأبرار يجدون الزيد في حالهم وممرفتهم بقر بهم من المقر بين ومشاهدتهم لهم فكذلك بكون حالهم في الآخرة \_ ماخلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة كابدأنا أول خلق نعيده \_ وكما قال تعالى \_ جزاء وفاقا \_ أى وافق الجزاء أعمالهم فةو بل الحالص بالصرف من الشراب وقو بل المشوب بالمشوب وشوب كل شراب على قدرماسبق من الشوب في حبه وأعماله . فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره . و إنّ الله لا يغير ما يقوم حتى يغير وا ما بأ نفسهم . و إنّ الله لا يظلم مثقال درة و إن تك حسنة يضاعفها. و إن كان مثقال حبة من خردل أنينا بها وكنى بنا حاسبين \_ فمن كان حبه فىالدنيا رجاءه لنعيم الجنة والحورالعين والقصور مكن من الجنة ليتبؤأ منها حيث يشاء فيلعب مع الولدان ويتمتع بالنسوان فهناك تنتهى لذته فىالآخرة لأنه إنمايعطىكل إنسان في المحبة ماتشتهيه نفسه وتلذ عينه ومنكان مقصده رب الدار ومالك اللك ولميغلب عليه إلاحبه بالاخلاص والصدق أنزل في مقعد صدق عندمليك مقتدر ـ فالأبرار يرتعون فيالبسانين و يتنعمون فيالجنان معالحورالعين والولدان والمقر بون ملازمون للحضرة عاكفون بطرفهم عليها يستحقرون نعيم الجنان بالاضافة إلي.ذرة منها فقوم بتضاء شهوة البطن والفرج مشغولون وللجالسة أقوام آخرون ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أكثر أهل الجنة البله وعليون لذوى الألباب(١)» ولماقصرت الأفهام عن درك معنى علمين عظم أمره فقال \_ وما أدراك ماعليون \_ كما قال تعالى \_ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة ـ ومنها أن يكون في حبه خائفا متضائلا تحت الهيبة والتعظيم وقد يظنّ أنّ الحوف يضادّ الحبُّ وليس كذلك بل إدراك العظمة يوجب الهيبة كما أنَّ إدراك الجال يوجب الحبُّ ولحصوص المحبين مخاوف فى مقام المحبة ليست لغيرهم و بعض مخاوفهم أشدّ من بعض فأولها خوف الأعراض وأشدّ منه خوف الحجاب وأشدّ منه خوف الابعاد وهذا المعنى في سورة هود هو الذي شيب سيد (١) حديث أكثر أهل الجنة البله وعلبون لنوى الألباب البزار من حديث أنس بسند ضعيف مقتصرا عَلَىٰ الشطر الأوّل وقد تقدّم والشطر الثاني من كلام أحمد بن أبي الحواري ولعله أدرج فيه . الحبين (۱) إذ سمع قوله نعالى - ألا بعدا الممود. ألا بعدا لمدين المعدين يشيب سماعه أهدا القرب في وخوفه في قلب من ألف القرب وذاقه وتنعمه فحديث البعد في حق المبعدين يشيب سماعه أهل القرب في القرب ولا يحن إلى القرب من ألف البعد ولا يبكى لخوف البعد من لم يمكن من بساط القرب نم خوف الوقوف وسلب المزيد فانا قدمنا أن درجات القرب لانهاية لها وحق العبد أن يحتهد في كل نفس حق يزدادفيه قربا ولذلك قال رسول الله على الله المسلم وإنه ليغان على قلي في اليوم والليلة حق استغفر الله أمسه فهو ملعون (۲) و وكذلك قال عليه السلام وإنه ليغان على قلي في اليوم والليلة حق استغفر الله سبعين مرة (۳) و إيما كان استغفاره من القدم الأول فانه كان بعدا بالاضافة إلى القدم الثاني و يكون دلك عقو به كلم على الفتور في الطريق و الالتفات إلى غير الحبوب كاروى أن الله تعالى يقول إن أدنى ما أصنع بالعالم إذا آثر شهوات الدنيا على طاعتي أن أسلبه لذيذ مناجاتي فسلب المزيد بسبب الشهوات عقو بة للعموم فأما الحسوس فيحجبهم عن المزيد مجرد الدعوى والعجب والركون إلى ماظهر من مبادى اللطف وذلك هوالمكر الحق الذي لا يقدر على الاحتراز منه إلا ذوو الأقدام الراسخة نم خوف فوت مالايدرك بعد فوته . سمع إبراهم بن أدهم قائلا يقول وهو في سياحته وكان على جبل:

کل شی منگ مغفو رسوی الاعراض عنا قد وهبنا لك مافا ت فهب مافات منا

فاضطرب وغشىعليه فلميفق يوما وليلة وطرأتعليه أحوال نم قال سمعتالنداء من الجبليا ابراهم كنعبدا فكنت عبدا واسنرحت ثمخوف السلوّعنه فانالحب يلازمه الشوق والطلب الحثيث فلا يفترعن طاب المزيد ولايتسلي إلابلطف جديد فان تسلى عن ذلك كان ذلك سبب وقوفه أوسبب رجعته والسلو يدخل عليه من حيث لايشعر كاقد يدخل عليه الحب من حيث لايشعر فان هذه التقلبات لها أسباب خفية مماوية ليس في قوّة البشر الاطلاع علمها قاذا أراد الله المكربه واستدراجه أخني عنه ماورد عليه منالسلة فيقف معالرجاء و ختر بحسنالنظر أو بغلبة الغفلة أوالهوى أوالنسيان فكلُّ ذلك من جنود الشيطان التي تغاب جنو دالملائكة من العلم والعقل والذكر والبيان وكما أن من أوصاف الله تعالى مايظهر فيقتضي هيجان الحب وهي أوصاف اللطف والرحمة والحكمة فمن أوصافه مايلوح فيورث السلوكأوصاف الجبرية والعزة والاستغناء وذلك من مقدمات المكر والشقاء والحرمان ثم خوف الاستبدالبه بانتقال القلب منحبه إلىحب غيره وذلك هوالمقت والسلوعنه مقدمة هذا المقام والاعراض والحجاب مقدمة السلو وضيقالصدر بالبر وانقباضه عن دوامالذ كروملاله لوظائفالأوراد أسباب هذه المعانى ومقدماتها وظهورهذه الأسباب دليل عى النقل عن مقام الحب إلى مقام المقت نعوذ بالله منه وملازمة الحوف لهذه الأمور وشدّةالحفرمنها بصفاءالراقبة دليل صدقالحب فان منأحب شيئاخاف لامحالة فقده فلايخلوالحب عنخوف إذاكانالحجبوب ممايمكن فواته وقدقال بعضالعارفين من عبد الله تعالى بمحض المحبة من غير خوف هلك بالبسط والادلال ومن عبده من طريق الخوف من غير محبة انقطع عنه بالبعد والاستيحاش ومن عبده من طريق الحبة والخوف أحبه الله تعالى فقربه ومكنه وعامه فالحب لايخلو عن خوف والخائف لايخلو عن محبة ولكن الذي غلبت علبه المحبة (١) حَلَيْتُ شَبِيتِني هُودِ أَخْرِجِهِ الترمذي وقد تقدّم غير من (٢) حديث من استوى يوماه فهو مفبون ومن كان يومه شرا من أمسه فهوملمون لاأعلمهذا إلافي منام لعبد العزيز بن أبي رواد قال رأيت النبي صلى الله عايمه وسلم في النوم فقلت يارسول الله أوصى فقال ذلك بزيادة في آخره رواه البيهتي في الزهد (٣) حديث إنه ليغان على قلبي متفق عليه من حديث الأغر وقد تقدّم .

أحسن عملا \_ قيسل الزهد في الدنيا . سئل أمير المؤمنين على بن أبى طالمب رضى الله عنه عن الزهد فقال هو أن لا تبالى بمن أكل الدنيا مؤمن أو كافر . وسئل الشبلي عن الزهدفقال ويلكم أى مقسدار لجناح بعوضة أن يزهد فها. وقالأبو بكرالواسطى إلى متى تصول بترك كنيف والىمق تصول باعراضك عما لاتزن عنداقه جناح بعوضة فاذا صبح زهد العبد صح توكله أيضا لأنّ صدق توكله مكنه من زهده في الموجود فمن استقام في التوبة وزهد في الدنيا وحقق

حق اتسع فيها ولم يكن له من الخوف إلايسير يقال هو في مقام المعبة و يعدّ من المعبين وكان شوت الحوف يسكن قليلا من سكر الحب فلوغلب الحب واستولت المعرفة لم تثبت اذلك طاقة البشر فاعا الحوف يعدله و يخفف وقعه على القلب فقد روى في بعض الأخبار أن بعض الصديقين سأله بعض الأبدال أن يسأل الله تعالى أن يرزقه ذرة من معرفته ففعل ذلك فهام في الجبال وحار عقله ووله قلبه و بق الخساط الله يعالى فقال يلرب انقصه من الذرة بعضها فأوحى الله تعالى اليه إعما أعطيناه جزءا من مائة ألف جزء من المعرفة وذلك أن مائة ألف عدد سألوني شيئا من الهبة في الوقت الذي سألى هذا فأخرت إجابتهم إلى أن شفعت أن مائة ألف عدد سألوني شيئا من الهبة في الوقت الذي سألى هذا فأخرت إجابتهم إلى أن شفعت أن مائة ألف عدد من ذلك فقال سبحانك يا أحكم الحاكمين انقصه بما أعطيته فأذهب الله عنه جلة الجزء و بق معه عشر معشاره وهوجزء من عشرة آلاف جزء من دائة ألف جزء من ذرة فاعتدل خوفه وحبه ورجاؤه وسكن وصار كسائر العارفين ، وقد قيل في وصف حال العارف :

قریب الوجد نو صری بعید فریب الوصف نوعلم غریب التعد عزت معانیسه وجلت یری الأعیاد فی الأوقات بحری وللا حباب أفراح بعیسد

عن الأحرار منهم والعبيد كأن فؤاده زبر الحديد عن الأبصار إلا الشهيد له في كل يوم ألف عيد ولا يجد السرور له بعيد

وقد كان الجنيد رحمه الله ينشد أبياتا يشير بها إلى أسرار أحوال العارفين و إن كان ذلك لايجوز إظهاره وهي هذه الأبيات :

> مرت بأناس في الغيوب قاوبهم عراصا بقرب الله في ظل قدسه مواردهم فيها على العز والنهي تروح بعز مفرد من صفاته ومن بعد هـ ذا ما تدق صفاته سأ كتم من على به ما يسونه وأعطى عباد الله منه حقوقهم على أن للرحمن سر"ا يسونه

غاوا بقرب الماجد التفضل تجــول بها أرواحهم وتنقل ومصدرهم عنها لما هو أكمل وفي حلل التوحيد عشى وترفل وما كتمه أولى لديه وأعـدل وأبذل منه ما أرى الحق يبذل وأمنع منه ما أرى النع يفضل إلى أهله في السر والسون أجمل

وأمثال هذه المعارف التى إليها الاشارة لا يجوز أن يشترك الناس فيها ولا يجوز أن يظهرها من انكشف له شيء من ذلك لمن لم ينكشف له بل واشترك الناس فيها لحر بت الدنيا فالحكمة تقتضى شمول الففلة لعمارة الدنيا بل لوأكل الناس كلهم الحلال أربعين يوما لحر بت الدنيا لزهدهم فيها و بطلت الأسواق والمعايش بل لوأكل العلماء الحلال لاشتفاوا بأ نفسهم ولوقفت الألسنة والأقدام عن كثير بما انقسر من المعلوم ولسكن لله تعالى فيا هو شر في الظاهر أسرار وحكم كما أن له في الحير أسرارا وحكما ولا منتهى لحكمته كما لاغامة لقدرته . ومنها كتمان الحب واجتناب الدعوى وااتوق من إظهار الوجد والحمية تعظيما للحبوب وإجلالا له وهيبة منه وغيرة على سره فان الحب سر من أسرار الحبيب ولأنقاب بدخل في الدعوى ما يتجاوز حد المعنى و يزيد عليه في المحتى من الافتراء وتعظم العقو بة عليه في المحتى وتتعجل عليه البلوى في الدنياء نع قد يكون ذلك من الافتراء وتعظم العقو بة عليه في المحتى وتتعجل عليه البلوى في الدنياء نع قد يكون للحب سكرة في حبه حتى بدهش فيه وتضطرب أحواله

هدين القامين استوفي سائر المقامات وتكون فيهاو بحقق بها وترتيب **التوبة مع** المراقبــة وارتباط إحسداها بالانخرى أن يتوب العبد ثم يستقيم في التوبة حق لا يكنب عليه صاحب الشمال شبيئا ثم يرتني من تطهير الجوارح عيز الماصى الى تطهير الجوارح عما لايعني فلايسمح بكلمة فضول ولا حركة فضول نم ينتقل للرعاية والمحاسبة من الظاهر الي الباطن وتستولى الراقبة على الباطن وهو التحقق بعلم القيام بمحو خواطر المصية عن باطنه

فيظهر عليه حبه فان وقع ذلك عن غير تمحل أو اكتساب فهو معذور لأنه مقهور وربحا تشتعل من الحب نيرانه فلايطاق سلطانه وقد يفيض القلب به فلايندفع فيضانه فالقادر على الكتمان يقول:
وقالوا قريب قلت ما أنا صانع بقرب شعاع الشمس لوكان في حجرى
فعالى منه غير ذكر بخاطر يهيج نار الحب والشوق في صدرى

يخنى فيبدى الدمع أسراره ويظهر الوجد عليه النفس

ويقول أيضا:

ومن قلبه مع غيره كيف حاله ومن سره في جفنه كيف يكتم وقد قال بعضالعارفين أكثرالناس من الله بعدا أكثرهم إشارة بهكأنه أراد من يكثرالنعريض به فى كلُّ شيُّ ويظهر التصنع بذكره عندكل أحد فهو ممقوت عند المحبين والعلماء بالله عز وجلُّ ـ ودخل ذوالنون المصرى طي بعض إخوانه بمن كان يذكرا لهبة فرآه مبتلي ببلاء فقال لايحبه من وجد ألم ضره فقال الرجل لكنى أقول لايحبه من لم يتنعم بضره فقال ذوالنون ولكنى أقول لايحبه من شهر نفسه بحبه فقال الرجل أستغفر الله وأتوب إليه فأن قلت المحبة منتهيي المقامات واظهارها إظهار للحير فلماذا يستنكر فاعلم أن المحبة محمودة وظهورها محمود أيضا و إنما المذموم النظاهر بها لمايدخل فيها من الدعوى والاستكبار وحق المحب أن ينم علىحبه الخني أفعاله وأحواله دون أقواله وأفعاله وينبغي أن يظهر حبه من غير قصدمنه إلى إظهار الحب ولاإلى إظهار الفعل الدال على الحب بل ينبني أن يكون قصدالحب اطلاع الحبيب فقط فآما إرادته اطلاع غيره فشرك فىالحب وقادح فيه كما وردفى الابحيل إذا تصدقت فتصدق بحيث لاتعلم شمالك ماصنعت يمينك فالذى يرى الخفيات يجزيك علانية وإذاصمت فاغسل وجهك وادهن رأسك لئلايعلم بذلك غير ربك فاظهارالقول والفعل كله مذموم إلاإذا غلب سَكُو الحبِّ فانطلق اللسان واضطربت الأعضاء فلا يلام فيه صاحبه . حكى أنرجلا رأى من بعض المجانين ما استجهله فيه فأخبر بذلك معروفا الكرخى رحمه الله فتنسم ثم قال يا أشحاله محبون صغار وكبار وعقلاء ومجانين فهذا الذي رأيته من مجانينهم ومما يكرهالنظاهربالحب بسبب أن المحب إن كان عارفا وعرف أحوال الملائكة فىحبهم الدائم وشوقهماللازم الذىبه يسبحونالليل والنهار لايفترون ولايعصون الله ماأمرهم ويفعلون مايؤمرون لاستنكف من نفسه ومن إظهار حبه وعلم قطعا أنه من أخس المحبين في مملكته وأن حبه أنقص منحب كل محب لله قال معضالمكاشفين من المحبين عبدت الله تعالى ثلاثين سنة بأعمال القلوب والجوارح علىبذل المجهود واستفراغ الطاقة حتىظننت أنلى عندالله شيئا فذكرأشياء من مكاشفات آيات السموات فى قصة طويلة قال فى آخرها فبلغت صفا من الملائكة بعدد حميع ماخلق الله من شيء فقلت من أنتم فقالوا بحن المحبون لله عز وحل نعبده ههنا منذ ثلثمائة ألف سنة ماخطر على قلوبنا قط سواه ولاذكرنا غيره قال فاستحييت من أعمالي فوهبتها لمنحق عليه الوعيد تخفيفا عنه فيجهم فاذن منعرف نفسه وعرف ربه واستحيا منه حق الحياء خرس لسانه عن التظاهربالدعوى ، نع يشهد على حبه حركاته وسكناته و إقدامه و إحجامه وتردداته كا حكى عن الجنيد أنه قال مرض أستاذنا السرى رحمه الله فلرنعرف لعلته دواء ولاعرفنا لها سببا فوصف لنا طبيب حادق فآخذنا قارورة مائه فنظر إليها الطبيب وجعل ينظر إليه مليا ثممقال لىأراه يول عاشق قال الجنيد فصعقت وغشي على ووقعت القارورة من يدى ثم رجعت إلىالسرى فأخبرته فتُبسم ثم قال قاتله الله ما أبصره قلت يا أستاذ وتبين المحبة في البول قال نع وقد قالالسرى مرة

ثم خواطر الفضول فاذا تمكن من رعاية الحطرات عصم عن مخالفة الأركان والجوارح وتستقيم تو بته قال الله تصالى لنبيه صلى الله عليه أمرت ومن تاب معك \_ أمره الله تعالى بالاستقامة في التوبة أمراله ولأتباعه وأمته وقيل لا يكون المريد مريدا حق لا يكتب عليه صاحب الشمال شيئا عشرين سنسمة ولا يازم من هملذا وجود العصمة ولكن الصادق التاتب في النادر إذا ابتلى بذنب ينمحي أثرالدنب من باطنسه في لوشلت أقول ماأييس جلدي على عظمي ولاسل جسمي إلاحبه ثم غشي عليه وتدل الغشية على أنه أفصح في غِامِة الوجد ومقدمات الغشية فهذه مجامع علامات الحب وثمواته . ومنها الأنس والرضاكما سيآتى.و بالجملة جميع محاسن الدين ومكارم الأخلاق ثمرة الحب ومالا يثمره الحب فهوا تباع الهوى وهو من ردائل الأخلاق ، نجم قد يحب الله لاحسانه إليه وقد يحبه لجلاله وجماله و إن لم يحسن إليه والحبون لايخرجون عن هذين القسمين ولذلك قال الجنيد الناس في حبة الله تعالى عام وخاص فالعوام نالوا ذلك بمعرفتهم في دوام إحسانه وكثرة نعمه فلم يتمالكوا أن أرضوه إلا أنهم تقل محبتهم وتسكثر على قدر النبم والاحسان فأما الخاصة فنالوا المحبة بعظم القدر والقدرة والعملم والحكمة والتفرد بالملك ولما عرفوا صفاته الكاملة وأسماءه الحسني لم يمتنعوا أن أحبوه إذ استحق عندهم المحبة بذلك لأنه أهل لها ولو أزال عنهم جميع النبم نم من الناس من يحب هواه وعدو الله إبايس وهو مع ذلك يلبس على نفسه بحكم الغرور الجهل فيظن أنه عب أله عز وجل وهو الذي فقدت فيه هذه العلامات أو يلبس بها نفاقا ورياء وسمعة وغرضه عاجــل حظ الدنيا وهو يظهر من نفسه خلاف دلك كعاماء السوء وقراء السوء أولئك بغناء الله في أرضه وكان سهل إذا نكلم مع إنسان قال يادوست أى ياحبيب فقيل له قد لا يكون حبيبا فكيف تقول هذا فقال في أذن القائل صرا: لا يحلو إما أن يكون مؤمنا أو منافقا فانكان مؤمنا فهو حبيب الله عزوجل و إنكان منافقا فهو حبيب إبليس وقد قال أبو تراب النخشى في علامات الهبة أبياتا .

وأديه من تحف الحبيب وسائل

وسروره في كل ماهو فاعسل

والفقر إكرام وبر عاجل

طوع الحبيب وإن آلح العاذل

والقلب فيه من الحبيب بلابل

لكلام من يحظى لديه السائل

متحفظا من كل ما هو قاتل

الاتخدعي الاللاتخدعي دلائل منها تنعمه بمر بلائه فالمتع منسه عطية مقبولة ومن الدلائل أن ترى من عزمه ومن الدلائل أن يرى متبسما ومن الدلائل أن يرى متفهما ومن الدلائل أن يرى متقشفا

وقال يحيي بن معاذ :

ومن الدلائل أن تراه مشمرا ومن الدلائل حزنه وتحيب ومن الدلائل أن تراه مسافرا ومن الدلائل زهده فیا بری ومن الدلائل أن تراه باسكيا ومن الدلائل أن تراه مسلسا ومن الدلائل أن تراء راضيا ومن الدلائل ضحكه بين الورى

في خرقتين على شطوط الساحل جوف الظلام فماله من عاذل نححو الجهاد وكل فعسسل فاضل من دار ذل والنعيم الزائل أن قسد رآه على قبيح فعائل كل الأمور إلى للليسك العادل بمليكه في كل حكم نازل والقلب محزون كقلب الثاكل بيان معنى الأنس بالله تعالى

قد ذكرنا أن الأنس والحوف والشوق من آثار المحبة إلاأن هذه آثار مختلفة تختلف طي الهب يحسب نظره ومايفلب عليه في وقته فإذا غلب عليه التطلع منوراء حجب الغيب إلىمنتهي الجمال واستشعر قصوره عن الاطلاع على كنه الجلال انبعث القلب إلى الطلب وانزعج له وهاج إليه وتسمى هذه الحالة

ألطف ساعة لوجود الندم في باطنيه على ذلك والندم تو به فلا يكتب عليه صاحب الشمال شيئا فاذا تاب نوبة نصوحا ثم زهد في الدنيا حق لايهم في غدائه لعشائه ولافي عشائه لغذائه ولابرىالادخار ولا يكون له تعلق هم بنسد فقد جمع في هسندا الزهد والفقر والزهد أفضل من الفقس وهو فقر وزيادة لأن الفقير عادم للشيء اضطرارا والزاهد تارك للشيء اختيارا وزهـــده يحقق توكله وتوكله يحقق رضاه ورضاه يحقق السبر وسبره

( ٤٢ - إحياء - رابع )

في الانزعاج شوقا وهو بالاضافة إلى أمر غائب و إذاغلب عليه الفرح بالقرب ومشاهدة الحضور عما هو حاصل من الكشف وكان نظره مقصورا طي مطالعة الجال الحاضر المكشوف غير ملتفت إلى مالم يدركه بعد استبشر القلب بما يلاحظه فيسمى استبشاره أنساو إن كان نظره إلى صفات العز والاستغناء وعدم للبالاة وخطر إمكان الزوال والبعد تألم القلب بهذا الاستشعار فيسمى تألمه خوفا وهده الأحوال تابعة لهذه اللاحظات واللاحظات ابعة لأسباب تقتضيها لا يمكن حصرها فالأنس معناه استبشار القلب وفرحه بمطالعة الجال حق إنه إذا غلب وتجرد عن ملاحظة ماغاب عنه وما يتطرق إليه من خطر الزوال عظم نعيمه ولدته ومنهنا نظر بعضهم حيث قيلله أنت مشتاق فقال لاإعا الشوق إلى غائب فاذا كان الغائب حاضرا فالى من يشتاق وهذا كلام مستغرق بالفرح بما ناله غير ملتفت إلى ما يقى في الامكان من مزايا الألطاف ومن غلب عليه حال الأنس لم مكن شهوته إلا في الانفراد والحاوة كاحكى أن إبراهيم بن أدهم نزل من الجبل فقيل له من أين أقبلت ؟ فقال من الأنس بالله وذلك لأن الأنسبالله يلازمه التوحش من غير الله بلكل مايعوق عن الحاوة فيكون من أثقل الأشياء طىالقلب كاروى أنموسي عليه السلام لماكله ربه مكث دهما لايسمع كلام أحد من الناس إلاأخذه الغشيان لأن الحب يوجب عذوية كلام الحبوب وعذوية ذكره فيخرج من القلب عذوية ماسواه . ولذلك قال بعض الحكماء في دعائه بامن آنسني بذكره وأوحشني منخلقه . وقال الله عزوجل اداود عليه السلام كن لى مشتاقا و في مستأنسا ومن سواى مستوحشا وقيل لرابعة بمنلت هذه المنزلة قالت بتركى مالا يعنيني وأنسى بمن لميزل . وقال عبد الواحد بن زيد مررت براهب فقلت له ياراهب لقدأ مجبتك الوحدة فقال بإهدا لوذقت حلاوة الوحدة لاستوحشت إليها من نفسك الوحدة رأس العبادة فقلت باراهب ماأقل ما يجده في الوحدة قال الراحة من مداراة الناس والسلامة من شرهم قلت باراهب مق يذوق العبد حلاوة الأنس بالله تعالى قال إذاصفا الود وخلصت المعاملة قلت ومتى يصفوالود قال إذا اجتمع الهم فصارهما واحدا في الطاعة . وقال بعض الحكماء عجبًا للخلائق كيف أرادوا بك بدلا عجبا للقاوب كيف استأنست بسواك عنك . فان قلت فما علامة الأنس فاعلم أن علامته الحاصة ضيق الصيدر من معاشرة الحلق والتبرم بهم واستهتاره بعدو بة الدكر فان خالط فهو كمنفرد فى جماعة ومجتمع في خاوة وغريب في حضر وحاضر في سفر وشاهد في غيبة وغائب في حضور مخالط بالبدن منفرد بالقلب مستغرق بعدوبة الله كركا قال على كرّم الله وجهه في وصفهم هم قوم هجم بهم العلم طي حقيقة الأمر فباشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعر المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون صبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأطي أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينسه فهذا معني الأنس بالله وهــذه علامته وهذه شواهده وقد ذهب بعض المتكامين إلى إنكار الانس والشوق والحب لظنه أن ذلك يدل على التشبيه وجهله بأن جمال المدركات بالبصائر أكمل من جمال المبصرات ولدة معرفتها أغلب على ذوى القلوب ومنهم أحمد بن غالب يعرف بغلام الحليل أنكر على الجنيد وعلى أبي الحسن النوري والجاعة حديث الحب والشوق والعشق حق أنكر بمضهم مقامالرضا . وقال ليس إلاالصبر فأما الرضا فغيرمتصوّر وهذا كله كلام ناقص قاصر لم يطلع من مقامات الدين إلاعلى القشور فظن أنه لاوجود إلا للقشر فان المحسوسات وكل مايدخل في الحيال من طريق الدين قشر مجرد ووراءه اللب المطاوب فمن الميصل من الجوز إلا إلى قشره يظن أن الجوز خشب كله و يستحيل عنده خروج الدهن منه لا محالة وهو معدور ولكن عدره غير مقبول وقد قيل:

يعتق حبس النفس وصدق الجاهسدة وحيس النفس لله يحقق خوفه وخوفه بحقق رجاءه و يجمع بالتوبة والزهمدكل المقامات والزهسد والتو بةإذا اجتمعامع صحة الايمان وعقوده وشروطه يعوزهذه الثلاثة رابع يهتمسلمها وهو دوام العمللات الاحوال السمنية ينكشف بعضها بهذه الثلاثة وتيسير بعضها متوقف على وجود الرابع وهو دوام العمل وكثير من الزهاداالتحققين بالزهد الستقيمين في التوبة تخلفوا عن كثير من سن الأحوال لتخلفهم

الانس بالله لا يحويه بطال وليس يدركه بالحول محتال والآنسون رجال كلهم نجب وكلهم صفحة الله عمال بيان مهنى الانبساط والادلال الذي تخره غلبة الأنس

أعلمأنالانس إذادام وغلب واستحكم ولميشوشه قلقالشوق ولمينغصه خوفالتغير والحجابفانه يممر نوعاً من الآنبساط في الأقوال والأنعال والمناجاة مع الله تعالى وقد يكون منكر الصورة لما فيه مِن الجراءة وقلة الهيبة ولكنه محتمل بمن أقيم في مقام الأنس ومن لميةم فيذلك المقام ويتشبه بهم فىالفعلوالكلام هلك به وأشرف طىالكفر ومثاله مناجاة برخ الأسود الذى أمرالله تعالى كليمه موسى عليه السلام أن يسأله ليستستى ابني إسرائيل بعد أن قحطوا سبع سنين وخرج موسى عليه السلام ليستسقى لهم فى سبمين ألفا فأوحى الله عزوجل إليــه كيف أستجيب لهم وقد أظامت عليهم ذنو بهم سرائرهمخبيئة يدعونى علىغير يقين ويأمنون مكرى ارجع إلى عبد منعبادىيقال له برخ فقلله يخرج حق أستجيب له فسأل عنه موسى عليه السلام فلريعرف فبيناموسي ذات يوم يمشي في طريق إذا بعبد أسود قد استقبله بين عينيه تراب من أثر السجود في شملة قد عقدها على عنقه فعرفه موسى عليه السلام بنورالله عزوجل فسلم عليه وقال له ما اسمك فقال اسمى برخ قال فأنت طلبتنا منذ حين اخرج فاستسق لنافرج فقال في كلامه ماهذا من فعالك ولاهذا من حلمك وما الذي بدا لك أنقصت عليك عيونك أمعاندت الرياح عن طاعتك أمنفد ماعندك أماشتد غضبك طي المذنبين ألستكنت غفارا قبل خلق الحطائين خلقت الرحمة وأمرت بالعطف أمرينا أنك ممتنع أم تخشى الفوت فتعجل بالعقو بة قال فمابرح حتى خصلت بنو إسبرائيل بالقطر وأنبت الله تعالى العشب في نصف يوم حتى بلغ الركب قال فرجع برخ فاستقبله موسى عليه السلام فقال كيف رأيت حين خاصمت ربي كيف أنصفى فهم موسى عليه السلام به فأوحىالله تعالى إليه أنبرخا يضحكن كل يوم ثلاث مرات . وعن الحسن قال احترقت أخصاص بالبصرة فبتي فى وسطها خص لميحترق وأبوموسي يومئذ أميرالبصرة فأخبر بذلك فبعث إلى صاحب الحص قال فأتى بشيخ فقال بإشيخ مابال خصك لم يحترق قال إنى أقسمت على ربى عزَّ وجلأن لا يحرقه فقال أبوموسي رضي الله عنه إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «يكون فيأمققومشعثة رءوسهم دنسة ثيابهم لوأقسموا طيالله لأبرهم(١)»قال ووقع حريق بالبصرة عاء أبوعبيدة الخواص فجل يتخطى النارفقالله أمبرالبصرةا نظرلا يحترق بالنارفقال إني أقسمت على ر في عز وجل أن لا يحرقني بالنار قال فاعزم على النار أن تطفأ قال فعزم عليها فطفئت وكان أبو حفس يمشى ذات يوم فاستقبله رستاقي مِدهوش فقال له أبوحفص ما أصابك فقال ضل حماري ولا أملك غيره قال فوقف أبوحفص وقال وعزتك لاأخطوخطوة مالمرّد عليه حماره قال فظهر حماره فى الوقتوصّ أبوحفص رحمه الله . فهذا وأمثاله يجرى لذوى الأنس وليس لفيرهم أن يتشبه بهم . قال الجنيدرحمه الله أهلاً نس يقولون في كلامهم ومناجاتهم في خلواتهم أشياء هي كـفر عند العامة . وقال مرة لوسمعها العموم لكفروهم وهم يجدون المزيد في أحوالهم بذلك وذلك يحتمل منهم و يليق بهم وإليه أشار القائل: قوم تخالجهــــم زهو بسيدهم والعبد يزهو على مقدار مولاه

ولاتسمبعدون رضاه عن العبد بما يغضب به على غيره مهما اختلف مقامهما فن القرآن تنبيهات على (١) حديث الحسن عن أبى موسى يكون في أمنى قوم شعثة رءوسهم دنسة ثيابهم لو أقسموا على الله

تاهوا برؤيتسمه عمما سواهله

لأبرهم، ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء وفيه انقطاع وجهالة .

ياحسن رؤيتهم في عزَّما تاهوا

عن هذا الرابع ولا يراد الزهد في الدنيا إلا لكمال الفراغ الستعانيه على إدامة العمل فدتعالى والعمل لله أن يكون العبد لايزال ذاكرا أو تاليا أو مصليا أو مماقبا لايشغله عن هذه إلا واجب شرعی أو مهم لابد منه طبیعی فاذا استولى العمل القلي على القلب مع وجود الشغل الذيأداء إليه حكم الشرع لايفستر باطنسه عن العمل فاذا كان مع الزهد والتقوى متمسكا بدوام العمل فقسد أكمل الفضل ومأآلي جهسدا في العبودية

هذه المعانى لوفطنت وفهمت فجميع قصصالقرآن تنبيهات لأولى البصائر والأبصار حق ينظروا إليها بعين الاعتبار فانما مي عند ذوى الاعتبار من الأمماء . فأوّل القسص قصة آدم عليه السلام و إبليس أما تراهما كيف اشتركا في اسم المصية والمخالفة ثم تباينا في الاجتباء والعصمة . أما إبليس فآبلس عن رحمته . وقيل إنه من المبعدين . وأما آدم عليه السلام فقيل فيه \_ وعصى آدم ربه فغوى ثم اجنباه ر به فتاب عليه وهدى \_ وقد عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الاعراض عن عبد والاقبال على عبد وهما في العبودية سيان ولكن في الحال مختلفان ، فقال \_ وأما من جاءك يسمى وهو يخشى فأنت عنه تلهمي ـ وقال في الا خر ـ أما من استغنى فأنت له تصدّى ـ وكذلك أمره بالقعود مع طائفة ، فقال عز وجل ـ و إذا جاءك الدين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم \_ وأمره بالإعراض عن غيرهم ، فقال \_ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياننا فأعرض عنهم \_ حتى قال \_ فلا تقعد بعد الذّ كرى مع القوم الظالمين \_ وقال تعالى \_ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيّ \_ فبكذا الانبساط والادلال يحتمل من بعض العباد دون بعض ، أهن انبساط الأنس قول موسى عليه السلام \_ إن هي إلا فتنتك تضلُّ بها من تشاء وتهدى من تشاء \_ وقوله في التعليل والاعتذار لما قيل له \_ ادهب إلى فرعون \_ فقال \_ ولهم على ذنب ـ وقوله ـ إنى أخاف أن يكذبون ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى ـ وقوله ـ إننا نحاف أن يفرط علينا أوأن يطغي ـ وهذا من غيرموسي عليه السلام من سوء الأدب لأن الذي أقيم مقام الأنس يلاطف ويحتمل ولم يحتمل ليونس عليه السلام مادون هذا لما أقيم مقام القبض والهيبة فعوف بالسجن في بطن الحوت في ظلمات ثلاث وتودى عليه إلى يوم القيامة ــ لو لا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم . . قال الحسن العراء هو القيامة ، ونهى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به ، وقيل له ـ فاصبر لحكم ر بك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادي وهو مكظوم ـ وهذه الاختلافات بعضها لاختلاف الأحوال والمقامات و بعضها لما سبق في الأزل من التفاضل والتفاوت في القسمة بين العباد ، وقد قال تعالى \_ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض \_ وقد قال \_ منهم من كام الله ورفع بعضهم درجات \_ فكان عيسى عليه السلام من المفضلين ولادلاله سلم على نفسه ، فقال ـ والسلام على يوم ولدت و يوم أموت و يوم أبعث حيا ـ وهذا انبساط منه لما شاهد من اللطف في مقام الأنس . وأما يحيى بن زكريا عايه السلام فانهأقيم مقام الهيبة والحياء فلم ينطق حتى أثني عليه خالقه ، فقال ــ وسلام عليه ــ وانظر كيف احتمل لاخوة يوسف مافعاوه بيوسف . وقد قال بعض العلماء : قد عددت من أوَّل قوله تعالى َــ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحبُّ إلى أبينا منا \_ إلى رأس العشرين من أخباره تعالى عن زهدهم فيه نيفا وأر بعين خطيئة بعضها أكبر من بعض وقد بجتمع في الكامة الواحدة الثلاث والأر بـع فغفر لهم وعفا عنهم ولم يحتمل العزيز فيمسألة واحدة سأل عنها في القدر حتى قبل محى من ديوان النبوّة وكذلك كان بلعام بن باعوراه من أكابر العلماء فأكل الدنيا بالدين فلم يحتمل له ذلك . وكان آصف من المسرفينَ وكانت معصيتُه في الجوارح فعفا عنه فقد روى أن الله تعالى أوشَّى إلى سلمان عليه السلام يارأس العابدين وياابن محجة الراهدين إلى كم يعصيني ابن خانتك أصف وأنا أحرعليه مرة بعد مرة فوعزتي وجلالي لئن أخذته عصفة من عصفاتي عليه لأتركنه مثلة لمن معه ونكالا لمن بعده . فلما دخل آصف على سلمان عليه السلام أخبره بماأوحى الله تعالى إليه فحرج حتى علا

، قال أبو بكر الوراق : من خرج من قالب العبودية صنمع به ما يصنع بالآبق . وسئل سهل بن عبد الله التسترى:أىمنزلة إذا قام العبد دبها قام مقام العبودية قال إذا ترك التديغر والاختيارفادا تحقق العبد بالتوبة والزهد ودوام العمل قديشغله وقته الحاضر عن وقته الآتى و يصل إلى مقام ترك التدبير والاختيار ثم يصلإلى أن يملك الاختيار، فيكون اختياره مسن اختيار الله تعالى لزوال هواه ووفنور علمته وإنقطاع مادة الجهــل عن ماطنه. قال: يحي ابن معاد الرازيء مادام

كثيبا من رمل ثم رفع رأسه ويديه نحوالسهاء وقال إلهي وسيدي أنتأنت وأنا أنافكيف أتوب إِنْ لَمْ تَلْبُ عَلَى ۗ وَكَيْفُ أَسْتَعْصِمُ إِنْ لَمْ تَعْصَمَى لأَعُودُنَّ فأُوحِي اللَّهُ تَعَالَى إليه صدقتِ يا آصفأنت أنت وأنا أنا استقبل التوبة وقد تبت عليك وأنا التواب الرحيم ، وهذا كلام مدل به عليه وهارب منه إليه وناظر به إليه ، وفي الحبر « إن الله تعالى أوحى إلى عبد تداركه بعد أن كان أشنى على الهلكة كم من ذن واجهتني به غفرته لك قد أهاكت في دونه أمة من الأمم » فهذه سنة الله تعالى في عباده بالتفضيل والتقديم والتأخير على ماسبقت به المشيئة الأزلية وهذه القصص وردت في القرآن لتعرف بها سنة الله في عباده الذين خلوا من قبل فما في القرآن شي والاوهوهدي ونور وتعرف من الله تعالى إلى خلقه فتارة يتعرف إليهم بالتقديس فيقول ـ قل هوالله أحدالله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد \_ وتارة يتمرّف إليهم بصفات جلاله فيقول الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وتارة يتعرف إليهم في أفعاله المخوفة والرجَّقة فيتلوعليهم سنته في أعدائه وفي أنبيائه فيقول ــ ألم تركيف فغل ربك بعادإرم ذاتالعماد . ألم تركيف فعل ربك بأصحابالفيل ــ ولايعدو القرآن هذه الأقسام الثلاثة وهى الارشاد إلى معرفة ذات الله وتقديسه أومعرفة صفاته وأسمائه أومعرفة أفعاله وسنته مع عباده ، ولما اشتملت سورة الاخلاص على أحد هذه الأقسام الثلاثة وهوالتقديس وازنها رسولالله صلى الله عليه وسلم بثلث القرآن فقال «من قرأسورة الاخلاص فقدقر أثلث القرآن (١٠)» لأن منتهى التقديس أن يكون واحدا فى ثلاثة أمور: لا يكون حاصلامنه من هو نظيره وشبهه ودلّ عليه قوله لم يلد ولا يكون حاصلا ممن هو نظيره وشبهه ودل عليه قوله ولم يولد ولا يكون في درجته و إن كم يكن أصلا له ولافرعا من هو مثله ودل عليه قوله \_ ولم يكن له كفوا أحد \_ و يجمع جميع ذلك قوله تعالى \_ قل هوالله أحد \_ وجملته تفصيل قول لا إله إلا الله فهذه أسرار القرآن ولا تتناهى أمثال هذه الأسرار في القرآن \_ ولارطب ولايابس إلافى كتاب مبين \_ ولذلك قال ابن مسعود رضى الله عنه نوَّروا القرآن والتمسوا غرائبه ففيه علم الأوَّلين والآخرين وهو كما قال ولا يعرفه إلامن طال في آحاد كماته فسكره وصفا له فهمة حق تشهد له كل كلة منه بأنه كلام جبارقاهر مليك قادر وأنه خارج عن حد استطاعة البشر وأكثرأسرار القرآن معبأة في طي القصص والأخبار فكنحر يصاعى استنباطها لينكشف لك فيه من العجائب ماتستحقر معه العلوم المزخرفة الخارجة عنه فهذاما أردناد كره من معنى الأنس والانبساط الذي هو ثمرته و بيان تفاوت عباد الله فيه والله سبحانه وتعالى أعلم . القول في معنى الرضا بقضاء الله تعالى وحقيقته وماورد في فضيلته

العبد يمعرف يقال له لا تختر ولا نكن مع اختيارك حق تعرف فاذا عرف وصارعارة يقال له إن شلت اختر وإن شثت لاتخستر لأنك إن اخترت فباختيارنا اخمترت و إن تركت الاختيار فبـاختيارنا تر**كت** الاختيار فانك بنا في الاختيار وفى ترك الاختيار والعبسد لايتحقق بهسذا المقام العالى والحال العزبز الذى هوالغاية والنهاية وحوأن يملك الاختيار بعد ترك التديير والخروج من الاختيار الأربعة الق ذكوتاها لأن ترك التدبير فناء وتمليك التديير

اعلم أن الرضا عمرة من عمار المحبة وهو من أعلى مقامات المقر بين وحقيقته غامضة على الأكثرين ومايدخل عليه من النشابه والايهام غير منكشف إلالمن علمه الله تعالى التأويل وفهمه وفقهه في الدين فقد أنكر منكرون تصوّر الرضا بما يخالف الهوى ثم قالوا إن أمكن الرضا بكل شي الأنه فعل الله فينبني أن يرضى بالكفروالمعاصى وانخدع بذلك قوم فرأوا الرضابالفجوروالفسوق وترك الاعتراض والانكار من باب التسليم لقضاءالله تعالى ، ولوانكشفت هذه الأسرار لمن اقتصر على سماع ظواهر الشرع لمادعارسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس حيث قال «اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل (٢) مديث من قرأ سورة الاخلاص فقد قرأ ثلث القرآن أحمد من حديث أنى بن كعب باسناد صحيح ورواه البخارى من حديث أبى بن كعب باسناد لابن عباس اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل متفق عليه دون قوله وعلمه التأويل ورواه أحمد بهذه الزيادة وتقدم فى العلم .

فلنبدأ يبيان فضيلة الرضائم بحكايات أحوال الراضين ثم نذ كرحقيقة الرضا وكيفية تسوّره فيايخالف الهموى ثم نذكر مايظن أنه من تمام الرضا وليس منه كترك الدعاء والسكوت على المعاصى . بيان فضيلة الرضا

أما من الآيات فقوله تعالى \_ رضى الله عنهم ورضوا عنه \_ وقد قال تعالى \_ هل جزاء الاعسان إلا الإحسان \_ ومنتهى الإحسان رضا الله عن عبده وهو ثواب رضا العبد عن الله تعالى وقال تعالى \_ ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر \_ فقد رفع الله الرضا فوق جنات عدن كما رفعهذكره فوق الصلاة حيث قال \_ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكرالله أكبر فكما أن مشاهدة المذكور في الصلاة أكبر من الصلاة فرضوان ربّ الجنة أعلى من الجنة بل هوغاية مطلب سكان الجنان ، وفي الحديث «إن الله تعالى يتجلى المؤمنين فيقول سلوني فيقولون رضاك (١) » فسؤالهم الرضا بعد النظرنهاية التفضيل. وأما رضا العبد فسنذكر حقيقته وأمارضوان الله تعالى عن العبد فهو بمعنى آخر يقرب مماذ كرناه في حبّ الله للعبد ولايجوز أن يكشف عن حقيقته إذ تقصر أفهام الحلق عندركه ومن يقوى عايه فيستقل بادراكه من نفسه . وطى الجلة فلارتبة فوق النظر إليه فاعاسألوه الرضا لأنه سبب دوامالنظر فكأنهم رأوه غاية الغايات وأقصىالأمانى لمساظفروا بنعيم النظرفلما أمروا بالسؤال لم يسألوا إلادوامه وعلموا أن الرضا هوسبب دوام رفع الحجاب وقال الله تعالى – ولدينامزيد – قال بعض المفسرين فيه يأتى أهل الجنة في وقت المزيد ثلاث تحفّ من عند ربّ العالمين : إحداها هدية من عندالله لعالى ليس عندهم في الجنان مثلها فذلك قوله تعالى \_ فلاتعلم نفس ما أخنى لهم من قرة أعين \_ والثانية السلام عليهم من رمهم فيزيد ذلك على الهدية فضلا وهوقوله تعالى \_ سلام قولامن رب رحيم \_ والثالثة يقول الله تعالى: إنى عنكم راض فيكون ذلك أفضل من الهدية والتسليم فذلك قوله تعالى \_ ورضوان من الله أكبر \_أى من النعيم الذي هم فيه فهذا فضل رضا الله تعالى وهو عمرة رضا العبد . وأمامن الأخبار فقد روى «أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل طائفة من أصحابه ما أتتم فقالوا مؤمنون فقال ماعلامة إيمانكم فقالوانصبر على البلاء ونشكر عند الرخاء ونرضى بمواقع القضاء فقال مؤمنون ورب الكعبة (٢) » وفي خبر آخرأنه قال «حكماء علماء كادوامن فقههم أن يكونوا أنبياء (٣) » وفى الحبر «طوبى لمن هدى للاسلام وكان رزقه كفافاورضى به (٤)» وقال عَلَيْظُ « من رضى من الله تعالى بالقليل من الرزق رضى الله تعالى منه بالقليل من العمل (٥٠» وقال أيضا « إذا أخب الله تعالى عبدا ابتلاه فان صبر احتباه فان رضى اصطفاه» وقال أيضا «إذا كان يوم القيامة أنبت الله تعالى لطائفة من أمنى أجنحة فيطيرون من قبورهم إلى الجنان يسرحون فيهاو يتنعمون فيها كيف شاءوافتقول لهم (١) حديث إن الله يتجلى للؤمنين فيقول سلوني فيقولون رضاك البرار والطبراني في الأوسط من حديث أنس في حديث طويل بسندفيه لين وفيه فيتجلى لهم يقول أنا الذي صدقتكم وعدى وأتمت عليكم نعمتي وهذامحل إكرامى فسلونى فيسألونه الرضا الحديث ورواه أبو يعلى بلفظ ثميقول ماذاتريدون فيقولون رضاك الحديث ورجاله رجال الصحيح (٢) حديث سأل طائفة من أصحابه ما أنتم فقالوا مؤمنون فقال ماعلامة إيمانكم الحديث تقدّم (٣) حديث أنه قال في حديث آخر حكماء علما - كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء تقدّم أيضا (٤) حديث طوبي لمن هدى الاسلام وكان رزقه كِفافا ورضي به الترمذي من حديث فضالة بن عبيد بلفظ وقنع وقال صحيح وقد تقدّم (٥) حديث من رضي من الله بالقليل من الرزق رضي منه بالقليل من العمل رو يناه في أمالي المحاملي باسناد ضعيف من حديث على بن أبي طالب ومن طريق المحاملي رواه أبو منصور الديامي في مسند الفردوس .

والاختيار من الله تمالي لعبده ورده الي الاختيارتصرفبالحق وهو مقام البقاء وهو الانسلاخ عن وجود . كان بالعبدإلى وجود يمسير بالحق وهذا العبد ما بق عليه من الاعوجاجذرة واستقام ظاهره وباطنسه فی العبودية وعمر العلم والعملظاهره وباطنه وتوطنحضرة القرب **بنفس** بین یدی الله عز وجل متمسكة بالاستكانة والافتقار متحققة بقول رسول اقد صلى الله عليه وسلم و لانكاني إلى نفسي طرفة عين فأهلك ولا إلى أحد من خلقك فأضيع اكلا في كلاءة

الوليد ولا تخل عن» [ الباب الستون : في ذكر إشارات الشايخ في القامات على التربيب قولهم في التوبة قال رويم معنى التوبة أن يتوب من التوبة قبل معناه قول رابعسة أستغفر الله العسظيم من قلة صدقى فىقولى أستغفر الله · وسئل الحسن الغازلي عن التوية ، فقال تسألني عن توبة الانابة أو عن توبة الاستجابة فقال السائل ما تو به الاتامة ؟ فقال : أن ت**خاف من الله** عز وجل من أجل قدرته عليك . قال فيا توية الاستجابة .

الملا تُكَة هل رأيتم الحساب فيقولون مارأينا حسابا فتقول لهم هل جزتم الصراط فيقولون مارأينا صراطا فتقول لهم هل رأيتم جهنم فيقولون مارأينا شبئا فتقول الملائكة من أمة من أتم افيقولون من أمة محد صلى الله عليه وسلم فتقول ناشدناكم الله حدثونا ماكانت أعمالكم في الدنيا فيقولون خصلتان كاتنا فينا فبلغنا هذه المنزلة بفضل رحمة الله فيقولون وما هما ؟ فيقولون : كنا إذا خلونا نستحي أن نعصيه وترضى بالبسير بمنا قسم لنا فتقول الملائكة يحتى الحكم هذا (١)» وقال **على الله** عليه وسلم « يامعشر الفقراء أعطوا الله الرضا من قلو بكم تظفروا شواب فقركم و إلا فلا (٢٦) » . وفى أخبار موسى عليه السلام إن بن|سرائيل قالوا له سل لنا ر بك أمرا إذا نحن فعلناه يرضى به عنا فقال موسى عليه السلام : إلهي قد صمعت ماقالوا فقال ياموسي قل لهم يرضون عني حتى أرضى عنهم ، و يشهد لهذا ماروي عن نبيناصلي الله عليه وسلم أنه قال «من أحب أن يعلم ماله عندالله عز وجل فلينظر مالله عز وجل عنده فان الله تبارك وتعالى ينزل العبد منه حيث أترَّله العبد من ففسه (٢) ﴾ وفى أخبار داود عليه السلام ما لأوليائي والهم بالدنيا إن الهم يذهب حلاوة مناجاتي من قلوبهم . ياداود إن محبق من أوليائي أن يكونوا روحانيين لايغتمون . وروى أن موسى عليه السلام قال يارب دلني على أمر فيه رضاك حتى أعمله فأوحى الله تعالى إليه : إن رضاي في كوهك وأنت لاتصبر على مانكره . قال يارب دلني عايه ، قال فان رضاي في رضاك بقضائي . وفي مناجاة موسى عليه السلام أي رب أي خلقك أحب إليك ؛ قال من إذا أخذت منه المحبوب سالمني قال فأى خلقك أنت عليه ساخط . قال من يستخيرني في الأمر فاذا قضيت له سخط قضائي . وقد روى ماهو أشدّ من ذلك وهو أنالله تعالى قال ﴿ أَنَا الله لا إله إلاأنا من لم يصبر على بلاً في ولم يشكر نعما في ولم يرض بقضائي فليتخذ ر با سوائي (٤٠ ٪ ومثله في الشدة قوله تعالى فيما أخبر عنه نبينا **على الله** عليه وسلم أنه قال « قال الله تعالى قدّرت القادير ودبرت التدبير وأحكمت الصنع ، فمن رضى فله الرضا منى حتى يلقانى ومن سخط فله السخط منى حتى يلقانى (ه) » وفى الحبر المشهور « يقول الله تعالى خلقت الحير والشرّ فطو بي لمن خلقته للخير وأجريت الحبرعلى يديه وويل لمنخلقته للشرّ وأجريت الشرّ على يهريه وو يل ثم ويل لمن قال لم وكيف (٢٦) » وفى الأخبار السالفة أن نبيا من الأنبياء شكما إلى الله عز وجل الجوع والفقر والقمل عشر سنين فما أجيب إلى ماأراد ثم أوحى الله تعالى إليه كم نشكوا هكذا كان بدؤك عندى فيأم الكتاب قبل أن أخلق السموات والأرض (١) حديث إذا كان يوم القيامة أننت الله لطائفة من أمنى أجنحة فيطيرون من قبورهم إلى الجنان يسرحون فيها رواه ابن حبان في الضعفاء وأبو عبد الرحمن السلمي من حديث آنس مع اختلاف. وفيه حميد بن على القيسي ساقط هالك والحديث منكر مخالف للقرآن ، وللا حاديث الصحيحة في الورود وغيره (٧) حديث أعطوا الله الرّضا من قاو بكم نظفروا بثواب فقركم و إلا فلا تقدم (٣) حديث من أحب أن يعلم ماله عند الله طينظر ما لله عنده الحديث الحاكم من حديث جابر وصححه بلفظ منزلته ومنزلة الله (٤) حديث قالالله أنا الله لاإله إلاأنا من لميصبر على بلائى الحديث الطبرانى فى الكبير وابن حبان فى الصعفاء من حديث أبي هندالدارى مقتصراعى قوله من لم يرض بخشائي و يصبر على بلائي فليلتمس ربا سواي و إسناده ضعيف (٥) حديث قال الله تعالى قدّرت المقادير وهبرت التدبير وأحكمت الصنع فمن رضى فله الرضا الحديث لمأجده بهذا اللفظ وللطبراني فى الأوسط من حديث أبي أمامة خلق الله الحلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين الحديث وإسناده ضعيف (٦) حديث يقول الله خلقت الحبر والشر فطو في لمن خلقته للخبر وأجريت الحبرعلي يديه الحديث أبن شاهين فيشرح

وهكذا سبق لك منى وهكذا قضيت عليك قبل أن أخلق الدنيا أفتريد أن أعيد خلق الدنيا من أجلك أم تريد أن أبدل ماقدرته عليك فيكون ماتحب فوق ماأحب ويكون ماتريد فوق ماأريد وعزتى وجلالي لأن تلجلج هذا في صدرك مرة أخرى لأمحونك من ديوان النبوّة . وروى أن كدم عليه السلام كان بعض أولاده الصغار يصعدون على بدنه وينزلون يجعل أحديم رجله على أضلاعه كهيئة الدّرج فيصعد إلى رأسه ثمّ ينزل على أضلاعه كـذلك وهو مطرق إلى الأرض لاينطق ولا يرفع رأسه ، فقال له بعض ولده ياأبت : أما ترى مايصنع هذا بك لو نهيته عن هذا فقال يابغ": إنى رأيت مالم تروا ، وعامت مالم تعاموا إنى تحركت حركة واحدة فأهبطت من دار الكرامة إلى دارالهوان ومندار النعيم إلى دارالشقاء فأخاف أن أتحر لك أخرى فيصيبني مالا أعلم. وقال أنس بن مالك رضى الله عنه « خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرسنين فما قال لى لشيء فعلته لم فعلته ولا لشيء لم أفعله لم لافعلته ولا قال فيشيء كان ليته لم يكن ولا فيشيء لم يكن ليته كان وكان إذا خاصمني محاصم من أهله يقول دعوه لو قضي شي الكان (١) ٥ . ويروى أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام : ياداود إنك تريد وأريد و إنما يكون ماأريد فان ساست لما أريد كفيتك ما تريد ، و إن لم تسلم لما أريد أنعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد . [ وأما الآار ] فقد قال ابن عباس رضى الله عنهما: أوّل من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله تعالى على كل حال . وقال عمر بن عبد العزيز ما بقى لى سرور إلا فى مواقع القدر . وقيل له ماتشتهى ، فقال مايقضى الله تعالى . وقال ميمون بن مهران من لم يرض بالقضاء فليس لحقه دواء . وقال الفضيل : إن لم تصبر على تقدير الله لم تصبر على تقدير نفسك . وقال عبد العزيز ابن أبي رواد : ليس الشآن في أكل خبز الشعير والحلِّ ولا فيلبس الصوف والشعر ولـكن الشآن فىالرضا عن الله عز وجل . وقال عبد الله بن مسعود : لأن ألحس جمرة أحرقتِ ماأحرقت وأبقت ماأبقت أحب إلى من أن أقول لشيء كان ليته لم يكن أو لشيء لم يكن ليته كان . ونظر رجل إلى قرحة في رجل محمد بن واسع ، فقال إنى لأرحمك من هذه القرحة ، فقال : إنى لآشكرها منذ خُرَجَتُ إِذَ لَمْ تَخْرُجُ فَعَيْنُ . وروى فَالأسرائيليات أَنْ عَابِدًا عَبِدَ الله دَهُرَا طُو يَلا فأرى فيالمنام فلانة الراعية رفيقتك في الجنة فسأل عنها إلى أن وجدها فاستضافها ثلاثا لينظر إلى عملها فكان يبيت قائمًا وتبيت نائمة و يظل صائمًا ونظلمفطرة ، فقال أمالك عملغير مارأيت ، فقالت ماهو والله إلا مارأيت لاأعرف غيره فلم يزل يقول تذكري حقَّالت خصيلة واحدة هيف إن كنت في شدة لم أتمنَّ أن أكون في رخاء و إن كنت في مرض لم أتمنَّ أن أكون في صحة و إن كنت في الشمس لم أتمنّ أن أكون في الظل فوضع العابد يده على أسه وقال أهذه خصيلة هذه والله خصلة عظيمة يعجز عنها العباد . وعن بعض السلف إن الله تعالى إذا قضى فىالسهاء قضاء أحب من أهل الأرض أن يرضوا بقضائه . وقال أبوالدرداء ذروة الايمـان الصبر للحكم والرضا بالقدر . وقال عمر رضي الله عنه ماأبالي على أي حال أصبحت وأمسيت من شدة أو رخاء . وقال الثوري يوما عندرابعة : اللهم ارضعني فقالت أماتستحيمن اللهأن تسأله الرضا وأنتعنه غيرراض فقال أستغفر الله فقال جعفر ابن سلمان الضبعي فمتى يكون العبد راضيا عن الله تعالى قالت إذا كان سروره بالمصيبة مثل صروره بالنعمة . وكان الفضيل يقول إذا استوى عنده المنع والعطاء فقد رضي عن الله تعالى . وقال أحد بن أبي الحوارى قال أبوسليان الداراني إن الله عز وجل من كرمه قد رضي من عبيده بمارضي العبيد من مواليهم السنة عن أبي أمامة باسناد ضعيف (١) حديث أنس خدمت النبي صلى الله عليه وسلم فم اقال لي لشيء فعلته لم فعلته الحديث متفق عليه وقد تقدم .

قال أن تستحى من الله لقسريه منسك من توبة الاستجابة إذا تحقق العبد بها ر بمنا تاب فی صبلاته من کل خاطر یام به ســــوى الله تعالِي ويستغفر الله منسه وهذه توبةالاستجابة لازمة لبواطن أهل وجودك دنب لايقاس بەذنب . قالىذوالنون تو بة العـــوام من الدنوب ، وتوبة الحواص من الغفلة ، وتوبة الأنبياء من رؤية عجسزهم عن بلوغ ماثاله غسيرهم . ستسل أبو محسد سهل عن الرّجسل قلت وكيفذاك قال أليس مماد العبد من الحلق أن يرضى عنه مولاه قلت نعم قال فان محبة الله من عبيده أن يرضوا عنه . وقال سهل حظ العبيد من اليقين على قدر حظهم من الرضا وحظهم من الرضا على قدر عيشهم مع الله عز وجل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « إن الله عزوجل بحكمته وجلاله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل النم والحزن في الشك والسخط (۱) » .

بيان حقيقة الرضا وتصوّره فعا يخانف الهوى

أعلم أن من قال ليس فيما يخالف الهوى وأنواع البلاء إلا الصبر فأما الرضا فلا يتصوّر فأنما أتى من ناحية إنــكار المحبة فأما إذا ثبت تصوّر الحب لله تعالى واستغراق الهمّ به فلا يخني أن الحب يورث الرضا بأفعال الحبيب ويكون ذلك منوجهين : أحدها أن يبطلالاحساس بالألم حتى يجرى عليه المؤلم ولابحس" وتصيبه جراحة ولا يدرك ألمها ومثاله الرجل المحارب فأنه في حال غضبه أو في حال خوفه قد تصيبه جراحة وهو لايحس بها حق إذا رأىالدماستدل به على الجراحة بلالذي يغدو في شغل قر يب قد تصيبه شوكة فى قدمه ولا يحس بألم ذلك لشغل قلبه بل الذى يحجم أو يحلق رأسه بحديدة كالة يتألم به فان كان مشغول القلب عنهم من مهماته فرغ الزين والحجام وهو لايشعر به وكلذلك لأن القلب إذا صار مستغرقا بأمر من الأمور مستوفى به لم يدرك ماعداه فكذلك العاشق المستغرق الهم بمشاهدة معشوقه أو بحبه قد يصيبه ماكان يتألم به أو يغتم له لولا عشقه تم لايدرك غمه وألمه لفرط استيلاء الحب على قلبه هدذا إذا أصابه من غير حبيبه فكيف إذا أصابه من حبيبه وشغل القلب بالحب والعشق من أعظم الشواغل و إذا تصوّر هذا في ألم يسير بسبب حب خفيف تصوّر فى الألم العظيم بالحب العظيم فانَّ الحب أيضا يتصوّر تضاعفه في القوّة كما يتسوّر تضاعف الألم وكما يقوى حبالصور الجميلة المدركة بحاسة البصر فكذا يقوىحب الصور الجميلة الباطنة المدركة بنور البصيرة وجمال-ضرة الربو بية وجلالهـا لايقاس به جمال ولاحلال فمن ينكشف له شيء منه فقد يبهره بحيث يدهش و يغشي عليــه فلا يحس بما يجرى عليه . فقد روى أن امرأة فتح الموصلي عثرت فانقطع ظفرها فضحكت فقيل لهما أما تجدين الوجع ؟ فقالت إن لذة ثوابه أزالت عن قلبي مرارة وجعه ، وكان سهل رحمهالله تعالى به علة يعالج غيره منها ولايعالج نفسه فقيلله فىذلك فقال يادوست ضرب الحبيب لايوجع . وأما الوجه الثاني فهو أن يحس به و يدرك ألمه ولـكن يكون راضيا به بلراغبا فيه مريدا له أعنى بعقله و إن كان كارها بطبعه كالذي يلتمس من الفصاد الفصد والحجامة فأنه يدرك ألم ذلك إلا أنه راض به وراغب فيه ومتقلد منالفصاد به منة بفعله فهذا حال الراضى بما يجرى عليه من الألم وكذلك كل من يسافر في طلب الربح يدرك مشقة السفر ولكن حبه لثمرة سفره طيب عنده مشقة السفر وجعله راضيا بها ومهما أصابَه بلية من الله تعالى وكان له يقين بأنُّ توابه الذي ادُّخرِ له فوق مافاته رضي به ورغب فيه وأحبه وشكر الله عليه هذا إن كان يلاحظ الثواب والاحسان الذي يجازي به عليه ويجوز أن يغلب الحب يحيث يكون حظ المحب فىمماد محبو به ورضاه لا لمعنى آخروراءه فيكون مرادحبيبه ورضاه محبوباعنده ومطاوبا وكلذلك موجود فىالشاهدات فىحب الخلق وقد تواصفها المتواصفون فىنظمهم ونثرهم ولامعني له إلاملاحظة جمال الصورة الظاهرة بالبصرفان نظر إلى الجمال فماهو إلاجلد ولحم ودممشحون بالأقذار والأخباث بدايته من نطفة مذرة ونهايته جيفة قذرة وهو فها بين ذلك يحمل العذرة و إن نظر إلى المدرك (١) حديث إن الله بحكمته وجلاله جعــل الروح والفرح في الرضا الحديث الطبراني من حديث ابن مُشعود إلا أنه قال بقسطه وقد تقدّم.

يتسوب من الشيء و يتركه ثم يخطر ذلك الشيء بقلبه أو يراه أو يسمع به فيجــد حلاوته فقال الحلاوة طبع البشرية ولابد من العلبع وليس له حيلة إلا أن يرفع قلبه إلى مولاه بالشكوي و ينكره بقلبه و يلزم نفسمه الانكار ولا يفارقه و يدعو الله أن ينسيه ذلك ويشغله بغــــيره من ذكره وطاعته قال وإنغفل عن الانكار طرفة عين أخاف عليه أن لايسلم وتعمل الحلاوة فی قلبه ولکن مع وجدان الحلاوة يلزم قلبه الانكار ويحزن فانه لايضره . وهذا

( ٤٣ - إحياء - رابع )

للجال فهي العين الخسيسة الق تغلط فها ترى كثيرا فترى الصفير كبيرا والسكبير صفيرا والبعيدقريبا والقبيح جميلا فاذا تصوّر استيلاء هذا الحب فمن أين يستحيل ذلك في حب الجمال الأزلى الأبدى الذي لامنتهي لكماله المدرك بعين البصيرة الق لايعتريها الفاط ولايدور بها الموت بل تبقى بعدالموت حية عند الله فرحة برزق الله تعالى مستفيدة بالموت مزيد تنبيه واستكشاف فهذا أم واضح من حيث النظر بعين الاعتبار ويشهد لذلك الوجود وحكايات أحوال المحبين وأقوالهم فقــد قال شقيق الباخي من يرى ثوابالشدّة لايشتهي المخرج منها . وقال الجنيد سألت سريا السقطي هل يجد الهد ألم البلاء ٢ قال لا قلت و إن ضرب بالسيف قال نعم و إن ضرب بالسيف سبعين ضربة ضربة على ضربة . وقال بعضهم أحببت كل شيء بحبه حنى لو أحب النار أحببت دخول النار . وقال بشر بن الحرث مررت برجل وقد ضرب ألف سوط في شرقية بغداد ولم يتكام ثم حمل إلى الحبس فتبعته فقلت له لم ضربت ؟ فقال لأنى عاشق فقات له ولم سكت ؟ قال لأنّ معشوقى كان بحذائى ينظر إلى فقلت فلو نظرت إلى المعشوق الأكبر قال فزعق زعقة خرّ ميتاً . وقال يحمي بن معاد الرازي رحمه الله تعالى إذا نظر أهل الجنة إلى الله تعالى ذهبت عيونهم في قاو بهم من لذة النظر إلى الله تعالى تمــانمــائة سنة لا ترجع إليهم فمــا ظنك بقاوب وقعت بين حجاله وجلاله إذا لاحظت جلاله هابت و إذا لاحظت جماله تاهت . وقال بشر قصدت عبادان في بدايتي فأذا برجل أعمى مجذوم مجنون قد صرع والنمل يأكل لحمه فرفعت رأسه فوضعته في حجرى وأنا أردّد الحكلام فلما أفاق قال من هذا الفضولىالذي يدخل بيني وبين ربي لوقطعني إربا إربا ماازددت له إلاحبا . قال بشر فما رأيت بعد ذلك نقمة بين عبد و بين ربه فأنكرتها . وقالأبوعمرو محمد بن الأشعث إنّ أهل مصر مكثوا أر بعة أشهر لم يكن لهم غذاء إلا النظر إلى وجه يوسف الصدّيق عليه السلام كأنوا إذا جاعوا نظروا إلىوجهه فشغلهم جماله عن الاحساس بألم الجوع بلفى القرآن ماهو أبلغ من ذلك وهو قطع النسوة أيديهن لاستهتارهن بملاحظة حماله حيما أحسسن بذلك . وقال سعيد بن يحيرأيت بالبصرة فيخان عطاء بن مسلم شابا وفي يده مدية وهو ينادى بأعلى صوته والناس حوله وهو يقول : يوم الغراق من القيامة أطول والموت من ألم التفرق أجمل

قالوا الرحيل فقلت لست براحل لحكن مهجتي التي تترحل مم بقر بالمدية بطنه وخر" ميتا فسأات عنه وعن أمره فقيل لى إنه كان يهوى فتي لبعض الملاقة حجب عنه يوما واحدا . و يروى أن يونس عليه السلام قال لجبريل دلى على أعبد أهل الأرض فدله على رجل قد قطع الجذام يديه ورجليه وذهب ببصره فسمعه وهو يقول : إلهى متعتنى بهما ماشئت أنت وسلبتنى ماشئت أنت وأبقيت لى فيك الأمل يابر ياوصول . و يروى عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه اشتكى له ابن فاشتد وجده عليه حتى قال بعض القوم لقد خشينا على هذا الشيخ إن حدث بهذا الغلام حدث فمات الفلام غوج ابن عمر فى جنازته وما رجل أشد سرورا أبدا منه فقيل له فىذلك فقال ابن عمر إيما كان حزى رحمة له فاما وقع أمر الله رضينا به . وقال مسروق : كان رجل بالبادية له كاب وحمار وديك فالديك يوقظهم للصلاة والحار ينقلون عليه وقال مسروق : كان رجل بالبادية له كاب وحمار وديك فالديك يوقظهم للصلاة والحار ينقلون عليه طلاء ويحمل لهم خباءهم والكاب يحرمهم قال فجاء الثملب فأخذ الديك فرنوا له وكان الرجل صالحا فقال عسى أن يكون خيرا ثم أصيب الكاب بعد ذلك فقال عسى أن يكون خيرا ثم أصيب الكاب بعد ذلك فقال عسى أن يكون خيرا ثم أصيب الكاب بعد ذلك فقال عسى أن يكون خيرا ثم أصيب الكاب بعد ذلك فقال عسى أن يكون خيرا ثم أصيب الكاب بعد ذلك فقال عسى أن يكون خيرا ثم أصبحوا ذات. يوم فنظروا فاذا قد سهمن حولهم و بقواهم قال و إيما أخذوا أولئك لما كان عندهمن أصوات الكلاب فنظروا فاذا قد سهمن حولهم و بقواهم قال و إيما أخذوا أولئك لما كان عندهمن أصوات الكان

الدى قاله سهل كاف بالغ لكلطالبصادق يريد محسة تو بتسه. والعارفالقوى الحال يتمكن من إزالة الحلاوة عن باطنه و يسهل علي**ه ذلك** . وأسباب مهولة ذلك متنوعة للعارف ومن تمكن من قلبه حلاوة حب الله الخاص عن صفاء مشاهدةوصرف يقين فأي حلاوة تبقى فی قلبه و إنما حلاوة الهوىلعدمحلاوة حب الله . وسئل السوسي عن التو بة فقال التو بة من كل شي ذمه العلم إلىمامدحه ألعلم وهذأ ومسف يعمّ الظــاهـر والباطن لمن كوشف بصريح العلم لأنه لابقاء

للجهل مع العلم كا لا بقاء لليل معطاوع الشمس وهذا يستوعب جميع أقسام التوبة بالوصف الحاص والعام وهذا العلم يكونعلم الظاهر والباطن بتطهيرالظاهر والباطن أخص أوصاف التوبة وأهم أوصافهما . وقال أبو الحسن النورى التو بة أن تتوب عن کل شی سوی الله تعالى . قولهمفالورع قال رسول الله صلى الله دينكمالور ع» أخبرنا أبو زرعة إجازة عن أبي بكر بن خلف عن أبى عبدالرحمن السلمي إجازة قالأناأ بوسعيد الخلال قال حددثنو

والحمير والديكة فكانت الحيرة لمؤلاء في هلاك هذه الحيوانات كما قدره الله تعالى فادن من عرف خني لطف الله تعالى رضى بفعله على كل حال . ويروى أن عسى عليه السلام من برحل أعمى أبرص مقعد مضروب الجنبين بفالج وقد تناثر لحه من الجدام وهو يقول الحمد لله الذي عافاني ما ابتلي به كثيرا من خلقه فقال له عيسي ياهذا أي شي من البلاء أراه مصر وفاعنك فقال ياروح الله أناخير بمن لم يجمل الله فىقلبه ماجعل فى قامى من معرفته فقالله صدقت هات يدك فناوله يده فاذا هو أحسن الناس وجها وأفضلهم هيئة وقدأذهب الله عنه ماكان به فصحب عيسي عليه السلام وتعبدمعه وقطع عروة بن الزبير رجله من ركبته من أكلة خرجت بها مم قال الحد لله الذي أخذ من واحدة وايمك لأن كنت أخذت لقد أبقيت والمن كنت ابتايت لقدعافيت ثم لم يدعورده المكالليلة وكان ابن مسعود يقول الفقر والغى مطيتان ما أبالى أيتهما ركبت إن كان النقر فان فيه الصبر و إن كان الغنى فان فيه البذل. وقال أبوسليمان الداراني قد نات من كل مقام حالا إلا الرضا فمالي منه إلا مشام الريح وعلى ذلك لوأدخل الخلائق كالهمالجنة وأدخلني الناركنت بذلك راضيا ، وقيل لعارف آخر هل نلت غاية الرضاعنه فقال أماالغاية فلا ولكن مقام الرضا قد نلته لوجعانىجسرا علىجهنم يعبر الحلائق على إلى الجنة تمملأ بى جهنم تحلة لقسمه و بدلا من خليقته لأحببت ذلك من حكمه ورضيت به من قسمه وهذا الكلام من علم أنَّ الحب قد استغرق همه حق منعه الاحساس بألم النار فان بقى إحساس فيغمره ما يحصل من لذته في استشعاره حصول رضا محبو به بالقائه إياه في النار واستيلاء هذه الحالة غير محال في نفسه و إن كان بعيدا من أحوالنا الضعيفة ولكن لاينبني أن يستنكر الضعيف المحروم أحوال الأقوياء ويظنّ أنّ ماهو عاجز عنه يعجز عنه الأولياء . وقال الروذباري قلت لأبي عبد الله بن الجلاء الدمشقي قول فلان وددت أنّ جسدى قرض بالمقاريض وأن هذا الحلق أطاعوه مامعناه فقال ياهذا إن كان هذا من طريق التعظيم والاجلال فلا أعرف و إن كان هذا من طريق الاشفاق والنصح الخلق فأعرف قال ممغشى عليه وقد كان عمران بن الحصين قد استسقى بطنه فبقي ملقى على ظهره ثلاثين سنة لايقوم ولايقعد قد نقبله في سرير من جريد كان عليه موضع لقضاء حاجته فدخل عليه مطرف وأخو ه العلاء فعل يبكي لما يراه من حاله فقال لم تبكي ؟ قال لأني أراك على هذه الحالة العظيمة قال لا تبك فان أحبه إلى الله تعالى أحبه إلى شمقال أحدثك شيئا لعل الله أن ينفعك به واكتم على حتى أموت إنَّ اللائكة تزورنى فك نس بها وتسلم على فأسمع تسليمها فأعلم بذلك أن هذا البلاء ليس بعقو بة إذ هوسب هذه النعمة الجسيمة فمن يشاهد هذا في بلائه كيف لا يكون راضيا به قال ودخلنا على سو يد بن متعبة نعوده فرأينا ثو با ملقى فما ظننا أن تحته شيئًا حتى كشف فقالتله امرأتهأهلي فداؤك مانطعمك مانسقيك فقال طالت الضجعة ودبرت الحراقيف وأصبحت نضوا لا أطعمطعاما ولاأسيخ شرابا منذكذا فذكر أياما ومايسرني أني نقصت من هذا قلامة ظفر . ولما قدم سعد بن أبي وقاص إلى مكة وقد كان كف بصره جاءهالناس يهرعون إليه كل واحد يسأله أن يدعوله فيدعو لهذا ولهذا وكان مجاب الدعوة . قال عبد الله بن السائب فأتيته وأناغلام فتعرفت إلبه فعرفني وقال أنت قارى الهلمكة ؟ قات نعم فذ كرقصة قال في آخرها فقلت له ياعم أنت تدعو للناس فلودعوت لنفسك فرد الله عليك بصرك فتبسم وقال يابني قضاء الله سبحانه عندي أحسن من بصري. وضاع لبعض الصوفية ولد صغير ثلاثة أيام لم يعرف له خبر فقيل له لوسألت الله تعالى أن يرده عليك فقال اعتراضي عليه فها قضى أشد على سن دهاب ولدى ، وعن بعض العباد أنه قال إلى أذنبت ذنبا عظما فأنا أبكي عليه منذ ستين سنة وكان قد اجتهد فىالعباده لأجل التو بة من ذلك الذنب فقيل له وماهو ؟ قال قلت مرة لشي كان ليته

لم يكن . وقال بعض السلف لوقرض جسمى بالمقاريض لكان أحب إلى من أن أقول لشي قضاه الله سبحانه ليته لم يقضه ، وقيل لعبد الواحد بن زيدهها رجل قد تعبد خمسين سنة فقصده فقالله ياحببي أخبر في عنك هل قنعت به ؟ قال لا قال أنست به ؟ قال لا قال فهل رضيت عنه ؟ قال لا قال فا عامزيدك منه الصوم والصلاة ؟ قال نعم قال لو لا أنى أستحيى منك لأخبر تك بأن معاملتك خسين سنة مدخولة ومعناه أنك لم يفتح لك باب القلب فتترقى إلى درجات القرب بأحمال القلب و إعما أنت تعد في طبقات أصحاب اليمين لا نمر يدك منه في أعمال الجوار حالتي هي مزيد أهل العموم . ودخل جماعة من الناس على الشبلي رحمه الله تعالى في مارستان قد حبس فيه وقد جمع بين يديه حجارة فقال من أتم ؟ فقالوا محبوك فأقبل عليهم يرميهم بالحجارة فتها ربوا فقال ما بالكم الدعيم عبق بن صدقتم فاصبروا على بلائى ، وللشبلي رحمه الله تعالى :

وقال بعض عباد أهملااشام كالحكم يُلقى الله عزوجل مصدقا ولعله قد كذبه وذلك أن أحدكم لوكان له أصبع من ذهب ظل يشير بها ولو كان بها شلل ظل يواريها يعنى بذلك أن الذهب مذموم عندالله والناس يتفاخرونبه والبلاء زينة أهل الآخرة وهم يستنكفون منه . وقيل إنه وقع الحريق فالسوق فقيل للسرى احترق السوق وما احترق دكانك فقال الحمد لله ثم قال كيف قلت الحمد لله على سلامق دون السلمين فتاب من التجارة وترك الحانوت بقية عمره تو بَّه واستغفارا من قوله الحمد لله ، فاذا تأمات هذه الحكايات عرفت قطعا أن الرضا بما يخالف الهوى ليسمستحيلا بل هو مقام عظيم من مقامات أهل الدين ومهما كان ذلك ممكنا فيحب الحلق وحظوظهم كان ممكنا في حق حب الله تعالى وحظوظ الآخرة قطعا. و إمكانه من وجهين:أحدهما الرضا بالألم لما يتوقع من الثواب الموجود كالرضا بالفصد والحجامة وشرب الدواء انتظارا للشفاء . والثاني الرضا به لا لحظ وراءه بل لكونه مماد المحبوب ورضاله فقد يغلب الحب بحيث ينغمر مماد الحب فىمراد المحبوب فيكون ألذ الأشياء عنده سرور قلب محبوبه ورضاه ونفوذ إرادته ولو في هلاك روحه كاقيل 🙀 فما لجرح إذا أرضاكم ألم 🛪 وهذا ممكن مع الاحساس بالألم وقد يستولى الحب بحيث يدهش عن إدراك الألمَ فالقياس والتجربة والشاهدة دالة على وجوده فلا ينبغي أن ينكره من فقده من نفسه لأنه إنمـا فقده لفقد سببه وهو فرط حبه ومن لم يذق طع الحب لم يعرف عجائبه فللمحبين عجائب أعظم مما وصفناه . وقد روى عن عمرو بن الحرث الرافي قال : كنت في مجلس بالرقة هند صديق لي وكان معنا في يتعشق جارية مغنية وكانت معنا في الحجاس فضر بت بالقضيب وغنت:

علامة ذل الهوى على العاشقين البكا

ولا سبا عاشق إذا لم يجد مشتكى الفق أحسنت والله ياسيدتى أفتأذنين لى أن أموت فقالت مت راشدا قال فوضع راسه على الوسادة وأطبق فه وخمض عينيه فركناه فاذا هو ميت. وقال الجنيد رأيت رجلا متعلقا بكم سبى وهو يتضرع إليه و يظهرله الحبة فالتفت إليه الصبى وقالله إلى متى ذا النفاق الذى تظهرلى فقال قد علم الله أنى صادق فيا أورده حتى لوقلت لى مت لمت فقال إن كنت صادقا فمت قال فتنحى الرجل وخمض عينيه فوجدميتا . وقال سمنون الحب كان في جيرا ننا رجلوله حارية يحبها غاية الحب فاعتلت الجارية فجلس الرجل ليصلح لما حيسا فبيناهو يحرك القدر إذ قالت الجارية آه قال فده ش الرجل وسقطت اللهيقة من الرجل ليصلح لما حيات الماليقية من يعد بن عبد الله البغد ادى قال رأيت بالبصر هم من المعلم من تفع وقد أشرف على الناس وهو يقول: عن محمد بن عبد الله البغد ادى قال رأيت بالبصر هم من فع وقد أشرف على الناس وهو يقول:

ابن قتيبة قال ثناعمرين عثمان قالحدثنا بقيةعن أبى بكوبن أبي مريم عن حبيد بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ علىنهر فلما فرغ منوضو أهأفرغ فضلهفي النهر وقال يبلغه الله عر وجلّ قوماً ينفعهم . قال عمر بن الخطاب لاينبغيلن أخذبالتقوي ووزن بالورع أن يذل لصاحب دنيسا قال معروفالكرخى احفظ لسانك من المدح كما تحفظه من الذم . نقل عن الحرث بن أسد المحاسبي أنه كان على طرف أصبعهااوسطى عرق إذا مة يده إلى من مات عشقا فليمت هكذا لاخير في عشق بلا موت

ثم رمى نفسه إلى الأرض فملوه ميتا فهذا وأمثاله قديصدق به في حب الخلوق والتصديق به في حب الخالق أولى لأن البصيرة الباطنة أصدق من البصر الظاهر وجمال الحضرة الربانية أوفى من كل جمال بل كل جمال في المعالم في المجال عنه الدى فقد البصر ينكر جمال الصور والدى فقد السمع ينكر لذة الألحان والتفعات الموزونة فالدى فقد القلب لابد وأن ينكر أيضا هذه اللذات الق لا مظنة لماسوى القلب الألحان والتفعات الموزونة فالدى فقد القلب لابد وأن ينكر أيضا هذه اللذات الق لا مظنة لماسوى القلب المناء غير مناقض للرضا

ولايخرج صاحبه عنمقامالرضا وكذلك كراهة المعاصي ومةتأهلها ومقت أسبابها والسمي في إزالتها بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكرلايناقضه أيضا وقدغلط فيذلك بعض البطالين المفترين وزعم أن المعاصي والفجور والكفر من قضاء الله وقدره عز وجل فيجب الرضا به وهذاجهل بالتأو يل وغفلة عن أسرارالشرع، فأما الدعاء فقد تعبدنا به وكثرة دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عليهمالسلام عيمانقلناه فيكتاب الدعوات مدل عليه ولقدكان رسول الله صلى الدعليه وسايف أعلى المقامات من الرضا وقدأ ثنى الله تعالى على بعض عباده بقولهــوبدعو ننا رغباور هباــوأما إنكار المعاصي وكراهتها وعدمالرضا بهافقد تعبدالله إبه عباده وذمهم عىالرضابه فقال ــ ورضوابالحياة الدنيا واطمأنوا بها - وقال تعالى - رضوا بأن يكونوا مع الحوالف وطبيع على قاو بهم - وفي الحبرالشهور «من شهد منكر افرضي به فكأنه قدفعله» وفي الحديث «الدال عي الشركفاعله(١١)» وعن ابن مسعود: إن العبد ليغيب عن المنكر و يكون عليه مثل وزرصاحبه قيل وكيف ذلك؟قال يبلغه فيرضى به وفي الحبر «لو أن عبداقتل بالمشرق ورضى بقتله آخر بالمغربكان شر يكافى قتله (٢٧) ﴿ وقدأم الله تعالى بالحسدوالمنافسة فى الحيرات وتوقى الشرور فقال تعالى \_ وفى ذلك فليتنافس المتنافسون \_ وقال النبي صلى الله عليه وسلم «لاحسد إلافي ائنتين رجل آناه الله حكمة فهو يبثها في الناس و يعلمها ورجل آناه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق (٣)» وفي لفظ آخر «ورجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناه الليل والنهار فيقول الرجل لوآتاني الله مثل ما آتي هذا لفعلت مثل مايفعل». وأما بغض الكفار والفجار والانكار عليهم ومقتهم فماوردفيه منشواهد القرآن والأخبار لايحصى مثلقوله تعالى ــ لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ــ وقال تعالى ــ ياأيها الذين آمنوا لانتخذوا اليهود والنصارى أولياء ــ وقال تعالى ـ وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا ـ وفي الخبر « إن الله تعالى أخذ الميثاق على كلّ مؤمن أن يبغض كل منافق وعلى كل منافق أن يبغض كل مؤمن (٤) » وقال عليه السلام « المرء مع من أحب (ه)» وقال «من أحب قوما ووالاهم حشر معهم يوم القيامة (٢)» وقال عليه السلام «أوثق (١) حديث الدال على الشركفاعله أبومنصور الديامي في مسند الفردوس من حديث أنس باسناد ضعيف جدا (٢) حديث لو أن رجلاً قتل بالمشرق ورضى بقتله آخر في المغرب كان شريكا في قتله لم أجد له أصلا بهذا اللفظ ولابن عدى من حديث أبي هريرة منحضر معصية فكرهها فكأنما غاب عنها ومن غاب عنها فأحبها فكأنما حضرها وتقدم في كتاب الأمربالمعروف (٣) حديث لاحسد إلا فىاثنتين الحديث البخارى منحديث أبى هريرة ومسلم من حديث ابن مسعود وقد تقدم فى العلم (٤) حــديث إن الله أخذ الميثاق على كل مؤمن أن يبغض كل منافق الحديث لم أجد له أصـــلا (٥) حديث المرء مع من أحبّ تقدم (٦) من أحب قوما ووالاهم حشر معهم الطبراني من حديث الله الله قرصافة وابن عدى من حديث جابر من أحب قوما على أعمالهم حشر في زمرتهم زاد ابن عدى يوم القيامة وفى طريقه إسماعيل بن يحيي السيمي ضعيف .

طعام فيه شبهة ضرب عليـــه ذلك العرق. سئل الشبلي عن الورع فقال الورع أن تتورع أن يتشتت قلبك عن الله طرفة عين . وقال أبو سلمان الداراني الورع أول الرهد كا أن القناعة طرف من الرضا . وقال يحى بن معاذ الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل. سئل الحوّاص عن الورع فقال أن لايتكام العبد إلا بالحق غضب أو رضى وأن يكون اهتمامه بمما یرضی الله نمالی . أخبرنا أبوزرعة إجازة عن أبي بكر بن خلف إجازة عن السلمي قال سمعت الحسن بن آحد

عرى الايمـان الحب فيالله والبغض فيالله<sup>(١)</sup>» وشواهد هذا قد ذكرناها في بيان الحب والبغض في الله تعالى منكتاب آداب الصحبة وفي كتاب الأمر بالمعروف والنهىءنالمنكرفلانعيده . فان قلت فقدوردت الآيات والأخبار بالرضا بقضاء الله تعالى(٢) فان كانت المعاصي بغيرقضاء الله تعالى فهو محال وهوقادح فىالتوحيد و إنكانت بقضاء الله تعالى فكراهتها ومقتها كراهة لقضاء الله تعالى وكيف السبيل إلى الجنع وهو متناقض على هذا الوجه وكيف يمكن الجنع بينالرضا والكراهة في شيء واحد . فاعلم أنهذا بما يلتبس على الضعفاء القاصرين عن الوقوف على أسرار العلوم وقدالتبس على قوم حتى رأوا السكوت عن المنكر مقلمة من مقامات الرضا وسموه حسن الحلق وهو جهل محض بل نقول الرضا والكراهة يتضادان إذاتواردا علىشئ واحد منجهة واحدة على وجه واحد فليس من التضاد فيشيء واحد أن يكره من وجه ويرضى به من وجه إذ قديموت عدوّك الذي هوأيضا عدوّ بعض أعدائك وساع في إهلاكه فتكره موته من حيث إنه مات عدوعدوك وترضاه من حيث إنه مات عدوك وكذلك المصية لها وجهان وجه إلى الله تعالى منحيث إنه فعله واختياره و إرادته فيرضى به من هذا الوجه تسلما لللك إلى مالك الملك ورضا بما يفعله فيه ووجه إلى العبد من حيث إنه كسبه ووصفه وعلامة كونه ممقوتا عندالله و بغيضا عنده حيث سلط عليه أسباب البعد والمقت فهو منهذا الوجه منكر ومذموم ولاينكشف هذا لك إلابمثال فلنفرض محبوبا منالحلققال بين يدى محبيه إنىأر يد أنأميز بين من يحبني ويبغضني وأنصب فيه معياراصادقا وميزانا ناطقه وهوأنى أقصدإلى فلان فأوذيه وأضربه ضربا يضطره ذلك إلىمالشتم لى حق إذاشتمني أبغضته وأتخذته عدوالى فكلمن أحبه أعلمأيضا أنه عدوى وكل من أنغضه أعلم أنه صديق وعجى ثمفعل ذلك وحصل مراده من الشم الذي هو سبب البغض وحصلالبغضالذى هوسبب العداوة فحقطى كلمنهوصادق فيمحبته وعالم بشروط المحبة آن يقول أماتد بيرك في إيذاء هذا الشخص وضربه و إبعاده وتعريضك إياه للبغض والعداوة فأنامحبله وراض به فانه رأيك وتدبيرك وفعلك و إرادتك وأماشتمه إياك فانه عدوان منجهته إذكان حقه أن يصبر ولايشتم ولكنه كان مرادك منه فانك قصدت بضربه استنطاقه بالشتم الموجب للقت فهو من حيث إنه حصل على وفق مرادك و تدبيرك الذي دبرته فأنا راض به ولولم يحصل اكان ذلك نقصانا في تدبيرك وتعويقا في مرادلة وأنا كاره لفوات مرادك ولكنه من حيث إنه وصف لهذا الشخص وكسب له وعدوان وتهجممنه عليك طىخلاف مايقتضيه جمالك إذكان ذلك يقتصى أن يحتمل منك الضرب ولايقابل بالشتمفأ ناكاره له منحيث نسبته اليه ومنحيث هو وصف لهلامن حيث هومرادك ومقتضى تدمرك وأما بغضك له بسبب شتمك فأناراض به وعب له لأنه مرادك وأناعلي موافقتك أيضام بغض له لأنشرط المحب أن يكون لحبيب المحبوب حبيبا ولعدوه عدوا وأما بغضه لك فانى أرضاه منحيث إنك أردت أن يبغضك إذأ بعدته عن نفسك وسلطت عليه دواعي البغض ولكني أبغضه من حيث إنه وصف ذلك المبغض وكسبه وفعله وأمقته لذلك فهوممقوت عندى لمقته إياك و بغضه ومقته لك أيضا عندى مكروه من حيث إنه وصفه وكل ذلك منحيث إنه ممادك فهو مرضى و إنما التناقض أن (١) حديث أوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله رواه أحمد وتقدم في آداب الصحبة (٧) الأخبار الواردة في الرضا بقضاء الله الترمذي من حديث سعدبن أبي وقاص من سعادة بن آدم رضاه بمـا قسم الله عز وجل الحديث وقال غريب وتقدم حديث ارض بمـاقسم الله لك تُوكن أغنى الناس وحديث إن الله بقسطه جعل الروح والفرح في الرضا وتقدم في حديث الاستخارة واقدر لي الحير حيث كان ثم رضى به وحديث من رضى من الله بالقليل من الرزق رضى منه بالقليل من

ابن جعفر يقول سمعت محد بن داودالدينوري يقول سمعت ابن الجلاء بقول أعرف من أقام بكة ثلاثين سنة ولم يشرب من ماء زمزم إلا من ماء استفاه بركوته ورشائه ولم يتناول من طعام جلب من مصر شيئًا. وقال الحواص: الورع دليل الخوف والخؤف دليل العرفة والمعرفة دليلالقرية . قولهم في الزهمد قال الجفيد الزهد خاو الأيدى من الأملاك والقلوب من التتبع . وسئل الشبلي الزهد فقال زهد في الحقيقة لأنه إما أن يزهد فها ليس له فليس دلك بزهد أويزهدفتاهوله

يقول هو من حيث إنه مرادك مرضى ومن حيث إنه مرادك مكروه وأما إذا كان مكروها لامن حيث إنه فعله ومراده بل من حيث إنه وصف غيره وكسبه فهذا لا تناقض فيه و يشهد لذلك كل ما يكره من وجه و يرضيبه من وجه و نظائر ذلك لاتحصي فاذن تسليط الله دواعي الشهوة والعصية عليه حق يجره ذلك إلى حب المصية و يجره الحب إلى فعل المعصية يضاهى ضرب الحبوب للشخص الذى ضر بناه مثلاً ليجره الضرب إلى الغضب والغضب إلى الشتم ومقت الله تعالى لمن عصاء و إن كانت معصيته بتدبيره يشبه بغضالشتوم لمنشتمه وإنكان شتمه إنما يحصل بتدبيره واختياره لأسبابه وفعل الله تعالى ذلك بكل عبد من عبيده أعنى تسليط دواهي العصية عليه يدل طي أنه سبقت مشيئته بابعاده ومقته فواجب على كل عبد حب لله أن يبغض من أبغضه الله و يمقت من مقته الله و يعادى من أبعده الله عن حضرته وان اضطره بقهره وقدرته إلىمعاداته ومخالفته فانه بعيد مطرود ملعون عن الحضرة و إن كان بعيدابا بعاده قهرا ومطرودا بطرده واضطراره والمبعد عن درجات القرب ينبغي أن يكون مقيتا بغيضا إلىجميع الحبين موافقة للحبوب بإظهار الغضب علىمن أظهرالمحبوب الغضب علميه بابعاده و بهذا يتقرر حميع ماوردت به الأخبار منالبغض فى الله والحب فىالله والتشديد على السكفار والتغليظ عليهم والمبالغة فيمقتهم مع الرضا بقضاء الله تعالى من حيث إنه قضاء الله عز وجل وهذا كله يستمد من سرّ القدر الذي لارخصة في إنشائه وهو أن الشرّ والخير كلاهما داخلان في المشيئة والارادة ولكن الشر مراد مكروه والحير مراد مرضى به فمن قال ليس الشر من الله فهو جاهل وكذا من قال إنهما جميعا منه من غير افتراق في الرضا والكراهة فهو أيضا مقصر وكشف الغطاء عنه غيرمأذون فيه فالأولى السكوت والتأدب بأدب الشرع فقدقال صلى الله عليه وسلم والقدر سر الله فلاتفشوه(١٠)» وذلك يتعلق بعلمالكاشفة وغرضنا الآن بيان الامكان فماتعبدبه الخلق من الجمع بين الرضا بقضاء الله تعالى ومقت المعاصي مع أنها من قضاء الله تعالى وقدظهر الغرض مونغير حاجة إلىكشف السر فيه و بهذا يعرف أيضا أنالدعاء بالمغفرة والعصمة منالمعاصي وسائر الأسباب المعينة على الدين غير مناقض للرضا بقضاء الله تعالى فان الله تعبد العباد بالدعاء ليستخرج الدعاء منهم صفاء الذكر وخشوع القلب ورقة التضرع ويكون ذلك جلاء للقلب ومفتاحا للكشف وسببا لنواتر منهايا اللطف كما أن حمل الكوز وشرب المـاء ليس مناقضا للوضا بقضاء الله تعالى في العطش وشرب المناء طلبا لازالة العطش مباشرة سبب رتبه مسبب الأسباب فكذلك الدعاء سبب رتبه الله تعالى وأمر به وقدذكرنا أن التمسك بالأسباب جريا على سنة الله تعالى لايناقض التوكل واستقصيناه في كتابالتوكل فهوأيضا لايناقض الرضا لأن الرضامقام ملاصق للتوكل ويتصلبه نيم إظهار البلاء فيمعرض الشكوي وانكاره بالقلب على الله تعالى مناقض للرضا وإظهار البلاء على سبيل الشكر والكشف عن قدرة الله تعالى لايناقض . وقد قال بعض السلف من حسن الرضا بقضاء الله تعالى أن لايقول هذا يُوم حار أي فيمعرض الشكاية وذلك في الصيف فأما في الشتاء فهو شكر والشكوي ت**ناقف** الرضا بكل حال وذم الأطعمة وعيبها يناقض الرضا بقضاء الله تعالى لأن مذمة الصنعة مذمة للصانع والكل من صنع الله تعالى وقول القائل الفقر بلاء ومحنة والعيال هم وتعب والاحتراف كـ ومشقة كل ذلك قادح في الرضا بلينبني أن يسلم التدبير لمدبره والمملكة لمـالـكها و يقول ماقاله عمر رضي الله عنه: لا أبالي أصبحت غنيا أو فقيرا فأنى لاأدرى أيهما خير لي .

أكيف يزهدفيه وهو معه وعندده فليس إلاظلف النفس وبذل مواساة ، يشمير إلى الأقسام القسبقت بها الأقلام وهذا لواطرد هدم قاعدة الاجتهاد والكسب ولكن مقصود الشبلي أن يقلل الزهد في عين العتد بالزهد لئلا يفتر" به . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا رأيتم الرّجل قد أوتى زهدا فىالدنيا ومنطقا فاقر بوا منه فانه يلتى الحكمة «وقدسميالله عز وجل الزاهدين علماء في قصة قارون فقال تعمالي \_ وقال الذين أوتو االعلم وبلكم ثواب ا**لله خير ــ قيل** 

> العمل وحديث أسألك الرضا بالقضاء الحديث وغيردلك (١) حديث القدر سرالله فلا تفشوه أبو نعيم في الخلية من حديث ابن عمر وابن عدى في الكامل من حديث عائشة وكلاهما ضعيف .

بيان أن الفرار من البلاد التي هي مظان المعاصي ومذمتها لايقدح في الرضا اعلم أن الضعيف قد يظن أن نهى رسول الله صلى الله عليمه وسلم عن الحروج من بله ظهر به الطاعون(١)يدل هي النهي عن الحروج من بلد ظهرت فيه المعاصي لأن كل واحد منهما فرارمن قضاء إلله تعالى وذلك محال بلالعلة فىالنهى عن مفارقة البلد بعدظهور الطاعون أنه لوفتح هذا الباب لارتحل عنمه الأصحاء و بقي فيمه المرضى مهملين لامتعهد لهم فيهلكون هزالا وضرا ولذلك شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأخبار بالفرارمن الزحف (٢) ولو كان ذلك للفرارمن القضاء لما أذن لمنقارب البلدة في الانصراف وقد ذكرناحكم ذلك في كتاب التوكل و إذاعرف المعني ظهرأن الفرار من البلادالق محمطان المعاصي ليس فرارا من القضاء بل من القضاء الفرار بمما لابدّ من الفرار منه وكذلك مذمة المواضعالق تدعو إلىالعاصي والأسبابالتي تدعو إليها لأجل التنفيرعن العصية ليست مذمومة فما زال السلف الصالح يعتادون ذلك حتى اتفق جماعة على ذم بغداد و إظهارهم ذلك وطلب الفرار منها فقال ابن المبارك قد طفت الشرق والغرب فمارأيت بدا شرا من بغداد قيل وكيف قال هو بلد تزدري فيه نعمة الله وتستصغر فيه معصية الله ولما قدم خراسان قيل له كيف رأيت بعداد قال مارأيت بها إلاشرطيا غضبان أوتاجرا لهفانأوقار أحيران ولاينبني أن نظن أن ذلك من الغيبة لأنه لم يتعرض لشخص بعينه حتى يستضر ذلك الشخص به و إنداقصد بذلك تحذير الناس وكان يخرج إلى مكة وقد كان مقامه ببغداد يرقب استعداد القافلة ستة عشر يوما فكان يتصدق بستة عشردينارا الحل يوم دينار كفارة لمقامه وقد ذمالعراق جماعة كعمر بن عبد العزيز وكعب الأحبار . وقال ابن عمر رضى الله عنهما لمولى له أين تسكن فقال العراق قال فما تصنع به بلغني أنه مامن أحديسكن العراق إلاقيضالله له قر ينامنالبلاء وذكركعب الأحبار يوما العراق فقال فيه تسعة أعشارالشروفيه الداء العضال وقد قيل قسم الخير عشرة أجزاء فنسعة أعشاره بالشام وعشره بالعراق وقسم الشر عشرة أجزاء طي العكس من ذلك وقال بعض أصحاب الحديث كنايوما عندالفضيل بن عياض فجاءه صوفي متدرع بعباءة فأجلسه إلى جانبه وأقبل عليه ثم قال أين تسكن فقال بغداد فأعرض عنسه وقال يأتيننا أحَدهم فى زى الرهبان فاذا سألناه أين تسكن قال فىءش الظلمة وكان بشربن الحرث يقول مثال المتعبد ببغداد مثال المتعبد في الحش وكان يقول لا تقتدوا في في المقام بها من أرادأن يخرج فليخرج وكان أحمد بن حنبل يقول لولاً تعلق هؤلاء الصبيان بناكان الحروج من هذا البلدآ ثر في نفسي قيل وأين تختار السكني قال بالثغور . وقال بعضهم وقد سئل عن أهل بغداد زاهدهم زاهد وشريرهم شرير فهذا يدل على أن من بلى ببلدة تكثرفيها المعاصى ويقل فيها الخير فلا عذرله فىالمقام بها بل ينبغير أن يهاجر قال الله تعالى \_ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها \_ فان منعه عن ذلك عيال أوعلاقة فلا ينبغي أن يكون راضيا بحاله مطمئن النفس إليه بل ينبغي أن يكون منزعج القلب منها قائلا على العنوام ــ ر بنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ــ وذلك لأن الظلم إذا عم نزل البلاء ودم الجميع وشمل المطيعين قال الله تعـالي ـ واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ـ فاذن ليس في شيء من أسباب نقص الدين ألبتة رضا مطلق إلا من حيث إضافتها إلى فعل الله تعالى فأما هي في نفسها فلا وجه للرضا بها بحال وقد اختلف العاماء في الأفضل من أهل المقامات الثلاث رجل يحب الموت شوقا إلىلقاء الله تعالى ورجل يحب البقاء لحدمة المولى ورجل قاللاأختار شيئا ملأرضي

(١) حديث النهى عن الحروح من بلد الطاعون تقدم في آداب السفر (٢) حديث إنه شبه الحروج

من بلد الطاعون بالفرار من الزحف تقدم فيه .

هم الزاهدون - وقال سهل بن عبدالله للعقل ألف اسم ولسكل اسم منه ألف اسم وآوّل کل اسم منه تر**ك** الدنيا ، وقيل في قوله تعالى \_ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا ـ قيل عن الدنيا . وفي الخبر «العاماء أمناء الرسل مالم يدخلوا في الدنيا فاذا دخاوا في الدنيا فاحذروهم طي دينكم، وجاء في الأثر لا تزال لاإله إلا الله تدفع صن العباد سخط الله مالم يبالوا مانقِص من دنياهم فاذا فعلوا ذلك وقالوا لاإله إلا الله قال اقد نعالی ـ كذبتم لستم بها صادقين .

بما اختاره الله تعالى ورفعت هذه المسألة إلى بعض العارفين فقال صاحب الرضا أفضالهم لأنه أقلهم فضولا واجتمع ذات يوم وهيب بن الورد وسفيان الثورى و يوسف بن أسباط فقال الثورى كنت أكره موت الفجأة قبل اليوم واليوم وددت أنى مت فقال له يوسف لم؟ قال لما أتحوف من الفتنة فقال يوسف لمكنى لا أكره طول البقاء فقال سفيان لم؟ قال لعلى أصادف يوما أتوب فيه وأعمل صالحافقيل لوهيب إيش تقول أنت؟ فقال أنا لا أختار شبئا أحب ذلك إلى "أحبه إلى الله سبحانه وتعالى فقبله الثورى بين عينيه وقال روحانية ورب الكعبة .

بيان حجلة من حكايات المحبين وأقوالهم ومكاشفاتهم

قبل لبعض العارفين إنك محب فقال لست محبا إنما أنا عبوب والمحب متعوب وقيل له أيضا الناس يقولون إنك واحد من السبعة فقال أناكل السبعة وكان يقول إذا رأيتمونى فقد رأيتم أر بعين بدلا قيل وكيف وأنت شخص واحد قاللاني رأيت أربعين بدلا وأخذت من كل بدل خلقا من أخلاقه وقيلله بلغنا أنكترى الخضرعلية السلام فتبسم وقال ليس العجب بمن يرى الخضر ولكن العجب بمن يريدالحضر أن يراه فيحتجب عنه وحكى عن الخضرعليه السلام أنه قال ماحدَّثت نفسي يوماقط أنه لميبق ولي " لله تعالى إلا عرفته إلاورأيت في ذلك اليوم وليا لمأعرفه وقيل لأبي يزيد البسطامي مرة حدثنا عن مشاهدتك من الله تعالى فصاح تم قال و يلكم لايصلح لكم أن تعلمواذلك قيل فحدَّثنا بأشد مجاهدتك لنفسك في الله تعالى فقال وهذا أيضا لايجوزأن أطلعكم عليه قيل فدئنا عن رياضة نفسك في بدايتك فقال نم دعوت نفسي إلى الله فجمحت على فعزمت عليها أن لاأشرب الماء سنة ولاأذوق النوم سنة فوفت لى بذلك . و يحكى عن يحيى بن معاذ أنه رأى أبايزيد فى بعض مشاهداته من بعد صلاة العشاء إلى طاوع الفجر مستوفزا علىصدور قدميه رافعا أخمصيه مع عقبيه عن الأرض ضاربا بذقنه على صدره شاخصا بعينيه لايطرف قال ثم سجد عند السحرفاطاله ثم قعد فقال اللهم إن قوما طلبوك فأعطيتهم المشي على الماء والمشي فيالهواء فرضوا بذلك و إنى أعود بك من ذلك و إن قوماً طلبوك فأعطيتهم طي الأرض فرضوابذلك وإنى أعوذ بكمن ذلك وإن قوما طلبوك فأعطيتهم كنوز الأرض فرضوا بذلك وإنى أعوذ بك من ذلك حق عد نيفاو عشرين مقاما من كرامات الأولياء ثم التفت فرآني فقال يحي قلت نع ياسيدي فقال مد مق أنت ههنا ؟ قاتمند حين فسكت فقلت ياسيدى حدثني بشي و فقال أحدثك عايصلح لك أدخاف فالفلك الأسفل فدورني في الملكوت السفلي وأرابي الأرضين وماتحتها إلى الثري ثم أدخلني في الفلك العلوى فطوف بى فىالسموات وأرانى مافيها من الجنان إلى العرش ثم أوقفنى بين يديه فقال سلنى أى شيُّ رأيت حتى أهبه لك ؟ فقات ياسيدي مارأيت شيئًا استحسنته فأسألك إياه فقال أنت عبــدي حقا تعبد بى لأجلى صدقاً لأفعال بك ولأفعال فذكر أشـياء ، قال يحيي فهالني ذلك وامتلاً ت به وعجبت منه فقلت ياسيدى لم لاسألته المعرفة به وقد قال لك ملك الماوك سلني ماشئت قال فصاح بي صيحة وقال اسكت و يلك غرت عليه من حتىلا أحب أن يعرفه سواه . وحكىأنأبا تراب النخشي كان معجبا ببعض المريدين فكان يدنيسه ويقوم بمصالحه والمريد مشغول بعبادته ومواجدته فقال له أبو ترابٌ يوماً لورأيت أبا يزيد فقال إنى عنه مشغول فلما أكثر عليه أبو ترابٌ من قوله لو رأيت أبا يزيد هاج وجد المريد فقال و يحك ما أصنع بأنى يزيد قد رأيت الله تعـالى فأغنانى عن أنى بزيد قال أبو تراب فهاج طبعي ولم أملك نفسي فقلت و يلك نغتر بالله عزَّ وجل لو رأيت أبا بزيد مهم، واحدة كان أنفع لك من أن ترى الله سبعين مهة قال فبهت الفتي من قوله وأنكره فقال وكيف ذلك قال له و يلك أما ترى الله تعالى عنـــدك فيظهر لك على مقدارك وترى أبا يزيد

وقال سهل: أعمال البر كلها في موازين الزهاد وتواب زهدهم زيادة لهم. وقيل مُن سمى باسم الزهدد في الدنيا فقد سمى بألف اسم محمود ومن سمى باسم الرغبة في الدنيا فقد سمى بآلف اسم ما موم. **وقال السرئ** الزهد ترك حظوظ النفس من جميع مافي الدنيا ويجمع هذا الحظوظ المالية والجاهية ولحب المنزلة عنسد الناس وحب المحمدة والثناء وسئل الشبلي عن الزهد فقال الزهدغفلة لأِن الدِنيا لاشي والزهد فىلاشىء نمفلة وقال بعضهم لما رأوا حقارة الدنياز هدوافي

ر ع ع - إحياء - رابع )

عندِالله قد ظهرله طي مقداره فعرف ماقات فقال احملني إليه فذكر قصة قال في آخر ها فوقفنا على النفظر ه ليخرج إلينا من الغيضة وكان يآوى إلى غيضة فيها سباع قال فمرّ بنا وقد قلب فروة على ظهره فقلت للفتي هذا أبويزيد فانظر إليه فنظر إليه الفتي فصعق فحركناه فاذا هوميت فتعاونا على دفنه فقلت لأى يزيد ياسيدى نظره إليك قتله قاللا ولكن كان صاحبكم صادقاواستكن في قلبه مسر لم ينكشف له بوصفه فلمارآ نا انكشف له سرّ قلبه فضاق عن حمله لأنه فى مقام الضعفاء المريدين فقتله ذلك . ولمأذخل الزنبج البصرة فقتلوا الأنفس ونهبوا الأموال اجتمعإلى سهل إخوانه فقالوا لوسألت الله تعالى دَّقَعَهُم فَسَكَتَ ثُمُ قَالَ إِنْ لَلَهُ عِبَادًا فَي هَذَهُ البَلِدَةُ لُودَءُوا عَلَى الظَّالَمِينَ لَم يَصَبِحَ عَلَى وَجِهُ الأَرْضُ ظَالْمُ إلامات في ليلة واحدة ولكن لايفعاون قيل لم؟قال لأنهم لايحبون مالايحب "ثم ذكر من إجابة الله أشياء لايستطاع ذكرها حتى قال ولو سألوه أن لايقيم الساعة لم يقمها وهذه أمور بمكنة في أنفسها فمن لم يحظ بشيء منها فلا ينبغي أن يخلو عن التصديق والايمان بامكانها فان القدرة واسعة والفضل عميم وعجائب الملك والملكوت كشيرة ومقدورات الله تعالى لانهاية لها وفضله على عباده الذين اصطفى لاغاية له ولذلك كان أبو يزيد يقول إن أعطاك مناجاة موسى وروحانية عيسي وخلة إبراهيم فاطلب ماوراء ذلك فان عنده فوق ذلك أضعافا مضاعفة فان سكنت إلىذلك حجبك به وهذا بلاء مثلهم ومن هو فيمثل حالهم لأنهم الأمثل فالأمثل . وقد قال بعض العارفين : كوشفت بآر بعين حوراء رأيتهن يتساعين فيالهواء عليهن ثياب من ذهب وفضة وجوهر يتخشخش ويتثنيءمهن فنظرت إليهن نظرة فعوقبت أربعين يوما ثم كوشفت بعد ذلك بثمانين حوراء فوقهن فىالحسن والجال ، وقيل لى انظر إليهن قال فسجدت وغمضت عيني فيسجودي لثلا أنظر إليهن وقلت أعوذ بك بمـا سُوَّاكُ لِاحَاجَةُ لِي بَهْذَا فَلَمْ أَزَلَ أَنْضُرَّعَ حَقَّ صَرَّفَهِنَّ اللَّهُ عَني . فأمثالهذه المكاشفاتلاينبني أن ينسكرها المؤمن لا فلاسه عن مثلها فاولم يؤمن كل واحد إلا بمايشاهده من نفسه المظامة وقلبه القاسي لضاق مجال الايمان عليه بل هذه أحوال تظهر بعد مجاوزة عقبات ونيل مقامات كثيرة أدناها الإخلاص و إخراج حظوظ النفس وملاحظة الخلق عن جميع الأعمال ظاهرا و باطنا ، ثم مكاتمة ذلك عن الحلق بسترالحال حق يبقى متحصنا بحصن الخمول فهذه أوائل سلوكهم وأقل مقاماتهم وهي أعز موجود فىالأنقياء من الناس وبعد تصفية القلب عن كدورة الالتفات إلى الحلق يفيض عليه نور اليقين و ينكشف له مبادى الحق و إنكار ذلك دون التجربة وسلوك الطريق يجرى تجرى إنكار من أنكر إمكان انكشاف الصورة في الحديدة إذا شكات ونقيت وصقلت وصورت بصورة المرآة فنظر المنكر إلى مافييده من زيرة حديد مظلم قد استولى عليه الصدأ والحبث وهو لابحكى صورة من الصور فأنكر إمكان انكشاف المرثى فيها عند ظهور جوهرها و إنكار ذلك غاية الجهل والضلال فهذا حكم كل من أنكر كرامات الأولياء إذ لامسقندله إلا قصوره عن ذلك وقصور من رآه وبئس السقند ذلك في إنكار قدرة الله تعالى بل إنما يشم روائح المكاشفة من سلك شيئًا ولو من مبادى الطريق كما قيل لبشر بأى شيء بلغت هذه المنزلة قال كنت أكاتم الله تعالى حالى معناه أسأله أن يكتم على و يخني أمرى . وروى أنه رأى الحضر عليهالسلام ، فقال له ادع الله تعالى لى م فقال يسر الله عليك طاعته . قلت : زدني قال وسترها عليك م فقيل معناه سترها عن الخلق ، وقيل معناه سترها عنك حتى لاتلتفت أنت إليها . وعن بعضهمأنه قال أقلقني الشوق إلى الحضر عليه السلام فسألت الله تعالى مرة أن يريني إياه ليعلمني شيئا كان أهم الأشياء على . قال فرأيته فما غلب على همى ولاهمتي إلا أن قلت له يأبا العباس علمن شيئًا إذا قلته حجبت عن قُلُوبِ الْخَلَيْقَةُ فَلَمْ يَكُنَ لَيْ فَيُهَا قَدْرُ وَلا يَعْرُفَي أَحَدُ بَصِلاحِ وَلا دَيَانَة ، فقال قل اللهم أسبل على كشيف

زهـــدهم في الدنيا لحوانهاعندهم وعندي أن الزهد في الزهد غيرهذا وإنما الزهد فی الزهدبالخرو ج من الإختيار فىالزهد لأن الزاهد اختار الزهد وآراده و إرادته تستند إلى عامه وعامه قاصر فاذا أقيم في مقام ترك الارادة وانسلخ من اختياره كاشفه الله تعالى بمراده فيسترك الدنيابمرادالحقلابمراد نفسه فيكون زهده باقد تعالى حينتذ أو يعلم أن مراد الله منه التلبس بشيء من الدنيا فما يدخل بالله في شيء من الدنيا لابنقص عليه زهده فيكون دخوله في

الشيء من الدنيا بالله و باذن منه زهدا في الزهد والزاهسد فىالزهد استوىعنده وجود الدنيا وعدمها إن تركها تركها بالله وإن أخذها أخذها بالله وهدأهوالزهدفى الزهد وقدرأينا بمن العارفين من أقيم في هذا اللقام.وفوق هذا مقامآخرفي الزهد وهو لمن يرد الحق إليه اختهياره لسعة علمه وطهارة نفسه في مقام البقاء فيزهد زهددا الثا ويترك الدنيابعد أن مكن من ناصيتها وأعيسدت عليسه موهونة ويكون تزكه الدنيا في هـذا المقام باختياره واختياره

سترك وحط على سرادقات حجبك واجعلني فيمكنون غيبك واحجبني عن قاوب خلقك قال ثم غاب فلرأره ولمأشتق إليه بعدذلك فمازلت أفول هذه الكامات في كل يوم فحكى أنه صار بحيث كان يستذل و يمتهن حتى كان أهل الذمة يسخرون به و يستسخرونه في الطرق يحملالأشياء لهم لسقوطه عندهم وكانالصبيان يلعبون به فكانت راحته ركود قلبه واستقامة حاله فىذله وخموله فهكذاحال أولياءالله تعالى فني أمثال هؤلاء ينبغي أن يطلبوا والمغرورون إنما يطلبونهم تحت الرقعات والطيالسة وفى المشهورين بين الحاق بالعلم والورع والرياسة وغيرة الله تعالى على أوليائه تأبى إلاإخفاءهم كماقال تعالى : أوليائى تحت قبابي لا يعرفهم غيرى ، وقال صلى الله عليه وسلم « ربّ أشعث أغبرذي طمرين لا يؤ به له لوأقسم على الله لأبر"ه ( ١)» وبالجملة فأ بعد القاوب عن مشام هذه المعاني القاوب المتكبرة العجبة بأ نفسها المستبشرة بعملها وعامها وأقرب القاوبإليها القلوب المنكسرة الستشعرة ذل نفسها استشعاراإذا ذل واهتضم لم يحس بالذل كالايحسالعبد بالذل مهماترفع عليه مولاه فاذالم يحس بالذل ولم يشعرأيضا يعدم التفاته إلى الذل بل كان عندنفسه أخس منزلة من أن يرى جميع أنواع الذل ذلا في حقه بل يرى نفسه دون ذلك حتى صار التواضع بالطبع صفة ذات فمثلُ هذا القلب يرجى له أن يستنشق مبادى هذه الروائح فان فقدنامَثُل هذا القلب وحرمنا مثل هذا الروح فلاينبني أن يطرح الايمـان بامكان ذلك لأهله فمن لا يقدر أن يكون من أولياء الله فليكن محبا لأولياءالله مؤمنا بهم فعسى أن يحشر مع من أحب ويشهد لهذا ماروىأن عيسي عليه السلام قال لبني إسرائيل أين ينبت الزرع قالوا فىالتراب فقال بحق أقول اكم لاتنبت الحكمة إلاف قلب مثل التراب ولقدانتهـى المريدون لولاية الله تعالى فى طلب شروطها باذلالاالنفس إلى منتهى الضعة والخسة حتى روى أنابن الكريبي وهوأستاذ الجنيد دعاه رجل إلى طعام ثلاث مرات ثم كان يردّه ثم يستدعيه فيرجع إليه بعدذلك حتى أدخله فىالمرة الرابعة فسأله عن ذلك فقال قد رضت نفسي على الدل عشرين سنة حق صارت بمنزلة الكاب يطرد فينطرد ثم يدعى فيرمى له عظم فيعود ولو ردد تني خمسين مرة ثم دعوتني بعد ذلك لأحبت وعنه أيضا آنه قال نزلت في محلة فعرفت فيها بالصلاح فتشتت على قلبي فدخلت الحام وعدلت إلى ثياب فاخرة فسترقتها ولبستها تملبست مرقعتي فوقها وخرجت وجعلت أمشي قليلا قليلا فلحقوتي فنزعوا مرتعتي وأخذوا الثياب وصفعونى وأوجعوني ضربا فصرت بعد ذلك أعرف بلص الحمام فسكنت نفسي فهكذا كأنوا يروضون أنفسهم حتى يحلصهم الله من النظر إلى الحاق ثم من النظر إلى النفس فان الملتفت إلى نفسه محجوب عن الله تعالى وشغله بنفسه حجاب له فليس بين القلب و بين الله حجاب بعد وتحلل حائل و إيما بعد القلوب شغلها بغيره أو بنفسها وأعظم الحجب شغل النفس ، ولذلك حكى أن شاهدا عظيم القدر من أعيان أهل بسطام كان لايفارق مجلس أبي يزيد ، فقال له يوما أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر، لاأفطر وأقوم الليل لا أنام ولا أجد في قلبي من هذا العلم الذي تذكر شيئيًا وأنا أصدَّق به وأحبه ، فقال أبو يزيد ولوصمت ثلثمائة سنة وقمتَ ليلها ماوجدت من هذا ذرة . قال ولم ؟ قال لأنك محجوب بنفسك قال فلهذا دواء ؟قال نعم قال قل لى حق أعمله قال لا تقبله ، قال فاذكره لى حتى أعمل قال اذهت الساعة إلى المزين فاحلق رأسك ولحيتك وانزع هذا اللباس واتزر بعباءة وعلق في عنقك علاة بملوءة جوزا واجمع الصبيان حولك وقل كل من صفعني صفعة أعطيته جوزة وادخل السوق وطف الأسواق كلها عند الشهود وعند من يعرفك وأنت علىذلك فقال الرجل سبحان الله تقول لى مثل هذا فقال أبو يزيد قولك سبحان الله شرك قال وكيف؟ قاللاً نك عظمت نفسك فسبحتها (١) حديث رب أشعث أغبر ذي طمرين مسلم من حديث أبي هربرة وقد تقدّم .

وماسمحت ربك فقال هذا لاأفعله ولكن دلني على غيره فقال ابتدئ بهذا قبلكل شيء فقال لاأطيقه قال قد قات لك إنك لاتقبل فهذا الذيذكرةأبو بزيد هو دواء مناعتل بنظره إلىنفسه ومرض بنظرالناس إليه ولاينَجِي من هذا المرض دواء سوى هذا وأمثاله فمن لايطيق الدواء فلا ينبغي أن ينكر إمكان الشفاء فىحق من داوى نفسه بعد الرض أولم يمرض بمثل هذا الرض أصلا فأقل درجات الصحة الايمـان بامكانها فو يل لمنحرم هذا القدر القليل أيضا وهذه أمور جاية فى الشرع واضحة وهي معذلك مستبعدة عند من يعدّ نفسه من علماء الشرع فقد قال عليَّة «لايست مل العبد الايمان حتى تسكون قلة الشيء أحب إليه من كثرته وحتى يكون أن لايعرف أحب من أن يعرف (١٠)» وقد قال عليه السلام «ثلاث من كنّ فيه استكمل إيمانه لايخاف في الله لومة لائم ولار أئي شيء من عمله و إذا عرض عليه أمران أحدهما للدنيا والآخر للاخرة آثر أم الآخرة على الدنيا<sup>(٢)</sup>» وقال عليه السلام «لا يكمل إيمان عبد حتى يكون فيه ثلات خصال إذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق و إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل و إذا قدر لم يتناول ماليس له <sup>(٣)</sup>» وفي حديث آخر «ثلاث من أوتيهن فقد أوتى مثل ماأوتي آل داود العدل في الرضا والغضب والقصد فيالغني والفقر وخشية الله فيالسر والعلانية (٤)» فهذه شروط ذكرها رسول الله علي الأولى الايمان فالعجب بمن يدعي علم الدين ولايصادف فينفسه ذرة منهذه الشروط ثم يكون نصيبه من علمه وعقله أن يجحد مالا يكون إلابعد مجاوزة مقامات عظيمة علية وراء الايمان ، وفىالأخبارأنالله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه إنمـا أتخذ لحلق من لایفتر عن ذکری ولا یکون له هم غیری ولایؤثر علی شیئا من خلقی و إن حرق بالنار لم بحد لحرقالنارَ وجعاً و إن قطع بالمناشير لم يجد لمس الحديد ألما . فمن لم يبلغ إلى أن يُعلُّبُه الحب إلى هذا الحدّ فمن أين يعرف ماوراءالحب من المكرامات والمكاشفات وكل ذلك وراء الحب والحب وراء كال الايمان ومقامات الايمان وتفاوته فىالزيادة والنقصان لاحصرله ولدلك قال عليه السلام للصديق رضي الله عنه «إن الله تعالى قد أعطاك مثل إيمان كل من آمن بي من أمتى وأعطاني مثل إيمان كل من آمن به من ولِدَآدِمِ (٥)» وفي حديث آخر «إن لله تعالى ثلثمانة خلق من لقيه بخلق منها مع التوحيد دخل الجنة فقال آبو بكر يارسولالله هلفي منهاخلق فقال كلهافيك ياأبا بكر وأحبها إلى اللهالسخاء (١٧)» وقال عايمهالسلام (١) حديث لا يستكمل عبد الايمان حتى يكون قلة الشي و أحب إليه من كثرته وحتى يكون أن لا يعرف أحب إليه من أن يعرف ذكره صاحب الفردوس من حديث على بن أبي طلحة وعلى هذا فهومعضل فعلى ابن أبى طحلة إنما سمع من التابعين ولم أجد له أصلا (٣) حديث ثلاث من كن فيه استحمل إيمانه لايخاف فىالله لومة لائم الحديث أبومنصور الديلمي فيمسند الفردوس منحديث أفي هريرة وفيه سالم المرادى ضعفه ابن معلين والنسائى ووثقه ابن حبان واسم أبيه الواحد (٣) حديث لا يكمل إيمان العبد حق يكون فيه ثلاث خصال إذاغضب لم يخرجه غضبه عن الحق الحديث الطبرانى فى الصغير بلفظ ثلاث من أخلاق الايمان واسناده صَعَيف (٤) خديث ثلاث من أوتيهن فقد أوتى ما أوتى آل داود العدل في الرضا والغضب غريب بهذا اللفظ والمعروف ثلاث منجيات فذكرهن بنحوه وقد تقدم (٥) حديث إنه قال الصديق إن الله قد أعطاك مثل إيمان كل من آمن في من أمني الحديث أبومنصور الديامي في مسنند الفردوس من رواية الحارث الأعور عن على مع تقديم وتآخير والحارث ضعيف (٦) حديث إن لله تعالى ثلثمائة خاق من لقيه بخلق منها مع التوحيد دخل الجنة الحديث الطبراني في الأوسط من حديث أنس مرفوعاً عن الله خلقت بضعة عشر وثلثمائة خلق من جاء بخلق منها مع سهادة أن لاإله إلاالله دخل الجنة ومن حــديث ابن عباس الاسلام ثلثمائة شريعة وثلاثة عشر شريعة

من اختيار الحق فقد يختارتركهاحينا نأسيا بالأنبياء والصالحين و یری أن أخذها فی مقام الزهد رفق أدخل عليه لموضعضعفه عن درك شأو الأقوياء من الأنبياء والصديقين فيترك الرفق من الحق بالحقالحق وقديتناوله باختياره رفقا بالنفس بتدبير يسوسه فيله صريح العبلم وهبذا مقام التصرف لأقوياء العارفين زهدوا ثالثا باقدكا رغبوا ثانيابالله كا زهدوا أوَّلا لله . 🏅 قولهم في الصبر قالسهل: آلمبراتنظار الفرج من الله وهو أفضل الحدمة وأعلاها وقال بعشهم : المسر « رأيت ميزانا دئى من السهاء فوضعت فى كفة ووضعت أمّتى فى كفة فرجحت بهم ووضع أبو بكر فى كفة وجه بأمّتى فوضعت فى كفة فرجع بهم (١)» ومع هذا كله فقد كان استغراق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله تعالى بحيث لم يتسع قلبه الخلة مع غيره فقال «لوكنت متخذا من الناس خليلا لا تخذت أما بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله تعالى (٢٠)» يعنى نفسه

خاتمة الكتاب بكامات متفرقة تتعلق بالمحبة ينتفع بها

قال، مفيان: الحبة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غيره دوام الذكر وقال غيره إيثار الحبوب وقال بعضهم كراهية البقاء في الدنيا وهذا كله إشارة إلى ثمرات الحبة فأمانفس الحبة فلم يتعرضوا لها، وقال بعضهم الحبة معنى من الحبوب قاهر القاوب عن إدراك و وتمتنع الألسن عن عبارته ، وقال الحنيد حرم الله تعملي الحبة على صاحب العلاقة وقال كل حبة تكون بعوض فاذا زال العوض زالت الحبة وقال ذو النون قل لمن أظهر احب الله احذر أن تذل الهير الله وقيل الشبلي رحمه الله صف لنا العارف والحب فقال العارف والحب فقال العارف إن تسكلم هلك والحب إن سكت هلك وقال الشبلي رحمه الله:

يا أيها السيد الكريم حبك بين الحشا مقيم الرافع النوم عن جفونى أنت بما من بى علي عجبت لمن يقول ذكرت إلى وهل أنسى فأذكر مانسيت أموت إذا ذكرتك ثم أحيا ولولا حسن ظنى ماحييت فأحيا بالمنى وأموت شوقا فكم أحيا عليك وكم أموت شربت الحبكاسا بعدكاس فما نفد الشراب وما رويت فليت خياله نصد لعيين فان قصرت في نظرى عميت

ولغيره :

وقالت رابعة العدوية يوما من يدلنا على حبيبنا فقالت خادمة لها حبيبنا معنا ولكن الدنيا قطعتنا عنه وقال ابن الجلاء رحمه الله تعالى أوحى الله إلى عيسى عليه السلام إلى إذا اطاءت على سر عبد فلم أجد فيه حب الدنيا والآخرة ملائه من حي وتوليته بحفظى وقيل تكلم سمنون يوما في الحمة فاذا بطائر نزل بين يديه فلم يزل ينقر بمنقاره الأرض حق سال الدم منه فات وقال إبراهيم بن أدهم إلى إنك تعلم أن الجنة لاترن عندى جثاح بعوضة في جنب ماأ كرمتني من عبتك وآنستي بذكرك وفرغتني للتفكر في عظمتك وقال السرى رحمه الله من أحب الله عاش ومن مال إلى الدنيا طاش والأحمق يغدو و يروح في لاش والعاقل عن عيو به فتاش وقيل لرابعة كيف حبك للرسول صلى الله عليه وسلم فقالت والله إلى لأحبه حبا شديدا ولكن حب الخالق شغاني عن حب الخاوقين وسئل عيسي عليه السلام عن أفضل الأعمال فقال الرضا عن الله تعالى والحبله وقال أبو يزيد الحب لا يحب الدنيا ولا الآخرة إلما يحب من مولاه مولاه وقال الشبلي الحب دهش في الذة وحيرة في تعظيم وقيل الحجب بالاستبشار والفرح وقال الخواص الحبة عوالارادات واحتراق جمع الصفات والحاجات وسئل سهل عن الحبة فقال وفيه وقيل الحبة عنال عن الحبة فقال الفرح وقال الخواص الحبة عوالارادات واحتراق جمع الصفات والحاجات وسئل سهل عن الحبة فقال وفيه وفيا الحبوب بالاستبشار وافيه وفيا الحبة عوالارادات واحتراق جمع الصفات والحاجات وسئل سهل عن الحبة فقال وفيه وفيا الحبة من أبيه عن جده نحوه بلفظ الإعمان

وللبزار من حديث عثمان بن عفان إن لله تعالى مائة وسبعة عشر شريعة الحديث وليس فيها كلها تعرض لسؤ ال أبى بكر وجوابه وكلها ضعيفة (١) حديث رأيت ميزانا دلى من السهاء فوضعت فى كفة ووضعت أتمتى فى كفة فرجحت بهم الحديث أحمد من حديث أبى أمامة بسند ضعيف (٧) حديث لوكنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكرخليلا الحديث متفق عليه وقد تقدم.

أن نصبر في السبر أى لا تطالع فيمه الفرج . قال الله تعالى \_ والصَّابِرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك همالمتقون ... وقيل : لكل شيء جوهر وجوهر الانسان العقل وجوهر العقل الصبر فالصبر عرك النفس و بالعرك تلين والصبر جار في الصابر مجرى الأنفاس لأنه يحتاح إلى الصبر عن کل منهی ومڪروه ومذمومظاهرا وباطنا والعلم يدل والصبر يقبل ولاتنفع دلالةالعلم بغير قبول الصبر ومن كان العملم سائسة في الظاهر والباطن لايتم

عطف الله بقلب عبده لمشاهدته بعدالفهم للرادمنه وقيل معاملة الحب عى أر بع منازل عي الحبة والحيبة والحياء والتعظيم وأفضلها التعظيم والمحبة لأن هانين المنزلتين يبقيان معأهل الجنة فى الجنة ويرفع عنهم غيرها وقالهرم بنحبان المؤمن إذاعرف رمه عزوجل أحبه واذا أحبه أقبل عليه و إذاوجد حلاوة الاقبال عليه لمينظر إلى الدنيا بعينالشهوة ولم ينظر إلىالآخرة بعين الفترة وهي تحسره فىالدنيا وتروحه فى الآخرة. وقال عبدالله بن محمد صعب امرأة من المتعبدات تقول وهي باكية والدموع على خده اجارية والله لقدستمت من الحياة حتى لووجدت الموت يباع لاشتر بته شوقا إلى الله تعالى وحبا للقائه قال فقلت لهما فعلى ثقة أنت من عملك قالت لا ولكل لحي إياه وحسن ظني به أفتراه يعدني وأنا أحبه وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام لو يعلم الدبرون عنى كيف انتظاري لهم ورفق بهم وشوق إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلى وتقطعت أوصالهم من محبق ياداودهذه إرادتي في المدرين على فكيف إرادتي في المقبلين على" ياداود أحوج ما يكون العبد إلى إذا استغنى عنى وأرحم ماأ كون بعبدى إذا أدبر عنى وأجل ما يكون عندى إذا رجع إلى" وقال أبوخالد الصفار لق نبي من الأنبياء عابدا فقال له إنكم معاشر العباد تعملون طىأمرالسنا معشر الأنبياء نعمل عليه أنتم تعملون طىالخوف والرجاء وتحن نعمل عىالحبة وَالشُّوقَ . وَقَالَ الشَّبْلِي رَحْمُهُ اللَّهُ أُوحِي اللَّهِ آمَالِي إلى داود عليه السَّلَام ياداود ذكري للذاكرين وجنق للطيعين وزيارتي للشتاقين وأناخاصة للحبين وأوحى الله تغالى إلىآدم عليه السلام ياآدم منأحب حبيبا صدّق قوله وَمن أنس بحبيبه رضى فعله ومن اشتاق إليه جدّ في مسيره وكان الخواص رحمه الله يضرب طيصدره ويقول واشوقاه لمن يراني ولاأراه . وقال الجنيد رحمه الله بكي يونس عليه السلام حق عمى وقامحق انحني وصلىحق أقعد وقال وعزتك وجلالك لوكان بيني وبينك بحرمن ارلخصته إليك شُوقامني إليك وعن على بن أبي طالب كرم الله وجهه قال «سألت رسول الله عَلِيْقِ عن سنته فقال المعرفة رأس مالى والعقل أصل ديني والحب أساسي والشوق مركبي وذكرالله أنيسي والثقة كنزي والحزن رفيتي والعامسلاحي والصبر ردائي والرضا غنيمتي والعجزفري والزهدحرفتي واليقين قوتي والصدق شفيعي والطَّاعة حبي والجهاد خلقي وقرة عيني في الصلاة (١) » وقال ذوالنون سبحان من جعل الأرواح جنودامجندة فأرواح العارفين جلالية قدسية فلذلك اشتاقوا إلىالله تعالى وأرواح المؤمنين روحانية فلذلك حنوا إلى الجنة وأرواح الغافاين هوائية فلذلك مالوا إلى الدنيا. وقال بعض المشايخ رأيت في حِبلُ اللَّكَامُ رَجَلًا أَسْمَرُ اللَّونَ صَعَيْفُ البَّدنَ وَهُو يَقْفُرُ مَنْ حَجْرُ إَلَى حَجْرُ و يقولُ "

الشيوق والهوى صيراني كا ترى

و يقال الشوق ارالله أشعلها فى قالوب أوليائه حتى يحرق بها مافى قلو بهم من الخواطرو الارادات والعوارض. والحاجات فهذا القدركاف فى شرح المحبة والأنس والشوق والرضافلنقتصر عليه والله الموفق للصواب. تم "كتاب المحبة والشوق والرضا والأنس يتلوه كتاب النية والاخلاص والصدق.

## كتاب النية والاخلاص والصدق

وهو الكتاب السابع من ربع النجيات من كتب إجياء علوم الدين . بسم الله الرحمن الرحيم

تحمد الله حد الشاكرين ونؤمن به إعان الموقنين ونقر بوحدانيته إقرارالصادقين و سهد أن لا إله (١) حديث على سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته فقال المعرفة رأس مالى والعقل أصل دين الحديث ذكره القاضى عياض من حديث على بن أبى طالب ولم أجد له إسنادا كتاب النية والاخلاص والصدق

ذلك له إلا إذا كان الصبرمستقره ومسكنه والعلم والصبرمتلازمان لايستقل أحدها بدون الآخر ومصــــدرهما الغريزة العقليــــة وهما متقاربان لاتحاد مصدر**ما** وبالسسبر يتحامل على النفس ربالغلم يترقىالروحوكها البرزخ والفرقان بين الروح والنفس ليستقر كل واحــد منهما قى مستقره وفى ذلك صريح العدل وصحـــة الاعتــدال و بانفصال أحدهما عن الآخرأعني العلم والصرميل أحدها على الآخر أعنى النفس والروح و بیان ذلك بدق وناهيك بشرف

إلا الله رب العالمين وخالق السموات والأرضين ومكلف الجنّ والانس والملائكة المقرّ بين أن يعبدوه عبادة المخلصين فقال تعالى ــ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ــ فما أله إلا الدين الحالص المتين . فأنه أغنى الأغنياء عن شركة المشاركين والصلاة على نبيه محمد سيد المرسلين وعلى جميع النبيين وعلى آله وأصابه الطيبين الطاهرين .

[أما بعد] فقد انكشف الأوبابالقاوب ببصيرة الايمان وأنوارالقرآن أن لاوصول إلى السعادة إلا العاملون والعاملون كلهم هلكى إلا العاملون والعاملون كلهم هلكى إلا العاملون والعاملون كلهم هلكى إلا العاملون والمعاملون كلهم هلكى إلا العاملون والمخلص على خطرعظيم فالعمل بغيرنية عناء والنية بغير إخلاص رياء وهوللنفاق كفاء ومع العصيان سواء والاخلاص من غيرصدق وتحقيق هباء وقدقال الله تعالى في كل عمل كان بارادة غير الله مشو با مغمورا وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وليت شعرى كيف يصحح المنية من لا يعرف حقيقة الخلاص أو كيف نبته من لا يعرف حقيقة الأولى على كل عبد أراد طاعة الله تعالى أن تعالم النبية أولا لتحصل المعرفة ثم يصححها بالعمل بعدفهم حقيقة الصدق والاخلاص الله ين ها وسيلتا العبد إلى النجاة والحلاص ويحن فذكر معانى الصدق والاخلاص في ثلاثة أبواب: الباب الأول في النبة ومعناها . الباب الثالث: في الصدق وحقيقته . الباب الثالث: في الصدق وحقيقته . الباب الأول في النية ] وفيه بيان فضيلة النية و بيان حقيقة النية و بيان كون المنية خبرا من العمل وبيان نفضيل الأعمال المتعلقة بالنفس وبيان خوج النية عن الاختيار .

بيان فضيلة النية

قال الله تعالى \_ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالفداة والعشى يريدون وجهه \_ والرادبتلك الارادة هي النية وقال علي «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرى مانوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومنكانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه(١٠» وقال صلى الله عليه وسلم «أكثر شهداء أمق أصحاب الفرش ورب قتيل بين الصفين الله أعلم سيته (٢)» وقال تعالى \_ إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما \_ فعل النية سبب التوفيق وقال صلى الله عليه وسلم «إن الله تعالى لاينظر إلىصوركم وأموالكم و إنما ينظر إلى قلو بكم وأعمالكم٣٧» و إنما نظر إلى القلوب لأنها مظنة النية وقال صلى الله عليه وسلم «إن العبد ليعمل أعمالا حسنة فتصعد الملائكة في صحف محتمة فتلقى بين يدى الله تعالى فيقُول ألقوا هــذه الصحيفة فانه لم يرد بما فيها وجهى ثم ينادى اللائكة اكتبوا له كذا وكذا اكتبوا له كذا وكذا فيقولون يار بنا إنه لم يعمل شيئا من ذلك فيقول الله تعالى إنه نبواه (٤٠) وقال صلى الله عليه وسلم «الناس أر بعة رجل أناه الله عز وجل علماومالا فهو يعمل بعلمه فيماله فيةول رجل لوآ تاني الله تعالى مثل ما آتاه لعمات كمايعمل فهما في الأجر سُواء ورجلآ تاه الله تعالى مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط بجهله في ماله فيقول رجل لوآ تابي الله مثل ما آياه عملت كما يعمل فهما في الوزر سواء (٥٠)» ألاتري كيف شركه بالنية في محاسن عمله (١) حديث إنما الأعمال بالنيات الحديث متفق عليه من حديث عمر وقد تقدّم (٧) حديث أكثر شهداء أمق أصحاب الفرش ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته أحمد من حديث ابن مسعود وفيه عبدالله بن لهيعة (٣) حديث إن الله لاينظر إلى صوركم وأموالكم الحديث مسلمين حديث أبي هريرة وقد تقدم (٤) حديث إن العبد ليعمل أعمالا حسنة فتصعد بها الملائكة الحديث الدارقطني من حديث أنس باسناد حسن (٥) حديث الناس أر بعة رجل آ ناه الله علما ومالا الحديث ابن ماجه\

الصبرقوله تعالى .. إنما يوفىالصا برون أجرهم بغيرحساب ــكل أجير أجره بحساب وأجرا الصابرين بغيرحساب . ﴿ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَنْهِيهِ : ـ واصـبر وما صبرك إلابالله – أضاف الصبر إلى أنفسه لشرف مكانه وتكلل الثعمة به . قيل وقف رجل على الشبلي فقال أي صبر أشدعلى المسابرين فقال الصبر في الله فقال لافقال الصبرقله فقال لا فقال المسبر مع الله فقال لا فغضب الشبلي وقال و یحك أی شی هو فقال الرجل الصبر عن الله قال فصرخ الشبلي صرخة كاد أن تتلفروحه .وعندى ومساويه وكذلك فيحديث أنس بنمالك لماخرج رسولالله صلىالله عليه وسلم فيغزوة تبوكقال «إنَّ بالمدينة أقواماً ماقطعنا واديا ولا وطثنا موطئاً يغيظ الكفار ولاأ نفقنا نفقة ولاأصابتنا مخصة إلا شركونا فىذلك وهم بالمدينة قالوا وكيف ذلك يارسول اللا وليسوامعنا قال حبسهم العذرفشركوا بحسن النية (١)» وفي حديث ابن مسعود «من هاجر يبتني شيئًا فهوله فهاجر رجل فتروج امرأة منا فكان يسمى مهاجر أم قيس (٢) » وكذلك جاء في الخبر «إن رجلاقتل في سبيل الله وكان يدعى قتيل الحار (٣) » لأنه قاتل رجلا ليأخذ سلبه وحماره فقتل على ذلك فأضيف إلى نبته وفي حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم «من غزا وهو لاينوي إلا عقالا فله مانوي(٤)» وقال أبي «استعنت رجلا يغزو معي فقال لاحق تجعل لى جعلا فجعات له فذكرت دلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس له من دنياه وآخرته إلامِاحِمَاتُه (٥٠) هوروي في الاسرائيليات أن رجلا مر بكثبان من رمل في مجاعة فقال في نفسه لوكان هذا الرمل طعامالقسمته بينالناس فأوحىالله تعالى إلى نبيهم أنقلله إنالله تعالى قدقبل صدقتك وقد شكرحسن نبتك وأعطاك ثواب مالوكان طعاما فتصدّقتبه ، وقدوردفي أخبار كثيرة «من م بحسنة وَلَمْ يَعْمَلُهَا كُنَّةِتُ لِهُ حَسَنَةً (٢٠) ﴿ وَفَي حَدَيْتُ عَبِدَ اللَّهُ بِنَ عَمِرُو ﴿ مَنْ كَانْتَ الدُّنيا نَيْتُهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقَرَّهُ بين عينيه وفارقها أرغب مايكون فيها ومن تكن الآخرة نيته جعل الله تعالى غناه فىقلبه وجمع عليه ضيفته وفارقها أزهد ما يكون فيها (٧) » وفي حديث أمسامة «أن النبي صلى الله عليه وسلمذ كر جيشا يحسف بهم البيداء فقلت بارسول الله يكون فيهم المكره والأجير فقال يحشرون على نيأتهم (٨)» وقال عمر رضي الله عنه صمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إنمـا يقتتل المقتتاون على النيات<sup>(٩)</sup>» وقال عليه السلام ﴿ إِذَا التَّقِّي الصَّفَانُ نُرَاتُ الملائكَةُ نَكْتُبِ الْحُلَقُ عَلَى مُراتبهم فلان يقاتل للدنيا فلان يقاتل حمية فلان يقاتل عصبية آلا فلا تقولوا فلان قتل فيسبيل الله فمن قاتل لتكون كلمة الله من حديث أبي كبشة الأعماري بسندجيد بلفظ مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر الحديث وقدتقدّم ورواه الترماي بزيادة وفيه و إيما الدنيا لأربعة نفر الحديث وقال حسن صحيح (١) حديث أنس إن بالمدينة أقواماً ماقطعنا واديا الحديث البخاري مختصرا وأبوداود (٢) حديث ابن مسعود من هاجر يبتني شيئافهوله هاجرر جل فتزوج امرأة منا وكان يسمى مهاجر أم قيس الطبراني باسنادجيد (٣) حديث إن رجلا قتل في سبيل الله فكان يدعى قتيل الحمار لم أجدله أصلاف الموصولات وأعمارواه أبو اسحق الفراوي فى السان من وجه مرسل (٤) حديث من غزاوهو لاينوى إلاعقالا فله ما نوى النسائي من حديث عبادة ابن الصامت وتقدّم غير مرة (٥) حديث أبي استعنت رجلاً يغزو معي فقال لاحتى تجعل لي جعلا فجات له فَذَ كُرِتَ ذَلَكَ لَلنِّي مُرْاتِقِيمٌ فَقَالَ ليس له من دنياه وآخرته إلا ماجعلت له الطبراني في مسند الشاميين ولأ في داود من حديث يعلى بن أمية أنه استأجر أجيرا للغزو وسمى له ثلاثة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماأجدله فيغزوته هذه فىالدنيا والآخرة إلادنانيره التيسمي (٦) حديث منهم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة متفق عليه وقد تقدّم (٧) حديث عبدالله بن عمرو من كانت الدنيانيته جمل الله فقره بين عينيه الحديث ابن ماجه من حديث زيد بن ابت باسناد جيد دون قوله وفارقها أرغب ما يكون فيها ودون قوله وفارقها أزهد ما يكون فيها وفيه زيادة ولم أحده من حديث عبد الله بن عمرو (٨) حديث أمسلمة في الجيش الذي يخسف بهم يحشرون على نياتهم مسلم وأبوداود وقد تقدم (٩) إيما يقتتل المقتتاون على النيات ابن أبي الدنيا في كتاب الاخلاص والنية من حديت عمر باسناد ضعيف للفظ إنمايبعث ورويناه في فوائد تمـام بلفظ إنمـا يبعث المسامون على النيات ولابن ماجه من حديث أبي هريرة إنما يبعث الناس على نياتهم وفيه ليث بن أبي سليم مختلف فيه .

في معني الصبر عن الله وجه ولكونه من أشد السبر على الصابرين وجه وذلك أن الصبر عن الله يكون في أخص مقامات المشاهدة يرجع **العبد عن الله إستحياء** بصيرته خجلا وذوبانا ويتغيب في مفاوز اسستكانته وتخفيه لاحساسه بعظيم أمر التجلى وهذا من أشد الصبرلأنه يوداستادامة هذا الحال تأدية لحق" ـ الجلال والروح تودّ أن تكتحل بصيدتها باستلماع نور الجال وكما أن النفس منازعة العيموم خال الصنب ، فالروح في هذا الصبر منازعة فاشتد الصبر

مى العليا فهو فىسبيل الله (١) » وعنجابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « يبعث كل عبد على مامات عليه (٢) » وفي حديث الأحنف عن أبي بكرة « إذا التقى السلمان بسيفيهما فالقائل والمقتول في النار قيل يارسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال لأنه أراد قتل صاحبه (٣) » وفى حديث أبى هريرة ﴿ مَن تَزْوَجِ امْرَأَةَ عَلَى صَدَاقَ وَهُو لَا يَنُوى أَدَاءُهُ فَهُو زَانَ وَمَن ادَّانَ دَيْنَا وهو لاينوي قضاءه فهو سارق (٤) » وقال صلى الله عليه وسلم «من تطيب لله تعالى جاء يوم القيامة ور يحه أطيب من السك ومن نطيب لغير الله جاء يوم القيامة وريحه أنتن من الحيفة (٥٠) ٥. وأما الآثار : فقد قال عمر بن الحطاب رضي الله عنه : أفضل الأعمال أداء ما افترض الله تعالى والورع عمـ • حرمالله تعالى وصدقالنية فما عند الله تعالى ، وكتب سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز اعلم أنْ عون الله تعالى العبد على قدر النبية فمن تمت نبته تم عون الله له و إن نقصت نفص بقدره. وقال بعض الساف : ربعمل مغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية . وقال داود الطائى : البرّ همته التةوى فلو تعلقت جميع جوارحه بالدنيا لردّته نيته يومأ إلى نية صالحة وكـذلك الجاهل بحكس ذلك . وقال الثوري : كانوا يتعلمون النية للعمل كما تتعلمون العمل . وقال بعض العلماء : اطلب النيَّة للعمل قبل العمل وما دمت تنوى الحير فأنت بخير ، وكان بعض المريدين يطوف على الىلماء يقولمن يدلني على عمل لا أزال فيه عاملا لله تعالى فانى لاأحسان يأتى على ساعة من ليل أو تهار إلا وأنا عامل من عمال الله فقيل له قد وجدت حاحتك فاعمل الحير ما استطعت فاذا فترت أُوتَرَكْتُه فَهُمَّ بِعَمَلُهُ فَانَ الْهَامِّ بِعَمَلُ الْحَيْرِ كَعَامُلُهُ ، وكذلك قال بعض السلف : إنّ نعمة الله عليكم أكثرمن أن تحصوها و إنّذنو بكمأخني من أن تعلموها ولكن أصبحوا تقابين وأمسوا تقابين ينفر الكم ما بين ذلك . وقال عيسى عليه السلام : طوبى لعين نامت ولا تهم عصية وانتبهت إلى غير إثم . وقال أبوهر يرة: يبعثون يوم القيامة على قدر نياتهم ، وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ \_ ولنباو ن كمحق نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونباو أخباركم \_ يبكى ويرددها ويقول: إنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا . وقال الحسن : إنساخله أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار بالنيات . وقال أبوهر يرة : مكتوب فىالتوراة ما أريد به وجهى فقليله كثيروما أريد به غيرى فكثيره قليل. وقال بلال بن سعد : إن العبد ليقول قول مؤمن فلا يدعه الله عزوجل وقوله حق ينظر في عمله فاذا عمل لم يدعه الله حتى ينظر في ورعه فان تورع لم يدعه حتى ينظر ماذا نوى فان صلحت نيته فبالحرى أن يصلح مادون ذلك، فاذن عماد الأعمالالنيات فالعمل مفتقر إلى النية ليصير بهاخيرا والنية في نفسها خير و إن تعذر العمل بعائق. سان حقيقة النية

اعلم أن النية والارادة والقصد عبارات متواردة على معنى واحد وهو حالة وصفة للقلب يكتنفها (١) حديث إذا التقى الصفان نزلت الملائكة تسكتب الحاق على مراتبهم فلان يقاتل للدنيا الحديث ابن البارك فى الزهد موقوفا على ابن مسعود وآخر الجديث مرفوع فى الصحيحين من حديث أبى موسى من قاتل لتكون كلة الله هى العليا فهو فى سبيل الله (٢) حديث جابر يبعث كل عبد على مامات عليه رواه مسلم (٣) حديث الأحنف عن أبى بكرة إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار متفى عليه (٤) حديث أبى هو زان فى النار متفى عليه ورواه أبن ماجه مقتصرا على قصة الدين دون ذكر الصداق (٥) حديث من نظيب لله جاء يوم القيامة وريحه أطيب من المسك الحديث أبوالوليد الصفار فى كتاب الصلاة من حديث اسحق بن أبى طلحة مرسلا.

عن الله تعالى الداك . وقال أبو الحسن بن سالم هم ثلاثة متصبر وصابر وصبار فالمتصبر مَن صبر في الله فمرّة يصبر وموة يجزع والصابر من يصــبر في الله ولله ولا بجــزع ولكن تتوقع منــه الشكوى وقد يمكن منه الجزعوأماالصبار فذاك الذي صبره في الله ولله وبالله فهذا لو وقع عليه جميع البلايا لايجزع ولا يتغير من جهة الوجودوالحقيقة لامن جهسة الرسم والحلقة وإشارته فى هذا ظهور حكم العلم فيــه مع ظهور صفة الطبيعــة . وكان الشبلي يتمثل بهذين البيتين:

( ٥٤ – إحياء – رابع )

أحمان: علم وعمل العلم يقدمه لأنه أصله وشرطه والعمل يتبعه لأنه تمرته وفرعه وذلك لأنَّ كل عمل أعم كل حركة وسكون اختيارى فانه لايتم إلا بثلاثة أمور:علم و إرادة وقدرة لأنه لايريد الانسان مالايملميه فلا بدُّ وأن يعلم ولايعمل مالم يرد فلا بدُّ من إرادة ومعنى الارادة انبعاث القلب إلى مايراه مو افقا للغرض إما في الحال أوفي المــــــــ لقد خلق الانسان بحيث يوافقه بعض الأمور ويلائم غرضه و يخالفه بعضالأمور فيحتاج إلى جلب الملائم الموافق إلى نفسه ودفع الضار" المنافى عن نفسه فافتقر بالضرورة إلىمعرفة و إدراك الشيء المضرّ والنافع حتى يجلب هذا ويهرب منهذا فان من لايبصر الغذاء ولايعرفه لايمكنه أن يتناول ومن لايبصر النار لايمكنه الهرب منها فحلق الله الهداية والمعرفة وجُّعل لهما أسباباً وهي الحواس الظاهرة والباطنة وليس ذلك من غرضنا ثم لوأ بصر الغذاء وعرف أنه موافق له فلا يكفيه ذلك للتناول مالم يكن فيه ميل إليه ورغبة فيه وشهوة له باعثة عليه إذ الريض يرى الغذاء ويعلم أنه موافق ولا يمكنه التناول لعدم الرغبة والميل ولفقد الداعية الحركة إليه فخلق الله تعالى له الميل والرغبة والارادة وأعنى به نزوعاً فينفسه إليه وتوجها في قلبه إليه ثم ذلك لا يكفيه فكم من مشاهد طهاما راغب فيه مريد تناوله عاجز عنه لكونه زمنا فحلقت له القدرة والأعضاء المتحركة حتى يتم به التناول والعضو لايتحرك إلابالقدرة والقدرة تنتظر الداعية الباعثة والداعية تنتظر العلم والمعرفة أوالظنّ والاعتقاد وهو أن يقوى في نفسه كون الشيء موافقا له فادا جزمت المعرفة بأن الشيء موافق ولا بدّ وأن يفعل وسلمت عن معارضة باعث آخر صارف عنه انبعثت الارادة وتحتق الميل فاذا انبعثتالارادة انتهضت القدرة لتحريك الأعضاء فالقدرة خادمة للارادة والارادة تابعة لحمكم الاعتقاد والمعرفة فالنية عبارة عن الصفة المتوسطة وهي الارادة وانبعاث النفس بحكم الرغبة والميل إلى ماهو موافق للغرض إما في الحال و إما في المــــّـال فالحرَّك الأوَّل هو الغرضالمطاوب وهوالباعث والغرضالباعث هوالمقصد المنوى والانبعاث هوالقصد والنية وانتهاض القدرة لحدمة الارادة بتحريك الأعضاء هو العمل إلا أنّ انتهاض القدرة للعمل قد يكون بباعث واحد وقديكون بباعثين اجتمعا فىفعلواحد وإذاكان بباعثين فقديكون كلواحد بحيث لوانفرد لكان مليا بانهاض القدرة وقد يكون كل واحد قاصرا عنه إلا بالاجتماع وقد يكون أحدها كافيا لولا الآخر لسكن الآخر انتهض عاضدا له ومعاونا فيخرج من هذا القسيم أر بعة أقسام فلنذكر لكل واحد مثالاً و إسماً . أما الأوّل : فهو أن ينفرد الباعث الواحد و يتجرُّد كما إذا هجم على الانسان سبع فكاما رآه قاممنموضعه فلامزعج له إلا غرض الهرب من السبع فاله رأى السبع وعرفه ضارا فانبعثت نفسه إلى الهرب ورغبت فيه فانتهضت القدرة عاملة بمقتضى الانبعاث فيقال نيته الفرار من السبع لانية له فىالقيام لغيره وهذه النية تسمى خالصة و يسمى العمل بموجبها إخلاصا بالاضافة إلى الغرض الباعث ومعناه أنه خلص عن مشاركة غيره وممازجته . وأما الثابي : فهو أن يجتمع باعثان كل واحد مستقل بالانهاض لوانفرد ومثاله من المحسوس أن يتعاون رجلان على حمل شيء بمقدار من القوّة كان كافيا في الحل لو انفرد ومثاله في غرضنا أن يسأله قريبه الفقير حاجة فيقضيها لفقره وقرابته وعلم أنهلولا فقره لكان يقضيها بمجردالقرابه وأنه لولا قرابته لكان يقضيها بمجرد الفقر وعلم ذلك من نفسه بأنه يحضره قريب غني فيرغه . في قضاء حاجته وفقير أجنى فيرغب أيضا فيه وكذلك من أمره الطبيب بترك الطعام ودخل عليه يوم عرفة فصام وهو يعلم أنه لولم يكن يوم عرفة لكان يترك الطعام حمية ولولا الحمية لكان يةكه لأجل أنه يوم عرفة وقد اجتمعا جميعا فأقدم طيالفعل وكان الباعث الثاني رفيق الأوّل فلنسم هذا مرافقة للبواعث. والثالث: أن\ليستقلكل واحد لو انفرد

إنّ صوت الحبّ من آلم الشو ق وخوف الفـراق پووٹ ضرا صابر الصبر فاستغاث يه الصب ر فساح الحب للصبر قال جعمةر الصادق رحمهالله أمرالله تعالى أنبياءه بالصبر وجعل الحظ الأعلى للرسول صلى الله عليه وسلم حيث جعل صبره بالله لا بنفسسه فقال ـ وماصبرك إلابالله ـ . وسمل البنري عن السبر فتكام فيه فدب على رجاه عقرب جعل يضربه بابرته فقيلله لم لاتدفعه ؟ قال أستحى من اقدتعالى أن أنكلم

ولنكن قوى مجموعهما على إنهاض القدرة ومثاله في المحسوس أن يتعاون ضعيفان على حمل مالاينفرد أحدها به ومثاله فى غرضنا أن يقصده قريبه الغنى فيطلب درهما فلا يعطيه ويقصده الأجنبي الفقير فيطلب درهما فلايعطيه ثم يقصده القريب الفقير فيعطيه فيكون انبعاث داعيته بمجموع الباعثين وهو القرابة والفقر وكذلك الرجل يتصدق بين يدىالناس لغرض الثواب ولغرض الثناء ويكون بحيث لوكان منفردا لحكان لايبعثه مجرّد قصد الثواب على العطاء ولوكان الطالب فاسقا لا ثو اب فىالتصدّق عليه لكان لايبعثه مجرّد الرياء على العطاء ولواجتمعا أورنا بمجموعهما تحريك القلب ولنسم هذا الجنس مشاركة . والرابع : أن يكون أحد الباعثين مستقلا لو انفرد بنفسه والثاني لايستقل مولكن لما انضاف إليه لم ينفك عن تأثير بالاعانة والتسهيل.ومثاله فىالمحسوس أن يعاون الضعيف الرجلالقوى على الحمل ولو أنفرد القوى لاستقل ولو انفرد الضعيف لم يستقل فانّ ذلك بالجملة يسهل العمل و يؤثر في تخفيفه.ومثاله في غرضنا أن يكون للانسان ورد في الصلاة وعادة في الصدقات فاتفق أن حضر فىوقتها جماعة من الناس فصار الفعل أخف عليه بسبب مشاهدتهم وعلممن نفسه أنه لوكان منفردا خاليا لم يفتر عن عمله وعلم أنَّ عمله لو لم يكن طاعة لم يكن مجرَّد الرياء يحمله عليه فهو شوب تطرق إلى النية ولنسم هــذا الجنس المعاونة فالباعث الثانى إما أن يكون رفيقا أوشر يكا أومعينا وسنذكر حكمها في باب الاخلاص والغرض الآن بيان أقسام النيات فانّ العمل تابع للباعث عليه فيكتسب الحسكم منه ولذلك قيل إنما الأعمال بالنيات لأنها تابعة لاحكم لهما في نفسها و إنمـا الحـكم للتبوع

بيان سر قوله صلى الله عليه وسلم « نية المؤمن خير من عمله (١) »

اعلم أنه قد يظنّ أنسبب هذا الترجيح أن النبية مر لايطلع عليه إلاالله تعالى والعمل ظاهر ولعمل السرّ فضل وهذا صحيح ولكن ليسهو المراد لأنه لونوىأن يذكرالله بقلبه أو ينفكر فيمصالح المسلمين فيقتضي عموم الحديث أن تكون نية التفكر خيرا من التفكر وقد يظن أن سبب الترجيح أن النية تدوم إلى آخر العمل والأعمال لا تدوم وهو ضعيف لأن ذلك يرجع معناء إلى أن العمل الكثير خير من القليل بل ليس كذلك فان نية أعمال الصلاة قد لا تدوم إلا في لحظات معدودة والأعمال ندوم والعموم يقتضي أن تكون نيته خيرا من عمله وقد يقال إن معناه أن النية بمجرّدها خير من العمل بمجرَّه دون النية وهو كـذلك ولـكنه بعيد أن يكون هو المراد إذ العمل بلا نية أوطىالففلة لاخير فيه أصلا والنية بمجرّ دها خير وظاهر الترجيح للشتركين في أصل الحير بلىالمعني به أن كلطاعة تنتظم بنية وعمل وكانت النية من جملة الخيرات وكان العمل منجملة الخيرات ولكن النية من جملة الطاعة خير من العمل أي لكل واحد منهما أثر في المقصود وأثر النية أكثر من أثر العِملُهُعناه نية المؤمن منجملة طاعته خير منعملهالذي هو منجملة طاعته والغرض أنالعبد اختيارا في النية وفي العمل فهما عملان والنية من الجملة خيرهما فهذا معناه وأما سبب كونها خيرا ومترجحة علىالعمل فلايفهمه إلامن فهممقصد الدين وطريقه ومبلغ أثر الطريق فىالاتصال إلىالمقصد وقاس بعض الآثار بالبعض حتى يظهر له بعد ذلك الأرجح بالاضافة إلىالمقصود فمن قال الحبز خير من الفاكهة فأنمايعني أنه خير بالاضافة إلىمةصود القوت والاغتذاء ولايفهمذلك إلامن فهم أناللغذاء مقصدا وهوالصحة والبقاء وأنالأغذية مختلفة الآثار فيها وفهمأثركل واحد وقاس بعضها بالبعض

في حال شم أخالف ما أتكام فيه . أخبرنا أبو زرعة إجازة عن أبى بكر بن خلف إجازة عن أبي عبد الرحمن قال سمعت محمد بن خالمه يقول سمعت الفرغانى يقول سمعت الجنيسد رحمه الله يقول إن الله تعالى أكرم المؤمنين بالايمان وأكرم الايمان بالعقل وأكرم العقل بالصبر فالايمان زين المؤمن والعـقل زين الايمان والمسبرزين العقل وأنشــــد عن ابراهيم الحقواص رحمه الله :

صبرت على بعض الأذى خوف كله` ودافعت عن نفسى لنفسى فعزت فالطاعات غذاء للقاوب ، والمقصود شفاؤها وبقاؤها وسلامتها فىالآخرة وسعادتها وتنعمها بلقاء الله تعالى ، فالمقصد لذة السعادة بلقاء الله فقط ولن يتنج بلقاء الله إلا من مات محبًا لله تعالى عارفاً بالله ولن يحبه إلامن عرفه ولن يأنس بربه إلامن طال ذكره له ، فالأنس يحصل بدوامالذكر والمعرفة تحصِّل بدوام الفكر؟ والحبة تقبع المعرفة بالضرورة ولن يتفرغ القلب لدوام الذكر والفكر إلا إذا فرغ من شواعل الدنيا ، ولن يتفرغ من شواعلها إلا إذا انقطع عنه شهواتها حتى يصير مائلا إلى الحير مريدالة نافرا عن الشرّ مبغضا له و إنما يميل إلى الحيرات والطاعات إذا علم أن سعادته في الآخرة منوطة بها كايميل العاقل إلى الفصد والحجامة لعامه بأن سلامته فيهما ، و إذا حصل أصل الميل بالمعرفة فأبما يقوى بالعمل بمقتضى الميل والمواظبة عليه فان المواظبة علىمقتضى صفاتاالقلب و إرادتها بالعمل تجرى مجرىالغذاء والقوت لتلك الصفة حتى تترشح الصفة وتقوى بسببها فالمائل إلى طلب العلم أو طلب الرّياسة لا يكون ميله فى الابتداء إلا ضعيفا ، فان اتبع مقتضى الميل واشتغل بالعلم وتربية الرياسة والأعمال المطلوبة لذلك تأكد ميله ورسخ وعسر عليه النزوع وإن خالف مقتضى ميله ضعف ميله وانكسر وربما زال وانمحق بل الذي ينظر إلى وجه حسن مثلا فيميل اليه طبعه ميلا ضعيفا لو تبعه وعمل بمقتضاه فداوم على النظر والمجالسة والمخالطة والمجاورة تأكد ميله حتى يحرج أمره عن اختياره فلا يقسدر على النروع عنه ، ولو فطم نفسه ابتداء وخالف مقتضى ميله لككان ذلك كقطع القوت والغذاء عن صفة الميل ويكون ذلك زبرا ودفعا في وجهه حتى يضعف وينكسر بسببه وينقمع وينمحي وهكذا حميع الصفات والحيرات والطاعات كالها مي التي ترادبها الآخرة والشروركلها هي التي تراد بها الدنيا لا الآخرة ، وميل النفس إلى الحيرات الأخروية وانصرافها عن الدنيوية هوالذي يفرغها للذكر والفكر ولنيتأكد ذلك إلابالمواظبة على أعمال الطاعة وترك المعاصي بالجوارح لأن بين الجوارح وبين القلب علاقة حتى إنه يتأثركل واحد منهما بالآخر فترى العضو إذا أصابته جراحة تألم بها القلب وترى القلب إذا تألم بالمه بموت عزيز من أعزته أو بهجوم أمر مخوف تأثرت به الأعضاء وارتمدت الفرائص وتغير اللون إلا أن القلب هو الأصل المتبوع فكا نه الأمير والراعى والجوارح كالحدم والرعايا والاتباع ، فالجوارح خادمة للقلب بتأكيد صفاتها فيه فالقلب هو المقصود والأعضاء آلات موصلة إلى المقصود ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم « إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لهـا سائر الجسد (١) » وقال عليه الصلاة والسلام « اللهم أصلح الراعى والرعية (٢) » وأراد بالراعى القلب . وقال الله تعالى ــ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولمكن يناله التقوى منكم ــ وهي صفة القلب ، فمن هذا الوحه يجبلامحالة أن تكون أعمال القلب على الجلة أفضل من حركات الجوارح ، ثم يجب أن تكون النية من جملتها أفضل لآنها عبارة عن ميل القلب إلى الخير و إرادته له . وغرضنا من الأعمال بالجوارح أن يعوّد القلب إرادة الحير و يؤكد فيه الميل إليه ليفرغ من شهوات الدنيا ويكب على الذكرِ والفكر فبالضرورة يكون خيرًا بالاضافة إلى الغرض لأنه متمكن من نفس المقصود ، وهذا كاأن المعدة إذا تألمت فقد تداوى بأن يوضع الطلاء على الصدر وتداوى بالشرب والدواء الواصل إلى المعدة ، فالشرب خير من طلاء الصدر آلأن طلاء الصدر أيضا إنما أريد به أن يسرى منه الأثر (١) حديث إن في الجسد مضغة إذا صاحت صلح سائر الجسد متفق عليه من حديث النعمان بن بشير

وقد تقدّم (٢) حديث اللهم أصلح الراعى والرعية تقدم ولم أجده .

وجرعتها الكروه حق تدر بت ولولم أجرعها إرن لاشمأزت ألاربذل ساق للنفس ويارب نفس بالتذلل إذا ما مددت الكف ألتمس الغني إلى غـــــير من قال اسألونى فشلت سأصبر جهدى إن في ااصبر عزة وأرضى بدنياى و إن مى قلت قال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله : ما أنع الله على عبد من نعمة ثم انتزعها فعاضيه نما انتزع مئسه الصيبر إلاكان ماعاضه خبرا

إلى المعدة ، فما يلاقى عين المعدة فهو خير وأنفع فهكذا ينبني أن نفهم تأثير الطاعات كلها ، إذ المطاوب منها تغيير القاوب وتبديل صفاتها فقط دون الجوارح ، فلا تظنن أن في وضع الجبهة على الأرض غرضًا من حيث إنه جمع بين الجبهة والأرض بل من حيث إنه بحكم العادة يؤكد صفة التواضع في القلب فان من يجد في نفسه تواضعا ، فاذا استكان بأعضائه وصورها بصورة التواضع تَمَا كَدُ تُواضِعُهُ ، ومن وجد في قلبه رقة على يتيم فاذا مسح رأسه وقبله تأكدت الرقة في قلبه ، ولهذا لم يكن العمل بغير نية مفيدا أصلا لأن من يمسح رَأس يقيم وهو غافل بقلبه أو ظانّ أنه يمسح ثويا لم ينتشر من أعضائه أثر إلى قلبه لتأكيد الرقة وكذلك من يسجد غافلا وهو مشغول الهم بأعرَاضُ الدنيا لم ينتشرِ من جبهته ووضعها على الأرض أثر إلى قلبه يتأكد به التواضع ، فكان وجود ذلك كعدمه وما ساوى وجوده عدمه بالاضافة إلى الغرض المطاوب منه يسمى بآطلا فيقال العبادة بغير نيَّة باطلة وهذا معناه إذا فعل عن غفلة ، فاذا قصَد به رياء أو تعظيم شخص آخرلم يكن وجوده كعدمه بل زاده شر" ا فانه لم يؤكد الصفة المطاوب تأكيدها حتى أكد الصفة المطلوب قمعها وهي صفة الرياء التي هي من الميل إلى الدنيا فهذا وجه كون النية خيرا من العمل ، و بهذا أيضا يعرف معنى قوله صلىالله عليه وسلم`« من همّ بحسنة فلم يعمالها كـتبت له حسنة » لأن هم القلب هوميله إلى الخير وانصرافه عن الهوى وحبالدنيا وهي غاية الحسنات و إنم الاتمام بالعمل يزيدها تأكيدا فليس المقصود من إراقة دم القربان الدم واللحم بل ميل القلب عن حب الدنيا وبذلها إيثارا لوجه الله تعالى وهذه الصفة قد حصلت عندجزم النية والهمة و إن عاق عن العمل عائق فلن ينال الله لحومها ولادماؤها ولكن يناله التقوى منكم ، والتقوى ههنا أعنى القلب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «إن قوما بالمدينة قد شركو نافي جهادنا» كاتقدم ذكر ولأن قلو بهم في صدق إرادة الخير و بذل المال والنفس والرغبة فيطلب الشهادة وإعلاءكلة الله تعالى كقلوب الخارجين في الجهاد وإنميا فارقوهم بالأبدان لعوائق تخص الأسباب الخارجة عن القلب وذلك غير مطلوب إلا لتأكيد هذه الصفات وبهذه المعانى نفهم جميع ا**لأحاديث القأوردناها ف**ي فضيلة النية فاعرضها عليها لينكشفاك أسرارها فلانطول بالاعادة . بيان تفصيل الأعمال المتعلقة بالنية

نعمى وأبؤسا زماناإذا أجرى عز**اليه** احتسى فكمغمرة فدجرعتني كؤوسها فجرعتها من بحوصبرى أكؤسا تدر عت سسبری والتحفت صروفه وقلت لنفسىالصبر أو فاهاكي أسى خطوب لوان الشم زاحمن خطبها الساخت ولمتدرك لحا الكفة مسلما [قولهم فىالفقر ]قال ابن الجلاء : الفقر أن لا يكون لك **فا**ذا ك**ان** لك لا يكون لك حتى

بما انتزعه منه وأنشد

تجر"عت من حاليــه

لسمنون:

اعلم أن الأعمال و إن انقسمت أقساما كثيرة من فعل وقول وحركة وسكون وجلب ودفع وفكر وذكر وغيرذلك بمالايتصور إحصاؤه واستقصاؤه فهي ثلاثة أقسام طاعات ومعاص ومباحات . القسم الأول : المعاصي وهي لا تنغير عن موضعها بالنية فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله عليه السلام «إنما الأعمال بالنيات» فيظن أن المعصية تنقلب طاعة بالنية كالذي يغتاب انسانا مم اعاة لقلب غيره أو يطعم فقيرا من مال غيره أو يبني مدرسة أو مسجدا أو رباطا بمال حرام وقصده الخير فهذا كله جهل والنية الاؤترى اخراجه عن كونه ظلما وعدوانا ومعصية بل قصده الحير بالشر على خلاف مقتضى الشرع شر آخر ، فإن عرفه فهو معاند للشرع وان جهله فهو عاص بجهله اذ طلب العلم فريضة على كل مسلم والحيرات انما يعرف كونها خيرات بالشرع فكيف يمكن أن يكون الشر خيرا هيهات بل المروج والحيرات انما يعرف كونها خيرات بالشرع فكيف يمكن أن يكون الشر خيرا هيهات بل المروج وسائد حظوظ النفس توسل الشيطان به الى التلبيس على الجاهل ولذلك قال سهل رحمه الله تعالى : ماعمى الله تعالى بالجهل بالجهل بالجهل بالجهل بالجهل بالجهل بالجهل العلم بالجهل العلم بالجهل العلم بالجهل العلم بالجهل بالجهل بالجهل بالجهل العلم كا أن رأس الجهل الجهل الجهل بالجهل بالجهل بالجهل بالجهل بالجهل العلم ورأس العلم بالعلم كا أن رأس الحهل الجهل الجهل بالجهل بالجهل بالجهل بالجهل بالجهل بالجهل الحمل الخهل الحمل العلم بالعلم كا أن رأس الحمل الجهل الجهل بالجهل بالجهل بالجهل الحمل الحمل الحمل الجهل الحمل الخهل الحمل الحمل

نؤثر . وقال الكتاني اذا صح الافتقار الي الله تعالى صح الغني بالله تعالى لأنهما حالان لايتم أحدهما إلابالآخر . وقال النورى : نعت الفقراء السكون عند العدم والبندل عند الوجود . وقالغيره : والاضطراب عنسد الموجود. وقال الدراج فتشت كنف أستاذي أرىد مكحلة فوجدت فيها قطعة فتحيرت ، فلما جاء قلت له : اني وجدت فى كنفك هذه القطيعة . قال قد رأيتها ردها ثنم قال خذهاواشتر بها شيئا فقلت: ما كان أمر هــذه القطعة بحق معبودك فقالمارزقني

فان من لايعلم العلم النافع من العلم الضار اشتغل بما أكب الناس عليه من العاوم الزخرفة التي مى وسائلهم إلى الدنيا وذلك هومادة الجهل ومنبع فساد العالم والمقسود أن من قصد الحير بمعصية عن جهل فهو غير معدور إلاإذا كان قريب العهد بالاسلام ولم يجد بعد مهلة للتعلم، وقد قال الله سبحانه - فاستاوا أهل الذكر إن كنتم لاتعامون - وقال النبي صلى الله عليه وسلم « لايعدر الجاهل على الجهل ولايحل للجاهل أن يسكت على جهله ولا للعالم أن يسكت على علمه (١)» و يقرب من نقر ب السلاطين ببناء المساجد والمدارس باثمال الحرام تقرب العلماء السوء بتعليم العلم للسفهاء والأشرار المشغولين بالفسق والفجورالقاصرين هممهم على مماراة العلماء ومباراة السفهاء وأستمالة وجوه الناس وحجم حطامالدنيا وأخذ أموال السلاطين واليتامى والمساكين فان هؤلاء إدانعاموا كانواقطاع طريق الله وأنتهض كل واحد منهم في بلدته نائبا عن الدجال يتكالب على الدنيا و يتبع الهوى و يتباعد عن التقوى و يستجرى الناس بسبب مشاهدته على معاصى الله ثم قد ينتشر ذلك العلم إلى مثله وأمثاله و يتخذونه أيضا آلة ووسيلة فىالشر واتباع الهوى ويتسلسل ذلك ووبالجميعه يرجع إلى العلم الدى عامه العلم مع علمه بفسادنيته وقصده ومشاهدته أنواع المعاصي من أقواله وأفعاله وفي مطعمه ومابسه ومسكنه فيموت هذا العالم وتبقى أثارشره منتشرة فيالعالم ألف سنة مثلا وألني سنة وطوبي لمن إذا مات ماتت معه ذنو به ثم العجب منجهله حيث يقول «إيما الأعمال بالنيات» وقدقصدت بدلك نشر علم الدين فان استعمله هوفى الفساد فالمعصية منه لامني وماقصدت به إلاأن يستعين به على الحير و إيما حب الرياسة والاستتباع والتفاخر بعلق العريحسن ذلك في قلبه والشيطان بواسطة حب الرياسة يلبس عليه وليت شعرى ماجوابه عمن وهب سيفا منقاطع طريق وأعدله خيلا وأسبابا يستعين بهاعلى مقصوده ويقول إنماأردت البذل والسخاء والتخلق بأخلاق الله الجميلة وقصدت به أن يغزو بهذا السيف والفرس في سبيل الله فان إعداد الخيل والرباط والقوّة للغزاة من أفضل القربات فان هوصرفه إلى قطع الطريق فهوالعاصي وقدأجمعالفقهاء علىأن ذلك حرام معأن السخاء هو أحب الأخلاق إلى الله تعالَى حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن لله تعالى ثلثمائة خاق من تقرّب إليه بواحد منها دخل الجنة وأحبها إليه السخاء (٢٦) فايت شعرى لمحرم هذا السخاء ولموجب عليه أن ينظر إلى قرينة الحال من هذا الظالم فاذا لاح له من عادته أنه يستعين بالسلاح على الشر فينبني أن يسمى في سلب سلاحه لاأن يمدّه بغيره والعلم سلاح يقاتل به الشيطان وأعداءالله وقديعاون به أعداءالله عزوجل وهوالهوى فمن لايزال مؤثرًا لدنياه على دينه ولهواه على آخرته وهو عاجز عنها لقلة فضله فكيف يجوز إمداده بنوع علم يتمكن به من الوصول إلى شهواته بل لم يزل علما السلف رحمهمالله يتفقدون أحوال من يتردّد إليهم فلورأوا منه تقصيراً في نفل من النوافل أنكروه وتركوا إكرامه و إذا رأوامنه فجورًا واستحلال حرام هجروه ونفوه عن مجالسهم وتركواتكايمه فضلاعن تعليمه لعلمهم بأن من تعلم مسئلة ولم يعمل بهاوجاوزها إلى غيرها فليس يطاب إلاآلة الشمر وقدتعوّذ جميعالسلف بالله من الفاجرالعالم بالسنة وما تعودوا من الفاجر الجاهل . حكى عن بعض أصحاب أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان يتردّد إليه سنين ثم اتفق أن أعرض عنه أحمد وهجره وصار لا يكلمه فلم يزل يسأله عن تغيره عليه وهو (١) حديث لايعذر الجاهل على الجهل ولايحل للجاهل أن يسكت على جهله الحديث الطبر إني في الأوسط وابن السني وأبونعيم في رياضة المتعلمين من حديث جابر بسند ضعيف دون قوله لايعذر الجاهل على الجهل وقال لاينبغي بدل ولا يحلُّ وقد تقدُّم في العلم (٢) حديث إن لله ثلثمائة خلق من تقرب إليه بواحد منها دخل الجنة وأحبها إليه السخاء نقدّم في كتاب الهبة والشوق . الله تعالى من الدنيا صفسراء ولا بيضاء غميرها فأردت أن أوصىأن تشذفى كيفني فأردّها الى الله وقال ابراهيم الخواص الفقر رداء الشرف ولباس المرسلين وجلباب الصالحين . وسئل سهل بن عبدالله عن الفقير السادق فقال لايسأل ولا يردّ ولا يحبس . وقال أبو على الروذبارى رحمه الله سألنى الزقاق فقال ياأبا على لمترك الفقراء أخذ البلغة في وقت الحاجة قال قلت لأنهم مستغنون بإلمعطي عن العطايا قال نعم ولمكن وقعلى شيء آخر فقلت هاتأفدنى ماوقع لك

لايذكره حتى قال بلنني أنك طينت حائط دارك من جانب الشارع وقد أخذت قدر سمك الطين وهو أأعملة من شارع المسلمين فلا تصلح لنقل العلم فهكذا كانت مراقبة السلف لأحوال طلاب العلم وهذا وأمثاله ممايلتبس علىالأغبياء وأنباع الشيطان و إنكانوا أرباب الطيالسة والأكمام الواسعة وأصحاب الألسنة الطويلة والفضل الكثير: أعنى الفضل من العساوم التي لاتشتمل على التحذير من الدنيا والرجر عنها والترغيب في الآخرة والدعاء إليها بل هي العاوم التي تتعلق بالحلق ويتوصل بها إلى جمع الحطام واستتباع الناس والتقدّم على الأقران فادن قوله عليه السلام «إيما الأعمال بالنيات» يختص من الأقسام الثلاثة بالطاعات والمباحات دون المعاصي إذ الطاعة تنقلب معصية بالقصد والمباح ينقلب معصية وطاعة بالقصد فأما المعصية فلاتنقلب طاعة بالقصدأصلاء نعملنية دخلفيها وهوأنه إذا انضاف إليها قصود خبيثة تضاعف وزرها وعظم وبالها كاذ كرناذلك في كـتابالتوبة . القسمالثاني الطاعات وهي مرتبطة بالنيات فيأصل صحتها وفي تضاعف فضلها . أما الأصل فهوأن ينوي بهاعبادة الله تعالى لاغير فان نوى الرياء صارت معصية وأمانضاعف الفضل فبكثرة النيات الحسنة فانالطاعة الواحدة يمكنأن ينوى بهاخيرات كثيرة فيكون له بكل نية ثواب إذكل واحدة منهاحسنة ثم تضاعفكل هسنة عشر أمثالها (١) كاورد به الحبر ومثاله القعود فىالمسجد فانه طاعة و يمكن أن ينوي فيه نيات كثيرة حتى يصير من فضائل أعمال المتقين و يبلغ به درجات المةر بين أوّلها أن يعتقد أنه بيت الله وأن داخله زائر الله فيقصد به زيارة مولاه رجاء لمـاوعده به رسولالله صلىالله عليه وسلم حيث قال « من قعد في المسجد فقد زارالله تعالى وحق على المزور إكرام زائره (٢)» وثانيها أن ينتظر الصلاة بعد: الصلاة فيكون في جملة انتظاره في الصلاة وهو معنى قوله تعالى \_ ورابطوا \_ . وثالثها الترهب بكف السمع والبصر والأعضاء عن الحركات والترددات فان الاعتكاف كف وهوفي معني الصوم وهو نوع ترهب ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « رهبانية أمتى القعود فى المساجد (٣)» ورابعها عكوف الهم علىالله ولزوم السر للفكر في الآخرة ودفع الشواغل الصارفة عنه بالاعتزال إلى المسجد وخامسها التجردلذ كرالله أولاستاع ذكره وللتذكر به كاروى في الحبر « من غدا إلى السجد ليذكر الله تعالى أو يذكر به كان كالمجاهد في سبيل الله تعالى (٤) وسادسها أن يقصد إفادة العلم بأمر بمعروف ونهى عن منكر إذالمسجدلا يخلوعمن يسيء في صلاته أو يتعاطى مالايحل له فيأمره بالمعروف ويرشده إلى الدين فيكون شريكا معه في خبره الذي يعلم منه فتتضاعف خبراته . وسابعها أن يستفيد أخا فى الله فان ذلك غنيمة وذخيرة للدار الآخرة والمسجد معشش أهلالدين المحبين لله وفىالله . وثامنها أن يترك الذُّنوب حياء من الله تعالى وحياء من أن يتعاطى في بيت الله ما يقتضي هتك الحرمة ، وقد قال الحسن بن على رضي الله عنهما : من أدمن الاختلاف إلى المسجد رزَّته الله إحدى سبع خصال أخا مستفادا في الله أو رحمة مستنزلة أو علمـا مستظرفا أوكلة تدلُّ على هدى أو تصرفه (١) حديث تضعيف الحسنة بعشر أمنالها تقدّم (٢) حديث من قعد في السجد فقد زار الله تعالى وحق على المزور إكرام زائره ابن حبان في الضعفاء من حديث سلمان وللسيهتي في الشعب نحوه من رواية جماعة من الصحابة لم يسمو أباسناد صحيح وقد تقدّما في الصلاة (٣) حديث رهبانية أمتى القعود فالساجد لمأجدله أصلا (ع) حديث من غدا إلى السجديد كرالله أو يذكر به كان كالمجاهد في سبيل الله تعالى هومعروف من قول كعب الأحبار رويناه في جزءابن طوق وللطبراني في الكبير من حديث أبى أمامة من غدا إلى المسجد لايريد إلاأن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حج تاماحجه و إسناده جيد وفى الصحيحين من حديث أفي هربرة من غدا إلى السجد أوراح أعدّالله له في الجنة نزلا كاغدا أوراح

قال لأنهم قوملا ينفعهم الوجود إذاله فاقتهم ولاتضرهم الفاقة إذ لله وجودهم قال بعضهم الفقر وقوف الحاجة على القلب ومحوها عما سوى الرب وقال المسوحى الفقير الذي لاتغنيه النعم ولاتفقره الحن . وقال يحمى بن معاذ حقيقة الفقر أن لايستغنى إلابالله ورسمه عدم الأسباب كلها وقال أبو بكرالطوسي بقيت مدة أسأل عن معنى اختىيار أصحابنا لهذا الفقر على سائر الأشياء فلم يجبني أحد بجواب يقنعني حتى سألت نصربن الحامى فقال لي الأنه أوّل مزل من منازل

عن ردى، أو يترك الدنوبخشية أوحياء فهذا طريق تكثيرالنيات وقس به سائر الطاعات والمباحات إذ مامن طاعة إلا وتحتمل نيات كثيرة و إنما تحضر في قلب العبد المؤمن بقدر جده في طلب الجير وتشمره له وتفكره فيه فبهذا تزكوالأعمال وتتضاعف الحسنات [القديم الثالث المباحات] ومأمن شيء من المباحات إلاو يحتمل نية أونيات يصير بها من محاسن القربات وينال بها معالى الدرجات فما أعظم خسران من يغفل عنها و يتعاطاها تعاطى البهائم المهملة عن سهو وغفلة ولاينبني أن يستحقر العبد شيئا من الحطرات والحطوات واللحظات فكالذلك يستشرعنه يومالقيامة أنه لم فعله وماالدي قصدبه هذا في مباح محض لايشو به كراهة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «حلالها حساب وحرامهاعقاب(١)» وفي حديث معادين جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إن العبد ليسأل يوم القيامة عن كل شي حق عن كل عينيه وعن فتات الطينة بأصبعيه وعن لمسه أوب أخيه (٢) ، وفي خبر آخر «من تطيب لله تعالى جاء يوم القيامة ور يحه أطيب من السك ومن تطيب لغيره الله تعالى جاءيوم القيامة ور يحه أنتن من الجيفة» فاستعمال الطيب مباح ولكن لابد فيه من نية.فان قلت فما الذي يمكن أن ينوى بالطيب وهوحظ من حظوظ النفس وكيف يتطيب لله . فاعلم أن من يتطيب مثلا يوم الجمعة وفي سائر الأوقات يتصور أن يقصد التنج بلذات الدنيا أو يقصد به إظهار التفاخر بكثرة المال ليحسده الأقران أو يقصدبه رياء الحاق ليقومله الجاه في قاو مهم ويذكر اطيب الرائحة أوليتودد به إلى قاوب النساء الأجنبيات إذا كان مستحلا للنظر إليهن ولأمور أخر لا تحصى وكل هذا يجعل التطيب معصية فبذلك يكون أنتن من الجيفة في القيامة إلا القصد الأول وهو التلذذ والتنع فان ذلك ليس بمعصية إلا أنه يسئل عنه ومن نوقش الحساب عذب ومن أتى شيئًا من مباح الدنيا لم يعذب عليه في الآخرة ولكن ينقص من نعيم الآخرة له بقدره وناهيك خسرانا بأن يستمجل مايفي و يخسرز يادة نعيم لايفني وأما النيات الحسنة فانهينوي به اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة (٣) وينوي بذلك أيضا تعظيم المسجد واحترام بيت الله فلا يرى أن يدخله زئرا لله إلا طيب الرائحة وأن يقصد به ترويح جيرانه ليستريحوا فى المسجد عند مجاورته بروامحه وأن يَقَصد به دفع الروائح الكريمة عن نفسه التي تؤدي إلى إيذاء مخالطيه وأن يقصد حسم باب الغيبة عن المغتابين إذا اغتابوه بالروائح الكريهة فيعصون الله بسببه فمن تعرض للغيبة وهو قادر على الاحتراز منها فهو شريك في تلك العصية كا قيل:

إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا "ن لا تفارقهم فالراحاون هم وقل الله تعالى - ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم - أشار به إلى أن التسبب إلى الشرّ شر وأن يقصد به معالجة دماغه لتزيد به فطنته وذكاؤه و يسهل عليه درك مهمات دينه بالفكر فقد قال الشافي رحمه الله من طاب ريحه زادعقله فهذا وأمثاله من النيات لا يعجز الفقيه عنها إذا كانت تجارة الآخرة وطلب الحيرغالبة على قلبه و إذا لم يعلب على قلبه إلا نعيم الدنيا لم تحضره هذه النيات عن كانت تجارة الآخرة وطلب الحيرغالبة على قلبه و إذا لم يعلب على قلبه الانعيم الدنيا لم تحضره هذه النيات عن كل شيء حتى عن كل عينيه وعن فتات الطين بأصبعيه وعن لمسه ثوب أخيه لم أجد له إسنادا (٣) حديث إن لبس الثياب الحسنة يوم الجمعة سنة أبوداود والحاكم وصححه من حديث أي هر برة وأي سعيد من اغتسل يوم الجمعة ومس" من طيب إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه الحديث ولأبي وأي سعيد من اختلاف وفي الصحيحين أن عمر رأى حلة سيراه عند باب المسجد فقال يارسول اقله لو اشتري ثو بين ليوم الجمعة الحديث و الشري ثو بين ليوم الجمعة الحديث و الشتري ثو بين ليوم الجمعة الحديث .

و إنَّ ذَكُرَتَ له لم يَنْبَعِثُ لَهَا قَلْبُهُ فَلا يَكُونَ مَعْهُ مَنَّهَا إلا حَدَيْثُ النَّفْسُ وليس ذلك منالنية في شيءٌ والمباحات كثيرة ولا يمكن إحصاءالنَّيات فيها فقس بهذا ألواحد ماعداه ولهذا قال بعضالعارفين من السلف إلى لاستحب أن يكون لى فى كل شيء نية حتى فى أكلى وشربى ونومى ودخولى إلى الحلاء وكل ذلك بما يمكن أن يقصدبه التقرب إلى الله تعالى لأنكل ماهوسبب لبقاء البدن وفراغ القلب من مهمات البدن فهومعين علىالدين فمن قصده من الأكل التقوّى على العبادة ومن الوقاع تحصين دينه وتطيهب قابأهله والتوصلبه إلىمن صالح بعدالله تعالى بعده فتكثر بهأمة محمد صلىالله عليهوسلم كان مطيعاً بأكله ونكاحه وأغلب حظوظ النفس الأكل والوقاع وقصد الحير بهما غيرممتنع لمن غلب على قلبه هم " الآخرة ولذلك ينبغي أن يحسن نيته مهما ضاع له مال و يقول هوفى سبيلا**لله** و إذا بلخه اغتياب غيره له فليطيب قلبه أنه سيحمل سيآته وستنقل إلى ديوانه حسناته ولينوى ذلك بسكوته عن الجواب فني الجبر ه إن العبد ليحاسب فتبطل أعماله لدخول الآفة فيها حتى يستوجب النارثم ينشرلهمن الأعمال الصالحة مايستوجب به الجنة فيتعجب ويتول يارب هـذه أعمال ماهملتها قط فيقال هذه أعمال الذين اغتابوك وآذوك وظاموك (١٠) وفي الخبر «إن العبد ليوافي القيامة بحسنات أمثال الجبال لوخلصت له لدخل الجنة فيآتى وقدظ إهذا وشتم هذا وضرب هذا فيقتص لهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتىلايبقىله حسنة فتقولاللائكة قد فنيت حسناته وابتي طالبون فيقول الله تعالى القوا عليه من سيآتهم ثم صكوا له صكا إلى النار (٣) ﴿ وَ بِالْجَلَّةِ فَايَاكُ ثُمْ إِياكَ أَنْ تُسْتَحَدُّرُ شَيْئًا من حركاتك فلاتحترز من غرورها وشرورها ولاتعة جوابها يوم السؤال والحساب فان الله تعالى مطاع عليك وشهيد ومايلفظ من قول إلالديه رقيب عتيد . وقال بعض السلف كتبت كتابا وأردت أن أتربه من حائط جار لي فتحرجت ثم قلت تراب وماتراب فتربته فهتف في هانف سيعلم من استخف بتراب مايلتي غدا من سوء الحساب وصلى رجل مع الثورى فرآه مقاوب الثوب فعرفه فمدّ يده المسلحة ثم قبضها فلم يسوّه فسآله عن ذلك فقال إنى لبسته لله تعالى ولاأريد أن أسويه لغيرالله وقد قال الحسن إن الرجل ليتعلق بالرجل يوم القيامة فيقول بيني و بينك الله فيقول واقه ما أعرفك فيقول بلى أنت أخذت لبنة من حائطي وأخذت خيطا من توبى فهذا وأمثاله من الأخبار قطع قلوب الحائفين فإن كنت من أولى للعزم والنهي ولم كن من المفترين فانظر لنفسك الآن ودقق الحساب على نفسك قبل أن يدقق عليك وراقب أحوالك ولا تسكن ولاتتحرك مالم تتأمل أوّلا أنك لم تتحرك وماذا تقصد وما الذي تنالبه من الدنيا وما الذي يفوتك من الآخرة و بمـاذا ترجح الدنيا عي الآخرة فاذا علمت أنه لاباعث إلاالدين فأمض عزمك وماخطر ببالك و إلا فأمسك ثم راقب أيضًا قلبك في إمساكك وامتناعك فان ترك الفعل فعل ولا بداله من نية صيحة فلاينبني أن يكون الدامي هوى ختى لا يطلع عليه ولايغرنك ظواهم إلامور ومشهورات الحيرات وافطن للأغوار والأسرار تخرج من حبز أهل الاغترار فقد روى عن زكر يا عليه السلام أنه كان يعمل في الطين وكان أجيرا لقوم فقدموا له رغيفه إذ كان لاياً كل إلامن كسب يده فدخل عليه قوم

(۱) حديث إن العبد ليحاسب فتبطل أعماله لمدخول الآفة فيها حق يستوجب النار ثم يغشر له من الأعمال الحسنة مايستوجب به الجنة الحديث وفيه هذه أعمال الذين اغتابوك الحديث أبو منصور الديلي في مسند الفردوس من طريق أبي نعيم من حديث شيث بن سعد الباوى مختصرا إن العبد لياقي كتابه يوم القيامة منتشرا فينظر فيه فيرى حسنات لم يعملها فيقول هذا لى ولم أعملها فيقال بما اغتابك الناس وأنت لا تشعر وفيه ابن لهيعة (٢) حديث إن العبد ليوافي القيامة بحسنات أمثال الجبال وليه ويأتى قد ظلم هذا وشتم هذا الحديث تقدم مع اختلاف.

( ٤٦ – إحياء – رابع )

التوحيد فقنعت بذلك وسئل ابن الجلاء عن الفقرفسكت حق صلي ثم ذهب ورجع ثماقال اني لم أشكت إلا لدرهم كان عندى فذهبت فأخرجته واستحيت من الله تعالى أن أتكلم في الفقر وعندي ذلك تم جلس وتبكام . **قال** أبو بكو بن طاهم عن حكم الفقير أن لا يكون له رغبة فانكان ولابد لاتجاوز رغبته كفايته . قال فارس علت لبعض الفقراء مرة وعليه أثر الجوع والضرا لملانسأل فيطعموك ? فقال إنى أخاف أن أسالمسم فيمنعوني فلا يغلحون وأنشد لبعضهم :

فلم يدعهم إلى الطمام حق فرغ فتحبوا منه لما علموا من سخائه وزهده وظنوا أن الحير في طلب المساعدة في الطعام فقال إلى أعمل لقوم بالأجرة وقدموا إلى الرغيم لا تقوى به على عملهم فاوا كاتم معي لم يكفكم ولم يكفى وصعفت عن عملهم فالبصير هكذا ينظر في البواطن بنور الله فان ضعفه عن العمل نقص في فرض ورك الدعوة إلى الطعام نقص في فنسل ولا حكم للفضائل مع الفرائن . وقال بعضهم دخلت على سفيان وهو يأكل فما كلى حق لعق أصابعه ثم قال لولا أتى أخذته بدين لأحببت أن تأكل منه . وقال سفيان من دعا رجلا إلى طعامه وليس له رغبة أن يأكل منه فان أجابه فأكل فعليه وزران و إن لم يأكل فعليه وزران وإن لم يأكل فعليه وزر واحد وأراد بأحد الوزرين النفاق و بالثاني تحريضه أخاه لما يكره لو علمه فهكذا ينبني أن يتفقد العبد نيته في سائر الأعمال فلا يقدم ولا يحجم إلا بغية فان لم تحضره النية توقف فان النية لا قدخل تحت الاختيار .

بيان أن النية غير داخلة تحت الاختيار اعلم أن الجاهل يسمع ماذ كرناه من الوصية بتحسين النية وكثيرها مع قوله صلى الله عليمه وسلم «إيما الأعمالبالنيات» فيقول فينفسه عندتدريسه أوتجارته أوأكله نويت أن أدرس لله أوآكل لله و يظن ذلك نية وهيهات فذلك حديث نفس وحديث لسان وفكرأوانتقال من خاطر إلىخاطر والناية بمعزل من جميع ذلك و إنما النية انبعاث النفس وتوجهها وميلها إلى ماظهر لها أن فيه غرضها إما عاجلا و إما آجلا والميل إذا لم يكن لايمكن اختراعه واكتسابه بمجرد الارادة بل ذلك كمقول الشبعان نويت أن أشتهى الطعام وأميل إليه أوقول الفارغ نويت أن أعشق فلانا وأحبه وأعظمه بقلي فذلك محال بل لاطريق إلى اكتساب صرف القلب إلى الشي وميله إليسه وتوجهه نحوه إلا باكتساب أسبابه وذلك مماقد يقدرعليه وقد لايقدرعليه وإنما تنبعث النفس إلى الفعل إجابة للغرض الباعث الموافق للنفس الملائم لها ومالم يعتقد الانسان أن غرضه منوط بفعل من الأفعال فلا يتوجه نحوه قسده وذلك مما لايقدر على اعتقاده فىكل حين و إذا اعتقد فأبما يتوجه القلب إذاكان فارغا غير مصروف عنمه بغرض شاغل أقوى منه وذلك لا يمكن فىكل وقت والدواعي والصوارف لها أسباب كثيرة بها تجتمع ويختلف ذلك بالأشخاص وبالاحوال وبالاعمال فاذاغلبت شهوة النكاح مثلا ولميمتقد غرضا صحيحا في الولد دينا ولادنيا لايمكنه أن يواقع على نية الولد بل لايمكن إلاعلى نية قضاء الشهوة إذ النية هي إجابة الباعث ولاباعث إلا الشهوة فكيف ينوى الولد و إذا لم يغلب على قلبه أن إقامة سنة النكاح (١٦ اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسل يعظم فضلها لإيمكن أن ينوى بالنكاح انباع السنة إلا أن يقول ذلك بلسانه وقلبه وهو حديث محض ليس بنية ، نع طريق اكتساب هذه النية مثلا أن يقوى أوّلا إيمانه بالشرع ويقوى إيمانه بعظم ثواب من سنى فى َكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم و يدفع عن نفسه جميع المنفرات عن الولد من ثقل المؤنة وطول التعب وغيره فاذا فعل ذلك ر بما انبعث من قلبه رغبة إلى تحصيل الولد الثواب فتحركه الك الرغبة وتتحرك أعضاؤه لمباشرة العقد فاذا اتهضت القدرة الحركة للسان بقبول العقد طاعة لهذا الباعث الغالب على القلب كان او يا فان لم يكن كذلك فمايقدره في نفسه ويردده في قلبه من قصد الولد وسواس وهذيان ولهذا امتنع جماعة من الساف من جلة من الطاعات إذ المتحضر هم النية وكانوا يقولون ليس تحضرنا فيه نية حق إن ابن سيرين لميصل طيجنازة الحسن البصري وقال ليس تحضرني نية ونادي بعضهما مرأته وكان يسرح شعرهأن هات المعرى فقالت أجيء بالمرآة فسكت ساعة ثم قال نعم فقيل له في ذلك فقال كان لي في المعرى نية

(١) حديث إن النكاح سنة رسول الله صلى اقد عليه وسلم تقدم في آداب النكاح .

كالوا غدا العيد ماذا أنت لابسه فقلت خلعية ساق عبده الجرعا فقر وصبر ۱۴ توبان قلب يرى ربه الأعياد أحرى الملابس أف تلقى الحبيب به يوم التزاور في الثوب النبى خلعا الدحر لىمأتمان غبت يا أملى والعيد مادمت لي مرأي ومستمعاً . [قولهم في الشكر] قال بعضهم الشكر هو الغيبة عن النعمة برؤية المنج . وقال یحی بن معاد الرازی لست بشاكرمادمت نشكر وغاية الشكر

التحير وذلك أن الشكر نعمة من الله يجب الشكر عليها . وفي أخبار داود عليه السلام إلمى كيف أشكرك وأنا لاأستطيع أن أشكوك إلا بنغمة ثانية من نعمك فأوحى الله إليسه إذا عرفت هــــذا فقد شـــكرنني ومعنى الشكر فىاللغة هوالكشفوالاظهار يقال شكر وكشر إذا كشف عن ثغره وأظهمره فنشر النبم وذكرها وتعمدادها باللسمان من الشكر وباطن الشكر أن استعين بالنع على الطاعة ولانستعين بها على المعصية فهوشكر

ولم تحضرنى فى المرآة نية فتوقفت حتى هيأها الله تعالى ومات حماد بن سلمان وكان أحد عاماء أهل الكوقة فقيلاللثوري ألاتشهد جنازته فقال لوكان لينية لفعلت وكان أحدهم إداستل عملا من أعمال البريقول إن رزقىالله تعالى نية فعات وكأن طاوس لايحدث إلا بنية وكان يستل أن يحدث فلايحدث ولايسئل فيبتدى ُ فقيلله فيذلك قال أفتحبون أن أحدث بغير نية إداحضرتني نية فعلت . وحكي أن داود بن الحبر كما صنف كتاب العقل جاءه أحمد بن حنبل فطلبه منه فنظر فيه أحمد صفحا ورده فقال مالك قال فيمه أسانيد ضعاف فقال له داود أنا لم أخرجه على الأسانيد فانظر فيه بعين الحبر إنما نظرت فيه بعين العمل فانتفعت قال أحمد فرده على حتى أنظر فيه بالعين التي نظرت فآخذه ومكث عنده طويلا ام قال جزاك الله خيرا فقد انتفعت به وقيل الطاوسادع لنا فقالحق أجد لهنية . وقال بعضهم أنا في طلب نية لعيادة رجل منذ شهر فمـا صحت لي بعد . وقال عيسي بن كشير مشيت مع ميمون بنمهران فلما انتهى إلىباب داره انصرفت فقالابنه ألاتعرض عليه العشاء قالليس من نيق وهذا لأنالنية تتبع النظر فاذا تغيرالنظر تغيرت النية وكانوا لايرونأن يعملوا عملا إلابنية لعلمهم بأنالنية روح العمل وأنالعمل بغير نية صادقة رياء وتكاف وهوسبب مقت لاسبب قريب وعاموا أن النية ليست هىقول القائل بلسانه نو يت بل هوانبعاث القلب يجرى مجرى الفتوح من الله تعالى فقد تتيسر في بعض الأوقات وقدتتعذر في بعضها ، نعممن كانالغالب علىقلبه أمرالدين تيسرعليه في أكثر الأحوال إحضار النبية للخيرات فانقلبه مائل بالجلة إلى أصل الخير فيفبعث إلى التفاصيل غالبا ومن مالقلبه إلىالدنيا وغلبت عليه لم يتيسرله ذلك بللايتيسر له فىالفرائض إلابجهد جهيد وغايته أن يتذكرالنار ويحذرنفسه عقابها أونعيم الجنة ويرغب نفسه فيها فربما تنبعث له داعية ضعيفة فيكون ثوايه بقدر رغبته ونيته وأما الطاعة طينية إجلال الله تعالى لاستحقاقه الطاعة والعبودية فلا تتيسر للراغب في الدنيا وهذه أعز النيات وأعلاها و يعزعلي بسيط الأرض من يفهمها فضلا عمن يتعاطاها ونيات الناس فىالطاعات أقسام إذمنهم من يكون عمله إجابة لباعث الخوف فانه يتتق النار ومنهممن يعمل إجابة لباعث الرجاء وهوالرغبة فىالجنة وهذا و إن كان نازلا بالاضافة إلىقصد طاعة الله وتعظيمه لذاته ولجلاله لا لامم سواه فهومن جملةالنيات الصحيحة لا نه ميل إلىالموعود في الآخرة و إن كانءمن جنس المألوفات فىالدنيا وأغلب البواعث باعث الفرج والبطن وموضع قضاء وطرهما الجنة فالعامللاً جل الجنة عامل لبطنه وفرجه كالاً جبر السوء ودرجته درجة البله و إنه لينالها بعمله إذ أكثر أهلالجنة البله وأماعبادة ذوىالاكباب فانها لاتجاوزذ كرالله تعالى والفكرفيه حبالجاله وجلاله وسائر الاعمال تسكون مؤكدات وروادف وهؤلاء أرفعدرجة من الالتفات إلىالمنكوح والمطعوم فىالجنة فانهم لميقصدوها بلهم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه فقط وثواب الناس بقدر نياتهم فلاجرم يتنعمون بالنظر إلى وجهه الكريم ويسخرون بمن يلتفت إلى وجه الحور العين كايسخر المتنع بالنظر إلى الحورالعين بمن يتنع بالنظر إلى وجه الصور المصنوعة من الطين بل أشد فان التفاوت بين جمال حضِرة الرَّبُو بية وجمال الحور العين أشد وأعظم كشيرًا من التفاوت بين جمال الحور العين والصور الصنوعة من الطين بل استعظام النفوس البهيمية الشهوانية لقضاء الوطر من مخالطة الحسان و إعراضهم عن حجال وجه الله الكريم يضاهىاستعظامالخنفساء لصاحبتها و إلفهالها و إعراضها عن النظر إلى جمال وجوه النساء فعمي أكثر القاوب عن أبصار جمال الله وجلاله يضاهي عمي الحنفساء عن إدراك جمال النساء بأنها لا تشعر به أصلاً ولا تلتفت إليه ولوكان لهما عقل وذكرن لهما لاستحسنت عقل من يلتفت إليهن ولايزالون مختلفين كل حزب بمنا لديهم فرحون ولذلك خلقهم .

حكى أنَّ أحمد بن خضر و يه رأى ربه عز وجل في المنام فقال له كل الناس يطلبون مني الجنة إلا أبايزيد فأنه يطلبني ورأى أبو يزيد ربه في المنام فقال يارب كيف الطريق إليك فقال الرك نفسك وتعال إلى". ورؤى الشبلي بعد موته فىالمنام فقيلله مافعلاله بك فقال لم يطالبني طىالدعاوى بالبرهان إلاعلى قول واحد قلت يوما أيخسارة أعظم من خسران الجنة فقال أي خسارة أعظم من خسران لقائي والغرض أنَّ هذه النيات متفاوتة الدرجات ومن غلب على قلبه واحدة منها ربحًا لايتيسرله العدول إلى غيرها ومعرفة هذه الحقائق تورث أعمالا وأفعالا لايستنكرها الظاهر يون من الفقهاء فانانقول من حضرت له نية فيمباح ولم تحضر في فضيلة فالمباح أولى وانتقلت الغضيلة إليه وصارت الفضيلة في حقه نقيصة دون العفو فيكون ذلك أفضل ومثل أن يكون له نية فى الأكل والشرب والنوم ليريح نفسه و يتقوّى طى العبادات فى المستقبل وليس تنبعث نيته في الحالين للصوم والصلاة فالأكل والشرب والنوم هو الأفضل له بل لومل العبادة لمواظبته عليها وسكن نشاطه وضعفت رغبته وعلمانه لوترفه ساعة لمهووحديث عاد نشاطه فاللهو أفضل له من الصلاة. قال أبو الدرداء إلى لأستجم نفسي بشيء من اللهو فيكون ذلك عونا لى طي الحق وقال على كرم الله وجهه روّحوا القاوب فانها إذا أكرهت عميت وهذه دقائق لايدركها إلاسماسرة العلماء دون الحشوية منهم بلالحاذق بالطب قديعالج المحرور باللحم معحرارته ويستبعده القاصر في الطلب و إنماييتني به أن يعيد أولا قوته ليحتمل العالجة بالضد والحادق في لعب الشطرنج مثلاقد ينزل عن الرخ والفرس مجانا ليتوصل بغلك إلى الغلبة والضعيف البصيرة قديضحك به ويتعجب منه وكذلك الخبير بالقتال قديفر بين يدى قرينه و يوليهدبره حيلة منه ليستجره إلى مضيق فيكر عليه فيقهره فكذلك ساوك طريق الله تعالى كله قتال معالشيطان ومعالجة للقلب والبصير الوفق يقف فيها طيلطائف من الحيل يستبعدها الضعفاء فلاينبني للريدأن يضمر إنكارا على مايراه من شيخه ولا للتملم أن يعترض على أستاذه بل ينبغي أن يقف عند حدّ بصيرته ومالايفهمه من أحوالهما يسلمه لهما إلى أن ينكشف له أسرار ذلك بأن يبلغ رتبتهما وينال درجتهما ومن الله حسن التوفيق . الباب الثاني في الاخلاص وضيلته وحقيقته ودرجاته

ب المالي في الدخلاص فضيلة الاخلاص

قال الله تعالى \_ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين \_ وقال \_ ألاقه الدين الحالص \_ وقال تعالى \_ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله و وقال تعالى \_ فمن كان يرجولقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا \_ نرلت فيمن يعمل لله و يحب أن يحمد عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم «ثلاث لا يغل عليهن قلب رجل مسلم إخلاص العمل لله ()» وعن مصعب بن سعد عن أبيه قال «ظن أي أن له فضلا على من هودونه من أصاب رسول الله يولي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحانصرالله عز وجل هذه الأمة بضعفائها ودعوتهم و إخلاصهم وصلاتهم (٢٠)» وعن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يقول الله تعالى الاخلاص سر من سرى استودعته قلب من

الباب الثانى فى الاخلاص المترمذى وصحه من حديث (١) حديث ثلاث لايفل عليهن قلب رجل مسلم إخلاص العمل قد الترمذى وصحه من حديث المنعمان بن بشير (٧) حديث مصحب بن سعد عن أبيه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم إنحانصر الله هذه الأمة بضعفائها ودعوتهم وإخلاصهم رواه النسائى وهو عند البخارى بلفظ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم .

النعمة. ومعت شيخنا رحمه الله ينشد عن بعضهم: أوليتنى نغما أبوح بشكرها وكغيننى كل الأمور بأسرها فلامشكرنك ماحييت و إن ألمت فلتشكرنك أغظمي في ڤنترها . قال رسَــول الله صلى الله عليه وسلم «أوّل من يدعى إلى الجنة يؤمالقيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء» . وقال رسول اللنضلي الله عليه

وسلم لاتمن ابتلي فصبر

وأعظى فشكر وظلم

فغفر وظلم فاستغفر

قيل فحاياله قال أولئك

أحببت من عبادي(١) ، وقال على بن أي طالب كرم الله وجهه لاتهتموا لقلة العمل واهتموا للقبول

فان النب صلى الله عليه وسلم قال لماذ بن جبل «أخلص العمل يجزك منه القليل (٢٠)» وقال عليه السلام ممامن عبد يخلص قد العمل أربعين يوما إلاظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه (٣٠) » وقال عليه السلام ﴿ أُولُ مِنْ يَسْتُلُ يُومُ القيامة ثلاثة رجل آتاه الله العلم فيقول الله تعالى ماصنعتْ فياعامت فيقول يارب كنت أقوم به آناء الليل وأطراف النهار فيقول الله تعالى كذبت وتقول الملاثكة كذبت بل أردت أن يقال فلان عالم ألافقد قيل ذلك ورجل آناه الله، الافيقول الله تعالى لقدأ نعمت عليك فما ذاصنعت فيقول يارب كنت أتصدق به آناء الليل وأطراف النهار فيقول الله تعالى كذبت وتقول اللائكة كذبت بلأردت أنيقال فلان جواد ألافقد قيل ذلك ورجل قتل في سبيل الله تعالى فيقول الله تعالى ما ذاصنعت فيقول يارب أممت بالجهاد فقاتات حق قتلت فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت بلأردت أن يقال فلان شجاع الافقد قيل ذلك قال أبوهر يرة تمخط رسول الله على فندى وقال ياأباهر يرة أولئك أول خلق تسعرنار جهنم بهم يوم القيامة (٤) ، فدخل راوى هذا الحديث على معاوية وروى لهذلك فبكي حق كادت خسه تزهق ثم قال صدق الله إذقال \_ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها \_ الآية وَفي الاسرائيليات أنعابدا كان يعبدالله دهراطو يلافحاءه قوم فقالوا إنههنا قوما يعبدون شجرة من دون الله تمالي فغضب لدلك وأخذفأ سهعلى عاقفه وقصدالشجرة ليقطعها فاستقبله إبليس فيصورة شيخ فقال أين تريد رحمك القمقال أريدأن أقطع هذه الشجرة قال وماأنت وذاك تركت عبادتك واشتفالك بنفسك وتفرغت لغيرذلك فقال إنّهذامن عبادتي قال فانى لاأتركك أن تقطعها فقاتله فأخذه العابد فطرحه إلى الأرض وقعدعلي صدره فقالله إبليس أطلقني حتى أكلك فقام عنه فقال إبليس ياهذا إنَّ الله تعالى قدأسقط عنك هذا ولم يفرضه عليك وماتعبدها أنت وماعليك من غيرك وقه تعالى أنبياء في أقاليم الأرض ولوشاء لبعثهم إلىأهلها وأمرهم بقطعهافقالاالعابدلا بذلى من قطعها فنابذ اللقتال فغلبه العابدوصرعه وقصدعلى صدره فعجز إبليس فقالله هلاك فىأم فصل بينى و بينك وهوخير لك وأنفع قال وماهوقال أطلقني حق أقوللك فأطلقه فقال إبليس أنت رجل فقير لاشي الله إنما أنت كلُّ على الناس يعولونك ولعلك تحب أن تنفضل على إخوانك وتواسى جيرانك وتشبيع وتستغنى عن الناس قال نعم قال فأرجع عن هذا الآمر والى على أن أجعل عندر أسك في كل ليلة دينارين إذا أصبحت أخذتهما فأ نفقت على نفسك وعيالك وتصدّقت على إخوانك فيكون ذلك أنفع لك وللسلمين من قطع هذه الشجرة التي يغرس مكانها ولا يضرحم قطعها شيئا ولا ينفع إخوانك آلمؤمنين قطعك إياها فتفكر العابد فيما قال وقال صدق الشييخ لست بنبي فيلزمني قطع هذه الشجرة ولاأمرني الله أن أقطعها فأكون عاصيا بتركها (١) حديث الحسن مرسلا يقول الله تعالى الاخلاص سر من سرى استودعته قلب من أحببت من عبادي رو يناه في جزَّء من مسلسلات القرويني مسلسلا يقول كل واحد من رواته سألت فلا ا عن الاخلاص فقال وهو من رواية أحمد بن عطاء الهجيمي عن عبد الواحد بن زيد عن الحسن عن حديفة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله تعالى وأحمد بن عطاء وعبد الواحد كلاهما متروك وهما من الزهاد ورواه أبوالقاسم القشيرى فىالرسالة منحديث على بن أبي طالب بسند ضعيف (٢) چديث أنه قال لمعاذ أخلص العمل يجزك منه القليل أبو منصور الديامي في مسند الفردوس من حديث معاذ و إسناده منقطع (٣) حديث مامن عبد مخلص لله أر بعين يوما ابن عدى ومن طريقه ابن الجوزى في الموضوعات عن أبي موسى وقد تقدّم (٤) حديث أول من يسئل يوم القيامة ثلاثة رجل آناه اقمه العلم الحديث وقدتقدُّم .

لمستم الآمن وهم مهتدون α . قال الجنيد فرض الشكر الاعتراف بالنع بالقلب واللسان. وفي الحديث «أفضل الله كر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحديثه». وقال بعضهم فى قولە تعالى \_ وأسبع عليكم نعمه ظاهرة و باطنة قال الظاهرة العوافى والغنىوالباطنة فان هذء نيم آخِروية كما يستوجب مها مين الجــــزاء . وحقيقة الشكر أن يرى جميع القضيُّ له به نعما غير مايضره في دينه لأن الله تعالى لايقضى العبد المؤمن شيئا إلا وهو نعمة فحقه فاماعاجلة

وما ذكره أكثر منفعة فعاهده على الوفاء بذلك وحاف له فرجع العابد إلى متعبده فبات فلما أصبح . أي دينار بن عندرأسه فأخذهماوكذلك الغد ثم أصبح اليوم الثالث ومابعده فلريرشيئا فغضب وأخذ فأسه طيعانقه فاستقبله إبايس في صورة شيخ فقالله إلى أين ؟ قال أقطع للكالشجرة فقال كدبت والله ماآنت بقادر علىذلك ولاسبيلالك إليها قال فتناوله العابد ليفعل به كما فعل أقرامرة فقال هيهات فأخذه إبليس وصرعه فاذا هو كالعصفور بين رجليه وقعد إبليس علىصدره وقال لتنتهين عن هذا الأمر أولاد بحنك فنظر العابد فاذا لاطاقة له به قال ياهذا غلبتني فخل عني وأخبرني كيف غلبتك أوُّلًا وغلبتني الآن فقال لأ لك غضبت أوَّل مرة لله وكانت نيتك الآخرة فسخرني الله لك وهذه المرة غضبت لنفسك والدنيا فصرعتك وهذه الحكايات تصديق قوله تعالى \_ إلا عبادك منهم المخلصين \_ إذ لايتخاص العبد من الشيطان إلابالاخلاص ولذلك كان معروف الكرخي رحمه الله تعالى يضرب نفسه ويقول بإنفس أخلصي تتخلصي . وقال يعقوب المكفوف : المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته . وقال سلمان : طوبي لمن صحت له خطوة واحدة لايريد بها إلا الله تعالى ، وكتب عمر بن الحطاب رضي الله تعالى عنه إلى أفي موسى الأشعرى : من خلصت نيته كفاه الله تعالى ما بينه و بين الناس ، وكتب بعض الأولياء إلى أخ له أخاص النية في أعمالك يكفك القليل من العمل . وقال أيوب السختياني: تخليص النيات على العال أشد عليهم من جميع الأعمال ، وكان مطرف يقول من صفا صنى له ومن خلط خلط عليه . ورؤى بعضهم فى المنام فقيل له كيف وجدت أعمالك ؟ فقال كلشيء عملته لله وجدَّنه حقحبة رمان لقطتها من طريق وحقهرة ماتت لنا رأيتها في كفة الحسنات وكان فيقلنسوتي خيط من حرير فرأيته في كفة السيئات وكان قد نفق حمارلي قيمته مائة دينار فما رأيتله نوابا فقلتموت سنور في كفة الحسنات وموتحمار ليسفيها فقيللي إنهقد وجه حيث بعثت به فانه لمـا قيل لك قد مات قلت في لعنة الله فبطل أجرك فيه ولوقلت في سبيل الله لوجدته في حسنانك . وفي رواية قال وكنت قد تصدّقت بصـدقة بين الناس فأعجبني نظرهم إلى ّ فوجدت ذلك لاحلي ولا لي . قال سفيان لما مم هذا ما أحسن حاله إذ لم يكن عليه فقد أحسن إليه . وقال يحيى بن معاذ: الاخلاص يميز العمل من العيوب كتمييز اللبن من الفرث والدم ، وقيل كان رجل يخرج فى زى النساء و يحضر كل موضع يجتمع فيه النساء من هرس أومآتم فاتفق أن حضر يوما موضعا فيه مجمع للنساء فسرقت در"ة فصاحوا أن أغلقوا الباب حتى نفتش فكانوا يفتشون واحدة واحدة حتى بلغتالنو بة إلىالرجل وإلى امرأة معه فدعا الله تعالى بالاخلاص وقال إن بجوت من هذه الفضيحة لا أعود إلى مثلهذا فوجدت الدرَّة مع تلك المرأة فصاحوا أن أطلقوا الحرَّة فقد وجدنا الدرّة . وقال بمض الصوفية : كنت قائمًا مع أبي عبيد النسترى وهو يحرث أرضه بعد العصر من يومعرفة فمرّ به بعض إخوانه من الأبدال فسارٌه بشيءٌ فقال أبوعبيد لا فمرّ كالسحاب يمسح الأرض حتى غاب عن عيني فقات لأبي عبيد ماقال لك ? فقال سألني أن أحج معه قلت لا قلت فهلا فعات ؟ قال ليس لى فى الحج نية وقد نويت أن أتم هذه الأرض العشية فِأخاف إن حججت،معه لأجله تعرضت لمقتالله تعالى لأنىأدخل فيعمل الله شيئا غيره فيبكون ما أنا فيه أعظم عندى من سبعين حجة . ويروى عن بعضهم قال : غزوت في البحر فعرض بعضنا مخلاة فقلت أشتربها فأنتفع بها فىغزوى فاذا دخلت مدينة كذا بعتها فربحت فيها فاشتريتها فرأيت تلك الليلة فىالنوم كَأنَّ شخصين قدِ نزلا من السهاء فقال أحدهما لصاحبه اكتبالغزاة فأملى عليه خرج فلان متبرها وفلان مرائيا وفلان تاجرا وفلان فيسبيلالله ثم نظر إلى وقال اكتبفلان خرج تاجرا فقلت

يعرفها ويفهمها وإما آجلة بمايقضى له من الكاره فاما أن كون درجة له أو بمحيصا أو مولاه أنسح له من نفسه وأعلم بمالحة شكر.

[ تولهم فى الحوف ] الله عليه وسلم لارأس الله عليه وسلم لارأس وروى عنه عليه السلام أنه قال السلام يعوده الناس يطنون أن به مرضا الله تعالى والحياء منه الله من يخاف من الحاتف من يخاف من

الله الله في آمرى ماخرجت أتجر ومامي تجارة أتجر فيها ماخرجت إلا للغزو فقال باشيخ قد اشتريت أمس مخلاة تريد أن ترجع فيها فبكيت وقلت لا كتبوني تاجرا فنظر إلى صاحبه وقال ماترى فقال اكتب خرج فلان غازيا إلاأنه اشترى في طريقه مخلاة لير بح فيها حتى يحكم الله عز وجل فيه بمايرى وقال سرى السقطى رحمه الله تعالى : لأن تصلى ركعتين في خلوة تخلصهما خيرلك من أن تكتب سبعين حديثا أوسبعائة بعلق . وقال بعضهم في إخلاص ساعة نجاة الأبد ولكن الاخلاص عزيز ويقال العلم بذر والعمل زرع وماؤه الاخلاص . وقال بعضهم إذا أبغض الله عبدا أعطاء ثلاثا ومنعه ثلاثا أعطاء صحبة الصالحين ومنعه القبول منهم وأعطاء الأعمال الصالحة ومنعه الاخلاص فيها وأعطاء الحكمة ومنعه الصدق فيها . وقال السوسى : صاد الله من عمل الحلائق الاخلاص فقط . وقال الجنيد : إن لله عبادا عقلوا فلما عقلوا أعلما علموا أخلصوا فاستدعاهم الاخلاص إلى أبواب البر أجمع . وقال محمد بن سعيد المروزى : الأمركله يرجع إلى أصلين فعل منه بك وفعل منك له فترضى مافعل وتخاص فها تعمل فاذن أنت قد سعدت بهذين وفزت في الدارين .

بيان حقيقة الاخلاص

اعلم أنّ كل شيء يتصوّر أن يشو به غيره فاذا صفا عن شو به وخلص عنه سمى خالصا و يسمى الفعل المصنى المخاص إخلاصا قال الله تعالى \_ من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشار بين \_ فأنما خلوص اللبن أن لا يكون فيه شوب من الدم والفرث ومن كل ما يمكن أن يمتزج به والاخـــلاص يضادُّه الاشراك فمن ليس علصا فهو مشرك إلا أن الشرك درجات فالاخلاص فى التوحيد يضاد والتشريك في الإلهية والشرك منه خني ومنه جلي" وكذا الاخلاص والاخلاص وضاه يتواردان على القلب فمحله القلب و إيما يكون ذلك في القصود والنيات وقد ذكرنا حقيقة النية وأنها ترجع إلى إجابة البواعث فمهمًا كان الباعث واحدا على التجرد سمى الفعل الصادر عنه إخلاصا بالاضافة إلى المنوى فمن تصدّق وغرضه محض الرياء فهو مخلص ومن كان غرضه محض التقرب إلى الله تعالى فهو مخلص ولسكن العادة جارية بتخصيص اسم الاخلاص بتجريد قصدالتقرب إلىالله تعالى عن جميع الشوائب كما أنَّ الالحاد عبارة عن الميل ولكن خصصته العادة بالميل عن الحق ومن كان باعثه مجرد الرياء فهو معرض للهلاك ولسنا نتكلم فيه إذ قد ذكرنا مايتعاق به في كتاب الرياء من ربع المهلكات وأقل أموره ماورد في الحبر من «إنالمرائي يدعي يومالقيامة بأر بع أسام يامرائي يامخادع يامشرك يا كافر (١<sup>٠)</sup> » و إيما تتكامالان فيمن انبعث لقصد التقرب ولكن املزج بهذا الباعث باع**ث آخ**ر إمامين الرياء أومن غيره من حظوظ النفس ومثال ذلك أن يصوم لينتفع بالحية الحاصلة بالصوم مع قصد التقرب أويعتق عبدا ليتخاص من مؤتته وسوء خلقه أو يحج ليصح مزاجه بحركة السفر أو يتخلص من شر يعرض له في بلده أوليهرب عن عدة له في منزله أو يتبرم بأهله وولده أو بشغل هو فيه فأراد أن يستريح منه أياما أوليغزو وليمارس الحرب ويتعلم أسسبابه ويقدر به طى تهيئة العساكر وجرها أو يصلَّى بالليل وله غرض فىدفع النعاس عن نفسه به ليراقب أهملهأورحله أو يتعلم العلم ليسمل عليه طلب ما يكفيه من المال أوليكون عزيزا بين العشيرة أوليكون عقاره أوماله محروسا بعز العلم عن الأطهاع أواشتغل بالدرس والوعظ ليتخلص عن كرب الصمت ويتفرج بلذة الحديث أوتكفل بخدمة العاماء والصوفية لتكون حرمته وافرة عندهم وعند الناس أولينال به رفقا فىالدنيا (١) حديث إنّ المرائي يدعي يوم القيامة يامرائي يامخادع الحديث ابن أبي الدنيا في كتاب السنة

والاخلاص وقد تقدّم .

نفسه أكثر بمايخاف من الشيطان . وقال بعضهم ليس الحائف من يبكي ويمســح عينيه ولكن الخائف التارك ما يخاف أن يعذب عليه . وقيل الخائف الذي لايحاف غـير الله قيل أي لايخاف لنفسه إنما والخوفالنفسخوف العقوية . وقال سهل الحوف ذكر والرجاء أنثى أي منهما تتولد حقائق الايمان . قال الله تعالى \_ ولقــــد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم و إياكم أن انقــوا الله ... قيل هذه الآية قط القرآن لأن مدار

أوكتب مصحفا ليجؤد بالمواظبة على الكتابة خطه أوحج ماشيا ليخفف عن نفسه الكراء أوتوضأ ليتنظفأو يتبرد أواغتسل لتطيب رائحته أوروى الحديث ليعرف بعلق الاسناد أواعتكف فيالسجد ليخف كراء المسكن أوصام ليخفف عن نفسه التردّد في طبخ الطعام أو ليتفرّغ لأشغاله فلا يشغله الأكلءنها أوتصدق على السائل ليقطع إبرامه فى السؤال عن نفسه أو يعود مريضا لبعاد إذا مرض أو يشيع جنازة ليشيع جنائز أهله أو يفعل شيئا من ذلك ليعرف بالحير و يذكر به و ينظر إليه بعين الصلاح والوقار فمهما كان باعثه هو التقرب إلى الله تعالى ولكن انضاف إليه خطرة من هــذه الخطرات حق صار العمل أخف عليه بسبب هذه الأمور فقد خرج عمله عن حد الاخلاص وخرج عن أن يكون خالصا لوجه الله تعالى و تطرق إليه الشرك وقد قال تعالى «أنا أغنى الشركاء عن الشركة» و بالجملة كل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس و يميل إليه القلب قل أم كثر إذا تطرق إلى العمل تـكدّر به صفوه وزال به إخلاصه والانسان مرتبط فيحظوظه منغمس في شهواته قلما ينفك فعل من أفعاله وعبادة من عباداته عن حظوظ وأغراض عاجلة من هذه الأجناس فلذلك قيل منسلم له منعمره لحظة واحدة خالصة لوجه الله نجا وذلك لعزة الاخلاص وعسر تنقية القلب عن هذه الشوائب بل الخالص هو الذي لاباعث عليه إلاطلب القرب من الله تعالى وهذه الحظوظ إن كانت هي الباعثة وحدها فلا يخني شدّة الأمر على صاحبه فيها و إنمـا نظرنا فيما إذا كان القصد الأصلي هو التقرب وانضافت إليه هذه الأمور شمهذه الشوائب إما أن كون فيرتبة الموافقة أوفي رتبة الشاركة أوفى رتبة المعاونة كا سبق فىالنية ، و بالجلة فاما أن يكون الباعث النفسي مثل الباعث الديني أوأقوى منه أوأضف ولكل واحد حكم آخركا سنذكره و إنما الاخلاص تخليص العمل عن هذه الشوائب كلها قليلها وكثيرها حق يتجرد فيه قصد التقرب فلا يكون فيه باعت سواه وهذا لايتصور إلا من محب لله مستهتر بالله مستغرق الهم بالآخرة بحيث لم يبق لحب الدنيا في قلبه قرارحتي لايحب الأكل والشرب أيضا بل تكون رغبته فيه كرغبته فيقضاء الحاجة من حيث إنه كالرورة الجبلة فلايشتهى الطعام لأنه طعام بللأنه يقتريه طيعبادة الله تعالى ويتمنىأن لوكني شر الجوع حتى لايحتاج إلى الأكل فلايبق في قلبه حظ من الفضول الزائدة طي الضرورة ويكون قدر الضرورة مطلوبا عنده لأنه ضرورة دينه فلا يكون له م إلااقه تعالى فمثل هذا الشخص لو أكل أوشرب أوقضي حاجته كان خالص العمل محيح النية في جميع حركاته وسكناته فلونام مثلا حتى يريح نفسه ليتقوى على العبادة بعده كان نومه عبادة وكانله درجة الخلصين فيه ومن ليس كذلك فبابالاخلاص في الأعمال مسدود عليه إلاطي الندور وكما أن من غلب عليه حب الله وحب الآخرة فاكتسبت حركاته الاعتبادية صفة همه وصارت إخلاصا فالذي يغلب على نفسه الدنيا والعاو والرياسة ، و بالحلة غيرالله فقد أكتسبت جميع حركاته المكالصفة فلانسلمله عباداته منصوموصلاة وغيرذلك إلانادرا فاذن علاج الاخلاص كسر خظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنيا والتجرُّد للآخرة بحيث يغاب ذلك على القلبغاد داك يتيسر الاخلاص وكممن أعمال يتعب الانسان فيها ويظن أنهاخالصة لوجه الله ويكون فيها مغرورا لأتهلايري وجه الآفة فيهاكما حكى عن بعضهم أنه قال قضيت صلاة ثلاثين سنة كنت صليتها في المسجد في الصف الأوّل لأنى تأخرت يوما لعذر فصليت فيالصف الثاني فاعترنى خجلة من الناس حيث رأوني في الصف الثاني فعرفت أنَّ نظر الناس إلى" في الصف الأوَّل كان مسرتي وسبب استراحة قلبي من حيث لا أشعر وهذا دقيق غلمض قلماتسلم الأعمال من أمثاله وقل من يتنبه له إلامن وفقه الله تعالى والغافلون عنه يرون حسناتهم كالمف الآخرة سيئات وهم المرادون قوله تعالى ــ و مدا لهممن الدمالم يكونو ايحتسبون. و مدا لهم سيئات ماكم

الأمركله على هذا . وقيل إنَّالله تعالىجمعُ للخَائفسين مافرقه على المؤمنين وهو الهدى والرحمسة والعملم والرضوان فقال تعالى \_ هدى ورحمة للذين هم لر بهم پرهبون ــ وقال ـ إنما يخشى الله من عباده العاماء \_ وقال ــ رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ر به \_ . وقال سهل كالالاعان بالعز وكمال العلم بالحوف . وقال أيضا العلم كسب الايمان والخسوف كسب المعرفة . وقال دوالنون لايستىالحب كأسالهبة إلامن بعد أن بنضج الخوف قابه . وفال فضيل بن عياض

وبقوله تعالى ــ قل هل ننبشكم بالأخسرينأعمالا الذين ضلّ سعيهم فيالحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا \_ وأشد الحلق تعرضا لهذه الفتنة العلماء فان الباعث للا كنرين على نشر العلم لذة الاستيلاء والفرح بالاستتبأغ والاستبشار بالحمد والثناء والشيطان يلبسءليهم ذلك ويقول غرضكم نشر دين الله والنضال عن الشرع الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وترى الواعظ بمن على الله تعالىبنصيحة الخلق ووعظه للسلاطين ويفرح بقبولالناس قوله وإقبالهم عليه وهو يدعى أنه يفرح بمايسرله من نصرة الدين ولوظهر من أقرانه من هوأحسن منه وعظا وانصرفالناس عنه وأقبلوا عليه ساءه ذلك وغمه ولوكان باعثه الدين لشكرالله تعالى إذكفاءالله تعالى هذا المهم بغيره تمالشيطان مع ذلك لايخليه ويقول إنماغمك لانقطاع الثواب عنك لا لانصراف وجوه الناسعنك إلى هيرك إذ لواتعظوا بقولك لكنتأنتالثاب واغتمامك لفواتالثواب محمود ولايدرى المسكين أن انقياده للحق وتسليمه الأمر أفضل وأجزل ثوابا وأعود عليه فيالآخرة من انفراده ، وليت شعرى لو الهتمُّ عمر رضي الله عنه بتصدى أبى بكر رضي الله تعالى عنه للامامة أكان غمه محمودا أو مذمومًا ولا يستريب ذو دينأن لوكان ذلك لـكان مذموماً لأن انقياده للحق وتسليمه الأمر إلى من هو أصلح منه أعود عليه فىالدين من تـكفله بمصالح الحلق مع مافيه من الثواب الجزيل بل.فرح عمر رضي الله تعالى عنه باستقلال من هو أولى منه بالأم ، فما بال العلماء لايفرحون بمثل ذلك وقد ينخدع بعض أهل العلم بغرور الشيطان فيحدث نفسه بأنه لو ظهر من هو أولى منه بالأمر لفرح به و إخباره بذلك عن نفسه قبل التجربة والامتحان محض الجهل والغرور فان النفس سهلة القياد فىالوعد بأمثال ذلك قبل نزول الأمر ، ثم إذا دهاه الأمرتغير ورجع ولم يف بالوعد وذلكالايعرفه إلا منعرف مكايد الشيطان والنفس وطالاشتغاله بامتحانهاءفمعرفةحقيقةالاخلاص والعملبه بحر عميق يغرق فيه الجميع إلا الشاذ النادر والفرد الفذ وهو المستثنى فىقوله نعالى ــ إلا عبادك منهم المخلصين ــ فليكن العبدشديدالتفقدوالمراقبة لهذه الدقائق و إلاالتحق بأتباع الشياطين وهولايشعر . بيان أقاو يل الشيوخ في الإخلاص

قال السوسى: الاخلاص فقد رؤية الاخلاص ، فان من شاهد فى إخلاصه الاخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص ، وما ذكره إشارة إلى تسفية العمل عن العجب بالفعل فإن الالتفات إلى الاخلاص والنظر إليه عجب ؛ وهو من جملة الآفات . والخالص : ماصفا عن جميع الآفات فهذا تعرض لآفة واحدة . وقال سهل رحمه الله تعالى : الاخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى خاصة ، وهذه كلة جامعة عيطة بالغرض وفى معناه قول إبر اهيم بن أدهم: الإخلاص صدق النية مع الله تعالى . وقيل لسهل أى شيء أشد على النفس ، فقال : الاخلاص إذ ليس لها فيه نصيب . وقال رويم : الاخلاص فى العمل هو أن لا ير يد صاحبه عليه عوضا فى الدارين ، وهذا إشارة إلى أن حظوظ النفس آفة آجلا وعاجلا والعابد لأجل تنع النفس بالشهوات فى الجنة معاول بل الحقيقة أن لايراد بالعمل إلا وجه الله تعالى وهو إشارة الى إخلاص الصدية بن وهو الاخلاص المطلق . فأما من يعمل لرجاء الجنة وخوف النار فهو مخلص بالاضافة الى الحظوظ العاجلة و إلا المطلق . فأما من يعمل لرجاء الجنة وخوف النار فهو مخلص بالاضافة الى الحظوظ العاجلة و إلا المقائل لا يتحرك الانسان الا لحظ والبراءة من الحظوظ صفة الالهية ، ومن ادعى ذلك فهو كافر . وقد قضى القاضى أبو بكر الباقلانى بشكفير ، ن يدعى البراءة من الحظوظ وقال هذا من صفات وقد قضى القاضى أبو بكر الباقلانى بشكفير ، ن يدعى البراءة من الحظوظ وقال هذا من صفات

إذا قيل لك تخاف الله اسكت فانك إن قلت لا کفر**ت و إن ق**لت نعم كذبت فليسوصفك وصف من ينخاف . [قولهم فيالرجاء] قال رسولالله صلى الله عليه عزوجل أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ثم يقول وعسزتى وجسلالي لا أجعل من آمن بي من ساعة من ليسل أونهار كمن لايؤمن ى».قىل «جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من بلي حساب الحلق ؟ فقال الله تبارك وتعالى قال هو بنفسه ؟ قال نيم

( ۷۶ - إحياء - رابع )

فتبسم الأعرابي فقال الني صلى الله عليه وسلم ضحڪت يا أعسراني ؟ فقال إنّ السكويم إذا قدر عفا وإذا حاسب ساميح». وقال شاه الرجاء حسن الطاعة . وقيمل الرجاء رؤية الجلال بعين الجال . وقيل قرب القلب من ملاطفة الرّب . قال أنوعلى الروهباري الحمسوف والرجاء كجنساحى الطائر ادا استويا استوىالطائر وتم في طيرانه . قال أبوعبدالله بنخفيف الرجاء ارتياح القاوب لرؤية كوم المرجو . قال م**طرف :** لو

الايلمية وما ذكر ه حق ، ولكن القوم إنما أرادوا به البراءة عما يسميه الناس حظوظا ، وهو الشهوات الموصوفة في الجنة فقط . فأما التلذذ بمجرد المعرفة والمناجاة والنظر إلى وجه الله تعالى . فهذا حظة هؤلاء وهذا لا يعده الناس حظا بل يتعجبون منه . وهؤلاء لو عوضوا عماهم فيه من لناة الطاعة والمناجاة وملازمة الشهود للحضرة الالهية سرا وجهرا جميع نعيم الجنة لاستحقروه ولم يلتفتوا إليه فحركتهم لحظ وطاعتهم لحظ ولكن حظهم معبودهم فقط دون غيره وقال أبو عثمان : الاخلاص نسيان رؤية الحلق بدوام النظر إلى الحالق فقط وهذا إشارة إلى آفةالرياء فقط ولذلك قال بعضهم الاخلاص في العمل: أن لايطلع عليه شيطان فيفسده ولا ملك فيكتبه فانه إشارة إلى مجرد الاخفاء. وقد قيل الاخلاص : مااستقر عن الحلائق وصفا عن العلائق وهذا أجمع للقاصد . وقال المحاسبي : الاخلاص هو إخراج الحلق عن معاملة الرب وهذا إشارة إلى مجرد نني الرياء وكذلك قول الحواص: من شرب من كأس الرياسة فقد خرج عن إخلاص العبودية . وقال الحوار يون لعيسى عليه السلام : ما الخالص من الأعمال فقال الذي يعمل لله تعالى لا يحب أن يحمده عليهأحد وهذا أيضا تعرض لترك الرياء و إنمـاخصه بالذكر لأنه أقوى الأسباب المشوشة للاخلاص . وقال الجنيد : الاخلاص تصفية العمل من الكدورات . وقال الفضيل : ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك والاخلاص أن يعافيك الله منهما . وقيل : الاخلاص دوام المراقبة ونسيان الحظوظ كالهاوهذا هوالبيان الكامل والأقاويل في هذا كثيرة . ولا فائدة فى تكثيرالنقل بعدا نكشاف الحقيقة و إنما البيان الشافى بيان سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم « إذ سئل عن الاخلاص فقال: أن تقول ربى الله ثم تستقيم كما أمرات (١) » أى لاتعبد هواك ونفسك ولا تعبد إلا ربك وتستقيم في عبادته كما أمرت وهذا إشارة إلى قطع ماسوى الله عن مجرى النظر وهو الاخلاص حقا .

## بيان درجات الشوائب والاقات المكدرة للاخلاص

اعلم أن الآفات الشوّشة للاخلاص بعضها جلى" و بعضها خنى" و بعضها ضعيف مع الجلاء و بعضها قوى" مع الحفاء ولا يفهم اختلاف درجاتها فى الحفاء والجلاء إلا بمثال . وأظهر مشوّشات الاخلاص الر"ياء فلنذكر منه مثالا . فنقول : الشيطان يدخل الا فع على المصلى مهما كان مخلصا فى صلاته ثم نظر إليه جماعة أو دخل عليه داخل فيقول له حسن صلاتك حتى ينظر اليك هذا الحاضر بعين الوقار والصلاح ولا يزدر يك ولايغتابك فتخشع جوارحه وتسكن أطرافه وتحسن صلاته وهذا هو الرياء الظاهر ولا يخنى ذلك على المبتدئين من الريدين . الدرجة الثانية يكون الريد قد فهم هذه الا قو أخذ منها حذره فسار لا يطيع الشيطان فيها ولا يلتفت إليه و يستمر فى صلاته كاكان فيأتيه فى معرض الحير و يقول أنت متبوع ومقتدى بكومنظور اليك وما تفعله يؤثر عنك و يتأسى بك غيرك فيكون الى ثواب أعمالهم إن أحسفت وعليك الوزر إن أسأت فأحسن عملك بين يديه فعساه يقتدى بك فى الحشوع وتحدين العبادة وهذا أغمض من الأوّل وقد ينخدع به من لا ينخدع بالأوّل وهو أيضا

(١) حديث سئل عن الاخلاص فقال أن تقول : ربى الله ثم تستقيم كما أمرت لم أره بهذا اللفظ وللترمذي وصححه وابن ماجه من حديث سفيان بن عبد الله الثقافي قلت بارسول الله حدثني بأمر أعتصم به قال قل ربي الله ثم استقم وهو عند مسلم بلفظ : قل لى في الاسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم .

عين الرياء ومبطل للاخلاص فانه إن كان يرى الحشوع وحسن العبادة خيرا لايرضي لغيره تركه فلم لم يرتض لنفسه ذلك فى الحاوة و لا يمكن أن تسكون نفس غيره أعز عليه من نفسه فهذا محض التلبيس بل المقتدى به هوالذي استقام في نفسه واستنارقلبه فانتشر نوره إلى غيره فيكونله ثواب عليه فأما هذا فمحض النفاق والتلبيس فمن اقتدى به أثب عليه . وأماهو فيطالب بتلبيسه ويعاقب على إظهاره من نفسه ماليس متصفابه. الدرجة الثالثة وهي أدق ماقبلها أن يجر بالعبد نفسه في ذلك و يتنبه لكيد الشيطان ويعلم أن مخالفته بين الحاوة والمشاهدة للغير محض الرياء ويعلم أن الاخلاص فىأن تكون صلاته في الحاوة مثل صلاته في اللا و يستحيي من نفسه ومن ر به أن يتخشع لمشاهدة خلقه تخشعا زائدا على عادته فيقبل على نفسه فى الخاوة و يحسن صلاته علىالوجه الذى يرتضيه فى الملاً و يصلى فى الملاً أيضًا كذلك فهذا أيضًا من الرياء الغامض لأنه حسن صلاته في الحلوة لتحسن في الملاً فلا يكون قد فرق بينهافالتفاته فىالخلوة واللاً إلىالحلق بلالاخلاصأن تكون مشاهدة البهائم لصلاته ومشاهدة الحاتي على وتيرة واحدة فكأن نفس هذا ليست تسمح باساءة الصلاة بينأظهر الناس ثم يستحيي من نفسه أن يكون في صورة المرائين و يظنّ أن ذلك يزول بأن تستوى صلاته في الحلا والملا وهيهات بل زوال ذلك بأن لايلتفت إلى الحلق كمالايلتفت إلى الجمادات في الحلا والملاجميعا وهذا من شخص مشغول الهم بالحلق في الملا والحلاجميعا وهذا من المكايد الحفية للشيطان . الدرجة الرابعة وهيأدق وأخفأن ينظر إليه الناس وهوفي صلاته فيعجز الشيطان عنأن يقول له اخشعلا جلهم فانه قد عرف أنه تفطن لذلك فيقول له الشميطان تفكر في عظمة الله تعالى وحلاله ومن أنت واقف بين يديه واستحى من أن ينظر الله إلى قلبك وهوغافل عنه فيحصر بذلك قلبه وتخشع جوارحه ويظنّ أن ذلك عين الاخلاص وهوعين المكرو الخداع فانخشوعه لوكان لنظره إلى جلاله لكانت هذه الخطرة تلازمه في الخلوة ولكان لا يحمص حضورها بحالة حضورغيره وعلامة الأمن من هذه الآفة أن يكون هذا الحاطر ممايألفه فىالحلوة كمايألفه فىالملاولا يكون حضورالغير هوالسبب فى حضورالخاطر كالايكون حضورالبهيمة سببا فمادام يفرق في أحواله بين مشاهدة إنسان ومشاهدة بهيمة فهو بعد خارج عن صفو الاخلاص مدنس الباطن بالشرك الخني من الرياء، وهذا الشرك أخني في قلب ابن آدم من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصهاء (١) كما ورد به الخبر، ولايسلم من الشيطان إلامن دق نظره وسعد بعصمة الله تعالى وتوفيقه وهدايته و إلافالشيطان ملازم للتشمرين لعبادة الله تعالى لايففل عنهم لحظة حتى يحملهم على الرياء فى كل حركة من الحركات حتى فى كحل العين وقص الشارب وطيب يوم الجمعة ولبس الثياب فان هذه سنن فى أوقات مخصوصة وللنفس فيهاحظ خنىلارتباط نظر الحلق بها ولاستثناس الطبع بهافيدعوه الشيطان إلىفعل ذلك ويقول هذه سنة لاينبغي أن تتركها ويكون انبعاث القلب باطنالها لأجل تلك الشهوة الخفية أومشو بة بهاشوبا يخرج عنحد الاخلاص بسببه ومالايسلم عن هذه الآفات كالهافليس بخالص بل من يعتكف في مسجد معمور نظيف حسن العمارة يأنس إليه الطبيع فالشيطان يرغبه فيه ويكثر عليه من فضائل الاعتكاف وقد يكون الحرك اكني في سره هو الأنس بحسن صورة المسجد واستراحة الطبع إليه و يتبين ذلك في ميله إلى أحد المسجدين أوأحد الموضعين إذا كان أحسن من الآخر وكل ذلك امتزاج بشوائب الطبع وكدورات (١) حديث الشرك أخنى في قلب ابن آدم من دبيب النملة السواء في الظلمة الظلماء على الصخرة

تقدّم في العلم وفي ذم الجاه والرياء .

وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتبدلا . والخبوف والرجاء للايمان كالجناحين ولا يكون خائفا إلا وهو راج ولا راجيا إلا وهو خائف لأن موجبالخوف الإيمان وبالايمـــان رجاء وموجب الرجاء الايمان ومن الايمان خوف ولهمذا المعنى روى عن لقمان أنه قال لابنه خف الله تعالى خوفا لا تأمن فيسه مكره وارجه أشدمن خو فك ، قال فكيف أستطيع ذلك وإيما لى قلب واحد 1 قال أما علمت أن المؤمن لذو قلبين بخساف بأحسدها ويرجو

النفس ومبطل حقيقة الاخلاص العمرى الغش الذي يمزج بخالص النهب له درجات متفاوتة فمنها مايغلب ومنها مايقل لحكن يسهل دركه ومنها مايدق بحيث لايدركه إلاالناقد البصير وغش القلب ودغل الشيطان وخبث النفس أغمض من ذلك وأدق كثيرا، ولهذاقيل ركعتان من عالم أفضل من عبادة سنة من جاهل وأريدبه العالم البصير بدقائق آفات الأعمال حق يخلص عنها فان الجاهل نظره إلى ظاهر العبادة واغتراره بها كنظر السوادي إلى حمرة الدينار المقوه واستدارته وهومغشوش زائف في نفسه وقيراط من الخالص الذي يرتضيه الناقد البصير خير من دينار يرتضيه الغر" الغي فهكذا يتفاوت أمر العبادات بل أشد وأعظم ومداخل الآفات المتطر"قة إلى فنون الأعمال لا يمكن حصرها وإحساؤها فلينتفع بماذكرناه مثالا والفطن يغنيه القليل عن الكثير والبليد لايغنيه التطويل أيضا فلا فائدة في التفصيل.

بيان حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به

اعلم أن العمل إذالم يكن خالصا لوجه الله تعالى بل امتزج به شوب من الرياء أوحظوظ النفس فقد اختلف الناس في أن ذلك هل يقتضي توابا أم يقتضي عقابا أم لا يقتضي شيئا أصلا فلا يكون له ولاعليه وأما الذي لم يردبه إلاالرياء فهو عليه قطعا وهو سبب المقت والعقاب . وأما الخالص لوجه الله تعالى فهوسببالثواب و إنما النظر في المشوب وظاهر الأخبار تدلّ على أنه لاتوابله (١) وليس تخلوالأخبار عن تعارض فيه والذي ينقدح لمافيه والعلم عندالله أن ينظر إلى قدرقوة الباعث فان كان الباعث الديني مساويا للباعث النفسي تقاوما وتساقطا وصار العمل لاله ولاعليه وإن كان باعث الرياء أغلب وأقوى فهوليس بنافع وهومعذلك مضرّ ومفض للعقاب نعمالعقابالذي فيه أخف سن عقاب العمل الذي تجرُّد للرياء ولم يمتزج به شائبة التقرُّب و إن كان قصدالتقرب أغلب بالاضافة إلى الباعث الآخر فله نُواب بقدرمافضل من قوّة الباعثالديني وهذالقوله تعالى \_ فمن يعمل مثقالذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره \_ ولقوله تعالى \_ إن الله لايظلم مثقال ذرّة و إن تك حسنة يضاعفها \_ فلاينبني أن يضيع قصدالخير بل إن كان غالبا على قصد الرياء حبط منه القدر الذي يساويه و بقيت زيادة و إن كان مغاوباسقط بسببه شي من عقوبة القصد الفاسد وكشف الغطاء عن هذا أن الأعمال تأثيرها في القاوب بتأكيد صفاتها فداعية الرياء من المهلكات و إنماغذاء هذا المهلك وقوته العمل على وفقه وداعية الحيرمنالمنجيات و إنماقوتها بالعمل على وفقهافاذا اجتمعت الصفتان فيالقلب فهما متضادًان فاذاعمل على وفق مقتضي الرياء فقد قوى تلك الصفة و إذا كان العمل على وفق مقتضي التقرب فقد قوى أيضا تلك الصفة وأحدهما مهلك والآخرمنج فانكان تقوية هذابقدرتقوية الآخر فقد تقاوما فكان كالمستضر بالحرارة إذاتناول مايضره ثم تناول من المبردات مايقاوم قدرقوته فيكون بعد تناولهما كأنه لم يتناولهما و إن كان أحدها غالبا لم يخل الغالب عن أثر فكما لايضيع مثقال ذرة (١) الأخبار التي يدل ظاهرها على أن العمل المشوب لا تواب له قال وليس تخاوالأخبار عن تعارض أبوداود من حديث أبي هريرة أن رجلا قال يارسول الله رجل يبتني الجهاد في سبيل الله وهو يبتني عرضا من عرض الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاأجرله الحديث وللنسائي منحديث أبي أمامة باسناد حسن أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله فقال لاشيء له فأعادها ثلاث مرات يقول لاشي ً له ثم قال إن الله لايقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتني به وجهه وللترمدي وقال غريب وابن حبان من حديث أبي هريرة الرجل يعمل العمل فيسره فادا اطلع عليه أعجبه قال له أجران أجر السر وأجر العلانية وقد تقدم في ذم الجاء والرياء .

بالاخر وهذا لأنهما من حكم الايمان . [ قولهم في التوكل ] قال السرى: التوكل الأنخلاء من الحول والقوّة . وقال الجنيد التوكل أن سكون لله كالمتكن فيكون الله لك كا لم يزل . وقال سهل : كل المقامات لمما وجه وقفا غمير التوكل فأنه وجه بلاقفا قال بعضهم يريد توكل المناية لاتوكل الكفاية واقدتعالي جعل التوكل مقرونا بالايمان فقال ـ وعلى الله فتوكاو ا إن كنتم مؤمنين وقال ـ وعلى اقد فليتوكل الؤمنون ـ وقال لنبيه - وتوكل على الحيّ الدى لايموت ــ وقال ذوالنون التوكل نرك تدبير النفس والانخلاع من الحول والقوّة . وقال أبو بكر الرقاق التوكل ردّ العيشإلى يوم واحد وإسقاط همّ غد وقال أبو بكر الواسطى أصلالتوكل صدق الفاقة والافتقار وأن لايفارق التوكل َفَى أَمَانيــه ولا يلتفت بسرته إلى توكله لحظة في عمره . وقال بعضهم منأراد أن يقوم بحق التوكل فليحفر لنفسه قبرا يدفئها فيهوينس الدنياو أهلهالأنحقيقة التوكل لايقوم لها أحد من الحلق على كاله . وقال سهل أولمقامات التوكل أن يكون العبد بين يدى الله تعالى

من الطعام والشراب والأدوية ولاينفك عن أثر في الجسد بحكم سنة الله تعالى فكذلك لايضيع مثال ذرة من الحير والشر ولاينفك عن تأثير في إنارة القلب أو تسويده وفي تقريبه من الله أو إبعاده فاذاجاء بمايقر به شبرا مع مايبعده شبرا فقد عاد إلى ماكان فلم يكن له ولاعليه و إن كان الفعل ممايقر به شبرين والآخر يبحده شبرا واحدا فضل له لامحالة شبر وقدقال النبي عَلَيْكُمْ «أنبع السيئة الحسنة بمحها(١٧) ه فاذا كان الرياء المحض يمحوه الاخلاص المحض عقيبه فاذا اجتمعا جميعا فلا بد وأن يتدافعا بالضرورة ويشهد لهذا إجماع الأمة على أن من خرج حاجا ومعه تجارة صع حجه وأثيب عليه وقد امتزج نه حظ من حظوظ النفس نعم يمكن أن يقال إنما يثاب على أعمال الحج عندانتها أنه إلى مكة وتجارته غير موقوفة عليه فهو خالص و إنما الشترك طول المسافة ولاثواب فيه مهما قصد التجارة ولكن الصواب أن يقال مهماكان الحج هو المحرك الأصلي وكان غرضالتجارة كالممين والتابع فلا ينفك نفس السفر عن ثواب.وما عندي أن الغزاة لا يدركون في أنفسهم تفرقة بين غزو الكفار في جهة تكثر فيها الغنائم وبين جهة لاغنيمة فيها ويبعد أن يقال إدراك هذهالتفرقة يحبط بالكلية ثواب جهادهم بل العدل أن يقال إذا كان الباعث الأصلى والمزعج القوى هو إعلاء كلة الله تعالى و إنما الرغبة فى الغنيمة على سبيل التبعية فلا يحبط به الثواب نعم لايساوى ثوابه ثواب من لايلتفت قلبه إلى الغنيمة أصلا فان هذا الالتفات نقصان لامحالة . فانقلت فالآيات والأخبار تدل على أن شوبالرياء محبط للثواب وفى معناه شوب طلب الغنيمة والتجارة وسائر الحظوظ فقد روى طاوس وغيره من التابعين « أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن يصطنع المعروف أو قال يتصدق فيحب أن يحمد و يؤجر فلم يدر مايقول له حتى نزلت ـ فمن كان يرجو لقاء ر به فليعمل عملا صالحا ولايشرك بعبادة ر به أحدا \_(٢) ﴾ وقد قصد الأجر والحمد حجيعا وروى معاذ عن النبي عَلَيْكُمْ أنه قال ﴿ أَدْنَى الرَّيَاء شرك (٢٠)» وقال أبوهريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم «يقال لمن شرك في عمله خذ أجرك بمن عملت له (١٠) » وروى عن عبادة «أن الله عز وجل يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشركة من عمل لي عملا فأشرك مى غيرى ودعت نصيبي اشريكي » ورورى أبوموسى «أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسولالله الرجليقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجليقاتل ليرى مكانه في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتسكون كلة الله هي العليا فهو في سبيل الله(٥)» وقال عمر رضي الله عنه تقولون فلان شهيد ولعله أن يكون قدملا دفق راحلته ورقا وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسولالله عَلَيْكُهُ «من هاجر يبتغي شيئًا منالدنيا فهوله<sup>(٦)</sup>» فنقولهذه الأحاديث لاتناقض ماذكرناه بل المراد بها من لميرد بذلك إلاالدنيا كـقوله منهاجر يبتني شيئا منالدنيا وكان ذلك هو الأغلب على همه وقد ذ كرنا أن ذلك عصيان وعدوان لا لأن طلبالدنيا حرام ولـكن طلبها بأعمال الدبن (١) حديث أتبع السيئة الحسنة تمحها تقدم فيرياضة النفس وفي التوبة (٢) حديث طاوس وعدة مُنْ التابعين أن رجلا - أل النبي صلى الله عليه وسلم عمن يصطنع المعروف أوقال يتصدق فيحب أن يحمد ويؤجر فنزلت فمن كان يرجولقاء ربه ابن أبي الدنيا في كتابالسنة والحاكم نحوه مينرواية طاوس مرسلا وقد تقدم في ذم الجاه والرياء (٣) حديث معادأ دني الرياء شرك الطبراني والحاكم وتقدم قيه (٤) حديث أبي هريرة يقال لمن أشرك في عمله حذ أحرك بمن عملت له تقدّم فيه من حديث محمود بن لبيد بنحوه وتقدّم فيه حديث أبي هريرة من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشريكه

وفى رواية مالك فى الموطأ فهو له كله (٥) حديث أبى موسى من قاتل لتكون كلة الله هىالعليا فهو فى سبيل الله تقدّم فيه (٦) حديث ابن مسعود من هاجر يبتغي شيئا من الدنيا فهوله تقدّم في الباب الذي قبله .

حراملمافيه من الرياء وتغييرالعبادة عن موضعها وأما لفظ الشركة حيث ورد فمطلق للتساوى وقدبينا أنهإذا تساوى القصدان تقاوما ولم يكن له ولاعليه فلاينبني أن يرجى عليه نواب ثم إن الانسان عندالشركة أبدا في خطرفانه لايدرى أي الأمرين أغاب على قصده فر بما يكون عليه وبالا ولذلك قال تعالى في فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولايشرك بعبادة ربه أحدا ــ أى لايرجى اللقاء مع الشركة الق أحسن أحوالها التساقط و يجوز أن يقال أيضامنصب الشهادة لاينال إلابالاخلاص فى الغزو وبعيد أن يقال من كانت داعيته الدينية بحيث تزعجه إلى مجرد الغزو و إن لم يكن غنيمة وقدر على غزو طائفتين من الكفار إحداها غنية والأخرى فقيرة فمال إلىجهة الأغنياء لإعلاء كلة الله وللغنيمة لأتوابله على غزوه ألبتة ونعوذ باللهأن يكون الأمركذلك فانهذا حرج فىالدين ومدخل لليأس على السلمين لأن أمثال هذه الشوائب التابعة قط لاينفك الانسان عنها إلا على الندور فيكون تأثير هذا فى نقصان الثواب فأما أن يكون في إحباطه فلا ، نعمالانسان فيه على خطر عظيم لأنه ربما يظن أن الباعث الأقوى هو قصد التقرب إلى الله و يكون الأغلب طي سره الحظ النفسي وذلك مما يخني غاية الحفاء فلايحصل الأجر إلابالاخلاص والاخلاص قلما يستيقنه العبد من نفسه وإن بالغ فىالاحتياط فلذلك ينبغي أن يكون أبدا بعد كال الاجتهاد مترددا بين الرد والقبول خائفا أن تكون في عبادته آفة يكون وبالها أكمثرمن ثوابها وهكذا كان الخائفون من ذوى البصائر وهكذا ينبعي أن يكون كل ذى بصيرة ولذلك قال سفيان رحمه الله لاأعتد بمـا ظهر من عملي وقال عبد العزيزبن أبي روَّاد جاورت هذا البيت ستين سنة وحججت ستين حجة فما دخلت في شيء من أعمال الله تعالى إلا وحاسبت نفسي فوجدت نصيب الشيطان أوفى من نصيب الله ليته لالى ولافي ومع هذا فلا ينبغي أن يترك العمل عند خوف الآفة والرياء فانذلك منتهى بغية الشيطان منه إذ المقصود أنلايفوت الاخلاص ومهما ترك العمل فقد ضيع العمل والاخلاص جميعا وقدحكي أن بعض الفقراء كان يخدم أباسعيد الخراز ويخف فى أعماله فتكلم أبوسعيد في الاخلاص يوما يريد إخلاص الحركات فأخذ الفقير يتفقد قلبه عندكل حركة و يطالبه بالأخلاص فتعذرعليه قضاء الحوائج واستضرالشيخ بذلك فسأله عنأمره فأخبره بمطالبته نفسه بحقيقة الاخلاص وأنه يعجز عنها فى أكثر أعماله فيتركها فقال أبو سعيد لانفعل إذ الاخلاص لايقطع المعاملة فواظب علىالعمل واجتهد في تحصيل الاخلاص فما قلت لك اترك العمل و إيما قلت لك أخلص العمل وقد قال الفضيل ترك العمل بسبب الحلق رياء وفعله لأجل الحلق شرك. الباب الثالث في الصدق وفضيلته وحقيقته

فضيلة الصدق

الباب الثالث في الصدق

(١) حديث إن الصدق يهدى إلى البر الحديث متفق عليه من حدث ابن مسعود وقد تقدّم.

كالميت بين يدى الغاسل يقلبه كيف أراد ولا يكون له حركة ولاتدبير وقالحمدون القصار: التوكل هو الاعتصام بالله . وقال سهلأيضا العلم كلهباب من التعبد والتعبدكاه باب من الورع والورع **كله باب من** الزهد والزهد كله باب من التــوكل وقال : التقوى واليقين مثل كفق الميزان والتوكل لسانه به تعرفالزيادة والنقصان ويقع لىأن التوكل على قدر العلم بالوكيل فكل من كان أتم معرفة كان أتم توكلا ومنكمل توكله غاب في رؤية الوكيل عن رؤ بة توكله ثم إن

استوحش من الناس . وقال أبوعبدالله الرملي رأيت منصورا الدينوري في المنام فقلت له مأفعل الله بك قال غفرلي ورحمني وأعطاني مالم أؤمل فقلت له أحسن ماتوجه العبديه إلى الله ماذا قال الصدق وأقبيح ماتوجه به الكذب . وقال أبو سلمان اجعل الصدق مطيتك والحق سيفك والله تعالى غاية طلبتك . وقال رجل لحكيم مارأيت صدقاً فقالله لوكنت صادقا لعرفت الصادقين وعن محمد بن على الكتانى قال وجدنادين الله تعالى مبنيا على ثلاثة أركان على الحق والصدق والعدل فالحق على الجوارح والعدل على القاوب والصدق على العقول وقال الثوري في قوله تعالى ــ و يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ـ قال هم الذين ادعوا محبة الله تعالى ولم يكونوا بها صادقين، وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام بإداود من صدقني في سريرته صدقته عند المخاوقين في علانيته وصاح رجل في مجلس الشبلي ورمى نفسه في دجلة فقال الشبلي إن كان صادقا فالله تعـالى ينجيه كانجى موسى عليه السلام و إن كان كاذبا فالله تعالى يغرقه كما أغرق فرعون . وقال بعضهم أجمع الفقهاء والعلماء على ثلاث خصال أنها إذا صحت ففيها النجاة ولا يتم بعضها إلا ببعض الاسلام الحالص عن البدعة والهوى والصدق لله تعالى في الأعمال وطيب المطع . وقال وهب بن منبه وجدت على حاشية التوراة اثنين وعشرين حرفاكان صاحاء بني إسرائيل يجتمعون فيقرءونها ويتدارسونها. لاكد أنفع من العلم ولامال أربح من الحلم ولاحسب أوضع من الغضب ولاقرين أزين من العمل ولارفيق أشين من الجهل ولاشرف أعزُّ من التقوى ولاكرم أوفيمن ترك الهوى ولاعمل أفضل من الفكر ولا حسَّنة أعلى من الصبر ولا سيئةأخزى من الكبر ولا دواء ألين من الرفق ولا داء أوجع من الحرق ولارسول أعدل من الحق ولا دليل أنصح من الصدق ولافقر أذل من الطمع ولاغنى أشقى من الجمع ولا حياة أطيب من الصحة ولا معيشة أهنأ من العفة ولا عبادة أحسن من الخشوع ولا زهد خــير من القنوع ولا حارس أحفظ من الصمت ولا غائب أقرب من الموت . وقال محمد بن سعيد المروزي إذا طلبت الله بالصدق آتاك الله تعالى مرآة بيدك حتى تبصركل شيء من عجائب الدنيا والآخرة . وقال أبو بكر الور"اق احفظ الصدق فما بينك و بين الله تعالى والرفق فما بينك و بين الحلق وقيل لذي النون هل للعبد إلى صلاح أموره سبيل ؟ فقال :

قد بقينا من الذنوب حيارى نطلب الصدق ما إليه سبيل فدعاوى الهوى علينا ثقيل وخلاف الهوى علينا ثقيل

وقيل لسهل ما أصل هذا الأمر الذي نحن عليه فقال الصدق والسخاء والشجاعة فقيل زدنا فقال التق والحياء وطيب الغذاء . وعن ابن عباس رضى الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكال فقال : قول الحق والعمل بالصدق (١٠)» وعن الجنيد في قوله تعالى ـ ليسأل الصادقين عن صدقهم قال يسأل الصادقين عند أنفسهم عن صدقهم عند ربهم وهذا أمرعلى خطر : مان حقيقة الصدق ومعناه ومراتبه

اعلم أن لفظ الصدق يستعمل في ستة معان صدق في القول وصدق في النية والارادة وصدق في العزم وصدق في العزم وصدق في العمل وصدق في تحقيق مقامات الدين كلها فمن الصف بالصدق في جميع دلك فهو صديق لأنه مبالغة في الصدق ثم هم أيضا على درجات فمن كان له حظ في الصدق في شيء من الجملة فهو صادق بالاضافة إلى مافيــه صدقه . الصدق الأول : صدق اللسان وذلك لا يكون إلا في الاحجار أو فيما يتضمن الاحجار و ينبه علمه و الخبر إما أن يتعلق بالماضي أو بالمستقبل

(١) حديث ابن عباس سئل عن الكمال فقال قول الحق والعمل بالصدق لم أجده بهذا اللفظ .

قوة المعرفة تفيد صهرف العلم بالعدل في القسمة وإن الأقسام نصبت بازاء المقسوم لهم عدلا وموازنة فان النظر إلى غــير الله لوجود الجهل فىالنفس وكل ما أحس بشي يقدح فی توڪله يراه من منبع النفس فنقصان التوكل يظهر بظهور النفس وكماله يثبت بغيبة النفس وليس للا قوياء اعتـــداد بتصحيح توكلهمو إنما شـــغلهم في تغييب النفس بتقوية مواد القلب فاذا غابت النفس انحسمت مادة الجهل فصح التوكل والعبد غممير ناظر إليه وكلا تحرك من

وفيه يدخل الوفاء بالوعد والخلف فيه وحق على كل عبــد أن يحفظ ألفاظه فلا يتكلم إلا بالصدق وهذا هو أشهر أنواعالصدق وأظهرها فمن حفظ لسانه عن الإخبار عن الأشــياء على خلاف -اهي عليه فهوصادق ولنكَّن لهذا الصدقكالان:أحدهما الاحترازعن المعار يض فقدقيل في المعار يض مندوَّحة عن الكذب وذلك لأنها تقويمقام الكذب إذ المحذورمن الكذب تفهيم الثيع على خلاف ماهوهايه فى نفسه إلا أن ذلك بما تمس إليـــه الحاجة وتقتضيه المصلحة فى بعض الأحوال وفى تأديب الصبيان والنسوان ومن يجرى مجراهم وفى الحذرعِن الظلمة وفى قتال الأعداء والاحتراز عن اطلاعهم عي أسرار الملك فمن اصطر إلى شيء من ذلك فصدقه فيه أن يكون نطقه فيه لله فهايأمره الحق، ويقتضيه الدين فاذا نطق به فهو صادق و إن كان كلامه مفهما غير ماهو عليه لأن الصدق ما أريد لذاته بللدلالة على الحق والدعاء إليه فلاينظر إلى صورته بل إلى معناه نع في مثل هذا الموضع ينبغي أن يعدل إلى المعار يضماوجد إليه سبيلا، كانرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توجه إلى سفر ورسى بغيره (١)وذلك كى لاينتهى الخبر إلىالأعداء فيقصد وليس هذا من الكذب في شيء قال رسولالله صلى الله عليه وسلم «ليس بكداب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو أنمي خيرا<sup>(٢)</sup>»ورخص في النطق طي وفق المصلحة في ثلاثة مواضع من أصلح بين اثنين ومن كان له زوجتان ومن كان في مصالح الحرب ، والصدق ههنا يتحول إلى النية فلا يراعي فيه إلا صدق النية و إرادة الخير فمهما صح قصده وصدقت نيتـــه وتجردت للخير إرادته صارصادقا وصديقا كيفما كان لفظه ثمالتعريض فيه أولى وطريقه ماحكي عن بعضهم أنه كان يطلبه بعض الظلمة وهوفى داره فقال لزوجته خطى بأصبعك دائرة وضمي الاصبع على الدائرة وقولى ليس هو ههنا واحترز بذلك عن الكذب ودفع الظالم عن نفسه فكان قوله صدقا وأفهم الظالم أنه ليس فىالدارفالكمال الأؤل فى اللفظ أن يحترز عن صريح اللفظ وعن المعاريض أيضا إلاعند الضرورة والكمال الثاني أن يرامي معني الصدق في ألفاظه التي يناجي بها ربه كـقوله وجهت وجهى للذى فطرالسموات والأرض فانقلبه إنكان منصرفا عن الله تعالى مشغولا بأماني الدنياوشهواته فهوكذب وكقوله إياك نعبد \_ وقوله أناعبد الله فانه إذا لم يتصف بحقيقة العبودية وكانله مطلب سوىالله لم يكن كلامه صدقاولوطولب يومالقيامة بالصدق فىقوله أناعبد الله لعجز عن تحقيقه فانه إن كان عبدا لنفسه أوعبدا لدنيا أوعبدا لشهواته لم يكن صادقا فيقوله وكل ماتقيدالعبدبه فهو عبدله كا قال عيسى عليه السلام ياعبيد الدنيا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم «تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم وعبد الحلة وعبدالخيصة (٣) ، تسمى كل من تقيد قلبه بشي عبدا له و إنما العبد الحق لله عز وجل من أعتق أولا من غير الله تعالى فصارحرامطلقا فاذا تقدمت هــذه الحرية صار القلب فارغا فحلت فيه العبودية لله فتشغله بالله و بمحبته وتقيد باطنه وظاهره بطاعته فلا يكون له مراد إلاالله تعالى ثم تجاوز هذا إلى مقام آخر أسنى منه يسمى الحرية وهو أن يعتق أيضا عن إرادته لله من حيث هو بل يقنع بما يريد الله له من تقريب أو إبعاد فتفنى إرادته في إرادة الله تعالى وهذا عبد عتق عن غيرالله فصار حرا ثم عاد وعتق عن نفسه فصار حرا وصار مفقودا لنفسه موجودا لسيده ومولاه إن حركه تحرك و إن سكنه سكن و إن ابتلاه رضي لم يبق فيمه متسع لطلب والتماس واعتراض بل هو بين يدى الله كالميت بين يدى الغاسل وهــذا منتهى الصدق في العبودية (١) حديث كان إذا أراد سفرا ورسى بغيره متفق عليه من حديث كعب بن مالك (٢) حديث ليس بكَادُب من أصلح بين الناس الحديث متفق عليه من حديث أم كاثوم بنت عقبة بن أبي معيط وقد تقدّم (٣) حديث تعس عبد الدينار الحديث البخاري من حديث أبي هريرة وقد تقدم !

النفس بقية يرد على ضميرهم سر" قوله تعالى ـ إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء ـ فيغلب وجود الحق الأهيان والأكوان ويرى الكون بالله من غيير استقلال ويصير التوكل حينئذ اضطرارا ولايقــدح فی توکل مثل هـــذا المتوكل مايقــدح في توكل الضعفاء في التس**وكل من** وجود الاسباب والوسائط لأنه يرى الأسباب مواتا لاحياة لها إلا بالتوكل وهذا توكل خواص أهلالمرفة . [قولهم فىالرضا] قال الحرث الرضا سكون القلب تحت جريان الحكم وقال ذوالنون الرضاسرور القلببمر" القضاء . وقال سفيان عندرا عة اللهمارض عنا فقالت له أما تستحىأن تطلب رضا من لست عنه براض فسألها بعض الحاضرين مق يكونالعبدراضيا عن الله تعالى فقالت إذا كان سروره بالمصيبة كسروره بالنعمة.وقال سهل إذا اتصلاارضا بالوضوان اتصلت الطمأ تينسة ـ فطوبی لهم وحسن مآب وقال رسول الم صلى اقد عليه وسلم «ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا، وقال عليه السلام و إن الله

لله تعالى فالعبدالحق هوالذي وجوده لمولاه لالنفسه وهذه درجة الصديقين.وأما الحرية عن غيرالله فدرجات الصادقين و بمدهاتتحقق العبودية أله تعالى وماقبلهذا فلايستحق صاحبه أنيسمي صادقا ولاصديقا فهذا هومعنىالصدق فيالقول. الصدقالثاني . فيالنية والارادة ويرجع ذلك إلىالاخلاص وهو أن لا يكون له باعث في الحركات والسكنات إلاالله تعالى فان مازجه شوب من حظوظ النفس بطل صدق النية وصاحبه يجوزأن يسمى كاذبا كاروينا فى فضيلة الاخلاص منحديث الثلاثة حين يسئل العالم ماعمات فياعامت ؟ فقال فعلت كذا وكذا ، فقال الله تعالى كذبت بل أردت أن يقال فلان عالم(١) فانه لم يكذبه ولم يقلله لم تعمل ولكنه كذبه في إرادته ونيته ، وقد قال بعضهم: الصدق صحة التوحيد في القصد وكذلك قول الله تعالى ـ والله يشهدإن المنافقين لكاذبون ـ وقدقالوا إنك لرسول الله وهذاصدق ولكن كذبهم لامن حيث نطق اللسان مل من حيث ضميرالقلب وكان التكذيب يتطرق إلى الحبر وهذا القول يتضمن إخبار ابقرينة الحال إذ صاحبه يظهرمن نفسه أن يعتقد مايقول فكذب في دلالته بقرينة الحال على مافي قلبه فانه كذب في ذلك ولم يكذب فيما يلفظ به فيرجع أحد معانى الصدق إلى خاوص النية وهو الاخلاص فكل صادق فلابدّ وأن يكون محلصا. الصدق الثالث: صدق العزم فان الانسان قد يقدّم العزم على العمل فيقول في نفسه إن رزقني الله مالا تصدّقت بجميعه أوبشطره أو إن لقيت عدوًا في سبيل الله تعالى قاتلت ولم أبال و إن قتلت و إن أعطاني الله تعالى ولاية عدلت فيها ولم أعص الله تعالى بظلم وميل إلى خلق فهذه العزيمة قد يسادفها من نفسه وهي عزيمة جازمة صادقة وقد يكون فى عزمه نوع ميل وتردّد وضعف يضاد الصدق فى العزيمة فكان الصدق ههنا عبارة عن التمام والقوّة كمايقال لفلان شهوة صادقة و يقال هذا المريض شهوته كاذبة مهما لم تكن شهوته عن سبب ثابت قوى أوكانت ضعيفة فقد يطلق الصدق ويراد به هذا المعنى والسادق والصديق هوالذي تصادف عزيمته في الحيرات كلها قوّة تامة ليس فيها ميل ولاضعف ولا تردّد بل تسخو نفسه أبدا بالعزم المصمم الجازم طى الحيرات وهوكما قال عمر رضي،الله عنه : لأن أقدم فتضرب. عنقى أحب إلى" من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر رضى الله عنه فانه قد وجد من نفسه العزم الجازم والهجبة الصادقة بأنه لايتأم مع وجود أبى بكر رضى الله عنه وأكد ذلك بمباذكره من القتل. ومراتب الصديقين في العزائم تختلف فقديصادف العزم ولاينتهي به إلى أن يرضي بالقتل فيه ولـكن إذاخلي ورأيه لم يقدم ولوذ كرله حديث القتل لم ينقض عزمه بل في العمادقين والمؤمنين من نوخير بين أن يقتل هو أوأبو بكركانت حياته أحب إليه من حياة أبي بكرالصديق. الصدق الرابع: في الوفاء بالعزم فان النفس قدتسخو بالعزم في الحال إذ لامشقة في الوعد والعزم والمؤنة فيه خفيفة فاذاحقت الحقائق وحص التمكن وهاجت الشهوات انحلت العزيمة وغلبت الشهوات ولم يتفق الوفاء بالعزم وهذا يصاد الصدق فيه ، ولذلك قال الله تعالى ــ رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ــ فقد روى عن أنس « أن عمه أنس بن النضر لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق دلك على قلبَه وقال أوّل مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه أما والله التن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع قال فشهد أحدا في العام القابل فاستقبله سعد بن معاد فقال يا أباعمرو إلى أين فقال واها لربح الجنة إنى أجد ريحها دون أحد فقاتل حق قتل فوجد في جسده بضع وثمانون مابين رمية وضربة وطعنة فقالت أخته بنت النضر ماعرفت أخى إلابثيابه ، فنزلت هذه الآية \_ رجال صدقواماعاهدوا الله عليه \_(٢٧) . «ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي مصعب (١) حديث الثلاثة حين سأل العالم ماذا عملت فياعامت الحديث تقدم (٢) حديث أنس أن عمد أنس بن

( ٨٨ - احيا. - را بع )

سالي بحكته جمسل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط»وقالالجنيد الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القـــاوب فاذاباشر القلب حقيقة العسلم أدّاه إلى الرضا وليس الرضا والحبة كالخوف والرجاء فانهما حالان لايفارقان العبد فىالدنياوالآخرة لأنه في الجنة لايستغنى عن الرضا والمحبة . وقال ابن عطاء الرضا سكون القلب إلىقديم اختمار الله للعبد لأنه اختارله الأفضل فيرضى له وهو ترك السخط . وقال أبو تراب ليس بنال الرضا من الله من

ابن عمير وقد سقط على وجهه يوم أحد شهيدا وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام \_ رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر \_ (١٠) » وقال فضالة بن عبيد صعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « الشهداء أر بعة رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدق فصدق الله حتى قتل فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذاورفغ رأسه حتى وقعت قلنسوته . قال الراوى : فلاأدرَى قانسوة عمر أوقلنسوة رسولالله صلىالله عليه وسلم، ورجل جيد الايمان إذالق العدو فكأتم أيضرب وجهه بشوك الطلح أتاه سهم عاثر فقتله فهو فى الدرجة الثانية ورجل مؤمن خلط عملاصالحا وآخرسيثا لتى العدق فصدق الله حتى قتل فذلك فى الدرجة الثالثة ورجل أسرف على نفسه لتى العدو فصدق الله حتى قتل فذاك فىالدرجة الرابعة <sup>(٢)</sup>» وقال مجاهد رجلان خرجا على ملا<sup>م</sup>منالناس قعود فقالا إن رزقنا الله تعالى مالالنصدقين فبخلوا به فنزلت \_ ومنهم من عاهدالله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين . وقال بعضهم إنمـاهو شيء نووه في أنفسهم لم يتـكامـوابه فقال ـــومنهم من عاهد الله اثن آتانا من فضله لنصدقق ولنكون من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوابه وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قاوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ماوعدوه و بما كأنوا يكذبون \_ فجعل العزم عهداوجعل الخلف فيه كذبا والوفاء به صدقا وهذا الصدق أشدّ من الصدق الثالث فان النفس قد تسخو بالعزم ثم تكيع عندالوفاء لشدته عليها ولهيجان الشهوة عندالتمكن وحصول الأسباب، ولذلك استثنى عمر رضى الله عنه فقال لأن أقدم فتضرب عنتى أحب إلى من أن أتأمّر على قوم فيهم أبو بكر اللهم إلاأن تسوِّل لى نفسى عندالقتل شيئالاأجده الآن لأنى لا آمن أن يشقل عليهاذلك فتتغير عن عزمها، أشار بذلك إلى شدة الوفاء بالعزم وقال أبوسعيد الحراز رأيت فىالمنام كأن ملكين نزلا من السماء فقالالي ما الصدق قلت الوفاء بالعهد فقالالي صدقت وعرجا إلى السماء . الصدق الخامس في الأعمال وهو أن يجتهد حتى لا تدل أعماله الظاهرة على أمر في باطنه لايتصف هو به لا إن يترك الأعمال ولكن بأن يستجرالباطن إلى تصديق الظاهر وهذا محالف ماذ كرناه من ترك الرياء لأن المراثى هوالذي يقصد ذلك ورب واقف على هيئة الخشوع في صلاته ليس يقصد به مشاهدة غيره ولكن قلبه غافل عن الصلاة فمن ينظر إليه يراه قائمابين يدى الله تعالى وهو بالباطن قائم فىالسوق بين يدى شهوة من شهواته فهذه أعمال تعرب بلسان الحال عن الباطن إعراباهوفيه كاذب وهومطالب بالصدق فىالأعمال وكذلك قديمشي الرجل على هيئة السكون والوقار وليس باطنه موصوفا بذلك الوقار فهذا نميرصادق فى عمله و إن لم يكن ملتفتا إلى الحلق ولامرائيا إياهم ولاينجو من هذا إلاباستواء السريرة والعلانية بأن يكون باطنه مثل ظاهره أوخيرامن ظاهره ومنخيفة ذلك اختار بعضهم تشو يش الظاهر ولبس ثياب الأشرار كيلايظن به الخير بسبب ظاهره فيكونكاذبا فىدلالة الظاهر علىالباطن فاذن مخالفة الظاهر للباطن إن كانت عن قصد سميت رياء ويفوت بها الاخلاص و إن كانت عن غيرقصد فيفوت النضر لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في قتاله بأحد حق قتل فوجد في جسده بضع وثمانون من بين رمية وضر بة وطعنة ونزول ــ رجال صدقوا ــ الآية الترمذي وقال حسن صحيح والنسائى فى السكبرى وهو عند البخارى مختصرا إن هذه الآية نزلت فى أنس بن النضر (١) حديث وقف على مصعب بن عمير وقد سقط على وجهه يومأحد وقرأهذه الآية أبونعيم فى الحلية من رواية عبيد بن عمير مرسلا (٧) حديث فضالة بن عبيد عن عمر بن الخطاب الشهدا. أر بعة رجل مؤمن جيد الايمان الحديث الترمذي وقال حسن .

بها الصدق ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اللهم اجعل سريرتى خيرا من علانيتى واجعل علانيتى واجعل علانيتى صالحة (١٧) وقال يزيد بن الحرث إذا استوت سريرة العبد وعلانيته فذلك النصف و إن كانت سريرته أفضل من علانيته فذلك الفضل و إن كانت علانيته أفضل من سريرته فذلك الجور وأنشدوا:

إذا السر والإعلان في المؤمن استوى فقد عز في الدارين واستوجب الثنا فان خالف الإعلان سرا فما له على سعيه فضل سوى الكلا والعنا في السوق نافق ومغشوشه الردود لا يقتضى المنا

وقال عطية بن عبد الغافر : إذاوافقت سريرة المؤمن علانيته باهي الله به الملائكة يقول هذا عبدي حقا . وقال معاوية بن قرة من يدلني على كاء بالليل بسام بالنهار، وقال عبدالواحد بن زيد كان الحسن إذا أمر بشي كان من أعمل الناس به و إذانهمي عن شي كان من أترك الناس له ولم أرأحدا قط أشبه سربرة بعلانية منه ، وكان أبوعبدالرحمن الزاهد يقول إلهي عاملتالناس فهابيني و بينهم بالأمانة وعاملتك فعابيني وبينك بالخيانة ويبكي ، وقال أبو يعقوب النهرجورىالصدق موافقة الحق في السر والعلانية فآذن مساواة السرىرةللعلانية أحد أنواع الصدق . الصدق السادس: وهو أعلى الدرجات وأعزها الصدق فى مقامات الدينكالصدق فىالخوف والرجاء والتعظيم والزهد والرضا والنوكل والحب وسائرهذهالأمور فان هذهالأمورلها مباد ينطلق الاسم بظهورها نم لهاغايات وحقائق والصادق المحتق من نال حقيقتها و إذاغلب الشيء وتمت حقيقته سمى صاحبه صادقا فيه كمايقال فلان صدق القتال ، ويقال هذا هوالخوف الصادق وهذه هي الشهوة الصادقة وقالالله تعالى \_ إيما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا \_ إلى قوله \_ أولئك هم الصادقون \_ وقال تعالى \_ ولـكن البر من آمن بالله واليوم الآخر\_ إلى قوله \_أولئك الذين صدقوا \_ وسئل أبو ذر عن الايمـان فقر أهـٰــــ الآية فقيل له سألناك عن الايمان فقال «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الايمان فقر أهذه الآية <sup>٧٠</sup>» ولنضرب للخوف مثلا فمامن عبديؤمن بالله واليوم الآخر إلاوهوخائف منالله خوفا ينطلق عليه الاسم ولكنه خوف غيرصادق أي غير بالغ درجة الحقيقة أما تراه إذاخاف سلطانا أوقاطع طريق في سفره كيف يصفرلونه وتر تعدفرائصه ويتنغص عليه عيشه ويتعذرعليه أكله ونومه وينقسم عليه فكره حق لاينتفع بهأهله وولده وقدينز عجعن الوطن فيستبدل بالأنس الوحشة وبالراحة التعب والمشقة والتعرض للأخطاركل ذلك خوفا من درك المحذور ثم إنه يخافالنار ولايظهرعليه شيء منذلك عند جريان معصية عليه ، وقدلك قال صلى الله عليه وسلم « لم أرمثل النارنام هارمها ولامثل الجنة نام طالبها (٣)» فالتحقيق في هذه الأمور عزيز جدا ولاغاية لهذه المقامات حتى ينال تمامها ولكن لـكلُّ عبد منه حظ بحسب حاله إماضعيف و إماقوى فاذاقوى سمىصادقافيه فمعرفة الله تعالى وتعظيمه والخوف منه لا نهاية لها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبر بل عليه السلام «أحب أن أراك في صور تك التي هي صور نك فقاللا تطيق ذلك قال بلأرني فواعده البقيع في ليلة مقمرة فأتاه فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو به قد سدّ الأفق يعني جوانب السماء فوقع النبي عَلَيْكُمْ مُعْشَيَا عَلَيْهُ فَأَفَاق وقد عاد (١) حدث اللهم اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي الحديث تقدّم ولمأجده (٢) حديث أبي ذرسألته

عن الا عان فقرأ قوله تعالى \_ ولكن البرّ من آمن الله واليوم الآخر \_ إلى قوله \_ أولئك الذين صدقوا \_ رواه محمد بن نصر المروزى فى تعظيم قدر الصلاة بأسانيد منقطعة لم أجدله إسنادا .

(m) حديث لم أر مثل النار نام هار بها الحديث تقدم .

للدنيا في قلبه مفدار. وقال السرسي: خمس من أخلاق المقربين الرضا عن الله فمأتحب ونڪره النفس والحب له بالتحبب إليه والحياء من الله والأنس به والوحشة عاسواه .وقالالفضيل الراضي لا يتمنى فوق منزلته شيئا وقال ابن شمعون الرضا بالحق والرضاله والرضاعنه فالرضابه مدبرا ومختارا والرضا عنسه قاسما ومعطيا والرضا له إلها وربا. سئل أبوسعيد هل بجوز أن يكون العبدر اضياسا خطاقال نعم يجوز أن يكون راضياعن ربه ساخطا على نفسه وعلى كلقاطع

**يقطعه** عن ا**لله**.وقيل الحسن بن على بن أبي طالب رضىاقد عنهما **إن** أباذر" ي**قو**ل الفقر أحب إلى من الني والسقم أحب إلى" من المسمحة قال رحم الله أبا ذر" ، أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يَعْنَ أنه في غير الحلة التي اختبار الله له وقال على" رضى للله عنه من جلس على بساط الرضا لمينله من ِ اقله مكروه أبدا ومن جلس على بساط السؤال لم يرض عن اقد فى كلحال . وقال يمي يرجع الأمركله إلى هـذين الأصلين ينفيل منه بك وفعل

معريل لصورته الأولى فقال النبيّ صلى الله عليــه وسلم ما ظننت أن أحدًا من خلق الله هكذا قال وكيف لو رأيت إسرافيل إن العرش العلى كاهله و إن رجليه قد مرقتا تحت تخوم الأرض السفلي و إنه ليتصاغر من عظمة الله حتى يصير كالوصع (١)» يعنى كالعصفور الصغير، فانظر ماالذي يغشاه من العظمة والهيبة حتى يرجع إلى دلك الحد وسائر الملائكة ليسواكذلك لتفاوتهم في المعرفة فهذا هو الصدق فى التعظيم . وقال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مورت ليلة أسرى بى وجبريل بالملاّ الأعلى كالحلس البالي من خشية الله تعـالي(٢)» يعني الـكساء النـي يلقي على ظهر البعير وكـذلك الصحابة كانوا خاتفين وماكانوا بلغوا خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما لن تبلغ حقيقة الايمان حتى تنظر الناس كالهم حمقي في دين الله . وقال مطرف مامن الناسأحدإلا وهوأحمق فما بينه وبين ربه إلاأن بعض الحمق أهون من بعض وقال النبي صلى الله عليه وسلم « لا يبلغ عبد حقيقة الايمـان حتى ينظر إلى الناس كالأباعر، في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيجدها أحقر حقير (٣) و فالصادق إذن في جميع هذه المقامات عزيز ثم درجات الصدق لانهاية لها وقد يكون للعبد صدق فى بعض الأمور دون بعض فان كان صادقا فى الجميع فهو الصديق حقا قال سعد بن معاذ ثلاثة أنا فيهن قوى وفهاسواهن ضعيف ماصايت صلاة منذ أسلمت فحدثت نفسيحق أفرغ منها ولاشيعت جنازة فحدثت نفسي بغيرما هي قائلة وما هو مقول لها حتى يفرغ من دفنها وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولا إلا عامت أنه حِقَّ فقال ابن المسيب ما ظننت أنَّ هذه الخصال تجتمع إلا في النبي عليه السلام فهذا صدق في هذه الأمور وكم قوم من جلة الصحابة قد أدوا الصلاة واتبعو الجنائز ولم يبلغوا هــذا المبلغ فهذه هي درجات الصدق ومعانيه والــكامات المآتورة عن المشايخ في حقيقة الصدق في الأغلب لاتتعرض إلا لآحاد هذه المعاني نع قد قال أبو بكر الوراق الصدق ثلاثة صدق التوحيد وصدق الطاعة وصدق المعرفة فصدق التوحيد لعامة المؤمنين قال الله تعالى ــ والدين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون ــ وصدق الطاعة لأهل العلم والورع وصدق المعرفة لأهلاالولاية الذين هم أوتاد الأرض وكل هذا يدورهلى ماذكرناه فى الصدق السادس ولكنه ذكر أقسام مافيه الصدق وهوأيضاً غيرمحيط بجميع الأقسام . وقال جعفر الصادق:الصدق هو المجاهدة وأن لاتختار على الله غيره كما لم يختر عليك غيرك فقال تعالى \_ هو اجتباكم \_ وقيل أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام إنى إذا أحببت عبدا ابتليته ببلايا لاتقوم لها الجبال لأنظر كيف صدقه فلن وجدته صابرا اتحذته وليا وحبيبا وإن وجدته جزوعا يشكونى إلى خلتي خذلته ولا أبالي فاذن من علامات الصدق كتهان المصائب والطاعات حميعا وكراهة اطلاع الخلق عليها . تم كتاب الصدق والاخلاص ، يتلوه كتاب المراقبة والمحاسبة والحمد لله .

(۱) حديث قال لجعريل أحب أن أراك في صورتك التي هي صورتك فقال الاتطبيق ذلك الحديث تقدم كتاب الرجاء والحوف أخصر من هذا والذي ثبت في الصحيح أنه رأى جبريل في صورته مرتين (٧) حديث مررت ليلة أسرى في وجبريل بالملا ألا على كالحاس البالي من خشية الله الحديث محد بن النصر في التياب وفيه الحارث بن عبيد النصر في التياب وفيه الحارث بن عبيد الله بالمدى المدين المدى المدين المدى المدين على المدين المدى المدين المدين المدين المدين المدين على المدين عبد بن المدين المدين

## كتاب المراقبة والمحاسبة

وهو الكتاب الثامن من ربع المنجيات من كتب إحياء علوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم

الحد قد القائم على كل نفس بما كسبت الرقيب على كل جارحة بما اجترحت المطلع على ضائر القالوب إذا هجست الحسيب على خواطر عباده إذا اختلجت الذى لايعزب عن عامه مثقال ذرة فى السموات والأرض تحركت أوسكنت المحاسب على النقير والقطمير والقليل والمكثير من الأعمال و إن خفيت المتفضل بقبول طاعات العباد و إن صغرت المتطوّل بالعفو عن معاصيهم و إن كثرت و إنما يحاسبهم لتعلم كل نفس مأ حضرت وتنظر فيا قدّمت وأخرت فتعلم أنه لولا لزومها للراقبة والمحاسبة في الدنيا الشقيت في صعيد القيامة وهلكت وبعد المجاهدة والمحاسبة والمراقبة لولا فضله بقبول بضاعتها المزجاة لحابت وخسرت فسبحان من عمت نعمته كافة العباد وشمات واستغرقت رحمته الحلائق في الدنيا والآخرة وغمرت فبنفحات فضله اتسعت القالوب للايمان وانشرحت و بمن توفيقه تقيدت الجوارح بالعبادات وتأدّبت و بحسن هد ايته انجلت عن القالوب ظلمات الجهل وانقشعت و بتأييده و ونصرته انقطعت مكايد الشيطان واندفعت و بلطف عنايته تترجح كفة الحسنات إذا ثقلت و بقيسيره تبسرت من الطاعات ما تيسرت فمنه العطاء والجزاء والابعاد والادناء والاسعاد والاشقاء والصلاة تبسرت من الطاعات ما تيسرت فنه العطاء والجزاء والابعاد والادناء والاسعاد والاشقاء والصلاة على محمد سيد الأنبياء وعلى آله سادة الأصفياء وعلى أصحابه قادة الأتقياء .

[أما بعد] فقد قال الله تعالى ــ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلانظلم نفس شيئا و إن كان مثقال حبة منخردل أنينا بها وكني بنا حاسبين \_ وقال تعالى \_ ووضع الكتاب فتري المجرمين مشفقين مما فيه و يقولون ياو يلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها ووجدوا ماعملوا حاضِراً ولا يظلم ر بك أجداً ـ وقال تعالى ـ يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد \_ وقال تعالى \_ يومئذ يصدر الناس أشتاتا لير وا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره \_ وقال تعالى \_ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون \_ وقال تعالى يوم تجدكل نفس ماعمات من خبر محضرا وماعمات من سوء تودّ لوأنّ بينها وبينه أمدا بعيدا و يحذركم الله نفسه \_ وقال تعالى \_ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه \_ فعرف أر باب البصائر من حملة العباد أن الله تعالى لهم بالمرصاد وأنهم سيناقشون في الحساب و يطالبون بمثاقيل الدرمين الحطرات واللحظات ومحققوا أنه لاينجيهم من هذه الاخطار إلا لزومالمحاسبة وصدق المراقبة ومطالبة النفس فى الأنفاس والحركات ومحاسبتها فى الخطرات واللحظات فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف فى القيامة حسابه وحضرعندالسؤال جوابه وحسن منقلبه ومآبه ومن لميحاسب نفسه دامت حسراته وطالت في عرصات القيامة وقفاته وقادته إلىالخزىوالمقتسيئاته فلما انكشف لهمذلك علمواأنه لاينجيهممنه إلاطاعة الله وقدأمرهم بالصبر والمرابطة فقال عزمن قائل ـ ياأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ـ فرابطوا أنفسهم أؤلابالمشارطة تمرالمراقبة تمرالمحاسبة تمرالمعاقبة تمرالمجاهدة تمرالمعاتبة فكانتلهم فيالمرابطة ست مقامات ولايد من شرحها وبيان حقيقتها وفضيلتها وتفصيل الأعمال فيها وأصل ذلك الحاسبة ولكنكل حساب فبعدمشارطة ومراقبة ويتبعه عندالخسران المعاتبة والمعاقبة فلنذكر شرح هذه المقامات وبالله المقام الأول من المرابطة المشارطة

اعلم أن مطلب المتعاماين في التجارات المشتركين في البضائع عند المجاسبة سلامة الربح وكما أنّ التاجر كتاب المحاسبة والمراقبة

منك له فترضى بما عمل وتخلص فما تعمل وقال بعضهم الراضي من لم يندم على فائت من الدنيا ولم يتأسف عليها . وقيل ليحيي ابن معاذ متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا قال إذا أقام نفسه على أر بعة أصول فما يعامل به يقول إن أعطيتني قبلت وإن منعتني رضيت و إن تركتني عبدت و إن دعونني أجبت وقال الشبلي رحمهالله بين يدى الجنيد لاحول ولا قوّة إلا بالله . قال الجنيد قولك ذاضيق صدرفقال صدقت قال فضيق الصدر ترك الرضا بالقضاء وهمذا إنما قاله الجنيد رحمه

الله تنبيها منه على

أصل الرضا وذلك أن

الرضا يحصل لانشراح

القلب وانفساحــــه

وانشراح القلب من

نوراليقين قال الله تعالى

\_أفمن شرح الله صدره

للاسلام فهو على نور

من ر به \_ فاداعکن

النور من الباطن اتسع

الصدر وانفتحتعين

البصيرة وعاين حسن

تدبيرالله تعالى فينتزع

السخط والضجر لأن

اتساع الصدر يتضمن

حلاوة الحب وفعل

الحبوب بموقع الرضا

عن الحب الصادق لأن

الحب يدى أن الفعل

من الحبسوب مراده

واختياره فيفني فيالدة

رؤية اختيار الحبوب

يستمين بشريكه فيسنم إليه المال حق يتجرثم يحاسبه فكذلك العقل هوالتاجر في طو يق الآخرة و إنما مطلبه وربحه تزكية النفس لأن بذلك فلاحها قال الله تعالى \_ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ــ و إنحافلاحها بالأعمال الصالحة والعقل يستعين بالنفس في هذه التجارة إذ يستدنمها و يستسخرها فيما يزكيها كايستعين التاجر بشريكه وغلامه الذى يتجر فيماله وكما أن الشريك يصير خصما منازعا يجاذبه فىالربح فيحتاج إلى أن يشارطه أولا وبراقبه ثانيا ويحاسبه ثالثا ويعاقبه أويعاتبه را بعافكذلك العقل يحتاج إلى مشارطة النفس أولا فيوظف عليها الوظائف ويشبرط عيها الشروط ويرشدها إلى طرقالفلاح ويجزم عليها الأمر بسلوك تلك الطرق ثم لايغفل عن مراقبتها لحظة فانه لوأهملها لميرمنها إلا الحيانة وتضييع رأس المال كالعبد الحائن إذا خلاله الجو وانفرد بالمال ثم بعد الفراغ ينبغي أن يحاسبها و يطالبها بالوفاء بماشرط عليها فان هذه تجارة ربحها الفردوس الأعلى و بلوغ سدرة المنتهى مع الأنبياء والشهداء فتدقيق الحساب في هذا مع النفس أهم كثيرا من تدقيقه في أرباح الدنيا مع أنها محتقرة بالاضافة إلى نعيم العقبي ثم كيفما كانت فمصيرها إلى التصرم والانقضاء ولاخير في خير لايدوم بل شرلايدة مخير من خيرلايدوم لأن الشر الذي لايدوم إذا انقطع بق الفرح بانقطاعه داءً اوقدانقضي الشر والحير الذي لايدوم يبقى الأسف على انقطاعه دائمًا وقد انقضي الحير ولدلك قيل :

تيقن عنه صاحبه انتقالا أشد الغم عندى فى سرور

فتم على كل ذي حزم آمن بالله واليوم الآخر أن لايعفل عن عاسبة نفسه والتصييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وحظواتها فانكل نفس من أنفاسالعمر جوهرة نفيسة لاعوض لها يمكن أن يشترى بها كنز من الكنوز لايتناهى نعيمه آبد الآباد فانقضاء هذه الأنفاس ضائعة أو مصروفة إلى مايجلب الهلاك خسران عظيم هائل لاتسمح به نفس عاقل ، فاذا أصبح العبد وفرغ من فويضة الصبح ينبغي أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطة النفس كما أن التاجر عند تسليم البضاعة إلى الشريك العامل يفرغ المجلس لمشارطته فيقول للننس مالى بضاعة إلا العمر ومهما فني فقد فني رأس المال ووقع اليأس عن التجارة وطلب الربح وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله فيه وأنسأ في أجلى وأنعم على به ولو توفاني لكنت أيمنأن يرجعني إلى الدنبايوما وأحدا حق أعمل فيه صالحا فاحسبي أنك قد توفيت ممقدر ددت فاياك تم إياك أن تضيم هذا اليوم فانكل نفس من الأنفاس جوهرة لاقيمة لها واعلمي يانفس أن اليوم والليلة أر بع وعشرون ساعة ، وقد ورد في الخبر « أنه ينشر للعبد بكل يوم وليلة أر بع وعشرون خزانة مصفوفة فيفتح له منهاخزانة فبراهابملوءة نورا منحسناتهالتي عملها فيتلك الساعة فيناله من الفرح والسرور والاستبشار بمشاهدة لك الأنوارالق هيوسيلته عند اللك الجبار مالووزع على أهل النار لأدهشهم ذلك الفرح عند الاحساس بألمالنار ويفتح له حر ﴿ أَخْرَى سُودًا • مظلمة يفوح نتنها ويغشاه ظلامها وهىالساعة التي عصى الله فيها فيناله منالهول والفزع مالوقسم علىأهل الجنه لتنفص عليهم نعيمها و يفتح له خزانة أخرى فارغة ليس له فيها ما يسر وولا ما يسو و و الساعة التي نام فيها أوغفل أواشتغل بشيء من مباحات الدنيا فيتحسر على خلوها ويناله من غبن ذلك ماينال القادر على الربح الكثير واللك الكبير إذا أهمله وتساهل فيه حتى فاته وناهيك به حسرة وغبنا وهكذا تعرض عليه خزائن أوقاته طول عمره فيقول لنفسه اجتهدى اليوم في أن تعمري خرانتك ولا لدعيها فارغة عن كنوزك التي هي أسباب ملكك ولا تميلي إلى الكسل والدعة والاستراحة فيفوتك من (١) حديث ينشر للعبدكل يوم وليلة أربع وعشرون خزانة مصفوفة فيفتح له منها خزانة فيراها مملوءة من حسناته الحديث بطوله لم أحدله أصلا .

درجات عليين مايدركه غيرك وتبقى عندك حسرة لاتفارقك و إن دخلت الجنة فألم الغبن وحسرته لايطاق و إن كان دون ألم النار وقد قال بعضهم هب أنّ المسيء قد عني عنه أليس قد فأنه تواب الحسنين أشار به إلى النبن والحسرة وقال الله تعالى \_ يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن \_ فهذه وصيته لنفسه في أوقاته ثم ليستأنف لهـا وصية في أعضائه السبعة وهي العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل وتسليمها إليها فانها رعايا خادمة لنفسه فى هده التجارة وبها تتم أعمال هذه التجارة و إن لجهنم سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم و إنمـا تتعين تلك الأبواب لمن عصى الله تعالى بهذه الأعضاء فيوصيها بحفظها عن معاصبها أما العين فيحفظها عن النظر إلى وجه من ليسله بمحرمأو إلى عورة مسلم أوالنظر إلى مسلم بعين الاحتقار بلءن كلفضول مستغف عنه فانَّ الله تعالى يسأل عبده عن فضول النظر كما يسأله عن فضول السكلام ثم إذا صرفها عن هذا لم تقنع به حق يشغلها بمـا فيه تجارتها ور بحهًا وهو ماخلقت له من النظر إلى عجائب صنع الله بعين الاعتبار والنظر إلى أعمال الخير للاقتداء والنظر فىكتاب الله وسنة رسوله ومطالعة كتب الحكمة للاتعاظ والاستفادة وهكذا ينبغي أن يفصل الأمر عليها في عضو عضو لاسما اللسان والبطن أما السان فلأته منطلقبالطبيع ولاءؤنة عايه فيالحركة وجنايته عظيمة بالغيبة والكذب والنميمة وتزكية النفس ومذمة الحاق والأطعمة واللعن والدعاء على الأعداء والمهاراة فى السكلام وغير ذلك مماذكرناه فى كتاب آ فات اللسان فهو بصدد ذلك كله مع أنه خاق للذكر والتذكير وتسكرار العلم والتعليم و إرشاد عباد الله إلى طريق الله و إصلاح ذات البين وسائر خيراته فليشترط على نفسه أن لايحرك اللسان طولاالنهار إلا في الله كر فنطق المؤمن ذكر ونظره عبرة وصمته فكرة ــ وما يلفظ من قول إلالدية رقيب عتيد ــ وأماالبطن فيكانه ترك الشر. وتقليل الأكل من الحلال واجتناب الشبهات ويمنعه من الشهوات ويقتصر على قدر الضرورة ويشرط علىنفسه أنها إن خالفت شيئا من ذلك عاقبها بالمنع عن شهوات البطن ليفوتها أكثر مما نالته بشهواتها وهكذا يشرط عليها في جميسع الأعضاء واستقصاء ذلك يطول ولا تخنيءهاصي الأعضاء وطاعاتها ثم يستأ نفوصيتها فىوظائف الطاعات التي تشكرر علميه فياليوم والليلة ثم فيالنوافل التي يقدر عليها ويقدر على الاستكثار منها ويرتب لهما تفصيلها وكيفيتها وكيفية الاستعداد لهما بأسبابها وهذه شروط يفتقر إليها فىكل بوم ولكن إذا تعوَّد الانسان شرط ذلك على نفسه أياما وطاوعته نفسه في الوفاء بجميعها استغنى عن المشارطة فيها و إن أطاع في بعضها بقيتالحاجة إلى تجديد المشارطة فيها بـقي ولـكن لايخاوكل يوم عنمهم جدید وواقعة حادثة لهـا حکمجدید ولله علیه فیذلك حق و یکثر هذا علی من یشتغل بشی ً من أعمال الدنيا من ولاية أوتجارة أوتدر يس إذ قلما يخلو يوم عن واقعة جديدة يحتاج إلى أن يقضى حق الله فيها فعليه أن يشترط على نفسه الاستقامة فيها والانقياد للحق فى مجاريها ويحذرها مغبة الاهمال و يعظها كمايوعظ إلعبد الآبقالمتمرد فان النفس بالطبع متمردة عن الطاعات مستعصية عن العبودية ولكن الوعظ والتأديب يؤثر فيها \_ وذكر فانَّ الله كرى تنفع المؤمنين \_ فهذا ومايجري مجراه هو أوّلمقام المرابطة مع النفس وهي محاسبة قبل العمل والحاسبة تارة تسكون بعد العمل وتارة قبله للتحذير قال الله تعالى ـ واعلموا أنّ الله يعلم مافى أنفسكم فاحذروه ـ وهذا للستقبل فى نهاره ليعرف زيادته من نقصانه من المحاسبة وقد قال الله تعالى ــ يا أيها الدين آمنوا إذا ضربتم فىسبميل الله فتبيئوا \_ وقال تعالى \_ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا \_ وقال تعالى

عن اختيار نفسه كا قيل : وكل مايفعل الحبوب

[ الباب الحادي والستون في ذكر الأحوال وشرحها آ حدثنا شيخنا شيخ الاسلام أبو النجيب السهروردى رحمه الله قال أنا أبوطالبالزين قال أخــبرتنا كريمة المــــروزية قالت أنا أبوالهيثمالكشميهني قال أنا أبو عبد الله الفـــر برى قال أنا أبو عبد الله البخاري قال ثناسلهان بن حرب قال حدّثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ ثلاث من

کتی فیہ وجد حلاوہ الايمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواها ومنأحب عبدا لايحبه إلالله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكر أن يلقي في النار . وأخسيرنا شبيخنا أبو زرعة طاهم بن أبي الفضل قال أنا أبو بكر بن خلف قال أناأ بوعبدالرحمن قال أنا أبو عمر بن حيوة قالحدَّثن أبوعبيد بن مؤمل عن أبيه قال حدثنی بشر بن محمد قال حدثنا عبد الملك ابن وهب عن ابر اهيم ابن آبي عباة عن العرباض بن سارية قال ﴿ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ

ـ واقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسـه ـ ذكر ذلك تحذيرًا وتنبيها للاحتراز منــه في المستقبل. وروى عبادة بن الصامت أنه عليه السلام قال لرجل سأله أن يوصيه و يعظه ﴿ إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته فان كان رشدا فامضه و إن كان غيا فانته عنه (١) » . وقال بعض الحكماء : إذا أردت أن يكونالعقل غالبا للهوى فلا تعمل بقضاء الشهوة حق تنظر العاقبة فان مكثالندامة ف القلب أكثر من مك خفة الشهوة . وقال لقان : إنّ المؤمن إذا أبصر العاقبة أمن الندامة . وروى شدّاد بن أوس عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ الْكَيْسِ مَنْ دَانَ نَفْسُهُ وَعَمَلُ لَمَّا بَعْد الموت والأحمق من أتبيع نفسه هواها وتمن على الله ٣٠ ٪ دان نفسه أى حاسبها و يوم الدين يوم الحساب وقوله \_ أثنا لمدينون \_ أي لمحاسبون . وقال عمر رضي الله عنه : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتهيئوا للعرض الأكبر ، وكتب إلى أنى موسى الأشعرى حاسب نفسك فالرخاء قبل حساب الشدّة. وقال لكعب كيف تجدها في كتاب الله قال ويل لديان الأرض من ديان السماء فعلاه بالدرة وقال إلامن حاسب نفسه فقال كعب يا أمير الومنين إنها إلى جنبها فى التوراة مابينهما حرف إلا من حاسب نفسه وهذا كله إشارة إلى المحاسبة للستقبل إذ قال من دان نفسه يعمل لما بعد الموت ومعناه وزن الأمور أوّلا وقدرها ونظر فيها وتدبرها ثم أقدم عليها فباشرها . [المرابطة الثانية المراقبة] إذا أوصى الانسان نفسه وشرط عليها ماذكرناه فلا يبغى إلا المراقبة لها عَنْدُ الْحُوضُ فِي الْأَعْمَالُ وَمُلاحظتُهَا بَالْعَيْنِ الْكَالِيَّةُ فَانَّهَا إِنْ تُرَكَّتَ طَفْتُ وفسدت. ولنذكر فضيلة المراقبة ثم درجاتها . أما الفضيلة : فقد سأل جبريل عليه السلام عن الاحسان فقال ﴿ أَن تُعبد الله كأنك تراه (٣) » وقال عليه السلام « اعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك (١٠) » وقد قال نمالی \_ أفحن هو قائم علی کل نفس بما کسبت \_ وقال تعالی \_ ألم يعلم بأنّ الله يرى \_ وقال الله تعالى ــ إنَّ الله كان عليكم رقيبًا ــ وقال تعالى ــ والدين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون ــ . وقال ابن المبارك لرجل : راقب الله تعالى فسأله عن تفسيره فقال كن أبداكا ُنك ترى الله عزوجل . وقال عبدالواحد بن زيد : إذا كان سيدى رقيبًا على فلا أبالي وسياسة عمله بالعلم . وقال ابن عطاء : أفضـل الطاعات مراقبــة الحق على دوام الأوقات . وقال الجريرى: أمرنا هذا مبنى طىأصاين أن تلزم نفسك المراقبة لله عزوجل و يكون العلم طى ظاهرك قائمًا . وقال أبوعثمان : قال لي أبوحفص إذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك وقلبك ولايغر ّ نك اجتماعهم عليك فانهم يراقبون ظاهرك والله رقيب على باطنك . وحكى أنه كان لبعض الشايخ مَن هذه الطائفة تلميذشاب وكان يكرمه ويقدّمه فقالله بعض أصحابه كيف تكرمهذا وهو شابونحن شيوخ فدعا بمدّة طيور وناول كل واحد منهم طائرا وسكينا وقال ليذيح كل واحد منكم طائره في موضع لايراه أحد ودفع إلى الشاب مثل ذلك وقال له كما قال لهم فرجع كل واحد بطائره مذبوحاً ورجع الشاب والطائر حيّ في يده فقال مالك لم تذبع كما ذبع أصحابك فقال لم أجد موضعا لاير أني فيه أحد إذ الله مطلع على في كل مكان فاستحسنوا منه هذه المراقبة وقالوا حق لك أن تـكرم .

وحكى أنّ زليخًا لما خلت بيوسف عليه السلام قامت فغطت وجه صنّم كان لهــا فقال يوسف مالك أتستحيين من مراقبة حجاد ولا أستحيي من مراقبة الملك الجبار . وحكي عن بعض الأحداث أنه راود جارية عن نفسها فقالت له ألانستحي فقال بمنأستحي ؟ وما يرانا إلا الـكمواكب قالت فآين مكوكبها . وقال رجلاللجنيد بم أستعين علىغض البصر فقال بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه . وقال الجنيد : إنما يتحقق بالمراقبة من يخافعلى فوت حظه منر به عزوجل ، وعنمالك بن دينار قال : جنات عدن منجنات الفردوس وفيها حور خلقن من ورد الجنة قيلله ومن يسكنها ؟ قال يقولالله عزوجل إنما يسكنجنات عدنالذين إذا هموا بالمعاسى ذكروا عظمق فراقبوني والذين انثنت أصلابهم من خشيق وعزتي وجلالي إنى لأهم بعــذاب أهل الأرض فاذا نظرت إلى أهل الجوع والعطش من محافق صرفت عنهم العذاب. وسئل المحاسبي عن المراقبة فقال: أوَّلهاعلمالقلب بقربالرب تعالى . وقالاالمرتعش : المراقبة مراعاة السرُّ بملاحظة الغيب مع كل لحظة ولفظة. و يروىأنَّ الله تعالىقال لملائـكته أنتم موكاون بالظاهر وأنا الرقيب علىالباطن . وقال محمد بن على الترمذي اجعل مراقبتك لمن لانغيب عن نظره إليك واجعل شكرك لمن لاننقطع نعمه عنك واجعلطاعتك لمن لاتستغني عنه واجعل خضوعك لمن لا تنحرج عن ملكه وسلطانه . وقال سهل : لم يتزين القلب بشيء أفضل ولا أشرف من علم العبد بأنّ الله شاهده حيث كان . وسئل بعضهم عن قوله تعالى \_ رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه \_ فقال معناه ذلك لمنراقب ر به عزوجل وحاسب نفسه وتزوّد لمعاده . وسئل ذوالنون بم ينال العبد الجنة ؟ فقال بخمس استقامة ليس فيها روغان واجتهاد ليس معه سهو ومراقبة الله تعالى فىالسر والعلانية وانتظار الموت بالتأهب له ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب وقد قيل:

إذا ماخلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل على رقيب ولا تحسين الله يغفل ساعة ولا أن ما تحصه عنه يغيب ألم تر أنّ اليوم أسرع ذاهب وأن غسدا للناظرين قريب

وقال حميد الطويل لسليان بن على عظى فقال : التن كنت إذا عصيت الله خاليا ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم ولتن كنت تظن أنه لايراك فلقد كفرت . وقال سفيان الثورى : عليك بالمراقبة عن لا تخقى عليه خافية وعليك بالرجاء عن يملك الوقاء وعليك بالحذر عن يملك العقو بة . وقال فرقد السنجى : إنّ النافق ينظر فاذا لم ير أحدا دخل مدخل السوء و إيما يراقب الناس ولايراقب الله تعالى . وقال عبد الله بن دينار : خرجت مع عمر بن الحطاب رضى الله عنه إلى مكة فعرسنا في بعني شاة من هذه الهنم فقال فعرسنا في بعني شاة من هذه الهنم فقال فعرسنا في بعني شاة من هذه الهنم فقال إلى عمور بن الحليد فقال قل سيدك أكلها الذئب قال فأين الله قال فبكي عمر رضى الله عنه ثم غدا إلى المماوك فاشتراه من مولاه وأعتقه وقال أعتقتك في الدنيا هذه الديمامة وأرجو أن تعتقك في الآخرة .

بيان حقيقة المراقبة ودرجاتها

اعلم أن حقيقة المراقب في ملاحظة الرقيب وانصراف الهم إليه فمن احترز من أمر من الأمور بسبب غيره يقال إنه يراقب فلانا ويراعى جانبه و يعنى بههذه المراقبة حالة للقلب يممرها نوع من المعرفة وشمر تلك الحالة أعمالا في الجوارح وفي القلب أما الحالة فهى مراعاة القلب للرقيب واشتغاله به والتفاته إليه وملاحظته إياه وانصرافه إليه وما المعرفة التي شمر هذه الحالة فهوالعلم بأن الله مطلع على الضمائر عالم بالسرائر رقيب على أعمال العباد قائم على كل نفس بما كسبت وأن سر" القلب في حقه مكشوف كا أن ظاهر البشرة للخاق مكشوف بل أشد من ذلك فهذه المعرفة إذا صارت يقينا

صــلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اجعسل حبك أحب إلى من نفسى وسمعي وبصرى وأهسلي ومالى ومن الماء البارد» فكاأنّ رسول الله صــلي الله عليه وسلم طلب خالص الحب وخالص الحب هو أن يحدالله تعالى بكليت وذلك أنَّ العبد قد يَكُون في حال قائما بشروط حاله بحكم العلم والجبلة تتقاضاه بضد العلم مشل أن يكون راضييا والجبسلة قد تعڪر. ويكون النظر إلى الانقياد بالعمل لا إلى الاستعصاء بالجبسلة فقد يحب الله تعالى ورسوله بحكم الايمان

( 9) ... (حباء ... رابع )

أعنى أنها خلت على الشك ثم استولت بعد ذلك على القلب وقهرته فربٌّ علم لاشك فيه لا يغلب على القلب كالعلم بالموت فاذا استولت على القلب استجرت القلب إلى مراعاة جانب الرقيب وصرفت همه إليه والموقنون بهذه المعرفة هم المقر بون ، وهم ينقسمون إلى الصديقين و إلى أصحاب اليمين ، فمراقبتهم على درجتين . الدرجة الأولى : مراقبة المقر بين من الصديقين ، وهي مراقبة التعظيم والاجلال ، وهوأن يصير القلب مستغرقا بملاحظة ذلك الجلال ومنكسرا تحتالهيبة فلا يبقى فيهُ متسع للالتفات إلى الغير أصلا وهذه مراقبة لانطول النظر في تفصيل أعمالها فأنها مقصورة على القلب. أما الجوارح فانها تتعطل عن التلفت إلى المباحات فضلا عن المحظورات، وإذا تحركت بالطاعات كانت كالمستعملة بها فلا تحتاج إلى تدبير وتثبيت في حفظها على سنن السداد، بل يسدد الرعية من ملك كلية الراعى والقلب هوالراعى فاذاصار مستغرقا بالمعبود صارت الجوارح مستعملة جاربة على السداد والاستقامة من غير نـكلف وهذا هو الذي صارهمه هما واحدا فـكفاه الله سائر الهموم ، ومن نالهذه الدرجة فقد يغفل عن الحلق حتى لايبصر من يحضرعنده وهو فأتم عينيه ولا يسمع مايقال له معانه لاصمم به وقد يمر" على ابنه مثلا فلا يكامه حتى كان بعضهم يجرى عليه ذلك ، فقال لمن عاتبه إذا مررت بي فحركني ولاتستبعد هذا فانك تجد نظيرهذا فيالقاوب المعظمة لملوك الأرض حتى إن خدم الملك قد لا يحسون بما يجرى عليهم في مجالس الملوك لشدّة استغراقهم بهم بل قد يشتغل القلب بمهم ّ حقير منءمهمات الدنيا فيغوص الرجل فىالفكر فيه و يمشى فر بمــا بجاوز الموضع الذي قصده و ينسي الشغل الذي مهض له . وقد قيل لعبد الواحد بن زيد هل تعرف فى زمانك هذا رجلا قد اشتغل بحاله عن الحلق ، فقال ماأعرف إلا رجلا سيدخل علميكم الساعة فما كان إلا سريعا حتى دخل عتبة الغلام ، فقال له عبد الواحد بن زيد من أين جئت ياعتبة ، فقال من موضع كذا وكان طريقه على السوق فقال من لقيت في الطريق فقال مارأيت أحدا . و يروى عن يحبي بن زكر يا عليهما السلام أنه مر" بامرأة فدفعها فسقطت على وجهها فقيل له لم فعلت هذا افقال ماظنفتها إلا جدارا . وحكى عن بعضهم أنه قالِ مورت بجماعة يترامون وواحد جالس بعيدا منهم فتقدمت إليه فأردت أن أكله فقال ذكر الله تعالى أشهى فقلت أنت وحدك فقال ممي ربى وملكاى فقلت من سبق من هؤلاء فقال من غفر الله له فقلت أينالطريق فأشار نحو السماء وقام ومشى ، وقال أكثر خلقك شاغل عنك فهذا كلام مستغرق بمشاهدة الله تعالى لايتكام إلا منه ولا يسمع إلا فيه فهذا لايحتاج إلى مراقبة لسانه وجوارحه فأنها لاتتحرك إلابمـــا هو فيه . ودخل الشبلي على أبي الحسين النوري وهو معتكف فوجده ساكنا حسن الاجتماع لايتحرُّك من ظاهم، شيء فقال له من أين أخذت هذه المراقبة والسكون ، فقال من سنور كانت لنا فكانت إذا أرادت الصيد رابطت رأس الجحر لاتتحرك لها شعرة . وقال أبوعبدالله بن خفيف خرجت من مصر أربد الرملة للقاء أي على الروذباري فقال لي عيسي بن يونس المصرى العروف بالزاهد إن فيصورشابا وكهلا قداجتمعا علىحال المراقبة ، فاو نظرت إليهما نظرة لعلك تستفيد منهما فدخلت صور وآنا جاثع عطشان وفى وسطىخرقة وليسعلى كتنيشيء فدخلت المسجد فادابشخصين قاعدين مستقبلي القبلة فسلمت عليهما فما أجاباني فسلمت ثانية وثالثة فلم أسمع الجواب. . فقلت : نشد كما بالله إلا رددتما على السلام فرفع الشاب رأسه من مرقعته فنظر إلى وقال ياابن خفيف الدنيا قليل وما بق من القليل إلا القليل فخذ من القليل الكثير . ياابن خفيف : مأقل شغلك حق تتفرّغ إلى لقائنا . قال فأخذ بكليق ثم طأطأ رأسه فى المكان فبقيت عندهما حتى صلينا الظهر والعصر

ويحب الأهسل والولد بحكم الطبع . وللحبة وجوه و بواعث المحبة في الانسان متنوّعة: فمنها محبسة الروح ومحبة القلب ومحبسة النفس ومحبسة العقل فقمول رسمول الله صلىالله عليمه وسلم وقد ذكر الأهل والمال والماء البارد معناه استئصال عروق المحبة بمحبة الله تعالى حتى يكون حتّ الله تعالى غالبا فيحب الله نعالى بقلبه وروحه وكليته حستي يكون حب الله تعالى أغلب فىالطسع أيضا والجبلة من حب الماء البارد وهــذا يكون حبا صافيا لحواص تنغمر

به و بنوره نارالطبع والجبلة وهذا يكون حب الذات عن مشاهـدة بعكوف الروح وخاوصه إلى مواطن القرب . قال الواسطى فىقولە تعالى - يحبهم ويحبونه -كا أنه بذاته يحبهم كذلك يحبون داته فالهماء راجعمة إلى الذات دون النعوت والصفات. وقال بعضهم المحبشرطه أنتلحقه سكرات المحبة فاذا لم یکن ذلك لم یکن حبه فيه حقيقة فاذن الحب حبان حب عام وحب خاص فالحب العام مفسر بامتثال الأمر ور بمما كان حبا من معدن العمم بالآلاء

فذهب جوعى وعطشي وعنائي . فلما كان وقت العصر قات عظي فرفع رأسه إلى وقال : يا ابن خفيف نحن أصحاب المصائب ليس لنا لسان العظة فبقيت عندهما ثلاثة أيام لا آكل ولا أشرب ولا أنام ولا رأيتهما أكلا شيئا ولا شربا فاماكان اليوم الثالث قلت فيسرى أحلفهما أن يعظاني لعلى أن أنتفع بعظنهما فرفع الشابّ رأسه وقال لي ياابن خفيف عليك بصحبة من يذكرك الله رؤيته وتقع هيبته على قلبك يعظك بلسان فعله ولايعظك بلسان قوله والسلام قمعنا فهذه درجة المراقبين الذين غلب على قلو بهم الاجلال والتعظيم فلم يبق فيهم متسع لغير ذلك . الدرجة الثانية : مراقبة الورعين من أصحاب اليمين وهم قومغلب يقين اطلاع الله على ظاهرهم وباطنهم علىقلو بهم ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال بل بقيت قلو بهم علىحدّ الاعتدال مقسعة للتافت إلىالأحوال والأعمال إلا أنها مع ممارسة الأعمال لاتخلو عن المراقبة . نعم غلب عليهم الحياء من الله فلا يقدمون ولا يحجمون إلا بعد التثبت فيه ويمتنعون عنكل مايفتضحون به فىالقيامة فانهم يرون الله فيالدنيا مطلعا عليهم فلايحتاجون إلىانتظارالقيامة وتعرف اختلافالدرجتين بالمشاهدات فانك فيخلوتك قد تتعاطى أعمالا فيحضرك صبى أو امرأة فتعلم أنه مطلع عليك فتستحيي منه فتحسن جلوسك وتراعى أحوالك لاعن إجلالوتعظيم بلعنحياء فان مشاهدته وإنكانتلاندهشك ولانستغرقك فانها تهيج الحياء منك وقد يدخل عليك ملك منالملوك أوكبير منالأكابر فيستغرقك التعظيم حتى تترك كل ماأنت فيه شغلا به لاحياء منه فهكذا تختلف مراتب العباد في مراقبة الله تعالى ومن كان فيهذه الدرجة فيحتاج أن يراقب جميع حركاته وسكناته وخطراته ولحظاته . وبالجلة جميع اختياراته ، وله فيها نظران نظر قبل العمل ونظر في العمل . أما قبل العمل فلينظر أن ماظهر له وتحرك بفعله خاطره أهو لله خاصة أوهو فيهوى النفس ومتابعة الشيطان فيتوقف فيه ويتثبت حق ينكشف له ذلك بنور الحق ٬ فان كان لله تعالى أمضاه ، و إن كان لغير الله استحيا من الله وانكف عنه ثم لامنفسه على رغبته فيه وهمه به وميله إليه وعرقها سوء فعلها وسعيها في فضيحتها وأنها عدوّة نفسها إن لم يتداركها الله بعصمته وهذا التوقف في بداية الأمور إلىحدّ البيان واجب محتوم لامحيص لأحد عنه فان فى الحبر « إنهينشر للعبد فى كل حركة من حركاته و إن صغرت ثلاثة دواوين : الديوان الأوّل لم . والثاني كيف . والثالث لمن (١) ، ومعنى لم أي لم فعلت هذا أكان عليك أن تفعله لمولاك أوملت إليه بشهوتك وهواك فان سلم منه بأن كانعليه أن يعمل ذلك لمولاه سئل عن الديوان الثاني فقيل له كيف فعلت هذافان الله في كل عمل شرطا وحكم لايدرك قدره ووقته وصفته إلا بعلم فيقال له كيف فعلت أبعلم محقق أمبجهل وظنّ فان سلممن هذا نشرالديوان الثالث وهوالمطالبة بالاخلاص فيقالله لمن عملت ألوجهالله خالصا وفاء بقولك لاإله إلاالله فيكون أجرك علىالله أولمراآة خلق مثلك فخذأ جرك منه أمعملته لتنال عاجل دنياك فقد وفيناك نصيبك من الدنياأ معملته بسهو وغفلة ففد سقط أجرك وحبط عملك وخابسعيك وإن عملت لغيرى فقد استوجبت مقى وعقابي إذكنت عبدا لى تأكل رزقى و تترفه بنعمى ثم تعمل لفيرى أماسمعتنى أقول إنّ الذين تدعون من دون الله عبادأمثا لسكهان الذين تعبدون من دون الله لأيملكون لحم رزقا فابتغوا عندالله الرزق واعبدوه \_ و يحك أماسمعتي اقول\_ألا لله الدين الخالص\_فاذاعرف العبدأنه بصددهذه المطالبات والتوبيخات طالب نفسه قبل أن تطالب وأعد للسؤال جوابا وليكن الجواب صوابا فلايبدى ولايعيد إلا بعد التثبت (١) حديث ينشر للعبد في كل حركة من حركاته و إن صغرت ثلاثة دواوين : الأوّل لم . والثاني

كيف . والثالث لمن لم أقف له على أصل .

والنعماء وهذا الحب محرجه من العسفات وقد ذكر جمع من المشايخ الحبف القامات فيكون النظر إلى حذا الحب العام الذي يكون لكسب العبد فيه مدخل . وأما الحدالخاص فهوحب الدات عن مطالعة الروح وهوالحبالذي فيسه السكرات وهو الاصطناع من الله الكريم لعبده واصطفاؤه إياه وهذا الحب يحكون من الأحوال لأنه محض موهبة ليس للكسب مدخل وهو مفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم «أحبإلى" من الماء البارد، الأنه

ولايحر"ك جفنا ولاأنملة إلابعد التأمل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ﴿ إِنَّ الرَّجِلُ لِيسْتُلُ عَنْ كُحُلَّ عينيه وعن فته الطين بأصبعيه وعن لمسه أوب أخيه (١) ، وقال الحسن كان أحدهم إذا أرادان ينصدّق بصدقة نظر وتثبت فان كاناله أمضاه . وقال الحسن:رحم الله تعالى عبداوقف عند همه فان كان لله مضى و إن كان لغيره تأخر وقال في حديث سعد حين أوصاه سلمان « انق الله عند همك إذا هممت (٢٠) » وقال محمد بن على إن المؤمن وقاف متأن يقف عندهمه ليس كحاطب ليل فهذا هوالنظر الأوّل في هذه المراقبة ولا يخلص من هذا إلا العلم المتين والمعرفة الحقيقية بأسرار الأعمال وأغوار النفس ومكايد الشيطان فمتى لميعرف نفسه وربه وعدوه إبليس ولميعرف مايوافق هواه ولم يميز بينه وبين مايحبه الله و يرضاه في نيته وهمته وفكرته وسكونه وحركته فلا يسلم في هــذه المراقبة بل الأكثرون يرتكبون الجهل فيما يكرهه الله تعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، ولانظنن أن الجاهل بمــا يقدر علىالتعلم فيه يعذر هيهات بل طلب العلم فريضة على كل مسلم ولهذا كانت ركعتان من عالم أفضل منألف ركعة منغيرعالم لأنهيعلم آفات النفوس ومكايدالشيطان ومواضعالغرور فيتتقىذلك والجاهل لايعرفه فكيف يحترز منه فلايزال الجاهل في تعب والشيطان منه في فرح وشماتة فنعوذ بالله من الجهل والغفلة فهو رأس كل شقاوة وأساس كل خسران فحكم الله تعالى على كل عبد أن يراقب نفسه عند همه بالفعل وسعيه بالجارحة فيتوقف عن الهم وعن السمي حتى ينكشف له بنور العلم أنه لله تعالى فيمضيه أوهولهوى النفس فيتقيه ويزجرالقاب عن الفكرفيه وعن الهم به فان الحطرة الأولى فى الباطل إذا لم تدفع أو رثت الرغبة والرغبة تورث الهم والهم يورث جزم القصد والقصد يورث الفعل والفعل يورث البوار والمقت فيفبغي أن تحسم مادة الشرمن منبعه الأوّل وهو الحاطر فان جميع ماوراءه يتبعه ومهما أشكل علىالعبد ذلك وأظلمتالواقعة فلرينكشفله فيتفكر فىذلك بنور العلم ويستعيذ بالله من مكرالشيطان بواسطة الهوى فانعجز عن الاجتهاد والفكر بنفسه فيستضيء بنور علماء الدين وليفر منالعلماء المضلين المقبلين علىالدنيا فراره من الشيطان بلأشد فقدأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: لانسأل عنى عالما أسكره حب الدنيافيقطعك عن محبق أولئك قطاع الطريق على عبادى ، فالقلوبالمظلمة بحب الدنيا وشدة الشره والتكالب عليها محجو بة عن نورالله تعالى فان مستضاء أنوار القاوب حضرة الربوبية فكيف يستضيء بها من استدبرها وأقبل على عدوّها وعشق بغيضها ومقيتها وهي شهوات الدنيا فلتسكن همة المريد أوّلا في أحكام العلم أوفى طلب عالم معرض عن الدنيا أو ضعيف الرغبة فيها إن لم يجد من هو عديم الرغبــة فيها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات والعتمل الكامل عند هجوم الشهوات (٢٠)» جمع بين الأمرين وهما متلازمان حقا فمن ليس له عقل وازع عن الشهوات فليس له بصر ناقد فى الشبهات ولذلك قال عليه السلام «من قارف ذنبا فارقه عقل لا يعود إليه أبدا (٤)» فما قدر العقــل الضعيف الذي سعد الآدمي به حتى يعمد إلى محو. ومحقه بمقارفة الذُّنوب ومعرفة آفات الأعمال قد اندرست في هذه الأعصار فان الناس كلهم قد هجروا هــذه العلوم واشتغلوا (١) حديث قال لمُعاذإن الرجل ليسأل عن كحل عينيه الحديث نقدّم في الذي قبله (٢) حديث سعد حين أوصاه سلمان أن اتق الله عند همك إذا هممت أحمد والحاكم وصححه وهــذا القدر منه

موقوف وأوله مرفوع تقدم (٣) حديث إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات الحديث أبونعيم فى الحلية من حديث عمران بن حصين وفيه حفص بن عمرالعدنى ضعفه الجمهور (٤) حديث

من قارف ذنبا فارقه عقل لا يعود إليه أبدا تقدّم ولم أجده .

بالتوسط

بالتوسط بين الخلق فىالخصومات الثائرة فى اتباع الشهوات وقالوا هذا هوالفقه وأخرجوا هذا العلم الذى هو فقه الدين عن جملة العلوم وتجردوا لفقه الدنيا الذى ماقصد به إلادفعالشواغل عن القلوب ليتفرغ لفقه الدين فكان فقه الدنيامن الدين بواسطة هذا الفقه وفى الحبر «أنتم اليوم فى زمان خيركم فيه المسارع وسيأتي عليكم زمان خيركم فيه المتثبت<sup>(١)</sup>»ولهذا وقف **طائفة من الصح**ابة في القتال معأهل العَراق وأهل الشام لما أشكل عليهم الأمركسعد بن أنى وقاص وعبدالله بن عمر وأسامة ومحمد بن مسلمة وغيرهم فمن لم يتوقف عندالاشتباه كان متبعالهواه معجبابر أيه وكان بمن وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال«فاذارأيت شحا مطاعاوهوى متبعا و إعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك بخاصة نفسك وكل من خاض فى شبهة بغير تحقيق فقد خالف قوله تعالى ــ ولا تقف ماليس لك به علم ــ (٢٠)» وقوله عليه السلام «إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث (٢<sup>٠)</sup>» وأرادبه ظنا بغير دليل كمايستفق بعضالعوام قلبه فعا أشكل عليه ويتبع ظنه ولصعوبة هذا الأمر وعظمه كاندعاء الصديق رضي الله تعالى عنه اللهم أرنى الحق حقاوارزقني اتباعه وأرنى الباطل باطلا وارزقني اجتنابه ولا تجعله متشابها على فأتبع الهوى . وقال عيسي عليه السلام «الأمور ثلاثة: أمراستبان رشده فاتبعه وأمر استبان غيه فاجتنبه وأمرأشكل عليك فكله إلى عالمه (٤)»وقد كان من دعاء الني صلىالله عليه وسلم «اللهم إنى أعوذ بك أن أقول فىالدين بغير علم (٠٠) و فأعظم نعمة الله على عباده هو العلم وكشف الحق والايمان عبارة عن نوع كشف وعلم ولذلك قال تعالى امتنانا على عبده \_ وكان فضل الله عليك عظماً ـ وأرادبه العلم وقال تعالى ـ فاسألوا أهل الله كر إن كنتم لاتعامون ـ وقال تعالى ـ إن علينا للهدى \_ وقال \_ ثم إن علينا بيانه \_ وقال ـ. وهلى الله قصد السبيل \_ وقال على كرم الله وجهه : الهوى شريك العمى ومن التوفيق التوقف عندا لهيرة ونع طاردالهماليقين وعاقبة الكذب الندم وفى الصدق السلامة رب بعيدأ قرب من قريب وغريب من لم يكن له حبيب والصديق من صدق غيبه ولايعدمك منحبيب سوء ظن نع الخلق التكرم والحياء سبب إلى كل جميل وأوثق العرا التقوى وأوثق سبب أخذت به سبب بينك و بين الله تعـالى إنمـا لك من دنياك ما أصلحت به مثواك والرزق رزقان رزق تطلبه ورزق يظلبك فان لمتأته أتاك و إن كنت جازعاطيما أصيب.محافىيديك فلاتجزع علىمالم يصل إليك واستدل على مالم يكن بمـاكان فأنمـا الأمور أشباه والمرءيسـره درك مالم يكن ليفوته و يسوءه فوت مالم يكن ليـــدركه فما نالك من دنياك فلا تسكثرن به فرحا وما فاتك منها فلا تتبعه نفسك أسفا وليكن سرورك بما قدمت وأسفك على ماخافت وشغلك لآخرتك وهمك فما بعــد الموت وغرضنا من نقلهذه الكلمات قوله ومن التوفيق التوقف عند الحيرة ، فاذن النظر الأول المراقب نظره فى الهم والحركة أهى لله أم للهوى وقد قال صلى الله عليـــه وسلم «ثلاث من كنّ فيه استكمل إيمانه لايخاف فىالله لومة لائم ولا يراثى بشيء من عمله و إذاعرض له أمران أحدهما للدنيا والآخر للآخرة آثرالآخرة على الدنيا(٢٠) «وأكثر ماينكشفه في حركاته أن يكون مباحا ولبكن

المكرم وهذا الحب الخالص هو أصل الأحوال السنية وموجبها وهو في الأحوال كالتوبة في المقامات فمن صت

كلام عن وجدان روح تلتسذ بحب الدات

وهسذا الحب روح

والحبالذى يظهرعن مطالعةالصفات ويطلع

من مطالع الاجمان

قالب هذا الروح ولما

صحت محبتهم هذه أخبر

الله تعالى عنهم بقوله أذلة على المؤمنين لأن

الحب يذل لحبسوبه

ولهبوب محبسوبه

لعين تفدى ألف عين

ويكرم ألف للحبيب

و ينشد :

وتتقي

(۱) حديث أنتم اليوم فى زمان خيركم فيه المسارع وسيأتى عليكم زمان خيركم فيه المتثبت لم أجده (۲) حديث فاذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا الحديث تقدم (۳) حديث إياكم والظن الحديث تقدم (٤) حديث قال عيسى الأمورثلاثة الحديث الطبرانى من حديث النهم إلى أعوذ بك أن أقول فى الابن بغير علم لم أجده (٦) حديث ثلاث من كن فيه استكمل إيمانه لا يخاف فى الله لومة لائم الحديث أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث أبى هريرة وقد تقدم .

**توبتــه على الكما**ل تحقق بسائر المقامات من الزهد والرضا والتوكلطي ماشرحناه أولا ومن صحت محبته هـذه تحقق بسائر الأحوال من الفناء والبقاء والصحو والحو وغير ذلك والتوبة لهــذا الحب أيضا بمثابة الجسمان لأنها مشتملة علىالحب العام الذي هو لهذا الحب كالجسد ومن أخسله في طريق الحبو بين وهوطريق خاص من طريق الهبة يتكل فيــه و يجتمع لهروح الحب الخاص مسع قالب الحب العام الذي تشتمل عليه النوبة

لا يعنيه فيتركه لقوله صلى الله عليه وسلم «من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه (١) م. النظر الثاني للراقبة عندالشروع فىالعمل وذلك بتفقد كيفية العمل ليقضىحق الله فيه ويحسن النية في إنمامه ويكمل صورته و يتعاطاه على أكمل ما يمكنه وهذاملازم له فى جميع أحواله فانه لايخلو فى جميع أحواله عن حركة وسكون فاذا راقب الله تعالى فيجميع ذلك قدرعلى عبادة الله تعالى فيها بالنية وحسن الفعل ومراعاة الأدب فان كان قاعدا مثلا فينبغ أن يقعد مستقبل القبلة لقوله على «خير المجالس ما استقبل به القبلة (٢٠)» ولايجلس مترابعا إذ لايجالس الملوك كـذلك وملك الملوك مطلع عليه قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله جلست مرة متربعا فسمعت هاتفا يقول هكذا تجالس الماوك فلرأجلس بعد ذلك متر بعا و إنكان ينام فينام على اليداليني مستقبل القبلة معسائر الآداب التيذكر ناهافي مواضعها فيكل ذلك داخل في المراقبة بل لوكان فى قضاء الحاجة فمراعاته لآدابها وفاء بالمراقبة فاذن لايخاوالعبد إما أن يَكون فى طاعة أوفى معصية أوفى مباح فمراقبته فيالطاعة بالاخلاص والاكالومراعاة الأدب وحراستها عن الآفات و إن كان في معصية فمراقبته بالتو بة والندم والاقلاع والحياء والاشتغال بالتفكر وإنكان في مباح فمراقبته بمراعاة الأدب ثم بشهود المنعم فىالنعمة وبالشكرعليها ولايخاو العبد فيجملةأحواله عن بلية لابدُّله من الصبر عليهاو نعمة لابداله من الشكر عليها وكل ذلك من المراقبة بل لاينفك العبد في كل حال من فرض لله تعالى عليه إما فعل يلزمه مباشرته أومحظور يلزمه تركه أو ندب حث عليه ليسارع به إلى مغفرة الله تعالى و يسابق به عباد الله أومباح فيه صلاح جسمه وقلبه وفيه عونله على طاعته ولكل واحد من ذلك حدودلابد من مراعاتها بدوام المراقبة \_ ومن يتعدّ حدود الله فقدظلم نفسه \_ فينبني أن يتفقد العبد نفسه فى جميع أوقاته في هذه الأقسام الثلاثة فاذا كان فارغا من الفرائض وقدرعلى الفضائل فينبغي أن يلتمس أفضل الاعمال ليشتغلبها فانتمن فاته من يدربج وهوقادر على دركه فهو مغبون والأرباح تنال بمزايا الفضائل فبذلك يأخذ العبد من دنياه لآخرته كاقال تعالى \_ ولاتنس نصيبك من الدنيا \_ وكل ذلك إيما عكن بصر ساعة واحدة فان الساعات ثلاث ساعة مضت لاتعد فيها على العبد كيفما انقضت في مشقة أورفاهية وساعة مستقبلة لمتأت بعد لايدرى العبد أيعيش إليها أم لاولايدري مايقضي الله فيهاوساعة راهنــة ينبغي أن يجاهد فيها نفسه ويراقب فيها ربه فان لم تآته الساعة الثانية لميتحسر على فوات هــذه الساعة و إن أتتــه الساعه الثانية استوفى حقه منها كما استوفى من الا ولى ولا يطول أمله خمسين سنة فيطول عليه العزم على المراقبة فيها بل يكون ابن وقته كأنه في آخر أنفاسه فلعله آخر أنفاسه وهو لايدري و إذا أ مكن أن يكون آخر أنفاسه فينبغي أن يكون على وجـــه لا يكره أن يدركه الموت و هو على تلك الحالة وتسكون حميع أحواله مقصورة على ما رواه أبو ذر رضى الله تعالى عنه من قوله علبه السلام «لا يكون المؤمن ظاعنا إلا فى ثلاث تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أولذة في غير محرم (٢٦) » وماروى عنه أيضا في معناه «وعلى العاقل أن كون له أر بع ساعات ساعة يناجى فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يتفكر فيهافي صنعالله تعالى وساعة يحاوفيها للطم والمشرب (١) به

(۱) حديث من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه تقدم (۲) حديث خير المجالس ما استقبل به القبلة الحاكم من حديث ابن عباس وقد تقدم (۳) حديث أبى ذرلا بكون المؤمن ظاعبنا إلا فى ثلاث تزوّد لمعاد الحديث أحمد وابن حبان والحاكم وصححه أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه فى صحف موسى وقد تقدّم (٤) حديث وعلى العاقل أن يكون له ثلاث اعات ساعة يناجى فيهار به الحديث وهى بقية حديث أبى ذر الذى قبله .

فان فى هذه الساعة عوناله على بقية الساعات ثم هذه الساعات التي هوفيها مشغول الجوارح بالمطعم والمشرب لاينبني أن يخلو عن عمل هو أفضل الأعمال وهو الذكر والفكر فان الطعام الذى يتناوله مثلا فيه من العجائب مالوتفكرفيه وفطن له كان ذلك أفضل من كثير من أعمال الجوارح والناس فيه أقسام: قسم ينظرون إليه بعين التبصر والاعتبار فينظرون في عجائب صنعته وكيفية ارتباط قوام الحيوانات به وكيفية تقديرالله لأسبابه وخلق الشهوات الباعثة عليه وخلق الآلات السخرة للشهوة فيه كافصلنا بعضه فى كتاب الشكر وهذامقام ذوىالألباب وقسم ينظرون فيه بعين المقت والكراهة و يلاحظون وجه الاضطرار إليه و بودهم لواستغنواعنه ولكن يرونآ نفسهم مقهورين فيه مسخرين لشهواته وهذامقام الزاهدين وقوم يرون فىالصنعة الصانع و يترقون منها إلى صفات الحالق فتكون مشاهدة ذلك سببا لتذكرأبواب منالفكرتنفتح عليهم بسببه وهوأعلى المقامات وهو من مقامات العارفين وعلامات المحبين إذ المحبإذا رأى صنعة حبيبه وكتابه وتصنيفه نسى الصنعة واشتغل قلبه بالصانع وكل مايتردّد العبد فيه صنع الله تعالى فله فى النظر منه إلى الصانع مجال رحب إن فتحت له أبواب الملكوت وذلك عزيز جدا . وقسم رابع ينظرون إليه بعين الرغبة والحرص فيتأسفون على مافاتهم منه و يفرحون بمـاحضرهم من جملته و يذمون منه مالايوافق هواهم و يعيبونه ومذمون فاعله فيذمونالطبيخ والطباخ ولايعامونأن الفاعل للطبيبخ والطباخ وتقدرته ولعلمه هوالله تعالى وأن من ذم شيئًا من خلقالله بغير إذنالله فقد ذم الله ولذلك قال النبيّ صلىالله علميه وسلم «لاتسبوا الدهر فان الله هوالدهر (٢) ﴾ فهذه المرابطة الثانية بمراقبة الأعمال علىالدوام والاتصال وشرح ذلك يطول وفعًا ذكرناه تنبيه على المنهاج لمن أحكم الأصول .

المرابطة الثالثة : محاسبة النفس بعد العمل . ولنذكر فضيلة المحاسبة ثم حقيقتها أما الفضيلة : فقد قال الله تعالى \_ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقد مت لغد \_ وهذه إشارة إلى المحاسبة على مامضي من الأعمال ، ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه : حاسبوا أنفسكم قبلأن تحاسبوا وزنوهاقبلأن توزنوا، وفي الخبر «أنه عليه السلام جاءه رجل فقال يارسول الله أوصى فقال أمستوص أنت فقال نعم قال إذاهمت بأمر فتدبر عاقبته فان كان رشدا فامضه و إن كان غيا فانته عنه » وفى الخبر و ينبغي للعاقل أن يكون له أر بع ساعات ساعة يحاسب فيها نفسه . وقال تعالى ـ وتوبوا إلىالله حميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ـ والتو به نظر في الفعل بعدالفراغ منه بالندم عليه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنِّيلًا سَتَغَفَّرالله تَعَالَى وَٱتُوبِ إِلَيْهِ فِي اليوم مألة مر"ة (٣٠) وقال الله تعالى ــ إن الذين اتقوا إذامسهم طائف منالشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون ــ وع**ن حمر** رضى الله تعالى عنه أنه كان يضرب قدميه بالدرة إذاجنهالليل ويقول لنفسه ماذاعمات اليوم وعن ميمون بن مهران أنه قال لا يكون العبد من المتقين حتى يحاسب نفسه أشدّمن محاسبة شريكه والشريكان يتحاسبان بعد العمل ، وروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر رضوان الله عليه قال لها عند الموت ما أحد من الناس أحب إلى من عمر ثم قال لها كيف قات فأعادت عليه ماقال فقال لأأحد أعزُّ على من عمر فانظر كيف نظر بمدالفراغ من الكامة فتدبرها وأبدلها بكامة غيرها وحديث أفي طلحة حين شغله الطائر في صلاته فتدبر ذلك فجول حائطه صدقة لله تعالى ندماور جاء العوض ممافاته (٣)، (١) حديث لاتسبوا الدهر فانالله هوالدهر مسلم منحديث أبى هربرة (٣) حديث إنى لأستغفرالله وآنوب إليه فىاليوم مائة مرة نقدم غير مرة (٣) حديث أبى طلحة حين شغله الطائر عن صلاته فعل حديقته صدقة نقدم غير منة .

النصوح وعند ذلك لايتقلب في أطــــوار المقامات لأن التقلب فى أطوار المقامات والترق من شيء منها إلىشىء طريق المحبين ومن أخذ في طريق الحجاهـــدة من قوله تعالى\_ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا \_ ومن قسوله تعالى ـ ويهدى إليه من ینیب \_ أثبت کون الاتابة سببا للهداية في حق المحب وفي حق المحبوب صرح بالاجتباء غير معلل بالكسب فقال الله تعالى \_ يجتبي إليه من يشاء ــ فمن أخذفي طريق المحبوبين يطوى بساط أطوار المقامات ويندرج فيه

وفى حديث ابن سلام أنه حمل حزمة من حطب فقيل له يا أبا يوسف قد كان في بنيك وغلمانك ما يكفونك هذافقال أردت أنأجر ّب نفسي هل تذكره . وقال الحسن : المؤمن قوّام على نفسه يحاسبهالله و إنمــا خف الحساب علىقوم حاسبوا أنفسهم فىالدنيا و إنمـاشقالحساب يوم القيامة علىقومأخذوا هذا الأمر من غير محاسبة ثم فسر الحاسبة فقال إن المؤمن يفجؤ والشيء يعجبه فيقول والله إنك لتعجبني و إنك من حاجق ولكن هيهات حيل بيني و بينك وهذاحساب قبل العمل ثمقال و يفرط منه الشي فرجع إلى نفسه فيقول ماذا أردت بهذاوالله لاأعذر بهذا والله لاأعود لهذا أبدا إن شاءالله . وقال أنس بن مالك صعت همر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوما وقد خرج وخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته يقول و بين و بينه جدار وهو في الحائط عمر بن الحطاب أمير المؤمنــين بح بح والله لتتقين الله أو ليعذبنك . وقال الحسن في قوله تعالى \_ ولاأقسم بالنفس اللوّامة \_ قال لايلقي المؤمن إلايعاتب نفسه ماذا أردت كامتي مادا أردت بآكلتي ماذا أردت بشمر بني والفاجر يمضي قدمالا يعانب نفسه. وقال مالك ابن دينار رحمه الله تعالى رحم الله عبدا قال لنفسه ألست صاحبة كذا ألست صاحبة كذا ثم ذمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله تعالى فكان له قائدا وهذا من معاتبة النفس كما سيأتى في موضعه ، وقال ميمون بن مهران : التقيّ أشدّ محاسبة لنفسه من سلطان غاشم ومن شريك شحيح ، وقال إبراهيم التيمي : مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أ بكارها ثم مثلت نفسي في النارآكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها فقلت لنفسي يانفس أيّ شيُّ تريد بن فقالت أربد أن أردّ إلى الدنيا فأعمل صالحا قلت فأنت في الأمنية فاعملي ، وقال مالك بن دينار سمعت الحجاج يخطب وهو يقول:رحم الله امرأ حاسب نفسه قبل أن يصير الحساب إلى غيره رحم الله امرأ أخذ بعنانعمله فنظرماذا يريد به رحمالله امرأ نظر في مكياله رحم الله امرأ نظر في ميز انه فمازال يقول حتى أ بكاني . وحكى صاحب للأحنف بن قيس قال كنتأصحبه فكان عامة صلاته بالليل الدعاء وكان يجيء إلى المصباح فيضع أصبعه فيه حتى يحس بالنار ثم يقول لنفسه ياحنيف ماحملك على ماصنعت يوم كذا ماحملك على ماصنعت يوم كذا . بيان حقيقة المحاسبة بعد العمل

اعلم أن العبد كا يكون له وقت في أول النهار يشارط فيه نفسه على سبيل التوصية بالحق فينبني أن يكون له في آخرالنهار ساعة يطالب فيها النفس و يحاسبها على جميع حركاتهاوسكناتها كايفعل التجار في الدنيا مع الشركاء في آخر كل سنة أوشهرأو يوم حرصا منهم على الدنيا وخوفا من أن يفوتهم منها مالوفاتهم لسكانت الخيرة لهم في فواته ولوحصل ذلك لهم فلايبق إلاأياماقلائل فكيف لايحاسبالعاقل نفسه فيايتعلق به خطرالشقاوة والسعادة أبدالآباد ماهذه المساهلة إلاعن الففلة والحذلان وقلة التوفيق نعوذ بالله من ذلك ومعنى الحاسبة مع الشريك أن ينظر في رأس المال وفي الربح والحسران لماليه بضانه له الزيادة من النقصان فان كان من فضل حاصل استوفاه وشكره و إن كان من خسران طالبه بضانه وخمرانه المعاصي وموسم هذه التجارة جملة النهار ومعاملة نفسه الأمارة بالسوء فيحاسبها على الفرائض وخمرانه المعاصي وموسم هذه التجارة جملة النهار ومعاملة نفسه الأمارة بالسوء فيحاسبها على الفرائض أولا فان أداها على وجهها شكر الله تعالى عليه ورغبها في مثلها و إن فوتها من أصلها طالبها بالقضاء وإن أداها ناقصة كلفها الجبران بالنوافل و إن ارتكب معصية اشتغل بعقو بتها وتعذيبها ومعامتها ليستوفي منها ما يتدارك به مافرط كايصنع التاجر بشريكه وكا أنه يفتش في حساب الدنيا عن الحبة والقبراط فيحفظ مداخل الزيادة والنقصان حتى لايغبن في شي منها فينبني أن يتقي غبينة النفس ومكرها فانها خداعة ملبسة مكارة فليطالبها أولا بتصحيح الجواب عن جميع ماتكام به طول نهاره وليتكفل بنفسه فانها خداعة ملبسة مكارة فليطالبها أولا بتصحيح الجواب عن جميع ماتكام به طول نهاره وليتكفل بنفسه فانها خداعة ملبسة مكارة فليطالبها أولا بتصحيح الجواب عن جميع ماتكام به طول نهاره وليتكفل بنفسه فانه على المنه في النه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في النه في المنه في

صفوها وخالصها بآتم وصـــفها والمقامات لاتقيده ولاتحبسه وهو يقيدهاو يحبسها بترقيه منها وانتزاعه صفوها وخالصها لأنه حيث أشرقت عليه أنوار الحب الحاص خلع ملابس صفات النفس ونعسوتها والمقامات كلها مصفية للنعوت والعسفات النفسا نيةفالز هديصفيه عن الرغبة والتوكل يصفيه عن قلة الاعتماد المتولد عن جهــل النفس والرضا يصفيه عن ضربان عرق المنازعة والمنازعة لبقاء جمودف\النفسما**آش**رق عليها شموس المحبة الخاصة فبسق ظلمتها من الحساب ماسيتولاه غيره في صعيد القيامة وهكذا من نظره بل عن خواطره وأفكاره وقيامه وقعوده وأكله وشربه ونومه حتى عن سكوته أنه لم سكت وعن سكونه لم سكن افاذاعرف مجموع الواجب على النفس وصح عنده قدر أدى الواجب فيه كان ذلك القدر محسوبا له فيظهر له الباق على نفسه فليثنته عليها وليكتبه على صحيفة قلبه كما يكتب الباقي الذي على شريكه على قلبه وفي جريدة حسابه ثم النفس غرم يمكن أن يستوفي منه الديون . أما بعضها فبالغرامة والضان و بعضها برد عينه و بعضها بالعقوبة لها على ذلك ولا يمكن شيء من ذلك إلا بعد تحقيق الحساب وتمييز الباقي من الحق الواجب عليه ، فاذا حصل ذلك اشتغل بعده بالمطالبة والاستيفاء ثم ينبغي أن يحاسب النفس على جميع العمر يوما يوما وساعة ساعة في جميع الأعضاء الظاهرة والباطنة كانقل عن توبة النفس على جميع العمر يوما يوما وساعة ساعة في جميع الأعضاء الظاهرة والباطنة كانقل عن توبة أبن الصمة وكان بالرقة وكان محسباتة يوم فصر خ وقال : ياو ياق ألق الملك بأحد وعشرين ألف ذنب أحد وعشرون ألف ذنب شم خر مغشيا عليه فاذا هوميت فسمعوا قائلا يقول يالك فكيف وفي كل يوم عشرة آلاف ذنب ثم خر مغشيا عليه فاذا هوميت فسمعوا قائلا يقول يالك فكيف إلى الفردوس الأعلى فهكذا ينبغي أن محاسب نفسه على الأنفاس وعلى معصيته بالقلب ركضة إلى الفردوس الأعلى فهكذا ينبغي أن محاسب نفسه على الأنفاس وعلى معصيته بالقلب والجوارح في كل ساعة ؟ ولو رمى العبد كل معصية حجرا في داره لامتلائت داره في مدة يسيرة وربية من عمره ولكنه يتساهل في حفظ العاصي والمسكان محفظان عليه ذلك أحساءالله ونسوه . المرابطة الرابطة الرابعة في معاقبة النفس على تقصيرها

مهما حاسب نفسه فلم تسلم عن مقارفة معصية وارتكاب تقصير فىحق الله تعالى فلاينبغي أن يهملها فانه إن أهملها سهل عليه مقارفة العاصى وأنست بها نفسه وعسر عليه فطامها ، وكان ذلك سبب هلاكها بل ينبغي أن يعاقبها فاذا أكل لقمة شبهة بشهوة نفس ينبغي أن يعاقب البطن بالجوع و إذا نظر إلى غيرمحرم ينبغي أن يعاقب العين بمنع النظر وكذلك يعاقب كل طرف من أطراف بدنه بمنعه عن شهواته هَكَذَا كَانَت عادة سالَكَي طريق الآخرة فقد روى عنمنصور بن إبر اهيم أن رجلا من العبادكام امرأة فلم يزل حتى وضع يده على فلاها م بدم فوضع يده على النار حتى يبست. وروى أنه كان في بني إسرائيل رجل يتعبد في صومعته فمكث كذلك زماً اطويلا فأشرف ذات يوم فاذا هو بامرأة فافتان بها وهم بها فأخرج رجله لينزل إليها فأدركه الله بسابقة فقالماهذا الذي أريد أن أصنع فرجعت إليه نفسه وعصمه الله تعالى فندم فلما أراد أن يعيد رجله إلى الصومعة قال هيهات هيهات رجلخرجت تريد أن تعصى الله تعودممي في صومعتي لا يكون والله ذلك أبدا فتركها معلقة في الصومعة تصيبها الأمطار والرياح والثلج والشمس حتى تقطعت فسقطت فشكر الله له ذلك وأتزل في بعض كتبه ذره و يحكى عن الجنيد قال معتابن الكريبي يقول أصابتني ليلة جنابة فاحتجت أن أغتسل وكانت ليلة باردة فوجدت فىنفسى تآخرا وتقصيرا فحذثتني نفسى بالتآخير حتىأصبح وأسخن المـاء أو أدخل الحمام ولاأعنى على نفسى فقلت واعجباه أنا أعامل الله فيطول عمرى فيجبله علىحق فلاأجد في المسارعة وأجدالوقوف والتأخرآ ليتأن لاأغتسل إلافي مرقعتي هذه وآليت أن لاأنزعها ولاأعصرها ولاأجففها فىالشمس . و يحكي أنغزوان وأباموسي كانا فىبعض مغاز يهما فتكشفت جارية فنظر إليهاغزوان فرفعيده فلطمعينه حق بقرت وقال إنك الحاظة إلىمايضرك ونظر بعضهم نظرة واحدة إلى امرأة فجعا على نفسه أن لايشرب الماء البارد طول حياته فكان يشرب الماء الحار لينغص على نفسه العيش . و يحكى أنحسان بن أبي سنان ص بغرفة فقال مق بنيت هذه ثم أقبل على نفسه فقال تسألين عما لايعنيك لأعاقبنك بصومسنة فصامها . وقال مالك بنضيغها، رباح القيسي يسأل عن

وجمودها فمن تحقق بالحب الخاص لانت نفسه وذهب حجودها فماذا ينزع الزهدمنه من الرغبة ورغبة الحب أحرقت رغبته ومأذايصني منهالتوكل ومطالعة الوكيلحشو بصيرته وماذا يسكن فيه الرضا من عروق المنازعة ممن لم تسلم كايته . قال الروذباري مالم تنخرج من كايتك لاتدخل في حدّ الحمة وقال أبو يزيد من قتاته محبتسه فديته رؤيته ومن قتله عشقه فديتهمنادمته ،أخبرنا بذلك أبو زرعة عن ابن خلف عن أبي عبدالرحمن قالسمعت أحمد بن على بن جعفر

( ٥٠ - إحياء - رابع )

يقول معت الحسين ابن عاويه يقول قال أبو يزيد ذلك فاذا التقلب في أطــــوار المقامات لعوام المحبين وطيّ بساط الأطوار لحواص الهبين وهم الحبو بون تخلفت عن هممهم المقامات وريما كانت المقامات على مـدارج طبقات السموات وهيمواطن من يتعمر في أذيال بقاياه . قال بعض المكبار لابراهيم الحواص إلى ماذا أدى بك التصوف فقال إلى التوكل فقال تسمى في عمران باطنك أين أنت من الفناء في التوكل برؤية الوكيل فالنفس إذا تحركت

أبي بمدالمصر فقلنا إنه نائم فقال أنوم هذه الساحة هذاوقت نوم؟ ثم ولي منصرفا فأتبعناه رسولاوقلنا له ألانوقظه لك فجاء الرسول وقال هو أشغل من أن يفهم عنى شيئًا أدركته وهو يدخل المقابر وهو يعاتب نفسه ويقولأقلت وقت نوم هذهالساعة أفكان هذا عليك ينامالرجل متىشاء ومايدريك أنّ هذا ليس وقت نوم تتكامين بمالاتعامين أماإن لله طيعهدا لاأنقضه أبدا لاأوسدك الأرض لنوم حولا إلا لمرض حائل أولعةل زائل سوأة لك أماتستحين كم تو بخين وعن غيك لاتنتهين قال وجعل يبكى وهولا يشعر بمكانى فلمار أيت ذلك انصرفت وتركته . و يحكى عن تميم الدارى أنه نام ليلة لم يقم فيها يتهجد فقامسنة لم ينم فيهاعقو بة للذي صنع. وعن طلحة رضي الله تعالى عنه قال «ا نطلق رجل ذات يوم فنزع ثيابه وتمرخ فىالرمضاء فكان يقول/لنفسه ذوقى ونارجهنم أشدّحرا أجيفة بالليل بطالة بالنهار فبينها هوكذلك إذ أبصر النبي صلى الله عايه وسلم في ظل شجرة فآناه فقال غلبتني نفسي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن لك بدّ من الذي صنعت أما لقدفتحت لك أبواب السماء ولقد إهى الله الملائكة ثم قال لأصحابه تزوّدوا من أخيكم فجعل الرجل يقولله يافلان ادع لى يافلان ادع لى فقال النبي صلى الله عليه وسلمعمهم فقال اللهم اجعل التقوى زادهم واجمع علىالهدى أمرهم فجعل النبي صلىالله عليه وسلم يقول اللهم سدّده فقال الرجل اللهم اجعل الجنة مآبهم (١١) . وقال حديفة بن قتادة قيل لرجل كيف تصنع بنفسك فيشهواتها فقال ماعلى وجه الأرض نفس أبغض إلى منها فكيف أعطيها شهواتها ودخلابن السماك على داود الطائي حين مات وهو في بيته على التراب فقال ياداود سجنت نفسك قبل أن تسجن وعذبت نفسك قبل أن تعذب فاليوم رى تواب من كنت تعمل له وعن وهب بن منبه أن رجلا تعبد زمانا مم بدتله إلى الله تعالى حاجة فقام سبعين سبتا يأكل فكل سبت إحدى عشرة تمرة مم سأل حاجته فلم يعطها فرجع إلى نفسه وقال منك أتيت لوكان فيك خير لأعطيت حاجتك فنزل إليه ملك وقال يا أبن آدم ساعتك هذه خير من عبادتك الى مضت وقد قضى الله حاجتك . وقال عبدالله بن قيس كنا فىغزاة لنا فحضر العدو فصيح فىالناس فقاموا إلىالمصاف فى يوم شديد الريح و إذا رجل أمامى وهو يخاطب نفسه ويقول أى نفسى ألمأشهد مشهدكذا وكذا فقلت لى أهلك وعيالك فأطعتك ورجعت ألمأشهد مشهدكذا وكذا فقلت لىأهلك وعيالك فأطعتك ورجعت واقله لأعرضنك اليوم علىالله أخذك أوتركك فقلت لأرمقنه اليومفرمقته فحمل الناس على عدوهم فكان فيأوائلهم ثم إن العدوحمل على الناس فانكشفوا فكان في موضعه حق انكشفوا مرات وهو ثابت يقاتل فوالله مازال ذاك دأبه حق رأيته صريعا فعددتبه وبدابته ستين أوأكثر من ستين طعنة وقدذكرنا حديث أيى طلحة لمااشتغل قلبه فى الصلاة بطائر فى حائطه فتصدق بالحائط كفارة لذلك و إن عمر كان يضرب قدميه بالدرة كل ليلة و يقول ماذا عملت اليوم وعن مجمع أنه رفع رأسه إلى السطح فوقع بصر. على امرأة فجعل على نفسه أن لايرفع رأسه إلى السهاء مادام فى الدنيا . وكان الأحنف بن قيس لايفارقه المصباح بالليل فكان يضع أصبعه عليه و يقول لنفسه ماحملك على أن صنعت يوم كذا كذا. وأنكر وهيب بن الورد شبئاعلى نفسه فنتفشعرات علىصدره حقءظمألمه ثمجعل يقول لنفسه ويحك إنماأر يدبك الحير ورأى محمد ابن بشرداودالطائي وهويا كلي عندافطاره خبرا بغيرملح فقالله لوأكلته بملح فقال إن نفسي لتدعوني إلى الملح منذسنة ولاذاق داود ملحا مادام في الدنيا فهكذا كانت عقوبة أولى الحزم لأنفسهم والعجب (١) حديث طلحة انطلق رجل ذات يوم فنزع ثيابه وتمرّغ في الرمضاء وكان يقول لنفسه ونار جهنم أشد حرا الحديث بطوله ابن أبي الدنيا في عاسبة النفس من رواية ليث بن أبي سليم عنه وهذا منقطع أومرسلولا أدرى من طلحة هذا .

أنك تعاقب عبدك وأمتك وأهلك وولدك على مايصدر منهم من سوء خلق وتقصير في أمر وتخاف أنك لوتجاوزت عنهم لخرج أمرهم عن الاختيار وبغواعليك تمتهمل نفسك وهى أعظم عدواك وأشد طغيانا عليك وضروك من طغيانها أعظم من ضروك من طغيان أهلك فان غايتهم أن يشوشواعليك معيشة الدنيا ولوعقلت العاست أن العيش عيش الآخرة وأن فيه النعيم المقيم الذي لا آخرله ونفسك مى الق تنغص عليك عيش الآخرة فهي بالمعاقبة أولى من غيرها [الرابطة الخامسه المجاهدة] وهوأنه إذا حاسب نفسه فرآها قد قارفت معصية فينبغي أن يعاقبها بالعقو بات التيمضب و إن رآها تتوانى بحكم الكسل فيشئ من الفضائل أو ورد من الأوراد فينبني أن يؤدبها بتثقين الأوراد عليها و يلزمها فنوناً من الوظائف جبرًا لما فات منه وتداركا لمافرط فهكذا كان يعمل عمال الله تعالى فقد عاقب عمر بن الحطاب نفسه حين فاتنه صلاة العصر في جماعة بأن تصدق بأرض كانت له قيمتها مائتا ألف درهم وكان ابنعمر إذافاتته صلاة فيجماعة أحياتلك الليلة وأخرليلة صلاة المغرب حقطلع كوكبان فأعتق رقبتين وفات ابن أبى ربيعة ركعتا الفجر فأعتق رقبة وكان بعضهم يجمل على نفسه صوم سنة أو الحج ماشيا أوالتصدق بجميع ماله كل ذلك مرابطة للنفس ومؤاخذة لها بمافيه نجاتها . فأن قلت إن كانت نفسي لاتطاوعن على الجاهدة والمواظبة على الأوراد فماسبيل معالجتها . فأقول سبيلك فيذلك أن تسمعها ماورد في الأخبار من فضل المجتهدين (١) ومن أنفع أسباب العلاج أن تطلب صحبة عبد منعباد الله مجتهد فىالعبادة فتلاحظ أقواله وتقتدىبه وكان بعضهميقول كنت إذا اعترنى فترة فى العبادة نظرت إلى أحوال محمد بن واسع و إلى اجتهاده فعملت على ذلك أسبوعا إلا أن هذا العلاج قد تعذر إذ قد فقد في هذا الزمان من يجتهد في العبادة اجتهاد الأولين فينبغي أن يعدل من المشاهدة إلى السماع فلاشيء أنفعمن سماع أحوالهم ومطالعة أخبارهم وماكانوافيه من الجهدالجهيد وقدانقضي تعبهم و بقي توابهم ونعيمهم أبد الآباد لاينقطع فما أعظم ملكهم وما أشد حسرة من لا يقتدي بهم فيمتع نفسه أياماقلائل بشهوات مكدرة ثم يآتيه الموت ويحال بينه و بين كل مايشتهيه أبدالآباد نعوذبالله تعالى من ذلك ونحن نورد من أوصاف المجتهدين وفضائلهم مايحرك رغبة المريد في الاجتهاد اقتداء بهم فقد قال رسولالله صلى الله عليه وسلم «رحم الله أقواما يحسبهمالناس مرضى وماهم بمرضى (<sup>۲)</sup>» قال الحُسن أجهدتهم العبادة قال الله تعالى ــ والذين يؤتونما آتوا وقلو بهم وجلة ــ قال الحسن يعملون ماعملوا من أعمال البر و يخافون أن\اينجيهم ذلك منعذاب الله وقال رسولالله صلى الله عليه وسلم «طو بی لمنطال عمره وحسن عمله<sup>(۳)</sup>» و یروی أن الله تعالی یقول لملائکته مابال عبادی مجتهدین (١) الأخبار الواردة في حق المجتهدين أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كـتب من المقنطرين وله وللنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة باسمناد صحيح رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته وللترمذي من حديث بلال عليكم بقيام الليـــل فانه دأب الصالحين قباكم الحديث وقال غريب ولايصح وقديقةم فيالأوراد مع غيره من الأخبار فيذلك (٧) حديث رحم الله أقواما تحسبهم مرضى وماهم بمرضى لم أجد له أصلاً في حديث مرفوع ولكن رواه أحمد في الزهد موةوفا على على" في كلام له قال فيه ينظر إليهم الناظرفيقول مرضى وما بالقوم منمرض (٣) حديث طو بى لمن طال عمره وحسن عمله الطبرانى من حديث عبد الله بن بشر وفيه بقية رواه بصيغة عن وهو مدلس وللترمذي من حديث أبي بكرة خير الناس من طال عمره وحسن عمله وقال حسن صحيح وقد تقدّم .

بصفتها متفلتة من دائرة الزهمد يردها الزاهد إلى الدائرة بزهده والمتوكل إذا تحركت نفسه يردها بتوكلهوالراضي يردها برضاه وهذه الحركة من النفس بقايا وجودية تفتقر إلى سياسة العلم وفى ذلك تنسيم روح القرب من بعيــد وهو أداء حق" العبودية مبلغ العلم و بحسبه الاجتهاد والكسب ومن أخد فی طریق الخاصــة عرفطر بقالتخلص من البقايا بالتستر بأنوار فغسل الحق ومن اكتسى ملابس نورالقرب بروح دائمة العكوف محمية عن

فيةولون إلهمنا خوفتهم شيئا فخافوه وشققتهم إلىشىء فاشتاقوا إليه فيقول الله تسارك وتعالى فسكيف لو رآنى عبادي لكانوا أشدّ اجتهادا . وقال الحسن : أدركت أقواما وصحبت طوائف منهم ماكانوا يفرحون بشي من الدنيا أقبل ولايتأسفون على شي منها أدبر ولهي كانتأهون في أعينهم من هذا التراب الذي نطوُّنه بأرجلكم إن كان أحدهم ليعيش عمره كاله ماطوى له ثوب ولا أمر أهله بصنعة طعام قط ولاجعل بينه وبين الأرض شيئا قط وأدركتهم عاملين كتاب رجهم وسنة نبيهم إذا جنهم الليل فقيام على أطرافهم يفترشون وجوههم تجرى دموعهم على خدودهم يناجون ربهم في فكاك رقابهم إذا عملوا الحسنة فرحوا بها ودأبوا فى شكرها وسألوا الله أن يتقبلها و إذا عملوا السيئة أحزنتهموسألوا الله أن يغفرها لهم والله مازالوا كذلك وعلىذلك ووالله ماسلموا من الذنوب ولانجوا إلا بالمغفرة . و يحكي أنّ قوما دخلوا على عمر بن عبد العزيز يعودونه في مرضه و إذا فيهم شاب ناحل الجسم فقال عمر له يافق ما الذي بلغ بك ما أرى فقال يا أمير الؤمنين أسقام وأمراض فقال سألتك بالله إلا صدقتني فقال باأميرالمؤمنين ذقت حلاوة الدنيا فوجدتها مرة وصغر عندى زهرتها وحلاوتها واستوىعندى ذهبها وحجرها وكأنى أنظر إلى عرش ربى والناس يساقون إلى الجنة والنار فأظمأت لذلك نهارى وأسهرت ليلى وقليل حقيركل ما أنا فيه في جنب نُواب الله وعقابه . وقال أبونعيم كانداود الطائى يشمرب الفتيت ولايأكل الحبز فقيلله في ذلك فتمال بين مضغ الحبز وشرب الفتيت قراءة خمسين آية ودخل رجل عليه يوما فقال إنّ في سةف بيتك جذعا مكسورا فقال يا ابن أخي إنلي فيالبيت منذعشر ينسنة مانظرت إلىالسقف وكانوا يكرهون فضول النظركا يكرهون فضول الــكلام . وقال محمد بن عبدالعزيز : جلسنا إلىأحمد بنرزين منغدوة إلىالعصر فمــاالتفت يمنة ولايسرة فقيل له فيذلك فقال إنالله عزوجل خلق العينين لينظر بهما العبد إلى عظمة الله تعالى فكل من نظر بغير اعتبار كتبتعليه خطيئة . وقالت امرأة مسروق : ماكان يوجد مسروق إلا وساقاه منتفختان من طول الصلاة وقالت والله ان كنت لأجلس خلفه فأبكي رحمة له . وقال أبوالدرداء: لولا ثلاث ماأحببت العبش يوما واحدا الظمأ لله بالهواجر والسجود لله فيجوف الليل ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الـكلام كاينتق أطايب الثمر ، وكان الأسود بن يزيد يجتهد في العبادة و يصوم فى الحرّ حتى يخضر حسده و يصفر فسكان علقمة بن قيس يقول له لم تعذب نفسك فيقول كرامتهاأريد وكان يصوم حق يخضر جسده ويصلي حق يسقط فدخل عليه أنس بن مالك والحسن فقالاً له إنالله عزوجل لم يأمرك بكل هذا فقال إنما أنا عبد مملوك لاأدعمن الاستكانة شيئا إلاجئت به ، وكان بعض الحجتهدين يصلى كل يوم ألف ركعة حتى أقعد من رجليه فكان يصلى جالسا ألف ركعة فاذا صلى العصر احتبي ثم قال محبت للخليقة كيف أرادت بك بدلا منك عجبت للخليقة كيف أنست بسواك بل مجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك ، وكان ثابت البناني قد حببت إليه الصلاة فكان يقول اللهم إن كنت أذنت لأحد أن يصلى لك في قبره فالذن لي أن أصلى في قبري . وقال الجنيد : مارأيت أعبد من السرى أنت عليه ثمان وتسعون سنة مارؤى مضطجعا إلا في علة الموت. وقال الحرث بن سعد: من قوم براهب فرأوا ما يصنع بنفسه من شدّة اجتهاده فكالموه في ذلك فقال وماهذا عند مايراد بالخلق من ملاقاة الأهوال وهم غافلون قد اعتكفوا على حظوظ أنفسهم ونسوا حظهم الأكبر من ربهم فبكي القوم عن آخرهم، وعن أبي محمد المفازلي قال جاور أبو محمد الجريرى بمكة سنة فلم ينم ولم يشكام ولم يستند إلى عمود ولا إلى حائط ولم يمدّ رجليه فعسبر عليه أبو بكر الكتابي فسلم عليه وقال له يا أبا محمد بم قدرت على اعتكافك هذا فقال علم صدق باطني

الطوارق والصروف لايزعجه طلب ولا بوحشه سلب فالزهد والتوكل والرضاكائن فيه وهو غسير كائن فبهاعلى معنىأنه كيف تقلبكان زاهدا وان رغب لأنه بالحق لا نفسه و إن رؤى منه الالتفات إلى الأسباب فهو متوكل و إنوجد منسه الكراهة فهو راض لأن كراهته لنفسه ونفسمه للحق وكراهته للحق أعيد إليه نفسمه بدواعيها ومسفاتها مطهرة موهمو بة محمسولة ملطوف بها صارعين الداء دواءه وصار الاعلال شفاءه وناب طلب الله له مناب كل طالب منز**هد وتوكل** ورضا أ**وصار مطاوبه** منالله ينوبعن كل مطاوب من زهمد وتوكل ورضاً . قالت رابعة:محبالله لايسكن أنينه وحنينـــه حق بسکن مع ع**عبو به .** وقال أبو عبــــد الله القرشي حقيقة الحبة أن تهب لمن أحببت كاك ولايبق لكمنك شيءُ . وقال أبو الحسين الوراق: السرور بالله منشدة المحبةله والمحبة فى القلب نار تحرق كل دنس . وقال يحيي بن معاذ صبر المحبين أشد من صبر الزاهدين واعجبا كيف يصبر الانسان عن حبيبه . وقال بعضهم منادعي فأعانني على ظاهرى فأطرق الكتانى ومشى مفكرا ، وعن بعضهم قال دخلت على فتح الموصلي فرأيته فد مدّ كفيه يبكي حتى رأيت الدموع تنحد من بين أصابعه فدنوت منه فاذا دموعه قد خالطها صفرة فقلت ولم بالله يادته كميت الدم فقال لولا أنك أحلفتني بالله ماأخبرتك، نعم بكيت دما فقلت له علىماذا كميتالدموع ؟ فقال على تخلق عن واجب حق الله تعالى و بكيت الدموع على الدموع لئلا يكون ماصحت لى الدموع قال فرأيّته بعدموته فى المنام فقلت ماصنع الله بك ؟ قال غفرلى فقات له فماذًا صنع في دموعك ؟ فقال قربني ربي عزوجل وقال لي يافتح الدَّمع على ماذا؟قلت يارب على تخلني عن واجب حقك فقال والدم على ماذا ؟ فقلت على دموعى أن لاتصح لى فقال لى يافتح ماأردت بهذا كله وعزتى وجلالى لقد صعد حافظاك أر بعين سنة بصحيفتك مافيها خطيئة ، وقيل إنَّ قوما أرادوا سفرا فحادوا عن الطريقِ فانتهوا إلى راهب منفود عن النَّاس فنادوه فأشرف عليهم من صومعته فقالوا باراهب إنا قد أخطأنا الطريق فكيف الطريق فأومأ برأسه إلى السهاء فعلم القوم ماأراد فقالوا ياراهب إناسائلوك فهلأنت مجيبنا ؟ فقال سلوا ولاتكثروا فانّ النهار لن يرجعوالعمر لايعود والطالب حثيث نعجب القوم من كلامه فقالوا ياراهب علام الحلق غدا عند مايكهم فقال على نياتهم فقالوا أوصنا فقال نزودوا على قدر سفركم فان خير الزاد مابلغ البغية ثم أرشدهم إلى الطريق وأدخل رأسه فى صومعته . وقال عبد الواحد بن زيد مررت بصومعة راهب من رهبان الصين براهب إنما الراهب من رهب الله في سائه وعظمه في كبريائه وصبر على بلائه ورضي بقضائه وحمده على آلائه وشسكره على نعمائه وتواضع لعظمته وذل" لعزته واستسلم لقدرته وخضع لمهابته وفسكر فيحسابه وعقابه فنهاره صائم وليلهقائم قد أسهره ذكرالنار ومسألة الجبار فذلك هوالراهب وأماأنا فكاب عقور حبست نفسى فى هذه الصومعة عن الناس لئلا أعقرهم فقلت بإراهب فمما الذى قطع الخلق عن الله بعد أن عرفوه ؟ فقال ياأخي لم يقطع الحلق عن الله إلا حب الدنيا وزينتها لأنها محل المعاصى والذنوبوالعاقل من رمى بها عن قلبه وتاب إلى الله تعالى من ذنبه وأقبل على مايقر به من ر به . وقيل لداود الطائى لوسر حت لحيتك فقال إنى إذن لفارغ ، وكان أو يسالقرنى يقول هذه ليلة الركوع فيحيي الليلكله في ركعة و إذا كانت الليلة الآتية قال هذه ليلة السجود فيحيي الليل كله في سجدة ، وقيل لما تاب عتبة الغلام كان لايتهنأ بالطعام والشراب فقالتله أمه لورفقت بنفسك قال الرفق أطلب دعيني أتعب قليلا وأتنجطو بلا وحجمسر وق فمها نامقط إلاساجدا . وكان سفيان الثورى عند الصباح يحمد القوم السرى وعند المات يحمد القوم التقى . وقال عبد الله بن داود : كانأحدهم إذا بلغ أر بعين سنة طوى فراشه أى كان لاينام طول الليل ، وكان كهمس بن الحسن يصلى كل يوم ألف ركعة ثم يقول لنفسه قومى بإما وي كل شر" فلماضعف اقتصر على خمسمائة ثم كان يبكى و يقول ذهب نصف عملي وكانت ابنة الربيع بنخثيم تقول له بإأبت مالى أرى الناس ينامون وأنت لاتنام ؟ فيقول يا امتناه إنّ أباك يحاف البيآت ولما رأت أم الربيع مايلتي الربيع من البكاء والسهر نادته يابنى لعلك قنلت قتيلا قال نع يا أماه قالت فمن هو حتى نطلب أهله فيعفو عنك فوالله لو يعلمون مَأْأَنت فيه لرحموك وعفوا عنك فيقول يا أماه هي نفسي ، وعن عمرابن أخت بشر بن الحرث قال سمعت خالى بشمر بن الحرث يقول لأمى يا أختى جوفى وخواصرى تضرب على فقالت له أمى يا أخى أتأدن لى حق أصلح لك قليل حساء كف دقيق عندى تتحساه يرم جوفك فقال لها و يحك أخاف أن يقول من أين لك هــذا الدقيق فلا أدرى إيش أقول له فبكت أمى و بكي معها

و بكيت معهم . قال عمر ورأت أمى ما ببشر منشَّدة الجوع وجعليتنفس نفسا ضعيفا فقالت له أمى ياآخي ليت أمك لم تلدني فقد والله تقطعت كبدى مما أرى بك فسمعته يقول لهما وأنا فليت أمى لم تلدني و إذ ولدتني لم يدر" ثديها طي" . قال عمر وكانت أمى تبكي عليه الليل والنهار . وقال الربيع : أتيت أو يسا فوجدته جالسا حق صلى الفجر ثم جلس فجلست فقات لا أشغله عن التسبيح فمكث مكانه حتى صلى الظهر ثم قام إلى الصلاة حتى صلى العصر ثم جاس موضعه حتى صلى الغرب ثم ثبت مكانه حق صلى العشاء ثم نبت مكانه حق صلى الصبح ثم جاس فغلبته عيناه فقال اللهم إنى أعوذ بك من عين نوّامة ومن بطن لاتشبيع فقلت حسبي هذا منه ثم رجعت ونظر رجل إلى أو يس فقال يا أبا عبد الله مالي أراك كا ُنك مريض فقال وما لأو يس أنلا يكون مريضًا يطعمالمريض وأو يس غير طاعم و ينام المريض وأويس غير نائم . وقال أحمد بن حرب : ياعجبا لمن يعرف أنَّ الجنة تزين فوقه وأنّ النار تسمر تحته كيف ينام بينهما ، وقال رجل من النساك أتيت ابراهيم بن أدهم فوجدته قد صلى العشاء فقعدت أرقبه فلفُّ نفسه بعباءة ثم رمى بنفسه فلم ينقلب من جنب إلى جنب الليل كله حق طلع الفجر وآذن المؤذن فوثب إلى الصلاة ولم يحدث وضوءا فحاك ذلك في صدري فقلت له رحمك الله قد نمت الليل كـله مضطجعا ثم لم تجدّد الوضوء فقال كـنت الليل كـله جائلا فى رياض الجنة أحيانا وفى أودية النار أحيانا فهل فى ذلك نوم . وقال ثابت البنانى : أدركت رجالا كانأحدهم يصلى فيعجز عن أن يأتي فراشه إلا حبوا ، وقيلمكث أبو بكر بن عياش أربعين سنة لايضع جنبه طىفراش ونزل المناء فى إحدى عينيه فمسكث عشرين سنة لايعلم به أهله وقيل كان ورد سمنون في كل يوم خمسهالة ركعة ، وعن أبي بكر المطوعي قال كان وردى في شبيبتي كل يوم وليلة أقرأ فيه:قل هو الله أحد إحدى وثلاثين ألف مرة أوأر بعين ألف مرة شك الراوى ، وكان منصور بن المعتمر إذا رآيته قلت رجل أصيب بمصيبة منكسر الطرف منخفض الصوت رطب العينين إنّ حركته جاءت عيناه بأر بع ولقد قالت له أمه ماهذا الذي تصنع بنفسك تبكي الليل عامته لا تسكت لعلك يابني أصبت نفسا لعلك قتات قتيلا افيقول يا أمه أنا أعلَم بما صنعت بنفسي ، وقيل لعامر بنءبد الله كيف صبرك علىسهرالليل وظمأ الهواجر فقال هلهو إلا أنىصرفت طعامالنهار إلى الليل ونوم الليل إلى النهار وليس في ذلك خطير أمر وكان يقول مارأيت مثل الجنة نام طالبها ولامثل النار نام هار بها وكان إذا جاء الليل قالأذهب حرَّ النار النوم فمـا ينام حق يصبح فاذا جاء النهار قال أذهب حر النار النوم فما ينام حتى يمسى فاذا جاءالليل قال من خاف أدلج وعند الصباح يحمد القوم السرى . وقال بعضهم : صحبت عامر بن عبد القيس أر بعة أشهر فمـا رأيته نام بليل ولا نهار . و يروى عن رجل من أصحاب على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أنه قال : صليت خلف على وضي الله تعالى عنــه الفجر فلما سلم انفتل عن يمينه وعليه كا به فمــكث حتى طلعت الشمس ثم قلب يده وقال والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وماأرى اليوم شيئا يشبههم كأنوا يصبحون شعثا غبرا صفرا قد بانوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله يراوحون بين أقدامهم وجباههم وكانوا إذا ذكروا الله مادواكما يميد الشجر في يوم الريح وهملت أعينهم حق تبلُّ ثيابهم وكائن القوم باتوا غافلين يعني من كان حوله وكان أبو مسلم الخولاني قد علق سوطا في مسجد بيته يخوّف به نفسه وكان يقول لنفسه قومي فوالله لازحفن بك زحفا حق يكون الكال منك لامي فاذا دخلت الفترة تناول سوطه وضرب به ساقه و يقول أنت ولى بالضرب من دا بني وكان يقول أيظن أصحاب محمد صلىالله عليه وسلمأن يستأثروا به دوننا كلا والله لنزاحمهم عايه زحاما حق يعاموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالا.وكان صفوان بن سليم قد تعقدت ساقاه من طول القيام و بلغ من الاجتهاد

محبة الدمن غير تورع عن محارمه فهوكذاب ومن ادّعي محبة الجنة من غير إنفاق ملكه فهوكذاب ومنادعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير حبالفقراء فهوكذاب وكانت رابعة تنشد : تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمرى في الفعال بديع لوكان حبك صادقا لأطعته إن الحب لمن يحب مطيع وإذا كان الحب للأحسوال كالتسوية للقامات فمسن ادعى حالا يعتبر حبه ومن ادعى محبة تعتبرنو بته

فان التوبة قالب روح الحب وهمذا الروح قيامه بهذا القالب والأحسوال أعراض قوامها بجوهمالروح · وقال سمنون : ذهب الهبون لله بشرف الدنيشا والآخرة لأن النىصلىاللهعليه وسلم قال ﴿ المرء مع من أحب ﴾ فهم مع الله تعالى وقال أبو يعقوب السوسي لاتصح المحبة حق تنخر جمن رؤ يه الحبسة إلى رؤية الحبوب بفناء عملم الحبة من حيث كان له الحبوب في الغيب ولم يكن هذا بالمحبة فاذا خرج المحب إلى حدد النسبة كان محيا من غير محبة .

مالو قيل له القيامة غدا ماوجد متزايدا ، وكان إذا جاء الشتاء اضطجع على السطح ليضربه البرد وإذا كان في الصيف اضطجع داخل البيوت ليجد الحرّ فلا ينام وأنه مات وهو ساجد وأنه كان يقول : اللهم إلى أحب لقاءك فأحب لقائي . وقال القاسم بن محمد غدوت يوما وكنت إذاغدوت بدأت بعائشة رضى الله عنها أسلم عليها فغدوت يوما إليها فاذا هي نصلي صلاة الصحي ' وهي نقرأ \_ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ـ وتبكي وتدعو وتردد الآية فقمت عنى مللت وهي كما هي فلما رأيت ذلك ذهبت إلى السوق فقلت أفرغ من حاجق ثم أرجع ففرغت من حاجق ثم رجعت وهي كما هي تردّد الآية وتبكي وتدعو . وقال محمد بن إسحاق لمـا ورد علينا عبد الرحمن بن الأسود حاجا اعتلت إحدى قدميه فقام يصلى على قدم واحدة حق صلى الصبح بوضوء العشاء . وقال بعضهم : ماأخاف من الموت إلامن حيث يحول بين و بين قيام الليل . وقال على بن أبي طالب كرّ م الله وجهه سيما الصالحين صغرة الألوان من السهر وعمش العيون من البكاء وذبول الشفاء من الصوم عليهم غبرة الحاشعين . وقيل للحسن : مابال المتهجدين أحسن الناس وجوها فقال لأنهم خاوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره ، وكان عامر بن عبد القيس يقول : إلهي خلقتني ولم تؤامرني وتميتني ولا تعلمني وخلقت معي عدقا وجعلته يجرى من مجرى الدم وجعلته يرآني ولا أراء نممقلت لى استمسك إلهي كيف أستمسك إن لم تمسكن إلهي فىالدنيا الهموموالأحزان وفىالآخرةالعقاب والحساب فأين الراحة والفرح ، وقال جعفر بن محمد كان عتبة الغلام يقطع الليل بثلاث صيحات كان إذا صلى العتمة وضع رأسه بين ركبتيه يتفكر فاذامضي ثلث الليل صاح صيحة مم وضعراسه بين ركبتيه يتفكر فاذا مضى الثلث الثاني صاح صيحة ثم وضع رأسه بين ركبتيه يتفكر فاذا كان السحر صاح صبحة قال جعفر بن عد خدّثت به بعض البصر يين فقال لانتظر إلى صياحه ولكن انظر إلى ماكان فيه بين الصيحتين حتى صاح . وعن القاسم بن راشد الشيباني قال كان زمعة نازلا عندنا بالمحصب . وكان له أهل و بنات ، وكان يقوم فيصلى ليلا طو يلا فاذا كان السحر نادى بأعلى صوته أيها الركب المعرسون أكل هذا الليل ترقدون أفلا تقومون فترحلون فيتواثبون فيسمع من ههنا باك ومن ههنا داع ومن ههنا قارى ومن ههنا متوضى ، فاذا طلع الفجر ادى بأعلى صوته عندالصباح يحمدالقوم السرى . وقال بعض الحكماء : إنَّ لله عبادا أنم عليهم فعرفوه وشرح صدورهم فأطاعوه وتوكلوا عليه فسلموا الحلق والأمر إليه فصارت قاوبهم معادن لصفاء اليقين و بيوتا للحكمة وتوابيت للعظمة وخزائن للقدرة فهم بين الحلق مقبلون ومدبرون وقلوبهم تجول فىالملكوت وتاود بمحجوب الغيوم ثم ترجع ومعها طوائف من لطائف الفوائد وما لايمكن واصفا أن يصفه فهم في باطن أمورهم كالديباج حسنا وهم في الظاهر مناديل مبذولون لمن أرادهم تواضعا ، وهذه طريقة لايبلغ إليها بالتكاف و إنما هو فضل الله يؤنيه من يشاء . وقال بعض الصالحين : بينها أنا أسير في بعض جبال بيت المقدس إذ همعات إلى واد هناك فاذا أنا بصوت قد علا و إذا تلك الجبال تجيبه لها دوى عال فاتبعت الصوت فاذا أنا بروضة عليها شجر ملتف و إذا أنا برجل قائم فيها يردد هذه الآية \_ يوم تجدكل نفس ماعملت من خير محضرا \_ إلى قوله \_ و يحذركم الله نفسه ـ قال فجلستخلفه أسمح كلامه وهو يردد هذءالآية إذ صاح صيحة خرّمفشيا عليه فقلتُ وا أسغاه هذا لشقائى ، ثم انتظرت إفاقته فأفاق بعد ساعة فسمعته وهو يقول أعوذ بك من مقام الكذابين أعود بك من أحمال البطالين أعود بك من إعراض الغافلين ثم قال لك خشعت قلوب الحائفين و إليك فزعت آمال المقصرين ولعظمتك ذلت قلوب العارفين ثم نفض يده فقال مالى والدنيا

وماللدنيا ولى عليك يادنيا بأبناء جنسك وألاف نعيمك إلى محبيك فاذهني و إياهم فاخدعي ثم قال أين القرون المناضية وأهل الدهور السالفة فى التراب يبلون وعلى الزمان يفنون فناديته ياعبدالله أنامنذ اليومخلفك أنتظزفراغك فقال وكيف فرغمن يبادرالأوقات وتبادره يخاف سبقها بالموت إلى نفسه أم كيف يفرغ من دهبت أيامه و بقيت آثامه ثم قال أنت لها ولكل شدة أتوقع نزولها ثم لها عني ساعة وقرأ \_ و بدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون \_ ثم صاح صيحة أخرى أشد من الأولى وخر مغشيا عليه فقلت قد خرجت روحه فدنوتمنه فاداهو يصطرب ثمأفاق وهو يقول من أناماخاطري هب لی إساءتی من فضلك وحللنی بسترك واعف عن دنویی كرموجهك إداوقفت بین پدیك فقلت له بالذي ترجوه لنفسك وتثق به إلا كلتني فقال عليك بكلام من ينفعك كلامه ودع كلام من أو بقته ذنو به إنى لني هذا الموضع مذشاء الله أجاهد إبليس و يجاهدني فلم يجد عونا على ليخرجني ممـــأأنافيــه غيرك فاليك عنى يامحدوع فقد عطلت على لسانى وميلت إلى حديثك شعبة من قلبي وأنا أعوذ بالله من شرّ ك ثم أرجو أن يعيدني من سخطه و يتفضل على برحمته . قال فقلت هذاولي الله أخاف أن أشغله فأعاقب فىموضى هذا فانصرفت وتركته . وقال بعض الصالحين بينما أناأسير فىمسير لى إذ ملت إلى شجرة لأستريح تحتها فاذا أنا بشيخ قد أشرف على فقال لى ياهذا قم فانالموت لم يمت تمهمام على وجهه فاتبعته فسمعته وهو يقول كل نفس دائقة الموت ـ اللهم بارك لي فيالموت فقلت وفيها بعد الموت فقال مِن أيقن بمــا بعد الموت شمر مئزرالحذر ولم يكن له فىالدنيا مستقرٌّ ثم قال يامن لوجهه عنت الوجوه بيض وجهى بالنظر إليك واملاً قلى من الحبة لك وأجربي من ذل التو بيخ غدا عندك فقد آن لى الحياء منك وحان لى الرجوع عن الإعراض عنك ، ثم قال لولا حلمك لم يسعى أجلى ولولا عفوك لم ينبسط فما عندك أملى ثم مضى و ركني ، وقد أنشدوا في هذا المعني :

راه بقمة أو بطن وادى يما الله وادى يما يما يما يما يما يما يما والما فدع وته أغنى باعمادى كثير الصفح عنزلل العباد إذا أقبلن في حلل حسان يسيم إلى مكان من مكان ويظهر في العبادة بالأماني وذكر بالفواد وباللسان يبشر بالنجاة من الهوان من الراحات في غرف الحنان

تحیل الجسم مکتئب الفؤاد ینوح علی معاص فاضحات فان هاجت مخاوفه وزادت فانت عما الاقیمه علیم الله من التسلند بالغوانی منیب فر من آهل ومال لیخمل د کره و یعیش فردا نلدده التسلاوة أین ولی وعسد الوت بأتیمه بشیر فیسدرك ما أراد وما تمدی

وكان كرز بن و برة بختم القرآن فى كل يوم ثلاث مرات و يجاهد نفسه فى العبادات غاية المجاهدة فقيل له قدأ جهدت نفسك فقال كم عمر الدنيا فقيل سبعة آلاف سنة فقال كم مقدار يوم القيامة فقيل خسون الف سنة فقال كيف يعجز أحدكم أن يعمل سبع يوم حق يأمن ذلك اليوم يعنى أنك لوعشت عمر الدنيا واجتهدت سبعة آلاف سنة لكان ريحك واجتهدت سبعة آلاف سنة لكان ريحك كثيرا وكنت بالرغبة فيه جديرا فكيف وعمرك قصير والآخرة لاغاية لها فهكذا كانت سيرة السلف الصالحين فى مرابطة النفس ومراقبتها فهما تمر دت نفسك عليك وامتنعت من المواظمة على العبادة فطالع أحوال هؤلاء فانه قد عز الآن وجود مثلهم ولو قدرت على مشاهدة من اقتدى بهم مهو أنجع

سئل الجنيسد عن الحبة قال : دخول صفات، المحبوب على البدل من صفات المحب. قيل هذا على معنی قوله تعالی «فاذا أحببته كنت له سمعا و بصرا » وذلك أن المحبة إذاصفت وكملت لآتزال تجذب بوصفها إلى محبوبها ، فاذا انتهت إلىغاية جهدها وقفت والرابطة متأصلة متأكدة وكمال وصف المحبة أزال الموانعمن الححب وبكمال وصف المحبة تجذب صفات المحبوب تعطفا على المحب المخلص من موانع قادحة فيصدق الحب ونظرا إلى قسوره بعد استنفاد

وقيلأيضا :

جهده فيعود الحب بفسوائد اكتساب الصفات من المحبوب ، فيقول عند ذلك : أنا من أهسوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدا فاذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا وهذا الذى عبرنا هنه حقيقة قول رسولالله صلى الله عليه وسلم «تخاقوا بأخلاقالله» لأنه بنزاهة النفس وكمال التزكية يستمد للحبة والهبة موهبة غير معللة بالتزكيــة ولكن سنة الله جار يةأن يزكى نفوس أحبائه بحسن نوفيقه وتأييده وإذا منح نزاهةالنفسوطهارتها فى القلب وابعث على الاقتداء فليس الخبر كالمعاينة و إذا عجزت عن هذا فلاتففل عن سباع أحوال هؤلاء فان لم تسكن إبل فمعزى وخيرنفسك بين الاقتداء بهم والكون فى زمرتهم وخمارهم وهم العقلاء والحكماء وذوو البصائرفىالدين وبين الاقتداءبالجهلة الغافلين من أهل عصرك ولاتر ضلهاأن تنخرط فىسلك الحقي وتقنع بالتشبه بالأغبيا وتؤثر مخالفة العقلاء فانحدثتك نفسك بأن هؤلاء رجال أقوياء لايطاق الاقتداء بهم فطالع أحوالالنساء المجتهدات وقل لها يانفس لاتستنكني أن تكوني أقل من امرأة فأخسس برجل يقصر عن امرأة في أمردينها ودنياها ، ولنذكر الآن نبذة من أحوال الحبهدات فقد روى عن حبيبة العدوية أنها كانت إذاصلت العتمة قامت على سطح لها وشدت عليهادرعها وخمارها ثم قالت إلهي قد غارتالنجوم ونامتالعيون وغلقت الملوك أبوابها وخلاكل حبيب بحبيبه وهذا مقامى بين يديك ثم تقبل طىصلاتها فاذا طلع الفجر قالت إلهىهذا الليل قدأدبر وهذا النهار قدأسفر فليت شعرى أقبلت منى ليلتى فأهنأ أم رددتهاعى فأعزى وعزتك لحذا دأبىودأ بكماأ بتيتنى وعزتك لوانتهر تنى عن بابك مابرحت لمـاوقع فىنفسىمىنوجودك وكرمك . و يروىعن هجرة أنهاكانت تحيىالليل وكانت مكفوفة البصر فاذاكان فىالسحرنادت بصوت لهامحزون إليك قطع العابدون دجى اللياتى يستبقون إلى رحمتك وفضل مغفرتك فبك باإلهى أسألك لابغيرك أن يجعلنى في أوّل زمرة السابقين وأن ترفعني لديك في عليين فىدرجةالمقر بين وأن تلحقني بعبادك الصالحين فأنتأرحم الرحماء وأعظم العظماء وأكرم الكرماء يا كريم ثم تخرُّ ساجدة فيسمع لها وجبة ثم لا تزال تدعو وتبكى إلىالفجر . وقال يحيي بن بسطام : كنتأشهد مجاس شعوانة فكنتأرى ماتصنع من النياحة والبكاء فقلت لصاحبلي لوأتيناها إذاخلت فأمرناها بالرفق بنفسها فقالأنت وذاك قال فآتيناها فقلت لها لورفقت بنفسك وأفصرت عن هذا البكاء شيئافكان لك أقوى على ماتريدين قال فبكت ثم قالت والله لو ددت أنى أبكي حق تنفد دموعي ثم أبكي دما حقلاتبق قطرة مند في جارحة من جوارحي وأني لي بالسكاء وأني لي بالبكاء فلم تزل تردد وأني لي بالسكاء حتى غشى عليها . وقال محمد بن معاذ حدثتني اصرأة من المتعبدات قالت رأيت في منامي كا ثني أدخلت الجنة فاذا أهلالجنة قيام عى أبوابهم فقلت ماشأن أهل الجنة قيام فقال لى قائل خرجو اينظرون إلى هذه المرأة التي زخرفت الجنان لقدومها فقلت ومن هذه المرأة فقيل أمة سوداء من أهل الأيكة يقال لهاشعوانة قالت فقلت أختى والله قالت فبينها أناكذلك إذ أقبل بها على نجيبة نطير بها فىالهواء فلما رأيتها ناديت يا أخق أماترين مكانى من مكانك فاو دعوت لى مولاك فألحقني بك قالت فتبسمت إلى" وقالت لم يأن لقدومك وأحكن احفظى عنى اثنتين ألزى الحزن قلبك وقدى محبة الله طي هواك ولايضرك مق،مت . وقال عبدالله بن الحسن كانت لى جارية رومية وكنت بهامعجبا فكانت في بعض الليالي نائمة إلى جنبي فانتبهت فالتمستها فلم أجدها فقمت أطلبها فاذا مي ساجدة وهي تقول بحبك لي إلا ماغفرت لي ذنوبي فقات لها لاتقولي محبك لي ولكن قولي بحبي لك فقالت يامولاي بحبه لي أخرجي من الشرك إلى الاسلام و بحبه لى أيقظ عيني وكثير منخلقه نيام . وقال أبوهاشم القرشي قدمت عليناامرأة من أهلالين يقال لها صرية فنزلت في بعض ديارنا قال فكنت أصمع لها من الليل أنينا وشهيقا فقلت يوما لخادم لى أشرف على هذه المرأة ماذا تصنع قال فأشرف عليها في رآها تصنع شيئا غير أنها لاترد طرفها عن السماء وهي مستقبلة القبلة تقول خلقت سربة ثم هذيتها بنعمتك من حال إلى حال وكل أحوالك لها حسنة وكل بلائك عندها جميل وهي مع ذلك متعرضة لسخطك بالتوثب على معاصيك فلتة به د فلتة أتر اهانظنّ أنك لاترىسوء فعالها وأنَّت عليم خبير وأنت على كل شيء قدير . وقال دو النون المصرى خرجت ليلة من وادى كنمان فلما عاوت الوادى إذا سوادمقبل على وهو يقول

( ۱ ٥ - إحياء - رابع )

ـ و بدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ـ و يبكي فلما قرب من السو دادا هي امرأة عليها حبة صوف و بيدها ركوة فقالت لى من أنت غير فزعة مني فقات رجل غريب فقالت ياهذا وهل يوجد مع الله غربة قال فبكيت لقولها فقالت لي ماالذي أبكاك فقات قد وقع الدواء على داء قد قرح فاسرع في نجاحه قالت فان كننت صادقا فلم بكيت قلت يرحمك الله والصادق لا يبكي قالت لا قلت ولم ذاك قالت لأن البكاء راحة القلب فسكت متعجبا من قولها . وقال أحمد بن على استأذنا على عفيرة فحجبتنا فلازمنا الباب فلما علمت ذلك قامت لتفتح الباب لنا فسمعتها وهي تقول اللهم إلى أعوذبك بمن جاء يشغلي عن ذكرك تم فتحت الباب ودخلنا عليها فقلنا لهاياأمة الله أدعى لنا فقالت جعل الله قرا كم في بيني المغفرة ثمقالت لنا مكث عطاء السلمي أربعين سنة فكان لاينظر إنى السماء فحانت منه نظرة فحر مغشيا عليه فأصابه فتق في بطنه فياليت عفيرة إذار فعت رأسها لم تعص و ياليتها إذا عصت لم تعد . وقال بعض الصالحين خرجت يوماإلى السوق ومعيجار يةحبشية فاحتبسنها في موضع بناحية السوق وذهبت في بعض حوائجيي وقلت لاتبرحي حتى أنصرف اليك قال فانصرفت فلم أجدها في الموضع فانصرفت إلى منزلى وأنا شديد الغضبعليها فلمسارأتني عرفت الغضبفي وجهي فقالت يامولاي لاتعجل على إنك أحاستني في موضع لمأرفيه ذاكر الله تعالى فخفت أن يخسف بذلك الموضع فعجبت لقولها وقلت لها أنت حرة . فقالت ساء ماصنعت كنت أخدمك فيكون لى أجران وأما كَنَ نقدذهب عنى أحدها . وقال ابن العلاء السعدي كانت لى ابنة عم يقال لهما بريدة تعبدت وكانت كثيرة القراءة في المصحف فسكاما أتت على آية فيها ذكر النار بكت فلرتزل تبكيحتي ذهبت عيناها من البكاء فقال بنو عمها انطلقوابنا إلى هذه المرأة حتى نعدُلها في كثرة البكاء قال فدخلنا عليهافقلنا يابر يرة كيف أصبحت قالت أصبحنا أضيافا منيخين بأرضغر بةننتظرمتي ندعي فنجيب فقلنا لهاكم هذا البكاء قددهبت عيناك منهفقالت إن يكن لعنى عندالله خبر فما يضرها ماذهب منهما في الدنيا و إن كان لهما عندالله شر فسيز يدها بكاء أطول من هذا ثممأعرضت . قالفقالالقوم قوموابنا فهيوالله فيشيء غير مأيحن فيه . وكانت معاذة العدوية إذاجاء النهار تقول هذا يومى الذي أموت فيه فما تطع حقتمسي فإ ذاجاء الليل تقول هذه الليلة الق أموت فيها فتصلى حتى تصبح . وقال أبوسليمان الدارني بت ليلة عند رابعة فقامت إلى محراب لها وقمت أنا إلى ناحية من البيت فلمتزل قائمة إلى السحر فلما كان السحر قلت ماجزاء من قوانا على قيام هذه الليلة قالت جزاؤه أن تصومه غدا وكانت شعوانة تقول في دعائها إلهي ماأشوقني إلى لقائك وأعظم رجائي لجزائك وأنت الكريمالدى لايخيب لديك أمل الآماين ولايبطل عندك شوق المشتاقين إلهي إن كان دناأجلي ولم يقر بني منك عمل فقد جعات الاعتراف بالذنب وسائل عللي فان عفوت فمن أولى منك بذلك و إن عذبت فمن أعدل منك هنالك إلهي قد جرت على نفسي في النظر لهــا و بقي لهــا حسن نظرك فالويل لهـا إنالمتسعدها إلهي إنك لمتزل بيهرا أيام حياتي فلا تقطع عني برك بعد مماتي ولقد رجوت يمن تولاني في حياتي باحسانه أن يسعفني عند بماتي بغفرانه إلهي كيف أيأس من حسن نظرك بعد مماتى ولم تولني إلا الجميل في حياتي إلهي إن كانت ذنو بي قد أخافتني فان محبتي لك قدأ جارتني فتول من أمرى ما أنت أهله وعد بفضلك على من غره جهله إلهي لوأردت إهانتي لماهديتني ولوأردت فضيحق لمتسترني فمتعني بماله هديتني وأدم لي مابه سترتني إلهي ماأظنك تردني في حاجة أفنيت فيها عمري إلهي لولا ماقارفت من الذنوب ماخفت عقابك ولولا ماعرفت من كرمك مارجوت توابك . وقال الخواص دخلنا على رحلة العابدة وكانت قد صامت حتى اسودت و بكت حتى عميت وصلت حتى أقعدت وكانت تصلى قاعدة فسلمناعايها ثم ذكرناها شيئا من العفو ليهون عليها الأمرقال فشهقت

جدبروحه بجاذب المحبة خلع عليه خلع الصنفات والأخلاق و یکون ذلك عنده رتبة في الوصول فتارة ينبعث الشوق من باطنه إلىماوراء ذلك لكون عطايا الله غسسر متناهية وتارة يتسلى بما منح فيكون ذلك وصوله الذى يسكن فيران شوقه وبباعث الشوق تستقر الصفات الموهوبة المحققة رتبة الوصول عندالهب ولولا باعث الشوق رجع القهقري ، ظهرت صفات نفسه الحائلة بين المرء وقلبه ومن ظن من الوصول غيرماذ كرناهأوتخايل له غير هذا القدر فهو

ثم قالت عامی بنفسی فوح فؤادی وکام کبدی والله لوددت أن لله لم یخلقنی ولم ألك شبئا مذكورا ثم أقبلت على صلاتها . فعليك إن كنت من الرابطين الراقبين لنفسك أن تطالع أحوال الرجال والنساء من الحِبَهدين ليفبعث نشاطك ويزيدحرصك و إياك ان تنظر إلىأهلءصرك فانك إن تطعأ كثر من فيالارض يضاوك عن سبيلالله وحكايات المجتهدين غيرمحصورة وفيا ذكرناه كفاية للمعتبرو إن أردت مزيدا فعليك بالمواظب علىمطالعة كتتاب حلية الأولياء فهومشتمل علىشرح أحوالالصحابة والتابعين ومن بعمدهم وبالوقوف عليه يستبينك بعدك وبعد أهل عصرك من أهل الدين فان حدثتك نفسك بالنظر إلى أهل زمانك وقالت إنما تيسر الحير في ذلك الزمان لكثرة الأعوان والآن فانخالفت أهل زمانك رأوك مجنونا وسحروا بك فوافقهم فهاهم فيه وعليه فلايجرى عليك إلا ما يجرى عليهم والمصيبة إذا عمت طابت فاياك أن تتدلى بحبل غرورها وتنخدع بتزويرها وقل لها أرأيت لو هجم ســيل جارف يغرق أهل البلد وثبتوا على مواضعهم ولم يأخـــذوا حذرهم لجهلهم بحقيقة الحال وقدرت أنت على أن تفارقيهم وتركبي فى سفينة تتخلصين بها من الغرق فهل يختلج في نفسك أن المصيبة إذا عمت طابت أم تتركين مو افقتهم وتستجهلينهم فيصنيعهم وتأخذين حذرك بما دهاك فاذا كنت تتركين موافقتهم خوفا من الغرق وعذاب الغرق لايتمادى إلا ساعة فكيف لاتهربين من عذاب الأبد وأنت متعرضة له في كل حال ومن أين تطيب المصيبة إذا عمت ولأهل النار شغل شأغل عن الالتفات إلى العموم والخصوص ولم يهلك الكفار إلا بموافقة أهل زمانهــم حيث قالوا ـ إنا وجدنا آباءنا على أمة و إنا على آثارهم مقتدون ـ فعليك إذا اشتغلت بمعاتبة نفسك وحملها علىالاجتهاد فاستعصت أن لانترك معانبتها وتو بيخها وتقريعها وتعريفها سوء نظرها لنفسها فعساها تنزجر عن طغيانها .

المرابطة السادسة في تو بيخ النفس ومعاتبتها

اعلم أنأعدىعدوك نفسك التي بينجنبيك وقد خلقت أمارة بالسوء ميالة إلى الشرفرارة من الحير وأممت بتزكيتها وتقويمها وقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها وخالقهاومنعهاعن شهواتها وفطامها عن لذاتها فان أهملتها حمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك و إن4لزمتها بالتو بيبخ والمعاتبة والعذل والملامة كانت نفسك مى النفس اللوّامة التي أقسمالله بهاورجوتأن تصير النفس المطمئنة المدعوة إلى أن تدخل فى زمرة عباد الله راضية مرضية فلا تغفلن ساعة عن تذكيرها ومعاتبتها ولاتشتغلن بوعظ غيرك مالم تشتغلأولابوعظ نفسك.أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام يا ابن مريم عظ نفسك فان اتعظت فعظ الناس و إلافاستحي مني وقال تعالى ــ وذكرفان الذكرى تنفع المؤمنين ــ وسبيلك أنتقبلعليها فتقرر عندها جهلها وغباوتهاوأنها أبدا تتعزر بفطنتها وهدايتها ويشتد أنفها واستنكافها إذا نسبت إلىالحمق فتقول لهايانفس ما أعظمجهلك تدعين الحكمة والذكاء والفطنة وأنت أشد الناس غباوة وحمقا أما تعرفين مابين يديك من الجنة والنار وأنك صائرة إلى إحداها على القرب ڤمَـالك تفرحين وتضحكين وتشتغلين باللهو وأنت مطاو بة لهذا الخطب الجسيم وعساك اليوم تمختطفين أوغدا فأراك ترين الموت بعيدا ويراه الله قريبا أما تعلمين أن كل ماهو آت قريب وأن البعيد ما ليدرُ بآت أما تعامين أن الموت يأتى بغتة من غير تقديم رسول ومن غير مواعدة ومواطأة وأنه لايأتي فيشي دونشي ولا في شتاء دون صيف ولافي صيف دون شتاء ولافي نهار دون ليل ولافي ليل دون نهار ولايأتى في الصبادون الشباب ولا في الشباب دون الصبابل كل نفس من الأنفاس يمكن أن يكون فيه الموت فجأة فانهلم يكن الموتفجأة فيكون المرض فجأة ثم يفضي إلى الموت فمسالك لاتستعدين للموت

متعـــرض لمدهب النصاري في اللاهوت والناسوت. و إشارات الشيوخ فىالاستغراق والفناء كلها عائدة إلى تحقيق مقام الحجبة باستيلاء نور اليقين وخلاصة الذكر على القاب وتحقيق حق اليقين بزوال اعوجاج البقايا وأمنت اللوث الوجودي من بقاء صفات النفس و إذا صحت المحبــة ترتبت عليها الأحوال وتبعتها سثل الشبليعن الحبة فقال كأس لها وهج إذا استقرفي الحواس وسكن في النفوس تلاشت . وقيل للحبة ظاهر وباطن ظاهرها اتباع رضا الحبسوب

وهوأقرب إليك من كل قريب أما تندبرين قوله تعالى \_ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون مايأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلااستمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم ــ و يحك يانفس إن كانت جراءتك طي معسية الله لاعتقادك أن الله لايراك فما أعظم كفرك وإن كان مع عامك باطلاعه عليك فما أشد وقاحتك وأقل حياءك . و يحك يانفس لو واجهك عبد من@عبيدك بلأخ من إخوانك بمـا تكرهينه كيف كانغضبك عليه ومقتك له فبأى جسارة تتعرضين لمقتالله وغضبه وشديد عقابه أفتظنين أنك تطيقين عذابه هيهات هيهات جربى نفسك إن ألهاك البطرعن أليم عذابه فاحتبسي ساعة فالشمس أوفييت الحامأوقر بيأصبعك من النارليتبين لك قدر طاقتك أم تفترين بكرم الله وفضله واستغنائه عن طاعتك وعبادتك فمالك لانعولين طي كرمالله تعالى فيمهمات دنياك فاذاقصدك عدق فلرتستنبطين الحيل فيدفعه ولا تكلينه إلىكرم الله تعالى وإذا أرهقتك حاجة إلىشهوة منشهوات الدنيا ممالاينقضي إلا بالدينار والدرهم فممالك تنزعين الروح في طلبها وتحصيلهامن وجوء الحيل فلم لاتمولين على كرم الله تعالى حق يعثر بك على كنزأو يسخرعبدا من عبيده فيحمل إليك حاجتك من غيرسمي منك ولاطلب أفتحسبين أن الله كريم في الآخرة دون الدنيا وقد عرفت أن سنة الله لاتبديل لها وأن ربّ الآخرة والدنياواحد وأن ليس للانسان إلاماسي. و يحكيا نفسما أعجب نفاقك ودعاو يك الباطلة فانك تدحين الايمـان بلسانك وأثر النفاق ظاهم عليك ألميقلك سيدك ومولاك ــ ومامن دابة فىالأرض إلاطيالة رزقها \_ وقال في أمر الآخرة \_ وأن ليس للانسان إلاماسي\_فقد كفل لك بأمر الدنياخاصة وصرفك عن السمى فيهافكذبته بأفعالك وأصبحت تشكالبين على طلبها تكالب المدهوش المستهتر ووكل أمرالآخرة إلى سعيك فأعرضت عنها إعراض المغرور المستحقرماهذا من علامات الايمان لوكان الايمان باللسان فلم كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار. و يحك يا نفس كما نك لا تؤمنين بيوم الحساب وتظنين أنك إذامت انفلت وتخلصت وهيهات أتحسبين أنك تتركين سدى ألم تكونى نطفة من من يمن ثم كنت علقة فحلق فسوى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى فان كان هذامن إضارك فما أكفرك وأجهاك أما تتفكرين أنه مماذا خلقك من نطفة خلقك فقدرك مم السبيل يسرك مم أماتك فأقبرك أفتكذبينه فيقوله ثم إذا شاء أنشرك فانلم كوني مكذبة فما لك لاتأخذين حذرك ولوأن يهوديا أخبرك في ألد أطعمتك بأنه يضرك في مرضك لصبرت عنه وتركته وجاهدت نفسك فيه أفكان قول الأنبياء المؤيدين بالمعجزات وقول الله تعالى في كتبه المنزلة أقل عندك تأثيرا من قول يهودي يخبرك عن حدس وتخمين وظن مع نقصان عقل وقصور علم والعجب أنه لوأخبرك طفل بأن في نُو بك عقرًا لرميت نُو بك في الحال من غسير مطالبة له بدليـــل و برهان أفــكان قول الأنبياء والعلماء والحكماء وكافة الأولياء أقل هندك من قول صيمن جملة الأغبياء أم صار حرجهم وأغلالها وأنكالهاوزقومها ومقامعها وصديدها وسمومها وأفاعيها وعقاربها أحقر عندك من عقرب لاتحسين بألمها إلايوما أوأقل منه ماهذه أفعال العقلاء بل لو انكشف للبهائم حالك لضحكوا منك وسخروا من عقلك فان كنت يانفس قد عرفت جميع ذلك وآمنت به فما لك تسوفين العمل والموت لك بالمرصاد ولعله يحتطفك من غيرمهاة فيما إذا أمنت استعجالالأجل وهبك أنك وعدت بالامهال مائة سنة أفتظنين أن من يطع الدابة فحضيض العقبة يفلح ويقدر على قطع العقبة بها إن ظننت ذلك فما أعظم جهلك أرأيت لوسافر رجل ليتفقه فى الغربة فأقام فيهاسنين متعطلا بطالا بعد نفسه بالتفقه فيالسنة الأخيرة عند رجوعه إلى وطنه هلكنت تضحكين من عقله وظنه أن تفقيه النفس محيطمع فيه بمدة قريبة أوحسبانه أنمناصب الفقهاء تنال منغير تفقه اعتمادا على كرم الهه سبحانه وتعالى

وباطنها أن يحكون مفتونا بالحبيب عن كل شي ولا يبقي فيه فن الأحوال السنية يكون الحب إلامشتاةا أبدا لأن أمر الحق من حال يبلغها الحب الا ويعلم أن ماوراء حزى كسنك لالذا حرى كسنك لالذا

ینهی إلیه ولالدا أمد مهذا الشوق الحادث عنده لیس کسبه و إنما هو موهبة خص الله تعالی بها الجبسین . قال أحمد ابن أبی الحواری دخلت علی الحواری الداراني فرأيته يبكي فقلت ما يبكيك رحمك الله قال و يحك باأحمد إذا جنّ هــذا الليل افترشت أهل المحب أقدامهـــم وجرت دموعهم على خدودهم وأشـــرف الجليل جل" جــلاله عليهم يقول « بعيني من تلذذ بكلامى واستراح إلى مناجآتی و آبی مطلع عليهم في خاواتهم أسمع أنينهم وأرى بكاءهم ياجبريل ناد فيهم ماهدا البكاء الذي أراه فيكم هل خبركم مخبرأن حبيبا يعذب أحبابه بالنسار كيف بجمل بي أن أعذب قوما إذا جنّ عليهـــم الليل تعلقوا إلى في

ثم هي أن الجهد في آخر العمرنافع وأنه موصل إلىالدرجاتالعلا فلمل اليوم آخر عمرك فلإلانشتغلين فيه بذلك فان أوحى إليك بالامهال فما المانع من المبادرة وما الباعث لك على التسويف هل له سبب إلاعجزك عن مخالفة شهواتك لمـافيها من التعب والمشقة أفتنتظرين يوما يأتيك لا تعسر فيه مخالفة الشهوات هذايوم لم يخلقه الله قط ولايخلقه فلاتكون الجنة قط إلامحفوفة بالمسكاره ولاتكون المكاره قط خفيفة على النفوس وهذا محال وجوده أماتتأملين مذكم تعدين نفسك وتقولين غدا غدا فقد جاء الغد وصار يوماً فكيف وجدته أماعلمتأن الغد الذي جاء وصار يوما كان له حكم الأمسV بل تعجزين عنه اليوم فأنت غدا عنه أعجز وأسجز لأن الشهوة كالشجرة الراسخة التي تعبد العبد بقلعها فاذاحجز العبد عنقلعها للضعف وأخرها كان كمن عجز عنقلعشجرة وهوشاب قوى فأخرها إلى سنة أخرى مع العلم بأن طول المدّة يزيد الشجرة قوّة ورسوخا ويزيد القالع ضعفا ووهنا فمالايقدرعليه في الشباب لايقدر عليه قط فى المشيب بل منالعناء رياضة الهرم ومنالتعذيب تهذيبالذيب والقضيب الرطب يقبل الانحناء فاذاجف وطال عليه الزمان لم يقبل ذلك فاذا كنتأيتها النفس لانفهمين هذه الأمورالجلية وتركنين إلىالتسويف فمابالك تدعينالحكمة وأية حماقة تزيدعلى هذهالحاقة ولعلك تقولين ما يمنعني عن الاستقامة إلاحرصي على لذة الشهوات وقلة صبرى علىالآلام والمشقات فما أشد غباوتك وأقبح اعتذارك إن كنت صادقة فى ذلك فاطلبي التنع بالشهوات الصافية عن الـكدورات الدائمة أبد الآباد ولامطمع فىذلك إلافيالجنة فان كنت ناظرة لشهوتك فالنظر لها في محالفتها فربّ أكلة تمنع أكلات وماقولك في عقل مريض أشار عليه الطبيب بترك المــاء البارد ثلاثه أيام ليصح و يهنأ بشر به طول همره وأخبره أنه إن شرب ذلك مرض مرضا مزمنا وامتنع عليه شربه طول العمر فمامقتضي العقل في قضاء حق الشهوة أيصبر ثلاثة أيام ليتنع طول العمر أم يقضي شهوته في الحال خوفا من ألم المخالفة ثلاثة أيام حتى يلزمه ألم المخالفة ثلثمائة يوم وثلاثة آلاف يوم وجميسع عمرك بالاضافه إلى الأبد الذي هومد"ة نعيم أهل الجنة وعداب أهل النار أقل من ثلاثة أيام بالاضافة إلى جميع العمر و إن طالت مدته ، وليت شعرى ألم الصبر عن الشهوات أعظم شدة وأطول مدة أوألم النار في دركات جهنم فمن لايطيق الصبر على ألم المجاهدة كيف يطيق ألم عذابالله ما أراك تتوانين عن النظر لنفسك إلالكفرخني أولحمق جلى . أما الكفرالخني فهوضعف إيمانك بيومالحساب وقلة معرفتك بعظم قدر الثواب والعقاب . وأما الحق الجلي فاعتمادك على كرم الله تعالى وعفوه من غير التفات إلى مكره واستدراجه واستغنائه عن عبادتك معأنك لاتعتمدين على كرمه في لقمة من الحبر أوحبة من المـال أوكلة واحدة تسمعينها منالحلق بلتتوصلين إلى غرضك في ذلك بجميع الحيل و بهذا الجهل تستحقين لقب الحاقة من رسولالله صلى الله عليه وسلم حيث قال «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والاحمق من أتبع نفسه هواها وتمني على الله الأماني » و يحك يانفس لاينبغي أن تغرُّك الحياة الدنيا ولايغرُّ نك بالله الغرور فانظري لنفسك فما أموك بمهم لغيرك ولاتضيعي أوقاتك فالانفاس معدودة فاذامضي منك نفس فقدذهب بعضك فاغتنمي الصحة قبل السقم والفراغ قبل الشغل والغنى قبل الفقر والشباب قبسل الهرم والحياة قبل الموت واستعدى للا<sup>س</sup>خرة على قدر بقائك فيهايانفس أمانستعدين للشتاء بقدرطول مدته فتجمعينله القوت والكسوة والحطب وجميع الأسباب ولاتتكاين في ذلك على فضل الله وكرمه حتى يدفع عنك البرد من غير جبة ولبد وحطب وغير ذلك فانه قادر على ذلك أفتظنين أيتها النفس أن زمهرير جهنم أخف بردا وأقصر مد"ة من زمهرير الشتاء أم تظنين أن ذلك دون هذا كلا أن يكون هذا كذلك أوأن يكون بينهما مناسبة

فى الشدّة والبرودة أفتظنين أن العبد ينجومنها بغيرسعي هيهات كالايندفع برد الشتاء إلابالجبة والنار مرسائر الأسباب فلايندفع حرّ النار وبردها إلابحصن التوحيد وخندق الطاعات و إنماكرمالله تعالى في أن عرفك طريق التحصن و يسرلك أسبابه لافي أن يندفع عنك العذاب دون-حسنه كما أن كرم الله تعالى فى دفع بردالشتاء أن خلق النار وهداك لطريق استخراجها من بين حديدة وحجرحتي تدفعي بها برد الشتاء عن نفسك وكما أن شراء الحطب والجبة ممايستغني عنه خالقك ومولاك و إنما تشترينه لنفسك إذ خلقه سببا لاستراحتك فطاعاتك ومجاهداتك أيضاهومستغن عنها و إنمـاهى طريقك إلى بجاتك فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها والله غنى عن العالمين.و يحك بانفس انزعى عن جهلك وقيسي آخرتك بدنياك ــ فما خلقكم ولابعشكم إلا كـنفس واحدة وكما بدأنا أوّل خلق نعيده . وكما بدأ كم تعودون\_ وسنة الله تعالى لا تجدين لها تبديلا ولاتحو يلا. و يحك يا نفس ما أراك إلاألفت الدنيا وأنست بها فعسر عليك مفارقتهاوأنت مقبلة على مقاربتها وتؤكدين فينفسك مودّتها فاحسى أنك غافلة عن عقابالله وثوابه وعنأهوالالقيامة وأحوالها فماأنت مؤمنة بالموتالمفرق بينك وبين محابك أفترس أن من يدخل دارملك ليخرج من الجانب الآخر فمذبصره إلى وجه مليح يعلم أنه يستغرق ذلك قلبه ثم يضطر لامحالة إلى مفارقته أهومعدود من العقلاء أم من الحقي . أماتعامين أن الدنيا دار لملك الماوك ومالك فبها إلامجاز وكل مافيها لايصحب المجتازين بها بعدالموت ، ولذلك قال سيدالبشر صلىالله عليه وسلم «إن روح القدس نفث في روعي أحبب من أحببت فانك مفارقه واعمل ماشئت فانك مجزى به وعش ماشئت فانك ميت (١٠». و يحك يانفس أتعلمين أن كل من يلتفت إلى ملاذ الدنيا و يأنس بهامع أن الموت من ورائه فأنما يستكثر من الحسرة عندالمفارقة وأنما يتزوّد من السم المهلك وهولايدري أوماتنظرين إلىالدين مضواكيف بنوا وعاوا ثمذهبواوخلوا وكيفأورثالله أرضهم وديارهم أعداءهم أما ترينهم كيف يجمعون مالاياً كلون و يبنون مالايسكنون ويؤماون مالايدركون يبني كل واحد قصرًا مرفوعًا إلى جهة السماء ومقرَّه قبرمحفور تحتالأرض فهل فىالدنيا حمق وانتكاس أعظم من هذايعمر الواحد دنياه وهومرتحل عنها يقينا ونخربآخرته وهوصائر إليهاقطعا ءأماتستحيين يانفس من مساعدة هؤلاءالحقي على حماقتهم واحسى أنك لست ذات بصيرة تهتدي إلى هذه الأمور و إنما تميلين بالطبع إلى التشبه والاقتداء فقيسي عقل الأنبياء والعلماء والحكماء بعقل هؤلاء المنكبين على الدنيا واقتدى من الفريةين بمن هوأعقل عندك إن كنت تعتقدين في نفسك العقل والذكاء يانفس ماأعجب أمرك وأشدّ جهلك وأظهرطغيانك ، عجبا لك كيف تعمين عن هذه الأمور الواضحة الجلية ولعلك يانفس أسكرك حد الجاه وأدهشك عن فهمها ، أوماتتفكرين أن الجاه لامعني له إلاميل القاوب من بعض الناس إليك فاحسىأن كل من على وجهالأرض سجدلك وأطاعك ، أفماتعرفينأنه بعد خمسين سنة لاتبقينأنت ولاأحد نمن على وجهالأرض نمن عبدك وسجدلك وسيأتى زمانلايبقي ذكرك ولاذكر من ذكرك كما أتى على الماوك الذين كأنوا من قبلك \_ فهل تحس منهم من أحد أوتسمع لهم ركزا \_ فكيف تبيعين يانفس مايبقي أبدالآباد بمالايبق أكثر من خمسين سنة إن بقي هذا إن كنت ملكا من ماوك الأرض سلم لك الشرق والغرب حقأذعنتاكالرقاب وانتظمتاك الأسباب كيف ويأبى إدبارك وشقاوتك أن يسلم لك أمر محلتك بل أمردارك فضلا عن محلتك فان كنت يانفس لاتعركين الدنيا رغبة في الآخرة لجهلك وعمى بصيرتك فمالك لانتركينها ترفعا عن خسة شركائها وتنزها عن كثرة عنائها وتوقيا من سرعة فنائها أم مالكلا تزهدين فىقليلهابعدأن زهد فيك كثيرها ومالك

(١) حديث إن روح القدس نفث في روعي أحبب من أحببت فانك مفارقه الحديث تقدم في العلم وغيره .

حلفت إذا وردوا القيامة على أن أسفر لهم عن وجهى وأبيحهم ر یاض قدسی»وهده أحوالقوم منالمحبين أقيموا مقام الشوق والشوق من المحبــة كالزهد من التوبة إذا استقرت التدوية ظهر الزهمد وإذا استقر"ت المحبة ظهر الشوق . قال الواسطى فى قولە تعالى ـ وعجات اليك رب لترضى \_قال شوقا واستهانة بمن وراءه ــ قال هم أولاء على أثرى ــ من شوقه إلى مكالمة الله ورمى بالألواح لما فاته من وقته . قال أبو عثمان الشوق تمرة المحبة فمن أحب الله اشتاق إلى لقائه . وقال أيضا في قوله تعالى ــ فانأجل الله لآت ــ تقــرىة للشتاقين معناه أني أعلم أن شوقكم إلى ً غالب وأنا أجلت للقائكم أجسلا وعن قريب يكون وصولكم إلى من تشتاقون إليه وقال ذوالنون ااشوق أعلى الدرجات وأعلى المقامات فاذا بلغها الانساناستبطأ الموت شوقا إلى ربه ورجا، للقائه والنظر إليه . وعندى أن الشوق الكائن في المحبين إلى رس يتوقعونها في الدنيا غمير الشوق الذي يتوقعون بهما بعدالوت واللهتعالى يكاشفأهل وده بعطابا يجدونها

تفرحين بدنيا إن ساعدتك فلا تخلو بلدك من جماعة من اليهود والمجوس يسبقونك بها ويزيدون عليك في ميمها وزينتها فأف لدنيا يسبقك بها هؤلاء الأخساء ثما أجهلك وأخس همتك وأسقط رأيك إذا رغبت عن أن تكوني في زمرة المقرّ بين من النبيين والصديقين في جوار رب العالمين أبد الآبدين لتكونى في صف النعال من جملة الحمقي الجاهلين أياما قلائل فياحسرة عليك إن خسرت الدنيا والدين ، فبادري و بحك يانفس فقدأشرفت على الهلاك واقترب الموت وورد النذير فمن ذا يصلي عنك بعد الموت ومن ذايصوم عنك بعدالموت ومن ذايترضي عنك ربك بعدالموت. و يحك يانفس مالك إلاَّأيام معدودة من بضاعتك إن أتجرت فيها وقد ضيعت أكثرها واو بكيت بقية عمرك على ماضيعت منهالكنت مقصرة في حق نقصك فكيف إذاضيعتالبقية وأصررت على عادتك . أماتعامين يانفس أن الموت موعدك والقبر بيتك والتراب فراشك والدود أنيسك والفزع الأكبر بين يديك ، أماعاست يانفس أن عسكر الموتى عندك على باب البلد ينتظرونك وقد آلوا على أنفسهم كالهم بالأيمان المغلظة أنهم لايبرحون من مكانهم مالم يأخذوك معهم ، أماتعامين يانفس أنهم يتمنون الرجعة إلى الدنيا يوما ليشتغاوا بتدارك مافرط مهم وأنت فيأمنيتهم ويوم من عمرك لو بيبع منهم بالدنيا بحذافيرها لاشتروه لوقدروا عليه وأنت تضيعين أيامك في الغفلة والبطالة . و يحك يانفس أما تستحيين تزينين ظاهرك للخلق وتبارزين الله في السرّ بالعظائم أفتستحيين من الخلق ولاتستحيين من الخالق . و يحك أهو أهون الناظرين عليك أتأمرين الناس بالخير وأنت متلطخة بالرذائل تدعين إلى الله وأنت عنه فارة وتذكرين الله وأنت له ناسية ، أماتعامين بإنفس أن المدنب أنتن من العذرة وأن العذرة لانطهر غيرها فلم تطمعين في تطهير غيرك وأنت غير طيبة في نفسك . و يحك يانفس لوعرفت نفسك حق المعرفة لظننت أن الناس مايصيبهم بلاء إلابشؤمك . و يحك بانفسقد جعات نفسك حمارا لإبليس يقودك إلى حيث يريد و يسخر بك ، ومع هذافتعجبين بعملك وفيه من الآفات مالونجوت منه رأسا برأس لكان الربح في بديك وكيف تعجبين بعملك مع كثرة خطاياك وزلاك وقدلعن الله إبليس بخطيئة واحدة بعد أن عبده ماثتي ألف سنة وأخرج آدم من الجنة بخطيئة واحدة مع كونه نبيه وصفيه . و يحك يانفس ما أغدرك ويحك يانفس ما أوقحك ويحك يانفس ما أجهلك وما أجرأك على المعاصي ويحك كم تعقدين فتنقصين ويحك كم تعهدين فتغدرين ويحك بإنفس أنشتغلين مع هذه الخطايا بعمارة دنياك كأنك غبر مرتحلة عنها أماننظرين إلىأهلالقبور كيف كانواجمعوا كثيراو بنوامشيدا وأملوا بعيدا فأصبح جمعهم بورا وبنياتهم قبووآ وأملهم غرورا ويحكيا نفس أمالك بهم عبرة أمالك إليهم نظرة أنظنين أنهم دعوا إلى الآخرة وأنت من المخلدين هيهات هيهات ساء ماتتوهمين ما أنت إلافي هلم عمرك منذ سقطت من بطن أمك فابنى على وجه الأرض قصرك فان بطنها عن قليل يكون قبرك أما تخافين إذا بلغت النفس منك التراقي أن تبدو رسل ربك منحدرة إليك بسواد الألوان وكاح الوجوه و شرى بالعذاب فهل ينفعك حينت الندم أو يقبل منك الحزن أو يرحم منك البكاء والعجب كل العجب منك يانفس أنك مع هذا تدّعين البصيرة والفطنة ومن فطننك أنك تفرحين كلّ يوم بزيادة مالك ولا تحزنين بنقصّان عمرك ومانفع مال يزيد وعمر ينقص . ويحك يانفس تعرضين عن الآخرة وهي مقبلة عليك وتقبلين على الدنيا وهي معرضة عنك ، فكم من مستقبل يوما لاستكله وكم من مؤمل لعد لايبلغه فأنت تشاهدين دلك في إخوانك وأقار بك وجيرانك فترين تحسرهم عند الموت ثم لا ترجمين عن جهالتك فاحدرى أيتها النفس المسكينة يوما آلى الله فيه على نفسه أن لايترك عبدا أمره في الدنيا و نهاه حتى يسأله عن عمله دقيقه وجليله سر" وعلانيته

فانظري يانفس بأي بدن تقفين بين يدي الله و بأي لسان تجيبين وأعدى للسؤال جوابا وللجواب صوابا واعملي بقية عمرك في أيام قصار لأيام طوال وفي دار زوال لدار مقامة وفي دار حزن ونصب لدار نعيم وخلود اهملي قبل أن لا تعملي أخرجي من الدنيا اختيارا خروج الأحرار قبل أن تخرجي منها على الاضطرار ولاتفرحي بمايساعدك من زهرات الدنيا فرب مسر ورمغبون ورب مغبون لايشعرفويل لمنله الويل ثملايشعر يضحك ويفرح ويلهو ويمرح ويأكل ويشرب وقدحقله فىكتاب الله أنه من وقودالنارفليكن نظرك بإنفس إلى الدنيا اعتبارا وسعيك لها اضطرارا ورفضك لها اختيارا وطلبك للآخرة ابتدارا ولاتكوني بمن يعجز عن شكرماأوتي و يبتني الزيادة فيا بقي وينهمي الناس ولاينتهي واعلمي بإنفسأنه ليسللدىن عوض ولاللاعان بدل ولاللجسد خلف ومنكانت مطيته الليل والنهار فانه يسار به و إن لم يسر فاتعظى بإنفس بهذه الموعظة واقبلي هذه النصيحة فان من أعرض عن الموعظة فقد رضى بالنار وما أراك بها راضية ولالهذه الموعظة واعية فانكانت القساوة تمنعك عن قبول الموعظة فاستعين عليها بدوام التهجد والقيام فان لمتزل فبالمواظبة على الصيام فان لمتزل فبقلة المخالطة والكلام فان لمتزل فبصلة الأرحام واللطف بالأيتام فان لمتزل فاعلمي أنالله قدطبع على قلبك وأقفل عليه وانه قدتر اكمت ظلمة الذنوب على ظاهره وباطنه فوطني نفسك على النار فقد خلق الله الجنة وخلق لها أهلا وخلقالنار وخلق لها أهلا وكمل ميسر لماخلقله فان لم يبق فيك مجال للوعظ فاقنطى من نفسك والقنوط كبيرة من الكمائر نعود بالله من ذلك فلاسبيل لك إلى القنوط ولاسبيل لك إلى الرجاء مع انسداد طرق الحبرعليك فانذلك اغترار وليس برجاء فانظري الآن هل يأخذك حزن على هــذه الصيبة التي ابتايت بها وهل تسمح عينك بدمعة رحمــة منك على نفسك فان صمحت فمستقى الدمع من بحرالرحمة فقد بق فيك موضعالرجاء فواظبي على النياحة والبكاء واستغيق بأرحم الراحمين واشتكى إلىأكرم الأكرمين وأدمنى الاستغاثة ولاتملى طول الشكاية لعله أن يرحم ضعفك ويغيثك فان مصيبتك قدعظمت وبليتك قدتفاقمت وتماديك قدطال وقد انقطعت منك الحيل وراحتءنك العلل فلامذهب ولامطاب ولامستغاث ولامهرب ولاملجأ ولامنجا إلاإلىمولاك فافزعي إليه بالتضرع واخشمي في تضرعك على قدرعظم جهلك وكثرة ذنو بك لأنه يرحم المتضرع الذليل و يغيث الطالب المتلهف و يحيب دعوة المضطر" وقد أصبحت إليه اليوم مضطرة و إلى رحمته محتاجة وقدضاقت بك السبل وانسدت عليك الطرق وانقطعت منك الحيل ولم تنجع فيك العظات ولم يكسيرك التو بييخ فالمطلوب منه كريم والمسئول جواد والمستغاث به بر" رءوف والرحمة واسعة والسكرم فائض والعفوشامل وقولى باأرحمالراحمين بارحمن بارحيم باحليم باعظيم باكريم أنا المذنب المصر أنا الجرىء الذي لاأقلع أنا المتهادي الذي لاأستحى هذا مقام المتضرع المسكين والبائس الفقير والضعيفالحقير والهالك الغريق فعجل إغاثق وفرجى وأرنىآ ثار رحمتك وأذقنى بردعفوك ومغفرتك وارزقنى قوة عظمتك باأرحم الراحمين اقتداء بأبيك آدم عليه السلام فقدقال وهب بن منبه لما أهبط الله آدم من الجنة إلى الأرض مكث لاترقأ له دمعة فاطلع الله عزوجل عليه في اليوم السابع وهو محزون كتيب كظم منكس رأسه فأوحى الله تعالى إليه ماآدم ماهذا الجهد الذي أرى بك قال ياربعظمت مصيبتي وأحاطتني خطيلق وأخرجت منملكوت ربى فصرت فيدارالهوان بعدالكرامة وفيدار الشقاء بعد السعادة وفى دار النصب بعد الراحة وفى دار البلاء بعد العافية وفى دارالزوال بعد القرار وفى دار الموت والفناء بعد الحاود والبقاء فكيف لا أبكى على خطيئتي فأوحى الله تعالى إليه با آدم ألم أصطافك لنفسى وأحللتك دارى وخصصتك بكرامتي وحذرتك سخطى ألمأخلقك بيدي ونفخت فيك

علما ويطلبونها دوقا فكذلك يكون شوقهم ليصير العلم ذوقاوليس منضرورةمقامالشوق استبطاء الموت وربما الأصحاء من المحبــين يتلذذون بالحياة لله تعالى كاقال الجليل لرسوله عليه العسلاة والسلام ـ قل إن صلاتي ونسكي ومحياى ومماتى لله رب العالمين فن كانت حياته لله منحه السكريم لذة المناجاة والحبة فتمتلى عينه من النقد ثم يكاشفه من المنح والعطايا فيالدنيا مايتحقق بمقام الشوق من غير الشوق إلى مابعد الموت وأنكر بعضهم مقام الشوق وقال إنما يكونالشوق

من روحي وأسجدت لك ملائكتي فعصيت أمري ونسيتعهدي وتعرضت لسخطي فوعزتي وجلالي لوملأت الأرض رجالا كالهم مثلك يعبدونني ويسبحونني ثم عصوني لأنز لتهممنازل العاصين فبكيآدم عليه السلام عندذلك ثلثمائة عام.وكان عبيدالله البجلي كثيرالبكاء يقول في بكائه طول ليله: إلهيأنا الذي كلا طال عمري زادت ذنوبي أنا الذي كماهمت بترك خطيثة عرضت ليشهوة أخرى واعبيداه خطبتة لرتبل وصاحبها فيطاب أخرى واعميداه إنكانت النار لك مقيلا ومأوى واعبيداه إنكانت المقامع لرأسك تهيأ واعبيداه قضيت حواثبج الطالبين ولعل حاجتك لاتقضى.وقال منصور بن عمار سمعت في مض الليالي بالكوفة عابد ايناجي ربه وهو يقول يارب وعزتك ماأردت بمعصيتك محالفتك ولاعصيتك إذ عصيتك وأنا بمكانك جاهل ولالعةو بتك متعرض ولالنظرك مستخف ولكن سؤلت لي نفسي وأعانى على ذلك شتوتى وغرني سسترك المرخى على فعصيتك بجهلي وخالفتك بفعلي فمن عذابك الآن من يستنقذني أو بحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني واسوأتاه من الوقوف بين يديك غدا إذاقيل للخذين جوزوا وقيل للثقاين حطوا أمع المخفين أجوز أممع المثقلين أحط ويلي كلا كبرت سني كثرت ذَنُوبِي و يليكُما طالعمري كثرت معاصيّ فالي متى أتوب و إلىمتى أعود أما آن لي أن أستحيمن ربي فهذه طرق القوم فىمناجاة مولاهم وفى معاتبة نفوسهم و إنمـامطلبهم منالمناجاة الاسترضاء ومقصدهم من المعاتبة التغبيه والاسترعاء فمن أهمل المعاتبة والمناجاة لم يكن لنفسه مراعيا ويوشك أن لا يكون الله تعالى عنه راضيا والسلام . تم كتاب المحاسبة والمراقبة . يتلوه كتاب التفكر إن شاه الله تعالى والحمد لله وحده وصلاته على سيدنا محمد وآ له وصحبه وسلامه .

## كتاب التفكر

وهو الكتاب التاسع من ربع المنجيات من كتب إحياء علوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد ألله الذي لم يقدر لانتهاء عزته نحوا ولاقطرا ولم يجعل لمراقى أقدام الأوهام ومرمى سهام الأفهام الله الدي لمي يقدر لانتهاء عزته نحوا ولاقطرا ولم يجعل لمراق أقدام الأوهام ومرمى سهام الأفهام مطلوبها ردّتها سبحات الجلال قسرا و إذاهمت بالانصراف آيسة نوديت من سرادقات الجال سبراثم قيل لها أجيلي في ذل العبودية منك فكرا لأنك لو تفكرت في جلال الربوبية لم تقدرى صبراثم قيل لها أجيلي في ذل العبودية منك فكرا لأنك لو تفكرت في الله تعالى وأياديه كيف توالت عليك تقرى وجدى لكل نعمة منها ذكرا وشكرا وتأملي في بحار القادير كيف فاضت على العالمين خبرا وشرا ونفعا وضرا وعسرا وعسرا وفوزا وخسرا وجبرا وكسرا وطيا ونشرا و إعانا وكفرا وعرفانا ونسرا فان جاوزت النظر في الأفعال إلى النظر في الذات فقد حاولت أمرا إمرا وخاطرت بنفسك ونكرا فان جاوزت النظر في الأفعال إلى النظر في الذات فقد حاولت أمرا إمرا وخاطرت بنفسك مجاوزة حد طاقة البشر ظلما وجورا فقد انبهرت العقول دون مبادى إشراقه وانتقست على أعقابها اضطرارا وقهرا والصلاة على محمد سميد ولد آدم و إن كان لم يعد سيادته غوا صلاة تبقى لنا في عرصات القيامة عدة وذخرا وعلى آله وأصحابه الذين أصبح كل واحد منهم في صماء الدين بدرا ولطوائف المسلمين صدرا وسلم تسلم كثيرا .

[أمابعد] فقد وردت السنة بأن «تفكر ساعة خير من عبادة سنة(١)» وكثر الحث في كتاب

كتاب التفكر

(١) حديث تفكر ساعة خير من عبادة سنة ابن حبان فى كتاب العظمة من حديث أبي هريرة

( ۲۰ - إحياء - رابع )

لغائب ومتى يغيب الحبيب عن الحبيب حق يشتاق ولهذاستل الأنطاكي عن الشوق فقال إنما يشتاق إلى الغائب وماغبت عنه منذ وجدته و إنكار الشوق على الاطلاق لاأرى له وجها لأن رتب العطايا والمنح من أنصبة القرب إذا كانت غيير متناهية كيف ينكر الشوق من المحب فهوغيرغاثب وغير مشتاق بالنسبة إلى ما وجمد ولكن يكون مشتاقا إلى مالم يجد من أنصبة القرب فكيف يمنع حال الشوق والأمرهكذا. ووجه آخر أن الانسان لابدله من أموريردها الله تعالى على التدبر والاعتبار والنظر والافتكار ولا يحنى أن الفكر هو مفتاح الأنوار ومبدأ الاستبصار وهوشبكة العلوم ومصيدة المعارف والفهوم وأكثرالناس قد عرفوا فضله ورتبته لمكن جهاوا حقيقته وغرته ومصدره ومورده وعجراه ومسرحه وطريقه وكيفيته ولم يعلم أنه كيف يتفكر وفياذا يتفكر ولما ذا يتفكر وما الذى يطلب به أهو مراد لعينه أم المخرة تستفاد منه فأن كان لخرة فما تلك المجرة أهى من العاوم أومن الأحوال أومنهما جميعا وكشف جميع ذلك مهم ونصن نفكر أوّلا فضيلة التفكر ومسارحه إنشاء الله تعالى .
فضيلة التفكر ومسارحه إنشاء الله تتفكر

قد أمر الله تعالى بالتفكر والتدبر في كـتابه العزيز في مواضع لاتحصى وأثني طيالمتفكرين فقال تعالى ــ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنو بهم و يتفكرون فى خلق السموات والأرض ر بنا ماخلقت هذا باطلا ــ وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ﴿ إِنَّ قُومًا تَفْسَكُرُوا فِي اللَّهُ عَزُوجُلَ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله فانكم لن تقدروا قدره (١٠) » وعن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه خرج على قوم ذات يوم وهم يتفكرون فقال مالكم لا تسكلمون ؟ فقالوا تتفكر فى خلق الله عز وجل قال فكذلك فافعلوا تفكروا فى خلقه ولا تتفكروا فيه فانّ بهذا المغرب أرضا بيضاء نورها بياضها و بياضها نورها مسيرة الشمس أر بعين يوما بها خلق من خلق الله عز وجل لم يعصوا الله طرفة عين قالوا بإرسول الله فأين الشيطان منهم ؟ قال مايدرون خلق الشيطان أملا قالوا منولد آدم ؟ قاللايدرون خلق آدم أملا <sup>(٢٧)</sup>» وعن عطاء قال«انطنقت يوماً أنا وعبيد بن عمير إلى عائشــة رضي الله عنها فكلمتنا و بيننا و بينها حجاب فقالت ياعبيد ماينعك منز يارننا؟ قال قول رسول صلى الله عليه وسلم زر غبا تزدد حبا قال ابن عمير فأخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسكت وقالت كل أمره كان عجبا أنانى في ليلتي حتى مس خلده جلدي ثم قال درين أنعبد لربي عزوجل فقام إلىالقربة فتوضأ منها ثمقام يصلي فبكي حتى بل عليته ثم سجد حتى بل الأرض ثم اضطجع على جنبه حتى آتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح فقال يارسول الله مايبكيك وقد غفرالله لك ماتقدّم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال و يحك يابلال ومايمنعني أن أبكي وقد أنزل الله تعالى على" في هذهالليلة ــ إنّ في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ــ ثم قال و يل لمن قرأها ولم يتفكر فيها (٢٠) » فقيل بالفظ ستين سنة باسناد ضعيف ومن طريقه ابن الجوزى في الموضوعات ورواه أبو منصور الديلمي فى سند الفردوس من حديث أنس بلفظ تمانين سنة و إسناده ضعبف جدا ورواه أبوالشيخمن قول ابن عباس بلفظ خير من قيام ليلة (١) حديث ابن عباس إن قوما تفكروا في الله عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله فانكم لن تقدروا قدره أبونعيم فيالحلية بالمرفوع منه بإسناد ضعيف ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب منوجه آخر أصحمنه ورواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر وقال هذا إسنادفيه نظر قلت فيه الوازع بن نافع متر وك (٧) حديث خرج على قوم ذات يوم وهم يتفكرون فقال مالكم لاتشكامون قَالُوا نَتَفَكُرُ فَى خَلَقَ اللَّهُ الحَديثُ رَوْ يَنَاهُ فَي جَزَّءُ مَنْ حَديثُ عَبْدُ اللَّهُ بن سلام (٣) حديث عطاء انطلقت أناوعبيد بن عمير إلى عائشة الحديث قال ابن عمير فأخبر ينا بأعجب شي وأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في نزول\_إن في خلق السموات والأرض\_وقال و يل لمن قرأها ولم يتفكر فيها تقدم فى الصبر والشكر وأنه فى صحيح ابن حبان من رواية عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء .

حكم الحال لموشع بشريتسه وطبيعته وعدم وقوفه على حد العلم الذى يقتضيه حكم الحال ووجود همذه الأمورمثيرلنارالشوق ولا نعني بالشوق إلا مطالبة تنبعث من الباطن إلى الأولى والأعلى من أنسبة القرب وهذه المطالبة كائنة في الحبين فالشوق إذن كائن لاوجـــه لانكاره وقد قال قوم شوق المشاهدة واللقاء أشد من شوق البعد والغيبو بة فيكون في حلل الغيبو بة مشتاقا إلى اللقاء ويكون في حال اللقاء والمشاهدة ومبار من الحبيب

الأوزاعي ماغاية التفكر فيهن قال يقرؤهن و يعقلهن . وعن محمد بن واسع أنّ رجلا من أهل البصرة رك إلى أمذر بعدموت أفي ذر فسألها عن عبادة أبي ذر فقالت كان نهاره أجمع في ناحية الببت يتفكر . وعن الحسن قال : الفكر مرآة يتفكر . وعن الفضيل قال : الفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك ، وقيل لابراهيم إنك تطيل الفكرة فقال الفكرة منح العقلى ، وكان سفيان عن عيبنة كثيرا ما يمثل بقول القائل :

إذا المرء كانت له فكرة في كل شي له عسرة

وعنطاوس قال قال الحوار يون لعيسى بن مريم باروح الله هل عني الأرض اليوم مثلك ؟ فقال نم من كان منطقه ذكرا وصمته فكرا ونظره عبرة فانه مثلي . وقال الحسن : من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو ومن لم يكن سكوته تفكرا فهوسهو ومن لم يكن نظره اعتبارا فهو لهو وفي قوله نعالى ــ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغيرا لحق ــ قال أمنع قلوبهم التفكر في أمرى . وعن أبي سعيد الحدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أعطوا أعينكم حظها من العبادة فقالوا يارسول الله وماحظها من العبادة ؟ قال النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه ، وعن امرأة كانت تسكن البادية قريبا من مكة أنها قالت . لو تطالعت قلوب المتقين بفكرها إلى ماقد ادّخر لهما في حجب الغيب من خير الآخرة لم يصف لهم في الدنيا عيش ولم تقرّ لهم في الدنيا عين. وكان لقمان يطيل الجلوس وحده فكان يمرّ به مولاه فيقول يالقهان إنك تديم الجلوس وحــدك دليل على طريق الجنة . وقال وهب بن منبه : ماطالت فسكرة امرى ً قط إلاعلم وماعلم امرؤ قط إلاعمل . وقال عمر بن عبد العزيز : الفكرة في نعم الله عزوجل من أفضل العبادة . وقال عبد الله ابن المبارك بوما لسهل بن على ورآه ساكتا متفكرا أين بلغت ؟ قال الصراط . وقال بشر : لو تفكر الناس في عظمة الله ماعصوا الله عزوجل . وعن ابن عباس ركعتان مقتصدتان في تفكر خيرمن قيام ليلة بلا قلب . وبينا أبوشر يم يمشي إذ جاس فتقنع بكسائه فجعل يبكي فقيل له ما يبكيك ؟ قال تفكرت فى ذهاب همرى وقلة عملى واقتراب أجلى . وقال أبو سلمان عوَّدوا أعينكم البكاء وقاد بكم التفكر . وقال أبوسليمان الفكر فىالدنياحجاب عن الآخرة وعقو بةلأهل الولاية والفكر فى الآخرة يورث الحكمة و بحيىالقاوب . وقالحاتم من العبرة يز يدالعلم ومن الذكر يزيد الحب ومن التفكر يزيد الحوف . وقال ابن عباس:التفكر في الحير يدعو إلى العمل به والندم على الشرّ يدعو إلى تركه . ويروى أنّ الله تعالى قال في بعض كتبه إني لست أقبل كلام كل حكيم ولكن أنظر إلى همه وهواه فاذا كان همه وهواه لي بعلم صمته تفكرا وكلامه حمدا و إن لم يتكلم . وقال الحسن إنَّ أهل العقل لم يزالوا يعودون بالذكر عنى الفكرو بالفكر على الذكرحق استنطقوا قاو بهم فنطقت بالحكمة . وقال اسحاق بن خلف كان داود الطائي رحمهالله تعالى على سطح في ليلة قمراء فتفكر في ملكوت السموات والأرض وهو ينظر إلى السهاء ويبكى حقوقع فىدار جارله قال فوثب صاحب الدار من فراشه عرياناو بيده سيف وظن أنه لص فلما نظر إلى داو درجع ووضع السيف وقال من ذا الذي طرحك من السطح قال ماشعرت بذلك . وقال الجنيد أشرف الحالس وأعلاها الجلوس مع الفكرة في ميدان التوحيد والتنسم بنسيم المعرفة والشرب بكأس المحبة من بحرالودادو النظر بحسن الظن للدعزوجل ثم قال ياله امن مجالس ماأجلها ومن شراب ما ألذه طوى لمن رزقه (١) حديث أبي سعيد الحدري أعطوا أعينكم حظها من العبادة الحديث ابن أبي الدنيا ومن

طريقه أبوالشيخ ابن حبان فى كتاب العظمة باسناد ضعيف .

و إفضالهوهذاهوالدى أراه وأختاره . وقال فارس: قاوب المستاقين منتزرة بنور الله فاذا تحركت اشتياقا أضاه النور مابين المشرق والمغرب فيعرضهم الله على الملائكة فيقول هؤلاء الشتاقون إلى أشهدكم أنى إليهــــــم أشوق.وقال أبويزيد: لوأن الله حجب أهل الجنــة عن رؤيته لاستغانوا من الجنة كا يستغيث أهل النار من النار . سئل ابن عطاء عن الشوق فقال هواحتراق الحشا وتلهب القاوب وتقطع الأكباد من البعد بعد القرب . سئل بعضهم هل الشوق وقال الشافي رحمه الله تعالى استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكر وقال أيضا صعة النظر فى الأمور نجاة من الغرور والعزم فى الرأى سلامة من التفريط والندم والروية والفكر يكشفان عن الحزم والفطنة ومشاورة الحكماء ثبات فى النفس وقوة فى البصيرة ففكر قبل أن تعزم وتدبر قبل أن تهجم وشاور قبل أن تقدم. وقال أيضا الفضائل أربع: إحداها الحكمة وقوامها الفكرة . والثانية العفة وقوامها فى الشهوة . والثالثة القوة وقوامها فى الغضب . والرابعة العدل وقوامه فى اعتدال قوى النفس فهذه أقاويل العلماء فى الفكرة وما شرع أحد منهم فى ذكر حقيقتها و بيان مجاريها .

بيان حقيقة الفكر وتمرته اعلم أن معنى الفكر هو إحضار معرفتين فىالقلب ليستشمر منهما معرفة ثالثة. ومثاله أن من مأل إلى العاجلة وآثر الحياة الدنيا وأراد أن يعرف أن الآخرة أولى بالايثارمن العاجلة فله طريقان: أحدهما أن يسمع من غيره أن الآخرة أولى بالايثار من الدنيا فيقلده و يصدقه من غير بصيرة بحقيقة الأمر فيميل بعمله إلى إيثارالآخرة اعتمادا على مجرد قوله وهذايسمي تقليدا ولا يسمى معرفة . والطريق الثناني أن يعرف أن الأبقى أولى بالايثار ثم يعرف أن الآخرة أبق فيحصل له من هاتين المعرفتين معرفه ثالثة وهوأنالآخرة أولى بالايثار ولايمكن تحققالمعرفة بأنالآخرة أولىبالايثار إلإبالمعرفتين السابقتين فاحضار المعرفتين السابقتين في القلب المتوصل به إلى المعرفة الثالثة يسمى تفكرا واعتبارا وتذكرا ونظرا وتأملا وتدبرا . أماالتدبر والتأملوالتفكرفعبارات مترادفة علىمعني واحدليس يحتها معان مختلفة وأما اسم التذكر والاعتبار والنظر فهيى مختلفة المعانى و إنكان أصلالمسمىواحداكما أن اسم الصارم والمهند والسيف يتوارد على شيء واحد ولكن باعتبارات محتلفة فالصارم يدل على السيف من حيث هوقاطع والمهند يدل عليه منحيث نسبته إلى موضعه والسيف يدل دلالة مطلقة من غير إشعار بهذه الزوائد فكذلكالاعتبار ينطلق علىإحضارالمعرفتين منحيث إنه يعبرمنهما إلى معرفة ثالثة و إن لم يقع العبور ولم يمكن إلا الوقوف على المعرفتين فينطلق عليه اسم التذكر لااسم الاعتبار. وأماالنظر والتفكر فيقع عليه منحيث إن فيه طلب معرفة الثة فحن ليس يطلب المعرفة الثالثه لايسمى ناظرا فكلمتفكر فهومتذكر وليسكل متذكر متفكراء وفأئدة التذكار تكرار المعارف على القلب لترسخ ولاتمحي عن القلب، وفائدة التفكر تكثير العلم واستجلاب معرفة ليست حاصلة فهذا هوالفرق بين آلتذكر والتفكر والمعارف إذا اجتمعت فىالقلب وازدوجت على ترتيب محصوص آتمرت معرفة أخرى فالمعرفة نتاج المعرفة فاذا حصلت معرفة أخرى وازدوجت مع معرفة أخرى حصل منذلك نتاج آخر وهكذا يَمَّادى النتاج ويتمَّادى العاوم ويتمَّادى الفكر إلى غير نهاية ، وإنمَّا تنسدّ طريق زيادة المعارف بالموت أو بالعوائق . هذا لمن يقدر على استتمار العلوم و يهتدى إلى طه يق التفكر . وأما أكثر الناس فانما منعوا الزيادة في العاوم لفقدهم رأس المال وهو المعارف الق بها تستنمر العاوم كالذي لابضاعة له فانه لايقدر على الرَّج وقد علك البضاعة ولكن لا يحسن صناعة التجارة فلا يرجع شيئا فكذلك قد يكون معه من العارف ماهو رأس مال العلوم ولكن ليس يحسن استعمالها وتأليفها وإيقاع الازدواج المفضى إلى النتاج فيها ومعرفة طريق الاستعمال والاستثمار تارة تكون بنور إلهي في القلب يحصل بالفطرة كاكان للا نبياء صلوات الله عليهم أجمعين وَذَلْكُ عَزِيرٌ حَدًّا وَقَدْ تَكُونَ بَالْتُعَمِّ وَالْمَارِسَةُ وَهُو الْأَكْثَرُ ثُمُ الْتَفْكُر قَدْ تَحْضُرُهُ هَذَهُ الْمَارِفُ وتحصل له الثمرة وهولايشعر بكيفية حصولها ولايقدر على التعبيرعنها لقلة ممارسته لصناعة التعبير فىالايراد فكم من إنسان يعلم أن الآخرة أولى بالايثار علما حقيقيا ولوسئل عنسبب معرفته لميقدر على إيراده والتعبير عنه مع أنه لم تحصل معرفته إلا عن المعرفتين السابقتين وهو أن الأبقى أولى

أعلى أم الحبة ؟ فقال الهبسة لأن النسوق يتولد منها فلا مشتاق إلامن غلبه الحدفالحب آمــل والشوق فرع وقال النصراباذي: للخلق كلهم مقسام الشوق لامقام الاشتياق ومن دخــل في حال الاشتياق هام فيسه حق لایری له آثر ولا قرار . ومنها الأنس وقد سئل الجنيد عن الأنس فقال: ارتفاع الحشمة مع وجود الميبة . وسندل ذو النون عن الأنس فقال : هو انبساط الحب إلىالحبوب قيل معناه قول الحلمليل أرنى كيف تحى الموتى وقول موسى \_ آرنى

أنظر إليك - وأنشد لرويم : شغلت والى عالديك فلا ينفك طول الحياة عن فكر آنستني منك بالوداد فقد أوحشتني من جميـع ذا البشر ذ کرك لي مؤنس يعارضني بوعدني عنك منك بالظفر وحيما يامدى هممى فأنت مني بموضع النظر وروى أن مطرف ابن الشخير كتب إلى عمر بن عبد العزيز ليكن أنسك باقه وانقطاعك إليه فان لله عبادا استأنسوا بالله وكانواف وحدتهم

بالايثار وأنالآخرة أبتي من الدنيا فتحصلله معرفة أالثة وهوأنالا خرة أولىبالايثار فرجعحاصل حقيقة التفكر إلى إحضار معرفتين للتوصل بهما إلى معرفة ثالثة . وأما ثمرة الفكر فهي العلوم والأحوال والأعمال ولكن ممرته الخاصة العلملاغير ، نع إذاحصل العلم فىالقلب تغير حالالقلب و إذا تغير حالالقلب تغيرت أعمال الجوارح فالعمل تابع الحال والحال تابع العلم والعلم تابع الفكر، فالفكر إذن هوالمبدأ والمفتاح للخيرات كلها وهذا هوالذي يكشف لك عن فضيلة التفكر وأنه خيرمن الذكر والتذكر لأنالفكر ذكر وزيادة وذكرالقلب خير من عمل الجوارح بل شرفالعمل لما فيه من الذكر، فادن التفكر أفضل من جملة الأعمال ولذلك قيل نفكرساعة خير من عبادة سنة ؟ فقيل هو الذي ينقل من الحكاره إلى المحاب ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة ، وقيل هوالذي يحدث مشاهدة وتقوى ولذلك قال تعالى ــ لعلهم يتقون أو يحدث لهمذكرا ــ و إن أردتأن تفهم كيفية تغيرالحالبالفكر فمثاله ماذكرناه من أمرالآخرة فانالفكر فيه يعرفنا أنالآخرة أولىبالايثار فاذا رسختهده المعرفة يقينا فيقلو بنا تغيرتالقلوبإلىالرغبة فيالآخرة والزهد فيالدنيا وهداماعنيناه بالحال إذاكان حال القاب قبل هذه المعرفة حب العاجلة والميل|ليها والنفرة عن الا~خرة وقلة الرغبة فيها و بهذه المعرفة تغيرحال القلب وتبدلت إرادته ورغبته ثم أعرتغيرالارادة أعمال الجوارح في اطراح الدنيا والاقبال على أعمال الآخرة فههنا خمس درجات: أولاها التذكر وهو إحضارالمعرفتين فى القلب. وثانيتها التفكر وهوطابالمعرفة المقصودة منهما . والثالثة حصولالمعرفة المطلوبة واستنارةالقلبهما . والرابعة تغير حال القلب عماكان بسبب حصول نو ر المعرفة . والخامسة خدمة الجوارح للقلب يحسب مايتجدد له من الحال فكما يضرب الحجر على الحديد فيخرج منه نار يستضى بها الموضع فنصير العين مبصرة بعد أن لم تكن مبصرة وتنتهضالأعضاء للعمل فكذلك زناد نورالمعرفة هو الفكر فيجمع بين المعرفتين كما يجمع بين الحجر والحديد ويؤلف بينهما تأليفا مخصوصاكا يضرب الحجوطي الحديدضربا مخصوصا فينبعث نورالمعرفة كما تنبعث النارمن الحديد ويتغيرالقلب بسبب هذا النور حقي يميل إلى مالم يكن يميل إليه كايتغير البصر بنور النار فيرى مالم يكن يراه ثم تنتهض الأعضاء للعمل بمقتضى حال القلب كاينتهض العاجز عن العمل بسبب الظامة للعمل عند إدراك البصر مالم يكن يبصره ؟فاذن ثمرة الفكرالعلوم والأحو الوالعلوم لانهاية لها والأحوال التي تتصوّر أن تقلب على القلب لايمكن حصرها ولهذا لوأراد مريد أن يحصرفنون الفكر ومجاريه وأنه فهاذا يتفكر لم يقدر عليه لأن مجارى الفكر غير محصورة وتمراته غيرمتناهية، نع نحن يجتهد في ضبط مجاريه بالاضافة إلى مهمات العلوم الدينية و بالاضافة إلى الأحوال القهى مقامات السالكين ويكون ذلك ضبطا حجليا فان تفصيل ذلك يستدعى شرح العلوم كلها وجملة هذه الكتب كالشرح لبعضها فانها مشتملة على علوم تلك العاوم تستفاد من أفكار مخصوصة فلنشر إلى ضبط الجامع فيها ليحصل الوقوف على مجارى الفكر . بیان مجاری الفکر

اعلم أن الفكر قد يجرى فى أمر يتعلق بالدين وقد يجرى فيايتعلق بغيرالدين و إنما غرضنا مايتعلق بالدين فلنترك القسم الآخر و نعنى بالدين المعاملة التى بين العبد وبين الرب تعالى فجميع أفكار العبد إما أن تتعلق بالعبد وصفاته وأحواله و إما أن تتعلق بالمعبود وصفاته وأفعاله لا يمكن أن يخرج عن هذين القسمين ومايتعلق بالرب تعالى إما أن يكون نظرا في اهومكروه ولاحاجة إلى الفكر في هذين القسمين ، ومايتعلق بالرب تعالى إما أن يكون نظرا في داته وصفاته وأسمائه الحسنى و إما أن يكون فظرا في وما ينهما و ينكشف

لك انجصار الفكر فيهذه الأقسام بمثال وهو أنحال السائرين إلى الله تعالى والمشتاقين إلى لقائه يضاهى حال العشاق فلنتخذ العاشق المستهتر مثالنا ، فنقول:العاشق المستغرق الهم بعشقه لايعدو فيكره من أن يتعلق بمعشوقه أويتعلق بنفسه فانتفكر فيمعشوقه فاما أنيتفكر فيجماله وحسن صورته فيذاته ليتنع بالفكرفيه و بمشاهدته و إما أن يتفكر في أفعاله اللطيفة الحسنة الدالة على أخلاقه وصفاته ليكون ذلكمضعفا للذته ومقو يالحبته و إن تفكر في نفسه فيكون فكره في صفاته التي تسقطه من عين محبو به حتى يتنزه عنها أوفى الصفات التي تقر به منه وتحببه إليه حتى يتصف بها فان تفكر في شيء خارج عن هذه الأقسام فذلك خارج عن حد العشق وهو نقصان فيه لأن العشق التام الكامل مايستغرق العاشق و يستوفى القلب حتى لايترك فيه متسعا لغيره فمحب الله تعالى ينبنى أن يكون كذلك فلايعدو نظره وتفكره محبوبه ومهما كان تفكره محصورا في هذه الأقسام الأربعة لم يكن خارجا عن مقتضي المحمـة أصلا فلنبدأ بالقسم الأوَّل وهو تفكره في صفات نفسه وأفعال نفسه ليميز المحبوب منها عن المكروه فانهذا الفكر هوالذي يتعلق بعلم المعاملة الذي هوالمقصود بهذا الكتاب وأما القسم الآخر فيتعلق بطمالمكاشفة نمكل واحد مما هو مكروه عندالله أومحبوب ينقسم إلىظاهر كالطاعات والمعاصي و إلى باطن كالصفات المنحيات والمهلكات التي محلها القلب وذكرنا نفصيلها فير بع المهلكات والمنجيات والطاعات والمعاصي تنقسم إلى مايتعلق بالأعضاء السبعة وإلى ماينسب إلى جمييع البدن كالفرار من الرحف وعقوق الوالدين والسكون في المسكن الحرام و يجب في كلواحد من المكاره التفكر في ثلاثة أمور:الاولالتفكر فيأنه هلهومكروه عندالله أملافربشي لايظهركونه مكروها بليعرك بدقيق النظر.والثاني التفكر فيأنه إن كان مكروها فماطر بق الاحتراز عنه.والثالث أن هذا المكروه هل هو متصف به في الحال فيتركه أوهو متعرض له في الاستقبال فيحترز عنه أوقارفه فيهمضي من الأحوال فيحتاج إلى تداركه وكذلك كل واحد من المحبو بات ينقسم إلى هذه الانقسامات فاذا جمعت هذه الأقسام زادت مجارى الفكر في هذه الأقسام على مائة والعبدمدفوع إلى الفكر إمافي جميعها أوفي أكثرها وشرح آحاد هذه الانقسامات يطول ولكن انحصر هذا القسم في أربعة أنواع الطاعات والمعاصي والصفات المهلكات والصفات المنجيات فالمذكر في كل نوع مثالا ليقيس به المريد سائرها وينفتح لهباب الفكر ويتسع عليه طريقه [النوع الأول المعاصي] ينبغي أن يفتش الانسان صبيحة كل يوم حجيس أعضائه السبعة نفصيلاثم بدنه علىالجلة هلهو فيالحال ملابس لمعصية بها فيتركها أولابيهما بالأمس فيتداركها بالترك والندم أوهو متعرض لها فينهاره فيستعد للاحتراز والتباعد عنها فينظر فياللسان ويقول إنه متعرض للغيبة والكذب وتزكية النفس والاستهزاء بالغير والمماراة والممازحة والحوض فيما لايعني إلىغير ذلك من المكاره فيقرر أولا في نفسه أنهامكروهة عند الله تعالى و يتفكر في شواهد القرآن والسنة علىشدة العذاب فيها ثم يتفكر في أحواله أنه كيف يتعرض لها من حيث لايشعوثم يتفكر أنه كيف يحترزمنه ويعلمأنهلايتمله ذلك إلابالعزلة والانفرادأو بأنلايجالس إلاصالحا تقيا ينكرعلمه مهما تكلم بما يكرهه الله و إلافيضع حجرا في فيه إذا جالس غيره حتى يكون ذلك مذكراله فهكذا يكونالفكر فيحيلةالاحتراز ويتفكرفي سمعهأنه يصغيبه إلىالغيبة والكذبوفضول الكلام وإلى اللهو والبدعة وأنذلك إنمايسمعه منزيد وعمرو وأنه ينبغىأن يحترزعنه بالاعتزال أو بالنهبي عن المنكر فمهما كان ذلك فيتفكر في بطنه أنه إعايه صي الله تعالى فيه بالأكل والشرب إما بكثرة الأكل من الحلال فانذلك مكروه عند الله ومقق للشهوة التي هىسلاح الشيطان عدو الله وإمابآكل الحرام أوالشبهة فينظر منأين مطعمه ومابسه ومسكنه ومكسبه ومآ مكسبه ويتمكر فىطريق الحلال ومداخله ثم

أشد استثناسا من الناس في كثرتهــم وأوحش ما يكون الناسآ نسما يكونون وآنسما يكون الناس أوحش ما يكونون . قال الواسطى: لايصل إلى محسل الأنس من لم يستوحش من الأكوان كلها . وقال أبو الحسين الوراق: لايكون الأنس بالله إلا ومعه التعظيم لأن كل من استأنست به سقط عن قلبك تعظيمه إلاالله تعالى فانك لاتتزايد بهأنسا إلاازددت منه هيبة وتعظما .قالت رابعة : كل مطيع مستآنس وأنشدت: ولقد جعلتك في الفؤاد مدئي

بتفكر

يتفكرفي طريق الحيلة في الاكتساب منه والاحتراز من الحرام ويقررطي نفسه أن العبادات كالهاضائعة مع أكل الحرام وأن أكل الحلال هو أساس العبادات كلها وأن الله تعالى لا يقبل صلاة عبد في تمن تو به درهم حرام(١) كاوردالخبريه فهكذا يتفكر في أعضائه فني هذا القدر كفاية عن الاستقصاء فمهما حصل التفكر حقيقة المعرفة بهذهالأحوال اشتغل بالمراقبة طول النهار حتى يحفظ الأعضاء عنها [وأما النوع|الثانى وهو الطاعات] فينظرأو لا في الفرائض المكتو به عليه أنه كيف يؤديها وكيف يحرسها عن النقصان والتقصير أوكيف بجبر نقصانها بكثرة النوافل تمررجع إلى عضو عضو فيتفكر فىالأفعال التي تتعلق بها ممايحبه الله تعمالي فيقول مثلا إن المين خلقت للنظر في ملكوت السموات والأرض عبرة ولتستعمل في طاعة الله تعالى وتنظر في كتابالله وسنة رسوله صلىالله عليه وسلم وأنا قادر طي أن أشغل العين بمطالعة القرآن والسنة فلم لاأفعله وأناقادر طىأن أنظر إلى فلانالمطيع بعين التعظيم فأدخل السرور طىقلبه وأنظر إلى فلان الفاسق بعين الازدراء فأزجره بذلك عنءمصيته فلم لاأفعله وكذلك يقول فيسمعه إنى قادر طىاستهاع كلام ملهوف أواستهاع حكمة وعلمأواستهاع قراءة وذكر فمالىأعطله وقدأنهمالله طحآ به وأودعنيه لأشكره فمـالى أكفر نعمة الله فيه تتضييعه أو تعطيله وكـذلك يتفـكر في اللسان و يقول إنى قادر على أن أنقرب إلى الله تعالى بالتعليم والوعظ والتودد إلى قادب أهل الصلاح و بالسؤال عن أحوال الفقواء و إدخال السرور على قلب زيد الصالح وعمرو العالم بكلمة طيبة وكل كلة طيبة فأنها صدقة وكذلك يتفكر فيماله فيقول أناقادر على أنأتصدق بالمال الفلانى فأنى مستغن عنه ومهما احتجت إليه رزقن الله تعالى مثله و إن كنت عناجا الآن فأنا إلى تواب الايثار أحوج من إلى ذلك المال وهكذا يفتش عن جميع أعضائه وجملة بدنه وأمواله بلعن دوابه وغلمانه وأولاده فان كلذلك آدواته وأسبابه ويقدر على أن يطيع الله تعالى بها فيستنبط بدقيق الفكر وجوه الطاعات المكنة بها و يتفكرفيها يرغبه فىالبدار إلى نلك الطاعات و يتفكر فى إخلاص النية فيها و يطلب لها مظان الاستحقاق حق يزكو بها عمله وقس على هذاسائر الطاعات [ وأما النوع الثالث فهى الصفات المهلكة التي حلها القلب من فيعرفها عماد كرناه في ربع المهلكات ومى استيلاء الشهوة والغضب والبخل والسكبر والعجب والرياء والحسد وسوء الظن والنفلة والغرور وغيرذلك ويتفقد من قلبه هذه الصفات فان ظن أن قلبه مغزه عنها فيتفكر فى كيفية امتحانه والاستشهاد بالعلامات عليه فان النفس أبدا تعد بالخير من نفسها وتخلف فاذا ادعت التواضع والبراءة من الكبر فينبني أن تجرب بحمل حزمة حطب في السوق كما كان الأو لون يجر بون به أنفسهم و إذا ادّعت الحلم مرض لنضب يناله من غيره ثم يجربها في كظم النيظ وكذلك فيسائر الصفات وهذا تفكر فيأنه هل هوموصوف الصفة المكروهة أملاولذلك علامات ذكرناها في ربع المهلكات فاذا دلت العلامة على وجودها فكرفى الأسباب الق تقبح تلك الصفات عنده وتبين أنمنشأهامن الجهل والغفلة وخبث الدخلة كالورأى في نفسه محبا بالعمل فيتفكر ويقوا الماعملي ببدني وجارحتي وبقدرتي وإرادتي وكلذلك ليسمني ولاإلى وأعاهو من خلق الله وفضله على فهو الذي خلقن وخلق جارحتي وخلق قدرتي و إرادتي وهوالذي حراك أعضائي بقدرته وكذلك قدرتى و إرادتى فكيف أعجب بعملى أو بنفسى ولاأقوم لنفسى بنفسى فاذا أحس فى نفسه بالكبر قررطى نفسه مافيه من الحاقة و يقول لها لم ترين نفسك أكبر والكبير من هو عندالله كبير وذلك ينكشف بعد الموت وكم منكافر فىالحال يموت مقرما إلى الله تعالى بغزوعه عن السكفر وكم من مسلم يموت شقيا (١) حديث إن الله لايقبل ملاة عبد في ثمن ثوبه درهم حرام أحمد من حديث ابن عمر بسند فيه

مجهول وقد ت**قد**م ,

وأبحث جسمي من أراد جاوسي فالجسم من الجليس مؤانس وحبيب قلى في الفؤاد أنيسي وقال مالك بندينار: من لم يأنس بمحادثة اللهعن محادثة المخلوقين فقد قل علمه وعمى قلبه وضيع عمره. قيل لبعضهم من معك في الدار قال الله تعالى مى ولايستوحشمن أن**س بربه . وقا**ل الحراز: الأنسءادثة

الأرواح مع الحبوب

في مجالس القرب .

ووصف بعض العارفين

صفة أهل الحبية

الواصلين فقال : جدّ د

لهم الودّ فيكل طرفة

بتغير حاله عند الموت بسوء الحاتمة فاذا عرف أن الكبرمهلك وأن أصله الحاقة فيتفكر في علاج إزالة ذلك بأن يتعاطى أفعال المتواضعين و إذا وجدفى نفسه شهوة الطعام وشرهه تفكر فى أن هذه صفة البهائم ولوكان فى شهوة الطعام والوقاع كال لكان ذلك من صفات الله وصفات الملائكة كالعلم والقدرة ولمـااتصف به البهائم ومهماكان الشره عليه أغلبكان بالبهائم أشبه وعنالملائكة المقرّ بين أبعد وكـذلك يقرّ رعلى نفسه فى الغضب ثم يتفـكر فى طر بق العلاج وكل ذلك د كرناه فى هذه الكتب فمن بريد أن يتسع له طريق الفكر فلا بدّ له من تحصيل ما في هذه الكُّتب [ وأما النوع الرابع وهو المنجيات ] فهو التو بة والندم على الدنوب والصبرعلى البلاء والشكرعلى النَّعماء والحوف والرجاء والزهد فىالدنيا والإخلاص والصدق فىالطاعات ومحبة الله وتعظيمه والرضا بأفعاله والشوق إليه والخشوع والتواضع له وكل ذلك ذكرناه في هـذا الربع وذكرنا أسبابه وعلاماته فليتفكر العبدكل يوم في قلبه مآ الذي يعوزه من هــذه الصفات التي هي المقربة إلى الله تعالى فاذا افتقر إلى شيء منها فليعــلم أنها أحوال لايثمرها إلا علوم وأن العلوم لايثمرها إلا أفــكارفاذا أراد أن يكتسب لنفسه أحوال التوبة والنــدم فليفتش ذنوبه أولا وليتفـكر فيها وليجمعها على نفسه وليعظمها فىقلبه ثملينظرفىالوعيد والتشديد الذى ورد فىالشرع فيها وليتحقق عندنفسه أنه متعرض لمقت الله تعالى حتى ينبعث له حال الندم و إذا أراد أن يستثير من قلبه حال الشكر فلينظرفي إحسان الله إليه وآياديه عليه وفي إرساله جميل ستره عليه على ماشرحنا بعضه فيكتابالشكرفليطالعذلك و إذا أراد حال الحبة والشوق فليتفكرفي جلال الله وجماله وعظمته وكبريائه وذلك بالنظرفي عجائب حكمته و بدائع صنعه كاسنشير إلى طرف منه فى القسم الثانى من الفكر و إذا أراد حال الحوف فلينظر أولا فى ذنو به الظاهرة والباطنة تملينظر فيالموت وسكراته تمفها بعده منسؤال منكر ونكير وعذاب القبر وحياته وعقار به وديدانه ثمفيهولالنداء عند نفخة الصور ثمفي هول المحشرعند جمعالحلائق على صعيد واحد ثم في المناقشة في الحساب والمضايقة في النقير والقطمير ثم في الصراط ودقته وحدّته ثم في خطرالأمم،عنده أنه يصرف إلى الشمال فيكون من أصحاب النار أو يصرف إلى اليمين فينزل دارالقرار ثم ليحضر بعمد أهوال القيامة في قلبه صورة جهنم ودركاتها ومقامعها وأهوالها وسلاسلها وأغلالها وزقومها وصديدها وأنواع العذاب فيها وقبح صورالزبانية الموكلين بها وأنهم كلما نضجت جاودهم بدُّلُوا جَلُودًا غَيْرِهَا وأنهم كلَّا أرادُوا أن يُخرجُوا منها أعيدُوا فيها وأنهم إذا رأوها من مكان بعيد سمعوا لهـا تغيظا وزفيرا وهلم جرا إلى جميـع ماورد فى القرآن من شرحها و إذا أراد أن يستجلب حال الرجاء فلينظر إلى الجنة ونعيمها وأشجارها وأنهارها وحورها وولدانها ونعيمهاالمقيم وملكها الدائم فهكذا مدريق الفكر الذي يطلب به العاوم التي تثمر اجتلاب أحوال محبو بة أو التنز"، عن صفات مذمومة وقد ذكرنا في كل واحد من هذه الأحوال كتابا مفردا يستعان به على تفصيل الفكر أما بذكر مجامعه فلايوجد فيه أنفع من قراءة القرآن بالتفكر فانه جامع لجميع المةامات والأحوال وفيه شفاء للعالمين وفيه مايورث الخوف والرجاء والصبر والشكر والحجبة والشوق وسائر الأحوال وفيه مانزجر عن سائر الصفات المذمومة فينبغي أن يقرأه العبـــد ويردّد الآية التي هو محتاج إلى التفكر فيها مرَّة بعد أخرى ولومائة مرَّة فقراءة آية بتفكر وفهم خير من ختمة بغير تدبر وفهم فليتوقف فىالتأمل فيها ولوليلة واحدة فان تحتكل كلة منها أسرارا لاتنحصر ولايوقف عليها إلابدقيقالفكر عن صفاء القلب بعد صدق المعاملة وكذلك مطالعة أخبار رسولالله صلىالله عليه وسلم فانه قد أوتى جوامع السكام (١) وكل كلة من كلمانه بحر من بحور الحكمة ولوتأملها (١) حديث أنه صلى الله عليه وسلم أوتى جوامع الكلم تقدّم.

بدوام الاتصال وآواهم في كنفه بحقائق السكون إليه حتى أنت قــــلو بهم وحنت أرواحهم شوقا وكان الحب والشوق منهم إشارة من الحق إليهم عن حقيقة التوحيد وهو الوجـــود بالله فذهبت مناهم وانقطعت آمالهم عنده لما بان منه لهم ولو أن الحق تعالى أمرجميه الأنبياء يسألون لهـم ماسألوه بعض ما أعد لهم من قديم وحدانيته ودوام أزليتم وسابق عامه وكأن نصيبهم معرفتهم به وفراغ همهم عليسه واجتماع أهوائهم فيه فصار يحسدهم من عبيده العموم أن

رفععن قاوبهم جميم الهموم . وأنشــد في معناه: كانت لقلسى أهواء مفر"قة فاستحمعت إذ رأتك النفس أهوائي فعسار بحسدتی من كنت أحسده وصرت مولى الورى مذصرت مولاتي تركت للنساس دنياهم ودينهم شغلا بذ كرك باديني ودنيائي وقديكون منالاً نس الأنس بطاعية الله وذكره وتلاوة كلامه وسائر أبواب القيربات وهذاالقدرمن الأنس نعمة من الله تعالى ومنحة منسه ولكن

العالم حق التأمل لم ينقطع فيها نظره طول عمره وشرح آحاد الآيات والأخبار يطول فانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم « إن روح القدس نفث في روعي أحبب من أحببت فا نك مفارقه وعش ماشئت فانكميت واعمل ماشئت فانك مجزى به(١) » فان هذه الكلمات جامعة حكم الأولين والآخرين وهي كافية للتأملين فيها طولالعمر إذ لو وقفوا علىمعانيها وغلبت على قلو بهم غلبة يقين لاستغرقتهم ولحال ذلك بينهم و بين التلفت إلى الدنيا بالكلية فهذا هوطريق الفكر في علوم المعاملة وصفات العبد من حيث مى محبو بة عندالله تعالى أومكروهة والمبتدئ ينبني أن يكون مستغرقالوقت فيهذه الأفكار حتى يعمرقلبه بالأخلاق المحمودة والمقامات الشريفة وينزه باطنه وظاهره عن المكاره وليعلمآن هذا. مع أنه أفضل من سائر العبادات فليس هوله غاية المطاب بل المشغول به محجوب عن مطلب الصديقين وهو التنع بالفكر في جلال الله تعالى وجماله واستغراق القلب بحيث يفني عن نفسه أي ينسي نفسه وأحواله ومقاماته وصفاته فيكون مستغرقالهمهالمحبوب كالعاشقالستهترعندلقاء الحبيب فانهلايتفرغ للنظر في أحوال نفسه وأوصافها بل يبقي كالمبهوت الفافل عن نفسه وهو منتهـي لذة العشاق . فأما ماذ كرناه فهوتفكرفى عمارة الباطن ليصلح للقرب والوصال فاذا ضيع جميع عمره فى إصلاح نفسه فمق يتنع بالقرب ولذلك كان الختواص يدورفىالبوادى فلقيه الحسين بنمنصور وقال فيم أنت ؟ قال أدور في البوادي أصلح حالي في التوكل فقال الحسين أفنيت عمرك في عمران باطنك فأين الفناء في التوحيد فالفناء في الواحدالحق هوغاية مقصدالطالبين ومنتهى نعيم الصدّيقين . وأماالتنز معن الصفات المهلكات فيجرى مجرى الخروج عن العدّة في النكاح . وأما الاتصاف الصفات المنجيات وسائر الطاعات فيجرى مجرى تهيئة المرأة جهازها وتنظيفها وجهها ومشطها شعرها لتصلح بذلك للقاء زوجها فأن استغرقت جمييع عمرها في تبرئة الرحم وتزيين الوجه كان ذلك حجابا لها عن لقاء المحبوب ، فهكذا ينبغي أن نفهم طريق الدين إن كنت منأهل المجالسة و إن كنت كالعبد السوء لايتحرّك إلا خوفًا من الضرب وطمعا فى الأجرة فدونك و إتماب البدن بالأعمال الظاهرة فان بينك و بين القلب حجابا كثيفا فاذا قضيت حق الأعمال كنت من أهل الجنة ولكن للجالسة أقوام آخرون وإذا عرفت مجال الفكرفي علوم المعاملة التي بين العبد و بين ربه فيذبني أن تتخذ ذلك عادتك وديدنك صباحا ومساء فلاتغفل عن نفسك وعن صفاتك المبعدة من الله تعالى وأحوالك المقرَّبَةُ إليه سبحانه وتعالى بل كل مربد فينبغي أن يكون له جريدة يثبت فيها حملة الصفات المهلكات وحملة الصفات المنجيات وحملة الماصي والطاعات ويعرض نفسه هليهاكل يوم، ويكفيه من المهاكات النظرفي عشرة فانه إن الم منها سلم من غيرها وهى البخل والكبر والعجب والرياء والحسد وشدّة الغضب وشره الطعام وشره الوقاع وحبُّ المال وحبُّ الجاه . ومن المنجيات عشرة : النَّـدم على الدُّنوب ، والصبر على البلاء ، والرضا بالقضاء ، والشكرطي النعماء ، واعتدال الحوف والرجاء ، والزهد فيالدنيا ، والاخلاص في الأعمال ، وحسن الحلق مع الخلق ، وحب الله تعالى ، والخشوع له . فهذه عشرون خصلة عشرة مذمومة وعشرة محمودة فمهما كني من المذمومات واحدة فيخط عليها في جريدته ويدع الفكر فيها و يشكر الله تعالى على كفايته إياها وتنزيه قلبسه عنها ويعلم أن ذلك لم يتم إلا بتوفيق الله تعالى وعونه ولو وكله إلى نفسه لم يقدر على محوأقل الرذائل عن نفسه فيقبل علىالتسعة الباقية وهكذا بفعل حق يخط على الجميع ، وكذا يطالب نفسه بالاتصاف بالمنجيات ، فاذا إنصف بواحدة منها كالتوبة والندم مثلا خط عليها واشتغل بالباقي ، وهذا يحتاج إليه المريد المشمر . (١) حديث إن روح القدس نفث في روعي أحبب من أحببت فالك مفارقه الحديث تقدم غيرم،

( ۵۳ - إحياء - رابع )

ليس هو حال الأنس الدى يكون للحبسين والأنس حلل شريف يكون عند طهارة الباطن وكغسه بصدق الزهد وكال التقوى وقطم الأسسباب والعلائق ومحوالخواطر والهمواجس وحقيقته مندي كنس الوجود بشقل لائح العظمـــة وانتشار الروح فى ميادين الفتسوح وله استقلال بنفسه يشتمل على القلب فيجمعه به عن الهيبة وفى الهيبة اجتماع الروح ورسو به إلى محل النفس وهذا الذى، وصفناء من أنس الدات وهيبة الدات يكون في مقام البقاء بعد العبور على

وأما أكثرالناس من المعدودين منالصالحين فينبغي أن يثبتوا في جرائدهم المعاصي الظاهرة كأكل الشبهة و إطلاق اللسان بالغيبة والنميمة والمراء والثناء عي النفس والافراط في معاداة الأعداء وموالاة الأولياء والمداهنة مع الحلق في ترك الأمر بالمعروف والنهـى عن المنكر فانَّ أكثر من يعدنفسه من وجوه الصالحين لاينفك عن حملة من هذه المعاصي فيجوارحه ومالميطهر الجوارح عن الآثام لايمكن الاشتغال بعمارة القلب وتطهيره بلكل فريق من الناس يغلب عليهم نوع من المعصية فيدبني أن يكون تفقدهم لها وتفكرهم فيها لافي معاص هم بمعزل عنها.مثاله العالم الورع فانه لا ينحلو في غالب الأمر عن إظهار نفسه بالعلم وطلبالشهرة وانتشارالصيت إمابالتدريسأو بالوعظ ومن فعلذلك تصدىلفتنة عظيمة لاينجو منها إلا الصدّيقون فانه إن كان كلامه مقبولا حسن الوقع فى القاوب لم ينفك عن الاعجاب والحيلاء والنزين والتصنع وذلك من المهلكات و إن ردّ كلامه لم يخل عن غيظ وأنفة وحقد على من يرده وهوأ كثرمن غيظه على من يردكلام غيره وقد يلبسالشيطان عليه و يقول إنّ غيظك من حيث إنه رد الحق وأنكره فان وجدتفرقة بين أن يرد عليه كلامه أو بره علىعالم آخر فهومغرور وضحكة للشيطان ثممهما كان لهارتياح بالقبول وفرح بالثناء واستنكاف منالرد أوالاعراض لمريخل عن كاف وتصنع لتحسين اللفظ والايراد حرصا علىاستجلابالثناء والله لايحب المتكافين والشيطان قديلبس عليه ويقول إنماحرصك طي تحسين الألفاظ والتكاف فيها لينتشر الحق ويحسن موقعه في القلب إعلاء لدس الله فان كان فرحه بحسن الفاظه وثناء الناس عليه أكثر من فرحه بثناء الناس على واحد من أقرانه فهو امخدوع و إنماً يدورون حول طلب الجاه وهو يظنُّ أنَّ مطلبه الدين ومهما اختاج ضميره بهذه الصفات ظهر على ظاهره ذلك حتى يكون للوقر له المعتقد لفضله أكثر احتراما و يكون بلقائه أشدّفرحا واستبشارا بمن يغاو فيموالاة غيره و إنكانذلك الغيرمستحقا للوالاة وربمــا ينتهى الأمر بأهلااعلم إلىأن يتغايروا تغايراالنساء فيشق طىأحدهم أن يختلف بعض تلامذته إلىغيره وإنكان يعلرأنه منتفع بغيره ومستفيدمنه فىدينه وكلذلك رشح الصفات المهلكات المستكنة فىسر القلب التي قديظن العالم النجاة منها وهو مغرور فيها و إنمـاينكشف ذلك بهذه العلامات ففتنة العالم عظيمة وهو إما مالك و إما هالك ولامطمع له في العوام فمن أحس في نفسه بهذه الصفات فالواجب عليهالعزلة والانفراد وطلب الخمول والمدافعة للفتاوىمهما سئل فقدكان السجد يحوى فىزمن الصحابة رضى الله تعالى عنهم جمعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالهم مفتون وكأنوا يتدافعون الفتوى وكل من كان يفق كان يودّ أن يكفيه غيره وعندهذا ينبغي أن يتبقي شياطين الانس إداقالوا لاتفعل هذا فان هذا الباب لوفتح لاندرست العاوم من بين الحلق وليقل لهم إن دين الاسلام مستفن عنى فانه قد كان معمورا قبلي وكدَّلك يكون بعدى ولومت لم تنهدم أركان الاسلام فان الدين مستغن عنى وأما أنا فلست مستغنيا عن إصلاح قلمي ، وأما أداء ذلك إلى الدراس العلم فحيال يدل على غاية الجهل فانِّ الناس لوحبسوا فىالسجن وقيدوا بالقيود وتوعدوا بالنار علىطلب العُمْرُلكان حب الرياسة والعلق يحملهم على كسر القيود وهدم حيطان الحصون والحروج منها والاشتغال بطلب العلم فالعلم لايندرسمادامالشيطان يحبب إلى الحلق الرياسة والشيطان لايفتر عن عمله إلى يومالقيامة بلينتهض لنشرالعلم أقوام لانصيب لهم في الآخرة كماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله يؤيد هذا الدس بأقواملاخلاق لهم(<sup>(۱)</sup>» و « إنالله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر<sup>(۲)</sup>» فلاينبغي أن يغتر" العالم بهذه التنبيسات فيشتغل بمخالطة الخلق حتى يترفى فىقلبه حب الجاه والثناء والتعظيم فان ذلك بذرالنفاق (١) حديث إنّ الله يؤيد هذا الدىن بأقوام لاخلاق لهم تقدم (٢) حديث إنّ الله يؤيد هذا الدىن بالرجل الفاجر تقدم أيضا في العلم".

عر" الفناء وهما غسير الأنس والحيبة اللذين يذهبان بوجود الفنا لأن الهيبة والأنس قبل الفناء ظهرا من مطالعة الصفات من الجلال والجمال وذلك مقامالتاوىن وماذكرناه بعسد الفناء في مقام التمكين والبقاء من مطالعة الذات ومن الأنس خضوع النفس المطمئنة ومن الهيبة خشوعها والخضـوع والخشوع يتقاربان ويفترقان بفرق لطيف يدرك بإيماء الروح. ومنها القرب قال الله تعالى لنبيه عليه السلاة والسلام \_ واسـجد واقترب ــ وقد ورد «أقرب ما يكون العبد

قال صلى الله عليه وسلم «حب الجاه والمال ينبت النفاق في القلب كاينبت الماء البقل(١) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم«ماذئبان ضاريان أرسلا في زريبة غنم بأكثر إفسادافيها من حــــالجاه والمـــالــف دين الرء السلم<sup>(٢)</sup>» ولا ينقُلع حب الجاه من القلب إلابالاعتر ال عن الناس والهرب من مخالطتهم وترك كل مايز بد جاهه في قاو بهم فليكن فكرالعالم في التفطن لخفايا هذه الصفات من قلبه وفي استنباط طريق الحلاص منها وهذه وظيفة العالم المتتى فأما أمثالنا فينبغي أن يكون تفكرنا فيمايقوي إيماننا بيوم الحساب إذ لورآنا السلف الصالحون لقالوا قطعا إن هؤلاء لايؤمنون بيوم الحساب فما أعمالنا أعمال من يؤمن بالجنة والنار فان منخاف شيئا هربمنه ومنرجا شيئاطلبه وقدعامنا أنالهرب منالنار بترك الشبهات والحرام وبترك المعاصي ونحن منهمكون فيها وأن طلب الجنة بتكثير نوافل الطاعات ونحن مقصرون فىالفرائض منها فلم يحصللنا منءرة العلم إلاأنه يقتدى بنا فىالحرص علىالدنيا والتكااب عليها ويقال لوكان هذا مذموما لكان العلماء أحق وأولى باجتنابه منا فليتناكنا كالعوام إذا متنا مانت معنا ذنو بنا فما أعظمالفتنة الق تعرضنا لها لوتفنكرنا فنسأل الله تعالى أن يصلحنا ويصلح بنا ويوفقنا للتو بة قبلأن يتوفانا إنه الكريماللطيف بنا المنعمعلينا فهذءمجارىأفكارالعلماء والصالحين فىعلمالمعاملة فان فرغوا منها انقطعالتفاتهم عنأنفسهم وارتقوا منها إلىالتفكر فىجلالالله وعظمته والتنع بمشاهدته بهين القلب ولايتم ذلك إلابعد الانفكاك من جميع المهلكات والاتصاف بجميع المنجيات وإن ظهرشي منه قبلذلك كان مدخولامعاولا مكدرامقطوعا وكان ضعيفا كالبرق الحاطف لايثبت ولايدوم ويكون كالعاشق الذىخلا بمعشوقه ولكن تحت ثيابه حيات وعقارب تلدغه مرة بعد أخرى فتنغص عليه لذة المشاهدة ولاطريق له في كال التنع إلاباخراج العقارب والحيات من ثيابه وهذه الصفات المذمومة عقارب وحيات وهى مؤذيات ومشقرشات وفى القبر يزيد ألم لدغها على لدغ العقارب والحيات فهذا القدركاف فيالتنبيه طيمجاري فسكرالعبد فيصفات نفسه المحبوبة والمكروهة عند ر به تعالى . القسمالثاني الفكر فيجلالالله وعظمته وكبريائه . وفيه مقامان:المقامالأطيالفكر فىذاته وصفاته ومعانى أسمائه وهذا ممامنع منه حيث قيل تفكروا فيخلق الله تعالى ولاتفكروا في ذات الله وذلك لأنالعقول تتحيرفيه فلايطيق مدّ البصر إليه إلاالصديقون ثملايطيقون دوامالنظر بلسائرالخلق أحوالأ بصارهم بالاضافة إلىجلال الله تعالى كحال بصرالحفاش بالاضافة إلى نورالشمس فانه لايطيقه ألبتة بليختني نهارا وإنمايترددليلاينظر فيبقية نورالشمس إداوقع علىالأرض وأحوال الصديقين كحال الانسان فى النظر إلى الشمس فانه يقدر على النظر إليها ولايطيق دوامه و يخشى على بصره لوأدام النظر ونظره المختطف إليها يورث العمش ويفرق البصر وكذلك النظر إلى ذات الله تعالى يورث الحيرة والدهش واصطراب العقل فالصواب إذن أنلايتعرض لمجارىالفكر فىذات الله سبحانه وصفاته فان أكثر العقول لاتحتمله بل القدر اليسير الذي صرح به بعض العلماء وهو أن الله تعالى مقدس عن الكان ومنزء عن الأقطار والجهات وأنه ليس داخل العالم ولاخارجه ولاهو متصلبالعالم ولاهومنفصل عنه قدحير عقولأقوام حتىأ نكروه إذ لميطيقوا سماعه ومعرفته بلضعفت طائفة عنِاحِيمال أقل من هذا إذقيل لهم إنه يتعاظم و يتعالى عن أن يكون له رأس ورجل و يد وعين وعضو وأن يكون جسمًا مشخصًا له مقدار وحجم فأنكروا هذا وظنوا أن ذلك قدح في عظمة الله وجلاله حتىقال بعض الحمقي من العوام إن هذا وصف بطيخ هندى لاوصف الإله لظن السكين أن الجلالة (١) حديث حب المال والجاه ينبت النفاق في القلب الحديث تقدم (٢) حديث ماذتبان جائعان أرسلا في زريبة غنم الحديث تقدم .

والعظمة فيهذه الأعضاء وهذا لأن الانسان لايعرف إلانفسه فلايستعظم إلانفسه فكل مالايساويه في صفاته فلايفهم العظمة فيه، نع غايته أن يقدر نفسه جميل الصورة جالساعي سريره و بين يعيه غلمان يتشاون أمره فلاجر مغايته أن يقدر ذلك في حق الله تعالى وتقدّس حتى يفهم العظمة بل لوكان للدماب عقل وقيلله ليس لخالقك جناحان ولايد ولارجل ولاله طيران لأنكرذلك وقال كيف يكون خالتي أتتص منى أفيكون مقصوص الجناح أو يكون زمنا لايقدر على الطيران أو يكون لى آلة وقدرة لا يكون له مثلها وهوخالتي ومصوري وعقول أكثرالحلق قريب من هذا العقل وأن الانسان لجهول ظلوم كفار ولذلك أوحى الله تعالى إلى مض أنبيائه لاتخبرعبادي بصفاتي فينكروني ولكن أخبرهم عني بما يفهمون.ولما كان النظر في دات الله تعالى وصفاته مخطرا من هذا الوجه اقتضى أدب الشرع وصلاح الخلق أنلايتعرض لحجارى الفكرفيه لكنا نعدل إلى المقام الثاني وهوالنظر في أفعاله ومجارى قدره وعجائب صنعه و بدائع أمره في خلقه فانها تدل علىجلاله وكبريائه وتقدّسه وتعاليه وتدل على كال علمه وحكمته وعلى نفاذ مشيئته وقدرته فينظر إلى صفاته منآ ثارصفاته فانا لانطيق النظر إلى صفاته كما أنا نطيق النظر إلى الأرض مهما استنارت بنور الشمس ونستدل بذلك على عظم نور الشمس بالاضافة إلى نور القمر وسائر الكواكب لأن نورالأرض من آثار نور الشمس والنظر ف الآثار يدل على المؤثر دلالة مّا وانكان لايقوم مقام النظر في نفس المؤثر وحميح موجودات الدنيا أثر من آثار قدرة الله تعالى ونور من أنوار ذاته بل لاظلمة أشد من العدم ولا نور أظهر من الوجود ووجودالأشياء كلها نور من أنوارذاته تعالى وتقدس إذقوام وجودالأشياء بذاته القيوم بنفسه كما أن قوام نورالأجسام بنوراأشمس الضيئة بنفسها ومهما انكشف بعض الشمس فقد جرت العادة بأن يوضعطشتماء حقرى الشمس فيه ويمكن النظر إليهافيكون الماء واسطة يغض قليلامن نور الشمس حقى يطاق النظر إليها فكدلك الأفعال واسطة نشاهدفيها صفات الفاعل ولانبهر بأنوارالذات بعدأن تباعدنا عنها بواسطة الأفعال فهذا سر قوله عَلِيَّةٍ «تفكروا في خلق الله ولاتتفكروا فيذات الله تعالى». بيان كيفية التفكر في خلق الله تعالى

اعلم أن كل ما في الوجود عاسوى الله تعالى فهو فعل الله وخلقه وكل ذرة من الدرات من جوهم وعرض وصفة وموصوف ففيها عجائب وغرائب تظهر بها حكمة الله وقدرته وجلاله وعظمته و إحصاء ذلك غير عكن لأنه لوكان البحر مدادا الذلك لنفد البحر قبل أن ينفد عشر عشيره ولكنا نشير إلى جمل منه ليكون ذلك كالمثال لما عداه . فنقول الوجودات المخلوقة منقسمة إلى ما لا يعرف أصلها فلا يمكننا التفكر فيها وكم من الموجودات التى لا نعلمها كاقال الله تعالى - ويخلق ما لا يعرف أصلها فلا يمكننا الأزواج كابها عاتنيت الأرض ومن أنفسهم وعا لا يعلمون - وقال - وننشئكم فيا لا تعلمون - و إلى ما يعرف أصلها وجملتها ولا يعرف تفصيلها في ما قدركناه ما يعرف أصلها وجملتها ولا يعرف الموجودات التى لا ندركناه بحس البصر و إلى ما لا ندركناه أن تنفكر في تفصيلها وهي منقسمة إلى ما أدركناه والمكرسي وغير ذلك وجال الفكر في هذه الأشياء عمايضيق و يغمض فلنعدل إلى الأقرب إلى الأفهام وهي الدركات بحس البصر وذلك هوالسموات السبع والأرض وما بينهما فالسموات مشاهدة بكوا كبها وشعومها وقرو بها والأرض وهو الجق مدرك بغيومها وأمطارها وثلوجها وحركتها ودورانها في طلوعها وغرو بها والأرض وهو الجق مدرك بغيومها وأمطارها وثلوجها ومعادنها ونباتها وما بين السهاء والأرض وهو الجق مدرك بغيومها وأمطارها وثلوجها وعروعها وأبها ومناه والمناه والأرض وما ينهم إلى أقسام و ينقسم إلى أقسام و ينقسم إلى أقسام و ينشعب كل قسم والأرض وما بينهما وكل جنس منها ينقسم إلى أقسام و ينقسم إلى أقسام و ينشعب كل قسم

من ربه في سجوده» فالساجد إذا أذيقطم السسجود يقرب لأنه يسسجد ويطوى بسحوده بساطالكون ما كان وما يكون و پسسجد علی طرف رداءالعظمة فيقرب . قال بعضهم إنى لأجد الحضور فأقول ياألله أو يا رب فأجد ذلك على أثقل من الجبال قبل ولمقال لأنالنداء بكونمنوراء حجاب وهل رأيت جليسا ينادى جليسه وإنما هى إشار اتوملاحظات ومناغاة وملاطفات وهذا الدى وصفه مقام عزيز متحقق فيه القرب ولكنه مشعر بمحو ومؤذن بسكر

يكون ذلك لمن غابت نفسه فی نور روحه لغلبة سكرهوقوةمحوه فاذاصحا وأفاق تتخلص الروح من النفس والنفس من الروح و يعودكل من العبد إلى محله ومقامه فيقول یا **آللہ** و یارب بلسان النفس المطمئنة العائدة الى مقام حاجتها ومحل عبوديتها والروح تستقل بفتوحه وبكال الحال عن الأقوال وهذا أتم وأقرب من الأول لأنه وفي حقُّ القرب باستقلال الروح بالفتوح وأقام رسم العبودية بعود حكم النفس إلى محل الافتقار وحظ القرب لايزال

إلى أصناف ولانهاية لانشعاب ذلك وانقسامه في اختلاف صفاته وهيآته ومعانيه الظاهرة والباطنة وجميح ذلك مجال الفكر فلاتتحرُّك ذرَّة في السموات والأرض من جماد ولانبات ولاحيوان ولا فلك وَلا كُوكِب إلاوالله تعالى هو محركها وفى حركتهاحكمة أوحكمتان أوعشرأوألف حكمة كلذلك شاهد لله تعالى بالوحدانية ودال على جلاله وكبريائه وهي الآيات الدالة عليه ، وقدورد النَّرآن بالحث على التفكر في هذه الآيات كاقال الله تعالى \_ إن في خلقالسموات والأرض واختلافالليل والنهار لآيات لأولى الألباب \_ وكاقال تعالى \_ ومن آياته \_ من أول القرآن إلى آخره ، فلنذ كر كيفية الفكر في بعض الآيات ، فمن آياته الانسان المخلوق من النطفة وأقرب شي اليك نفسك وفيك من العجائب الدالة على عظمة الله نعالى ما ننقضي الأعمار في الوقوف على عشرعشيره وأنت غافل عنه، فيامن هوغافل عن نفسه وجاهل بها كيف تطمع في معرفة غيرك وقد أمرك الله تعالى بالتدبر في نفسك في كتابه الموزر فقال ــ وفي أنفسكم أفلا تبصرون ــ وذكر أنك محاوق من نطفة قذرة فقال ــ قتل الانسان ما أكفره من أيّ شيء خلقه ، من نطفة خلقه فقدّره ، ثمالسبيل يسره ، ثمأماته فأقبره ، ثم إذاشاء أنشره \_ وقال تعالى \_ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشرتنتشرون \_ وقال تعالى \_ ألم يك نطفة من من يمن ثم كان علقة فخلق فسوى \_ وقال تعالى \_ ألم نحلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدرمعادم \_ وقال \_ أولم يرالانسان أناخلقناه من نطفة فاداهو حصيم مبين \_ وقال \_إناخلقنا الانسان من نطفة أمشاج \_ ثم ذكركيف جعلالنطفة علقة والعلقة مضغة والمضغة عظاما فقال تعالى ــ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة فى قر ارمكين ، ثم خلقنا النطفة علقة \_ الآية؛ وتكرير ذكر النطفة في الكتاب العزيز ليس ليسمع لفظه و يترك التفكر في معناه فانظر الآن إلى النطفة وهي قطرة من الماء قدرة لوتركت ساعة ليضربها الهواء فسدت وأنتنت كيف أخرجها ربّ الأرباب من الصلب والتراثب وكيف جمع بين الذكر والأنثى وألقى الألفة والمحبة في قلوبهم وكيف قادهم بسلسلة المحبة والشهوة إلى الاجتماع وكيف استحرج النطفة من الرجل بحركة الوقاع وكيف استجلب دمالحيض من أعماق العروق وجمعه فيالرحم ، نم كيف خلق المولود من النطفة وسقاه بماء الحيض وغذاه حق نماور با وكبر، وكيف جعلالنطفة وهي بيضاء مشرقة علقة حمراء ثم كيف جعلها مضغة ثم كيف قسم أجزاء النطفة وهي متشابهة متساوية إلى العظام والأعصاب والعروق والأوتار واللحم ثم كيف ركب من اللحوم والأعصاب والعروق الأعضاء الظاهرة فدو ر الرأس وشق السمع والبصر والأنف والفم وسائر المنافذ ثم مذ اليد والرجلوقسم رءوسها بالأصابعوقسم الأصابع بالأنامل ثم كيف رك الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء كل واحد على شكل مخصوص ومقدار مخصوص لعمل مخصوص ، ثم كيف قسم كلّ عضو من هذه الأعضاء بأقسامأخر فركب العين منسبع طبقات لكل طبقة وصف مخصوص وهيئة مخصوصة لوفقدت طبقة منها أوزالت صفة من صفاتها تعطلت العين عن الابصار فاوذهبنا إلى أن نصف مافي آحاد هذه الأعضاء من العجائب والآيات لانقضي فيه الأعمار فانظرالآن إلى العظام وهيأجسام صلبة قوية كيف خلقها من نطفة سخيفة رقيقة ثم جعلها قواما للبدن وعمادا له ثم قدّرها بمقادير مختلفة وأشكال مختلفة فمنه صغير وكبير وطويل ومستدير ومجوّف ومصمت وعريض ودقيق ، ولماكان الانسان بحتاجا إلى الحركة بجملة بدنه و ببعض أعضائه مفتقرا للتردّد في حاجاته لم يجمل عظمه عظما واحدا بل عظاما كشيرة بينها مفاصل حتى تتيسر بها الحركة وقدر شكل كل واحـــدة منها على وفق الحركة المطاوية بهائم وصل مفاصلها ورابط بعضها يبعض بأوتار أنبتها منأحد طرفى العظم وألصقه بالعظم

الآخر كالرباط له ثم خلق في أحد طرفي العظم زوائد خارجة منه وفي الآخر حفرا غائصة فيه موافقة لشكل الزوائد لتدخل فيها وتنطبق عليها فصار العبد إن أراد تحريك جزء من بدنه لم يمتنع عليه ولولا المفاصل لتعذر عليه ذلك ثم المظركيف خلق عظام الرأس وكيف جمعهاوركبها وقد ركبها من خمسة وخمسين عظما مختلفة الأشكال والصورفألف بعضها إلى بعض بحيث استوى به كرة الرأس كما تراه فمنها ستة تخصالقحف وأربعة عشر للحي الأطي واثنان للحي الأسفل والبقية مي الأسنان بعضها عريضة تصلح للطحن وبعضها حادة تصلح للقطع وهى الأنياب والأضراس والثنايا ثم جعل الرقبة مركبا للرأس وركبها من سبيع خرزات مجوفات مستديرات فيها تحريفات وزيادات ونقصانات لينطبق بعضها على بعض و يطول ذكر وجه الحكمة فيها ثم ركب الرقبة على الظهر وركب الظهر من أسفل الرقبة إلى منتهى عظمالعجز من أربع وعشرين خرزة وركب عظمالعجز من ثلاثة أجزاء مختلفة فيتصل به منأسفله عظم العصعص وهو أيضا مؤلف من ثلاثة أجزاء ثم وصل عظام الظهر بعظام الصدر وعظام الكتف وعظام اليدين وعظام العانة وعظام العجز وعظامالفخذين والساقين وأصابـعالرجلين ، فلانطول بذكرعـدد ذلك ومجموع عـدد العظام في بدنالانسان ماثنا عظم وممانية وأر بعون عظما سوى العظام الصغيرة التي حشى بهاخلل المفاصل فانظركيف خلق جميع ذلك من نطفة سخيفة رقيقة ، وليس المقصود من ذكر أعداد العظام أن يعرف عددها فان هذا علم قريب يعرفه الأطباء والمشرحون و إنما الغرض أن ينظر منها فى مدبرها وخالقها أنه كيف قدّرها ودبرها وخالف بين أشكالها وأقدارها خصصها بهذا العدد المخصوص لأنه لوزاد عليها واحدا لكان وبالا على الانسان يحتاج إلى قلعه ولونقص منها واحدا لكان نقصانا يحتاج إلى جبره فالطبيب ينظر فيها ليعرف وجه العلاج فى جبرها وأهل البصائر ينظرون فيها ليستدلوا بها على جلالة خالقها ومصوّرها فشتان بين النظرين ، ثم انظر كيف خلق الله تعالى آلات لتحريك العظام وهي العضلات غلق في بدن الانسان خمسمائة عضلة وتسعا وعشرين عضلة ، والعضلة مركبة من لحم وعصب ورباط وأغشية ٬ وهي مختلفة المقادير والأشكال بحسب اختلاف مواضعها وقدر حاجاتها فأر بع وعشرون عضلة منها هي لتحريك حدقة العين وأجفانهالونقصت واجدة منجملتها اختل أمرالعين وهكذا لكل عضو عضلات بعدد مخصوص وقدر مخصوص وأمرالأعصاب والعروق والأوردة والشرايين وعددها ومنابتها وانشعاباتها أعجب من هذا كله وشرحه يطول ، فللفكر مجال في آحاد هذه الأجزاء ثم في آحاد هذه الأعضاء ثم في جملة البدن فكل ذلك نظر إلى عجائب أجسام البدن وعجائب المعاني والصفات التي لاتدرك بالحواس أعظم؟ فانظر الآن إلىظاهر الانسان وباطنه و إلى بدنه وصفاته فترى به من العجائب والصنعة مايقضي به العجب وكلذلك صنعالله في قطرة ماء قدرة فترى من هداصنعه في قطرة ماء فماصنعه فيملكوت السموات وكواكبها وما حكمته في أوضاعها وأشكالها ومقادرها وأعدادها واجتماع بعضها وتفرّ ق بعضها واختلاف صورها وتفاوت مشارقها ومغارسها فلا نظنز أن ذرَّة من ملكوت السموات تنفك عنحكمة وحكم بل هيأحكم خلقا وأتقن صنعا وأحجمع للعجائب من بدن الانسان بللانسبة لجميع مافى الأرض إلى عجائب السموات ولذلك قال تعالى ــ أأنتم أشدّ خلقا أمالسهاء بناها رفع ممكها فسوّاها ، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ــ فارجعالآن|لىالنطفة وتأملحالها أوّلا وماصارت إليه ثانياو تأمل أنه لواجتمع الجن والانس عي أن يخلقوا للنطفة سمعا أو بصرا أوعقلا أوقدرة أوعلما أوروحا أوبخلقوافيها عظما أوعرقا أوعصبا أوجلدا أوشعراهل يقدرون طىذلك بللوأرادوا أن يعرفواكنه حقيقته وكيفية خلقته بعدأن خلق الله تعالى ذلك لعجزوا عنه فالعجب منكلو نظرت إلى صورة

بتوفر نسيب الروح باقامة رسم العبودية من ا**ل**نفس . وقال الجنيد إن الله تعالى يقسسرب من قاوب عباده على حسب مایری م**ن**قرب قلوب عباده منه فانظر ماذا يقرب من قلبك . وقال أبو يعــقوب السوسي مادام العبد یکون بالقرب لم یکن قريباً حتى يغيب عن رؤية القرب بالقرب فاذا ذهب عن رؤية القرب بالقرب فذلك قرب وقد قال قائلهم: قا. تحققتك في الم سر فناجاك لسانى فاجتمعنا لمعان وافترقنا لمعان

إن يكن خيبك الاء فليم من لحظ عياني فلقد صيرك الوج مد من الأحشاء داني قال ذوالنون ماازداد أحد من الله قربة إلا ازداد هيبة . وكال سهل أدنى مقام من مقامات القرب الحياء وقال النصرابادي باتباع السنة تنال العسرفة وبأداء الفرائض تنال القربة و بالمواظبة على النوافل تنال المحبة . ومنها الحياء والحيساء على الوصفالعام والوصف الخاص فأما الوصف العام فما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قولە « استحيوا من الله حق الحياء قالوا إنسان مصوّر على حائط تأنق النقاش في تصويرها حق قرب ذلك من صورة الانسان وقال الناظر إليها كا"نه إنسان عظم تعجبك من صنعة النقاش وحذقه وخفة يده وتمام فطنته وعظم في قلبك محله مع أنك تعلم أن تلكالصورة إنما تمت بالصبيغ والقلم واليد وبالحائط وبالقدرة وبالعلمو بالارادة وشي ون ذلك ليس من فعل النقاش ولاخلقه بل هو من خلقغيره و إنما منتهي فعله الجمع بين الصبيغ والحائط على ترتيب محصوص فيكثر تعجبك منسه وتستعظمه وأنت ترى النطفة القدرة كانتمعدومة فخلقها كالقها فىالأصلاب والتراثب ثمأخرجها منها وشكلها فأحسن تشكيلها وقدرها فأحسن تقديرها وتصويرها وقسم أجزاءها المتشابهة إلى أجزاء مختلفة فأحكم العظام في أرجائها وحسن أشكال أعضائها وزين ظاهرها وباطنها ورتبءروقها وأعصابها وجعلها مجرى لغذاتها ليكون ذلك سبب بقائها وجعلها سميعة بصيرة عالمة ناطقة وخلق لهما الظهر أساسا لبدنها والبطن حاويا لآلات غذائها والرأس جامعا لجواسها ففتح العينين ورتب طبقاتها وأحسن شكلها ولونها وهيئاتها ثم حماها بالأجفان لتسترها وتحفظها وتصقلها وتدفع الأقذاء عنها ثم أظهر فى مقدار عدسة منها صورة السموات مع اتساع أكنافها وتباعد أقطارها فهو ينظر إليها ثم شق أذنيه وأودعهما ماء مرا ليحفظ سممهآ ويدفع الهوام عنها وحوطها بصدفة الأذن لتجمع الصوت فترده إلى صماخها ولتحس بدبيب الهوام إليها وجعل فيها تحريفات واعوجاجات لتكثر حركة مايدب فيها ويطول طريقه فيتنبه من النوم صاحبها إذا قصدها دابة في حال النوم ثم رفع الأنف من وسط الوجــه وأحسن شكله وفتح منخريه وأودع فيه حاســة الشمة ليستدل بإستنشاق الروايم على مطاعمه وأغذيته وليستنشق بمنفذ المنخرين روحالهواء غذاء لقلبه وترويحا لحرارة باطنه وفتحالفم وأودعه اللسان ناطقا وترجمانا ومعربا عمافي القلب وزين الفم بالأسنان لتكون آلة الطحن والسكسر والقطع فأحكم أصولها وحدد رءوسها وبيض لونها ورب صفوفها متساوية الرءوس متناسقة الترتيب كاثمها الدر المنظوم وخلق الشفتين وحسن لونها وشكلها لتنطبق على الفم فتسدّ منفذه وليتم بها حروف الكلام وخلق الحنجرة وهيأها لخروج الصوت وخلق للسان قدرة للحركات والتقطيعات لتقطع الصوت فى مخارج مختلفة تختلف بها الحروف ليتسع بها طريق النطق بكثرتها ثم خلق الحناجر مختلفة الأشكال فىالضيق والسعة والخشونة والملاسة وصلابةالجوهر ورخاوته والطول والقصرحق اختلفت بسببها الأصوات فلايتشابه صوتان بل يظهر بين كل صوتين فرقان حتى يميز السامع بعض الناس عن بعض بمجرّد الصوت فىالظامة ثم زين الرأس بالشعر والأصداغ وزين الوجه باللحية والحاجبين وزين الحاجب برقة الشعر واستقواس الشكل وزين العينين بالأهداب ثم خلق الأعضاء الباطنة وسخركل واحد لفعل مخصوص فسخرالمعدة لنضج الغذاء والكبد لإحالة الغذاء إلى الدم والطحال والمرارة والكلية لخدمة الكبد فالطحال يخدمها بجذب السوداء عنها والمرارة تخدمها بجذب الصفراء عنها والكلية تخدمها بجذبالمائية عنها والثابة تخدمالكلية بقبول الماء عنها ثمتخرجه فيطريق الإحليل والعروق تخدم الكبد في إيصال الدم إلى سائر أطراف البدن ثم خلق اليدين وطولهما لتمتد إلى المقاصد وعرَض الكف وقسم الأصابع الخمس وقسم كل أصبع بثلاث أنامل ووضع الأربعة في جانب والابهام في جانب لتدورالإبهام على الجميع ولواجتمع الأقلون والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق الفسكر وجها آخرفى وضعالأصابع سوىماوضعت عليه من بعدالابهام عن الأربع وتفاوت الأربع في الطول وترتيبها في صف واحــد لم يقدروا عليه إذ بهــذا الترتيب صاحت اليد للقبض والإعطاء فان بسطها كانتله طبقا يضع عليها مايريد و إن جمعها كانت له آلة للضرب و إن ضمها

ضها غير تام كانت مغرفة له و إن بسطها وضم أصابعها كانت مجرفة له ممم خلق الأظفار على رءوسها زينة للأنامل وعمادا لهـا من ورائها حتى لا تنقطع وليلتقط بها الأشــياء الدقيقة التي لا تتناولهـا الأنامن وليحك بها بدنه عند الحاجة فالظفر الذي هو أخس الأعضاء لوعدمه الانسان وهمر به حكة لكان أعجز الخلق وأضعفهم ولم يقم أحد مقامه فيحك بدنه ثم هدى اليد إلى موضع الحك حق تمتد إليه ولو فى النوم والغفلة من غير حاجة إلى طلب ولو استعان بغيره لم يعثر على موضع الحك إلابعد تعب طو يل ثم خلق هذا كله من النطفة وهي في داخل الرحم في ظلمات ثلاث ولوكشف الغطاء والغشاء وامتذ البصر إليه لكان يرى التخطيط والتصوير يظهر عليها شيئا فشيئا ولايرى المسؤر ولا آلته فهل رأيت مصوّرا أو فاعلا لا يمسّ آلته ومصنوعه ولا يلاقيه وهو يتصرف فيه فسبحانه ماأعظم شأنه وأظهر برهانه ، ثم انظر مع كال قدرته إلى تمام رحمته فانه لما ضاق الرحم عن الصبي لما كبركيف هداه السبيل حق تنكس وتحرك وخرج من ذلك المضيق وطلب المنفذ كا نه عاقل بصير بما يحتاج إليه ثم لما خرج واحتاج إلى الغذاء كيف هداه إلى التقام الثدي ثم لما كان يدنه سخيفا لايحتمل الأغــذية الكثيفة كيف دبر له في خلق اللبن اللطيف واستخرجه من بين الفرث والدم سائغا خالصا وكيف خلق الشديين وجمع فيهما اللبن وأنبت منهما حاستين على قدر ماينطبق عليهما فمالصي ممفتح في حامة الثدى ثقبا ضيقا جدا حق لايخرج اللبن منه إلا بعد المص تدر يجا فان الظفل لا يطيق منه إلا القليل ثم كيف هداه للامتصاص حق يستخرج من ذلك المضيق اللبن الكثير عند شدة الجوع ثمانظر إلى عطفه ورحمته ورأفته كيف أخر خلق الأسنان إلى عمام الحولين لأنه في الحولين لايتغذى إلا باللبن فيستغنى عن السنّ و إذا كبر لم يوافقه اللبن السخيف ويحتاج إلى طعام غليظ ويحتاج الطعام إلى المضغ والطحن فأنبت له الأسنان عند الحاجة لاقبلها ولا بعدها فسبحانه كيف أخرج تلك العظام الصلبة في تلك اللثات اللينة ثم حنن قاوب الوالدين عليه للقيام بتدبيره في الوقت الذي كان عاجزًا عن تدبير نفسه فلو لم يسلط الله الرحمة على قلوبهما لكان الطفل أعجز الحلق عن تدبير نفسه ، ثم انظركيف رزقه القدرة والتمييز والعقل والهــداية تدر يجاحق بالغوتكامل فصار مراهقا تمشابا ثم كهلا ثمشيخا إماكفورا أوشكورا مطيعا أوعاصيا مؤمنا أوكافرا تصديقا لقوله تعالى \_ هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتايه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هـــديماه السبيل إما شاكرا وإما كفورا \_ فانظر إلى اللطف والكرم ثم إلى القدرة والحكمة تهرك عجائب الحضرة الربانية والعجب كل العجب بمن يرى خطا حسنا أونقشا حسنا على حائط فيستحسنة فيصرف جميع همه إلى التفكر في النقاش والخطاط وأنه كيف نقشه وخطه وكيف اقتدر عليه ولايزال يستعظمه فينفسه ويقول مأحذقه وما أكمل صنعته وأحسن قدرته ثم ينظر إلىهذه العجائب في نفسه وفي نميره ثم يغفل عن صانعه ومصوره فلا تدهشه عظمته ولايحبره جلاله وحكمته فهذه نبذة من عجائب بدنك التيلاءكن استقصاؤها فهو أقرب مجال لفكرك وأجلى شاهد على عظمة خالقك وأنت غافل عن ذلك مشغول ببطنك وفرجك لانعرف من نفسك إلا أن تجوع فتأكل وتشبع فتنام وتشتهي فتجامع ونغضب فتقاتل والبهائم كلها تشاركك في معرفة ذلك و إنما خاصية الانسان التي حجبت البهائم عنها معرفة الله تعالى بالنظر في ملكوت السموات والأرض وعجائب الآفاق والأنفس إذ بها يدخل العبد في زمرة الملائكة المقرّ بين و يحشر فهزمرة النبيين والصديقين مةر با منحضرة ربّ العالمين وليست هذه المنزلة للبهائم ولا لانسان رضي من الدنيا بشهوات البهائم فانه شرّ من البهائم بكثير إذ لاقدرة

إنا نستحي بإرسول الله قال ليسدلك ولكن من استحيا من الله حنق الحياء فليحفظ الرأس وماوعى والبطن وماحوىوليذ كرالموت والبلىومن أرادالآخرة ترك زينة الدنيا فمن فمل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء » وهـــــذا الحياء من المقسامات وأما الحياء الخاص فمن الأحوال» وهومانقل عن عثمان رضى الله عنه أنه قال إنى لأغتسل فالبيت المظلم فأنطــوى حياء من الله . أخبرناأ بو زرعة عن ابن خلف عن أبي عبد الرحمن قال سمعت أبا العبـــاس البغـــدادى يقول سمعت أحمد السقطى

ابن صالح يقور محمت محمد بن عبدون يقول سمعت أبا العباس النؤدّب يقول قال لي سرى": احفظ عني ماأقول لك إنّ الحيا. والأنس يطـــوفان بالقلب فاذا وجدا فيه الزهمد والورع حطا و إلا رحــلا والحياء إطراق الروح إجلالا لعظيم الجلال والأنس التسذاذ الروح بكمال الجسال فاذا اجتمعا فهوالغايةفي المنى والنهاية فى العطاء وأنشسد شيخ الاسلام: أشتاقه فاذا بدا أطرقت من إجلاله لاخيفة بل هيبة وصيانة لجماله الموت في إدبار. والعيش في إقباله

للبهيمة على ذلك وأما هو فقد خلقالله له القــدرة ثم عطلها وكفر نعمة الله فيها فأولئك كالأنعام بل هم أضل " سبيلا . و إذا عرفت طريق الفكر في نفسك فتفكر في الأرض الى هي مقر لك ثم في أنهارِها و بحارِها وجبالهـا ومعادنها ثم ارتفع منها إلى ملكوت السموات . أما الأرض : فمن آياته أن خلقالأرضفراشا ومهادا وسلك فيهآ سبلا فجاجا وجعلها ذلولا لتمشوا في مناكبها وجعلهآ قار"ة لاتتحرك وأرسى فيها الجبال أوتادا لهما تمنعها من أن تميد ثموسع أكنافها حق مجز الأدميون عن بلوغ جميع جوانبها و إن طالتأعمارهم وكثر تطوافهم فقال تعالى ــ والسماء بنيناها بأيد و إنا لموسعونُ والأرَضفرشناها فنجمالماهدون \_ وقال تعالى \_ هو الذي جعل لكم الأرض دلولا فامشوا في مناكبها ــ وقال تعالى ــ الذي جعل لــكم الأرض فراشا ــ وقد أكثر في كـتابه العزيز من ذكر الأرض ليتفكر في عجائبها فظهرها مقر للأحياء و بطنها مرقد للأموات قال الله تعالى \_ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ــ فانظر إلى الأرض وهي ميتة فاذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت واخصرت وأنبتت عجائب النبات وخرجت منها أصناف الحيوانات ثم انظركيف أحكم جوانب الأرض بالجبال الراسيات الشوامخ الصم الصلاب وكيفأودع المياه تحتها ففجر العيون وأسال الأنهار تجرى هىوجهها وأخرج من الحجارة اليابسة ومن التراب الكدر ماء رقيقا عذبا صافيا زلالا وجعل به كل شيء حيّ فأخرج به فنون الأشجار والنبات منحب وعنب وقضب وزيتون ونخل ورمان وفواكه كثيرة لاتحصى مختلفة الأشكال والألوان والطعوم والصفات والأرابيح يفضل بعضها على بعض في الأكل تسقى بمناء واحد وتخرج من أرض واحدة . فان قلت إنّ اختلافها باختلاف بذورها وأصولهما فمتى كان فىالنواة نخلة مطوقة بعناقيد الرطب ومتى كان فىحبة واحدة سبع سنابل فى كل سنبلةمائة حبة ثم انظر إلى أرض البوادى وفتش ظاهرها وباطنها فتراها ترابا متشابها فاذا أنزل عليها الماءاهتزت وربت وأنبتت من كلزوج بهيجألوانا محتلفة ونباتا متشابها وغير متشابه لكل واحد طعمور يحولون وشكل يخالفالآخر فانظر إلى كثرتها واختلافأصنافها وكثرةأشكالها ثماختلاف طبأ تعالنبات وكثرة منافعه وكيفأودع الله تعالىالعقاقيرالمنافع الغريبة فهذا النبات يغذى وهذايقوى وهذآ يحيى وهذايقتل وهذايبرد وهذآ يسخن وهذا إذا حصل فيالمعدة قمعالصفراء من أعماق العروق وهذايستحيل إلىالصفراء وهذايقمع الباغ والسوداء وهذايستحيل إليهما وهذايصني الدموهذا يستحيل دما وهذا يفرئح وهذا ينترم وهذايقترى وهذايضعف فلم تنبت من الأرض ورقة ولاتبنة إلاوفيها منافع لايقوى البشر على الوقوف على كنهها وكل واحد من هذا النبات يحتاج الفلاح في تربيته إلى عمل مخصوص فالنخل تؤبر والكرم يكسح والزرع ينتي عنه الحشيش والدغل و بعض ذلك يستنبت ببث البذر فى الأرض و بعضه بغرس الأغصان و بعضه يركب فىالشجر ولو أردنا أن نذكر اختلاف أجناس النبات وأنواعه ومنافعه وأحواله وعجائبه لانقضت الأيام فى وصف ذلك فيكفيك منكل جنس نبذة يسيرة تدلك على طريق الفكر فهذه عجائب النبات [ومن آياته الجواهر المودعة تحت الجبال والمعادن الحاصلة من الأرض] فني الأرض قطع متجاورات مختلفة فانظر إلى الجبال كيف يخرج منها الجواهر النفيسة من الذهب والفضة والفيروزج واللعل وغسيرها بعضها منطبعة تحت المطارق كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وبعضها لاينطبع كالفير وزج واللعل وكيف هدى الله الناس إلى استخراجها وتنقيتها واتخاذ الأوانى والآلات وآلنقود والحلى منها ثم انظر إلى معادن الأرض من النفط والكبريت والقار وغيرها وأقلها الملح ولايحتاج إليه إلالتطييب الطعام ولوخلت عنه بلدة لتسارع الهلاك إليها فانظر إلى رحمة الله تعالى كيف خلق بعض الأراضي سبخة بجوهرها تحيث يجتمع فيها الماء الصافى من المطر فيستحيل ملحا مالحا محرقا لا يمكن تناول مثقال منه

( ع ۵ – إحياء – رابع )

ليكون ذلك تطييبا لطعامك إذاأ كلته فيتهنأ عيشك ومامن جماد ولاحيوان ولانبات إلا وفيه حكمة وحكم منهذا الجنس ماخلق شيء منهاعبثا ولالعبا ولاهزلا بلخلقالكل بالحقكا ينبني وعلىالوجه الذي ينبغي وكايليق بجلاله وكرمه ولطفه ولدلك قال تعالى \_ وماخلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبينماخلقناها إلابالحق . ومن آياته أصنافالحيوانات: وانقسامها إلىمايطير و إلىمايمشي وانقسام مايمشي إلىمايمشي على رجلين و إلىمايمشي على أر بحوعلى عشر وعلىمائة كإيشاهد في بعض الحشرات ثم انقسامها فى المنافع والصور والأشكال والأخلاق والطباع فانظر إلىطيور الجؤو إلى وحوش البر والبهائم الأهلية ترىفيها من العجائب مالانشك معه في عظمة خالقها وقدرة مقدرها وحكمة مصورها وكيف يمكن أن يستقصى دلك بل لوأردنا أن ندكر عجائب البقة أوالنملة أوالنحلة أوالعنكبوت وهممن صغار الحيوانات فىبنائها بيتها وفى جمعها غذاءها وفى إلفها لزوجها وفىادخارها لنفسها وفى حذقها فى هندسة بيتها وفيهدايتها إلى حاجاتها لم نقدر على ذلك فترى العنكبوت بينى بيته على طرف نهر فيطلب أوَّلًا موضَّعين متقاربين بينهما فرجة بمقدارذراع فما دونه حتى يمكنه أن يصل بالخيط بين طرفيه ثم يبتدئ ويلق اللعاب الذي هوخيطه علىجانب ليلتصقبه تم يغدو إلى الجانب الآخر فيحكم الطرف الآخر من الحيط تم كذلك يتردد ثانيا وثالثاو بجعل بعد ما بينهما متناسبا تناسبا هندسيا حتى إذا أحكم معاقد الةمط ورب الخيوط كالسدى اشتغل باللحمة فيضع اللحمة على السدى ويضيف بعضه إلى بعض ويحكم العقد علىموضع التقاء اللحمة بالسدى ويراعى فيجميع ذلك تناسب الهندسة ويجعل ذلك شبكة يقع فيها البق والذباب ويقعد فحازاوية مترصدا لوقوعالصيد فىالشبكة فادا وقع الصيد بادر إلى أحذه وأكله فانجزعن الصيدكذلك طلب لنفسه زاوية منحائط ووصل بين طرفي الزاوية بخيط نم علق نفسه فيهابخيط آخر وبقىمنكسا في الهواء ينتظر ذبابة تطيرفاذا طارت رمى بنفسه إليه فأخذه ولف خيطه على رجليه وأحكمه تمأكله ومامن حيوان صغير ولاكبير إلاوفيه من العجائب مالا يحصى أفترى أنه نعلم هذه الصنعة من نفسه أوتـكون سفسه أوكونه آدمىأوعامه أولاهادىله ولامعلم أفيشك دو بصيرة فى أنه مسكين صعيف عاجز بل الفيل العظيم شخصه الظاهرة قوته عاجز عن أم نفسه فكيف هذا الحيوان الضعيف أفلا يشهد هو بشكله وصورته وحركته وهدايته وعجائب صنعته لفاطره الحكيم وخالقه القادر العليم فالبصيريري فيهذا الحيوان الصغير من عظمة الحالق المدبر وجلاله وكال قدرته وحكمته ما تتحير فيه الألباب والعقول فضلا عن سائر الحيوانات وهذا الباب أيضا لاحصر له فان الحيوانات وأشكالهما وأخلاقها وطباعها غبرمحصورة وإبما سقط تعجب القاوب منها لأنسها بكثرة المشاهدة ، نعم إذا رأى حيوانا غريبا ولودودا تجدد تعجبه وقال سبحان الله ما أعجبه والانسان أعجب الحيوانات وليس يتعجب من نفسه بل لو نظر إلى الأنعام التي ألفها و نظر إلى أشكالها وصورها ثم إلى منافعها وفوائدها منجاودها وأصوافها وأوبارها وأشعارها التي جعلها الله لباسا لحلقه وأكنانا لهم في ظعنهم وإقامتهم وآنية لأشر بتهم وأوعية لأغذيتهم وصوانا لأقدامهم وجعل ألبانها ولحومها أغذية لهم تمجعل بعضها زينة للركوب و بعضها حاملة للا ثقال قاطعة للبوادي والمفازات البعيدة لأكثر الناظرالمعجب من حكمة خالقها ومصورها فانه ماخلقها إلاىعلم محيط بجميع منافعها سابق على خلقه إياها فسبحان من الأمور مكشوفة فيعلمه من غير تفكر ومن غير تأمل وتدبر ومن غير استعانة بوزير أومشير فهو العليم الحبير الحكيم القدير فلقد استحرج بأقل القليل مما خلقه صدق الشهادة من قاوي العارفين بتوحيده فمنا للخلق إلاالادعان لقهره وقدرنه والاعتراف بربو ييته والاقرار بالمجز عن معرفة جلاله وعظمته فمودا الذي يحصى ثناء عليه بل هوكا أثنى على نفسه و إنما غاية معرفتنا الاعتراف بالعجز عن

وأصد عسه إدا بدا وأروم طيف خياله قال بعض الحكماء من تحكام في الحياء ولايستحيي منالله فعا بتكلم ، فهومستدرج . وقال ذوالنون: الحياء وجود الهيبة فىالقلب معحشمة ماسبقمنك إلى ربك . وقال ابن عطاء . العلم الأكبر الهيبة والحياء فأذا ذهب عنسه الميبة والحياء فلا خير فيه . وقال أبوسلمان: إن العباد عماوا علىأر بع درجات على الخوف والرجاء والتعسطيم والحياء وأشرفهممنزلة من عمـــل على الحياء ا أيقن أن الله تعالى الله تعالى براہ علی کل حال

استحيا من حسناته أكثر مما استحيا العاصون من سيآتهم. وقال بعضهم : الغالب على قاوب المستحيين الاجلال والتعظيم داعا عند نظر الله إليهم. ومنها الانصال. قال النورى: الاتصال مكاشفات القساوب ومشاهداتالأسرار . وقال بعضهم الاتصال وصول السر إلى مقام الذهول وقال عضهم الانسال أن لايشهد العبد غيير خالقه ولايتصل بسره خاطر لغمير صانعه . وقال . سهل بن عبد الله حركوابالبلاء فتحركوا ولو سكنوا اتصاوا . وقال بحبي بن معاد

معرفته فنسأل الله تعالى أنيكرمنا بهدايته بمنه ورأفته . ومن آياته البحار العميقة الكتنفة لأقطَّار الأرض التي هي قطع من البحر الأعظم الحيط بجميع الأرض حق إن جميع المكشوف من البوادي والجبال منانماء بالاضافة إلىالمناء كجزيرة صغيرة فيبحرعظيم وبقيةالأرض مستورة بالمناء قالالنبي صلى الله عليه وسلم «الأرض في البحر كالا مطبل في الأرض (١١)» فانسب إصطبلا إلى جميع الأرض. واعلم أنالأرض بالاضافة إلى البحرمثله وقدشاهدت عجائب الأرض ومافيها فتأمل الآن عجائب البحرفان عجائب مافيه من الحيوان والجواهرأضعاف عجائب ماتشاهده على وجه الأرض كما أنسعته أضعاف سعة الأرض ولعظم البحركان فيه من الحيوانات العظام ماترى ظهورها فىالبحر فتظن أنها جزيرة فينزل الركاب عليها فر بما تحس بالنيران إذا اشتعلت فتتحرك ويعلم أنها حيوان ومامن صنف من أصناف حيوانالبر من فرس أوطير أو بقرأو إنسان إلا وفىالبحرأمثاله وأضعافه وفيه أجناس لايعهدلها نظير فىالبر وقدذكرتأوصافها فىمجلدات وجمعها أقوام عنوا بركوبالبحر وجمع عجائبه ثمانظركيف خلق الله اللؤلؤ ودوّره في صدفه تحتالماء وانظر كيف أنبت المرجان من صم الصخور تحت الماء و إنما هونبات علىهيئة شجر ينبت من الحجر ثم تأمل ماعداه من العنبر وأصناف النفائس التي يقذفها البحر وتستخرج منه ثمانظر إلى عجائب السفن كيف أمسكها الله تعالى على وجه المـاء وسيرفيها التجار وطلاب الأموال وغيرهم وسخرلهم اذلك لتحمل أثقالهم ثم أرسل الرياح لتسوق السفن ثم عرف الملاحين موارد الرياح ومهابها ومواقيتهاولايستقصي علىالجملة عجائبصنع الله في البحر فيمجلدات وأعجب منذلك كله ماهو أظهر من كلظاهر وهو كيفية قطرةالماء وهوجسم رقيق لطيف سيال مشف متصل الأجزاء كأنه شئ واحدلطيف التركيب سريعالقبولالمنقطيع كآنه منفصلمسخر للتصرف قابل للانفصال والانصال به حياة كل ما على وجه الأرض من حيوان ونبات فلو احتاج العبد إلى شربة ماء ومنع منها لبذل جميع خزائن الأرض وملك الدنيا في تحصيلها لوملك ذلك ثم لوشر بها ومنع من إخراجها لبذل جميع حزائن الأرض وملك الدنيا في إخراجها فالعجب من الآدى كيف يستعظم الدينهار والدرهم ونفائس الجواهم ويغفل عن نعمة الله في شربة ماء إذا احتاج إلى شربها أوالاستفراغ عنها بذلجييع الدنيا فيها فتآمل فيحجائب المياه والأنهار والآبار والبحارففيها متسعالفكرومجال وكلدلك شواهد متظاهرة وآيات متناصرة ناطقة بلسانحالها مفصحة عن جلال بارئها معربة عنكال حكمته فيها منادية أرباب القاوب بنغماتها قائلة لكل ذى لبأماترانى وترى صورتى وتركيبي وصفاتى ومنافعي واختلاف حالاتى وكثرة فوائدى أنظن أنى كؤنت نفسىأوخلقنى أحد منجنسي أومانستحبي أن ننظر فى كلة مرقومة من ثلاثة أحرف فتقطع بأنها منصنعة آدمى عالم قادر مريدمتكم ثم تنظر إلى عجائب الخطوط الإلهمية المرقومة على صفحات وجهسي بالقلم الايلمي الذي لا تدرك الأبصار ذاته ولا حركته ولااتصاله بمحل الخط ثم ينذك قلبك عن جلالة صانعه وتقول النطفة لأرباب السمع والقلب لاللذينهم عنالسمع معزولون توهمني فيظامة الأحشاء معموسة فيدم الحيض فىالوقت الذي يظهرالتخطيط والتصوير على وجهبي فينقشالنقاش حدقتي وأجفانى وجبهتي وخدى وشفتي فترى التقويس يظهرِشيئا فشيئا على التدريج ولا ترى داخل النطفة نقاشا ولاخارجها ولا داخل الرحم ولاخارجِه ولاخبرمنها للائم ولا للائب ولاللنطفة ولالارحم أفمنا هذا النقاش بأعجب مماتشاهده ينقش بالقلم صوَّرة عجيبة لو نظرت إليهامرة أو مرتين لتعلمته فهل تقدر على أن تتعلم هـــذا الجنس من النقش والتصوير الذى يع ظاهر النطفة و باطنها وجميع أجزائها من غير ملامسة للنطفة ومن غير (١) حديث الأرض في البحر كالإصطبل في الأرض تقدم ولم أجده .

اتصال بها لامن داخل ولامنخارج فانكنت لانتعجب منهده العجائب ولانفهم بها أنالذى صور ونقش وقدر لانظيرله ولا يساويه نقاش ولا مصوركما أن نقشه وصنعه لايساويه نقش وصنع فبين الفاعلين من المباينة والتباعد ما بين الفعلين فان كنت لا تتعجب من هذا فتعجب من عدم تعجبك فانه أعجب من كل عجب فأن الذي أعمى صبرتك مع هذا الوضوح ومنعك من النبيين مع هذا البيان جدير بأن تتعجب منه فسبحان منهدى وأضل وأنحوى وأرشد وأشتى وأسعد وفتح بصائر أحبابه فشاهدوه في جميم ذرات العالم وأجزائه وأعمى قاوب أعدائه واحتجب عنهم بعزه وعلائه فله الخلق والأمر والامتنان والفضل واللطف والقهرلاراة لحكمه ولامعقب لقضائه [ومن آياته الهواء الاطيف المحبوس بين مقعر السماء ومحدب الأرض] لايدرك بحس اللس عند هبوب الرياح جسمه ولايرى بالعين شخصه وجملته مثل البحر الواحد والطيور محلقة في جو السماء ومستبقة سباحة فيه بأجنحتها كانسبح حيوانات البحر فى الماء وتضطرب جوانبه وأمواجه عند هبوب الرياح كانضطرب أمواج البحرفاذاحرك الله الهواء وجعله ريحاهابة فانشاء جعله نشرابين يدى رحمته كماغال سبحانه ـ وأرسلنا الرياح لواقح ـ فيصل بحركته روح الهواءإلى الحيوانات والنباتات فتستعد للنهاء وإن شاء جعله عذابا علىالعصاة منخليقته كاقال تعالى ــ إنا أرسلنا عليهم ر يحاصرصرا فييوم نحس مستمرتنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر ــ ثمانظر إلىلطفالهواء ثمشدته وقوته مهما ضغط فىالمـاء فالزق المنفوخ يتحامل عليه الرجل القوى ليغمسه في الماء فيعجز عنه والحديد الصلب تضعه على وجه الماء فيرسب فيه فانظركيف ينقبض الهواء منالماء بقوته معاطافته وبهذه الحكمة أمسك الله تعالىالسفن على وجه الماء وكذلك كلمجوففيه هواء لايغوص فىالماء لأن الهواء ينقبض عنالغوص فىالماء فلاينفصل عن السطح الداخل من السفينة فتبتى السفينة الثقيلة مع قوّتها وصلابتها معلقة في الهواء اللطيف كالذي يقع في بعر فيتعلق بذيل رجل قوى ممتنع عن الهوى في البئر فالسفينة بمقعرها تتشبث بأذيال الهواء القوى حق تمتنع من الهوى والغوص في الماء فسبحان من علق المركب الثقيل في الهواء اللطيف من غيرعلاقة تشاهد وعقدة تشد ثم انظر إلى عجائب الجو ومايظهرفيه من الغيوم والرعود والبروق والأمطار والثلوج والشهب والصواعق فهي عجائب مابين السهاء والأرض وقد أشار القرآن إلى جملة ذلك في قوله تعالى ــ وماخلقنا السموات والأرض ومابينهما لاعبين ــ وهذاهوالذي بينهماوأشار إلى تَفْصيله فيمواضع شيحيث قال تعالى ــ والسحاب المسخر بين السماء والأرض ــ وحيث تعرض للرعد والبرق والسحاب والمطرفادالم يكن لك حظ من هذه الجلة إلاأن ترى المطر بعينك وتسمع الرعد بأذنك فالبهيمة تشاركك في هذه المعرفة فارتفع من حضيض عالم البهائم إلى عالم اللا الأعلى فقد فتحت عينيك فأدركت ظاهرها فغمض عينك الظاهرة وانظر ببصيرتك الباطنسة لترى عجائب باطنها وغرائب أسرارهاوهذا أيضاباب يطولالفكرفيه إذ لامطمع في استقصائه فتأمل السحاب الكثيف المظلم كيف تراه بجتمع في حوّصاف لا كدورة فيه وكيف بخلقه الله تعالى إذا شاء ومتىشاء وهومع رخاوته حامل للماء الثقيل وبمسك له فيجوالسماء إلىأن يأذن الله في إرسال الماء وتقطيبع القطرات كل قطرة بالقدر اللَّـى أراده الله تعالى وطيالشكل الذي شاءه فترى السحاب يرش المـاء طيالأرض ويرسله قطرات متفاصلة لاندرك قطرة منها قطرة ولاتتصل واحدة بأخرى بلتنزل كل واحدة فىالطر يقالذي رسم لها لاتعدل عنه فلايتقدم المتأخر ولايتأخر المتقدم حق يصيب الأرض قطرة قطرة فلو اجتمع الأؤاون والآخرون على أن يخلقوا منها قطرة أو يعرفوا عــدد ماينزل منها في بلدة واحدة أو قرية واحــدة لعجز حساب الجن والانس عن ذلك فلا يعلم عــددها إلا الذي أوجــدها ثمكل قطرة منها عينت

الرازى: العمالأر بعة تائب وزاهد ومشتاق ووامسل فالنائب محجوب بتو بتسسه والزاهدمحجوب بزهده والمشتباق محجوب بحاله والواصل لايحجبه عن الحق شيء. وقال أبو سعيد القرشي : الواصلالذي يصله الله فلايخشى عليه القطع أبدا والمتصل الذي بجهده يتصل وكلادنا الدى ذكره حال المرمد والمراد لسكون أحسدها مبادآ بالكشوف وكون الآخر مردودا إلى الاجتهاد . وقال أبو يزيد : الواصلون في ثلاثة أحرف عميم

لكل جزء منالأرض ولكل حيوان فيهامن طير ووحش وجميع الحشرات والدواب مكتوب على

نلك القطرة بخط إلهى لايدرك بالبصرالظاهرأنهارزق الدودة الفلانية التيفى احية الجبل الفلاني تصل إليها عند عاشها في الوقت الفلاني هذامع مافي العقاد البرد الصاب من الماء اللطيف وفي تناثر الثاوج كانقطن المندوف من العجائب التي لا تحصى كل ذلك فضل من الجبار القادر وقهر من الخلاق القاهر ما لأحد من الحلق فيه شرك ولامدخل بل ليس للؤمنين من خلقه إلاالاستكانة والحضوع تحت جلاله وعظمته ولا للعميان الجاحدين إلا الجهل بكيفيته ورجم الظنون بذكر سببه وعلته فيةول الجاهل المغرور إنماينزل المناء لأنه ثقيل بطبعه وإنمناهذا سببنزوله ويظن أنهذه معرفة انكشفتله ويفرح بها ولوقيل له مامه في الطبيع وما الذي خلقه ومن الذي خلق الماء الذي طبعه الثقل وما لذي رقى الماء المصبوب في أسافل الشجر إلى أعالي الأغصان وهو أنبل بطبعه فكيف هوى إلى أسفل تمار تفع إلى فوق فىداخل تجاءِ يف الأشجارشيئا فشيئا بحيث لايرى ولايشاهد حق ينتشر في جميع أطراف الأوراق فيغذى كلجزء من كل ورقة و يجرى إليها في تجاويف عروق شعرية صغار يروى منه العرقالذي هوأصل الورقة ثم ينتشر من ذلك العرق الكبير الممدود فيطول الورقة عروق صغار فحكأن الكبير نهروما انشعب عنه جداول ثمينشعب منالجداول سواق صغرمنها ثم ينتشرمنها خيوط عنكبوتية دقيقة تخرج عن إدراك البصرحق تنبسط في جميع عرض الورقة فيصل الماء في أجوافها إلى سائر أجزاء الورقة ليغذيها وينميها ويزينها وتبقى طراوتهاونضارتها وكذلك إلىسائر أجزاء الفواكه فان كان الماء يتحرك بطبعه إلى أسفل فكيف تحرك إلى فوق فان كان ذلك بحذب جاذب فما الذي سحر ذلك الجاذب و إن كان ينتهي بالآخرة إلىخالق السموات والأرض وجبار الملك والملكوت فلإلايحال عليه من أول الاممر فنهاية الجاهل بداية العاقل [ومن آياته ملكوت السموات والأرض ومافيهامن الكواكب وهوالأمركله ومنأدرك الكل وفاته عجائب السموات فقد فاته الكل تحقيقا فالأرض والبحار والهواء وكلجم سوىالسموات بالاضافة إلى السموات قطرة في بحر وأصغرتم انظركيف عظمالله أمرالسموات والنجوم في كتابه فما منسورة إلا وتشتمل علىتفخيمها فيمواضع وكم منقسم فىالقرآنبهاكقوله تعالى ــ والسماء ذاتالبروج ، والسماء والطارق، والسماء ذات الحبك، والسماء وما بناها ــ وكـقوله تعالى ــ والشمس وضحاها والقمر إذاتلاها ــ وكـقوله تعالى ــ فلا أقسمها لخنس الجوار الكنس ــ وقوله تعالى ــ والنجم إذاهوى،فلا أقسم،واقع النجوم و إنه لقسم لوتعامون عظيم ــ فقد عامت أن مجائبالنطفة القذرة مجز عن معرفتها الأولون والآخرون وما أقسم الله بها فما ظنك بما أقسم الله تعالى به وأحال الأرزاق عليه وأضافها إليه فقال تعالى ــ وفى السماء رزقمكم وماتوعدون ــوأثني طى المتفكر ين فيه فقال ـ و يتفكرون في خاق السموات و الأرض ـ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «و يل لمنةرأهذه الآية ثم مسح بهاسبلته(١)» أى تجاوزهامن غيرفكروذمّ المعرضين عنها فقال ـــٰ وجعانا السماء سقفامحفوظاوهم عن آياتها معرضون فأي نسبة لجميع البحار والأرض إلى السماءوهي متغيرات على القرب والسموات صلاب شداد محفوظات عن التغير إلى أن يبلغ الكتاب أجله ولذلك مماه الله تعالى محفوظا فقال ــ وجعلنيا السماء ستفا محفوظا ــ وقال سبحانه ــ و بنينا ءوقـكم سبعا شدادا ــ وقال ــ أأنتم أشدّ خلقاأم السماء بتاها رفع سمكها فسقاها فانظر إلى الماكوت للرى عجائب العز والجبروت ولانظنن أنمعني النظر إلى الماكوت بأن تمد البصر إليه فترى زرقة السماء وضوء السكوا كب وتفرقها فان البهائم (١) حديث و يل لمن قرأ هـــذه الآية ثم مسح بها سبلته أى قوله تعالى ـــ ويتفكرون في خلق السموات والأرض ــ تقدم .

الله وشيفلهم في الله ورجوعهم إلى الله . وقال السيارى الوصول مقام جليل وذلك أن الله تعالى إذا أحب عبدا أن يوصله اختصرعليه الطريق وقر"ب إليمه البعيد . وقال الجنيد الواصل هو الحاصل عند ر به وقال رويم أهسل الوصول أوصل الله إليهم قاو بهسم فهم محفوظون القموى عنوعون من الحلق أبدأ وقال ذوالنون مارجع من رجع إلا من الطري**ق ومأوصل** إليه أحد فرجععتهم واعسل أن الاتصال والمواصلة أشار إليم الشيوخ وكل من

تشاركك في هذا النظر فان كان هذا هو الراد فلم مدح الله تعالى ابراهم بقوله \_ وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والأرض ـ لابلكل ما مدرك بحاسة البصر فالقرآن يعبرعنه بالملك والشهادة وماغاب عن الأبصار فيعبرعنه بالغيب والملكوت والدتع الى عالم الغيب والشهادة وجبار اللك واللكوت ولايحيط أحدبشيء من علمه إلابما شاء وهوعالم الغيب فلايظهر على غيبه أحدا إلامن ارتضي من رسول فأجل أيها العاقل فكرك فىالملكوت فعسى يفتح لكأ بوابااسهاءفتجول بقلبك فىأقطارها إلى أن يقوم قابك بين يدى عرش الرحمن فعند ذلك ربماير جي لك أن نباغ رتبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال : رأى قلبي رقى . وهذا لأن بلوغ الأقصى لايكون إلا بعد مجاوزة الأدنى وأدبى شيء إليك نفسك ثم الأرض الق هي مقرك ثم الهواء المكتنف لك ثم النبات والحيوان وماعلى وجه الأرض ثم عجائب الجو وهوما بين السماء والأرض ثم السموات السبع بكوا كبها ثم الكرسي ثم العرش ثم اللائكة الذين هم حملة العرش وخزان السموات ثم منه تجاوز إلى النظر إلى رب العرش والكرسي والسمو ات والأرض وماينهما فبينك وبين هذه المفاوز العظيمة والسافات الشاسعةوالعقباتالشاهقة وأنتبعد لمتفرغ من العقبة القريبة النازلةوهي معرفةظاهر نفسك مصرت تطلق اللسان بوقاحتك وتدعي معرفةر بك وتقول قدعرفته وعرفت خلقه ففياذا أنفكر وإلى ماذا أنطلع فارفع الآن رأسك إلى السهاء وانظرفيها وفى كواكبها وفى دورانهاوطلوعها وغروبها وشمسها وقمرها واختلاف مشارقها ومغار بهاودؤو بها في الحركة على الدوام من غير فتور في حركتها ومن غيرتفير في سيرها بل تجرى جميعا في منازل مرتبة بحساب مقدرلايزيد ولاينقص إلىأن يطويها الله تعمالي طي السجل للكتاب وتدبر عدد كواكبها وكثرتها واختلاف ألواثها فبعضها يميل إلى الحمرة و بعضها إلىالبياضو بعضها لىاللونالرصاصي ثم انظر كيفية أشكالها فبعضهاطي صورة العقرب وبعضها عي صورة الحمل والثوروالأسدوالإنسان ومامن صورة فىالأرض الاولهامثال في السهاء تم انظر إلى مسير الشمس في فلكها في مدّة سنة تم هي تطلع في كل يوم وتغرب بسيرآخرسخرها لهخالقها ولولاطلوعها وغروبها لمـااختلف الليل والنهار ولمتعرف المواقيت ولأطبق الظلام هىالدوام أوالضياء عىالدوام فكان لايتميز وقت المعاش عن وقت الاستراحةفا نظر كيف جعل الله تعالى الليل لباساوالنومسباتاو النهارمعاشاوا نظر إلى إيلاجه الليل في النهار والنهار في الليل و إدخاله الزيادة والنقصان عليهماهي ترتيب مخصوص وانظر إلى إمالته مسيرالشمس عن وسط السماء حتى اختلف بسببه الصيف والشتاء والربيع والخريف فا ذا انخفضت الشمس من وسط السهاء في مسيرها بردالهواه وظهر الشتاء وإذا استوتف وسط السماء اشتدالقيظ وإذاكانت فمايينهما اعتدل الزمان وعجائب السموات لامطمع في إحصاء عشر عشير جزء من أجزائها و إنما هذا تنبيه على طريق الفكرواعتقد على طريق الجملة أنه مامن كوك من الكواك إلا ولله تعالى حكم كثيرة في خلقه ئم فى مقداره ثم فىشكله ثم فىلونه ثمفىوضعه من السهاء وقر به من وسط السهاءو بعده وقر به من الكواكبالتي بجنبه وبعده وقس علىذلك ماذكرناه من أعضاء بدنك إذمامنجزء إلاوفيه حكمة بل حَكُمُ كَثيرة وأمن السماء أعظم بللانسبة لعالم الأرض إلى عالم السماء لافي كبر جسم ولافي كثرة معانيه وقس التفاوت الذي بينهما في كثرة المعاني عمايينهما من التفاوت في كبر الأرض فأنت تعرف من كبر الأرضواتساع أطرافها أنه لايقدر آدمى علىأن بدركها و يدور بجوانبهاوقداتفق الناظرون على أن الشمس مثل الأرض مائة ونيفاوسنين مرة وفي الأخبار مايدل على عظمها (١) ثم الكواك (١) الحديث الدال على عظم الشمس أحمد من حديث عبد الله بن عمر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس حين غربت فقال « في نار الله الحامية لولا مانزعها من أمر الله لأهاكت

وصل إلى صفو اليقين ب**طـــري**ق الذوق والوجــدان فهو من رتبسة الوصول ثم يتفاوتون فمنهم من يجد الله بطــر يق الأفعال وهو رتبــة في التجلي فيفنى فعله وفعل غيره لوقوفــه مع فعل الله و يخرج في هذه الحالة من التدبير والاختيار وهذه رتبة فىالوصول ومنهممن يوقف فيمقام الهيبة والأنس بما یکاشف قلبه به من طالعة الجمال والجلال وهسذا نجلي طريق المسفات وهو رتبة فىالوصول ومنهم من ترقى لمقام الفناء مشتملا عىباطنه أتوار اليقين والشاهدة مغيبافي

شهوده عن وجوده وهسدا ضرب من تجلى لدأت الحواص المقربين وهدا المقام رتبة فيالوصول وفوق و یکون من ذلك ف الدنياللخواصلحوهو سريان نور المشاهدة في كلية العبد حق يحظىبه روحه وقلبه ونفسه حتىقالبه وهذ **من أعلى رتب الوصو**ل قادا تحققت الحقائق يعد العبد معهدهالأحوال الشريفة أنه بعدف أول المنزل فآين الوصول هيهات منازل طريق الوصول لانقطع أبد الآباد في عمسر الآخرة الأبدى فكيف فالعمر القصيرالدنيوي .ومنها

التي تراها أصغرها مثل الأرض تماني مرات وأكبرها ينتهي إلى قريب من مائة وعشرين ممة مثل الأرض و بهذا تعرفارتفاعها و بعدها إد للبعد صارت ترى صغارا ولذلك أشار الله تعالى إلى بعدها فقال \_ وللع حمدكها فسؤاها \_ وفىالأخبار أنمابين كل سماء إلى الأخرى مسبرة خمسمائة عام (١) فادا كان مقدار كوك واحد مثل الأرض أضعافا فانظر إلى كثرة الكواكب ثم انظر إلى السماء الق الكواك بمركوزة فيهاو إلى عظمها تمانظر إلى سرعة حركتها وأنت لايحس بحركتهافضلا عن أن تدرك سرعتها لكن لاتشك أنها فى لحظة تسير مقدار عرض كوكب لأن الزمان من طاوع أوّل جزء من كوك إلى تمامه يسير وذلك الكوكب هو مثل الأرض مأنة مرةوز يادة فقد دار الفلك في هذه اللحظة مثل الأرض مائة صرة وهكذا يدور على الدوام وأنت غافل عنه وانظر كيف عبر جبريل عليه السلام عن سرعة حركته إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم «هل زالت الشمس فقال لا نعم فقال كيف تقول لا نعم فقال من حين قلت لا إلى أن قلت نعم سارت الشمس خمسما أنه عام (٢) » فانظر إلى عظم شخصها ثم إلى حفة حركتها ثم انظر إلى قدرة الفاطر الحكيم كيف أثبت صورتها مع اتساع أكنافها فىحدقة العين معصفرها حتى تجلس على الأرض ونفتح عينيك بحوها فترى جميعهافهذه السهاء بعظمها وكثرة كواكبها لاتنظر إليها بل انظر إلى بارتها كيف خلقها تمأمسكها من غير عمد ترونها ومن غير علاقة من فوقها وكل العالم كبيت واحد والسماء سقفه فالعجب منك أنك بدخل بيت غنى فتراه مزوقا بالصبغ بموها بالذهب فلابنقطع تعجبك منه ولاتزال تذكره وتصفحسنه طول عمرك وأنتأبدا ننظر إلىهذاالبيتالعظيمو إلىأرضه وإلىسقفه وإلىهوائهو إلىعجائب أمتعته وغرائب حيواناته و بدائع نقوشهم لاتتحدّث فيه ولاتلتفت بقلبك إليه فماهذا البيت دونذلك البيت الذي تصفه بل ذلك البيت هو أيضا جزء من الأرض التي هي أخس أجزاءهذا البيت ومع هذا فلاتنظر إليه ليس له سبب إلا أنه بيت ر بك هو الذي انفرد ببنائه وترتيبه وأنت قد نسيت نفسك ور بك و بيت ر بكواشتغلت ببطنك وفرجك ليس لك هم إلاشهوتك أو حشمتك وغاية شهوتك أنءَلاً \* بطنك ولاتقدر على أن تأكل عشر ماتأكله بهيمة فتكون البهيمة فوقك بعشر درجات وغاية حشمتك أن تقبل عليك عشرة أومائة منمعارفك فينافقون بألسنتهم بين يديك ويضمرون خبائث الاعتقادات عليك و إن صدقوك في مودتهم إياك فلايملكون لك ولالأنفسهم نفعا ولاضرا ولاموتا ولاحياة ولانشورا وقديكون في بلدك من أغنياء اليهود والنصاري منيز يدجاهه علىجاهك وقد اشتغلت بهذا الغروروغفلت عن النظرفي جمال ملكوت السموات والأرض ثم غفلت عن التنعم بالنظر إلىجلال مالك الملكوت والملك ومامثلك ومثل عقلك إلاكمثل النملة تخرج منجعوها الذى حفرته فى قصرمشيد منقصور الملك رفيح البنيان حصين الأركان مزين بالجوارى والغامان وأنواع اللخائر ماعلى الأرض وللطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة وكل الشمس سعة أملاك يرمونها بالثلج كل يوم لولا ذلك ماأنت على شيء إلا أحرقته (١) حديث بين كل سماء إلى سماء خمسمائة عام الترمذي من رواية الحسن عن أبي هريرة وقال غريب قال ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلى ابن زيد قالوا ولم يسمع الحسن من أبى هر يرة ورواه أبوالشيخ فى العظمة من رواية أبى نصرة عن أبى در ورجاله ثقات إلا أنه لايعرف لأبى نصرة سماع من أبى در (٢) حديث أنه قال لجبريل هل زالت الشمس فقال لانع فقال كيف تقول لانعم فقال من حين قلت لا إلى أن قلت نع سارت الشمس مسيرة خمسائة عام لم أجد له أصلا

القبض والبسط وما حالان شريفان قال الله تعالى ـ والله يقبض و يبسط ــ وقد تكلم فيهماالشيوخ وأشاروا باشارات مي علامات القبض والبسط ولم أجد كشفا عن حقيقتهمالأنهما كتفوا بالاشارة والاشارة نقنع الأهل وأحببت أنأشبع الكلام فيهما لعله يتشوق إلى ذلك طالب ويحب بسط القول فيه والله أعدٍ. واعسلم أن القبض والبسط لهما موسم معاوم ووقت محتوم لا يكونان قبسله ولا يكونان بعده ووقتهما وموسمهمافيأوائلحال الحبةالحاصة لافينهايتها

والنفائس فانها إذا خرجت من جحرها ولقيت صاحبتها لم تتحدّث لوقدرت على النطق إلاعن بيتها وغذائها وكيفية ادخارها فأماحال القصر والملك الذى في القصر فهمي بمعزل عنه وعن التفكر فيه بل لاقدرة لها على الحباوزة بالنظر عن نفسها وغذائها و بيتها إلى غيره وكما غفلت النملة عن القصر وعن أرضه وسقفه وحيطانه وسائر بنيانه وغفلت أيضا عن سكانه فأنت أيضا غافل عن بيت الله تعالى وعن ملائكته الذين هم سكان سمواته فلا تعرف من السماء إلا ماتعرفه النملة من سقف بيتك ولا تعرف من ملائكة السموات إلاماتعرفه النملة منك ومن سكان بيتك، نعم ليس للنملة طريق إلى أن تعرفك وتعرف عجائب قصرك و بدائع صنعة الصانع فيه وأما أنت فلك قدرة على أن تجول في الملكوت وتعرف من عجائبه ما الحلق غأفاون عنه ولنقبض عنان الكلام عن هذا النمط فانه مجال لا آخرله ولواستقصينا أعمارا طويلة لم نقدر على شرح ماتفضل الله تعالى علينا بمعرفته وكل ماعرفناه قليل نزرحقير بالاضافة إلى ماعرفه حملة العلماء والأولياء وماعرفوه قليل نزرحقير بالاضافة إلى ماعرفه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وجملة ماعرفوه قليل بالاضافة إلى ماعرفه محمد نبينا صلى الله عليه وسلم وماعرفه الأنبياء كلهم قليل بالاضافة إلى ماعرفته الملائكة المقرّ بون كا سرافيل وجبريل وغيرها ثم جميع علوم الملائكة والجنّ والانس إذا أضيف إلى علم الله سبحانه وتعالى لم يستحق أن يسمى علما بل هو إلى أن يسمى دهشا وحيرة وقصورا وعجزا أقرب فسبحان من عرَّف عباده ماعرف ثم خاطب جميعهم فقال ــ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ــ فهذابيان معاقدالجمل التي تجول فيها فحكر المتفكرين في خلق الله تعالى وليس فيها فكر في ذات الله تعالى ولكن يستفاد من الفكر في الحلق لامحالة معرفة الحالق وعظمته وجلاله وقدرته وكما استكثرت من معرفة عجيب صنعالله تعالى كانت معرفتك بجلاله وعظمته أتم ، وهذا كما أنك تعظم عالمـابسبب معرفتك بعلمه فلا تزال تطلع على غريبة غريبة من تصنيفه أو شعره فترداد به معرفة وتزداد بحسنه له توقيرا وتعظيما واحتراما حق إن كل كلة من كالماته وكل بيت عجيب من أبيات شعره يزيده محلا من قلبك يستدعى التعظيم له فى نفسك فهكذا تأمل فى خلقالله تعالى وتصنيفه وتأليفه وكل مافىالوجود منخلق الله وتصنيفه والنظر والفكر فيه لايتناهي أبدا و إنما لكل عبد منهما بقدر مارزق ، فلنقتصر على ما ذكرناه ولنضف إلى هذا مافصلناه في كتاب الشكر فاتا نظرنا في ذلك الكتاب في فعل الله تعالى من حيث هو إحسان إلينا و إنعام علينا؟ وفي هذا الكتاب نظرنا فيه من حيث إنه فعل الله فقط وكل مانظرًا فيه فانالطبيعي ينظرفيه ويكون نظره سبب ضلاله وشقاوته والوفق ينظرفيه فيكون سبب هدايته وسعادته ومامن ذر"ة في السهاء والأرض إلا والله سبحانه وتعالى يضل بها من يشاء و يهـــدى بها من يشاء ، فمن نظر في هذه الأمور منحيث إنها فعل الله تعالى وصنعه استفاد منه المعرفة بجلال الله تعالى وعظمته واهتدى به ومن نظر فيها قاصرا للنظر عليها من حيث تأثير بعضها في بعض لامن حيث ارتباطها بمسبب الأسباب فقد شتى وارتدى فنعوذ بالله من الضلال ، ونسأله أن بجنبنا مزلة أقدام الجهال بمنه وكرمه وفضله وجوده ورحمته .

تم الكتاب التاسع من ر بع المنجيات والحمــد لله وحده وصاواته على محمد وآ له وسلامه ، يتلو ، كتاب ذكر للوت وما بعده و به كمل جميع الدبوان بحمد الله تعالى وكرمه .

## كتاب ذكر الموت وما بمده

وهو الكتاب العاشر من ربع المنجيات ، وبه اختتام كتاب إحياء عاوم الدين الرحيم الله الرحمن الرحيم

الحد لله الذي قصم بالموت رقاب الجبابرة ، وكسر به ظهؤو الأكاسرة ، وقصر به آمال القياصرة الدين لم تزل قاو بهم عن ذكر الموت نافرة ، حتى جاءهم الوعد الحق فارداهم في الحافرة ، فنقاوا من القسور إلى القبور ، ومن صياء المهود إلى ظامة اللحود ، ومن ملاعبة الجوارى والفلمان إلى مقاساة الهوام والديدان ، ومن أنس المشرة إلى وحشة الهوام والديدان ، ومن المنسرة إلى التحرّع في التراب ، ومن أنس المشرة إلى وحشة الوحدة ، ومن المنجع الوثير إلى المصرع الوبيل ، فانظر هل وجدوا من الموت حسنا وعزا ، واتخذوا من دونه حجابا وحرزا ، وانظر حمل تحس منهم من أحد أوتسمع لهم ركزا - فسبحان من انفرد بالقهر والاستيلاء ، واستأثر باستحقاق البقاء ، وأذل أصناف الحلق عمل من من المنسبط المرافقياء وحبسا ضيقا الفناء ، ثم جعل الموت مخلط المرافقياء وحبسا ضيقا عليهم المن عليهم إلى يوم الفصل والقضاء ، فله الانعام بالنع المنظاهرة ، وله الانتقام بالنقم القاهرة ، وله الانتقام بالنقم القاهرة ، وله الانتقام بالنقم القاهرة ، والسموات والأرض وله الحمد في الأولى والآخرة ، والسلاة على محمد ذى المعجزات الظاهرة والآيات الباهرة وعلى آله وأصحابه وسلم تسلما كشرا .

[أما بعد] فيدر بمن الموت مصرعه ، والتراب مضجعه ، والدودا نيسه ، ومنكرو سكير جليسه ، والقبر مقره و بطن الأرض مستقره ، والقيامة موعده ، والجنة أو النارمورده ، أن لا يكون له فكر إلا في الموت ولاذكر إلا له ، ولا استعداد إلا لأجله ، ولا تدبير إلافيه ، ولا تطلع إلا إليه ، ولا تعريج إلاعليه ، ولا الهم المابية ولا أحمام إلابه ، ولا حول إلاحوله ، ولا انتظار وتربص إلا له ، وحقيق بأن يعد نفسه من الموتى وبراها في أصحاب القبور ، فأن كل ماهو آت قريب والبعيد ماليس بات ، وقد قال صلى الله عليه وسلم المكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت (١) » ولن يتيسر الاستعداد للشي إلا عند تجد د كره على القلب ولا يتجدد ذكره إلا عند الموت (١) » ولن يتيسر الاستعداد للشي ألا عند تجد د كره ولما الموت ومقدماته ولواحقة وأحوال الآخرة والقيامة والجنة والنار مالابد للعبد من تذكره على التكرار وملازمته بالاقتكار والاستبصار، ليكون ذلك مستحنا على الاستعداد فقد من تذكره على التكرار وملازمته بالاقتكار والاستبصار، ليكون ذلك مستحنا على الاستعداد فقد قرب لما بعد الموت الرحيل فما يقى من العمر إلا القليل والحلق عنه غافاون \_ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون \_ وتحن نذكره ما يتعلق بالموت في شطرين :

الشطر الأوَّل في مقدّماته وتوابعه إلى نفخة الصور ، وفيه ثمانية أبواب :

الباب الأول في فصل ذكر الموت والترغيب فيه . الباب الثاني في ذكر طول الأمل وقصره . الباب الثان في سكرات الموت وشدته وما يستحب من الأحوال عند الموت . الباب الرابع في وفاة رسول الله عليه وسلم والحلفاء الراشدين من بعده . الباب الحامس في كلام الحمضرين من الحلفاء والأمراء والصالحين . الباب السادس في أقاويل العارفين على الجنائز والمقابر وحكم زيارة القبور . الباب السابع في حقيقة الموت وما يلقاء الميت في القبر إلى نفخة الصور . الباب الثامن فيا عرف من أحوال الموتى بالمكاشفة في المنام .

كتاب ذكر الموت وما بعده (١) حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت تقدم غير مرة .

( ۵۵ - إحياء - رابع )

وَلَا قُبُلُ حَالَ الْحُمَّةُ الخاميسة فين هو في مقام الحبة العامة الثابية بحكم الايمان لا يكون له قبض ولا بسط وإنما يكون له خوف ورجاء وقديجد شبه حال القبض وشبه حال البسط ويظن ذلك قبضاً وبسطا وليس هوذلك وإنما هو هم يعتريه فيظنه قبضا واهتزاز نفساني ونشاط طبيعي يظنه بسطا والمم والنشاط يصدران من عل النفس ومن جوهرها لبقاء صفاتها ومادامت صفةُ الأمارة فيها بقية ﴿ على النفس يكون منها الاهتزازوالنشاط والمه وهبج ساجور النفس الباب الأول في ذكر الموت والترغيب في الإكثار من ذكره

اعلم أن المنهمك في الدنيا المكت على غرورها الحب لشهواتها يعفل قلبه لاعالة عن ذكر الوت فلايذكره و إذاذكر يه كرهه ونفرمنه أولئك هم الذين قال الله فيهم ـ قل إن الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بماكنتم تعماون \_ ثم الناس إما مهمك و إماتائب مبتدى أوعارف منته أما النهمك فلايذكر الموت و إن ذكره فيذكر التأسف على دنياه ويشتغل بمذمته وهذا يزيده ذكرالموت من الله بعدا ، وأما التائب فانه يكثر من ذكرالموت لينبعث به من قلبه الخوف والحشية فيني بتمـام التوبة وربمـا يكره الوت خيفة من أن يختطفه قبل ممـام التو بة وقبل إصلاح الزاد وهو معدور فى كراهة الموت ولايدخل هذا تحت قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ مَنْ كُرِهِ لِقَاءَاللَّهِ كُرُهُ اللَّهِ لَقَاءُهُ (١) ﴿ فَانَ هَذَا لَيْسَ يَكُوهُ اللَّهِ وَلِقَاءَ اللّه لقصوره وتقصيره وهوكالذي يتأخر عن لقاء الحبيب مشتغلا بالاستعداد للقائه على وجه يرضاه فلايعد كارها للقائه ، وعلامة هذا أن يكون دائم الاستعداد له لاشغل له سواه و إلاالتحق بالمنهمك فى الدنيا وأما العارف فانه يذكر الموت دائما لأنه موعد للقائه لحبيبه والهبلاينسي قط موعد لقاء الحبيب وهذا في غالب الأمر يستبطى عجيء الموت ويحب مجيئه ليتخلص من دارالعاصين وينتقل إلى جوار رب العالمين كاروى عن حذيفة أنه لماحضرته الوفاة قالحبيب جاء علىفاقة لاأفلح من ندم اللهم إن كنت تعلم أن الفقرأحب إلى من الغي والسقم أحب إلى من الصحة والموت أحب إلى من العيش فسهل على الموت حق ألقاك، فاذن التائب معذور في كراهة الموت وهذامعذور في حسالموت وتمنيه وأعلى منهما ونبة من فوض أمره إلى الله تعالى فصار لايختار لنفسه موتاولاحياة بل يكون أحبالأشياءإليه أحبها إلى مولاه فهذا قد النهى بفرط الحب والولاء إلى مقامالتسليم والرضا وهوالغاية والمنتهى ، وطي كلّ حال فني ذكر الموت ثواب وفضل فإن المنهمك أيضا يستفيد بذكر الموت التجافي عن الدنيا إذ ينغص عليمه نعيمه ويكدر عليه صفو لذته وكل ما يكدّر على الانسان اللذات والشهوات فهو من أسباب النجاة •

بیان فضل ذکر الموت کیفما کان

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أكثروا من ذكر هاذم اللذات (٢) » معناه نفصوا بذكره اللذات حتى ينقطع ركونكم إليها فتقباوا على الله تعالى . وقال صلى الله عليه وسلم «لونعلم البهائم من الموت ما يعلم ابن آدم ما أكاتم منها سمينا (٣) » وقالت عائشة رضى الله عنها « يارسول الله هل يحشر مع الشهداء أحد؟ قال نم من يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة (٤) » وأنماسب هذه الفضيلة كلها أن ذكر الموت يوجب التجافى عن دار الغرور و يتقاضى الاستعداد للا خرة والغفلة عن الموت تدعو إلى الانهماك في شهوات الدنيا ، وقال صلى الله عليه وسلم « تحفة المؤمن الموت (٥) » وأعاقال هذا

الباب الأول في ذكر الموت والترغيب فيه الباب الأول في ذكر الموت والترغيب فيه من حديث من كره لقاء الله كرء الله لقاء متفق عليه من حديث أبي هريرة (٢) حديث أكثروا من ذكر هاذم اللذات الترمدي وقال حسن والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة وقد تقدم (٣) حديث لوتعلم البهائم من الموت ما يعلم ابن آدم ما أكاتم منها سمينا البيهق في الشعب من حديث أم حبيبة الجهنية وقد تقدم (٤) حديث قالت عائشة هل يحشر مع الشهداء أحد قال مع من ذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة تقدم (٥) حديث تحفة المؤمن الموت ابن أبي الدن في كتاب الموت والطاراني والحاكم من حديث عبد الله بن عمر مرسلا بسند حسن الموت والطاراني والحاكم من حديث عبد الله بن عمر مرسلا بسند حسن الموت والطاراني والحاكم من حديث عبد الله بن عمر مرسلا بسند حسن الموت والطاراني والحاكم من حديث عبد الله بن عمر مرسلا بسند حسن الموت والطاراني والحاكم من حديث عبد الله بن عمر مرسلا بسند حسن الموت والطاراني والحاكم من حديث عبد الله بن عمر مرسلا بسند حسن الموت والطاراني والحاكم من حديث عبد الله بن عمر مرسلا بسند حسن الموت والموت وال

وألنشاط ارتفاع موج النفس عندتلاطم يحر الطبع فاذا ارتقى من حال المحبة العامة إلى أوائل المحبة الخاصة يصير ذاحال, وذا قلب وذا نفس لواسة ويتناوب القبض والبسطفيه عندذلك لأنه ارتتي من رتبة الايمان إلى وتبسة الايقان وحال المحبسة الحاصة فيقبضه الحق تارة ويبسطه أخرى قال الواسطى يقبضك عمالك ويبسطك فيماله وقال النورى يقبضك باياك و يبسطك لاياه واعلمأن وجود القبض لظهور صفة النفس وغلبتها وظهورالبسط لظهورصفةالقلبوغلبته

لآن الدنيا سجن المؤمن إذ لايزال فيها في عناء من مقاساة نفسه ور ياضة شهواته ومدافعة شيطانه

فالموت إطلاقًاله من هذا العذاب والاطلاق تحفة في حقه وقال صلى الله عليه وسلم «الموت كفارة لكل مسلم (٩٠) » وأراد بهذا السملم حقا المؤمن صدقا الذي يسلم الساءون من لسانه و يده و يتحقق فيه أخلاق المؤمنين ولم يتدنس من المعاصي إلا باللم والصغائر فالموت يطهره منها ويكفرها بعد اجتنابه الكبائر واقامته الفرائض قال عطاء الخراساني «مررسول الله صلى الله عليه وسلم بمجلس قداستعلى فيه الضحك فقال شو بوا مجلسكم بذكر مكدّر اللذات قالوا وما مكدّر اللذات قال الموت<sup>(۲۲)</sup>» وقال أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أكثر وا من ذكر الموت فانه يمحص الدنوب و يزهد في الدنيا<sup>(٣)</sup>» وقال صلى الله عايه وسلم «كني بالموت مفرقا <sup>(4)</sup>» وقال عليه السلام «كني بالموتواعظا<sup>(ه)</sup>».«وخرج رسولالله مرائح إلى المسجدفاذاقوم يتحدّنون و يضحكون،فقال:اذ كروا الموت أما والذي نفسي بيده لوتعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا(١٧) . «وذكرعند رسول الله صلىالله عليه وسلم رجلةأحسنوا الثناء عليه،فقال: كيف ذكرصاحبكم للوت قالوا ماكنانكاد نسمعه يذكرالموت قال فانصاحبكم ليس هنالك (٧)» وقال ابن عمر رضي الله عنهما «أنيت النبي صلى الله عليه وسلمِعاشرعشرة فقال رجل من الأنصارمن أكيس الناس وأكرمالناس يارسول الله فقال: أ كثرهم ذكراً للوت وأشدهم استعداداً له أولئك همالاً كياس ذهبوا بشرف الدنياوكرامة الآخرة (A)» وأما الآثار : فقد قال1الحسن رحمه الله تعالى فضح الموت الدنيا فلم يترك لذى لب فرحاً . وقال الربيع ابن خثيم ماغائب ينتظره المؤمن خيراله من الموت وكان يقول لانشعروا بى أحدا وسلونى إلى ربى سلا وكتب بعض الحكماء إلى رجل من إخوانه: يا أخى احذرالموت في هذه الدارقبل أن تصير إلى دارتتمني فيها الموت فلاتجده . وكان ابن سيرمن إذا ذكر عنده الموت مات كل عضو منه وكان همر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة ثم يبكون حق كأن بين أيديهم جنازة.وقال إبراهيم التيمي شيئان قطعا عني لذة الدنيا ذكر الموت والوقوف بين يدىالله عزوجل . وقال كعب (١) حديث الموت كفارة اكمل مسلم أبونعيم في الحلية والبيهقي في الشعب والخطيب في التاريخ من حديث أنس قال ابن العربي في سراج المريدين إنه حسن صحيح وضعفه ابن الجوزي وقد جمعت طرقه في جزء (٧) حديث عطاء الخراساني مر النبي صلى الله عليه وسلم بمجلس قداستعلاه الضحك فقال شو بوا مجاسكم بذكر مكدر اللذات الحديث ابن أبي الدنيا في الموت هكذا مرسلا ورويناه في أمالي الخلال من حديث أنس ولا يصح (٣) حديث أنس أكثروا من دكر الموت فانه يمحص الدنوب و يزهد في الدنيا ابن أبي الدنيا في الموك باسناد ضعيف جدا (٤) حديث كني بالموت مفرقا الحرث بن أبي أسامة فيمسنده منحديث أنس وعراك بن مالك بسند ضعيف ورواه ابن أبيالدنيا فيالبرّ والصلة من رَواية أَى عبدالرحمن الحبلي مرسلا (٥) حديث كني بالموت واعظا الطبراني والبيهقي في الشعب منحديث عمار بن ياسر سندضعيف وهومشهور منقول الفضيل بن عياض رواه البيهقي في الزهد (٦) حديث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فاذا قوم يتحدُّنون ويضحكون فقال اذكروا الموت الجِديث ابن أبي الدنيا في الموت من حديث ابن عمر باسناد ضعيف (٧) حديث ذكر عند رسول الله مرايج رجل فأحسنوا الثناء عليه فقال كيف كان ذكرصاحبكم للوت الحديث ابن أبي الدنيا في الموت من حديث أنس بسند ضعيف وابن المبارك فيالزهد قال أنا مالك بن مغول فذكره بلاعًا بزيادة فيه (٨) حديث ابن عمر أتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة فقال رجل من

الأنصار من أكيس الناس الحديث ابن ماجه مختصرا وابن أبي الدنيا بكماله باسناد جيد .

والنفس مادامت لوامة فتنارة مغلوبة وتارة غالبة والقبض والبسط باعتبار ذلك منها وصاحب القلب تحت حجاب نورانی لوجود قلبه كما أن صاحب النفس تحت حجاب ظلمانى لوجود نفسه فاذا ارتقى من القلب وخرج من حجابه لا يقيده الحال ولا يتصرف فيه فيخرج من تصرف القبض والبسط حينتذ فلا يقبض ولايبسط مادام متخلصا مَن الوجود النوراني الذي حوالقلب ومتحققا بالقرب من غير حجاب النفس والقلب فاذا عاد إلى منعرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وهمومها . وقال مطرف رأيت فيابرى النام كان قائلا يقول في وسط مسجد البصرة : قطع ذكر الموت قلوب الحائفين فوالله ماتراهم إلا والحين . وقال أشعث كنا مدخل على الحسن فاعا هوالنار وأمر الآخرة وذكر الموت وقالت صفية رضى الله تعلى الله عنها قساوة قلبها فقالت أكثرى ذكر الموت يرق قلبك ففعلت فرق قلبها فقالت أكثرى ذكر الموت يرق قلبك ففعلت فرق قلبها فجاءت تشكر عائشة رضى الله عنها . وكان عيسى عليه السلام إذا ذكر الموت عنده يقطر جله دما . وكان داود عليه السلام إذا ذكر الموت عنده يقطر جله إليه نفسه . وقال الحسن: مارأيت عاقلا قط إلا أصبته من الموت حذرا وعليه حزينا . وقال عمر بن عبد الله في همراد الله . وكان الربيع بن خثيم قد حفر قبرا في داره فكان ينام فيه كل يوم مرات يستديم بذلك ذكر الموت وكان يقول لوفارق ذكر الموت قلي ساعة واحدة لفسد . وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير إن هذا الموت قد نفص على أهل النعيم نسيمهم واحدة لفسد . وقال مطرف بن عبد الله بن السنير إن هذا الموت قان كنت واسع العيش فاطابوانعها لاموت فيه . وقال عمر بن عبد العر يزلهنيسة أكثر ذكر الموت فان كنت واسع العيش ضيقه عليك و إن كنت ضيق العيش وسعه عليك . وقال أبو سلمان الداراني قلت لأم هرون : قاطبين الموت قالت لا قلت لم اقالت لوعصيت آدميا ما الشهيت لقاء و فكيف أحد لقاء وقد عصيته .

بيان الطريق في تحقيق ذكر الموت في القلب اعلمأن الموت هائل وخطره عظيم وغفلة ألناس عنه لقلة فكرهم فيه وذكرهم له ومن يذكره ليس يذكره بقلب فارغ بل بقلب مشغول بشهوة الدنيا فلاينجع ذكرالموت فىقلبه فالطريق فيه أن يفرغ العبد قُلبه عن كُلُّشي \* إلاعن ذكر الوت الذي هو بين يديه كالذي يريد أن يسافر إلى مفازة مخطرة أو يركب البحرفانه لايتفكر إلافيه فاذا باشر ذكرالموت قلبه فيوشك أن يؤثرفيه وعند ذلك يقلُّ فرحه وسروره بالدنيا و يشكسرقلبه وأنجع طريق فيه أن يكثر ذكر أشكاله وأقرانه الدين مضوا قبله فيتذكر موتهم ومصارعهم تنحت الترآب ويتذكر صورهم فيمناصبهم وأحوالهم ويتأمل كيف محا التراب الآن حسن صورهم وكيف تبدّدت أجزاؤهم في قبورهم وكيف أرماوا نساءهم وأيتموا أولادهم وضيعوا أموالهم وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم وانقطعت آثارهم فمهماتذكر رجل رجلا وفصل في قلبه حاله وكيفية مونه وتوهم صورته وتذكر نشاطة وتردده وتأمله للعيش والبقاء ونسيانه للوت وانخداعه بموآناة الأسباب وركونه إلىالقوة والشباب وميله إلى الضحك واللهو وغفلته همابين يديه من الموت الذريع والهلاك السريع وأنهكيفكان يتردد والآن قدتهدمت رجلاه ومفاصله وأنهكيفكان ينطق وقدُ أكلُ الدود لسانه وكيف كان يضحك وقد أكلُ الترابِ أسـنانه وكيف كان يدبر لنفسه ما لأبحتاج إليه إلى عشر سنين في وقت لم يكن بينه و بين الموت إلا شهر وهو غافل عما يراد به حق جَاءُهُ ٱلْمُوتُ فَى وَقَتْ لَمْ يَحِتْسِبُهُ فَانْكَشَّفُ لَهُ صَوْرَةً ٱلْمَالِثُ وَقَرْعٌ سَمَعَه النَّداء آما بالجنة أو بالنار فعند ذلك ينظر في نفسه أنه مثلهم وغفلته كغفلتهم وستكون عاقبته كعاقبتهم . قال أبوالدردا. رضي الله عنه : إذا ذُكُرت الموتى فعدنفسك كِأحدم ، وقال ابن مسعود رضى الله عنه السعيد من وعظ بغيره . وقال عمر بن عبدالعزيز ألاترون أنكم تجهزون كل يَوم غاديا أورانجا إلى الله عز وُجل تضعونه قَصْدُع مَن الأرض قد توسد التراب وخلف الأحباب وقطع الأسباب فملازمة هذه الأفكار وأمثاله امع دْخُولَ الْمُقَابِرُ ومشاهَدة المرضى هُوالَّذَى يَجِدُّد ذَكُرالموت فَىالقِابِ حَتَّى يَعْلَبُ عَلَيْه بَحِيث يَسْبِر نَصْرَ. عينيه فعنددَلك يوشك أن يستعدُّ له و يتجافى عندارالغرور والافالذكر بظَّاهـ القلب وعذبة اللسان

الوجود من الفناء والبقاء يعسود إلى الوجود النورانى الذئ هوالقلب فيعودالقبض والبسط إليه عندذلك ومهما تخلص إلى الفناء والبقاء فلاقبض ولابسط قال فارس أولا القبض نم البسط ثم لاقبض ولابسط لأن القبض والبسط يقعف الوجود فأما مع الفناء والبقاء فلا مم إن القبض قد يكونعقوبة الإفراط في البسط وذلك أن الوارد من الله تعالى يرد على القلب فيمتلي القلبمنه روحا وفرحا واستبشارا فتسترق النفس السمع عند ذلك وتأخذ نسيبها فَاقُوا وصلُ أَثْرُ الوارِدُ

قليل الجدوى فى التحذير والتنبيه ومهما طابقلبه بشى من الدنيا ينبغى أن يتذكر فى الحال أنه لا بدّ له من مفارقته. نظر ابن مطيع دات يوم إلى داره فأعجبه حسنها ثم بكى فقال والله لولا الموت لكنت بك مسر ورا ولولاما نصير إليه من ضيق القبور لقر تبالدنيا أعيننا ثم بكى بكاء شديدا حق ارتفع صوته مسر ورا ولولاما أثنانى فى طول الأمل وفضيلة قصر الأمل وسبب طوله وكيفية معالجته فضيلة قصر الأمل

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر ﴿ إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَحَدَّثُ نَفْسُكُ بالمُسَاء و إذا أمسيت فلا تحدّث نفسك بالصباح وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لسقمك فانك بإعبد الله لأندرىمااممك غدا (١٦ ٪ وروى على كرّ مالله وجهه أنه صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِنَّ أَشَدَّ مَا أَخَاف عليكم خصلتان اتباع الهوى وطول الأمل فأما اتباع الهوى فانه يصدّ عن الحق وأما طول الأمل فأنه الحب للدنيا ثم قال : ألا إنَّ الله تعالى يعطى الدنيًّا من يحب و يبغض و إذا أحب عبدا أعطاه الأيمان ألا إنَّ للدين أبناء وللدنيا أبناء فسكونوا من أبناء الدين ولا تسكونوا من أبناء الدنيا ألا إن الدنيا قد ارتحلت مولية ألا إنالآخرة قد ارتحلت مقبلة ألا و إنكم في يوم عمل لبس فيه حساب ألا و إنسكم توشكون في يوم حساب ليس فيه عمل(٢) ، وقالت أم المنذر «اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عشمية إلى الناس فقال : أيها الناس أما تستحيون من الله قالوا وما ذاك يارسول الله ؟ قال تجمعون مالاتأ كاون وتأملون مالاندركون وتبنون مالا تسكنون (٣) ، وقال أبوسعيد الحدرى ﴿ اشترى أسامة بن زيد من زيد بن ابت وليدة بمـالة دينار إلى شهر فسمعت رسول الله صلىالله عليه وسلم يقول ألا تعجبون من أسامة المشترى إلى شهر إن أسامة لطو يلالأمل والذي نفسي بيده ماطرفت عيناي إلاظننت أنَّ شفري لايلتقيان حتى يقبض الله روحي ولارفعت طرفى فظننت آنى واضعه حتى أقبض ولا لقمت لقمة إلاظننت آنى لا أسيغها حتى أغص بها من الموت ثم قال بابن آدم إن كنتم تعقاون فصدوا أنفسكم من الموتى والدّى نفسي بيسده \_ إنّ ما توعدون لآت وما أنتم بمحزين (٤) ، وعن ابن عباس رضى الله عنهما ﴿أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يهريق الماء فيتمسح بالتراب فاتول له يارسول الله إن الماء منك قريب فيقول مايدريني لعلى لاأبلغه (<sup>ه)</sup> » وروى ﴿ أنه صلى الله عليه وسلم آخذ ثلاثة أعواد فغرز عودا

الباب الثانى فى طول الأمل

(1) حديث قال لعبد الله بن عمر إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء الحديث ابن حبان ورواه البخارى من قول ابن عمر فى آخر حديث كن فى الدنيا كأنك غريب (٢) حديث على إن أشد ماأخاف عليكم حسلتان اتباع الهوى وطول الأمل الحديث بطوله ابن أبي الدنيا فى كتاب قصر الأمل ورواه أيضا من حديث جابر بنحوه وكلاها ضعيف (٣) حديث أم المنذر أيها الناس أما تستحيون من الله تعالى قالوا وماذاك يارسول الله قال تجمعون مالا تأكلون الحديث ابن أبي الدنيا ومن طريقه البيهي فى الشهب باسناد ضعيف وقد تقدم (٤) حديث أبي سعيد اشترى ابن زيد من زيد بن ثابت وليدة بحاثة دينار إلى شهر فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا تعجبون من أسامة الحدبث ابن أبي الدنيا فى قصر الأمل والطبرانى فى مسند الشاميين وأبو نعيم فى الحلية والبيهي فى الشعب بسندضعيف (٥) حديث ابن عباس كان يخرج يهريق الماء فيمسح بالياب فأقول الماء منك قريب فيقول مايدر أبنى لعلى لا أبلغه ابن المبارك فى الزهد وابن أبى الدنيا فى قصر الأمل والبرار بسند ضعيف .

إلى النفس طغت بطبعها وأفرطت في البسيط حتى تشاكل البسط نشاطا فتقابل بالقبض عقوبة وكل القبض إذا فتش لا يكون إلا من حركة النفس وظهورها بصفتها ولؤ تأد بت النفس وعدلت ولم تجر بالطغيان تارة وبالعمسيان أخري ماوجد صاحب القلب القبض ومادام روحه وأنسبه ورعايبة الاعتدال الدى يسد باب القبض متلِق من قوله تعالى \_ لىكىلا تأسوا على ما فاتسكم ولا تفرحسوا بمييا آتا كم فواردالفرح ما دام موقوفا عسلي الروح والقلب لا يكتف بين يديه والآخر إلىجنبه وأما النالث فأبعده فقال هل تدرون ماهذا قالوا الله ورسوله أعرقال هذا الانسان وهذا الأجل وذاك الأمل يتعاطاه ابن آدم و يختلجه الأجل دون الأمل (١١) و وقال عليه السلام «مثل ابن آدم و إلى جنبه تسع وتسعون منية إن أخطأته المنايا وقع في الهرم(٢٠) ه قال ابن مسعود هذا المرءُ وهَــذه الحتوف حوله شوارع إليه والهرم وراء الحتوف والأمل وراء الهرم فهو يؤمل وهذه الحتوف شوارع إليه فأيها أمر به أخده فان أخطأته الحتوف قتله الهرم وهو ينتظر الأمل قال عبدالله «خط لنا رسولالله صلىالله عليه وسلم خطاص بعا وخط وسطه خطا وخط خطوطا إلى جنب الخط وخطخطاخارجا وقال أتدرؤن ماهذاقلنا الله ورسوله أعلمقال هذا الانسان للخط الذى فىالوسط وهذا الأجل محيطبه وهذهالأعراض للخطوط التيحوله تنهشه إنأخطأه هذا نهشه هذا وذاك الأمل يعنى الخط الخارج (٣٠)» وقال أنس « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم و يبقى معه اثنتان الحرص والأمل(٤) وفي رواية وتشت معه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر وقال رسول الله ﷺ «نجا أوّل هذه الأمة باليقين والزهد و يهلك آخرهذه الأمة بالبخل والأمل<sup>(٥)</sup>» وقيل بينما عسىعليه السلام جالس وشيخ يعمل بمسحاة يثير بها الأرض فقال عيسي اللهم أنزع منه الأمل فوضع الشيخ السحاة واضطجع فلبث ساعة فقال عيسي اللهم اردد إليه الأمل فقام فجعل يعمل فسأله عيسي عن ذلك فقال بينها أناأعمل إذقالت لي نفسي إلى مق تعمل وأنت شيخ كبير فألقيت المسحاة واضطحعت ثم قالت لى نفسى والله لابدلك من عيش ما بقيت فقمت إلى مسحاتى ، وقال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أكاكم يحب أن يدخل الجنة قالوانعم يارسول الله قال قصر وا من الأمل وثبتوا آجالكم بين أبصاركم واستحيوا من الله حق الحياء (٦٠) «وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه:اللهم إني أعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة وأعوذ بك من حياة تمنع خير المات وأعوذ بك من أمل يمنع خير العمل(٧) الآثار: قال مطرف بن عبد الله لوعامت من أجلي لخشيت على دهاب عقلي ولكن الله تعالى من على عبَّاده بالغفلة عن الموت ولولا الغفلة ماتهنتوا بعيش ولاقامت بينهم الأسواق.وقال الحسن السهو والأمل نعمتان عظيمتان على بنآدم ولولاها مامشي المسامون في الطرق . وقال الثوري بلغني أن الانسان خلق أحمق ولولا ذلك لم يهنآه العيش . وقال أبو سعيد بن عبد الرحمن إنما (١)حديث أنه أخذ ثلاثة أعواد فغرز عودا بين يديه الحديث أحمد وابن أبي الدنيا في قصر الأمل واللفظ له الرامهرمزي في الأمثال من رواية أفي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري وإسناده حسن ورواه ابن المبارك في الزهد وابن أبي الدُّنيا أيضًا من رواية أبي المتوكل مرسلا (٣) حديث مثل ابن آدم و إلى جنبه تسع وتسعون منية الحديث الترمذي من حديث عبد الله بن الشخير وقال حسن (٣) حديث ابن مسعود خط لنارسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط وسطه خطا الحديث رواه البخاري (٤) حديث آنس يهرم ابنآدم و يبقىمعه اثنان الحرص والأمل وفرواية و يشبُّ معه اثنان الحرص على المـال والحرص علىالعمر ورواه مسلم للفظ الثانى وابنأتي الدنيا في قصراً لأمل باللفظ الأول باسناد محيح (٥) حديث نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد وهاك آخرهذه الأمة بالبخل والأمل ابن أفي الدنيا فيه من رواية ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عنجده (٦) حديث الحسن أكلكم يحبأن يدخل الجنة قالوا نعم يارسول الله قال قصر وا من الأمل الحديث ابن أبي الدنيافيه هكذامن حديث الحسن مرسلا(٧) حديث كان رسول الله علي يقول في دعاله الهم إني أعوذبك من أمل يمنع خيرالآخرة وأعوذبك من حياة تمنع خيرالمات وأعوذبك من أمل يمع خيرالعمل ابن أبي الدنيافيه من رواية حوشب عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده ضعف وجهالة ولا أدري من حوشب

ولا يستوجب صاحبه القبض سما إذا لطف بالفوح بالواردبالايواء إلى الله وإذا لم يلتجيءُ بالايواء إلى الله تعالى مطلعت النفس وأخذت حظها من الفرح وهو الفرح بما آتى الممنوع منه أمن ذلك القبض في بعض الأحايين الذنوبالموجبة للقبض وفىالنفسمن حركاتها وصفاتها وثبات متعددة موجبة للقبض نم الحسوف والرجاء لا يعدمهما صاحب القبض والبسط ولا صاحبالأنس والهيبة لأنهما من ضرورة الاعمان فلا ينعدمان وأما القبض والبسط

فينعدمان عندصأحب الاعمان لنقصان الحظ منالقلب وعندصاحب الفناء والبقاء والقرب لتخلصه من القلب وقد يرد على الباطن قبض وبسط ولا يعرف سنبنهما ولا يحن سبب القبض والبسط إلاعلى قليل الحظ من العلم الذي لم بحكم عنم الحال ولا علم المقام . ومن أحكم علرالحال والمقام لايخني عليه سب القبض والبسط وريما يشتبه عليه سبب القبض والبسط كايشتبه عليه الهم بالقبض والنشاط بالبسط وإنما عسل ذلك لمن استقام قلبه ومن عسلم القبض والبسط وارتق منهما

همرت الدنيا بقلة عقولأهلها . وقالسلمان الفارسي رضيالله عنه ثلاث أعجبتني حق أضحَتني مؤمل الدنيا والموت يطلبه وغافل وليس يغفلعنه وضاحك بملء فيه ولايدري أساخط رب العالمين عليه أم راض وثلاث أحزنتني حتى أكتني فراق الأحبة محمد وحزبه وهول المطلع والوقوف بين بدى الله ولاأدرى إلى الجنة يؤمرني أو إلىالنار . وقال بعضهم رأيت زرارة بن آبي أوفى بعد موته في المنام فقلت أي الأعمال أبلغ عندكم قال التوكل وقصر الأمل. وقال الثوري الزهد في الدنيا قصر الأمل ليس بآكل الغليظ ولالبس العباءة وسأل المفضل بن فضالة ربه أن يرفع عنه الأمل فذهبت عنه شهوة الطعام والشراب ثم دعار به فردّعليه الأمل فرجع إلى الطعام والشراب . وقيل للحسن ياأباسعيد ألا تعسل قميصك فقال الأمر أمجل من ذلك . وقال الحسن الموت معقود بنواصيكم والدنيا تطوى من ورائكم وقال بعضهمأنا كرجل مادّعنقه والسيف عليه ينتظر مق نضرب عنقه . وقال داود الطائى لوأملت أنأعيش شهرا لرأيتني قدأتيت عظما وكيف أؤمل ذلك وأرىالفجائع تغشى الخلائق فيساعات الليل والنهار وحكي أنه جاء شقيق البلخي إلى أستاذله يقالله أبوهاشم الرماني وفي طرف كسائه شيء مصرور فقالله أستاده إيش هذا معك فقال لوزات دفعها إلى أخلى وقال أحب أن تفطر عليها فقال ياشقيق وأنت تحدّث نفسك أنك تبقى إلى الليللاكلتك أبدا قال فأغلق في وجهى الباب ودخل . وقال عمر ابن عبد العزيز في خطبته إن لكل سفر زادا لامحالة فتزوّدوا لسفركم من الدنيا إلى الآخرة التقوى وكونوا كمنعاين ماأعد الله من نوابه وعقابه ترغبوا وترحبوا ولايطولن عليكم الأمد فتقسوقاو كمكم وتنقادوا لعدوكم فانه والله مابسط أملمن لايدرى لعله لايصبح بعدمسائه ولايمسي بعدصباحه وربما كانت بينذلك خطفات المنايا وكم رأيت ورأيتم منكان بالدنيامفترا وإعمانقر عين من وثق بالنجاة من عذاب الله تعالى و إنمايفرح من أمن أهوال القيامة فأما من لايداوى كلما إلا أصابه حرح من ناحية أخرى فكيف يفرح أعوذ باقم من أن آمركم بما لاأنهىعنه نفسي فتخسر صفقق وتظهر عيبتي وتبدو مسكنتي في يوم يبدوفيه الغني والفقر والموازين فيه منصوبة لقدعنيتم بأمر لوعنيتبه النجوملانكدرت ولوعنيتبه الجبالاذابت ولوعنيتبه الأرض لتشققت أماتعامونأنه ليسبين الجنة والنارمنزلة وانكم صائرون إلى إحداها وكتب رجل إلىأخ له أمابعد فان الدنيا حلم والآخرة يقظة والمتوسط بينهما المؤت ونحن فيأضغاث أحلام والسلام وكتب آخر إلى أخله إن الحزن على الدنياطويل والموت من الانسان قريب وللنقص فى كل يوممنه نصيب وللبلاء فىجسمه دببب فبادرقبل أن ننادى بالرحيل والسلام. وقال الحسن كان آدم عليه السلام قبل أن يخطى أمله خلف ظهره وأجله بين عيفيه فلماأصاب الحطيئة حول فجعل أمله بين عينيه وأجله خلف ظهره . وقال عبدالله بن سميط سمعت أبي يقولى أيها المفتر بطولصحته أمارأ يتميتاقط منغيرسقم أيها المفتر بطولالمهلة أمارأيت مأخوذاقط منغير عدّة إنك لوفكرت فيطول عمرك لنسيت ماقد تقدّم من لذاتك أبالصحة نغترون أم بطول العافية تمرحون أمالموتَ تأمنون أم على ملك الموت بحترَّفون إن ملك الموت إذاجاء لايمنعه منك ثروة مالك ولاكثرة احتشادك أماعلمت أنساعة الموت ذاتكرب وغصص وندامة طىالتفريط ثم يقال رحم الله عبدًا عمل لما بعد الموت رحم الله عبدًا نظرلنفسه قبلنزول الموت : وقال أبوزكر باالتيمي بينما سليمان بن عبدالملك في المسجد الحرام إذ أتى بحجر منقور فطلب من يقرؤه فآتى بوهب بن منبه فاذا فيه ابن آدم إلك لورأيت قرب مابقي من أجلك لزهدت فيطول أملك ولرغبت في الزيادة من هملك ولقصرت منحرصك وحيلك وإنما يلقاك غدامدمك لوقدزات بك قدمك وأسلمك أهلك وحشمك وفارقك الوالد والقريب ورفضك الولد والنسيب فلاأنت إلىدنياك عائد ولافىحسناتك زائد فاعمل

ليوم القيامة قبل الحسرة والندامة فبكى سلمان بكاء شديدا وقال بعضهم رأيتكتابا من محمدبن يوسف إلى عبدالرحمن بن يوسف سلام عليك فاني أحمدالله إليك الدي لا إله إلاهو أما بعد فاني أحذرك متحولك من دار مهلتك إلى دار إقامتك وجزاء أعمالك فتصير في قرار باطن الأرض بعد ظاهرها فيأتيك منكر ونكير فيقعدانك وينتهرانكفان يكنالله معكفلا يأسولا وحشة ولافاقة وإن يكن غير ذلك فأعاذنى اللَّهُو إياك من سوء مصرع وضيق مضجع ثم تبلغك صيحة الحشر ونفخ الصور وقيام الجبار لفصل قضاء الخلائق وخلاء الأرض من أهلها والسموات من سكانها فباحت الأسرار وأسعرت النار ووضعت الموازين وجيء بالنبيين والشهداءوقضي بينهم بالحق وقيل الحمد للدرب العالمين فكممن مفتضح ومستور وكم من هالك وناجوكم من معذب ومرحوم فياليت شعرى ماحالي وحالك يومئذ فني هذا ماهدماللذات وأسلى عن الشهوات وقصرعن الأمل وأيقظ النائمين وحذر الغافلين أعاننا اللهو إياكم على هذا الخطرالعظيم وأوقعالدنيا والآخرةمن قلىوقلبك موقعهمامن قلوب المتقين فأنما نحنبه وله والسَّلَام . وخطبٌ عَمْرَ بن عَبَّد الْعَزيز قَمَّد الله وأننى عليه وقال أيها الناس إنكمُلم تخلقواعبنا ولن تتركوا سدى و إن لـكم معادًا يجمعكم الله فيهالحكم والفصل فنما بينكم فخاب وشقىغدا عبد أخرجه اللهمن رحمته القوسعت كلشيء وجنتهالق عرضها السموات والأرض وإنما يكون الأمان غدالمن خاف واتتي وباعقليلا بكثير وفانيا بباق وشقوة بسعادةألاترون أنكمفيأسلاب الهالكين وسيخلف بعدكمالباقون ألآترون أنكم فكل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلىالله عز وجل قد قضي تحبه وانقطع أمله فتضعونه فيبطن صدعمن الأرض غير موسد ولاعهد قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وواجه الحساب وابم الله إنى لأقول مقالق هدهولا أعلم عند أحدكم من الدنوب أكثر بما أعلم من نفسي ولكنها سغن من الله عادلة آمر فيها بطاعته وأنهى فيها عن معصيته واستغفر اللهووضع كمه على وجهه وجعل يبكى حتى بلت دموعه لحيته وماعاد إلى مجلسه حتى مات وقال القعقاع بن حكيم قد استعددت للوت منذ الأنين سنة فلو أتاني ماأحببت تأخير شيء عن شيء وقال النوري رأيت شيخا في مسجد الكوفة يقول أنا فيهذا السجدمنذثلاثين سنةأنتظر الموتأن ينزل بي ولو أتاني ماأمرته بشيء ولا نهيته عن شيء ولألى على أحدشي ولا لأحدعندي شيء وقال عبدالله بن ثعلبة تضحك ولعل أكفانك قدخرجت مَنْ عَنْدُ القَصَارِ ، وقَالَ أَبُو مُحَدَّ بن على الزاهَدْ خَرَجْنَا في جَنَازَةُ بالكُوفَةُ وَخَرَجٍ فيها داود الطأتى فَأَنْتَبِذُ فَقَعَدْنَا حَيةً وَهَى تَدَفَّنَ فَقَعَدَتَ قَرَّ يَبَامَنُهُ فَتَكَامَ فَقَالَ: من خاف الوعيد قصرعليه البعيد ومنَّ طَالًا أَمْلُهُ ضَعَفَ عَمَلُهُ وَكُلُّ مَاهُو آتَ قُرْ يَبُّ . وَاعْلَمْ بِأَنْ مَانَ كُلُّ شيء يَشْغَلك عن ربك فهو عليك مشتوم واعلرأن أهل الدنيا جميعامن أهل القبور إنما يندمون على ما يخلفون و يفرحون بما يقدمون فما تدم عليه أهل القبور أهل الدنيا عليه يقتتاون وفيه يتنافسون وعليه عند القضاة يختصمون وروى أن معروفا الكرخي رحمه الله تعالى أقام الصلاة قال محمد بن أبي تو بة فقال لى تقدم فقلت إنى إن صليت بكم هذه الصلاة لمأصل بكم غيرها فقالمعروف وأنت تحدث نفسكأن تصليملاة أخرى نعوذ بالله من طول الأمل فانه يمنع من خير العمل وقال عمر بن عبدالعزيز فى خطبته إن الدنيا ليست بدار قرار كم داركت الله عليها الفتاء وكتب على أهلها الظمن عنها فكم من عام موثق عما قليل يخرب وكم من مقيم منتبط عمَّا قليل يظعن فا حسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن مابحضرتكم من النقلة وتزوَّدُوا قان حَبِرُ الزَّادِ التَّقَوَى إنما الدُّنياكِنيءَ ظلال قلص فذهب بينا ابنآدم فيالدنيا ينافس وهو قرَّ بِرَ الْعَيْنُ إِذْ دَعَاهُ اللَّهُ بَقَدْرُهُ وِرَمَاهُ بِيوَمِحَتُّهُ فَسَلِّبِهِ آثارَهُ وَذُنياهُ وَسُر لقوم آخر بن مصا لعه ومغناه إن الدِّنيا لانسر بقدر ماتضر إنها تسر قابلا وتحزن طو يلا.وعن أي بكرالصدِّيق رضي الله تعالى عنه

فنفسة مظمئنية لأتنقدح منحوهرها نارتوجب القبض ولا يتلاطم بحرطبعها من أهوية الهمبوى حتى يظهر منه البسطور عا صَارِ لِمثل هذا القَبض والبسط فينفسه لامن نفسه فتسكون نفسه الطمثنة بطبيع القلب القبض فيجسرى والبسيط في نفسه المطمئنة وما لقلبهقبض ولا سسط لأن القلب متحسن شعاع نور الروج مستقر في دعة القرب فلا قبض ولا بسط (ومنها الفناء والبقاء ) قد قيسل الفنشاء أن- يفني عن الحظوظ فلايكون له فی ثنتی ء خط بل یغنی أنه كان يقول فىخطبته أين الوضاءة الحسنة وجوههم المعجبون بشبابهم أين الماوك الذين بنوا المدائن وحسنوها بالحيطان أين الذين كانوا يعطون الغلبة فى مواطن الحرب قد تضضعهم الدهر فأصبحوا فى ظلمات القبور الوحا الوحاثم النجا النجا .

بيان السبب في طول الأمل وعلاجه المدنيا فهو أنهإذا أنس بها اعلم آن طول الأمل وعلاجه الدنيا فهو أنهإذا أنس بها و بشهواتها ولذاتها وعلائقها ثقل على قلبه مفارقتها فامتنع قلبه منالفكر في الموت الذي هوسبب مفارقتها و بشهواتها ولذاتها وعلائقها ثقل على نفسه أبدا بمايوافق مهاده و كل من كره شيئا دفعه عن نفسه والانسان مشغوف بالأماني الباطلة فيمني نفسه أبدا بمايوافق مهاده و إنما يوافق مهاده البقاء في الدنيا في يتوجمه و يقدره في نفسه و يقدر توابع البقاء وما يحتاج اليه من مال وأهل ودار وأصدقاء ودواب وسائر أسباب الدنيا فيصير قلبه عاكفا على هذا الفكر موقوفا عليه فيلهو عن ذكر الموت فلايقدر قربه فان خطر له في بعض الأحوال أمر الموت والحاجة إلى الاستعداد له سوّف ووعد نفسه وقال الأيام بين يديك إلى أن تسكير ثم تتوب و إذا كبر فيقول إلى أن تصير شيخا أو تفرغ من قهرهذا العدو الذي يشمت بك فاذا صارشيخا قال إلى أن تفرغ من ندير هذا الوله وجهازه وتدبير مسكن له أو تفرغ من قهرهذا العدو الذي يشمت بك فلا يزال يسوّف و يؤخر ولا يخوض في شغل إلا و يتعلق بأتمام ذلك الشغل عشرة أشغال أخر وهكذا فلا يتلك يسوّف و يؤخر يوما بعد يوم و يفضي به شغل إلى شغل بل إلى أشغال إلى أن تختطفه المنية في وقت لا يحتسبه فتطول عند ذلك حسرته وأكثر أهل النار وصياحهم من سوف بشولون واحزناه من سوف السوّف اسكين لا يدرى أن الذي يدعوه إلى النسو في اليوم هو معه غدا و إنما يزداد بطول المدة والسوّف اسكين لا يدرى أن الذي يدعوه إلى النسو في اليوم هو معه غدا و إنما يزداد بطول المدة قرة ورسوخا و يظن أنه يتصور أن يكون للخائض في الدنيا والحافظ لها فراغ قط وهبهات في المرغ غرق قرصوط و يظن أنه يتصور أن يكون للخائض في الدنيا والحافظ لها فراغ قط وهبهات في الموض الموسوط و يظن أنه يتصور أن يعون المخالف في الدنيا والحافظ لها فراغ قط وهبهات في الموسوط و يقلون واحتراء وساحه من سوف المنون واحتراء والموسوط و يظن أنه يتصور أن يتصور أن المتورك المخالف في الدنيا والحافظ لها فراغ قط وهبهات في المورد المو

فا قضى أحد منها لباتسه وما اتهى أرب إلا إلى أرب وأصل هذه الأماني كلها حباله نيا والأنس بها والغفلة عن معنى قوله على «أحبب من أحببت فانك مفارقه (۱)». وأما الجهل فهو أن الانسان قديعول على شبابه فيستبعد قرب الموت مع الشباب وليس يتفكر المسكين أن مشايخ بلده وعدوا لمكانوا أقل من عشر رجال البلد و إنما قاوا لأن الموت في الشباب أكثر فالى أن يموت شيخ يموت ألف صبى وشاب وقد يستبعد الموت لصحته و يستبعد الموت في الشباب يدرى أن ذلك غير بعيد و إن كان ذلك بعيدا فالمرض فأنم غير بعيد وكل مرض فأنما يقع فأة و إذا مرض لم يكن الموت بعيدا ولو تفكر هذا الغافل وعلم أن الموت ليس له وقت مخصوص من شباب وشيب وكهولة ومن صيف وشتاه وخريف ور بيع من ليل ونهار اعظم استشعاره واشتغل بالاستعداد له واسكن الجهل بهذه الأمور وحب الدنيا دعواه إلى طول الأمل و إلى الغفلة عن تقد ير الموت القريب فهو أبدا يظن أن الموت يكون بين بديه ولا يقدر نزوله به ووقوعه فيه وهو أبدا يظن أنه يشيع الجنائر ولا يقدر أن تشيع جنازته لأن هذا قد تكرر عليه وألفه وهو مشاهدة موت غيره فأما موت نفسه فلم يألفه وأنه فانه لم يقع وإذا وقع لم يقع دفعة أخرى بعد هذه فهو الأول وهو الآخر وسبيله أن يقيس نفسه بغيره و يعلم أنه لابد وأن تحمل جنازته و يدفن في قره ولعل اللبن الذي يغطى وسبيله أن يقيس نفسه بغيره و يعلم أنه لابد وأن تحمل جنازته و يدفن في قره ولعل اللبن الذي يغطى وسبيله أن يقيس نفسه بغيره و يعلم أنه لابد وأن تحمل جنازته و يدفن في قره ولعل اللبن الذي يغطى وسبيا أما الجهل فيدفع بالفكر الصافي من القلب الحاضر و بسماع الحكة وسبيا المحكة وسباع الحكة

(١) حديث أحبب من أحببت فانك مفارقه الحديث تقدم غير مرة .

عن الأشياء كالها شغلا عن في فيه وقد قال عامر بن عبد الله لاأبالي امرأة رأيت أم **حاث**طا و یکون محفوظا فہا لله عليه مصروفا عن جميع الخالفات والبقاء يعقبه وهو أن يفني عماله ويبقى بما لله تعالى . وقبل الباقى أن تصير الأشياء كالها له شبثا واحدا فيكون كل حركاته فى موافقة الحق دون مخالفته فكان فانيا عن الخالفات باقيا في الموافقات . وعندى أن هذا الدى ذكره هـــذا القائل هو

( ١٠٥ - إحياء - رابع )

منها إلا من أطرحها .

¢

مقام صحة التسوبة النصوح وليس من الفناء والبقاء في شيء ومنالاشارة إلىالفناء ماروی عن عبد الله ابن عمر أنه سلم عليه إنسان وهوفى الطواف فلم يرد عليه فشكاه إلى بعض أصحابه فقالا له کنا نتراءی الله فی ذلك المكان. وقيل: الفناء هو الغيبة عن الأشياء كماكان فناء **موسی حین** تجلی ر به للجبل .وقال الحراز : الفناء هو التلاشي بالحق والبقاء هو الحضور مع الحق . وقال الجنيد : الفناء استعجام الكل عن أوصافك واشتغال الكل منك بكليته

البالغة من انقاوب الطاهرة وأما حب الدنيا فالعلاج في إخراجه من القلب شديد وهو الهداه العضال الدى أعيا الأولين والآخرين علاجه ولاعلاج له إلا الايمان باليوم الآخر و بمافيه من عظيم العقاب وجزيل الثواب ومهما حصل له اليقين بذلك ارتحل من قلبه حب الدنيا فان حب الحطيرهو الذي يمحو عن القلب حب الحقير فاذا وأى حقارة الدنيا ونفاسة الآخرة استنكف أن يلتفت إلى الهدنيا كلها و إن أعطى ملك الأرض من المشرق إلى المغرب وكيف وليس عنده من الدنيا إلا قمر يسير مكدر منفص فكيف يفرح بها أو يترسخ في القلب حبها مع الايمان بالآخرة فنسأل الله سالى أن يرينا الدنيا كما أراها الصالحين من عباده ولاعلاج في تقدير الموت في القلب مثل النظر إلى من مات من الأقران والأشكال وأنهم كيف جاء هم الموت في وقت الم يحتسبوا أمامن كان مستعدا فقد فازفوزا عظها وأما من كان مغرورا بطول الأمل فقد خسر خسرانا مبينا فلينظر الانسان كل ساعة في أطرافه وأعضائه وليتدبر أنها كيف تأكلها الديدان لاعالة وكيف تتفتت عظامها وليتفكر أن الدود يبدأ بحدقته النبي أولا أواليسرى فيا طي بدنه شي الاوهوطهمة الدود وماله من نفسه إلا العالم والممل الخالص لوجه الله تعالى وكذلك يتفكر فيا سنورده من عذاب القبر وسؤال منكر ونكبر ومالة مر والنشر وأهوال القيامة وقرع النداء يوم العرض الا كبر فأمثال هذه الافكار هي التهدد ذكر الموت على قلبه وتدعوه إلى الاستعدادله .

بيان مراتب الناس في طول الأمل وقصره

اعلم أن الناس فى ذلك يتفاو تون فمنهم من يأمل البقاء و يشتهى ذلك أبدا قال الله تعالى - يود أحدم لو يعمر ألف سنة \_ ومنهم من يأمل البقاء إلى الهرم وهو أقصى العمر الذي شاهده ورآه وهوالدي يحب الدنيا حبا شديدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الشيخ شاب في حب طلب الدنيا و إن التفت ترقوتاه من الكبر إلاالذين اتقواوقليل ماهم (١) ، ومنهم من يأمل إلى سنة فلا يشتغل بتدبير ماوراءها فلا يقدر لنفسه وجودا فى عام قابل ولكن هذا يستعد فىالصيف للشتاء وفىالشتاء للصيف فاذاجمع ما يكفيه لسنته اشتغل بالعبادة ومنهم من يأمل مدة الصيف أوالشتاء فلايدخر فىالصيف ثياب الشتاء ولا فىالشتاء ثياب الصيف ومنهم من يرجع أمله إلى يوم وليلة فلايستعد إلالنهاره وأما للغد فلا . قال عيسي عليه السلام : لاتهتموا برزق غد فان يكن غد من آجالكم فستأتى فيه أرزاقكم مع آجالكم و إن لم يكن من آجال كم فلا تهتموا لآجال غيركم ومنهم من لا يجاوز أمله ساعة كما قال نبينا عليها «ياعبا الله إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء و إذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح» ومنهم من لا يقدر البقاء أيضا ساعة كان رسول صلى الله عليه وسلم يقيمه مع القدرة على الماء قبل مضى الانهان هو الذي يصلى صلاة مودع وفيه ورد ما نقل عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه لما سأله رسول صلى الله عليه وسلم عن حقيقة إيمانه فقال ماخطوت خطوة إلا ظننت أنى لا أنبعها أخرى (٢) وكما نقل عن الأسوٰد وهو حدشي أنه كان يصلي ليلا و يلتفت يمينا وشهالا فقالله قاتل ماهذا قال أنظرمك الموت من أي جهة يأتين فهذه مراتب الناس ولكل درجات عندالله ونيسمن (١) حديث الشيخ شاب في حب الدنيا و إن التفت ترقوتاه من الكبر إلا الذين اتقوا وقليل ماهم لم أجده بهذا اللفظ وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحياة وحب المال (٢) حديث سؤاله لمعاد عن حقيقة إيمانه فقال مآخطوت خطوة إلاظننت أنَّى لأأتبعها أخرى أبونعيم فىالحلية من حديث أنس وهو ضعيف .

أمله مقصور على شهر كمن أمله شهر و يوم بل بينهما تفاوت فى الدرجة عند الله فان الله لا يظلم متقال ذرة ... ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره من يظهر أثر قصر الأمل فى المبادرة إلى العمل وكل إنسان يدعى أنه قصير الأمل وهو كاذب و إنحايظهر ذلك بأعماله فانه يعتنى بأسباب ربحا لا يحتاج إليها فى سنة فيدل ذلك على طول أمله و إنحاعلامة التوفيق أن يكون الوت نصب العين لا يغفل عنه ساعة فليستعد للوت الذى يرد عليه فى الوقت فان عاش إلى الساء شكر الله تعالى على طاعته وفرح بأنه لم يضيع نهاره بل استوفى منه حظه وادخره لنفسه تم يستأنف مثله إلى الصباح وهكذا إذا أصبح ولا يتيسر هذا إلالن فرغ القلب عن الغد وما يكون فيسه فمثل هذا إذا مات سعد وغنم و إن عاش سر بحسن الاستعداد ولانة المناجاة فالموت له سعادة و الحياة له مزيد فليكن الوت على بالك يا مسكين فان السيرحاث بك وأنت غافل عن نفسك ولعلك قد قار بت المنزل وقطعت المسافة ولا تكون كذلك إلا بعبادرة العمل اغتناما لكل نفس أمهات فيه .

بيان المبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير

اعلم أن من له أخوان غائبان و ينتظر قدوم أحدها في غد و ينتظر قدوم الآخر بعد شهر أوسنة فلا يستعد للذي يقدم إلى شهر أوسنة و إيمايستعد للذي ينتظر قدومه غدافالاستعداد نتيجة قرب الانتظار في التنظر مجي الموت بعد سنة اشتغل قلبه بالمدة ونسي ماوراء المدة ثم يصبح كل يوم وهو منتظر للسنة بكالها لاينقص منها اليوم الذي مضي وذلك يمنعه من مبادرة العمل أبدافانه أبدا برى لنسه منسعا في تلك السنة فيؤخر العمل كاقال على الله على المنايا إلاغني مطفيا أوفقر امنسيا أومرضا مفسدا أوهر مامقيدا أومو تامجهزا أوالدجال فالدجال شرغائب ينتظر أوالساعة والساعة أدهي وأمر (۱) وقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه «اغتم خسا قبل خمس شبابك قبل هرمك و وحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحيائك قبل موتك (۱) وقال صلى الله عليه وسلم «من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المزل وقال ملى الله عليه وسلم «من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المزل الراجفة تتبعها الرادفة وجاء الموت عافيه (۱) هوكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنس من أما أبو هر يرة «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا النبي من أما المبعادة وإما بسعادة (۱) وقال أبو هر يرة «قال رسول الله عليه والما أن النبير والموت المغير والساعة المودلا) وقال أبو هر يرة «قال رسول الله عليه والم أنا النفير والموت المغير والساعة المودلا) وقال أبو هر يرة «قال رسول الله عليه وسلم أنا النفير والموت المغير والساعة المودي من حديث وقال أبو هر يرة «قال رسول الله عليه وسلم أنا النفير والموت المغيرة المناء المودي والمودي وال

(۱) حديث ماينتظر أحدكم من الدنيا إلا غنى مطفيا أو فقرا منسيا الحديث الترمدى من حديث أي هريرة بلفظ هل ينتظرون إلاغناء الحديث وقال حسن ورواه ابن المبارك فى الزهد ومن طويقه ابن أنى الدنيا فى قصر الأمل بلفظ المصنف وفيه من لم يسم (۲) حديث ابن عباس اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك الحديث ابن أبى الدنيافيه باسناد حسن ورواه ابن المبارك فى الزهد من رواية عمرو بن ميمون الأزدى مرسلا (۳) حديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ البخارى من حديث ابن عباس وقد تقدم (٤) حديث من خاف أدلج ومن أدلج بانج المنزل الترمذى وحسنه من أى هريرة وقال حسن (٥) حديث جاءت الراجفة تقبعها الرادفة الحديث الترمذى وحسنه من حديث أبى كس (٢) حديث كان إذا أنس من أصحابه غفلة أوغرة نادى فيهم بصوت رفيح حديث أبى المنبية الحديث ابن أبى الدنيا فى قصر الأمل وأبوالقاسم البغوى باسنادف له لبن أنا اللذير والموت المغبر والساعة الموعد ابن أبى الدنيا فى قصر الأمل وأبوالقاسم البغوى باسنادف له لبن

وقال إبراهيم بن شيبان عسلم الفناء والبقاء بدور على إخلاص الوحدانية وصحة العبودية وما کان غـــیر هذا فهو من المغاليط والزندفة . وسئل الخراز ماعلامة الفاني؟قال علامة من ادّعي الفناء ذهاب حظه من الدنيا والآخرة إلا من الله تعالى . وقالأ بوسعيد الحراز : أهل الفناء في الفناء صحتهم أن يصحبهم علم البقاء , أهل البقاء في البقاء صحتهم أن يصحبهم علم الفناء .

م المساور أن أقاويل الشاء الشيوخ في الفناء

وقال ابن عمر «خرج رسول الله صلى الله عايه وسلم والشمس على أطراف السعف فقال ما بقي من الديبا إلا كا يق من يومنا هذا في مثل مامضي منه (١) وقال صلى الله عليه وسلم «مثل الدنيا كمثل ثوب شق من أوَّله الى آخره فبق متعلقا بخيط في آخره فيوشك ذلك الحيط أنْ بنقطع (٢٠)، وقال جابر «كان رسول الله علي إذا خطب فذكر الساعة رفعصوته واحمرت وجنتاه كأنه منذر جيش يقول صبحتكم ومسيتكم بَعْثت أنا والساعة كهاتين وقرن بين أصبعيه (٣)» وقال ابن مستود رضي الله عنه « تلأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام فقال إن النور إذا دخل الصدر انفسح فقيل يارسول الله هل الدلك من علامة تعرف قال نع التجافي عن دار الغرور والانابة إلى دار الحاود والاستعداد للوت قبل نزوله ( ٤٠) » وقال السدى ـ الذيخلق الموت والحياة ليباوكم أيكم أحسن عملا ـ أى أيكم أكثرلموت ذكرا وأحسنله استعدادا وأشد منه خوفا وحذرا وقالحذيفة مامن صباح ولامساء إلا ومناد ينادي أيها الناس الرحيل الرحيل وتصديق ذلك قوله تعـالي \_ إنها لاحدىالكبرنذيرا للبشرلمنشاء منكم أن يتقدّمأو يتأخر ـ فيالوت وقال سحيم مولى بني تميم جلست إلى عامر بن عبدالله وهو يصلى فأوجز في صلاته ثم أقبل على فقال أرحني بحاجتك فاني أبادر قات وماتبادر قالملك الموت رحمك الله قال فقمت عنه وقام إلى صلاته ومرّداود الطائي فسأله رجل عن حديث فقال دعني إنما أبادر خروج نفسي قال عمر رضي الله عنه التؤدة في كل شيء خير إلا في أعمال الحيرالآخرة ، وقال المنذر صمعت مالك بن دينار يقول لنفسه و يحك بادرى قبل أن يأنيك الأمر و يحك بادرى قبلأن يأتيك الأمر حق كرر ذلك ستين مرة أسمعه ولايراني. وكان الحسن يقول في موعظته المبادرة المبادرة فانماهى الأنفاس لوحبست انقطعت عنكم أعما الكم التي تتقر بون بها إلى الله عز وجل رحم الله اممأ نظر إلى نفسه وبكي على عدد ذنو به ثم قرأ هذه الآية \_إنما لعدلهم عدا\_يعني الأنفاس آخر العدد خروج نفسك آخر العدد فراق أهلك آخر العدد دخواك في قبرك واجتهد أبوموسي الأشعري قبل موته اجتهادا شديدا فقيلله لوأمسكت أورفقت بنفسك بعضالرفق فقال إن الحيل إذا أرسلت فقار بت رأس مجراها أخرجت حجيم ماعندها والذي بق من أجلي أقلمن ذلك قال فلريزل على ذلك حتى مات، وكان يقول لامرأته شدى رحلك فليس على جهنم معبر وقال بعض الخلفاء على منبره: عبادالله انقوا الله مااستطعتم وكونواقوما صيح بهم فانتبهوا وعلموا أنالدنيا ليست لهم بدارفاستبدلوا واستعدوا للوت فقدأظاكم وترحلوا فقد جد بكم و إنغاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصرالمدة و إن غائبا يجدبه الجديدان الليل والنهار لحرى بسرعة الأوبة وإن قادما يحل بالفوز أوالشقوة لمستحق لأفضل العدّة فالتق عندر به من ناصح نفسه وقدم نو بته وغلب شهوته فان أجله مستورعنه وأمله خادعله والشيطان موكل به يمنيه التو به ليسوفها ويزين إليه العصية ليرتكبها حق تهجم منبته عليه أغفل ما يكون عنها وإنه ما بين أحدكم وبين الجنة أوالنار إلاالموت أن ينزلبه فيالها حسرة على ذي غفلة (١) حديث ابن عمر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس على أطراف السعف فقال مأبقي

والبقاء كثيرة فبعضها إشارة إلى فناء المخالفات و بقاء الموافقات وهذا تقتضيهالتو بةالنصوح فهوثابت بوصف التوبة وبعضها يشير إلى زوال الرغبة والحرص والأمل وهذا يقتضيه الزهد و بعضها إشارة إلى فناء الأوصاف المذمومــة وبقاء الأوصاف المحمودة وهذا يقتضيه تزكبة النفسو بعضها إشارة إلى حقيقــة الفناء الاشارات فيها معني الفناء منوجه ولكمن الفناء المطلق هسم مايستولىمن أمرالحق سبحانه وتعالى على العبسد فيغلب كون

الحديث ابن أبى الدنيا فيه من حديث أنس ولايصح (٣) حديث جابركان إذا خطب فذ كرالساعة رفع صوته واحمرت وجنتاه الحديث مسلم وابن أبى الدنيا فى قصر الأمل والفظ له (٤) حديث ابن مسعود تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يردالله أن يهديه يشرح صدره للاسلام فقال إن النور إذا دخل القاب انفسح الحديث ابن أبى الدنيا فى قصر الأمل والحاكم فى المستدرك وقد تقدّم.

من الدنيا إلا مثل ما يق من يومنا هذا في مثل ما مضى منه ابن أبي الدنيا فيه باسناد حسن والترمذي تحوه من حديث أبي سعيد وحسنه (٢) حديث مثل الدنيا مثل ثوب شق من أوّله إلى آخره

أن يكون عمره عليه حجة وأن ترديه أيامه إلى شقوة جعلنا الله و إياكم ممن لانبطره نعمة ولانقصر به عنطاعةالله معصية ولايحلبه بعدالموتحسرةإنه سميىع الدعاء وإنه بيده الخيردائما فعال لمايشاءوقال بعض المفسرين فيقوله تعالى وتنتم أنفسكم قال بالشهوات واللذات وتربصتم قال بالتو بة وارتبتم قال شككتم \_ حتى جاء أمر الله \_ قال الموت \_وغركم بالله الغرور \_ قال الشيطان . وقال الحسن نصبروا وتشددوا فانمناهى أيام قلائل وإنمنا أنتم ركب وقوف يوشك أن يدعى الرجل منكم فيجيب ولايلتفتفا نتقلوا بصالح مابحضرتكم وقال ابن مسعود مامنكم من أحد أصبح إلا وهو ضيف وماله عارية والضيف مرتحل والعارية مؤداة وقال أبوعبيدة الباجي : دخلنا طي الحسن في مرضه الذي مات فيه فقال مرحبا بكم وأهلاحياكم الله بالسلام وأحلنا و إياكم دار المقام هذه علانبة حسنة إن صبرتم وصدقتم واتقيتم فلا يكن-عظكم منهذا الحبر رحمكم اللهأن تسمعوه بهذه الأذن يرتخرجوه من هذه الأذن فان من رأى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد رآه غاديا ورائحا لم يضع لبنة على لبنة ولاقصبة على قصبة ولمكن رفعله علمفشمر إليه الوحا الوحا النجا النجا علام تعرجون أتبتم وربالكعبة كأنحم والأمر معا رحمالله عبدا جعلالعيش عيشا واحدا فأكل كسرة ولبسخلقا ولزق بالأرض واجتهد فىالعباده وبكي على الخطيئة وهرب من العقو بة وابتغي الرحمة حتى يأتيه أجله وهوعلى ذلك(١).وقال عاصم الأحول قال لى فضيل الرقاشي وأنا سائله ياهذا لا مخلنك كثرة الناس عن نفسك فانالأمر يخلص إليك دونهم ولا تقل أذهب ههنا وههنا فينقطع عنك النهار في لاشي ً فانالأمر محفوظ عليك ولم ترشيبًا قط أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم .

الباب الثالث في سكرات الموت وشدته ومايستحب من الأحوال عنده

اعلم أنه لولم يكن بين يدىالعبد المسكين كرب ولاهول ولاعذاب سوى سكرات الموت بمجردها لسكان جديرا بآن يتنغص عليه عيشه ويتكدرعليه سروره ويفارقه سهوه وغفلته وحقيقا بأن يطولفيه فسكره ويعظم له استعداده لاسماوهو فكل نفس بصدده كاقال بعض الحكاء كرب بيدسواك لاتدري متى يغشاك . وقال لقمان لابنه يابني أمر لاتدرى متى يلقاك استعد له قبل أن يفجأك والعجب أن الانسان لوكان في أعظم اللذات وأطيب مجالس اللهو فانتظرآن يدخل عليه جندى فيضر به حمس خشبات لتكدرت عليه لذته وفسد عليه عيشه وهو فى كل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات النزع وهو عنه غافل فمـا لهذا سبب إلا الجهل والغرور . واعلم أن شدة الألم في سكرات الموت لايعرفها بالحقيقة إلامن ذاقها ومن لم يدقها فانمايعرفها إمابالقياسإلى الآلام التي أدركها وإما بالاستدلال بأحوال الناس في النزع على شدة ماهم فيه فأما القياسالذي يشهد له فهو أنكل عضو لاروح فيه فلا يحس بالألم فاذا كان فيه الروح فالمدرك للألم هو الروح فمهما أصاب العضو جرح أوحريق سرى الأثر إلىالروح فبقدر مايسرى إلى الروح يتألم والمؤلم يتفرق علىاللحم والدم وسأثر الأجزاء فلايصيب الروح إلا بعض الألم فان كان في الآلام مايباشر نفس الروح ولايلاقي غيره فما أعظم ذلك الألم وما أشده . والنزع عبارة عن مؤلم نزل بنفسالروح فاستغرق جميع أجزائه حتى لم يبق جزء من أجزاء الروح المنتشر في أعماق البدن إلا وقد حــل به الألم فلو أصابته شوكة فالألم الذي يجده إنما يجرى فى جزء من الروح لاقى ذلك الموضع الذى أصابت الشوكة و إنما يعظم أثر 

الحق سبحانه وتعالى على كون العبد وهو ينقسم إلى فناء ظاهر وفناء باطن فأما الفناء الظاهـر فهو أن يتجلى الحق سبحانه وتعالى بطريقالأفعال ويسلب عن العبد اختياره و إرادته فلا يرى لنفسه ولا أفيره فعلد إلا بالحق ثم مع الله تعالى بحسبه حتى ممعت أن بعض من أقيم في همذا المقام من الفناء كان يبقى أياما لايتناول الطعام والشراب حتى يتجرد له فعـــل الحق فيسه ويقيض الله تسالي له من

وباطنا إلا وتصيبه النار فتحسه الأجراء الروحانية المنتشرة في سائر أجزاء اللحم . وأما الجراحة فإنما تصيب الموضع الذى مسه الحديد فقط فكان لذلك ألم الجرح دون ألمالنارفألم النزع يهجم على تفس الروح و يستغرق جميع أجزائه فانه المنزوع الحدوب من كل عرق من العروق وعصب من الأعصاب وجزء من الأجزاء ومفصل من المفاصل ومن أصلكل شعرة و بشمرة من الفرق إلى القدم فلا تسأل عِن كر به وألمه حق قالوا إن الموت لأشد من ضرب بالسيف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريض لأن قطع البدن بالسيف إنما يؤلم لتعلقه بالروح فكيف إذاكان المتناول المباشرنفس الروح وأنما يستغيث المضروب ويصيح لبقاء قوته فى قلبه وفى لسانه وآبما انقطعصوت الميت وصياحه معشدة ألمه لأنالكرب قدبالغفية وتصاعد علىقلبه و بلغ كل موضع منه فهدكل قوة وضعف كل جارحة فلم يترك له قوّة الاستفائة . أما العقل فقد غشيه وشوشه وأماً اللسان فقد أبكمه وأماالأطراف فقد ضعفها ويود لوقدر على الاستراحة بالأنين والصياح والاستغاثة ولكنه لايقدر على ذلك فان بقيت فيه قو"ة صمعت له عند نزع الروح وجذبها خوارا وغرغرة من حلقه وصدره وقد تغير لونه وار بد حق كا نه ظهر منه التراب الذي هو أصل فطرته وقد جذب منه كل عرق على حياله فالألم منتشر فى داخله وخارجه حق ترتفع الحدقتان إلى أعالى أجفانه وتتقلص الشفتان و يتقلص اللسان إلى أصله وترتفع الأنثيان إلى أعالى موضعهما وتخضر أنامله فلانسل عن بدن يجذب منه كل عرق من عروقه ولوكان الجذوب عرقا واحدا لكان ألمه عظما فكيف والجذوب نفس الروح المتألم لامن عرق واحد بلمن جميع العروق ثم يموت كل عضومن أعضائه تدريجا فتبرد أؤلا قدماه ثم ساقاه ثم فخذاه ولكل عضو سكرة بعد سكرة وكر بة بعد كر بة حق يبلغ بها إلى الحلقوم فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها ويغلق دونه باب التو بة وتحيط به الحسرة والندامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تقبل تو بة العبد مالم يغرغر(١) ﴿ وقال مجاهد في قوله تعالى \_ وليستالتو بة للذين يعملون السيئات حتى إذاحضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن \_ قال إذا عاين الرسل فعند ذلك تبدو له صفحة وجه ملك الموت فلاسأل عن طعم مرارة الموت وكر به عندتر ادف سكراته ولذلك كان وسول الله صلى الله عليه وسلم يةول « المانه هوّن على محدسكوات الموت<sup>(۲)</sup> «والناس إنمسالايستميذون منه ولايستعظموته لجهلهم به فان الأشياء قبل وقوعها إعماتدرك بنور النبوة والولاية ولذلك عظم خوف الأنبياء عليهم السلام والأولياء من الموت حق قال عيسى عليه السلام بإمعشر الحوار يين ادعوا الشتعالى أن يهون على هذه السكرة بعن الموت فقدخفت الموت مخافة أوقفني خوفي من الموت على الموت . وروى أن نفرا من بني اسرائيل مر وا بمقبرة فقال بعضهم لبعض لودعوتم الله تعالى أن يخرج لكم من هذه المقبرة ميتا تسألونه فدعوا الله تعالى فاذا هم برجل قد قام وبين عينيه أثر السجود قد خرج من قد من القبور فقال ياقوم ماأردتم مني لقد ذقت الموت منذ خسين سنة ماسكنت مرارة الموت من قلي وقالت عائشة رضى الله عنها الأغبط أحدا يهوّن عليه الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم . وروىأنه عليه السلام كان يقول ﴿ اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والأنامل اللهم فأعنى على الموت وهونه على (٢٦) وعن الحسن «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الموت وغصته وألمه فقال

يطعمه ويسقيه كيف شاء وأحب وهمذا لعمرى فناء لأنه فني عن نفسه وعن الغير فظرا إلىفعلالله تعالى بغناء فعل غسير الله والفناء البساطن أن يكاشف تارة بالصفات **وتارة بمشاهدة** آثار عظمة الدات فيستولى على باطنه أمر الحق حتى لايبتى له هاجس ولاوسواس وليسمن ضرورة الفنــــاء أن يغيب إحساسه وقسد بنفق غيبة الإحساس لبعض الأشسخاص وليس ذلك مسن ضرورة الفنساء على الاطلاق وقد سألت الشيخ أبا عمد بن عبد الله البصرى

<sup>(</sup>۱) حديث إن الله يقبل توبة المبد مالم يغرغر الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث ابن عمر (۲) حديث كان يقول اللهم وتنطي محمد سكرات الموت تقدم (۳) حديث كان يقول اللهم وتنطي محمد سكرات الموت تقدم (۳) حديث كان يقول اللهم والأنامل الحديث ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من حديث صعمة ابن غيلان الجمن وهو معضل سقط منه الصحابي والتابي

هوفدر ثانيًا أرْضر بة بالمسيف ٢٧٪ ٨. ﴿ وسئل صلى الله عليه وسلم عن الوت وشدته فقال إن أهون الموت بمزلة حسكة في سوف فهل تخرج الحسكة من الصوف إلا ومعها صوف (٢)». « ودخل صلى الله عليه وسلم على مريض ثمقال إنى أعلم اللتي مامنه عرق إلا و يألم للموت على حدثه (٣)» وكان على كرّ ما الله وجهه يحض علىالقتال ويقول إنهم تقتلوا تموتوا والاينفسي بيده لأهس ضربة بالسيف أهون على موت على فراش وقال الأوزاعي بلغنا أنالميت يجد ألمالموت مالم يبعث من قبره وقال شداد بن أوس الموت أفظع هول فىالدنياوالآخرة علىالمؤمن وهوأشدمن نشر بالمناشير وقرض بالمقار يض وغلىفىالقدور ولوأن المبيت نشرفأخبر أهلالدنيا بالموت ماانتفعوا بعيش ولالدوابنوم.وعن زيدبن أسلمعن أبيه قال إذا بق على المؤمن من درجانه شيء لم يبلغها بعمله شدد عليه الموت ليبلغ بسكرات الموت وكربه درجته في الجنة و إذا كان للكافرمعروف لم يجز به هؤن عليه فى الموت ليستُكمل ثواب معروفه فيصير إلى النار وعن بعضهمأنه كان يسأل كثيرا من المرضى كيف تجدون الموت فلما مرض قيل له فأنت كيف تجده فقال كان السموات مطبقة على الأرض وكان نفسي يخرج من ثقب إبرة وقال صلى الله عليه وسلم «موت الفجأة راحة للؤمن وأسف على الفاجر(\*)» وروى عن مكحول عن النبيطي الله عليه وسلمأنه قال ﴿ لُوأَن شَعْرَةً مَنْ شَعْرَالْمَيْتُ وَضَعْتَ عَلَى أَهْلَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ لِمَالُوا بَاذِن اللَّهُ تَعَالَى لأَنْ فَيَكُلُّ شعرة الموت ولايقع الموت بشيء إلامات (°)» و يروى «لوأن قطرة من ألم الموت وضعت على جبال الدنيا كلها لذابت (١) » وروى أن ابراهيم عليه السلام لما مات قال الله تعالى له كيف وجدت الموت ياخليلي قال كسفود جعل في صوف رطب مرجذب فقال أما إناقد هؤ ناعليك وروى عن موسى عليه السلام أنه لما صارت روحه إلى الله تعالى قال له ر به بإموسى كيف وجدت الموت قال وجدت نفسي كالعصفور حين يقلى على المقلى لايموت فيستريح ولاينجو فيطير وروى عنه أنهقال وجدت نفسي كشاة حية تسايخ بيد القصاب وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ أَنَّهُ كَانَ عَنْدُهُ قَدْحُ مِنْ مَاء عندالموت فجعل يدخل يده في المساء ثم يمسح بها وجهه و يقول اللهم هوّن على ّسكرات الموت <sup>(٧)</sup>»

(۱) حديث الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم د كر الموت وغسته وألمه فقال هو قدر المائة ضربة بالسيف ابن أبي الدنيا فيه هكذا مرسلا ورجاله ثقات (۲) حديث سلم عن الموت عنزلة حسكة الحديث ابن أبي الدنيا فيه من رواية شهر بن حوش مرسلا (۳) حديث دخل على مريض فقال إلى لأعلم مايلتي مامنه عرق إلا ويألم للموت على حدته ابن أبي الدنيا فيه من حديث سلمان بسند ضعيف ورواه في المرض راا كفارات من رواية عبيد ابن عمير مرسلا معافتلاف ورجاله ثقات (٤) حديث موت الفجأة راحة للؤمن وأسف على الفاجر أحمد من حديث عائشة باسناد صحيح قال وأخذة أسف ولأبي داود من حديث خالد السلمي موت الفجأة أخذة أسف (٥) حديث مكحول لو أن شعرة من شعرالميت وضعت على أهل السموات والأرض المالوا الحديث ابن أبي الدنيا في الموت من رواية أبي ميسرة رفعه وفيه لو أن ألم شعرة ، وزاد و إن في وم القيامة لتسعين هولا أدناها هولا يضاعف على الموت سبعين أأن ضعف وأبوميسرة هو عرو بن شرحبيل والحديث مرسل حسن الاسناد (٦) حديث لو أن قطرة من الموت وضعت على جبال الدنيا كان عنده قدح من ماء عند الموت فحل يدخل يده في الماء ثم يمسح بها وجهه و يقول اللهم هون على عنده قدح من ماء عند الموت فيه من حديث عائشة .

وقات له هل یکون بقاءالمتخيلات فيافسر ووجود الوسواس من الشرك الحسق وكان عندى أن ذاك من الشرك الحق فقال لي هذا يكون في مقام الفناء ولم يذكر أله هـل هو من الشرك الحنيّ أم لا ثم فه كو حکایة مسلم بن یسار أنه كان في العسلاة فوقعت أسسطوانة في الجامع فانزعج لهذتها أهمل الدوق فدخاوا السجد فيسرأوه في المسسلاة ولم يحس بالأسطوانة ووقوعها فهذا هو الاستغراق والفنساء باطنسا ثم قد يتسم وعاؤه حستى لعمله يكون

متحققا بالفناء ومعناه روحا وقلبا ولايغيب عن كل ما يجرى عليه من قول وفعل و یکون من أقسام الفناء أن یکون فی کل ٌ فعــل وقول مرجعه إلى الله ويغتظر الاذن في كليات أموره ليكون فىالأشياءبالله لابنفسه فتارك الاختيارمنتظر لغسمل الحق فان وصاحب الانتظار لاذن الحق فى كليات أموره راجع إلى الله بباطنه فی جزئیاتها فان ومن ملكه الله تعالى اختياره وأطلقه فى التصرف بختار كىيف شاء وأراد لامنتظرا للفعل ولا منتظرا للاذن هو باق والباق في مقام

وفاطمة رضى الله عنها تقول واكر باه لسكر بك يا أبناء وهو يقول لاكرب ط أبيك بعداليوم (١)» وقال محمر رضى الله عنه لكعب الأحبار يا كعب حدّثنا عن الموت فقال نعم يا أمير المؤمنين إن الموت كغصن كثير الشوك أدخل فى جوف رجل وأخذت كل شوكة بعرق ثم جذبه رجل شديد الجذب فَأَخَذُ مَا أَخَذُ وَأَبْقِ مَا أَبْقِ . وقال النبي صلى الله عليه وسلم «إن العبد ليعالج كرب الموت وسكرات الموت و إن مفاصله ليسلم بعضها على بعض تقول عايك السلام تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة (٢) م فهذه سكرات الموت على أولياء الله وأحبابه ، فماحالنا ونحن المنهمكون في العاصي وتتوالى علينا مع سكرات الموت بقية الدواهي فان دواهي الموت ثلاث . الأولى : شدّة النزع كاذكرناه . الداهية الثانية مشاهدة صورة ملك الموت ودخول الروع والخوف منه علىالقاب فاورأى صورته التي يقبض عليها روح العبد المدنب أعظم الرجال قوّة لم يطق رؤيته ، فقد روى عن إبر اهيم الحليل عليه السلام أنه قال لملك الموت هل تستطيع أن تريني صورتك التي تقبض عليها روح الفاجر ؟ قال لانطيق ذلك . قال بلي . قال فأعرض عنى فأعرض عنه ثمالتفت فاذاهو برجل أسود قائم الشعر منتن الريح أسود الثياب يخرج من فيه ومناخيره لهيبالنار والدخان فغشي على إبراهيم عليه السلام ثم آفاق وقد عاد ملك الموت إلى صورته الأولى فقال ياملك الموت لولم يلق الفاجر عند الموت إلاصورة وجهك لكان حسبه ، وروى أبوهر يرة عن النبي صلى الله عليه وسلم « أن داود عليه السلام كان رجلا غيورا وكان إذاخرج أغلق الأبواب فأغلق ذات يوم وخرج فأشرفت امرأته فاذاهي برجل في الدارفقالت من أدخل هذا الرجل لأن جاء داود ليلقين منه عناء فجاء داود فرآه فقال من أنت فقال أنا الذي لاأهابالملوك ولايمنع منى الحجاب فقال فأنت والله إذن ملك الموت وزمل داود عليه السلام مكانه (٣)» وروى أن عيسى عليه السلام مر" بجمجمة فضر بها برجله فقال نكامي باذن الله فقالت ياروح الله أناملك زمان كذا وكذابينا أناجالس في ملكي على تاجي وحولي جنودي وحشمي على سربرملكي إذ بدا لى ملك الموت فزال من كلّ عضو على حياله ثم خرجت نفسي إليه فياليت ما كان من تلك الجموع كان فرقة و ياليت ما كان من ذلك الأنس كان وحشة ، فهذه د اهية ،اقاها العصاة و يكفاها المطيعون ، فقد حكى الأنبياء مجرد سكرة النزع دونالروعة التي يدركها من يشاهد صورة ملك المورّ. كذلك ولورآها في منامه ليلة لتنغص عليه بقية عمره فكيف برؤيته في مثل تلك الحال . وأما المطيبع فانه يراه في أحسن صورة وأجملها، فقدروي عكرمة عن ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام كان رجلا غيورا وكان له بيت يتعبد فيه فاذا خرج أغلقه فرجع ذات يوم فاذا برجل في جوف البيت فقال من أدخلك دارى فقال أدخلنيهار بها فقال أنار بها فقال أدخلنيها من هو أملك بها مني ومنك فقال من أنت من الملائكة قال أنامك الموت قال هن تستطيع أن تريني الصورة التي تقبض فيها روح المؤمن ؟ قال نع فأعرض عني فأعرض ثم التفت فاذا هو بشاب فذكر من حسن وجهه وحسن ثيابه وطيب ريحه فقال ياملك الموت لو لم يلق المؤمن عند الموت إلاصورتك كان حسبه ، ومنها مشاهدة الملــكين الحافظين . قال وهيب : بلغنا أنه مامن ميت يُوت حتى يتراءى له ملــكاه (١) حديث إن فاطمة قالت واكرباه لكر بك يا أبت الحديث البخاري من حديث أنس بلفظ واكرب أبناه وفى رواية لابن خزيمة واكرباه (٧) حديث إن العبد ليعالج كرب الموت وسكرات الموت و إن مفاصله ليسلم بعضها على بعض الحديث رويناه في الأر بعين لأبي هدبة إبراهيم بن هدبة عن أنس وأبوهدية هالك (٣) حديثأتي هريرة إن داود كان رجلا غيورا الحديث أحمد باسناد جيد نحوه وابن أبي الدنيا في كتاب الموت بلفظ**ه** . الـكاتبان عمله فانكان مطيعا قالاله جزاك الله عنا خيرا فرب مجلس صـــدق أجلستنا وعمل صالح أحضرتنا عثو إنكان فاجرا قالا له لاجزاك اللهعنا خيرا فرب مجلس سوء أجلستنا وعمل غير صالح أحضرتنا وكلام قبيح أسمعتنا فلاجزاك الله عناخيرا فذلك شخوص بصر الميت إليهما ولايرجع إلى

الدنيا أبدا. الداهية الثالثة: مشاهدة العصاة مواضعهم منالنار وخوفهم قبل المشاهدة فأنهم في حال السكرات قد تخاذلت قواهم واستسلمت للخروج أرواحهم وان تخرج أرواحهم مالم يسمعوا نغمة ملك الموت بأحد البشريين إما أبشر ياعدة الله بالنار أو أبشر ياوليّ الله بالجنة ، ومن هذا كان خوف أرباب الألباب ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « لن يخرج أحدكم من الدنيا حق يعلم أين مصيره وحتى يرى مقعده من الجنة أوالنار (١٦) وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ من أحب لقاء الله أحب الله لقاء ه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقالوا كاننا نسكره الموت قال ليسَ ذاك بذاك إن المؤمن إذافر ج له هماهو قادم عليه أحب لقاءِ الله وأحب الله لقاءه <sup>(٢)</sup>» وروىأن حذيفة بن الىمان قال لابن مسعود وهو لمابه من آخر الليل قم فانظر أيّ ساعة هي فقام ابن مسعود ممجاء، فقال قد طلعت الحمراء فقال حذيفة أعوذ بالله من صباح إلى النار ، ودخل مروان طيأ بي هر يرة فقال مروان اللهم خفف هنه فقال أبوهويرة اللهم اشدد ثم كي أبوهريرة وقال والله ما أكبي حزنا على الدنيا ولاجزعا من فرافكم ولسكن أنتظر إحدى البشريين من ربى بحنة أم بنار ، وروى فىالحديث عنالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِذَا رَضَى عَنْ عَبْدُ قَالَ بِامَاكُ المُوتُ اذْهِبِ إِلَى فَلَانَ فأتنى بروحه لأريحه حسى من عمله قدبلوته فوجدته حيث أحبّ فينزل ملك الموت ومعه خمسهائة من الملائكة ومعهم قضبان الريحان وأصولالزعفرانكل واحد منهم يبشره ببشارة سوى بشارة صاحبه وتقوم الملائكة صفين لخروج روحه معهم الريحان فاذا نظر إليهم إبليس وضع يده على رأسه ثم صرخ قال فيقول له جنوده مالك ياسيدنا فيقول أما ترون ما أعطى هذا العبد من الكرامة أين كنتم من هذا قالوا قد حهدنابه فكان معصوماً (٣<sup>٣)</sup>» وقال الحسن لاراحة للمؤمن إلافي لقاء الله ومن كانت راحته في لقاء الله تعالى فيوم الموت يوم سروره وفرحه وآمنه وعزه وشرفه ، وقيل لجابر بن زيد عند الموت ماتشتهى قال نظرة إلى الحسن فلمادخل عليه الحسن قيل له هذا الحسن فرفع طرفه إليه ثم قال باإخواناه الساعة والله أفارقُكُم إلى النار أو إلى الجنة ، وقال محمد بن واسع عندالموت يا إخواناه عليكم السلام إلىالنار أو يعفوالله وتمنى بعضهم أن يبقى في النزع أبدا ولايبعث لثواب ولاعقاب . فخوف سوء الحاتمة قطع (١) حديث لن يخرج أحدكم من الدنيا حتى يعلم أين مصيره وحتى يرى مقعده من الجنة أو النار ابن أبي الدنيا في الموت من رواية رجل لم يسم عن على موقوفًا لا تحريج نفس ابن آدم من الدنيا حق يعلم أين مصيره إلى الجنة أم إلى النار وفى رواية حرام على نفس أن تنحرج من الدنيا حتى تعلم من أهل الجنة هي أم من أهل النار وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت مايشهد لذلك إن المؤمن إذاحضره الموت بشر برضوان الله وكرامته و إن الكافر إذاحضر بشر بعداب الله وعقو بته الحديث (٢) حديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه الحديث متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت (٣) حديث إن الله إذارضي طي عبده قال ياملك الموت اذهب إلى

فلان فأننى بروحه لأريحه الحسديث ابن أبى الدنيا فى كتاب الموت من حديث تميم الدارى باسناد ضعيف بزيادة كثيرة ولم يصرّح فى أوّل الحديث برفعه وفى آخره مادل على أنه مرفوع وللنسائى منحد شأبى هريرة باسناد صحيح إذاحضر الميتأتنه ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون اخرجى

راضية مرضية عنك إلى روح الله ور يحان ورب راض غير غضبان الحديث .

لا يحجبه الحق عن الحلق ولا الحاق عن الحق والفاني محجوب بالحسق عن الحلق والفناء الظاهرلأر باب القياوب والأحوال والفناء البياطن لمن أطلق هــن وثق الأحوال ومسار بالله لا بالأحوال وخرج من القلب فصار مع مقلبه لامع قلبه . [البابالثانى والستون فی شرح کلات مشیره إلى بعض الأحوال في اصطلاح الصوفية آ أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح محسد بن عبد الباقى بن سلمان إجازة قالأناأ بوالفضل أحمد بن أحمد قال أكا الحافظ أبو نعسيم

( ۵۷ - إحياء - رابع )

قاوب العارفين وهو من الدواهى العظيمة عند الموت وقد ذكرنا معنى سوء الحاتمة وشدة خوف العارفين منه فىكتاب الحوف والرجاء وهو لائق بهذا الموضع ، ولكنا لا نطول بذكره و إعادته . يبان ما يستحب من أحوال المحتضر عند الموت

اعلم أن المحبوب عند الموت من صورة المحتضر هو الهدوء والسكون ومن لسانه أن يكون ناطقا بالشهادة ومن قلبه أن يكون حسن الظنّ بالله تعالى . أما الصورة فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال«ارقبوا الميت عندثلاث إذا رشح جبينه ودمعت عيناه و يبست شفتاه فهي من رحمة الله قد نزلت به و إذا غط غطيط المخنوق واحمر لونه وأر بدت شفتاه فهو من عذاب الله قد نزل به (١)» وأما انطلاق لسانه بكامة الشهادة فهي علامة الخبر قال أبوسعيد الحدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لقنوا موتاكم لاإله إلا الله (٢٠) » وفي رواية حذيفة ﴿ فَانْهَا تَهْدُمُ مَاقْبُلُهَا مَنْ الحطايا (٣)» وقال عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة (٤) ، وقال عبيدالله وهو يشهد وقال عثمان إذا احتضر الميت فلقنوه لا إله إلا الله فأنه مأمن عبد يختمله بها عند موته إلا كانت زاده إلى الجنة . وقال عمررضي الله عنه : احضروا موتاكم وذكروهم فانهم يرون مالاترون ولقنوهم لا إله إلاالله . وقال أبوهربرة سمعت رسولالله صلى الله عليه وسلم يقول « حضرماك الموت رجلا يموت منظر في قلبه فلم يجد فيه شيئًا ففك لحييه فوجد طرف لسانه لاصقا بحنكه يقول لاإله إلاالله فغفوله مكامة الاخلاص (٥) » و ينبغي للملقن أن لايلح في التلقين ولكن يتلطف فر بمالاينطق اسان الريض فيشق عليه ذلك ويؤدى إلى استثقاله التلقين وكراهيته الكامة ويخشى أن يكون ذلك سبب سوء الخاتمة ، و إنمـامعني هذه الـكامة أن يموت الرجل وليس في قلبه شي عبر الله فاذا لم يبق له مطلوب سوى الواحد الحق كان قدومه بالموت على محبو به غاية النعيم في حقه و إن كان القلب مشغوفا بالدنيا ملتفتا إليها متأسفا على لذاتها وكانت الكامة على رأس اللسان ولم ينطبق القلب على تحقيقهاوقع الأمر في خطرالمشيئة فان مجرد حركة اللسان قليل الجدوى إلا أن يتفضل الله تعالى بالقبول. وأماحسن الظنّ فهومستحب في هذا الوقت وقد ذكر ناذلك في كتاب الرجاء وقد وردت الأخبار بفضل حسن الظنّ بالله ، دخل واثلة بن الأسقع على مريض فقال أخبرني كيف ظنك بالله قال أغرقتني ذنوب لي وأشرفت على هلكة ولكني أرجو رحمة ربي فكبر واثلة وكبر أهل البيت بتـكبيره وقال الله أكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « يقول الله تعالى أناعند ظنّ عبدي بي فليظنّ بي ماشاء(٦)» «ودخلالنبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو يموت فقال: كيف تجدك قال أرجو الله وأخاف ذنوبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعا في قلب عبد في مثل هذا (١) حديث ارقبوا الميت عند ثلاث إذا رشح جبينه وذرفت عيناه الحديث الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من حديث سلمان ولايصح (٢) حديث لقنوا موتاكم لاإله إلاالله تقدم (٣) حديث

حذيفة فانها تهدم ماقبلها تقدّم (٤) حديث من بات وهو يعلم أن لاإله إلا الله دخل الجنة تقدم . (٥) حديث أبى هر يرة حضر ملك الموت رجلا يموت فنظر فى قلبه فلم يجد فيه شيئا الحديث ابن أبى الدنيا فى كتاب المحتضرين والطبرانى والبيهةى فى الشعب و إسناده جيد إلاأن فى رواية البيهةى رجلا لم يسم وسمى فى رواية الطبرانى إسحق بن يحيى بن طلحة وهو ضعيف (٦) حديث دخل واثلة ابن الأسقع على مريض فقال أخبرنى كيف ظنك بالله وفيه يقول الله أناعند ظن عبدى بى فليظن

بى ماشاء أبن حبان بالمرفوع منه وقدتقدم وأحمد والبيهقي في الشعب به جميعا .

الأصفهاني قال ثنا محد ابن إبراهيم قال الما أبومسلم الكشي قال ثنا مسور بن عیسی قال ثنا القاسم بن يحيي قال ثنا ياسين الزيات عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلىالله عليه وسلم قال « إن من معادن التقوى نعــلمك إلى ماقد عامت علم مالم تعلم والنقص فما عامت قلة الزيادة فيه و إيمايزهد الرجل في علمما لم يعلم قلة الانتفاع الصوفية أحكموا أساس التقوى وتعلموا العلم لله تعالى وعماوا بما علموا لموضع تقواهم فعلمهم الله تعالى ما لم

الموطن

الموطن إلاأعطاه الله الذي يرجو وآمنه من الذي يخاف (١) » وقال ثابت البناني كان شاب به حدّة وكان له أم تعظه كشيرا وتقول له يابن" إن لك يومافاذ كر يومك فلمانزل به أمرالله تعالى أكبت عليه أمه وجعلت تقول له يابني قد كنت أحذرك مصرعك هذاو أقول إن لك يومافقال يا أمه إن لي ر با كثير المروف و إنى لأرجو أن لايعدمني اليوم بعض معروفه ، قال ثابت فرحمه الله بحسن ظنه بربه . وقال جابر بن وداعة كان شاب به رهق،فاحتضرفقالت له أمه يابني توصى بشيء قال نعرخاتمي/لاتسلمينيه فان فيه ذكرالله تعالى فلعل الله يرحمني فلمادفن رؤى فىالمنام فقال أخبروا أمىأن الكلمة قدنفعتني وأن الله قد غفرلي. ومرض أعرابي فقيل له إنك تموت فقال أين يذهب بي قالوا إلى الله قال فما كراهي أن أذهب إلى من لايري الحير إلامنه. وقال أبو المعتمر بن سلمان قال أبي لماحضرته ألوفاة يامعتمر حدَّثني بالرخص لعلى ألقي الله عزوجلوأناحسن الظنءه وكانو ايستحبونأن يذكر للعبدمحاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنهبربه

بيان الحسرة عند لقاء ملك الموت بحكايات يعرب لسان الحال عنها

قال أشعث بن أسلم سأل إبراهيم عليه السلام ملك الموت واسمه عزراتيل وله عينان عين في وجهه وعين فى قفاه فقال ياملك الموت ماتصنع إذا كان نفس بالمشرق ونفس بالمغرب ووقع الوباء بأرض والتتي الزحفان كيف تصنع ؟ قال أدعوالأرواح باذنالله فتكون بين أصبى هاتين وقال قد دحيت له الأرض فتركت مثل الطشت بين يديه يتناول منها مايشاء قال وهو يبشره بأنه خليل الله عز وجل . وقال سلمان بنداود عليهما السلام لملكالموت عليهالسلام مالىلاأراك تعدل بينالناس تأخذ هذاوتدع هذاقال ما أنابذلك بأعلم منك إعامى صحف أو كتب تلق إلى فيها أسماء ، وقال وهب بن منبه كان منك من الماوك أرادأن يركب إلى أرض فدعا بثياب ليلبسها فلم تعجبه فطلب غيرها حق لبس ماأعجبه بعد مرات وكذلك طلبدابةفأتى بهافلم تعجبه حتىأتى بدواب فركبأحسنها فجاءإ بليس فنفخف منخره نفخة ثملأه كبراثم ساروسارت معه الخيول وهولاينظر إلى الناس كبرا فجاءه رجل رث الهيئة فسلرفلم يردعليه السلام فأخد لمجاء دابته فقال أرسل الاجام فقدتعاطيت أمراعظيا قال إن لى إليك حاجة قال اصبر حتى أنزل قال لا الآن فقهره على لجام دابته فقال اذكرها قال هوسرٌ فأدنى له رأسه فساره وقال أناملك الموت فتغير لون اللك واضطرب لسانه ثم قال دعنى حق أرجع إلى أهلى وأقضى حاجق وأودعهم قال لاوالله لاترى أهلك وثقلك أبدا فقبض روحه فخر كأنه خشبة ثم مضى فلقى عبدامؤمنا فى تلك الحال فسلم عليه فرد عليه السلام فقال إن لي اليك حاجة أذكرها فيأذنك فقال هات فساره وقالأنا الله الموت فقال أهلا ومرحبا بمن طالت غيبته على فوالله ما كان في الأرض غائب أحب إلى أن ألقاه منك فقال ملك الموت اقض حاجتك التيخرجت لها فقال مالي حاجة أكبرعندي ولاأحب من لقاءالله تعالى قال فاختر على أيّ حال شئت أن أقبض روحك فقال تقدر على ذلك قال نعم إنى أمرت بذلك قال فدعني حتى أتوصأ وأصلى ثم اقبض روحى وأناساجد فقبض روحه وهوساجد.وقال أبو بكربن عبدالله المزنى جمع رجل من بني إسرائيل مالا فلما أشرف علىالموت قال لبنيه أروني أصنافأموالي فأتى بشيء كثير من الخيل والابل والرقيق وغيره فلمانظراليه بكي تحسراعليه فرآه ملك الموت وهو يبكي فقال له مايبكيك و لذي خولك ما آنابخار ج من معزلك حتى أفرق بين روحك وبدنك قال فالمهلة حتى أفرقه قال هيهات ولم يفسع صنفا من المال إلااتخذه وابتني قصراوجعل عليه بابين وثيقين وجمع عليه حرسامن غلمانه ثم حجم أهله وصع لهم طعاما وقعــد على سريره ورفع إحدى رجليه على الاخرى وهم يا كلون (١) حديث دخل على شاب وهو يموت فقال كيف تجدك فقال أرجو الله وأخاف ذنوبي الحديث تقدّم.

يعلموا من غرائب العاوم ودقيق الاشارات واستنبطوا من كلام الله تعالى غرائب العاوم وعجائب الاسرار وترسخ قدمهم فىالعلم قال أبو سعيد الحراز أول الفهم لكلام الله العمل به لأن فيه العلم والفهم والاستنباط وأولاالفهم إلقاءالسمع والمشاهدة لقوله تعالى \_إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقي السمعوه وشهيد . . وقالأبو بكرالواسطى الراسخون في العلم هم الذينرسخوا بأرواحهم في غيب الغيب وفي سر" السر" فعرفهم ما عرفهم وأراد منهم من مقتضم الآبات

فلما فرغوا ، قال بإنفس أنعمي لسنين فقد جمعت لك مايكفيك فلم يفرغ من كلامه حتى أقبل إليه ملك الموت في هيئة رجل عليه خلقان من الثياب وفي عنقه مخلاة يتشبه بالمساكين ففرع الباب بشذة عظيمة قرعا أفزعه وهوعلى فراشه فوثب إليهالغلمان وقالوا ماشأنك فقال ادعوا إلى مولاكم فقالوا و إلى مثلك يخرج مولانا قال نعم فآخبروه بذلك فقال هلا فعلتم به وفعلتم فقرع الباب.قرعة أشد من الأولى فوثب إليه الحرس فقال أخبروه أنى ملك الموت فلما سمعوه ألقي عليهم الرعبووقع على مولاهم الذل والتخشع فقال قولوا له قولا لينا وقولوا هل تأخذ به أحدا فدخل عليه وقال اصنع في مالك ما أنت صانع فاني لست بخارج منها حتى أخسرج روحك فآمر بماله حتى وضع بين يديه فقال حين رآه لعنك الله من مال أنت شغلتني عن عبادة ر بي ومنعتني أن أتخلي لربي فألحلق الله المال فقال لم تسبني وقد كنت تدخيل على السلاطين بي و يرد المتقى عن ابهم وكنت تنكح المتنعمات بي وتجلس مجالس الملوك بي وتنفقي في سبيل الشر فلاأمتنع منك ولو أنفقتني فيسبيل الحبر نفعتك خلقت وابن آدم من تراب فمنطلق ببر ومنطلق بائم تم قبض ملك الموت روحه فسقط. وقالوهب بنمنبه قبضملك الموت روح جبارمن الجبابرة مافى الأرض مثله تم عرج إلى السماء فقالت الملائكة لمن كنت أشد رحمة بمن قبضت روحه قال أمرت بقبض نفس امرأة فى فلاة من الأرض فأتيتها وقد ولدت مولودا فرحمتها لغربتها ورحمت ولدها لصغره وكونه فىفلاة لامتعهد له بها فقالت اللائكة الجبار الذي قبضت الآن روحه هو ذلك المولود الذي رحمتـــه فقال ملك الموت سبحان اللطيف لما يشاء قال عطاء بن يسار إذا كان ليلة النصف من شعبان دفع إلى ملك الموت صحيفة فيقال اقيض في هذه السنة من في هذه الصحيفة قال فان العبد ليغرس الغراس و ينسكح الأزواج و يبغى البنيان و إن اسمه في تلك الصحيفة وهو لايدري . وقال الحسن مامن يوم إلا وملك الموت يتصفح كل بيت ثلاث مرات فمن وجده منهم قداستوفى رزقه وانقضى أجله قبض روحه فاداقبض روحه أقبلأهله برنة وبكاء فيأخذ ملك الموت بعضادتى الباب فيقول والله ما أكات له رزقاولاأفنيت له عمرا ولا انتقصت له أجلا و إن لي فيكم لعودة بعد عودة حتى لا أبقى منسكم أحدا قال الحسن فوالله لو يرون مقامه و يسمعون كلامه لذهاوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم وقال يزيد الرقاشي بينها جبار من الجبابرة من بني اسرائيل جالس في منزله قد خلا ببعض أهله إذ نظر إلى شخص قد دخل من باب بيته فثار إليه فزعا مغضبا فقال له من أنت ومنأدخلك على دارى فقال أماالدي أدخلني الدار فربها وأما أنا فالذي لايمنع مني الحجاب ولا أستأذن على الملوك ولا أخاف صولة المتسلطنين ولايمتنعمن كلجبار عنيد ولاشيطان مريد قال فسقط فىيده الجبار وارتعد حقسقط منكبا على وجهه ثمرفع رأسه إليه مستجديا متذللا له فقال له أنت إذن ملك الموت قال أناهو قال فهلأنت ممهلي حتى أحدث عهدا قال هبهات انقطعت مدتك وانقضت أنفاسك ونفدت ساعاتك فليس إلى تأخيرك سبيل قال فالى أين تذهب في قال إلى عملك الذي قدمته و إلى بيتك الذي مهدته قال فأنى لم أقدم عملا صالحًا ولمأمهد بيتا حسنا قال فالى لظى نزاعة للشوى ثم قبض روحه فسقط ميتا بين أهله فمن بين صارخ و باك قال بز يد الرقاشي لو يعلمون سوء المنقلب كان العو يل على ذلك أكثر وعن الأعمش عن خيثمة قال دخل ملك الموتعلي سلمان بن داودعليهما السلام فجعل ينطر إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليه فلما خرج قال الرجل منهذآ قالءذاملكالموت قاللقد رأيمه ينظر إلىكأنه ريدني قال فماذا تريد قال أريد أن تخلصني منه فتأمرالر يح حتى تحملني إلى أقصى الهند ففعلت الريح ذلك ثم قال سلمان لملك الموت بعد أن أتاه ثانيا رأيتك تديم النظر إلى واحد من جلسائي. قال نعم كنت ألعجب منه لأني كنت أمرت أن أقبضه بأقصى الهند في ساعة قريبة وكان عندك فعجبت من ذلك.

ما تم يرد من غــيرهم وخانسوا بحر العلم والفهم لطلب الزيادات فانكشف لهم مسن مدخور الحسرائن والخسزون تحت كل حرف وآية من الفهم وعجائب النسس فاستخرجـوا الدرر والجسواهر ونطقسوا بالحكمة . وقد ورد فی الحبر عن رسول اقد صلى الله عليه وسلم فيها رواه سفيان بن عيينة عن ابن جر يج عن عطاء عن أبي مريرة أنه قال إنمن العلم كهيئة المكنون لايسلمه إلا العلماء بالله فاذا نطقوا بهلاينكره إلاأهل الغرة بالله . أخبرنا أبو ررعة قال

الباب الرابع فى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلفاء الراشدين من بعده وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

اعلم أن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة حيا وميتا وفعلا وقولا وجميسع أحواله عبرة للناظرين وتبصرة للستبصرين إذ لم يكن أحد أكرم على الله منه إذكان خليل الله وحبيبه وبحيه وكان صفيه ورسوله ونبيه فانظر هلأمهله ساعة عندانقضاء مدته وهلأخرد لحظة بعد حضور منيته لابل أرسل إليه الملائكة الكرام الموكلين بقبض أرواح الأنام فجدوا بروحه الزكية الكريمة لينقاوها وعالجوها ليرحاوهاعن جسده الطاهر إلىرحمة ورضوان وخيرات حسانبل إلىمقعدصدق فىجوار الرحمن فاشتد مع ذلك فىالنزع كربه وظهرأنينه وترادفقلقه وارتفع حنينهوتغير لونه وعرقجبينه واضطربت فى الانقباض والانبساط شماله ويمينه حتى بكي لمصرعه من حضره وانتحب لشدة حاله من شاهدمنظره فهل رأيت منصبالنبوة دافعاعنهمقدورا وهل راقب الملكفيه أهلاوعشيرا وهلسامحه إذ كان للحق نصيرا وللخلق بشيرا ونذرا هيهات بل امتثل ماكان به مأمور او اتبع ماوجده في اللوح مسطورًا فهذا كان حاله وهوعند الله ذو المقام المحمود والحوض المورود وهو أوَّل من تنشق عنه الأرض وهو صاحب الشفاعة يوم العرض فالعجب أنا لانعتبربه ولسنا على ثقة فيها نلقاه بل نحن أسراء الشهوات وقرناء المعاصى والسيآت فما بالنا لانتعظ بمصرع محمد سيدالمرسلين و إمام المتةين وحبيب رب العالمين لعلنا نظن أننا مخلدون أوتتوهم أنامع سوء أفعالنا عند الله مكرمون هيهات هيهات بل نتيقن أنا جميعا على النار واردون ثم لاينجو منها إلا المتقون فنحن للورود مستيقنون وللصدور عنها متوهمون لابل ظلمنا أنفسنا إن كناكذلك لغالب الظن منتظرين فما نحن والله من المتقين وقد قال الله رب العالمين \_ وإن منكم إلا واردهاكان على ربك حتما مقضيا ثم ننجى الدين انقوا ونذر الظالمين فيها جثيا \_ فلينظر كل عبد إلى نفسه إنه إلى الظالمين أقرب أم إلى المتقين فانظر إلى نفسك بعمد أن تنظر إلى سيرة السلف الصالحين فلقد كانوا مع ما وفقوا له من الحائفين ثم انظر إلى سيد المرسلين فانه كان من أمره على يقين إذ كان سيد النبيين وقائد المتقين واعتبر كيف كان كربه عند فراق الدنيا وكيف اشتد أمره عند الانقلاب إلى جنــة المأوى قال ابن مسعود رضى الله عنه «دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيتأمنا عائشة رضى الله عنها حين دنا الفراق فنظر إلينا فدمعت عيناه صلى الله عليسه وسلم ثم قال مرحبا بكم حياكم الله آواكم الله نصركم الله وأوصيكم بتقوى الله وأوصى بكم الله إنى لكم منه نذير مبين ألا تعلوا على الله في بلاده وعباده وقد دنا الأجل والمنقلب إلى الله و إلى سدرة المنتهيي و إلى جنــة المأوى الله(١)، وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام عند مونه « من لأمق بعدى

الباب الرابع في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

(۱) حديث ابن مسعود دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أمنا عائشة حين دنا الفراق الحديث رواه البزار وقال هذا السكلام قد روى عن مرة عن عبدالله من غير وجه وأسانيدها متقاربة قال وعبد الرحمن الأصبهاني لم يسمع هذا من مرة و إيما هو عمن أخبره عن مرة قال ولاأعلم أحدا رواه عن عبدالله غير مرة . قلت وقد روى من غير ما وجه رواه ابن سعد في الطبقات من رواية ابن عوف عن ابن مسعود ورويناه في مشيخة القاضى أبي بكرالا نصارى من رواية الحسن العربي عن ابن مسعود ولكنه ما منقطه ان وضعيفان والحسن العربي إعاير و يعن مرة كارواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الأوسط

أنا أبو كر بن خاف قالثنا أبوعبدالرحمن قال معمت النصر اباذي يقول سمعت ابن عائشة يقول سمعت القرشى يقول هى أسرار الله تعالى يبديهاإلىأمناء أولياته وسادات النبلاء من غير سماع ولا دراسة وهي من الأسرار التي لم يطلع عليها إلا الخـــواصّ . وقال أبو سعيــد الحراز للعارفيين خزائن أودعوهاعاوماغريبة وأنباء عجيبة يتكامون فيها بلسان الأبدية و يخبر ون عنها بعبارة لأزلية وهي من العلم المجهول فقوله بلسان الأبدية وعبارة الأزلية إشارة إلى أنهم بالله

شطقون وقد قال تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسار « بي بنطق» وهو العلم اللدنى الذي قال الله تعالى فيه فىحق الخضر ــ آتيناه رحمة من عندناوعامناه من لدناعاما فمما تداولته ألسنتهم من الكامات نفهمامن بعضهم للبعض و إشارةمنهم إلى أحوال يجدونها ومعاملات قلبية يعرفونها قولهم الجمع والتفرقة قيل أصل الجمع والتفرقة قوله تعالى \_ شهد الله أنه لا إله إلا هو \_ فهذاجمع ثمفرق فقال والملائكة وأولوا بالله \_ جمع تم فسرق بقوله وما أنزل إلينا والجمع أصل والتفرقة

فأوحى الله تعالى إلىجبريل أن بشمر حبيبي أنى لاأخذله فى أمته و بشمره بأنهأسرعالناسخروجا من الأرض إذا بعثوا وسيدهم إذا جمعوا وأن الجنة محرمة على الأم حتى تدخلها أمته فقال الآن قرت عيني (١) ، وقالت عائشة رضى الله عنها « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفسله بسبع قربمن سبعة آبار ففعلنا ذلك فوجد راحة فخرج فصلى بالناس واستغفر لأهلأحد ودعالهم وأوصى بالأنصار فقال أمابعد بإمعشر المهاجرين فانكم تزيدون وأصبحت الأنصار لاتزيد على هيئتها القءى عليها اليوم و إن الأنصار عببتي التي أو يت إليها فأكرمواكر يمهم يعن محسنهم وتجاوزوا عن مسلمهم ثم قال إن عبدا خير بين الدنيا و بين ماعند الله فاختار ماعند الله فبكي أبو بكر رضي الله عنه وظنّ أنه يريد نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك ياأبا بكر سدّوا هذه الأبواب الشوارع فالسجد إلا باب أبي بكر فاني لاأعلم امرأ أفضل عندي في الصحبة من أبي بكر (٢) » قالت عائشة رضي الله عنها « فقبض صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي و بين سحري وتحري وحجمع الله بين ريـق وريقه عند الموت فدخل على أخى عبد الرحمن و بيده سواك فجعل ينظر إليه فعرفت أنه يعجبه ذلك فقلت له آخذه لك فأومأ برأسهأن نع فناولته إياه فأدخله فىفيه فاشتد عليه فقلتألينه لك فأوماً برأسه أن نعم فلينته وكان بين بديه ركوة ماء فجعل يدخل فيها يده و يقول لاإله إلا الله إنَّ للموت لسكرات ثم نصب يده يقول الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى فقلت إذن والله لايختارنا (٣) » وروى سعيد بن عبد الله عن أبيه قال لما رأت الأنصار أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد ثقلا أطافوا بالمسجد فدخل العباس رضى الله عنسه على النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمه بمكانهم و إشفاقهم ثم دخل عليه الفضل فأعلمه بمثل ذلك ثم دخل عليه على رضى الله عنه فأعلمه بمثله فمذ يده وقالها فتناولوه فقالماتقولون ؟ قالوا نقول نخشى أنتموت وتصايح نساؤهم لاجتماع رجالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فثار رسول الله علي في خرج متوكنا على على والفضل والعباس أمامه ورسول الله صلى الله عليه وسلم معصوب الرأس يخط برجليه حتى جلس على أسفل مرقاة من المنبر واب الناس إليه فحمد الله وأثنىٰ عليه وقال : أيها الناس إنه بلغنيَّ أنكم تخافون على الموت كأنه استنكار منكم الموت وماتنكرون من موت نبيكم ألم أنع إليكم وتنمى إليكم أنفسكم هلخلد نبي قبلي فيمن بعثُ فآخله فيكم آلا إنى لاحق بربى و إنكم لاحقون به و إلى أوصيكم بالمهاجرين الأوّلين خيرا وأوصى المهاجرين فيما بينهم فان الله عز وجل أقال \_ والعصر إن الانسان لني خسر إلا الذين آمنوا ــ إلى آخرها و إن الأمور تجرى باذن الله فلا محملنكم استبطاء أمر على استعجاله فان الله عز وجل لايعجل لعجلة أحد ومن غالب الله غلبه ومنخادع الله خدعه ـ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم \_ وأوصيكم بالأنصار خيرا فانهم الذين تبوعوا الدار والايمان من قبلكم (١) حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عند موته من لأتمق بعدى فأوحى الله تعالى إلى جبريل أن بشر حبيبي أني لاأخذله في أمّته الحديث الطبراني من حديث جابر وابن عباس في حديث طو يل فيه من لأمتى المصطفاة من بعدى قال أبشم بإحبيب الله فان الله عز وجل يقول قد حرّمت الجنسة على جميع الا نبياء والأمم حتى تدخلها أنت وأمتك قال الآن طابت نفسي و إسناده ضعيف (٢) حديث عائشة أمرنا أن نفسله بسبع قرب من سبعة آبار ففعلنا ذلك فوجد راحة فخرج فصلى بالناس واستغفر لأهل أحد الحديثالدارى في مسنده وفيه ابراهيم بنالختار مختلف فيه عن محمد ابن اسحق وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة (٣) حديثعائشة قبض في بيتي وفي يومي و بين سحري ونحرى وجمع الله بين ريتي وريقه عندااوت الحديث متفق عليه .

فرع فسكل جمسع بلا تفرقمة زندقة وكل تفرقة بلا جمــع تعطيل . وقال الجنيد القرب بالوجد جمع وغيبته فى البشرية تفرقة وقيل جمعهم في المعرفة وفرتهــم فى الأحوال والجمع اتصال لايشاهد صاحبه إلا الحق فمتي شاهد غيره فماجمع والتفرقة شهود لمن شاء بالمباينـــة وعباراتهم فى ذلك كثيرة والقصود أنهم أشاروا بالجلع إلى تجسريد التوحيد وأشاروا بالتفرقة إلى الاكتساب فعلى هذا لاجمع إلا بتفرقة ويقولون فلانفىعين الجمع يعنون استيلاء

أن تحسنوا إليهم الميشاطروكمالثمار ألم يوسعوا عايكم فىالديار ألم يؤثروكم علىأنفسهم وبهمالخصاصة آلا فمن ولى أن يحكم بين رجلين فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم ألا ولا تستأثروا عليهم ألا و إنى مرَّط لَـكُم وأنتم لاحقون في ألاو إنَّ موعدكم الحوضحوضي أعرض بمـابين بصرىالشام وصنعاء اليمين يصت فيه ميزابالكوثر ماء أشدّ بياضا من اللبن وألين من الزبد وأحلى من الشهد من شرب منه لميظماً أبدا حصباؤه اللؤلؤ و بطحاؤه السك منحرمه فىالموقف غدا حرم الخيركله ألا فمن أحب أن يرده طى غدا فليكفف لسانه و يده إلامما ينبغي فقال العباس يانبي الله أوص بقريش فقال إنمـا أوصى بهذا الأمر قريشا والناس تبع لقريش برَّهم لبرُّهم وفاجرهم لفاجرهم فاستوصوا آلةريش بالناسخيرا يا أيها الناس إنّ الذُّنوب تغيرالنع وتبدل القِسم فاذا بر" الناس بر"هم أتمتهم و إذا فجرالناس عقوهم قال الله تعالى \_ وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا بمـاكانوا يكسبون \_ (١٠ » وروی ابن مسعود رضی الله عنه « أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه سل ياأبا بكر فقال مارسولالله دنا الأجل فقال قد دنا الأجل وتدلى فقال ليهنك يانبي الله ماعند الله فليت شعرى عن منقلبنا فقال إلى الله و إلى سدرة المنتهـى ثم إلى جنة المأوى والفردوس الأعلى والـكماُّس الأوفى والرفيق الأعلى والحظ والعيش المهنا فقال يانبي الله من يلي غسلك ؟ قال رجال من أهل بيتي الأدنى فالأدنى قال ففيم نكفنك ؟ فقال في ثيا في هذه وفي حلة يمانية وفي بياض مصر فقال كيف الصلاة عليك منا وبكينا وكجي ثمقالمهلا غفرالله لكم وجزاكمءن نبيكم خيرا إذا غسلتمونى وكفنتمونى فضعونى على سريرى فى يبتى هذا على شفير قبرى ثم اخرجوا عنى ساعة فان أوّل من يصلى على الله عزوجل ــ هو الذى يصلى عليكم وملائكته ــ ثم يأذن لللائكة فى الصلاة على فأوّل من يدخل على من خلق الله و يصلى على جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت معجنود كثيرة ثم الملائكة بأجمعها صلى الله عليهمأجمعين ثمأنتم فادخلوا على أفواجا فصاواعلى أفواجا زمرة زمرة وسلمواتسليما ولاتؤذونى بتزكية ولاصيحة ولارنة وليبدأ منكم الامام وأهل بيتي الأدنى فالأدنى ثم زمرالنساء تمزمرالصبيان قال فمن يدخلك القبر؟ قال زمر من أهل بيتي الأدنى فالأدنى معملا تُكَّة كشيرة لاترونهم وهم يرونكم قوموا فأدّوا عنى إلى من بعدى (٢<sup>٠)</sup> » وقال عبدالله بنزمعة جاء بلال فىأوّلشهر ر بيع الأوّل فأذن بالصلاة فقال رسول الله عَرَاقِيَّةٍ «مروا أبا بكر يصلي بالناس فخرجت فلم أر بحضرة الباب إلا عمر في رجال ليس فيهم أبو بكر فقلت قم ياعمر فصل بالناس فقام عمر فلما كبر وكان رجلا صيتا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بالتكبير فقال أين أبو بكر يأىى الله ذلك والسلمون قالها ثلاث مرات مروا أبا بكر فليصل بالناس فقالتعائشة رضي الله عنها يارسول الله إن أبا بكر رجل رقيق القلب إذا قام في مقامك غلبه البكاء فقال إنكن صو يحبات يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس (١) حديث سعيد بن عبد الله عن أبيه قال لما رأت الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد ثقلا أطافوا بالمسجد فدخلالعباس فأعلمه بمكانهمو إشفاقهم فذكرالحديث فيخروجه متوكئا معصوب الرأس يخط رجليه حتىجلس على أسفل مرقاة من المنبر فذكر خطبته بطولهــا هو حديث مرسلضعیف وفیه نکارة ولم أجد له أصلا وأبوه عبد الله بن ضرار بن الأزور <sup>ا</sup>بعی . روی عن ابن مسعود قال أبوحاتم فیه وفی أبیه سعید لبس بالقوی (۲) حدیث ابن مسعود أن النبی صلیالله عليه وسلم قال لأبي بكر سل يا أبا بكر فقال يارسول الله دنا الأجل فقال قد دنا الأجل الحديث في سؤالهم له من بهي غسلك وفيم نكفنك وكيفية الصلاة عليه رواه ابن سعد في الطبقات عن محمد ابن عمر وهو الواقدي باسناد ضعيف إلى ابن عوف عن ابن مسعود وهو مرسل ضعيف كما تقدّم.

مرانية الحقعلي باطنه فاذا عاد إلى شيء من أعماله عاد إلى التفرقة فسحة الجمسع بالتفوقة وصمة التفرقة بالجلع فهذا يرجع حاصله إلى أن الجمع من العلم باقمه والتفرقة من العلم بأمر الله ولابد منهما جميعا . قال المزين الجمع عين الفناء بالله والنفرقة العبسودية متصل بعضهابالبعض وقد غلط قوموادعوا أنهم في عـــين الجمع وأشاروا إلى صرف التوحيـــد وعطاوا الأكتساب فتزندقوا وإءا الجععمكم الروح والتفرقة حكم القالب وما دام هذا التركيب باقيا فلا بد من الجمع

قال فصلي أبو بكر بعد الصلاة التي صلى عمرفكان عمر يقول لعبدالله بنزمعة بعد ذلك و يحك ماذا صنعت بى والله لولاأتى ظننت أن رسول الله صلىالله عليه وسلم أمرك مافعلت فيقول عبدالله إنى لم أرأحدا أولى بذلك منك قالت عائشة رضي الله عنها وماقلت ذاك ولاصرفته عن أبى بكر إلا رغبة به عن الدنيا ولمـا في الولاية من المخاطرة والهلـكة إلا من سلم الله وخشيت أيضا أنَّ لا يكون الناس يحبون رجلا صلى فىمقام النبي صلى الله عليه وسلم وهوحى أبدا إلا أن يشاءالله فيحسدونه ويبغون عليه و يتشاءمون به فادن الأمر أمرالله والقضاء قضاؤه وعصمه الله من كل ماتخوفت عليه من أمر الدنيا والدين(١)» وقالت عائشة رضي الله عنها فلما كاناليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوامنه خفة فىأقل النهارفتفرق عنهالرجال إلىمنازلهم وحوائجهم مستبشرين وأخلوارسولالله صلى الله عليه وسلم بالنساء فبينا نحن على ذلك لم نكن على مثل حالنا في الرجاء والفرح قبل ذلك قالرسول الله صلى الله عليه وسلم «اخرجن عنى هذا اللك يستأذن على فخرج من في البيت غيرى ورآسه فی حجری، فجلس وتنحیت فیجانب البیت فناجی الملك طو یلا ثم إنه دعانی فأعاد ورأسه فی حجرى وقاللنسوة ادخلن فقلت ماهذا بحسجبر يلعليه السلام فقالرسولالله صلىالله عليه وسلم أجل بإعائشة هذا ملكالموت جاءني فقال إن الله عزّ وجلأرسلني وأمرنى أن لاأدخل عليك إلاباذن فان لم تأذن لي أرجع و إن أذنت لي دخلت وأمرني أن لا أقبضك حتى تأمرني فماذا أمرك فقلت اكفف عنيحتي يأتيني جبرً يل عليه السلام فهذه ساعة جبر يل فقالت عائشة رضيالله عنها فاستقبلنا بأمر لم يكن له عندنا جواب ولارأى فوجمنا وكآنمـا ضربنا بصاخة مأنحير إليه شيئا ومايتــكام أحد من أهلالبيت إعظاما لذلك الأمر وهيبة ملأت أجوافنا قالت وجاء جبريل فىساعته فسلم فعرفت حسه وخرج أهل البيت فدخل فقال إن الله عز وجل قرأ عليك السلام و يقول كيف تجدك وهوأعلم بالدى تجد منك ولكن أراد أن يزيدك كرامة وشرفا وأن يتم كرامتك وشرفك على الحاق وأن تكون سنة في أمتك فقال أجدني وجعا فقال أبشر فان الله تعالى أراد أن يبلغك ما أعدلك فقال ياجبريل إن ملك الموت استآذن على وأخبره الحبرفقال جبريل يامحمد إن ربك إليك مشتاق ألم يعلمك الذي يريد بك لا والله مااستأذن ملكالموت على أحد قط ولايستأذن عليه أبدا إلاأن ربك متم شرفك وهو إليك مشتاق قال فلا تبرح إذن حتى يجيء وأذن للنساء فقال بإفاطمة ادنى فأكبت عليه فناجاها فرفعت رأسها وعيناها تدمع ومانطيق الكلام ثم قال ادنى مني رأسك فأكبت عليه فناجاها فرفعت رأسها وهى تضحك وما تطيق الكلام فكان الذي رأينا منها عجبا فسألتها بعد ذلك فقالت أخبرني وقال إنى ميت اليوم فبكيت ثم قال إنى دعوت الله أن ياحقك بى فى أوّل أهلى وأن يجعلك معى فضحكت وأدنت ابنيها منه فشمهما قالت وجاء ملك الموت فسلم واستأذن فأذنله فقال الملك ماتأمرنا يامحمد قال ألحقني بربي الآن فقال بلي من يومك هذا أما إنر بك إليك مشتاق ولم يتردد عن أحد تردده عنك (١) حديث عبد الله بن زمعة جاء بلال في أوّل ربيع الأوّل فأذن بالصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أباكر فليصل بالناس فخرجت فلم أر بحضرة الباب إلاعمر فحرجال ليس فيهم أبو بكر الحديث أبوداود باسناد جيد نحوه مختصرا دون قوله فقالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إلى آخره ولم يقل في أوّل ر بيع الأوّل وقال مروا من يصلى بالناس وقال يآبى الله ذلك والمؤمنون مرمين وفي رواية له فقال لا لالاليصل للناس ابن أبي قحافة يتول ذلك مغضبا وأما مافي آخره من قول عائشة فني الصحيحين من حديثها فقالت عائشة يارسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قام مقامك لميسمع الناس من البكاء فقال إنكنّ صواحبات يوسف مروا أبا بكر فليصلّ بالناس .

ولم يهني عن الدخول عي أحد إلاباذن غيرك ولكن ساعتك أمامك وخرج قالت وجاء جبريل فقال السلام عليك يارسول الله هذا آخر ما أثرل فيه إلى الأرض أبدا طوى الوحى وطويت الدنيا وما كان لى في الأرض حاجة غيرك ومالى فيها حاجة إلا حضورك ثم لزوم موقني لا والذى بعث محدا بالحق مافى البيت أحد يستطيع أن يحير إليه فيذلك كلة ولايبعث إلى أحد من رجاله لعظم ما يسمع من حديثه ووجدا وإشفافنا قالت فقمت إلى النبي علية حق أضع رأسه بين ثدى وأمسكت بصدره وجعل يفمى عليه حتى يفاب وجبهته ترشح رشحا مارأيته من إنسان قط فجعلت أسلت ذلك العرق وماوجدت رائحة من أطيب منه فكنت أقول له إذا أفاق بأبي أنت وأمى ونفسي وأهلى ما تلقي جبهتك من الرشح فقال ياعائشة إن نفس المؤمن تخرج بالرشح ونفس الكافر تخرج من شدقيه كنفس الحار فعند ذلك ارتعنا و بعثنا إلى أهلنا فكان أول رجل جاءنا ولم يشهده أخى بعثه إلى أبى فيات رسول الله ذلك ارتعنا و بعثنا إلى أهلنا فكان أول رجل جاءنا ولم يشهده أخى بعثه إلى أبى فيات رسول الله لا تزالون متاسكين ماصليم جيعا الصلاة الصلاة كان يوصى بهاحتى مات وهو يقول الصلاة الصلاة إلى قالت عائشة رضى الله عنها مات وسول الله عليه وسلم بين ارتفاع الضحى وانتصاف النهار يوم قالت عائشة رضى الله عنها ما لقيت من يوم الاثنين والله لا تزال الأمة تصاب فيه بعظيمة الاثنين والله لا تزال الأمة تصاب فيه بعظيمة من يع المنه من يعلم المنه من يع المنه من يع المنه من يع المنه من يع المنه بعنا من يع المنه من يع المنه بعنا من يع المنه بعظيمة من يع المنه بعنا من يع المنه بعنا بعظيمة والمنه من يع المنه بينا الله المنه تصاب فيه بعظيمة والمنه بعضورة بعضورة الاثنين والله لا تزال الأمة تصاب فيه بعظيمة بعضي بعدي بعد بعضي بعدي المنافقة بعضي بعدي بعضي بعدي بعضي بعدي بعضي بعدي بعضي بعدي بعضي بعضي بعضي بعدي بعضي بعدي بعضي بعدي بعضي بعدي بعضي بعدي بعضي بعدي

(١) حديث عائشة لمـاكان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا منه خفة في أوّل النهار فتفرق عنه الرجال إلى منازلهم وحوائجهم مستبشرين وأخاوارسول الله عرائي بالنساء فبينما نحن على ذلك لم يكن على مثل حالنا فى الرجاء والفرح قبل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجن عنى ، هذا الملك يستأذن على" الحديث بطوله فى مجىء ملك الموت ثم ذهابه ثم مجىء جبريل ثم مجيء ملك الموت ووفاته صلى الله عليه وسلم الطبراني في الكبير من حديث جابر وابن عباس مع اختلاف في حديث طويل فيــه فلمــاكان يوم الاثنين اشتد الأمر وأوحى الله إلى ملك الموت أن اهبط إلى حبيي وصفى محمد صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة وارفق به في قبض روحه وفيه دخول ملك الموت واستئذانه في قبضه فقال بإملك الموت أبن خلفت حبيبي جبريل قال خلفته في سماء الدنيا والملائكة يعزونه فيك فما كان بأسرع أن أتاه جبريل فقعد عندرأسه وذكر بشارة جبريل له بما أعد الله له وفيه أدن ياملك الموت فانته إلى ما أمرت به الحديث وفيسه فدنا ملك الموت يعالج قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم وذكركر به لذلك إلى أن قال فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث طويل في ورقتين كبار وهو منكر وفيــه عبد المنم بن إدريس ابن سنان عن أبيه عن وهدبن منبه قال أحمد كان يكذب على وهب بن منبه وأبوه إدريس أيضا متروك قاله الدارقطني ورواه الطبراني أيضا من حديث الحسين بن على أن جبريل جاءه أولا فقال له عن ربه كيف تجدك ثم جاءه جبريل اليوم الثالث ومعه ملك الموت وملك الهواء إسماعيل وأن جبريل دخــل أولا فسأله ثم استآذن ملك الموت وقوله امض لمــا أمرت به وهو منــكر أيضا فيـــه عبد الله بن ميمون القداح قال البخارى ذاهب الحديث ورواه أيضا من حديث ابن عباس في مجىء ملك الموت أولى واستئذانه قوله إن ر بك يقرئك السلام فقال أين جبريل فقال هو قريب منى الآبرُ يَآتَى فَخْرَجِ مَلَكَ المُوتَ حَتَى نُزَلَ عَلَيْهِ جَبْرِيلِ الحِدْيثُ وَفَيْهُ الْمُعْتَارِ بْنُ نَافَعَ مُسْكُوا فَحْدَيْثُ . (٢) حديث عائشة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ارتفاع الضحى وانتصاف النهار يوم الاثنين رواه ابن عبد البر

جمعت وإذا كنت قائما بغيرك فأنت فان بلا جمع ولا تفرقة . وقيل جمعهم بذاته وفرقهم فى صفاته وقد يريدونبا لجمع والتفرقة أنه إذا أثبت لنفسه كسبا ونظرا إلى أعماله فهوفى التفرقة وإذا أثبت الأشياء بالحق فهو في الجمع ومجموع الاشارات يني أن الكون يفرق والمكون يجمع فمن أفرد المسكون جمع ومن نظر إلى الحون فرق فالتفرقة عبودية والجمع توحيده فاذا

والتفسيرقة . وقال

الواسطى إذا نظرت

إلى نفسك فرقت واذا

نظرت إلى ربك

( ۸۸ – إحياء – رابع )

وقالت أم كاثوم يوم أصيب على كرم الله وجهه بالكوفة مثلهامالقيت من يوم الاثنين مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قتل على وفيه قتل أبى فمـا لقيت من يوم الاثنين وقالت عائشة رضي الله عنها «لمـامات رسولالله مَلِيَّةِ اقتحم الناس حين ارتفعت الرنة وسجى رسولالله صلىالله عليه وسلم الملائكة بثو به فاختلفوا فكذب بعضهم بموته وأخرس بعضهم فماتكام إلابعد البعد وخلط آخرون فلاتوا الكلام بغير بيان و بقى آخرون معهم عقولهم وأقعد آخرون فكان عمر بن الخطاب فيمن كذب بموته وعلى فيمن أقعد وعثمان فيمن أخرس فخرج عمر على الناس وقال إن رسولالله صلى الله عليه وسلم لم يمت وليرجعنه الله عزوجل وليقطعن أيدى وأرجل رجال من المنافقين يتمنون لرسول الله صلى الله عليه وسلم الموت إنما واعده الله عزوجل كاواعد موسى وهو آتيكم(١)»وفي رواية أنه قال: يا أيها الناس كفوا السنتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لميمت والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات إلا عاوته بسيني هذا . وأما على فانه أقمد فلم يبرح فى السيت وأما عثمان فجعل لا يكلم أحدا يؤخذ بيده فيجاء به ويذهب به ولم يكن أحد منالسلمين في مثل حال أبي بكر والعباس فان الله عز وجل أيدهما بالتوفيق والسداد و إن كان الناس لم يرعووا إلا بقول أبى بكر حتى جاء العباس فقال والله الذي لاإله إلا هو لقد ذاق رسول الله صلى الله عليه وسلم للوت ولقد قال وهو بين أظهركم \_ إنك ميت و إنهم ميتون ثم إنسكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ــ و بلغ أبا بكرالخبر وهو فى بنى الحرث بن الخزر ج فجاء ودخل على رسول الله صلى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَنَظُرُ إِلَيْهُ ثُمُّ أَكُ عَلَيْمُهُ فَقَبَّلُهُ ثُمَّ قَالَ بِأَنِّى أَنْتَ وَأَمَّى يارسول الله ما كان الله ليذيقك الموت مرتين فقد والله توفى رسول الله صلى الله عليـــه وسلم نم خرج إلى الناس فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد رب محمد فانه حي لا يموت قال الله تعالى ـ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفاين مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ــ <sup>(٧)</sup>» الآية فَكَأَنَ النَّاسُ لم يسمعوا هذه الآية إلا يومنذ وفي رواية : أنأبا بكر رضي الله عنه لما بلغه الحبر دخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى طي النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تهملان وغصصه ترتفع كقصع الجرة وهو في ذلك جلد الفعل والمقال فأكب عليمه فكشف عن وجهه وقبل حبینــه وخدیه ومسح وجهــه وجعل یبکی ویقول : بآبی أنت وأمی ونفسی وأهلی طبت (١) حديث عائشة لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتحم الناس حين ارتفعت الرنة وَسجى رسول الله ﷺ الملائكة بثو به فاختلفوا فكذب بعضهم بموته وأخرس بعضهم فمما كمام إلا بعد البعد وخلط آخرون ومعهم عقولهم وأقعد آخرون وكان عمرين الخطاب ممن كذب بموته وعلى فيمن أقعد وعثمان فيمن أخرس فخرج عمر على الناس وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت الحديث إلى قوله عند رَ بَكُم تختصمون لمأجدله أصلا وهو منكر (٧) حديث بلغ أبا بكر الخبر وهو في بني الحارث بن الحزرج فجاء فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليه ثم أكب عليه فقبله و بكى ثم قال بأبى أنت وأمى ماكان الله ليذيقك الموت مرتبين الحديث إلى آخر قوله وكأن الناس لم يسمعوا هذه الآبة إلا يومئذ البخاري ومسلم من حديث عائشة أن أبا بكر أقبل على فرس يه مسكنه بالسنح حقىزل ودخلالسجد فلميكام الناسحتى دخل علىعائشة فيمم رسول الله عربي وهومنشي شوب حبرة فكشفعن وجهه ثمأ كبعليه فقبله وبكي ثمقال بأبى وأمىأنت والله لايجمع لله عليك موتتين أما الموتة التيكتبت عليك فقدمتها ولهما من حديث ابن عباسٍ أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس الجديث وفيه والله لكأن الناس لميعلموا أنالله أنزلهذه الآية حتى تلاها أبوبكر لفظ البخاري فهما

أثجت طاعته نظرا إلى كسبه فرق و إذاً أثبتها بالله حجمع وإذا تححقق بالفناء فهممسو جمع الجمع ويمكن أن يقال رؤية الأفعال تفرقة ورؤية الصفات جمعورؤية الداتجمع الجمع . سئل بعضهم عن حال موسى عايه السملام في وقت الكلام فقال : أفني موسی عن موسی فلم یکن لموسی خسبر من موسی ثم کام فسكان المكام والمكام هو وڪيف کان بطبق موسى حمل أعطلب ورد الجواب لولا بارياء سمع ومعنى مسدا أن الله تعالى منحه أسسوة بتلك

القــــــقة سمع ولولا تلك القوّة ما **قدر** على السمع ثم أنشد القائل متمثلا: وبدا له من بعسد ما اندمل الهوى برق تألق موهنا لمعانه يبدو كحاشية الرداء ودونه معب النرى متمنع أركانه فبدا لينظركيف لاح فلم يطق نظرا إليسه ورده أشحانه فالنار مااشتملت عليه ضاوعه والماء ماسمحت به أجفانه ومنها قولهم التجلي والاستتار. قال الجنيد

حيا ومن انقطع لموتك مالم ينقطع لموت أحد من الأنبياء والنبوّة فعظمت عن الصفة وجللت عن ت حق صرت مسلاة وعممت حق صرنا فيك سواء ولولا أن موتك كان اختيارا منك لجدنا لحزنك بالنفوس ولولا أنك نهيت عن البكاء لأنفدنا عليك ماء العيون فأما مالانستطيع نفيه عنا فكمد وادكارمحالفان لايبرحان اللهم فأبلغه عنا اذكرنا يامحمدصلىالله عليك عندر بك ولنكن من بالله ُ فلولا ماخلفت من السكينة لم يقم أحد لمـاخلفت من الوحشة اللهم أبلغ نبيك عنا واحفظه فينا(١). وعن ابن عمرأنه لمادخل أبو بكرالبيت وصلى وأننى عج أهلالبيت عجيجا سمعه أهل المصلى كلماذكرشيثا ازدادوا فمساكن عجيجهم إلانسليم رجل علىالباب صيت جلد قال السلام عليكم ياأهل البيت \_كل نفس ذائقة الموت \_ الآية إن في الله خلفا من كل أحد ودركا لكل رغبة ونجاة من كل مخافة فالله فارجوا وبه فثقوا فاستمعوا له وأنكروه وقطعوا البكاء فلما انقطع البكاء فقد صوته فاطلع أحدهم فلم يرأحدا ثم عادوا فبكوا فناداهم مناد آخر لايعرفون صوته ياأهل البيت اذكروا الله واحمدوه على كلحال تكونوا من المخلصين إنّ فىالله عزاء من كل مصيبة وعوضا من كل رغيبة فالله فأطيعوا و بأمره فاعملوا فقال أبو بكر هذا الخضر والبسع عليهما السلام حضرا الني صلى الله عليه وسلم(٢٠) واستوفى القعقاع بن عمر وحكاية خطبة أبى بكر رضى الله عنه فقال قام أبو بكر فى الناس خطيبا حيث قضى الناس عبراتهم بخطبة جلها الصلاة علىالنبي صلى الله وسلم فحمد الله وأثنى عليه (١) حديث إن أبا بكر لمـابلغه الحبر دخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلَّم وهو يصلى على النبيُّ صلى الله عليه وسلم وعيناه تهملان وغصصه ترتفع كقصع الجرة وهو فيذلك جلدالفعل والمقال فأكب عليه فكشف الثوب عن وجهه الحديث إلى قوله واحفظه فينا ابن أبى الدنيا في كتاب العزاء من حديث ابن عمر باسناد ضعيف جاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى فكش**ف الثوب** عن وجهه الحديث إلىآخره (٢) حديث ابن عمر في سماع التعزية به صلى الله عليه وسلم إن فى الله خلفا من كل أحد ودركا لكل رغبة ونجاة من كل مخافة فالله فارجوا و به فثقوا ثم سمعوا آخر بعده إن فىالله عزاء من كلّ مصيبة وعوضا من كلّ رغبة فالله فأطيعوا و بأمره فاعملوا فقال أبو بكر هذا الخضر والبسع لمأجد فيه ذكر البسع وأما ذكر الخضر في التعزية فأنكر النووي وجوده في كتب الحديث وقال إنما ذكره الأصحاب قات بلي قدرواه الحاكم في الستدرك في حديث أنس ولم يصححه ولايصح ورواه ابنأبى الدنيا فيكتاب العزاء منحديث أنسأيضا قال لما قبض رسولالله صلىالله عليه وسل اجتمع أصحابه حوله يبكون فدخل عليهم رجل طويل شمعر المنكبين في إزار ورداء يتخطىأصحاب رسولالله مرايحي حقأخذ بعضادتىباب البيت فبكىعلى رسولالله صلىاللهعليه وسلم ثم أقبل هي اصحابه فقال إن فحالله عزاء من كل مصيبة وعوضا من كل فائت وخلفا من كل هالك فالى الله تعالى فأنيبوا ونظره إليكم في البلاء فانظروا فان المصاب من لم يجبره الثواب ثم ذهب الرجل فقال أبو بكر على الرجل فنظروا يمينا وشمالا فلم يروا أحدا فقال أبو بكر لعل هذا الخضر أخونبينا عليه السلام جاء يعزينا ورواه الطبراني في الأوسط و إسناده ضعيف جدا ورواه ابن أبي الدنيا أيضا من حديث على بنأى طالب لماقبض رسولالله صلى الله عليه وسلم جاء آت فسمع حسه ولانرى شخصه قال السلام عليكم ورحمة الله و بركاته إن في الله عوضا من كل مصيبة وخافامن كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا و إياه فارجوا فان المحروم منحرم الثواب والسلام عليكم فقال عليّ تدرون من هذا هوالخضر وفيه محمد بنجعفرالصادق تكامفيه وفيه انقطاع بين على بن الحسين وبين جده على والمعروف عن على بنالحسين مرسلا منغيرذكر علىكارواه الشافعي فىالأم وليسفيه ذكرالخضر

على كل حال وقال أشهد أن لاإله إلا الله وحده صدق وعده ونصرعبده وغلب الأحزاب وحده فله

الحد وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه وأشهدأن الكتاب كانزل وأن الدين كأشرع وأن الحديث كماحدث وأنالقول كماقال وأن الله هوالحق المبين اللهم فصل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وأمينك وخيرتك وصفوتك بأفضل ماصليت به على أحد من خلقك اللهم واجعل صاواتك ومعافاتك ورحمتك وبركاتك طيسيد المرسلين وخاتمالنبيين وإمام المتقين محمد قائد الحير وإمام الخير ورسول الرحمة اللهم قرب زلفته وعظم برهانه وكرم مقامه وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون وانفعنا بمقامه المحمود يوم القيامة واخلفه فينا فى الدنيا والآخرة و بلغه الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم صلى طي محمد وعلى آل محمد و بارك على محمد وعلى آل محمد كاصليت و باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد أيها الناس إنه من كان يعبد محمدا فان محمدا قدمات ومن كان يعبد الله فان الله حي لم يمت و إن الله قد تقدّم إليكم في أمره فلا تدعوه جزعا فان الله عزوجل قد اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم ماعنده على ماعندكم وقبضه إلى ثوابه وخلف فيكم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فمن أخذ بهماعرف ومن فرق بينهما أنكر \_ ياأيها الدين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط \_ ولايشغلنكم الشيطان بموت نبيكم ولايفتننكم عن دينكم وعاجلوا الشيطان بالخير تعجزوه ولا تستنظروه فيلحق بكم و يفتنكم . وقال ابن عباس لمافرغ أبو بكر من خطبته قال ياعمر أنت الذي بلغني أنك تقول مامات نبي الله على الله عليه وسلم أماري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يوم كذا : كذا وكذا ويوم كذا:كذا وكذا وقال تعالى فى كتابه إنك ميت و إنهم ميتون فقال والله لكأنى لم أسمع بها فى كتاب الله قبل الآن لما نزل بنا أشهد أنّ الكتاب كما أنزل وأن الحديث كما حدث وأن الله حيّ لا يموت \_ إنا لله و إنا إليه راجعون ـ وصاوات الله على رسوله وعند الله تحتسب رسوله صلى الله عليه وسلم ثم جاس إلى أبي بكر . وقالت عائشة , ضي الله عنها لما اجتمعوا لنسله قالوا : والله ما ندري كيف نعسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جرده عن ثيابه كما نصنع بموتانا أو نغسله في ثيابه قالت فأرسل الله عليهم النومحق مابقي منهم رجل الاواضع لحيته على صدره نائما تمقال قائل لايدري من هوغساوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه فانتبهوا ففعلوا ذلك فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قميصه حقَّإذا فرغوا من غسله كفن وقال على كرمالله وجهه أردنا خلع قميصه فنودينا لاتخلعواً عن رسول لله صلى الله عليه وسلم ثيابه فأقررناه فغسلناه في قميصه كما نغسل موتانا مستلقيا مانشاء أن يقلب لنا منه عضو لم يبالغ فيه إلاقلب لنا حق نفرغ منه و إن معنا لحفيفا في البيت كالربح الرخاء و يصوّت بنا ارفقوابرسول الله عليه فانكم ستكفون فهكذا كانت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك سبدا ولالبدا إلادفن معه قال أبوجعفر فرش لحده بمفرشه وقطيفته وفرشت ثيابه عليها التيكان يلبس يقظان على القطيفة والمفرش ثم وضع عليها فى أكفانه فلم يترك بعد وفاته مالا ولابنى فىحياته البنة على لبنة ولاوضع قصبة على قصبة (١) فني وفاته عبرة نامة وللسلمين به أسوة حسنة

وفاة أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه لما احتضر أبو بكو رضي الله تعالى عنه جاءت عائشة رضي الله عنها فتمثلت بهذا البيت :

(١) حديث أبي جعفر فرش لحده بمفرشة وقطيفة وفيه فلم يترك بعد وفاته مالا ولابني في حياته لبنة عُلَى لبنة ولا وضع قصبة على قصبة أما وضع المفرشة والقطيفة فالذي وضع القطيفة شقوان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس ذكر ذلك من شرط كتابنا وأه كونه لم يترك مالا فقد تقدّم

من حديث عائشة وغيرها وأماكونه مابني في حياته فتقدُّم أيضاً .

لعمر ك

إنما هو تأديب وتهمذيب وتذويب فالتأديب محلالاستتار وهو للعوام والتهذيب للخواص وهو التجلى والتــــذو يب للأولياء وهوالشاهدة.وحاصل الاشارات في الاستتار والتجلى راجع إلى ظهور صفات النفس. (ومنها الاستتار) وهو إشارة إلى غيبة صفات النفس بكمال قوّة صفات القلب ( ومنها التجلي) ثم التجلي قد يكون بطريق الأفعال وقد يكون بطريق الصفات وقد يكون بطريق الذات والحق تعالى أبقى على الخــواص موضع الاستتار رحمة منه

لعمرك مايغنى الثراء عن الفق إذاحشرجتيوما وضاق بها الصدر فكشف عن وجهه وقال ليس كذاولكن قولى \_ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد \_ انظروا ثوبي هذين فاغساوها وكفنونى فيهما فان الحي إلى الجديد أحوج من اليت . وقالت عائشة رضى الله عنها عند موته :

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل فقال أبو بكر ذاك رسولالله صلى الله عليه وسلم ودخاواعليه فقالوا ألا تدعولك طبيبا ينظر إليك ؟ قال قد نظر إنى طبيبي وقال إلى فعال لما أريد . ودخل عليه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه يعوده فقال يا أبا بكر أوصنا فقال : إن الله فاتح عاليكم الدنيا فلاتأخذنّ منها إلابلاغك » واعلم أن من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا تحقرن الله في ذمته فيكبك في النار على رجهك ، ولما ثقل أبو بكر رضىالله تعالى عنه وأراد الناس منه أن يستخلف فاستخلف عمررضيالله عنه فقال الناس له استخلفت علينا فظا غليظا فماذا تقول لربك فقال أقول استخلفت على خلقك خبر خلقك ثم أرسل إلى عمر رضي الله عنه فجاء فقال إنى موصيك بوصية . اعلم أن لله حقاً في النهارلايقبله في الليل وأن لله حقا في الليللايقبله في النهار وأنه لايقبلالنافلة حتى تؤدّى الفريضة و إنماثقلت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم وحق لميزان لايوضع فيه إلاالحقأن يثقل و إنمـاخفت موازين منخفت موازينهم يومالقيامة باتباعالباطل وخفته عليهم وحق لميزان لايوضع فيه إلاالباطل أن ينحف و إنالله ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم فيقول القائل أنا دون هؤلاء ولاأبلغمبلغهؤلاء فان الله ذكرأهل النار بأسو إ أعمالهم وردّ عليهمصالح الذي عملوا فيقول القائل أنا أفضل من هؤلاء وإنالله ذ كرآية الرحمة وآية العذاب ليكون المؤمن راغبا راهبا ولايلقي بيديه إلى التهلكة ولايتمني على الله غيرالحق فان حفظت وصيتي هذه فلا يكون غائب أحب إليك من الموت ولا بدُّ لك منه و إن ضيعت وصيني فلا يكون غائب أبغض إليك من الموت ولا بدُّ لك منه ولست بمعجزه ، وقال سعيد بن السيب لما احتضر أبو بكر رضيالله عنه أتاه ناس من الصحابة فقالوا ياخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوّدنا فانا نراك لمـا بك.فقال أبو بكر من قال هؤلاء الـكامات ثم مات جعل الله روحه في الأفق المبين قالوا وما الأفق المبين ؟ قال قاع بين يدى العرش فيه ر ياضالله وأنهار وأشجار يغشاه كل يوم مائة رحمة فمن قال هذا القول جعلالله روحه فى هذا المـكان : اللهم إنك ابتدأت الحلق من غير حاجة بك إليهم ثم جعلتهم فريقين فريقا للنعيم وفريقا السمير فاجعلني للنعيم ولا تجعلني للسعير . اللهم إنك خلقتالخلق فرقاوميزتهم قبلأن تخلقهم فجعلت منهم شقيا وسعيدا وغويا ورشيدا فلاتشقني بمعاصيك . اللهم إنك عامت ماتــُكسب كلنفس قبل أن تخلقها فلا محيص لها مماعامت فاجعلني ممن تستعمله بطاعتك . اللهم إنأحدا لايشاء حتى تشاء فاجعل مشيئتك أن أشاء مايقر بني إليك . اللهم إنك قد قدرت حركات العباد فلا يتحرُّك شيءُ إلاباذنك فاجعل حركاتى في تقواك . اللهم إنك خلقت الخير والشرّوجعلت لكل واحد منهما عاملا يعمل به فاجعلني من خيرالقسمين . اللهم إنك خلقت الجنة والنار وجعلت لكل واحدة منهما أهلا فاجعلني من كان جنتك . اللهم إنك أردت بقوم الضلال وضيقت به صدورهم فاشرح صدري للايمان وزيعه في قامي . اللهم إنك دبرت الأمور وجعات مصيرها إليك فأحيني بعد الموت حياة طيبة وقر بني إليك زلني . اللهم من أصبح وأمسى ثقته ورجاؤه غيرك فأنت ثقق ورجائي ولاحول ولاقوّة إلابالله قال أبو بكر هذا كله فى كتاب الله عزّ وجل .

لهم ولغيرهم فأما لهم فلائنهم به يرجعون الىمصالح النفوس وأما الغيرهم فلأنه لولامواضع الاستتار لم ينتفع بهم لاســتغراقهم في جمع الجمعوبروزهمللهالواحد القهار . قال بعضهم علامة تجـلى الحق للأسرارهو أن لايشهد السرّ مايتسلط عليه التعبير وبحويه الفهم فمن عبر أو فهم فهو صاحب استدلال لاناظر إجلال. وقال بعضهم التسجلي رفع حجبة البشرية لاأن يتلون ذات الحق عز وجل والاستتار أن تكون البشرية حائلة بينك و بين شهود الغيب .

(ومنهاالتجريدوالتفريد)

وفاة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه

قال عمرو بن ميمون كنت قائمًا غداة أصيب عمر ماييني و بينه إلاعبدالله بن عباس وكان إذا مر بين الصفين قام بينهما فاذا رأى خللا قال استووا حقإذا لم ير فيهم خللا تقدّم فكبر قال ور بمـا قرأ سورة يوسف أوالنحل أونحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمعالناس فماهو إلاأن كبرفسمعته بقول قتلنى أوأكانى الكاب حين طعنه أبولؤلؤة وطار العلج بسكين ذات طرفين لايمر على أحديمينا أوشمالا إلاطعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلا فمات منهم تسعة وفى رواية سبعة فلمارأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا فلماظنّ العلج أنه مآخوذ نحر نفسه ، وتناول عمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف فقدَّمه فأما من كان يلي عمر فقد رأى مارأيت وأمانواحي المسجد مايدرون ما الأمر غيرأنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله فصلى بهم عبدالرحمن صلاة خفيفة فلما انصرفوا قال يا ابن العباس انظر من قتلى قال فغاب ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة بن شعبة فقال عمر رضي الله عنه قاتله الله لقد كنت أموت به معروفاً ، ثم قال الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل مسلم قد كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر العاوج بالمدينة وكان العباس أكثرهم رقيقا فقال ابن عباس إن شلت فعلت : أي إن شلت قتلناهم قال بعد ماتكاموا بلسانكم وصاوا إلى قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه قال وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ قال فقائل يقول أخاف عليه وقائل يقول لابأس فأتى بنبيذ فشرب منه فحرج منجوفه ثمأتى بلبن فشرب منه فخرج من جوفه فعرفوا أنه ميت قال فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون هايه وجاء رجل شاب فقالأبشريا أمير المؤمنين ببشرى من الله عزوجل قدكان لك صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الاسلام ماقد عامت ثم وليت فعدلت ثم شهادة فقال وددت أن ذلك كان كفافا لاعلى ولالى فاما أدبر الرجل إذا إزاره يمس" الأرض فقال ردّوا علىالغلام فقال يا ابن أخي ارفع ثو بك فانه أنتي لثو بك وأنتي لر بك شمقال ياعبدالله انظر ماهليّ منالدين فحسبوه فوجدوه ستة وتمـانينألفا أونحوه فقال إن وفى به مال آل عمرفاًده من أموالهم و إلافسل فى بن عدى بن كعب فان لمتف أموالهم فسل فى قريش ولاتعدهم إلى غيرهم وأدُّ عني هذا المال انطلق إلى أمَّ المؤمنين عائشة فقل عمر يقرأ عليك السلام ولا تقل أمير المؤمنين فانى لست اليوم للؤمنين أميرا وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه فذهب عبدالله فسلمواستأذن تمدخل عليها فوجدهاقاعدة تبكى فقال يقرأ عليك عمرين الخطاب السلام و يستأذن أن يدفن مع صاحبيه فقالت كنتأرىده لنفسى ولأوثرنه اليوم على نفسي فلما أقبل قيل هذاعبدالله بن عمرقد جاء فقال ارفعوني فأسنده رجل إليه فقال مالديك قال الذي تحب با أميرالمؤمنين قد أذنت قال الحمد لله ما كان شيء أهم إلى من ذلك فاذا أناقبضت فاحملوني ثم سلم وقل يستأذن عمر فان أذنت لى فأدخاوني و إن ردّ تني ردُّوني إلى مقابر المسامين وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء يسترنها فلمارأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة واستأذن الرجال فولجت داخلا فسمعنا بكاءها من داخل فقالوا أوص يا أمير المؤمنين واستخلف فقال ما أرى أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفى رَ وَلَ الله صلى الله عليه وسلم وهوعتهم راض فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبدالرحمن وقال يشهدكم عبدالله بن عمر وايس له من الأمرشي كهيئة التعزية له فان أصابت الامارة سعدافذاك و إلافليستعن به أيكم أمرفانى لمأعزله من عجزولاخيانة وقالأوصى لخليفةمن بعدى بالمهاجرين الأقلينأن يعرف لهماضلهم ويحفظ لهم حرمتهم وأوصيه بالأنصارخيرا الذين تبتءوا الدار والايمان من قبلهمأن يقبل من محسنهم وأن يعفوعن مسيئهمو أوصيه بأهل الأمصارخيرافانهمردءالاسلام

الاشارةمتهم فىالتجرىد والتفريد أن العبــد يتجرد عن الأغراض فهايفعله لايأتي بمايأتي به نظرا إلىالأغراض في الدنيا والآخرة بل ما كوشف به منحق المظمة يؤديه حسب جهده عبودية وانقيادا والنفريد أن لايرى نفسه فها يأتى به بل یری منة الله علیه فالتجريد بننىالأغيار والتفريد بنني نفسه واستغراقه في رؤية نعمةالله عليه وغيبته عن ڪسبه ( ومنها الوجد والتـــواجد والوجود)فالوجدمايرد عبى الباطن من الله يكسبه فرحا أوحزنا وينسيره عن هيئته

وجباة الأموال وغيظ العدة وأن لا يأخذ منهم إلا فضلهم عن رضا منهم وأوصيه بالأعراب خيرا فأنهم أصل العرب ومادة الاسلام وأن يأخذ من حواشي أموالهم و يرد على فقرائهم وأوصيه بذمة الله عزوجل ودمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل لهممن وراءهم ولا يكافهم الإطاقتهم قال حلما قبض خرجنابه فانطاقنا غشى فسلم عبدالله بن عمر وقال يستأذن عمر بن الحطاب فقالت أدخاوه فأدخاوه في موضع هنالك مع صاحبيه الحديث وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال «قال لى جبريل عليه السلام ليبك الاسلام على موت عمر (١)» وعن ابن عباس قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون و يصلون قبل أن يرفع وأنافيهم فلم يرعني إلا رجل قد أخذ بمنكبي فالتفت فاذا هو على بن أبي طالب رضى الله عنه فترحم على عمر وقال ماخلفت أحدا أحب إلى أن فالتي شلك وأيم الله عليه وسلم يقول «ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول «ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر و د

وفاة عثمان رضىالله عنه

الحديث فىقتله مشهور وقدقال عبد الله بنسلام آنيت أخى عمانلاسلم عليه وهو محصور فدخلت عليه فقال مرحبًا يا أخى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة في هــذه الحوخة وهي خوخة فى البيت فقال ياعمَّان حصر وك قلت نعم قال عطشوك قلت نعم فأدلى إلىدلوا فيه ماء فشر بت حتى رو یت حق آنی لاجد برده بین مدیی و بین کتنی وقال لی إن شئت نصرت علیهم و إن شئت أفطرت عندنا فاخترت أن أفطر عنده فقتل ذلك اليوم رضى الله عنه . وقال عبدالله بن سلام لمن حضر : تشحط عثمان في الموت حين جرح ماذا قال عثمان وهو يتشحط ؟ قالوا سمعناه يقول:اللهم احجع أتمة محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثا قال والذي نفسي بيده لو دعا الله أن لايجتمعوا أبدا ما اجتمعوا إلى يومالقيامة وعن مُـامة بنحزنالقشيري قال : شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان رضي الله عنه فقال التونى بصاحبيكم اللذين ألباكم على" قال فجيء بهما كا"تمـا ها جملان أوحماران فأشرف عليهم عُمَان رضى الله عنه فقال أنشدكم بالله والاسلام هل تعلمونأنّ رسول الله صلىالله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بثر رومة فقالءمن يشترى رومة يجعلدلوه معدلاء المسامين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها ومن ماء البحر؟ قالوا اللهم نع قال أنشدكم الله والاسلام هل تعلمون أنى جهزت جيش العسرة من مالى ؟ قالوا نعمقال أنشدكم الله والأسلام هل تعلمون أنّ المسجد كان قد ضاق بأهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشترى بقعة آل فلان فيزيدها في السجد بخير منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعونى أن أصلى فيها ركمتين؟ قالوا اللهم نعم قالأنشدكم الله والاسلام هل تعلمون أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ثبير بمكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحسيض قال فركضه برجله وقال اسكن ثبير فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان؟ قالوا اللهم نعم قال الله أكبر شهدوا لى ورب الكعبة أنَّى شهيد (٣) . وروى عن شيخ من ضبة أن عمان حين

(۱) حدیث قال لی جبر بل علیه السلام لیبك الاسلام علی موت عمر أبو بكر الآجری فی كتاب الشریعة من حدیث أبی بن كعب بسند ضعیف جدا و ذكره ابن الجوزی فی الموضوعات (۲) حدیث ابن عباس قال وضع عمر علی سریره ف كنفه الناس بدعون و یصلون فذكر قول علی بن أبی طالب كنت كثیرا اسمع البی صلی الله علیه وسلم يول ذهبت أنا وأبو بكر و عمر الحدیث متفق علیه (۳) حدیث تماسة ابن حزن القشیری شهدت الدار حین أشرف علیهم عثمان الحدیث الترمذی وقال حسن والنسائی.

و يتطلع إلى الله تعالى وهو فرحة يجــدها المغاوب عليه بصفات نفسه ينظرمنها إلى الله تعمالي والتواجسد استجلاب الوجــد بالذكر والتفكر والوجود اتساع فرجه الوجــد بالخروج إلى فضاءالوجدان فلاوجد مع الوجدان ولا خبر مع العيان فالوجــد بعرضية الزوال والوجود ثابت ثبوت الجبال وقد قيل : قدكان بطربني وجدي فأقعدني عن رؤية الوجد من فی الوجد موجود

والوجد يطرب منفى

والوجد عند حضور

الوجد راحته

الحق مفقود

ضرب والدماء تسيل على لحيته جعل يقول لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين اللهم إنى أستعديك عليهم وأستعينك على جميع أمورى وأسألك الصبر على ماابتليتني . وفاة على كرم الله وجهه

قال الأصبخ الحنظلي لما كانت الليلة التي أصيب فيها على كرمالله وجهه أتاه ابن التياح حين طلع الفجر يؤذنه بالصلاة وهو مضطجع متناقل فعاد الثانية وهو كذلك ممعاد الثالثة فقام على يمشى وهو يقول:

اشدد حيازيمك للموت فان المسوت لاقيكا

ولا تجيزع من الموت إذا حــل بواديكا

الباب الحامس في كلام المحتضرين من الحلفاء والأمراء والصالحين لماحضرت معاوية بن أبي سفيان الوفاة قال أقعدونى فأقعد فجعل يسبح الله تعالى ويذكره ثم بكي وقال تذكر ربك يامعاو يةبعد الهرم والانحطاط ألاكان هذا وغصن الشباب نضر ريان و بكىحق علا بكاؤه وقال يارب ارحم الشييخ العاصي ذا القلب القاسي اللهم أقل العثرة واغفر الزلة وعد بحامك على من لم يرج غيرك ولم يثق بأحدسواك . وروى عن شيخ من قريش أنه دخل معجماعة عليه فيمرضه فرأوا فيجلده غضونا فحمد الله وأثنىعليه ثمقال أمابعد فهل الدنيا أجمع إلا ماجرّ بنا ورأينا أما والله لقد استقبلنا زهرتها بجدّتنا وباستلذاذنا بعيشنا فمما لبثتنا الدنيا أن نقضت ذلك منا حالا بعد حال وعروة بعد عروة فأصبحت الدنيا وقد وترتنا وأخلقتنا واستلأمت إلينا أف للدنيا من دار ثم أف لهما من دار . و يروى أنّ آخر خطبة خطبها معاوية أن قال:أيها الناس إنى من زرع قد استحصد و إنى قد وليتكم ولن يليكم أحد من بعدى إلاوهو شرٌّ منى كما كان من قبلي خيرا مني ويايزيد إذا وفيأحلى فولغسلي رجلا لبيبا فان اللبيب منالله بمكان فلينعم الغسل وليجهر بالتكبير ثم اعمد إلى منديل في الحزانة فيه ثوب من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم وقراضة من شعره وأظفاره· فاستودع القراضة أنني وفمي وأذنى وعيني واجعل الثوب على جلدى دون أكفاني وبايز يد احفظ وصية الله في الوالدين فاذا أدرجتموني في جــديدي ووضعتموني في حفرتي فخاوا معارية وأرحم الراحمين . وقال محمد بن عقبة لما نزل عماوية الموت قال باليتني كنت رجلا من قريش بذي طوى و إني لم آل من هذا الأمرشيثا . ولماحضرت عبداللك بن مروان الوفاة نظر إلى غسال بجانب دمشق ياوى ثوبا بيده ثم يضرب به المغسلة فقال عبداللك ليتن كنت غسالا آكل من كسبيدى يوما بيوم

الباب الخامس في كلام جماعة من المحتضرين

(ومنها الغلبة) الغلبة وجد متلاحق فالوجد كالعرق يبدو والغلبة كتلاحق الـــبرق وتواتره يغيب عن التمييز فالوجد ينطف سريعا والغلبة نبستي للأسرارحرزا منيعا . (ومنها السامرة) وهي تفرد الأرواح بخسني مناجاتهما ولطيف مناغاتها في سرّ السرّ بلطيف إدراكها للقلب لتفرد الروح بها فتلتذبها دون القلب (ومنهاالسكروالصحو) فالسكر استيلاء سلطان الحال والصحو العودإلى ترتيب الأفعال وتهدديب الأقدوال قال محد بن خفيف

السكر غليان القلب عند معارضات ذکر المحبوبوقالالواسطي مقامات الوجد أر بعة الذهول ثم الحيرة ثم السكر ثم الصحوكمن سمع بالبحر ثم دنامنه ئم دخل فيه شمأخذته الأمواج فعلىهذا من بقى عليسه أثر من سريان الحال فيــــــه فعليه أثر من السكر ومنعادكل شيءمنه إلى مستقره فهو صاح فالسكرلأرباب القلوب والصحو للمكاشفين بحقائق الغيــوب . (ومنها المحووالاثبات) المحو بإزالة أوصاف النفوس والاثبات بما أدير عليهم من آثار الحد،كؤوس أو الهو

ولم أل من أمرالدنيا شيئًا فبلغ ذلك أباحازم فقال الحمدلله الذي جعلهم إذا حضرهم الموت يتمنون مانحن فيه و إذاحضرنا الموت لمنتمن ماهم فيه.وقيل لعبد الملك بن مروان في مرضه الذي مات فيه كيف تجدك يا أميرالمؤمدين ؟ قال أجدني كاقال الله تعالى \_ ولقد جئتمونا فرادي كما خلقناكم أوَّل مرة وتركتم ماخولنا كم وراء ظهوركم ـ الآية ومات . وقالت فاطمة بنت عبد اللك بن مروان امرأة عمر بن عبد العزيز كنت أسمع عمرفي مرضه الذي مات فيه يقول: اللهم أخف عليهم موتى ولوساعة من نهار فلما كان اليوم الذي قبض فيه خرجت من عنده فجلست في بيت آخر بيني و بينه باب وهو في قبة له فسمعته يقول ــ نلك الدار الآخرة نجعلها للذين لايريدون عاوا فىالأرض ولافسادا والعاقبة للتقين ــ ثم هدأ فجعلت لا أسمعله حركة ولا كلاما فقلت لوصيف له انظر أنائم هوفلما دخل صاح فوثبت فاذا هوميت وقيل له لماحضره الموت اعهد يا أمير المؤمنين قال أحذركم مثل مصرعي هدافانه لابدلكم منه وروى أنه لما ثقل عمر بن عبد العزيز دعى له طبيب فلما نظر إليــه قال أرى الرجل قد سقى السم ولا آمن عليسه الموت فرفع عمر بصره وقال ولا تأمن الموت أيضاعلي من لم يسق السم قال الطبيب هل أحسست بذلك يا أمير المؤمنين قال لم قد عرفت ذلك حين وقع في بطني قال فتعالج يا أمير المؤمنين فاني أخاف أن تذهب نفسك قال ربي حير مذهوب إليه والله لوعامت أن شفائي عند شحمة أذنى مارفعت يدى إلى أذنى فتناولته اللهم خر لعمر في لقائك فلم يلبث إلا أياما حتى مات وقيل لمـاحضرته الوفاة بكي فقيلله مايبكيك يا أمير المؤمنين أبشرفقدأحيا الله بك سننا وأظهر بك عدلا فبكي ثمقال أليس أوقف فأسئل عن أمرهذا الحلق فوالله لوعدلت فيهم لخفت على نفسى أنلاتقوم بحجتها بين يدىالله إلا أن يلقنها الله حجتها فكيف بكثير مماضيعنا وفاضت عيناه فلميلبث إلايسيراحتي مات ولماقرب وقت موته قال أجلسوني فأجلسوه فقالأنا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت ثلاث مرات ولكن لاإله إلا الله ثم رفع رأسه فأحدّ النظر فقيل له في ذلك فقال إني لأرى خضرة ماهم باينس ولاجن ثم قبض رحمه الله . وحكى عن هرون الرشيد أنهانتتي أكفانه بيده عنـــد الموت وكان ينظر إليها و يقول ما أغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانيه وفرش المآمون رمادا واضطجع عليه وكان قول يامن لابزول ملكه ارحم من قد زال ملكه وكان المعتصم يقول عنـــد موته لو علمت أن عمري هكذا قصير مافعات وكان المنتصر يضطرب على نفسه عنـــد موته فقيلله لابأس عليك يا أمير المؤمنين فقال ليس إلا هذا لقد ذهبت الدنيا وأقبلت الآخرة. وقال عمرو بن العاص عندالوفاة وقد نظر إلى صناديق لبنيه من يأخذها بما فيها ليته كان بعرا . وقال الحجاج عند موته اللهم انحفرلي فان الناس يقولون إنك لاتغفر لي فكان عمر بن عبد العزيز تعجبه هذه الكامة منه و يغبطه عليها ولما حكى ذلك للحسن قال أقالها ؟ قيل نعم قال عسى .

بيان أقاويل جماعة من خصوص الصالحين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل التصوّف رضى الله عنهم أجمعين

لماحضر معاذا رضى الله عنه الوفاة قال اللهم إنى قد كنت أخافك وأنا اليوم آرجوك اللهم إنك تعلم آنى لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجرى الأنهار ولالغرس الأشجار ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومن احمة العلماء بالركب عند حلق الله كر ولما اشتد به النزع ونزع نزعا لم ينزعه أحدكان كل أفاق من غمر ة فتح طرفه ثم قال ربما أخنق ف خنقك فوعزتك إنك تعلم أن قلي يحبك ولماحضرت الوفاة بكى فقيل له ما يبكبك قال ما أبكى جزعا على الدنيا ولكن عهد إلينا رسول الله

( ٥٩ ـ إحياء ـ رابع )

صلى الله عليه وسلم أن تحكون ملغة أحدنا من الدنيا كزاد الراكب (١) فلمامات سامان نظر في جميع ماترك فاذا قيمته بضعة عشر درهما ولماحضر بلالا الوفاة قالت امرأته واحزناه فقال بل واطرباه غدانلتي الأحبة محمدا وحزبه وقيل فتح عبدالله بن المبارك عينه عندالوفاة وضحك وقال ـ لمثل هذا فليعمل العاملون ــ ولما حضر إبراهيم النخمي الوفاة بكي فقيل له مايبكبك قال أنتظر من الله رسولا ييشرني بالجنة أوبالنار ولما حضر ابن المنكدر الوفاة كبي فقيل له مايبكيك فقال والله ما أكبيلدب أعلم أنى أتلته ولكن أخاف أني أتليت شيئا حسبته هينا وهو عند الله عظيم ولما حضر عامر بن عبد القيس الوفاة كي فقيلله ما يبكيك قال ما أكبي جزعا من الموت ولاحرصا على الدنيا ولكن أكي على مايفوتني من ظمأ الهواجر وعلى قيام الليل فيالشتاء ولماحضرت فضيلا الوفاة غشىعليه تم فتح عينيه وقال وابعد سفراه واقلة زاداه وكماحضرت بن المبارك الوفاة قال لنصرمولاه اجعل رأسي على التراب فبكي نصر فقال له ما يبكبك قال ذكرت ماكنت فيه من النعيم وأنت هو ذا تموت فقيرا غريبا قال اسكت فاني سألت الله تعالى أن يحييني حياة الأغنياء وأن يميتني موت الفقراء نم قال له لقني ولاتعد على مالمأتكام بكلامثان . وقال عطاء بن يسار نبدى إبلبس لرجل عند الموت فقالله نجوت فقال ما آمنك بعد و بكي بعضهم عند الموت فقيل له مايبكيك قال آية في كتاب الله تعالى قوله عزوجل إعمايتقبل الله من المتقين ودخل الحسن رضي الله عنه على رجل بجود بنفسه فقال إن أمرا هذا أوله لجديرأن يتق آخره و إن أمراهذا آخره لجدير أن يزهد في أوله ، وقال الجريرى كنت عند الجنيد في حال نزعه وكان يوم الجمعة ويوم النيروز وهو يقرأ القرآن فختم فقاتله في هذه الحالة يا أبا القاسم فقال ومن أولى بذلك مني وهوذا تطوى صحيفتي . وقال رويم حضرت وفاة أبي سعيد الحرازوهو يقول :

حنين قاوب العارفين إلى الذكر وتذكارهم وقت المناجاة للسر أديرت حقوس المنايا عليهم فأغفوا عن الدنيا كاغفاء ذى الشكر همومهمو جوالة بمسحر به أهل ود الله كالاتجم الزهر فأجسامهم فى الأرض قتلى بحبه وأرواحهم فى الحجب تحوالعلاتسرى في عرسوا إلا بقسرب حبيبهم وما عرسوا إلا بقسرب حبيبهم

وقيل للجنيد إن أباسعيد الخراز كان كثير التواجد عند الموت فقال لم يكن بعجب أن تطير روحه اشتياقا وقيل لذى النون عند موته ماتشتهى قال أن أعرفه قبل موتى بلحظة وقيل لبعضهم وهو في الله فقال إلى مق تقولون الله وأناعترق بالله . وقال بعضهم كنت عند بمشاد الدينورى فقدم فقير وقال السلام عليكم هل هنا موضع نظيف يمكن الانسان أن يموت فيه قال فأشاروا إليه بمكان وكان ثم عينماء فحدد الفقير الوضوء وركع ماشاء الله ومضى إلىذلك المكان ومد رجليه ومات وكان أبوالعباس الدينورى يشكام في مجلسه فصاحت امرأة تواجدا فقال لها موتى فقامت المرأة فلما بلغت باب الدارالتفتت إليه وقالت قدمت ووقعت ميتة . و يحكى عن فاطمة أخت أبى على الروذبارى قالت ما المف حجرى فتح عينيه وقال هذه أبواب السهاء قد فتحت وهذه الجنان قد زينت وهذاقائل يقوليا أباعلى قد بلغناك الرتبة القصوى و إن لم تردها ثم أنشأ يقول:

وحقك لانظرت إلى سواكا بعسين مودة حق أراكا أراك معذبي بفتور لحظ وبالحد المورد من حياكا

(١) حديث لما حضرت سلمان الوفاة كي وفيه عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون لمنة أحدنا من الدنيا كزاد الراكب أحمد والحاكم وصححه وقد تقدم .

محو رسوم الأعمال بنظر الفناء إلى نفسه وما منسمه والاثبات إثباتها بما أنشأ الحق له من الوجـــود به فهو بالحق لابنفسه باثبات الحق إياء مستأنفا بعسد أن محاء عن أوصافه . قال ا**بن عطاء** يمحو أوصافهمهم ويثبت أسرارهم (ومنها علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين) فعلم اليقين ما كان من طريق النظر والاستدلال وعين اليقين ما كان من طريق الحكشوف والنوال وحق اليقين ما كان بتحقيق الانفصال عن لوث المسلمال

وقيل للجنيد قلا إله إلاالله فقال ما نسبته فا ذكره وسأل جعفر بن نصبر بكران الدينورى خادم الشبلى ما الذى رأيت منه فقال قال طي درجم مظلمة و تصدّفت عن صاحبه بألوف في اعلى قلى شغل أعظم منه ثم قال وضلى للصلاة ففعات فنسبت تخليل لحيته وقد أمسك على السانه فقبض على يدى وأدخلها في لحبته ثم مأت في جعفر وقال ما تقولون في رجل لم يفته فى آخر عمره أدب من آداب الشريعة وقيل لبشر بن الحرث لما احتضر وكان يشق عليه كا تك تحب الحياة فقال القدوم على الله شديد وقيل لها لم مسار ألا توسى بابنك وعيالك فقال إلى المستحيم من الله أن أوصى بهم إلى غيره ولما احتضر أبو سلمان الدارانى أتاه أصحابه فقالوا أبشر فانك تقدم على رب غفور رحيم فقال لهم ألا تقولون احذر فانك تقدم على رب عاسبك بالصغير و يعاقبك بالكبير ولما احتضر أبو بكر الواسطى قيل له أوصنافقال احفظوا مماد الحق في مرم وتعاقبك بالكبير ولما المبكيك فقالت عليك أبكي فقال إن كنت باكية فا بكي على نفسك فلقد بكيت لهذا اليوم أر بعين سنة وقال الجنيد دخلت على سرى السقطى أعوده في مرض موته فقلت كيف تجدك فأنشأ يقول:

كيف أشكو إلى طبيبي ماني والذي بى أصابى من طبيبي ماني والذي بى أصابى من طبيبي أنشأ يقول: فأخذت المروحة لأرقحه فقال كيف يجد ربيح المروحة من جوفه يحترق ثم أنشأ يقول: القلب محترق والدمع مستبق والكرب مجتمع والصبر مفترق حكيف القرار على من لاقرار له عما جناه الهوى والشوق والقلق يارب إن يك شيء فيه لي فرج فاسنن على به مادام بى رمق مستبق المراد إن يك شيء فيه لي فرج فاسنن على به مادام بى رمق

وحكى أن قوما من أصحاب الشبلى دخاوا عليه وهو فى الموت فقالوا له قل لاإله إلا الله فأنشأ يقول : إن يبتـــا أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج وجهـــك المأمول حجتنا يوم يأتى الناس بالحجج لاأتاح الله لى فـــرجا يوم أدعو منك بالفرج

وحكي أنأبا العباس بن عطاء دخل علىالجنيد فىوقت نزعه فسلم عليه فلميجبه ثم أجاب بعد ساعة وقال اعذرني فاني كنت في وردى ثم ولى وجهه إلى القبلة وكبر ومات وقيل المكتاني لما حضرته الوفاة ما كان عملك فقال لو لميقرب أجلىماأخبركم بهوقفت علىبابقلبي أربعين سنة فكاحا مرّ فيه غير اللهحجبته عنه وحكي عن العتمرقال كنت فيمن حضر الحكم بن عبدالملك حينجاءه الحق فقات اللهم هؤن عليه سكرات الموتفانه كان وكان فذكرت محاسنه فأفأق فقال من المتسكام؟ فقلت أنا فقال إن ملك الموت عليه السلام يتمول لى إنى بكل سخى رفيق ثم طف ولماحضرت يوسف بن أسباط الوفاة شهدهحذيفة فوجدهقلقا فقال بإأبامحمد هذا أوانالقلق والجزع فقال يأأبا عبداللهوكيفلاأقلق ولا أجزع و إنى لاأعام أنى صدقت الله فىشى ممن عملى فقال حذيفة واعجباه لهذا الرجل الصالح يحاف عندموته أنه لا يعنر أنه صدق الله في شيء من عمله .وعن المغازلي قال دخلت على شيخ لي من أصحاب هذه الصنة وهو عليلوهو يقول يمكنك أن تعمل ماتريد فارفق بي . ودخل بعض الشايخ علىممشاد الدينوري فى وقت وفاته فقال له فعلالله تعالىوصنع من بابالدعاء فضحك ثم قال منذثلاثين سنة تعرض على الجنة عا فيها فما أعرتها طرفى .وقيل لرويم عند الموتقل لاإله إلا الله فقال لاأحسن غيره ولما حضر الشورى الوفاء ديل له قال\إله إلا الله فقال أليس ثم أمر.ودخل المزنى على الشافعي رحمة الله عليهما في مرضه الذي توفيفيه فقال له كيف أصبحت ياأبا عبدالله فقال أصبحتمن الدنيا راحلا وللاخوان مفارقاً ولسوء عملي ملاقياً ولـكائس المنية شار با وعلى الله حالي واردا ولا أدرى أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها ثم أنشأ يقول:

بورود رائد الوصبال قال فارس:علم اليقين لا اضطراب فيه وعــين اليقــين هو العملم الذي أودعه الله الأسرار والعلم إذا انفرد عن نعت اليقين كان علم بشسبهة فاذا انضم إليه اليقين كان علما بلا شبهة وحقاليقين هو حقيقة ما أشار إليه علم اليقين وعين اليقين. وقال الجنيد حق اليقين مايتحقق العبد بذلك وهو أن يشاهد الغيسوب كا يشاهد المرثيات مشاهدة عيان ويحكم على الغيب فيخبر عنه الصدق كما أخبر الصديق حين قال لما

جعلت رجائي نحو عفوك سلما بعسفوك ربي كان عفوك أعظما تجود وتعفو منة وتكرما فكيف وقد أغوى صفيك آدما

ولمسا قسا قلبي وضاقت مداهي تعاظمنى ذنبى فلما قرنتــــه فمازلت ذا عفوعن الذنب لمتزل ولولاك لم يغوى با بليس عابد

ولماحضرأحمد بنخضرويه الوفاة سئل عن مسئلة فدمعت عيناه وقال يابني بابكنت أدقه خمسا وتسعين سنة هوذا يفتح الساعة لى لاأدرى أيفتح بالسعادة أوالشقاوة فاآن لى أوان الجواب فهذه أقاويلهم وإنما اختلفت بحسب اختلاف أحوالهم فغلب على بعضهم الحوف وعلى بمضهم الرجاءوعلى بعضهم الشوق والحب فتكام كل واحد منهم على مقتضى حاله والكل عحيح بالاضافة إلى أحوالهم . الباب السادس في أقاو يل العارفين على الجنائز والمقابر وحكم زيارة القبور

اعلم أن الجنائزعبرة للبصير وفيها تنبيه وتذكيرلأهل الغفلة فانها لاتزيدهم مشاهدتها إلاقساوة لأنهم يظنون أنهم أبدا إلى جنازة غيرهم ينظرون ولايحسبون أنهم لامحالة على الجنائز يحملون أو يحسبون دلك ولكنهم على القرب لايقدرون ولايتفكرون أن المحمولين على الجنائز هكذا كانوا يحسبون فبطل حسبانهم وانقرض على القرب زمانهم فلا ينظر عبد إلى جنازة إلا ويقدر نفسه محمولا عليها فانه محمول عليها على القرب وكأن قد ولعله في غد أو بعد غد . ويروى عن أبي هريرة أنه كان إذا رأى جنازة قالامضوا فانا على الأثر . وكان مكحولالدمشقى إذا رأىجنازة قال اغدوا فانا را محون موعظة بليغة وغفلة سريعة يذهب الأوّل والآخر لاعقل له . وقال أسيد بن حضير ماشهدت جنازة فَدُّنتَني نَفْسِي بشيء سوى مامنو مفعول به وماهوصائر إليه ولما مات أخومالك بن دينارخر ج مالك في جنازتة يبكي ويقول والله لاتقر عيني حق أعلم إلى مادا صرت إليه ولاأعلم مادمت حيا وقال الأعمش كنا نشهد الجنائز فلاندري من معزى لحزن الجميع وقال ثابت البناني كنا نشهد الجنائز فلا نرى إلا متقنعا بأكيا فهكذاكان خوفهم من الموت والآن لاننظر إلى جماعة يحضرون جنازة إلا وأكثرهم يضحكون ويلهون ولايتكامون إلافي ميراثه وماخلفه لورثته ولايتفكرأقرانه وأقاربه إلا في الحيلة التي بها يتناول بعض ماخلفه ولا يتفكر واحد منهم إلا ما شاء الله في جنازة نفسه وفي حاله إذا حمل عليها ولاسبب لهذه الغفلة إلا قسوة القاوب بكثرة المعاصي والذنوب حتى نسينا الله تعالى واليوم الآخر والأهوال التي بين أيدينا فصرنا نلهو ونغفل ونشتغل بما لايعنينا فنسأل الله تعالى اليقظة من هذه الغفلة فان أحسن أحوال الحاضرين على الجنائز بكاؤهم على الميت ولوعقاوا لبكوا على أنفسهم لاعلى الميت. نظر إبراهيم الزيات إلى أناس يترحمون على الميت فقال لو ترحمون على أنفسكم لـكان خيرا كم إنه نجا من أهوال ثلاثة : وجــه ملك الموت وقد رأى ، ومرارة الموت وقد دَاقَ ، وخوف الحاتمة وقد أمن . وقال أبوعمرو بن العــلاء : جلست إلى جر ير وهو يملي على كانبــه شعرا فأطلعت جنازة فأمسك وقال شيبتني والله هذه الجنائز وأنشأ يقول :

ترقعنا الجنائز مقبسلات ونلهو حين تذهب مدبرات فلما غاب عادت راتعمات كروعة ثلة لمغار ذ: .

فمن آداب حضور الجنائز التفكر والتنب والاستعداد والشي أمامها على هيئة التواضع كا ذكرنا آدابه وسفنه في فن الفقه ومن آدابه حسن الظن بالميت و إن كان فاسقا و إساءة الظن بالنفس و إن كان ظاهرها الصلاح فان الحاتمة مخطرة لاندرى حتيقتها ، ولذلك روى عن عمر بن ذرِّ أنه مات

الباب السادس في أقاو يل العارفين على الجنائز والمقابر

الصهم : علم اليقين حال التفرقمة وعين اليقينحال الجمع وحق اليقـــين جمع الجمع باسان التوحيد وقيل لليقسمين اسم ورسم وعلم وعسين وحق فالاسم والرسمالعوام وعلم اليقين للأولياء وعين اليقين لخواص الأولياء وحق اليقين للا نبياء عليهم الصلاة والسلام وحقيقة اليقبن اختص بها نبينا محد صــلىالله عليه وسلم . ( ومنها الوقت) والمرَّاد بالوقت ما هو غالب ملى العبد وأغل

قال له رسـول الله

**م**سلی الله علیه وسلم « ماذا أبقيت لعيالك

غال الله ورسوله»وقال

واحد من جيرانه وكان مسرفا على نفسه فتجافى كثير من الناس عن جنازته فحضرها هو وصلى عليها فلما دلى في قبره وقف على قبره وقال يرحمك الله ياأبا فلان فلقد صحبت عمرك بالتوحيد وعفرت وجهك بالسجود و إن قالوا مذنب وذو خطايا فمن منا غير مذنب وغيردي خطايا . ويحكي أن رجلا من المهمكين في الفساد مات في بعض نواحي البصرة فلم بحد امرأته من يعينها على حمل جنازته إذ لم يدر بهاأحد من جيرانه لكثرة فسقه فاستأجرت حمالين وحملتها إلىالصلي فمساطي عليه أحد قحملتها إلى الصحراء للدفن فكان على جبل قريب من الموضع زاهد من الزهاد الكبارفرأته كالمنتظر للجنازة ثم قصد أن يصلي عليها فانتشر الخبر في البلد بأن الزاهد نزل ليصلي على فلان فخرج أهل البلد فصلى الزاهد وصاوا عليه وتعجب الناس من صلاة الراهد عليه فقال قيل لي في المنام أنزل إلى مُوضِع فلان ترى فيه جنازة ليس معها أحد إلا امرأة فصل عليه فانه مغفور له فزادتعجب الناس فاستدعى الزاهد امرأته وسألها عن حاله وأنه كيف كانت سيرته قالت كما عرف كان طول نهاره فى المـاخور مشغولا بشرب الحر فقال انظرى هل تعرفين منه شيئًا من أعمال الحير قالت نم ثلاثة أشياء :كانكل يوم يفيق من سكره وقت الصبح يبدل ثيابه ويتوضأ ويصلي الصبح في جماعة ثم يعود إلى الماخور ويشتغل بالفسق ، والثاني أنه كان أبدا لايخاو بيته من يتيم أو يتيمين وكان إحسانه إليهم أكثر من إحسانه إلى أولاده وكان شديد التفقد لهم ، والناك أنه كان يفيق فى أثناء سكره فى ظلام الليل فيبكى و يقول يارب أى زاوية من زوايا جهنم تريد أن تملاً ها بهذا الحبيث يعنى نفسه فانصرف الزاهد وقد ارتفع اشكاله من أمره . وعن صلة بن أشيم وقد دفن أخ له فقال على قبر.

فان تنج منها تنج من ذي عظيمة و إلا فأني لاإخالك تاجيسا بيان حال القبر وأقاو يلهم عند القبور

قال الضحاك قال رجل ع يارسول الله من أزهد الناس قال من لم ينس القبر والبلي وترك فضل زينة الدنيا وآثر مايبتي على مايفني ولم يعدّ غدا من أيامه وعدّ نفسه من أهل القبور (٢٠) » . وقيل لهلي كرّم الله وجهه ماشا نك جاورت المقبرة قال إنى أجدهم خير جيران إنى أجدهم جيران صدق يكفون الألسنة و يذكرون الآخرة وقال رسول الله بي أجدهم خير حيران الإوالقبر أفظهمنه (٢٠) » وقال عمر الراسنة و يذكرون الآخرة وقال رسول الله على وسلم إلى المقابر فلس إلى قبر وكنت أدنى القوممنه فبكي و بكيت و بكوا فقال ما يبكيكم قلنا بكينا لبكانك قال هذا قبرا مي آمنة بنت وهب استأذنت ربى ورزيارتها فأذن لى فاستأذنته أن أستغفر لها فأبى على فأدركني ما يدرك الولد من الرقة (٣٠) »

(۱) حديث الضحاك: قال رجل يارسول الله من أزهد الناس ؟ قال من لم ينس القبور والبلى الحديث تقدم (۲) حديث: مارأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه تقدم في الباب الثالث من آداب الصحبة (۳) حديث عمر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقابر فجلس على قبر وكنت أهي القوم الحديث وفيه هذا قبر آمنة بنت وهب استأذنت ربى في زيارتها فأذن لى الحديث ونفدم في آداب الصحبة أيضا ورواه ابن أى الدنيا في كتاب القبور من حديث ابن مسعود وفيه ذكر لعمر بن الخطاب وآخره عند ابن ماجه مختصرا وفيه أيوب بن هاني ضعفه ابن معين وقال أبو حائم صالح

ماعلى العبيد وقتيه فانه كالسيف يمضى الوقت بحكمه ريقطع وقسند يراد بالوقت مايهجم على العبد لابكسبه فيتصرف فيسه فيسكون بحكمه يقال فلان بحكم الوقت يعسني مأحوذا عما منه بما للحق. (ومنهاالغيبة والشهود) فالشهود هو الحضور وقتا بنعت المراقب ووقتسا بومسف المشاهدة فمادام العبد موصوفا بالشمهود والرعاية فهو حاضر فاذا فقسد حال الشاهدة والمراقبة خبرج من دائرة الحضور فهسو غائب وقمد يعنون بالغيبة وكان عبَّان بنعفان رضى الله عنه إذا وقف على قبر بكي حتى يبل لحيته فسئل عن ذلك وقيلله تذكر الجنسة والنار فلاتبكي ونبكي إذا وقفت على قبر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُتُولُ ﴿ إِنَّ الْقَبِّرُ أَوَّلُ مِنَازِلُ الْآخِرَةَ فَانَ نَجَا مِنْهُ صَاحِبُهُ فِمَا بِعِدُهُ أَيْسِر منه و إن لم ينج منه فما بعده أشد (١١) ﴾ وقيل إن عمرو بن العاص نظر إلى القبرة فنزل وصلى ركمتين فقيل له هذا شيء لم تـكن تصنعه فقال ذكرت أهل القبور وماحيل بينهم وبينه فأحببت أن أتقرب إلىالله بهما وقال مجاهد أوّل مايكام ابن آدم حفرته فتقول أنابيت الدود و بيت الوحدة و بيت الغر بةو بيت الظلمة هذاما أعددت لك فماأعددت لى . وقال أبوذر ألا أخبركم بيوم فقرى يوم أوضع في قبري وكان أبو الدرداء يقعد إلى القبور فقيلله في ذلك فقال أجلس إلى قوم يذكروني معادي و إذا قمت لم يغتابوني وكان جعفر ابن محمد يأتى القبور لبلا و يقول يا أهل التبور مالى إذا دعوتكم لاتجببوني ثم يقول حيل والله بينهم وبين جوابي وكأنى بي أكون مثلهم تم يستقبل الصلاة إلى طاوعالفجر . وقال عمر بن عبدالعزيز لبعض جلسائه بإفلان لقد أرقت الليلة أنفكر فىالقبر وساكنه إنك لورأيت الميت بعد ثلاثة فى قبره لاستوحشت من قربه بعد طول الأنس منك به ولرأيت بيتا تجول فيه الهوام و يجرىفيه الصديد وتخترقه الديدان مع تغير الريح و بلى الأكفان بعد حسن الهيئة وطيب الريح ونقاء الثوب قالءُم شهق شهقة خر مغشياعليه وكان يزيد الرقاشي يقول أيها المقبور فىحفرته والمتخلى فىالقبر بوحدته المستأنس في بطن الأرض بأعماله ليت شعري بأي أعمالك استبشرت و بأي اخوانك اغتبطت ثم يبكي حتى يبل عمـامته ثم يقول\ستبشروالله بأعمـاله الصالحة واغتبط والله بإخوانه المتعاونين على طاعة الله تعالى وكان إذا نظر إلى القبور خاركما يخور الثور وقال حاتم الأصم من من بالمقابر فلم يتفكر لنفسه ولم يدع لهم فقد خان نفسه وخانهم وكان بكر العابد يقول باأماه ليتك كنت بي عقما إن لابنك في القبر حبساً طو يلا ومن بعد ذلك منه رحيلا وقال يحيىبن معاذ ياابن آدم دعاك ربك إلى دار السلام فانظر من أين تجيبه إن أجبته من دنياك واشتغات بالرحلة إليه دخلتها و إن أجبته من قبرك منعتها وكان الحسن بن صالح إذا أشرفعلي المقابر يقول ما أحسن ظواهرك إنما الدواهي في بواطنك وكان عطاء السلمي إذا جن عليه الديل خرج إلى المقبرة ثم يقول يا أهل القبور متم فواموتاه وعاينتم أعمالكم فواعملاه ثم يقول غدا عطاء فىالقبور غدا عطاء فىالقبور فلايزال ذلك دأبه حق يصبح وقالسفيان من أكثر من ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النار وكان الربيع بن خشم قد حفر في داره قبرا فكان إذا وجد في قلبه قساوة دخل فيه فاضطجح ومكث ماشاء الله ثم يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيها تركت يرددها ثم يردّ على نفسه يار بينع قد رجعة لك فاعمل وقال أحمد بن حرب تتعجب الأرض من رجل يمهد مضجعه و يسوى فراشه للنوم فتقول ياابن آدم لملانذ كر طول بلاك ومابيني و بينك شيء وقال ميمون بن مهران خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى المقدة فامــا نظر إلى القبور بكي ثم أقبل علىفقال ياميمون هذه قبور آبائى بنى أمية كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا فى لذاتهم وعيشهم أما تراهم صرعى قد حلت بهم المثلات واستحكم فيهم البلي وأصابت الهوام مقيلا في أبدانهم ثم بكي وقال والله ماأعلم أحدا أنعم ممن صار إلى هذه التمبور وقد أمن من عذاب الله وقال أبت البنانى دخلت المقابر فلما قصدت الخروج منها فاذا بصوت قائل يتول ياثابت لايغرنك صموت أهلهافكم (١) حديث عثمان كان إذا وقف على قبر بكي حق يبل لحيته وفيه إن القبر أوَّل منازل الآخرة

الترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه وتقدم في آداب الصحبة

الغيبة عن الأشياء بالحق فيكون على هذا المعنى حاصل ذلك راجعا إلى مقام الفناء (ومنهاالدوقوالشرب والرى) فالدوق إيمان والشرب عملم والري حال فالدوق لأرباب البوادهوالشربالأرباب الطوالع واللـــوائح والاوامع والرىلأرباب الأحــوال وذلك أن الأحوال مىالتي تستقر فما لمريستقر فليس بحال و إنما هي لوامع وطوالع وقيل الحال لاتستقر لأنها تحمول فاذا استقرت تكون مقاما (ومنها المحاضرة والمكاشفةوالمشاهدة) فالحاضرة لأرباب التاوين والشاهدة

من نفس معمومة فيها ، ويروىأن فاطمة بُنت الحسين نظرت إلى جنازة زوجها الحسن بن الحسن فغطت وجهها وقالت :

وكانوا رجاء ثم أمسوا رزية لقد عظمت نلك الرزايا وجلت وقيل إنها ضربت على قبره فسطاطا واعتكفت عليه سنة فالمامضت السنة قلعوا الفسطاط ودخلت المدينة فسمعوا صوتا من جانب البقيع هل وجدوا ما فقمدوا فسمعوا من الجانب الآخر بل يتسوا فانقلبوا . وقال أبوموسي التميمي : تُوفيت امراة الفرزدق فخرج في جنازتها وجوه البصرة وفيهم الحسن فقال له الحسن يا أبافراس ماذا أعددت لهذا اليوم فقال شهادة أن لا إله إلاالله منذ ستين سنة فلمادفنت أقام الفرزدق على قبرها فقال :

أشد من القبر النهابا وأضيقا أخاف وراء القسبر إن لم تعافى عنيف وسواق يسوق الفرزدقا إذا جاءني يوم القيامسة قائد إلى النار مفاول القلادة أزرقا لقد خاب من أولاد آدم من مشي

وقد أنشدوا في أهل القبور:

من منكم المغمور في ظلماتها قد ذاق برد الأمن من روعاتها لايستبين الفضل في درجاتها نصف الحقائق بعد من حالاتها يفضي إلى ماشاء من دوحاتها في حفرة يأوى إلى حياتها في شدة التعديب من لدغاتها

وأين المزكل إذا ما افتخر

قف بالقبور وقل على ساحاتها ومن المحكوم منكم في قعرها أما السكون لذىالعيون فواحد لوجاو بوك لأخبروك بألسن أما المطيع فتبازل في روضة والمجسرم الطاغى بها متقلب وعقارب تسعى إليه فروحه

ومر داود الطائي على امرأة نبكي على قبر وهي تقول : إذا كنت في القبر قد ألحدوكا ـــدمت الحياة ولانلتها وأنت بمِناك قد وســدوكا فكيف أذوق لطعم الكرى

ثم قالت يا ابناء بأيّ حديث بدأ الدود فصعق داود مكانه وخرّ مغشيا عليه . وقال مالك بن ديدار مررت بالمقدة فأنشأت أقول:

أنبت القبسور فناديتها فأين العظم والمحتقر وأين المدل بسلطانه

قال فنوديت من بينها أسمع صونا ولا أرى شخصا وهو يقول :

ومآنوا جميعا ومات الحبر تغانوا جميعا فمبا عنبر تروح وتفدو بناتالثرى فتمحو محاسن تلك الصور المالك فها تزى معتسبر فياسائلي عنأناس مضوا

قال فرجعت وأنا ياك

أبيات وجدت مكتوبة طي القبور

وجد مکتوبا طی قبر :

تناجيك أجداث وهن صموت وسكانها تحت التراب خفوت لمن تجمع الدنيا وأنت تموت أيا جامع الدنيا لغيير بلاغه

لأرباب التمكين والمكاشفة بينهما إلى أن تستقر فالمشاهد والمحاضرة لأهل العا والمكاشفة لأهلالعين والشاهدة لأهل الحق أىحقاليقين ( ومنها الطوارق والبوادي والبساده والواقع والقادح والطوالم واللوامــع واللوائح) وهملذه كلها ألفاظ متقار به المعنى و يمكن بسط القول فيه ويكون حاصل ذلك راجعا إلى معنى واحد يكثربالعبارة فلا فائدن فيه والمقصود أن هذر الأسماء كلها مبادى الحال ومقدماته و إذا مم الحال استوعب

ووجد على قبر آخر مكتو با :

أيا غائم أما رَاك فواسع وقبرك معمور الجوانب عكم وما ينفع المقرر عمران قبره إذا كان فيه جسمه يتهدم وقال ابن السماك مررت على التابر فاذا على قبر مكتوب:

عِمَّ أَقَارِ بَ جَنبات قبرى كَأَن أَقَارِ بِي لَم يَعرفُونِي ذُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ دوو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَسْرِعٍ مَا نُسْسُونِي وَقَدَ أَخَذُوا سَهَامُهُم وعاشُوا فَيَاللّٰهُ أَسْرِعٍ مَا نُسْسُونِي وَقِدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّالِي اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّا

إن الحبيب من الأحباب مختلس لا يمنع الموت بواب ولا حرس فكيم تفسرح بالدنيا ولنتها يامن يعد عليه اللفظ والنفس أصبحت ياغافلا في النقص منغمسا وأنت دهرك في اللذات منغمس لا يرحم المسوت ذا جهل لغرته ولا الذي كان منه العلم يقتبس كم أخرس الموت في قبر وقفت به عن الجسواب لسانا ما به خرس قد كان قصرك معمورا له شرف فقيرك اليوم في الأجداث مندرس ووجد على قبر آخر مكتوبا:

وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان فلما أن بكيت وفاض دمى رأت عيناى بينهسم مكانى ووجد على قدر طبيب مكتوبا :

قد قلت لما قال لى قائل صار لقمان إلى رمسه فأين ما يوصف من طبه وحدقه فى الماء مع جسه هيهات لا يدفع عن نفسه ووجد على قبر آخر مكنوبا:

يا أيها الناس كان لى أمل قصر بى عن بلوغه الأجل فليتق الله ربه رجل أمكنه فى حياته العمـــل ما أنا وحدى نقلت حيث ترى كل إلى مشله سينتقل

فهذه أبيات كتبت على قبور لتقصير سكانها عن الاعتبار قبل الموت والبصير هو الذى ينظر إلى قبر غيره فيرى مكانه بين أظهرهم فيستعد للحوق بهم و يعلم أنهم لايبرحون من مكانهم ما لم يلحق بهم وليتحقق أنه لو عرض عليهم يوم من أيام عمره الذى هو مضيع له لكان ذلك أحب إليهم من الدنيا بحذافيرها لأنهم عرفوا قدر الأعمار وانكشفت لهم حقائق الأمور فأيما حسرتهم على يوم من العمل ليتدارك المقصر به تقصيره فيتخلص من العقاب وليستزيد الموقق به رتبته فيتضاعف له الثواب فأنهم إيماعرفوا قدر العمر بعد انقطاعه فسرتهم على ساعة من الحياة وأنت قادر على تلك الساعة ولعلك تقدر على أمثالها ثم أنت مضيع لها فوطن نفسك على التحسر على تضبيعها عند خروج الأمر من الاختيار إذ لم تأخذ نصيبك من ساعتك على سبيل الابتدار فقدقال بعض الصالحين رأبت أخلى في الله في يرى النائم فقلت يافلان عشت الحدللة رب العالمين قال لأن أقدر على أن أقولها بعنى الحد لله رب العالمين قال لأن أقدر على أن فلانا وها فيها ثم قال ألم تر حيث كانوا يدفون فان فلانا

( ومنها التــاوين والتمكين) فالتـــــاوين لأرباب القاوب لأنهم نحت حجب القاوب وللقاوب تخاص إلى الصفات وللصفات تعدد بتعدد جهاتها فظهر لأرباب القلوب بحسب تعدد الصفات تلوينات ولا نجاوزللقلوب وأربابها عن عالم الصفات وأما أرباب التحكين فخرجوا عن مشائم الأحسوال وخرقوا حجب القساوب وباشرت أرواحهم سطوع نور الذات فارتفع التلوين لعدم قد قام فصلى ركمتين لأن أكون أقدر على أن أصليهما أحب إلى من الدنيا ومافيها . بيان أقاو يلهم عند موت الولد

حق على من مات ولده أوقر يب من أقار به أن ينزله في تقدمه عليه في الموت منزلة مالوكانا في سفر فسيقه الولد إلىالبلد الذي هو مستقره ووطنه فانه لايعظم عليه تأسفه لعلمه أنه لاحق به على القرب ولبس بينهما إلاتقدم وتاخر وهكذا الوت فانمعناه السبق إلى الوطن إلى أن يلحق المتأخر و إذا اعتقدهذا قل جزعه وحزنه لاسيما وقد ورد فيموت الولد من الثواب مايعزى به كل مصاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لأن أقدم سقطا أحب إلى من أن أخلف مائة فارس كلهم يقاتل في سبيل الله (١) ي و إنما ذكر السقط تنبيها بالأدنى على الأعلى و إلا فالثواب على قدر محل الولد من القاب وقال زيدبن أسلمتوفى ابن لداود عليه السلام فحزن عليه حزنا شديدا فقيلله ماكان عدله عندك قال ملء الأرض ذهبا قيل له فان لك من الأجر في الآخرة مثل ذلك وقال رسول الله عَرَائِينَ «لايموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كأنوا له جنة من النار فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أواثنان قال أواثنان(C<sup>۲۷</sup>» وليخاص الوالد الدعاء لولده عندالموت فانه أرجى دعاء وأقر به إلى الاجابة.وقف محمد بن سلمان على قبر ولده فقال اللهم إنى أصبحت أرجوك له وأخافك عليه فحقق رجائى وآمنخوفي ووقف أبوسنان على قبرابنه فقال اللهم إنى قدغفرتله ماوجب لى عليه فاغفرله ماوجب لك عليه فانك أجود وأكرم، ووقف أعرابي على قبرابنه فقال اللهم إني قد وهبت له ماقصرفيه من بري فهب له ماقصر فیسه من طاعتك. ولما مات ذر" بن عمر بن ذر" قال أبوه عمر بن ذر بعد ماوضعه في لحده فقال ياذر " لقد شغلنا الحزن لك عن الحزن عليك فليت شعرى ماذا قلت وماذا قيل لك ثم قال اللهم إن هــذا ذر" متعتني به مامتعتني ووفيته أجله ورزقه ولم تظلمه اللهم وقد كـنت ألزمته طاعتك وطاعتي اللهم وما وعدتني عليه من الأجر في مصيبتي فقد وهبت له ذلك فهب لي عذابه ولا تعذيه فأكى الناس ثم قال عند الصرافه ماعلينا بعدك من خصاصة بإذر ومابنا إلى إنسان مع الله حاجة فلقد مضينا وتركناك ولو أقمنا مانفعناك ونظر رجل إلى امرأة بالبصرة فقال مارأيت مثل هذه النضارة وما ذاك إلا من قلة الحزن فقالت ياعبد الله إنى لني حزن ما يشركني فيسه أحد قال فكيف قالت إن زوجى دبح شاة فىيوم عيدالأضحى وكان لى صبيان مليحان يلعبان فقال أكبرهما للآخر أتريد أن أريك كيف ديح أبي الشاة قال نعم فأخـــذه وذبحه وما شعرنا به إلا متشحطا في دمه فلمما ارتذع الصراخ هرب الغلام فلجأ إلى جبُّل فرهقه ذئب فأكله وخرج أبوم يطلبه فمات عطشا من شدة آلحر قالت فأردنى الدهر كما ترى فأمثال هــذه البصائب ينبنى أن تتذكر عبند موت الأولاد ليتسلي بها عن شدة الجزع فما من مصيبة إلاو يتصور ماهوأعظم منها ومايدفعه الله في كل حال فهو الأكثر

بيان زيارة القبور والدعاء لليت ومايتعلق به

زيارة القبور مستحبة على الجملة للتذكر والاعتبار وزيارة قبور الصالحين مستحبة لأجل التبرك مع الاعتبار وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم أذن في ذلك بعد (٢).

(۱) حديث لأن أقدم سقطا أحب إلى من أن أخلف مائة فارس كلهم يقاتل فى سبيل الله لم أجد فيه خكر مائة فارس وروى ابن ماجه من حديث أي هريرة لسقط أقدمه بين يدى أحب إلى من فارس أخلفه خانى (۲) حديث لايموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم الحديث تقدم في النكاح (۳) حديث نهيه عن زيارة القبور ثم إذنه في ذلك مسلم من حديث بريدة وقد تقدم .

التغيرفي الدات إدجلت ذاته عن حـــاول الحوادث والتغيرات فلماخاصوا إلىمواطن القرب من أنصبة تجلى الذات ارتفع عنهسم التاوين فالتــاوين حينشـذ يكون في نفوسهم لأنها في محل القاوب لموضع طهارتها وقدسهاوالتاوين الواقع فى النفوس لايخرج صاحبه عن حال التمكين لأن جريان التـــاوين في النفس لبقاء رسم الانسانية وثبوت ألقسدم في التمكين كشف حق الحقيقة وليس المعني بالتمكين أنلا يكون للعبد تغير فانه بشر وإنما للعنيّ به

( ۹۰ - إحياء - رابع )

روى عن على وضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسنرأنه قال «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكركم الآخرة غير أن لاتقولوا هجرا (١٠ » وزار رسول الله ﷺ قبر أمه فىألف مقنع فلم يربا كيا أكثر من يومئذ (٢) وفي هذا اليوم قال أذن لى في الزيارة دون الاستغفار (٣) كاأوردنا من قبل وقال ابن أبي مليكة أقبلت عائشة رضي الله عنها يوما من المقابر فقلت يأم المؤسنين من أين أقبلت قالت من قبرأتي عبدالرحمن فقلت أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لهي عنها قالت نع تم أمربها ؟ ولا ينبغي أن يتسك بهذا فيؤذن للنساء في الحروج إلى المقابر فانهن يكثر ن الهجر على روس المقابر فلا ينيخير زيارتهن بشرها ولايخلون فالطريق عن كشف وتبرج وهذه عظائم والزيارة سنة فكيف يحتمل ذلك لأجلهاء نع لابأس بخروج المرأة فى ثياب بذلة تردأعين الرجال عنها وذلك بشرط الاقتصار على الدعا موترك الحديث على رأس القبر وقال أبو ذرقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «زر القبور تذكر بها الآخرة واغسل الموتى فان معالجة جسدخاو موعظة بليغة وصل على الجنائز لعل ذلك أن يحزنك فان الحزين في ظل الله (٥٠) وقال ابن أبي مليكة قال رسول الله يُزَلِينَيْم «زوروا موتاكم وسلموا عليهم فان لكم فيهم عبرة (١٦)» وعن نافع أن ابن عمر كان لا يمر بقبر أحد إلاوقف عليه وسلم عليه وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة في الأيام فتصلي وتبكي عنده وقال النبي صلى الله عليسه وسلم « من زار قبر أبو يه أو أحدها في كل حمعة غفرله وكتب بر الالا)» وعن ابن سيرين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الرجل ليموت والداه وهو عاق لهما فيدعوالله لهما من بعدهافيكتبهالله من البارين (٨) » وقال النبي صلى الله عليه وسلم (١) حديث على كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكركم الآخرة غبر أن لاتقولو ا هجوا رواه أحمد وأبو يعلى فيمسنده وابن أبي الدنيا في كتاب القبور واللفظ له ولم يقل أحمد وأبو يعلى غيرأنلاتقولوا هجرا وفيه على بن زيد بنجدعان عن ربيعة بنالنابغة قال البخارى لميصج وربيعة ذكرهابن حبان في الثقات (٢) حديث زار رسول الله علي الله علي الله علي الكيا أكثر من يومنذ ابن أبي الدنيا في كتاب القبور من حديث بريدة وشيخه أحمد بن عمران الأخنس متروك ورواه بنحوه من وجه آخركنا معه قريبا من ألف را كب وفيه أنه لم يأذن له في الاستغفار لها (٣)حديث وقال في هذا اليوم أذن لي في الزيارة دون الاستغفار تقدم في الحديث قبله من حديث بريدة أنه لم يؤذن لهفىالاستغفار لها ورواهمسلممن حديث أبي هريرة استأذنت ربى أنأستغفر لأمى فلم يأذن لى واستأدنت أنأزور قبرها فأذنلي (٤) حديث ابنأبي مليكة أقبلت عائشة يومامن المقابر فقات ياأم الوَّمنين من أين أقيلت قالت من قبر أخي عبد الرحمن قلت أليس كان رسول الله صلى الله علي وسلم بهي عنهاقالت نعنم أمر بها ابن أبي الدنيا في القبور باسنادجديد (٥) حديث أبي در زر القبور تذكر الآخرة واغسلالموتى فانمعالجة جسدخاو موعظة بليغة الحديث ابن أبي الدنيافي القبور والحاكم باسناد جيد (٦) حديث ابن أبي مليكة زوروا موتاكم وسلموا عليهم وصاوا عليهم الحديث ابن أبي الدنيافيه هَكَذَا مُرَسَلَاوَ إَسْنَادَهُ حَسَنَ (٧) حَدَيْثُ مِنْ زَارَ قَبْرُ أَبُو يَهُ أَوْ أَحْدَهَا فَي كُلْ جَمَّةً غَفَرَ لَهُ وَكُتُبُ بِرَا الطيراني فيالصغير والأوسطمن حديث أييهر يرةوابن أبي الدنيا في القبورمن رواية محمدبن النعمان يرفعه وهو معضل ومحمد بن النعمان مجهول وشيخه عند الطبر اني يحيى بن العلاء البجلي متروك (٨) حديث ابن سيرين ان الرجل ليموت والداه وهو عاقى لهما فيدعو الله لهمامن بعدها فيكتبه الله من البارين ابن أبي الدنيا فيهوهو مرسل صميح الاسنادورواه ابن عدى من رواية يحيى بن عقبة بن أبى العيز ارعن محمد بن حجادة

أن ماكوشف له من الحقيقة لايتواري عنه أبدا ولا يتناقص بل يزيد وصاحب التسلوين قد يتناقص الشيء في حقه عند ظهور صنفات نفسه وتغيب عنسه الحقيقة في بعض الأحسوال و یکون ثبسوته علی مستفرالايمان وتلوينه في زوائد الأحسوال ( ومنها النفس) ويقسسال النفس للنتهى والوقت للبندى والحال للتوسط فسكاأنه إشارة منهسم إلى أن المبتدى يطرقهمون الله تعالى طارق لايستقر والمتوسط ساحبحال غالب حاله عليسه والمنتهى ساحب نفس

«منزار قبری فقد وجبت له شفاعتی<sup>(۱)</sup>»وقال صلی الله علیه وسل<sub>ه</sub>(من زار بی بالمدینهٔ محتسبا کنت لهشفيعا وشهيدايومالقيامة (٢٠) «وقال كلب الأحبار: مامن فريطام إلا نزل سبعون ألفا من الملائكة حق يحفوا بالقبر يضر بون بأجنحتهم و يصاون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمسوا عرجوا وهبطمثلهم فصنعوا مثل ذلك حتى إذا الشتت الأرض خرج في سبعين ألفا من الملائكة يوقرونه . والستحب فحزيارة القبورأن يقفمستدبرالتبلة مستقبلا بوجههالميت وأن يسلمولا يمسحالقبر ولايمسه ولايقبلهفان ذلكمنعادة النصارى.قال نافع كان ابن عمرر أيته مائة مرة أو أكثر يجيء إلى القبرفيقول السلام على النبي السلام على أبي بكر السلام على أبي و ينصرف. وعن أبي أمامة قال رأيت أنس بن مالك أتى قىرالنبيصلى اللهعليه وسلمفوتف فرفعيديه حتىظننتأنه فتتحالصلاة فسلمعلي النبيصلي الشعليهوسلم ثم انصرف.وقالت عائشة رضى الله عنها قال رسول الله عَلِيُّ ﴿ «مامن رحل يزور قبرأخيه و يجلس عنده إلا استأنسبه وردّعايه حقية وم» (٣) وقال سليمان بن سحيم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحالنوم فقلت يارسولالله هؤلاءالذين يأتونكو يسلمون عليك أتفقه سلامهمقال نعم وأرد عليهم وقال أبو هريرة إذا مرالرجل بقبر الرجل يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه و إذا مربقبر لايعرفه وسلمعليه رد عليهالسلام وقال رجل من آ لءاصم الجحدري رأيت عاصما فيمنامي بعد موته بسنتين وتملت أليس قدمت قال بلي فقات أين أنت فقال أنا والله في روضة من رياض الجنة أناو نفر من أصحابي نجتمع كل ليلةجمعة وصبيحتها إلىأبى كمربن عبدالله الزنى فنتلاق أخباركم قلتأجسامكم أمأرواحكم قال هيهات بليت الأجسام وهإنما تتلاقى الأرواح قال قات فهل تعلمون بزيارتنا إيا كم قال نعرنعا بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوعالشمس قلت وكيفذاك دون الأيام كالها قال لفضل يوم الجمعة وعظمه. وكان محمد بن واسع يرور يوم الجمعة فقيله لو أخرت إلى يوم الاثنين قال بلغني أذالموتى يعلمون بزوّار هم يوم الجمعة و يوما قبله و يوما بعده وقال الضحاك: من زار قبرا قبل طلوع الشمس يوم السبت علم الميت بزيارته قيل وكيف ذاك قال لمكان يومالجمعة . وقال بشر بنمنصور لمـاكان زمن الطاعون كان رجل يختلف إلى الجبانة فيشهد الصلاة على الجنائز فاذا أمسى وقف على باب القابر فقال آ بس الله وحشتكم ورحم غربتكم وتجاوز عن سيئاتكم وقبل الله حسناتكم لايزيد على هذه الـكامات قال الرجــل فأمسيت ذات ليــلة فانصرفت إلى أهلي ولم آت المقابر فأدعوكما كنت أدعو فبينما أنا نائم إذا بخلق كشبر قد جاءونى فقلت ماأنتم وماحاجتكم قالوا نحن أهل المقاسر قلتماجاء بكم قالوا إنك قدعودتنا منك هدية عندانصرافك إلى أهلك قلت وماهى قالوا الدعوات الق كنت تدعو لنابها قلت فاني أعود لذاك فماتركتها بعدذلك.وقال بشار بن غالب النجراني رأيت رابعة العدوية العابدة في منامي وكنت كثير الدعاء لهافقالت لي يابشار بن غالب هداياك تأتيناعلي أطباق من نور هخرة بمناديل الحريرقلت وكيفذاك قالت وهكذا دعاء الؤمنين الأحياء إذادعوا للوتى فاستجيب لهمجعل ذلك الدعاء على أطراق النوروخمر بمناديل الحرير ثم أتى به الميت فقيل لههذه هدية فلان إليك وقالرسول اللهصلي الله عليه وسلم«ماالميت في قبر. إلا كالغريق المتغوث ينتظر دعوة للحقه من أبيه عن أنس قال ورواه الصلت بن الحجاج عن ابن حجادة عن قتادة عن أنس و يحيى بن عقبة والصلت بن الحجاج كالاهم صعيف (١) حديث من زار قبرى فقد وحبت له شفاعتي تقدم في أسر أر الحج (٢) حديث من زارنى بالمدينة محتسباكنت لهشفيعاوشهيدايومالقيامة تقدمفيه (٣)حديث عائشة مامن رجل يزورقبر أخيه ومجاس عنده إلااستأنس به وردعليه حتى يقوم ابن أبى الدنيا فى القبوروفيه عبدالله بن سمعان ولم أقف على حاله ورواه ابن عبد البرفى التمهيد من حديث ابن عباس نحوه وصححه عبد الحق الاشبيلي

متمكن من الحال لايتناوب عليه الحال بالفيبة والحضور بل مقرونة بأنفاسه مقيمة لاتتناوب عليه وهذه كلها أحوال لأربابها ولقم منهاذوق وشرب والله ينضع بيركتهم

آمين والساب السائ والسان في ذكر والسان في ذكر والنهايات وصحها الاسلام أبوالنجيب السرودي قال أنا السين بن محد الزين الروزية قالت أخبرنا كو المين محد بن مكى الرواه محد بن مكى

أو أخيه أو صديق له فاذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وِما فيها و إن هدايا الأحياء للأموات الدعاء والاستغفار (١٠٪). وقال بعضهم مات أخ لى فَرأيته فى النام فقلت ماكان حالك حيث وضعت ف قبرك قال أتاني آت بشهاب من نار فلولا أن داعيا دعالي لرأيت أنه سيضربني به ومن هذا يستحب تلقين الميت بعد الدفن والدعاء له قال سعيد بن عبد الله الأزدى «شهدتأبا أمامة الباهلي وهو في النزع فقال باسعيد إذامت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول بإفلان ابن فلانة فانه يسمع ولايجيب ثم ليقل بإفلان ابن فلانة الثانية فانه يستوى قاعدا ثم ليقل يافلان ابن فلانة الثالثة فانه يقول أرشدنا يرحمك الله ولكن لاتسمعون فيقول له اذ كر ماخرجت عليه من الدنيا شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك رضيت بالله ربا و بالاسلام دينا و بمحمد صلى الله عليه وسلم نبياوبالقرآن إماما فانمنكرا ونكيرا يتأخركل واحدمنهما فيقول انطلق بنا مايقعدنا عندهذا وقد لقن حجته و يكون الله عز وجلحجيجه دونهما فقال رجل يارسول الله فان لم يعرف اسم أمه قال فلينسبه إلى حواه(٢) ، ولا بأس بقراءة القرآن على القبور روى عن على بن موسى الحدادقال: كنت مع أحمد بن حنبل في جنازة ومحمد بن قدامة الجوهري معنا فلما دفن الميت جاء رجل ضرير يقرأ عندالقبر فقال له أحمد بإهذا إن القراءة عند القبر بدعة فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد باأباعبدالله ما تقول في مبشر بن اسمعيل الحلى قال ثقة قال هل كتبت عنه شيئا قال نع قال أخبرني مبشر بن اسمعيل عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللحلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه فاتحة البقرة وخاعتها وقال سمعت ابن عمر يوصي بذلك فقالله أحمدفارجع إلىالرجلفقلله يقرأ . وقال محمد ابن أحمد المروزي سمعت أحمد بن حنبل يقول إذادخلتم المقابر فاقرءوا بفاتحة الكتاب والمعود تين وقل هو الله أحدواجعاوا تواب ذلك لأهل المقابر فانه يصل اليهم وقال أبوقلابة أقبلت من الشام إلى البصرة فنزلت الحندق فتطهرت وصليت ركعتين بليل ثموضعت رأسي طيقبر فنمت ثم ننبهت فاداصاحب القبر يشتكيني يقول لقد آذيتني منذالليلة ثم قال إنكم لانعامون ونحن نعلم ولانقدر على العمل ثم قال للركعتان اللتان ركعتهما خيرمن الدنيا وما فيها ممقال جزى الله عنا أهل الدنياخيرا أقرمهم السلام فانه قديدخل علينا من دعامهم نور أمثال الجبال فالمقصود من زيارة القبور للزائر الاعتبار بهاو للزور الانتفاع بدعائه فلاينبغي أنينفل الزائرعن الدعاء لنفسه ولليتولاعن الاعتبار به وإعما يحصل له الاعتبار بأن يصور في قلبه الميت كيف نفرقت أجزاؤه وكيف يبعث من قبره وأنه على القرب سيلحق به كما روى عن مطرف بن أبي بكر المذلى قال كانت عجوز في عبد القيس متعبدة فكان إذا جاء الليل تحزمت ثمقامت إلىالمحراب وإذاجاء النهار خرجت إلىالقبور فبلغى أنها عوتبت فى كثرة اتيانهاالمقابر

(۱) حديث ماالميت في قبره إلا كالغريق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من أبيه أومن أخيه أوصديق له الحديث أبومنصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عباس وفيه الحسن بن على بن عبدالواحد قال الذهبي حدث عن هشام بن عمار بحديث باطل (۲) حديث سعيد بن عبدالله الأزدى قال شهدت أبا أمامة الباهلي وهو في النزع فقال ياسعيد إذا مت فاصنعوا بي كما أمم الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذامات أحدكم فسو يتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول يافلان ابن فلانة الحديث في تلقين الميت في قبره الطبراني هكذا باسناد ضعيف

الكشميهني قال أنا أبوعبدالله محسد بن يوسف الفريرى قال حدثناأ بوعبدالله محمد ابن اسمعيل بن ابر اهيم البخارى قال حدثنا الحيدى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا یحی بن سعید الأنصاري قالأخبرني محدبن ابراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص قال سمعت عمر ابن الخطاب رضى الله عنه يقول على المنبر ممعترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإعا الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء مانوی فمن کانت هجـــرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن

فقالت إن القلب القاسي إذا جفا لم يلينه إلارسوم البلي و إنى لآتى القبور فكا ني أنظر وقد خرجوا من بين أطباعها وكأنى أنظر إلى تلك الوجوه المتعفرة و إلى تلك الأجسام المتغيرة و إلى تلك الأجفان الدسمة فيالهـا من نظرة لوأشر بها العباد قاو بهم ماأنـكل مرارتها للأنفس وأشدتلفها للأبدان بل ينبغي أن يحضر من صورة الميت ماذ كره عمر بن عبد العزيز حيث دخل عليه فقيه فتعجب من نغير صورنه لكثرة الجهد والعبادة فقال له يافلان لورأينني بعد ثلاث وقد أدخلت قبرىوقد خرجت الحدقتان فسالتا على الخدين وتقلصت الشفتان عن الأسنان وخرج الصديد من الفم وانفتح الفم ونتأ البطن فعلا الصدر وخرج الصلب من الدبر وخرج الدود والصديد من المناخر لرأيت أعجب بمـا تراه الآن و يستحب الثناء على الميت وألا يذكر إلا بالجميل قالت عائشة رضى الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« إذا مات صاحبكم فدعوه ولاتقعوا فيه (١١) »وقال صلى الله عليه وسلم «لاتسبوا الأموات فانهم قدأ فضوا إلى ماقدموا (٢) » وقال صلى الله عليه وسلم «لاتذكروا موتاكم إلا بخيرفانهم إن يكونوا من أهل الجنة تأتموا وإن يكونوا من أهل النار فحسبهم ماهم فيه (٣) ، وقال أنس بن مالك «مرت جنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها شرا فقال عليه السلام وجبت ومروا بآخرى فأثنوا عليهاخيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت فسآله عمرعن ذلك فقال إن هذا أثنيتم عليه خيرافوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار وأنتم شهداء لله فى الأرض (٤)» وقال أبوهم يرة قال رسول الله صلى الله على وسلم « إن العبد ليموت فيثني عليه القوم الثناء يعرالله منه غيره فيةول الله تعالى لملائكته أشهدكم أنى قد قبلت شهادة عبيدى على عبدى و تجاوزت عن علمي في عبدي (٥)»

> الباب السابع في حقيقة الموت ومايلقاه الميت فىالقبر إلى نفخة الصور بيان حقيقة الموت

اعسلم أن الناس فى حقيقة الموت ظنونا كاذبة قد أخطئوا فيها فظن بعضهم أن الموت هو العدم وأنه لاحشر ولانشر ولاعاقبة المخبر والشر وأن موت الانسان كموت الحيوانات وجفاف النبات وهذا رأى الملحدين وكل من لايؤمن بالله واليوم الآخر وظن قوم أنه ينعسدم بالموت ولا يتألم بعقاب ولايتنع بثواب مادام فى القبر إلى أن يعاد فى وقت الحشر وقال آخرون إن الروح باقية لاتنعدم بالموت و إيما المثاب والمعاقب هى الأرواح دون الأجساد و إن الأجساد لاتبعث ولا تحشر أصلا

(۱) حديث إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه أبوداود من حديث عائشة باسناد جيد (۲) حديث لا تسبوا الأموات فانهم قد أفضوا إلى ماقدموا البخارى من حديث عائشة أيضا (۲) حديث لا تذكروا موتاكم إلا بخير الحديث ابن أبى الدنيا فى الوت هكذا باسناد ضعيف من حديث عائشة وهو عند النسائى من حديث عائشة جيد مقتصرا على ماذكر منه هنا بلفظ هلكاكم وذكره بالزيادة صاحب مسند الفردوس وعلم عليه علامة النسائى والطبرانى (٣) حديث أنس مرت جنازة على رسول الله صلى الله عليمه وسلم فأننوا عليها شرا فقال وجبت الحديث متفق عليمه (٤) حديث أبى هريرة إن العبد ليموت فينى عليه للقوم الثناء يعلم الله منه غير ذلك الحديث أحمد من رواية شيخ من أهل البصرة عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل مامن عبد مسلم يموت فيشهد له ثلاث أبيات من جبرانه الأدنين بخير إلاقال الله عز وجل قد قبلت شهادة عبادى على ماعلموا وغفرت له ماأعلم

الباب السابع في حقيقة الموت ومايلقاء الميت في القبر

كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » النية أول العمل وبحسبها يكون العمل وأهم أمره في طريقالقوم أن يدخل طريق الصوفيسسة ويتزيا بزيهم وبجالسطائفتهم لله تعالى فان دخوله فی طریقهــم هجرة حاله روقته . وقدورد « المهاجر من هجر مانهاه الله عنه، وقد قال الله تعالى ـــ ومن بخرج من ست مهاجرا إلىاللهورسوله ثم يدركه الموت فقداً وقع أجره على الله ـــ فالمسريد يغبني أن

وكلهذه ظنون فاسدة وماثلة عن الحق بل الذي تشهد له طرق الاعتبار وتنطق به الآيات والأخبار أن الموت معناه تغير حال فقط وأن الروح باقية بعد مفارقة الجسد إما معذبة و إما منعمة ، ومعنى مفارقتها للجسد انقطاع نصرّفها عن الجسد بخروج الجسد عن طاعتها فان الأعضاء آلات للروح يستعملها حق انها لتبطش باليد وتسمع بالأذن وتبصر بالعين وتعلم حقيقة الأشياء بالقلب والقاب ههناعبارة عنالروح والروح تعلمالأشياء بنفسها منغيرآلة ولذلك قد يتألم بنفسه بأنواع الحزنوالنم والكمد ويتنع بأنواع الفرح والسرور وكلذلك لايتعلق بالأعضاء فنكل ماهو وصف للروح بنفسها فيبقى معهابعد مفارقة الجسد وماهولهما بواسطة الأعضاء فيتعطل بموت الجسد إلى أن تعاد الروح إلى الجسد ولا يبعد أن تعاد الروح إلى الجسد في القبر ولايبعد أن تؤخر إلى يوم البعث والله أعلم بم الجسد ولا على كل عبد من عباده و إنما تعطل الجسد بالموت يضاهي تعطل أعضاء الزمن بفساد من اج يقع فيه و بشدة تقعفىالأعصاب تمنع نفوذ الروح فيهافتكون الروحالعالمة العاقلة المدركة باقية مستعملة لبعض الأعضاء وقداستعصى عليها بعضها والموت عبارة عن استعصاء الأعضاء كالها وكل الأعضاء آلات والروح هىالمستعملة لهما وأعنى بالروح المعنى اللدى يدرك من الانسان العاوم وآلام الغموم ولدات الأفراح ومهما بطل تصرَّفها في الأعضاء لم تبطل منها العلوم والإدرا كات ولا بطل منها الأفراح والغموم ولا بطل منها قبولها للآلام واللذات والانسان بالحقيقة هو المعنى المدرك للعاوم وللآلام واللذات وذلك لايموت أىلاينعدم ومعنى الموت انقطاع تصرّفه عن البدن وخروج البدن عن آن يكون آلة له كما ان معنى الزمانة خروج إليد عن أن كون آلة مستعملة فالموت زمانة مطلقة فىالأعضاء كلها وحقيقة الانسان نفسه وروحه وهي باقية . نع تغـير حاله من جهتين : إحداهما أنه سلب منه عينه وأذنه ولسانه ويده ورجله وجميع أعضائه وسلب منه أهله وولده وأقار به وسائرمعارفه وسلب منه خيله ودوابه وغلمانه ودوره وعقاره وسائر أملاكه ولا فرق بين أن سلب هذه الأشياء من الانسان و بين أن يسلب الانسان من هذه الأشياء فان المؤلم هو الفراق والفراق يحصل تارة بأن ينهب مال الرجل وتارة بأن يسبي الرجل عن الملك والمال والألم واحد في الحالتين ، و إنما معنى الموت سلب الانسان عن أمواله بازعاجه إلى عالم آخر لايناسب هذا العالم فان كان له فى الدنيا شيء يأنس به ويستريح إليه ويعتد بوجوده فيعظم تحسره عليه بعد الموت ويصعب شــقاؤه في مفارقته بل يلتفت قلب إلى واحد واحد من ماله وجاهه وعقاره حتى إلى قميص كان يلبسه مثلاً . يفرح به و إن لم يكن يفرح إلا بذكر الله ولم يأنس إلا به عظم نعيمه وتمت ســعادته إذ خلى بينه و بين محبو به وقطعت عنــه العوائق والشواغل إذ جميع أسباب الدنيا شاغلة عن ذكر الله ، فهذا أحــد وجهـي المخالفة بين حال الموت وحال الحياة ، والثاني أنه ينكشف له بالموت مالم يكن مكشوفًا له في الحياة كما قد ينكشف للتيقظ مالم يكن مكشوفًا له في النوم والناس نيام فأذا مانوا انتبهوا وأوّل ماينكشف له ما يضرّه و ينفعه من حسنانه وسيئاته وقد كان ذلك مسطورا في كتاب مطوى في سر قلبه وكان يشغله عن الاطلاع عليه شواغل الدنيا فأذا انقطعت الشواغل انكشف له جميع أعماله فلا ينظر إلى سائة إلا و يتحسر عليها تحسرا يؤثرأن يخوض غمرة النار للخلاص من تلك الحسرة وعندذلك يقال له كن بنفسك اليوم عليك حسيباً ـ وينكشف كلذلك عند انقطاع النفس وقبل الدفن وتشتعل فيه نيران الفراق أعنى فراق ما كان يطمئن إليه من هذه الدنيا الفانية دون ماأراد منها لأجل الزاد والبلغة فان من طلب الزاد للبلغة فاذا بلغ المقصد فرح

بمخسرج إلى طريق القوملله تعالى فانه إن ومنلإلى نهايات القوم فقد لحق بالقوم بالمنزل و إنّ أدركه المسوت قبل الوصول إلى نهايات القوم فأجره على الله وكل منكانت بدايته أحكم كانت نهايتــه أتم . أخبرناأبوزرعة إحازة عن ابن خلف عن أبي عبد الرحمن عن أبي العباس البغدادي عن جعفر الخلدى قال سميعت الجنيد يقول أكثر العبوائق والحبواثل والمسوانع من فساد الابتسداء فالمريد في أقل ساوك حدا الطــريق يحتاج

عِفارقته بقية الزاد إذ لم يكن يريدالزادلعينه وهذا حال من لم يأخذ من الدنيا إلا بقدرالضرورة وكان

يودُّ أن تَنتَطعضرورتُه ليستغني عنه فقدحصل ماكان يودُّه واستَفني عنه وهذه أنواع من العذاب والالام عظيمة تهجمعليه قبل الدفن ثمعند الدفنقد تردّ روحه إلىالجسد لنوع آخر منالعذاب وقد يعني عنه و يكونحال المتنع بالدنيا المطمئن إليها كحال من تنع عند غيبة ملك من الملوك في داره وملكه وحريمه اعتمادا طىأن الملك يتساهل فىأمره أوطى أنَاالك ليس يدرىمايتعاطاه من قبيح أفعاله فأخذداالك بغتة وعرضعليه جريدة قددونت فيهاجميم فواحشه وجناياته ذرآة ذرآة وخطوة خطوة والملكقاهر متسلط وغيور طيحرمه ومنتقم منالجناة علىملكه وغير ملتفت إلىمن يتشفع إليه فىالعصاة عليه فانظر إلى هذا المآخوذكيف يكون حاله قبل نزول عذاب الملك به من الخوف والخجلة والحياء والتحسر والندم فهذا حالالميت الفاجر المغتر بالدنيا المطمئن إليها قبل نزول عذاب القبربه بلعندموته نعوذباللهمنه فان الحزى والافتضاح وهتك الستر أعظممن كل عذاب يحل بالجسد من الضربوالقطعوغيرها فهذه إشارة إلىحالاليت عندالموت شاهدها أولو البصائر بمشاهدة باطنة أقوى من مشاهدة العين وشهد لذلك شواهد الكتاب والسنة لعم لايكن كشف الغطاء عن كنه حقيقة الموت إذ لايعرف الموت من لايعرف الحياة ومعرفة الحياة بمعرفة حقيقة الروح في نفسها و إدراك ماهية ذاتها «ولم يؤذن لرسول الله ﷺ أن يتكام فيها ولا أن يزيد على أن يقول الروح من أمر بي (١٠) » فليس لأحد من علماء الدين أن يَكشف عن سر الروح و إن اطلع عليه و إنما المأذون فيه ذكر حال الروح بعدالموت ويدل على أنالموت ليس عبارة عن انعدامالروح وانعدام إدراكها آيانوأخبار كثيرة :أما الآيات فماورد في الشهداء إذ قال تعالى ــ ولا تحسين الذين قتاوا في سبيل الله أموانا بل أحياء عند ر بهم يرزقون فرحين ــ ولمـا قتل صناديد قريش يوم بدر ناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «يانلان يافلان يافلان قد وجدتماوعدني ربيحقا فهلوجدتم ماوعد ربكم حقا فقيل يارسول الله أتناديهم وهمأموات فقال صلىالله عليه وسلم والذى نفسى بيده إنهم لأسمع لهذا الحكلام مُسَكُّمُ إِلاَأْتُهُمُ لَايَقْدُرُونَ عَلَى الْجُوابِ (٢٠) ﴾ فهذا نص فى بقاء روحالشقى و بقاء إدراكها ومعرفتها والآية نص في أرواح الشهداء ولايخلو الميت عن سعادة أوشقاوة وقال صلىالله عليه وسلم «القبر إما حضرة من حفر النار أوروضة من رياض الجنة (٣) ، وهذا نص صريح على أن الموت معناه نغير حال فقط وأن ماسيكون من شقاوة الميت وسعادته يتعجل عند الموت من غير نآخر و إنما يتأخر بعض أنواع لعداب والثواب دون أصله . وروى أنس عن النبي صلىالله عليه وسلم أنه قال « الموت القيامة فمن مات فتدقامت قيامته (٤) » وقال صلى الدعليه وسلم « إذامات أحد كم عرض عليه مقعده غدوة وعشية إن كان من أهل الجنة فمن الجنة و إن كان من أهل النار فمن النار و يقال هذا مقعدك حق نبعب إليه يوم القيامة وايس يحنى مافي مشاهدة المقعدين من عداب ونعيم في الحال (٥) ٥ (١) حديث إنه لم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكام في الروّح متفق عليه من حديث ابن مسعود في سؤال اليهود له عن الروح ونزول قوله تعالى \_ و يستاونك عن الروح \_ وقد تقدّم (٢) حديث ندائه من قتل من صناديد قريش يوم بدر يافلان قد وجدت ماوعدني ربي حقا الحديث مسلم من حديث عمر بن الحطاب (٣) حديث القبر إماحفرة من حفر النار أوروضة من رياض الجنة

الترمذي مي حديث أبي سعيد وتقدّم في الرجاء والخوف (٤) حديث أنس الموت القيامة من مات فقد قامت قيامته ابن أبي الدنيا في الموت بإسناد ضعيف وقد تقدّم (٥) حديث إذا مات أحدكم

عرض عليه مقعده بالغداة والعشي الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر.

إلى إحكام النية وإحكام النيسة تنزيهها من دواعی المسوی وکل ماكان للنفس فيهحظ عاجـــــل حق يكون خروجەخالصاللەتعالى. وكتدسالم بن عبدالله إلى عمر بن عبدالعزيز اعلم باعمر أنّ عون الله للعبد بقدر النية فمن تتنيته تمعون الله له ومن قصرت عنه نبته قصر عنسه عون الله بقسدر ذلك. وكتب بعض الصالحين إلى أخيه أخلص النية في أعمالك يكفك قليل من العمل ومن لم يهتد إلى النية بنفسه يصحب من يعلمه حسن النية. قال سهل بن عبد الله التسترى أولما يؤمر به

وعن أبي قيس قال كنا مع علقمة في جنازة فقال أماهذا فقدقامت قيامته . وقال على كرم الله وجهه حرام على نفس أبن تخرج من الدنيا حتى تعلم من أهل الجنة هي أم من أهل النار . وقال أبوهر يرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من مات غريبا مات شهيدا ووقى فتانات القبر وغدى وربح عليه برزقه من الجنة «<sup>()</sup>» وقال مسروق ماغبطت أحدا ماغبطت مؤمنا فى اللحد قداستراح من نصب الدنيا وأمن عذاب الله تعالى . وقال يعلى بن الوليد كنت أمشى يوما مع أبى الدرداء فقلت له ماتحب لمن محب قال الموت قلت فان لم يمت قال يقل ماله وولده و إنما أحب الموت لأنه لا يحبه إلا المؤمن والموت إلهلاق المؤمن من السجن و إيما أحبةلة المال والولد لأنهفتنة وسبب للانس بالدنيا والأنس بمن لابد من فراقه غاية الشقاء فكلماسوىالله وذكره والانسبه فلابد من فراقه عندالموت لامحالة ولهذا قال عبد الله بن عمرو: إنما مثل المؤمن حين تخرج نفسه أو روحه مثل رجل بات في سجن فأخرج منه فهو يتفسح فيالأرض ويتقلب فيها وهذا الذيذكره حال من تجافى عن الدنيا وتبرم بها ولم يكن له أنس إلابذكرالله تعالى وكانت شواغل الدنيا تحبسه عن محبو به ومقاساة الشهوات تؤذيه فكان في الموت خلاصه منجميع الؤذيات وانفراده بمحبو به الذي كان به أنسه من غير عائق ولا دافع وما أجدر لالك بأن يكون منتهى النعيم واللذات وأكمل اللذات للشهداء الذين قتلوا فحسبيل الله لأنهم ماأقدموا علىالقتال إلاقاطعين التفاتهم عن علائن الدنيا مشتاقين إلىلقاء الله راضين بالقتل فىطلب مرضاته فان نظر إلى الدنيا فقد باعها طوعا بالآخرة والبائع لايلتفت قلبه إلىالمبيع و إن نظر إلى الآخرة فقد اشتراها ونشوق إليها فمما أعظم فرحه بمما اشتراه إدارآه وماأقل النفاته إلى ماراعه إدا فارقه وتجرد القلب لحب" الله تعالى قد يتفق في بعض الأحوال ولكن لايدركه الموت عليه فيتغير والقتالسبب للوت فكان سببا لادراك الموت على مثل هذه الحالة فلهذا عظمالنعيم إذمعني النعيمأن ينال الانسان مايريده قال الله تعالى \_ ولهم مايشتهون \_ فكان هذا أجمع عبارة لمعانى لذات الجنة وأعظم العذاب أن يمنع الانسان عن مراد، كاقال الله تعالى \_ وحيل بينهم و بين مايشتهون \_ فكان هذا أجمع عبارة لعقو بات أهل جهنم وهذا النعيم يدركه الشهيدكما انقطع نفسه من غيرتأخير وهذا أمر انكشف لأرباب القاوب بنور اليقين وإن أردت عليه شهادة منجهة السمع فجميع أحاديث الشهداء تدل عليه وكل حديث يشتمل على التعبير عن منتهى نعيمهم بعبارة أخرى فقدروي عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلىالله عليه وسلم لجابر «ألا أبشرك ياجابر وكان قد استشهد أبوه يومأحد فتال بلى بشرك الله بالحير فقال إنالله عزوجلقدأحيا أباك وأقعده مين يديه وقال بمن على عبدى ماشلت أعطيكه فقال يارب ماعبدتك حق عبادتك أنمي عليك أن ردني إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك فأقتل فيك مرة أخرى قالله إنه قدسبق من أنك إليها لارجع (٢٠) وقال كعب يوجد رجل فىالجنة يبكى فيقال له لمزبكي وأنت فىالجنة قال أبكى لأنى لم أقتل فىالله إلا قتلة واحدة فكنت أشتهى أنأرد فأقتل فيه قتلات . واعلم أنّ المؤمن ينكشفله عقيب الموت من سعة جلال الله ماتكونالدنيا بالاضافة إليه كالسجن والضيني ويكون مثاله كالمحبوس فيبيت مظلم فتح له باب (١) حديث أبي هر يرة من مات غر يبا مات شهدا ووقى فتانى القبر ابن ماجه بسند ضعيف وقال فتنة القبر وقال ابن أبي الدنيا فتان (٢) حديث عائشة ألا أبشرك بإجابر الحديث وفيه إن الله أحيا أباك فأقعده بين يديه الحديث ابن أبي الدنيا في الموت باســناد فيه ضعف وللترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث جابر ألاأبشرك بما لتي الله به أباك قال بلي يارسول الله الحديث وفيه فقال ياعبدي عَنْ على أعطك قال يارب تحييني فأقتل فيك ثانية قال الرب سبحانه إنه سبق مني أنهم لايرجعون .

الم مدالبتدي التبرى من الحركات المذمومة ثم النقل إلى الحركات المحمودة ثم التفرد لأمر الله تعالى ثم التوقف في الرشاد ثم الثبات ثم البيان ثم القرب ثم المناجاة ثم الصافاة ثم الموالاة و يكونالرضاوالتسليم مراده والتفويض والتوكل حاله ثم يمنّ الله تعالى بعد هذه بالمعرفة فيكون مقامه عندالله مقام التبرئين من الحول والقـوّة وهذامقامحملة العرش وليس بعسده مقام هذا من كلام سهل جمع فيه ما في البداية والنهاية و.ق تمسك للويد بالمسدق

والاخلاص بلغ مبلغ الرجال ولاعقق صدقه وإخلاصه شي مثل متابعة أم الشرء وقطع النظر عن الحاق فكل الأفات الق دخاء على أهمل البدايا. لموضع نظرهم إلى الحلو و بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال ولا يكل إعان المر، حتى يكون الناس عنده كالأباعر أم يرجع إلى نفسه فيراها أصغر صاغرى إشارة إلى قطع النظر عن الحاق والحروج منهم وترك التقيد بداداتهم . قال أحمد بن خضرويه : من أحب أن يكون الله تعالى معه على كل حال فلمغز.

إلى بستان واسع الأكناف لا يبلغ طرفه أقصاه فيه أنواع الأشجار والأزجار والثمار والطيور فلا يشتهى العود إلى السجن الظلم وقد ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلافة الرجل مات وأصبح هذا مرتحلا عن الدنيا وتركها لأهلها فانكان قدرضي فلايسره أن يرجع إلى الدنيا كالايسر أحدكم أن برجع إلى بطن أمه (١) » فعرفك بهذا أن نسبة سعة الآخرة إلى الدنيا كنسبة سعة الدنيا إلى ظامة الرحم وقال صلى الله عليه وسلم «إن مثل المؤمن في الدنيا كمثل الجنايين في بطن أمه إذا خرج من بطنها بكي على عرجه حق إذا رأى الضوء ووضع لم يحبأن يرجع إلى مكانه (٢)، وكذاك الومن بجزع من الوت فاذا أفضى إلى ربه لم يحب أن يرجع إلى الدنياكا لا يحب الجنين أن يرجلع إلى بطن أمه وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم «إن فلانا قدمات فقال مستريح أومستراح منه (الم اشار بالمستريم إلى الؤمن و بالمستراح منه إلى الفاجر إذ يسترج أهل الدنيا منه مرقال أبو عمر صاحب السقيا مر بنا ابن عمر ونحن صبيان فنظر إلى قبر فاذا جمجمة بادية فألمر رجلا فواراها ثم قال إن هذه الأبدان ليس بضرها هذا الثرى شيئا و إنما الأرواح التي تعاقب ونشاب إلى يوم القيامة ، وعن عمرو بن دينار قال مامن ميت بموت إلا وهو يعلم ليكون في أهله بعده و إنهم ليفساونه و يكفنونه وإنه لينظر إليهم وقال مالك بن أنس لمنعَمَا أن أرواح المؤمن بن موسلة تذهب حيث شاءت وقال النعمان بن بشبر «سمعت رُسُول الله عَرَاتِيم على المنبر يقول ألا إنه لم يبق من الدنيا إلامثل الذباب بمور في جوِّها فالله الله في إخوانكم من أهل القبور فان أعمالكم نعرض علبهم (١) ، وقال أبوهر يرة قال النبي صلى الله عليه وسلم « لانفضحوا موتاكم بسيئات أعمالكم فانها تعرض على أوليائكم من أهل القبور (٥٠) ولذلك قال أبوالدرداء اللهم إنى أعوذ بك أن أعمل عملا أخزى به عند عبدالله بن رواحة وكان قد مات وهوخاله وسئل عبد الله بن عمرو بن العاص عن أرواح المؤمنين إذا ماتوا أين هي؟ قال في حواصل طير بيض في ظل العرش وأرواح الكافرين في الأرض السابعة . وقال أبو سعيد الحدري سمعت رسول الله (١) حديث قال لرحل مات أصبح هذا قد خلا من الدنيا وتركها لأهلها فان كان قد رضي فلايسره أن يرجع إلى الدنيا كما لايسر أحدكم أن يرجع إلى بطن أمه ابن أبي الدنيا من حديث عمرو بن دينار مرسلا ورجاله ثقات (٢) حديث إن مثل المؤمن في الدنيا كمثل الجنين في بطن أمه إذا خرج من بطنها بكي على مخرجه حتى إذا رأى الضوء ووضع لم يحب أن يرجع إلى مكانه ابن أبي الدنيا فيــه من رواية بقية عن جار بن غانم الساني عن سليم بن عامر الجنائزي مرسلا هكذا (٣) حديث قيل لرسول الله صلى الله عليـ الله عليـ وسلم إن فلانا قد مأت فقال مستريح أو مستراح منه متفق عليه من حديث أبي قتادة بلفظ مر" عليه بجنازة فقال ذلك وهو عند ابن أبي الدنيا في الموت باللفظ الذي أورده الصنف (٤) حديث النعمان بن بشير ألا إنه لم يبق من الدنيا إلامثل الذباب يمور في جوفها فالله الله في إخوانكم من أهـ ل القبور فان أعمـالكم تعرض عليهم ابن أبى الدنيا أبو بكر بن لال من رواية مالك بن أدّى عن النعمان من قوله الله الله ورواه بكماله الأزدى في الضعفاء وقال لايصح إسناده وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بكماله في ترجمة أبى اسمعيل السكوني رواية عن مالك بن أدّى ونقل عن أبيمه أن كلا منهما مجهول قال الأزدى لايصح إسناده وذكر ابن حبان في الثقات مالك بن أدّى (٥) حديث أبي هر برة لا تفضحوا موتاكم بسيات أعمالكم فأنها تعرض على أوليائكم من أهسل القبور ابن أبي الدنيا والحاملي باسناد ضعيف ولأحمد من رواية من سمع إنسانا عن أنس أن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشاركم من الأموات الحديث . المرى باخى أن الأرواح تتلاقى عند الموت فتقول أرواح الموتى للروح الق تخرج إليهم كيف كان مأواك الرى باخى أن الأرواح تتلاقى عند الموت فتقول أرواح الموتى للروح الق تخرج إليهم كيف كان مأواك في أى الجسدين كنت في طيب أوخييث. وقال عبيد بن عمر أهل القبور يترقبون الأخبار فاذا أتاهم المستقال مافعل فلان ؟ فيقول ألم يأت أوماقدم عليكم فيقولون إالله و إنا إليه راحعون سلك المخر سبيلنا. وعن جعفر بن سطيد قال إذامات الرجل استقبله ولده كايستقبل الغائب. وقال مجاهد: إن الرجل ليبشر السلاح ولده قام قوروى أبو أبوب الأنصارى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن نفس المؤمى إذا قبعنت المقاها أهل الرحمة من عند الله كايتلق البشير في الدنيا يقولون أفظروا أضا كم حتى يستر بح فائه كان في كرب شديد فيسألونه ماذا فعل فلان وماذا فعلت فلانة وهل تزقيجت فلانة فاذا أسالوه عن رجل مات مبل كلام القبر لليت

وكلام الموتى إما بلسان المقال أو بلسان الحال التي مَن أفسح في تفهيم الموتى من لسان المقال في تفهيم الأحياء قال رسول الله على الله عليه وسلم « يقول القبر لليت تحين يورضع فيه و يحك يا ابن آدم ماغرك بي أَلَمْ تَعَلِّمُ أَنَّى بِيتَ الفَتْنَةَ وَبِيتَ الظُّلُمَّةَ وَبِيتَ الوحدة وَ بِيتَ اللَّهُودَ مَأْغُرُكُ في إِلَّهُ كَنْتُ تَمْرَ في فَدَّاذًا فان كان مصلحا أجاب عنه مجيب القبر فيقول أرأيت إن كان يأم بالمعروف وينهى عن السكر فيقول القبر إني إذا أتحول عليه خضرا و يعود جسده نورا ونصعد روحه إلى الله تعالى(٢) له والفذاذ هو الذي يقدم رجلا و يؤخر أخرى هكذا فسره الراوى . وقال عبيدبن عميرالليثي ليس من ميت يموت إلا نادته حفرته التي يدفن فيها أنا بيت الظلمة والوحدة والانفراد فان كنت في حياتك لله مطبعا كنت عليك اليوم رحمة و إن كنت عاصيا فأنا اليوم عليك نقمة أنا الذي من دخلني مطبعا خرج مسر ورا ومن دخلي عاصياخر ج مثبورا . وقال محمد بن صبيح بلغنا أن الرجل إذا وضع في قبره فعذب أوأصابه بعض ما يكره ناداه جبرانه من الموتى أيها المتخلف في الدنيا بعد إخوانه وحبرانه أما كان لك فينامعتبرأما كان لك فيمتقدمنا إياك فكرة أمارأيت انقطاع أعمالنا عنا وأنت في المهلة فهلااستدرك مافات إخوانك وتناديه بقاع الأرض أيها المغتر بظاهم الدنيا هلااعتبرت بمن غيب من أهلك في بطن الأرض ممن غرته الدنيا قبلك تمسبق به أجله إلى القبور وأنت تر المجمولا تهاداه أحبته إلى المنزل الذي لابدله منه . وقال يزيد الرقاشي بلغني أن الميت إذا وضع في قبره احتوشته أعماله ثم أنطقها الله ؟ فقالت أيها العبد المنفرد في حفرته انقطع عنك الاخلاء والأهاون فلاأنبس لك اليوم عندنا. وقال كعب: إذا وضع العبد الصالح فيالقبر احتوشته أعماله الصالحة الصلاة والصيام والحج والجهاد والصدقة قال فتجيء ملائكة العذاب من قبل رجليه فتقول الصلاة إليكم عنه فلاسبيل لكم عليه فقد أطال في القيام لله (١) حديث أبي سعيد الحدري إن الميت يعرف من ينسله ومن يحمله ومن يدليه في قبره رواه أحمد من رواية رجل عنه اسمه معاوية أوابن معاويه نسيه عبد الملك بن حسن (٢) حديث أبي أيوب إن نفسن المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة من عند الله كايثلقي البشير يقولون أنظروا أخاكم حتى يستريح ابن أبي الدنيا في كتاب الموت واللبراني في مسند الشاميين باسناد ضعيف ورواه ابن المبارك فى الزهد موقوفًا على أبي أبوب باسناد جير ورفعه ابن صاعد فى زوائده على الزهد وفيه سلام الطويل ضعيف وهو عند النسائي وابن حبان نعوه من حديث أبي هويرة باسناد جيد (٣) حديث يقول القبر الميت حين يوضع فيه و يحك يا ابن آدم ماغرك بي ألم تعلم أني بيت الفتنة الحديث ابن أبي الدنياف كتاب القبور والطبراني في مسند الشاميين وأبوأ حمد الحاكم في الكني من حديث أبي الحجاج الثمالي اسناد ضعيف

الصدق فان الله تعالى مع الصادقين وقد ورد فى الخبر عن رسول الله صلى الله عليمه وسلم و الصدق بهدى إلى البر » ولا بد للريد من الحروج من المال والجاه والخروج عن الحلق بقطع النظر عنهم إلى أن عكم أساسه فيعلم دقائق الهوى وخفايا شهوات النفس وأنفع شيء للريد معرفة النفس ولا يقوم بواجب حق معرفة النفس من له في الدنيا حاجة من طل الفضول والزيادات أوعليه من الهوى بقية . قال زيد بن أسلم: خصلتان ما كال أمرك نصبح

عليهما فيأتونه من قبل رأسه فيقول الصيام: الاسبيل لسكم عليه فقد أطال ظمأه لله في دار الدنيا فلا سبيل لسكم عليه فيأتونه من قبل جسده فيقول الحج والجهاد: إليكم عنه فقد أنصب نفسه وأتعب بدنه وحج وجاهد لله فلا سبيل السكم عليه قال فيأتونه من قبل بديا. فتقول الصدقة كفوا عن صاحبي سكم عليه قال فيقال له هنيئا طبت حيا وطبت ميتا قال وتأتيه ملائكة الرحمة فتفوش له فواشا من الجنة ودثارا من الجنة و يفسح له في قبره مد بصره و يؤتى بتنديل من الجنة فيستضى و بنوره إلى يوم يبعثه الله من قبره . وقال عبسد الله بن عمير في جنازة بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن الميت يقعد وهو يسمع خطو مشيعيه فلا يكلمه شي الا قبره يقول و يحك ابن عليه وسلم قال «إن الميت يقعد وهو يسمع خطو مشيعيه فلا يكلمه شي الا قبره يقول و يحك ابن عليه وسلم قال «إن الميت يقعد وهو يسمع خطو مشيعيه فلا يكلمه شي الا قبره يقول و يحك ابن

بيان عذاب القبر وسؤال منكر ونكبر

قال البراء بن عازب: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة رجل من الأنصار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبره منكسا رأسه ثم قال «اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر للاًا ثم قال إن المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة بعث الله ملائكة كأن وجوههم الشمس معهم حوطه وكفنه فيجلسون مدّ بصره فاذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السهاء والأرض وكل ملك في السماء وفتحت أبواب السماء فليس منهابات إلا يحد أن يدخن بروحه منه فاذاصعد بروحه قيل أي رب عبدك فلان فيقول ارجعوه فأروه ما أعددتله من الكرامة فاني وعدته \_ منها خلقنا كم وفيها نعيدكم ــ الآية وأنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حتى يقال بإهذا من ربك وما دينك ومن نبيك ؟فيقول ربي" الله وديني الاسلام ونبي محمد عليَّة قال فينتهراته انتهارا شــديدا وهي آخر فتنة تعرض على الميت فاذا قال ذلك تادى مناد أن قد صدقت وهي معني قوله تعالى \_ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت \_ الآية ثم يأتيه آت حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب فيقول أبشر رحمة ربك وجنات فيها نعيم مقيم فيقول وأنت فبشرك الله بخير من أنت وفيقول أا عملك الصالح والله ماعامت أن كنت لسريعا إلى طاعة الله بطيئا عن معصية الله فجزاك الله خريرا قال ثم ينادى مناد أن افرشوا له من فرش الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيفرش له من فرش الجنة و يفتح له بات إلى الجنة فيقول اللهم عجل قيام الساعة حتىأرجع إلى أهلى ومالى . قال وأما الكافر فأنه إذا كان في قبل مِن الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه ملائكة غلاظ شداد معهم ثباب من ناز وسرابيل من قطران فيحتوشونه فاذا غرجت نفسه لعنــه كل ملك بين السهاء والأرض وكل ملك في السهاء وغلقت أبواب السماء فليس منها باب إلا يكره أن يدخل بروحه منه فاذا صعد بروحه نبذ وقيل أى ربّ عبدك فلان لم تقبله سماء ولا أرض فيتول الله عز وجل ارجعوه فأروه ما أعددت له من الشر إنى وعدته \_ منها خلقنا كم وفيها نعيدكم \_ الآية وأنه ايسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حق يقال له باهذا من ربك ومن نبيك ومادينك فبقول لا أدرى فيقال لادريت ثم يأتيه آت قبيح الوجه منتن الريح قبيح الثياب فيقول أبشر بسخط من الله و بعدات أليم مقيم فيقول بشرك الله بشر من أنت فيقول أناعملك الحبيث والله إن كنت اسريعا في معصية الله بطيئًا عن طاعة الله فجزاك الله شرا

(١) حديث عبدالله بن عبيدُ بن عمير باخى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يقعد وهو يسمع خطو مشيعيه فلا يكلمه إلا قبره يقول و بحك يا ابن آدم الحديث ابن أبى الدنيا فى القبور هكذا مرملا ورجاله ثقات ورواه ابن المبارك في الزهد إلا أنه قال بلغنى ولم يرفعه .

لاترم لله عصمة و عسى ولاتهم لله عصية فاذا أحكم الزهد والتقوى انكشفت له النفس وخرجت من حجبها وعلم طريق حركتها وخنى شهواتها ودسائسها وتلبيساتها ومن تمسك بالصدق فقد تمسك بالعروة الوثق . قال ذوالنون لله تعالى في أرضه سيف ماوضع علىشي إلا قطع وهو الصدق و نقل في معنى الصدق أن عابدا من بني إسرائيسل راودته الكة عن نفسه ا فقال احعاوا لي ما. في الحلاء أتنظف به ثم صعد على موضع في القصر فرى نفسه

فيقول وأنت فجزاك الله شرًا ثم يقيض له أصم أعمى أبكم معه مرز به من حديد لو اجتمع عليها الثقلان على أن يقاوها لم يستطيعوا لوضرب بها جبل صار ترابا فيضر به بها ضربة فيصير ترابا ثم تعود فيه الروح فيضر به بها بين عينيه ضربة يسمعها من طى الأرضين ليس الثقلين قال ثم ينادى مناد أن افرشوا له لوحين من نار وافتحوا له بابا إلى النار فيفرش له لوحان من نار ويفتح له باب إلى النار (١) ﴾ وقال محمد بن على مامن ميت بموت إلا مثل له عند الموت أعماله الحسنة وأعماله السبئة قال فيشخص إلى حسناته و يطرق عن سبئاته، وقال أو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن المؤمن إذا احتضر أتنه الملائكة بحريرة فيها مسك وضبار الريحان فتسل روحه كما تسلُّ الشعرة من العجين و يقال: أيتها النفس المطمئنة اخرجي راضية ومرضيا. عنك إلى روح الله وكرامته فاذا أخرجت روحه وضعت على ذلك السك والربحان وطو بتعليها الحريرة و بعث بها إلى عليهن و إن الكافر إذا احتضر أتنه الملائكة بمسح فيه جمرة فتنزع روحه انتزاعا شديدا ويقال: أينها النفس الحبيثة اخرجى ساخطة ومسخوط عليك إلى هوان الله وعذابه فاذا أخرجت روحه وضعت على تلك الجرة وأن لها نشيشا و يطوى عليها السمح و يذهب مها إلى سجين (٢) » وعن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقرأ قوله تعالى \_ حتى إذا جاءأحدهم الموت قال ربارجعون لعلى أعمل صالحا فيما تركت\_ قال أيَّ شي مُ تربد في أيُّ شي مُ ترغب أتريد أن ترجع لتجمع المال وتفرس الغراس وتبني البنيان وتشقق الأنهار قال لا لعلى أعمل صالحا فيما تركت قال فيقول الجبار\_كلا إنها كلة هو قائلها\_ أي ليقولنها عند الموت . وقال أبوهر برة قال النبي صلى الله عليه وسلم « المؤمن في قبره في روضة خضراء و يرحبله في قدره سبعون ذراعا و يضيء حتى يكون كالقمر ليلة البدر هل تدرون فما ذا أنزلت فان له معيشة ضنكا \_ قالوا الله ورسوله أعلم قال عذاب الكافر في قبره يسلط عليه تسعة وتسعون تنينا هل ندرون ماالتنين ؟ نسعة وتسعون حية لكلحية سبعةرءوس يخدشونه و يلحسونه و ينفخون في جسمه إلى يوم يبعثون ولا ينسني أن يتعجب من هـذا العـدد على الحصوص فان أعداد هذه الحيات والعقارب بعمدد الأخلاق المذمومة من الكبر والرياء والحسد والغل والحقد وسائر الصفاك فان لهما أصولا معدودة ثم تتشعب منها فروع معدودة ثم تنقسم فروعها إلى أقسام ولك الصفات بأعيانها هي المهلكات وهي بأعيانها تنقلب عقارب وحيات فالقوى منها يلدغ لدغ التنين والضعيف يلدغ لدغ العقرب ومابينهما يؤذى إيذاء الحية وأرباب القاوب والبصائر يشاهدون بنور البصيرة هذه المهاكات وانشعاب فروعها إلاأن مقدار عددها لايوقف عليه إلابنورالنبؤة (٣) » فأمثال هذه الأخبار لهـا ظواهر صحيحة وأسرار خفية ولكنها عند أرباب البصائر واضحة فمن لم تنكشف له حقائقها فلاينبني أن ينكر ظواهرها بل أقل درجات الايمانالتصديق والتسليم. فإن قات فنحن نشاهد الكافر في قبره مدّة ونراقبه ولا نشاهد شيئًا من ذلك فما وجه التصديق على خلاف المشاهدة؟ فاعلم أن لك ثلاث مقامات في التصديق بأمثال هذا [أحدها] وهو الأظهر والأصح (١) حديث البراء خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبره منكسا رأسه ثم قال اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر الحديث بطوله أبو داود والحاكم بكماله وقال صبح على شرط الشيخين وضعفه ابر محبان ورواه النسائي وابن ماجه مختصرا (٢) حديث أني هو يرة إن المؤمن إذا حضر أنته الملائكة بحريرة فيهامسك وضبائر الريحان الحديث ابن أبي الدنيا وابن حبان مع اختلاف والبزار بافظ المصنف (٣) حديث أى هريرة المؤمن في قبره في روضة خضراء ويرحب له في قبره سبعون ذراعا الحديث ورواه ابن حبان

ناوحي الله تعالى إلى ملك الهواء أن الزم عبدى قال فلزمه ووضعه على الأرض وضعا رفيقا فقيل لابليس ألا أغويت فقال ليس لي سلطان على من خالف هـواه و بذل نفسه لله تعالى وينبغي للسريد أن نكون له في كل شير نبة لله تعالى حتى في أكالموشريه وملبوسه فلا يلبس إلا أله ولا بأكل إلالله ولايشرب إلالله ولاينام إلاللهلأن أدخلها على النفس كانت لله لا تستعصى النفس وتجيب إلى ماير اد منها من المعاملة يّه والاخلاص و إذا

والأسلم أن تصدّق بأنها موجودة وهي تلدغ الميت ولكنك لاتشاهد ذلك فان هذه لعين لا تصلح لمشاهدة الأموراللكونية وكل مايتعلق بالآخرة فهو من عالم الملكوت أما ترى الصحابة رضي الله عنهم كيف كأنوا يؤمنون بنزول جبريل وما كانوا يشاهدونه ويؤمنون بأنه عليه السلام يشاهده فان كنتلانؤمن بهذا فتصحيح أصلالا عان بللائكة والوحى أهم عليك وإن كنت آمنت به وجؤزت أن يشاهد النبي مالا تشاهده الأمة فكيف لا تجوز هدا في الميت وكما أن الملك لايشبه الآدميين والحيوانات فالحيات والعقاربالق للدغ فىالقبر ليست من جنس حيات عالمنا بلهىجنس آخر وتدرك بحاسة أخرى [ المقام الثاني] أن تتذكر أمر النائم وأنه قديري في نومه حية تلدغه وهو يتألم بذلك حق تراه يصبح في نومه و يعرق جبينه وقد ينز عج من مكانه كل ذلك يدركه من نفسه و يتأدى به كايتأدى اليقظان وهو يشاهده وأنتترى ظاهره ساكناولاترى حواليه حية والحية موجودة فيحقه والعذاب حاصل ولكنه في حقك غير مشاهد و إذا كان العذاب في ألم اللدغ فلافرق بين حية تتخيل أو تشاهد [المقام الثالث ] أنك تعلم أن الحية بنفسهالانؤلم بل الذي يلقاك منهاوه والسم ثم السم ليس هو الألم بل عدا بك في الأثر الذي يحصل فيكمن السم فلوحصل مثل ذلك الأثر من غير مم لكان العذاب قد توفر وكان لا يمكن تعريف ذلك النوع من العداب إلا بأن يضاف إلى السبب الذي يفضي إليه في العادة فأنه لوخلق في الانسان لذة الوقاع مثلا من غيرمباشرة صورة الوقاع لم يمكن تعريفها إلا بالاضافة إليه لتكون الاضافة للتعريف بالسب وتكون عرة السبب حاصلة وإنام تحصل صورة السبب والسبب يراد لغرته لالذاته وهذه الصفات المهلكات تنقلب مؤذيات ومؤلمات فيالنفس عند الموت فتكون آلامها كالام لدغ الحيات من غير وجود حيات وانقلاب الصفة مؤذية يضاهى انقلابالعشق مؤذيا عندموت المعشوق فانه كان لذيذا فطرأت حالة صار اللذبذ بنفسه مؤلما حتى يرد بالقلب من أنواع العذاب ما يتمنى معه أن لم يكن قد تنج بالعشق والوصال بل هذا بعينه هو أحد أنواع عذاب الميت فأنه قد سلط العشق فىالدنيا على نفسه فصار يعشق ماله وعقاره وجاهه وولده وأقاربه ومعارفه ولو أخذ جميع ذلك في حيانه من لايرجو استرجاعه منه فماذا ترى يكون حاله أليس يعظم شتاؤه ويشتدعذابه ويتمنى ويقول ليته لم يكن لي مال قط ولاجاه قط فكنت لاأنادي بفراقه قالموت عبارة عن مفارقة المحبو بات الدنيو ية كالهادفعة واحدة: ما ال من كان له واحد غيب عنه ذلك الواحد

فيا حال من لا يفرح إلا بالدنيا فتؤخذ منه الدنيا وسلم إلى أعدائه ثم ينضاف إلى هذا العداب تحسره على مافاته من نعيم الآخرة والحجاب عن الله عزوجل فان حب غير الله يحجبه عن لقاء الله والتنج به فيتوالى عليه ألم فراق جميع محبوباته وحسرته على مافاته من نعيم الآخرة أبد الآباد وذل الرد والحجاب عن الله تعالى وذلك هو العذاب الذي يعذب به إذ لا يتبع نارالفراق إلا نارجهتم كاقال تعالى والحجاب عن الله تعالى وذلك هو العذاب الذي يعذب به إنهم لصالوا الجحيم وأما من لم يأنس بالدنيا ولم يحب كلا إنهم عن ربهم يومثذ لحجو بون ثم إنهم لصالوا الجحيم وأما من لم يأنس بالدنيا ولم يحب وانقطعت عنه العوائق والصوارف ونوفر عليه النعيم مع الأمن من الزوال أبد الآباد ولمثل ذلك فليعمل العاملون والمقدود أن الرجل عد يحب فرسه بحيث لوخير بين أن يؤخذمنه و بين أن تلدغه عقرب آثر الصبر على لدغ العقرب وقادن ألم فراق الفرس عنده أعظم من لدغ العقرب وحبه للفرس عقرب آثر الصبر على لدغ العقرب والحد فله عليه والدى يلدغه إذا أخذ منه فرسه ومعارفه و يأخذ منه جاهه وقبوله بل يأخذ منه فرسه وم كبه وداره وعقاره وأهله وولده وأحبابه ومعارفه و يأخذ منه جاهه وقبوله بل يأخذ منه فذلك أعظم عليه و بياس من رجوع جميع ذلك إليه فاذا لم يحب سواه وقد أخذ جميع ذلك منه فذلك أعظم عليه و بياس من رجوع جميع ذلك إليه فاذا لم يحب سواه وقد أخذ جميع ذلك منه فذلك أعظم عليه

دخل في شي من رفق النفس لا لله بمرنية صالحة صار ذلك وبالا عليه وقد وردقى الخبر « من تطب لله تعالى جاء يو . القيامة وريحه أطيب من المسك الأذفو ومن نطيب الهر الله عزوجـــل جاء يوم القيامة ورعه أنتن من الجيفة α . وقيل كانأنس يقول طيبوا كني بسك فان ثابتا يصافى و يقبل بدى وقد كانوا يحسنون اللباس للصلاة متقر بين بذلك إلى الله بنيتهم فالمر يدينيني أن يتفقد جميع أحواله وأعماله وأقواله ولا يسامنح نفسه أن تتحرك بحركة أو تشكلم كلمة إلا لله تعالى من العقارب والحيات وكم او أخذ ذلك منه وهو حل فيعظم عقابه فكذلك إذا مات لأنا قد بينا أن المعنى الذي هوالمدرك للآلام واللذات لم يمت بل عذابه بعد الموت أشد لأنه في الحياة يتسلى بأسماب يشغل بها حواسه من مجالسة ومحادثة ويتسلى برجاء العود إليه ويتسلى برجاء العوض منه ولا ساوة بعدالموت إذ قد انسد عليه طرق التسلي وحصل اليأس،فاذن كل قميص له ومنديل قد أحبه بحيث كان يشق عليه لو أخذ منه فانه ببقي متأسفا عليه ومعذبا به فان كان مخفا في الدنيا سلم وهو المعني بقولهم نجا المحفون وان كان مثقلا عظم عدايه وكما أن حال من يسرق منه دينار أخف من حال من يسرق منه عشرة دنانبرف كذلك حال صاحب الدرهم أخف من حال صاحب الدرهمين وهوالعني بقوله صلى الله عليه وسلم « صاحب الدرهم أخف حسابا من صاحب الدرهمين (١) ، ومامن شي، من الدنيا يتخلف عنك عند الموت إلاوهو حسرة عليك بعد الموت فان شئت فاستكثر وإن شئت فاستقلل فاناستكثرت فلست بمستكثر إلامن الحسرة وان استقللت فلست تخفف إلاعن ظهرك واعانكثر الحيات والعقارب في قبورالأغنياء الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وفرحوا بها واطمأنوا إليها فهذه مقامات الإيمان في حيات القبر وعقار به وفي سائر أنواع عذابه . زأى أبو سعيد الحدري ابنا له قد مات في المنام فقال له يابني عظني قال لا تخالف الله تعالى فهاير مد قال يابني زدني قال ياأبت لاتطيق قال قل قال لاتجعل بينك و بين الله قميصا فمالبس تقيصا ثلاثين سنة. فان قلت فماالصحيم من هذه القامات الثلاث. فاعلم أن في الناس من لم يثبت إلا الأوّل وأنكر ما بعده ومنهم من أنكر الأوَّل وأثبت الثاني ومنهم من لم يثبت إلا الثالث و إنما الحق الذي انكشف لنا بطريق الاستبصار أن كل ذلك في حيز الامكان وأن من ينكر بعض ذلك فهو لضيق حوصلته وجهله باتساع قدرة الله سبحانه وعجائب تدبيره فينكر من أفعال الله تعالى مالم يأنس به و يألفه وذلك جهـل وقصور بل هذه الطرق الثلاثة في التعذيب ممكنة والتصديق بها واجب ورب عبد يعاقب بنوع واحد من هذه الأنواع وربُّ عبد تجمع عليه هذه الأنواع الثلاثة نعوذ بالله من عذاب الله قليله وكثيره ، هذا هو الحق فصد ق به تقليدا فيعز على بسيط الأرض من يعرف ذلك تحقيقا والذي أوصيك به أن لاتكثر نظرك في تفصيل ذلك ولا تشتغل بمعرفت بل اشتغل بالتدبير في دفع العذاب كيفما كان فان أهمات العمل والمبادة واشتغلت بالبحث عن ذلك كنت كمن أخذه سلطان وحبسه ليقطع يده و بجدع أننه فأخذ طول الليل يتفكر في أنه هل يقطعه بسكين أو بسيف أو بموسى وأهمل طريق الحيلة في دفع أصل العذاب عن نفسه وهدا غاية الجهل نقد علم على القطع أن العبد لا يخلو بعد الوت من عذاب عظيم أو نعيم مقيم فينبني أن يكون الاستعداد له . فأما البحث عن تفصيل العقاب والثواب ففضول وتضييع زمان .

بيان سؤال منكر ونكبر وصورتهما وضغطة القبر و بقية القول فى عذاب القبر قال أبوهر برة قال النبي صلى الله عليه وسلم « إذا مات العبد أناه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدها منكر ولا خو سكبر فيقولان له ما كنت تقول فى النبي فان كان مؤمنا قال هو عبدالله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيقولان إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك ثم يفسحله فى قبره سبعون ذراعا في سبعين ذراعا و بنور له فى قبره ثم يقال له نم فيقول دعونى أرجع إلى أهلى فأخره فيقال له نم فيقول دعونى أرجع إلى أهلى فأخره فيقال له نم فينام كنومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه فأخره فيقال له نم فينام كنومة العروس الذى لا يوقطه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك و إن كان منافقا قال لا أدرى كنت أسمع الناس يقولون شيئا وكنت أقوله فيقولان إن كنا لنعل

(١) حديث : صاحب الدرهم أخف حسابا من صاحب الدرهمين لم أجد له أصلا .

وقدرأينا من أصحاب شيخنا من كان ينوى عند كل اقمة ويقول بلسانه أيضا آكل عدم اللقمة لله تعالى ولاينفع القول إذا لم أحكن النية في القاب لأن النية عمل القلب وأعما اللسان ترجمان فيا لم تشتمل عليها عرية القل لله لاتكون نية . وادى رجل امرأته وكان يسرح شعره فقال هات المدرى أراد الميل ليفرق شعره فقالت لهامرأته أجيء بالمسدرى والمرآة فسكت ثم قال نع فقال له من معهسكت وتوقفت عن الرآة ثم قلت نع فقال إني

قلت لها هات المدرى بنية فلما قالت والمرآة لم مكر لي في الموآة مة فتوقات حي هيا الله تعالى لى نيسة نقلت نعم وکل مبتدی لاعكم أساس بدايته عهاجرة الألاف والأصدقاء والمعارف ويتمسك بالوحدة لاتستقر بدايته ، وقد قيل من قلة الصدق كثرة الحلطاء وأنفع ماله لزوم الصمت وأن لايطرق سمعه كلام الناس فإن باطنه يتغير ومتأثر مالأقوال المختلفة وكل من لايعلم كمال زهده في الدنيا و عسكه عقائق التقوى لايعرفه أبدا فان عدم

أنك تقول ذاك ثم يقال للأرض التثمي عليه فتلتثم عليه حتى تحتلف فإ أضلاعه فلا زال مدباحتي يبعثه الله من مضحمه ذلك (١) وعن عطاء من يسار قال قال رسول لله على لله عليه وسلم لعمر ابن الخطاب رضى الله عنه لا ياعمر كيف لك إذ أنتمت فانطلق بك فيه لك فقاسو لك الاثة أذرع فذراع وشبرتم رجعو اإليك فغسلوك وكفنوك وحطنوك تم احتماوك حي ضعوك فيه تمريم او اعليك التراب ويدنموك افا انصرفوا عنك أتاك فتانا القبر منكر ونكبر أصواتهما كالرعد القاصف ر صوع كابرى الخاطف بجران أشعارها ويبحثان القهر بأنيامهما فتلتلاك وترتراك كف بك عند ذلك باعمر ؟ فقال عمر ويكون معي مثل عقلي الآن ؟ قال نعمقال إذن أكفي المما (٣) وهذا نص صر ع فأن العقل لا يتغير بالموت إنما تتغير المدن والأعضاء فيكون المت عاقلا مدركا عالما بالآلام واللذات كما كان لا يتغير من عقله شي وليس العقل المدرك هذه الأعضاء بل هوشي اطن ليس له طول ولاعرض بلالدىلا ينقسم في نفسه هو للدرك للأشياء ولوتناثرت أعضاء الإنسان كلها ولهيق إلاالجزء المدرك الدى لايتجزأ ولاينتسم لحكان الانسانالماقل بكالة قائما باقياوهو كذلك مدالوث فان ذا الجزء لاعجله الموت ولا يطرأ عليه المعدم . وقال محمد بن الذكدر بلغني أن الكافر سلط عليه في قر ددا بة عمياء صاء في بدها سوط من حديد في رأسه مثل غرب الجل تضربه به إلى وم القيامة لآره فتتقيه ولاتسمع صوته فترحمه . وقال أبوهر برة إذا وضع الميت في قبره جاءت أعماله الصالحة فاحتوشته فإن أتاه من قبل رأسه جاء قواءته القرآن وإن أتاه من قبل رجليه جاء فيامه وإن أناه من قبل مده قالت اليدان والله لقد كان يمسطني الصدقة والدعاء لاسبيل لكرعليه وإنجاءمن قبلف جاءذكره وصامه وكذلك نقف الصلاة والصبر ناحية فيقول أما إنى لو رأيت خللا لكنت أناصاحه . قال سفيان تجاحش عنه أعماله الصالحة كما بجاحش الرجل عن أخيه وأهله وولده ثميقال لهعندذلك باوك الله لك في مضجعك فنعم الأخلاء أخلاؤك ونعم الأصحاب أصحابك. وعن حديثة قال ﴿ كَسَامع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجاس على رأس القبر ثم جعل ينظر فيه ثم قال « يضغطا الوَّ من في هذا ضعطة رد منها حمائله (٣) » وقالت عائشة رضي الله عنها : قال رسول الله صلى الله عايه وسلم «إن للقمر صنطة ولو سلم أو مجا منها أحد لنجا سعدين معاذ (٤)» وعن أنس قال «توفيت زينب بنت وسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت احمأة مسقامة فتبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فساءنا حاله ، فلما ا: ينا إلى القبر فدخله التُّبع وجهه صفرة ، فلما خرج أسفر وجهه فقلنا يارسول الله رأينا منك شأنا فمم ذلك ؟ نال ذكرت صفطة ابنتي وشدة عذاب القبر ، فأنيت للأخبرت أن الله (١) حديث أبي هربرة إذا مات العبد أماه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهامنكر والرَّخر نكير الحديث الزمذي وحسنه وابن حبان مع اختلاف (٢) حديث عطاء بنيسار قال قال رسوله الله صلى الله عليه وسلم لعمو بن الحُطَّاب ياعمر كيف بك إذا أنت مت فانطلق بك قومك فقاسوا لك ثلاثة أفرع في فراع وهبر ، الحديث ابن أبي الدنيا في كتاب القبور هكذا مسالاور جاله تقات قال البهتي في الاعتقاد رويناه من وجه صيح عن عطاء بن يسار مرسلا . قلت ووصله ابن بطة في الابانة من حديث ابن عباس ورواه البهتي في الاعتقاد من حديث عمروقال غريب بهذا الاسناد تفرد به مفضل ولأحمد وابن حبان من حديث عبد الله بن عمر فقال عمر أرد إلينا عقولنا فقال فعم كهيئتكم اليوم فقال عمر بفيه الحجر (٣) حديث حذيفة كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسؤ فى جنازة فجلس على وأس القبرتم جعل ينظر فيه، الحديث رواه أحمد بسند ضعيف (٤) حديث عائشة إن القبر صنطة لو سلم أو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ رواه أحمد بإسناد جيد .

قد خفف عنها ولقد ضغطت ضغطة سمع صوتها ما بين الحافقين (١) ٧ .

ألباب أثنامن فما عرف من أحوال الموتى بالمكاشفة في المنام

اعلم أن أنوار البصائر الستفادة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ومن مناهج الاعتبار تعرفنا أحوال الموتى على الجملة وانقسامهم إلى سعداء وأشقياء ولكن حال زبد وعمرو بعينه فلا ينكشف أصلا فانا إن عوَّلنا على إيمـان رمد وعمرو فلا ندري على ماذامات وكيف ختم له و إن عولنا على صلاحه الظاهر فالتتوى محله القلب وهوعامض يخنى على صاحب التقوى فكيف على غيره فلاحكم لظاهر الصلاح دون النقوى الباطن قال الله تعالى \_ إنما يتقبل الله من المتقين \_ فلا يمكن مورفة حكم زيد وعمرو إلابمشاهدته ومشاهدة مايجرى عليه وإذامات فقد تحقل من عالم الملك والشهادة إلى عالم الغيب والملكوت فلابرى بالعين الظاهرة و إنما يرى بعين أخرى خلقت تلك العين في قلب كل إنسان ولكن الانسان جعل عليها غشاوة كثيفة من شهواته وأشغاله الدنيوية فصارلايبصر بها ولايتصور أن يبصر بها شيئًا من عالم الملكوت مالم تنقشع تلك الغشاوة عن عين قلبه ، ولما كانت الغشاوة منقشعة عن أعين الأنبياء عليهم السلام فلاجرم نظروا إلى الملكوت وشاهدوا عجائبه والموتى في عالم الملكوت فشاهدوهم وأخبروا ، ولذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضغطة القبر في حق سعد بن معاذ وفي حق زينب ابنته (٢) وكذلك حال أبي جابر لما استشهد إذ أخبره أن الله أقعده يين يديه ليس بينهما ستر ، ومثل هـ ده المشاهدة لامطمع فيها لغير الأنبياء والأولياء الدين تقرب درجتهم منهم و إنما المكن من أمثالنا مشاهدة أخرى ضعيفة إلاأتها أيضامشاهدة تبوية وأعنى بها المشاهدة في النام وهي من أنوار النبوّة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءامن البوة (٢٦)» وهوأيضا انكشاف لا يحصل إلابانقشاع الغشاوة عن القلب فلذلك لايوثق إلابرؤيا الرجل الصالح الصادق ومن كثركذبه لمنصدق رؤياه ومن كترفساده ومعاصيه أظلم قلبه فكان مايراه أضغاث أحلام، ولذلك أمررسول الله صلى الله عليه وسلم بالطهارة عند النوم لينام طاهرا (٤) وهو إشارة إلى طهارة الباطن أيضا فهو الأصل وطهارة الظاهر بمنزلة التتمة والتكلة لها ومهماصفا الباطن انكشف في حدقة القلب ماسيكون في المستقبل كا انكشف دخول مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم حتى نزل قوله تعالى \_ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق \_ (٥) وقاما يخاو الانسان عن منامات دلت على أمور فوجدها صيحة والرؤ ياومعرفة الغيب في النوم من عجائب صنع الله تعالى وبدائع فطرة الآدي وهومن أوضح الأدلة على عالم الملكوت والحلق غافلون عنه كغفلتهم عن سائر عجائب القلب وعجائب العالم والقول في حقيقة الرؤيا من دقائق علوم المكاشفة فلا يمكن ذكره (١) حديث أنس توفيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة مسقامة الحديث وفيه لقد ضغطت ضغطة سمع صوتها مايين الخافقين ابن أبي الدنيا في الموت من رواية سلمان الأعمش عن أنس ولم يسمع منه .

الباب الثامن فيا عرف من أحوال الموتى بالمكاشفة

(٢) حديث رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضغطة القبر فى حق سعد بن معاد وفى حق زيف ابنشه وكذلك حال أبى جابر لما استشهد تقدّمت الثلاثة أحاديث فى الباب الذى قبله (٣) حديث الرو يا الصالحة جزء من سنة وأر بعين جزءا من النبوّة تقدم (٤) حديث أمره بالطهارة عند النوم متفق عليه من حديث البراء إذا أبيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة الحديث (٥) حديث انكشف دخول مكة لرسول الله صلى الله عليه و سلم فى النوم ابن أبى حاتم فى تفسيره من رواية مجاهد مرسلا

عرفته لايمنع عليه خيرا و بواطن أهل الابتداء كالشمع تقبل كل نقش وربما استضرالبندى عجرد انظر إلى النياس ويستضر بفضول النظر أيضا وفضول المشى فيقف من الأشياء كلها على الضرورة فينظر ضرورة حق لومشي في بعض الطريق عتهد أن يكون نظره إلى الطريق الذي يسلكه لايلتفت عينه ويساره ثم يتقى موضع نظر الناس إليه وإحساسهم منه بالرعاية والاحتراز فان عمل الناس منه بذلك أضر عليه من فعله ولايستحقر فضول

المشى فان كل شيء من قول وفعلو نظروسماع خرج عن حدة الضرورة جرّ إلى الفضول ثم يجر إلى تضييع الأصول. قال سفيان: إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول فكل من لايتمسك بالضرورة في القول والفعل لايقدر أن يقف على قـــدر الحاجة من الطعام والشراب والنومومتي تعسدى الضرورة تداعت عزائم قلبه وانحلت شيئا بعد شيء قال سهل بن عبدالله من لم يعبدالله اختيارا يعبد الخلق اضطرارا وينفتح على العبــد الرخص أبواب

علاوة على علم المعاملة ولكن القدرالذي يمكن ذكره ههنا مثال يفهمك المقصود وهو أن تعلم أن القلب مثاله مثال مرَم مَ تتراءي فيها الصور وحقائق الأمور وأن كلُّ ماقدٌ. إلله تعالى من ابتداء خاق العالم إلى آخره مسطور ومثبت في خلق خلقه الله تعالى يعبر عنه تارة باللوح وتارة بالكتاب المبين وتارة بامام مبين كماورد في القرآن فجميع ماجري في العالم وماسيجري مكتوب فيه ومنقوش عليه نقشاً لايشاهد بهذه العين ولانظنن أن ذلك اللوح من خشب أوحديد أوعظم وأن الكتاب منكاغد أورق بل ينبني أن تفهم قطعا أن لوحالله لايشبه لوح الخلق وكتابالله لايشبه كتاب الخلق كما أن ذاته وصفاته لاتشبه ذات الخلق وصفاتهم بل إن كنت تطلب له مثالايقر"به إلى فهمك فاعلم أن ثبوت المقادير فىاللوح يضاهى ثبوت كلات القرآن وحروفه فىدماغ حافظ القرآن وقلبه فانه مسصور فيه حتى كأنه حين يقرؤه ينظر إليه ولوفتشت دماغه جزءاجزءا لمرتشاهد منذلك الخط حرفا و إن كان ليس هناك خط يشاهد ولاحرف ينظر فمنهذا النمط ينبغيأن تفهم كون اللوح منقوشا بجميع ماقدّرهالله تعالى وقضاه واللوح في المثال كمرآة ظهرفيها الصور فلووضع فيمقابلة المرآة مرآة أخرى لـكانت صورة تلك المرآة تتراءي في هذه إلاأن يكون بينهماحجاب فالقلب مرآة تقبل رسوم العلم واللوح مرآة رسوم العلم كالهاموجودة فيها واشتغال القلب بشهواته ومقتضي حواسه حجاب مرسل بينه وبين مطالعة اللوح الذي هو من عالم الماكوت ، فان هبت ريح حركت هذا الحجاب ورفعته تلألأ في مرآة القلب شيء من عالم الملكوتكالبرق الخاطف وقديثبت ويدوم وقدلايدوم وهوالغالب ومادام متيقظا فهو مشغول بمـا تورده الحواس عليه من عالم اللك والشهادة وهو حجَّب عن عالم الملكوت، ومعنى النوم أن تركد الحواس عليه فلا تورده على القلب فاذا تخلص منه ومن الحيال وكان صافيا في جوهره ارتفع الحجاب بينه و بين اللوح المحفوظ فوقع في قلبه شيء بمافي اللوح كماتقع الصورة من مرآة في مرآة أخرى إذا ارتفع الحجاب بينهما إلاأن النوم مانع سائر الحواس عن العمل وليس مانعا للخيال عن عمله وعن تحركه فما يقع في القلب يبتدره الحيال فيحاكيه بمثال يقاريه وتسكون المتخيلات أثبت في الحفظ من غيرها فيبقى الحيال في الحفظ فاذا انتبه لم يتذكر إلاالحيال فيحتاج المعبر أن ينظر إلى هذا الحيال حكاية أي معنى من المعانى فيرجع إلى المعانى بالمناسبة التي بين المتخيل والمعانى وأمثلة ذلك ظاهرة عند من نظر فى علم التعبير ويكفيك مثال واحد وهوآن رجلا قال لابن سيرين رأيت كأن بيدىخاتما أختم به أفواه الرجال وفروج النساء فقال أنت مؤذن تؤذن قبل الصبح في رمضان قال صدقت فانظر أن روح الحتم هو المنع ولأجله يراد الحتم و إنمـاينـكشف للقلب خالالشخص مناللوح المحفوظ كماهوعليه وهوكونه مانعاللناس منالأكل والشرب ولكن الحيال ألف المنع عندالختم بالخاتم فتمثله بالصورة الحيالية التي تتضمن روح المعنى ولايبق في الحفظ إلا الصورة الخيالية ، فهذه نبذةيسيرة من بحر علم الرؤيا الذي لاتنحصر عجائبه وكيف لا وهوآخو الموت و إنما الموت هو محب من العجائب وهذا لأنه يشبهه من وجه ضعيف أثر في كشف الغطاء عن عالمالغيب. حتى صارالنائم يعرف ماسيكون فيالمستقبل فماذا ترى فيالموت لذي يخرق الحجاب و يكشف الغطاء بالكلية حق يرى الانسان عند انقطاع النفس من غير تأخير نفسه إما محفوفة بالأنكال والمخازى والفضائح نعوذ بالله من ذلك و إما مكنوفا بنعيم مقيم وملك كبير لا آخرله وعندهذا يقال للأشقياء وقد انكشف الغطاء \_ لقد كنت في غفلة من هذا فيكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ... ويقال \_ أفسحر هذا أم أنتم لاتبصرون أصاوها فاصبروا أو لاتصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون ـ و إليهم الاشارة بقوله تعالى ـ و بدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ـ

( ۲۲ - احیا. - رابع )

وأعلم العلماء واحكم الحكماء ينكشف له عقيب الموت من العجائب والآيات مالم عطرقط بباله ولااختاج به ضميره فلولم يكن للعاقل همَّ وغم إلا الفكرة في خطرتك الحال أن الحجاب عماذابرتفع وما الذي ـ ينكشفعنه الغطاء منشقاوة لازمة أمسعادة دائمة لكان ذلك كافيا فياستغراق جمسم العمروالعجب من غفلتنا وهذه العظائم بين أيدينا وأعجب من ذلك فرحنا بأموالنا وأهلينا و بأسبابنا وذر يقنا بل بأعضائنا وسمعنا و بصرنا معأنا نعلم مفارقة حميع ذلك يقينا ولكن أبن من ينفث روح القدس في روعه فيقول ماقال لسيد النبيين «أحبب من أحببت فانك مفارقه وعش ماشتت فانك ميت واعمل ماشئت فانك مجزى به (١٦) فلاجرم لما كان ذلك مكشوفا له بعين اليقين كان في الدنيا كعابر سبيل لم يضع لبنة على لبنة ولاقصبة على قصبة (٢٠) ولم يخلف دينارا ولادرها(٣) ولم يتخذ حبيبا ولاخليلا نع قال «لوكنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكرخليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن (٤٠) فبين أن خلة الرحمن تخللت باطن قلبه وأن حبه تمكن من حبة قلبه فلم يترك فيه متسعا لحليل ولاحبيب وقدقال لأمته \_ إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ــ فانمـا أمته من اتبعه ومااتبعه إلا من أعرض عن الدنيا وأقبل على الآخرة فانه مادعا إلاإلىالله واليومالآخر وماصرف إلاعن الدنيا والحظوظ العاجلة فبقدر ماأعرضت عن الدنيا وأقبات على الآخرة فقد سلكت سبيله الذي سلكه و بقدر ما سلكت سبيله فقد انبعته و بقدر مااتبعته فقدصرت من أمته و بقدر ماأقبلت علىالدنيا عدلت عن سبيله ورغبت عن متابعته والتحقت بالذين قال الله تعالى فيهم \_ فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فان الجعيم هي المـأوي \_ فاو خرجت من مكمن الغرور وأنصفت نفسك يارجل وكانا ذلك الرجل لعلمت أنك من حين تصبح إلى حين تمسى لاتسعى إلا في الحظوظ العاجلة ولاتتحرك ولا تسكن إلا لعاجل الدنيا ثم تطمع أن تسكون غدا من أمته وأتباعه ماأبعد ظنك وما أبرد طمعك\_أفنجعلالسامين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون\_ ولنرجع إلى ماكنا فيه و بصدده فقد امتد عنان الكلام إلى غير مقصده ولنذكر الآن من المنامات الكاشفة لأحوال الموتى ما يعظم الانتفاع به إذذهبت النبوّة و بقيت البشرات وليس ذلك إلاالمنامات. بيان منامات تكشف عن أحوال الموتى والأعمال النافعة في الآخرة

فنذلك رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه السلام «من رآنى فى المنام فقد رآنى حقا فان الشيطان لا يتمثل بى رق وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأيت رسول الله على فالمنام فرأيته لا ينظر إلى ققات يارسول الله ماشأى فالتفت إلى وقال ألست المقبل وأنت صائم قبل والذى نفسى بيده لا أقبل امرأة وأناصائم أبدا . وقال العباس رضى الله عنه كنت ود العمر فاشتهيت أن أراه فى المنام لها رأيته إلاعند رأس الحول فرأيته يسح العرق عن جبينه وهو يقول هذا أوان فراغى إن كان عرشى ليهد لولا أنى لقيته رووفا رحما . وقال الحسن بن على قال لى على رضى الله عنه إن رسول الله عليه وسلم سنح لى الليلة فى منامى فقلت يارسول الله مالقيت من أمتك قال ادع عليهم فقلت اللهم أبدلى بهم من هو خير نى منهم وأبد لهم بى من هو شرطم منى غرج فضر به ابن ملجم وقال بعض الشيو خرأيت رسول الله عليه وسلم نقلت يارسول الله استغفر لى فأعرض عن فقلت يارسول الله إن

والاتساع ويهلك مع الهالكين ولاينبغي اللبتديم أن يعرف أحدا من أرباب الدنيا فان معرفته لهم سم قاتل . وقد ورد « الدنيا مبغوضة الله فمن تمسك بحبل منها قادته إلى النار » وما حبل من حبالهـ إلا كأبنائها والطالبين لمما والمحبـــين فمن عرفهم انجذب إليها شاء أو أبى و يحترز المبتدى عن مجالسة الفقراء الذين لايقولون بقيام الليل وصيام النهار فانه يدخلعليه منهم أشرت مايدخل عليمه بمجالسة أبناء الدنيا وربما يشيرون إلى أن الأعمال شغل

<sup>(</sup>۱) حدیث إنّ روح القدس نفث فی روعی أحبب من أحببت فانك مفارقه الحدیث تقدم . (۲) حدیث لم یضع لبنة علی لبنة ولا قصبة علی قصبة تقدم أیضا (۳) حدیث لم یخاف دبنارا ولا در درها تقدم أیضا (٤) حدیث لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت أبا بحکر ولکن صاحکم خلیل الرحمن تقدم أیضا (٥) حدیث من رآنی فی النام فقد رآنی فان الشیطان لا یتخیل بی متذی علیه من حدیث أبی هریرة .

سَفَيَانَ بِنَ عَيْمِنَةَ حَدَثْنَا عَنَ مُحْمَدَ بِنَ المُنكَدَرِ عَنْجَابِرَ بِنَ عَبِدَ اللهِ أَنك لم تَسَأَل شَيئًا قط فقلت لا و قامل على قال غفر الله لك (١) وروى عن العباس بن عبد المطلب قال كنت مواخيا لأبي لهب مصاحباله فلمامات وأخبرالله عنه بماأخبر حزنت عليه وأهمني أمره فسألت الله تعالى حولاأن بريني إياء فىالمنام قال فرأيته يلتهب نارا فسألته عنحاله فقال صرت إلىالنار فىالعذاب لايخفف عنى ولا يروّح إلا ليلة الاثنين في كل الأيام والليالى قلت وكيف ذلك قال ولد في تلك الليلة محمد صلى الله عليه وسلم فجاءتني أميمة فبشرتني بولادة آمنة إياه ففرحت به وأعتقت وليدة لي فرحابه فآثابني الله بذلك أن رفع عنى العذاب فى كل ليلة اثنين . وقال عبدالواحد بن زيد خرجت حاجاً فسحبني رجل كان لايقوم ولايقعد ولايتحرك ولايسكن إلاصلي على النبي مرائح في فسألته عن ذلك فقال أخبرك عن دلك خرجت أول مرة إلى مكة ومعي أبي فلمسا الصرفنا عت في بيض المنازل فبينا أنا نائم إذا تاني آت فقال لي قم فقدأمات الله أباك وسود وجهه قال فقمت مذعورا فكشفت الثوب عن وحهه فاذا هو ميت أسود الوجه فداخلق من ذلك رعب فبينا أنا في ذلك الغير إذ غلبتني عيني فنمت فادًا على رأس أبي أربعة سودان معهم أعمدة حديد إذ أقبل وجل حسن الوجه بين ثو بين أخضر بن فقال لهم تنحوا فمسلح وجهه بيده ثم أتانى فقال قم فقدبيض الله وجه أبيك فقلت له من أنت بأبى أنتوأى فقال أن محمد قال فتمت فسكشفت الثوب عن وجه أبي فاذا هو أبيض فمسائركت الصلاة بعددلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعن عمر بن عبد العزيز قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضى الله عنهما جالسان عنسده فسلمت وجاست فببنها أنا جالس إذ أنى بهلى ومعاوية فأدخلا بيتا وأجيف عليهما الباب وأنا أنظر فمــاكان بأسرع من أن خرج على رضى الله عنه وهو يقول قضى لى ورب الكعبة وماكان بأسرع من أن خرج معاوية على أثره وهو يقول غفر لي ورب الكعبة واستيه على ابن عباس رضي الله عنهما مرّة من نومه فاسترجع وقال قتل الحسين والله وكان ذلك قبل قتله فأنكره أصحابه فقال رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زجاجة من دم فقال آلا تعلم ماصنعت أمق بعدى قتلوا ابنىالحسين وهذا دمه ودمأصحابه أرفعها إلىالله تعالى فجاء الخبر بعد أر بعة وعشر بن يوما بقتله في اليوم الذي رآه ورؤى الصديق رضي الله عنه فقيل له إنك كـنت تَقُولُ أَبِدًا فِي لِسَانِكُ هَذَا أُورِدُ فِي المُوارِدُ فِيهَا أَنْهُ بِكُ قَالَ قَالَتُهِ لَالِهُ إِلاَالله فأوردُ فِي الجِنَّةِ . بيان منامات المشايخ رحمة الله عليهم أجمعين

الأحوال ارتقوا عن دلك . وينبغي للفقير أن يقتصر على الفرائض وصوم رمضان فحسب ولا ينبني أن يدخل هذا الكلام سمعه رأسا فانا اختبرنا ومارسنا الأمور كلها وجالسنا الفقسراء والصالحين ورأيناأن الذين يقولون الفيرائض دون الزيادات والنسوافل تحتالقصور معكونهم أصحاء فيأحوالهمفعلي العبد التمسك بكل فريضة وفضيلة فبذلك يثبت قدمه في بدايته ويراعى يوم الجعسة خاصة و يجعله لله نعالى خالصا لايمزجه بشيء

المتعبدين وآن أرباب

قال بعض المشايخ رأيت متمما الدورق في المنام فقات ياسيدى مافعل الله بك فقال دير بى في الجنان فقيل لى يامتمم هل استحسنت فيها شيئا قلت لاياسيدى فقال لو استحسنت منها شيئا لو كاتك إليه ولم أوصلك إلى وروى يوسف بن الحسين في المنام فقيل له مافعل الله بك قال غفر لى قيل بماذاقال ماخلطت جدا بهزل وعن منصور بن إسمعيل قال رأيت عبدالله البزار في النوم فقلت مافعل الله بك قال أوقفنى بين مديه مغفر لى كل ذنب أقررت به إلاذنبا واحدا فانى استحييت أن أقر به فأوقفنى في العرق حق سقط مديه مغفر لى كل ذنب أقررت به إلاذنبا واحدا فانى استحييت أن أقر به فاوقفنى في العرق حق سقط وجهى فقات ما كان ذلك الذنب قال نظرت إلى غلام جميل فاستحسنته فاستحييت من الله أن أذكره في أبو جعفر الصيدلاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم وحوله جماعة من الفقراء في في الله عليه وسلم في النوم وضع الطشت بين يدى الله عليه وسلم فعسل يده مم أمر حتى غسلوا ثم وضع الطشت بين يدى بين يدى بين يدى بين عدى أن عيينة عن عمد بن المنسكدر عن جار ماسئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فعلل لا بواه مسلم وقد تقدم .

فقال أحدهما للآخر لاتصبّ على يده فانه ليس منهم فقات يارسولالله أليس قد روى عنك أنك قلت «المرء مع من أحب» قال بلي قلت بإرسول الله فانيأحبك وأحب هؤلاء الفقراء فقال صلى الله عليه وسلم صب على يده فانه منهم وقال الجنيد رأيت في المنام كأني أنكام علىالناس فوقف على ً ملك فقال أقرب ما تقرّب به المتقر بون إلى الله نعالى ماذا فقلت عمل خنى بميران وفي فولى الك وهو يقول كلام موفق والله ورؤى مجمع في النوم فقيل له كيف رأيت الأمر فقال رأيت الزاهدين فىالدنيا ذهبوا بخير الدنيا والآخرة . وقال رجل منأهلالشامللعلاء بن زياد رأيتك فىالنومكأنك في الجنة فنزل عن مجاسه وأقبل عليه ثم قال لعل الشيطان أراد أمرا فعصمت منه فأشخص رجلا يقتلني. وقال محمد بن واسع الرؤيا تسر المؤمن ولاتغره وقال صالح بن بشير رأيت عطاءالسلمي في النوم فقلت له رحمك الله لقدكنت طو يل الحزن في الدنيا قال أماوالله لقد أعقبني ذلك راحة طو يلة وفرحا دائمًا فقلت في أي الدرجات أنت فقال مع الذين أنعمالله عليهم من النبيين والصديقين الآية.وسئل زرارة بن أبي أوفى في المنام أي الأعمال أفضل عندكم فقال الرضا وقصر الأمل وقال يز بد بن مذعور رأيت الأوزاعي فيالمنام فقلتياأبا عمرو دلني على عمل أنقرب به إلىالله تعالىقال مارأيت هناك درجة أرفع من درجة العلماء تم درجة المحزونين قال وكان يزيد شيخا كبيرا فلريزل يبكى حتى أظلمت عيناء وقال ابن عيينة رأيت أخى في المنام فقات ياأخي مافعل الله بك فقال كل ذنب استغفرت منه غفرل ومالم أستغفر منه لم يغفرلي وقالعلى الطلحي رأيت فيالمنام امرأة لانشبه نساء الدنيا فقلت منأنت فقالت حوراء فقلت زوجيني نفسك قاات اخطبني إلى سيدى وأمهرني قلت ومامهرك قالت حبس نفسك عن آفاتها وقال ابراهيم بن اسحق الحر بي رأيت زبيدة في المنام فقلت مافعل الله بك قالت غفرلي فقلت لهما بمماأ نفقت في طريق مكة قالت أما النفقات التي أنفقتها رجعت أجورها إلى أربابها وغفرلي بنيق ولمامات سفيان الثوري رؤى فىالمنامفقيل له مافعلالله بك قالوضعت أوّل قدمىعلى الصراط والثاني في الجنة وقال أحمد بن أبي الحواري رأيت فيما يرى النائم جارية مارأيت أحسن منها وكان يتلالأ وجبها نورا فقلت لها مماذاضوء وجهك قالت تذكر تلك الليلة التي بكيت فيها قلت نعم قالت أخذت دمعك فمسحت به وجهى فمن ثم ضوء وجهى كما ترى وقال الكتانى رأيت الجنيد فىالمنام فقلت له مافعل الله بك قال طاحت تلك الاشارات وذهبت تلك العبارات وماحصلنا إلاعلى ركعتين كنا نصليهما في الليل ورؤيت زبيدة في المنام فقيل لها مافعل الله بك قالت غفرلي بهذه الـكامات الأر بع لاإله إلاالله أفني بهاعمري لاإله إلاالله أدخل بها قبري لاإله إلاالله أخلو بها وحدىلاإله إلاالله ألقي بهار بي ورؤى بشرفي المنام فقيل لهمافعل الله بك قال رحمني ر بي عز وجل وقال يابشر أما متحييت مني كنت تخافني كلذلك الخوف ورؤى أبوسلمان فىالنوم فقيلله مافعل اللهبك قال رحمني وماكان شيءأضرعلي من إشارات القوم إلى وقال أبو بكر الكتاني رأيت في النوم شابا لم أرأحسن منه فقاتله من أنت قال التقوى قلت فأين تسكن قال كل قلب حزين ثم التفت فاذا اممأة سوداء فقلت من أنت قالت أنا السقم قات فأبن تسكنين قالت كل قلب فرح مرح قال فانتبهت وتعاهدت أن لاأضحك إلاغلمة وقال أبوسعيد الخراز رأيت في المنام كان إبليس وثب على فأخسذت العصا لأضربه فلم يفزع منها فهتف بي هانف إن هذا لا يحاف من هذه و إنما يخاف من نور يكون فىالقلب وقال السوحي رأيت البليس في النوم يمشي عرياً ا فقلت ألا تستحيي من الناس فقال بالله هؤلاء ناس له كانوا من الناس ماكنت ألعب بهم طرفى النهار كما يتلاعب الصبيان بالكرة بل الناس قوم غير هؤلاء قد أسقموا جسمى وأشاربيده إلىأصحابنا الصوفية وقالأبوسعيدالخراز كنت فىدمشق فرأيت،المنامكأنَ النبي

من أحسوال نفسه وماآر بها و يبكر إلى الجامع قبل طاوع الشمس بعد الغسل للجمعة وإن اغتسل قريبا منوقت الصلاة إذا أمكنه ذلك فحسن قال رســول الله صلى الله عاليه وسنم « ياأبا هر يرةاغتسلالجمعة ولو اشتريت الماء بعشائك وما من ني إلا وقد أمره الله تعالى أن يغ**تسل** للحمعية فأن غسل الجمعة كفارة للذنوب ما بين الحد شين» و يشتغل بالمسلاة والتضرع والدعاء والتلاوة وأنواع الأذكار من غيرفتور إلى أن يصلي الجمعة و يجلس معتكفا في

صلى الله عليه وسلم جاءنى متكا على أبى بكر وعمر رضى الله عنهما فجاء فوقف على وأنا أقول شيئا من الأصوات وأدق فصدرى فقال شرهذا أكثر من خيره . وعن ابن عيبنة قال رأيت سفيان النورى فى النوم كأنه فى الجنة يطير من شجرة إلى شجرة يقول لمثل هذا فابعمل العاملون فالمتله أو صنى قال أقلل من معرفة الناس وروى أبوحاتم الرازى عن قبيصة بن عقبة قال رأيت سفيان النورى فقات ماف الله بك فقال :

نظرت إلى ربى كفاحا فقال لى هنيئا رضائى عنك ياابن سعيد فقد كنت قواما إذا أظر الدجى بعسرة مشتاق وقلب عميد فدونك فانى منك غير بعيد فدونك فاختر أى قصر أردته وزرنى فانى منك غير بعيد

ورؤى الشبلى بعدموته بثلاثة أيام فقيله مافعل الله بكقال ناقشى حق أيست فلها رأى يأسى نعمدى برحمته ورؤى مجنون بني عاص بعدموته فى المنام فقيله مافعل الله بك قال غفرلى وجعلنى حجة على الحبين ورؤى الثورى فى المنام فقيل الله بكقال رحمى فقيله ماحال عبدالله بن المبارك فقال هو ممن يلج على ربه فى كل يوم مرتبين ورؤى بعضهم فسئل عن حاله فقال: حاسبونا فدققوا تم منوا فاعتقوا ورؤى مالك بن أنس فقيل له مافعل الله بك قال غفرلى بكامة كان يقولها عثمان بن عفان رضى الله عنه عند رؤية الجنازة سبحان الحى الذى لا يموت ورؤى فى الليلة التى مات فيها الحسن البصرى كأن أبواب السهاء مفتحة وكأن مناديا ينادى ألا إن الحسن البصرى قدم على الله وهو عنه راض ورىء الجاحظ فقيل له ما فعل الله بك فقال:

ولاتكتب بخطك غدير شيء يسرك في القيامة أن تراه

ورأى الجنيد إبابس في المنام عريانا فقال ألا تستحي من الناس فقال وهؤلاء ناس الناس أقوام في مسجد الشونيزية قد أضنوا جسدى وأحرقوا كبدى قال الجنيدى فلما انتبهت غدوت إلى المسجد فرأيت جماعة قد وضعوا رموسهم على ركبهم يتفكرون فلما رأونى قالوا لايغرنك حديث الجبيث ورؤى النصرا باذى بمكة بعد وفاته في النوم فقيل له مافعل الله بك قال عوتبت عتاب الأشراف نم نوديت يأبا القامم أبعد الاتصال انفصال فقلت لاياذا الجلال فيا وضعت في اللحد حق لحقت بربى ورأى عتبة الغلام حوراء في المنام على صورة حسنة فقالت ياعتبة أنالك عاشقة فانظر لا تعمل من الأعمال شيئا فيحال ببنى و بينك فقال عتبة طاقت الدنيا ثلاثا لارجعة لى عليها حتى ألقاك وقيل رأى أيوب السختيافي جنازة عاص فدخل الدهايز كيلا يصلى عليها فرأى اليت بعضهم في المنام فقيل له مافعل الله بك قال غفرلي وقال قل لا يوب قل لوأنتم تماكون خزائن رحمة ربى إذا لأسكتم خشية الانفاق وقال بعضهم وأيت في المائم فقلت أيها الشييخ قال دع التشييخ قات قاك الأحوال التي شاهدتها وأيتسهلا الصعادكي في المنام فقلت أيها الشييخ قال دع التشييخ قات قاك الأحوال التي شاهدتها وأيت محدد الطوسي المعلم في النوم فقال لى قل لأبي سعيد الصفار المؤدب :

وكناعلى أن لانحول عن الهوى فقد وحياة الحب حلم وماحلنا

قال فانتبهت فذكرت ذلك له وقال كنت أزور قبره كل جمعة فلم أزره هذه الجمعة وقال ابن راشد رأيت ابن المبارك في النوم بعد موته وقالت ألبس قد مت فال بلى قلت أضاع الله بك قال غفر لى مغفرة أحاطت بحل ذنب قات فسفيان الثورى قال بح بح ذاك \_ من النبن أنهم الله عليهم من النبيين والصديقين الآية وقال الربيع بن سلمان رأيت الشافس حمة الله عليه بعدوفات في انتام وقات بأاعبدالله ماصنع الله بك

الجامع إلى أن يصلي فرض العصر وبقية النهار يشغله بالتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فانه یری برکآ ذلك فيجميع الاسبوع حتی یری ممرة ذلك يومالجمعة وقدكانمن الصادقين من يضبط أحواله وأقوالهوأفعاله جميع الأسبوع لأنه يوم المزيد لكل صادق و یکون مایجده یوم الجمعة معيارا يعتبر به سائر الأسبوع الذي مضى فانه إذا كان الأسبوع سليما يكون يوم الجمعة فيه مزيد الأنواروالبركاتومايجد في يوم الجمعة من الظامة وسآمة النفس وقلة

الانشراح فلماضيع فى الأســبوع يعرف ذلك ويعتبر. ويتتى جدًا أن يلبس للناس أما المرتفع من الثياب أوثياب المتقشفين ايرى بعين الزهد فني لبس المرتفع للناس هوىوفى لبس الحشن رياء فلا يلبس إلا لله . بلغنا أن سهيان لبس القميص مقاوبا ولميعلم بذلكحقارتفع النهار ونبهــه على ذلك بعض الناس فهـم ٌ أن يخلع و يغير ثم أمسك وقال لبسته بذية لله فلا أغمره فألبسه بغيا للناس فليعار العبد ذلك وليعتبره ولابدللبتدي أنيكون لهحظ من تلاوةالقرآن ومن حفظه فيلخفظ

قال أجلسي على كرسي من ذهب و ناثر على" اللؤلؤ الرطب ورأى رجل من أصحاب الحسن البصري ايراة مات الحسن كأن مناديا ينادى \_إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمر ان على العالمين \_ واصطفى الحسن البصري علىأهل زمانه وقالأبو يعقوب القارى الدقيقي رأيت فيمنام رجلا أدمطو الاوالناس يتبعونه فقاتمن هذا قالوا أويس القرني فأتيته فقلت أوصني رحمك الله فكالمحفى وجهمي فقلت مسترشد فارشدني أرشدك اللهفأقبل علي وقال اتبع رحمة ربك عند محبته واحذر نقمته عند معصيته ولاتقطع رجاءك منه فيخلال ذلك ثم ولىوتركني وقالأبوبكر بنأبي مريم رأيت ورقاءبن بشرالحضرمي فقلت مافعلت ياورقاء قال نجوت بعد كلجهد قلت فأى الأعمال وجدتموها أفضل قال البكاء من خشية الله وقال يزيد بن نعامة هلكت جارية في الطاعون الجارف فرآها أبوها في المنام فقال لها يا بنية أخبريني عن الآخرة قااتياأت قدمناعلى أمر عظيم نعلم ولانعمل وتعملون ولانعلمون والله لتسبيحة أوتسبيحتان أوركعة أوركمتان في فسحة عمل أحبّ إلى من الدنيا ومافيها وقال بعض أصحاب عتبة الغلام رأيت عتبة في المنام فقلتماصنع الله بك قال دخلت الجنة بتلك الدعوة المكتوبة في بيتك قال فلما أصبحت جئت إلى بيتي فاذا خطعتبة الغلامفي حائط البيت ياهادى المضلين وياراحم المذنبين ويامقيل عثرات العائرين ارحم عبدك ذا الخطر العظيم والمسلمين كالهم أجمعين واجعلنامع الأحياء المرزوقين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين ياربالعالمين وقال موسى بن حمادرأيت سفيان الثورى فيالجنة يطيرمن نخلةإلى نخلة ومنشجرةإلى شجرة فقلت يأأباعبد اللدبم نلت هذاقال بالورع قات فمابال علىبن عاصم قال ذاك لا يكاديري إلا كايرى السكوكب ورأى رجل من النا بعين النبي صلى الله عايه وسلم فىالمنام فقال بأرسول الله عظنى قال نعم من لم يتفقد النقصان فهو فى نقصان ومن كان فى نقصان فالموت خيرله. وقال الشافعي رحمة الله عليه: دهمي في هذه الأيام أمر أمضني وآلمني ولإيطلع عليه غير الله عز وجل علما كان البارحة أنانى آت.في منامى فقال لى يامحمد بن إدر يس قل اللهم إنى لاأملك لنفسى نفعا ولاضرا ولاموتا ولاحياةولانشوراولاأستطيع أنآخذ إلاماأعطيتني ولاأنتي إلاماوقيتني اللهم فوفتني لمانحب وترضى من القول والعمل في عافية فلما أصبحت أعدت ذلك فلما ترحل النهار أعطاني الله عز وجل طابق وسهل لى الخلاص مما كنت فيه فعلكم بهذه الدعوات لانففلوا عنها فهذه جملة من المكاشفات تدل على أحوال الموتى وعلىالأعمال المقربة إلى الله زلني، فلنذكر بعدها ما بين يدى الموتى من ابتداء نفخة الصور إلى آخر القرار إما في الجنة أو في النار والحمد لله حمد الشا كربن .

[الشطر الثانى من كتاب ذكر الموت في أحوال الميت من وقت نفخة الصور إلى آخر الاستقرار في الجنة أوف النار و تفصيل ما بين يديه من الأهوال والأخطار] وفيه بيان نفخ الصور وصفة أرض المحشر و أهله وصفة عرم القيامة و و القيامة و دواهيها و أساميها و صفة الساءلة عن الدوب و صفة الميزان و صفة الحصاء ورد المظلم و صفة الصراط و صفة الشفاعة و حفة الحوض و صفة جهنم و أهوا لها و أنكا لها و حياتها و عقار بها و صفة الجنة و أصناف العيمة و عدد الجنان و أبوابها و غرفها و حيطانها و أنهارها و أشجارها و لباس أهلها و فرشهم و سررهم و صفة طعامهم و صفة الحور العين و الولدان و صفة النظر إلى وجه الله تعالى و باب في سعة رحمة الله تعالى و به ختم الكتاب إن شاء الله تعالى .

قد عرفت فياسبق شدة أحوالالميت في سكرات الموت وخطره في خوف العاقبة ثم مقاساته لظامة القهر الشطر الثاني من وقت نفخة الصور

من القرآن من السبع إلى الجيع إلى أقسل أوأ كثركيف أمكن ولا يصغىإلى قول من يقول ملازمـــة ذكر واحد أفضل من تلاوة القرآنفانه يجدبتلاوة القسرآن في الصلاة وفي غير الصلاة جميع مایتمنی بتوفیــق الله تعسالي و إنمــا اختار بعض الشايخ أن يديم المريد ذكرا واحدا ليجتمع الهم فيه ومن لازم التلاوة في الحاوة وتمسك بالوحدة تفيده التلاوة والصلاة أوفى مايفيده الذكر الواحد فاذا سمم في بعض الأحايين يصانع النفس على الذكر مصانعة 

وديدانه ثملمنسكر ونسكير وسؤالهما ثم لعذاب القبر وخطرهإن كان مفضوبا علبه وأعظم من ذلك كله الأخطار الق بين يديه من نفخ الصور والبعث يومالنشور والعرض ملى الجبار والسؤال عن القليل والسكثير ونسب الميزان لمعرفة المقاديرتم جوازالصراط معدقته وحدته ثم انتظار النداء عندفصل القضاء إما بالاسعاد و إما بالاشقاء فهذه أحوال أهوال لابدلك من معرفتها تم الايمان بهاطي سبيل الجزم والتصديق تم تطويلاالفكرفىذلك لينبعثمن قابك دوامى الاستعداد لها وأكثرالناس لم يدخل الايمان باليوم الآخر صميم قاوبهم ولميتمكن من سو يداءأفندتهم ويدل ملى ذلك شدة تشمرهم واستعدادهم لحرالصيف وبردالشتاء وتهاونهم بحرجهم وزمهريرها معماتكتنفهمن الصاعب والأهوال بلإذاستاواعن اليوم الآخر نطقت به ألسنتهم ثم غفلت عنه قلوبهم ومن أخبر بأنما بين يديه من الطعام مسموم فقال لصاحبه الذى أخبر مصدقت م مديده لتناوله كان صدقا بلسانه ومكذبا عملهو سكديب العمل أبلغ من سكذيب اللسان وقد قال النبي عَرَاكِيُّم ﴿ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى شَتَمَىٰ ابن آدم وما يَنْبَغَى له أَن يُشْتَمَىٰ وكذبني وما ينبغي له أن يكذبني أماشتمه إياى فيقول إن لي ولدا وأماتكذببه فقوله لن يعيدني كما بدأني(١)» و إنما فتور البواطن عن قوةالية بن والتصديق بالبعث والنشور لقلةالفهم في هذا العالم لأمثال تلك الأمور ولولم يشاهد الانسان توالد الحيوانات وقيل له إنصانعا يصنع من النطفة القذرة مثل هذا الآدمى المسقر العاقل المسكام المتصرف لاشتد نفور باطنه عن التصديق به ولذلك قال الله تعالى \_ أولم ير الانسان أنا خلقناه من نطفة فاذا هوخصيم مبين ــ وقال تعالى أيحسب الانسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمني ثم كان علقة فخلق فسوّى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ــ فني خلق الآدمي مع كثرة عجائبه واختلاف تركيب أعضائه أعاجيب تزيد على الأعاجيب فيبعثه وإعادته فكيف ينكرذلك منقدرة اللدنعالي وحكمته من يشاهدذلك فيصنعته وقدرته فانكان في إيمانك صَّعَفُ فَقَوَّ الايمان بالنظر في النشأة الأولى فان الثانية مثلها وأسهل منهاو إن كنت قوى الايمان بها فأشعر قابك تلك المخاوف والأخطاروأ كثر فيها التفكر والاعتبار لتسلبءن قابكالراحة والقرار فتشتغلبالتشمرللعرض علىالجبار وتفكرأولا فيما يقرع سمع سكانالقبور منشدة نفيخ الصورفانهاصيحةواحدة تنفرج بهاالقبورعنرووس الموتى فيثورون دفعة واحدة فتوهم نفسك وقدوثبت متغيرا وجهك مغبرابدنك من فرقك إلى قدمك من تراب قبرك مبهوتامن شدة الصعقة شاخص العين نحو النداء وقدثار الخاق ثورة واحدة من القبورالق طالفيها بلاؤهم وقدأزعجهم النزع والرعب مضافا إلىماكان عندهم منالهموم والغموم وشدة الانتظار لعاقبة الأمركما قال تعالى ــ وتنخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلامن شاءالله ثم نفخ فيه آخرى فادَاهم قيام ينظرون ـ وقال تعالى ـ فاذا نقر في الناقور فذَلك يومئذ يوم عسير على الكافر بنغير يسيرـ وقال تعالى ـ و يقولون مقهذا الوعدإن كنتم صادقين ماينظرون إلا صبحة واحدة تأخذهم وهميخصمون فلايستطيعون توصية ولاإلى أهالهم يرجعون ونفخفىالصور فاذاهممن الأجداث إلى رمهم ينساون قائوا ياو يلنامن بعثنا من مرقدنا هذا ماوعدالرحمن وصدق المرساون ــ فاولم يكن بين يدى الموتى إلا هول تلك النفخة لكان ذلك جسديرا بأن يتتي فانها نفخة وصيحة يصعق بها من فى السموات والأرض يعنى يموتون بها إلامن شاء الله وهو بعض الملائكة ولدلك قال رسول الله صلى الله عليــه وسلم «كيف أنع وصاحب الصــور قد التقم القرن وحني الجبهة (١) حديث قال الله تعالى شتمني ابنآدم وما ينبغي له أن يشتمني وَكَذْبَني وما ينبغي لهأن يكدَّنِي الحديث المخارى من حديث أفي هو برة .

وأصغى بالأذن ينتظر متى يؤمن فينفخ (١٠) » . قال مقاتل : الصور هو القرن وذلك أن إسرافيل

مِكما أن التلاوة على

اللسان هو مشخول

بها ولا يزجها بكلام

آخرهكذا يكونمعني

القيرآن في القاب

لايمزجه بحديث النفس

و إن كان أعجميا لايعلم

عليه السلام واضع فاء علىالقرن كهيئة البوق ودائرة رأسالقرن كعرض السموات والأرض وهو شاخص بصره نحو العرش ينتظر متى يؤمر فينفخ النفخة الأولى فاذا نفخ صعق من فىالسموات والأرض أي مات كل حيوان من شدّة الفزع إلامن شاء الله وهو جبريل وميكائيل و يـمرافيل وملك الموت ثم يأمر ملك الموت أن يقبض روح جبريل ثم روح ميكائيل ثم روح إسرافيل ثم يأمر ملك الموت فيموت ثم يَّابث الخاق بعد النفخة الأولى فى البرزخ أر بعين سنة ثم يحيى الله إلى الله كر فاله أخف إسرافيل فيامره أن ينفخ الثانية فذلك قوله تعالى ــ ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون ــ على أرجاهم ينظرون إلى البعث وقال صلى الله عليه وسلم « حين بعث إلى" بعث إلىصاحب الصور على النفس و ينسمني فأهوى به إلى فيه وقدّم رجلا وأخر أخرى ينتظر متى يؤمر بالنفخ ألا فاتقوا النفخة(٣) ۾ فتفكر أن يعلم أن الاعتبار بالقلب فككل عمل من في الحلائق وذلهم وانكسارهم واستكانتهم عند الانبعاث خوفا من هذه الصعقة وانتظارا لمايتضي عليهم من سعادة أوشقاوة وأنت فما بينهم منكسر كانكسارهم متحير كتحيرهم بل إن كنت في تلاوة وصلاة وذكر الدنيا من الترفهين والأغنياء التنعمين فملوك الأرض في ذلك اليوم أذلَّ أهل أرض الجمع وأصغرهم لايحمع فيه بين القلب وأحقرهم يوطئون بالأقدام مثل الذرّ وعنــد ذلك تقبل الوحوش من البرارى والجبال منكسة والاسان لايعتد به كل رءوسها مختاطة بالخلائق بعــد توحشها ذليلة ليوم النشور من غير خطيئة تدنست بها ولكن الاعتسداد فاله عمل حشرتهم شدّة الصعتة وهول النفخة وشغامهم ذلك عن الهرب من الحاق والتوحش منهم وذلك قوله قص ولا يحقــر تعالى \_ و إذا الوحوش حشرت \_ ثم أقبات الشياطين الردة بعد تمرّ دها وعتوها وأذعنت خاشعة الوساوس وحددث من هيبة العرض على الله تعالى تصديقا لقوله تعالى \_ فوريك لنحشرتهم والشياطين ثم لنحضرتهم النفس فاله مضروداء حول جهنم جثيا \_ فتفكر في حالك وحال قابك هنالك . عضال فيطالب نفسه سفة أرض المحشىر وأهله أن تصبر في ثلاو له معنى القرآن مكان حديث لنفس من باطنه

ثم انظر كيف يساقون بعد البعث والنشور حفاة عراة غرلا إلى أرض المحشر أرض بيضاء قاع صفصف لاترى فيها عوحا ولاأمتا ولا ترى عايهار بوة يختى الانسان وراءها ولاوهدة ينخفض عن الأعين فيها بل هو صعيد واحد بسيط لاتفاوت فيه يساقون إليه زمرا فسبحان من جمع الحلائق على اختلاف أصنافهم من أقطار الأرض إذ ساقهم بالراجفة تتبعها الرادفة والراجفة محالنفخة الأولى والرادفة هى النفخة الثانية وحقيق لتلك القاوب أن تكون خاشعة قال رسول الله صلى الله على وحقيق لتلك القاوب أن تكون خاشعة قال رسول الله صلى الله على وسلم « يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص النقي ليس فيها معلم لأحد (٣٠) م

(۱) حديث آيف أنم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى الجبهة الحديث الترمذي من حديث أي سعيد وقال حسن ورواه أبن ماجه بلفظ ان صاحبى القرن بأيديهما أوفى أيديهما قرنان يلاحظان النظر متى يؤمران وفى رواية ابن ماجه الحجاج بن أرطاة مختاف فيه (۲) حديث حين بعث إلى بعث إلى صاحب الصور فأهوى به إلى فيه وقدّم رجلا وأخر أخرى الحديث لم أجده هكذا بل قد ورد أن إسرافيل من حين ابتداء الحلق وهو كذلك كا رواه البخارى فى التاريخ وأبوالشيخ فى كتاب العظمة من حديث أبي هريرة إن الله تبارك وتعالى لمافرغ من خلق السموات والأرض كتاب العظمة أن يومر وواضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش ينتظر مني يؤمر قال البخارى ولم يصح وفى رواية لأبى الشيخ ماطرف صاحب الصور مذوكل به مستعة ينظر نحو العرش عنفة أن يؤمر قبل أن يرتذ اليه طرفه كائن عينيه كوكبان در يان و إسادها جيد العرش بحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص الذي البس فيها معم لأحد

قال الرارى : والعفرة بياض ليس بالناصع والنتي هوالنتي عنالقشر والنخالة ومعلم أي لابناء يستر ولا نفارت بردّ البصر، ولا تظنن أنّ تلكّ الأرض مثلأرض الدنيا بل لاتساويها إلا في الاسم قال تعالى بروم تبدّل الأرض غيرالأرض والسموات .. . قال ابن عباس : يزاد فيها و ينقص وتذهب أشجارها وجبالهـا وأوديتها ومافيها وتمدّ مد الأديمالعكاظي أرض بيضاء مثل الفضة لم يسفك عليها دم ولم يعمل عليها خطيئة والسموات تذهب شمسها وقمرها ونجومها فانظر يامسكين في هول ذلك اليوم وشدته فانه إذا اجتمع الحلائق على هذا الصعيد تناثرت من فوقهم نجومالسهاء وطمس الشمس والقمر وأظلمت الأرض فخود سراجها فبيناهم كذلك إذدارت السهاء من فوق رءوسهم وانشقت مع غلظها وشدتها خمسمائة عام والملائكة قيام علىحافاتها وأرجأتها فياهول صوت انشقاقها فى سمعك وياهيبة ليوم تنشق فيه السماء مع صلابتها وشدتها ثم تنهار وتسيل كالنضة المذابة تخالطها صفرة فصارت وردة كالدهان وصارت آلسهاء كالمهل وصارت الجبال كالعهن واشتبك الناس كالفراش المبشوث وهم حفاة عراة مشاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد ألجمهم العرق و بلغ شحوم الآذان . قالت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم راوية الحديث قلت يارسول الله واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض فقال شغل الناس عن ذلك بهم \_ لـكل امرى منهم يومئذ شأن يغنيه ــ(°» فأعظم بيوم تنكشف فيه العورات و يؤمن فيه معذلك النظر والالتفات كيف و بعضهم يمشون على بطونهم ووجوههم فلا قدرة لهم على الالتفات إلى غيرهم قال أبوهر يرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف ركباً ا ومشاة وعلى وجوههم فقال رجل يارسول الله وكيف يمشون على وجوههم ؟ قال الذي أمشاهم على اقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم (٢٠) » في طب لآدمي إنكاركل مالم يأنس به ولولم يشاهد الانسانالحية وهي تمشيءلمي بطنها كالبرق الخاطف لأسكر تصور المشيءلميغير رجل والمشي بالرجل أيضا مستبعد عند من لم يشاهد ذلك فاياك أن تنكر شيئا من عجائب يوم القيامة لمخالفته قياس مافىالدنيا فانك لولم تكن قد شاهدت عجائب الدنيا ثم عرضت عليك قبلاالشاهدة لكنت أشد إنكارا لهما فأحضر فىقلبك صورتك وأنت واقفعار يا مكشوفا ذليلا مدحورا متحيرا مبهوتا منتظرًا لما يجرى عليك من القضاء بالسعادة أو بالشقاوة وأعظم هذه الحال فانها عظيمة .

ثم تفكر فى از دحام الحلائق واجتماعهم حتى از دحم على الموقف أهل السموات السبع والأرضين السبع من ملك وجن و إنس وشيطان ووحش وسبع وطير فأشرقت عليهم الشمس وقد تضاعف حرها وتبدلت عما كانت عليه من خفة أمرها ثم أدنيت من رءوس العالمين كقاب قوسين فلم يبق على الأرض ظل إلا ظل عرش رب العالمين ولم يمكن من الاستظلال به الا المقر بون فمن بين مستظل بالعرش و بين مضح لحر الشمس قدصهر تهجر هو الشتد كر به وغمه من وهجها ثم تدافعت الحلائق ودفع متفق عليه من حديث سهل بن سعد وفصل البخارى قوله ليس فيها معلا حد فجعلها من قول سهل أوغيره وأدرجها مسلم فيه (١) حديث يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد ألجمهم المرق و بلغ شحوم الآذان قالت عودة راوية الحديث واسوأتاه الحديث الثعلي والبغوى وهو فى الصحيحين من حديث أم سلمة وهى القائلة واسوأتاه ورواه الطبراني فى الأوسط من حديث أم سلمة وهى القائلة واسوأتاه (٢) حديث أبي عربه الناس يوم القيامة ركبانا ومشاة على وجههم الحديث رواه الترمذى وحسنه وفى الصحيحين من حديث أنس أن رجلا قال ياني الله كيف يحشر الكافر على وجهه قال أليس الذى أمشاه على الرجلين فى الدنيا قادرا على أن يشيه على وجهه نوم القيامة .

معنى القرآن يكون لمراقبة حليسة باطنه فيشغل باطنه عطالعة نظر الله إليه مكان حديث النفس فان بالدوامعلى ذلك يصير من أرباب المشاهدة . قال مالك : قساوب الصديقين إذا سمعت القرآن طربت إلى الآخرة فليتمسك المريد بهذه الأصول **وليسستعن** بدوام الافتقار إلى الله فبذلك ثبات قدمه . قال سهل: على قدر لزوم الالتجاء والافتقار إلى الله تعالى يعرف البلاء وعلى قدر معرفته بالبلاء يكون افتقاره إلى الله فدوام الافتقار إلى الله أصل كل خير

( ٦٣ - إحياء - رابع )

بعضهم بعضالشدة الزحام واختلافالأقدام وانضافإليه شدة الحجلة والحياء من الافتضاح والاختراء

عند العرض علىجبارالسماء فاجتمع وهجالشمس وحرآ الأنفاس وآحتراق القلوب بنارالحباء والخوف ففاض العرق من أصل كل" شعرة حتى سال على صعيد القيامة ثم ارتفع على أبدانهم على قدر منازلهم عند الله فبعضهم بلغ العرق ركبتيه و بعضهم حقوبه و بعضهم إلى شحمة أذنيه و بعضهم كاد يغيب فيه . قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يوم يقوم الناس لربِّ العالمين ﴿ حَقَّ يَغَيُّبُ أحدهم فى رشحه إلى أنصاف أذنيه (١)» وقال أبوهريرة قال رسولالله صلى الله عليه وسلم «بعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين باعاو يلجمهم و يبلغ آذانهم(٢٠)» كذارواه البخاري ومسلم في الصحيح وفي حديث آخر« قياما شاخصة أبصارهم أر بعين سنة إلى السهاء فيلجمهم العرق من شدّة الكرب (٣)» وقال عقبة بن عامرقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «تدنوالشمس من الأرض يوم القيامة فيعرق الناس فمن الناس من يبلغ عرقه عقبه ومنهم من يبلغ نصف اقه ومنهم من يبلغ ركبته ومنهم من يبلغ فخذه ومنهم من يباغ خاصرته ومنهم من يبلغ فاه ، وأشار بيده فألجهافاه ،ومنهم من يغطيه العرق ،وضرب بيده على رأسه هكذا(٤) » فتأمل يامسكين في عرق أهل المحشر وشدّة كر بهم وفيهم من ينادى فيقول ربّ أرحى من هذا الكرب والانتظار ولو إلى النار وكل ذلك ولم يلقوا بعد حساباً ولاعقاباً فانك واحد منهم ولا تدرى إلى أين يباغ بك العرق . واعلم أن كل عرق لم يخرجه التعب في سبيل الله من حج وحهاد وصيام وقيام وتردّد في قضاء حاجة مسلم وتحمل مشقة فى أمر بمعروف ونهمي عن منكر فسيخرجه الحياء والخوف فى صعيدالقيامة ويطول فيه الكرب ولوسلم ابن آدم من الجهل والغرورلعلم أن تعبالعرق في تحمل مصاعب الطاعات أهون أمرا وأقصر زمانا من عرق الكرب والانتظار في القيامة فانه يوم عظيمة شدّته طويلة مدّته . صفة طول يوم القياسة

يوم تقف فيه الحلائق شاخصة أبصارهم منفطرة قلو بهم لا يكامون ولاينظر في أمورهم يقفون ثلثمانة عام لاياً كاون فيه أكلة ولايشربون فيه شربة ولايجدون فيه روح نسيم . قال كعب وقتادة ــ يوم يقوم الناس لربِّ العالمين ــ قال يقومون مقدار ثلثمائة عام بل قال عبد الله بن عمر ونلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال «كيف بكم إذاجمعكم الله كما تجمعالنبل فىالـكنانة خمسين ألف سنة لاينظر إليكم (٩٠°» وقال الحسن ماظنك بيوم قاموا فيه على أقدامهم مقدار خمسين ألف سنة (١) حديث ابن عمر يوم يقوم الناس لربِّ العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه مَتَفَقَ عَلَيْهِ (٢) حَدَيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ يَعْرَقُ النَّاسُ يُومُ القيامة حَتَى يَذْهُبُ عُرِقَهُم في الأرض سبعين دراعا الحديث أخرجاه فىالصحيحين كاذكره المصنف (٣) حديث قياماشاخصة أبصارهمأر بعين سنة إلى السماء يلجمهم العرق من شدة الكرب ابن عدى من حديث ابن مسعود وفيه أبوطيبة عيسى ابن سلمان الجرجاني ضعفه ابن معين وقال ابن عدى لاأظنّ أنه كان يتعمدالكذب لكن لعله تشبه عليه (٤) حديث عقبة بن عامر تدنو الشمس من الأرض بوم القيامة فيعرق الناس فمنهم من يباغ عرقه عقبه الحديث رواه أحمد وفيه ابن لهيعة (٥) حديث ابن عمرو تلاها،ه الآية يوم يقومالناس لرب العالمين ثم قال كيف بكم إذا جمعكم الله كايجمع النبل في الكنانة خمسين ألف سنة لاينظر إليكم قات إنماهو عبدالله بن عمر ورواه الطبراني في الكبير وفيه عبدالرحمن بن ميسرة ولم يذكرله ابن أبي حاتم راويا غير ابن وهب ولهم عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي أربعة هذا أحدهم مصرى والثلاثة الآخرون شاميون . ومغتاح كل علم دقيق في طـريق القـــوم وهذا الافتقار معكل الأنفساس لا يتشبث بحركة ولا يستقل كامة دون الافتقار إلى الله فيها وكل كلة وحسركة خلت عن مراجعة الله والافتقار فيها لاتعقب خسسيرا قطعيا علمنا ذلك وتحققناه . وقالسهل من انتقل من نفس إلى نفس من غمير ذكر فقسد ضيمع حاله وأدنى ما يدخل على من ضيم حاله دخوله فما لايعنىيــه وتركه مايعنيه . و بلغنا أن حسان بن سنان قال الدار تم رجع إلى لا المحلوف فيها أكلة ولا يشربون فيها شربة حتى إذا انقطعت أعناقهم عطما واحدقت أجوافهم جوعا انصرف بهم إلى النار فسقوا من عبن آنية قدآن حرها واشتد لفحها فلما باغ الحبهود منهم مالاطاقة لمم به كام معضهم بعضا في طلب من يكرم على مولاه ليشفع في حقهم فلم يتعلقوا بني إلادفعهم وقال دعوني نفسي نفسي شغاني أمرى عن أمم غيرى واعتذر كل واحد بشدة غضب الله تعالى وقال قد غضب البوم ربنا غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله حتى يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم لمن يؤذن له فيه - لايملكون الشفاعة إلامن أذن له الرحمن ورضى له قولا - فتأمل في طول هذا اليوم وشدة الانتظار فيه حتى يخف عليك انتظار الصبر عن المعاصى في عمرك الختصر، واعلم أن من طال انتظاره في الدنيا للموت لشدة مقاساته للصبر عن الشهوات فانه يقصر انتظاره في ذلك اليوم خال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماسئل عن طول ذلك اليوم فتال «والذي نفسي بيده إنه اليومنين فمادام يبق لك ونقس من عمرك فالأمر إليك والاستعداد بيديك فاعمل في أيام قسار من أولئك المؤمنين فمادام يبق لك نفس من عمرك فالأمر إليك والاستعداد بيديك فاعمل في أيام قسار لوسبرت سبعة آلاف سنة مثلالتخلص من يوم مقداره خسون ألفالكان ربحك كثيراو تعبك يسيرا.

صفة يوم القيامة ودواهيه وأساميه فاستعد يامسكين لهذا اليوم العظيم شأنه المديد زمانه القاهر سلطانه القريبأوانه، يوم ترى السماء ويه قد انفطرت ، والكواكب من هوله قد انتثرت ، والنجوم الزواهر قد انكدرت ، والشمس قد كوّرت ، والجبال قد سيرت ، والعشار قد عطلت ، والوحوش قد حشرت ، والبحار قد سجرت والنَّفُوس إلى الأبدان قد زوَّجت ، والجحيم قد سعرت ، والجنَّة قد أزلفت ، والجبال قد نسفت ، وَالْرَضُ قَدْ مَدَّتْ ، يَوْمُ تَرَىالْأَرْضُ قَدْ زَلْزَلْتْ فَيْهُ زَلْزَالْهَا، وأَخْرَجْتُ الْأَرْضُ أَثْقَالْهَا، يُومَنَّذُ يُصَدِّر الناس أشتاتا لبروا أعمالهم ، يوم تحمل الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ، فيومثذ وقعت الواقعة وانشقتااسهاء فهمي يومثذ واهية ، والملك على أرجائها ، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لاتخني منكم خافية ، يوم تسيرالجبال وترى الأرض بارزة ، يوم ترج الأرض فيه رجا وتبس الجبال بسا فكانت هباء منبثاً ، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش ، يوم تذهل فيه كلّ مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس حكارى وماهم بسكارى ولكق عذابالله شديد، يوم تبدل الأرض غيرالأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار، يوم تنسف فيه الجبال نسفا فتترك قاعاصفصفا لا ترى فيها عوجاولاأمتا، يوم ترى الجبال تحسبهاجامدة وهي ثمر" من السحاب ، يوم نشق فيه السماء فتكون وردة كالدهان ، فيومئذ لا يسمُّل عن ذنبه إنس ولاجان ، يوم يمنع فيه العاصي من الكلام ولا يسمُّل فيه عن الآجرام بل يؤخذ بالنواصي والأقدام ، يوم تجدكل نفس ماعملت من خير محضرا وماعملت من سوء تودّ لوأن بينها ر بهنه أمدا بعيداً ، يوم تعلم فيه كل نفس ما أحضرت وتشهد ماقدمت وأخرت يوم تخرس فيه الألسن (١) حديث سئل عن طول ذلك اليوم فقال والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أهون عليه من الصلاة المكتونة يصليها في الدنيا أبو يعلى والبيه في الشعب من حديث أبي سعيد الخدري وعيهابن لهيعة وقدرواهابن وهب عن عمرو بن الحارث بدل ابن لهيعة وهوحسن ولأبي يعلى من حديث أبى هريرة باسناد جيد يهون ذلك على المؤمن كتدلى الشمس للغروبإلىأن تغرب ورواه البيهقي ﴿ الشعب إلى أن قال أظنه رفعه بلفظ إن الله ليخفف على من يشاء من عباده طوله كوقت صلاة مفروضة .

نفسه وقال مالي وهذا السؤال وهل همذه إلاكلة لاتعنيني وهل هـ ذا إلا لاسـتيلاء نفسى وقلة أدبها وآلى على نفسه أن يصموم سنة كفارة لهـذه الكامة فبالصدق الوا مأنالوا وبقوّة العزائم عسزائم الرجال بالغوا بو زرعة إحازة قال أنا أبو بكر بن حاف قالأنا أبوعبدالرحمن قال سمعت منصورا يقول سمعت أناعمرو الأعماطي يقول سمعت الجنيد يقول لو أقبل صادق على الله ألف سنة ثم أعرض عنه لحظة لككان ما فاته من الله أكثر بما ناله وهذه

والحاكم وصححه وقد تقدم

الجلة عتاج المتدى أن يحكمها والمنتهى عالم بها عامل بحقائقها فالمبتسدىء صادق والمنتهى صديق قال أبو سعيد القرشي الصادق الذى ظاهره مستقم و باطنه عيل أحيانا إلىحظ النفس ، علامته أن يجد الحلاوة في بعض الطاعة ولا مجدها في بعض و إذا اشتغل بالله كر نور الروح وإذا اشتغل بحظوظ النفس يحجب عن الائذ كار والصديق الذي استقام ظاهره و باطنه يعبدالله تعالى لا يحجب عن الله وعن الأذ كار أكل

وتسطق الجوارح يوم شيب ذكره سيد المرسنين إذ قالله الصديق رضى الله عنه : أراك قد شبت يارسول الله قال «شيبي هود وأخواتها (۱)» وهي الواقعة والرسلات وعم يتساءلون و إذا الشمس كوّرت؟ فيا أيها التاري العاجز إنماحظك منقراءتك أنتمجمجالقرآن وتحرك به اللسان ولوكنت متفكرا فهاتقرؤه لكنت جديرا بأن تنشق مرارتك عاشاب منه شعرسيد المرسلين و إذا قنعت بحر ته السان فقد حرمت ثمرة الترآن فالقيامة أحدماذ كر فيه وقد وصف الله بعض دواهيها وأكثر من أساميها لتقف بكثرة أساسيها على كثرة معانيها فليس المقصود بكثرة الأسامى تكرير الأسامى والالتتاب بل الغرض تنبيه أولى الألباب فتحت كل اسم من أسماء القيامة سر وفي كل نعت من نعوتها معنى فاحرص على معرفة معانيها وعنن الآن تجمع لك أساميها.وهي:يوم القيامة و يوم الحسرة و يوم الندامة و يوم الهجاسبة ويوم المساءلة ويوم المسابقة ويوم المناقشة ويوم المنافسة ويوم الزلزلة ويوم الدمدمة ويوم الصاعقة ويوم الواقعة ويومالقارعة ويوم الراجفة ويوم الرادفة ويوم الغاشية ويوم الداهية ويوم الآزفة ويوم الحاقة ويوم الطامة ويوم الصاخة ويوم التلاق ويوم الفراق ويوم الساق ويوم القصاص ويوم التناد ويوم الحساب ويوم المكآب ويوم العذاب ويوم الفرار ويوم القرار ويوم اللقاء ويوم البقاء ويوم التضاء ويوم الجزاء ويوم البلاء ويوم البكاء ويوم الحشر ويوم الوعيد ويومالعرض ويوم الوزن ويوم الحق ويوم الحسكم ويوم الفصل ويوم الجمع ويوم البعث ويوم الفتح ويوم الحزى ويوم عظيم ويوم عقيم ويوم عسير ويوم الدين ويوم اليقين ويوم النشور ويوم المصير ويوم النفخة ويوم الصيحة ويوم الرجفة ويوم الرجة ويوم الزجرة ويوم السكرة ويوم الفزع ويوم الجزع ويوم المنتهى ويوم الأوى ويوم الميقات ويوم الميعاد ويوم المرصاد ويومالقلق ويوم العرق ويوم الافتقار ويوم الانكدار ويوم الانتشار ويوم الانشقاق ويومالوقوف ويومالخروج ويومالخلود ويوم التغابن ويوم عبوس ويوم معلوم ويوم موعود ويوم مشهود ويوم لاريب فيه ويوم تبلى السرائر ويوم لاتجزى نفس عن نفس شيئا ويوم تشخص فيه الأبصار ويوم لايغني مولى عن مولى شيئًا و يوم لا آلك نفس لنفس شــيئًا و يوم يدعون إلى نار جهنم دعًا و يوم يسحبون في النار على وجوههم و يوم تقلب وجوههم في النار و يوملا بجزي والد عن ولده و يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه و يوم لاينط ولا يؤذن لهم فمعتذرون يوم لامردله من الله يوم هم بارزون يوم هم على النار ينتنون يوم لاينفع مال ولابنون نوم لاتند الظالمين معذرتهم ولهماللعنة ولهمسوء الداريوم تردفيه المعاذير وتبلى السرائر وتظهر الضمائر وكشف الأستار يوم تخشع فيه الأبصار وتسكن الأصوات ويقلفيه الالتفات وتبرز الحنميات وتظهرالخطيئات يوم يساقالعباد ومعهمالا شهاد ويشيب السغير ويسكو الكبير فيومثذ وضعت الموازين ونشرت الدواوين وبرزت الجحيم وأنحلى الحميم وزفرت النار ويئس الكفار وسمعرت النيران وتغيرت الألوان وخرس اللسان ونطقت جوارح الانسان فيا أبها الانسان ماغرك بربك الكريم حيث أغلقت الأبواب وأرخيت الستور واستترت عن الحلائق فقارفت الفجور فمباذا تفعل وقد شهدت عليك جوارحك فالويل كل الويل لنبا معاشر الغافلين يرسل الله لنا سيد الرسلين و ينزل عليه الكتاب المبين و يخبرنا بهذه الصفات من نعوت يوم الدين ثميعرفنا غفلتنا ويقول ــ اقترب للناس حسابهم وهم فيغفلة معرضون ماياتيهم منذكر من ربهم محدث إلااستمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهما ثم يعرفناقرب القيامة فيقول اقتربت الساعة (١) حديث شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون و إذا الشمس كوّرت الترمذي و-سنه

رانشق القمرانهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ومابدريك لعلى الساعة تسكون قريبا. ثم يكون أحسن أحوالنا أن تتخذ دراسة هدذا القرآن عملا فلا نتدر معانيه ولا ننظر فى كثرة أوصاف هذا اليوم وأساميه ولانستعد للتخاص من دواهيه فنعوذ بالله من هذه الغفلة إن لم يداركنا الله بواسع رحمته. صفة المساءلة

ثم تفكر يامسكين بعد هذه الأحوال فما يتوجه عليك من السؤال شفاها من غير ترجمان فتسئل عَنِ القليلِ والكثيرِ والنقيرِ والقطميرِ فبينا أنت في كربِ القيامة وعرقها وشــدة عظائمها إذ نزلت ملائكة من أرجاء السماء بأجسام عظام وأشخاص ضخام غلاظ شــداد أمروا أن يأخذوا بنواصي المجرمين إلى موقف العرض على الجبار قال رسول الله صلى الله عليـــه وسلم «إن لله عزوجل ملــكا ما من شذري عينيه مسيرة مائة عام (١٠)» فما ظنك بنفسك إذا شاهدت مثل هؤلاء الملائسكة أرسلوا إليك ايأخذوك إلى مقام العرض وتراهم على عظم أشخاصهم منكسرين لشدة اليوم مستشعرين تسابدا منغضب الجبار على عباده وعند نزولهم لايبقي نبي ولا صديق ولا صالح إلا و يخرون لأذقانهم خُوفًا مَنْ أَنْ يَكُونُوا هُمُ المَأْخُودين فَهِذَا حَالَ المَقْرُ بَيْنَ فَمَاظَمَكُ بِالْعَصَاةَ الْحَبْرِمين وعندذلك يبادرأقوام من شدة الفزع فيقولون لللائكة أفيكم ر بنا وذلك لعظم موكبهم وشــدة هيبتهم فتفزع الملائكة من سؤالهم إجلالا لحالتهم عن أن يكون فيهم فنادوا بأصواتهم منزهين لمليكهم عمـا توهمه أهل الأرض وقالوا سبحان ربنا ماهو فينا ولكنه آت من بعد وعنـــد ذلك نقوم الملائكة صفا محدقين بالخلائق من الجوانب وعلى جميعهم شعار الذل والخضوع وهيئة الخوف والمهابة لشدة اليوم وعنسد ذلك يصدق الله تعالى قوله ــ فلنسأ لن الذين أرسل إليهم وانسأ لن المرسلين فلنقصق عليهم بعلم وماكنا غائبين\_وقوله \_ فور بك لنسألنهمأجمعين عما كانوايعملون فيبدأ سبحانه بالأنبياء\_يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لاعلم لنا إنكأنت علامالغيوب فيالشدة يوم تذهل فيه عقول الأنبياء وتنمحى علومهم من شــدة الهيبة إذ يقال لهم ماذا أجبتم وقد أرسلتم إلى الخلائق وكانوا قد علموا فتدهش عقولهم فلايدرون بماذا يجيبون فيتولون من شدة الهيبة لاعلم لنا إنك أنت علامالغيوب وهم في ذلك الوقت صادقون إذ طارت منهم العقول وانمحت العلوم إلى أن يتو يهم الله تعـالى فيدعى نوح عليــه السلام فيقال له هل بلغت فيقول نع فيقال لأمته هل بلغــكم \*يقولون ما أتانا من نذير و يؤتى بعيسي عليه السلام فيقول الله تعـالي له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمى الهين من دونالله فيمق متشحطا تحت هيبة هذا السؤال سنين فيالعظم يوم تقام فيه السياسة على الأنبياء بمثل هدا السؤال ثم تقبل الملائكة فينادون واحدا واحدا يافلان بن فلانة هلم إلى ، وقف العرض وعندذلك تر نعد الفرائص وتضطرب الجوارح وتبهت العقول ويتمني أقوام أن يذهب بهم إلى النار ولا تعرض قبائح أعمالهم على الجبار ولا يكشف سترهم على ملا الحلائق وقيل الابتداء بالسؤال يظهر نور العرش ــ وأشرقت الأرض بنور ربها ـوايقن قلب كل عبد باقبال الجبار لمساءلة العباد وظن كل واحد أنه ماراه أحد سواه وأنه المقصود بالأخذ والسؤال دون من عداه فيقول الجبار سبحانه وتعالى عند ذلك ياجبر با . ائتنى بالنارفيجي، لها جبريل و يتول ياجهنم أجبي خالقك ومليكك فيصادفهاجبريل على غيظها وغضبها فلم يابث بعد ندائه أن ثارت وفارت وزفرت إلى الحلائق وشهنت وسمع الخلائق تغيظها وزفيرها وانتهضت خزنتها متوثبة إلى الحلائق غضبا على من عصى الله تعالى وخَالف أمره فأخطر ببالك وأحضرنى قابك حالة قلوب العباد وقد امتلات فزعا ورعبافتساقطواجثيا علىالركب (١) حديث إن لله عزَّ وجل ملكا ما بين شفرى عيفيه مسيرة خمساً! عام لم أره بهذا اللفظ

ولا نوم ولا شرب ولاطعام والصديق ىرىد نفسه لله وأقرب الأحوال إلى النبوة الصـــديقية . وقال أبو نزيد : آخر نهايات الصديقين أول درجة الأنبياء . واعلم أن أرباب النهايات استقامت بواطنهـم وظـــواهرهم وأرواحهم خلصت عن ظلمات النفوس ووطئت بساط القرب ونفروسهم منقادة مطواعة صالحة مع القاوب مجيبة إلى كل ما تجيب إليه القلوب أرواحهم متعلقة بالمقام الأعلى انطفأت فيهم نيران الهوى وتخمر في بواطنهــم وولوامدبرين يوم ترىكل أمة جاثية \_وسقط بعضهم على الوجوء منكبين وينادى العصاة والظالمون

بالويل والثبور وينادىالصديقون نفسي نفسي فبينهاهم كذلك إذ زفرتالنار زفرتها الثانية فتضاعف خوفهم وتخاذلت قواهم وظنوا أنهممأخوذون ثم زفرتالثالثة فتساقط الخلائق علىوجوههم وشخصوا بأبصارهم ينظرون منطرف خنى خاشع وانهضمت عند ذلك قلوبالظالمين فبلغت الحناجر كاظمين وذهلت العقول من السعداء والأشقياء أجمعين و بعسد ذلك أقبل الله تعالى على الرسل وقال ماذا أجبتم فاذا رأواماقد أقيم من السياسة علىالأنبياء اشتد الفزع علىالعصاة ففر" الوالد منولده والأخ من أخبه والزوج منزوجته و بقى كل واحد منتظرا لأمره ثم يؤخذ واحد واحد فيسأله الله تعالى شفاها عن قليل عمله وكشيره وعن سره وعلانيته وعن حجيبع جوارحه وأعضائه قال أبو هريرة «قالوا يارسولالله هلنري ربنايوم القيامة فقال هل تضارون في رؤية الشمس فى الظهيرة ليس دونها سحاب قالوا لاقال فهل تضارون فحرؤية القمر ليلة البدر ليسدونه سحاب قالوا لا قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم فيلقى العبد فيتول له ألم أكرمك وأستودك وأزوجك وأسخر لك الحيل والابل وأذرك ترأس وتربع فيقول العبد بلي فيقول أظننت أنك ملاقئ فيقول لافيتول فأنا أنساك كانسيتني(١) » فتوهم نفسك يامسكين وقد أخذت الملائكة بعضديك وأنتواقف بين يدىالله تعالى يسألك شفاها فيقول لك ألمأنع عليك بالشباب ففيها ذا أبليته ألمأمهل لك فى العمر ففيهاذا أفنيته ألم أرزقك المال فمن أبن اكتسبته وفيا ذا أنفقته ألمأ كرمك بالعلم فماذا عملت فهاعاست فكيفترى حياءك وخجلتك وهو يعد عايك إنعامه ومعاصيك وأياديه ومساويك فانأنكرت شهدت عليك جوارَحك . قال أنس رضيالله عنه «كنا مع رسولالله عَرَّالِيَّهِ فَضَحَكَ ثُمُوَّالُ ٱتَدرُونَ مُأَضَّحَكُ قَلْنَا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبدر به يقول يارب ألم تجرَّني من الظلم قاليقول بلي قال فيقول فاني لاأجيز على نفسي إلاشاهدا مني فيقول كني بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا قال فيختم علىفيهم بقال لأركانه الطبي قال فتنطق أعماله ثم يخلي بينه و بين الكلام فيتول لأعضائه بعدا اكتّ وسحقافعنكنّ كنتأناضل<sup>٢٧</sup>» فنعوذ بالله منالافتضاح علىملاً الحاق بشهادةالأعضاء إلا أن الله تعـالي وعد الوَّومن بأن يستر عليه ولا يطلع عليه غيره . سأل ابن عمر رجل فقال له كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيالنجوي فقال قالرسول الله عَلَيْتِيم «بدنوأ حدَّكُم من ربِّه حتى يضعكنفه عليه فيقول عمات كذا وكذا فيقول نعمفيقول عملت كذا وكذا فيقول نعثم يقول إني سترتها عليك في الدنيا و إني أغفرها لك اليوم(٣)» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من ستر علىمؤمن عورته سترالله عورته يومالقيامة (٤)» فهذا إنماير جي لعبد مؤمن ستر على الناس عيوبهم واحتمل في حق نفسه تقصيرهم ولم يحرك لسانه بذكرمساويهم ولميذكرهم في غيبتهم بما يكرهون لوسمعوه فهذاجدير بأن يجازى بمثله فىالقيامة وهبأ نهقدستره عن غيرك أليس قدفر عسمعك النداء إلى العرض فيكفيك تلك الروعة جزاء عن ذنو بك إذيؤخذ بناصيتك فتقاد وفؤادك مضطرب ولبك طائر وفرائصك مرامدة وجوارحك مضطربة ولونك متغير والعالم عليك منشدة الهمول مظلم فقدر

(۱) حدیث أبی هر برة هل نری ربنا يوم القيامة قال هل تضارون فيرؤية الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب الحدیث متفق علیه دون قوله فيلتي العبد الخ فانفرد بها مسلم (۲) حدیث أنس أندرون مم أصحك قلمنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه الحدیث رواه مسنم (۳) حدیث سأل ابن عمر رجل فقال كیف سمعت رسول الله صلى الله علیه وسلم یقول في النجوی الحدیث رواه مسلم

(٤) حديث من سنر على مؤمن عورته سنر الله عورته يوم القيامة تقدم .

صريح العلمو أنكشفت لهم الآخرة كما قال رسول الله صــلي الله عليه وسلم في حق أبي بكررضياللهعنه «من أراد أن ينظر إلى ميت على وجه الأرض طينظر إلى أبي بكر» إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى ماڪوشف به من صریح العسلم الذی لايصل إليسه عوام المؤمنين إلا بعد الموت حيث يقال فكشفنا عنك غطاءك فيصرك المومحديد فأرباب النهايات ماتت أهويتهم وخلصت أرواحهم . قال يحيي بن معاذ وقد ســـــئل عن وصف العارف فقال رجل

نفسك

نفسك وأنت بهذه الصفة نتخطى الرقاب وتخرق الصفوف وتقادكما تقاد الفرس المجنوب وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم فتوهم نفسك أنك فيأيدى الموكلين بك على هذه الصفة حتى انتهى بك إلى عرش الرحمن فرموك من أيديهم وإداك الله سبحانه وتعالى بعظيم كلامه ياابن آدمادن من فدنوت منه بقلب خافق محزونوجل وطرف خاشع دليل وفؤاد منكسر وأعطيت كتابك الدىلايغادر صغيرة ولاكبيرة إلاأحصاها فكم من فاحشة نسيتها فتذكرتهاوكم منطاعة غفلت عن آفاتها فانكشفلك عن مساويها فسكم لك من خجل وجبن وكم لك من حصر وعجز فليت شعرى بأى" قدم تقف بين يديه وبأى لسان تجيئً و بأى قلب تعقل ماتقول ثم نفكر فيءظم حيائك إذا ذَكُرك دُنُو بك شفاها إذَ يقول بإعبدى أما استحييت مني فبارزتني بالقبيح واستحييت منخلق فأظهرت لهمالجمل أكنت أهمون عليك منسائر عبادى استخففت بنظرى إليك فلم نكترث واستعظمت نظر تميرى ألم أنعم عليك فما ذا غرك بي أظننت أتى لاأراك وأنك لاتلقائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مامنـكم من أحد إلاو يسأله الله ربالعالمين ليس بينه و بينه حجابولاتر جمان(١)» وقال رسول الله صلىالله عليه وسلم«ليقفنأحدكم بين يدىالله عز وجل" ليس بينه و بينه حجاب فيقول له ألم أنع عليك ألم أونك مالافيقول بلي فيقول ألم أرسل إليك رسولا فيقول بلي ثم ينظر عن يمينه فلايرى إلاالنار ثم ينظر عن شماله فلايرى إلاالنار فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة فان لم يحد فسكامة طيبة <sup>(٢)</sup>» وقال ابن مسعود مامنكم من أحد إلاسيخاوالله عز وجل به كما نخلوأحدكم بالقمر ليلة البدرثم يقوليا ابن آدم ماغرك بي يا ابن آدم ماعملت فيما علمت يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين يا ابن آدم ألمأ كنرقيبا على عينك وأنت ننظر بهاإلى مالايحل لك ألم أكن رفيبا علىأذنيك وهكذا حقىعد سائر أعضائه وقال مجاهد لاتزول قدما عبد يوم القيامة من بين بدىالله عز وجل حق يسأله عن أر بعخصال عن عمره فما أفناه وعن علمه ماعمل فيه وعن جسده فما أبلاه رعن ماله من أين اكتسبه وفما ذا أنفقه فاعظم يامسكين بحيائك عند ذلك و بخطرك فانك بين أن يقال لك سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فعندذلك يعظم سرورك وفرحك ويغبطك الأولون والآخرون وإما أن يقال لللائكة خذوا هذا العبدالسوء فغلوه ثمالجحيم صلوه وعندذلك لوبكت السموات والأرض عليك لكان ذلك جديرا بعظم مصيبتك وشدة حسرتك على مافرطت فيه من طاعة الله وعلى ما بعت آخرتك من دنياد نيئة لم تبق معك.

ثم لاتغفل عن الفكر في الميزان وتطاير الكتب إلى الأعان والشمائل فان الناس بعد السؤال ثلاث فرقة ليس لهم حسنة فيخرج من النار عنى أسود فيلقطهم القط الطيرالحب و ينطوى عليهم ويلقيهم في النار فتبتلعهم النار و ينادى عليهم شقاوة لاسعادة بعدها وقدم آخر لاسيئة لهم فينادى مناد ليتم الحادون لله على كل حال فيقومون و يسرحون إلى الجنة ثم يفعل ذلك بأهل قيام الليل ثم بمن لم تشغله تجارة الدنيا ولا بيعها عن ذكر الله تعالى و ينادى عليهم سعادة لاشتاوة بعدها و يبقى قسم أناث وهم الأكثرون خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا وقد يخفى عليهم ولا يخفى على الله تعالى أن الغالب حسناتهم أوسيا تهم ولكن أبي الله إلاأن يعرفهم ذلك لميين فضله عند العفو وعدله عندالعقاب فتقطاير السحف والكتب منطوية على الحسنات والسيآت و ينصب الميزان وتشخص الأنصار إلى الكتب أنقع في الحين أو في النمال ثم إلى لسان الميزان أيهيل إلى جانب السيئات أو إلى جانب الحسنات أن عدى عن أبي حائم من حديث ابن عدى عن أبي حائم الحديث منفق عليه من حديث ابن عدى عن أبي حائم الحديث الحديث المخارى من حديث عدى بن حائم .

معهم بائن منهم وقال مرة عبدكان فبان فأرباب النهايات هم عند الله بحقيقتهم معوقين بتوقيت الأجل جعلهم الله تعالى من جنوده في خلقه بهم بهدى وبهم يرشد وبهم بجــذب آهل الارادة كلامهم دواء ونظرهم دواء ظاهرهم محفوظ بالحكم وباطنهم معمور بالعـــــنم . قال ذو النــون علامة العارف ثلاثة لايطنئ نورمعرفته نور ورعه ولا يعتقد باطنا من العارينقض عليهظاهرا من الحكم ولايحمله كثرة نعمالله وكرامته على هتك أستار محارم الله فأرباب النهابات

كل ازدادوا نعمة ازدادوا عبودية وكلما ازدادوا دنيا ازدادوا قولا وكلبا ازدادوا جاها ورفعية ازدادوا تواضعا وذلة أذلة على الؤمنيين أعزة على الككافرين وكلاتذاولوا شهوة من شهوات النفسوس استخرجت منهدم شكرا صافيا يتناولون الشهوات تارة رفقا بالنفوس لأنها معهسم كالطفل الذي يلطف بالشيء ويهدى **له شي** ً لأنه مقهور تحت السياسة مرحوم ملطوف به وتارة عنعون نفوسهمم الشهوات تأسيابالأنبياء

واختيارهم التقلل من

الشهواتالدنيو ية قال

ِهَذَهُ حَالَةً هَائِلَةً نَطَيْشُ فَيُهَا عَقُولَ الْحَالَاتُقُ . وروى الحَسنُ ﴿ أَنْ رَسُولُ اللّه صلى الله عليه وسمُ كان رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها فنعس فذكرت الآخرة فبكت حتى سال دمعها فنقط على خدرسول الله صلى الله عاليه وسلم فانتبه فقال مايبكيك بإعائشة؟قالت ذكرت الآخرة هل،نذكرون أهليكم يومالقيامة قال والذي نفسي بيده في ثلاث مواطن فان أحدا لايذكر إلانفسه: إذا وضعت الموازين ووزنت الأعمال حتى ينظر ابن آدم أيُخفّ ميزانه أم يثقل ، وعنــــد الصحف حتى ينظر أبمينه بأخذ كتابه أو بشماله ، وعند الصراط (١)» . وعن أنس « يؤتى بابن آدم يوم القيامة حق بوقف بین کفتی المیزان و یوکل به ملك فان ثقل میزانه نادی الملك بصوت یسمع الخلائق سعد فلان سعادة لايشتي بعــدها أبدا و إن خفّ ميزانه نادى بصوت بسمع الخلائق شقي فلان شــقاوة لايسعد بعدها أبدا وعند خفة كفة الحسنات تقبل الزبانية و بأيديهم مقامع من حديد عليهم ثياب من نارفيأخذون نصيب النار إلى النار » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يوم القيامة «إنه يوم ينادى الله تعالى فيه آدم عليه السلام فيقول له قم ياآدم فابعث بعث النار فيقول وكم بعث النار فيقول من كلألف تسعمائة وتسعة وتسعون فلما سمع الصحابة ذلك أبلسوا حتى ماأوضحوا بضاحكة فلما رأى رسول الله صلىالله عليه وسلم ماعند أصحابه قال اعملوا وأبشروا فوالدى نفس محمد بيده إن معكم لحايةتين ما كانتا مع أحد قط إلا كثرتاه مع من هلك من بني آدم وبني إبليس قالوا وماهما يارسول الله ? قال يأجو ج ومأجو ج قال فسرَّى عن القوم فقال اعماوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس يوم القيامة إلا كالشامة في جنب البعمر أو كالرقمة في ذراع صفة الخصماء وردّ المظالم

قد عرفت هول الميزان وخطره وأن الأعين شاخصة إلى لسان الميزان \_ فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ماهيه نار حامية \_ واعلمأنه لا ينجو من خطر الميزان إلا من حاسب فى الدنيا نفسه ووزن فيها بميزان الشرع أعماله وأقواله وخطراته ولحظاته كا قال عمر رضى الله عنه : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توب عن كل معصية قبل الموت تو بة نصوحا و يتسدارك مافرط من تقصيره فى فرائض الله تعالى و يرد المظالم حبة بعد حبة و يستحل كل من تعرض له بلسانه و يده وسوه ظنه بقلبه و يطيب قاو بهم حتى يموت ولم يبق عليه مظامة ولا فريضة فهذا يدخل الجنة بغير حساب و إن مات قبل رد المظالم أعاط به خصاؤه فهذا يأخذ بيده وهدذا يقبض على ناصيته وهذا يتعلق لمبيه هذا يقول ظامتنى وهذا يقول استهزأت بى وهذا يقول د كرتى فى الغيبة بما يسوء فى وهدا يقول حاملتنى وهذا يقول حاملتنى وهذا يقول كذبت فى سعر يقول ذ كرتى فى الغيبة بما يسوء فى وهدا يقول حاملتنى وهذا يقول كذبت فى سعر

<sup>(</sup>۱) حديث الحسن أن عائشة ذكرت الآخرة فبكت الحديث وفيه فقال مايبكيك بإعائشة قات ذكرت الآخرة هل تذكرون أهليكم يوم القيامة الحديث أبو داود من رواية الحسن أنها ذكرت النارفبكت فقال مايبكيك دون كون رأسه صلى الله عليه وسلم في حجرها وأنه نعس و إسناده جيد (۲) حديث يقول الله يا آدم قم فابعث بعث النارفيقول وكم بعث النار فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعون الحديث متفق عليه من حديث أبى سعيد الحدرى ورواه البخارى من حديث أبى هو برة بحوه وقد تقدم .

متاعك وهذا يتول رأيتني محتاجا وكنت غنيا فما أطعمتني وهذا يقول وجدتني مظاوما وكنت قادرًا على دفع الظلم عنى فداهنت الظالم وما راعيتني ، فبينا أنت كذلك وقد أنشب الخصاء فيك مخالبهم وأحكموا فى تلاييبك أيديهــم وأنت مبهوت متحبر من كثرتهم حتى لم يبق فى عمرك أحد عاملته على درهم أو جالسته في مجاس إلا وقد استحق عليك مظامة بغيبــة أو خيانة أو نظر بعين استحقار وقد ضعفت عن مقاومتهم ومددت عنق الرجاء إلى سيدك ومولاك لعله يخلصك من أيديهم إذ قرع سمعك نداء الجبارجل جلاله \_ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لاظلم اليوم \_ فعند ذلك ينخلع قلبك من الهيبة وتوقن نفسك بالبوار وتتذكر ما أنذرك الله تعالى على لسان رسوله حيث قال \_ ولا تحسبن الله غافلا عما يعــمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعــين مقنعي رءوسهم لايرتد إليهم طرفهم وأفثدتهــم هواء وأنذر الناس \_ فما أشدّ فرحك اليوم بتمضمضك بأعراض الناس وتناولك أموالهم وما أشدّ حسراتك في ذلك اليوم إذا وقف ربك على بساط العدل وشوفهت بخطاب السياسة وأنت مفاس فقير عاجز مهين لاتقدرعلى أن تردّ حقا أو تظهر عذرا فعند ذلك تؤخذ حسنانك التي تعبت فيها عمرك وتنقل إلى خصائك عوضا عن حقوقهم . قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « هل تدرون من الفلس قلنا المفلس فينا يارسول الله من لادرهم له ولا دينار ولا متاع قال المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بسلاة وصيام وزكاة و يأتى وقد شتم هــذا وقذف هذا وأكل مال هــذا وسنك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته و إن فنيت حسناته قبل أن يقضى ماعليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار (١) » ، فانظر إلى مصيبتك في مثل هذا اليوم إذ ايس يسلم لك حسنة من آفات الرياء ومكابد الشيطان ، فإن سلمت حسنة واحدة فى كل مدة طويلة ابتدرها خصاؤك وأخذوها ٬ ولعلك لوحاسبت نفسك وأنت مواظب على صيام النهار وقيام الديل لعلمت أنه لاينقضي عنك يوم إلاو يجرى على اسانك من غيبة المسلمين مايستوفي حجميع حسناتك فكيف ببقية السيئات من أكل الحرام والشبهات والتقصير فى الطاعات وكيف ترجو الحلاص من المظالم في يوم يقتص فيه للجماء من القرناء ، فقد روى أبوذر " « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين ينتطحان فقال ياأبا ذر أتدرى فيم ينتطحان قلت لا قال ولكن الله يدرى وسيقضٰى بينهما يوم القيامة (٢) » . وقال أبو هريرة في قوله عز ّ وجل ــ ومامن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم .. أنه يحشر الحاق كالهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير بكل شيء فيبلغ من عدل الله تعالى أن يأخذ للجماء من القرناء ثم يقول كونى ترابا فذلك حين إتول الكافر باليتني كنت ترابا فكنت أنت بالمسكين في يوم ترى صحيفتك خالية عن حسنات طال فيها تعبك فتقول أين حسناتي فيقال نقلت إلى صحيفة خصائك وترى صحيفتك مشحونة بسيئات طل في الصبر عنها نصبك واشتد بسبب الكف عنها عناؤك فتقول بارب هذه سيئات ماقارفتها قط فبقال هذه سيئات القوم الذين اغتبتهم وشتمتهم وقصدتهم بالسوء وظلمنهم في المبايعــة والمجاورة والمخاطبة والمناظرة والمذاكرة والمدارسة وسائر أصــناف المعاملة . (١) حديث أبى هريرة: هل تدرون من المفلس؟ قالوا المفلس يارسول الله من لادرهم له ولامتاع

الحديث نقدم (٢) حديث : ياأبا ذر أتدرى فيم ينتطحان قلت لا قال ولكن ربك يدرى

ىحى بن معاذ الدنيا عروس تطلبهاماشطتها والزاهد فيها يسخم وجهها وينتف شعره و يخرق ثومهاوالعارف بالله مشتغل بسيده ولا يلتفت إليها واعلم أن المنتهى .. كالحاله لايستغني أيضا عن سياســة النفس ومنعها الشهوات وأحا الحظ منز بإدةااصياء والقيام وآنواع السبر خاق وظنوا أن المنتهى استغنى عن الزيادات والنوافل ولاعلىءاله من الاسترسال في تناول الملاذ والشهوات وهذاخطأ لامنحيث إنه يحجب العارف عن معرفته ولكن

( على - إحياء - رابع )

وسيقضي بيهما أحمد من رواية أشياخ لم يسموا عن أبي ذر .

قال ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الشيطان قد يُئس أن تعبد الأصنام بأرض العرب ولكنسيرضي منكم بما هو دون ذلك بالمحقرات وهو المو بقات فانقوا الظلم مااستطعتم فأن العبد ليجيء يوم القيامة بأمثال الجبال من الطاعات فيرى أنهن سينجينه فما يزال عبد يجيء فيقول رب إن فلاتا ظلمني بمظلمة فيقول امح من حسناته فما يزال كذلك حتى لايبقي له من حسناته شيء وان مثل ذلك مثل سفر نزلوا بفلاة من الأرض ليس معهم حطب فتفرق القوم فحطبوا فلم يلبثوا أن أعظموا نارهم وصنعوا ما أرادوا(0) وكذلك الذنوب (0) وكذلك الذنوب الما ترا، قوله تعالى (0) بنك سبت وانهم ميتون ثمانكم يومالقيامة عند ربكم تختصمون - قال الزبير: يارسول الله أيكرر علينا ما كان بيننا فى الدنيا مع خواص الدنوب قال نم ليكورن عليكم حق تؤدوا إلى كل ذى حَقَ حَقه (٢) » قال الرسم واقد إن الأمر لشديد فأعظم بشدّة يوم لايسامح فيه بخطوة ولايتجاوز فيه عن لطمة ولا عن كا حتى ينتقم للظلوم من الظالم قال أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول«بحشر الله العـاد عراة غبرا بهما قال قلنا مابهما قال ليس معهم شيء ثم يناديهم ربهم تعالى بصوت يسمعه من بعد كا يسمعه من قرب أنا اللك أنا الديان لاينبني لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهر النارعليه مظلمة حق أقتصه منه ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة حق أقتصه منه حق اللطمة قلنا وكيف و إنما نأتى الله عز وجل عراة غبرا بهم فقال بالحسنات والسيئات (٣) » فاتقوا الله عباد الله ومظالم العباد بأخذ أموالهم والتعرض لأعراضهم . تضييق قلوبهم وإساءة الحلق في معاشرتهم فانما بين العبدو بين الله خاصة فالمغفرة إليه أسرع ومن اجتمعت عليه مظالم وقدتاب عنها وعسرعليه استحلال أرباب المظالم فليكترمن حسناته ليوم القصاص والبسر ببعض الحسنات بينهوبين الله كال الاخلاص محيث لا يطلع عليه إلا الله فعساه يقربه ذلك إلى الله تعالى فينال لطفه الذي ادخره لأحبابه المؤمنسين في دفع مظالم العباد عنهم كما روى عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسنرأنه قال وبيما رسول الله صلى الله عليه وسلم السراذ رأيناه يضحك حق بدت ثناياه فقال عمر ما يضحكك يارسول الله بأبي أنت وأمى قال رجلان من أمتى حسا بين يدى رب العزة فقال أحدها يارب خذلى مظلمتي من أخى فقال الله تعالى أعط أخاك مظلمته فقال يارب لم يبق من حسناتي شيء فقال الله تعالى للطالب كيف تصنع ولم يبق من حسناته شيء قال يارب يتحمل عني من أوزاري قال وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء ممقال إن ذلك ليوم عظيم يوم يحتاج الناس إلى أن يحمل عنهم من أوزارهم قال فقال الله للطالب ارفع رأسك فانظرفي الجنان فرفع رأسه فقال يارب أرى مدائن من فضة (١) حديث ابن مسعود إن الشيطان قد أيس أن تعبد الأصنام بأرض العرب ولكن سيرضى منكم بما دون ذلك المحقرات وهي المو بقات الحديث وفي آخره وان مثل ذلك مثل سفر نزلوا بفلاة الحديث رواه أحمد والبيهقي فيالشعب مقتصرا على آخره إياكم ومحقرات الدنوب فأنهن يجتمعن

على الرجل حتى يهلكنه و إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا الحديث و إسناده جيد فأما أول الحديث فرواه مسلم مختصرا من حديث جابر إن الشيطان قدأيس أن يعبده المصاون في جزيرة العربولكن في التحريش بينهه (٢) حديث لما نزل قوله تعالى \_ إنك ميت و إنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قال الربير يارسول الله أيكور علينا ماكان بيننا الحديث أحد واللفظ له والترمذي من حديث الربير وقال حسن محيح (٣) حديث أنس يحشر العباد عراة غبر ابهما قالنا ما بهما قال ليس معهم شيء الحديث قلت ليس من حديث أنس و إنما هو عبيد الله

ابن أنيس رواه أحمد باسناد حسن وقال غرلا مكان غبرا .

بوقف عن مقام الزيد وقوم لما رأوا أن هذه الأشياء لا تؤثر فيهم ركنوا إليهاواسترساوا فيها وقنعسوا بأداء الفرائض واتسعوا في الأنساط منهم بقية الأنساط منهم بقية وتقيد بنور الحال وعسدم التخلص واستخلص والمخللة إلى نور الحق ومن تخلص من نور الحق

س نفعة وقصور امن ذهب مكاله باللؤلؤلأي نبي هذا الولأي صدّيق هذا أولاني شهيد هذ ؟قال لمن أعطاني الثمن قال يارب ومن يملك ثمنه قال أنت تملكه قال وماهوقال عفوك عن أخيك قال يارب إلى قدعفوت عنه قالالله تعالى خذبيد أخيك فأدخله الجنة نمقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك انقوا الله وأصلحواذات بينكم فان الله يصلح بين المؤمنين (١)» وهذا تسبيه على أن ذلك إيما ينال بالتخلق بأخلاق الله وهو إصلاحذات البين وسائر الأخلاق فتفكر الآن في نفسك إن خلت سحيفتك عن المظالم أو تلطف لك حتى عفاعنك وأيقنت بسعادة الأبدكيف يكون سرورك في منصرفك من مفصل القضاء وقدخلع عليك خلعة الرضا وعدت بسعادة ليس بعدهاشقاء و بنعيملايدور بحواشيه الفناء وعند ذلك طار قلبك سرورا وفرحا وابيض وجهك واستنار وأشرق كايشرق القمر ليلةالبدر فتوهم نبخترك بين الحلائق رافعا رأسكخالياعن الأوزار ظهرك ونضرة نسيمالنعيمو بردالرضا يتلألأ منجبينك وخلق الأقلين والآخرين ينظروناليكو إلىحالكو يغبطونك فىحسنكوجمالكوالملائكة يمشون بينيديك ومن خلفكو ينادون علىرءوس الأشهاد هذافلان بن فلان رضى الله عنه وأرضاه وقد سعد سعادة لايشقي بعدها أبدا أفترىأن هذا المنصب ليس بأعظم من المكانة التي تنالها في قلوب الحلق في الدنيا بريائك ومداهنتك وتصنعك وتزينك فان كنت تعلمأته خير منه بللانسبة له إليه فتوسل إلى إدراك هذه الرُّبَّةُ بِالْاخْلاصِالْصَافَى وَالنِّيةُ الصَّادَقَةُ فَيْمُعَامِلْتُكُ مِمَّ اللَّهُ فَلَنَّ تَدْرك ذلك الابه و إن سكن الأخرى والعياذبالله بأن خرج منصحيفتك جريمة كنت تحسبها هينة وهىعند الله عظيمة فمقتك لأجلهافتال عليك لعنتي بإعبدالسوء لا أتقبل منك عبادتك فلاتسمع هذا النداء إلاو يسود وجهك ثم تغضب الملائكة لغضبالله تعالى فيقولون وعليك لعنتناولعنة الخلائق أجمعين وعند ذلك تنثال اليك الزبانية وقد غضبت لغضب خالقها فأقدمت عليك بفظاظتها وزعارتها وصورها المنكرة فأخذوا بناصيتك يسحبونكعلي وجهك على ملاً الحلق وهم ينظرون إلى اسوداد وجهك و إلى ظهور خز يك وأنت تنادى بالويلوالثبور وهم يقولوناك لاتدعاليوم ثبورا واحدا وادع ثبورا كشيرا وتنادىالملائكة . قولون هذا فلان بن فلان كشفالله عن فضائحه وعناز يهولعنه بقبائح مساو يه فشتى شقاوة لايسعد عدها أبدا وربمـا يكون ذلك بذنب أذنبته خفية من عبادالله أوطلبا للـكانة فىقلو بهم أوخوفامن النفتضاح عندهم فمنا أعظم جهلك إذ تحترز عن الافتضاح عندطائفة يسيرة من عباد الله فى الدنيا المتقرضة ثملاتخشي من الافتضاح العظيم في ذلك الملا العظيم مع التعرض لسخط الله وعقابه الأليم والسياق بأبدى الزبانية إلى سواء الجحيم فهذه أحوالك وانت لم تشعر بالخطر الأعظم وهو خطر الصراط صفة الصراط

ثم الفكر بعد هذه الأهوال في قول الله تعالى \_ يوم نحشر التقين إلى الرحمن وفدا و نسوق المجرمين الى جهنم وردا \_ وفي قوله تعالى \_ فالناس بعد هذه الأهوال يساقون إلى الصراط وهو جسر ممدود على متن النار أحد من السيف وأدق من الشعر فمن المشقام في هذا العالم على الصراط وهو جسر ممدود على متن النار أحد من السيف وأدق من الشعر فمن استقام في المشاقع في المناز و المناز و في المنا

الحال إلى نور الحق يندهب عند بقايا السكر و يوقف نفسه عوام المبيد كأحد بالسلاة والسوم وأنواع عن الطسريق ولا يستكبر ولايستنكف أن يوسود في صور عوام المؤمنسين من الرادة بكل إظهار الارادة بكل الشهوات وقتا رفقا

وقد كاغت أن تمشى على الصراط معضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثقل ظهرك بالأوزار المانعة لك عن الشي على بساط الأرض فضلا عن حدة الصراط فكيف بك إذا وضعت عليمه إحدى رجليك فأحسست بحدته واضطررت إلى أن ترفع القدم الثانية والحلائق بين يديك يزلون ويتعثرون وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب وأنت تنظر إليهمكيف يتنكسون فتتسفل الىجهة النار رءوسهم وتعلو أرجلهم فياله من منظر ما أفظعه ومرتقي ما أصعبه ومجاز ما أضيقه فانظر إلى حالك وأنت تزحف عايمه وتصعد إليه وأنت مثقل الظهر بأوزارك تلتفت يمينا وشمالا إلى الخلق وهم يتهافتون في النار والرسول عليــه السلام يقول «يارب"سلم سلم» والزعقات بالويل والثبور قد ارتفعت إليك من قعر جهنم لكثرة من زل عن الصراط من الحلائق فكيف بك لو زت قدمك ولم ينفعك ندمك فناديت بالويل والثبور وقلت هــذا ماكنت أخافه فياليتني قدمت لحياتي ياليتني أتخذت مع الرسول سبيلا ياويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ياليتني كنت ترابا باليتني كنت نسيا منسيا ياليت أمى لم تلدني ؟ وعند ذلك تختطفك النيران والعياذ بالله و ينادىالمنادى اخسئوافيه اولاتكامون فلايبيق سبيل إلا الصياح والأنين والتنفس والاستغاثة فكيف ترى الآن عقلك وهمذه الأخطار بين يديك فان كنت غير مؤمن بذلك فما أطول مقامك مع الكفار في دركات جهنم و إن كنت به مؤمنا وعنه غافلا و بالاستعداد له متهاونا فما أعظم خسرانك وطغيانك وماذا ينفعك إيمـانك إذا لم يبعثك علىالسمي فيطلب رضا الله تعالى بطاعته وترك معاصيه فلولم يكن بين يديك الاهول الصراط وارتياع قلبك منخطرالجوازعليه و إنسلمت فناهيك به هولاوفزعا ورعبا قال رسولالله صلىالله عليهوسلم«يضرب الصراط بينظهرانىجهنمافأ كونأول من يجيز بأمته من الرسل ولايتكام يومثذ إلاالرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم اللهم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان قالوا نع يارسول الله قال فانها مثل شوك السعدان غيرأنه لايعلم قدر عظمها إلاالله تعالى تختطف الناس بأعمالهم فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثمينجو(١) »وقال أبوسعيد الحدرى قال رسول الله صلى الله عليــه وسلم «بمرالناس على جسر جهنم وعليه حسك وكلاليب وخطاطيف تختطف الناس يمينا وشمالا وعلى جنبتيه ملائكة يقولون اللهمسلم اللهم سلمفن الناس من يمر مثل البرق ومنهم من يمركالربح ومنهم من يمركالفرس المجرى ومنهم من يسمى سعيا ومنهم من يشي مشيا ومنهم من يحبو حبوا ومنهم من يزحف زحفا فأما أهل النار الذينهم أهاها فلا يموتون ولا يحيون وأما الس فيؤخذون بذنوب وخطايا فيحترقون فيكونون فحما ثم يؤذن في الشفاعة (٢)» وذكر إلى آخر الحديث.وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال «بجمع الله الأولين والآخ بن لميقات يوم معاوم قياما أر بعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء» وذكر الحديث إلى أن ذكر وقت سجود المؤمنينقال «ثم يقول للمؤمنين ارفعوا رءوسكم فيرفعون رءوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يعطى نوره مثــل الجبل العظيم يسمى بين يديه ومنهــم من يعطى نوره أصغر من ذلك ومنهم من يعطى نوره مئسل النخلة ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إنهام قدمه فيضيء مرة و يحبو مرة فاذا أضاء قدم قدمه فمشي و إذا أظلم قام ثم ذكر مرورهم على الصراط على قدر نورهم فمنهم من (١) حديث ينصب الصراط بين ظهرى جهنم فأكون أوّل من يجيز متفق عليه من حديث أن هريرة في أثناء حديث طويل (٧) حديث أي سعيد بحشر الناس على جسرجهم وعليه حسك وكالاليب وخطاطيف الحديث متفق عليه مع اختلاف ألفاظ .

بالنفس الطهرة المزكاة المنقادة المطواعة لأنها الشهوات وقتا لأن واعتبر هـذا سواء على الله على المناف المناف

مر كطرف العين ومنهم من يمركالبرق ومنهم من يمر كالسحاب ومنهم من يمر كانقضاض السكواكب ومهم من يمركشة الفرس ومنهم من يمركشة الرجل حتى يرالذي أعطى بوره على إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه تجرمنه يد وتعلق أخرى وتعلق رجل وتجرأخرى وتصرب حوانبه النار قال فلابزال كذلك حتى يخاص فاذا خاص وقف عليها ثم قال الحسد لله الله أعطاني لله مالم يعط أحدا إذ تجانى منها بعد إذ رأيتها فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل(١)» وقال أنس بن مالك سمعت رسولالله صلى الله عليه وسلم يقول «العسراطكة السيف أوكمة الشعرة و إن اللائكة ينجون المؤمنين والمؤمنات و إنّجبريل عليه السلام لآخذ بحجزتي و إنيلأقول بارب سلمسلم فالزالون والزالات يومنذ كثير(٢)» فهذه أهو الاالصراط وعظائمه فطول فيه فكرك فان أسم الناس من أهو ال بومالقيامة منطال فيها فكره فىالدنيا فانالله لايجمع بينخونين على عبد فمنخاف هذه الأهوال في الدنيا أمنها في الآخرة ولست أعنى بالخوف رقة كرقة النساء تدمع عينك ويرق قابك حال السماع شم ننساه على القرب وتعود إلى لهوك ولعبك فما ذا من الخوف في شيء بل منخاف شيئا هرب منه ومن رجاشيئا طلبه فلاينجيك إلاخوف يمنعك عنءمعاصي الله نعالى ويحثك على طاعته وأبعد من رقة النساء خوف الحمقى إذا سمعوا الأهوال سبق إلى ألسنتهم الاستعاذة فقال أحدهم استعنت بالله نعوذ بالله اللهم سلم سلم وهم مع ذلك مصرّ ون على المعاصي التي هي سبب هلا كهم فالشيطان يضحك من استعادتهم كمايضحك على من يقصده سبعضار فيصحراء ووراءه حصنفاذا رأىأنياب السبع وصولته من بعد قال بلسانه أعوذ بهذا الحصن الحصين وأستعين بشدّة بفيانه و إحكام أركانه فيقول ذلك بلسانه وهو قاعد في مكانه فأثى يغنى عنه ذلك من السبع وكذلك أهو الى الآخرة لبس لها حصن إلاقول لاإله إلاالله صادقا ومعنى صدقه أن لا يكون له مقصود سوى الله تعالى ولامعبود غيره ومن اتخذإلهه هواه فهو بعيد من الصدق في توحيده وأمرد مخطرف نفسه فان عجزت عن ذلك كله فكن محبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على تعظم سنته ومتشوّقا إلى مراعاة قاوب الصالحين من أمته ومتبركا بأدعيتهم فعساك أن تنال من شفاعته أو شفاعتهم فتنجو بالشفاعة إن كنت قليل البضاعة .

صفة الشفاعة العلماء والصالحين وكل من المؤمنين فان الله تعالى هفتله يقبل فيهم شفاعة الأنبياء والصديقين بل شفاعة العلماء والصالحين وكل من المؤمنين فان الله تعالى هفتله يقبل فيهم شفاعة الأنبياء والصديقين بل شفاعة العلماء والصالحين وكل من له عند الله تعالى جاء وحسن معاملة فان له شفاعة وذلك بأن لا تحقر آدميا أصلا فان الله تعالى خبأ ولا يته في عباده فلعل الذي تزدريه عينك هو ولى الله ولا تستصغر معصية أصلا فان الله تعالى خبأ عضاصيه فلعل مقت الله فيه ولا تستحقر أصلاطاعة فان الله تعالى خبأ رضاه في طاعته فلعل رضاه فيه ولو السكامة الطيبة أو اللقمة أوالنية الحسنة أو ما يجرى عجراه وشواهد الشفاعة في القرآن والأخبار كثيرة: قال الله تعالى \_ ولسوف يعطيك ربك فترضى \_ وشواهد الشفاعة في القرآن والأخبار كثيرة: قال الله تعالى \_ ولسوف يعطيك ربك فترضى \_ إشواهد الشفاعة في القرآن والأخبار كثيرة : قال الله تعالى ـ ولسوف يعطيك ربك فترضى \_ أبسارهم إلى السماء ينتظرون فصل التضاء قال وذكر الحديث إلى ذكر سجود المؤمنين الحديث أبساس الصراط كحد السيف أو أبسام عديث أنس الصراط كحد السيف أو أنس مرفوعا الصراط كحد الشعرة أو كحد السيف قال وروى عن زياد النميرى عن أنس مرفوعا الصراط كحد الشعرة أو كد السيف قال وهي رواية صحيحة انهى ورواه أحمد من حديث عائشة وفيه ابن لهيعة .

سياسة الحمل وهدا باب عامض دخل في النهايات على المنتهى منذلك دواخل ووقع الركون وانسد به باب المزيد فالمنتهى الأخد والترك ولا بدله من أخد وترك في الأعمال والحظوظ في الأعمال لابدله من أخذ وترك فقارة في الأعمال كالحاد أخذ وترك فتارة يترك والرق فتارة بالأعمال كالحاد الصادقين وتارة يترك

ريادة الأعمال رفقا المنفس وتارة بأخذ المنفس وتارة بتركها اقتقادا للنفس بحسن السياسة فيكون في المساكنة فهو زاهد المنطوط تارك بالكلية ومن المنتهى شمل الطرفين والمنتهى شمل الطرفين الخاهة الاعتدال

وى عمروس العاص «أنرسول الله صلى الله عليه وسلم تلاقول إبر اهيم عليه السلام ـرب إنهن أظلن كشيرا بن الناس فمن تبعني فانهمني ومن عصاني فانك غفور رحيم وقول عيسي عليه السلام إن تعديهم فانهم عبادك ــ ثمر فع يديه وقال أمتي أمتي ثم بكي فقال الله عزوجل ياجبر يل اذهب إلى محمد فسله مايبكيك فأ" د حبريل فسأله فأخبره والله أعلم به فقال ياجبر يل اذهب إلى محمد فقل له إناسنر ضيك في أمتك ولا نسو مك <sup>(١١)</sup>». وقال صلى الله عليه وسلم«أعطيت خمسا لم يعطهن أحدقبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وأحملت لي الغنائم ولمتحل لأحدقبلي وجعلت ليالأرض مسجدا وترابها طهورا فأيمارجل منأمتي أدركته الصلاة فليصل وأعطيت الشفاعة وكل نيّ بعث إلى قومه خاصة و بعثت إلى الناس عامة (٢٠)» و فال صلى الله عليه وسلم « إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم من غير فحر» وقال صلى الله عايه وسلم ﴿أَنَا سِيدُ وَلِهُ آدِمَ وَلَا خُرُ وَأَنَاأُولَ مِنْ نَفْشَقِ الأَرْضَعِنَهُ وَأَنَاأُولَ شَافِعٍ وأول مشفع بيدي إماء الحمد تحته آدم فمن دونه (٣)» وقال صلى الله عليه وسلم «لسكل ني دعوة مستجابة قاريد أن أختبي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة (٤) » وقال ابن عباس رضي الله عنهماقال رسول الله عَلِيُّةُ «ينصب للا نبياء منار من ذهب فيجلسون عليها و يبق منبري لأأجلس عليه قائما بين يدي ربي منتصبا مخافة أن يبعث بي إلى الجنة وتبقي أمتى بعدى فأقول يارب أمتى فيقول الله عز وجل يا محمد وماتريد أن أصنع بأمتك فأقول يارب عجل حسابهم فما أزال أشفع حقأ عطى صكاكا برجال قدبعث بهم إلى النار وحتى إن مالسكا خازن النار يقول يا محمد ماتركت النار لغضب ربك فيأمتكمن بقية <sup>(ه)</sup> وقال صلى الله عليه وسلم « إني لأشفع يومالقيامة لأ كثرتما على وجه الأرضمن حجر ومدر<sup>(١٦)</sup>» وقال أبوهر يرة «أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراعوكانت تعجبهفنهش منها نهشة ثمقالأنا سيد المرساين يوم القيامة وهل تدرون مم ذلك يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي و ينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب مالايطيقون ولا يحتماون فيقول الناس (١) حديث عمره بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول إبراهيم صلى الله عليه وسل ـ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم ـ وقول عيسي صلى الله عليه وسلم\_ إن تعذبهم فانهم عبادك\_ ثم رفع بديه . ثم قال أمق أمتى ثم بكي الحديث وفيه ياجبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك ولا نسوءك في أمتك قلت ليس هو من حــديث عمرو بن العاص و إنمـا هومن حديث ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص كما رواه مسلم ولعله سقط من الاحياء ذكر عبد الله من بعض النساخ (٢) حديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي الحديث وفيه وأعطيت الشفاعة متفق عليه منحديث جابر إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم من غير فحرالترمدي وابن ماجه من حديث أني بن كعب قال الترمذي حسن صحيح (٣) حديث أنا سيد ولد آدم ولا فحر الحديث الترمذي وقال حسن وابن ماجه من حديث أبي سعيد الحدري (٤) حديث لكل نيّ دعوة مستجابة فأريد أن أختى عوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة متفق عليه من حديث أنس ورواه مسلم من حديث أبي هريرة (٥) حديث ابن عباس ينصب للانبياء منابر من ذهب يجلسون عليها ويبقى منبرى لا أجلس عليه قائمًا يين بدي ربي منتصبا الحديث الطبراني في الأوسط وفي إسناده محمد بن نابت البناني ضعيف (٦) حديث إنى لأشفع يوم القيامة لأ كثر مما على وجه الأرض من حجر ومدر أحمد والطبراني من حديث بريدة بسند حسن .

بعضهم لبعض الاترون ماقد بلغكم الاتنظرون من يشفع احكم إلى ربحكم فيقول بعض الناس اجعف عليكم بآدم عليه السلام فيأتون آدم فيقولون لهأنت أبوالبشر خاتمك الله بيده و نفخ فيك من روحه وامر الملائسكة وسجدوالك اشفعلنا إلى ربك ألاترى ماعن فيه ألارى ماقد بلغنا فيقول لهم آدم عليه السلام إن ربى قدغضب اليومغضبا لم يغضب فبله مثله ولم يغضب بعده مثله و إنه قدنها في عن الشجرة فعصيته نفسي نفسى الهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى أنو حقيأتون لوحاعليه السلامفيتولون يأنوح أنشأول الرسل إلى أهل الأرضوقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألاترى مأبحن فيه فيقول إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله و إنه قد كانت لى دعوة دعوتها على قومى نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم حَلين الله فيأنون إبراهيم خليل الله عليه السلام فيقولون أنت ني الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى بك ألاثرى ما يحن فيه فيقول لهم إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله و إلى كنت كذبت ثلاث كذبات ويذكرها نفسى نفسي اذهبوا إلى غبرى ادهبوا إلى موسى فبأتون موسى عليهالسلام فيقولون ياموسي أنت رسول الله فضلك برسالته و بكلاء مطىالناس أشفع لنا إلى بكألاثري مأبحن فيه فيةول إن وبي قدغضب اليوم غضبالم يغضب قبله مثله ولن بغضب بعده مثله و إلى قتلت نفسالم أومر بقتلها نفسى نفسى اذهبوا إلىغيرى اذهبوا إلى عيسي عليه السلام فيآتون عيسي فيقولون بإعيسي أنت رسول الله وكلته ألقاها إلى مريم وروحمنه وكلت الناس في المهداشة م انا إلى المث ألاترى مأتحن فيه فيقول عيسى عليه السلام إن رى غضب اليوم غضبا لم يغضب قبلة مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبانفسي نفسى اذهبوا إلىغيرى اذهبوا إلى حمد صلىالله عليهوسلم فيأتونى فيقولون يامحمد أنت رسول الله وخاتم النبيين وغفر اللهاك ماتقدممن ذنبك وماتأخر اشفعلنا إلى ربك ألاترىما بحن فيه فأنطلق فا آتى تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله لي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحدقبليثم يقال يامحمد ارفع رأسك سل تعطوا شفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي أمتي يارب فيقال يامحمد أدخل من أمتك من لاحساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فعا سوى ذلك من الأبواب ثم قالوالذي نفسي بيده إن بين المصراءين من مصار يـعالجنة كابين مكةوحمير أوكابين مكة و بصری<sup>(۱)</sup>وفیحدیث آخرهذا السیاق بعینهمعذ کرخطایابر اهیموهوقولهفیالکواکب هذا ر**ی** وقوله لألهتهم بلفعله كبيرهم هذا وقوله إنى سقيم فهذه شفاعةر سول اللهصلي الله عليه وسلم ولآحادأ مته مون العاماء والصالحين شفاعة أيضاحق فالرسول الله صلى اللهعليه وسلم يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمق أ كثرمن, بيعةومضر (٧) وقال صلى الله عليه و سلم يقال للرجل قميا فلان فاشفع فيقوم الرجل فيشفع للقبيلة (١) حديث أبي هر يرةأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلحم فرفع إليه النبراع وكان يعجبه فنهش منها

نهشة ثم قال أناسيد الناس الحديث بطوله فى الشفاعة قال وفى حديث آخرهذا السياق مع ذكر خطاط إبراهيم متفى عليه وهذه الرواية الثانية أخرجها مسلم (٧) حديث يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمنى أكثر من ربيعة ومضر رويناه فى جزء أبى عمر بن السماك من حديث أبى أمامة إلا أنه قال مثل أحد الحييين ربيعة ومضر وفيه فكائن المشيخة برون أن ذلك الرجل عثمان بن عفان و إسناده حسن وللترمذى وابن ماجه والحاكم من حديث عبد الله بن أبى الجدعا يدخل الجنسة بشفاعة الرجل من أمنى أكثر من بن عيم قالوا سواك قال سواى قال الترمذى حسن صحيح وقال

الحاكم صميح قبيل أراد بالرجل أو يسا .

واقف على الصراط بن الافراط والتفريط فن ردت إليسه الأقسام فى النهاية فأحذها زاهسدا فى الزهد فهو تحت فهر وتارك الاختيار الواقف مع فعل الله تعالى مقيد بالترك تارك بالحال وكما أن الزاهد الاختيار الزاهد فى الرهد الآخد من الدنيا ماسيق إليه

ولأهل البيت وللرجل والرجلين على قدر عمله (١) » وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنّ رجلامن أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار فيناديه رجل من أهل النار و يقول يافلان هل تعرفف ؟ فيقول لا والله ماأعرفك من أنت؟ فيقول أنا الذي مررت بي في الدنبا فاستسقيتني شربة ماء فسقيتك قال قد عرفت قال فاشفعلي بها عند ربك فيسأل الله تعالى ذكره ويقول إنى أشرفت على أهل النار فناداني رجل من أهلُّها فقال هل تعرفني ؟ فقلت لا من أنت ؟ فقال أنا الذي استسقيتني في الدنيا فسقيتك فاشفع لى عند ربك فشفعني فيه فيشفعه الله فيه فيؤمر به فيخرج من النار (٢٠) ﴾ وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَنَا أَوِّلَ النَّاسُ خُرُوجًا إِذَا بعثوا وأنا خطيبهم إذا وفدوا وأنا مبشرهم إذا يئسوا لواء الحمد يومثد بيدى وأنا أكرم ولد آدم على ربى ولا فحر (٢) ﴾ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّى أَقُومَ بِينَ يَدَى رَبِّي عَزُوجِلُ فَأَ كَسي حَلَّة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الحلائق يقوم ذلك المقام غميرى (١) » وقال ابن عباس رضى الله عنهما وجلس ناس من أمحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه فخرج حتى إذا دنا منهم صعهم يتذاكرن فسمع حديثهم فقال بعضهم مجبا إنَّ الله عزوجل اتخذ من خلقه خليلا اتخذ إبر اهيم خليلا ، وقال آخر ماذاً بأعجب من كلام موسى كله أحكايها ، وقال آخر فعيسى كلة الله وروحه ، وقال آخر آدم اصطفاه الله فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم فسلم وقال قد سمعت كلامكم وتعجبكم إن إبراهيم خايل الله وهو كذلك وموسى بحبي الله وهو كذلك وعيسي روح الله وكلته وهو كذلك وآدم اصطفاه الله وهو كذلك ألا وأنا حبيب الله ولافخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وأنا أوّل شافع وأوّل مشفع يوم القيامة ولا فخر وأنا أوّل من يحرك حاق الجنة فيفتح الله لى فأدخلها ومعىفقراء المؤمنين ولافخر وأنا أكرم الأوّلين والآخرين ولافخر (٥) » صفة الحوض

اعلم أنّ الحوض مكرمة عظيمة خص الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم وقد اشتملت الأخبار على وصفه وُ يَعِنْ نَرْجُو أَنْ يُرْزَقْنَا الله تَعَالَى فِى الدُّنيا عَلَمْهُ وَفِي الآخَرَةُ ذُوقَهُ فَانَّ مِنْ صَفَاتَهُ أَنَّ مِنْ شَرْبُمُنَّهُ 4 يظمأ أبدا . قال أنس «أغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما فقالوا له يارسول الله لم ضحكت ؟ فقال آية أنزلت على آنفا وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم \_ إنا أعطيناك الكوثر - حتى ختمها ثم قال هل تدرون ما الكوثر ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال إنه نهر وعدنيه (١) حديث يقال للرجل قم يافلان فاشفع فيقوم يشفع للقبيلة ولأهل البيت وللرجل والرجلين على قدر عمله الترمذي من حديث أبي سعيد إن من أمتى من يشفع للفئام ومنهم من يشفع للقبيلة الحديث وقال حسن وللبرار من حديث أنس إن الرجل ليشفع للرجاين والثلاثة (٢) حديث أنس إن رجلا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار فيناديه رجل من أهل النار ويقول يافلان هل تعرفني فيقول لا والله ماأعرفك من أنت فيقول أنا الذيمورت بى فى الدنيا يوما فاستسقيتني شربة فسقيتك الحديث في شفاعته فيه و إخراجه من النار أبومنصور الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعیف (٣) حدیث أنس أنا أوّل الناس خروجا إذا بعثوا الحدیث الترمذي وقال حسن غریب (٤) حديث فأكسى حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش الحديث الترمذي من حديث في هو يرة وقال حسن غريب صحيح (٥) حديث ابن عباس جلس اس من أصحاب رسول الله صلى الله عايه وسلم ينتظرونه فخرج حتى إذا دا منهم سمعهم يتذا كرون فسمع حديثهم فقال بعضهم عجبا إن الله اتخذ من خلقه خليلا اتحد إراهيم خليلا الحديث رواه الترمذي وقال غريب.

لرؤيته فعل الله مقيدا الأخذ و إذا استقرت النهاية لايتقيد بالأخذ ولا استقرال واختيارالله ويأخذ وقتا واختياره من اختيار الله وهكذا وسمم النافلة وصلاته النافلة يأتى بها وقتا ويسمح للنفس وقتالأنه في الحالين وهاية النهاية وكل حال يستقر

ويستقيم يشا كل حال رسول الله على الله عليه وسلم وهكذا كان رسول الله عليه السلاة والسلام الليل كله ويصوم من الليل كله ويصوم من الليل كله ويصوم الشهر ولايصوم الشهر ولايصوم الشهر ولما قال الرجل إنني ولما قال الرجل إنني عزمت أن لا آكل اللحم قال فاني آكل اللحم وأحبه ولوسألت

ربي عز وجل في الجنة عليه خــيركثير عليه حوض ترد عليه أمني يوم القيامة آنيته عدد بجوم السماء (١) » وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بينما أنا أسير في الجنة إذا بنهر حافتاء قباب اللؤلؤ المجوّف قلتماهذا ياجبريل ؟ قالهذا الكوثر الذي أعطاك ربك فضرب الملك بيده فاذا طينه مسك أذفر <sup>(٢)</sup> » وقال كان رسول الله صلىالله عليه وسلم يقول «مابين لاىتى حوضى مثل مابين المدينة وصنعاء أومثل مابين المدينة وعمان<sup>(٣)</sup>» وروى ان عمر «أنه لما نزل قوله تعالى ـ إنا أعطيناك الـكوثر ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نهر في الجنة حافتاه من ذهب شرابه أشــــــّد بياضا من الابن وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك بجرى على جنادل اللؤلؤ والمرجان (\*) ﴾ وقال ثو بان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولالله صلىالله عليه وسلم « إن حوضي مابين عدن إلى عمان البلقاء ماؤه أشدّ بياضًا من اللبن وأحلى من العسل وأكوابه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا أوّلالناس و ودا عليه فقراء المهاجرين فقال عمر بن الخطاب ومن هم يارسول الله ؟ قال هم الشعث رموسا الد س نيابا الذين لاينــكحون المتنعات ولا تفتح لهم أبواب السدد (٥) » فقال عمر بن عبد العزيز والله لقد نــكحت المتنعات فاطمة بنت عبداللك وفتحت لي أبواب السدد إلا أن يرحمني الله لاجرم لاأدهن رأسي حتى يشعث ولا أغسل نوبي الذي على جسدى حتى يتسخ وعن أبيذر قال « قات يارسولالله ما آ نية الحوض ؟ قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم الساء وكواكبها في الليلة المظامة المضحية من شرب منه لم يظمأ آخر ماعليه يشخب فيه ميز ابان من الجنة حرضه مثل طوله مابين عمان وأيلة ماؤه أشدّ بياضا من اللبن وأحلى من العسل (٦٦) » وعن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وســـلم « إن اــكل نبي حوضا و إنهم يتباهون أيهم أكثر واردة و إنى لأرجو أن أكون أكثرهم واردة (٧) » فهذا رجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرج كل عبد أن يكون فىجملة الواردين وليحذر أن يكونمتمنيا ومغثرا وهو يظنّ أنه راج فانالراجىللحصاد من بثّ البذر ونقىالأرض وسقاها المـاء ثم جلس يرجو فضــل الله بالإنبات ودفع الصواعق إلى أوان الحصاد فأما من ترك الحراثة أوالزراعة وتنقية الأرض وسقيها وأخــذ يرجو من فضل الله أن ينبت له الحب والفاكهة (١) حديث أنس أغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما فقالوا له يارسول الله لم ضحكت فقالآية نزلت على آ نفا وقرأ بسمالله الرحمن الرحيم ــإنا أعطيناك الــكوثرــ رواه مسلم (٣) حديث أنس بينها أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوّف الحديث الترمذي وقال حسن صحيح ورواه البخاري من قول أنس لما عرج بالني صلى الله عليه وســـلم إلى السماء الحديث وهو مرفوع و إن لم يكن صرح به عن النبي صلى الله عليه وسلم (٣) حديث أنس مابين لابتي حوضي مثل مابين المدينة وصنعاء أومثلمابين المدينة وعمان رواه مسلم (٤) حديث ابن عمر لما نزل قوله تعالى ــ إنا أعطيناك الحوثر ــ قال رسول الله صلىالله عليه وسلم هو نهر في الجنة حافتاه من ذهب الحديث الترمذي مع اختلاف لفظ وقال حسن صحيح ورواه الدارمي في مسنده وهو أقرب إلى لفظ الصنف (٥) حديث ثو بان إن حوضي أبين عدن إلى عمان البلقاء الحديث الترمذي وقال غريب وابن ماجه (٦) حديث أبي ذر قلت يار ول الله ما آنية الحوض قال والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السهاء الحديث رواه مسلم (٧) حديث سمرة إن لكل نبي حوضا وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة الحديث الترمذي وقال غريب قال وقد روىالأشعث بن عبداللك هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح

( ٥٦ - إحياء - رابع )

فهذا مغتر ومتمنّ وليس من الراجين فى شىءوهكذا رجاء أكثر الحلق وهوغرور الحمق نعوذ بالله من الغرور والغفلة فان الاغترار بالله أعظم من الاغترار بالدنيا قال الله تعـالى ــ فلا تغرنــكم الحياة الدنيا ولا يغرنــكم بالله الغرور ــ

القول في صفة جهنم وأهوالهما وأنكالهما

يا أيها الغافل عن نفسه المغرور بمـاهـو فيهمن شواغل هذه الدنيا المشرفة طيالانقضاء والزوال دع التفكرفيا أنتحرتحل عنه واصرفالفكر إلىموردك فانكأخبرت بأن النارمورد للجميع إدقيل و إن منسكم إلا واردهاكان على ربك حتما مقضيا تم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ــ فآنت من الورود على يقين ومن النجاة فى شك فاستشعر فى قلبك هول ذلك المورد فعساك تستعد للنجاة منه وتأمل فيحال الخلائق وقدقاسوا من دواهي القيامة ماقاسوا فبينهاهم فى كرمها وأهوالها وقوفا ينتظرون حقيقة أنبائها وتشفيع شفعائها إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب وأظلت عليهم نارذات لهم وسمعوا لها زفيرا وجرجرة تفصح عن شدة الغيظوالغضب فعند ذلك أيقن المجرمون بالعطب وجثت الأمم على الركب حتى أشفق البرآء من سوء المنقلب وخرج المنادى من الزبانية قائلا: أين فلان ابن فلان المسوّق نفسه في الدنيا بطول الأمل المضيع عمره في سوء العمل فيبادرونه بمقامع من حديد و يستقبلونه بعظائم التهديد و يسوقونه إلى العذاب الشديد ، وينكسونه في قعر آلجحيم ويقولون له ـ ذق إنكأ نت العزيز الكرم ـ فأسكنوا دارا ضيقة الأرجاء مظلمة المسالك مبهمة المهالك يخلد فيهما الأسير ويوقد فيها السعير شرابهم فيها الحميم ومستقرهم الجحيم الزبانية تقمعهم والهاوية تجمعهم أمانيهم فيهما الهلاك ومالهم منها فكاك قد شدّت أقدامهم إلى النواصىواسودت وجوههم من ظلمة المعاصى ينادون من أكنافها ويصيحون في نواحيها وأطرافها : يامالك قد حق علينا الوعيد بإمالك قد أثقلنا الحديد بإمالك قد نضجت منا الجاود بإمالك أخرجنامنها فانا لانعود فتقول الزبانية هيهاتلات حين أمان ولاخروج لكم مندارالهوان فاخسئوا فيهاولانكامون ولوأخرجتم منها لكنتم إلى مانهيتم عنه تعودون فعند ذلك يقنطون وعلى مافرطوا فى جنب الله يتأسفون ولا ينجيهم الندم ولا يغنيهم الأسف بل يكبون على وجوههم مغاولين النار من فوقهم والنار من تحتهم والنبار عن أيمانهم والنار عن شمائلهم فهم غرقي في النار طعامهم نار وشرابهم نار ولباسهم نار ومهادهم نار فهم بين مقطعات النيران وسرابيل القطران وضرب المقامع وثقل السلاسل فهم يتجلجلون في مضايقها . يتحطمون في دركاتها و يضطر بون بين غواشيها تغلي بهم النار كغلى القدور و يهتفون بالويل والعويل ومهما دعوا بالثبور صب من فوق رءوسهم الحميم يصهر به مافي بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد تهشم بهاجباههم فيتفجر الصديد من أفواههم وتنقطع من العطش أكبادهم وتسيل على الحدود أحداقهم ويسقطمن الوجنات لحومها ويتمعط من الأطراف شعورها بلجاودها وكلما نضجت جلودهم بدلوا جـــاودا غيرها قد عريت من اللحم عظامهم فبقيت الأرواح منوطة بالعروق وعلائق العصب وهي ننش في لفح لك النيران وهم معذلك يتمنون الموت فلا يموتون فكيف بك لونظرت إليهم وقد سؤدت وجوههم أشد سوادا من الحميم وأعميت أبصارهم وأكمت ألسنتهم وقصمت ظهورهم وكسرت عظامهم وجدعت آذانهم ومزقت جلودهم وغلت أيديهم إلى أعناقهم وجمع بين نواصيهم وأقدامهم وهم يمشون على النار بوجوههم ويطثون حسك الحديد بأحداقهم فلهيب النار سار فى بواطن أجزائهم وحيات الهاوية وعقاربها متشبثة بظواهر أعضائهم هذا بعض

القول في صفة جهنم

ربى أن بطعمنى كل يوم لأطعمنى وذلك يدلك على أن رسول الله صلى عثمارا في ذلك إن شاء أكل أكل أكل يترك الأكل أختيارا وقد دخلت الفتنارا وقد دخلت الفتنة على قوم كل الفتنة على قوم كل فيل لهم إن رسول الله عليه وسلم على الله عليه وسلم بسول الله صلى الله عليه وسلم مشرعا وهذا إذا

قالوه على معن أله لايلزههم التأسى به البدوهم التأسى به الرخصة الوقوف على حقر التأسى بفعله وقول رسول الله صلى الله عليه وتعلم لأرباب الرخص وتعلم لأرباب الرخص ما إن المنتهى يحاكى عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام الحسول الله على الحسول الله عليه الصلاة والسلام الحسول الله الحسول الله الحسول الله على الحسول الله الصلاة والسلام الحسول الله المحسول الله الحسول الله المحسول الم

جملة أحوالهم وانظر الآن في تفصيل أهوالهم وتفكر أيضا في أودية جهنم وشعابها فقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم «إن فيجهنم سبعين ألف واد في كل واد سبعون ألف شعب في كل شعر مسبعون ألف تعبان وسبعون ألف عقرب لاينتهيي الكافر والمنافق حتى يواقع ذلك كله (١)» وقال عيّ كرّ م الله وجهه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم«تعوَّدوا باللهمنجبالحزن أو وادىالحزن قيليارسول الله وما وادى أوجب الحزن قال واد فىجهنم نتعوّذ منه جهنم كل يوم سبعين مرة أعدّه الله نعـالى للقراء المرائين(٢٠)» فهذه سعة جهنم وانشعابأوديتها وهي بحسب عدد أوديةالدنيا وشهواتها وعدد أبوابها بعدد الأعضاء السبعة التيبها يعصى العبد بعضها فوق بعض الأعلى جهنم تم سقرتم لظي تم الحطمة تمالسعير تم الجحيم ثم الهاوية،فانظر الآن في عمق الهاوية فانه لاحدّ لعمقها كما لاحد لعمق شهوات الدنيا فكما لاينتهى أربمنالدنيا إلاإلى أربأعظم منه فلاتنتهى هاوية منجهم إلاإلى هاو يَدَأَعْمَقَ مَنْهَا قَالَ أَبُوهُر يَرَةً ﴿كَنَامُعُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم فسمعنا وجبة فقالرسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماهذا قلنا الله ورسوله أعلم قالهذا حجرأرسل فىجهنم منذسبعين عاما الآن اللهي إلى قعرها (٣) » ثم انظر إلى تفاوت الدركات فان الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا فكما أن إكبابالناس على الدنيا يتفاوت فمن منهمك مستكثر كالغريق فيهاومن خائض فيها إلى حدمحدود فكذلك تناول النار لهم متفاوت فانالله لايظلم مثقال ذرة فلا تترادف أنواع العذاب على كل من في النار كيفما كان بلالكل واحدحة معلوم على قدرعصيانه وذنبه إلاأن أقلهم عذابا لوعرضت عليه الدنيا بحذافيرها لافتدى بها من شدة ماهوفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن أدنى أهل النار عذابا يومالقيامة ينتعل بنعاينمن نار يغلى دماغه من حرارة نعليه <sup>(١)</sup> » فانظر الآن إلى من خفف عليه و اعتبر به من شدد عليه ومهما تشككت فى شدة عداب النار فقرب أصبعك من النار وقس دلك به تم اعلم أنك أخطأت فىالقياس فان نارالدنيا لاتناسب نارجهنم ولكن لما كان أشدعذاب فى الدنيا عذاب هذه الذر عرفعذاب جهنم بها وهيهات لووجدأهل الجحيم مثلهذه النار لخاضوها طائعين هربا بمناهمفيه وعن هذا عبر في بعض الأخبار حيث قيل«إن نار الدنيا غسلت بسبعين ماء من مياه الرحمة حتى أطاقها أهلَ الدنيا<sup>(ه)</sup>» بلصرح رسولالله صلى الله عليه وسلم بصفة نارجهنم فقال «أممالله تعالى أن يوقد على النارألف عامحتي احمرت ثمأوقد عليهاألف عامحتي ابيضت ثمأوقد عليهاألف عامحتي اسودت فهيي سوداء مظامة (٦٠) ﴿ وقال مِثَلِينَةِ ﴿ اشْتَكُتُ النَّارِ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتَهَارِبُأَ كُلُّ بَعْضَى بعضا فأذن لهما في نفسين (١) حديث إن فى جهنم سبعين ألفواد فى كلوادسبعون ألف شعب في كل شعب سبعون ألف ثعبان وسبعون ألفعقرب لاينتهي الكافروالمنافق حتى يو اقع ذلك كله لم أجده هكذا بجملته وسيأتي بعده ماورد في ذكر الحيات والعقارب (٢)حديث على تعوَّذوابالله من جب الحزن أووادي الحزن الحديث رواه بن عدى الفظوادي الحزن وقال باطلوأ بونعيم والأصبهابي بسندضعيف ورواه الترمذي وقال غريب وابن ماجه من حديث أنى هريرة بلفظ جب الحزن وضعفه ابن عدى وتقدم فىذم الجاه والرياء (٣) حديث أبى هر يرة كـنا معرسولالله صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة الحديث وفيه هذا حجر أرسل في جهنم الحديث رواه مسلم (٤) حديث إنَّ أدنى أهل النار عذابايوم القيامة من ينتعل بنعلين من نار الحديث مَنْفَقَ عَلَيْهُ مِنْ حَدَيْثُ النَّعْمَانِ بِنْ بِشَيْرِ (٥) حَدَيْثُ إِنْ نَارِ الدُّنيا غَسَلْتَ بِسَبِعِينَ مَاءُ مِنْ مِياءَ الرَّحَةُ حتى أَطْاقِهَا أَهُلَ الدُّنيا ذَكُو ابن عبد البرُّ من حديث ابن عباس وهذه النارقدضر بتبماء البحر سبع مرات وتولاذلك ماانتفع بهاأحدوللبز ارمن حديث أنس وهوضعيف وماوصات إليكم حتى أحسبه قال نضحت بالماء فتضيء عليكم (٦)حديث أمرالله أن يوقد على النار ألفعام حتى احمر تا الحديث تقدم

نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدونه في الصيف من حرها وأشد ما تجدونه في الشتاء من زمهر يرها(١٠)» وقال أنس بن مالك يؤتى بأنع الناس فى الدنيا من الكفار فيقال اغمسوه فى النار غمسة ثم يقالله هل رأيت نعمًا قط فيقول لاو يؤتى بأشد الناسضرا فىالدنيا فيقال اغمسوه فىالجنة غمسة ثميقال له هلرأيت ضراقط فيقول لا. وقال أبوهريرة لوكان فيالسجد ماثة ألف أويزيدون ثم ننفس رجل منأهلالنارلماتوا وقدقال بعضالعلماء فىقوله تلفح وجوههمالنار إنها لفحتهم لفحة واحدة فمما أبقت لحما على عظم إلا ألقته عندأعقابهم ثم انظر بعدهذا في نتن الصديد الذي يسيل من أبدانهم حق يغرقونفيه وهوالغساق ، قالأبوسعيد الحدري قال رسولالله ﷺ «لوأن دلوا من غساق جهنم ألق في الدنيا لأنتن أهل الأرض (٢) » فهذا شرابهم إذا استفانوا من العطش فيستى أحدهم من ماء صديد يتجرعه ولايكاد يسيغه ويأتيه الوت مزكل مكان وما هو بميت وإن يستغيثوا يناتوا بماء كالمهل يشوى الوجوء بئس الشراب وساءت مر نفقًا . ثم انظر إلى طعامهم وهو الزقوم كما قال الله تعمالي ـ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا كاون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشار بون عليه من الحميم فشار بون شرب الهيم ــ وقال تعالى ــ إنها شجرة تخرج فيأصل الجعيم طلمها كأنه رموس الشياطين فانهم لآكاون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشو با من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم \_ وقال تعالى \_ تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية \_ وقال تعالى \_ إن لدنيا أنكالا وجعما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما ــ وقال ابن عباس قال رسول الله عَرَائِيَّةٍ «لوأنقطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا أفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف من يكون طعامه ذلك (٣) » وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ارغبوا فيما رغبكم الله واحذروا وخافوا ماخوفكم الله به من عذا به وعقابه ومن جهنم فانه لوكانت قطرة منالجنة معكم في دنياكم التي أنتم فيها طيبتها لحكم ولوكانت قطرة من النار معكم في دنياكم التي أنتم فيها خبثتها عليكم (٤)» وقال أبوالدرداء قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ويلقى هيأهلالنار الجوع حتى يعدل ماهمفيه من العذاب فيستنيثون بالطعام فيعاثون بطعام من ضريع لايسمن ولاينني منحوع ويستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصة فيذكرون أنهم كاكانوا يجيزون الغصص في الدنيا بشراب فيستغيثون بشراب فيرفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد فاذا دنت من وجوههم شوتوجوههم فاذا دخلالشراب بطونهم قطع مافي بطونهم فيقولون ادعوا خزنة جهنم قال فيدعون خزنة جهنم أن ادعوا ربكم يخففف عنايوما من العذاب فيقولون أولم تك تأتيكم رسامكم بالبينات قالوابلي قالوافادعوا ومادعاء الكافرين إلافي ضلال قال فيقولون ادعوا مالكا فيدعون فيةواون يامالك ليقض علينا ربك قال فيجيبهم إنكم ما كثون (٥٠)» قال الأعمش أنبئت أن (١) حديث اشتكت النار إلى ربها فقالت يارب أكل بعضي بعضا فأذن لهما بنفسين الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة (٢) حديث أبي سعيد الحدري لو أن دلوا من غساق ألق في الدنيا لأنتن أهل الأرض الترمذي وقال إنما نعرفه من حديث رشد بن سعد وفيه ضعف (٣) حديث ابن عباس لو أن قطرة من الرقوم قطرت في دار الدنيا أفسدت على أهل الأرض معاشهم الحديث الترمذي وقال حسن صحيح واب ماجه (٤) حديث أنس ارغبوا فيما رغبكم فيه واحذروا وخافوا عاخوفكم به من عذاب الله وعقابه من جهنم الحديث لمأجدله إسنادا (٥) حديث أبي الدرداء يلقي على أهل النار ألجوع حق يعدل ماهم فيه من العذاب فيستغيثون بالطعام الحديث الترمذي من رواية سحرة ابن عطية عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال الدارمي والناس لا يعرفون هذا الحديث و إنما روى عن الأعمش عن سمرة بن عطية عن شهر عن أمالدرداء عن أبي الدرداء قوله.

ماكان يعتمده رسول الله عليه وسلم ينبغى أن يعتمسده فكان قيام رسول الله وسلم الله عليه وسلم الما أنه كان ليقتدى به كان يجده بذلك فان كان ليقتسدى به فالمنتهى أيضا مقتدى به ينبغى أيضا مقتدى الحق والصحيح الحق أن رسول الله صلى الله

عليمه وسلم لم يغفل ذلك لحرد الاقتداء بل كان يجد بذلك زيادة تهذيب الجبلة . قال الله تعالى خطابا له يأتيك اليقين - لأنه من الحضرة الإلحية من الحضرة الإلحية والسلام وقرع باب الكرم والني مفتر إلى الزيادة من مفتر إلى الزيادة من من غير مستغن

بين دعاتهم و بين إجابة مالك إياهمألف عامقال فيقولونادءوا ربكم فلا أحد خير من ربكم فيقولون ربنا غلبتعلينا شتوتنا وكمنا قوما ضالينربنا أخرجنامنها فانعدنا فانا ظالمون تال فيجيبهمالخسئوا فيه، ولاتكامون قال فعند ذلك يُلسوا من كلخير وعند ذلك أخذوا في الزفير والحسرة والويل،وقال أبوأمامة قالرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى .. و يستى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاديسيغه ... «قال يقرّ بإليه فيتكرهه فاذا أدنى منه شوى وجهه فوقعت فروة رأسه فاذا شربه قطع أمعاء هتى يخرج من دبره يقول الله تعالى \_ وسقوا ماء حمها فقطع أمعاهم \_ وقال تعالى \_ و إن يستغيثو ايعاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه \_ فهذا طعامهم وشرابهم عند جوعهم وعطشهم (١) » فانظر الآن إلى حيات جهنم وعقاربها و إلىشدة ممومها وعظمأشخاصها وفظاظة النظرها وقدسلطت علىأهاها وأغريت بهمفهي لاتفتر عن النهش واللدغ ساعة واحدة قال أبوهر يرة قال رسول الله عَلَيْقِيْهِ «منآتاه الله مالا فلم يؤدّ زكاته مثل له يومالقيامة شجاعا أقرع له ز بيبتان يطوّقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهازمه يعنى أشداقه فيقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا قوله تعـالي ــ ولا يحسبن الذين ببخاون بمـا آ تاهم الله من فضله لآية \_(٢) » وقال الرسول صلى الله عليه وسلم «إن في النار لحيات مثل أعناق البخت يلسعن اللسعة فيجد حموتها أربعين خريفا وإن فيها لعقارب كالبغال الموكفة يلسعن اللسعة فيجد حموتها أربعين خريفا وهذه الحيات والعقارب إنماتساط علىمنسلط عليه فىالدنيا البخلوسوءالحلق و إيذاء الناس ومن وقى ذلك وقىهذه الحيات فلم تمثل له(٣) » ثم تفكر بعد هذا كله فى تعظيم أجسام أهلالنار فان الله تعالى يزيد في أجسامهم طولا وعرضا حتى يتزايد عذابهم بسببه فيحسون بلفح النار ولدغ العقارب والحيات من جميع أجزائها دفعة واحدة علىالتوالى قال أبوهر يرة قالرسول الله عَزَّالِيُّهِ «ضرسالكافر في النار مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث(<sup>1)</sup>» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «شفته السفلي ساقطة طي صدره والعليا قالصة قدغطت وجهه (٥)» وقال عليه السلام «إن الكافر ليجر السانه في سجين يوم القيامة يتواطؤه الناس (٦) » ومع عظم الأجسام كذلك تحرقهم النار مرات فتجدُّد جاودهم ولحومهم قال الحسن في قوله تعالى \_كلما نضجت جاودهم بدلناهم جاودا غيرها \_ قال تأكلهم الناركل يوم سبدين ألف مرة كلما أكلتهم قيل لهم عودوا فيعودون كما كانوا . ثم نفكر الآن في كا. أهل النار وشهيقهم ودعائهم بالويل والثبور فانذلك يسلط عليهم فىأول إلقائهم فىالنار قالرسولالله صلىالله عليه وسلم «يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك (٧)» وقال أنس قال ِسولَ الله صلى الله عليه وسلم «يرسل على أهل النار البكاء فيبكون حتى تنقطع الدموع ثم يبكون الدم حتى يرى فىوجوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت فيها السفن لجرت ومادام يؤذن لهم فى البكاء (١) حديث أبي أمامة في قوله تعالى ـ و يستى من ماء صديد يتجرعه ولايكاد يسيغهـ قال يقرب إليه الحديث الترمذي وقال غريب (٢) حديث أبي هريرة من آناه الله مالا فلم يؤدّ زكانه مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقوع الحديث البخاري من حديث أبي هريرة ومسلم من حديث جابر بحوه (٣) حديث إن فى النار لحيات مثل أعناق البخت يلسعن اللسعة الحديث أحمد من رواية ابن لهيعة عن در"اج عن عبدالله بن الحارث بن جزء (٤) حديث أبي هريرة ضرس السكافر في النار مثل أحد المديث رواه مسلم (٥) حديث شفته السفلي ساقطة على صدره والعليا قالصة قدعطت وجهه الترمذي من حديث أبى سعيد وقال حسن صحيح غريب (٦) حديث إن الكافر ليجر لسانه فرسخين يوم الشيامة يتواطؤه الناسالترمذي منرواية أبي المخارق عنابن عمر وقال غريب وأبوالمخارقالايعرف (٧) حديث يؤتى بجهنهم يومئذ لها سبعون ألف زمام الحديث مسلم من حديث عبدالله بن مسعود .

والشهيق والزفير والدعوة بالويل والشبور فلهم فيه مستروح ولكنهم يمنعون أيضا من ذلك ' ' '» قال محمدبن كعب :لأهلالنارخمس دعوات يجيبهمالله عزوجل فيأر بعة فاذا كانت الخامسة لم يسكاموا بعدها أبدايةولون ربناأمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنو بنافهل إلى خروج من سبيل فيقول الله تعالى مجيبًا لهم ـ ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحسكم لله العلى الكبير- ثميةولون- ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا فيجيبهم الله تعالى أولم يسكونوا أقسمتم من قبل مااكم من زوال فيقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحاغير الذي كنا نعمل فيجيبهم الله تعالى أولم نعمركم مايتذ كرفيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فمـا للظالمين من نصيرــ ثم يقولونــ ربنا غلبت علينا شقوتنا وكناقوما ضالين ربنا أخرجنامنها فانعدنا فاناظالمون فيجيبهم الله تعالى اخسئوافيها ولا تـكامون ـ فلا يتكامون بعدها أبدا وذلك غاية شدة العذاب.قال مالك بن أنس رضي الله عنه : قال زيدبن أسلم في قوله تعالى \_ سواء علينا أجزعنا أمصبرنا مالنا من محيص \_ قال صبر وا مائة سنة نم جزعوا مائة سنة ممصر وا مائة سنة ثم قالوا ـ سواء علينا أجزعنا أمصرنا ـ وقال صلى الله عليه وسلم «يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت و يا أهلالنارخاود بلا موت<sup>(٢)</sup>» وعن الحسن قال يخرج من النار رجل بعد ألف عام وليتنى كنت ذلك الرجل ورؤى الحسن رضىالله عنه جالسا فيزاوية وهو يبكى فقيلله لم تبكى؟فقالأخشى أن يطرحن فىالنار ولا يبالى فهذه أصناف عذاب جهتم على الجلة وتفصيل غمومها وأحزانها ومحنها وحسرتها لانهامة له فأعظمالأمور عليهم مع مايلاقونه منشدة العذاب حسرة فوت نعيم الجنة وفوت القاء الله تعالى وفوت رضاه مع علمهم بأنهم باعو كلذلك بثمن بخس دراهم معدودة إذ لم يبيعواذلك إلابشهوات حقيرة فىالدنيا أياماقصيرة وكانت غير صافية بلكانت مكدرة منغصة فيقولون فىأنفسهم واحسرتاه كيفأهلكنا أنفسنا بعصيانر بناوكيفام نكافأ نفسنا الصبرأياما قلائل ولوصبرا اكانت قد انقضت عنا أيامه و بقينا الآن فيجوار ربّ العالمين متنعمين بالرضا والرضوان فيالحسرة هؤلاء وقد فاتهممافاتهم و بلوابمـا بلوابه ولميبق معهمشي من نعيم الدنيا ولذاتها ثم إنهم لولم يشاهدوا نعيم الجنة لم تعظم حسرتهم اكنها تعرض عليهم فقد قال رسول الله مَرَاتِكُ «يؤتى يوم القيامة بناس من النار إلى الجنة حتى إذا دنوا منها واستنشقوا رائحتها ونظروا إلى قصورها و إلى ما أعدّ الله لأهلها فيها نودوا أن اصرفوهم عنها لانصيب لهم فيهافيرجعون بحسرة مارجع الأوّلون والآخرون بمثلها فيقولون يار بنا لوأدخلتنا النارقبل أنترينا ما أريتنامن ثوابك وما أعددت فيها لأوليائك كان أهون علينافيقول الله تعالى ذاك أردت بكم كنتم إذاخاوتم بارزتموني بالعظائم وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين تراءون الناس بخلاف ماتعطوني من قاو بكم هبتم الناس ولمتها بوني وأجللتم الناس ولمتجلوني وتركم للناس ولم تتركوا لى فاليوم أذيقكم العذاب الأليم مع ماحرمتكم من الثواب المقيم (٣) عقال أحمد بن حرب إن أحداً يؤثر الظل على الشمس ثم لا يؤثر الجنة على النار . وقال عيسى عليه السلام كم من جسد صحيح ووجه صبيح واسان فصيح غدايين أطباق الناريصيح . وقال داود إلهي لاصبر لي على حرشمسك فكيف صبري (١) حديث أنس يرسل على أهل النار البكاء فيبكون حتى تنقطع الدموع الحديث ابن ماجه من رواية بزيد الرقاشي عن أنس والرقاشي ضعيف (٢) حديث يؤتى بالموت يوم القيامة كاأنه كبش أملح فيذبح البخارى من حديث ابن عمر ومسلم من حديث أبي سميد وقد تقدم (٣) حديث يؤمر نوم القيامة بناس من النار إلى الجنة حتى إذا دنوامنها واستنشقوا روائحها الحديث رويناه في الأربين لأبي هدبة عن أنس وأبو هدبة إبراهيم بن هدبة هالك .

عن ذلك نم فى ذلك أن سرغريب ودلك أن عليه حليه وسلم برابطة جنسية النفس كان ولولا رابطة الجنسية ما وصلوا إليسه ولا التناموا به و بين نفسه الطاهرة و نفسوس التناموا به و أرواحهم التناليف ورابطة التأليف أن النفوس التأليف أن النفوس

على حرنارك ولاصبر لى على صوت رحمتك فكيف على صوت عذابك فانظر يامسكين في هذه الأهوال واعلم أن الله تعالى خلق النار بأهوالها وخلق لهما أهلا لايزيدون ولا ينقصون وأن هذا أم قد قضى وفرغ منه قال الله تعالى و أنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمن وهم في غفلة وهم لا يؤمنون و ولعمرى الاشارة به إلى يوم القيامة بل فى أزل الأزل ولكن أظهر يوم القيامة ماسبق به القضاء فالعجب منك حيث تضحك و تلهو و تشتغل بمحقرات الدنيا ولست تدرى أن القضاء بماذا سبق فى حقك ؟ فان قلت فليت شعرى ماذاموردى و إلى ماذا مالى ومن جمى وما الذى سبق به القضاء فى حق فلك علامة تستأنس بها و تصدق رجاءك بسبها وهى أن تنظر إلى أحوالك وأعمالك فان كلا ميسر لما خلق له فان كان قد يسرلك سبيل الحيرفا بشر فانك مبعد عن النار و إن كست لا تقصد خيرا إلا و تحييط بك العوائق فتدفعه ولا تقصد شرا إلا و يتيسر لك أسبابه فاعل أنك مقضى عليك فان دلالة هذا على العوائق فتدفعه ولا تقصد شرا إلا و يتيسر لك أسبابه فاعل أنك مقضى عليك فان دلالة هذا على العاقبة كدلالة المطر على النبات ودلالة المدخان على الآيتين وقد عرفت مستقرك من الدارين والله أعلى .

القول في صفة الجنة وأصناف نعيمها . هموه المغمر ماتة المادل أنه منتأ له نا ...

ألفت آنفا كما أن الأرواح ألفت أولا ولسكل روح مع نفسه تأليف خاص والتأليف والامتزاج واقع بين الأرواح والنفوس الله عليه وسلم يديم ونفوس الأتباع في احتاج إليه نفسه من الك ناله ومافضل من ذلك ناله ومافضل من ذلك وصل إلى نغوس ونفوس إلى نغوس ذلك وصل إلى نغوس والمناس والمناس

اهلم أن تلك الدارااق عرفت همومها وغمومها تقابلهادار أخرى فتأمل نعيمها وسرورها فان من بعد من أحدها استقرلا محالة في الأخرى فاستثر الخوف من قلبك بطول الفكر في أهوال الجحيم واستثر الرجاء بطول الفكر فىالنعيم المقيم الموعود لأهل الجنان وسق نفسك بسوط الخوف وقدها بزمام الرجاء إلى الصراط الستقيم فبدلك تنال الملك العظيم وتسلم من العذاب الأليم فتفكر في أهل الجنة وفي وجوههم نضرة النعيم يسةون من رحيق محتوم جالسين على منابر الياقوت الأحمر في خيام من اللؤلؤ الرطب الأرض فيها بسط من العبقري الأخضر متكثين على أرائك منصوبة على أطراف أنهار مطردة بالخر والعسل محفوفة بالغلمـان والولدان مز ينـــة بالحور العين من الحيرات الحسان كأنهق الياقوت والمرجان لم يطمثهن إنس قبلهم ولاجان يمشين في درجات الجنان إذا اختالت إحداهن في مشيها حمل أعطافها سبعون ألفا من الولدان عليها من طرائف الحرير الأبيض ماتتحير فيسه الأبصار مكالات بالتيجان المرصعة باللؤلؤ والمرجان شكلات غنجات عطرات آمنات من الهرم والبؤس مقصورات فى الحيام فى قصور من الياقوت بنيت وسط روضات الجنان قاصرات الطرف عين ثم يطاف عليهم وعايهن بأكواب وأباريق وكأس من معين بيضاء للنة للشار بين ويطوف عليهم خدام وولدان كأمثال اللؤاؤ المكنون جزاء بمـاكانوا يعملون فى مقـام أمين فى جنات وعيون فى جنات ونهر في مقمد صدق عند مليك مقتدر ينظرون فيها إلى وجه الملك السكريم وقد أشرقت في وجوههم نضرة النعيم لا رهقهم قتر ولا ذلة بل عباد مكرمون و بأنواع التحف من ربهم يتعاهدون فهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لايحافون فيها ولا يحزنون وهم من ريب المنون آمنون فهم فيها يتنعمون ويأكلون من أطعمتها ويشر بونمن أنهارها لبناوخرا وعسلا فيأنهار أراضيها من فضة وحصباؤها مرجان وعلى أرض ترابهامسك أذفو ونباتها زعفران ويمطرون من سحاب فيها من ماء النسرين على كشبان الكافور ويؤتون بأكواب وأى أكواب بأكواب من فضة مرصعة بالدر والياقوت والمرجان كوب فيه من الرحيق المختوم ممزوج به السلسبيل انعذب كوب يشرق نوره من صفاء جوهم. يبدو الشرابمن ورائه برقته وحمرته لميصنعه آدمى فيقصر في تسوية صنعته وتحسين صناعته في كفخادم يحكى ضياء وجهه الشمس في إشراقها ولكن من أين للشمس حلاوة مثل حلاوة صورته وحسن أصداغه القول في صفة الحنة

الأمة وهكذا المنتهى مع الأصحاب والأنباع على هذا المعنى فلا يتخاف عن الزيادات والنوافل ولا يسترسل في الشهوات خص النفس ولا يعطى الاعتدال حقه من ونور الحكمة وكل ونور الحكمة وكل من يحتاج إلى صحة الجلوة للغيير لابد له من خياوة صحيحة بالحق حق تكون

وملاحة أحداقه فياعجبا لمن يؤمن بدار هذه صفتها ويوقن بأنه لايموت أهلها ولاتحل الفجائع بمن نزل بفنائها ولا ننظر الأحداث بعينالتغيير إلى أهلها كيف يأنس بدار قد أذن الله فىخرابها ويتهنأ بعيش دونها والله لولم يكن فيها إلاسلامة الأبدان معالأمن منالموت والجوعوالعطش وسائر أصناف الحدًان لكان جديرًا بأن يهجر الدنيا بسبيها وأن لايؤثر عليها ماالتصرم والتنغص من ضرورته كيفوأهلها ماوك آمنون وفىأنواعالسرور ممتعون لهم فيهاكل مايشتهون وهمفىكل يوم بفناء العرش يحضرون وإلى وجه الله الكريم ينظرون وينالون بالنظر من الله مالاينظرون معه إلى سائر نعيم الجنان ولايلتفتون وهمعلى الدوام بينأصناف هذه النع يترددونوهممن زوالها آمنون قالأبوهريرة قال وسول اللهصلي الله عليهوسلم«يناديمناد ياأهل الجنة إن احكم أن تصحوا فلاتستموا أبدا و إن احكم أن تحيوا فلاءوتوا أبدا و إن لكم أن تشبوا فلاتهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا فذلك قوله عز وجل \_ ونودوا أن تلكم الجنة أور تموها بما كنتم تعملون \_ (١)» ومهما أردتأن تعرف صفة الجنة فاقر إ القرآن فليس وراءبيان الله تعالى بيان واقرأمن قوله تعالى سرولمن خاف مقام ر به جنتان ـ إلى آخر سورة الرحمن واقرأسورة الواقعة وغيرها منالسور و إن أردت أن تعرف تفصيل صفاتها من الأخبار فتأمل الآن تفصيلها بعد أناطلعت على جملتها وتأمل أولا عددالجنان قالرسولالله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى \_ ولمن خاف مقام ربه جنتان \_ قال «جنتان من فضة آنيتهما ومافيهماوجنتان منذهب آنيتهماومافيهما ومابينالقوم وبينأن ينظروا إلى ربهمإلا رداء الكبرياءعلى وجهه في جنة عدن (٢٠)» ثم انظر إلى أبواب الجنة فانها كثيرة بحسب أصول الطاعات كاأن أبوابالنار بحسبأصول المعاصي قال أبوهر يرة قالرسولالله صلى الله عليه وسلم «من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعيمن أبواب الجنة كلها وللجنة ثمانية أبواب فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الصيام ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد فقال أبو بكررضي الله عنه والله ماعلى أحد من ضرورة من أيها دعى فهل يدعى أحد منها كلها ؟ قال نع وأرجو أن تكون منهم (٢) » وعن عاصم بن ضمرة عن على كرمالله وجهه أنه ذكرالنارفعظم أمرها ذكرا لاأحفظه ثم قال ـ وسيق النين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا \_ حق إذا انتهوا إلى باب من أبو إبهاو جدوا عنده شجرة يخرج من تحت ساقها عينان تجريان فعمدوا إلى إحداها كما أمروا به فشر بوامنها فأدهبت مافي طونهم من أذى أو بأس ثم عمدوا إلى الأخرى فتطهروا منها فجرت عليهم نضرة النعيم فلرتنغير أشعارهم بعدها أبدا ولانشعث خالدين ثم تلقاهم الولدان يطيفون بهم كا نطيف ولدان أهلالدنيا بالحبيب يقـــدم عليهم منغيبة يقولون له أبشر أعد الله لك من الكرامة كذا قال فينطلق غلام من أوامُك الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين فيقول قدجاء فلان باسمه الذي كان يدعى به فيالدنيا فتقول أنتبر أيته فيقول أنا رأيته وهو بأثرى فيستخفها الفرح حتى تقوم إلى أسكفة بابها فاذا انتهى إئى منزله نظر إلىأساس بنيانه فاذاجندلااللؤلؤ فوقه صرحأهمر وأخضروأصفرمنكل لون ثم يرفع رأسهفينظر إلىسقفه فاذا (١) حديث أبي هريرة ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا الحديث مسلم من حديث أيه هريرة وأبي سعيد (٧)حديث جنتان من فضة آنيتهما ومافيهما وجنتان من ذهب آنيتهما ومافيهما الحديث متفق عليه من حديث أبي موسى (٣) حديث أبي هريرة من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعى من أبواب الجنة الحديث متفق عليه .

مثل البرق ولولا أن الله تعالى قدّره لألم أن يدهب بصره ثم يطاطئ وأسه فاذا أزواجه وأكواب موضوحة وعمارق مصفوفة وزراني مبثوثة \_ ثم اتسكا فقال \_ الحدالله الدي هدانا لهذا وما كنالتهتدي لولا أن حدانا الله ــ ثم ينادى مناد تحيون فلاتموتون أبدا ونقيمون فلا تظعنون أبدا وتصحون فلا تمرضون أبداα وقال رسولالله صلى الله عليه وسلم « آتى يوم القيامة باب الحنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت أن لاأفتح لأحد قبلك (١)» ثم تأمل الآن في غرف الجنة واختلاف درجات العلو فيها فان الآخرة أكبر درجات وأكبر نفضيلا وكما أن بين الناس في الطاعات الظاهرة والأخلاق الباطنة المحمودة تفاوتا ظاهرا فكذلك فمايجازون بهتفاوت ظاهرفان كنت تطلب أعلى الدرجات فاجتهد أن لا يسبقك أحد بطاعة الله تعالى فقد أمرك الله بالمسابقة والمنافسة فيهافقال تعالى ـ سابقوا إلى مغفرة من ركم ـ وقال تعالى ـ وفي ذلك فايتنافس المتنافسون ـ والعجب أنه لو تقدّم عايك أقرانك أوجيرانك بزيادة درهم أو يعلو بناء القل عليك ذلك وضاق به صدرك وتنغص بسبب الحسد عيشك وأحسن أحوالك أن تستقرفي الجنة وأنت لاتسار فيهامن أقوام يسبقونك بلطائف لاتوازيها الدنيا بحذافيرها فقد قال أبوسعيدالخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف فوقهم كما تتراءون الـكوكب الغائر فيالأفق من المشرق إلى المغرب لتفاضل مابينهم قالوا يارسول الله تلك منازل الأنبياء لايبالها غيرهم قال بلي والذى نفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرساين(٢٠» وقال أيضاً «إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع فى أفق من آفاق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما (٣)» وقال جابر قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم « ألا أحدثكم بغرف الجنة قال قلت بلي بارسول الله صلى الله عليك بأ بينا أنت وأمنا قال إن في الجنة غرفا من أصنَّاف الجوهر كله يرى ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها وفيها منالنعيم واللذات والسرور مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرعلى قلب بشر قال قلت يارسول الله ولمن هذه الغرف قال لمن أفشى السلام وأطع الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام قال قلنا يارسول الله ومن يطيق ذلك قال أمق تطيق ذلك وسأخبركم عن ذلك من لق أخاه فسلم عليه أوردٌ عليه فقد أفشي السلام ومن أطيمأهله وعياله من الطعام حتى يشبعهم فقد أطعم الطعام ومن صامشهر رمضان ومنكل شهر ثلاثة أيام فقد أدام الصيام ومن صلى العشاء الآخرة وصلى الغداة في جماعة فقد صلى بالليل والناس نيام (<sup>1)</sup>» يعني اليهود والنصاري والمجوس . « وسئل رسول الله صلىالله عليه وسلم عن قوله ومساكن طيبة فى جنات عدن قال: قصور من اؤلؤ فى كل قصر سبعون دارا من ياقوت أحمر فى كل دار سبعون بيتامن زمرد أخضر فی کل بیت سر پرعلی کل سر پر سبعون فراشا من کل لون علی کل فراش زوجة من الحورالعين فيكل بيتسبعون مائدة على كلمائدة سبعون لونا من الطعام فيكل بيت سبعون وصيفة و يعطى المؤمن فىكل غداة يعنى منالقوّة مايأتى على ذلك أحجع<sup>(ه)</sup>» .

(۱) حديث آتى يوم القيامة باب الجنسة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد الحديث مسلمين حديث أنس (۲) حديث أبى سعيد إن أهل الجنة ليتراءون أهلالفرف فوقهم كاتراءون السكواك الحديث متفق عليه وقد تقدم (۳) حديث إن أهل السرجات العلى ليراهم من تحتهم كايرون النجم الطالع رواه الترمذي وحسسنه وابن ماجه من حديث أبى سعيد (٤) حديث جابر ألا أحدثكم بغرف الجنة قلت يارسول الله بأبينا أنت وأمنا إن في الجنة غرفا من أصناف الجوهر الحديث أبر بعيم من رواية الحسن عن جابر (٥) حديث سئل عن قوله تعالى ومساكن طيبة في جنات عدن قال قصور من لؤلؤ الحديث أبوالشيخ ابن حبان في كتاب العظمة والآجر ي في كتاب النصيحة عدن قال قصور من لؤلؤ الحديث أبوالشيخ ابن حبان في كتاب العظمة والآجر ي في كتاب النصيحة

جلوته في حماية خلوته ومن يتراءى له أن أوقاته كلها خلوة وأنه لا يحجب شيء وأن أوقاته بالله ولله ولا يرى المقالة ولله ولله المنالة ما فله غير أنه المسياسة الجبلة وما عرف من البيان مر تمليك الاختيار وما وقف من البيان على البيضاء النقية وقد نقلت عن المشاج كلات

( ۲۳ - إحياء - رابع )

### صفة حائط الجنة وأراضيها وأشجارها وأنهارها

تأمل فى صورة الجنة وتفكرفى غبطة سكانها وفى حسره من حرمها لقناعمه بلدنيا عوضا عنها فقد قال أبوهر يرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن حائط الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب ترابها زعفران وطينهامسك(١)». «وسئل مرايق عن تربة الجنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص(٢)» وقال أبوهر يرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من سرَّه أن يسقيه الله عزَّ وجل الحُمْرَقُ الآخرة فليتركها في الدنيا ومن سرَّه أن يكسوه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدنيا (٣) » ﴿ أنهار الجنة نتفجر من تحت تلال أوتحت جبال السك (٤)» « ولوكان أدنى أهل الجنة حلية عدلت بحلية أهل الدنيا جميعها لكان ما يحليه الله عز وجل به في الآخرة أفضل من حلية الدنيا جميعها (٥) وقال أبوهر يرة قال رسول الله عَلِيُّكُمْ « إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عاملايقطعها اقرءوا إن شئم \_ وظل ممدود \_ ( أ » وقال أبو أمامة : «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمولون إن الله عز وجل ينفعنا بالأشراب ومسائلهم أقبل أعرابي فقال بارسول الله قد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية وما كنت أدرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهي قال السدر فان لهــا شوكا فقال قد قال الله تعالى ــ في سدر مخضود ــ يخضد الله شوكه فيجعل مكان كل شوكة ثمرة ثم تنفتق الثمرة منها عن اثنين وسبعين لونا من الطعام ما منها لون يشبه الآخر(٧٧)» وقال جرير بن عبد الله : نزلنا الصفاح فاذا رجل نائم تحت شجرة قد كادت الشمس أن تباغه فقلت للغلام انطلق بهذا النطع فأظله فانطلق فأظله فلما استيقظ فاذا هو سلمان وأتيته أسلم عليه فقال ياجر يرتواضع لله فان من تواضع لله فىالدنيا رفعه الله يوم القيامة هلتدرى ما الظلمات يوم القيامة قلت لاأدرى قال ظلم الناس بعضهم بعضا ثمأخذ عو يدا لا أكاد أراه من

من رواية الحسن بن خليفة عن الحسن قال سألت أباهر يرة وعمران بن حصين في هذه الآية ولايصح والحسن بن خليفة لم يعرفه ابن أبي حاتم والحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة على قول الجهور (١) حديث أبي هريرة: إن حالط الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب ترابها زعفران وطينها مسك الترمذي بلفظ وبلاطها السك وقال ليس إسناده بذلك التوي وليس عندي بمتصل ورواه البزار من حديث أبي سمعيد باسناد فيه مقال ورواه موقوفا عليه باسناد صحيح (٧) حديث: سئل عن تربة الجنسة فقال درمكة بيضاء مسك خالص مسلم من حديث أبي سعيد أن ابن صياد سأل النيّ عَرَاكِيٌّ عن ذلك فذكره (٣) حديث أبي هريرة: من سرَّه أن يسقيه الله الحر في الآخرة فليتركها فىالدنيا ومن سرَّه أن يكسوه الله الحر يرفليتركه فىالدنيا الطبراني فىالأوسط باسنادحسن وللنسائي باسناد صحيح : من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومن شرب الحر في الدنيا لم يشربها في الآخرة (٤) حديث: أنهار الجنة تتفجر من تحت تلال أوتحت جبال المسك العقيلي في الضعفاء من حديث أبي هريرة (٥) حديث: لوكان أدني أهل الجنة حلية عدلت بحلية أهل الدنيا جميعها لكان مايحليه الله به في الآخرة أفضل من حلية أهلالدنيا جميعها الطبراني فيالأوسط من حديث أبي هريرة باسناد حسن (٦) حديث : إن في الجنة شجرة يسير الراك في ظلها مائة عام لايقطعها الحديث متفق عليه من حديث أبي هر مرة (٧) حديث أبي أمامة أقبل أعرابي فقال يارسول الله قد ذكرالله في القرآن شجرة مؤذية قال ماهي قال السدر الحديث ابن المبارك في الرها. عن صفوان بن عمرو عن سلم بن عام، مرسلا من غير ذكر لأبي أمامة . فيها موضع الاشتباه وقد يسمعها الانسان ويبنى عليها والأولى أنيفتقر إلى الله تعالى حق يسمعه الله من في أي كلة يسمعه الله من ذلك الصواب. نقل عن بعضهم أنه سئل إذا اجتمعت المتفرقات وأستوت الأحوال والأماكن وسقطت رؤية التمييز ومشل رؤية التمييز ومشل

صغره فقال ياحر ير نوطلبت مثل هذا في الجنة لم تجده قلت يا أباعبد الله فأين النخل والشجر قال أصولها اللؤلؤ والذهب وأعلاها المجر .

صفة لباس أهل الجنة وفرشهم وسررهم وأراثكهم وخيامهم

قال الله تعالى \_ يحاون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير \_ والآيات في ذلك كشيرة و إنما تفصيله فىالأخبار فقد روى أبوهر يرة أن النيّ صلى الله عليه وسلم قال « من يدخل لجنة ينع لايبأس لاتبلي ثيابه ولايفني شبابه في الجنة مالاعبن رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشر (١) ». «وقال رجل يارسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الجنة أخلق تخلق أم نسيج تسبح فسكت رسول الله عَرَّالِيَّةٍ وضحك بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مم تضحَّكُون من جاهل سأل عالما ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ينشق عنها ثمرالجنة مرَّ تين (٢٠)» وقال أبوهر يرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنَّ أوَّل زمرة تاج الجنة صورتهم على صورة القمرليلة البدر لايبصةون فيها ولايمتخطون ولا يتغوطون آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة ورشحهم المسك احكل واحد منهم زوجتان برى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولاتباغض قلو بهم على قاب واحد يسبحون الله بكرة وعشية (وفي رواية) على كل زوجة سبعون حلة <sup>(٣)</sup> » وقال صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى \_ يحلون فيها من أساورمن ذهب \_ قال « إن عايهم التيجان إن أدنى اؤلؤة فيها نضىء مابين المشرق والمغرب<sup>(١)</sup> » وقال ﷺ « الحيمة درّ ، مجوّفة طولهـا في السماء ستون ميلافي كل زاوية منها للؤمن أهل لايراهم الآخرون (٥٠) « رواه البخاري في الصحيح قال ابن عباس الخيمة در دمجوفة فرسخ في فرسخ لهاأر بعة آلاف مصراع من ذهب وقال أبوسعيد الحدرى «قال رسول الله عَرَاقِيمٍ في قوله تعالى : وفرش مرفوعة قال ما بين الفراشين كا بين السماء والأرض(٢٠)» صفة طعام أهل الجنة

بيان طعام أهل الجنة مذكور فى القرآن من الفواكه والطيور السمان والمن والساوى والعسل والبن وأسناف كثيرة لا تحصى قال الله تعالى \_ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هـذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها \_ ، وذكر الله تعالى شراب أهـل الجنة فى مواضع كشيرة ، من قبل وأتوا به متشابها \_ ، وذكر الله تعالى شراب أهـل الجني ثيابه الحديث رواه مسلم دون قوله : فى الجنة مالاعين رأت الح فاتفق عليه الشيخان من حديث آخر لأبى هريرة : قال الله تعالى أعددت لمبادى السالحين رأت الحديث (٢) حديث : قال رجل بارسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الجنة أبى هريرة : أول زمرة تدخل الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر الحديث متفق عليه (٣) حديث أبى هريرة : أول زمرة تدخل الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر الحديث متفق عليه (٤) حديث أبى هي عيد دون ذكر الآية وقال أدبى لؤلؤة فيها تضىء ما يين المشرق والمغرب الترمذى من حديث أبى سعيد دون ذكر الآية وقال لا نسونه بالا من حديث رشد بن سعد (٥) حديث : الحيمة در ت مجونة طولها فى السماء ستون ميلا أبى سعيد فى قوله تعالى \_ وفرش مرفوعة \_ قال ما بين الفراشين كا بين السماء والأرض الترمذى المفظ : ارتفاعها لكابين السماء والأرض حميائة سنة وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث رشد بن سعد

لايبق تمييز بين الحاوة والجاوة وين القيام بصور الأعمال والم تركها ولم يفهم منه من القائل أراد بذلك حظ المعرفة لايتغير وهسذا صحيح لأن ولايفتقر إلى التمييز ولستوى الأحوال فيه ولكن حظ المويد ويعتاج إلى ويعتاج إلى

على التمـام والعبد في

الابتــداء مأخوذ فى الأعمال مح**جوب بها** 

وقد قال ثو بان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم «كنت قائمًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فِحاءه حبر من أحبار اليهود فذكر أسئلة إلى أن قال فمن أوّل إجازة يعني على الصراط ؟ فقال فقر!. المهاجرين ، قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة ؟ قال زيادة كبد الحوت ، قال فماعداؤهم على أثرها؟ قال ينحرلهم ثور الجنة الذي كان يأكل في أطرافها. قال فما شرابهم عليه ؟ قال من عبن فيها تسمى سلسبيلا . فقال صدقت <sup>(١)</sup>» وقال زيد بن أرقم « جاء رجل من اليهود إلى رسول الله صلىالله عليه وسلم وقال ياأبا القاسم ألست تزعم أنأهلالجنة يأكلونفيها ويشربون وقال لأصحاب إن أقرّ لى بها خصمته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى والذى نفسى بيده إن أحدهم ليعطى قوّة مأنّة رجل فى المطم والمشمرب والجماع ، فقال اليهودى فانالذى يأكل و يشرب يكون له الحاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتهم عرق يفيض من جاودهم مثل المســك فاذا البطن قد ضمر <sup>(٢)</sup> » وقال ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنك لتنظر إلى الطير فى الحنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا (٣) ، وقال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن في الجنة طيرا أمثال البخاتي . قال أبو بكر رضي الله عنه إنها لناعمة يارسول الله . قال أنع منها من ياً كلها وأنت ممن يأ كلها يا أبا بكر<sup>(4)</sup>» وقال عبدالله بن عمر فىقولەتعالى \_ يطاف عليهم بصحاف \_ قال يطاف عايهم بسبعين صحفة من ذهب كل صحفة فيهالون ليس في الأخرى مثله . وقال عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه ــ ومزاجه من تسنيم ــ قال يمزج لأصحاب اليمين ويشربه المقرّ بون صرفًا . وقال أبوالدرداء رضى الله عنه : في قوله تعالى \_ ختامه مسك \_ قال هو شراب أبيض مثل الفضاء يختمون به آخر شرابهم لوأن رجلا من أهل الدنيا أدخل يده فيه ثم أخرجها لم يبق ذوروح إلا وجد ريح طيبها .

صفة الحور العين والولدان

قدتكر ر في القرآن وصفهم ووردت الأخبار بزيادة شرح فيه ، روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « غدوة فى سبيل الله أوروحة خير من الدنيا ومافيها ولقاب قوس أحدكم أوموضع قدمه من الجنة خير من الدنيا ومافيها ولوأن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ولملائت مابينهما رائحة ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا بمـافيها (٥)» يعني الحمار وقال (١) حديث تو بان جاء حبر من أحبار اليهود فذ كر سؤاله إلىأن قال فمن أوّل الناس إجازة يعني على الصراط فقال فقراء الهاجرين قال اليهودي فما تحقتهم حين يدخاون الجنة قال زيادة كبدالنون الحديث رواه مسلم بزيادة في أوَّله وآخره (٢) حديث زيد بن أرقم جاء رجل من اليهود فقال يا أبا القاسم ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون الحديث وفيه حاجتهم عرق يفرض من جاودهم مثل المسك النسائي في الكبرى باسناد صحيح (٣) حديث ابن مسعود إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا البزار باسناد فيه ضعيف (٤) حديث حذيفة إن في الجنة طيرا أمثال البخاتى الحديث غريب منحديث حذيفة ولأحمد منحديث أنس باسناد صحيح إن طير الجنة كأمثال البخت ترمى في شجر الجنة قال أبو بكر يارسول الله إن هذه الطير ناعمة قال أكلتها أنع منها قالها ثلاثا و إنى أرجو أن تكون بمن يأكل منها وهو عند الترمذي من وجه آخر ذكر فيه نهرالكوثر وقال فيه طير أعناقها كأعناق الجزر قال عمر: إن هذه لناعمة الحديث وليس فيه ذكر لأبي بكروقال حسن (٥) حديث غدوة في سبيل الله أوروحة خير من الدنيا ومافيها الحديث البخاري من حديث أنس .

١٠

أبوسعيد الخدري « قال رسول الله صلىالله عليه وسلم في قوله تعالى ــكأنهن الياقوت والمرجان ــ

قال ينظر إلى وجهها في خدرها أصني منالرآة و إن أدنى لؤلؤة عليهالتضيء مابين المشرق والمغرب و إنه يكون عليها سبعون ثوبا ينفذها بصره حتى يرى سخ ساقها من وراء ذلك(١)، وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لما أسرى بي دخلت الجُّنة موضعًا يسمى البيدخ عليه خيام اللؤلؤ والزىرجد الأخضر والياقوت الأحمر فقلن السلام عليك يارسول الله فقات ياجبريل مأهذا النداء قال هؤلاءالمقصورات في الحج اء استأذن رسهن في السلام عليك فأذن لهن فطفقن يقلن بحن الراضيات فلانسخط أبدا ونحن الخالدات فلانظعن أبدا، وقرأ رسول الله صلىالله عليه وسلم قوله تعالى ــ حور مقصورات في الخيام \_<sup>(٢)</sup>» وقال مجاهد في قوله أهالي \_ وأزواج مطهرة \_ قال من الحيض والغائط والبول والبصاق والنخامة والمني والولد . وقال الأوزاعي ــ في شغل فا كهون ــ قال شغلهم افتضاض الأبكار . وقال رجل يارسول الله « أيباضع أهرَ الجنة ؟ قال يعطى الرجل منهم من القوّة فى اليوم الواحد أفضل من سبعين منكم<sup>(٣)</sup>» وقال عبدالله بن عمر إنأدنىأهل الجنةمنزلة من يسمى معه ألف خادم كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الرجل من أهل الجنة لينزوج خمسائة حوراء وأر بعة آلاف بكر وعمانية آلاف ثيب يعانق كل واحدة منهق مقدار عمره فىالدنيا (٤٠)» وقال النبي صلى الله عليه وسلم « إن فى الجنة سوقا مافيها بيمع ولاشراء إلا الصَّرَ من الرَّجَالُ والنَّسَاء فاذا اشتهي الرَّجَلُ صورة دخل فيها و إنَّ فيها لمجتمع الحورالعين يرفعن بأصوات لمتسمع الحلائق مثلهايقلن نحن الخالدات فلانبيد ونحن الماعمات فلانبأس وبحن الراضيات فلا نسخط فطوبي لمنكان لنا وكنا له (٥٠) وقال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(١) حديث أبي سعيد الحدري في قوله تعالى \_كأنهن الياقوت والمرجان \_قال تنظر إلى وجهها في خدرها أصغمن الرآة الحديثأبو يعلى من روايةأبي الهيثم عن أبي سعيد باسناد حسن ورواه أحمد وفيه ابن لهيعة ورواهابنالمبارك فىالزهدوالرقائق من روايةأ بى الهيثم عن النبي والله عربية مرسلادون ذكرأبي سعيد وللترمذي منحديثابن مسعود إنالمرأة من نساء أهلالجنة ليرى بياض منح ساقها من ورآء سبعين حلة الحديث ورواه عنه موقوفا قال وهذا أصح وفي الصحيحين منحديث أبي هرىرة لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان یری مخ سوقهما من وراءاللحم (۲) حدیثاً نس لما أسری بی دخلت فیالجنة موضعا يسمى الصرح عليه خيام اللؤلؤ والزبرجد الأخضر والياقوتالأحمرالحديث وفيه أن جبريل قال هؤلاء المقصورات في الحيام وفيه فطفقن يقلن نحن الراضيات فلانسخط لم أجده هكذا بتمامه وللترمذى منحديث على إن فىالجنة لمجتمعا للحور العين يرفعن أصواتا لمتسمع الخلائق مثلها يقان نحن الحالدات فلا نبيد ونحن الناعمات فلا نباس ونحن الراضيات فلا نسخط طوبى لمن كان لنا وكنا له وقال غريب ولأبى الشيخ فى كتاب العظمة حديث ابن أبى أوفى بسند ضعيف فيجتمعن فى كل سبعة أيام فيقلن بأصوات الحديث (٣) حديث قال رجل يارسول الله أيباضع أهل الجنة قال يعطى الرجل منهم منالقوة فحاليوم الواحد أفضل منسبعين منكم الترمذي وصححه وأبن حبان من حديث أنس يعطى الؤمن في الجنة قوّة كذا وكذا من الجماع فقيل أو يطيق ذلك قال يعطى قوّة مانّة (٤) حديث إنالرحل منأهل الجنةليتزوّج خمسمائة حوراء وأربعة آلاف بكر وتمانية آلاف ثيب يعانق كل واحدة منهن مقدار عمره في الدنيا أبوالشيخ في طبقات المحدّثين وفي كتاب العظمة من حديث ابن أ رأوفي إلا أنه قال مآنة حوراء ولم يذكرفيه عناقه لهنّ و إسناده ضعيف وتقدم قبله بحديث (٥) حديث إن في الجنة سوقًا مافيها بينع ولاشراء إلا الصور من الرجال والنساء الحديث الترمذي فرَّقه في موضعين من حديث على وقدتقاتم بعضه قبل هذا بحديثين .

عن الأحدوال وفي التسوسط محفوظ عنوال فقد يحجب عن الأعمال عن الأحوال الأحوال عن الأحوال وذلك هو المنطق المناء أنه وقد فسر بعضهم قول كان في ابتداء أمره في التسال المنطق الم

« إنّ الحور في الجنة يتغنين نحن الحور الحسان خبئنا لأزواج كرام (١) » وقال يحي بن كثير في قوله تعالى ... في روضة يحبرون ... قال السماع في الجنة وقال أبو أمامة الباهلي قال رسول الله عليه وسلم « مامن عبد يدخل الجنة إلا و يجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من الحور العين يغنيانه بأحسن صوت سمعه الانس و الجنّ وليس بمزمار الشيطان ولكن بتحميد الله وتقديسه (٢) م. بيان جمل مفرّ قة من أوصاف أهل الجنة وردت بها الأخبار

روى أسامة بن زيد أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه α ألا هلمشمر للجنة إنّ الجنة لاخطر لهماهي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد وفاكهة كشيرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة في حبرة ونعمة في مقام أبدا ونضرة في دار عالية بهية سليمة قالوا نحن المشمرون لهما بارسول الله قال قولوا إن شاء الله تعالى ثم ذكر الجهاد وحض عليه (٢) » «وجاء رجل إلى رسول الله عليه وقل هل في الجنة خيل فانها تعجبني ؟ قال إن أحببت دلك أتبت بفرس من ياقو تة حمراء فتطهر بك في الجنة حيث شئته وقال رجل: إنّ الابل تعجبني فهل في الجنة من إبل ؟ فقال ياعبدالله إن أدخات الجنة فلك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عيناك (٤) ، وعن أبي سعيد الحدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« إن الرجل من أهل الجنة ليوله له الوله كمايشتهى كون حمله وفصاله وشبابه في ساعة واحدة (٥) » وقال رسول الله مُرَاتِقِهُ « إذا استقر الهل الجنة في الجنة اشتاق الاخوان إلى الاخوان فيسير سريرهذا إلى سريرهذا فيلتقيان ويتحدثان ماكان بينهما فىدارالدنيا فيقول يأخىتذكر يومكذا فى مجاس كذا فدعونا الله عزوجل فغفرلنا (٦٠) » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن أهل الجنة جرد مرد بيض جعاد مكحولون أبناء ثلاث وثلاثين علىخاقآدم طولهمستونذراعا في عرضسبعة أذرع (٧) » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أدنى أهل الجنــة الذي له تمــانون ألفــخادم (١) حديث أنس إن الحور في الجنة يتغنين فيقلن نحن الحور الحسان حبثنا لأزواج كرام الطبراني فالأوسط وفيه الحسن بن داود المنكدري قال البخاري يتكامون فيه وقال ابن عدى أرجو أنه لا بأس به (٧) حديث أبي أمامة مامن عبد يدخل الجنة إلا و يجاس عندرأسه وعند رجليه ثنتان من الحور العين يغنيانه بأحسن صوت سمعه الانس والجق وليس بمزمار الشيطان ولكن بتحميدالله وتقديسه الطبراني باسناد حسن (٣) حديث أسامة بن زيد ألا هل من مشمر للجنة إن الجنة لاخطر لهما الحديث ابن ماجه وابن حبان (٤) حديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل في الجنة خيل فانها تعجبني الحديث الترمذي منحديث بريدة معاختلاف لفظ وفيه المسعودي مختلف فبه ورواه ابن المبارك في الزهد بلفظ الصنف من رواية عبد الرحمن بن سابط مرسلا قال الترمذي وهذا أسمح وقد ذكر أبوموسي المدين عبداار حمن بن ساط في ذيله على ابن منده في الصحابة ولا يصحله صحبة (٥) حديث أبي سعيد إن الرجل من أهل الجنة ليولدله الولد كايشتهي و يكون حمله وفصاله ونشأته في ساعة واحدة بن ماجه والترمذي وقل حسن غريب قال وقد اختاف أهل العلم في هذا فقال بعضهم في الجنة جماع ولا يكون وِلدَ انتهـي وَلاَحْمَدَ مَنْ حَدَيْثُ لأَيْرَزِ بنَ يَلْدُو يَلْمُ مَثْلُ لَذَانَكُمْ فَالدُّنَيَّا و يَتَلذَّذَنَ بَكُمْ غَيْرَ أَنْ لاتوالد (٦) حديث إذا استقر أهل الجنة في الجنة اشتاق الاخوان إلى الاخوان فيسير سرير هذا إلى سرير هذا البرار منرواية الربيع بنصبيح عن الحسن عن أنسوقال لانعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلابهذا الاسناد تفرّد بهأنسانتهي والربيع بنصبيح ضعيف بدا ورواه الأصفهاني في انترغيب والترهيب مرسلا دون ذكر أنس (٧) حديث أهل الجنة جود مرد بيض جعاد مُكحاون أبناء ثلاث وثلاثين الحديث الترمذي من حديث معاذ وحسنه دون قوله بيض جعاد ، دون قوله على خاق آد، إلى آخره

المعرفة ثم رد إلى التحير والجهل وهوكالطفولية يكون جهل ثم علم ثم حمر حمل الله تعالى شيئا \_ . وقال بعضهم : أصرف الحلق بالله أسدة م تحسيرا فيه و يجوز أن يكون معنى يبادى الأعمال أم يرق الم ين الأعمال والأحوال وهذا يكون المنتهى

وثنتان وسبعون زوجة وينصبله قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كابين الجابية إلى صنعاء وإن عليهم النيجان و إنَّ أَدْنَى لُؤُلُوَّة منها لتضيء ما بين الشرق والغرب (١) » وقال صلى الله عليه وسلم « نظرت إلى الجنة فاذا الرمانة من رمانها كخاف البعير المقتب و إذا طيرها كالبخت و إذافيهاجار ية فقلت ياجارية لمن أنت ؟ فقالت لزيد بن حارثة و إذا في الجنة مالاعين. أن ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشر (٢) » وقال كِعبِ : خلق الله تعالى آدم عليه السلام بيده و كتب التوراة بيده وغرس الجنة بيده ثم قال لهما تُكَامِمُو. فَتَالَتْ لَـ قَدْ أَفَلَحُ الْوَمْنُونَ لَـ فَهَذَهُ صَفَاتَ الْجِنَةُ ذَكُونَاهَا جَمَلَةً ثم نقلناها نفصيلاً ، وقد ذ كرالحسن البصري رحمه الله جملتها فقال: إنّ رمانها مثل الدلاء و إن أنهارها لمن ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغيرطعمه وأثهار من عسل مصنى لم يصفه الرجال وأنهار من خمرلذة للشار بين لاتسفه الأحلام ولانصدع منهاالرءوس وإن فيهامالاعين رأت ولاأذن معت ولاخطر على قلب بشرماوك ناعمون أبناء ثلاثو ثلاثين فيست واحدطولهمستون ذراعافي السهاء كحلجرد مردقد أمنوا العذاب واطمأنت بهمالدار و إنأنهارها لتجرى علىرضراض منياقوت وزبرجد و إن عروقها ونخلها وكرمها اللؤلؤ وتمارها لايعلمءلمها إلا الله تعالى و إن ريحها ليوجد منءسيرة خمسمائةسنة و إن لهم فيهاخيلا و إبلا هفافة رحالهاوأزمتهاوسروجهامن ياقوت يتزاورونفيها وأزواجهم الحور العين كأنهن بيضمكنون وإنالرأة لتأخذ بينأصبعيها سبعين حلة فتابسها فيرىمنخ ساقها منوراء تلك السبعين حلة قدطهرالله الأخلاق من السوء والأجساد من الوت لا يمتخطون فيها ولا يبولون ولا يتغوّطون و إنماهو جشاء ورشح مسك لهم رزقهم فيها بكرة وعشيا أما إنه ليس ايل يكر "الغدة على الرواح والرواح على الغدة و إن آخر من يدخل الجنة وأدناهم مزلة ليمدله في بصره وماحكه مسيرة مائة عام في قصور من الدّهب والفضة وخيام اللؤاؤ ويفسحله في بصره حتى ينظر إلى أقصاه كاينظر إلى أدناه يغدى عليهم بسبعين ألف صحفة من ذهب ويراح عليهم بمثلها فى كلصحفة لون ليس فى الأخرى مثله و يجدطهم آخره كايجدطهم أوّله و إن في الجنة لياقوتة فيها سبعون الصدار في كل دار سبعون الصبيت ليس فيهاصدع ولائقب. وقال مجاهد: إن أدني أهل الجنة منزلة لمن يسير في ماكمه ألفسنة يرىأقصاه كايرىأدناه وأرفعهم الذي ينظر إلى ربه بالغداة والعشيُّ . وقالسميدين للسيب: ايس أحدمن أهل الجنة إلاوفيد. ثلائة أسورة سوارمن ذهبوسوار و الواق و و الرامن فضة . وقال أبو هرير ةرضي الله عنه : إن في الجنة حوراً ويقال لها العيناء إذ مشتمشي عن يمينهاو يسارها سبعون ألفوصيفة وهي تقول أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وقال يحيى بن معاذ : ترك الدنياشديد وفوت الجنة أشدّونرك الدنيامهر الآخرة ، وقال أيضا في طاب الدنياذل النفوس وفي طلب الآخرة عزالنفوس فياعجبالمن يختار المذلة في طلب ما يفني و يترك العز في طلب ما يبقي .

صفة الرؤية والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى وحمالله تعالى – الذين أحسنوا الحسنى وزيادة – وهذه الزيادة هى النظر إلى وجه الله تعالى وهى اللذة ورواه أيضا من حديث أبي هريرة مختصرا أهل الجنة جرد مرد كل وقال غريب وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة على صورة أبيهم آدم ستون دراعا (١) حديث أدبى أهل الجنة منزلة الذي له عمانون ألف خادم الحديث الترمذي من حديث أبي سعيد منقطعا من أوّله إلى قوله و إن عليهم التيجان ومن هناباسناده أيضا وقال لا نعرفه إلامن حديث رشد بن سعد (٢) حديث نظرت إلى الجنة فاذا الرمانة من رامانها كالمبخت الحديث رواه الثعلي في تفسيره من رواية أبي هرون العبدي عن أبي سعيدو أبو هرون اسمه عمارة بن حريث صعيف جداو في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول الله أعدت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

المراد المأخوذ في طريق المحبو بين تنجدب روحه إلى الحضرة الالميسة وتستتبع القلب والقلب يستتبع القالب في كون بكليته وأي الله ساجدا القالب في كون بكليته بين يدى الله ساجدا كا قال رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم وخيالي وقال الله تعالى وخيالي وقال الله تعالى و وله يسجد من في

الكبرى التى ينسى فيها نعيم أهل الجنة وقد ذكرنا حقيقتها في كتاب الحبة وقد شهد لها الكتاب والسنة على خلاف ما يعتقده أهل البدعة قال جرير بن عبدالله البجلى «كنا جاوسا عند رسول الله عليه وسلم فرأى القمر ليلة البدر وقال إنكم ترون ربكم كا ترون هذا القمرلا نضامون في رقيته فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعاوا ثم قرأ وسيم بحما وبك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها (۱) » وهو غرج في الصحيحين وروى مسلم في الصحيح عن صهيب قال «قرأ رسول الله عليه وسلم قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يأهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يربد أن ينجز كموه قالوا ماهذا الموعد ؟ ألم يثقل موازيننا و يبيض وجوهنا و يدخلنا الجنة و يجزا من النار وقد روى حديث الرؤيا جماعة من الصحابة وهذه هي غاية الحسنى ونهاية النعمى وكل مافسلناه من وقد روى حديث الرؤيا جماعة من الصحابة وهذه هي غاية الحسنى ونهاية النعمى وكل مافسلناه من التناع عند هذه النعمة ينسى وليس لسرورأهل الجنة عند سعادة اللقاء منتهى بل لانسبة لشيء من ولا ينبغي أن تكون همة العبد من الجنة بشيء سوى لقاء المولى . وأما سائر نعيم الجنة فانه يشارك فيه المهيمة المسرحة في المرعى .

نختم الكُتاب بباب في سعة رحمة الله تعالى على سبيلُ التفاؤل بذلك

فقد «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفال (٣)» وليس لنا من الأعمال مانرجو به المغفرة فنقتدى برسول الله على النه الفرخ وأن يختم عاقبتنا بالحير في الدنيا والآخرة كاختمنا الكتاب بذكر رحمة الله تعالى فقد قال الله تعالى \_ إن الله لايغفران يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشاء \_ وقال تعالى \_ قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذيوب جيما إنه هو الغفور الرحم \_ وقال تعالى \_ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحما \_ ونحن نستغفر الله يعد الله غفورا وسلم من كل مازلت به القدم أوطنى به القلم في كتابنا هذا وفي سائر كتبنا الله تعالى من كل مازلت به القدم عما الأعيناه وأظهرناه من العلم والبصيرة بدين ونستغفره من كل وعد وعدناه به من أنفسنا ثم قصرنا في الوفاء به ونستغفره من كل نعمة أنم بها علينا فاستعملناها في معصيته ونستغفره من كل تصريح وتعريض بنقصان ناقص وتقسير مقصر كنا متصفين به ونستغفره من كل خطرة دعتنا إلى تصنع وتحريف بنقصان ناقص وتقسير مقصر أوكلام نظمناه أوعلم أفدناه أو استفدناه ، ونرجو بعد الاستغفار من جميع ذلك كله لنا ولمن طالع كتابنا هذا أو كتبه أوسمهه أن نكرم بالمففرة والرحمة والتجاوز عن جميع السيئات ظاهرا و باطنا كتابنا هذا أو كتبه أوسمهه أن نكرم بالمففرة والرحمة والتجاوز عن جميع السيئات ظاهرا و باطنا

(١) حديث جرير: كناجاوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى القموليلة البدرفقال إنكم تون ربكم الحديث هو في الصحيحين كا ذكر المصنف (٢) حديث صهيب في قوله تعالى ـ للذين أحسنوا الحسني وزيادة \_ رواه مسلم كما ذكره المصنف .

باب في سعة الرحمة

رس) حديث : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل متفق عليمه من حديث أنس فى أثناء حديث : و يعجبنى الفأل الصالح الكلمة الحسنة ولهما من حديث أبى هر يرة : وخيرهما الفأل قالوا وما الفأل ٢ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم . الد. موات والأرض الموعا وكرها وظلالهم الفسدة والآصال مسعودالأرواح وعند الدائمة المعالمة المع

قاد الكرم عميم والرحمةواسعة والجود علىأصنافالحلائق فائض ونحن خلق من خلوالله عزاوس لاوشَيلة نَمَا إليه إلافضله وكرمه فقدقال رسولالله مَلِكَتْهِ «إنَّ لله تعالى مائة رحمة أنزل منهارحمة واح ،ة بينالجن والإنسوالطيروالبهائم والهوام فبهايتعاطفون وبهك احمون وأخرتسعا وتسعين رحمةير مم بهاعباده يومالقيامة (١)» ويروى أنه « إذا كان يومالقيامة آخر جالله تعالى كتابا من تحت العرش فيه إنِّرحمتي سبتت غضي وأناأرحم الراحمين فيخرج منالنارمثلا أهلالجنة <sup>(٢)</sup>» وقال رسول الله دلى الله عليه وسلم « يتجلى الله عز وجل لنايوم القيامة ضاحكا فيقول أبشروا معشر السلمين فانه ليس مَنَكُ أَحِدَ الاوقدجعلتمكانه في الناريهو ديا أو نصرانيا (٣) » وقال التي تَالِينَ « يشفع الله تعالى آدم يوم القيامة من جميع ذرّ يتمنى مائة ألفألف وعشرة آلاف ألف (٤٠)» وقال عَلَيْكُم ﴿ إِنَّاللَّهُ عَزُّ وجل يقول يوم القيامة للؤمنين هلأحببتم لقائى فيقولون لعم ياربنا فيقولها فيقولون رجونا عذوك ومغفرتك فيقول قد أوجبت لكم مغفرتي (°°)» وقال رسول الله عَرَاقِيُّه «يقول الله عز ّوجل يوم القيامة أخرجوا من النار من ذكرني يوما أوخافي في مقام<sup>(٧٧</sup>)» وقال رسول الله مرايج «إذا اجتمع أهل النارفي النار ومن شاء الله معهم منأهل القبلة قال الكفار للسلمين ألم تكونوا مسلمين قالوابلي فيقولون ماأغنى عنكم إسلامكم إذ أتتممعنا فيالنار فيقولون كانت لناذبوب فأخذنابها فيسمع الله عزوجلما قالوا فيأمر باخراج من كان في النارمن أهل القبلة فيخرجون فاذا رأى ذلك الكفّار قالوا بإليتنا كنا مسلمين فنخرج كما أخرجوا ثم قرأ رسولالله مِرَاثِيُّر ر بمـا يودّ الذين كـفروا لوكانوا مسلمين <sup>(٧)</sup>» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لله أرحم بعبُـــده المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها (^) » وقال جابر بن عبد الله

(١) حَدَيثُ إِنَّ للهُ تَعَالَى مَاثَةَ رَحْمَةَ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحْدَةً بِينَالِجُنَّ وَالإس الحديث مسلم من حديث أى همايرة وسلمان (٧) حديث إذا كان بوم القيامة أخرج الله كتابا من تحت العرش فيه إنّ رحمق سبقت غضى الحديث متفقعليه منحديث أىهريرة لماقضىالله الخلق كتب عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي لفظ البخاري وقال مسلم كتب في كتابه على نفسه إنّ رحمق تعلب غضبي (٣)حديث يتجلى الله لنايومالقيامة ضاحكا فيقول أبشروا معشرالسلمين فانهليسمنكمأحد إلا وقد جعلت مكانه فىالنار يهوديا أونصرانيا مسلممن حديث أبى موسى إذاكان يومالقيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أونصرانيافيقول هذا فداؤك منالنار ولأبىداود أمقأمة مرحومة لاعذابعليها فىالآخرة الحديث وأماأؤل الحديث فرواه الطبرانى منحديثأىموسىأيضا يتجلىالله ربنا لنا ضاحكا يومالقيامة حتى ينظروا إلى وجهه فيخرون له سجدا فيقول ارفعوا رءوسكم فليس هذا يومعبادة وفيه على بن زيد اب جدعان (٤) حديث يشفع الله آدم يومالقيامة من ذرّيته في مائة ألف ألف وعشرة آلاف ألف الطبراني من حديث أنس باسناد ضعيف (٥) حديث إنّ الله تعالى يقول يوم القيامة للمؤمنين هل أحببتم لقائي فيةولون نعم الحديث أحمد والطبراني من حديث معاذ بسند ضعيف (٦) حديث يقول الله عز وجل يومالقيامة أخرجوا من النارمن ذكرني يوما أوخائني في مقام الترمذي من حديث أنس وقال حسن غريب (٧) حديث إذا اجتمع أهلالنار فيالنار ومن شاء الله معهم من أهل القبلة قال الكة ارللسامين ألم تكونوامسامين ؟ قالوا بلي فيقولون ماأغز عنكم إسلامكم إذ أنتم معنا في النار الحديث، في إخراج أهل القبلة من النار ثم قرأ رسول الله عَلَيْنِ ﴿ مَا يُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا لُوكَانُوا مسامین \_ النسائی فی الکبری من حدیث جابر نحوه باسناد صحیح (۸) حدیث لله أرحم بعبده المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها متفق عليــه من حديث عمر بن الخطاب وفي أوله قصــة المرأة من السبي إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألصقته ببطنها فأرضعته .

و يحببهم إلى خلقه نعمة منه عليهم وفضلا على ما أخبرا شيخنا فياءالدين أبوالنجيب قال أنا أبو طالب الزين قال أخسبرتنا قالت أنا أبو الهيثم المشميهن قال أنا أبو الهيثم عبد الله الفررى قال أنا أبوعبدالله البخارى

( ٧٧ - إحياء - رأبع )

من زادت حسناته علىسيا ته يوم القيامة فذلك الذي يدخل الجنة بغير حساب ومن استوت حسناته وسيآنه فذلك الذي يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجقة و إنما شفاعة رسولالله صلىالله عليه وسلم لمن أو بق نفسه وأثقل ظهره و يروى أن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام ياموسي استغاث بك قارون فلم تغثه وعزتى وجلالي لواستغاث بي لأغثته وعفوت عنه وقال سعد بن بلال : يُؤمريوم القيامة باخراج رجلين من النار فيقول الله تبارك وتعالى ذلك بما قدمت أيديكما وما أنا بظلام للعبيد و يأمر بردهما إلى النار فيعدو أحدهما في سلاسله حتى يقتحمها و يتلكأ الآخر فيؤمر بردهما و يسألهما عن فعلهما فيقول الذي عدا إلى النار قد حذرت من وبال العصية فلم أكن لأنعرض لسخطك ثانية و يقول الذي تلكأ حسن ظني بك كان يشعرني أن لا تردني إليها بعد ما أخرجتني منها فيأمر بهما إلى الجنة . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ينادى مناد من تحت العرش يوم القيامة يا أمة محمد أماماكان لى قبلكم فقد وهبته لكم و بقيت التبعات فتواهبوها وادخلوا الجنة برحمتی(۱)» و یروی أنأعرابیا صمع ابن عباس یقرأ وكنتم علىشفا حفرة من النارفأ نقذكم منها ـ فقال الأعرابي والله ما أنقذكم منها وهو يريد أن يوقعكم فيها فقال ابن عباس خذوها من غير فقيه وقال الصنابحي دخلت على عبادة بنالصامت وهو في مرضالموت فبكيت فقال مهلا لمرسكي؟ فوالله مامن حــديث صمعته من رسول الله عَلِيْتُهِ لَـكُمْ فيه خبر إلاحدثتـكموه إلاحديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم وقدأحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من شهدأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار (٢٦) ﴾ وقال عبدالله بن عمرو بن العاص قال رسول الله مَرَاقِيُّهِ «إن الله يستخلص رجلا من أمتى على رءوس الحلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاكل سجل منها مثلمد البصرتم يقول أتنكر منهذا شيئا أظامتك كتبتي الحافظون فيقول لايارب فيقول أفلك عذرفيقول لايارب فيقول بلى إناك عندنا حسنة و إنه لاظلم عليك اليوم فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لاإله إلاالله وأشهد أن حمدا رسول الله فيقول يارب ماهده البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لانظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع أسم الله شي (٣٠) » وقال رسول الله عَلَيْتُهُ في آخر حديث طو يل يصف نيه القيامة والصراط إن الله يقول لللائسكة من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خبر فأخرجوه من النار فيخرجون خلقا كشيرا ثم يقولون يار بنا لم نذر فيها أحدا بمن أمرتنا به ثم يقول\رجعوا لمن وجدتم فىقلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كشيرا ثم يقولون يار بنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنابه ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم فىقلبه مثقالذرة منخير فأخرجوه فيخرجون خلقا كشيرا ثم يقولون بار بنا لمنذر فيها أحدا بمن أمرتنا به فكان أبوسعيد يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرءوا إن شتتم إن الله لايظلم مثقال ذرة و إن تكحسنة يضاعفهاو يؤت من لدنه أجراعظيا ــ

(۱) حديث ينادى مناد من تحت العرش يوم القيامة يا أمة محمد أما ما كان لى قبلكم فقد غفرته لكم و بقيت التبعات فتواهبوها بينكم وادخاوا الجنة برحمق رويناه في سباعيات أبي الأسعد القشيرى من حديث أنس وفيه الحسين بن داود البلخى قال الحطيب ليس بثقة ربح عديث السامت من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرمه الله على النار مسلم من هذا الوجه واتفقا عليه من غير رواية الصنابحى بلفظ آخر (٣) حديث عبد الله بن عمرو إن الله يستخاص رجلا من أمق على رءوس الحلائق يوم القيامة فينتشرله تسعة وتسعون سجلا فذكر حديث البطاقة ابن ماجه والترمذي وقال حسون غريب .

فالفيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولميبق إلاأرحم الراحمين فيقبض قبضة فيخرج منها قوماً لم يعماوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم فى نهر فى أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون منها كانخرج الحبة فىحميل السيل الاترونهاتكون مايلي الحجر والشجرما يكون إلى الشمس أصفر وأخضر وما يكون منها إلى الظل أبيض قالوايارسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم يعرفهم أهل الجنة يقولون هؤلاء عتقاء الرحمن الذين أدخاهم الجنة بغيرعمل عماوه ولاخير قدموه تميقول ادخاوا الجنة فمارأيتم فهولكم فيقولون ربنا أعطيتنا مالم تعط أحدا من العالمين فيقول الله تعالى إن الم عندى ماهو أفضل من هذا فيقولون يار بنا أي شي أفضل من هذا ؟ فيقول رضائي عنكم فلا أسخط عليكم بعده أبدا (١١) وواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وروى البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ﴿ خُرْ جَ عَلَيْنَا رَسُولَ اللهُ صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال عرضت على" الأمم يمر النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ايس معه أحمد والذي معه الرهط فرأيت سوادا كثيرا فرجوت أن تكون أمتى فقيل لي همذا موسى وقومه ثم قيل لى انظر فرأيت سوادا كشيرا قد سد الأفق فقيل لى انظر هكذا وهكذافرأيت سوادا كثيرا فقيل لى هؤلاء أمتك ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخاون الجنة بغير حساب فتفرق الناس ولم يبين لهم رسول الله صلى الله عليــه وسلم فتذاكر ذلك الصحابة فقالوا أما تحن فولدنا في الشرك ولكن قد آمنا بالله ورسوله هؤلاء هم أبناؤنا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسمم فقال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة فقال ادع الله أن يجعلني منهم يارسول الله فقال أنت منهم ثم قام آخر فقال مثل قول عكاشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة (٢)»وعن عمرو بن حزمالاً نصارىقال «تغيب عنا رسول الله صلى الله عليه وسل ثلاثا لا يخرج إلا لصلاة مكتوبة ثم يرجع فلما كان اليوم الرابع خرج إلينا فقلنا بارسول الله احتبست عنا حتى ظننا أنه قد حدث حدث قال لم يحدث إلا خير إن ربي عز وجل وعدني أن يدخل من أمتى الجنة سبعين ألفا لاحساب عليهم و إني سألت ربي في هذه الثلاثة أيام المزيد فوجدت ربى ماجدا واجدا كريمافأعطاني مع كل واحد من السبعين ألفاسبعين ألفاقال قلت يارب وتبلغ أمتي هذا ؟ قال أكمل لك العدد من الأعراب (٣) » وقال أبوذرقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «عرض لى جبريل في جانب الحرة فقال بشرأمتك أنه من مات لايشرك بالله شيئادخل الجنة فقلت ياجبريل

(۱) حديث إن الله يقول للائكة من وجدتم فى قلبه مثقال دينارمن خير فأخرجوه من النارفيخرجون خلقا كثيرا الحديث فى إخراج الموحدين وقوله تعالى لأهل الجنة: فلاأسخط عليكم بعده أبدا أخرجاه فى الصحيحين كاد كرالصنف من حديث أبى سعيد (۲) حديث ابن عباس عرضت على الأمم عرالنبى معه الرجل والنبي معه الرجل والنبي ليس معه أحدالحديث إلى قوله سبقك بها عكاشة رواه البخارى (۳) حديث عمرو بن حزم الأنصارى تغيب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا لايخرج الالصلاة مكتوبة ثم يرجع وفيه إن ربى وعدنى أن يدخل من أمتى الجنة سبعين ألفا لاحساب عليهم وفيه أعطانى مع كل واحد من السبعين ألفا البيهق فى البعث والنشور ولأحمد وأبى يعلى من على واحد من السبعين ألفا وفيه رجل المستردته فأعظانى مع كل واحد سبعين ألفا وفيه رجل المستردته فأعظانى مع كل رجل سبعين حديث عمد الرحمن بن أبى بكر وقال عمر فهلا استردته فقال قد استردته فأعظانى مع كل رجل سبعين ألفا قال عمر فهلا استردته فأعطانى مع كل رجل سبعين عبيدة الرندى ضعيف .

تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله تعالى قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادى جبريل فى السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهيل السماء و يوضع له القبول فى

و إن سرق و إن زنى قال نعم و إن سرق و إن زنى قلت و إن سرق و إن زنى قال و إن سرق و إن زنی قات و إن سرق و إن زنی قال و إن سرق و إن زنی و إن شرب الخر(۱)» وقال أبو السرداء « قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ ولمن خاف مقام ربه جنتان ــ فقلت و إن سرق ر إن زْفي يارسول الله فقال ــ ولمنخاف مقام ربه جنتان ــ فقات و إن سرق و إن زنى فقال ــ ولمنخاف مقام ر به جنتان ــ فقلت و إن سرق و إن زنى يارسول الله قال و إن رغم أنف أبى الدرداء <sup>(٢)</sup>» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم«إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مؤمن رجل من أهل الملل فقيل له هذا. فداؤك من النار (<sup>٣)</sup>» وروى مسلم في الصحيح عن أبي بردة أنه حدّث عمر بن عبد العزيز عن أبيه أبي موسى عن النبي مُرَّكِيَّةٍ قال «لايموت رجل مسلم إلا أدخل الله تعالى مكانه الناريهوديا أو نصرانيا فاستحلفه عمر بن عبداا مزيز بالله الذي لا إله إلاهو ثلاث مرات أن أباه حدَّثه عن رسول الله صلى الله ـ عليه وسلم فحلف له (٤)» ور ي « أنه وقف صيّ في بعض المغازي ينادي عليه فيمن يزيد في يوم صائف شديد الحرّ فبصرت به امرأة في خباء القوم فأقبلت تشتد وأقبل أصحابها خلفها حتى أخذت الصبي وألصقته إلى صدرها ثم ألقت ظهرها على البطحاء وجعلته على بطنها تقيه الحرّ وقالت ابني ابني فبكي الناس وتركوا ماهم فيه فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف علمهم فأخبروه الخبر فسر" برحمتهم ثم بشرهم فقال أعجبتم من رحمة هذه لا نها قالوا نعم قال صلى الله عليه وسلم فان الله تبارك وتعالى أرحم بكم جميعا من هذه بابنها (٥٠) ه فتفوّق المسلمون هي أفضل السرور وأعظم البشارة فهذه الأحاديث وما أوردناه في كتاب الرجاء يبشرنا بسعة رحمة الله تعـالي فنرجو من الله تعـالي أن لايعاملنا بما نستحقه و يتفضل علينا بما هو أهله يمنه وسعة جوده ورحمته .

(۱) حديث أبى ذر عرض لى جبريل فى جانب الحرة فقال بشر أمتك بأنه من مات لايشرك بالله شيئا دخل الجنة الحديث متفق عليه بافظ أتانى جبريل فبشرنى وفى رواية لهما أتانى آت من ربى (٢) حديث أبى الدرداء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ ولمن خاف مقام ربه جنتان \_ فقات و إن زنى و إن سرق الحديث رواه أحمد باسناد صحيح (٣) حديث إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مؤمن رجل من أهل الملل فقيل له هذا فداؤك من النار رواه مسلم من حديث أبى موسى نحوه وقد تقدّم (٤) حديث أبى موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا عزاه المصنف لرواية عليه وسلم قال لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا عزاه المصنف لرواية مسلم وهو كذلك (٥) حديث وقف صي فى بعض المغازى ينادى عليه فيمن يزيد فى يوم صائف شديد الحر فبصرت به امرأة الحديث وفيه الله أرحم بكم جميعا من هذه بابنها متفق عليه مختصرا مع اختلاف من حديث عمر بن الحطاب قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فاذا امرأة من السبى آسمى إذ وجدت صبيا فى السبى أخذته فألصةته ببطنها وأرضعته فقال لنا رسول الله صلى رسول الله عليه وسلم أثرون هذه الرأة طارحة ولدها فى النارقلنا لا والله وهى نقدر على أن لا تطرحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أرون هذه الرأة طارحة ولدها فى النارقلنا لا والله وهى نقدر على أن لا تطرحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه بولدها لفظ مسلم وقال البخارى فاذا امرأة من السبى قد تحلب ثديها تسمى إذ وجدت صبيا الحديث .

والحمد لله تعالى عودا على بدء والصلاة والتسليم على سيدنا محمد فى كل حركة وهد. . يقول مؤلفه عبد الرحيم بن الحسين العراقى إننى أكملت مسودة عذا التأليف فى سنة ٧٦١ وأكملت تبيض هذا المختصر منها فى يوم الاثنين ١٢ من شهر ربيع الأول سنة ٧٩٠ انتهى . الأرض» وبالله العون والعصمه والتوفيق م تم بحمد الله العيد المسارف للامام السهروردي والحد لله على سيدًا مجمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

ندرس الجزواليانع

إحياء علوم الدين لحجة الاسلام الامام الغزالى

. .

## ٢ ڪتاب التو بة

- الركن الأول في نفس التوبة الخ
   بيان حقيقة التوبة وحدها
  - ٤ بيان وجوب التوبة وفضلها
- · بيان أن وجوب التوبة على الفور
- بيان أن وجوب التو بة عام فى الأشخاص
   والأحوال فلا ينفك عنه أحد ألبته
- ١٢ بيان أن التو بة إذا استجمعت شرائطها
   فهى مقبولة لامحالة
- الركن الثانى فياعنه التوبة وهي الدنوب
   بيان أقسام الدنوب بالاضافة إلى صفات العبد
- ۲۲ بيان كيفية توزع الدرجات والدركات في
   الآخرة على الحسنات والسيئات في الدنما
  - ٣٣ بيان ماتعظم به الصفائر من الدنوب
    - ٣٤ الركن الثالث في عمام التوبة الخ
    - ٤٣ بيان أقسام العباد فى دوام التوبة
  - ٤٦ بيان ماينبني أن يبادر إليه التائب الخ
    - ٤٩ الركن الرابع في دواء التوبة الخ
    - ٩٠ ڪتاب الصبر والشكر
      - ٦٠ الشطر الأول في العبر
         بيان فضيلة الصبر
      - ٦١ بيان حقيقة الصبر ومعناه
    - ٦٥ بيان كون الصبر نصف الابمان
- بیان الأسامی التی تتجدد للصبر الح بیان أقسام الصبر بحسب اختلاف القوّة
  - ٧٧ بيان مظان الحاحة إلى الصبر الح
  - ۷۳ بیان دواء الصبر ومایستمان به علیه
  - ۱ الشطر الثاني من السكتاب في الشكر الركن الأوّل في نفس الشكر بيان فسيلة الشكر
    - ٧٩ بيان حدّ الشكر وحقيقته
- ۸۳ بيان طريق كشف الغطاء عن الشكر فى حق الله نعالى

صحهفة

- ۸۷ بیان تمییز مایحبه الله نمالی عما یکرهه
   ۹۲ الرکن الثانی من آرکان الشکر الخ
   بیان حقیقة النعمة وأنساسها
- بيان وجه الأعوذج في كثرة نم الله تعالى
   وتسلسالها وخروجها عن الحصر
- ۱۰۷ الطرف الأوّل في نعم الله تعالى في خلق أسباب الادراك
- الطرف الثانى فى أصناف النع فى خاق الارادات
- الطرف الثالث في نعم الله تعالى في خلق القدرة وآلات الحركة
- الطرف الرابع فى نع الله تعالى فى الأصول
   التى بحسل فيها الأطعمة الخ
- ١١٥ الطرف الحامس في نع الله تعالى
   فالأسباب الموصلة للاطعمة إليك
  - الطرف السادس في إصلاح الأطعمة الطرف السابع في إصلاح المساحين
- الطرف الثامن في بيان نعمة الله تعالى
   في خلق الملائكة عليهم السلام
- ١٢٠ بيان السبب الصارف للخلق عن الشكر
- ۱۳۶ الرّکن الثالث من کتاب الصبر بیان وجه اجتماع الصبر والشکرعلی شی؛ واحد
  - ١٣١ بيان فضل النعمة على البلاء
  - ١٣٢ بيان الأفضل من الصبر والشكر
  - ١٣٨ ڪتاب الخوف والرجاء
- ويشتمل على شطرين أما الشطر الأوّل فيشتمل على بيان حقيقة الرجاء الخ
  - ١٣٩ بيان حقيقة الرجاء
  - **١٤١** بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه
- ۱٤٧ بيان دواء الرجاء والسبيل الذي يجمصل منه حال الرجاء ويغلب
- ١٥٢ الشطر الثانى من الكتاب فى الحوف بيان حقيقة الحوف

١٥٤ بيان درجات الخوف واختلافه في القوّة ١٥٥ بيان أقسام الخوف بالاضافة إلى ما يخاف ١٥٧ بيان فضيلة الخوف والترغيب فيه ١٦١ بيان أن الأفضل هو غلبة الخوف أوغلبة الرجاء أو اعتدالهما ١٦٤ بيان الذي به يستجل حال الخوف ١٧٠ بيان معنى سوء الحاتمة ١٧٧ بيان أحوال الأنبياء واللائكة عليهم الصلاة والسلام في الخوف ١٨٠ بيان أحوال الصحابة والتابعين والسلف والسالحين في شدة الخوف كتاب الفقر والزهد الشطر الأوّل من الكتاب في الفقر ١٨٦ بيان حقيقة الفقر واختسلاف أحوال الفتير وأساميه ١٨٩ بيان فضيلة الفقر مطلقا ١٩٥ بيان فضيلة خصوص الفقراء من الراضين والقانعين والصادقين ١٩٦ بيان فضيلة الفقر على الغني ۲۰۱ سان آداب الفقير في فقره ٣٠٢ بيان آداب الفقير في قبول العطاء الخ ٣٠٥ بيان تحرم السؤال من غير ضرورة وآداب الفتير المضطر فيه

كتاب التوحيد والتوكل 744 بيان فضيلة التوكل ٧٤٠ بيان حقيقة التوحيد الذي هو أصل التوكل وهو الشطر الأول من الكتاب

٣٥٣ الشطر الثاني من الكتاب في أحوال التوكل وأعماله وفيه بيان حال التوكل الخ بيان حال التوكل

٧٥٧ بيان ما قاله الشيوخ في أحوال التركل ٢٥٨ بيان أعمال المتوكلين

٣٦٥ بيان توكل المعيل

٢٦٨ بيان أحوال المتوكلين في التعلق بالأسباب بضرب مثال

٢٧٤ بيان آداب المتوكلين إذاسرق متاعهم

٢٧٩ سان أن ترك التداوى قد يحمد في بعض الأحوال وبدل على قوّة التوكل الخ

۲۸۳ بیان الرد علی من قال ترك التداوى أفضل بكل حال

٧٨٥ بيان أحوال المتوكلين في إظهار الرض وكتانه

> كتاب الجمية والشوق 7.4.7 والأنس والرضا

بيان شواهد الشرع في حب العبد لله تعالى ٧٨٨ بيان-قيقة المحبة وأسبابها وتحقيق معني محبة العباء لله تعالى

٣٩٣ بيان أن الستحق للحبة هو الله وحده

٢٩٩ بان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالى الخ

٣٠٣ بيان السبب في زيادة النظرفلدة الآخرة على المعرفة في الدنما

٣٠٧ بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالى

٣١١ بيان السبب في تفاوت الناس في الحب

٣١٣ بنان السبب في قصور أفهام الخلق عن ا معرفة الله سبحانه وتعالى

٢٠٩ بيان مقدار الغني المحرّم للسؤال

٢١٠ بيان أحوال السائلين

٣١٦ الشطر الثاني من الكتاب في الزهد بيان حقيقة الزهد

٢١٤ بيان فضيلة الزهد

۲۲۰ بيان درجات الزهد وأقسامه الح

٣٣٠ بيان تفصيل الزهد فهاهومن ضرور يات

٢٣٦ بيان علامات الزهد

٣١٤ بيان معنى الشوق إلى الله تعالى

٣٧٤ الباب الثالث في الصدق وفضيلته وحقيقته فضيلة الصدق ٣٧٥ بيان حقيقة الصدق ومعناه ومراتب كتابالمراقبة والمحاسبة 441 المقام الأوّل من الرابطة الشارطة ٣٨٤ الرابطة الثانية الراقبة ٣٨٥ بيان حقيقة المراقبة ودرجاتها ١٩١ الرابطة الثالثة محاسبة النفس الخ فضيلة المحاسبة ٣٩٢ بيان حقيقة الحاسبة بعد العمل ٣٩٣ الرابطة الرابعة في معاقبة النفس على تقصيرها ه ٣٩٠ المرابطة الحامسة المجاهدة ٣٠٠ الرابطة السادسة في تو بيخ النفس ومعاتبتها ٤٠٩ ڪتاب التفكر ٤١٠ فضيلة التفكر ٤١٣ بيان حقيقة الفكر وممرته ۲۹۳ بیان مجاری الفکر ٤٧٠ بيان كيفية التفكر في خلق الله تعالى ۴۳۴ ڪتابذ كرالموت ومابعده الشطر الأوال في مقدماته وتوابعه الخ ع٣٤ الباب الأول في ذكر الموت الخ

٣١٨ بيان محبة الله تعالى للعبد ومعناها ٣٢٠ القول في علامات محبة العبد لله تعالى ٣٢٩ بيان معنى الأنس بالله تعالى ٢٣١ بيان معنى الانبساط والإدلال الذي تمره غلبة الأنس ٣٣٣٠ القول في معنى الرضا بقضاء الله الح ٢٣٠٤ بيان فضيلة الرضا ٣٣٧ بيان حقيقة الرضا ونسؤره فما يخالف الهوى ٣٤١ بيان أن الدعاء غير مناقض الرضا ٣٤٤ بيان أن الفرار من البلاد الق م مظان المعاصى ومذمتها لايقدح في الرضا ٣٤٥ بيان جملة من حكايات الحبين وأقوالهم ومكاشفاتهم ٣٤٩ خاتمة الكتاب بكلمات متفرقة تتعلق بالمحبة ينتفع بها ٣٥٠ كتاب النية والاخلاس والصدق ٣٥١ الباب الأوّل في النية بيان فضيلة النمة ٣٥٣ بيان حقيقة النية ه ۳۵۰ بیان سر قوله صلی الله علیه وسلم نیة المؤمن خير من عمله ٣٥٧ بيان تفصيل الأعمال المتعلقة بالنية بيان فضل ذكر الموت كيفما كان ٢٣٦ بيان الطريق في تحقيق ذكر الموت في ٣٦٢ بيان أن النية غير داخلة تحت الاختيار ٣٦٤ الباب الثاني في الاخلاص وفضيلتمه ٧٣٧ الباب الثانى فيطول الأمل وفضيلة قصر وحقيقته ودرجاته فضيلة الاخلاص الأمل وسبب طوله وكيفية معالجته ٣٦٧ بيان حقيقة الاخلاص فضيلة قصر الأمل ٤٤١ بيان السبب في طول الأمل وعلاجه ٣٦٩ بيان أقاويل الشيوخ في الاخلاص ٤٤٢ بيان مراتب الناس في طول الأمل وقصره ٣٧٠ بيان درجات الشوائب والآفات المكدرة سعع بيان المبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير للاخلاص و ٤٤٥ الباب الثالث في سكرات الموت وشدته ٣٧٢ بيان حكم العمل المشوب واستحقاق وما يستحب من الأحوال عنده الثواب به

صحنفة

. و منامات تكشف عن أحوال للوتى والأعمال النافعة في الآخرة

٤٩١ بيان منامامات الشايخ رحمة الله عليهم

٤٩٤ الشطر الثاني من كتاب ذكر الموت في أحوال المت من وقت نمخة الصور إلى آخر الاستقرار في الجنة أوالنار وتفصيل مابين بدية من الأعوال والأخطار وفيه . بيان نفخة الصو لخ صفة نفخة الصور

وهله أرض لحشر وأهله

٧٩٤ صفة العرق

٩٨٤ صفة طول يوم القيامة

٩٩٤ صفة يوم القيامة ودواعيه وأساميه

١٠٥ صفة الساءلة

١٠٠٥ صفة المران

ع٠٥ صفة الخصاء ورد المظالم

٥٠٧ صفة الصراط

معة الشفاعة

١٢٥ صفة الحوض

١٤٥ القول في صفة جهنم ألم وأنكالها

١٩٥ القول في صفة الجنة وأصناف نعيمها

٥٢٢ صفة حائط الجنة وأراضها وأشجارها

وأنهارها

٣٢٥ صفة لناس أهل الجنة وفرشهم وسررهم وأرائكهم وخيامهم

صفة طعام أهل الجنة

٢٤ صفة الحور العين والولدان

٥٢٦ بيان جمل مفرقة من أوصاف أهل الجنة

وردت م الأخبار

٥٢٧ صفة الرؤية والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى نختم الكتاب ببال في سعة رحمة الله تعالى على سبيل التفاؤل بذلك

٥٢٨ باب في سعة رحمه الله تعالى

ووي بيان مايستحد من أحوال المحتضر عند

201 سان الحسرة عندلقاء ملك الموت عكايات يعرب نسان الحال عنها

٤٥٣ الباب الرابع في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلفاء الراشدين من بعده وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

٠٦٠ وفاة أني بكر الصاريق رضي الله تعالى عنه

٤٦٢ وفاة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه

٢٦٧ وفاة عثمان رضي الله تعالى عنه

١٤٤ وفاة على كرّم الله وجهه الياب الخامس في كلام المحتضر بن من

الخلفاء والأمراء والصالحين

٤٦٥ بيان أقاو يل جماعة من خصوص الصالحين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل التصوف رضي الله عنهم CHR21

٤٦٨ الباب السادس في أقاويل العارفين على الجنائز والمقابر وحكم زيارة القبور

٤٦٩ بيان حال القبر وأقاو يلهم عند القبور

٧٧٠ بيان أقاو يلهم عندموت الولد بيان زيارة القبور والدعاء لليت الخ

٧٧٤ الباب السابع في حقيقة الموت ومايلقاه الليت في القبر إلى نفخة الصور بيان حقيقة الموت

٤٨٢ بيان كلام القبر لليت وكلام الموتى إما بلسان المقال أو بلسان الحال

٤٨٣ بيان عذاب القبر وسؤال منكر ونكبر

٤٨٦ بيان سؤال منكر ونكير وصورتهما وضغطة القبر وبقية القول فيعداب القبر

214 الباب الثامن فما عرف من أحوال الوتي بالمكاشفة في المنام

### فهــــرس

# بقية عوارف الممارف للسهروردى الذى بالهامش

#### مسفة

- ذر بعون فى استقبال والجساس والجسون فى معرفة الحواطر و تفصيلها و تمييزها
- ۳۸۱ الباب الثامن والجسون فی شرح الحال والمقام والغرق بینهما
- ۲۹۸ التاسع وافحسسون فی الاشارات إلى المقامات على الاختصار والايجاز
- الباب الستون في ذكر إشارات الشايخ في المقامات على الترتيب
- ۳۸۳ البابالحادى والستون فىذكرالأحوال وشرحها
- 289 الباب الثانى والستون فى شرح كلمات مشيرة إلى بعض الأحوال فى اصطلاح الصوفية
- ولاء الباب الثالث والستون فى ذكر شى٠من البدايات والنهايات وصحتها

- الباب التاسع والأر بعون في استقبال
   النهار والأدب فيه والعمل
- الباب الجسون في ذكرالعمل في جميع النهار وتوزيع الأوقات
- الباب الحادى والحسون في آداب المريد مع الشيخ
- ۱۱۷ الباب الثآنى والخسون فى آداب الشيخ ومايعتمده مع الأصحاب والتلامدة
- ١٣٨ البابالثاث والحسون فىحقيقة الصحبة وما فها من الحير والشر"
- ۱٦٥ الباب الرابع والحمسون في أداء حقوق الصحبة والأخوة في الله تعالى
- ۱۸۰ الباب الخامس والحسون في آداب الصحبة والأخوة
- ۱۹۷ البابالسادس والخسون في معرفة الانسان نفسه ومكاشفات الصوفية من ذلك

بحمد الله تعالى تم طبيع كتاب [إحياء عاوم الدين] لحبة الاسلام الامام الغزالى ، ومعه كتاب [المغنى عن حمل الأسفار فى الأسفار فى تخريج ما فى الاحياء من الأخبار] لحافظ الاسلام زين الدين العراقى .

و بهامشه ثلاثة كتب:

الأول: تعريف الأحياء بفضل الاحياء للشيخ عبد القادر العيدروس باعاوى .

الثانى: الاملاء عن إشكالات الإحياء تصنيف الامام الغزالي

الثالث : عوارف المعارف للامام السهروردي .

مصححا بمعرفتي كا

دئيس التصنيح أحمد سعد على من علماء الأزهر الشريف

[ القاهرة في يوم الاثنين ١١ شعبان سنة ١٣٥٨ه الموافق ٢٥ سبتمبر سنة ١٩٣٩ م ]

مدیر الطبعة رستم مصطفی الحلبی ملاحظ الطبعة محمد أمين عمر ان